

الجحكد السكابع أف ريقيا في خل السّبيطرة الاستعارية ١٩٣٥ – ١٩٨٠

المشيرف على المحتلة: أ. آدو بوَاهن



اليونسكو / أديفرا

```
تاريخ افريقيا العام
        المهجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا
                                   إمجلك الثاني
                                 افريقيا القديمة
                                  إغملد الثالث
   افريقيا من القرن السابع الى القرن الحادي عشر
فريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر
                                نحلد الخامس
افريقيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر
      القرن التاسع عشر في افريقيا حتى تمانينياته
افريقيا في ظل السيطرة الاستعارية ١٨٨٠-١٩٣٥
                         افريقيا منذ عام ١٩٣٥
                                  صورة الغلاف
            نقشی بارز فی قصر ملوك داهومی (بنین)
        في أبومي [المصدر: منحف الأنسان. باريس]
```

ت َارِبِحُ أف ريق يَا العرب ا اللجئت، العِسلمية بالدُوليَّة التَحرُوير بشاريِّخ افسُريقيا العكام (اليونسكو)



الجَلَّهُ السَّابِعِ أَفْريقيا فِي خِلِلَّ السَّيْطِرَةِ الاسْتِعِ ارتَّةً ١٩٣٥ - ١٩٣٥

المشيرف على المحسَلَّة: أ. آدو بوَاهن

اليونشكو / أديفرا

صدر عام ۱۹۹۰ عن منظمة الأمم المتحدة النترية والعلم والثقافة وأديفرا ۷ ، مبدان فونتنوا، ۷۹۷۰ باريس نضد وطبع بالمطبعة الكاثوليكية ش.م.ك. عاديا (بريوت) لينان

ISBN Unesco 92.3-601713-4 ISBN Edifra 2 904070-37-0

© اليونسكر ١٩٩٠

# المحتويات

| تمهيد، بقلم أحمد مختار أمبو                                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| عرض المشروع، بقلم ب. أ. أوغوت٧                                      |
| التأريخ                                                             |
| الفصل الأول :                                                       |
| أَفْرِيقيا في مواجهة التحدي الاستعماري<br>ألبير أدو بواهن           |
| .ي. ح. ر. الفصل الثاني :<br>الفصل الثاني :                          |
| تقسيم أفريقيا وغزوها على يد الأوروبيين: نظرة عامة<br>ج. ن. أورويغوي |
| الفصل الثالث :                                                      |
| المبادرات والمقاومة الأفريقية في وجه التقسيم والغزو                 |
| ت. أ. رانجر                                                         |
| الفصل الرابع :                                                      |
| المبادرات والمقاومة الأفريقية في شهال شرق أفريقيا                   |
| ح. أ. ابراهيم (بمساهمة المرحوم عباس أ. علي)                         |
| الفصل الخامس :                                                      |
| المبادرات والمقاومة الأفريقية في شهال أفريقيا وفي الصحراء الكبرى    |
| عبدالله العروي عبدالله العروي                                       |

| 1 | المحتويات |
|---|-----------|
|   |           |

|             | الفصل الخامس عشر:                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الاقتصاد الاستعماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة                                   |
|             | (1980 - 1918)                                                                                            |
| 200         | س. كوكري فيدروفيتش                                                                                       |
| 441         | الفصل السادس عشر :<br>الاقتصاد الاستعماري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني<br>م. هـ. ي. كانيكي |
|             | الفصل السابع عشر :                                                                                       |
| ٤٢٩         | الاقتصاد الاستعماري : شهال أفريقيا<br>أحمد كساب وعلي أ. عبدالسلام وفنحي س. أبو سدرة                      |
|             | الفصل الثامن عشر:                                                                                        |
| £77         | الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعمارية : المظاهر الديموغرافية<br>ج. ش. كالدويل                             |
|             | الفصل التاسع عشر :                                                                                       |
| <b>£</b> ¶V | الآثار الاجتماعية للحكم الاستعماري : البنى الاجتماعية الجديدة<br>أ. أ. أفيغيو                            |
|             | الفصل العشرون :                                                                                          |
| ٥١٧         | الدين في أفريقيا خلال فترة الاستعمار<br>ك. أساري أويوكو                                                  |
|             | الفصل الحادي والعشرون :                                                                                  |
| ٥٤٧         | الفنون في أفريقيا خلال فترة السيطرة الاستعمارية<br>وولي سوينكا                                           |
|             | الفصل الثاني والعشرون :                                                                                  |
| ٥٧٣         | السياسة والكفاح الوطني الأفريق ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)<br>ب. أو. أولورونتيميين                                   |
|             | الفصل الثالث والعشرون :                                                                                  |
|             | الفصل النائب والعشرون .<br>السياسة والكفاح الوطني في شهال شرق أفريقيا ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)                    |
| ۸۷          | حسن أحمد ابراهم                                                                                          |

|                     | الفصل الرابع والعشرون :                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وفي الصحراء الكبرى ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)                                                                           |
| 7.9                 | جاك بيرك                                                                                                                                             |
|                     | الفصل الخامس والعشرون :<br>السياسة والكفاح الوطني في غرب أفريقيا ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)<br>أسياسة والكفاح الوطني في غرب أفريقيا ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)             |
| 779                 | ألبير أدو بواهن                                                                                                                                      |
| 101                 | الفصل السادس والعشرون :<br>السياسة والكفاح الوطني في شرق أفريقيا ، (١٩٦٩ – ١٩٣٥)<br>أ.س. أتيينو أودبامبو                                             |
|                     | الفصل السابع والعشرون :                                                                                                                              |
| ٥٧٥                 | السياسة والكفاح الوطني في وسط أفريقيا وجنوبيها<br>أ. بازيل دافيسون ، آلين ف. إيزاكمان ، رينيه بيليسييه                                               |
|                     | الفصل الثامن والعشرون :<br>أثيوبيا وليبيريا ، ١٩١٤ – ١٩٣٥ : دولتان أفريقينان مستقلنان في عهد الاستعار<br>م. ب. أكبان                                 |
| ۷۱۳                 | (استنادًا الى إسهامات من أ. ب. جونز ور . بانكهيرست)                                                                                                  |
| <b>V</b> £ <b>Y</b> | القصل التاسع والعشرون :<br>أفريقيا والعالم الجديد<br>ر . د . والستون<br>(والأقسام الخاصة بأمريكا اللاتينية والكاريبي من إسهام ف. أ. البوكويرك موراو) |
|                     | الفصل الثلاثون :                                                                                                                                     |
|                     | الاستعمار في أفريقيا : آثاره ومغزاه                                                                                                                  |
| ۷۸٥                 | ألبير أدو بواهن                                                                                                                                      |
| ۸۱۳                 | أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام                                                                                              |
| 914                 | لمحات بيوغرافية عن المؤلفين الذين شاركوا في المجلد السابع                                                                                            |
| ۸۲۳                 | ببليوغرافيا                                                                                                                                          |
| ٨٥٩                 | . 111                                                                                                                                                |

#### تمهيد

بقلم السيد أحمد مختار أمبو المدير العام لليونسكو (١٩٧٤ - ١٩٨٧)

لقد ظلّت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تخني عن العالم لزمن طويل التاريخ الحقيقي لافريقياً. فقد اعتبرت المجتمعات الافريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون لها تاريخ. وعلى الرغم من البحوث الهامة التي أضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل ليو فرويينيوس، وموريس لألغوب وأرتورو لابريولا، فان عددًا محبيرًا من الأخصائيين غير الافريقين المشبئين بمسال ميّة قد ظلوا يتحاؤون الى القول بأن هذه المجتمعات لا يمكن أن تكون موضوعًا للدراسة العلميّة، مستندين في قولهم هذا بصفة خاصة إلى نقص المصادر والوثائق للكتوبة.

وإذا كان من المكن أن تعتبر الألياذة والأويسا بحق مصادر أساسية لتاريخ اليونان القديمة ، فإنّ ذلك كان يقابله إنكار كل قيمة للتراث الافريق المنقول ، الذي يعتبر بمثابة ذاكرة تنظم في نسيجها الكثير من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب افريقيا . وقد اقتصر الاهنهام عند كتابة تاريخ جزء كبير من افريقيا على مصادر خارجة عن أويقيا ، ها تنتهى ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن للسار المرجح لشعوب افريقيا عبر تاريخها ، بل تعبر عن رأي البعض في الطويق الذي لا بدّ وأن يكون هذا المسار قد سلكه. وفيظًا لأن ء العصر الوسط ء الأوروبي هو الذي كان يتحذ في الغالب منطلقًا للدراسة ونقطة للاحالة ، فإنّ أساليب الإنتاج والملاقات الاجناعية والنظم والمؤسسات السياسيّة في افريقيا لم تكن تدرس إلا من منطق المقارنة مع ماضي أوروبا .

وقد كان ذلك في ألواقع رفضًا للاعتراف بأنَّ الافريق مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرّت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بها ، لا يستطيع المؤرّخ أن يدركها إلاَّ إذا نخلّى عن بعض آرائه المسبقة ، والاَّ إذا جدّد منهجه .

كذلك يبدو أنّ القارة الافريقية لم تعتبر قط كيانًا تاريخيًا له ذاتيته المتميزة. وإنّما انصبّ التأكيد بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعرّز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «افريقيا بيضاء» و افريقيا سوداء تجهل كل منها الأخرى. وكثيرًا ما صورت الصحراء الكبرى على أنّها فضاء منيع يحول دون امتزاج الاثنيات والشعوب وتبادل السلم والمعتقدات والتقاليد والعادات والأفكار بين المجتمعات التي تقوم على الجوانب المختلفة من تلك الصحراء. ويذلك رسمت الدراسات حدودًا مصطفعة صارمة بين حضارتي مصر القديمة والنوية وبين حضارات الشعوب القاطئة جنوبي الصحراء.

حقيقة أنّ تاريخ افريقيا شهالي الصحراء كان أكثر ارتباطًا بتاريخ حوض البحر المنوسط من تاريخ افريقيا جنوبي الصحراء، ولكن من المعترف به الآن على نطاق واسع أنّ حضارات القارة الافريقية – عبر لغانها وثقافاتها المتنوعة – تشكّل بدرجات مختلفة الروافد التاريخية لمجموعة من الشعوب والمجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة.

ومناك ظاهرة أخرى أضرت كثيرًا بالدراسة الموضوعية للماضي الافريق. وأنا أمني هنا ما اقترنت به أجارة الرقبة والاستجار من طهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء وعدم الفهم ، كوانت من شدّة الرسوخ بجب غنا ما استخدام وكانت من شدّة الرسوخ بجب شاء دالميض و و السردة للجيز نوعين عامين من البشر هما المستعمروان من ناحجة أخرى، مسار لزامًا على الافريقين منظورًا إليام كنوع ممناز من ناحجة وأهالي المستعمرات من ناحجة أخرى، مسار لزامًا على الافريقي، موسومًا بلون بشرته ، وتحوّل إلى ماهمة بمن السلم ، وسخول التي لا تقلل إلا القوة العضلية ، فقد أصبح يمثل في أذهان قاهريه ماهمة بعن السلمة والمؤينة ، هي ماهمة الرئيمي للمنتوى التاريخ الاثني، الذي يو يمكن فيه تجنب بتاريخ الشعوب الافريقة في عقول المكتبرين إلى مستوى التاريخ الاثني، الذي لا يمكن فيه تجنب بتاريخ الشعوب الوظيرة المقاونية والتقافية .

وقد تطوّر الوضع كتيرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية ، وقد تالت استخلالها ، تشارك مشاركة فئالة في حياة المجتمع الدولي وفي العلاقات المبادلة التي همي أساس حياة هذا المجتمع ، فتزايد حرص للمؤرخين على دراسة افريقيا يزيد من الدقة والموضوعية والتفتح اللذهفي ، وأخذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتها ، وإن لم يخل ذلك بطبيعة الحال من التحفظات التي رسخت ، يحكم العادة . أنما الافريقيون انقسهم فقد بدأوا يشعرون إذ يمارسون حقهم في المبادرة التاريخية بحاجة عماجة على أسس راسخة .

ومن هنا كانت أهمية تتاريخ أفريقيا العام، الذي تبدأ اليونسكو إصداره في نمانية بحلدات. ولقد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولاً أسسه النظرية والمنهجة. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في البسيطات للخلة التي نتجت عن تصور خطي ضيق المتازيخ العالمية )، وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلما كان ذلك ضروريًا وممكنًا. وجدًوا في استخلاص للمطيات التاريخية التي تسمر تقصي تطوّر مختلف الشعوب الافريقية بما لها من خصوصية اجزاعية تقافية.

وفي هذه المهمة التي تتميز بالجسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتديم المصادر وتشت الوثائق ، ساوت الويسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأولى (١٩٦٥ – ١٩٦٩) هي مرحلة الأعمال الخاصة بتوثيق الكتاب وتخطيطه ، حيث تم القيام بأنشطة مدانية في المؤقع : ما بين حملات لجميع التراث المقول، وأيشاء لمراكز التوثيق الاتليمية المختصمة لهذا القراث ، ورجمع للمخطوطات غير المنشورة بالعربية ودالأجميدية ، والمعادل والمالية المحضوفيات ، وإعاداد ودلل لمصادر تاريخ افريقيا، بالاستناد إلى عفوظات ومكتبات البلدان الأوربية ، وهو الدليل الذي نشر في

۱۳ مید

تسعة بحلّدات. ومن ناحية أخرى ، نظمت للأخصائين لقاءات تولى فيها الافريقيون وغيرهم من القارات الأخرى مناقشة القضايا المنهجية وحدّدوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقيق للمصادر المناحة. ثم كانت مرحلة ثانية خصصت لوضع الكتاب في صورته وتقسيمه وتفصيله ، وامتنّت من ا١٩٦٨ أوليس أبنا إلى ١٩٧١. وفي هده الفترة اضطلع اجتماعات دوليان لخيراء عقدا في باريس (١٩٩٦) وأويس أبنا (١٩٧٠) بالمتحدث المشكلات التي تتعلق بصياغة الكتاب ونشره ، وهي : ظهوره في ثمانية بحكدات ، وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربية ، وكذلك ترجمته إلى لغات افريقية مثل السواحيلية والموسل والبيول واليوروبا واللينغالا. ومن المتوقع كذلك إعداد ترجمات بالألمانية والوسية والمربية والمسابئة والمسينية (١) ، فضلاً عن إصدار طبعات مختصرة ميسرة للجمهور الافريقي والدولي على نطلق أوسم .

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطبع. وقد بدأت بتشكيل لجنة علمية دولية من ٢٩ عضوًا ،
للناهم من الافريقيين والثلث الآخر من غير الافريقيين، عليها أن تهض بالمتولية الفكرية عن الكتاب،
ولما كان المنهج المتبع بتشم بالجمع بين عداة تخصصات، فقد تميز بعدد المناجى النظرية وتعدد
للمصادر. وينبغي أن يذكر في مقدّمة ذلك علم الآثار، الذي يفتح كثيرًا من المغالق في تاريخ الثقافات
والحضارات الافريقية ، والذي يغضله أصبح من للغفق عليه اليوم أن افريقيا كانت على أرجح
الاحتالات مهد البشرية ، وأنها شهدت احدى أوائل الثورات التكنولوجية في التاريخ هي ثورة العصر
المجري الحديث ، وأنها بفهل وجود مصر فيا كانت موطنًا لازدهار حضارة من أكثر الحضارات
المجري الحديث ، وأنها بفضل وجود مصر فيا كانت موطنًا لازدهار حضارة من أكثر الحضارات
المجري المعدد عن ينبغي بعد ذلك ذكر التراث المتول ، فقد استهن به في الماضي ، لكنه يبدو
اليوم مصدرًا تمينًا من مصادر تاريخ افريقا، وإدراك السات الأصياة المقابة القارة المقافات القارة

وإننا انتشر بالامتنان للجنة العلمية الدولية للمؤولة عن هذا التاريخ العام الافريقيا ولقررها وللمشرفين على المنصف الفريقيا في مجموعه، وتجنبوا كل منصف الفريقيا في مجموعه، وتجنبوا كل يتحاف المجلولة على ماضي الفريقيا في مجموعه، وتجنبوا كل يتحاف علمية من حاليات الترجيل في تاريخ الشعوب وأدّى إلى تغريغ القارة من جزء من قواها الحبوية، عملية من الترجيل في تاريخ الشعوب وأدّى إلى تغريغ القارة من جزء من قواها الحبوية، على من من المناصف إلى الانحماد والسكان والتواجي الفيسة والفقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا عليه من نواجي الفيسة والفقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا والعواطف في أناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم بمارس نشاطه كاملا. وقد عولمت جميع هذه المسائل بروح الحرص على النزام الأمانة واللغة، وهما أيسا أهرن ما في هذا الكتاب من مزايا ؛ إذ أن له كملك عربي م. هي أنه يظلمنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من وجهات نظر شتى، ويقدّم رؤيا جديدة للتاريخ، فيبرد لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن بخني اختلاص من الطاء.

 <sup>(</sup>١) لقد ظهر إلجلد الأول باللغات العربية والأسبانية والبرتفالية والصبيتية والكورية والإيطالية ؟ المجلد الثاني باللغات العربية والأسبانية والبرتفالية والصينية والإيطالية والكورية ، والمجلمان الرابع والسابع باللغة الأسبانية .

ان هذا الكتاب الجديد إذ يبين قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمنًا طويلاً في دراسة افريقها ، فإنه يدعو إلى تجديد وتعميق تناولنا الإشكالية المزدرجة المتعلّقة بكتابة التاريخ وباللمائيّة الثقافية ، وبما يجمع بينها من روابط متبادلة . وهو مثل أي مؤلّف تاريخي قيّم يفتح الطريق لبحوث جديدة متعدّدة .

وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن تحرص – بالتعاون الوثيق مع البونسكو – على إجراء دراسات تكيلية للتعدق في عدد من المسائل التي تتيح وزية أكثر وضوحًا لبدغض الجوانب في ماضي أويقياً . ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة البونسكو – دراسات ووثائن – وتاريخ افريقيًا العام، أن تكون مكلة مفيدة لملذا الكتاب<sup>(1)</sup> . وصوف يتابع هذا الجمهد كذلك عن طريق إعداد دراسات عن التاريخ الوطني أو شبه الاكليبي .

إن هذا التاريخ العام يلتي الضوه في الرقت تفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات الأخرى – وخاصة الأمريكين ومنطقة الكاريبي. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة على عزل الأخرى – وخاصة الأمريكين ومنطقة الكاريبي. فلقد دأب بعض المؤرخين فقرة طويلة على عزل الخصائص الافريقية أو «الافريقيات». وغني عن الذكر أنّ مؤلي الكتاب الذي غن بصدده لا الخصائص الذافريقية. فأو «الافريقية في المسامي والثقافي » وفي اشتراك الحفاد الافريقين دومًا وعلى نطاق ضحم في كاماح حركة الاستقلال الامريكي الأولى وفي حركات التحرير الوطنية ، وأودكوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها الاستقلال الامريكي الأولى وفي حركات التحرير الوطنية ، وأودكوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها على المؤرخية والمعلل لدى عدد من عاولات فوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياعة المفهوم الشامل للإنسانية. وأنه لمن الواضح اليوم أن المزاخ اللام يق نصف الكرة الغربي ، كل حسب موقعه في جدرت الولايات المتحدة حتى شال البرازيل مرورة بمنطقة الكاريبي ، وعلى ساحل الخيط الهادي ، تبدو الآثار الثقافية المنقولة عن افريقيا واضحة في كل مكان . بل إنها في بعض الحلات هي الأسس الجوهرية للذاتية الثقافية لدى عدد من اهم القطاعات بين السكان.

كما يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر المحيط الهندي ، وما قدّمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة.

واني لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب افريقيا من جهود لنيل استقلالها وتوطيده ولتأمين تطورها وترسيخ خصائصها الثقافية حريّ بأن يتأصّل في وعمي تاريخي بجدد يؤثر تأثيرًا عميقًا في حياة أصحابه ويتناقلونه جيلًا بعد جيل.

وان ما تلقيته من تعليم ، وما حصّلته من خبرة كمعلم ورئيس ، منذ بداية الاستقلال ، لأول لجنة أنشئت لإصلاح برامج تعليم التاريخ والجغرافيا في بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطى ، قد أتاح لي أن

(٢) لقد ظهر من هذه السلسلة أحد عشر عددًا باللغتين الانجليزية والفرنسية، وهي:

أ. إجار مصر القديمة وفك رموز الكتابة المبررية ؛ ٢. تجارة الرقيق السود من الفرن الخامس عشر إلى الفرن التاسع عشر إلى الفرن التاسع عشر ؛ ٣. الملاقات التاريخية عبر الحيط الهندي ؛ ٤. تعرير تاريخية من الاستعار: أخرية المبلونات التاريخية المستعار: أخرية الملاقات التاريخية والاجتاجية المبلونات التاريخية المبلونة التاريخية المبلونة التاريخ المبلونة التاريخ المبلونة التاريخ المبلونة التاريخ المبلونة التاريخ المبلونة التاريخ المبلونة المبلونة المبلونة التاريخ المبلونة المبلونة المبلونة المبلونة المبلونة المبلونة التاريخ المبلونة المبل

تمهيد عميد

أقدَّر كم هو ضروري لتعليم النشء ولإعلام الجمهور أن يوجد كتاب للتاريخ أعدَّه علماء يعوفون من الداخل مشكلات أفريقيا وآمالها ، ويملكون القدرة على النظر إلى القارة ككل.

وسلحيع هذه الأسباب، تستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا الثاريخ العام لا تربيعًا على نطاق واسع وبلغات عديدة، وعلى أن يكون أساسًا لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسة وبرامج إذاعية أو بلغات عديدة، وعلى أن يكون أساسًا لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسة وبرامج إذاعية أو تنفر ماضي القارة الغريقية. ومن العالمي العلم أصلح لتراثها التقافي ولإسهامها في التقديم العام للإنسانية. فهذا الكتاب جدير إذن بأن يتبحبع التعاون الدولي وبوطت تضامن الشعوب فها تطعم إصلح إلى العميق لأعضاء اللجام على الأقل هو ما أوجوه بكل إخلاص. ويشعى لمي أن أعرب عن امتنافي العميق لأعضاء الملجئة العلمية الدولية وبقرها والمشرف على غنلف ويشعى لم أيكن أن ينجزه في الإطار الدولي الذي تتبحه اليونسكو رجال المجاوء من اقام العمين على عمل وما جاءوا من أقاق مبايئة تحذيم نية والمتافقة واحدة وعزية واحدة إلى المنطاب عكدتا المن مكري كذلك إلى المنظاب إلحار مسروع تكاد أهميته العلمية والتقافية أن تكون بلا حدود. كما أقدم شكري كذلك إلى المنظاب والحكومات التي مكتب العينسكو بفضل طباتها المسخية من أن تصدر هذا الكتاب بلغات عنفلة وأن تكمل لد ما يستحقه من انتشار على النطاق في خدمة المجتم الدولي بأكمله.

# عرض المشروع

بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت \* رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام (١٩٧٨ – ١٩٧٨)

طلب المؤتمر العام لليونسكو، في دورته السادسة عشرة، من المدير العام الشروع في تحرير تاريخ عام الأفريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم إلى لجنة علمية دولية أنشأها الجلس التنفيذي في ١٩٧٠، تتكون هذه ووقفًا النظام الأسامي للجنة، بالذي اعتمده الجلس التنفيذي لليونسكو في (١٩٧١، تتكون هذه الملجنة من ٣٩ عشوًا (الثانان من الافريقين والثلث الباقي من غير الافريقين) يشتركون في اجناعاتها بلمفتهم الشخصية ويعتبم المدير العام لليونسكو لمنة صلاحية اللجنة.
وكانت المهمة الأولى للجنة تحليد الخصائص الرئيسية للمصنف. وقد حددتها في دورتها الثانية على

النحو التالي : • انّ هذا التاريخ ، ولئن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي ممكن ، لا يتوخى شمول كل شيء وانما هو مصنت يجمع بين عناصر شتى دون تعصب لرأي معيّن. وسيتكوّن في أحيان كنيرة من عرض للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث ، ولا يتقاعس عن الننويه ، عند

الاقتضاء، بتباين المذّاهب والآراء. وهو بذلك يمهُد السيل لوضع مؤلفات لاحقة. • تعتبر افريقيا كلاً واحدًا. والغرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين نخلف أجزاء القارّة، التي غالبًا ما كانت تخضع لتقسيات فرعية كثيرة في المؤلفات التي ظهرت حتى الآن. وتحظى صلات افريقيا التاريخية مع الفارات الأخرى بالعناية التي تستحقها، وتحلل تلك الصلات من زاوية المبادلات والمؤثرات متعددة الأطراف على نحو بيرز بصورة ملائمة إسهام أفريقيا في تطور البشرية.

جرى في الدورة العامة السادسة للجنة العلمية الدولية التحرير تاريخ افريقيا العام (برازافيل) أغسطس/آب
 ۱۹۸۳) انتخاب مكتب جديد للجنة ، كما جرى استبدال البروفسور أوغوت بالبروفسور ألبير أدو بواهن.

 تاريخ أفريقيا العام، هو قبل كل شيء، تاريخ أفكار وحضارات وبحدمات ومؤسسات. وهو يقوم أساسًا على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخل فيها النزاث المنقول والتعبير الغني.

• ينظر إلى هذا التاريخ أمامًا من الداخل. ففضادً عن كونه مصنفًا علميًا فهو أيضاً إلى حد بعيد انعكس أمين لكفية رؤية المؤلفين الافريقيين لحضارتهم. وهل الرغم من إعداد هذا التاريخ في نطاق دولي واستعانته بجميع البيانات العلمية المتمودة المؤلفية أن فإنه مسجعًا أيضاً أحد العناصر الأساسية في التموف على القرأت الثقافية ويشكل هذا الانجاء نحو رؤية الأشياء من الدائمية من المؤلفية على ورؤية الأشياء من الدائمية من المؤلفية ويكنك أن يضفي عليه، فضلاً عن مزاياه العلمية. قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. واذ يُظهر هذا التاريخ الوجه الحقيق الافريقيا، في عصر تهيمن عليه ضروب المنافسة الاقتصادية وانتقية، فإنه يمكن أن يطرح للبحث تصورًا خاصًا للقيم الإنسانية.

وقرّرت اللجنة أن يصدر هذا للصنّف، الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من تاريخ افريقيا، في ثمانية بحُلدات يقع كل منها في حوال ٨٠٠ صفحة من النصوص، ويتضمن عددًا من اللوحات والصور الفرتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية.

وبعيّن مشرف رئيسي لكل مجلّدٍ، يساعده عند الاقتضاء واحد أوِ اثنان منِ المشرفينِ المعاونين.

وتتنخب اللجنة المشرقين على المجلّدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلية التأثين. ويناط بالمشرقين إعداد المجلّدات وفقًا للقرارات التي تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها. ويكون المشرقين مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مكتبها ، بين دورات انتقادها، عن مضمون المجلّدات وعن الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور، ويوجه عام عن جميع الحوانب العلمية والفنية للتاريخ. ويكون المكتب هو المرجع الأخير في إقرار المخطوط النهائي، ويقوم بتسليمه للمدير العام لليونسكو عندما برى أنه أصبح معدًا للنشر. وتظل اللتهاة أدن مؤفرة اللجنة، أصبح معدًا للنشر. وتظل النهائية المناجعة اللجنة المناجعة المن

ويجتوي كل بحلَّد على قرابة ثلاثين فصلاً. ويحرّر كل فصل مؤلَّف رئيسي يساعده عند الانتضاء معاون أو اثنان.

وتختار اللجنة المؤلفين بعد الاطّلاع على بيانات المؤهّلات والخبرة الخاصة بهم ، ويفصَّل المؤلفون الافريقيون بشرط أن يكونوا حائزين على للمؤهّلات المطلوبة . وتحرص اللجنة بوجه خاص على أن يراعى قدر المستطاع في اختيار المؤلفين أن تكون جميع مناطق القارّة وكذلك جميع المناطق التي كانت لها علاقات تاريخية أو ثقافية مع افريقيا ممثلة تمثيلاً عادلاً .

وبعد أن يعتمد المشرف على المجلّد نصوص مختلف الفصول ترسل إلى جميع أعضاء اللجنة لكي يقدّموا تعليقاتهم عليها...

وفضلاً عن ذلك ، يعرض النص المرسل من المشرف على المجلّد على لجنة فراءة لدراسته ، وتعيّن هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية ، تبعًا لاختصاصات الأعضاء ؛ وتكلّف هذه اللجنة بإجراء تحليل متعمّق لمضمون الفصول وشكلها .

ويتولى المكتب إقرار المخطوط بصورة نهائية.

وقد تبيّن أن هذه الأجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقّدة هي إجراءات لازمة لأنها تضمن أكبر قدر من الدقة العلمية للتاريخ العام لافريقيا. فقد حدث فعلاً أن وفض المكتب بعض للخطوطات أو طلب إجراء تعديلات هامة لها بل وعهد بإعادة تحرير الفصل إلم مؤلّف آخر. وأحياناً يستشار اخصائيون في فترة معينة من فنرات التاريخ أو في مسألة معيّنة من أجل وضعر الجلّد في صيغته النابلة. عرض المشروع

ويصدر المؤلف بادئ الأمر في طبعة رئيسة بالانجليزية والفرنسية والعربية وفي طبعة عادية بن*فس* ت .

وتصدر نسخة مختصرة من المؤلّف بالانجليزية والفرنسية تشخذ أسامًا للترجمة إلى اللغات الافريقية ، وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة الهوسا كأول لغتين افريقيتين يترجم إليها المؤلف. ومن المزمع أيضًا العمل ، يقدر المستطاع ، على أن ينشر تاريخ افريقيا العام بعدة لغات واسعة الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية ، الخر ... ).

نالأمر يتعلن إذن ، كما نرى ، بمشروع ضخم يشكل عناطرة كبرى بالنسبة لمؤرّخي افريقيا والأوساط العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها . ذلك أنه ليس من المتعدّر أن تتصرّد مدى تعقيد مهمة مثل تحرير مصنف عن تاريخ افريقيا يعقلي في المكان قارة بأكملها وفي الزمان الأربعة ملايين عام الأخيرة ويلتتر بأوض المعايير العلمية ويستمين كما ينبغي ، بأخصائين ينتمون إلى شتى البلاد والثقافات والمذاهب الفكرية والتقاليد التاريخية . انه لمشروع قاري ودولي وجامع لفروع العلم على أوسع نطاق.

وأود في النهاية أن أنزه بأهمية هذا المصنف بالنسبة لافريقيا والعالم أجمع . فني الوقت الذي تكافح فيه شعوب افريقيا من أجل اتحادها وتعمل صوباً من أجل صنع مصائرها ، يمكن للمعرفة الصحيحة بماضي افريقيا وللويحي بالروابط التي توحّد ما بين الافريقيين من ناحية ، وبين افريقيا وسائر القارّات من ناحية أخرى ، أن تيسر إلى حد بعيد التفاهم بين شعوب الأرض بل وأن تنشر على الأخصى الممرفة بتراث ثقافي هو ملك للنشر نة جمعاء.

بثويل. أ. أوغوت ٨ أغسطس/آب ١٩٧٩ رثيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام

# التأريخ

لقد تقرّر تدوين التواريخ الخاصة بعصر ما قبل التاريخ على النحو التالي:

إمّا بالإشارة إلى الحاضر باعتبار سنة الأساس + ١٩٥٠ ؛ وتكون جميع التواريخ سلبية بالنسبة إلى

أو بالإشارة إلى بداية التاريخ الميلادي وتوضع علامة + أو – أمام التواريخ المحددة بالنسبة
 للتاريخ الميلادي. وفيا يتملّق بالقرون تستبدل عبارتا وقبل الميلاد، و «بعد الميلاد» بعباري وقبل المصر

الحالي، و«من العصّر الحالي». أمثلة: (١) ٢٣٠٠ قبل الحاضر = -٣٥٠

(۲) ۲۹۰۰ قبل الميلاد = ۲۹۰۰۰

۱۸۰۰ ملادیة = ۱۸۰۰

(٣) القرن الخامس قبل الميلاد = القرن الخامس قبل العصر الحالي ؛ القرن الثاث ميلادي =
 القرن الثالث من العصر الحالي.

### الفصل الأول

# افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري بقلم: ا. ادو بواهن

إن عدد التغيرات التي طرأت والسرعة التي تحت بها في الفترة ما بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٨٩ لم يسبق لها شيل في تاريخ افريقيا . بل إن اهم هداه الأحداث وأبلغها تأثيرًا وإيلامًا وقت في زمن أقصر من ذلك يكبر ، بين عام ١٨٠١ وعام ١٩٩١ ، في الفترة التي شهلت غزو معظم القارة الافريقية واحتلالها على يد لما النظام واستغلاله . والتي استنب فيها النظام الاستهاري . أما الفترة التي أعقبها ، فكانت أساسًا فترة تدعيم الما التطورات الأنهة ململة ، فحتى عام ١٨٨٠ لم تلخل في دائرة الحكم المباشر للأوروبين إلا مناطق عدودة من القارة الافريقية ، هي : الجزيرة والمناطق الساحلية من السنفال في غرب أفريقيا ومعها مدينة فريتاون وضواحيا (في سيواليون الآن) وكذلك المباحلية من اساحل اللهب (غانا الآن) والمناطق الساحلية لأبيدجان في ساحل العاج وبورتو نوفو وخدها هي التي وقعت في بد الاستهار القرنسي . ولم يدخل شير واحد من شرق افريقيا في دائرة مسطرة وصطدا هي التي وقعت في بد الاستهار القرنسي . ولم يدخل شير واحد من شرق افريقيا في دائرة مسطرة وصطدا طريقيا . ولم يستنب الحكم الأجنبي الا أن جنوب افريقيا حيث امنذ فضمل مساحات كبيرة في داخل البلاد (أنظر الشكل ١-١) . وعنصر القول إنه حيى عام ١٨٨٠ كانت نسبة ١٨٠ من القارة المواهدة في يد ملوطيه ولمكاتبا ورؤساء عشائرها ، وذلك في امبراطوريات وممالك وجهاعات وكيانات سياسية من مختلف الأشكال والأحجام .

لكن الأوضاع تغيّرت تغيّرًا خارقًا ، بل وجذريًا خلال السنوات الثلاثين التالية . في عام ١٩١٤، وباستثناء أثيرييا وليبيريا ، كانت القارة الافريقية بأكملها قد خضعت لحكم الفرى الأوروبية في شكل متعمرات عنطقة الأحجام ، وإن فاقت بكثير حجم المجتمعات المنظمة السابقة ، واختلفت عنها اختلاق كبيرًا أو كليًا في أغلب الحلات . ولم تفقد افريقيا في ذلك الوقت سيادتها واستقلالها فحسب، بل كان الاستجار يمثل كذلك هجومًا على الثقافات القائمة . وكما قال فرحات عباس عام ١٩٣٠ في معرض

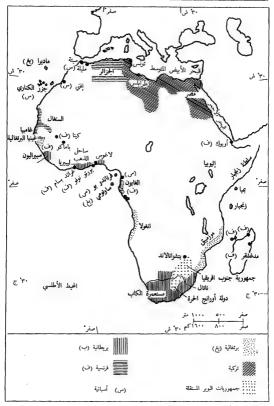

الشكل ١٠١: افريقيا عشية التقسيم؛ والخارطة تبين مدى توغل الغزو الأوروبي حوالى عام ١٨٨٠.

الإشارة الى استمار فرنسا للجزائر: وفإن الاستمار كان بالنسبة للفرنسيين بحرّد مغامرة عسكرية واقتصادية ، أحيطت من بعد بنظام إداري ملائم يدافع عنها وبحميها ء. أما بالنسبة للجزائوبين، فكان ذلك التغيّر و ثورة حقيقية أطاحت بالعالم القديم كله ، محتفائته وأفكاره وبأسلوب حياة موخل في القدم ، فواجه شعب بأكمله تغيّرًا مفاجعًا ، ووجد نفسه دون سابق استعداد مضطرًا للتكيّف مع الظروف الجديدة أو الملاك. وكان لا يد لمذا الوضع أن يؤدي الى اختلال معنوي ومادي يقترب في عمقه وجديه من حالة التفكك الشامل ، (<sup>(1)</sup>

ولا تنطبق طبيعة الاستعار كما وردت هنا على الاستعار الفرنسي للجزائر وحده، بل على الاستعار الأوروبي في افريقيا كلها. فالاختلافات بين أنواع الاستعار كانت اختلافات في الدرجة لا في الغيع ؛ اختلافات في الأسلوب لا في للضمون. وفي عبارة أخرى، يمكن القول إن افريقيا بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٣٥ واجهت تحديًا بالغ الخطورة، هو تحدي الاستعار.

#### حالة افريقيا من ناحية الاستعداد

وماذا عن موقف الافريقيين أنفسهم إزاء هذا الاستهار الذي استتع تغييرًا عميثًا في طبيعة العلاقات التي قامت بينهم وبين الأوروبيين على مدى السنوات الثلاثمائة السابقة؟ إن هذا السؤال لم يتناوله المؤرخون الأفروبيون تناولاً جادًا حتى الآن، ولكنه يحتاج اللى جواب. والجواب واضح لا لبس فيه، الأفاهية المناحقة من السلطات والقيادات الافريقية ناهضت ذلك التغيير بعنف، وأطربت عن عزمها على ابقاء الأوضاع التي كانت سائدة على حالها، وعلى الاحتفاظ فوق كل شيء بالسيادة وبالاستقلال، وهي تضية لم يكن أحد على استعداد لأي تنازل في شأنها. ويمكن التذلل على صحة هذا الجواب من أقوال المناصرين من زعها افريقيا آنداك. في عام ١٨٩١، عن عرض البريطانيون حاينهم على بريمية الأول ملك الأشاني في ساحل الذهب، أجاب:

«الاقتراح بأن تخضع بلاد الاثنانتي في وضعها الحالي لحاية جلالة الملكة وامبراطورة الهند، مسألة تستوجب التفكير الحاد، ويسمدني أن أخبركم أننا توصلنا الى نتيجة وهي أن مملكي لن تلتزم أبدًا بمثل هذه السياسة. فلا بدأ ن تظل مملكة الأشانتي على وضعها منذ القدم، مع الاحتفاظ في الرقت نفسه بعلاقات الصداقة مع جميع البيض. ولست أكب هذه الكيات بروح التفاخر، ولكي أقصد معناها بوضوح. فقضية بلادي في تقدم، وما من سبب يدعو أي واحد من شعينا لمل النقلق أو إلى الاعتقاد للحظة واحدة أن قضيتنا قد انتكست بسبب الاشتباكات الماضية واثا

وفي عام ١٨٥٥ تحدّث ووبوغو «المورونا» أو ملك الموسّى (في ڤولتا العليا (بوركينا فاسو حاليًا)) الى الضابط الفرنسي الكابتن ديستيناف قائلاً :

«أعرفُ أن البيضُ بُرِيْدُون قتلي ليأخذوا بلادي، ومع ذلك فانك تزعم أنهم سوف يُساعدونني على تنظيم بلادي. ولكني أحب بلادي كما هي، ولا أحتاج الى البيض، وأعلم تمامًا

<sup>(</sup>١) ف. عباس، ١٩٣١، ص ٩، اقتباس جاك بيرك، أنظر الفصل الرابع والعشرين من هذا المحلد.

<sup>(</sup>٢) اقتباس ج. فين، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٤٣-٤٤.

ما أحتاج وما أريد؛ فلديّ تجار بلادي. ولك أن تعتبر نفسك محظوظًا لأنني لم آمر بقطع رأسك. اذهب الآن؛ واذهب الى غير رجعة»(٣).

وقد أعرب عن مشاعر مماثلة كل من ولات ديوره ، دامل (حاكم) كابور (في السنغال الحديث) عام ١٨٨٧ (مقتبس في الفصل السادس أدناه) ، والملك ماشميا ، ملك الـ وياوه في تنجانيقا (في الجزء القاري من نانزانيا الآن) عام ١٨٨٠ (مقتبس في الفصل الثالث أدناه ، يعد أن أتحر مده الشواعد وأكثرها ملكا فيما أصبح الآن وناميايا و (مقتبس في الفصل الثالث أدناه ، يبد أن أتحر مده الشواعد وأكثرها الثالق الاستراد عندال النامية عند ذلك النداء الذي يحرك المشاعر – والذي اقتبسه فيما يلي – الموجّه من منيليك من المثل أثيريا ال فيكترويا ملكة بريطانيا العظامي في أبريل / نيسان ١٨٩٨ . وقد أرسل منيلك خطابات عالما المنامية عنداله المنامية في الترسم ، وأعلن عزبه على إعادة حدود أثيريا إلى ما كانت عليه لتبلغ المخوطانة الشخصية في الترسم ، وأعلن عزبه على إعادة حدود أثيريا إلى ما كانت عليه لتبلغ المخوطون وغيرة نيزا ، عا في ذلك كل أراضي الـ «غالا» ، ثم أضاف:

لا ليس في نتيتي مطلقاً أن أفف متفرجًا غير مكثرث إذا كانت القوى البعيدة نفكر في تقسيم افريقيا ، لأن أثيربيا ظلّت على مدى الأربعة عشر قرنًا للماضية جزيرة للمسيحيين وسط بحر من الوثنين.

ولاً كان الرب القدير قد صان أثيوبيا حتى الآن، فاني آمل أن يحميها ويوسعها في المستقبل، ولا أطن للحظة أنه سقيل تقسيمها بين القوى الأخرى.

لقد كان البحر في الماضي هو حدود أثيرييا. ولما فشانا في استخدام القوة ولم يساعدنا المسيحيون، وقعت حدودنا البحرية في أبدي المسلمين. ونحن لا ندّعي اليوم أن باستطاعتنا استردادها بالقوة، ولكننا نأمل أن جدي تخلصنا يسوع المسيح القوى المسيحية فترد لنا حدودنا الساحلية، أو تعطينا على الأقل بعض النقاط على الساحل؛ (1).

وعلى الرغم من هذا النداء ، صَير الأيطاليون حملهم ضد أثيوبياً بتأبيد ضمني متآمر من جانب فرنسا وبريطانيا ، أعلن منيلك أمرًا بالتعبئة العامة في ١٧ سبتمبر / أيلول ١٨٥٥ ، وجاء في إعلانه : وتكالب علينا الأعداء ليدمروا بلادنا ويعيّروا ديننا... وبدأ أعداؤنا بالتوغل في أراضينا والنخر فيها كالسوس . ولكني يمعونة الرب لن أسلم لهم بلادي... واليوم أتاشد الأقوياء منكم أن يمدوني بقوتهم وأناشد الضعفاء منكم أن يساعدوني بصلواتهم و"في

هده هي كمات الرجمال الدين واجهوا التحدي الاستماري، وهي البرهان القاطع على أنهم عقدوا العزم على مواجهة الأوروبيين، والدفاع عن سيادتهم وعن معقداتهم وعن تقاليد حياتهم

وينضَع أيضًا من كُل هذه الأقوال أن الحكام الأفارقة كانوا يؤدنون بأنهم قادرون على مواجهة الغزاة الأوروبيين، ولعلهم كانوا كذلك بالفعل. فهم أولاً كانوا يؤمنون بقدارتهم السحرية، ويأسلافهم، وبأن آلهنهم (أو الهمم) سوف تساعدهم حتمًا، لذلك بلأ العديد منهم عشية المواجهة الفعلية الى الصلوات والقرائين والأعشاب والتعاويذ. فطبقًا لما سجله إليوت ب. سكينر:

<sup>(</sup>۳) اقتباس م. كراودر، ۱۹۶۸، ص ۹۷.

<sup>(\$)</sup> Ethiopia Pos. 36/13-109 Menellik to Queen (\$). Ethiopia Pos. 36/13-109 Menellik to Queen (\$). Victoria, Addis Abeba, 14 Miazia, 1883a, pikke aloute â *Tamiella to MAE*, Londras, 6 audit 1881. وها مقيس أي: هـ ما راكوس: ۱۹۷۰ عن ۱۲۰.

و يحتقد الـ «موسّى» عامة أن الملك المخلوع «مورو نايا وويوغو» قدّم القرابين على مدبح ربّة الأرض عندما هجم الفرنسيون على واغادوغو . ويقال إنه نحر ديكًا أسود وتجدًا أسود وحمارًا أسود وعبدًا أسود على تل كبير بالقرب من بهر القولتا الأبيض ، وناشد ربّة الأرض أن تدفع بالفرنسيين بعيدًا وأن تقضي على الخائن «مازي» الذي نصّبه الفرنسيون على العرش من بعده (١٠)

ويتضح في كثير من الفصول التالية أن الدين كان بالقعل من الأسلحة المستخدمة ضد الاستهار. كما أن الكثيرين من الحكام الأفارقة لم يكن قد مضى على انشاء امبراطورياتهم للخفائة الأحجام أكثر من عقدين ، بن الحكام الأفارقة لم يكن قد مضى على انشاء امبراطورياتهم للخفائية . بل وتحكن البعض عن سيادتهم مستعينين بشعوبهم ومستخدمين في ذلك الأسلحة والتكييكات التقليدية . بل وتحكن البعض الآخرى مثل وساموري توريء حاكم المبراطورية والمانديكاة في غرب افريقا، ومنيلك ملك أثيويا بل إن بعضهم اعتقد أن في استطاعته مبد الغزاة باستخدام اللابواماسية . وسوف نرى فيما يل ما حدث عام معهم اعتقد أن في استطاعته مبد الغزاة باستخدام الدبلوماسية . وسوف نرى فيما يلي ما حدث عام المحدد المناقب المناقب المناقب المناقب عام عام ١٨٨٩ بيغا كان الحيش البريطاني المغزي يتقداً من كوماسي عام ١٨٨٩ المنفض على لللك بريبيه بعد مرور خمس سنوات على ونفسه العرض البريطاني بالحياتية ، أرسل اللك ونيا يضم لللك وليا قداة الدول الأوروية الأمورية الأميلين فيما تفداًم أن الملك

ويتضح أيضًا من بعض أقوال هؤلاء الحكام الأفارقة أن الكثيرين منهم قد رحبواً في الواقع بالتغيرات لم الجديدة التي بدأت تدخل باطراد بدءا من العقد الثاث للقرن الناسع عشر، إذ أن هذه التغيرات لم تهدد سيادتهم واستقلالهم حتى ذلك الحين. فني غرب افريقيا، مثلاً ، يرجع لأنشطة المبشرين الفضل في انشاء كلية وفوراه باي افي سيبواليون في تاريخ مبكر ، هو عام ١٩٨٧ ، ينها انشت مدارس إبتدائية مودرسة ثانية كل من ساحل الذهب وفيجيريا مع حلول السيعينيات من نفس القرن. وكان داعية الجامعة الافريقية الكاريبي المولد و ادوارد ويلموت بلايدن وقد اصدر قبل ذلك نداءه لإنشاء جامعة في غرب أفريقيا. بل إن بعض الأثرياء من الأفارقة كانوا قد بدأوا ومنذ وقت مبكر ، في عام ١٨٨٧ ، في أرسال أبنائهم الى أوروبا لاستكال الدراسة والحصول على فوهارت عليا ، وكان بعضهم قد عادوا بالفعل إرسال البنائي على مؤهارت عليا ، وكان بعضهم قد عادوا بالفعل إلى ساحل الذهب مؤهاري تأهيلاً كاملاً لمارسة مهتني الخاماة والطب

وأهم من ذلك كله أنه بعد الغاء تجارة الرقيق البشعة واللاإنسانية ، استطاع الأفارقة أن يتحولوا الى نظام اقتصادي يقوم على تصدير الحاصلات الزراعية ، مثل زيت النخيل في نيجيريا ، والغول السوداني في السنغال وغامبيا ، وذلك قبل عام ١٨٨٠ في الحالتين ، كما أعاد تيني كواشي إدخال الكاكار الى السنغال وغامبيا ، وذلك عمل على المراحل ، المواقع المناد وبو عام ١٨٨٠ وقد حدث كل هذا دون إقامة حكم أوروبي مباشر ، إذا المستنينا بعض الجيوب الصغيرة على الساحل . بل إن المجموعة الصغيرة نسياً من معاملي غرب أفريقيا اللذين استفادوا من التعلم على المقط الأوروبي كانوا يتعتمون برخاء كبير في تمانينات القرن التاسع عشر ، فهم المسلموري على المناصب الحكومية القابلة للماحة في الإدارات الأوروبية ، وكان بعضهم على السلم المسابق على المسابق المارية السابق المنادية المسابق المنادية المناسبة المنادية المناسبة المنادية إلى شرق افريقيا، ولكن رحلات الفنجستون وستاني التاريخية المسابق المنادية المناسبة المناسبة

<sup>(</sup>٦) أ. ب. سكينر، ١٩٦٤، ص ١٣٣؛ أنظر أيضًا إيزيكاي، ١٩٧٧، ص ١٨١.

وما أعقبها من دعاية نشطة من جانب جمعيات التبشير سرعان ما أدت الى ظهور الكنائس والمدارس والطرق والخطوط الحديدية في المنطقة .

أما سائر الأفارقة فلم يروا ضرورة لأي تغيير جذري في علاقاتهم القديمة مع أوروبا ، التي كانت قائمة طوال عدة قرون . وكانوا يؤمنون أن الأوروبيين لو أرادوا أن يفرضوا عليهم تغيرات أو أن يتقدموا الى داخل البلاد ، فإنهم سوف يتمكنون من صدهم كما فعلوا خلال المائتين أو الثلاثمانة سنة السابقة . وهذا ما يفسّر لهجة المئقة ، إن لم تكن لهجة التحدي ، التي تتردّد أصداؤها في الأقوال الآنفة الذكر .

ولكن ما لم يدركه الافريقيون هو أن تمرّ اللورة الصناعية في أوروبا وما تبعها من تفدّم لكنولوجي حتى عام الممام كان معداء أن الأوروبيين المدين سيواجهونهم قد تغيّروا بفعل السفن التجارية ، والسكل الجليدية والبقرى ، وبفعل أول مدفع رشاش في التاريخ أساسًا ، وهو مدفع مكسم ، فأصبحت الأولئاك الأوروبيين طموحات مساسية جديدة ، وكنولوجيا الخرى متطورة نسبيًا . أي أن الطوحات مساسية جديدة ، وكنولوجيا الحرى متطورة نسبيًا . أي أن أن المؤمنين لم يدكونا أن العهد القديم المتجارة الحدود السيلمة السياسية غير الرسمية قد ولي ، وحل علمه ما أمها والزير الفيديون وعلم المنابع المعادية على المنابع المنابع على علم ما أمها والزير المنابع عند قم آخر تمرّد لها في مست يحلق المنابع عبد قم آخر تمرّد لها في مست بعد أن أحمد المنابع عدد المنابع المنابع معدل نبرانها عشرة أضعاف الأولى مع شحة بارد و المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع مدل نبرانها عشرة أضعاف الأولى مع شحة بارد و النبلغ سنة أضعاف المنابع المنابع المنابع الانبع معدل نبرانها عشرة أضعاف الأولى مع شحة بالمارة النبلغ المنابع الشائعة في اطلاق النبري والمنابع المنابع الانبط الشكول المنابع المنابع الانبط المنكل المنابع المنابع الانبع المنابع المنابع الانبط المنكل المنابع منا المنابع المنابع الانبط المنكل المنابع المنابع الانبطارة علما المنابع المنابع الانبطارة علما المنابع المنابع الانبطاري ومنابع المنابع الانبطاري ومنابع المنابع الانبطاري ومنابع المنابع الانبطاري ومنابع المنابع الانبطاري ومدن الشامة المنابع الانبطارية عدل المنابع الانبطارية عدل المنابع الانبطارية عدل المنابع الانبطارية عدل المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الانبطارية عدل المنابع المنابع الانبطارية عدل المنابع المنابع الانبطارية عدل المنابع المنابع المنابع المنابع الانبطارية عدل المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المن

#### «مها حدث فاننا نملك مدفع مكسيم وهم لا يملكونه» (¹) .

هنا أخطأ حكام افريقيا في حساباتهم خطأ أذى الى عواقب وخيمة في حالات كتبرة. وكما سنرى فيمما بعد، فقد انهزم كل الزعماء اللمين اقتبست كالماتهم آنفاً وضاعت سيادتهم باستثناء واحد فقط. بل إن اللدامل والات ديوره فيل) ونيفي برعبيه وبهانوين وستشوايو ملك الزولو ؛ أما لوبينغولا ملك اله ونديبيلي ه فقد قتل وهو مجاول الهرب. وكان منيلك وحده ، كما سنرى في فصل لاحق، هو الذي هزم الغزاة الإيطالين واحتفظ بسيادته واستقلاله.

#### بنية المجلد السابع

من الواضح إذن أن العلاقات بين الافريقيين والأوروبيين تغيّرت تغيّرًا جذرًا ، وأن افريقيا واجهت تحديًا استعاريًا خطيًّا فيمما بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٣٥ . فما هي إذن جذور هذا التحدي الهائل ، تحدي الاستعار؟ أو بعبارة أخرى ، ماذا حدث للعلاقات السابقة بين افريقيا وأوروبا ، وهي علاقات دامت

<sup>(</sup>٧) ب. دافيلسون، ١٩٧٨ (أ)، ص ١٩.

<sup>(</sup>٨) ت. سي. ويسكل، ١٩٨٠، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٩) اقتباس م. بيرهام، ١٩٦١، ص ٣٢.



الفكل 1.1: حزب الأشائق عام 1841 (ماخل الذهب): النزاة البرطائين ومدفع مكسم. الصدر: متحف الاسان). ثلاثة قرون ، حتى تتغيّر مثل هذا التغيير الأسامي الهائل ، في الفترة المشار اليها؟ وكيف أقيم النظام الاستعاري في افريقيا ، وما هي التدابير السياسية والاقتصادية والسيكولوجية والأيديولوجية التي انخذت المتعادات لواجهة هذا التحدي ، وكيف واجهته ويأي عليه من المتعادات لواجهة هذا التحدي ، وكيف واجهته ويأي قدر من النجاح ؟ وما المدي أن يقيله من النظام القديم وما الذي تُدع و وماذا حدث من تكيف وتأتم إ وكم مؤسسة اختلت وضعفت وكم واحدة تشككت ؟ وما هي آثار كل تلك المظاورة على المنوبا وعلى مؤسساتهم وهيا كلهم السياسية تشككت؟ وما هي آثار كل تلك المظاورة على افريقيا وعلى شعوبها وعلى مؤسساتهم وهيا كلهم السياسية والاختيامية والمتعادية وتأديركا ما هو مغزى الاستهار بالنسبة للقارة الأفريقية وتاريخها؟ هذه هي الأسئلة التي سيحاول هذا المجلد الاجابة عنها .

وبغية الاجابة عن هداه الأسئلة وتفسير المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة التحدي الاستماري تم تفسيم هذا الجلداء عدا الفصليان الأول والثاني، الى ثلاثة اقسام رئيسية, وكل قسم من هده الأقسامية بالقسامية و 170 يتناول موضوع القسم بصغة عامة ومن منظور القارة في جموعها، ثم تأتي الفصول اللاحقة بتناول إقليمي في أساسه. أما القسم الجهيدي، الذي يشمل هدا الفصل والفصل الذي يله، فهو يتاقش المواقف الافريقية والاستعداد الافريق عشية هذا التغيير الجلدري في العلاقات بين افريقيا والأوروبيين، وأسباب تقسيم القارة وغزوها واحتلافاً على يد القوى الامريالية الأوروبية، ويجدر بنا أن نذكر ممألة كثيرًا ما يصبيها الإفغال، وهي أن مرحلة المنزو الفعل سبقتها سراحت من القوى الامريالية والحكام المؤروبية ويتفهد مرحلة التفاوض ممازت من القوى الأوروبية كانت قد تقبّلت في البداية نظراءها الافريقين، وتشهد مرحلة التفاوض هدد بأن القوى الأوروبية كانت قد تقبّلت في البداية نظراءها الافريقيين، كأنداد مكافين لها، وأنها حالاً المتورية في القرارة.

ويتناول القسم الثاني موضوعًا ظلَّ حتى الستينات من القرن العشرين خاصعًا إمّا لسوء تفسير كبير أو لتجاهل تام من قبل المدرسة الاستمارية للتأريخ عن افريقيا، وندني به موضوع المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة خور القارة واحتلالها. فأعضاء هذه المدرسة من أشال هـ. هـ. جونستون والسير آلان يبترزء ثم مارجري بيرهام ولويس هـ. غان وبيتر دويغنان (۱۰) في تاريخ أقرب، يعتبرون أن الافريقيين وحيوا باقامة الحكم الاستماري لأنه لم ينقلهم من الفرضي والحروب البداخمة فحسب ، بل إنه حقّن لهم أيضًا بعض المكاسب المعوسة. ومن هذا المتطان تقول مارجري بيرهاحم مثلاً:

"سرعان ما تقبلت معظم القبائل السيطرة الأوروبية باعتبارها أجراً أمن نظام لا يقارم أنت معها بمزايا عديدة أهمها السلام ، وبمستحدثات مثيرة ، مثل الخطوط الحديدية والطرق والمصابيح والدراجات والحاريث والأطعمة والمحاصيل الجديدة، حيث كان يمكن الحصول على ذلك كله واختياره والتمتع به في المدينة ، أما الطبقات الحاكمة ، التقليدية منها أو حديثة المهدى ، فقد أتنها السيطرة الأوروبية بمزيد من السلطة والأمن وبأشكال جديدة من الجاه والقوة . وعلى مدى شموا علدية بعد احتلال البلاد ، ندرت الانتفاضات وإن ساد الدول ، ولم يبد أن الافريقين «(۱۱)

<sup>(</sup>۱۰) هـ. هـ. جونستون، ۱۸۹۹، ۱۹۱۳؛ أ. ك. بيرنز، ۱۹۵۷؛ م. بيرهام، ۱۹۹۰ (أ)؛ ل. هـ. غان وب. دويغنان، ۱۹۲۷.

<sup>(</sup>۱۱) م. بیرهام، ۱۹۳۰ (أ)، ص ۲۸.

وقد انعكست هذه الأفكار أيضًا في استخدام تعبيرات أوروبية النظرة والتمركز من أمثال واحلال السلام، و «السلم البريطاني، و «السلم الفرنسي»، التي استخدمت كلها لوصف أعمال لا تزيد في حقيقتها عن حمليات غزو لافريقيا واحتلالها بين عامى ١٩٩٠ و ١٩١٤.

أما المؤرخون الذين التنتوا الى هذا الجانب ، ظل يذكروه إلا مصادقة أو عرضًا. وفي كتاب و مختصر تاريخ افريقيا » الذي ظهر لأول مرة عام ١٩٦٧ ، وهو من أوائل كتب التاريخ الحديثة عن أفريقيا ، كرس المؤرخان الانجليزيان وولانت أوليفر وجد د. فيج فقرة واحدة لا غير لما أسمياه بـ «المقاومة الأفريقية ، الشارية»، وذلك ضمن فصل من أربع صدرة صفحة تناولا فيه ما أصبح يسمى بالسابق الأوروبي على المستعمرات الأفريقية . وإذا كتا قد كرسنا سمية فصول لموضوع المبادرات وردود الفعل الأفريقية ، فالمغرض من ذلك هو تصديح خلما الشعير المخاطئ من جانب المدرسة الاستمارية وإعادة الأمور الى نصابها ، مع ابراذ وجهة النظر الافريقية .

وسوف يتضح من الفصول المشار اليها أن الأداة والشواهد لا تؤيد وجهة النظر القاتلة بأن الافريقيين استقبلوا الجنود الغزاة بالترحاب أو أنهم تقبلوا السيطرة الاستجارية. بل تدل الوقائع على أن رد فعل الافريقيين كان عالفاً لهذا نمامًا . فل يكن امامهم إلا خياران لا ثالث لها: فإما أن يسرعوا بالتنازل عن سادتهم واستقلالهم أو أن يدافعوا عنها مها كان النمن. وإنه للمشرف ما يتبد هذا الجلد من أن معظم الحكام الافريقيين، بعض النظر عن النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في دولهم وعلى الرغم من كل الصحويات، قرروا الدفاع عن سيادتهم وعن استقلالهم. وتعبر الصورة التي على غلاف عن مدى على على المديد المائل الذي واجهه أولئك الحكام الأفارقة من جهة ، وعن مدى صلاية عزمهم على الماد على أحد جدران قصر ملوك الداهوي، وأبوي ي مادى وكنه يواجه وتحد أورويناً مسلحًا بتنافقة.

وفي مقال نُشِر مؤخرًا لـ ١جون د. هارغريفز، نراه يطرح السؤال الهام التالي بقوله:

وإذا كان هناك ذلك العدد من المواقف التي كان يمكن للغزاة الأوروبيين اتخاذها، فقد كانت هناك بدائل عدة متاحة للمحكام الافريقيين. فن بين المزايا القصيرة الأمد المترتبة على الاتفاقيات مع الأوروبيين والتعاون معهم، امكانية الحصول على الأسلحة الناربة والسلح الاستبلاكية، وفرص الاستعانة بالأوروبيين كحلفاء أقوياء عند حدوث التزاعات الخارجية والداخلية. فلإقا إذن ونفصت كثير من الدول الافريقية كل هذه الفرص، واختارت أن تقاوم الأوروبيين في ميذان المحركة عهر (١٦).

قد تبدو المسألة غامضة فعلاً ، ولكنها غامضة فقط لمن ينظر اليها كلها من منظور أوروبي بحت. أما بالنسبة للافريقي ، فالقضية لم تكن قضية مزايا قصيرة الأمد أو طويلته ، ولكنها قضية أرضه وسيادته . وهذا ما دفع كل الكيانات الافريقية السياسية – المركزية منها واللامركزية على السياء – إلى أن تقرّر عجاداً أو أجلاً أحتيار طريق الدفاع عن سيادتها أو عاولة استردادها . فللمألة في نظر الافريقين لم تكن قابلة المتنازلات ، بل إن كثيرًا من قادة الدول فضلوا المرت في ميدان الممركة أو الفرار الاختياري أو مواجهة الني الاجباري على التنازل عن سيادتهم دون كفاح .

<sup>(</sup>١٢) ج. د. هارغريفز، في : ل. هـ. غان و ب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٠٥ – ٢٠٠.

اختار معظم الحكام الافريقيين إذن الدفاع عن السيادة والاستقلال ولم يختلفوا إلا فيما يتعلَّق باستراتيجياتهم وتكتيكاتهم لتحقيق هذا الهدف آلعام. وقد آثرت غالبية هؤلاء الحكام الأفارقة استراتيجية المحابهة بالأسلحة الدبلوماسية أو العسكرية أو كليها. وكما سيرد فيما بعد، اختار كل من ساموري توري ، وكاباريغا ملك الـ «بونيورو » سلاح الدبلوماسية والحرب معًا ، بينا اعتمد بريمبيه الأول وموانغا ملك بوغاندا على الدبلوماسية. واختار غيرهم من الحكام، مثل توفا ملك بورتو نوفو (فيما أصبح الآن بنين)، استراتيجية التحالف والتعاون مع الأوروبيين، وليس ممالأة العدو.

ولا بدّ من القاء الضوء على مسألة الاستراتيجية هنا ، اذ أُسيء تفسيرها على نحو جسيم حتى الآن بحيث تم تصنيف بعض الحكام الأفريقيين باعتبارهم كانوا ممالئين للاستعار ووصفت أفعالهم بالمالأة collaboration أو النعاون مع العدو . ونحن نعارض استخدام هذه اللفظة فهي غير دقيقة ، وهي أيضًا تحط من قدر هؤلاء الحكام وتنم عن نظرة أوروبية ضيّقة. وكما رأينا مما سبق، كانت القضية الأساسية بالنسبة للحكام الافريقيين فيماً بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٠٠ هي قضية السيادة. وكان واضحًا أنه لا يوجد حاكم واحد مستعد للتنازل في هذَّه القضية. أما أولئك ألحكام الذين وصفوا خطأً بأنهم ممالئون للاستعار، فهم الذين اعتقدوا أن أفضل وسيلة للاحتفاظ بسيادتهم أو لاسترداد هذه السيادة ألتي ربما كانوا قد فقدوها أمام قوة افريقية أخرى قبل وصول الأوروبيين هي «التحالف» مع أولئك الغزاة الأوروبيين وليس ممالاً تهم. فالمالئ هو الذي يحون القضية الوطنية بالعمَّل مع العدو بغيَّة تحقيق أهداف هذا العدُّو على حساب مصالح أمَّته. ولكنَّ جميع الافريقيين كما رأينا واجهوا خيارًا صعبًا بين الاستسلام او الاحتفاظ بالسيادة أو استردادها. ومن نم فان الذين ربطوا مصيرهم بالأوروبيين فعلوا ذلك سعيًا وراءً تحقيق أهدافهم الخاصة، ومن ثم فان من الخطأ تمامًا أن تسميهم ممالئين للعدو.

وعلى أية حال، فقد أصبح لكلمة «ممالئ» (collaborator) هذه منذ الحرب العالمية الثانية مدلولات تبعث على الازدراء ، والملفت للنظر أن بعض المؤرخين الذين يستخدمونها يدركون ذلك تمامًا . وقد كتب ر. روبنسون مثلاً في مقال حول هذا الموضوع يقول: «ويجدر التأكيد هنا على أن كلمة collaborator (أي (متعاون؟) لم تستخدم هنا بمعناها المسيء (أي بمعنى المالئ للعدو - المترجم -) ، (١٣). السؤال إذن هو لماذا تستخدم هذه الكلمة التي يُمكن أن تعني الازدراء، وخاصة بالنسبة لأفريقيا حيث لا تنطبق مطلقًا ؟ لماذا لا تستخدم عبارة «متحالف» وهي أدقّ تعبيرًا عن الوضع ؟ وكثيرًا ما يذكر توفا ملك مملكة الـ «غون» في بورتو نوفو كممثال نموذجي لهذا التعاُّون. ولكن هل تعاون توفا ومالأ العدو فعلاً؟ لقد أوضح هارغريفز (١٤) أن توفا كان يواجه ثلاثة أعداء مختلفين في آن واحد عندما جاء الفرنسيون : كان يواجه آلـ « يوروبا » في الشهال الشرقي ، وملوك الـ « فون» من الداهومي في الشهال ، والبريطانيين على الساحل، ولا بدّ أنه اعتبر مجيء الفرنسيين فرصة أرسلتها له العناية الالهيّة لا ليحتفظ بسيادته فحسب ، بل وليحقّ بعض المكاسب على حساب أعدائه . فكان من الطبيعي إذن أن يختار « التحالف» مع الفرنسيين ، لا « ممالاً تهم » . فالمؤرخ الذي يصف توفا بالتعاون مع العدو أو ممالاً ته هو على وجه التحقيق مؤرخ بجهل المشاكل التي كان يواجهها هذا الملك آنذاك، أو ينكُّر على الافريقيين أي قدرةً على المبادرة أو الوعي بمصالحهم، أو ينظر الى المسألة كلها من منظور أوروبي ضيَّن. وتبدُّو المغالطة في استَخدام هذا التعبيرٌ في أن أولئك المالئين المزعومين الذين قبلوا التحالف مع الأُوروبيين في وقت ما، كثيرًا

<sup>(</sup>١٣) ر. روينسون، في ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>١٤) ج. د. هارغريفز، في ل. ه.. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢١٤ – ٢١٦.

ما قاوموا الأوروبيين وعارضوهم بعد ذلك: ووبوغو ملك الـوموسّىء، ولات ديور دامل أو حاكم كابور، وحتى ساموري توري العظيم نفسه، كلهم أمثلة لمؤلاء الحكام. وهذا خير دليل على عبثية مثل هذه التصنفات.

وأخيرًا لا يمكن أن يستخدم هذا التعبير الاّ مؤرخ جاهل حقًا أو تبسيطي النظر إلى الأوضاع السياسية والإثنية – الثقافية في افريقيا عشية الغزو الأوروبي للقارة الافريقية وتقاسمهاً. فهؤلاء المؤرخون ينطلقون من فرضية مفادها أن جميع البلاد الافريقية ، على غرار الكثير من البلاد الأوروبية ، تسكنها بحموعة أو أُمةُ النُّيةُ – ثقافية واحدة ، وبالتالي فإن أي قسم من هذه المجموعة يتحالف مع الغزاة يستحق أن يوصم بمالأَة العدو. ولكن لم يكن هناك بلد أو مستعمرة أو امبراطورية افريقية تقوم على مجموعة إثنية واحدة. فكل بلد أو امبراطورية كان يضم العديد من المجموعات أو الأمم الإثنية - الثقافية تختلف بعضها عن البعض اختلاف الايطاليين عن الألمان أو عن الفرنسيين مثلاً. أضف الى ذلك أنه في المرحلة السابقة على وصول الغزاة الأوروبيين، كانت العلاقات بين هذه المجموعات المختلفة في كثير من الأحيان علاقات عداء، وكثيرًا ما كانت بعض هذه المحموعات تسيطر على البعض الآخر. ودمغ مثل هذه المحموعات المتنافرة أو الخاضعة لغيرها بالتعاون مع العدو لأنها اختارت التحالف مع الأوروبيين ضد أعدائها السابقين يمثل غفلة كاملة عن لب الموضوع. وكما سيتضح في بعض فصول هذا الجلد، فإن طبيعة ردود الفعل والاستجابات الافريقية للاستعاركم تكن مرهونة بالأوضاع الإثنية – الثقافية وبالأوضاع السياسية التي كانت تواجه الافريقيين فحسب، بل كانت مرهونة كَذَّلك بطبيعة القوى الاجتاعية – الاقتصادية المحركة لكل مجتمع من هذه المجتمعات عند وقوع المواجهة ، وبطبيعة تنظيمه السياسي في نفس الوقت. لقد اتهم كثير من المؤرخين الأوروبيين كل من قاوم من الأفارقة بالرومانسية وقصر النظر ، كما أشادوا بمن أسموهم المتعاونين باعتبارهم بعيدي النظر وتقدميين. فعلى حد قول الكاتبين أوليفر وفاج عام ١٩٦٢ : « فن اتسم منهم ببعد النظر وتوفّرت له المعلومات ، وخاصة من لحاً منهم الى المستشارين الأجانب من مبشرين أو تجار ، فَهمَ أنه لن يجني شيئًا من المقاومة، بينما تعود عليه المفاوضات بالكثير. أما الذين خانهم بعد النظرَ أو التوفيق أوَّ أعوزتهم المشورة فقد رأوا أعداءهم التقليديين يتحالفون مع الغزاة، بيناً اختاروا هم المقاومة التي كثيرًا ما كانت تنتهي بهزيمة عسكرية وبتنحية الرؤساء وضيّاع الأراضي وانتقالها الى أيدي حلفاءً القوة المحتلة من سكانَّها، بل وبتفتيت الدولة أو المجتمع سياسيًا ... تمامًا كما حدث أيام تجارة الرقيق ، حيث كان هناك الرابح والخاسر ، وكلاهما داخل نفس حدود كل مستعمرة (١٥).

وبالمثل وصف رونالد أ. روينسون وجون غالاغر المعارضة أو المقاومة بأنها تتألف من «نضال رومانسي رجعي ضد الحقائق، ومعارضة عاطفية إنفعالية من جانب بحتمعات هالها عهد التغيرات الجديد دون أن تجد لنفسها عزاءا (١١٠).

ولكن هذه الآراء مشكوك فيها ، وأسلوبها في النمييز بين الذين قاوموا وبين المتعاونين المالائين المزعومين أسلوب آلي وغير مقتم . فلا شك أن هناك من ربح ومن خسر من تجارة الرقيق ، ولكن لم يكن هناك رابح في هذه المرة . فمن قارم ومن قبل إنه تعاون خسرا في النهاية ، ولكن الطريف هو أننا لا نتذكر اليوم إلاً الزعاء المسمن بالرومانسين والذين لم يستسلموا إلاً بعد مقاومة ، فقد أصبحوا مصدر الهام للزعاء الوطنين

<sup>(</sup>١٥) ر. اوليفر و ج. د. فاج، ١٩٦٢، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>١٦) ر. أ. روبنسون وج. غالاغر، في : ف. ه. هنسلي (مشرف على التحرير)، ١٩٦٢، ص ٦٣٩ – ٦٤٠.

في عهدنا(۱۲۰). وإني أتفق تمامًا وما خلص اليه على أ. مزروعي وروبير أ. روتبرغ من أنه الا شك في أن كافة الشعوب الافريقية المعنية ارتابت في المعابير والأساليب الغربية الجديدة وما واكبها من قيود وتحكم للسطرة»(۱۸).

م ذلك، وأيًّا كانت الاستراتيجية التي اتبعها الافريقيون، فقد فشلوا جميعًا باستثناء ليبيريا وأثيوبيا، وكان فشلهم لأسباب سنناقشها فيما بعد. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى، وهي المرحلة التي ينتهي عندها هذا القسم الأول، كانت افزيقيا قد وقعت تحت سيطرة الحكم الاستعاري. أمّا عن الكيفية والأسباب التي مكنت أهل ليبيريا وأهل أثيوبيا من الصمود في وجه هذه الهجمة الاستعارية، فهو لمؤضرة الذي يتناوله الفصل الحادي عشر.

آذا فعلت هذه القوى الاستجارية إذن بمستعمراتها الجديدة في الميادين السياسية والاجتاعية والاجتاعية والاجتاعية والمتحارية المناف السياسية المنافية الأولى؟ هذا هو السؤال الذي يتناوله القسم الثاني من هذا المجلد ولم يتناوله القسم الثاني من هذا المجلد ولم يتناوله المستجار في أفريقيا (١٠) . وقد رأينا بدلاً من ذلك أن نتناوله بالقصيل وباهتهام أكبر الجوانسة الاقتصادية والإجتاعية النظام الاستجاري، وتأثيره على أن نتناول بالتفصيل وباهتهام أكبر الجوانسة والتنظيم الاستجاري، وتأثيره على أفيقاً ، وقد رأينا بدلاً من ذلك أن نتناول بالتفصيل وباهتهام أكبر الجوانسة والنظرة والإجتاعية النظام الاستجاري، وتأثيره على أغيب الحرب العالمية الأولى وحتى عام ١٩٩٣، تلك الفترة التي وصفها بعض المؤرخين حديثًا بأنها أوج الاستجار . شهدت بناء هياكل أساسية من طرق وتخلوط حديدية ، مع إدخال بعض التغييرات الاجتاعية الناجمة عن افتاح مداوس إبتدائية وثانوية . ولكن الحكام الاستجارية وشركاتها التجارية والتعدينية أفريقيا ، من حيوانات وبناتات ومعدن ، استخلالاً لعمالح القوى الاستجارية وشركاتها التجارية والتعدينية ويتناول الجوانب السكانية (الدعوغرافية) من الحكم الاستجاري، وهو مبحث لا يتواجد عادة في الدراسات الغائمة عن الاستجارى الوانسيار في الويقيا.

ماذا كانت المبادّرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة عملية رسوخ استمار القارة الافريقية واستغلافا ؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عنه القسم الثالث من هذا المجلد حيث يتركز الاهتام على هذه المسألة تمثير مع الفلسفة التي تقوع عليها هذه الدراسة ، أي ضرورة تناول المؤسوع من وجهه نظر أفريقية مع إبراز المبادرات وردود الفعل الافريقية . ذلك أن المواقف الافريقية في هذه الفترة لم تتسم باللامبالاته، ولا بالسلية ولا بالقبول. وإذا كانت هذه المرحلة قد سميت بالمرحلة الكلاسيكية للاستعهار ، فقد كانت أيضًا المرحلة الكلاسيكية لاستراتيجية القاومة أو الاحتجاج من جانب افريقيا. وسوف يتضع من العرض العام وعا يليه من عروض إقليمية أن الافريقين لجأوا الى العديد من الحيل والتدابير المتنوعة – والمبتكرة في

<sup>(</sup>١٧) من أجل مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر أ. أ. بواهن «نحو تصنيف أجدً وتقسيم مرحلي أحدث للإجابات وردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعار ( (هذه الدراسة لم تنشر ) . وقد استند هذا الفصل في بعض أجزائه على هذه الدراسة.

<sup>(</sup>١٨) ر. أ. روتبرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠، ص ١٨.

<sup>(</sup>۱۹) انظر س. هـ. ويرتس ، ۱۹۲۹ و لورد هيلي ، ۱۹۳۸ و ۱۹۵۷ ع. س. ك. إيستون، ۱۹۹۴؛ ل. هـ. غان وب. دويغان (مشرف على التحرير) ، ۱۹۲۹ و ۱۹۷۰؛ ب. غيفورد وو . ر. لويس (مشرف على التحرير) ، ۱۹۲۷ د ۱۹۷۱ ؛ ج. سوريه – كانال ، ۱۹۷۱ .

أحيان كثيرة – لمقاومة الاستعمار.

ويجدر التنبيه الى أن الأهداف في هذه المرحلة ، باستثناء أهداف زعاء شال افريقيا ، لم تكن الإطاحة بالنظام الاستماري ، وإنما كان الهدف هو السعي الى تحسين الأوضاع والتكيّف معها في إطار هذا النظام . لقد كان الهدف هو الحد من قهر النظام الاستماري ومن جوانبه اللاإنسانية ، مع عاولة جعله مفيدًا للافريقيون ألى تصحيح بعض التدابير والاساءات المحدّدة ، كالسخرة ووالضرائب الباهظة والزراعة الإجبارية لبعض الحاصيل والمخاصة والقوانين ألى تحر وانخفاض أسعار للتنجات الزراعية مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة ، والتميّيز والفصل العنصريين ، وعدم توفّر الخدامات الاجزاعية من مستغفيات ومياه الكاناس. الصاحة للشبر والملحارس.

وينبغي التنبيه أيضاً الى أن هذه الشكاوى من النظام الاستعاري كانت منتشرة في كل طبقات المختصم، بين المتعلمين والأميين وبين سكان المدن والريف، وأنه تولد عنها وعي مشترك بأنهم افريقيون وسود يقفون في مواجهة طغيان الحكام المستعمرين والبيض. وهذه هي الفترة التي تدعمت أثناهما الوطنية السياسية الافريقية ؛ وهي قترة بدأت بعد استتباب النظام الاستعاري مباشرة، منذ بداية العقد الثاني من القرن العشرين.

وحتى ذَلَك الوقت ، ظل التعبير عن هذا الرعي كما ظلّت القيادة الوطنية وقفاً على السلطات التقليدية ، وفي اطار الهاكل السياسية لما قبل الاستمار ، ثم انتقل هذا التعبير وقلك القيادة ابتداء من التقليدية ، وفي اطار القيادة الجديدة أو الم أعضاء الطبقة المتوسطة الجديدة. ومن الفارقة أن فؤلاء الزعام الجدد كانوا نتاج النظام الاستماري نشمه ، فذ أنتجهم وغذتهم المدارس والمؤسسات الإدارية والتعدينية والمالية والتجارية التي استحدثها هذا النظام الاستماري . وكان هذا النزكيز لقيادة الحركة الوطنية الوهلية مناهضة الاستمار في أيدي المتعلمين من الأفارقة الذين كانوا يعيشون أساسًا في المراكز الحضرية الجديدة ، هو الذي أدى الى ربط الحركة الوطنية الافريقية في مرحلة ما بين الحريين — خطاً — بتماده الطبقة دون غيرها ، كما أذى للى تعريف هذه الحركة على أنها ظاهرة حضرية في أساسها .

وقد تألفت بحموعات وجمعيات عديدة كي تتولى التعبير عن هذه التطلعات الوطنية ، كما تتوعت الاستراتيجيات والتكتيكات التي إبتكرت للتعبير عن هذه التطلعات ، كما سنرى من فصول هذا الفسم. وقد أوضح ب أ. أوبورونتيمهين و أ. س. أتينو أوديامبو (الفصلان ٢٧ و ٢٧ أدناه) أن هذه الجموعات شملت رابطات الشباب والرابطات الإثنية وجمعيات الدخيين ، والأحزاب السياسية ، والحركات السياسية ذات الطابع الإقليمي والجامع بين عدة مناطق أو أقاليم في داخل القارة وخوارجها ، ونقابات الهال ، والنوادي الأدبية ، ونوادي الموظنين ورابطات وجمعيات النهوض بالظروف الاجماعية ، ومختلف الحركات والطوائف الدينية . وكانت بعض هذه الحركات والرابطات والجمعيات قد تألفت في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى ، ولكنها تكاثرت دون شك خلال الفترة التي تتعرض لها ، كما يتبين من الفصول التالية .

ولحأت هذه الحركات الى أسلحة وتكتيكات تختلف عن سابقاتها في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، التي شاعت فيها حركات التمرّد وما سمي بأعمال الشغب، فاستخدمت أسلوب تقديم العرائض وإرسال الموفود لمقابلة الحكومات المركزية والمحلية، والإضرابات، والمقاطعة، كما لجأت بشكل خاص الى النشر في الصحافة وعقد المؤتمرات الدولية. وكانت فترة ما بين الحربين هي فترة ازدهار الصحافة في المنج غربة في غرب أفريقيا عامة وفي غرب أفريقيا خاصة، في حين أصبحت مؤتمرات كل افريقيا (الجامعة الافريقية) سمة

من سيات مناهضة الاستمراء ، إذ كانت هذه المؤتمرات تستهدف إضفاء صبغة دولية على هذه الحركات المناهضة للاستمراد في افريقيا ، كما كانت تأمل في لفت أنظار السلطات في الموطنة وعلى المستمراد في المواضم الإستمرادية الى الأحداث الجامعة العمورات. وكان ذلك هو سبب عقد مؤتمرات الجامعة العفريقية المناهبة الأمريكي الأمود الذكور و أ. ب . دو يوا في باريس ولندن ويروكسل بل وفي الشورة. وهناك عرض أكثر تفصيلاً لهذا الموضوع في الفصل ٢٩ من هذا المجلد، الذي يتناول التفاصل بين السود في افريقيا وسود الشنات في الأمريكتين طوال الفترة التي نحن بصددها.

ومع ذلك، ورغم تنوّع الجمعيات وتعقد التكتيكات التي ابتكرّت، فإن هذا لم يؤثر كثيرًا على النظام الاستماري حتى أوائل الثلاثينات، إلاّ في حالة مصر وحدها. وعندما اغتنمت القوات الامبريالية الفاسمة النابعة لإيطاليا في عهد موسوليني الفرصة عام ١٩٣٥ واستولت على أثريا واحتنابا، وهي واحدة من الفلمتين الباتين تقدت عليها الآمال إذ كانتا ومراً لنهضة الوستهار. ولكن هذا لم يكن مقدرًا لم أوكان الفارة أبكمها قد كتب عليها أن نظل أبد الدهر في قبضة الاستمهار. ولكن هذا لم يكن مقدرًا لمه أن يعم. ذلك أن مورة الافريقيين، واحتلال أثيرييا في حد ذاته، وتصاعد مذ الحركة الوطئة. وتأجيج المشاعر المناهضة للاستمار بعد الحرب العالمة الثانية، وظهور مجموعة جديدة من الأحراب السياسية والجاهمية والقيادات الراديكالية الجلديدة التي كرست نفسها لا لتحسين الأحوال بل لاتنلاع الاستمار مبخدوه، كل هذه العنام المستمار من عدرين سنة، وهو ما يعادل طول المتحفية السيامة توطيد النظام الاستماري، على الرغم مما بدا خلال الفترة ما بين عام ١٨٨٠ وعام الفترة التي استغرقها توطيد النظام الاستماري، على الرغم ما بدا خلال الفترة ما بين عام ١٨٨٠ وعام الشعبيا ؟ ذن الاستمار قد رسخ في افريقيا لا ينتزعزع. فما هي إذن تلك الآثار أتي تركيها الاستمار في افريقيا العالم الأعيم من هذا الجلال.

#### مصادر المجلّد السابع

ثمة موضوعان أخيران ينبغي أن يتناولها هذا الفصل النهيدي، وهما : مصادر الدراسة والتفسيم المرحلي لأحداث تاريخ الاستمار في افريقيا. أما عن المصادر فإن المؤلفين والباحثين توقّوت لهم بعض المزايا، كما عانوا بعض أوجه النقص من قارنة بمن تولوا سؤولية الحلدات الانجري، فإذا بداناً بأوجه النقص، وفو ما هذا الجلد والمجلد الثامن يتناول لذارسين، وهو ما لا ينطبق على الفترات التي عولت في المجلدات الأخيري، بل إن بعض مواد المحفوظات والسجلات الموجودة في عديد من الدول الاستعارة المسابقة مثل فرنسا لم تفتح للدارسين فيما يتمثل بالفترية في الموجودة في عديد من القوى الأوروبية المحبودة بنا أقاما حواجز لغوية يعاني منها المكتبرون من الباحثين.

وفي مقابل هذا، توفر عدد أكبر من الصحف واليوميات والدوريات، كما أن ما نشر من الخاضر البريانية، ووثانق للناقشات ولجاف الاستقصاء والشركات والجمعيات الخاصة والتقارير السنوية المنشورة، كان أوفر عددًا منه فيما يتمانى بالفترات السابقة فأمد الباحثين بمعلومات لم تكن عملة بما من قلم والأهم من ذلك أن بعدًا منه قلم يقال المستمار ما زالت على ويد الجافرة، فأمكن من ذلك أن عددًا منهم من الافريقين والأوروبيين بدأوا ينشرون مذكراتهم وصيرهم الشخصية أو يشيرون اليها في ووابات ومسرحيات ودراسات، وكل هذه المطبوعات متوفرة، مما يجملنا نقول إن كتاب هذا المجلد تمتعوا يعض المزايا من هذه النواحي إذا ما قورنوا بمعظم مثلق المجلدات الأخرى.

وأخيرًا فإن الدراسات والبحوث السابقة والحالية والجادية التي تتناول موضوع الاستجار تفوق في عددها ما كتب عن أي موضوع آخر من موضوعات تاريخ افريقيا. فقد ظهر في السنوات العشر الأخيرة تاريخ الاستجار في خمسة أجزاء أعده للنشر ل. هـ. غان وبيتر دويغنان وأصدرته مطابع جامعة كامريدج. كما اهتمت دول أوروبا الشرقية بهذا الموضوع أكثر من اهمامها بأي موضوع آخر ، مما ييسر عملية جمع المعلومات وبلورتها نسبيًا من ناحية المصادر ، وإن كان يتطلب صبرًا ودقة بالغين لكثرة المادة.

# التقسيم المرحلي لتاريخ الاستعار في افريقيا

هناك أيضًا مسألة التقسيم المرحلي لتاريخ الاستعار في افريقيا ، وهي مسألة تستحق وقفة ولو قصيرة ، إذ اهملها العديد من المؤرخين حتى أثارها أ.ب. دافيدسون وم. كراودر في الستينات من هذا القرن. لقد اقترح بعض المؤرخين عام ١٨٧٠ باعتباره تاريخ بداية لتدافع الأوروبيين على افريقيا وفرضهم السيطرة الاستعارية عليها. ولكن هذا التاريخ يبدو مبكرًا . ويحدَّد غ َ ن . أوزويغوي في الفصل الثاني من هذا المحلد بداية هذا التدافع بأنشطة الفرنسيين في منطقة سنيغامبيا، وأنشطة ستانلي ممثلاً للملك ليوبولد ملك البلجيكيين وأعمال سافورنيان دي برازا لصالح الفرنسيين في منطقة الكونغو، وتحرّك البرتغاليين في افريقيا الوسطى ، حيث كانت هذه الأنشطة هي التي أطلقت التدافع المذكور من عقاله . علمًا بأنها لم تبدأ إلاَّ في أواخر السبعينات وأوائل النمانينات من القرن الماضي. لذلك يبدو لِّي أن من الأسلم أن نحدد البداية بعام ١٨٨٠ بدلاً من عام ١٨٧٠ (٢٠) . وبين عام ١٨٨٠ وانهيار الاستعار في الستينات والسبعينات من قرننا ، يجدر بنا أن نقسم دراسة الحكم الاستعاري والمبادرات وردود الفعل الافريقية الى ثلاث فترات رئيسية: ١٨٨٠ الى ١٩١٩ (تقسم إلى قسمين فرعيين هما: ١٨٨٠ -١٩٠٠، ثم ١٩٠٠ – ١٩١٩ وهما مرحلتا الغزو والاحتلال على التوالي)، ويمكننا تسمية هذه المرحلة الأولى بمرحلة الدفاع عن السيادة الافريقية والاستقلال من خلال استراتيجية المواجهة أو التحالف أو الخضوع المؤقت. ثم تأتي فترة ١٩١٩ – ١٩٣٥، ويمكن أن تسمى بمرحلة التكيف مع اللجوء الى استراتيجية الاحتجاج أو المقاومة ؛ ثم نصل بعد ذلك الى مرحلة ما بعد ١٩٣٥ ، وهي مرحلة حركات الاستقلال واستخدام استراتيجية الفعل الإيجابي (٢١).

ونحن نرى أن الفترة ما بين عام ١٨٥٠ وعام ١٩١٩ تقريبًا ، وهي الفترة التي يسميها بعض المؤرخين مرحلة النهنئة أو إحلال السلام ، هي في الواقع ومن منظور أورو بي ، الفترة التي تم فيها تقسيم افريقيا على الورق ، ونشر القوات لتنفيذ هذا التقسيم ميدانيًا ، والاحتلال الفعلي للمناطق التي تم الاستيلاء عليها ، وهو ما يدل عليه استحداث نختلف التدابير الإدارية وإنشاء البنية الأساسية مثل الطرق ومد الخطوط الحديدية وأسلاك المرق بغية استغلال مواود المستعمرات .

أما من وجهة النظر الافريقية ، فقد شهدت هذه الفترة ، كما رأينا ، ملوك افريقيا وملكاتها ورؤساء العشائر فيها يولون اهتامهم كله للاحتفاظ بسيادتهم أو استردادها ، ويجاهدون من أجما, صون تراثبهم

<sup>(</sup>۲۰) أنظر م. كراودر، ۱۹۹۸، ص ۱۷ – ۱۹.

<sup>(</sup>۲۱) فيا يَعَلَّى بمَخَلَف القسمات للرحلية ، أنظر : دافياسون في كتاب ت. و. رينجر (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٨ (ج.) ، ص ٧٧ – ١٨٨ ؛ وانظر أيضاً م. كراودر ، ١٩٦٨ ، ص ٧٧ – ١٩.

وثقافتهم ، متبعين في ذلك استراتيجية المواجهة أو التحالف أو الامتثال. وبجلول عام ١٩٦٩ ، كانت المواجهة قد انتهت لصالح الأوروبيين في كافة أنحاء افريقيا ، باستثناء ليبيا وبعض أجزاء الصحراء الكبرى وليبيريا وأليوبيا. أما الافريقيون جميعًا ، سواء في ذلك من سمي منهم بالمقاومين ومن سمي بالمتعاونين ، فكانوا كلهم قد فقدوا سيادتهم .

والمرحلة الثانية بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٢٥ ، هي المرحلة التي يمكن تصنيفها بحق كمرحلة ردود الفعل الافريقية من أجل المقاومة ، أو مرحلة الاحتجاج كما نفطس أن نسميا . ولقد اخترا عام ١٩٧٩ لا مجرّد انه يعقب أحداثاً بالنه الأهمية مثل نهاية الحرب العالمية الأولى وفروة أكترير / تشرين الأولى في العرماطورية الروسية ودعوة دو بوا إلى عقد المؤتمر الأول لكل افريقيا (إلحامعة الافريقية) – وكملها أحداث أثرت على بحريات الأمور في العالم تأثيرًا نوريًا – ولكن أيضاً لأن ذلك العام يمثل تاريخًا كانت معارضة الاحداد الأوروبي فيه قد خدمت في أعلب أنحاء القارة .

كذلك اخترنا عام ٩٣٥ و بدلاً من عام ١٩٤٥ التحدّد به نهاية هذا الجلد لأنه العام الذي قامت فيه 
قوات موسوليني الفاشية بغزو أثيريبا واحتلالها. وقد هزت تلك الأزمة أهل القارة الافزيقية وصدمتهم ، 
وخاصة المتعلمين منهم ، كما صدمت السود في كل أنحاء العالم عبر أنها أيقظتهم أيضًا يفظة عنيفة على 
طيمة الاستمهار لللازنسائية والعنصرية القاهرة وعلى طنيانه أكثركما فعلت الحرب العالمية الثانية بكثير. وقد 
وصف كوامي نكروما – الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس لغانا – وصف معوره عندما سعم بالنوو فقال 
وشمرت في تلك اللحظة وكأن مدينة لندن كلها قد أعلنت الحرب على أنا شخصيًا ١٣٦٠ واعترف بأن 
وشمرت في تلك اللحظة وكأن مدينة لندن كلها قد أعلنت الحرب على أنا شخصيًا ١٣٦٠ واعترف بأن 
تلك الأرقمة أجبحت كراهيته للاستهار. ويبدو من المختمل فعلاً أن النصال لنحرير افريقيًا من ربقة 
الاستهار كان من المقدر له أن يبدأ في أواخر الثلاثينات من قرننا لولا اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
اما المرحلة الأخيرة بين عام ١٩٣٥ وثورة الاستقلال ، فكانها الصحيح في المجلد التالي والأخير من

عملنا هذا ومن ثم فلا مجال لتناولها هنا.

<sup>(</sup>۲۲) کوامی نکروما، ۱۹۵۷، ص ۲۷.

#### الفصل الثاني

# تقسيم افريقيا وغزوها على يد الأوروبيين: نظرة عامة

بقلم: ج. ن. أوزويغوي

### مقدمة : جيل من الحروب والتغيرات الثورية

شهد الجليل الذي أعقب عام ١٨٨٠ حركة من أهم الحركات التاريخية في العصر الحديث. في تلك الفقرة قامت دول أوروبا الصناعية بتقسيم قارة افريقياً، التي تبلغ مساحتها أكثر من ٨٨ مليون كيلومتر مربع، وغزتها واحطتها احتلالاً فعلك. والواقع أن المؤرخين لم يتصلىوا بعد للآثار الوخيمة التي ترتبت على مثلاً الجميل من الحروب المستموة على كل من المستعمرين والشعوب المستعمرة ولكن من المسلم به عمومًا أنه كان جيل التحولات الثورية الأماسية.

بيد أن الآهمية الكبرى لهذه الفترة تتعدى حدود الحروب والتحولات التي شهدتها. فلقد نهضت المبراطوريات في الماضي . والغزو والاغتصاب قديمان قد المالوريات في الماضي . كما أن مناج الإدارية فقسه ، كما أن مناج الإدارية فقسه ، كما أن المناج الإدارية الاستهاري قد جربت واختبرت في سبق. ولقد كانت أفريقها آخر فقارة أخضمتها أوروبا ، ولذا فإن أبرز ما يميز هذه الفترة هو الطريقة المنسقة والسرعة والسهولة النسبية من جهة النظر الأوروبية – التي ثم بها احتلال هذه القارة الشاسعة وإخضاعها ؛ وهو أمر لم يسبق له مثيل.

قا الذي أدّى إلى هذه الظاهرة؟ أو بعبارة أخرى، لماذا قسمت افريقيا سياسيًا واحتُك احتلالاً منظمًا عنوال الشغارة على الشغارة عن صد هجات أعدائهم؟ إن فده التساؤلات قد انشغلت بها مهارات مؤرّخي التقسم والامبريالية الجليدة منذ نماينات القرن التاسع عشر، دون أن يتهي الأمر إلى إجابة مسلم بها عموماً. بل إن التأريخ للتقسم قد أصبح من أكثر قضايا عصرنا إثارة للخلاف والانفعالات. فهو يواجه للمؤرّخ بمهمة كأداء هي استجلاء معنى واضح من أخلاط عجيبة من التقسيرات المتعارضة.

تقسيم أفريقيا والامبريالية الجديدة :

عرض عام

ئمة حاجة إذن إلى إضفاء شيء من التعقل على هذا الخليط من النظريات بشأن هذه الحركة الحاسمة في التاريخ الافريقي . ويمكننا أن نقسّم هذه النظريات بسهولة إلى الفئات التالية : النظريات الاقتصادية ، والنظريات السيكولوجية ، والنظريات الدبلوماسية ، ونظريات البعد الافريقي .

#### النظرية الاقتصادية

لقد طرأت على هذه النظرية تقلبات عنلقة. فقبل أن تصبح الشيوعية خطرًا يهدد النظام الرأسالي الغري، لم يكن أحد يشكل جديًا في الأساس الاقتصادي للتوسع الامبريالي. لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن معجوم جرزيف شوسيتر على فكرة الامبريالية الرأسانية (1 كان يحظى بنصبية هائلة بين الدارمين من غير الماركسين. والهجرمات المتكررة، التي بدأها شوسيتر، على تلك النظرية تعطي اليوم مردودات أقل من السابق بكتير، بال درجة أن نظرية الامبريائية الاقتصادية بدأت في صورتها المعدلة، على منافي على المارة على على المنافقة على المدلة، على المارة على المدلة، على المدلة، على المدلة، على المارة على المدلة، على المارة على المدلة، على المدلة الامبريائية الاقتصادية بدأت في صورتها المعدلة، على المنافقة على المدلة، على المدلة على المدلة المدلة، على المدلة المدلة على المدلة المدلة المدلة المدلة المدلة المدلقة المدلة المدلة المدلة المدلة المدلة المدلة المدلقة المدلة المدلة المدلقة المدلة المدلقة المدلقة المدلة المدلة المدلقة المدلقة المدلة المدلقة الم

فا معنى الامبريالية الاقتصادية ؟ إننا نستطيع أن نرجع جذورها التاريخية إلى عام ١٩٠٠ ، حينا أدرج الاختراكيون الديمتراطيون الأنان موضوع السيامة العالمية ( Weltpolitik ) – أي سيامة التوسع الامبريائي على صعيد عالمي – في جدول أعمال المؤتمر السنوي خزيهم الذي تكتد في ماينس. ، في ذلك الاجتراع أيضا هو الذي لاحظ فيه جورج ليدبور أن عصب والسيامة العالمية » هو واندفاع الرأسالية , وكان ذلك كالم غور سيامة للنهب لندهب بالرأسالية الأوروبية والأمريكية إلى جميع بقاع العالم ١١٠ . يبد أن الطول المناعرة النافور لمذه النظرية ، وهو أوضح طرح لها ، هو طرح جورت أتكسين هوبسون ، الذي قال بأن زيادة الإنتاج وفائض رأس المال ، ونقص الاستهلاك في الدول الصناعية قد أدى جا وإلى استنار قسط متزايد التوسع السيامي مرادها الاقتصادية خارج منطقة سيطرتها السياسية الراهنة ، ويل تشجيع سياسة تقوم على التوسع السيامي من أجل استياب مناطق جديدة ، ورأى هوبسون أن هذا هو والجذار الرئيسي الاقتصادية فلد لعبت دون شك دورًا في التوسع الامبريائي ، فقد كان مقتنكاً بأنه على الرغم من أن وزعيكاً طموعًا ، أو تاجرًا مقدامًا قد يقرّح أو حتي المناحية ومناون المناحية والمؤلى المناحية والمؤلى المتحسس بالحاجة المحاد من التقدم ... فإن القصل المنافي في الأمر يظل في يد الفرة المالية المالية المالية في مال مزيد من التقدم ... فإن القصل النائي في الأمر يظل في يد الفرة المالية المالية في المالية المالية في مذيد من التقدم ... فإن القصل النائي في الأمر يظل في يد الفرة المالية المالية في المالية المالية المالية المن مزيد من التقدم ... فإن المصل المنائي في الأمر يطل في يد المؤدة المالية المالية المالية المنافية وي المؤدة المالية المؤدة المالية المورة ... ورأم تسلم المورة ... ورأم تسلم المورة ... ورأم تسلم المورة ... ورأم تسلم المؤلى في الأمن يد المؤدة المالية المورة ... ورأم تسلم المورة ... ورأم المالية المؤلف في يد المؤدة المالية المؤدة ... ورأم تسلم المورة ... ورأم تسلم المورة ... ورأم تسلم ... والمؤدن المالية المؤلف في يد المؤدة المالية المؤدة المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدة المؤدن المؤدن المؤدن المؤدة المؤدن المؤد

ولفّد استعار ف. إ. لينن الكثير من الحجيج الرئيسية للاشتراكين الديمقراطين الألمان وحجيج هوبسون، فأكّد أن الامبريالية الجلديدة تتسم بانتقال الرأسالية من توجه وسابق على الاحتكار،، وتغلب عليه المنافسة الحرة؛ إلى مرحلة الرأسالية الاحتكارية والمرتبطة أشدّ الارتباط بتزايد حدة الصراع

<sup>(</sup>١) ج. شومبيتر، ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) آقتبسه ل. باسو في: ن. شومسكي وآخرون، ١٩٧٢، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) ج. أ. هويسون، ١٩٠٢، ص أه و ٨٠ – ٨١.

من أجل تقاسم العالمي (1). وكما أن الرأمالية التنافسية ازدهرت بفضل تصدير السلم ، فإن الرأسالية الاحتكارات الاحتكارية ازدهرت بفضل تصدير رأس المال الناتج عن الأرباح الباهظة التي كلمستها الاحتكارات المصرفية والصناعية. وكان لينين يرى أن هذا التطور هو أعلى مراحل الرأمالية. كما كان يعتقد ، على غرار لوكسمورغ ، وعلى النين تعتقد من هو سون ، أن الرأمالية يحكوم عليها بأن تندم نفسها بنفسها لأن الرأمالية بعد أن ينتهوا من تقاسم العالم ويصبحوا أصحاب ربع وطفيلين يعيشون على ايرادات استثاراتهم ، سوف يتهددهم خطر الأمم الفتية النامية الني ستطالب بإعادة تقسيم العالم وهو ما سيرفضه الرأماليون ، يحكم جشمهم الدائم ، ولذلك فان القضية سوف تحسم كبرب لا مغر من أن يخسرها الرأماليون . فالحرب إذن هي المتيجة المجتمية للامبريالية ، وفيها موت الرأمالية العنيف .

وليس من للسنغرب أن يُحكون الدارسون الماركسيون قد قبلوا هذه الدعاية الميرة. كما ان القوميين والراديكاليين من أبناء والعالم الثالث، قد قبلوا هم أيضًا آراء هوبسون ولينين باعتبارها من المسلمات. وهم ينضمون الى الدارسين الراديكاليين الغربيين في تصوير الامبريالية والاستمار على أنها بحصلة الاستغلال الاقتصادي السافر (<sup>60</sup>).

وعلى الرغم من أن هوبسون ولينين لم يعنيا مباشرة بأفريقيا، فن الواضح أن تحليلها لها والالات أسلسة فيا يتعلق بتقسيم القارة. وقد كان من نتيجة ذلك أن طالفة شتى من الدارسين غير الماركسيين مدت إلى حد ما النظرية الماركسية بشأن الاميرالية الاقتصادية فيا يتصل بأفريقيا ((). ومن ردود الفعل الأنقادات الموجهة ضد هوبسون ولينين صحيحة في أساسها، إلاّ أنها قد أسيء توجيهها. ويقول بوساتكليف أن الحافظة في أكثر الأحيان كالسراب والأسلحة غير مناسبة، لان الاميرالية باعتبارها على متكليف أن عام الاميرالية باعتبارها بعد المناسبة الاميرالية باعتبارها بعد الكلاسيكية للاميرالية تعني الشيء الكتبرء (() . يبد أن هناك حجة أقرى، هي أن الهذم النام للنظرية الكلاسيكية للاميريالية الانساسية وليس من الأمانة العلمية في شيء الاستخفاف برجاستا النظر الاقتصادية من حيث دوافعها بالاميريائية عناسبة عن الميامين الأمانية الميلوبات النظرية الاقتصادية من حيث دوافعها بالاميريائية عناسبة تعاطقهم مع آراء هوبسون ولينين. وقد بابت ونصحانا الأكرام على التحقير بات والميال الميد الاتصادي للتقسيم لا يسيؤون إلا أنفسهم (()).

<sup>(</sup>٤) ف. إ. لينين، ١٩١٦، ص ٩٢ (والتأكيد وارد في الأصل).

<sup>(</sup>٥) و. رُودني، ١٩٧٢. وَكَذَلْكُ شَيْنُويْرُو، ١٩٧٥، وَخَاصَةَ الْفُصَلِ الثَالَث.

<sup>(</sup>٣) من أصحاب هذه الانتقادات د. لَد. فيلدهاوس، ١٩٦١؛ م. بلوغ، ١٩٦١؛ ب. ساتكليف في: ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٣١٦ – ٣٢٠.

 <sup>(</sup>٧) ب. ساتكليف في: ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير) ١٩٧٢، عس ١٩٣٨ المصدر السابق، ص
 ٣١٢ – ٣١٢.
 (٨) أنظر مثلاً : أ. ج. هوبكتر، ١٩٦٨ و ١٩٧٣؛ ك. و. نيوبري وأ. س. كانيا – فورستنر، ١٩٦٩؛ ج. منتخرة، ١٩٦٧.

### النظريات السيكولوجية

إنني أناقش هذه النظريات – التي نصنف عادة إلى «الداروينية الاجتماعية» و «المسيحية التيشيمية» و «التكوصية (Atavism)الاجتماعية» – من وجهة سيكولوجية نظرًا لاشتراك أنصارها جميعًا في الإيمان بنفوق «الجنس الأبيض».

## الداروينية الاجتماعية

إن ظهور كتاب تشاراتر داروين المعنو، وأصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي ، أو حفظ الأجناس المنطبعي ، أو حفظ الأجناس المنطبة في الصحاحة المنطبة في المحتاد المنطبة في الصحاحة المنطبة في المحتاد المنطبة في المحتاد المنطبة في صور شقى ، في الكتابات الأوروبية منذ المنطبة من تبرير إخضاع من أطلقوا المنزل المنطبة في المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة الطبيعية المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة المنطبة والمنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة الطبيعية المنطبة الطبيعية المنطبة الطبيعية المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة الطبيعية المنطبة المنطبة

## المسيحية التبشيرية

كان وأصل الأنواع الموطقة تستحق اللعنة في نظر المسيحية التبشيرية ، ولكنها مع ذلك لم تتورع عن قبول دلالته العنصرية . يبد أن المفسون العنصري للمسيحية التبشيرية كانت تمخف من حدته جرعة سخية من الحمية الإنسانية والخيرية ، وهي حمية كانت شائعة بين صناع السياسة الأوروبيين أثناء غزو أفريقيا ، كان يستهدف هداية الشعوب الافريقية (۱۱) . بل لقد قبل على وجه التحديد إن المبشرين هم المدين كان يستهدف هداية الشعوب الافريقية (۱۱) . بل لقد قبل على وجه التحديد إن المبشرين هم المدين مهدوا الطريق لفرض الاستمار في شرق ووسط أفريقيا وفي مدغشقر (۱۲) . وإذا كان صحيحًا أن المبشرين لم يقاوط غزو المريقيا ، وانهم تشطوا فعلاً في متابعة ذلك الغزو في بعض الناطق ، فإنه لا يمكن التسليم بالعامل التبشيري كنظوية عامة للامريالية ، نظرًا لأن بحال تطبيقه كان عدودًا.

<sup>(</sup>٩) سي. داروين، ١٨٥٩.

<sup>(</sup>۱۰) لمزيد من النظاصيل عن هذه الآراء انظر ر. مونييه الذي ترجمه ونشره أ. و. لوريمر، ١٩٤٩؛ وانظر أيضًا ج. همملفان، ١٩٣٠

<sup>(</sup>١١) فيا يتعلق بالدراسات الاستفصائية عن الدافع التبشيري إلى التوسع الاستهاري ، انظر: ج. س. غالبريت، ، 119، ص. ۲– 134، على بينب (مدرف على التحرير) ، 1947 ك بد بر غروقر، في ل. هد. غان وب. . دريفان (مدرف على التحرير) ، 1494 ك.

<sup>(</sup>١٢) ر. أُولَيفر، ١٩٦٥؟ ر. أ. روتبرغ، ١٩٦٥؛ ب. م. موتيبوا، ١٩٧٤.

#### النكوصية (Atavism)

(نظرية بروز طبائع قديمة كانت للأجداد)

كان جوزيف شومبيتر أول من فسر الامبريالية الجديدة من وجهة سوسيولوجية. فقد كان يرى أن الأمبريالية نتيجة ترتبت على عناصر سيكولوجية معينة لا سبيل إلى التكهن بها، وليس نتيجة ضغوط اقتصادية . وهو يستند في حجته ، المغلفة بطابع إنساني أكثر مما هي مغلفة بالطابع العنصري الأوروبي ، إلى ما يعتبره رغبة طبيعية عند الإنسان للسيطرة على أخيه الإنسان من أجل السيطرة ذاتها. وهذا الدافع الفطري إلى العدوان محكوم بتعطُّش الإنسان في كلُّ مكان إلى الاغتصاب. ومن ثم فإن الامبريالية نوَّع من الأنانية الوطنية الجاعية – «نزوع دولة ما ، دون هدف ، إلى التوسع عنوة بلا حدود ٣ (١٣) . وهو يقولُ بأن الامبريالية الحديدة ترجع أيضًا إلى هذا النزوع الفطري إلى طبائع موروثة عن الأجداد (١٤) ، أي أنها تمثل رجعة إلى غرائز سياسية واجتماعية بدائية كآنت فيا سبق تحرّك الإنسان، وربما كان لها ما يبرّرها في العصور قبل الحديثة ، ولكن من المؤكد أنه لا يمكن تبريرها في العالم الحديث. وينتقل شومبيتر بعد ذلك إلى بيان كيف أن الرأسهالية ، بحكم طبيعتها ، كانت «معادية للامبريالية» وحميدة العواقب. فهي إذ بمسك بزمامها «منظمون» بالمعنى الاقتصادي (entrepreneurs) مبتكرون، تعارض تمامًا الدوافع العدوانية الامبريالية للملكيات القديمة وطبقات المحاربين التي لم يكن لأطاعها هدف واضح، وذلك على نقيض الرأسهالية التي كانت لها أهداف واضحة ، ومن ثم كأنتُ تتعارض كلية مع هذا التروع الفطري إلى نظم الحكم القديمةُ. ويخلص شومبيتر من ذلك إلى أن التفسير الاقتصادي للامبريالية إذ يقوم على أساس التطور المنطق للرأسهالية ، تفسير باطل. وعلى الرغم من جاذبية هذه الحجة ، فإن موطن الضعف الأكبر فيها هو طابعُها المغلف بالغموض والمنافي للتاريخ. ولئن كانت النظريات السيكولوجية قد تنطوي على شيء من الصدق باعتبارها تفسيرًا للتقسيم، فإنها لا تفسر سبب حدوث التقسيم في الفترة التي حدث فيها فعلًا ، وإن كانت تعطي بعض عناصر الْإِجابة على السؤال عن الأسباب التي جُعلته أمرًا محتملًا يُرتأى ننفيذه.

#### النظريات الدبلوماسية

تمثل هذه النظريات التفسيرات السياسية المحضة للتقسم، ولعلها النظريات التي تحقلى بالإجماع. بيد أنها تقدّم بطريقة تثير الانتباه تأييدًا عمددًا وعمليًا للنظريات السيكولوجية. فنحن نرى في هذه النظريات الديلوماسية الأنانية الوطنية للدول الأوروبية، إما وهي في حالة نصارع فيا بينها، وإما وهي في حالة تصافر من أجل حفظ المذات، وإما وهي في حالة رد فعل حاسم في مواجهة قوى الوطنيات الافريقية الجذرية. ولذلك فإننا نعترم مناقشة هذه النظريات تحت العناوين التالية: الهبية الوطنية ، وقوازن القوى ؟ والاستراتجة العالمة.

<sup>(</sup>١٣) ج. شومبيتر، ١٩٥٥، ص ٦.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق، ص ٦٥.

#### الهبة الوطنية

إن أكبر المدافعين عن هذه النظرية هو كارلتون هايز. وهو يقول في نص بالغ الوضوح: وإن فرنسا كانت تسعى إلى تعويض خسارتها الأوروبية بكسب في ما وراء البحار؛ وانجلترا كانتٍ تريد التغلب على عزلتها الاوروبية بتوسيع الامبراطورية البريطانية وإعلاء مجدها ؛ وروسيا

التي أوقف زحفها في البلقان كانت تريد أن ترجع من جديد إلى آسيا ؛ على حين كانت ألمانيا وإيطاليا تريدان أن تظهرا للعالم أن من حقها أن تعزّزا بفتوحاتها الامبريالية في الخارج ما اكتسبناه داخل أوروبا من هيبة قائمة على القوة. أما الدول الأقل شأنًا ، والتي لم تكن لها هيبة تخاف علبها، فقد استطاعت الاستمرار دون أية امبريالية جديدة، وإن كانت البرتغال وهولندا قد أبدتا زهوًا متجدَّدًا بالامبراطوريتين اللتين كانتا في حوزتهما فعلاً ، فراحت هولندا تدير اميراطوريتها بحيوية متجددة ١٥١٥).

لللك يخلص هايز إلى أن « الامبريالية الجديدة » كانت في الأساس « ظاهرة ذات نزعة وطنية » يتوق أنصارها إلى الهيبة الوطنية ، فكأن القادة الأوروبيين – باختصار – وقد وطدوا أركان أممهم وأعادوا تنظيم قواها الدَّبُلُوماسية في الداخل، كانوا مدفوعين بقوة مبهمة أو نكوصية تجلُّت في ١ ردة فعل سيكولوجية " ورغبة شديدة في الحفاظ على الهيبة الوطنية أو استرداد تلك الهيبة. ومن ثم ينتهي هايز إلى أن تقسيم

افريقيا لم يكن ظاهرة اقتصادية (١٦).

#### توازن القوى

يؤكَّد ف. هـ. هنسلي(١١٧) من جهة أخرى على حاجة أوروبا إلى السلم والاستقرار في الداخل باعتبارها السبب الأول في تقسيم افريقيا. وهو يرى أن التاريخ الحاسم الذي بدأت عنده حقبة الانجاه إلى خارج أوروبا - أي عصر الأمبريالية - كان عام ١٨٧٨. فابتداء من ذلك العام الذي عُقد فيه مؤتمر برلين كانت دول أوروبا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب فها بينها من جراء التنافس بين روسيا وبريطانيا في البلقان وفي الامبراطورية العثمانية. وقد استطاع الزعاء الأوروبيون درء هذه الأزمة في محال سياسة القوة وتراجعوا عنها. ومنذ ذلك الحين وحتى أزمة آلبوسنه عام ١٩٠٨ أبعدت سياسة القوة عن أوروبا فصارت تُمارَس في افريقيا وآسيا. وعندما أصبحت المصالح المتضاربة في افريقيا تهدّد بتقويض أركان السلام في أوروبا ، لم يكن أمام القوى الأوروبية من اختيار ٓ إلاَّ تقطيع أوصال أفريقيا كمي تحافظ على التوازن الدبلوماسي الأوروبي الذي كان قد استقر في الثمانينات من القرن التاسع عشر.

## الاستراتيجية العالمية

وهناك مدرسة ثالثة ترى أن الاهتمام الأوروبي بافريقيا ، الذي أدى إلى التسابق على القاره ، كان أمرًا يتعلَّق بالاستراتيجية العالمية ، لا بالاقتصاد. ويرى أبرز أنصار هذا الرأي ، وهما رونالد روبنسون وجون

<sup>(</sup>١٥) ك. ج. ه. هايز، ١٩٤١، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱۷) ف. هـ. هنسلي، ۱۹۵۹ (أ) ، ۱۹۵۹ (ب) في : أ. أ. بنيانز وج. باتلر وك. أ. كارينغتون (مشرف على التحرير)، ١٩٥٩.

غالاغر – اللذين يؤكدان على الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة للهند في نظر بريطانيا – أن تقسيم افريقيا ، بلكن كانت تهدّد المصالحة الموقية الأولوبية النكوصية في افريقيا ، التي كانت تهدّد المصالحة الاستراتيجية العالمية الأوروبية ، وأن تلك ه النضلات الوسانسية الرجعية ، وهي عاولات جسورة مناقضة لزمانها – حسب رأيها – قد أجبرت الزعاء الأوروبين ، الذين كانوا حتى ذلك الحين عامن من المستطرة غير الرسمية والإنتاج المعنوي في افريقيا ، على تقسيم الفارة وفزوها . وعلى ذلك تكون أورقيا على تقسيم الفارة وفزوها . وعلى ذلك تكون أورقيا على المستحديث المناقبة من المناقبة المناقبة من الناحية الأوروبية في بقاع العالم الأخرى (١٨).

وهكذا نجد أن من أهم أهداف النظريات السيكولوجية وبنات عمومتها النظريات الدبلوماسية دحض فكرة أن تقسيم افريقيا كان بدافع من نوازع اقتصادية. بيد أن حجة الهيبة لا تفقد قدرتها على الإقناع إلاّ عندما تلغي الحجة الاقتصادية الملازمة لها أو يجري التقليل من شأنها دون مبرّر كاف. ومن ذلك أن هايز مثلاً قد دلل تفصيلاً بالوثائق على حرب التعريفات الجمركية التي حدثت بين الدول الأوروبية أثناء فترة التقسيم الحرجة (١٦) . بل إنه يعترف بأن دما أدى في الحقيقة إلى الاندفاع الاقتصادي إلى «القارة السوداء» وجزّر المحيط الهادي المشمسة لم يكن هو الفائض في إنتاج المصانع الأوروبية بقدر ما كان النقص في إمداداتها من المواد الخام» (٢٠) . ولذلك فإنه «للحيلولة دُون احتكار فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو أية دولة أخرى تتبع سياسة الحاية الحموكية لجزء من العالم أكبر مما ينبغي ، تحركت بريطانيا العظمي بقوة كي تجمع نصيب الأسد داخل امبراطوريتها التي تأخذ بمبدأ حرية التجارة ، ومعني هذا بعبارة أخرى أنَّ للذهب التجاري الجديد كان له بمجرد تأسيسه آثار بالغة الأهمية في ظهور المنافسات الأمبريالية (٢١). بيد أننا نرى هايز في الصفحة التالية مباشرة يحاول أن يبرهن بثيَّة ، كما رأينا ، على أن الأمبريالية الجديدة لم تكن لها جذور اقتصادية! وقد حاول هـ. برونشفيغ أيضًا أن يعرض تفسيرًا لا اقتصاديًا للامبريالية الفرنسية ، إلَّا أنه اضطر إزاء البعد الاقتصادي الصارخ للامبراطورية إلى أن يجعل لهذا البعد دورًا ما. لذلك فهو يزعم أن الأمبريالية الفرنسية كان دافعها الهيبة، عَلى حين كانت الامبريالية الأنجلوسكسونية اقتصادية ولمحبة للمخير (٢٢). أما فها يتعلق بنظرية الاستراتيجية العالمية ، فقد كانت ردود فعل الأخصائيين تجاهها سلبية إلى حد بعيد. غير أن جاذبيتها بالنسبة للمؤرّخين من غير العاملين في الميدان الافريقي وبالنسبة للقارئ العادي كانت طاغية بكل المقاييس . ومع ذلك فنحن نعرف أن هذه النظرية – التي انبئقت من افتراضات لانغر (٢٣) التي تتسم بمزيد من الانتقائية ومن تحليل هنسلي المدروس بقدرَ أكبر – فيها من الصنعة والاستنتاجات المشروطة ما يجعلها غير مقبولة. وقد احتبرت في غرب ووسط وجنوب وشرق افريقيا وثبت قصورها<sup>(٢٤)</sup>. أما فها يتعلّق بمصر وشهال أفريقيا، فقد

<sup>(</sup>۱۸) أنظر ج. غالاغر ور. أ. روينسون، ۱۹۵۳ و. أ. روينسون وج. غالاغر في: ف. هـ. هنسلي (مشرف عل التحرير) ، ۱۹۲۲ و. أ. روينسون وج. غالاغر، ۱۹۲۱

<sup>(</sup>١٩) ك. ج. ه. هايز، ١٩٤١، ص ٢٠٥ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲۰) المصدر السابق، ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق، ص ۲۱۹. (۲۲) هـ. برونشفيغ، ۱۹۹۳، ص ۴–۱۳.

<sup>(</sup>۲۳) و. ل. لانغر، ۱۹۳۵.

أوضحت الكتابات أنه كانت ثمة أسباب قوية ، لا علاقة لما بالاستراتيجية الاميريالية البريطانية المتعلقة بالهند، اقتضت وجود بريطانيا في تلك البقاع (۲۰۰ ). وإنه لما يبعث على الارتياح أن نلاحظ أن روبنسون ، على أية حال ، قد بدأ في التقليل من أهمية الأصداء المبالغ فيها لما كان يسمى بـ«العكاز المصري (Abáton égyption) (۱۲).

## نظرية البعد الافريقي

إن كل نظريات التقسيم التي عرضنا لها حتى الآن كانت تتناول افريقيا ضمن سياق التاريخ الأوروبي. وواضح أن هذا عيب أساسي من عيوب ثلك النظريات. بل إن فكرة «الحركات القوية الأولية» النكومية (لملولدة عن الشعور الفطري بالرجوع إلى تقاليد الأجداد) التي قال بها روبنسون وغالاغر، لم تطور إلى كامل مداها، وذلك بالتحديد لأن بؤرة اهتهامها كانت هي أوروبا وآسيا.

لذلك فإن تمة حاجة ماسة إلى النظر إلى التقسيم من منظور تاريخي أفريقي. وهذا النجع، على المدكس مما هو معتقد عمومًا، ليس من اجتكار مدرسة التاريخ الافريقية و الجديدة، فلقد نوم ج. سي. كلي في كتابه الرائع وتقسيم افريقيا، والماخيليزية (۱۳۷۷ الصادر عام ۱۸۹۳ – ولا نزاع في أنه يميل الى التعبم — نوه بنظرة ناقبة إلى أن التسابيل الأوروبي على افريقيا في اشافينيات من القرن التاسم عشر كان التعبه عشر كان الاقتصادية للتقسيم وإن لم يركز على هده الحجة. وبالمثل فإن جورج هادي، مؤرخ الاستمار الفرنسي المزير الإنتاج، قد بين في الثلاثينات من القرن العشرين الأبعاد الافريقية المحلية للتقسيم وتناول افريقيا للتقسيم وتناول افريقيا للتصالات المتعادي بين دول أوروبا الصناعية ، فإنه كان في الوقت نفسه مرحلة هامه في المتصادي بين دول أوروبا وافريقيا. وهو يرى أن المقاومة الافريقية للنفوذ الأوروبي المتوالد المتازعة عالم في وقع الأمر بالغزو الفعلي، مثلاً أدى التنافس التجاري المتواري المائلة والمعاياء مثلاً أدى التنافس التجاري المتوالد بين الدول المناعة إلى القسيم (۱۷۰).

ولقد أغفلت مثل هذه الآراء في التقسم زمنًا طويلاً. ولكن البعد الأفريق للقسم بُعث من جديد عندما نُشر كتاب أونووكا دايك الشهير والتجارة والسياسة في دلتا النيجر، (بالانجليزية) (٢٠٠). وعلى الرغم من أن كتاب دايك محدود في مداه الرغي ونطاقه الجغرافي، فإنه قد شجع جيلاً من المؤتمين على الشروع في محالجة التقسم في إطار فترة طويلة من الاتصال بين أجناس وثقافات مخلفة. وكما يؤسف له أن رولاند أوليفر وجون فاخ ظلاً يؤكدان على البعد الأوروبي لا الافريق للتقسم، رضم توضيحها لهامه الملاقة المحتدة في الزمان في كتابها الشهير وتاريخ موجر الافريقيا، (بالأنجليزية) (٣٠). ولذلك فإنه لما

<sup>(</sup>۲۵) ج. ن. أوزويغوي، ۱۹۷٤.

<sup>(</sup>٢٦) ر. روينسون في : ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>۲۷) ج. س. کلتی ۱۸۹۳.

<sup>(</sup>۲۸) ج. هاردي ، ۱۹۳۰ ، ص ۱۲۱ – ۱۳۷ .

<sup>(</sup>۲۹) ك. أ. دايك، ۲۹۵٦.

<sup>(</sup>٣٠) ر. أوليفر وج. ف. فاج، ١٩٧٠.

يحدّد الأمل أن دراسة أ . ج . هوبكتر الهامة (٣٠) ، قد عمدت رغم نطاقها الجغرافي المحدود إلى إيجاد تفسير جديد للاميريالية في غرب أفريقيا من وجهة أفريقية . والنتيجة التي توصل إليها هوبكتز جديرة بالتسجيل ، حيث يقول :

« يمكننا أن نتصور – من منطلق التطرف في أحد الانجاهين – أنه كانت هناك مناطق تمّ فيها الانتقال بنجاح من مرحلة تجارة الرقيق، وأمكن فيها المحافظة على المداخيل، والسيطرة على التوترات الداخلية. وفي مثل هذه الحالات يقتضي تفسير التقسيم التأكيد على الضغوط الخارجية ، مثل المطالب التجارية والتنافس بين انجلتراً وفرنسا. ومن مُنطلق التطرف في الاتجاه الآخر ، يمكننا أن نتصور حالات كان فيها الحكام المحليون يتخذون مواقف رجعية ، وبُذلت فيها محاولات للمحافظة على المداخيل بوسائل تقوم على السلب والنهب، وكانت فيها الصراعات الداخلية شديدة الحدة. ويتطلُّب تفسير الامبريالية في هذه الحالات أن نقيم وزنًا أكبر لقوى التفكك على الجانب الافريقي من الحدود، ولكن دون إغفالٍ للعوامل الخارجية، (٣٧). ويوافق كاتب هَذه السطور على مُعظمُ آراء أصحاب هذه المدرَّسة (٣٣٠). فهو مثلهم يشرح التقسم بناءً على اعتبارات افريقية وأوروبية معًا ، ومن ثم يرى أن نظرية البعد الافريقي مكملة للنظريات الأوروبية التى تتناولها من قبل. وهو يعتبر أن التقسيم والغزو نتيجة منطقية لعملية القضم الأوروبي لافريقيا التي بدأت قبل القرن التاسع عشر بكثير، ويُسْلم بأن الدافع الاقتصادي في أساسُه الذي كَان وراء ذلكَ القضم البطىء تغير تغيرًا جذريًا إنّان الربع الأخير من آلقرن الناسع عشر ، وأن هذا التغير كان بسبب الانتقال من تجارة الرقيق إلى التجارة المشروعة وما تبع ذلك من تدهور في تجارة كل من الصادرات والواردات إبّان تلك الفترة، وأن هذا التغير الاقتصادي في افريقيا وما ترتب عليه من مقاومة افريقية للنفوذ الأورُّوبي المتزايد هما اللذان عجَّلا بالغزو العسكري الفعلى. بل إنه يبدو أن نظرية البعد الافريقي توفر نظرية أفضَل ترابطًا وأشد وضوحًا من الناحية التاريخية من كل نظريات التقسيم التي تقتصر على البعد الأوروبي .

### بدايات الصراع الاستعاري

على الرغم من أن الدول الأوروبية ، فرنسا وبريطانيا والبرتغال وأنانيا ، كانت في نهاية الربع الثالث من القرن التاسع عشر قد حصلت على مصالح تجارية وصارت تمارس نفوذًا كبيرًا في أنحاء متفوقة من افريقا ، فإن سيطرتها السياسية المباشرة كانت محدودة للغاية . فلقد كان لدى ألمانيا ، وخاصة بريطانيا ، كل ما تبغيان من النفوذ ، ولم يكن أي رجل دولة عاقل ليقدم عنارًا على تحمل تكاليف ضم تلك البقاع رحميًا ومواجهة ما يترتب على ذلك من مخاطر غير متوقعة ، بينا هو يستطيع الحصول على نفس المزايا بطريقة غير مباشرة . ولقد قبل في عبارة ثاقبة «إن وفض الضم ليس دليلاً على الإحجام عن السيطرة "<sup>(77)</sup> ومعظم الأطراف الرئيسية في عبارة التقسير .

<sup>(</sup>۳۱) أ. ج. هوبكتر، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق، ص ١٦٥ – ١٦٦.

<sup>(</sup>٣٣) نوقشت نظرية البعد الأفريقي بتوسع أكمل في : أ. ج. هوبكنز ، ١٩٧٣ ، وفي :

<sup>(</sup>٣٤) ج. غالاغر ور. روينسوڭ، ١٩٥٣، ص ٣.

بيد أن هذا الموقف بدأ يتغير تنيجة لثلاثة أحداث رئيسية وقعت في الفترة ما بين عامي ١٨٧٦ و ١٨٨٠. أولها هو الاهتام الجديد بافريقيا الذي أبداه دوق برابانت بعد أن توج ملكًا دستوريًا للبلجيكيين رواصيح بحمل لقب ليوبولد الأولى في ١٨٦٥ وكان دليل هذا الاهتام ما سمي بمؤتمر بروكسل الجنوافي الذي دعا لمتعدة في ١٨٧٦ وأسفر عن إنشاء الرابطة الدولية الافريقية وعن التعاقد بع هد. م. ستاني في ١٨٧٩ لاستكشاف بلاد الكوننو نيابة عن تلك الرابطة. وقد أدت هذه التحركات أخر الأمر إلى إنشاه دولة الكونفو الحرة التي استطاع ليوبولد الحصول على اعتراف جميع الدول الأوروبية الكبرى بها قبل أن بني مؤتمر براين مداولاته حول افريقيا الغرية (٣٠).

وكانت السلسلة الثانية من الأحداث هي الأنشطة التي مارسنها البرتغال ابتداء من عام ١٨٧٦. فلقد ضايق البرتغال أنها لم تدع لحضور مؤتمر بروكسل إلا بعد تردد، فأرسلت ابتداء من ذلك العام عدة حملات أسفرت بحلول عام ١٨٨٦. عن ضم الضباع شبه المستقلة التي كان بسيطر عليها أفارقة برتغاليون في موزمييق إلى الذات البرتغالين ومكاما فإن التسابق الأوروبي على فريقاً كان قد بدأ فعلاً بالنسبة للمرتغالين والملك بورالد بحلول عام ١٨٧٦، أما العامل الثالث والأخير الذي ساعد على انعلاق التقسيم في مساره فكان بلا شك تلك النزعة التوسعية التي أصبحت سمة السياسة الاستمارية الفرنسية فها بين عامي ١٨٧٩)، وقد تجلى ذلك في اشتراك فرنسا مع بريطانيا في والرقابة الثنائية، على مصر (١٨٧٩)، وفي إرسال سافورنيان دو برازا إلى الكونوف والتصديق على معاهداته مع الزميم ماكوكو زعم البابتكي، وإحياء المهادرات الاستمارية الفرنسية في كل من تونس ومدخشة (٣٧).

والواقع أن هذه التحركات من جانب تلك الدول في الفترة ما بين عامي ١٨٧٦ و ١٨٨٠ هي التي دلام والابقيات والتي وعلى أن تكون لها السيطرة دلت والآم والمنتجاري وعلى أن تكون لها السيطرة الرسمة على التوسع الاستجاري وعلى أن تكون لها السيطرة الرسمة على الفريقاً. وكان ذلك هو الذي أجبر بريطانيا وألمانيا آخر الأمر على التخلي عن تفضيلها للسيطرة والنفوذ غير الرسمين والتحول إلى سياسة السيطرة الرسمية التي أدت إلى ضم الأطاليم التي استولتا عليه الم المراد والمراد والمراد

وفي أوائل الخانينات من الفرن الناسع عشر كان التسابق قد أخذ بحراه بقوة. وخشيت البرتغال أن تُطرد من افريقيا كلية فاقترحت عقد مؤتمر دولي لتسوية المنازعات الإقليمية في منطقة وسط افريقيا. وهكذا يتضح نما نقدتم أن الاحتلال البريطاني لمصر في ١٨٨٧ لم يكن هو العامل الذي أدى مباشرة إلى بدء المتراحم الأوروبي لتقاسم افريقيا ، كما زعم روينسون وغلاغر (٢٨) ، وإنما كان الذي أدى إلى ذلك هو أحداث الفترة ما بين علمي ١٨٧٦ و ١٨٨٠ في بقاع مختلفة من أفريقيا.

<sup>(</sup>۳۵) من رئيقة وزارة الخارجية البرطانية ۱۹۲/۶۰ ومذكرة سير أ. هيرنسليت عن أهم التغيرات السياسية والإقليمية التي حدثت في وصط وشرق أفريقيا منذ ۱۸۸۳ (سم ملاحظات إضافية من السير ب. أندوسون)». فبراير/شباط ۱۸۵۳ س. س.ي.

<sup>(</sup>٣٦) ب. م. موتيبوا، ١٩٧٤، الفصلان ٦ و٧.

<sup>(</sup>٣٧) أنظر ج. سيسيل، ١٩٣٧، ص ٢٢٥ - ٢٢٦؛ ف. د. لوغارد، ١٩٢٩، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۳۸) ر. روینسون وج. غالاغر، ۱۹۶۱.

# مؤتمر برلين بشأن غرب أفريقيا (١٨٨٤ - ١٨٨٥)

تيني بسهارك فكرة عقد مؤتمر دولي لتسوية المنازعات الناجعة عن أوجه النشاط الأوروبي في منطقة الكونيون وهي الفكرة التي كانت البرتغال قد اقترحتها ، فدعا إلى تنفيذها بعد أن سير آراء اللول الأخرى . وعقد لمؤتمر في المفترة بين ٥ ا نوفيم/تشرين الثاني ١٨٨٤ وأشطر الشائي ١٨٨٨ وأشطر الشكري الثاني المأمرة أن المؤتمر المؤتمر المؤتمر المؤتمر المؤتمر المؤتمر مناقشة جدية مسألة تجارة الرقيق أو التزعة الإنسانية المثالية السامية التي كان من المفترض على التي أوحت بعقده . ولكنه رغم ذلك أصدر عدة قرارات جوفاء بشأن إلغاء تجارة الرقيق ورفاهية الافريقيين.

ولم يكن الغرض الأصلي المعان للمؤتمر هو محاولة تقسيم افريقيا تقسيماً شاملاً. غير أنه انتهى رغم ذلك بوزيع أقاليها ، وإصدار قوارات بشأن حرية لللاحة في نهري النبجر والبنوي وروافاه هما ، وإرساء والقانعات التي يتعين مراعاتها مستقبلاً فيا يتعلق باحتلال الأراضي على سواحل افريقياً ١٣٠٥. وتص لمائة ١٣٠ من يقتم من الساحل الافريق أو تعلنها وعمية أن تخطر بذلك للدول المؤتمة على وثيقة المستقبل على أنه يحب على أي دولة أوروبية تستولي براين كها يتم التصديق على مواحل المؤتمة على وثيقة براين كها يتم التصديق على دعواها . وسمي هذا الملبداً بميداً ومناطق الشورة الذي ارتبط به مفهوم سخيف ضمنا امتلاك الأراضي الدافقة خلفه إلى مساقة تكاد تكون غير عدادوة. وقد نصت المادة ٣٥ ما أن من ضمنا امتلاك الأراضي الرابقة خلفه إلى مساقة تكاد تكون غير عدادوة. وقد نصت المادة ٣٥ ما أن من على مثل ملم المده للمنادة المناطق على المن من السلطة بها ما يكني من والسلطة بها منادرة المناطق عدوبة كل مناوه وحدوبة كل منادرة ودوية المناطق عدوبة كل منادرة ودوية كل منادرة ودوية كل منادرة ودوية لدله أن

والواقع أن القوى الأوروبية إذ اعترفت بدولة الكونغو الحرة وسمحت بالمفاوضات الإقليمية، وإذ أرسباً أوست قواعد ونظمًا للاستيلاء والقانوني على الأراضي الافريقية، قد انتحات لنفسها حق إقرار سبداً اقتسام قارة أخرى وغزوها. ولم يسبق في تاريخ العالم أن اعتقابت أي بحموعة من الدول في قارة ما بأن من حقها أن معتمد بحادثات بشأن تقسيم أراضي قارة أخرى واحتلالها على هذا النحو من الصلافة. ونلك هي الدلالة المكرى لذلك المؤتمر فيا يعتقر بما يتمان أن القول بأن المؤتمر، على خلاف الرأي الشائم، من من خلاف الرأي الشائم، منهمية بوضوح إلى ما حدث فعلاً في ذلك المؤتمر من الاستيلاء على أراضي الافريقية، كما أن قراراته تنطوي ضيئاً ويوضوح على مسألة الاستيلاء على أراض أخرى في المستقبل. والواقع أنه ما أن حل عام 1840 حتى كانت قد رحمت الخطوط العريضة للتقسيم النهائي للقارة الافريقية.

 <sup>(</sup>٣٩) وثانق وزارة الخارجية البريطانية ١٩٧/٤٠٣، وملكوة السير أ. هيرتسليت، فبراير/شباط ١٨٩٣، ص ١٠.
 (٤٠) س. أ. كوه ، ١٩٤٢ ص ١٥٢ - ١٧٥.



الشكل ٢٠٦١ طرّم برلين بشأن غرب افريقيا (١٨٨٤ – (ع: صيرة مكتبة ماري أنقاد الصروق).

## إبرام المعاهدات (١٨٨٥ - ١٩٠٢)

قبل توقيع وثيقة برلين كانت القرى الأوروبية قد حصلت على مناطق نفوذ في افريقيا بطرق شمى، مثل الاستيطان، والاستكشاف، وإنشاء المراكز التجارية، ومستوطنات النبشير، واحتلال المناطق الاستراتيجية، وبايرام المعاهدات مع الحكام الافريقيين (١١) أما بعد المؤتمر قدة أصبح النفوذ عن طويق المعاهدات أهم أسلوب من أساليب تنفيذ تقسيم القارة على الورق. وكانت تلك المعاهدات تتخشير الكارن : هكل معاهدات بين الافريقيين والأرروبيين، وشكل إتفاقات ثنائية بين الدول الأوروبية ذاتها. وكانت مناطق المعاهدات أنجازة الوقيق وكانت المعاهدات المواجدة على المواجدة المعاهدات أنجازة الوقيق المنافقة عن المواجدة على المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة على المحاكمات أنهم عنها بدورها التدخل السياسي الأوروبية في المنافقة الافريقية، وفائياً للعاهدات السياسية التي تخلل الحكام الافريقيون بمتضاها ضمنيًا عن سيادتهم في مقابل الحيام الافريقية أو تعهدوا بموجها بعدم الدخول في الترامات تعاهدية مع الدول الأوروبية الأخرى.

وقد كانت تلك المعاهدات السياسية هي الشائعة في الفترة التي نحن بصددها. وكان يرمها إما ممثلون للحكومات الأوروبية أو ممثلون لهيات خاصة تنازلت عنها فيا بعد للحكومات التي كان ممثلوما تابعين لها. وكان يترتب على قبول حكومة بلد أوروبي لتلك للماهدات أمم الأراضي التي تنظيا أو إعلانها عمية خاصة المحاولة أما إذا كانت السياسة المعابد المحاولة الله المحاولة الله المحاولة الله المحاولة المحاو

وتعد الماهدات المرمة بين شركة شرق افريقيا الأمراطورية البريطانية ويوغنها مثلاً للحالات التي كان فيها حاكم افريقي يستمين بمثل شركة أوروبية في نزاعه مع رعاباه. فلقد كتب « الكاباكا» موافقا الثاني إلى الشركة طالبًا منها وأن تتكرم وتأتي لتعييني إلى عرشي» ، ووعد بأن يعلم إلى الشركة تُمثاً لللله وكمهات وفيرة من العاج، كا يمكنكم أن تقوموا بأي تجاوة في أوغندا وبكل ما يعن للكم في البلاد التي أحكها 1970، ولما لم يتلق أي رد من الشركة بعث إلى زنجبار بعفرين هما صحويل موجعا البلاد التي أحكها بالموقعة فاللاد التي المحابق مهونية فاصل بريطانيا وفرنسا والماليا، وأصدر تعلياته إلى سفيريه فاتلاد: وإذا كانت لديم رغية في مساعدتنا فعليكا أن تسألا وما هو الثمن المطلوب منا ؟ لأنني لا أربد أن أعطيهم (أو

<sup>(</sup>٤١) ج. ن. أوزويغوي، ١٩٧٦ (أ)، ص ١٨٩ – ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤٢) س. توفال، ١٩٦٦، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>ع) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ٢٠٦١/٨٤، موانغا إلى جاكسون، ١٥ يونيو/حزيران ١٨٨٩.

أعطيكم ) أرضي. قانا أريد أن يأتي الأوروبيون من جميع الدول إلى أوغندا كي يشيدوا ويتاجروا كيفما يشاوران (١٠٠). وواضع أن موانغا لم يكن بريد أن يتخل عن سيادته بمقتضى المعاهدة. ولكنه ما لبث أن اكتشف أن الأوروبيين كان لهم وأي آخر. فالماهدات التي أبرمها الكابنين ف. د. لوغارد مع موانغا في يدسيم إكانون الأول ١٩٨٠ ومارس/آذار ١٩٨٩ والتي كفلت المؤانية الحافية قد فرضت على الكاباكا فرضا فم تكن على تفاوض معه . وسحيح أن الشركة ساعدته على استرداد عرشه ، ولكن انتصاب بروتسانت المباغندا على كافوليك الباغندا ورفضل معه مصحيح أن الشركة ساعدته على استرداد عرشه ، ولكن انتصاب ينابر/كانون الثافي (١٩٨١) جمل الكاباكا في موقف بالغ الشعيف. وعندا أوقفت الشركة عمليانها في بيابر/كانون الثافي المركزة عمليانها في برفضة المركزة عمليانها في برفضة المركزة عمليانها في المعاهدات إلى الحكومة البريطانية . ثم جماعت معاهدة الكولونيل وحداً لهاده والسيطرة على ما جاء في المعاهدات السابقة ، ثم ذهبت إلى ملكن أبعدا ، إذ طلب كوليلي وحاز الميلاده والسيطرة على ما جاء في المعاهدات والشرائب التي انتقلت من ثم من موانغا والم حكومة صاحبة الجلالة ، في وحيح الفضايا للدنية و (١٠٠) . وفي نفس السنة أعلت وبيطانيا حابها على بوغندا .

وإنه لما يكشف كلّ خبيّ. أن يكتب لوغارد بعد ذلك في مذكراته عن المعاهدات التي كانت تعرض حاية الشركة ، ما بلي :

ه إِنْ أَي شَخْصٌ يَفْهِم مضمونها ما كان ليوقع عليها . فالقول بأن زعيمًا بدائيًا قبل له أن يتنازل للشركة عن كل حقوقه مقابل لا شيء هو قول واضح الزيف ، وإذا كان قد قبل له إن الشركة ستحمه من أعداثه وتشاركه حروبه كحليف له ، فلملك كذب ، لأن الشركة ليس في نينها أن نفعل شيئًا من ذلك ، وليس لديها القوة اللازمة لذلك حتى لو أرادت (١٠٠٠).

وجوهر ما يقوله لوغارد هو أن المحاهدات التي أبرمها تمت بطريق الغش والتدليس! وليس ثمة بحال لمنافشة سائر المعاهدات الافريقية الأوروبية العديدة. ولكن لنا أن نشير إشارة عابرة إلى الطلبات التي تقدم بها أمير نوبه (فها أصبح الآن نيجيريا) إلى الملازم ل. أ. أ. ميزون لآقامة تحالف معه ضد شركة النجر الملكية التي كان قد اختلف معها (۱۹۷) ، كمثل على رغبة حاكم افريقي في الاستعانة بقوة أوروبية ضد قوة أوروبية أخرى تهاكد استقلاله.

## معاهدات التقسيم الأوروبية الثنائية

عادة ما كان الحصول على منطقة نفوذ بمقتضى معاهدة أول مرحلة من مراحل احتلال دولة افريقية بواسطة إحدى القوى الأوروبية ؛ إذ كانت الدول الأوروبية المتعاهدة تعمد تدريجيًا إلى نحويل حقوقها بمفتضى المعاهدة إلى حقوق سيادة ، طالما لم تطعن في المعاهدة أية دولة أوروبية أخرى. فكانت منطقة

<sup>(£\$)</sup> ونيقة وزارة الخارجية البريطانية ٢٠٦٤/٨٤ ، موافغا إلى ايوام سميت ، ٢٥ ابريل/نسان ١٨٩٠. (٤٩) ونيقة وزراة الخارجية البريطانية ٧٧/٧ ، من كولفيل إلى ماردنغ ، ٢٨ أغسطس/آب ١٨٨٤ ؛ تنضمن نص

<sup>(</sup>٤٦) م. بيرهام وم. بول (مشرف على التحرير)، ١٩٦٣، الجلد الأول، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٤٧) لزيد من التفاصيل أنظر ر. أ. آديلي، ١٩٧١، ص ١٣٦ – ١٣٩.

النفوذ إذن تنشأ في أولى مراحلها بمقتضى إعلان من طرف واحد، ولم تكن تتحول إلى واقع ملموسى إلا إذا تم التسليم بها أو إذا لم تطعن فيها أي من القرى الأوروبية الأخرى. بيد أن هذه الشكلات الوالمية ونزاعات الحدود كانت تسرى اتحر الأمر ويصدق عليها بمقتضى المفاقات مشتركة بن دولتين أو أكثر من الدول الدول الامريالية المناشطة في نفس المنطقة. وكانت حدود هذه التسويات الإقليمية تميّن – قدر المنتطاح – ببعض الحدود الطبيعية ، أو بخطوط الطول والرض إن لم توجد حدود هلميعية ؛ كما كانت المنتطاع – ببعض الحدود الطبيعية ؛ كما كانت في بعض الأحيان تراعى الحدود السبعية ؛ كما كانت التستطير.

ويرى البعض أن المحاهدة الأنجلو – ألمانية ، التي أبرمت في ٢٩ أبريل/نيسان (و٧ مايو/أيار) ١٨٨٥ ، والتي حددت ومناطق نشاط ، الدولتين في بقاع معينة من افريقيا ، ربما كانت هي أول تطبيق جاد لنظرية مناطق النفوذ في العصر الحديث <sup>(٨٩)</sup> . ولقد أغيز تقسيم افريقيا على الورق عمليًا قبل نهاية القرن الناسع عشر بمقتضى سلسلة من المحاهدات والانفاقات والانفاقيات المائلة . ونظرًا لضيق المجال فإننا لا نستطيم إلّا أن نتناول أهم تلك المواثبق ، وبإيجاز .

فهناك على سبيل للثال المعاهدة الأنجاو – ألمانية لتعين الحدود ، المؤرخة أول نوفه/ تشرين الثاني المماهدة زنجار وصطلم الأراضي الثانية لما داخل منطقة النفوذ البريطاني أخلق وضحت تلك الماهدة زنجار وصطلم الأراضي التابعة لما خلال توفير الاعتراف السياسي في شرق افريقيا ساحنال البريطاني أمتلك المنطقة النفوذ السياسي بكسر الاحتكار البريطاني اعتشمى نصوص الاتفاق الإيضاحي الثالي الذي وقع عام ١٨٨٧ بأن و تعمل علم ضم أراض لبريطانيا خلف متطقة النفوذ الألمانية ، مع كونه مفهومًا أن المحكومة الألمانية ستعمل بالمثال على عدم ضم أراض لألمانيا خلف متطقة النفوذ الإيطانية ، مع كونه مفهومًا أن المحكومة الألمانية ستعمل بالمثل على عدم ضم أراض لألمانيا خلف متطقة النفوذ الإيطانية ، كم كونه مفهومًا مناطق داخلية واقعة خلف ذلك الساحل ولا يديمي أحد ملكينها ه<sup>(7)</sup>. ولقد أدى غموض هذه مناطق داخلية واقعة خلف ذلك الساحل ولا يديمي أحد ملكينها ه<sup>(7)</sup>. ولقد أدى غموض هذه مناطق داخلية من الدولين إلى إبرام معاهدة هب ومنطقة تفوذه كل من الدولين إلى إبرام معاهدة هبيدولاند الشهيرة عام ١٨٩٠، التي أتمت التقسيم الشامل لشرق افريقيا. وما له أعظم الدلالة أن تلك الماهدة جملت أوغندا حكرًا على بريطانيا ، وكمّا في الوقت نفعه فضت على حلم بريطانيا الكبير بشق نظريق مناسكة مليفولاند الألمانيا، وأميت استقلال غطريق من الدكولة الألمية المناس المرقة ، وأسلمت على حلم بريطانيا الكبير بشق نظريق من الكاب (رأس الرجاء الصالح) إلى القاهرة ، وأسلمت عليفولاند الألمانية ، وأميت استقلال غليفولاند المهامة الموقعة المناسعة على حلم بريطانيا الكبير بشق الكاب (رأس الرجاء الصالح) إلى القاهرة ، وأسلمت عليفولاند الألمانية والمتحدد المناسعة ال

وقد أقرت للعامدتان الأنجلو – ألمانيتان (١٩٩٠ و ١٩٩٣) والمعاهدة الأنجلو – إيطالية (١٩٩١)، اذا اعتبرناها جملة ، بوقوع أعالي النيل في منطقة النفوذ البريطانية . وفي الجنوب من تلك المنطقة ، سلمت المناهدة الفرنسية – البريغالية (١٩٩١) وللعاهدة الأنجلو – المبتغالية (١٩٩١) وللعاهدة الأنجلو – البريغالية (١٩٩١) وللعاهدة التي عقدت بن بريطانيا ووقع الكونيو الحرق (١٩٩٤) ينشأه المناهدة التي مناهدة التي منطقة المرتفوذ المحادد دولة الكونيو الحرق (١٩٩٤) والتياس ووادي النيل، وفوت للمحادد دولة الكونيو الحرق بجيث صارت بمايا منطقة عازلة بين الأقالي الخاضمة لفرنسا ووادي النيل، ووفوت للبريطانيا مراكبا بين المرتفالية الوغناء عن طريق بجيرة ووفوت للبريطانيا مراكبا بين الموضاة على المناهدة على المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة على المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة على

<sup>(</sup>٤٨) س. توفال، ١٩٦٦، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤٩) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ١٩٢/٤٠٣، مذكرة السير أ. هيرتسليت، فبراير/شباط ١٨٩٣.

<sup>(</sup>٥٠) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ١٤٢/٤٠٣، من ساليزبوري إلى ماليت، ١٤ يونيو/حزيران ١٨٩٠.

تنجانيقا (وقد ألني هذا البند من المعاهدة في شهر يونيو /حزيران نتيجة لاحتجاج ألمانيا). وكانت أهم الانفاقات التي أبرمت في غرب افريقيا اتفاق ساي – بارووا (١٩٨٠)، وإتفاقية النجر (١٩٨٨) (١٩٠) اللهن أنمت بريطانيا وفرنسا بمتضاهما تقسيم ظلك المنطقة. وهذاك أخيرًا الانفاقية الانجليزية – الفرنسية الارخة ٢١ مارس/آذار ١٩٨٩ التي حسمت المسألة للصرية، على حين أن صلح فيرينيخنم المؤرخة ٢١ مارس/(١٩٠١) – الذي أنهى الحرب بين الانجليز والبوير – قد كرس، ولو مؤقئا، صيطرة بريطانيا في جنوب افريقيا.

قا مدى شرعية كل من المحاهدات السياسية التي أرست مع الحكام الافريقيين، والانفاقات الثنائية الأوروبية التي قام عليها تفسيم القارة الافريقية وغزوها؟ إن دراسة الماهدات السياسية بجعلنا نخلص إلى أن الدوروبية الدوناع عنه قانوناً، والبعض الآخر بشهد بالإفلاس الأخلاقي، والبعض الثالث مم يطريقة قانونية. غير أن هذه الانفاقات كلها كانت في أساسها أفعالاً سياسية لا يكن الدفاع سمي فيها الافريقيون صراحة إلى إبرام معاهدات معها الأوروبيين، فقد كانت قراراتهم كلها بلا استثناء تقوم على الأورقييين الموروبيين، أو المحالات التي سمى فيها إلا وي الموركيم من الموروبيين الموروبيين، فقد كانت قراراتهم كلها بلا استثناء تقوم على الأوروبيين أن أنها الافريقيون برايابون في دوافع الأوروبيين إلى طلب عقد معاهدات معهم ومن ثم وفضوا الدخول في مثل هذه العلاقات التعاهدية، ولكنم تعرضوا لضغوط لا قبل لهم بها فاضطروا في نهاية الأمر إلى الموافقة ومم مرغمون. كما أن مناك حالات أخرى عديدة المختلف فيها الافريقيون والأوروبيون على تفسير الانفاقات المبرمة بينهم. وكان حالك المحامدات السياسية لا تعني ضمناً أي فقدان للسيادتهم، وكانوا بيلون إلى الحافدات السياسية لا تعني ضمناً أي فقدان للطوف المعنون المعنون المنات المناسة المعنون ذات نفع للطوف المعنون المعنون المناسة المنات المالمدات السياسية لا تعني ضمناً أي فقدان للطوف المعنون المناسخون المعنون المعنون

أما آراء الأوروبيين فيا يتجلق بشرعية تلك المعاهدات فقد اختلفت وتتوّعت. فكان البعض يعتبرونها شرعية ، على حين كان البعض الآخر ، مثل لوغارد ، على اقتتاع بأنها كلها تقريباً قد تحت بطريق الغش والتدليس ، وبأن بعضها ورو تزويراً صريحاً ، وبعضها الآخر كان وهمياً ، وبان معظمها نفذ بطريقة عنافة لمقانون (٣٠) . ومع ذلك فإن هذه الماهدات المحبية المخالفة لكل معقول كانت تقرّها وتعترف بها تقاليد الدبلوماسية الأوروبية ، بما في ذلك ، على صبيل للثال ، معاهدات كارل بيترز المزيفة في شرق افريقيا ، ومعاهدات شركة شرق افريقيا الاببراطورية البريطانية ، التي ومعاهدات شركة شرق افريقيا ، كما حدث معلقاً ، و70 من المنافذة المعاهدات – بعد تحجيمها عن كتب – معيية ، كما حدث بالمسلمة المعاهدات لوغارد مع نيكي ، ومن ثم باطلة ولا يعتد بها على مائدة المفاوضات .

وبالمثل كان يجري من وجمهة القانون الوضعي الأوروبي تفسير مسألة المعاهدات الثنائية الأوروبية التي كانت تبرم في عاصمة من العواصم الأوروبية من أجل تقسيم الأراضي الافريقية ، دون حضور أو موافقة الافريقيين الذين كانت تلك المعاهدات تحدّد مصائرهم . فلقد كان الزعماء الأوروبيون يدركون جيدًا أن

<sup>(</sup>٥١) لمزيد من التفاصيل عن اتفاقية النيجر ، أنظر الفصلين ٥ و ٦ من : ج. ن. أوزويغوي ، ١٩٧٤ ، والفصل الثامن من ب. أ. أوييتشيري ، ١٩٧١.

ن. . . (۱۵) أنظر: ف. . . لوغاد، ۱۸۹۳، المجلد الثاني، ص ۵۸۰، م. بيرهام وم. بول (مشرف على التحرير)، ۱۹۹۳، المجلد الأول، ص ۴۳۱۸ ج. م. غراي، ۱۹۲۸.

<sup>(</sup>٥٣) م. بيرهام وم. بول، ١٩٦٣، الجُملد الأول، ص ٣١٨.

إقامة منطقة نفوذ بمقتضى معاهدة بين دولتين أوروبيتين لا تمس شرعًا حقوق الحكام الأفريقيين داخل تلك المنطقة . ولكن لما كان مفهوم ه منطقة النفوذه سياسيًا وليس قانونيًا ، فإنه كان من الجائز أن ترى دولة المنطقة الخافية بينا تؤثر دولة غير صديقة أن ترتاجاها ويصدق هذا أيضًا بالنسبة لمبذأ الأراضي الداخلية الخلفية الخلفية ، اللذى اشهر أسوأ شهرة باحتجاجه بمبدأ «الملصير الجليّ (manifest) من مطالبات جنونية استنادًا اليه . وقصارى القول إنه لم يكن لأي من هدين الملياني أي شرعية في حكم القانون الدولي المبارية وقد أشار ساليزبوري في ١٨٩٦ إلى أن ومبدأ الأراضي الملياني أي شرعية وعمل مستفرار وعملم استفرار المبدئية الأراضي الملاعثة على الحاصل خفيق للأراضي الملاعثة يعادل المراحية والمنطقة المناسبة على الأروبين كانا متناقضين ما للاولي يتنافض الداسيات فلم يكن مألوثا لدى الأخروبين كانا متناقضين المنطقة المفرى الأدوابين كانا متناقضين المنطق المراحي وهكذا تهيا المسرح للاحتلال العسكري المنطقة المقرى الأدوابية المسرع الداخلال العسكري المنطقة المدين الدوابية الماسحة من الدواب المنطقة المؤدى الأدوابية الماسحة خلال العسكري المنظة المؤدى الأدوابية الماسحة من الداخل المنظم المؤراضي الداخلية الواضعة خلف السواحل بواسطة المؤدى الأدوابية.

## الغزو العسكري (١٨٨٥ - ١٩٠٢)

كان الفرنسيون، أيّا ما كان السبب في ذلك، أنشط الأوروبيين في اتباع سياسة النزو العسكري. فلقد زحفوا من أعالي نهر النيجر إلى أدناه، وسرعان ما هزموا لات ديور، و دامل و كايور، الذي حاربهم حتى الموت في ١٨٨٦، ثم هزموا محمد الأمين في معركة تزيا كرنا (١٨٨٨)، ويذلك فضوا على مأبراطورية السونكي التي كان قد أسسها في السنغاميا، ونجحوا في كسر المقاومة العنيدة والشهيرة التي واجههم بها ساموري توري العظيم عندما تمكنوا المتو الأمر من أسره (١٨٩٨) وففيه إلى الغابون (١٩٨١)، كم الشهرة وي كرنديان من القضاء على أمبراطورية التكرور في سينو، وإن كان حاكمها أحمدو قد ظلّ يقاوم مقاومة عنيدة إلى أن قضى نحبه في سوكوتو عام ١٨٩٨، وواصل الفرنسيون زحفهم في سائر مناطق غرب أفريقيا فاستولوا على ساحل العاج وعلى ما أطلق عليه فيا بعد اسم غينيا الفرنسية، حيث انشأوا مستعمرات لهم في عام ١٨٩٣، وتم الفرنسيين غوز مملكة اللداهوي واحتلالها فيا بين على ١٨٩٠ و ١٨٩٤، وفي أواخر التسمينات من القرن الماضي كان الفرنسيون قد أكملوا غروهم للغابون، وعزّوا الجزائر)، وقضوا في الأرافي الواقعة بين منطقة الساحل وبويل الصحراء الكبرى على المقاومة العنيدة من جانب رابح السائري، عندما في هداء مصره في ساحة القنال عام ١٩٠١.

وبالمثل كان الأستجار العسكريّ البريطاني حافلاً بالأحداث وسفك الدماء، كما كانت ردود الفعل الافريقية، كما سيتبين لنا من الفصول التالية، عنيدة ومديدة في أغلب الحالات. وقد استطاعت

<sup>(</sup>٤٥) م. ف. لندلي، ١٩٢٦، ص ٢٣٤ - ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥٥) مُقْتَبِس فِي: ج. ن. أُورُويغُوي، ١٩٧٦ (أُ)، ص ١٩٦ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٥٦) مقتبس في: ف. د. لوغارد، ١٩٢٩، ص ١٣.

بريطانيا ، انطلاقاً من ممتلكاتها الساحلية في ساحل الذهب (غانا الآن) ونيجيريا ، أن توقف عمليًا كل 
توسع فرنسي في اتجاه حوض النيجر الأدنى وفي أراضي الأشاني الداخلية . وانبعت آخر حملة إلى 
كوماسي (۱۹۰) بضم الأشاني إلى بريطانيا في أراضي الأشاني الداخلية . وانبعت آخر حملة إلى 
كوماسي (۱۹۸ م بدأت بريطانيا في طومت رسميًا أيضًا في ۱۹۰۱ ، بعد أن كانت قد احتلت ببن 
عامي ۱۹۸۹ مجري بدأت بريطانيا خورها ليجيريا انطلاقا من مستعمرة لاغوس . وما أن حل عام 
۱۹۸۳ حتى كانت قد أميرها التاجر و الأرب بن الماز الأكبر من بلاد اليوريا، وقم لها فتع بلاد الإنسيكيري 
في ۱۹۸۹ وقم التاجر و الأرب بن نا أولوه و إلى أكوا. ولما بدأ أن القنصل البريطاني هاري 
جونستون قد عبز عن هريمة جاجا ملك الأربويو في ساحة القتال، بلح إلى الخديمة فاستدرجه إلى اجتهاع 
على ظهر سفينة حربية بريطانية ثم سجته وفقاه إلى جزر الهند الغربية في ۱۸۸۷ . كذلك ثم غزو كل من 
براس وبيني قبيل نهاية القرن التاسع عشر . وبحلول عام ۱۹۰۰ كانت بريطانيا قد ضمنت السيطرة إلى 
حد بعبد على جنوب نيجيريا ، ولكن الاحتلال الفعلي لبلاد الأخيو وبعض البقاع الأخرى من المناطق الغزو 
المداخلية الشرقية لم يتم إلاً بعد مورع غدين على بداية القرن العشرين . أما في الشهال فقد انطلق الغزو 
الم البحر ابتداء من عام ۱۸۷۹ وفي عام ۱۸۹۷ احتلت إليورين ، وبعد إنشاء قوة حدود افريقيا الغربية 
في ۱۹۸۵ ، أثم لوغارد غزو سلطنة سركوتو في عام ۱۹۸۷ . وبعد إنشاء قوة حدود افريقيا الغربية 
في ۱۹۸۵ ، أثم لوغارد غزو سلطنة سركوتو في عام ۱۹۸۷ .

أما في شيال أفريقياً ، فإن بريطانيا التي كانت لها السيطرة على مصر ظلت تنتظر حتى عام ١٨٩٦ ، مد أن حينا رخص لها من جديد بأن تغزو السيدان. وقد تم لها احتلال السودان من جديد في عام ١٨٩٨ ، بعد أن سفكت دماء كثيرة بوحشية لم يكن لها ما يبررها. فقد سقط في المارك أكثر من عشرين ألف سوداني ، كان من بينهم زعيمهم الحليقة عبد الله. وكان طبيعياً أن يرفض اللورد ساليزيوري احتلال الفرنسيين لفاشوده (١٨٩٨) في جنوب السودان ، فلم يلبث هؤلاء أن اضطروا إلى الانسحاب.

وقد أدى إعلان الحراية البريطانية على زنجباًر رسميًا في نوفمبر/تشرين الثاني ١٨٩٠ ، وما بذل بعد ذلك من جهود لإلغاء نظام الرق ، إلى ثورات سرعان ما قَضي عليها . وكانت زنجبار هي القاعدة التي انطلق منها غزو البقية الباقية من أفريقيا الشرقية البريطانية . وكانت الغنيمة الكبرى التي تسعى بريطانيا للحصول عليها في تلك المنطقة هي أوغندا ، حيث جرت معركة منغو (١٨٩٢) – في بوغُندا مركز العمليات – وأسفرت آخر الأمر عن إعلَّان الحاية رسميًا على أوغندا (١٨٩٤). وبذلك أصبح الطريق ممهدًا لغزو بقية أوغندا، وهو الأمر الذي تحقق بأسر الملك كاباريغا والملك موانغا ونفيهما إلى جزيرة سيشل في ١٨٩٩. أما في كينيا فقد قضت بريطانيا عشر سنوات تقريبًا قبل أن تتمكن من السيطرة الفعلية على قبائل الناندي. وفي وسط جنوب افريقيا تولت شركة سيسيل رودس (شركة جنوب افريقيا البريطانية) احتلال بلاد الماشونا دون إذن من لوبينغولا. وفي ١٨٩٣ اضطر الملك إلى الفرار من عاصمته ، وتوفى في العام التالي. غير أن مملكته لم تسقط نهائيًا في أيدي الغزاة إلّا بعد القمع الدموي لثورة شعبي النديبيلي والمأشونا في عامي ١٨٩٦ و ١٨٩٧. أما غزو ما يعرف الآن باسم زامبيا فكان أقل مشقة وتم في ١٩٠١. وكانت آخر حروب التقسيم التي خاضتها بريطانيا هي حربها ضد البوير في جنوب افريقيا. وترجع الأهمية الخاصة للحرب بين الانجليز والبوير (١٨٩٩ – ١٩٠٢) إلى أنها كانت حربًا بين الأوروبيين أنفسهم. ولم يكن الاحتلال الفعلي أقل مشقة بالنسبة لسائر الدول الأوروبية. فالألمان مثلاً لم يتمكنوا من تثبيت حكمهم الفعلي في جنوبٌ غُرِب افريقيا إلّا في أواخر القرن التاسع عشر ، وكان نجاحهم في ذلك يعود أساسًا إلى العداوة بين الناما والماهيريرو التي دامت أكثر من مائة عام فحالت دون التعاون بينهم. وفي بلاد التوغو نحالف الألمان أيضًا مع بملكني كوتوكولي وشاكوسي الصغيرتين حمى يتبسر لهم سحق مقاومة الكونكومي (١٨٩٠). وفي الكاميرون والكابري (١٨٩٠). وفي الكاميرون والجدالة القال الموكوريًا والكابري (١٨٩٠). وفي الكاميرون واجه القالد الألماني المراود فانس دورسينيك أكبر المفقة في الشيال، ولكن ما أن حل عام ١٩٠٢ حتى كان قد تمكن من إخضاع إمارات الفولا. غير أن حروب غزو افريقيا الشوقية الألمانية كانت أشد حروب لاحتلال الفعلي ضراوة وأطولها أمدًا. فقد استمرت من عام ١٨٩٨ إلى عام ١٩٠٧. وكانت أبرز حملاتها هي الحملات التي وجهت ضد أبوشيري، قاب الأسد الشهير (١٨٩٨ – ١٨٩٨)، وضد الواهيدي (١٨٩٨ – ١٩٠٨)، وضد رعاء مقاومة الماجي-ماجي (١٩٠٥ – ١٩٠٧).

أما الاحلال المسكري للأقاليم البرتغالية الذي بدأ في المانينات من القرن التاسع عشر، فإنه لم يكتبر بالم على البرتغال ، غير يكتبر . وقد كان ذلك عمالاً صعبًا بصفة خاصة على البرتغال ، غير أنه لم أنه أم يحتب إلى تدعيم السلطة البرتغالية في موزميق وأنغولا وغينيا (غينيا – بيساو الآن). كذلك واجهت دولة الكونغو الحرة صعوبات كأمام قبل أن تتمكن من الاحتلال المسكري الكامل لمنطقة نفوذها ؛ فقد بدأت بمحاولة التحالف أولاً عم عرب الكونغو الذين كانوا يعادونها أشد العداوة ، وعندما نفوذها ؛ فقد بدأت بمحاولة التحالف أول لموبولد بثن حملة ضدهم . ولم يتسن إخضاعهم إلاً بعد ثلاث سنوات (١٨٩٧ – ١٨٩٥) . أما احتلال كانانغا الذي بدأ عام ١٨٩١ فلم يستكل إلاً في أوائل هذا الذي

وكانت إيطاليا أسوأ الدول الأوروبية حالاً في حروبها من أجل الاحتلال الفعلي، فني عام ١٨٨٣ المسلمات التاء القصم الأول للامراطوروبية المالية في ١٨٨١ م أم برسب بعد ذلك معاهدة أوتشاني أو ووتشاني) (١٨٨٩) - مع منيلك الثاني إمراطور أليوبيا – إلى عينت الحدود بين أثيريا وأرتبيا، وبناء على تفسير غريب فرض على نصوص تلك للماهدة، أبلغت إيطاليا الدول الأوروبية الأخرى أن اليوبيا عمية إيطالية، ومع أن عاولة أيطاليا لاحتلال عميتها الوهمية انتهت بهزيمة منكرة في وعلوه ع (١٨٩٦)، إلا أنها تمكنت وغم ذلك من الاحتفاظ بما استولت عليه من أرتبريا والصوماك، وفي شال افريقيا لم تشكن إيطاليا من احتلال المنافق المسلمية والاشتراكية الآن إلا في عام الماليا السابقية والاشتراكية الآن إلا في عام الماليا المستقلال إلى أن قضت على هذا الاستقلال اسبانيا وفرنسا في المويقة الليبية الشعبية والاستقلال اسبانيا وفرنسا في المويقة اليبية من دول مستقلال أسبانيا وفرنسا في المويقيا من دول مستقلال أسبانيا وفرنسا في المويقة البيبيريا وأنبوبيا.

# لماذا تمكنت القوى الأوروبية من قهر أفريقيا؟

لقد تمكنت القرى الأوروبية من قهر افريقيا بهذه السهولة النسبية لأنها كانت أكثر منها عدة في كل مجال تقريباً. فأولاً ، كان الأوروبيرن في عام ١٨٨٠ - بفضل نشاط للستكشفين والبشرين الأوروبيين – يعرفون عن افريقيا وأصفاعها الداخلية – تضاريسها وأرضها واقتصادها وسائر موازدها وبواطن القوة والضمف في دولها ومتعامتها – أكثر مما كان الأفريقيون بعرفونه عن أوروبيا. والناياً ، كان الأوروبيون – بفضل التطورات اللورية في التغيات الطبية ، ولا سها اكتشاف الكين كدواء وأق من حمى المستقمات (الملاريا) – قد أصبحوا أقل تحوقاً من افريقياً مما كانوا عليه قبل منتصف القرن التاسع

عشر (<sup>04)</sup>. وثالثًا ، كانت موارد أوروبا لملادية والمالية أضخم بكثير من موارد افريقيا ، وذلك من جراء عدم توازن التبادل التجاري بين هاتين القارتين حتى العقد الثامن من القرن التاسع عشر ، بل وبعد ذلك، مع تزايد سرعة الثورة الصناعية في أوروبا . فيها كان بوسع القوى الأوروبية أن تنفق ملايين الجنيات في حملاتها فيا وراء البحار ، لم تكن دول افريقيا لتستطيع احمال أية مواجهة عسكرية طويلة الأمد ضد هذه القوى الأوروبية .

وثمة اعتبار رابع هو أنه على حين كانت الفترة التي أعقبت الحرب الروسية - التركية (١٨٧٧ - ١٨٧٨) تتسم، كما يقول ج. هولاند روز: «بحالة من التوازن السياسي أدت إلى السلم والركود في الوربية ١٩٥١) ، فإن نظال الفترة فضها كانت تتسم في افريقيا بالتصارع والتطاحن ببن الدول وفي داخلها: المائدن فوضد التكور و، والمأشون أنه المنطقة أوربا أن تركز كل اهتامها العسكري تقريبًا على ضد النديبيلي ، الغ. وعلى ذلك فينيا كان في استطاعة أوربوبا أن تركز كل اهتهامها العسكري تقريبًا على والأقطار الافريقية مشتبًا . يُضاف إلى المناطقة وأوربا أم تكن تتمتع بالسلم المداخلي فحسب ، بل والأقطار الافريقية مشتبًا . يُضاف إلى المناطقة وأوربا لم تكن تتمتع بالسلم المداخلي فحسب ، بل أنها التسميم وحتى عام ١٩٩٤ ، أن تمل تلك المشكلات دون اللجوء إلى الحرب . ومكانما أبدت المدول الأوربية المشتركة في القتسم ، رخم حدة التنافس وتعدد الأزمات في افريقيا ، وحا تضامنية ملمحوظة لم يكن من شأنها منه الحروب فيا يشها فحسب ، بل إنها أيضًا حالت بين حكام افريقيا وعتمعاتها وبين الدول الأوربية واحدة بعد الخراء ني طال الدول الافريقية واحدة بعد الخراء ني طال الدول الافريقية واحدة بعد الأوربية أخرى . ولم عدث قط أن قامت دولة أوروبية أخرى .

أما مسلك الدول الأفريقية فكاناً على العكس من ذلك يتسم عمومًا بانعدام التضامن والاتحاد والتعادن، بل إن البعض منها كان لا بنورع عن التحالف مع القوى الأوروبية الغازية ضد جيرانه، ثم لا يلبث أن تخشعه تلك القوى ذانها. وهكمله تحالف المباغنيا مع المبرطانيين ضد البنورور كانح تحالف المباورة مع الفرنسين ضد التكورو (٢٩٠). وكان من تتبجه هذا كله أن أكثر المواقف البطولية الخالدة التي وقفها الأفريقيون ضد الغزاة الأوروبيين كانت - كها سينين في الفصول التالجة (٢٠٠٠) - تتخذ في أغلب الأحيان شكل حركات معزولة من المقاومة غير المنسقة، حتى على الصعيد الإقليمي.

أما العامل الأخير، وهو أكثر العوامل حسمًا، فكان بطبيعة الحال هو تفوق أوروبا الإمدادي والعسكري الساحق على افريقيا. فينيا كانت أوروبا تستخدم جيوشًا محترفة وجيدة التدريب، كان عدد الدول الافريقية التي لديها جيوش دائمة قليلاً جدًّا، أما الدول التي لديها جيوش محترفة فكانت أقل عددًّا.

<sup>(</sup>۵۷) ب. کورتین، س. فییرمان، ل. طومسون و ج. فانسینا، ۱۹۷۸، ص ۴۶۶۶ ج. هـ. روز، ۱۹۰۵، ص ۵۰۸ – ۷۷۲

<sup>(</sup>۸۵) ج. هـ. روز، ۱۹۰۵.

<sup>(</sup>٥٩) م. كراودر ، ١٩٦٨ ، ص ٨١ ر ه ٨٠ ر . أوليفر وج . ماثيو (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ ؛ ف. هارلو وأ.

م. شيلفر (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٥.
 (٦٠) أنظر الفصول من الثالث إلى التاسع فها يلي.



الأشكال ٢-٢ (أ) إلى (و): الأسلحة التي استخدمها الافريقيون والأوروبيون في الحروب فيا بين عامي ١٨٨٠ و١٩٣٠.

الشكل ٢-٢ (أ): حرب الأشانتي، ١٨٩٦ (ساحل الذهب) بلطات وخناجر يقذف بها العدو (نقلاً عن: متحف الجيش الوطني).



الشكل ٢-٢ (ب): محاربو الكافيروندو (كينيا) بحملون حرابهم ودروعهم (نقلاً عن: جمعية الكومنوك الملكية).



الشكل ٢-٢ (ج.): (أوبا) أحد ملوك اليوروبا في القرن التاسع عشر واثنان من قادته بينادقهم القديمة الدانماركية الصنع (نقلاً عن: لونجان).



الشكل ٢-٢ (د): جنود من فرقة رماة الملك الأفريقية وأمامهم مدفع مكسيم (حقوق النشر محفوظة لـ: لمتحف الحربي الأمبراطوري).



الشكل ٢-٢ ((هـ): مدفع غاتلنغ (حقوق النشر محفوظة لـ: مكتبة هلتون المصورة. ب. ب. سي).



الشكل ٢٠٢ (و): طائرات استُخدمت في الحروب الاستجارية في العشرينات من القرن الحالي. (نقلاً عن: صور هارلنغ فيوليه).

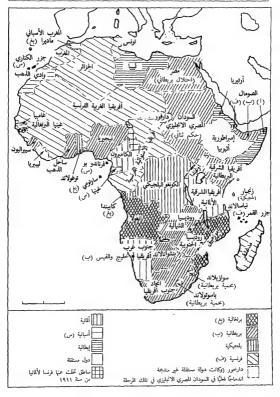

الشكل ٣٠٣: افريقيا في عام ١٩١٤. (نقلاً عن ر. أوليفر وج. د. فاج، ١٩٦٢).

فكانت معظم الدول الافريقية تجنّد الأفراد وتعبّهم للهجوم أو الدفاع على أساس ارتجالي حسها تدعو الحاجة. وفضلاً عن ذلك كان بوسع الدول الأوروبية دائمًا –كما أبدَى أ. ايزاكمان وج. فانسينا – أن نستعين بمرتزقة وبحندين أفارقة ، مما كان يحقق لهم التفوق العددي الذي يحتاجون إليه (٢٦١) . والواقع ، كما يقول عبد الله العروي، ان معظم جيوشهم كانت افريقية من حيث جنودها، أوروبية من حيث قياداتها فحسب. وفوق هذا كله فإن الدول الاستعارية كانت قد اتفقت بمقتضى اتفاقية بروكسل عام ١٨٩٠ على ألاّ تبيع سلاحًا للافريقيين. ومعنى هذا أن معظم الجيوش الأفريقية كانت مسلحة ببنادق قديمة عفا عليها الزمن ولا تصلح للاستخدام ، معظمها من البنادق الشطف (بقداحة) أو البنادق التي تُحشى من الفوهة ، ولم يكن في حوزتها أية مدفعية ثقيلة أو قوة بحرية على الإطلاق. أما الجيوش الأوروبية فكانت مسلحة بأحدث المدافع الثقيلة ، ولا سها البنادق الدقيقة مثل الأسلحة سريعة الطلقات ، وخاصة المدافع الرشاشة من طرازي غَاتَلنغ ومكسم ، بالإضافة إلى استخدامها للمدفعية الثقيلة لقواتها البحرية . وكما ذكر عبد الله العروي، فقد وصل الأمر إلى حد استخدام المركبات ذات المحركات والطائرات في الحملات الأخيرة (٦٢) . وإنه لما له دلالته أن الزعيمين الافريقيين اللذين استطاعا إلحاق بعض الهزائم بالأوروبيين، وهما ساموري ومنيليك، هما الزعمان الوحيدان اللذان تمكنا من الحصول على بعض ثلك الأسلحة الحديثة . إِلَّا أنه حتى ساموري نفسه تغلب عليه الفرنسيون في النهاية . والواقع أن بيت الشعر الشهير الذي نقلناه من قبل عن هيلار بيلوك يلخص بايجاز ما كانت أوروبا تتمتع به مَن تفوق ساحق على افريقيا. ونظرًا لكل هذه المزايا الاقتصادية والسياسية ، وقبل هذه وتلك ، المزايا العسكرية والتكنولوجية التي كانت دول أوروبا تتفوق بها على الكيانات السياسية الافريقية ، فإن المعركة لم تكن متكافئة بحال ، ولذًا لم يكن غريبًا أن تقهر دول أوروبا بلاد افريقيا بمثل هذه السهولة النسبية. والواقع أن توقيت الغزو كان أَفْضَل توقيت بالنسبة لأوروبا، أما بالنسبة لافريقيا فلم يكن هناك توقيت آسوأ من ذلك.

# خريطة أفريقيا بعد التقسيم والاحتلال

لقد كانت الخريطة الجفزافية – السياسية الجديدة لافريقيا التي ظهرت بعد ما يقرب من الجيل من تعين الحدود والاحتلال المسكري يختلفة كثيرًا عا كانت عليه في ۱۸۷۹ (انظر الشكل ۱-۱). فقد قسمت الله ولين أن المحلود الجديدة غير الدورية القارة إلى نحو أربعين وحدة سياسية. وقد رأى بعض الدارسين أن الحدود الجديدة غير ممقبولة لأنهم اعتبرها تعين هوم معتملة لأنهم اعتبرها تسلسها ولوطني الذي كان قائمًا قبل جيء الأوروبيين. ولكن البعض الآخر، مثل جوزيف أنينه وسعاديا تودك ، يعتبرونها أقرب إلى القبل من حدود ۱۸۷۹ (۱۲).

والواقة أن في كل من الرأيين شيئًا من الصواب. فنحو ٣٠ ٪ على الأقل من الطول الكلي للحدود مرسوم على شكل خطوط مستقيمة. وهذه الخطوط وغيرها كثيرًا ما تخترق حدودًا إثنية ولغوية. ولكن بقية خطوط الحدود مطابقة فعالًا للحدود الوطنية ومن ثم لا يمكن اعتبارها تعسفية أو غير مدووسة كما قد يبدو من الانتقادات الآنفة. يُضاف إلى ذلك أن الوحدات السياسية الافريقية التي نتجت عن الصراع

<sup>(</sup>٦١) أنظر الفصل الثامن فيا يلي.

<sup>(</sup>٦٢) أنظر الفصل الخامس أدنأه.

<sup>(</sup>٦٣) ج. ك. أنينه، ١٩٧٠.

بين الأويو والداهومي مثلاً ، أو عن حروب الجهاد الفولانية ، أو عن الفيكاني في الجنوب الافريقي أو الصاحاع الداخلي المسلطة في كل من البيوبيا واوغدا في الصعف الثاني من القرن الناسع عشر ، تدل المصراح الداخلي الافريقية قبل التقسيم . وكثيرًا ما يغيب عن الأذهان على عدم وضوح الحدود والتخدوم والجيوب الداخلية الافريقية قبل التقسيم . وكثيرًا ما يغيب عن الأذهان عمدي إسهام التقسيم في تثنيت تلك الحدود في الواضحة ، ومقدار الجهود التي ينظ المسؤولون عن تعين الحدود لتصحيح ما شدّ منها ، كلها كان ذلك ممكنًا من الاعتبار ، إن غريطة الويتيًا عام ١٩٨٤ (انظر العدود فيا كان العديد في المواضحة الإرتباك ، إلا أن تعين الحلود فيا كان ذلك ممكنًا من العتبار ، ان غريطة الويتيًا عام ١٩٨٤ (انظر التعبين الحدود فيا كان الخواصط على درجة عالية من الكفاءة ، أمكن إنجازه يفضل ما كان قد تحقق من تقدم في علم وسم الخواص المواضحة التي كانت قائمة في علم وسم من الاعتباره غير الواضحة التي كانت قائمة قبل الغزو من الاعتباد عنها المواضحة التي كانت قائمة قبل الغزو الدولية غير الواضحة التي كانت قائمة قبل الغزو و المفاضحة التي كانت قائمة قبل الغزو و الفوري حالهم إلا بعد فحص وتمحيص دقيقين – وذلك بزعم أن التقسيم قد خلف حالة من والفضوة .

لقد اكتمل غزو افريقيا عمليًا مجلول عام ١٩٠٢، وكان غزوًا أهرقت فيه دماء كثيرة. ولا مراء في أن قوة مدفع مكسم الساحقة وتقدم التكنولوجيا الأوروبية النسبي قد جعلا افريقيا تخوض تجربة ثابت بعدها إلى الرشد. ولكن على الرغم من أن غزو أوروبا لافريقيا قد تمّ بمثل هذه السهولة النسبية ، فإن احتلال الفارة وإقامة الإدارة الأوروبية فيها لم يكونا بمثل هذه السهولة ، كما سيتبين من الفصول التالية .

## الفصل الثالث

# المبادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسيم والغزو

بقلم: ت. أ. رانجر

كانت السنوات العشرون الواقعة بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٠٠ تمثل تناقضًا غربيًا وقاسيًا بالنسبة لافريقيا الاستوالية . إذ انضح أن عملية المنزو والاحتلال الأوروبية ماضية لا رجعة فيها . وكان من الواضح ايضًا أن بالإمكان مقاومتها . أما يلامكان مقاومتها . أما يلامكان مقاومتها . أما يلامكان مقاومتها . أما يلامكان مقاومتها . ولأول مرة تسمح الخطوط الحليفية والبرق السفن البخارية بم بعض من مشاكل الاتصال داخل افريقيا ووربيا المربقيا واروريا . وأما عن إمكانية المقاومة ، في ترجع إلى اتساع القارة وقوة شعوبها ، وحقيقة أوربيا لم تستخدم قدرًا كبيرًا من مواردها البشرية والتكولوجية في هذه العملية ؛ صحيح أن البيض استعانوا على صد العجز في القوات باستخدام قوات افريقية مساعدة ، ولم تكن معرفيم بتفاصيل الأوربيات المقرقة بيشم ؛ إذ اكتفوا بأساليبم الأمريالية القديمة . ولم تكن معرفيم بتفاصيل الأوربيات متوى معرفة الحكام الافريقين بها ، فكانوا الأمريلية ما المتاراتية المحام الافريقين بها ، فكانوا الأمريلية ما واستزايجية الرحف والتقدم بشكل عشوائي وغير منسق ، فاصطلعوا بالعديد من حركات المقاومة . الافريقية ما والمتلاورها من جراء جهلهم وتخوفهم .

لقد كان تحتمًا على الأوروبيين وأن يتضروا في النباية »، وما أن انتصروا حتى بدأوا في تنظيم ما فاتهم pacification » وحاولوا أن بيئيوا أن يتيئوا أن من قبل في epacification » وحاولوا أن بيئيوا أن ممثلم الافاوقة تقبلوا والسلام الاستماري» (Arx Colonica » شاكرين ، كما أن وقاتع الملاومة الافريقية قد ثم تجاهلها. ولكن انتصار أوروبا لا يعني أن المقاومة الافريقية كانت هزيلة في ذلك الوقت، أو أنها لا تستحق الدرامة في الوقت الحاضر بل إنها كانت بالفعل موضوع دراسات عديدة على مدى السنوات العضرين الماضية.

وجل الأبحاث التي تمت خلال العقدين الماضيين اتسمت بالرصانة وسعة الاطلاع ووفرة التفاصيل، ولم تتغاض عن الجوانب المبهمة في الكثير من حركات المقاومة. ولكن أغلب هذه الأبحاث استندت أساسًا إلى ثلالة افتراضات جامدة أو حاولت إلبانها، ولا زلت أعتقد أن هذه الافتراضات صحيحة في جوهرها ، وإن كانت قد عدلت بفضل البحث والتحليل في الفترة الأخيرة . والافتراض الأول هو أن للمقاومة الافريقية أهميتها لأنها تثبت أن الافريقيين لم يتقبّلوا عملية وإحلال السلم الأوروبية في هدوه ودعة. والافتراض الثاني هو أن المقاومة لم تكن بائسة ولا رعناء ، بل كثيرًا ما كانت تحرّكها المديولوجيات رسيدة وعمددة . والافتراض الثالث هو أن حركات المقاومة هذه لم تذهب سدى ، وأنها أنت بستانج هامة في وقبًا ولم تزل لما أصداء هامة اليوم . وهذه الحجج الثلاث تستحق إعادة الصياغة اليوم مع إدخال التحديلات للمقرحة علمها .

#### عمومية المقاومة

في عام ١٩٦٥، ناشد المؤرخ السوفييق أ. ب. دافيلمسون الدارسين أن يفندوا والنظرة الأوروبية التقليدية في التاريخ و الفتارية التقليدية في التاريخ و الفتارة بأن الافريقين اعتبروا بحيء المستعمرين نعمة وخلاصًا من الحروب الداخلية الأهلية بينهم ومن طفيان القبائل الحاورة ومن الأورنية والمجاعات الموسية ، والتي وصحف غير المقاومين بأنهم و متعطف للماء ، ولاحظ دافيلمسون أن وحماة الحكم الاستعاري وفضوا اعتبار النورة ظاهرة منظمة ، بل فسروها على أنها ردود فعل وبدائية ورعناء ، أو باعتبارها من فعل أقلية ومتعطفة لللماء ، وفرفشوا بذلك التنسير الوحيد الصحيح الذي يعتبر الثورات تحرير عادلة ، ما جعلها تحظى بتأييد الأعلية الساحقة من الافريقيين ، (١) .

وفي عام 1970 أكد دافيلسون أن والكثير من هذه الثورات لم يعرف بعد، وإننا كثيرًا ما نفتقر إلى الملومات المحددة بشأن تلك الثورات التي تُعتبر حقيقة مسلّماً بهاء. ومنذ كتب دافيلسون ذلك ، تفدّمت عملية واكتشاف، تفاصيل هذه الثورات ، فبدأ المؤرّخون يصنّفون الثورات والانتفاضات بدقة أكبر ، ويميزو بين القرصنة الاجتماعية ، و فورات الفلاحين ، وبين حرب المصابات واصطلما الجيش . فبحض الأحداث التي دمغها المستعمرون باعتبارها تمرادت ، انضح أنها فرصّت على الأهالي بسبب جهل الميض وخوفهم (٢) ، كما أن وقائع الكثير من حركات المقاومة الكبيرة والمؤتمة خرجت إلى الثور ، ولدينا البين وخوفهم (٢) ، كما أن وقائع الكثير من حركات المقاومة الكبيرة والمؤتمة خرجت إلى الثور ، ولدينا أفضل السبل تنصيرها وفهمها . ويتضح من كل ذلك أن دافيلسون كان على حق في نظرته للمقاومة باعتبارها وظاهرة متكرة المحلوث ،

ويتضع أيضًا أن المحاولات القديمة للتعييز بين المجتمعات الافريقية المحاربة بطبيعتها والمجتمعات الافريقية المحاربة في عدد من الموضوع. فلقد دللت أنا شخصيًا في عدد من الموضوع. فلقد دللت أنا شخصيًا في عدد من المتالات على أن المجتمعات الافريقية المنطقة الكبيرة لا يتطبق عليها مثل هذا التجيز والمعاربة ووثم يوم دول ومسلمة عمارس التجارة والزراعة ، فكل الدول الافريقية حاولت أن تجد سيلاً للتعامل مع الأوروبيين دون اللجوم إلى السلاح. وكل هذه الدول تقريبًا كان لها من للصالح والقيم ما يدفعها للدود عنها بالمقاومة أن اقضى الأمر (٣). ولكنني كنت مختلًا عندما اعتبرت أن أوجه الشابه بينا وبين أهم هذه المجتمعات التي لجأت إلى المقاومة أو إلى الدليواسية كانت أكثر من أوجه الشابه بينا وبين المحم هذه المجتمعات التي لجأت إلى المقاومة أو إلى الدليواسية كانت أكثر من أوجه الشابه بينا وبين

<sup>(</sup>۱) أ. ب. دافيلسون في: ت. أ. رانجر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، (ج.)، ص ١٨١ – ١٨٣. (٢) ش. ماركس، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) ت. أ. وانجر في: ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٩٣ – ٣٠٤.

استغاله؛ (أ) ، فقد يتبت شولا ماركس في دراستها للمقاومة التي خاضها الـ «خواسان» في جنوب افريقيا أن الشعوب غير المنظمة مركزيًا تتمتع بنفس قدرة الشعوب الأخرى المنظمة مركزيًا على المقاومة العنيدة لتقدم البيض . بل إن جون ثورتتون في مقارنته بين قدرة كل من الدول المنظمة والمجتمعات غير المنظمة في شكل دولة على المقاومة ، وجد أن المقارنة في صالح تلك الأخيرة :

إغالبًا ما يُكال الثناء للدول بسبب دورها في مقاومة الغزو الأوروبي... والواقع أن دورها هذا اتسم بالإبهام. صحيح أن بعضها قاوم مقاومة فكالة... ولكن عددًا منها انهار عند اصطدامه بالأوروبيين... أما مقاومة المختمعات الاخرى نقد انسمت بالدوام والبسالة ... بل إن المجتمعات اللا يم بكن على شكل دولة – الإغبو والبولي والأغنى وغيرها –هي التي واصلت حرب التي واصلت والتي واصلت والتي وا

وضلاصة القول إن المجتمعات الافريقية بكل أشكالها تقريبًا قاومت ، وأنه كانت هناك مقاومة في كل مناطق الزوحف الأوروبي تقريبًا . وتستطيع اليوم أن نسلم بهذه الحقيقة التي لم تعد في حاجة إلى إلبات. وعلينا الآن أن نتظل من مرحلة التفسير ؛ من مرحلة البات حدوث المقاومة إلى مرحلة تشعيم درجات شدنها وتضيرها . وقد اهم مؤرّخو مناطق معينة معينة بالبات وجود المقاومة في مناطقهم ، والقول بأنها جزء من تقاليد الاحتجاج الحلية ، وليس هذا بالأمر الصبر بأنه كان هناك نوع من المقاومة في مناطقهم مناطقهم المكان تقريبًا . ولكن هذا التناول الجزي قد يعني حقيقة الاحتلاقات الواضحة في مدى شدة المقاومة بين منطقة وأخرى . صحيح أن المقاومة المسلحة كانت موجودة في روديسيا المثالية (زاميا الآن) ، ولكنها لاتزان في تساعها ولا في مدام التي التي الله التي قامت في روديسيا الجنوبية (زاميايي الآن) ، وهذه بدورها لا تقارن من حيث اطرادها م بقلومة أهل وادي زاميزي للبرتغالين ، ومن الواضح إذن أننا بخباجة إلى دراسات إقليمية مقارمة تتسم بالصرامة والدقة . وتشير الفصول التالية إلى أنماط أخرى للمقارنة

## ايديولوجية المقاومة

شئد المدافعون عن الاستمار على رعونة ويأس المقاومة المسلحة وادعوا أنها كثيرًا ما تولدت عن والإيمان بالخرافات، ، وأن «السحرة» هم الذين ألبوا شعوبًا كانت على استعداد لقبول الحكم الاستماري ، حتى أن كثيرًا من الأرورييين الذين انتقدوا الاستمار وتعاطفوا مع الاحتجاج الأفريق علمه ، سلموا مع ذلك بأن الافريقيين لم يكن للديهم من الأنماط الفكرية «التقليدة ما يساحدهم على الرد بشكل فعال أو عمل على المديرة الافراد على المديرة المنافق أو عمل المنافق أو عمل المديرة المنافق أو عمل المديرة المنافق أمام السحو للدها المياس، فهي مآلما الفشل وغير قادرة على صنع المستبل. وقد اعتبره وجهة النظر هذه أن المقاومة ، مها بلغت من بسالة ، فا هي إلاً طريق مسلود ومفجع (١)

وقد حاول مؤرّخو المقاومة تفنيد هذا التنصير خلال السنوات العشر الماضية ، ولحأوا في سبيل ذلك إلى طريقتين : التأكيد على الايديولوجيات العلمانية الصرف للتمود من ناحية ، « وتطهير » الايديولوجيات الدينة من ناحة أخرى.

<sup>(</sup>٤) ش. مارکس، ۱۹۷۲، ص ۵٥ – ۸۰.

<sup>(</sup>٥) ج. ثورنتون، ١٩٧٣، ص ١١٩ – ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) م. جلوكمان، ۱۹۲۳، ص ۱۳۷ – ۱٤٥.

أما عن الإيديولوجية العلمانية الرئيسية المقترحة فقد جاءت في صورة مفهوم « السيادة ». إذ كتب جاكوب أجابي قائلاً : « لقد كان الأثر الأساسي للمترتب على الصدمة الأوروبية هو فقدان السيادة ... . ما أن يفقد شعب سيادته ويحضم لكفافة أخرى، حتى يفقد بعضًا - على الأقل – من ثقته واحترامه لعفه ، كما يفقد حقه في تسير أموره وحربته في الاختيار من حيث ما برغب في تغييره من ثقافته وما هو على استداد لقبوله أو لونف من الثقافة الاخرى» (").

وقد شدّد وولَّم رودني بصورة أكثر إلحاحًا على ظاهرة مماثلة إذ كتب:

وإن ما أتسمت به الفترة الاستجارية القصيرة من تأثير حاسم برجع أساسًا إلى حقيقة وهي أن افريتا فقدت سلطنها ... وكانت قد احتفظت بقدر من السيطرة في المجالات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية إنّان عدة قرون من التبادل التجاري غير للتكافئ مع الأوروبيين في الفترة السيابية على الاستجار. واختفى هذا القدر القليل من السيطرة على الشؤون الداخلية مع ججيء الاستجار ... والقدرة على التصرف المستقل هي الفهان الوحيد للإسهام في صنع التاريخ إسهامًا فعالاً وواعيًا. أما أن يخضع شعب للاستجار فعناه أن يخرج من التاريخ ... وهذا ما حدث بالفعل ، فقلاً ومعناها بين عشية وضحاها ... والمقدل المتحدث بالفعل ، فقلاً ومعناها بين عشية وضحاها ...

وقدرة أجاليي ورودني هذه على رؤية الأهمية الحاسمة لفقلدان السيادة لا تعني بالطبع أن المقاومين الافريقين كانت لهم النظرة المجارئة الافريقين كانت لهم النظرة المجارئة المافرة المجارئة المافرة المجارئة الم

فهناك تصريحات هي بخابة إعلان استقلال واضح وصربيح مثل رد ماشيمبا ، رئيس الـ «ياو » ، على القائد الألماني هيرمان فون فيسيان عام ١٨٩٠ :

القد استمعت إلى كياتك ولكني لا أجد سببًا بجملني على طاعتك – فالموت أهون على من ذلك ... وإني لن أركم عند قدميك ، فالله خالقك كما هو خالق ... وأنا سلطان هذه البلاد وأنت سلطان بلادك ومع ذلك فإني لم أطلب منك طاعتي ، لأني أعرف أنك رجل حر . أما عنى ، فلن آتي إليك ، فإذا توسمت في نفسك القوة الكافية ، فنمال لتأخذني (١٠٠٠).

وهناك أقوال أخرى تعبّر عن الرغبة في التحديث بشرط ألا يكون على حساب السيادة، كما هو الحال بالنسبة لـ و ماكوبسي هانفاء، حاكم الباروي في الجزء الاوسط من موزميق، إذ قال لوائر من البيض عام ١٨٩٥: وأراكم يا معشر السيض تتوغلون في أفريقيا، وأرى شركاتكم تعمل في كل الأنحاء المجيطة بيلادي ... كذلك لا بد لبلادي أن تأخذ بهذه الإصلاحات، وإني على استعداد لأن أقودها في هذا الطريق ... فأنا أيضًا أريد طرقًا بمهدة وسككًا حديثية جيدة ... ولكني سأظل دائمًا ذلك و الماكوبسي » الذي كانه أسلاني من قبلي (١١١).

<sup>(</sup>۷) ج. ف. أ. أجابيي في : ت. أ. رانجر (مشرف على النحرير)، ١٩٦٨ (ج.)، ص ١٩٦ – ١٩٧. (٨) ر. رودني، ١٩٧٧، ص ٢٤٥ – ٢٤٦. (التوكيد في الأصل).

<sup>(</sup>٩) ج. ف. أ. أجابي في: ل. ه.. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير). ١٩٦٩، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>۱۰) اقتباس ب. دافیدسون، ۱۹۹۶ (ج.)، ص ۱۹۵۷ – ۲۰۵۸.

<sup>(</sup>۱۱) اقتباس أ. إيزاكمان، ١٩٧٦، ص ١٢٨ – ١٢٩.

كما كانت هناك أقوال مؤثرة تنم عن فلسفة للسيادة أوسع شمولاً ، جاءت أهمها من جنوب غرب أفريقيا . فقد كتب هندريك ويتبوي ، زعيم اله فانها » في مذكراته ما يلي : «نحن شعب واحد من حيث اللون وأسلوب الحياة ، وافريقيا علمه هي أرض الفادة الحمر ( (أي الأويقيين) وكوننا نشكل كمالك وبناطق خشلقة لا يعكس سوى تقسم فرعي لافريقيا ولا أهمية له ». كما قال ويتبوي للسيؤول الإداري المألمية تبودور لويتفاين ، عام 1844 : «خلق الشائمالك خشلقة في هذا العالم لللله فأنا أعرف وأعتقد أن رغيقي في المألما المألم للله على فأنا أعرف وأعتقد أن رغيقي في المألما المئلة في المؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية المؤلفية والمؤلفية أو السجن أو غيرها من أن نجوت بفعل سوء المعاملة أو السجن أو غيرها من الأسباب ("أسباب أمن المألفة أو السجن أو غيرها من التحكم الماملة أو السجن أو غيرها من التحقيل المؤلفية مؤلفية المغاملة أو السجن أو غيرها من التحقيل المؤلفية والمؤلفية والمؤلفية المؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية أو المؤلفية والمؤلفية والمؤلفة أو السجن أو غيرها من التحقيق المؤلفية والمؤلفة والمؤلفة

وسن الواضح أن فكرة السيادة تولدت عنها أيديولوجية للمقاومة. ومع ذلك فلا بد من تعليلات كبيرة في المفاهم. فالحكام لم يكونوا دائمًا وحاة سيادة الشعب، فني أفريقيا القرن التاسع عشر، في غربها وشرقها وجنوبها، نشأت دول جديدة قامت على والتكولوجيا المسكرية الأوروبية وها". ومثل هذه الدول قارمت في الغالب الامتداد المباشر للسلطة الأوروبية، ولكن مقاومتها ضعفت من جراه سخط كثير من رعاياها. وقد تحدث ثورتون عن دول في غرب افريقيا، كلولة ساموري توري أو دولة شيخو أحمدو (الشيخ أحمدا، فوصفها بأنها وكانت تعالى تمريا المسلمة مرجعها هباكل اللدولة التي تتسم بالبطش والاستغلال ... ولما كانت قيادات هذه الدول عامة ذات طبيعة استغلالية واستبدادية ، غن والدول الثانوية في وروي الزاميزي أنها و فرضت حكم المولدين (mestizon) الأغراب ونظام عن والدول الشارية في وردة فروية إلى الشعب عادد من الخردات والمقاومة لهذا المحكم الأجنبي وللغارات التي كان يشنها نجار الوقيق، ووقد شوه تاريخهم وعدد من الخردات والمقاومة لهذا المجهم وصداء المقاومة المهاورة اليومة اليومة اليومة اليومة المياهة والمومة المواهدة والمومة المواهدة المؤومة اليؤمة اليومة اليومة اليومة اليؤمة اليؤمة اليومة اليؤمة اليؤمة اليؤمة اليؤمة المؤمة اليؤمة المؤمة اليؤمة المؤمة اليؤمة اليؤمة اليؤمة اليؤمة اليؤمة اليؤمة اليؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة اليؤمة اليؤمة اليؤمة المؤمة المؤمنة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمنة المؤمة المؤمة المؤمة المؤمنة المؤمة المؤمنة المؤمنة المؤمة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمة المؤمنة المؤم

وعند المفارنة ، يتضح الفارق بين مثل هذه الدول وبين الكيانات السياسية التي كانت قد أنشئت منذ فترات أطول ، والتي اكتسب حكامها وشرعية ، وإن كان من المبالغة في الرومانسية أن نفترض أن كل هذه الأرستفراطيات القديمة كانت تتمعّ بثقة الشعب وتأييده . فالمجموعات الحاكمة لبعض من هذه

<sup>(</sup>۱۲) من بين الدراسات عن للقاومة في جنوب غرب أفريقيا : هـ . درشار ، ۱۹۲۳ ؛ هـ . بلي، ۱۹۲۸ و ۱۹۷۱ . والاقتباس هنا من ج. إليف في : ج. كيبوديا (مشرف على التحرير) . ۱۹۲۸ .

<sup>(</sup>١٣) ج. إليف في: كيبوديا (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>١٤) مزي ندوندول مانغايا ، مقتبس في ج. ك. ك. غواسا وج. إليف (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٨ ، ص ٥.

<sup>(</sup>۱۵) ب. بوهانان وب. کورتین، ۱۹۷۱، ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>١٦) ج. ثورنتون ، ١٩٧٣ ، ص ١٢٠ - ١٢١ .

<sup>(</sup>۱۷) أ. ايزاكان، ۱۹۷۱، ص ۱۰۳ - ۱۰٤.

الشعوب المستقرة منذ فترات طويلة ، استغلت الفرصة التي أتاحتها أسلحة القرن التاسع عشر وتجارته في فرض وتطوير سلطاتها الاستبدادية ، فلم تعد في موقف يسمح لها بالاستناد إلى تأييد الجماهير في مواجهة الرضا المستفد الرضا المستفد المستفد عند وقواته السيحها ما أسهاه مذي سن . ميبيلو ونفوراً معميًا من الطبقة الحاكمة ، وحيث عاشت ارستقراطية المباروتسيلاند في خوف من انتفاضة السيد المستفرطة المباروتسيلاند في خوف من انتفاضة السيد إذا ما حاولت مقاومة امتداد الفوذ البريطاني (۱۸).

وقد شدُدُ عدد من المؤرخين بالفعل على أهمية التمييز بين المقاومة الناجمة عن رغبة المجموعة الحاكمة في الاحتفاظ بسلطاتها الاستغلالية ، والمقاومة الواسعة النطاق التي كثيرًا ما كانت توجّه ضد استبداد الحكام الافارقة وضد القمع الاستعاري في آن واحد. ويشدُد إدوارد ستاينهارت على أن :

وحتى عندما يتعلق الأمر بكيان سيامي مستقر يتمتع بزعامة شرعية معترف بها وقادرة على تعبئة غالبية 
المقعب للمقاومة ، فإن المؤرخين المحدثين يكيون إلى تقد وهذا الشعور الفيتي بالولاء البداني وهذه 
المقتلية الشديدة الفيتي على تقعل أكثر من أن تركز على والسيادة ، يفعكما يؤكد إيزاكهان الأمرخين شدّدوا أساسًا على حركات للقاومة التي أعادت تعريف مفهوم السيادة . وهكما يؤكد إيزاكهان التنافشة عام ١٩٩٧ في وادي الزامبيزي اختلفت عن حركات للقاومة السابقة لها في المنطقة والتي واستهدفت استعادة الاستقلال لكيان سيامي هام أو مجموعة من الشعوب المزابطة » . أما انتفاضة عام الملاحين المفاوين ، أما انتفاضة عام الملاحين المفاوين ، أيا كان انتزاهم الإنتي . وهمله التحول في الولاء البدائي يمثل مسترى جديداً من الوعي السيامي سمح برؤية البرتفالين للمرة الأولى باعتبارهم الطفاة الذين يفرضون استبدادهم على الحديم (٢٠٠)

## دور الفكر الديني

وفي الوقت نفسه أعاد المؤرخون النظر في دور الفكر الديني في حركات المقاوبة . وما وجدوه يختلف كثيرًا! عما ورد في التقارير الاستمارية عن «السحرة المتعصبين» ، كما يختلف عما وصفه البعض «بضروب السحر المتولدة عن اليأس». فقد وجد المئرزخون أولاً أن التعاليم والرموز الدينية كثيرًا ما كانت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسألة السيادة والشرعية . وكان إضفاء الشرعية على الحاكم يجري من خلال طقوس معينة تنصبه

<sup>(</sup>۱۸) ه. س. میبیلو، ۱۹۷۱، ص ۸۲.

<sup>(</sup>۱۹) إ. شتاينهارت – دراسة غير منشورة.

<sup>(</sup>۲۰) أ. إيزاكمان، ۱۹۷٦، ص ٣٤٣ و ٣٤٥ و ٣٧٠.

حاكمًا معترفًا به ، فكان من الطبيعي إذن أن يستمين الحاكم وشعبه بالرموز والأفكار اللدينية إذا ما عزموا على الدفاع عن سيادتهم. وفي دراسة لمقاومة الأوفيمبوندو في أنفولا ، علق رودني قائلا : « في مرحلة لاحقة من النضال الافريقي ، تركز الامتمام على المقاومة الروحة ، وخاصة في حالات مثل حروب اللمجيء مساجي ... أما في «حركات المقاومة الأولية ، فكان الانجاء يميل إلى التقابل من حقيقة أن الشعوب الافريقية في كل مكان قاومت تلفائياً لا بالوسائل المادية فحسب وإنما أيضا بأسلحتها الدينية والميتافيزيقية الخاصة ساء (١٠٠) .

وفي دراسة أخرى عن حركة مقاومة دولة الدوغازاء للبرتغاليين في جنوب موزمبيق، كتب رودفي عما قد يحدث من صدمات تتبجة الاستعانة بالموارد الروحية في النصال: وفل يعافي أهل النغوني في غازا تلمير عاصمتهم السياسية نحسب، ولكن أيضًا تدنيس أقدس مقدساتهم، . فيعد هزيتهم العسكرية عام ١٨٨٥، فقدوا كل مستزمات طبق مستحب الملك ، ورعى للنجمون بالعظام التي كانوا يستخدمونها في استطلاع الغيب عقب الهزيمة التي مستحب على أفهامهم ، وشرك والكاهنة الكبرى، وأعدمت وساد الشعور بأرة، ووسية معيقة الجلوري ٢١٠٠).

وأما أطركات الكبرى التي حاولت إهادة تعريف السيادة، فكثيرًا ما انبقت عن مثل هذه الأزمات المساقة بالشرعة. ومثل هذه المؤمات المتعلقة بالشرعة. ومثل هذه الحركات كانت دائمًا بقيادة زعاء ورحين ينادون بوحدة موسعة. وكان هذا التطور يتم أحيانًا في إطار الإسلام، وامتنات الإيديولوجيات الإسلامية المشرة نجياة أفضل والمنادية بالمقاوم، عند المتوافق من الشرق إلى الغرب. وكان الفكر المسيحي دوره أحيانًا. فقد استلهم هندريك ويتبري نظريته في السيادة من المذهب المسيحي البرونستانتي، بينا نشط و نبي ه مسيحي الفرقية المؤمنة الألان، وكثيرًا ما تطورت هذه الحركات في إطار من المدقدات الدينية الافرقية.

وانا شخصياً أعتقد أن هذا ما حدث في روديسيا الجنوبية، وأن انتفاضات عام ١٩٩٦ قامت بإعاء وتنظيم من الزعاء الدينين. أما إيزاكان فيقول إن انتفاضة عام ١٩٧٧ في وادي الزاميزي اكتسبت قوتها المباري، و وإغا نادت بوحدة الافريقية والرحانية دمبوياء التي لم تناد بإعادة تشكيل دولتا هي، أي دولة المباري، وإغا نادت بوحدة الافريقين وتأخيم من أجل رفع الظار والقمع عنهم، وفعلت ذلك باسم الإله الأعظم، دمواري، (٢٠٠). وهناك ثورة و الماجي-ماجي، عام و ١٩٠٥، التي استلهمت المبارية أن أجل حياة أفضل، أما حركات المفاومة أن التجار وسكان الملدن السواحيلين، ولم تتطور بين صفوفها المبولوجية دبينة للمعارضة، إسلامية كانت أم وتطال المبارية، وبعد إدخال عدد من أقراد الصفوة في تخدمة الألمان، فقد تغيرت أسس المعارضة والسمت. فحركة والملجي مباجيء انبطقت من خليط من رسالة نبوئية جديدة نابعة من مراكز العبادات الافريقية في فحركة (الملاح، ومن أفكار السلامية من حالية واسهة).

<sup>(</sup>۲۱) و. رودني ، ۱۹۷۱ (ب).

<sup>(</sup>۲۲) و. رودنی ، ۱۹۷۱ (أ).

<sup>(</sup>٢٣) ت. أ. رانجر، ١٩٦٧؛ أ. إيزاكيان، ١٩٧٧، ص ٢٠٠٥ - ٣٠٠ و٣٠٠ و٣١٠ و٣١٣ و٣١٣ و٣٢٠.

<sup>(</sup>٢٤) ر. د. جاكسون في: ر. أ. روتبرغ وع. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢٥) ج. غواسا في: تُ. أ. رانجر و إ. كيآمبو (مشرفٌ على التحرير)، ١٩٧٢.

وقد بدأ استخلاص حقيقة التعاليم الدينية والتنبؤات التي استندت إليها بعض حركات المقاومة الكبرى بفضل التدقيق في الأقوال والروايات المشوشة التي جاءت على لسان أعدائها. وتعتبر رواية جلبرت غواسا عن تطورات وطابع ايديولوجية الملجي ماجي لدى الكتجبكيتيل خير مثال كلاسيكي لمعلية التحقيق والتدقيق هذه. وهناك مثال بارز آخر لم ينشر بعد، هو التحقيق الذي قام به مونغاميلي مابونا عن تعاليم « النبي » ماكانا ، مناصل الحوسا المغليم ، الذي بشر برسالته في بداية القرن التاسع عشر ، ولم « تفقد مو رسالته قوتها إلا عمل م 104 عندما انهارت القاومة الوطنية للخوسا في النباية ». ويلاحظ الكاتب مابونا أن هذه الرسالة أو النبوء كانت عادة ما تعتبر « بحرد خليط من للفاهم الدينية المتنافرة أو غير المترابطة ». ولكنه يثبت أنها كانت على عكس ذلك « بحمومة محكمة من العناصر التي ترجم إلى الخواسان والخوسا والمسجدة » ، حبكت مما يخيال مبدع .

لقد صاغ والنبيء المبشر ما كانا العبارات البارعة ليمبر عن مفهومه للإله وللفضاء ولانتشار النور. ووقد استطاع بعقله الجبار وبعقرية الدينية أن يشكّل مجموعة من التعالم أصبحت بمثابة المحرك الفكري الأمة الخوساء. وكانت تعالم ما كانا هذه بمثابة الصحورة الافريقية لمفهوم السيادة في الملهب المسيحي الموسستاني، وهذا ما ألهم ومبري فيا بعد ثقته في الحق الافريقين أو من أمهاهم القادة الحمر (Red Captains). ومعمني ما كانا في الاختلافات الأساسية بين السود والميض – الاختلاف في العادات الوفي للمقتلدات وفي المصدر. فقد كان يؤمن بان الحائل هو دليل ديفو السلف الأولى لأمة المخوسا، والذي خلق أوتيكسو في مرتبة أدنى من دالي ديفو ، كذلك فإن اليض أدنى مرتبة من الخوساء المؤتلاف في المسلف أدنى من الخوسا أخلاقياً واصطلاءاً وعندلك كان لابد لدالي ديفو أن يؤكّد لليف أدنى يومند انتصار ذريته أنه الخوسا واطابح والمؤلف وعنائم المغلوبية على والبيض جاتهم الخاص بهم على قوى البيض السطحية. لذلك نادي ماكنا بوحدة الخوسا وطالبهم بالقنة في علمهم المغنوبي، ووعد بأن دالي ديفو أن دالي ديفو أن المؤلف المؤلف المخوسا وطالبهم بالقائد في علم بلديني، ووعد بأن دال ويفي المناس بهم على قوى البيض سطيع بالبيض، وبأن المؤلق من أهل الخوسا مسهدورة إلى المياة ويها تمالية على جديدي (٢٠).

سيس باسياء والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

<sup>(</sup>٢٦) م. أ. مابونا، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>۲۷) ب. ریغبی، ۱۹۷٤.

هر جديد ، هذه الرؤية خرجت بنا من مسيرة الأفكار الجامدة لفكرة الايديولوجيات التنبؤية للمقاومة باعتبارها «ضربًا من السحر الناجم عن اليأس».

وعلى الرغم من أهمية العمل الذي تم في هذا المحال ، فإن التشديد على الايديولوجية الدينية للمقاومة قوبل بالتحدي من جانبين. فبعض العلماء يؤكَّدون أن ثمة مبالغة في الحديث عن دور الدين في عملية المقاومة ، ومن ناحية أخرى هناك من العلماء من يقول إن هناك مبالغة في أهمية دور المقاومة في الدين. فكتَّاب الاستعار تحدَّثوا عن «ساحرة» قادت ثورة الجيرياما في المناطق الخلفية لسواحل كينيا. ولكن المؤرّخين وصفوها حديثًا بأنها كانت وكاهنة أو نبية ». وإن كانت سينثيا برانتلي سميث في وصفها الشامل والرائع للجبرياما تؤكَّد أنها لم تكن زعيمة دينية بأي حال من الأحوال ، بل كأنت مجرد امرأة قوية الحجة يحترمها المحتمع (٢٨) . وهذه الحالة لا يكني فيها إعادة ترجمة العبارات الاستعارية مثل «ساحرة» أو «ساحر » لتصحيح ما شوهته التقارير الرسمية. ويرى باحثان متخصصان في تاريخ النديبيلي والشونا أن هذا الحكم ينسحب أيضًا على روايتي أنا لثورات روديسيا الجنوبية عام ١٨٩٦. فشركة جنوب افريقيا البريطانية قالت إن والسحرة ، هم الذين أججوا نيران الثورة ، أما أنا فقلت بأنهم كانت تحرّكهم ايديولوجية دينية عميقة . ولكن الباحثين جوليان كوبنغ ودافيد بيتش يؤكَّدان أن تأثير الوسطاء الروحانيين لم يكن بالأهمية التي ذكرتُها وأن كهنة المواري لم يشتركوا في الثورة تقريبًا (٢٩) . وليس من الغريب أن أجد صعوبة في تقبل هذه التغيرات الجذرية في الرؤية. وإن كان من الصحيح أن البحوث الأخيرة في الديانات الافريقية في روديسيا الجنوبية أثبتت أن علاقات هذه الديانات بالمقاومة لم تكن مباشرة وواضحة كما ظننت أنا. فمن الحلي أنه لا نظام العبادات عند المواري ولا نظام الوسطاء الروحانيين كان في استطاعته أن يلتزم التزامًا كليًا بالمُقاومة ولا بأي شيء آخر ، فكلاهما قام على التنافس المستمر والمرير بينهما حول الأضرحة وأماكن العبادة وداخلها ، وكان استمرار هذه العبادات يتوقف على إمكانية الاستبدال السريع للكهنة والوسطاء الروحيين الذين ناصروا قضية خاطئة أو خاسرة بكهنة ووسطاء آخرين ينتظرون في أجنحة المعبد، كما يتوقف أيضًا على التمسك باختلاف المواقف التي تُتخذ في أهم مراكز العبادات والأضرحة. فأيدت بعض مراكز عبادات المواري المقاومة ، وأحجمت الْأخرى عن تأييدها ، فلما قمعت المقاومة ، أبعدَ المؤيدون لها من القامين على الأضرحة ، وحلّ آخرون محلهم . كنت اذن على خطأ عندما اعتقدت أن كل الزعاء الدينيين لدى الشونا التزموا كليًا بالثورات ، فلقد كانت هذه الثورات ذات أهمية حيوية ، ولكنها لم تبلغ من الأهمية ما يعرض للخطر الأتماط التليدة لاستمرار وفعالية العبادات والمعتقدات الدينية (٣٠). كل هذه الأمور ذات دلالة بالنسبة لمكانة المعارضة من الحركات الدينية. فإن المبشر المتنبّئ يظهر استجابة لشعور الجهاهير بالحاجة إلى عمل جذري ومحدد ، ولكن هذا الشعور الجهاهيري لا ينبع بالضرورة بفعل تهديد خارجي. فقد يظهر الزعيم الديني المتنبي بسبب قلق دفين بشأن توترات أو تحولات داخلية ، أو حتى بدافع من رُّغبة عامة في التعجيل بالتغيرات واغتنام الفرص الجديدة. وهكذا يوجه الزعيم المتنبي تعاليمه في أكثر الحالات إلى القيم الدينية الخاصة بالمجتمعات الافريقية – فيقود حركة المعارضة ضدّ الاستبداد في الداخل، أو يوجهها أحيانًا نحو «الاحتجاج» على واقع الطبيعة الإنسانية. ويبدو واضحًا

<sup>(</sup>۲۸) سینثیا ب. سمیث، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>٢٩) ج. كوبنغ، ١٩٧٤ و١٩٧٧ د. بينش، ١٩٧١ و١٩٧٩.

<sup>(</sup>٣٠) م. شوفليرز في : شوفليرز (مشرف على التحرير)، سيُنشر قريبًا.

من كل البحوث والدراسات الجارية حول هذا العدد الهائل من الزعماء المتنبئين في افريقيا في القرن التاسع عشر ، أن الكنبرين منهم لم يهتموا بمقاومة البيض ، بل لم يهتموا بالبيض على الإطلاق.

وحى الزعاء الذين المتموا أساسًا بإيجاد الصيغ الجديدة للناسبة للمساعدة على تحديد علاقة شعوبهم بالأوروبين، لم يجمعوا على للناداة برفض سلطة البيض أو بمقاومتهم. ويلاحظ مابونا أن نبوءات الخوسا أدت إلى ظهور و البديولوجية للمقاومة » والبديولوجية أخرى ولعملية التكيف المنظام». وكان نسيكانا نابعة دينيًا بمبدعًا على شاكلة مابانا، وكان لمناقبًا من الخوسا إلى شفين، شاكلة مابانا، وكان لمناقبًا ما الخوسا إلى شفين، شعرة أنه ولما لمناقبًا المناقب المناقب المناقبة من المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة للمناقبة المناقبة الم

ويرب بهل ملك التجار المنطقة المنافلة تمامًا لهذا الصراع العنيف والمباشر في الزعامة الدينية بين ماكانا الصراع العنبيف والمباشر في الزعامة الدينية بين ماكانا الندلت فيها ثورة الملجي-ماجي ، أو مناطق الشونا في روديسيا. فبعد هزيمة الملجي-ماجي تحولت الرموز وادعامات القورة الروحانية التي استخدمها كينجيكيتيل إلى مصدر إلهام بمجموعة متعاقبة من الشخصيات الدينية اهتمت بتطهير المجتمعات الأفريقية داخليا، وترعمت ما سمي ويجركات مطاردة السحرة ه. أما عن الشونا ، فقد كتب إيلوك ماشنجايدزي دراسة شيقة حول تتابع النبوءات التي قلمت لشعب السائرين ، ثم نصحوهم بالإشتراك في الثورة وبطرد البيض ، ثم عادوا النعومة بإرسال أطفائهم إلى المشرين ، ثم نصحوهم بالإشتراك في الثورة وبطرد البيض ، ثم عادوا تنصحوهم بإرسال أطفائهم إلى مالم مدارس المبشرين ليكتسبوا ما استطاعوا من وحكة و البيض. ولكن ماشنجايدزي لا يرى في ذلك نجلة .

وإن الهزيمة المسكرية عام ١٨٩٧ لم تؤد إلى التخلي عن العالم التقليدي كما توقع البيض بسذاجة ... بل بدأ الشونا بحاولون فهم البيض . ولم يكن الدين التقليدي ، كما مثله نهاننا وغيره من الوسطاء الروسيين ، يعارض الدين المسيحي في حد ذاته . فقد كان دور الدين التقليدي منذ بداية انتقاء النظامين هو التخفيف من حدة التغيير . فقد ظلّ يذكر الناس أنه على الرغم من الهزيمة المسكرية ... فعليم ألا يفقدوا هويتهم الثقافية , والواقع ، أن الدين التقليدي ظلّ مصدرًا لاستجابة الشيزا بدكل بناء ومبدح للمسبحة والمثاقة الغربية بصفة عامة . فقد ظلّ يذكّر الناس بان ثمة جالاً لقبول أو لوفض بعض جوانب النظام الجديد ، (٢٣) ...

ويمكن القول أن أنبياء الشونا سعوا ألم تخفيف عواقب فقدان السيادة السياسية بالحفاظ على نوع من الاستقلال الروحي. ومع ذلك لم تتلاش قدرة كهنة الشونا على إنتاج ايديولوجية للمقاومة ، ونحن نجد في سبعينات القرن العشرين بعض الوسطاء الروحيين وقد اشتركوا بنشاط في النضال الوطني وفي حرب العصابات .

<sup>(</sup>٣١) أ. ب. راوم في: أ. بتر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٤٧ - ٧٠.

<sup>(</sup>۳۲) أ. ماشنجايدزي ، ۱۹۷٤ .

ومن منظور تاريخ المقاومة ، نرى أن هذه النزعة التنبؤية التي تركز على الداخل والتي تعرّف منيع الشر بأنه إثم في داخل الإنسان وليس قماً خارجيًّا ، قد تبدو وكأنها وعي زائف . أما من منظور تاريخ الديانات الافريقية ، فإن أهمية هذه الحركات تكن في مدى نجاحها في الاستجابة لقلق المجتمعات الأفريقية وغاوفها . وهذا ما دعا الأستاذ ب . أ. أوغوت إلى معارضة الذين فسروا الحركات التنبؤية في كينيا باعتبارها مناهضة للاستجار في جوهرها . وقد كتب عن واحد من هؤلاء والأنبياء ، سيميو أونديو ، أنه كان فعلاً وثوريًّا ، وإن كانت ثورته ثورة معنوية أكثر منها سياسية ، وهي ثورة بحب أن عمدت داخل الإنسان . كا كتب الأستاذ أوغوت يقول إن جوهر هذه الحركات هو أبا وتحمل المؤسسات الروحانية والاجتماعية ونشئ مجتمعات جديدة قادرة على مواجهة تحديات العالم الحديث ٢٠٠١ . وهكذا، تندرج هذه الإبديولوجيات التنبؤية العظيمة للمقاومة في إطارها الحق باعتبارها جزءًا من محاولة واسعة الناماق لإعادة تعريف الأمس المعنوبة للمقاومة في إطارها الحق باعتبارها جزءًا من محاولة واسعة

## نتائج المقاومة الافريقية ودلالتها

كان من المسلم به عمومًا حتى عشرين سنة مضت أن حركات المقاومة كانت طريقًا مسدودًا لا يؤدي إلى شيء ومنذ ذَلك الحين تغيرت هذه النظرة وظهرت الحجج القاتلة بأن حركات المقاومة كانت تتجه في العديد من جوانبها إلى المستقبل. فهي من ناحية اهمّامها بالسيادة كانت تتطلع إلى استعادة السيادة وإلى التصادة السيادة والحي التصاد المقومة المقومة كانت تسهم في تشكيل عمومات تؤمن بمفاهم مشتركة. بل إن بعض هذه الحركات ساعد في تحسين أوضاع الشعوب التي تمردت. والبعض الآخر قدم قيادات بديلة تحل محل الرؤساء المعترف بهم رسميًا. وأنا شخصيًا قلت إن حركات القارم جاهميرية بنا المتحرف التي حركات الترام جاهميرية بنا المستعرارية المناخ والرموز التي سيطرت على الحركات الجاهميية الأخرى في المرحلة الانتقالية ، بنا الحركات الوطابة الانتقالية ، وبغيل أن الحركات الوطابة الانتقالية ؛

ولقد قام عدد من الكتّاب الآخرين بتطوير هذه ألحجج حتى أصبح هذا المدلول المعاصر لحركات المقاومة من البديهيات عند واضعي نظريات الحركة الوطنية الحديثة وحرب العصابات. ومن ذلك أننا نرى رودني في نهاية مجمله عن حركات مقاومة الأوفيمبوندو للبرتغالبين، يكتب:

أَكِيْدُدُت فِي السنوات الأُخيرة حركة المقاومة المُسلحة على هضية بنغويلا. أما عن أسباب ظهورها ومدى ارتباطها بأزمنة سابقة ، فهذه أسئلة أساسية لن نحاول هذا أن نجيب عنها إجابة لا منر من قصورها. ويكني القول إن سناضل أنفولا أنفسهم يؤكّسون العلاقة بين حروب التحرّر التحرّر التاريخ التحرّر المؤلّفة الله التقديم أن يخوضونها وحركات المقاومة السابقة ، وأن جاهير الشعب (وبناء على تأكيدهم) تتذكر تذكّرًا إيجابيًا ووح الأحداث السابقة مثل حرب باليؤندو. والأكاديمون القاعدون على كراسهم ليسوا في موقف يسمح هم بالتشكيك في ذلك "(٣٠)

ولكن الأكاديمين - قاعدين كانوا أم غير قاعدين - شككوا بالفعل في العلاقة بين حركات المقاومة

<sup>(</sup>٣٣) ب. أ. أوغوت، ١٩٧٤ (أ). (٣٤) ت. أ. رانجر، ١٩٦٨ (أ).

رده) و. رودني، ۱۹۷۱ (ب)، ص ۹.

القديمة وبين النضال الحديث من أجل التحرر. وقد جاء هذا التشكيك من «اليمين» ومن «اليسار» ممًا. ومن حاليان ومن «اليسار» ممًا. ومن مكان ما على واليمين ه، كتب هنري برونشغ ينكو وجود خط ورؤنا في أفريقيا بين سركات المقاومة السابقة وبين الحركات المقاومة السابقة وبين الحركات المقاومة المستونة بالمودانية الكبيرة: وحال والمقاومة للأفكار الواردة من الخارج فأنشأ «المتكيفون» الامبراطروبات السودانية الكبيرة: وحالم المقاومة المقاومة المتحدود من مادئ الإسلام والمسيحة الموسمة للآفاق: أما المقاومون فقد مضوا يستندون إلى ما أساه برونشفيغ «الإحياثية» و«الإلتية». وقبل مجيء الاستجار بفترة طويلة فاعمد المخدود من الافريقين، وانبقت معظم حركات مقاومة الاستجار من نفس هذه الجذور «الإحياثية» و«الإلتية». أما الوطنية الأفريقية الحديثة وحركة «الجامعة الافريقية» فيها من ظاهر الانجاء كو التجديد للتجه إلى المركزية وقبول الأفكار «العريضة»، ومن ثم فهي تندرج في تندرج في الخات كان تقالم القالمة الاالم

أما من منطاق «اليسار» ، فقد كتب عدد من المؤرّخين يشككون في العلاقة بين المقاومة والحركة الوطنية باعتبارها حيلة فكرية تسمع للأقليات الحاكمة المدول الجديدة ، والتي تتسم بالأنانية أحيانًا ، بادعاً الشرعية الثورية. وقد أعرب شتاينهارت بوضوح عن تشكيكه هذا حين كتب : «بدلاً من دراسة مقاومة الاستام المشورة المناطير الحركة الوطنية ، من الأفضل أن نبدع وأسطورة» جديدة أكثر ملاحمة لتضير واقع الممارضة الأفريقية ... وأسطورة » الانتفاضة الثورية قد تؤدي بنا إلى مزيد من البعد والتعمق مفهومنا لحركات المعارضة والتحرر في القرن العشرين ، عما فعلت ؛ أساطير الحركة الوطنية الآخذة في الضعف». وبذلك يربط شتاينهارت تراث حركات المقارضة بالمعارضة المراحز تراث حركات المقاومة بالمعارضة الراديكالية للاستبداد في داخل الدول الافريقية الوطنية الحديثة (۳۷).

وهناك دراسة مطولة للمقاومة أحدث عهدًا - هي كتاب إيزاكان عن الانتفاضة الأفريقية في وادي الزاميزي - تسعى ضمناً إلى الرد على اعتراضات برونشفيغ شتاينهارت في آن واحد. فيرد إيزاكان على برونشفيغ التاركيز لا على والعقلية الفسيقة الانتفاضات الإنتية، وإنما على إعادة تعريف السادة التي يعمون وطبقة وإنما بحركة خلال انتفاضة عام ١٩١٧. أما على شتاينهارت فهو يرد بربط هذه المقاومة الملاسمة لا يعمونة وطبقة وإنما بحركة المتوارد الموزميقية الراديكالية وفريلموع، وفي قول إيزاكان تتخذ فكرة الربعة بين حركات المقاومة الله المورك المنافقة المحادة الشكالية وفريلموع، وفي قول إيزاكان تتخذ فكرة الربعة عبارات عامة مناهضة للاستجار ومدى التحالف الذي يسمح به هذا النداء المنافقية وبين حروب التخاصة عام ١٩٩٧ كنات تتوبيعًا لتقاليد المقاومة الإطبقة وبين حروب التربيزية الطولية في متصف القرن الشعرين... إن انتفاضة عام ١٩٩٧ كنات تتوبيعًا لتقاليد المقاومة الرابيعية عرقية عرفية ع. وفضلاً عن ذلك وفان الروابط مع وفريلموع وكانت القضية قضية قمع واصنبادا وليست قضية عرقية ع. وفضلاً عن ذلك وفان الروابط مع وفريلموء واعتزاز كما كانت نموجًا للعمل في المشتيلي (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٣٦) و. برونشفيغ، ١٩٧٤، ص ٣٣ – ٦٤.

<sup>(</sup>۳۷) أ. شتاينهارت - دراسة غير منشورة.

<sup>(</sup>٣٨) أ. إيزاكان، ١٩٧٦، ص ٣٣٤ و ٣٤٥ و ٢٧٥.

#### مراحل المقاومة: التفسير الاقتصادي

بدأت هذا الفصل بوصف الموقف في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر. ولكن انضح أنه من أطراف من أطراف الصعوبة عمليًا أن تناقش المقاومة في إطار هذه الحدود الزمنية. فلقد تناولت في طرف من أطراف الفترة الزمنية موضوع ماكانا، ونبيى، الخوسا في أوائل القرن التاسع عشر، وفي الطرف الآخر تناولت التفاقمة النامية إلى المرافق عمل المحافل عمل المحافل عصد المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة ضد المحكم الاستجاري عندما بلا يشاد في المنافقة ال

فإذا ما نظرنا الآن في الختام إلى التشديد المتزايد على المقاومة الاقتصادية ، لبدت الحدود الزمنية أقل وضوحًا. وربما كانت أكثر التفسيرات الحديثة واديكالية تفسير سمير أمين. فهو يقول إن حركات المقاومة المناحمة لأوروبا في غرب افريقها جامت في أواختر القرنين السابع عشر والثامن عشر، ويستبعد حركات المقاومة خلال موحلة النسابق على افريقها ، بصفاتها معاول المؤخرة الواحمة للطبقة الحركة التي كانت قد فقدت سيادتها بالمفحل ويرى سمير أمين أن القضية الحقيقية في المواجهة بين افريقيا وأوروبا لم تكن قضية السيطرة الساسية الرسمية ، وإنما كانت عاولات أوروبا للسيطرة الاقتصادية على افريقيا ، وأن المقاومة الافريقية ، وأنها كانت موجهة ضد هذه السيطرة الاقتصادية على افريقيا ، وأن المقاومة الافريقية الحقة كانت موجهة ضد هذه السيطرة الاقتصادية .

فسمبر أمين برى أن التجارة عبر الصحراء الكبرى كانت وقد دعمت مركزية الدولة وتشطت التعدم و. أن التجارة عبر الصحراء الكبرى كانت وقد دعمت مركزية الدولة وتشطت التعدم و. أما التجارة عبر المجيط الأطلمي والتي سيطرت عليا أوروبا وفإنها لم تولد أية قوى منتجة: بل على المكس تسبيت في نفكك المجتمع ... وبالطبع عارضت المجتمعات الافريقية هذا التعدمور في على المقاومة، وأضاعها، وانتخدت الإسلام أساسًا للمقاومة... وحاول رجال الدين من للمسلمين تنظيم حركة مقاومة، وكان هدفهم وقد تجارة الرقيق ، أي وقد تصدير القرى العاملة، ولكنهم لم يسهدفوا القضاء على الرق داخل البلاد... وهكذا غير الإسلام من طبيعته، فلم يعد دينًا يقتصر على قلة من التجار، بل أصبح حركة مقاومة شعبية ».

ويحدُّدُ أمينَ ثلاث حركات هامة للمقاومة من هذا النوع ، وهي حرب ما بين عامي ١٦٧٣ و١٩٧٧ ؛ وثورة تورودو عام ١٧٧٦ «التي أطاحت بالارستقراطية المسكرية ووضعت حدًّا لتجارة الرقيق، ثم حركة «النبي، ديبلي عام ١٨٣٠ في مملكة واللو التي فشلت «في مواجهة التدخل العسكري الفرنسي». وهنا يصف سمير أمين حركات مقاومة موجهة ضد الارستقراطية الافريقية وإن كانت أيضًا ردًّا على العدوان الاقتصادي الفرنسي.

هم يقول أمين إنه مع تقدّم القرن التاسع عشر ، كف الفرنسيون عن طلب الرقيق وبدأوا يسعون في طلب المواد الخام والمنتجات الزراعية . وبدات في واألو تجاربهم في ميدان إنشاء المزارع الكبيرة ، ولكن التجربة فشلت بسبب ، مقاومة المجتمعات القروية » . ولم ينجح الفرنسيون في التغلب على هذه المقاومة التي رفضت تحويل السكان الم بلويلتاريا أي عهال أجراء ، حتى احتاوا المنطقة كلها واستطاعوا استخدام القوة بصفة مستمرة . ولكن هذا المزوز الاستماري جاء متاخرًا إلى درجة أن مقاومت لم تكن شديدة الفعالية . وفي هذا الوصح المراوعية للمقاومة ، بل كان قد أصبح عزاة روحياً للارستماراطية المنزمة التي استخدمته للسيطرة علي الفلاحين ولضمان قيام أولئك الفلاحين بإنتاج ما يطالبهم به الفرنسيون (٣١) .

وإذا كان مير أمين يؤكد أن حركات المقاومة الكبرى جاءت قبل التكالب على افريقيا ، فإن غيره من المؤرقة المبيطرة من المؤرخين الذين لجأوا إلى المنظور الاقتصادي للأحداث أكدوا أن الحركات الهامة فعلاً لمقاومة السيطرة الاستمارية الرسمة لم أعدت ألا في القرن العشرين. ولا شك هناك في أنه قد وجد الكثير من المقاومة الاقتصادية خلال فيزة التكالب على أفريقيا ، خاصة وأن الأوروبيين تخلوا عن نحافهم المقديم مع التجار والوسطاء الافارقة ، وخاوا إلى القرة لينتيوا احتكارهم للتجارة. وكانت النتيجة مقاومة عنيفة من جانب التجار الافريقين حراء هوبكتر بأنه مثال الإنسان الاقتصادي (homo economicus) ، أو بقيادة الزعمة الأزعاد الافارقة وللسواحيلين اللذين كانوا بسطورف على نجارة الرقيق في شابل موزمبين ، أو حتى بقيادة التاجر الكبير روماليزا، الذي مرواليز الدي حارب المبيكيزين والألمان في شرق افريقيا.

وقد اعتبر إعانيوبل فالبرشتاين حرب التجار هذه حدثًا فاصلاً في مرحلة الاستمار الأولى: وإن أجزاء كثير ما النوبية المستمار الأولى: وإن أجزاء كثيرة من افريقيا جنوب الصحواء كانت في خضم عملية تنمية مستقلة نسبيًا ترتبط بالعالم الأوروبي ارزيل هذه البنية بدأت تتفكّك عام ١٨٧٠، وفي عام ١٩٠٠ كانت قد اخضت من الوجود، ومع فرض الحكم الاستماري وقد تعدد الملاقة المناج عداله المناج علاقة شركاء في المناج المناج

ولكن المؤرخين المعاصرين عامة لم يتعاطفوا مع حركات المقاومة التي قام بها التجار . ويحذرنا هوبكنز من أن نتخيل أن تجار دلتا النيجر ، مثل نانا أولومو ، كانوا روادًا للحركة الوطنية أو ناطقين بلسان الجاهير للتعبير عن شكاواها ، فهو يوضح أن «نظرتهم للعدل الاجتاعي لم تشمل فكرة إعتاق عبيدهم هم». وتؤكّد نانسي هافكن على المصالح الشخصية الأنانية لزعاء المقاومة في شال موزمبيق ، فتقول : « لم تكن مقاومتهم شعبية أو تقدمية بأي معنى من المعافي « (١٠) .

وقد كانت قدرة كبار التجار على المقاومة ، شلها في ذلك مثل قدرة حكام الدول الثانوية ، ضميفة نتيجة لما سببوه من عناء كثير للافريقيين . فلما أرادت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق افريقيا أن تكسر شوكة التجار العرب والسواحيليين وافارقة الخرين ، استطاعت أن تنشئ طريقاً تجاريًا جديداً داخل ماليندي ، وعصن بتناريس خشية قامت بينائها جهاعات الرقيق الذين فروا من أسيادهم العرب في المزارج الساحلية (١٣) . أما وكبار المتمهدين ، من الناطق الداخلية للاغوس فقد وجدوا صعوبة في مقاومة الرحف البريطاني مقاومة فعالة بسبب القلاقل التي كانت تسرد وصفوف عالهم العديدين ، وكان معظمهم من الرقيق أو الأفنان (٣) . وهكذا فإن ظروف التجارة الدولية التي أدت إلى ظهور جمعومة من

<sup>(</sup>٣٩) سمير أمين، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٤٠) إ. فاليرشتاين في: ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠، ص ٤٠٢ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤١) أ. ج. هوبكتر، ١٩٧٣، ص ١٤٧؛ ن. هافكن، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٤٢) ك. ب. سيث، ١٩٧٣، ص ١١٢ - ١١٣.

<sup>(</sup>٤٣) أ. ك. هويكنز، ١٩٦٦ (أ)، ص ١٤١.

التجار الافريقيين الأقوياء، أدت أيضًا إلى أن يكون الثمن الباهظ لنجاحهم هذا هو انتشار التوتر والاستياء الداخل على نطاق كبير بين صفوف الشعب.

كانت أوضاع التوتر هذه بين التجار الأقوياء وجاهير الشعب هي القاعدة السائدة، ولكن كانت هناك أيضًا استثناءات. في مملكة بايلوندو في أنغولا «كان الجميع يعملون في التجارة». وفي السبعينات من القرن التاسع عشر «اكتشف للتعهدون الأوميوندو نوعًا جديدًا من المطاط المستخلص من الجذور وطوروه و «خلال السنوات العشر التالية دخل عدد كبير لم يسبق له مثيل من البايلوندو ميدان التجارة المناصة، وانتهى عهد انتشار الرخاء التجارة) مع هبوط أسعار المطاط بربع ١٨٩٩ و ١٩٠٨، والمناصة وازدادت حدة الأروبيين.. فعندما انهارت أسعار المطاط ، جاء التجار البرتائيون ومعهم موجة جديدة من فقراء البيض ليستقروا ويعملوا بالتجارة». وطبقًا لأحدث دواسة عن حرب البايلوندو عام ١٩٠٧، فإن الاستباء ازاء هذا العجوران التجاري الأوروبي كان وطبقًا العدال التجاري الأوروبي كان

ولكن مؤرخي المقاومة الذين يتناولون الأحلاث من منظور التصادي لا يربطون بصفة عامة بين الفرد الشجيبي والاستياء من الغزو الأوروبي التجاري، وإنحا يربطون هذه الانتفاضات بالوعي المتزايد والأكثر بطئًا – لدى الحجاهير الافريقية بأن البيض كانوا عازمين على الحصول على يد عاملة رخيصة. وربحا الكتبر من الأفارقة في الميانية بالأوروبيين ليحصوهم من سطوة وإصابهم مومن جشم التجار السواحيلين أو من الأسياد ملاك القوقيق. ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن أطاع الأوروبيين لم تكن أقل السواحيلين أن من أقل مضراوة. وربما كان رد الفعل الأول للمديد من ملاك الرقيق من الأفارقة ومن رؤساء القبائل والتجار هو التخوف والكراهية للأوروبيين ، ولكن المعديد منهم أيضًا اكتشف أن مصالح أصحاب السلطة من السود والبيض غالبًا ما تتلاقي وتزافق على للماك المبعيد. ومن هذا للنطاق حدث تحول عميق في نحط المقاومة. والبيض حونالد ومين مالله المسألة بوضوح فقال:

وعندما نتحدث عن التكالب على افريقياً، فإننا نقصد عامة الاقتسام الأوروبي للأراضي المؤرقية ولكن هناك جائباً آخر لحذه الظاهرة. وهو جانب التكالب على المؤرقية، ولكن هناك جائباً آخر لحذه المظاهرة، وهو جانب التكالب على المؤاود الأفريقية، وقد كان الماس واللدهب عالى الموسل للحصول عليا، فيناماً كالحاقة العاملة الافريقية التي تكانب السلطات الاستعارية بجاس للحصول عليا، فيناماً كالحائب تحال الرقيق من المناطق الأفريقية الأخرى، كان تجار المؤرقية من المناطق الأفريقية الأخرى، بتكانب المواقبة الأخرى، ويتحافظ الذي المعلول في المناجم، وفي بداية الذي كانت هذه الوكالات الماسخة عن الأبدي العاملة للمناجم في أنفولا وزامبيزي وكاتانا لمناسع من وكلاء مزارع السُخوة البرتغالية في خليج بينن، (18).

وكها هبت المقاومة لمواجهة التكالب الأول على الأراضي والسيادة، كذلك هبت المقاومة لمواجهة التكالب الثاني على الأيدي العاملة. وكانت المقاومة مسلحة، بل إن معظم الدعم الذي حصلت عليه الانتفاضات الكبرى التي حاولت إعادة تعريف السيادة في بداية القرن العشرين جامعا من أولئك الذين كرهوا السُخرة وقاوموها. واتخذت المقاومة أيضًا شكل الفرار من مناطق العمل والإضرابات ووفض العمل في باطن الأرض والشغب في معسكرات العمل والإقامة. وإننا لنجد في دراسات العلماء من أمثال تشارلز

<sup>(£\$)</sup> د. ل. هويلر وك. ر. كرستنسين في : ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٣، ص ٤٥ – ٩٧. (٤٥) د. دينون، ١٩٧٢، ص ٧٤.

فان أونسيلين بعدًّا جديدًا لدراسة حركات للقاومة يتجاوز بعد «المقاومة في زامبيا» أو «مقاومة الجما» ، فهو بعد للمقاومة يشمل كل شبكة الهجرة العالمية بين أنحاء افريقيا في بداية عهد الاستمار (<sup>(12)</sup> .

#### خاتمة

يضح مما تقدّم أن عملية تأريخ حركة المقارمة في افريقيا عملية مليثة بالحيوية والجدال. ولكن التعديلات ووجهات النظر الجديدة توسّم ولا تحدّ من الافراضات الثلاثة الأساسية التي طرحتها في اللبدالية. فإن الطالحاد رأو انتظام)» المقارمة وه وعموسيتها» يبدوان أكثر وضرحًا عندما نضيف المي أمّ أمّ المعارضة المسلحة والانتفاضات خلال فترة الكالب على افريقيا، مجموعة حركات المقاومة الأو مجديدًا عندما العدوان الاقتصادي الأوروبي، ويكتسب البحث في الأساس الإينبولوجي للمقاومة ثراء حديديًا عندما نضيف المظاهر الأولى ولايري، من جانب العهال والفلاحين إلى فكرة السيادة وإلى البحث عن نظام أخلافي جديد. كما أن استكشاف الروابط بين حركات المقاومة والوضع الراهن في افريقيا يكتسب عمقاً أخلالي جديدًا من خلال فكرة الميارة في المناسبة على المناسبة وأكثر المناشأ إلى التاريخ ، حدث، يقال م

. التبعه ونظرية تفسير التخلف، في جانب حاسم من جوانيها إلى الاقتراب من ونظرية التنمية »

- أي أنها تركز على ما يحدث للبلاد المتخلفة بغعل الامبريالية والاستجار، بدلاً من أن تركز على العمليالية للتاريخية الشاملية والاستجار التي تولدت من ظروف التخلف نفسها ... إن ما محتاجه ليس نظرية لتفسير التخلف وإعا نظرية من التخلف ومبلى القضاء عليه ... وإن ما تتطوي عليه نظرية من هذا التوع لهو أمر لا يقل عن نظرية لتاريخ العالم من وجهة نظر البلاد المتخلفة، نظرية تتاليح قهر هذه البلاد وقررها، وهي نظرية لا تواك إلى مراحل تطورها الأولية، على الرغم من أن الحاجة إليها ماسة وشديدة، (١٧).

إن دراسة حركات المقاومة ليست مسألة تأمل وومانسي مطوّل في أبحاد الماضي العقيمة ، ولكنها دراسة يمكنها أن تسهم إسهامًا حقيقيًا في وضع نظرية للقهر وللتحرر.

<sup>(</sup>٤٦) ت. فان أونسيلين، ١٩٧٣، ص ٢٣٧ – ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤٧) ك. ليز، ١٩٧٥، ص ٢٠ - ٢١.

## الفصل الرابع

# المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال شرق افريقيا

بقلم : ح. أ. ابراهيم بمساهمة المرحوم عباس أ. علي

لم يحدث في أي مكان من افريقيا أن كانت المبادرات والمقاومة ضد تقسيم افريقيا والاحتلال الأورو بي المقارة عنيدة وطويلة الأمد بمثل ما كانت في الدول التي أصبحت حديثا عصر والسودان والصودال. وقد بدأت ردود الأفعال هذه في عام ١٨٨١ بافترد العسكري الذي حدث في مصر، واستمرت في بعض أخراء المنطقة إلى عهد مناخر بلغ عشرينات القرن الحالي. ولم يحدث في تاريخ افريقيا أبدًا أن ناصل شبب بمثل هذه القوة دافعًا عن حربته وسيادته، وعن ثقافته ودينه فوق كل شيء. وسنحاول في هذا الفصل أن نقلم عرضًا عامًا لهذه دالمبادرات وردود الأفعال، بادئين بثلك التي وقعت في مصر، وستقاين بعد ذلك إلى السودان، عمر أخيرًا إلى الصودال.

#### مصہ

### الثورة العرابية

أشرفت مصر بجلول عام ۱۸۸۰ على الإفلاس تتيجة لسوء الإدارة المالية للخديوي اساعيل (۱۸۹۳ – ۱۸۷۸) وللقروض الفسخمة التي اقترضها من أوروبا. وبيها خصص نصف دخل مصر كله، لتسديد هذه الديون، فرضت ضرائب ضخمة على الشعب المصري، وكان المدي يعجز عن دفعها من الفلاحين، وهم الغالبية، يُجلد بلا رحمة. وقد أثارت مله الصعوبات الاقتصادية وهذا الإذلال شعورًا عارمًا بالسخط والمعارضة المريرة ضد الخديوي توفيق (۱۸۹۹ – ۱۸۹۸) وحكومة الفاسدة. وقد تترض توفيق لزيد من الازدراء نتيجة لخضوعه الكامل للدول الأوروبية التي استثلث ضغفة بالإضافة إلى مديونية مصرية أن لتسطر على أموال الدولة وعلى حكومتها. وسرعان ما أصبح مستحيلاً من الوجهة اللحملية على أية حكومة مصرية أن تتخذ أي مبادرة لإدخال إصلاحات إدارية أو إقتصادية دون الحصول على موافقة مسبقة

وإجاعية من أربع عشرة دولة أوروبية. وبينا كان المصريون يعانون كلَّ هذا الشقاء كان الأجانب المقيمون في البلاد، إذ كانت لهم قوانين وعاكم المقيمون في البلاد، إذ كانت لهم قوانين وعاكم خاصة بهم، واستمر الأجانب في استغلال هذا الوضع للميز ليجمعوا الأروات لأنفسهم على حساب عامة المصرين، وغالبًا ما كان بحدث ذلك باستخدام اساليب فاسدة وغير أخلاقية. وقد كانت الرغبة في القضاء على هذه السيطرة الأجنبية المهينة والكربية سبيًا رئيسيًا لتفجير المقاومة التي قادها الأميرالاي (العبد) أحمد عرافي وعُرفت باسم القرة العرابية (ال.)

وكان من الأسباب الأخرى للثورة نضج الفكر السياسي الليهرالي بين المصريين نتيجة انتشار التعليم وتطور الصحافة في غضون القرن الثاسع عشر . وكان هذا النضج مسؤولاً إلى حد كبير عن ظهور حركة دستورية وتوهد في البلاد منذ السينات من القرن التاسع عشر ، ولا سيا بين المصريين الذين تلفوا تعليمهم في الغرب والذين أظهروا معاوضهم للمسيطرة الأورويية ولاستبداد المخديري . وقد لاقت هذه الحركة مساندة كبيرة من خلال الأفكار الثورية للمصلحن المسلمين ، جإل اللين الأفغاني والشيخ محمد عبده . وقد أصر هؤلاء الوطنيون المستوريون بقيادة محمد شريف باشا ، الذي أطلق عليه اسم أبو الدستور . على سن دستور ليبرالي وتكوين حكومة نباية ١٦٠ . بل لعل البعض منهم كان يأمل في الإطاحة بأسرة محمد على التي كانت تحكم البلاد منذ بداية القرن .

بيد أن تفتي الشعور بالأستياء والإحباط بين العسكريين المصريين كان هو أهم العوامل المباشرة في تفجير الثورة. فيينا كان الجنود يتقاضون مرتبات بالغة الانخفاض – لا تتجاوز ۲۰ قرشاً شهريًا (اا – لم يكن يسمع بترقيقة الفسياط المصريين إلى الرتب العليا في الجيش، اذ كانت تلك الرتب في واقع الأمر حكرًا على الفسياط الأجانب من الأثراك والشركس الأرستمراطيين، الذين كانوا يحتفرون مرؤسيهم من المسرين وسيؤون معاملتهم. ومن أجل إنهاء هذا الوضع المهين وتحقيق المطالب الوطنية للبلاد، تدخل العسكريون للصريون في السياسة لأول موة في تاريخ مصر الحديث وقاموا بثورة في أوائل فيراير/شباط المسكريون المصريون في والحديدي توفيق.

وكان قائد الثورة ، الأميرالأي (المعيد) أحمد عرابي (١٨٣٩ - ١٩١١) ، شخصية جذابة ذات جدارة ذات جدور فلاحية قوية (أنظر الشكل ١ – ٤). ومع أن عرابي كان ٩ يسطًا ينقصه الحذق والحنكة السياسية ١١٥) ، إلاّ أنه كان شجاعًا جسودًا. وكان يجيد الخطابة ، وكثيرًا ما غلالت خلالته آيات من القيرات ما غللت خطاباته آيات من القرآن انما جعل له شمية بين الجاهريه . وسرعان ما جملت هذه الصفات القيادية من عرابي فاقد النورة بلا مناح كان أعضاؤه خليطًا من الرجال ذوي الأصول الفلاحية ومن بعض الأعيان الأتراك ، حيث الف ينهم جميعًا استياؤهم من حكم الفرد المطلق في عهد الخديوي توفيق.

. وقد أحرزتُ الثورةَ - الخياط المحوطًا في مراحلها الأولى. فقد أعني وزير الحربية الشهير الشركسي عثمان وفتي من منصبه ، وهو الذي كان العقل المدير لسياسة التمييز في الجيش، وحل محله محمود سامي المبارودي

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الراقعي، ١٩٦٦، ص ٨٦ – ٨٥.

<sup>(</sup>۲) ب. ج. فاتیکیوتیس، ۱۹۹۹، ص ۱۲۱ – ۱۳۰.

<sup>(</sup>۱) ب. ج. سيميويس، ۱۱۰۱، ص ۱۱۱. ۱۱۰۰ من (۳) Public Records Office, Kew) ، وزارة الخارجية (۱۳ تقرير دوفرين ، ص ٤، مكتب الحفوظات العامة ( ۱۲۵ Public Records Office, Kew ) ، وزارة الخارجية البر بطانية ، (۲۸/۱۲)

<sup>(</sup>٤) عفاف لطني السيد، ١٩٦٨، ص ٩.



المذكل 1.3: الأميرالاي (العميد) أحمد عرابي (عرابي باشا) (١٩١٩ – ١١٩١١) [المصدر: مكنة صور ماري إيفائز].

الشاعر البارز والسياسي الثوري ، ثم أعقب ذلك تشكيل بحلس وزراء كان كافة أعضائه من العرابيين ، وتقلّد فيه أحمد عرابي نفسه منصب وزير الحربية <sup>(ه)</sup>.

وقد أصيب الخذيوي توفيق باللدر من جراء ذلك إلى درجة أنه أصدر أمرًا بتشكيل مجلس شورى النوات أوصدر أمرًا بتشكيل مجلس شورى النوات وأصدر في ٧ فيرار شياط ١٨٨٦ دستورًا يتسم بقدر من الليبرالية . ولما كان العرابيون يعلمون أن هذه الخطوة نحو النظام المستوري غير صادقة فقد ظلوا عازمين على الإطاحة بالخديوي توفيق وربما كانوا قد خططوا لإعلان النظام الجمهوري في مصر . وقد هدد هذا التطور الامتيازات والمصالح الأجنبية مما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الثورة والدول الأوروبية (أنظر الشكل ٧-٤).

وفي الوقت نفسه كان الخديري بحيك مؤامرة في الخفاء للقضاء على الثورة. فبعض المؤرّخين المصريين يرون أن المخديري قام بالاشتراك مع البريطانيين بتنظيم مذبحة الاسكندرية في ١٧ يونيو/حزيران ١٨٨٦، التي أدت إلى مقتل عدد كبير من الأجانب والإضرار بممتلكات كتيرة ٢٠) ينكون ذريعة المتلخط المتلخبي. ولا أهمية لتحديد مدى ما لهذا الاتهام من الصحة ، إذ أن الخديري كان قد قام بالفعل بدعوة البريطانيين للتدخل ، وقد ليوا هذه المدعوة بجاس على الفور . غير أن مجلس الوزراء المصري قرر بالإجاح لمد الغزو ، ورفض الإندار البريطاني بالكف عن تحصين مواقع الدفاع على شاطئ الإسكندرية وإذلة الملدافع من مواقعها . فاتحذ الأسطول للبريطاني من ذلك ذريعة أخرى وقام بقصف الاسكندرية في ١١ يوليو/تموز (١٨٨٢ (أنظر الشكل ٣-٤) . وقد أظهر جيش مصر وشعها مقاومة باسلة ضد الغزاة ، ولكتهم مؤموا بسبب أسلحة العدو المتنفوة . وقد أظهر جيش مصر ين هذه المحركة .

وبعد سقوط الإسكندرية اتسحب الجيش المصري إلى كفر الدوار، على بعد بضعة أميال من الإسكندرية. ركان عرابي قد أعلن الجهاد ضد البريطانيين في بيان وُرِّع على الشعب المصري. وقد نشب القائل حول كفر الدوار بضع مرات أثناء شهر أغسطس/آب ١٨٨٢، وكانت مقاومة جيش مصر وشعيها صلبة، بما جعل من للتمدر على الغزاة احتلال القاهرة من هذه الناحية، فقرُووا احتلال قناة السويس وشن الهجيم على العاصمة من ذلك الموقع.

وقد قدمت آلجاهير المصرية على الفور معونات مالية ، كما تطوع آلاف الشبان للالتحاق بالخدمة المسكرية ؛ غير أن جميع الظروف تكالبت ضد حركة المقاومة للصرية . ولم يتمكّن عرابي من حشد أكثر من الحدود المقارفة المقروبة . والمستحدة على المستحدة المقلمة تفاقة السويس . وعلاوة على ذلك كان الجيش المصري يفتقر إلى التدريب والاسلحة الحديثة والمنتجرة وسائل المقل على مستوى الكفاءة . وسرعان ما عبر اللتاة جيش حديث مكون من عشرين الفت جندي يقيادة سير جازيت ولسلي ، واحتل الإسهاعيلية ، وقصم ظهر الثورة في موقعة التل الكبير في ١٣ مستمر /أليلول ١٨٨٤ (١/١) واحتل البلاد . ومع أن البريطانيين قدموا الوعود المضلة بالجلاء العاجل فقد استمر /أليلول ١٨٨٤ (١/١) واحتل البلاد . ومع أن البريطانيين قدموا الوعود المضلة بالجلاء العاجل فقد استمر /احلاقه لمصر ذهاء اثنين وسيعين عامًا .

ومن السهولة بمكان أيضاح أسباب فقل الثورة العرابية في تخليص البلاد من الثفوذ الأوروبي وفي إنهاء حكم الأتراك الاستدادي. فعلى الرغم من مساندة غالبية الشعب للصري، فإن الثورة لم يتوفر لها الوقت الكافي لتعبئة هذه المساندة. وفضلاً عن ذلك فقد حدث انشقاق خطير في الجيهة الوطنية المتحدة

<sup>(</sup>٥) م. شبيكة، ١٩٦٥، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) م. الرشدي، ١٩٥٨، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن الرافعي ، ١٩٦٦ ، ص ٤٨٧ - ٤٩٦.



الشكل ٢٠.٤ : خارطة التوزيع السياسي والوطني في شمال شرق افريقيا .



نتيجة زيادة الصراع بين العسكريين وبين الوطنيين الدستوريين. فيبينا عارض الطرف الثاني من حيث المبدأ تدخل الجيش في الشؤون السياسية ، أصر الطرف الأول على أن استمراره في الحكم هو خير حماية للثورة . وعلاوة على ذلك فقد عانت الثورة من المؤامرات الداخلية من جانب الخديوي ومعاونيه من الشركس اللدنر خانها الثارة وعاونها الاحتلال البرطاني .

وقد ارتكب عرابي نفسه عددًا من الأخطاء، فقد أدى عزوفه عن حزل الخديوي في بداية الثورة ، خوفًا من أن يكون ذلك ذريعة للتدخل الأجنبي وما يستبعه من فوضى داخلية ، إلى إعطاء الخديوي توقيق فترة طويلة اغتنامها في تدبير للكاند بالؤامرات ضد الثورة. ومن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبا عرابي وفضه إغلاق الفناة بناء على مشورة مستشاريه المسكريين. وكانت وجهة نظره – التي لبت خطؤها – هي أن فرنسا لن تسمح لبريطانيا باستخدام المتناة لغزو مصر. ومع ذلك كله ، فإن هزيمة الثورة العرابية جاءت في النابة نتيجة فقوق بريطانيا حسكرياً.

## المبادرات وردود الفعل المصرية في مواجهة الغزو البريطاني (١٨٨٢ – ١٩١٤)

لقد أدى الفشل العسكري لذورة عرابي إلى إصابة الروح الوطنية في الصميم وخلق جوًا من اليأس والمرارة بأيان العقد الأول للاحتلال البريطاني لمصر ١٨٨٧ – ١٨٩٧) ، الم تظهر داخل مصر نفسها مقاومة فعالمة ضد لدأ جال الدين الأفناني والشيخ محمد عبده في سنة ١٨٨٣ في إصدار بملة المورة الوفقيي لمعرم المسلمين ، كانت تبدف إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطاني من خلال الزارة الرأي المام في مصر ورغم أن هذه الجلة قد مُنحت بعد إصدار ثمانية عشر عددًا فقط، فقد كان لها أثر عميت على الجموعات المصرية القليلة التي قرأتها (الطلبة وعالم الدين والمتقفون) . وقد حققت العروة الوثقي الغرض منها كمصدر لمعارضة البريطانين وحافظت على بقاء روح الخمسك بحق تقرير المصير (١٨٠ . وقد تلقفت وتابعت رسائياً في سناهضة البريطانين بحموقة من الكتاب السيسين أصحاب الاتجاه الإسلامي الجامع خلال التسمينات من القرن التاسع عشر، وكان من أبرز هؤلاء الشيخ علي يوسف الذي أصدر جريدة فعد السطرة البرهانية على مصم.

وكانت الحركة الوطنة الممرية قد بدأت تخرج سنة ١٨٩٣ من هذه المرحلة الهادئة عندما أخدت بعض العناصر المصرية المتربة المربية المربية عندما أخدت بعض العناصر المصرية تتقد الاحتلال البريطاني في مصر وتقاومه. وكان أبرز هذه العناصر هو الخديوي بهض العناص طلح المحافة المتوافقة عندما علام المحافظة بالمحافظة بالمحافظة المحافظة بالمحافظة المحافظة ا

<sup>(</sup>٨) عفاف لطني السيد، ١٩٦٨، ص ٨٧ – ٩٠.



الشكل \$ـ\$: عباس حلمي (عباس الثاني، ١٨٩٧ – ١٩١٤) خديوي مصر. (المصدر: مكتبة صور هولتون بي. بي. سي).

وتهديدهم، فقد جذب إليه أتباعًا مخلصين مستعدين لمواصلة النضال ضد الاحتلال البريطاني. وكان مؤلاء ججاعة من الشبان المتففين الملمين بأفكار الثورة الفرنسية والنظريات الاجتاعة والسياسية الحديثة (). وكان المجتمع للصري القديم بما له من مبادة وقيد ويدية قد بدأ في الانهرار التدريجي، وهو تطور أدى إلى قدر كبير من عدم الاستقرار. وقد الزعج المصريون المتملمون بصفة خاصة تتبجة هيمنة البريطانين على الجهاز الحكومي ووظائفه، وهو القطاع الوحيد الذي كان مفتوحًا أمامهم للتقدم. وفي عام ١٠٠٥ كان البريطانيون يشغرن ٢٢ في المائة مالها منها قطط (١٠٠٠. والسوريون يشغلون ٣٠ في المائة منها، بينا كان المصريون يشغلون ٢٨ في المائة منها فقط (١٠٠٠.)

وكان أعنف الخصوم المعارضين للحكم البريطاني في ذلك الوقت هو الزعم ذو الجاذبية الخاصة والخطيب المفرو مصطفى كامل وأعضاء حزبه الوطني . وقد ركز مصطفى كامل جهوده في بادع الأخرى من على الفوز بمساندة أوروبا الأخرى من على الفوز بمساندة أوروبا الأخرى من المنافز المساندة الإيجابية لأي جهد يستهدف إجلاء البريطانيين عن الالاد . وقد أمد الخديوي مصطفى كامل بالعون لللها السخي ، وقام الأخريج يجولة في العواصم الأوروبية أثناء الفترة من ١٨٩٥ إلى ١٨٩٨ ، حيث خطب في الاجتماعات ، وعقد لقاءات مع الصحف ، وكتب تكن هناك أبد مهرات النافز وقد أثار هذا المتناط احتهامًا كبيرًا في أوروبا لكن أثره لم يصد ذلك . ولم تماك أبن ميرات تثناؤل مصطفى كامل بأن أوروبا عامة ، وفرنسا خاصة ، متساند القضية للصرية . فقد كانت لفرنسا فنسها مستعمرات في شال أفريقاً ، ولذا م يكن من المستغرب ألا ينجح ممصطفى كامل في شال أفريقاً ، ولذا م يكن من المستغرب ألا ينجو ممصطفى كامل في شهال أفريقاً ، ولذا م يكن من المستغرب ألا ينجو من المعرب ألم يتمن في حادثة فاشودة في ١٨٩٨ لمكن على استعداد لخوض الحرب ضد بريطانيا بسبب مصر ، كا تبين في حادثة فاشودة في ١٨٩٨ .

وكانت أكثر المهام التي تواجه الوطنين الشباب إلحاءًا هي تفنيد ادعاء كروم المتحيز بأن للصريين غير قادرين على حكم انفسهم استنادًا إلى مبادئ متحضرة، وكذلك إقناع الصريين انفسهم بأنهم يدكنون أمة قادرة على أن تحكم فسها ينسهم وأنهم ألم لمأده المسؤولة. وقد وجه مصطفى كامل طاقاته لا إنجاز هذه المهمة منذ ١٩٨٨، وظل حتى عام ١٩٠٦ بعر من آلواله التي أسسها في ١٩٠٠، وقد ركبر من الخطب والمقالات في صعدت ذلك المهد، ولا سيا جريدة اللواء التي أسسها في ١٩٠٠، وقد ركبر على ماضي معمر كي يقادم الانهزامية ويثبت أن للصرين قادرون على الإنجازات العظيمة، ومن الشعارات التي نادى بها وما زالت تدوي في مصر: ولو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا و، ولا حياة مع البأس ولا يأم ما الحياة و 177 وكان مصطفى كامل يهدف من خطبه ويقالاته إلى القضاء على المناخسات المحلية وترحيد الشعب في جيه وطنية ، وتطوير التعلم الوطني من أجل تعزيز المشاعر الوطنية. وقد بدأت جهود مصطفى كامل السياسية توفي تمارها عندما تجع في تنظيم إضراب بين صفوف طلبة الحقوق في مصطفى كامل السياسية توفي تمارها عندما تجع في تنظيم إضراب بين صفوف طلبة الحقوق في المناطر 19٠١٠.

وقد أدى حادث دنشواي –الذي وقع في مايو/أيار ١٩٠٦ – إلى تعزيز حملة مصطفى كامل في مصر إلى حد بعيد. ويتلخص الحادث في أن جماعة من الضباط الانجليز ذهبت إلى قرية دنشواي في رحلة

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، ص ٩٩ - ١٣٦.

<sup>(</sup>١٠) تقرير ميلنز، ص ٣٠ (مصر، رقم ١، ١٩٢١، Cmd. ، ١٩٢١، تقرير بعثة ميلنز إلى مصر).

<sup>(</sup>۱۱) ب. م. هولت (مشرف على التحرير) ، ۱۹۲۸ ، ص ۳۰۸ – ۳۱۹.

<sup>(</sup>١٢) عَفَافُ لطني السيدُ، ١٩٦٨، ص ١٦١.

لصيد الحجام، فتعرّض لهم أهل القرية الذين كانوا يعتمدون على الحجام لكسب عيشهم. وأعقب ذلك صدام أسفر عن إصابة أحد الضياط البريطانين بجراح أدت إلى وقائد , وقد بالفت السلطات البريطانية في صدام أسفر عن إصابة أحد المشاط البريطانية في المسلط المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عند كبير منهم . وبالرغم من أن التنفية العلني المحكام الإعدام كان قد أوفف قبل خلاله المنافقة كامل و في المنافقة علنا ، وقد كان أثر هذا التصرف المدجى على حد تعيير مصطفى كامل و في المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة النظر في سياسة المنهم التي كافؤ يتيعونها وإعلان عزمة منافق إعداد المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عنافة المنافقة كامل الحام الحديد المنافقة المنافقة وكامل المنافقة المنافقة وكامل المنافقة المنافقة للذي أعلن تكونة دعينة عظيمًا لمصطفى كامل وطونه المنافقة الذي وقطة المنافقة المنافقة للذي أعلن تكونة دعينة حينة من 184 المنافقة عنافة المنافقة كامل وطونه النوطي المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عنافة كامل وطونه المنافقة للذي أعلن تكونة دعينة وعن دعونة وعنه من دين وعربة دعينة حيثية السياسة الجلديدة ، وكان ذلك نصرًا عظيمًا لمصطفى كامل وطونه النوطية الذي أعلن تكونة دعية في ١٩٠٧٠.

وبعد وفأة مصطفى كامل المفاجئة في فيراير أشباط ١٩٠٨، خلفه في رئاسة الحزب الوطني محمد فريد. وكان محمد فريد يفتقر إلى كثير من صفات القائد التي كان يتمتع بها مصطفى كامل، ولكنه استمر في الكتابة في الصحف والخطابة في الاجتهاعات العامة مطالبًا بجلاء القوات البريطانية، وسُجن بسبب نشاطه الوطنى في عام ١٩٩١ لمدة ستة أشهر، تُقى بعدها إلى الخارج (١٥).

ويماول عام ١٩٠٧ كان عدد من صفوة المتقديل التصرين قد اقتنموا بأن بريطانيا على درجة من القرة أعمل من المتعدد طرحها من مصر عن طريق العمل الثوري. وفضلاً عن ذلك، فقد شعروا بأن هناك مؤشرات حقيقية تدل على تغير في السياسة البريطانية بعد حادثة دخسواي. وبناء عليه فإنهم لم يحدوا غضاضة في انتحاون مع المحتان البريطانية، كي يحسلوا منهم على كل ما يكن انتزاعه من تناؤلات بلم عضاضة في انتحاون مع الحمدول على الاستقلال الكامل، وقد شكلت هذه الجاعة حزيًا سياسيًا جديدًا أطلق عليه المتقدل الكامل، وقد شكلت هذه الجاعة حزيًا سياسيًا جديدًا أطلق عليه المتقدون من الحمدين فلي المدون أحدوث عن بعديدًا المقتورة من تقالبه بالمارة والحديث المحدوث المورين على تحديث المحدوث عادل مع السلطات المحدوث على ذلك فإن أفكاره اللبيرائة المعائية لم تصادف قبولاً من جانب عدد كبير من المصرين الطخافي على ذلك فإن أفكاره اللبيرائة المعائية لم تصادف قبولاً من جانب عدد كبير من المصرين المعاشدة على ذكير من المصرين من المصرين المعاشد على ذكير من المصرين من المصرين المعاشدة على ذكير من المصرين من المصرين المعاشف على ذكير من المصرين من المصرين المعاشف عدد كبير من المصرين المعاشف المحدوث عدد كبير من المصرين المعاشف عدد كبير من المصرية المعاشفة عدد كبير من المصرية المعدود مع المحدود عدد كبير من المصرية المعدود المحدود عدد كبير من المصرية المعدود المعدود عدد كبير من المصرية المعدود المعدود المعدود المعدود عدد كبير من المصريد المعدود المعد

<sup>(</sup>١٣) م. ج. المسعدة، ١٩٧٤، ص ٨٤ - ٩١.

<sup>(</sup>١٤) محمد حسنين هيكل، التاريخ غير محدد، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>۱۵) ع. صبري، ۱۹۲۹، ص ۸۱ – ۱۰۹. (۱۲) ب. ج. فاتیکورتیس، ۱۹۲۹، ص ۲۲۹ – ۲۳۰.

نتيجة تمسكهم الغريزي بتقاليدهم الإسلامية (١٧).

وهكذا كانت الحركة الوطنية المصرية قبل الحرب العالمية الأولى تفتقر إلى الوحدة ويغلب علمها طابع الصفوة، بالإضافة إلى عدم تمكّنها من الفوز بمساندة شعبية. ونتيجة لذلك، فقد كانت على درجة من الشفعك لا تسمح لها بانتزاع أية تنازلات ذات أهمية من السلطات البريطانية، مما جعل تفتسمها ضشيلاً على طريق تحقيق الحكم الذاتي. وقد اضطر الوطنيون إلى الانتظار حتى عام ١٩١٩ قبل أن يتمكنوا من تفجير الثورة ضد الاحتلال البريطاني.

# السودان

#### الثورة المهدية

كان السودان يخضع لحكومة مصر العنانية منذ ١٨٢١ ، ولذا كان الشعب السوداني في سنة ١٨٨٠ ، شأنه الشعب المصري ، يكافع للتخلص من حكم الأرستفراطية الأجنبية. وقد كانت أفكار الجهاد والمقاومة الإسلامية ضد الحكم الأجنبية ، التي نادى بها عرابي في مصر، واضحة وجلية في حركة النشال الثورية التي قامت بقيادة عمد أحمد المهدي في السودان (أنظر الشكل ٥-٤) . وكانت هذه الملكن ، اتي تعرف باسم والمهدية ء معي في أساسها حركة جهاد وحرب مقلسة ، تطالب سعفتها هذا بأن يسائدها جميع المسلمين . وكان الملكن بأن يسائدها جميع المسلمين . وكان الملكن الأسامي بنها – كما ورد مرازا في خطابات المهدي بأن يسائدها جميع المسلمين . وكان الملكن الأسامي بنها – كما ورد مرازا في خطابات المهدي التي أضيفت إليها (١٠٠١) ، ونشر هذه العقيدة في جميع أنحاء العالم باستخدام القوة إذا اقتضى الأمر. وقد عرب الثيرة المهدي أو لن يظله قبل اعتناق مذهب المهدية ، وقد أطلق عليم اسم الأفسار (٢٠٠ عمناناً في يقسمه طريق والزمد في هذه الدبن وهمدها ، وقبول ما قسم الله المهدار على الولاء للمهدي عن طريق هذه الذبو في هذه الدار الإخترة وعام طريق والزمد في هذه الدار الإخترة والمهادي القرار (١٠٠) .

والقول بأن الدورة المهدية ثورة دينية فهذا لا يعني أن الدين كان العامل الوحيد وراء قيامها ، فقد كانت هناك أيضًا عوامل أخرى ثانوية نجمت عن أخطاء الإدارة التركية المصرية الفاسدة والتي ولدت شهورًا عامًا بالإستياء في السودان. فقد أدى العنف اللدى صاحب العنوو الأصلي في ١٩٨٧ - ١٩٨١ إلى خلق شديدة في الانتقام ، بينا أدت الشرائب الباهظة اتني فرضها الأتراك وقاءوا بجمعها بالقوة إلى خلق شعور عام بالمسخط. وبالإضافة إلى ذلك أدت محاولات الحكومة قم تجاوة المرقبق إلى اثارة هداء بعض السودانيين من المنطقة المنالية ، لأن هذا القسم كان يمثل ضربة موجهة إلى مصدر ها للثروة وإلى

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٨) من أجل الاطلاع عَلَى مجموعة جيدة من هذه الرسائل والبيانات أنظر م. أ. أبو سالم. ١٩٦٩.

<sup>(</sup>١٩) ب. م. هولت، ١٩٧٠، ص ١٩. (٢٠) الأنصار: هو الاسم الذي أطلق على الذين أيدوا النهى محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة.

<sup>(</sup>۲۱) ب. م. هولت، ۱۹۷۰، ۱۱۷.



الشكل ٥-٤: محمد أخمد بن عبدالله، المهدي (١٨٤٤ – ١٨٨٠). (المصدر: مكتبة صور هولتون بي. بي. سي).

أساس الاقتصاد المنزلي والزراعي للبلاد . وأخيرًا يبدو أن تحيز الحكومة كذلك للشايقية وأتباع الطريقة الختمية قد أثار غيرة الجاعات المحلية والدينية الأخرى ، مما حفزهم إلى مساندة المهدي<sup>(٢٢)</sup> .

وكان محمد أحمد بن عبدالله قائد الثورة المهدية رجلاً ورعًا ، مثله الأعلى هو النبي محمد على . وقد انحد سمة المهدي عندما بلغ نفس السن التي تولى فيا النبي على قادة أمته ، وهي سن الأربعين ، وأسرّ بذلك في بادئ الأمر على الله فيا بعد ، فأحدى به ذات به ما أم أعلن أمره على الله فيا بعد ، فأدى به ذلك إلى مواجهة حسكرية مباشرة مع الحكومة الأنجلو – مصرية ، واستمر الكفاح لمدة أربعة أعوام (١٨٨٠ – ١٨٨٥) . ولم توله الحكومة في بادئ الأمر ما يستحق من اهيام ، واعتبرته بجرد درويش من الدارويش ، وهو ما يشهد به ضعف الحملة التي أرساتها لإنهام تحرف في جزيرة أبا وسوء تنظيمها ، حيث أعف خلك بعض المناشؤات التي انتصر فيها الأنصار انتصارًا سهاد وسريعًا ، بينا وقعت الإدارة الحكومة في فوضى شاملة . وقد اعتبر المهدي وأتباعه انتصارهم هذا معجزة (١٣٠).

وقد ظهر بُعدُ النظر السياسي للمهذي وعبقريته العسكرية بوضوح في قراره وبالهجرة؛ بعد ذلك الاستباك من جزارة وبالهجرة؛ بعد ذلك الاشتباك من جزارة أبا إلى جبل قدير من جبال النوية. ذلك أن هده الهجرة، فضلاً عن محاكاتها المثال النوية من منطقة المؤونة على مقربة من قوات المحكومة النبيء أدت إلى نقل التورة الاستراتيجة. وكانت هذه الهجرة نقطة نحول فعلة في تاريخ الحركة المهدة، تكن أهميتها الكبري في أن نقل الثورة من الأقالم النبرية إلى غربي السودان ترتب عليه أن أصبح المألم النبرية إلى غربي السودان ترتب عليه أن أصبح الأنام النبرية والحسكريين، بينا تضاءلت أهمية أبناء الأقام النبرية تدريجياً (٢٠).

وتعبر معركة شيكان التي جرت في ٥ نوفه/ تشرين الثاني ١٨٨٣ نقطة نحول أخرى في تاريخ الثورة المهدية. في ذلك الوقت كان الخديري توفيق وحكومته قد عقدوا الدرم على صحق المهدي الذي أصبح يسطر على جميع المدن الرئيسية في إقلم كروفان . وبناء عليه قامت الحكومة المسرية بتنظيم حملة مكونة من بقايا بجيش عاوجه برعت في من بقايا جيش عاوجه برعت في المهدي المناز وقول مقربة من مدينة البيوش (١٠٠) . وكان انتصار شيكان كساع عظيمًا للمهادي وفورته . فينيأ انضم عدد كبير من السودانيين الى الثورة ، حضر ممثلون من بعض الأقطار الإسلامية لتهتئة المهدي على انتصاره على والكفاره . غير أن الأثر الماشر لانتصار شيكان كان هو انهاز الإدارة الركبة المهدي على غرب السودان وإرساء حكم المهدي في أقاليم كردفان ودارفور وبحر النزال . وبذلك أصبح المهدي متأهبًا للمترك في المصري في السودان؟!!!

وجه المهديون ضربتهم التالية في السودان الشرقي تحت القيادة القديرة لعثمان دقنه. فقد أحرز دقنه انتصارات عديدة ضد قوات الحكومة وأصبح يهدد موانئ البحر الأحمر التي كان الانجليز قد تعهدوا بالدفاع عنها ، فحاول البريطانيون عندئذ أن يتدخلوا ، ولكنهم لم يحققوا في ذلك نجاحًا يُذكر ، وأصبح

<sup>(</sup>۲۲) نعوم شقیر، ۱۹۹۷، ص ۱۳۱ – ۱۳۳۰.

<sup>(</sup>۲۳) م. شبیکة، ۱۹۷۸، ص ۳۹ – ٤٤.

<sup>(</sup>٢٤) م. أ. أبو سالم، ١٩٧٠، ص ٢١ - ٢٢.

<sup>(</sup>۲۰) أ. زولفو، ۱۹۷۲، ص ۲۰۳ – ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢٦) م. أ. الحسن، ١٩٦٤، ص ٤.

الأنصار يسيطرون على السودان الشرقي برمته باستثناء ميناء سواكن ، ومنعوا مرور الإمدادات والتعزيزات المرسلة من مصر إلى الخرطوم عبر طريق بربر – سواكن .

وفي تلك الأنثاء طرأ تغيير جوهري على السياسة البريطانية تجاه المسألة السردانية بعد معركة شيكان . فيينا كانت انجلزا نرى من قبل أن المسألة تخص مصر وحدها ، فإنها شعرت بعد معركة شيكان أن مصالحها الامبراطورية تقضي انسحاب مصر من السردان فورالا؟ ، ومن ثم أمرت الحكومة المصرية يالتخلي عن السودان وأوفدت الجنرال تشارلز غوردن كي يشرف على تنفيذ ذلك . وبينا كان المهدي يتقدم نجو العاصمة ، وجد الجنرال خوردن نفسه في موقف بالغ الخطورة . وبعد حصار طويل ، هاجمت قوات المهدي المدينة وقتلت الجنرال غوردن في ٢٦ يناير /كانون الثاني ١٨٨٥ ، وأنهت الحكم التركي — المعرى في السودان؟؟

وفي غضون السنوات الأربع الأولى (١٨٨١ - ١٨٨٥) تطورت الحركة المهدية من جركة احتجاج ديني إلى دولة قرية مناضلة ميطوت على السودان لمدة أربعة عشر عامًا. وكانت مؤسساتها الإدارية والمالية والقضائية والتشريعات الخاصة بها تستند استنادًا صارعًا إلى الأساس المزدوج للقرآن والسنة ، وإن كان المهدي قد سن من آن لآخر بعض التشريعات الجديدة التي تعلق بمعض المشاكل الملحة ، مثل وضع المرأة وملكية الأرض (٢٣).

وكانت علاقات الدولة المهدية بالعالم الخارجي تستند استنادًا دقيقًا إلى الجهاد. وقد وجه المهدي وخليفته عبدالله بن السيد محمد إندارات مكتوبة إلى بعض قادة العالم، مثل خديوي مصر والسلطان العالي وامبراطور الحبشة، كي يتقبّلوا رسالة المهدي ويعتنقوها أو يواجهوا الجهاد فورًا في حالة عدم استجابتهم لذلك (٣٠٠)

وبيناً لم يعمر المهدي طويلاً كي يواصل هذه السياسة (توني في يونيو/حزيران ١٨٨٥) فقد أصبح الجهاد عهاد السياسة الخارجية لخليفته عبد الله. وعلى الرغم من المشاكل الإدارية والإقتصادية الضخمة التي واجمهت الخليفة عبد الله، فقد واصل الجهاد على جبتين: مصر واليوبيا. وقد قامت القوات المهدية بغزو مصر تحت قيادة عبد الرحين النجوبي ، ولكنها هزت في معركة توشكي في ١٨٨٩ ، كا أوقف تغثم قوات المهدي على الجهة الشرقية وفقد الأنصار طوكر وكسلا في على ١٨١٩ و ١٨٨٩ على التوالي. وقد أدى الالتوام الابديولوجية للخليفة بالجهاد إلى إحباط المحاولات التي قام بها امبراطور الجمهة لعقد حلف افريني بين السودان وأثيوبيا ضد الامبريالية الأوروبية. ذلك أن الخليفة أصر على أن يعتنى الامبراطور الإسلام ويؤمن بالمهدية كشرط مسبق لهذا التحالف. وكانت تنبحة ذلك الترم تمام مواجهة عسكونه طويلة أدت إلى إضحاف الدولتين معاء ماء جوجهول مارس/آذار ١٨٩٦ كانت بريطانيا قد قررت غزو السودان وتم تشكيل قوة بريطانية و

مصرية لهذا الغرض بقيادة الجنرال هـ. هـ. كتشنر. وفي الرحلة الأولى لهذا الغزو – من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول ١٨٩٦ – احتلت قوات العدو إقليم دنقلة برمته دون أن تواجه مقاومة تُذكر من جانب

<sup>(</sup>۲۷) م. شبیکة، ۱۹۵۲، ص ۱۰۷ – ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲۸) م. م. حمزة، ۱۹۷۲، ص ۱۵۹ – ۱۸۳.

<sup>(</sup>۲۹) ب. م. هولت، ۱۹۷۰، ص ۱۲۸. (۳۰) نعوم شقیر، ۱۹۶۷، ص ۹۲۱ – ۹۲۹.

<sup>(</sup>٣١) م. س. القدال، ١٩٧٣، ص ١٠٥ – ١٠٠٧.

السودانيين. ويرجع ذلك في جانب منه إلى تفوق قوات العدو من الناحية التقنية كما يرجم في جانب آخر إلى أن هذا الهجوم كان مفاجأة للخليفة .

غير أن توقعات الخليفة ثبت صوابها بعد ذلك، فقد كان احتلال إقام دنقلة تمهيدًا لغزو الدولة للهدبة غزار أماملاً. وبينا كان كشفر بتقدّام جدورًا، عباً الخليفة قواته وقد عقد النوم على هفاوه المعاقد المؤافسات المحادا في معرفة حدوراً عطاولتهم صعد هجوم الأعداء في معركة عطيرة، في ٨ أبريل/بسان ١٩٨٨ (٣٦). وقد قتل في هذه للمركة ثلاثة الاف سوداني وجرح أكثر من أربعة آلاف، ووقع محمود أحمد في الأسر وأودع المستوب في وشيد بمصر، حيث نوفي بعد يضع سنوات. وعقب هزيمة عطيرة، قرر الخليفة مواجهة العدو بالقرب من عاصمته أم درمان، بعد يضع سنوات. وعقب هزيمة عطيرة، قرر الخليفة مواجهة العدو بالقرب من عاصمته أم درمان، مرة أخرى نظرًا لغزو المناقبة في موقعة كراري في الثاني من سبتمبر أبلول ١٨٨٨ (٣١٠)، ولكنهم هزموا السودانيون العدو بيظر أنظر ١٨٩٨ (١٣٠)، ولكنهم هزموا من عشر أنظر، من هذا عشر ألف سوداني وجرح غو سنة عشر أنظ منهم، وعناما أدرك الخليفة أنه قد خسر المؤقمة، تراجع إلى شرق كردفان حيث كان طوال عام كامل، إلى أن هُرم جائياً في معركة أم دوبكرات في ٢٤ وقيم (تشرين الغاني ١٨٩٨، وبعد طوال عام كامل، إلى أن هُرم جائياً في معركة أم دوبكرات في ٢٤ وقيم (تشرين الغاني ١٨٩٨، وبعد عثر أما الحكيفة وقد هارق الحلية على سجادة صلاته المضنوية عن من فرو الأغام ١٨١٥، بيغا طبع عاده الحركة المهدية وزعاتها أو مشجزا. وكانت تلك المضرعة هي الفاصلة في اتهار الدولة قط المهامة في أنهار اللوقة على طبعيا عادة الحركة المهدية وزعاتها أو مشجزا. وكانت تلك المضرعة هي الفاصلة في أنهار اللوقة المحدودة الموساسياً لم تمت قط.

#### الانتفاضات المهدية

على الرغم من أن الحكم الاستماري البريطاني حظر المذهب المهدي قانوناً ، فإن جزءًا كبيرًا من المجتمع السوداني استمرّ منتميًا بقلبه إلى المهدية. وقد عبرت الأغلبية عن استيائها من الحكم البريطاني بمواصلة وآواه والراتب و (وهو كتاب الابتهالات الخاص بالحركة المهدية) ومحارسة الشمائر الأخرى للمهدية. ولكن الاقلية المخلصة من أتباع المهدي حاولت التفاقية في المائلة من أتباع المهدي حاولت انتفاضية في شال السودان، وكان مصدر ايشفي عام واحد فيا بين سنة ١٩٠٠ ومن حدوث انتفاضية في شال السودان، وكان مصدر الإعتقاد الإسلامي عن النبي عيسى فقد كان المسلمون يعتقدون بصفة عامة أن المهدي سيظهر ليملاً الدنيا عدلاً بعد أن امتلات ظلماً ، إلا أن بعثه ستوقف مؤقنا على بد المسيح الدجال ، ولكن النبي عبسى لن يلبث أن يظهر من جديد ليون دوام المهدية المجددة ويبدو أن الاربطانيين والدجال شيء واحد، وأخد الكثيرون منهم على عائقهم ومهمة عسى العلاده).

وقد وقعت الانتفاضات المهدية في فبراير/شباط سنة ١٩٠٠، وفي سنوات ١٩٠٢ و١٩٠٣

<sup>(</sup>٣٢) م. أ. ابراهيم، ١٩٦٩، ص ١٩٦ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣٣) لَمْزِيد من المَعْلُومات عن الأمراء المهديين اللَّبين سجنوا ، أنظر م. أ. ابراهيم ، ١٩٧٤ ، ص ٣٣ – ٤٥.

<sup>(</sup>۳۶) ب. م. هولت، ۱۹۷۰، ص ۲۶۳. (۳۵) ح. أ. ابراهيم، ۱۹۷۹، ص ۶۶۶.

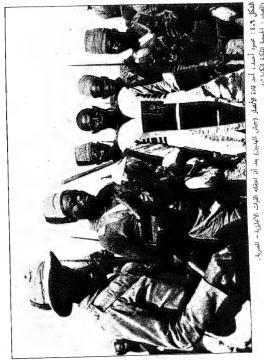

و ١٩٠٤. لكن أهم هذه الانتفاضات المهدية هي تلك التي قام بتنظيمها وقيادتها في سنة ١٩٠٨ أحد المهدبين المرموقين، وهو عبد القادر محمد إمام المشهور باسم واد حبوبة.

وقد دعا واد حبوبة إلى المهدية في الجزيرة ونحدى الحكومة من معسكره في قرية توكور بالقرب من كاملين

وقد تقدمت نحوه قوة حكومية ، ولكنها قوبلت بالمقاومة ، وتُقل في هذه المواجهة اثنان من المسؤولين الحكوميين . وبينا كانت السلطات تحت تأثير الصدمة التي سببها هذا الحادث ، شن واد حبوبة هجومًا مفاجئًا على العدو في شهر مايو/أبار عند قرية قطفية .

وقد حَارِب المهديون بيسالة ، ولكن ظهر النّورة لم يلبث أن انقصم خلال أيام قليلة . وعلى غرار ما فعله المهدي نفسه ، هاجر واد حيوبة ليجد لنفسه ، على الأرجح ، ملجأ في أم درمان ، حيث كان يأمل فها يبدو أن بواصل نشر الدعوة المهدية سرًا . ولكنه قبض عليه في الطريق وشنتى علنًا في ١٧ مايو/أيار العادلة ، تحدى واد حيوبة الاميريالين البريطانيين إذ قال للمحكمة التي تحاكمه :

ه إننى أرغب في أن يحكم المسلمون السودان وفقًا للشريعة الإسلامة ومبادئ المهادي وتعاليمه. إننى أعرف شعب السودان خيرًا مما تعرفه الحكومة . ولا أتردّد في القول بأن تودهم وتملقهم ليس إلاّ نفاقًا وأكاذيب . وأنا مستعد لأن أقسم أن الناس يفضلون المهدية على الحكومة الحالية «٣٧).

وعلى الرغم من أن تلك الانتفاضات الدينية العديدة كانت تفتقر إلى التنسيق والفدرة على قيادة عدد كبير من الأنباع ، إلا أنها كانت تمثّل عنصر الاستمرار من عهد الدولة المهدية ، كما أنها أنبت أن المهدية لا تزال حية كقوة دينية وسياسية بالغة الأهمية في السودان. كما دلت الإنتفاضات فضلاً عن ذلك على أن روح مقاومة الحكم الاستجاري قد ظلت متأصلة في قلوب الكثيرين من أبناء السودان الشالى.

## حركات الاحتجاج في جبال النوبة والسودان الجنوبي

لعل كفاح الشعب السوداني في جبال النوبة والسودان الجنوبي كان من أخطر التحديات التي واجهت المستعمرين البريطانين قبل الحرب العالمية الأولى. على أن الإنتفاضات والتمردات العديدة التي وقعت في تلك المناطق كانت علمية الطابع في جوهرها. كما أنها كانت استجابات مباشرة التغيرات التي أحدثها الاستعار في السيع الاجهاعي لتلك المجتمعات المتباينة، و وتنبيجة للدمار الذي ألحقه البريطانيون بالمؤسسات الاجتاعية والسياسية لتلك المجتمعات المتباهات مها أوا فرضه من بني خاصة بهم. وعلى الرغم من ضراوة القوات الاستعارية، فإن العديد من المجتمعات المحلية الدوية قد عارضت السيطرة البريطانية معارضة نشيطة. وبينا أعلن أحمد النبان، ميك (شيخ) الكترة عداده الصريع، فإن سكان تالودي قاموا في سنة ١٩٩٦ بدرة تأل خلاله عدد من موظني الحكومة وجنودها. وكانت ثورة المبلك (الشيخ) والفقية على، في جبال الميري أكثر شدة وخطورة. فقد نازاً على قوات الحكومة مدة عامين، ولكنه اعتقل في سنة ١٩٩٦ وأودع السجن في وادي حلفا (١٨).

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق، ص £23.

<sup>(</sup>٣٧) تِقرير المخابرات عن السودان، مايو/أيار ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۳۸) أ. س. قلسي، ۱۹۲۹، ص ۱۱۲ – ۱۱۱.

وفي المنطقة الجنوبية من السودان قاد المقاومة واستمر فيها شعب النوير الذي يقطن في الأراضي الجاورة لنهر السوباط والنيل الأبيض. وكان النوير، في ظل الحكومات السابقة ، قد تعوّدوا على إدارة شؤوم المخاصة ، نظرًا لأن تلك الحكومات لم تمارس سيطرة حقيقية عليهم. غير أنهم وفضوا بعد الإحتلال أن يعترفوا بسيادة الحكومة الجديدة واستعروا في إظهار عدائهم لها. وكان اثنان من زعائهم ، هما و حكومة بي يتعيزان بنشاطهم في هدا المجال. وعلى الرغم من أن هلين الزعيمين البارزين توفيا في مستة ١٩٠٧ وستة ١٩٠٧ على التوالي ، قان نشاط النوير لم يتوقف، وهاجم أحد زعائهم الآخرين ، في مستة ١٩٠٧ وستة مكومة أي المشوائية العديدة ، قان مقاومة الذير المستميرة الواسعة النطاق التي وقعت في مستة مقاومة النوير الشعبية الواسعة النطاق التي وقعت في مستة ١٩٧٧.

وكان الآزاندي، تحت قيادة زعيمهم ياميو، مصممين على عدم السياح لأبة قوة أجنية بدخول أراضهم. وقد واجهوا خطر الغزو من جانب كل من البلجيكيين والحكومة الثنائية. وكان البلجيكيون يزيدون من نشاطهم على الحدود الجنوبية لأراضي الآزاندي. ويبدو أن بامبيو كان يخشى الغزو البلجيكي أكثر من خشيته الغزو البريطاني ، ومن منا كان اعتقاده بأنا أفضل سياسة يمكنه اتباعها هي التي تتمثّل في تحييد البريطانين بإنظهار إمارات الصداقة لهم ، حتى يُتاح له أن يتصرف مجروة في معالجة الدفطر البلجيكي الحدق. وقد دعا البريطانيين بال إقامة مركز تجاري في مملكته ، معتقاتا أنهم لن يتمكنوا من تلبية للدعوة ، وعازمًا في الوقت نضم على عاربتم إن فعلوا. ويبدر أن مقصده الحقيقي استهدف استخدام البريطانين بيلاده سيجعل البريطانين بيلاده سيجعل البريطانين بيلاده سيجعل البريطانين بيلاده سيجعل البلجيكين يعيدون القفكير مرتين قبل مهاجمته (٣٠)

لكن البريطانين قبلوا الدعوة ، وفي يناير/كانون الثاني ١٩٠٣ غادرت واو إحدى الدوريات متجهة إلى أراضي يامبيو. وخلال مسيرتها هاجمها الآزاندي ، فهربت الدورية إلى رومبك. وفي يناير/كانون الثاني ١٩٠٤ أوسلت حكومة الخرطوم دورية أخرى تعرّضت بدورها لهجوم الآزاندي ، واضطرت في النهاة إلى المرّاجع إلى تونج.

وبينا كان البلجيكيون يعدّون للهجوم على أراضي يامبيو ، قام هذا الأخير بحشد قوة من عشرة آلاف من الآفت وبينا ألف التجاري المنافراء وقد ناوأ الآزاندي الدخلاء بشجاعة ، الكرّاندي وفين هجومًا جرينًا على للوقع البلجيكي في ماياوا. وقد ناوأ الآزاندي الدخلاء بشجاعة ، لكنّم لم يتمكنوا من الوقوف بحرابهم وحدها في وجه نيران البنادق البلجيكية . وقد أضعفت هذه الممركة إلى حد خطير من قوة الآزاندي المسكرية وروجهم للخوية ؛ وكان على يامبيو ، بعد أن تحقيدت قوبة المسكرية ، أن يواجه حملة عسكرية حكومية في يناير /كانون الثاني ه140 . وقد هُرُم في النهاية وسُجن ، ولم يلبث أن مات بعد ذلك يقلل في ١٠ فراير /شبير أن يثيروا انتفاضة ، بينا قام أخرون بشن هجومات على المريطانين أثناء الحرب العالمية الأولى (١٠) .

<sup>(</sup>٣٩) المصدر السابق، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر السابق، ص ٢٣٨ - ٢٥٤.

#### الصوماك

## رد الفعل في الصومال تجاه التقسيم (١٨٨٤ - ١٨٩٧)

منذ منتصف القرن التاسع عشر ، أدخلت شبه جزيرة الصومال إلى مسرح التنافس الاستهاري بين إيطاليا وبريطانيا وفرنسا ؛ ذلك أن المصالح القائمة لمريطانيا وفرنسا في الهند وأجزاء أخرى من آسيا جعلتها تسجان في أوائل الخانيات من القرن التاسم عشر الى إقامة قواعد ثانية لها على الساحل الصومالي نظراً لأهميته الاسترتجية والتجارية. ويانضهام إيطاليا إليها بعد حين ، بسطت تلك الدول الثلاث نفوذها إلى اللداخو أوقامت كل منها لنفسها عمية في الأواضي الصومالية . وبيئا أدى تشاط الفرنسيين بهم إلى إقامة محمية في مام ١٨٨٨ ، فإن الحكومة البريطانية لم تعان قيام محميتها إلا بعد عامن من ذلك التاريخ ، حيث امتدت تلك المحمية على الساحل الصومالي من جيوني شرقًا حتى شملت بندر زيادة . وبفضل المساعي التي بذائم شركة شرق أفريقيا البريطانية والحكومة البريطانية ، استطاعت إيطاليا أيضًا أن تفوز المساعي التي بالمبطرة على أجزاء الساحل التي تصل بين في نوفير/تشرين الثاني ١٨٨٨ . وقد أعلنت الحكومة الإيطالية جانها على أجزاء الساحل التي تصل بين هذه المدن واتسع ذلك فها بعد ليشمل أوبيا وصوماليي ما جاجرين في الشائل (أبيا وصوماليي

وتوسعت أثيريبا بدورها في الأراضي المأهولة بالصوماليين، واستطاعت أن تفرض قدرًا من السيطرة الإدارية غير المستقرة عامًا على هود وأوغادين. وهناك وجهة نظر ترى أنه يبيا كانت دوافع الغزو الأوروبي تتمثّل في اعتبارات أمبريالية ورأسالية، فإن التوسع الأثيري هناك كان في جوهو و ود فعل فناعي في مواجهة قيام مستعمرات أوروبية بحاورة ، إذ أنه لما كانت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا تغلقل إلى الداخل من متلكاتها الساحلية ، فإن الامبراطور الأثيوي منيلك – طبعًا هذا التقسير - وحاول أن يبي النافع من مركز حكمه في المرتفعات عن طريق الالتجاء إلى توسيح حدوده الناضعة "كان من المرتز حكمه في المرتفعات عن طريق الالتجاء إلى توسيح حدوده على المناصة "كان قد بدأ قبل أن يلك كان قد بدأ قبل أن المراص الأوروبيون عملياتهم في المنطقة ، وكان ذلك موجهًا في البدابة ضد الدأوروموء ثم ضد الصوءاليين بعد ذلك.

وقد تجاهل تقسيم أواضي الصومال الذي استكمل رسميًا في سنة ١٨٩٧ للصالح المشروعة للشعب الصومالي وحرمه من حريته واستقلاله ، ومن ثم كان لا بد وأن يثير أسوأ الشكوك لدى الصوماليون وأن يدفعهم إلى رفض هذا الغزو الأجنبي ومقاومته . وقد انزجج الرؤساء والسلاطين الصوماليون بشكل خاص لمله المتعدى بسبب آثاره على نفوذهم السياسي . ولم يحدث أبدًا أن تخلوا عن سيادتهم طواعية ، بل لقد كانوا هم الذين ترعموا الانتفاضات المحلية العديدة التي وقعت ضد الحكام الأوروبين والأنبوبين خلال عهد القسم .

وإذ كان الزعاء الصوماليون يدركون التنافس القائم بين القوى الأوروبية في مجال النوسع الاستماري، فإنهم حاولوا استخدام القوى الأوروبية ضد بعضها البعض. وقد فعلوا ذلك بإبرام المعاهدات مع واحدة أو أخرى من القوى الأوروبية، آملين أن يؤدي هذا الجهد الدبلوماسي إلى الحد من الخطر المتزايد الذي يهدد استقلالهم. فقد وقع الزعاء الصوماليون مثلاً معاهدات عديدة مع البريطانيين، إلا أن هذه

<sup>(</sup>٤١) س. توفال، ١٩٦٣، ص ٧٤.

الماهدات لم تمنح بريطانيا سوى تنازلات فشيلة. وكانت ديباجة كل معاهدة توضيح أن الغرض من عقدها ، من الجماني و المجانفة على استقلالنا ، وحفظ النظام ، وغير ذلك من الأسباب الوجية ، كما أن المحشائر المعنية لم تتنازل صراحة أبدًا عن أرضها ؛ بل أنها تعهدت صراحة و بالا تتنازل أبدًا في أي وقت عن أي جزء من الأراضي التي تقطنها أو تسيط عليها حاليا ، أو تسمها ، أو ترمنها ، أو تجي عليها أي تصرف آخر يجيز احتلالها ، إلا للحكومة البريطانية و (١٠٠) . على أن هذه المعاهدات قد فضلت في النهاية في تحقيق أغراضها ، لأن الدول الأوروبية وأثيريا تمكنت من تسوية منازعاتها الامبريالية في المنطقة صلمياً.

وبغض النظر عن هذه الجهود الدبلوماسية، شهرت بعض العشائر الصومالية السلاح في محاولة للمحافظة على سيادتها. واضطر البريطانيون إلى إرسال أربع حملات: في سنتي ١٨٨٦ و ١٨٩٠ ضد عشائر مستقلة المحافظة على سيادتها عشائر هبر أوال (١٩٠٠). كما تعرض الإيطاليون بدورهم لحشائر عديدة في الأرواح: في ١٨٨٨ أيبدت مجموعة من الجنود الإيطاليين في هرار، وفي سنة ١٩٨٨ قُتلت مجموعة قوامها أربعة عشر إيطاليًا على أبدي البياليين. كما أنه الايطاليين في هرار، وفي سنة ١٩٨٨ قُتلت مجموعة قوامها أربعة عشر إيطاليًا على أبدي البياليين. كما أنه لأرجادية المتحافظة المحافظة المحافظة القرات باستكال احتلاها لأرغادين أو يأن نمد نفوذها ليل ما وراء المواقع المسكرية المتنازة التي أقيمت في المنطقة أناً؟. الأرغادين أد يأن ندكر أن الصوماليين، على الرغم من وحدتهم الثقافية، لم يكونوا يشكلون آتفذ هوية

إلا انتا يتبغي أن نذكر أن الصوماليين ، على الرغم من وحدتهم الثقافية ، لم يكونوا يشكلون آتنذ هوية سياسية واحدة ، ومن ثم لم يواجه العدوان الأجنبي أمة واحدة ، بل مجموعة عثائر غير متحدة ومتعادية في كثير من الأحيان (\*\*) . دزيادة على ذلك فقد كانت الشعوب الصومالية لا تألى في ذلك الوقت تسلح بالحراب والأقواس والسهام ، ولم تتمكن من استيراد الأسلحة النارية والذخائر . ومع ذلك فإن المقاومة الصومائية خلال عهد النشيم أبقت على الرح الوطنية حية ، ومن ثم حيثن في بعد على والجهاده الذي قاده سد محمد حسن ضد الاحتلال الأوروبي . وهذا ما ستناوله الآن

## كفاح الصوماليين من أجل الحرية (١٨٩٧ – ١٩١٤)

وُلد سيد عمد في سنة ١٨٦٤ ، وقد حفظ القرآن وهو في سن السابعة . وعندما بلغ التاسعة عشرة غادر موطنه لاكتساب العلم في مراكز التعليم الإسلامي الكبرى في شرق افريقيا : هرار ومقديشو . ومن المعتقد كالملك أنه أوغل في الفرحاك حتى وصل إلى الماقل المهدية في كردفان بالسودان<sup>(۱۱)</sup> . وفي سنة ١٨٩٥ سافر سيد محمد إلى مكة لأداء فريضة الحج رأمضى عاماً في الجزيرة العربية زار علاله المجاز وفلسطين. وخلال أقامته بمكة ، درس على يد الشيخ عمد صالح وانضم إلى مذهبه : الطريقة الصالحية . ومن الممكن أن بكون هذا السفر البحيد والإقابة في الخارج في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي قد أتاحا له الاتصال بالانجاهات الفكرية السائدة عن النهضة الإسلامية <sup>(۱۱)</sup> . ولدى عودته إلى بلاده استقد أتاحا له

<sup>(</sup>٤٢) أ. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٤٦ - ٤٧.

<sup>(</sup>٤٣) أ. هاملتون، ١٩١١، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤٤) س. توفال، ۱۹۹۳، ص ٧٤. (٤٥) أ. م. لويس، ۱۹۹٤، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤٦) أ. شُبخ عَبدي، ١٩٧٨، ص ٢١ - ٦٢.

<sup>(</sup>٤٧) م. ع. عبد الحلم، ١٩٧٥، ص ٣٣٩.

الزمن في بربرة حيث مارس التعليم والوعظ بين مواطنيه ، داعيًا إياهم إلى العودة إلى الالتزام الدقيق بتعاليم الإسلام.

وكان سيد عمد يدرك تماماً أن العدوان المسيحي (الأوروبي والأثيوبي) بهذد الأسس الاجتاعية والاقتصادية للمسجتم الصومالي. فمنذ يوليو/تموز ١٨٩٩ كتب إلى عشيرة صومالية بحدّرها بقوله : «ألا ترون أن الكفار قد حطموا ديننا ويعاملون أبناءنا وكأتهم ملكُهم؟ ١. وولعله كان يشير بذلك إلى إنشاء مدارس مسيحية في الصومال اعتبرها تهديدًا للمدارس القرآنية . وقد شعر سيد محمد بأن فعالية البشير المسيحي تظهر كذلك في اتخاذ أساء مسيحية مثل وجون عبدالله و. وأبد ذلك كله اعتقاده بأن الاستجار المسيحي يسعى إلى القضاء على الدين الإسلامي .

ولاً شك في أن الحركة المهدية في السودان كانت لها بدون شك آثار مهمة في بلاد الصومال وأن سيد عمله عمد، شأنه شأن غيره من الزعاء الدينيين، قد استلهم سيرة المهدي الرائعة. ولقد كان الصوماليون يعلمون ما يقع بالسودان وكانوا يتعاطفون مع إخوانهم في الدين. كل هذا سهلل على سيد عمله عمله في هذا السيل (<sup>(14)</sup>). فقد اتهم سيد عمد في إحدى خطبه السلطات السكرية البريطانية بتصدير الجوانات الاستخدامها في الحرب ضد المهدي و رجل السودان الصالح – الذي منحه الله النص (<sup>(14)</sup>). لكن يبقى عينا أن نرى مدى انفواء جهاده في الإطار العام لملتهمة الإسلامية، وإلى أي حد استلهم أو تأثر بالثورة علما المهدية في المنطقة الشرقية من المهدية في المنطقة الشرقية من أمير المهدية في المنطقة الشرقية من السودان. عنان وقته عند زيارته لماذا الله: ولكن هذا الحادث لا يمكن التدليل عليه، على الرغم من أن مضى الروايات المحلية الصوماليون التناء

ومن بين العوامل الرئيسية التي عاقت الوحدة بين الصوماليين الرُحَل نظام الأساب التقليدي بما يفرضه من ولاءات قبلة. ولكن سيد عمد بغضل بركته الشخصية وصفاته الرئاسية استطاع أن يقود جيشًا متنوع التكوين يتركّب من عشائر صومالية عخلفة وأن ينشئ جيشًا نظاميًا قدر عدد أفراده بالتي عشر ألف رحل (١٠). ولكي يتمكن سيد من توحيد هذه الجهاءات المختلفة أنمه إلى عاطبة المشاعر الدينية. وقد نظم بالإضمائة إلى ذلك عددًا كبيرًا من القصائد ما زال الكثير منها مشهورًا في مخلف أنحاء المصوبات استطاع أن ويؤلف بها بين جمع من رجال المشائر المتخاصمين تحت الرايتين التواشين للإسلام والوطني (١٥٠). وقد بدأ سيد جهاده في بريرة ، حيث حاول فيا بين عامي ١٨٩٥ و١٨٩٧ و١٨١ أن يثير الناس ضد وقد بدأ سيد مياهد الله ماكان الم طافي، الأمد بالذين مد الكومائل المعافية ،

وقد بدا سيد جهاده في بربرة، حيث حاول فيا بين عالمي ۱۸۹٥ و ۱۸۱۷ ايئير الناس ضد الاميرياليين. ولكن عمله النوري الأول كان هو احتلال بوراو، التي نقع في وسط الصومال البريطاني، في أغسطس/آب سنة ۱۸۹۸. وقد أزعج ذلك البريطانيين إلى الدرجة التي جعلتهم برسلون، فيا بين عامي ۱۹۰۰ و ۱۹۰۶، أربع حملات لصد همجات سيد. وعلى الرغم من أن البريطانيين قد حصلوا على مساعدة من الإيطاليين في هذه العمليات، إلاّ أن كفاءة سيد الصكرية الفذة واستخدامه الناجع

<sup>(</sup>٤٨) أ. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤٩) ل. سيلبرمان، التاريخ غير عدد، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥٠) م. ع. عبد الحليم، ١٩٧٥، ص ٣٦٩ - ٣٧٠.

<sup>(</sup>۱۱) د. جاردین، ۱۹۲۳، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٥٢) أ. شيخ عبدي، ١٩٧٨، ص ٦٢.

لإسكانيات الخيّالة وحرب العصابات أتاح للمحاربين معه تحقيق عدد من الإنتصارات. وكان أحدها في تل غومبورو في أبريل/نيسان سنة ١٩٠٣، حيث قُتل تسعة ضباط بريطانيين.

إلاَّ أنه مع خلول نهاية عام ١٩٠٤ كانت قوة سيد تحمد قد ضعفت ، ولذا فقد انسحب إلى محمية ماجيرتين الإيطالية ، حيث وقع مع الإيطاليين في ها مارس/آذار سنة ١٩٠٥ معاهدة إيلينغ التي أملي فيها شروطه عليهم . وبحلول عام ١٩٠٨ كان سيد قد عباً قواته لجولة جديدة من الحرب اضطرت البريطاليين إلى الانسحاب من الداخل في نوفبر/تشرين الثاني ١٩٠٩ والتركز على الساحل. ولكن سيد هدت مجاحمه المدن الساحلية أيضًا . وفي أغسطس/آب سنة ١٩٦٣ أخرز نصرًا حاسمًا إذ قضى تمامًا على قوة شرطة المجازة والتي تستخدم الجال ولائي كانت قد أنشت حديثًا. وقد اضطرت هذه الكارثة البريطانين إلى التحاف ع الحكومة الأثيرية من هراد وإرسال حملات لمطادة سيد محمد حتى لحظة وفاته في إنجى بأثيريا في نوفبر/تشرين الثاني ١٩٧٠ م

وعلى ُذَلِّكُ فإن الشعب الصوماني، في طل القبادة الرشيدة لسيد محمد، قد واصل مناهضته للامبرياليين الأوروبيين والأعربين طول عشرين عائمًا، نحكن خلاطًا من إحراز انتصارات عسكرية وسياسية، بل ودبلوماسية أيضًا. وعلى الرخم من أن هذا الجهاد الصومالي قد نشل في النابة في تخليص المبادئ أنه عزز روحًا وطبقة قوية، إذ أصبح أفراد الشعب الصومالي يون أنقسهم كيانًا واحدًا بكافح ضد التنخل الأجنبي. يُضاف إلى ذلك أن تخاص سعد محمد قد ترك في الفسمير الوطني الصومائي التالية من مواطنية ٢٠٠٠ الفسمار الوطنية الصومائي امثالاً للوطنية لا يتحيى، قدر له أن يلهم الأجبال التالية من مواطنية ٢٠٠٠

#### خاتمة

ربما لم يقاوم أي جزء من أجزاء أفريقيا الغزاو والاحتلال الأوروبيين في الفترة ما بين سنة ١٨٨٠ وستة المهاد على الفقرة التي قاومين والسودانيين المائية في المائية المقرقة التي قائمة المائية فقد كان هناك شعور أكثر عمناً بارس تأثيره، ويني به الإيمان الديني، فضوب مصر والسردان والصودال لم تكن تحاوب وفاعًا عن الوطن وحده، بل ودفاعًا عن إيمانهم كان المائية ال

<sup>(</sup>۵۳) أ. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٩١.

### الفصل الخامس

# المبادرات والمقاومة الافريقية في شهال افريقيا وفي الصحراء الكبرى

بقلم: عبد الله العروي

إن موضوع هذا الفصل معقد إلى حد بعيد ، ولا برجع هذا التعقيد إلى الوقائع ذاتها ، لأنها معروفة جيدًا على وجه العموم ، وإنما هو يظهر عندما يأتي دور تفسير هذه الوقائع . ومهمتنا هي دراسة المبادرات التي قامت بها شعوب بلاد المغرب والصحراء الكبرى لصد الهجمة الاستمارية ، وردود فعلها إزاء تقدم الغزو . وستعخذ من دراسة الأوضاع التي كانت قائمة عام ١٩٠٧ (أنظر الشكل رقم ١ـه) مثالاً بعطينا فكرة أولية عن نشابك الأوضاع وتعقدها .

فتي الغرب ، كانت في المغرب ثورة تستهدف الإطاحة بالسلطان عبد العزيز (١٨٩٤ / ١٩٠٩) لأنه كان قد صادق على غزو الفرنسيين لإقايم توات روافق على الإصلاحات التي فرضتها الدول الأوروبية في مؤتمر الجزيرة الخضراء ( Algocins ) في أبريل انسان عام ١٩٠٦. وكان دعاة مده الثورة من أعضاء والمنجزن (١) ، وكانوا مرتبطين «بالزوايا» الدينية وبالمراكز المحلية للطرق الصوفية وبالرئاسات أو الزعامات

أما في الشرق ، فكانت تونس تشهد مولد حركة وطنية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، إذ كان بجري تشكيل اتحادات ورابطات تضم الرعيل الأول من خريجي نظام التعليم الحديث، وتظهر صحف للمعارضة بلغة السلطة الاستعارية. وكانت هناك صفوة جديدة تلفت إليها الأنظار بما تتخذه من مبادرات لم بسبق لها نظير.

ُ وفي الجنوب ، كانت الصحواء الغربية مسرحًا لعمليات فرنسية واسعة النطاق تستهدف عاصرة دولة المغرب المستقلة وخفقها . وسرعان ما حذت أسبانيا حذو فرنسا في المغرب نفسه ، ثم تبعتها إيطاليا في ولاية طرابلس ، حيث كان الأمر في هذه الحالة الأخيرة على حساب سلطان القسطنطينية .

<sup>(</sup>١) حكومة المغرب، وبمعنى أوسم الصفوة السياسية والدينية في البلاد.

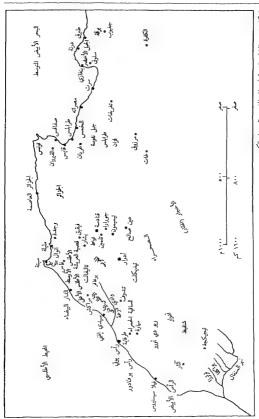

الشكل ١٠٥: المناطق الرئيسة في بلاد المغرب والصحواء الكبرى.

ومن هنا فإننا نحتاج – بالنسبة للفترة وللمنطقة موضوع البحث – إلى أن نميز بين مستويات ثلاثة : (١) مستوى الدولة المنظمة <sup>(١)</sup> ، المغربية في الغرب والمثانية في الشرق من شهال افريقيا. وهذا هو المستوى الذي يحب علينا في إطاره أن نبحث عن المبادرات بمعناها الصحيح.

(٧) مستوى والطرائق الصرفية ، وهي بلا شك ذات أصول وتوجهات دينة ولكنها بلا مراه سياسة في وظيفتها . وقد كانت هذه الطرائق الصوفية دائمًا في شال افريقيا وفي الصحواء الكبرى منظات دفاعية تفف في وجه الأخطار الحدقة من الخارج . وعندما كانت الدول نفسها قوية ، كانت هذه الطرائق جزءًا من أجهزة الدولة ، أما في حالات ضعف الدولة أو تفككها ، فإنها كانت تستقل بذاتها وتأخذ زمام المبادرة بيدها . وعلى هذا الشق نجد أنه عندما تخلت الآستانة (القسطنطينية) من سيادتها ، أصبحت الطرفية المستوحة الدولة بالمتحت الدولة المؤسسة عزاة مقاومة الإيطاليين في برقة ؛ وعندما أصبحت الدولة المؤسسين في شقيط المرابقة التصوف ، قامت الطرفة الكتانية باستنفار القوى المحادية للفرنسيين في شقيط وفي الشاوية .

(٣) مستوى «الجاعة (٣) التي لم تكن تخرج إلى العلانية إلا بعد انكسار شوكة المستويات الأخرى بسبب ضربها بالقوة المسلحة . وكانت الجاعة تبدأ برفض كل اتصال بالسلطات الاستهارية ، رغم كل المغربات . فإذا انتهى الأمر باستسلامها لم يبق أمامها إلا سبيل واحد محدود للحركة ، وهو أن تمارس رد الفعل إزاء السياسة الاستهارية ، وهذا ما كان يضيى عليها بصورة ما طابع القوة المستقلة .

ويلجأ مؤرِّخو الاستجار عمدًا إلى تشويه الحقائق عندما يتجاهلون مستوى الدولة المنظمة، وعندما يهيطون بتقسيمهم الطرائق الصوفية إلى الاقتصار على اعتبارها مجرد تجمعات أعلى من الفبيلة، ولا يرون في المجتمع الشرقي إلا مجموعات قبلية. وهم يزيدون على ذلك قيامهم بتفسير هذه المجموعات من متطلق غذاج أنثروبلوجية نظرية أكثر مما هي واقعية. ومن هذا المدخل الأعرج، يصورون المقاومة وكأنها مجموعة من ردود فعل متفرقة وغير منظمة إزاء سياسة للغزو تبدو – إذا قورنت بردود الفعل هذه – رشيدة الى أمعد حد.

وعندما نتحدث عن الدولة أو عن الطرائق الصوفية ، فسوف نستخدم عبارة «مبادرات»، أما على المستوى المحلي فسوف نستخدم عبارة «ردود الفعل». ومع أن الفكرتين متعايشتان في تاريخ بلاد المغرب، فإنه من الممكن استخدام كل منها مستقلة عن الأخرى لتحديد خصائص فترة زمنية معينة (قبل عام 1917 وبعده فيا يتعلق بليبيا).

ومصادرنا بالنَّسبة للمبادرات المذربية لمقاومة الأطاع الاستمارية هي مصادر سياسية ودبلوماسية. وهي مصادر معروفة ، وإن كانت مشكلة المؤرخين اليوم هي تجميع هذه اللادة وحظها ، أما الأدفاء المتلفة بردود الفعل المحلية ، فراجعنا الأساسية فيها هي البيانات المكتوبة والروايات الشفاهية. ومن الواضح أنه يجب تسجيل هذه الروايات وتجميع هذه البيانات الخطية قبل أن تضيع ، ولكن المشكلة الحقيقية هي مشكلة تشهيمها ، أي معرفة ما يمكن أن تستخلصه منها من وقائع ثابة.

وهنا لا بد من تحديد مسألتين. الأُول تتعلق ببيانات كتبها المتعلمون من أهل المدن، حيث يجب ألا ننسى بشأنها أن الغزو العسكري قد سبقته فترة طويلة من الإعداد النفسي والسياسي، فقدت الصفوة

 <sup>(</sup>٢) يجب ألا تفسر بنية هذه الدولة تياسًا على الدول الأوروبية الليبرالية ، لأن هذا التفسير يؤدي إلى الوقوع في شراك الإيديولرجية الاستجارية.

<sup>(</sup>r) جَاعة تمثل أحد المستويات لمختلف التقسيات القبلية.

الحضرية خلالها كل إرادة للمقاومة ، ومن هم فإن أفرادها الذين تركوا مذكرات لم يكونوا أعضاء في حركة المقاومة آندائي منها قبل بشأنهم اليوم . أما المسألة الثانية فهي أن الروايات الشفاهية جامت على اسان شهود يجب الآن نسب أنهم تعرضوا لنوعن من التأثيرات ، أولها التأثير الأوروبي ، لأن المسحافة المتخصصة (<sup>(1)</sup> كانت تسارع بشر أخبار الاشتهاكات من منظور استهاري ؟ كما أن السياسة الاستهارية على إرسال أبناء الرؤماء الخاضعين للاستهار إلى الملارس الفرنسية أملاً في في يهريهم إلى حلفا على معادل تم على الحدث عشر سنوات مثلاً ، حتى نجد أن الإبن قد يسرد عن معادل أبيه على على معادل أبيه أن الإبن قد يسرد عن معادل أبيه عنص تناصيل لا يدري الأب تضده عنها شيئاً ، وإن كان يبدأ منذ ذلك الحين في إدخالها في نسيج ورايته بنفسه بحسن نية . أما الرواية الاستهارية فهي غير سليمة ، على الرغم من ترامنها مع الأحداث ، لأنها تحمل صبعة العداء الذي كان قائماً في جيوش الدول الاستهارية بين القوات الآتية من الدولة الأم وبين فيالتي للمحمول . وكان شائم المناس مناظرة المعادل التي تعوج معامل التحويل في أوروبا (<sup>(1)</sup> أما التأثير الثاني فكان تأثيرًا الأحداث تقع بهيدًا عن المدن ، كان سكان المدن يتاميون تطوراتها بشغف ويبادرون باستخدامها لتحقيق على البراء مذكراتهم . وكثيرًا ما كان المناضلون من أهل لمدن هم الدين يختون عاربي الجال السابقين على البراء مذكراتهم .

واستنادًا إلى هذين السبين، فإن البيانات التي بين أيدينا الآن لا تكني لتغيير الرواية الاستعرارية للأحداث ولا الرواية الوطنية لها، ولكنها يمكن أن تلتي عليها ضوءًا مختلفًا، شريطة أن نمذ أنظارنا دائمًا إلى ما يجارز مسرحها المحلي الضيق.

### دول المغرب العربي والأوروبيون

كانت الهجمة الاستعارية على شمال افريقيا في القرن التاسع عشر هجمة غير عادية من حيث أنها كانت لاحقة لحملات سابقة وأنظر الشكل رقم ٢\_٥).

فحكومة المغرب كانت قد ظلت طوال أربعة نمون تقاوم الأسبان الذين استقروا في سبتة ومليلية ، وكانت تحظر على السكان التعامل مع الأسبان بأي شكل من الأشكال. وكانت رغبة أسبانيا في إنهاء هذه وكانت تحظر على المساحل أعلم مل حدف المقاطعة هي التي جعلتها نشل حرب ١٨٥٩ - ١٨٥١ التي كانت وبالأعلى المغرب ، لأنه أرغم على دفع غرامة بامظة على الماطلة المحبط ساحل الحيطة الأطلبي ليصبح ملافاً للصيادين القادمين من جزر الكناري (الجزر الطالدات) ٢٠٠ . وبعد أن احتلت أسبانيا خليج ربو دي أورو (وادي اللهب) وأخطرت بذلك في السادس والعشرين من ديسمبر /كانون الأول عام ١٨٨٤ الدول للوقعة على وفيقة بران بشأن تقسم أفريقياً إلى مناطق نفوذ ، أصبح لها في نهاية القرن ثلاثة رؤوس جسر تربطها بسواحل شهال أفريقياً إلى مناطق نفوذ ، أصبح لها في نهاية القرن ثلاثة رؤوس جسر تربطها بسواحل شهال أفريقياً إلى المناطق نفوذ ، أصبح لها في نهاية

<sup>(\$)</sup> كانت وقائع داحلال السلام؛ تنشر ابتداء من عام ١٨٩٨ في أفريقيا الفرنسية Afrique française ، وهمي مجملة لجنة افريقيا الفرنسية

<sup>.</sup> ( ) كتب الجنرال غيوم عن غزو جبال الأطلس الأوسط فقال : وولكن هذا النزو لم يكن من الغرابة بحيث لا يندرج في إ إطار المبادئ العامة للفى الحرب . أ. غيوم ، ١٩٤٦ ، ص ١٩٤٧.

<sup>(</sup>٦) بعد سنوات من الجدال، ثم الاتفاق بشأن ميناء سيدي أفني، ولكنه لم يحتل حتى عام ١٩٣٤.

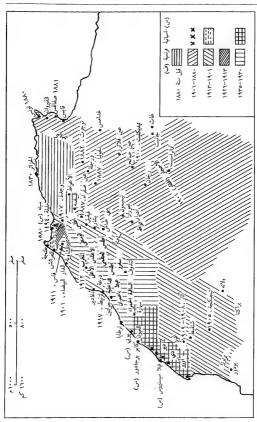

الشكل ٢.٥: الحملات الأوروبية في بلاد للغرب.

وفي عامي ١٨٨٠ و ١٨٨١ عندما عقد مؤتمر مدريد لحاية الأفراد في المغرب اجتماعين ، بذل الله المخرب اجتماعين ، بذل الله المخرب عاولة أخيرة للحصول على الاعتراف الدولي باستفلاله وسيادته على إقليمه المحدد بوضوح . وعلى الرخم من مسائدة الانجليز له ، فقد نشلت المحاولة في مواجهة التحالف الأنائي بين فرنسا وأسبانيا وإيطاليا . فقرنسا التي اعتقدت لفترة قصيرة أنها قد فقدت كل شيء في المغرب ، أمرعت باثارة مشكلة توات بعد النجاء المؤتمر عبارة . وكان الحديث عبر الصحراء النكرى ، يفتح افريقيا الوسطى أمام التجارة الفنسية . ولكن هذا المشروع اصطلم بعقبة خطيرة ، وهي أن واحات وسط الصحراء الكبرى كانت تابعة للمغرب سياسيًا . وحاولت فرنسا استألة السلطان إلى أن واحات وسط المحدد على عبر الإنجليز له فرفض للطالب الفرنسية ، مبادرًا في الوقت نفسه إلى حدم وجوده الإداري والسياسي في توات .

وفي الجزء الشرقي من للغرب العربي ، كان التونسيون بجاربون الإيطاليين منذ قرون ، تمامًا كما كان المغاربة بجاربون الأسبان. ولا شك في أن إيطاليا الموحدة كان لها أطاع في الولاية التونسية ؛ فقد بعثت إليا بالمهاجرين واستثمرت فيها رؤوس الأموال كما حاولت نشر ثقافتها هناك. ولكن الخطر الحقيقي المحدق بتونس كان مصدره فرنسا ، التي كانت قد استقرت في الجزائر منذ أكثر من نصف قرن.

واستغل سلطان القسطتطينية فرصة ما لحق به في الجزائر من خسائر كي يعيد طرابلس وبرقة إلى حيز إدارته المابشرة ويسترجم نفوذه السياسي في تونس M، ولا شك أن مشاعر الولاء المعانيين كانت فوية بين صفوف الصفوة في الولاية التونسية. أما الباي نقد رأى في ذلك نهديدًا السلطانه ، واعتقد أن من الأفضل له أن يعتمد على إيطاليا وفرنسا. وكان في تصرفه هذا – التعمد إلى حد ما – نهايته. فعندما اغتنمت حتى اضطر يوم الثاني عشر من مايو/أيان ( ۱۸۸۱ إلى التوقيع على معاهدة وضعته محت الجهابة الفرنسية . ولكن سكان الساحل وسكان العاصمة المدينية الغيروان تمرّدوا على الفور ، آملين في حدوث تدخل عنمافي مربع . عندلة أوصل الفرنسيون حملة ثانية اصطلمت بقاومة عيفة في المناطق الجبلية في الشمال الغربي مربع . عندلة أوصل الفرنسيون حملة ثانية اصطلمت بقاومة عيفة في المناطق الجبلية في الشمال الغربي والوسط والجنوب. وتعرضت صفاقس وقابس لقصف من الوحاسات المحرية ، وحوصرت الفروان حصارًا ل طويلاً في خريف عام ۱۸۸۱ ، وظلت المناطق الجنوبية المتاخبة لطرابلس غير آمنة لفترة طويلة . واستعرت إيطاليا مصرة على مطاليها في هذه البلاد ، ولكن التونسية لم يتمكنوا من استغلال ذلك المصلحةم ، كما ظفراء من ناحية أخرى على ولانهم للسيادة الإسلامية ، ولم تنقطع علاقهم بالفسطنطينية انقطاعًا كاملاً أبدًا ، حيث أصبح ذلك ركيزة من ركائز الحركة الوطنية المونسية المبكرة .

ولا يعنيناً في هذا المُقام الحديث عن النشاط الدبلومامي الكتف الذي مكن الدول الأوروبية المختلفة من تحديد مناطق الفوذ الخاصة بكل واحدة منها. فقد انتبت تلك الفترة التجهدية بالانتفاق العام الذي عُمّد بين فرنسا وانجلترا في أبريل/نيسان من عام ١٩٠٤. وحتى ذلك التاريخ ، اكتفت كل دولة من الدول الطامعة في للغرب العربي بايقاء مطالبها حة نشطة ، وبالاستيلاء على بعض الأراضي كلم سنحت الفرصة لذلك ، بغية تأمن هذه المطالب.

وهكذا تعرض المغرب في نهاية عهد الحسن الأول للهزيمة في حرب ١٨٩٣ ، التي أتاحت لأسيانيا تدعم المكاسب التي حصلت عليها عام ١٨٦٠ في منطقة مليلية . وبعد مرور سبع سنوات ، في نهاية ولاية الوزير با أحمد، رأت فرنسا أن الوقت قد حان لإنهاء مشكلة توات لصالحها ، فتلرعت مججة القيام

<sup>(</sup>٧) أنظر أ. كوران، ١٩٧٠.

ياستكشافات علمية، وأرسك محملة فوية اقتربت تدريميًا من الواحات التي كانت تطمع فيها، ووصلت في ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٨٩ إلى وعين صالح و وطلبت من أملها الاحتسلام فورًا. وقد قاوم الحاكم الحجابي المعين من قبل سلطان المغرب، مقاومة ضارية، اشترك فيها معه جنود المخزن وأشراف « عين صالح ». وتتابعت المحاول الدامية ، كمعركة « عين غاره التي وقعت في السابع والعشرين من فريسمبر/كانون الأول عام ١٨٩٨ . ولم يكن هناك شلك إن تنبيجة نلك المحاولة بالنظر إلى الفتانوت بين قوة الطوفين، فقد تم غزو منطقة الواحات كلها ، بعد الاشتباك الأخير في معركة تالمين في مارس/آذار عام الطوفين، فقد تم غزو منطقة الواحات كلها ، بعد الاشتباك الأخير في معركة تالمين في مارس/آذار عام المارة على معركة مارس المحافل الأمر الموافقة على أمريم الموافقة والموافقة بها المحافل المؤلسة منا في الموافقة على المعرفة على تقيم عملوح معاهدة بوم العضرين من أبريل/نيسان عام ١٩٠٢. وقد حاف في مقابل ذلك التنازل الهام أن يحصل على تحديد واضح للخط الفاصل بين بلاده وبين المستلكات الفرنسية في الجنوب وفي الشرق، ولكن عاولته لم تنجح ، لأن فرنسا فضلت بقاء الحدود مهمة كي يتسنى لها تاستريات المستبلة المناتبر وفي المستبل، ولكي يتسنى لها المستبلة المستبلة المستبلة المستبلة المناتبر وفي المستبل، ولكين عاولته لم تنجح ، لأن فرنسا فضلت بقاء الحدود مهمة كي يتسنى لما

المناطق الصحراوية فقيرة قليلة السكان ، لذلك كان السلطان يترك إدارتها للزعاء المحليين ، ولكن دون التخط عن حقوقة في السيادة عليها . وكانت أخيار المناورات الاستجارية تصله بانتظام ، فلما تبلور العفطر الغطر المناسق عنال منتقبط . الفرنسي أوسل ممثلاً رميمًا له ليوجمه حركة المقاومة . وهذا ما حدث في منطقة الشناصة وفي شنقيط . ولما كانت فرنسا قد وفقت المأتعين الحدود مع المنزب فيا وراء فجرج ، فإنها واصلت سياسة التها الأراضي ببطء ، فقضة بعد الأخرى . وبدأت قواتها تتوغل عبر «وادي الساورة» ، فاحتل بالتدريج الأراضي الواقعة بين ووادي غير » وه وادي زوسفائة » يحجة وضع حد للفلاقل وعدم الاستقرار والسياح بالمناسقة على للخزن أن يقتسم معها إيرادات

الجارك : وأجيب إلى طلبها في مارس آزار عام ١٩١٠ . المارك : وأجيب إلى طلبها في أمراء النرارزة والبراكنة . وفي عام أما في جنوب هذه المنطقة ، فكانت فرنسا قد فرضت وصايتها على أمراء النرارزة والبراكنة . وفي عام ١٩٠٥ جاء خيبر في شؤون مثقفي الإسلام من الجزائر ، واسمه وكترافيه كوبولاني ، كي يطبق السياسة الملهاة وبالنوطن السلمي ، التي اتمفنت شكل الاتصال المباشر بالزعاء ورؤساء الطرائق الصوفية بغية كسيم جانب النفوذ الغرنسي . ولكن كوبولاني وجد نفسه أمام ند يحسب له ألف حساب في شخص بسيم جانب الذي أشعل الحلمان المغرب . وزيامت هده الأنباء إلى مولاي عبد العزيز ، فأرسل عمه مولاي ادريس المذي أشعل الحلمان في قوات المقاونة . وكان قد وقع في ذلك الوقت هجوم على معسكر كوبولاني في تيجيكجا في أبريل/نيسان من عام

<sup>(</sup>A) صورت الايديولوجيه الاستمارية بلاد السيبه على أنها أراض مستفلة لم يكن للسلطان عليها إلاّ سيادة صورية لا تتعدّى النفوذ الديني.

1900 ، قتل فيه رسول دالتوغل السلمي ، واغتنمت فرنسا فرصة الأزمة الداخلية التي كانت قائمة في المبارب ، فطالب باستدعاء مولاي إدريس ، وأجب طلبها في يناير/كانون الثاني عام ١٩٠٧ ، ولكن المغذا لم يحل دون استموار المقاومة . عندلل تحركت حملة قرية بقيادة الجغرال غورو في اتجاه الشيال ، ولكن المثنت بتكمة خطيرة في الموينام في السادس عشر من يونيو/حزيران عام ١٩٠٨ . وانسحب الشيخ ماء العينين سعيدي دخول أطار في التاسع من يناير/كانون الثاني عام ١٩٠٨ . وانسحب الشخيخ ماء العينين سعيدي ولأسيان حتى عام ١٩٠٣ . أتباعه إلى الساقية الحمراء ، ومنها استمرت قواته في مقاومة الفرسيين والأسيان حتى عام ١٩٠٣ وفي نفس هذه الفترة كانت أسبانيا تتقدّم في أحقاب الفرنسيين فعندما احتلت فرنسا شقيط ، تحرّت أسبانيا من مستعمراتا في خطيج ربو دي أورو (وادي اللهب) ونظمت في عام ١٩٠٦ قوات على مستعمر/أيلول عاء الفرنسيين وجدة عام ١٩٠٧ قبل أن يشنوا حملة قوامها ١٩٠٠ ع جندي تحرّت في سبتمبر/أيلول عاء الفرنسيين وجدة عام ١٩٠٧ قبل أن يشنوا حملة قوامها ١٠٠٠ ع جندي تحرّت في سبتمبر/أيلول عاء مقاومة ضارية ثم تحمد نارها الأعام ١٩٠٨ لأعلى المتجاب الأهلي للدعوة الشيخ أمريان إلى الجهاد ، وقاموة ضارية ثم تحمد نارها الأ عام ١٩٧٦ .

وفي الطرف الآخو من شهال افريقيا ، تعرضت ولاية طرابلس العنانية لمجوم من قبل إبطاليا عام المرات (انظر الشكل 24.ه). ذلك أن ثورة تركيا الفتاة كانت قد أضعفت اللمولة العنانية إلى حد كبر ، بينا كانت إبطاليا قد حصلت على موافقة المجتمار فإنسان وفي المنامن والمشرين من سبتمبر/أيلول عام 1911 قدمت يطاليا إندارًا إلى القسطنطينية تشكر فيه من إهمال الدولة العنانية ومن الفرقس السائدة في المبدد، وغياهلت الدولة العنانية ومن من بعث به الحكومة التركية ، فأنولت قواتها في طرابلس وبنغازي والدخس وطبرة في أكدور إشترين الأول ، حيث استولت هذه الجيوش على للدن بسهولة . ولكن عندما جازف الإيطاليون بالخروج من نطاق للدن ، واجهوا مقاومة ضارية ، ووقعت سلسلة من المعارك في ضواحي للدن ، منها معركة الحالي التي وقعت في المثالث والعشرين من أكتوبر /تشرين الأول عام 1911 بالقرب من مطرك كبرى في جوليانه والكونية بالقرب من مطرابلس (انا. أما في ضواحي بنغازي ، فقد خاص الإيطاليون ثلاث معارك كبرى في جوليانه والكونية والحلوليس (نا. أما في ضواحي بنغازي ، فقد خاص الإيطاليون ثلاث معارك كبرى في جوليانه والكونية بنغازي . وفي الخسس اشتبكت القوات الإيطالية مع القوات الذيكية والعربية في قتال عنيف استهدف السيطرة على نقطة المرقب الاستكت القوات الإيطالية مع القوات الذيكم والعربية في قتال عنيف استهدف السيطرة على نقطة المرقب الاستكت القوات الإيطالية المن النالث والعشرين من أكتوبر /تشرين المنافئة من المنافذي ، وفي الخراج المنافئة من ماديل الإيطاليون في إخراج المدافئة من من المنافئة من ماديل الإيطاليون في إخراج المدافئة من من المنافئة من المنافذ ، أن ينجح الإيطاليون في إخراج المدافئة من من المنافئة من المنافذ ، أن

وفي درنة انسحبت القوة التركية الصغيرة إلى الجيال للطلة على المدينة ، واشتبكت مع الإيطاليين بمساعدة الأهالي. وتدعمت المقاومة في درنة بوصول بجموعة من الشباط الأتراك بقيادة أنور باشا (إنفر) ومعه مصطفى كيال (الذي أصبح فيا بعد كيال أتاتورك) . وبمساعدة أحمد الشريف ، الزعيم الروسي للسنوسية (أنظر الشكل £ـه) ، نجح أنور وبحموعته في تعبئة عرب المناطق الداخلية وفي تكوين جيش كبير .

<sup>(</sup>٩) ب. مالتيسي، ١٩٦٨، ص ٢١٠ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٠) أنظرك النجيسي، ١٩٧٣، ص ٤٦٣ - ٤٦٣. وللقاطع الناصة بليبيا في هذا الفصل استند فيها إلى مساهمة من أ. الحرير وجان فانسيناً. (ملاحظة من المشرف على هذا المخلك،

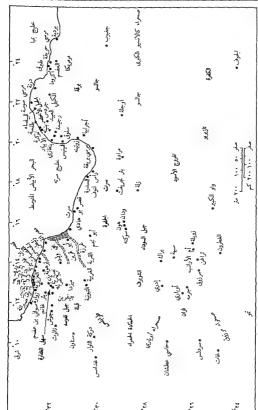

الشكل هيده: منطقة طرابلس التي كانت تخفيم للسيطرة الحالية، ومنطقنا سرته وبوقة. (المصدر: من كتاب ج. رايت، وليسياء، نيريورك، ولشنطن 1814، ص ١٨١٠).

وقاد أنور هذا الجيش في معركتين ضد الإيطاليين في القرقف وفي سيدي عبد الله في الثامن من أكتوبر /نشرين الأول عام ١٩١٧ والثالث من مارس /آذار عام ١٩١٢ (١١). وفي طبرق اصطلام العرب بالإيطاليين في معركتين كبيرتين: الناضورة في الثالث من مارس /آذار عام ١٩١٢، وللمدور في السابع عشر من يعليو أنحوز عام ١٩١٢، حيث تحل القائد الإيطالي الجزال سائسا ١٦٠٠. وليس من السهل ذكر كافة المادل الني خاضها الليبيون ضد الإيطاليات من ساق سرد تاريخي عام، ولكن يكفي أن نقول أنه ما من مدين كبيرة أو صغيرة وما من واد إلا ودارت فيا أو حولها معركة مع الإيطاليين. وكانت هذه الملقاومة العنيق حالت دون استيلاء الإيطاليين على أكثر من للدن الخمس التي احتلوها في الشهور الستة الأرف

وفي نهاية عام ١٩٩١، كانت أعراض خبية الأمل قد بدأت نظهر عند كثير من الإيطاليين بشأن استطالة أمد الحرب في ليبيا. لذا هاجمت إيطاليا المضايق التركية ، وجزر الدوديكانيز والدردنيل كي تضغط على تركيا لتنسحب من ليبيا.

وكان هذا التحرك الإيطالي الجديد في قلب الامبراطورية التركية يمثل تهديدًا للسلام العالمي وينذر بإحياء ه المسألة الشرقية ٥ ، التي كانت كل الدول الأوروبية تفضل أن تتفاداها خوقًا من مضاعفاتها . لذلك



الشكل 2.0: سبد أحمد الشريف السنوسي الزعم الروحي للسنوسية. وُلد سنة ۱۸۷۳، وقولي أي مكّ سنة ۱۹۲۲. ولالمصدر: للكتبة للزكرية لجامعة قاريونس في بنذازي، الجامعة قاريونس في بنذازي،

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق، ص ٢٧.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق، ص ٣٤٤ - ٣٤٦.

مارست الدول الأوروبية الكبرى الضغوط على كل من تركيا وإيطاليا لتتوصّلا إلى اتفاق سلمي ، ونجحت في حث تركيا – إن لم نقل إكراهها – على توقيع اتفاقية لوزان مع إيطاليا في الثامن عشر من أكتوبر /تشرين الأول عام ١٩١٢. وبموجبا منحت تركيا شعب ليبيا استقلاله حفاظًا على ماء وجهها أمام العالم الإسلامي. وفي مقابل ذلك وعدت إيطاليا بالإنسحاب من المياه التركية (١٣).

وانقسمت آراء الليبين حول اتفاقية السلام هذه التي لم يُستشاروا في شأنها. فالبعض كان يريد التفاوض مع الإيطالين، بينا كان البعض الآخر يرغب في النضال حتى النهاية. وكان أهالي برقة بقيادة زعيمهم الروحي أحمد الشريف يتمون إلى المجموعة الأولى.

وماً إن انسخبت تركيا من ليبيا حتى اغتنمت إيطاليا الفرصة لتشن هجومًا على قوات أحمد الشريف جووب درنه ، ولكن الإيطاليين فربوا شر هزيمة في معركة «يوم الجمعة» في السادس عشر من مايوارأبار ٣٠٤ (١٩٠٠) . وكانت لهذه المركة أهميًا البالغة ، لأنها أول اشتباك واصد المتطاق بين العرب والإيطاليين بعد انسخاب الأتراك. وقد استند أحمد الشريف إلى الفرمان الذي آصدره السلطان التركي مانحًا به اللسن استقلالهم ، وأطار تشكيل حكومة اسمها والحكومة السنوسة ١٩٠٥.

وفي ولاية طرابلس شن الإيطاليون هجومًا مماثلاً ضد القوة الكبيرة المرابطة في الجلبال الغربية ، وهزموا الليبيين في معركة جندوبه في الثالث والعشرين من مارس/آذار عام ١٩١٣ . وفتح هذا الانتصار أبواب منطقة فزان أمام الإيطاليين، فأرسلوا حملة بقيادة الكولونيل مياني الذي نجح في هزيمة المحاربين الليبين في ثلاث معارك متنالية ثم احتل سها في فبراير/شباط من عام ١٩١٣ (١٦) .

وحتى عشية الحرب العالمية الأولى ، ظلت المقاومة في شهال افريقياً <sup>(۱۷)</sup> من صنع الدولة المنظمة. فكانت القوات الغازية تجد نفسها في مواجهة كتاب من الجنود النظاميين، حتى وان كان أولكا الجنود أقل عددًا من رجال القبائل المحاربين في صفوفهم. فلما اضطرت الدولة إلى قبول و الأمر الواقع ، بسبب احتلال ميزان القوة بين الطرفين ، أوكلت واجها في المقاومة ضمًّا لزعم طريقة من الطرائق الصوفية لم يقعلم علاقاته أبدًا بالزعم السيامي للجاءة الإسلامية <sup>(۱۸)</sup>. وعلى ذلك فإن ما كان يدور في تلك المرحلة الأولى إنما كان حربًا سياسية تش صراحة باسم السيادة الإسلامية.

وفي عام ١٩١٤ كانت المقاومة المنظمة من قبل سلطة سياسية علية لما طابع المركزية قد انتهت في كل أغطة المنطقة باستثناء لبيبا. ولكن الموقف الذي ترتب على انتلاع الحرب العالمية الأولى عاق القوى الاستعارية عن الانتفال فول إلى الم مرحلة الاستخلال الفعلي، فاكتفى الفرنسيون والأسبان والإيطاليون بالسي للحفاظ على ما كانوا قد حققوه من مكاسب. ولكنهم عانوا نكسات خطيرة مما جعل الجزال ليوقي، المقتم المقتمة من يقبلة. و وعا الخلال ولا تأخل من المتعارب من لا يتقلم يتقهقره. و وعا الخلال والأنزاك أهالي شال الفريقيا إلى التخلص من نير الاستجار. وقام الزعاء الناصرون للجامعة الإسلامية،

<sup>(</sup>۱۳) الزاوي، ۱۹۷۳، ص ۱٤٠ - ۱۵٦.

 <sup>(</sup>١٤) التليسي، ١٩٧٣، ص ٢٣١ - ٣٣١.
 (١٥) وثائق أحمد الشريف في جامعة قار يونس بينغازي، الجاهيرية العربية الليبية.

<sup>(</sup>١٦) التليسي، ١٩٧٣، ص ٤٦ – ٤٧.

<sup>(</sup>١٧) أنظر الفصل ١٢ بشأن المقاومة الليبية خلال الحرب العالمية الأولى.

<sup>(</sup>۱۸) يلاحظ أن المقارة بين موقف كل من سلطان للغرب والسلطان الفياني ظلت يمكنة حتى عام ١٩١٩، عندما تنازل. السلطان في الفسطنطينية عن السيادة على عدد من المناطق العربية . يُضاف إلى ذلك أن الخلافة الميانية أفديت في مستة ١٩٢٥. .

مثل باشحمبا النونسي والعنّابي للغربي، بزيارة برلين وأسهموا في جولات للدعاية في البلدان المحايدة ، وبعثوا الرسل إلى منطقة الريف ووادي نون ، وأرسلت الأسلحة بحرًا إلى قوات المقاومة في منطقة طرالمس عن طريق ميناء مسراته. ولا شك أن بعض الأهالي آمنوا بإمكانية رد المستعمرين إلى البحر. وفي الأراضي التي تم غزوها قبل الحرب مباشرة بدا ضعف الاحتلال واضحًا في التوتر البالغ لدى حكام المستعمرات آلمذاك، واضطرارهم إلى ادعاء والليبرالية »، بل لقد ذهب ليوتي إلى حد التصرف كما لو كان بحرد وزير خارجية لسلطان المغرب.

وانتهت فترة الانتظار هذه عام ١٩٢١. وبدافع من المد الوطني الذي انتهى بأن أتاح لموسوليني أن المنزعة وفرض على روما، قام فوليمي ، الحاكم الإيطالية الجلير المواج طرابلس، بوضع حد السياسة المبرالية المنزعوة وفسخ كل الانفاقيات التي وقدم خلال من عدد من المنافية الأولى. وأعقد ذلك من عدد من الحدلات بهدف وإعادة الفترع، فتحوك جيش كبير بقيادة الجنرال غراتياني نحو غربان عاصمة ولاية طرابلس، التي تم الاستيلاء عليا في العشرين من فيراير/شباط عام ١٩٢٣، أما اللجنة المركزية للجمهورية المنطقة من تشكلت في يتاير/كانون الثاني عام ١٩٢٠ (١٩٠٠). أما اللجنة المركزية للجمهورية المنطقة من ناحية، والشمة المنافقة في ناير/كانون الثاني عام ١٩٢٠ (١٩٠ كانت ترتيا النطرة من ناحية أخرى، فلم تستطح تعبية القوة الكافية الصد الإعطاليين. وبالتالي فقد انهارت هذه اللجنة المركزية وقرّ أعضاؤها من للبلاد إلى مصر والسروان وتونس.

وزأد الموقف سوقا ما حدث في الحادي والعشرين من ديسمبر /كانون الأول عام ١٩٧٢، حين قرّر الأمير إدريس السنوسي، الزعم الروحي للاتحاد وقائده الأعلى، أن يذهب إلى المنفى الاختياري في مصر. ذلك أن رحيله للفاجئ وغير للاتحاد وقائده الأعلى، أن يذهب إلى المنفى الاختياري في عزية الشعب نماماً ووفع عدداً من الحاربين إما إلى منادرة البلاد أو إلى الاستسلام للإيطاليين. غير أن السنوسي عين قبل قبل تقل حمد والمناد القلوات الوطنية في الجيل المنضوبي عين قبل واستماد المنادرة المنادر

وكانت ولاية طرابلس هي التي سقطت أولاً. وبملول شهر يونيو/سزيران من عام ١٩٢٤، كانت كافة الأراضي الصالحة للزراعة قد احتُلت. ولكن الإيطاليين كانوا على بينة من ضعفهم طالما أنهم لم يتحكوا في الصحواء، فبدأوا حملة طويلة للسيطرة على الصحواء ومن بعدها فوان. ولكن الحملة لم تنجح رغم استخدام القصف الجوي والغازات السامة، وتم صد عدة عاولات إيطالية للتقدم. وظل الليبين حتى أواخر عام ١٩٢٨ بحولون دون تقدم القوات الإيطالية الرئيسية في فاغريفت جنوب سرت.

<sup>(</sup>۱۹) التلیسی، ۱۹۷۳، ص ۶۳ – ۷۲؛ أنظر أیضًا ر. غراتزیان، ۱۹۷۹، ص ۹۸ – ۱۰۴ و ۱۲۱ – ۱۷۱ و ۳۳۷ – ۳۲۷.

<sup>(</sup>٢٠) أنظر الفصل ١٢ أدناه.

ولكن بجلول نهاية عام ١٩٢٩ وبداية عام ١٩٣٠ ، سقطت فزان أخيرًا وانهارت المقاومة الليبية في الغرب وفي الجنوب .

وفي الوقت نفسه ، كانت المقاومة في برقه مستمرة ، بل ونجحت في إنزال حسائر كبيرة بالإيطاليين. ولم فقط الفاضيون في قم ثورة عمر المختار (انظر الشكل ٥-٥) في برقة عن طريق المجرم السكري المنظر ، جلواً إلى بعض التدابير التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحروب الاستجارية في افريقيا. فبدأوا أولاً يقامة سور من الأسلاك الشائكة طوله ٣٠٠ كيلومتر على امتداد الحدود الليبة - المصرية للحيالة عاصون للساعدات من مصر. وثانياً واصلوا دعم احتلالهم لواحات جلو وجغيوب والكفرة، كي عاصوا الخاربين ويعزلهم في بهية . وأخيرًا قاموا بإجلاء كل سكان للناطق الريفية من برقة وأرسلوا بهم الأخيرة حرمان عمر المختار من أبة مساعدات علية ، وأقيمت سجون ومسكرات اعتقال جاهة أخرى في المقرون والسلوق والعقبلة والبريقة . وكانت ظروف الاعتقال في هذه المحتقلات سيئة للغانية ، حتى أنه يعتقد أن أكثر من مائة الديبي يعد المكول فيها بسبب الجوع والمرض ، بالإصافة إلى مصادرة الإيطالين يعتقد أن أكثر من مائة الديبي قد المكول فيها بسبب الجوع والمرض ، بالإصافة إلى مصادرة الإيطالين الماكن الليون علمكونة من ماشية وحيوانات . وفي محتقل البريقة وحده ، ثم تجميع نحو ١٠٠٠ معتقل ، أتوت الإحصاءات الإيطالية نفسها بحوب ١٠٠٠ معتقل ، أتوت الإحصاءات الإيطالية نفسها بحوب ١٠٠٠ معتمل ، أتوت الإحصاءات الإيطالية نفسها بحوب ١٠٠٠ معتمل ، أتوت الإحصاءات الإيطالية نفسها بحوب ١٠٠٠ معتمل ، محمد عام 147 وطام ١٩٣٢ وطام ١٩٣٢ وطام ١٩٣٤ وأتوت ١٩٣٤ وأتوت ١٩٣٤ وطام ١٩٣٤ وطام ١٩٣٢ وطام ١٩٣٤ وظام ١٩٣٤ وطام ١٩

وعلى الرغم من هذه التدابير البشعة ، استمرت الثورة متبعة تكنيكات المجوم المباغت والاعتفاء السريع . وعرض الإيطاليون التفاوض مع عمر المختار مرة أخرى . وتمت سلسلة من اللقاءات بين الطرفين ، منها لقاء بالقرب من المرج في الناسع عشر من يوليو/تموز عام ١٩٢٩ ، حضره الحاكم بادوليو . وحاول الإيطاليون في هذا اللقاء رشوة عمر للختار ، ولكنه وفض إنحاواتهم وأعلن إصراره على تحرير بلاده (۲۳) . وعداما توسسات «قرق تسد» تحرير بلاده (۲۳) . وعداما تواستان عمر للختار بعد ذلك أن الإيطاليين بحاولون تطبيق سياسة «قرق تسد» بين أتباعه قطع أعادثات واستأنف تكتبك حرب العصابات الذي كان يشمل المناوشات وشن المناوات وتدبير الكائن والهجات المفاجئة في طول البلاد وعرضها . وفي الشهور الد ٢١ المؤجود الما المناولة والمناولة عنه (۲۳) . إلا سبتم إليلو عام ١٩٣١ وقع عمر المختار في الأسر واقتيد إلى بنغازي حيث حوكم عسكريًا وأعدم أمام آآلاف البيبين في مدينة سلوق ، في السادس عشر من سبتمر/أبلول عام ١٩٣١.

وبهد وقوع عمر المختار في الأسر ، انتخب أتباعه نائبه يوسف أبو راحل قائدًا. وأستأنف يوسف الدور الم التخد والستاف يوسف الدور الحدود الليبة النصاب لل مصر ، ولكنه قتل وهو بحال عجر الحدود الليبة المصرية . وفي الرابع والعشرين من يتاير كانون التافي عام ١٩٣٣ ، أعلن بادوليو فتح ليبيا واحتلالها، وجلد المنت وإحدة من أطول حركات المقاومة ضد الامبريالية الأوروبية نهايتها شبه الحتمية . وبجدر بنا أن ينذكر أن شال المغرب كان في ذلك الوقت باللنات مسرحًا لحرب لا تقل ضراوة ولقاومة لا تقل بسالة عز . ذلك (10) .

فحتى عام ١٩٣١ ، ظلت مناطق شاسعة من جبال الأطلس ومن الصحراء الكبرى خارج نطاق

<sup>(</sup>٢١) م. ت. الأشحب، ١٩٤٧، ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>۲۲) أ. الحرير، ۱۹۸۱. (۲۳) ر. غرانزياني، ۱۹۸۰، ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢٤) يتناول الفصل ٢٤ من هذا الجلد حرب الريف.



الشكل ٥-٥: عمر للختار، القائد الشهير للمقاومة الليبية ضد الاستعار الايطاني، والذي قاد النضال من ١٩٢٣ إلى لحظة إعدامه عام ١٩٣١.

السيطرة الاستمارية لأنها اعتبرت غير مجدية اقتصاديًا، فلجأ إليها كل من رفض الاستسلام للجيوش الفرنسية والأسبانية. ولكن سكان تلك المناطق لم يظلوا في عولة تامة، فقد كانوا على اتصال بالمناطق التي ثم المخضاعها، وكانوا يترددون على أسواقها ووحدانها الصحية. وكانت تلك الفرة هي فترة «النوغل السلمي، وتطبيق سياسة الاتصالات، وهي فترة مهمة، علينا أن تتوخى الحذر حتى لا تحرج منها بنتائج

وقد طرأ على السياسة الاستعارية الفرنسية تحول هام في عام ١٩٣١. فقد كان يسيمي وزير الحرب الفرسي فريسة للفلق بسبب قيام ألمانيا بإعادة بناء قوتها العسرية، ولذا حدد ما ١٩٣٥ تاريخا خبائيًا لاستكال الذور والاحتلال، فتم إمداد الجموس الفرنسية في أفريقيًا بكل ما يلزمها ، واغذت التدابير اللازمة لتنسيق العمليات مع أصبانيًا ، وتيسرت عملية التنسيق هذه بعد إقامة الحكم الجمهوري في مدريد. ومكذا أصبحت تشن في كل ربيع حملة لإنجاد منطقة واحدة من «مناطق اتجره» مدريد ومكذا أصبحت تشن في كل ربيع حملة لانجاد منطقة واحدة من «مناطق تجري باسم ولكي نفهم تمانًا ما تل من الأحداث، لا بد أن نتذكر أن عملية الغزو كانت تجري باسم السلطان (٢٠٠)، وأن قوات إحلال السلام كانت في معظمها قوات محلية، وأن سياسة عقد الانصالات

<sup>(</sup>٢٥) دوعلى هذا النسق استغرق الأمر ٢٧ عامًا من الجهود المتواصلة للوصول إلى قلب جبال البربر وإخضاع آخر المتمردين لسلطة سلطان المغرب 9. أ. غيرم، ١٩٤٦، ص ٤٥٦.

كانت قد مكنت سلطات الاحتلال من فهم التناقضات المرجودة في داخل المجتمعات المحلية المجاصرة منذ سنوات ، وأن كل مجتمع من هذه المجتمعات كان يضم مع أبنائه أفرادًا لاجئين بعضهم جاء من مناطق بعيدة. وأهم من كل هذا علينا أن نفكر في السبب الذي يدعو شعويًّا إلى النضال حتى الموت من أجل عادات وتقاليد كانت السلطة الاستمارية على استعداد واضح لإبقائها ودعمها.

إلاّ أنه على الرغم من كل هذه العوامل ، لم يكن النزو النهائي سَهلاً في أي مكان (٢٠٠) . فلم تخضع منطقة جبال الأطلس المتوسط إلا بعد حملتين عام ١٩٣١ وعام ١٩٣٧ ، واندلعت معركة تازغزاوت الدامية بين النافي عشر من وبليو/غرز والسادس عشر من سبتمبر/أيلول من عام ١٩٣٧ ، فقد حاصر المين الفرنسي ، ١٠ ٣ أمرة كانت تتراجع أما النقائم الاستعاري منذ عام ١٩٢٧ ، واستمرت المعركة من الثاني والعشرين من أغسطس/آب إلى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ولم ينجح القصف المكثف ولا الحصار في كسر المقاومة أي كسر المقاومة أي واحد التراق أمهاوش واخوته افغمطر الفرنسيون إلى أخراجهم من المخافئ باستخدام القائل الليوفة . وبعد انتهاء المحركة ، أحصى الفرنسيون ١٠٥ قتيل بين صفوف المغاربة . وكانت تلك المركة ، أحصى الفرنسيون ١٠٠ قتيل بين صفوف المغاربة . مارس/آذار عام ١٩٣٣ ، وكانت بدورها معركة دامية لا تقل عنماً عن السابقة رانظر الشكل ٢٠٠٥ . مارس/آذار وام ١٩٣٣ ، وكانت بدورها معركة دامية لا تقل عنماً عن السابقة رانظر الشكل ٢٠٠٥ . مارس/آذار . وبعد ذلك بأسبوع واحد ، في السادس من أبريل/نيسان عام ١٩٣٤ ، تمكن الأسبان أخيراً مارس/آذار . وبعد ذلك بأسبوع واحد ، في السادس من أبريل/نيسان عام ١٩٣٤ ، تمكن الأسبان أخيراً من الستبلاء على وسيلت إلى إلى من المستبلاء على وسعدي إلى الأسبان أخيراً من الستبلاء على وسيلت إلى إلى التسان أخيراً المنافقة والفراء . تمكن الأسبان أخيراً من المستبلاء على وسيلت إلى إلى المستبلاء على وسيلت إلى إلى المستبلاء على وسيلت إلى المستبلاء على وسيلت إلى المستبلاء على وسيلت إلى المستمسلاء على وسيلت إلى المستبلاء على وسيلت المستبلاء على وسيلت المستبراء على المستبراء على وسيلت المستبراء على وسيلت المستبراء على المستبراء على المستبراء على المستبراء على وسيلت المستبراء المستبراء المستبراء المستبراء على وسيلت المستبراء المستبراء على وسيلت المستبراء المستبراء

وفي عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣١ وعام ١٩٣١ ، وقتما كان يحق منطقيًا للقوى الاستجارية أن تعتبر عملية الغزو على وشك الانتهاء ، كان زعاء إيطاليا بتحدثون عن «السلام الروماني ، Pax Romana ، والفرنسيون يحتفلون رصياً كرور مائة عام على سقوط ملينة الخزائر ويرور خمسين سنة منذ فرضت الحاية على تونس. ورأى منظور الاستجار في كل هذا انتقام روما من الإسلام وانتقام الغرب من الشرق. ولكن الحركة الموافق تقد استقرت في الملذن ، بدأت تستعد آنداك للانتشار والامتداد إلى المناطق الرفية. أما الشعوب الممينة محالة بقدر ما هي دليل على وفض كل الشعوب المناس العربية ولا تأثيل نهاية مرحلة بقدر ما هي دليل على وفض كل شكل سنة من الشكال الخوسية اللهوب (١٧٧).

# مراحل المقاومة

ويمكن بذلك أن نميز بين مرحلتين لمقاومة شعوب للغرب العربي في وجه الهجمة الاستعارية: مرحلة المنتعارية: مرحلة المنت من عام ١٩٢٥ إلى عام ١٩٢٥ تقريبًا: ومرحلة أخرى استمرت من عام ١٩٢١ إلى عام ١٩٢٠ إلى عام رادانية المنتجبة ال

<sup>(</sup>٢٦) ولم تنضم إلينا قبيلة واحدة إلا بعد أن هزمت، الصدر السابق، ص ٩.
(٢٧) هده نقطة جوهرية في لفكر الإسلامي الحديث. فالاستسلام الكامل لله وحده، وهو معنى كلمة إسلام باللغة العربية، يعنى ضمناً عدم الاستسلام لغير الله.

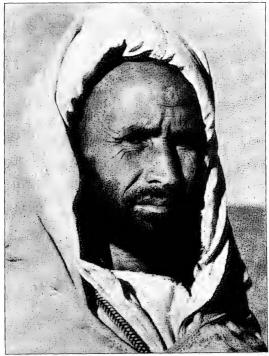

الشكل ٦-٥ : الأمغر ٥-سّر وباسلاّم؛ من إلمشان (آيت عطا الصحراء الكبرى)، القائد الحربي للمقاومة في بوغافر (صغر) في الجزائر عام ١٩٣٣. (المصدر: جورج سبيلان، مذكرات مستعير، برس دولا سبيّه، ١٩٦٨).

وفي خلال المرحلة الأولى، كانت الحملات تسير دائمًا على نمط كانت فرنسا قد طورته إيّان غزوها للمجزائر، ثم انتهجه بعد ذلك أسبانيا وايطاليا. فقبل غزو المنطقة محط الأطاع، كانت الدولة الاستمارية تعنى بالحصول على موافقة منافسيا، إما من خلال اتفاقية ثنائية، أو في أروقة مؤتمر دولي<sup>(٢٨</sup>). وما أن يتحقق لها ذلك، حتى تبدأ الغزو طبقًا للمراحل التالية:

(١) افتمال حادثة ما والتمثل بها كميرًر للتدخل: ومن هذا كان سرد الروايات المعهدة عن الغارات وعصابات النهب والسلب (ويذكر منها الرواية الشهيرة الخاصة (بالكرومير) بالمخدير على الحدود التونيشة – الجزائرية). وبهذه الطريقة م الاستيلاء على تبديكلت وضعها بجمجة أنها كانت ملجأ لبوشرقة الذي حارب الفرنسين بين ١٨٦٩ و ١٨٧٤، وعلى الغرارة بجمجة أن قدر بن حمزة حصل منها على العرو والتجدة إنان نضاله بين عام ١٨٧٧ وعام ١٨٧٩ ، ثم استولوا على شفيط بحجة أن المغارية دأبوا على اجتياز نهر السنغال مناكه؟،

(٢) التغلب على اعتراضات الدول الأخرى، وعلى اعتراضات السلطان وهو الحاكم وصاحب السيادة على الأراضي محط الأطاع، بالإلحاح على سوء الإدارة وانعدام الاستقرار والأمن في تلك الأراضي.

(٣) استغلال آية فرصة ، سواء كانت فترة توتر دولي أو تغيير حاكم علي ، للحصوك على ضهانات . وهكذا احتلت فرنسا دعين صالح ، دون سابق إنذار في يناير /كانون الثاني عام ١٩٠٠ وطلب السكان النجدة واحتيم سلطان المغرب ، ولكن فرنسا وفضت حتى مناقشة المسألة ، عجمة أن الفشل في حفظ النظام والأمن هو بمثابة فقدان للسيادة فيها ثابتة لا جدال فيها ، كاكن الحال في وجدة والدار البيضاء (وقد احتلاق مارس/آذار وأغسطس/آب من عام ١٩٠٧ على التوالي) ، اشترط الفرنسيون استباب الأمن والنظام قبل أن يوافقوا على سحب فواجم ، بينا كان وجود هذه القوات نفسه يحول دون استباب النظام .

(٤) اللّجوء الى سلسلة من الضغوط والوعود للحصول على «تفويض» في السيادة كوسيلة الإضفاء
 الشرعة على الاحتلال. وكان هذا يتم نتيجة لماهدات الحاية.

(a) أما للرحلة الثالية فكانت مرحلة الغزو الفعلي، واللدي سمي بـ واحلال السلام، طبقاً للأسلوب
 الأوروبي الأناني المميز. وكانت سرعته تتوقف منذ ثلك اللحظة على ترتيب الأولويات الذي تضمه
 اللدولة الاستمارية وحدها.

وكها ذّكرنا من قُمَل ، كانت الرحلة الأولى تتسم بالنشاط السياسي والدبلوماسي الذي يجملها جزءًا لا يتجزأ من التاريخ الدولي ، فهي إذن مرحلة لا تثير مشاكل جديدة للمؤرّخ.

يبرس هذا هو الحال بالنسبة للمرحلة الثانية، مرحلة الغزو الشامل أو ما يسمى بإحلال السلام. وليس بلا تحفى، نم تدم المقارمة في المدن والسهول الأفترة قصيرة. أما الجبال، التي كانت تعتبر غير ذات قيمة اقتصادية في المبداية (٣)، نقد أحيطت بسياح أمني تزيد القوة الاستمارية حلقاته ضيقًا على

<sup>(</sup>۲۸) حصلت فرنسا على حق حرية التصرف في تونس في أووقة مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ ، وعلى هذا الحق نفسه بالنسبة للمغرب خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء عام ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٢٩)ُ دأب الفرنسيون في جنوب شرق المغر<sup>ب</sup> على الشكوى من غارات السلب التي كان يشنها أولاد جرير وذوي منيع ، وكانت هذه همي ضجتهم للاستيلاء على بشار ، التي أسموها كولوب لتضليل الرأي العام الفرنسي ذاته.

<sup>(</sup>٣٠) ولكن فرنسا ظلَّت تطالب بإصرار بأن يعترف السلطان بالأمر الواقع.

<sup>(</sup>٣١) حتى تم اكتشاف الثروات المعدنية كما حدث في منطقة الريف. وهذا ما دعا الأسبان إلى التعجيل بالغزو.

مر السنين. وأما المناطق الصحراوية فكانت حايتها ومراقبتها تتم من معاقل حصينة على ساحل الأطلبي (٣٠). وقُرْضت هذه السياسة على القوى الاستهارية بفعل الظروف، لأنها سياسة تعكس واقعًا الكولوجيًّا واجتماعيًّا – سياسيًا ٣٠٦). ومن الأهمية بمكان أن ندرك حقائق هذه الأوضاع التي اجتمدت في حجبها التشويهات والتحويرات الإيديولوجية التي مارسها مؤرّخو الاستهار. وفي هذه المرحلة من معاوفنا، فإن كل ما يمكننا أن نعمله هو أن نطرح بعض الأسئلة التي تبدو هامة بالنسبة لنا، وهي:

 (١) لماذا كان من الضروري الحصول على معاهدة رسمية من سلطان المغرب أو من القسطنطينية (الآستانة) الإضفاء صبغة شرعية على الغزو وتحويله إلى مجرد «إحلال للسلام»؟

(٢) لماذا كان الأهالي بباغتون عند كل هجمة استعارية؟

 (٣) لماذا أصبح الجيش ذا طابع شال – أفريق إلى الدرجة التي يمكن معها القول بأنه كان جيشًا من جنود من شال أفريقيا يقودهم ضباط أوروبيون؟

(\$) لماذا ظهرت الانقسامات بين صفوف حركة المقاومة ، وهي انقسامات لم يتسنَّ التغلب عليها حتى في أوقات الخطر الداهم؟

إن هذه الأسئلة مع غيرها يمكن أن تساعدنا على إبراز ردود فعل الأهالي خلال الفترة المسهاة بمرحلة وإحلال السلام ء .

#### فشل المبادرات والمقاومة الافريقية

على الرغم من قوة عزيمة شعوب المغرب العربي على الاحتفاظ بسيادتها وبأسلوب حياتها ، وعلى الرغم من طول مدة المقاومة ، إلّا أنّ المغرب بأكمله كان قد وقع في أيدي القوى الامبريالية الفرنسية والأسبانية والإيطالية في عام ١٩٣٥. ومن ثم فإن المسألة الأخيرة التي يتمين دراستها هي السبب في فشل مقاومة المغاربة.

إن الظروف الديموغرافية والبيئية والاقتصادية كنات في معظم الأحيان – وعلى عكس ما قد يبدو – تقف في معظم الأحيان عقبة أمام مناضلي شال افريقيا .

فتُ من نعرفُ الآن أن تعداد السُكان في خيال افريقيا بولغ في تقديره في القرن التاسع عشر . وكان عدد الرجال القادرين على حمل السلاح محدودًا ، ويقتصر تواجدهم على فترة قصيرة جدًا بسبب ما تفرضه متطلبات الزراعة وتربية الماشية ، وهداء ما ترك الأعداء حرية المايدرة . فقد م غزو تبديكات بقوة ولمها ألف رجل ، بينا لم يتمدّ تعداد السكان فيها ٢٠٠٠ بنسمة . وفي تبط في السابع من مايو/أبار عام ولمها أن وجدود من مطاورة المقاد ، كان عددهم ٢٠٠٠ يحاربون ١٣٠ ، وكان ذلك هو أقصى ما ستطاعوا أن يعبؤوه ، فلا تحل منهم ٩٣ ، كانت تلك ضربة لم يشهوا منه ولم يكن الحال بأفضل من ذلك في المرتفعات التي قبل إنها كثيفة السكان ، فني كل اشتباك حاسم كان عدد المهاجبين يربو على

<sup>(</sup>٣٣) وهذا هو السبب في الدور الذي أوكله الفرنسيون والأسبان والرقيبات ، لأن حياة الترحال التي يعيشونها كانت لتنظل بهم من منطقة أدرار إلى جبال الأطلس الصغير ومنطقة حكادة درعة. (٣٣) وكان كادة الاستمار على بيت من ذلك، وسعوا إلى الظهور يتلقير من يكمل عمل أسلاف. فالجذرال نجيع بعد وصفه لحملات إحملال السلام في الأطلس المتوسط، أضاف سردًا لمعارك السلطان الغربي العظيم مولاي اساعيل (١٩٧٧ - ١٩٧٧) في نقس للطقة.

عدد المدافعين. وكان الهجوم على سكان متطقة الريف قوامه ٣٠٠٠٠٠ جندي فرنسي (بخلاف الأسيان) ، أي ما يعادل تعداد سكان شهال للغرب بأكمله. وفي أوج فترة المقاومة في جبال الأطلس المتوسط اضطر ١٠٠٠٠ من الأعالى بما فيهم النساء والأطفال إلى مواجهة جيش قوامه ١٠٠٠٠ رجل. أما في جبل صغرو فقد هجم ٢٠٠٠ ٣ جندي مسلح بأحدث الأسلحة على ٢٠٠٠ مناضل (٣٦). صحيح أن القوات الاستجارية لم تكن كلها عارية ، ولكن لا نزاع أيضًا في أن الغلبة كانت دائسًا للجييش الاستهارية من حيث تعداد القوات التي كانت ترسل دليث الرعب والقنوط في نفوس السكان (٣٠).

ولقد قيل الكثير – ولا يزال – عن قدرة المناضلين المحليين على التحرك السريع وعن معرفتهم بطبيعة المنطقة، ولكن أهمية هذه الميزات التكتيكية تضاءلت باطّراد مع استمرار الحرب. فمعركة تيجيكجا المظفرة في يونيو/حزيران عام ١٩٠٥، التي قُتل فيها كزافييه كوبولاني رسول «التوغل السلمي» والتي عطلت غزو الأدرار حتى عام ١٩٠٩؛ "ثم معركة كسيبة بين الثامن والعاشر من يونيو/حزيران عام ١٩١٣ التي فقد الفرنسيون فيها ١٠٠ قتيل و ١٤٠ جريحًا ؛ بل ومعركة الهري الدامية في الثالث عشر من نوفمبر/تشريّن الثاني عام ١٩١٤ التي خلف الفرنسيون فيها وراءهم ٥١٠ قنيلاً و١٧٦ جريحًا ؛ ومعركة أنوال بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من يوليو/تموز عام ١٩٢١ التي فقد فيها الأسبان ٠٠٠ ١٥ قتيل و ٧٠٠ من الأسرى و ٢٠٠٠ بندقية و ٤٠٠ مدفع رشاش و ١٥٠ من مدافع الميدان – كل هذه الأعمال العسكرية البطولية (التي تدل على دراية رائعة بطبيعة الأرض والتي تأثرت تأثرًا حاسمًا بالقدرة على الحركة السريعة وبالضراوة في ألقتال؛ قد أوقفت تقدم الزحف الاستجاري بضع سنوات، ولكنها لم تفلح في استرداد الأراضي الَّتي فُقدت. فلم يكن في وسعْ سكان الصحراء ولا سَكان المرتفعات أن يهملوّا بساتينهم ومواشيهم لفترات طويلة ، وهذا ما سمح للغزاة بشن حرب اقتصادية حقيقية ضدهم. فني خلال حملة الأدرار عام ١٩٠٩، احتل الجند الفرنسيون الواحة في موسم جمع رطب النخيل، وصبروا حتى أرغم الجوع الرجال على العودة والاستسلام (وإن كان ذلك لفترة قصيرة). وفي مناطق الهجرة الموسمية بالمواشي ، كان المحتلون يقطعون الطريق إلى المراعي الشتوية ويعتمدون على أن البرد والحوع سيخضعان الأهالي. وعندما كانت تبدأ العمليات العسكرية ، كان الحصار الكامل يُفرض ، كما حدث في حالة زيان في عامي ١٩١٧ و١٩١٨ ، وبالنسبة لأهالي منطقة الريف في عامي ١٩٢٥ و١٩٢٦. وكما جاء فعا سبق، فإن الإيطاليين في عامي ١٩٢٨ و ١٩٢٩ طردوا أهالي برقة إلى الشمال وجمعوهم في معسكرات اعتقال محاطة بالأسلاك الشائكَّة. وكان من نتائج الجوع الذي تفرضه هذه السياسة، والذي كان أثره على الدواب أشدٌ من أثره على البشر، أن الجيش الاستعاري كان يجد ما يريده من متطوعين بعد انتهاء

وسرعان ما أصبحت ميزة التحرك السريع الكبرى التي كان يتمتع بها مقاتلو المقاومة ميزة نسبية فحسب إذ بدأ الجيش الفرنسي منذ ١٩٠١ يستخدم الجال السريعة (الهجائن)، ونجحت هذه الخطوة إلى درجة أنه قبل إن غزو الصحراء ثم يفضل الهجانة من الشعانية (٢٦). كذلك مهدت الخطوط

<sup>(</sup>۴٤) أ. ف. غوتيه، ١٩١٠، ص ١٢ و ١٧٩؛ أ. غيوم، ١٩٤٦، ص ١١٤ و ٤١٤؛ أ. عياش، ١٩٥٦، ص

<sup>(</sup>٣٥) أ. برنار ول. ن. أ. لاكروا، ١٩٢١، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣٦) الشعانبة هم قبائل من البدو الرحل من منطقة التل في الجزائر.

الحديدية للغزو في كل مكان تقريبًا: فوصلت إلى العين الصفرا عام ١٩٨٧، وإلى بشار عام ١٩٠٥ وإلى زيز عام ١٩٣٠. وفي عام ١٩١٥ استخدمت السيارات للمرة الأولى، كما استخدمت شاحنات إبيينا (Epinat) (٢٨) في طرق الأطلس تمهيدًا لحملات ١٩٣١ - ١٩٣٣. وقد استخدمت الطائرات ابتداء من عام ١٩٢٠ للتصوير من الجعو إعدادًا للحملات، ولتثبيط همة الأهالي أثناء العمليات(٢٨) (أنظر الشكل ١٩٠٧).

ويتودنا هذا إلى الحديث عن مشكلة الأسلحة. فهي لم تكن تتجع عليًّا، ومن ثم كان لا بد أن تؤخذ من العدو. وكانت فرنسا تثير دائمًا قضايا دولية بشأن تهريب السلاح إلى بلاد المغرب، متهمة ألمانيا وتوكيا بإرسالها، وبستمة أسانيا بل وحتى المجازرا بالسكوت على نجارة السلاح على سواحل منطقة الربغ وعلى سواحل المجلط الأطلسي بالنسبة للمغرب، وعن طريق الواحات الليبة فيا يتعلق بتونس ووسط الصحواء الكرى. وصحيح أن تجارة الأسلحة كانت قائمة على الدوام، ولكن السلطات الفرنسية نسها اعترفت ألكرى وعلى أن المباطل بالمؤسطة الأسلامة كانت مجدوعة كبيرة من المشائر تضطو إلى السلم، كانت سلم بنادقها إلى جرانها الذين لم يستسلموا بعد، ولذلك فإن أكبر عدد من البنادق التي استردتها فرنسا كان ذلك الذي حصلت عليه بعد انتهاء المسكرية في مارس/آذار عام ١٩٣٤، والذي يلغ ٢٠٠٠ و٢ بندقية. إلا أتنا يجب أن تنذرك أن معظم هذه الأسلحة كانت عديمة القيمة بسبب نقص اللشخيرة، وأنها كانت فوق كل نميء عددة الفعالية في مواجهة الطائرات والمدافع الثقيلة طويلة المدى والمصفحات التي زودت بها جوش كانت ومناورات فعلية ضد عدو حقيقي (٢٠٠)

أما العامل السلبي الأخير فكان سياسيًّ والمديولوجيًا. فكل أهاني شال افريقيا والصحواء الكبرى من المسلمين، وللإسلام قواعد صارمة فيا يتعلّق بالحروب الشعبية. فعلى عكس الفكرة السائدة في الغرب، يعتبر الجهاد بفهومية والغرقب المائية عليا لا تصبح فرضًا على الجميع إلاً إذا تعرّضت البلاد للعدوان. أما في حالة الحرب الهجومية (ولم تحدث مثل الا تصبح فرضًا على الجميع المد قرون)، فإن الإسهامات والمخدة فيها تكون طوعية لبس إلا. وقد أدى ذلك في ظروف القرن القرن اللمائية المسكرية للغزاة. وكان الدفاع عن المملكة أو عن المداد من أخير المسلمين أن يقوله المسلمين المنافقة عداد من المسلمة أو المسلمين أن يقوله المسلمين المنافقة عداد المسلمين المسلمين المسلمين على حالة معرف المسلمين وإذا المسلمين الم

<sup>(</sup>٣٧) سميت باسم رجل أعال فرنسي في مراكش كانت له استثارات في للناجم.

<sup>(</sup>٣٨) كانت إيطالياً أول من استخدم الطائرات في حرب استمارية عام ١.٩١١ . وفي حملات ١٩٢١ – ١٩٢٦ كان للطائرات بقيادة من قدر له أن يصبح المارشال بادوليو دور حاسم في هزيمة محاربي للقاومة في ولايتي طرابلس وفزان . (٣٩) أ. غيرم ، ١٩٤٦ ، ص ٣٩٨.

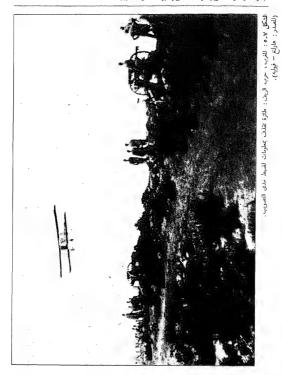

العادة بنصح بالسكينة ، ويعين قائدًا للمنطقة يوكل إليه مهمة الحفاظ على النظام ، ويترك أصحاب القضية يداعيم الأمل في أن تكون الشكلة في سبيلها إلى الحل بالوسائل الدبلوماسية (وكان الكثيرون منهم على استعداد لتصديق ذلك) (١٠٠ . وهذا نائي إلى لب المشكلة . فعندما كان السلطان يفشل في مصاعبه (١٠٠ ) وبيدًا الزيام الدبنيين يشمرون بضرورة رفع راية الجهاد بدلاً من السلطان ولكن دون موافقته ، كانواز لا يحدون من الأطاني استجابة جاعة . وكانت السلطات الاستجارية تتمكن في مثل هذه الحالة من أن نلعب لحبتها لتأجيج العداوات والخصومات.

وفي إطار مجتمع أصبح في الواقع بلا قائد ، كان من البسير على الجيش الاستعاري أن يستفيد من المعارضة المنقسمة على نفسها. وإذا أردنا أن نفهم ما حدث حق الفهم، فلا بد أن نتذكر أن إدارة السلطان كانت إدارة غير مباشرة في معظم الأحيان ، لأنها كانت موكلة لعلماء الدين أو الشيوخ المحليين. وعندما كان السلطان يعجز عن قيادة المقاومة بنفسه ، كان كل فرد على حدة يبدأ في التفكير في حاية مصالحه وامتيازاته ، أو في و الانضام إلى الركب ، ، حسب قول أحد الأخصائيين في الشؤون المحلية (٢٠) . وهكذا لم تجد فرنسا صعوبة في الحصول على المساعدات لغزو توات من شريف منطقة وزَّان (والذي لم يكن في مقدوره أن يجمع الزيارات (هدايا المنخرطين في الطرائق الصوفية) من أتباعه في الجزائر إلاّ بإذن من الحاكم الفرنسي). كما حصل الفرنسيون في شنقيط على عون الشيخ سيدية والشيخ سعد بوك، وفي نافيلالت على مساعدة زعيم الزاوية الناصرية ، وأخيرًا في منطقة الريف على مساعدة رئيس درقاوة. أما في ولاية طرابلس، فقد استَأَل الإيطاليون إلى جانبهم الإباضيين في جبل نفوسة، الذين كانوا مناهضين للأغلبية السنية في البلاد. وحيثًا نجح رئيس كبير في تكوين إمارة ، كانت السلطات الاستعارية تنتظر حتى يقع خلاف بين الورثة ، ثم تعرض تأييدها على كل من المطالبين بالوراثة واحدًا بعد الآخر . وهذا ما حدث أيضًا عند الترارزة بين ١٩٠١ و ١٩٠٤، وفي صفوف قبيلة زيان بين ١٩١٧ و ١٩١٩. ولكن يجدر بنا ألاَّ نبالغ في تقدير تأثير هذه والسياسة المحلية». فكلما كان زعم أو رئيس ينضم إلى الفرنسيين كان يفقد هيبته واحترامه على الفور ولا تعود له فائدة تُذكر ، إلى درجة أن السلطات الاستعارية لم تعد في النهاية تسعى إلى الحصول على مثل هذا الخضوع العلني.

والواقع أن انجاه شيرخ الزوايا وكبار رؤساء القبائل إلى تقديم التنازلات واللعب على وترين في آن واحد لم يكن نتيجة للانقسامات والخصومات الإثنية بقدر ما كان نتيجة لاختفاء السلطة السياسية العليا، الني تجلى ضعفها العسكري فى هزائمها المتنالية .

وقد ترك لنا التاريخ أسهاء نمو ثلاثين من الرؤساء الذين قادوا المقاومة في وجه الفرنسيين والأسبان والإيطاليين في الفترة بين ١٩٠٠ و ١٩٣٥ ، بالإضافة إلى محمد بن عبد الكريم وعبد الملك ١٣٠ . ويمكن تقسم أولئك الرؤساء إلى مجموعتين متميزتين بغض النظر عن نجاحهم أو فشلهم .

فهناك بحسومة كانت على اتصال دائم بالسلطان، تخلم مصالحه وتستمين بم عندما يلوح المخطر الاستعارى؛ أما المحموعة الأنترى فكانت تعمل تحت تأثير الجماعة المحلية. وكانت المجموعة الأولى أبعد

<sup>(</sup>٤٠) لم يكن وضم السلطان في القسطنطينية في القرن الناسع عشر يختلف عن هذا بكثير.

<sup>(</sup>٤١) وَكَانَ يَنجِح آحِيانًا لِما في تَأخير الغزو، كما حدث في توات عام ١٨٩٠، أو َفي استعادة المنطقة، كها حدث في طرفاية التي ردما الانجليز عام ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٤٢) ب. جوستينار، ١٥٩١، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤٣) / مُنتاول موضوع عبد الكريم هنا لأن سيرته سترد في مقام آخر. أما عن عبد الملك ، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري وقد كان ضابطاً في الجيش العنماني، فيبدو أنه كان مغامرًا خدم مصالح تركيا وأسبانيا وفرنسا على التوللي.

نظرًا، ولكنها كانت أيضًا يعوقها ضعف السلطان عسكريًا، أما المجموعة الثانية فكانت أكثر عزمًا وتصميمًا في أعالها، وإن اقتصر تأثيرها على الحدود الضيقة التي كان أفرادها يتحكمون فيها.

ولما هب مولاي عبد الحفيظ صد أخيه مولاي عبد العزيز وحاول إعادة السيادة المغربية في كل المنطقة الني المخرب في نهاية القرن التاسع عشر، كان أنصاره الرئيسيون هم: الشيخ ماه المنطقة التي اعترف جها المنطقة التي المنطقة التي المنطقة التي المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عن من مدينة مراكش عام 1917 لم تزنت عام 1917 مم إلى الأصدى وويجان عام 1917 ، وكبار وزاماء الامغار عا وسعيد وعا وحمو (هم اللين الوقوا التوفيا الفواسي في جبال الأطلس حتى عام 1917 ، وكبار وزاماء الامغار عا وسعيد وعا وحمو (هم اللين الوقوا التوفيا الفواسي في جبال الأطلس حتى عام 1917 ، وتعندما فشلت عادلاتهم بسبب عزايهم الجذائية أساسًا ، لم يستسلموا كل القارفة بشكل فعال. وأعلن المنية نفسه حرمانهم من دوم السلطان في عام 1911 ، ولكن المي قطة بتأييد لا في الملان لا بين غيره من كبار الرؤساء ، وأغلق الآخرون من علم المناسقة على المناسقة على المنهم يتمنى أن يموت قبل أن ويرى وجه كل وافقة أجنبي ، وكل منهم يتمنى أن يموت قبل أن ويب وجه الفرنسين ، كما قال الشيخ الملفي وعم الأخصاص (191)

أما الرؤساء المحليون فكانوا على نقيض ذلك عامًا. فالبعض منهم تولى الرئاسة بحكم الظروف ودون تحضير سابق، مثل محمد الحجابي في منطقة فاس عام ١٩١١، ونفروتان السملالي وتابعه النقادي في تافيلالت بين ا١٩١٩ و ١٩٢٣. والبعض الآخر كان معرفًا بزعامته طبقًا للتقاليه، مثل على أمهاوش وولديه المكي والمرتضى وأتباء ابن الطبيبي وعائد وإطاح روفية قادوا النضال في جبال الأطلس المتوسط الواحد بعد الا تخر بين ١٩١٩ و ١٩٣٤، و و وحسّو وباسارهم قائد المقاومة في بوطفر في فيرار /شباط ومارس/آذار من عام ١٩٣٣، وقد رفضت هذه المجموعة الأخيرة كل التناؤلات، وعنداما كانوا ينهزمون ظلوا يتطون من مكان لآخر حتى طوقوا في مخابئ جلية أو صحوارة وتعرضوا لستار من الديران. فكيف لتا إذذا أن نفسر هذا الإصراد الذي لا يلين حتى في ظروف المزلة الثامة ؟

يتعين علينا أن نتذكر أن القرن التاسع عشر شهد على مداه حركة شعبية نامية تنادي بالقتال حتى الموت ، وهي حركة تعرضت لتنفيه وتنايد والعلماء و واعضاء والمخزن لا لما صاحبها من إيمان بالغيبيات وجياة رغفة آتية لا محالة , وهناك وواية تُروى عن الهيية وأخيه مربيه رئبه عشية معركة بو عثان في السادس من مستبد المنافر على موتدا أنها المحالات المائلة طالبين منهم مساعدة للنافسلين. وفي وقت محركة السادس والعشرين من يونيو احزيران عام ١٩٩٣ هناك إشارة إلى كركور تأفساست ، وهي صخرة ساد الاعتقاد بأن الزحف الامتجازي سيتوقف عندها أو يتمرض لكاراتة كرية (١٩٠٤). وكانت هذه من المعتقدات القطرية التي آمن بها الأشراف ومشايخ الطرائق الذين تولوا قيادة البسطاء غير التعلمين من الأهابي ولكن السفوة من أهل للذن كانت أيضًا تعيير هداه للمتقدات خطيرة لأنها بالية وغير واقعية . ولقد عبر أبو شعيب الدُكل ، وهو من رواد حركة الإصلاح ، عن هذا الموقف الابتقادي إذا وهدا النوع من المغارف العين عصرف العبية : «إني أعارض محاربي المقاومة الذين يمدون الأوروبين بأعادار

<sup>(</sup>٤٤) مختار السوسي، ١٩٦١، الجزء ٢٠، ص ٢٠٢.

<sup>(26)</sup> أ. غيوم ١٩٤٦ . ص ٢٧٠ - ٢٧٠. وفياً يتعالق بالعبية ، أنظر ابن ابراهيم ، ١-الحملة الفرنسية على مراكش . . غطوط ك – ٣٧٠ ، عفوظات الرباط ، ص ١٦٠.

وسياسة الدم ٥.

بيرَرون بها احتلالهم لأرض الإسلام، من أمثال بو عهامة ورؤساء الشاوية وبني مطير، وكثيرون غيرهم لا يُحصى عددهم في الشرق والغرب<sub>\*</sub> (<sup>(13)</sup>.

وكها كانت هناك مرحلتان للسياسة الاستمارية ، ونوعان من المقاومة ، كانت توجد أيضًا بجموعتان متاييزان من قادة المقاومة . فإذا ما ركزنا على مزحلة الغزو والاحتلال ومرحلة حركات المقاومة العنيدة المتفرقة بقيادة الزعاء ومشابعة الطرائق المؤمنين بالغيبيات التي لا تستسيغها المصفوة في المدن ، لوجدنا السمات المدرة التالية :

 أنهم انفصلوا عن الصفوة التاريخية التي كانت على بينة بحقيقة توازن القوى بين الجيش الاستعاري والمحاربين المحليين.

(٢) أنهم ظلوا يتوقعون معجزة ترد رحف الغزاة.

(٣) أنهم كانوا متفرقين غير متحدين وتشتتوا بفعل المنفى والجوع وعدم الثقة بعضهم ببعض.

(٤) أنهم رفضوا قبول ما بدا أنه أمر محتوم بعد الأحداث.

وهذه السيات تفصل فصلاً أساصيًا بين هذه المرحلة من المقاومة وبين المقاومة في مرحلتها الأولى ، أي بينها وبين الحرب السياسية التي خاضتها الدولة المنظمة والتي تبنّى الوطنيون أهدافها. ومن ثم يأتي السؤال العسبر : هل يمكن أن نعتبر هذه المقاومة المشتة والمحلية شكلاً من الأشكال المبكرة للوطنية ؟

لقد اعتبرها الزعماء التاريخيون في ذلك الوقت حركة بالة التفكير وغير مجدية ، فتركوها لمصيرها . ولكن ما أن منيت بفشلها النهائي ، حتى عادوا فاختاروا منها ما يصلح لخدمة القضية . أي أن الوطنيين كانوا بحتفلون بذكرى الانتصارات ، ومجيون ذكرى كل القادة الذين استشهدوا دون أن يستسلموا ، ولكنهم اسدلوا منار النسيان على من بتي منهم على قيد الحياة ونحول إلى أداة بحركها الضباط الأوروبيون ، حتى وإن كانوا هم أيضًا قد قاوموا بضراوة قبل الاستسلام.

وأقلَّ ما يُقالَ عن هذه المقاومة هو أنها أصبحت تستخدم إلى حد ما باعتبارها أسطورة تستنفر المزيد من المقاومين. ذلك أن معارك تازكراوت وبوغافر وشخصيات ومحا وحكم و والمنقادى، وغيرهم أتاحت للوطليين فرصة طرح السؤال المخرج الذي مؤداه: هما يعتبر الامنسسالم أمام توة جارفة امنسلامًا حقيقيًا ؟ أما جزالات الامتجار المذين كافوا يتشدقون بعبارة والتوطل السلمي، وقت أن كانت عملية الغزو سهلة ، فإنهم عادوا بعد عام 19۲۲ إلى أفكار بوجو الذي كان ينادي بضرورة تلمير المدو، وبرى أن الاحتفاظ بثجال أفريقيا بحناج إلى قوات لا تقل عددًا عن القوات التي لؤرما (١٤٧).

والمعنى الحقيقي لذلك هو وأن غزو قلوب البشر وعقولهمُ، لم يتحقق مطلقًا.

<sup>(12)</sup> إن ابراهم، الحملة ... ، من سرا و ۳۰ - ۳۵ . وقد حارب بو عالمة للفرنسيين في منطقة فقيق بين عام ۱۸۸۰ روا م ۱۸۸۵ ؟ كام سر حارة ضد السلطان مولاي عبد العزيز الذي اميم بميله للأوروبيين، فقد التجرد الذي استمر من مام ۲۰ ۱۹ الي عام ۱۹۰۹ . وفي الشاوية، قاد عصد بو عزاوي المقاومة من عام ۱۹۱۷ لل عام ۱۹۰۹ ؛ أما في قبيلة بني مطير، فقد فوف عقة بويدماني في وجه الجيش الغازي من ۱۹۱۱ لل ۱۹۱۳ لل ۱۹۱۳ لا يكن اعتبار أية قبيلة راكا، يذكر ج. مسيالان أن ليوني قال في أواخر عام ۱۹۲۱ : ويبدل أن البخس يؤكد أنه لا يمكن اعتبار أية قبيلة خاضمة حقاً إلا بعد إنزال لعقاب العموي باء ، ج. مسيالان ۱۹۲۸، من ۲۰ أما موقف الأسبان فكان يحمل دائت خاضمة حقاً إلا بطروب الصليبة ، وهو خليط من الكرامية والمخود، وفي طوالس في عام ۱۹۲۱، نمدت فوليس عن

## الفصل السادس

# المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا (١٨٨٠ - ١٩٩٤)

بقلم: مباي غويبي و أ. أدو بواهن

تم في الفترة من ١٨٨٠ الى ١٩٩٤، إخضاع منطقة غرب افريقيا كلها، باستثناء ليبيريا، المحكم الاستجاري (أنظر الفصل الثاني). ولقد مرت هذه الظاهرة، التي كانت تعني أساسًا فقدان السيادة الإستغلال والأراضي في أفريقيا، برطنين، امتدت أولاهما من ١٨٨٠ أوائل القرن المشرين تقريا، وثانيتها من أوائل القرن العشرين التلاع غيرا، وشالمات الأولى في ١٩١٤، وشهدت كل من هاتين المرحلتين نشاطًا أوروبيًا مختلفاً نجمت عنه مبادرات وردود فعل مختلفة من جانب الافريقيين. وينبغي التنويه بأن دوده الفعل تلك كانت تتوقف كثيرًا على الأوضاع الافريقية الهلية. ومن يبن منغيرات تلك الأوضاع الافريقية الهلية. ومن ليو المؤتفون المنظرة أولا الامتقرار فالاضمحادات الم وطبيقة أم لا ، وطبيعة الزعامة لها ومنعال الشون الأوروبي السياحية والمدين والديني والانتصادي قبل السيعينات من القرن النامع عشر، ومثمار ما اكتسبه من تجارب تتيجة لللك. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو الطريقة التي اتبعها الامروبية التي اتبعها الامروبية التي المتحالة في الفترة ما بين ١٨٨٠ و عليمة التي العمال المورد الأوروبيون في فرض سيطرتهم على للنطقة في الفترة ما ين ١٨٨٠ و ١١٩٠٤.

وقد تميزت المرحلة الأولى باستخدام الأوروبيين للدبلوماسية أو للغزو العسكري أو باستخدامها مكا. وكانت تلك للمرحلة هي المرحلة الكلاسيكية لإبرام المعاهدات في كل ركن من أركان غرب افريقيا دون استئناء تقريبًا ، م أتباع ذلك في معظم الحالات بالغزوات العسكرية والفتوحات والاحتلال بواسطة جيوش اختلفت أحجامها ودرجات انضباطها. وكانت الفترة المستدة من ۱۸۸۰ لم الم 1۸۰ هي الفترة التوليف الموجلة فيها لمؤمنة فيها لمؤمنة فيها طبحة. فلم مجدث قبل على مر التاريخ المروث للقارة أن شهدت مثل هذا النشاط العسكري أو مثل هذا العدد من الغزوات والحملات ضد الدول والمجتمعات الافريقية. ومن أبرز ما شهدته: الحملات الفرنسية في غربي السودان وساحل العاج

<sup>(</sup>١) أ. س. كانيا - فورستنر، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٧٥.

والداهومي (بين الآن) فيما بين عامي ١٨٨٠ و ١٨٩٨، والحملات البريطانية في بلاد الأشانني (غانا الآن) ومنطقة دلتا النيجر (نيجيريا) وشهالي نيجيريا في الفترة ما بين ١٨٩٥ و ١٩٠٣ (أنظر الشكل ٢-٦).

وفي أثناء هذه الفترة ، كان الافريقيون جميهًا ، دون استثناء تقريبًا ، يتوخون نفس الهدف ، ألا وهو الدفاع عن سيادتهم وأسلوبهم التقليدي في الحياة . وإنما اختلفت الاستراتيجيات والطرائق التي اتبعوها التتحقق ذلك الهدف. وكان أمام الافريقيين ثلاثة خيارات ، فإما المواجهة ، وإما التحالف ، وإما العصابات . وكانت استراتيجية المواجهة تعني الحرب السافرة ، والحصابا ، وتكتيكات حرب الصحابات ، وسياسات حرق المرازو عات راحم من العداد الهاى ، والدابلوماسية . وسنرى فيمما يلي أن الافريقين لجأوا الى تلك الحيارات الثلاثة جميعًا . وعلى الرغم من أن ثلاث دول أوروبية رئيسية الشتركت في غزو غرب افريقيا واحتلالها ، فسوف نقتصر في هذا الفصل على كبرياهما ، وهما بريطانيا وفرنسا.

# الغزو ورد الفعل في أفريقيا الغربية الفرنسية (١٨٨٠ – ١٩٠٠)

يتضح تمامًا من الأدلة المتوفرة أن الفرنسين انتهجوا ابتداء من عام ١٨٨٠ وما بعده سياسة بسط سيطرتهم على المنطقة بأسرها انطلاقاً من السنغال الى النيجر أولاً، ثم الى نشاد، مع ربط تلك المناطق بمراكزهم على الساحل العنبي في ساحل العاج والداهوس. وقد عهدما بتنفية تملك السياسة الى ضباط من مشاة المنسطول، أصبحوا بابتداء من عام ١٨٨٨ مسؤولين عن إدارة المنطقة السنغالية. لذلك فإنه ليس غريبًا أن المنسين في احتلامهم أنه لوب افريقيا قد لجأوا كلية المرافقة عند المعامدات الحاية، كا فعل المرافقة السخوا والكي كل الحيارات عقد معاهدات الحاية، كا فعل المرافقة المنافقة عند المعام المنافقة ا

وسنحاول فيمما يلي التندليل على هذه الاستنتاجات العامة من خلال دراسة الأحداث التي وقعت في السنيغامبياء وامبراطوريتي التكرور والماندنغا ، وفي مناطق البولي في ساحل العاج ، وأخيرًا في الداهومي .

<sup>(</sup>۲) م. كراودر، ۱۹۲۸، ص ۷۷؛ أنظر أيضًا أ. س. كانيا – فورستنر، في : م. كراودر (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۱، ص ۳۰–۵۱.

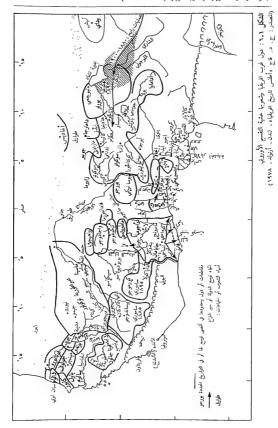

#### السنيغامبيا

في السنغال كانت حركة الغزو التي بدأتها فرنسا منذ ١٨٥٤ قد أسفرت في حوالى ١٨٨٠ عن حصول الفرنسيين على قواعد راسخة لعملياتهم بعد أن ضموا والو والجزء الشالي من كايور ودياندر. ومنذ عام ١٨٦١ كانت فرنسا قد فرضت حايتها على دول أعلي السنغال. بيد أن الفرنسيين لم يحصلوا على هذه التناتج، دعام ضآلتها، إلا بعد شقة. فعلي الرغم من أن فرنسا طردت لات ديور ديوب، ودامل عمل كايور من عاصمته كايور في ١٨٦٤، إلا أنه اختار استراتيجية المواجهة، فظل يناضل ضد الفرنسيين. وعندما هزمت بروسيا الفرنسيين في ١٨٩٨ كفل حاكم السنفال عن ضم كايور واعترف من جديد بلات ديور وداملان ها، ومن مم قامت علاقات ودية بيه وبين الإدارة الفرنسية في السنغال.

وفي ١٨٧٩ حصل الحاكم بربير دو ليل على إذن من الدامل بشق طريق يصل بين داكار وسان لوي ولكن عندما علم لات ديور في ١٨٨١ بأن المقصود كان هو إنشاء خط حديدي ، أعلن معارضته للمشروع. فقد أدرك أن ذلك الخط الحديدي سيففي على استقلال كايور . وعندما بلغه في عام ١٨٨٦ أن إنشاء ذلك الخط يوشك أن يبدأ عمد لما الحليالة دونه . فقد أصدر أوامره الى كل رؤساء القبائل بابناع أشد المقاب بكل فرد من رعايا كايور يعطي اي شيء للهال الفرنسيين ٣٠ . وبعد ذلك أرسل بمبوئين الى إلى أمير الترارزه ، وعبد البكر كانه ، زعم الفرتا توره ، والبوري ندياي زعم جولوف ، داعيًا ياهم الى انتآلف في حلف مقدس وشن كفاحهم في أن واحد كي يتسنى لهم طود الفرنسيين من أرض

وفي ١٦٧ نوفم / تشرين الثاني ١٨٨٦ أرسل خطابًا الى الحاكم سرفاتيوس يحظر فيه عليه الشروع في انتظاء الخطد الحديدي، ولو في ضواحي الإقليم الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من كابور، وكتب فيه: « تقوا أني سأعارض بناء هذا الخطد ما حديث، ويكل ما أوتيت من قوة. كن قوم نستمرئ منظر السيوف الرامح. لذلك فإنني كلما يصاني ممنكم خطاب بشأن هذا الخط الحديدي سأجب بمكلا ثم كلا، ولن يصلكم مني رد غير هذا، وحتى إن وزيت نومي الأخيرة فإن حصاني هالاو، سيجبيكم بنفس إلحواب أن وليس هنالك أبلغ من ذلك في الرد على من يرون أن موقف لات ديور في هذا الصدد كان عبر تزوة من نزوات زعم إقطاعي دون اعتبار لمصلحة شعبه. وأيًا ما كان الأمر فإن لات ديور ، إذ لاحظ إصرار الحاكم على تنفيذ مشروعه، عرم على رعاياه زراعة الفول السوداني. فقد كان مقتمًا بأن الفرسين سيمودون الى بلادهم إذا تعدّر عليهم الحصول على الفول السوداني. كذلك أمر رعاياه من الفرسين سيمودون من المراكز الفرنسية بأن ينتقلوا للعيش في داخل بلاد كايور، وأحرق قوى من عصوا أولور وصادر عملكاتها.

وفي ديسمبر /كانون الأول ١٨٨٧ غزا الكولونيل فندلنغ كايور على رأس قوة تتألف أساسًا من عدد من حملة البنادق وبعض جنود الاحتياط الافارقة من الأقالم التي سبق ضمها. ولما كان لات ديور قد حارب الفرنسين منذ ١٨٦١ فإنه كان يدرك أنه يتعدّر عليه الحاق الهزيمة بهم في حرب تقليدية. لذلك انسحب عند اقتراب قوات فندلنغ ، وذهب للإقامة في جولوف. وقد خوّل فندلنغ السلطة في كايور المي

ANSOM, gouverneur Lanneau au ministre, Sénégal I, 46b, 24 mai 1881 (Y)

ANSOM, gouverneur Vallon au ministre. Sénégal I, 67b, 23 juillet 1882 (1)

ANSOM, Lat-Dior au gouverneur. Sénégal I, 68b, 8 janvier 1883 (°)

سامبا يايا فال ابن عم لات ديور . وفي أغسطس / آب ١٨٨٣ أعفاه من منصبه وأحل محله سامبا لاو يي فال ابن شقيق لات ديور . فقد كان الحاكم على ثقة من أن لات ديور لن يحارب ابن أخيه مطلقًا. وكان تقديره صحيحًا ، فقد توصل لات ديور الى حل وسط مع قريبه فرخص له في ١٨٨٥ بالعودة الى كابور .

وفي أكتوبر / تشرين الأول ١٨٨٦ قتلت مفرزة من الصبابحية سامها لاوبي فال في تيفاوان. ومن فم قرر الحاكم جيزي إلغاء لقد الدامل، وقسّم كايور الى ست مقاطعات عهد بكل منها الى أسير من أسرى الملك السابقين<sup>(١)</sup>. كما أصدر مرسوماً بطود لات ديور من كايور. وعندما أبلغ لات ديور بهذا الاجرواء استشاط غضبًا، وحباً من الأنصار، الدين ظلوا على إخلاصهم له، ولكنه أحل كل من لا يريد الاستشهاد معه من قسمه ، وخرج خاربة الفرنسيين وخلقائهم ، وهم وعاياه السابقون. وكان لات ديور قد عقد العزم على أن يضحي بجياته خاليًا. ولذلك تظاهر بالاستثال لأمر الطرد والاتجاه الى جولوف، ولكنه تسلل خلسة عائدًا مجرئة الفاف جرية واتخذ لنفسه موقعًا بين الأعداء والخط الحديدي. وفي حوال الحادية عشرة من مساح ١٧ أكتوبر / تشرين الأول ١٨٨٦ باغت الفرنسين وحظامهم عند بثر دخلي وكبدهم خسائر فادحة. وسقط صريعًا في تلك المركة هو وولداه و ٨٠ من أنصاده (١٥). وكان معرع لات ديور ، بطبيعة الحال ، إبذانًا بالقضاء على استقلال كايور ، كما أنه سهل للفرنسيين الاستيلاء

#### امبراطورية التكرور

في امراطورية التكرور (أنظر الشكل ٢-٦) كان أحمدو، الذي خطف أباه الحاج عمر، مؤسس الامراطورية، شأنه في ذلك شأن معظم الحكام الأفريقين، مصممًا على إنقاذ امراطوريته والحفاظ على استقلاطا وسيادتها, وقد اختار في سيل تحقيق هلين الهدفين أن يتيم استراتيجيتي النحالف، وإلخاجة القاتلة، على الاستراتيجية الأول أكثر من اعناده على التاقاب على أنه، خلاقًا لمعظم حكام للتطقة، كان يعتمد على الاستراتيجية الأول أكثر من اعناده على التاليق والواقع أنه – كا سيتين فيما ليي بالح. طل منذ اعتلاله العرش وحتى عام ١٨٩٠ ملترمًّا بسياسة التحافف أو التعاون مع الفرنسيون، ولم يلجأ الى الحرب إلاً في الستيرن الأخريزين.

بيد أننا لا ينبغي لتا أن تعجب من اختيار أحمدو أهاتين الاستراتيجيين. فحقائق الواقع السيامي والاقتصادي التي كان يواجهها لم تترك له بديلاً عنها. أما من الناحية السياسية فإن أحمدو كان منذ بداية حكم مضطرًا الى القتال على ثلاث جبهات: ضد أخوته الذين كانوا لا يعترفون بسلطته، وضد رعاباه - الجبارا، والنائدنا، والفولاتين وغيرهم - من كانوا يمقون حكامهم الجدد من التكرور ويريدون استرداد استمان به أبوه في بناء امبراطوريته استملالهم بالقوة، وضد الفرسين. وكا زاد من عنته أن الجيش الذي استمان به أبوه في بناء امبراطوريته كان قد ضعف عدديًا فأصبح عدده في ١٨٦٦ ١٨٨ الا يتجاوز ١٠٠٠ طالب رأي من دارسي الدين الإسلامي الذيك كان قد ضعف عدديًا فأصبح عدم ١٠ و ١٠٠٠ من الصوفة (المناق)، ولكن يغمل أبوه. ذلك أنه لم يكن يسيطر على ذلك الجيش أو يستطيع أن يؤجج فيه روح الحاس مثلها كان يغمل أبوه.

ANSOM, Genouille au ministre, Sénégal I, 86a, 13 novembre 1886 (1)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) أ. س. كانيا - فورستنر، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٦١.



اخوته حاولوا الإطاحة به في ١٨٧٢ - ثم بضهان بقاء امبراطوريته عن طريق قمع النورات التي اندلعت ببن الجاعات الخاضعة لها ، ولا سيما البمبارا. وكان لذلك يحتاج الى الأسلحة والذخار والى الموارد المالية عن طريق التجارة. وكان هذا كله يتقضي قيام علاقات ودية بينه وبين القرنسين، وفضلاً عن ذلك كان معظم والطلاب، يحتدون من الفوتا تورو، مستمط رأس أبيه ؛ ولا كانت تلك المنطقة خاضعة للفرنسين معظم والطلاب، عناجاً الى معاونتهم. فهل كان من المنريب ، وهو يواجه كل هذه المشاكل الداخلية ، أن يوافق بعد فترة قصرة من اعتلائه العرش على التفاوض مع الفرنسيين؛ لقد دارت المفاوضات بينه وبين الملازم ماج ممثل الفرنسيين، وتافية التجارة في امبراطوريته ، مقابل المنزسيين، وتافية التجارة في امبراطوريته ، مقابل المنزسين بمزاولة التجارة في امبراطوريته ، مقابل وزورده بالمدافع والاعتراف بالمعلمة ().

وعلى الرغم من آن الإدارة الفرنسية لم تصدق على للعاهدة ، ومن أن أحمدو لم يتلق أبة مدافع ، ومن أن أحمدو لم يتلق أبة مدافع ، ومع أن الفرنسيين ظلوا يساعدون المتمردين عليه ، بل وهاجموا في ١٨٧٨ حسن سابوسير ، وهو حسن الكرور في كواسو ، فقد ظل أحمدو على موفقه الودي من الفرنسيين . وقد أفاذ ذلك أحمدو ، لأنه يكون من إخاد عمينان أخوته في ١٨٧٨ ومن قع المؤرد المدي وقع في سيغو ، وكارنا من أراضي بمبارا في فتح باب الفاوضات من جديد في ١٨٨٨ ، حين احتاجوا الم تعاونه معهم استعدادًا لغزو المنطقة الواقعة يعن بابر السنفال وامر السنفال وأمر المنافقة المواقعة من بعن مبر السنفال وأمرام معاهدة مانغو بين مبر السنفال وأمرام معاهدة مانغو بين مبر السنفال وأمرام معاهدة مانغو للتجارة داخل المبراطوريته وسادتها الموفقة المين أن تكون له حرية المرو المي الفوتا وعددال أمراطوريته وسيادتها ، ووانقوا على أن تكون له حرية المرو المي الفوتا وعددال أمراط والمنافقة المنافقة المنافقة من ذلك كله أن الفرنسيين وافقوا على منحه مقابل المراطورية ومعدال أراضيه أو إقامة أبة تحصينات فيا . وأهم من ذلك كله أن الفرنسيين وافقوا على منحه مقابل ذلك أربعيل بارود ، و ٢٠٠ كليفة مدافعية ، و ٢٠٠٠ من حجارة قدح البنادق (١٠).

وراضح أن هذه الماهادة كانت تمثل انتصاراً دبلوماسيًا عظيمًا لأحدو. ولو أن الفرنسيين صلقوا على تلك الماهدة ونفذوا أحكامها باخلاص لكتب لامبراطوريته البقاء بلا شك. ولكن بطبيعة الحال لم يكن في نية غالبيني نفسه أن ينفذ الماهاهدة ، وقد رفضت حكومته التصديق عليها على أبة حال. وفي المدما بدأ الفرنسيون غزو الامبراطورية نحت القيادة العسكرية الجديدة لأعالي السنغال الني كان برأسها اللفتئات كولونيل (المقدّم) بورنبي دبيورد. وفي فبراير / شباط الا ۱۸۸۳ كانوا قد احتارا ملدية باما كو على ضفاف النيجر دون أبة مقارمة ، كما أن التكرور لم يهاجموا زوارق المدفعية التي أثرات في بهر النبجر في ملكما. رخت أحمدو على رأس جيش جرار في انجاء باما كو في أعالي النيجر. رلكته ، على عكس كل التوقعات ، اتجه فجأة الى كارتا لا ليهاجم خطوط مواصلات الفرنسيين الفسيفة أو بهدها ، والذي عاصر مدنية نيورو عاصمة كارتا بدنج إسقاط أحيد لملك موتاجا الذي كان يتربع على عرشها ، والذي كان أحمدو بعتبره مستقلاً عن سلطته المركزية أكثر نما ينبغي (١٢)

 <sup>(</sup>٩) المصدر السابق، ص ٦٣-٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق، ص ٦٥. (۱۱) إ. سان مارتان، ۱۹۷۲، ص ۳۰۱.

JE 17111 100JE 0E : (11)

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق، ص ٣١٦.

وواضح من هجوم أحمدو على أخيه بدلاً من الهجوم على الفرنسيين، ومن أن بمبارا إقلم بلدوغو القرب من باماكي كانوا لا بزالون على عصيانهم له، أنه لم يكن بعد مسيطرًا على البلاد سيطرة كاملة ، القرب في من الهذا هو تقسير رد فعله إزاء عمليات المغزو الفرنسية في أن هذا هو تقسير رد فعله إزاء عمليات المغزو الفرنسية نامي 1 مماره المنونة فيما بين عامي 1 مماره و 1 ممارة الفرنسيين أن حصاره لمدينة نيورو أنضب موارده العمكرية . أما الفرنسيون فكانوا هم أيضا في سيس الحاجة الى التحالف معه . فلقد انتخاوا في الفترة ما بين 1 مماره 1 مممه م المونكي ضدهم ، ومن ثم كانوا حريصين أشد الحرص على منع أي تحالف بينه وبين أحمدو . ولذلك فإن أحمدو رغم إدراكه أن الفرنسيين كانوا لا يرام الممارة على وضع امبراطوريته الممادة ، وافق أحمدو على وضع امبراطوريته عمادة جديدة ، هم معاهدة على وضع امبراطوريته غي المهادة ، وافق أحمدو على وضع امبراطوريته غين الحياية الاجتمادية المنادسيين ، مقابل تعهد الفرنسيين بعدم غزو أراضيه ، وبرفع الحظر الذي كانوا قد فرضوه على شراء أحمدو للاصاحة.

غير أنّ الفرنسين كانوا في ۱۸۸۸ قد قموا ثورة الأمين وأيرموا معاهدة جديدة مع ساموري توري ، كما سبتين فيما بعد، ومن ثم لم تعد بهم حاجة الى التحالف مع أحمدو. وقد أدى هذا، الى جانب الترعة العدوانية القيادة العسكرية الفرنسية ، الى بعده الهجوم الفرنسي على أحمدو الذي تجل في هجمتهم في فيراير / شباط ۱۸۸۹ على حصين التكرور في كنديان الذي كان وعقبة كأداء على الطريق الى سيغيري ونغيرامي (۱۲۰). ولكن هذه العملية لم تتم بالسرعة المطلوبة ، فلقد كان الثانا رأي الحصن) متين البيان وله أسوار مزدوجة من الطوب ، كما أن حاصيته كانت قد خلعت السقف المصنوع من أغصان الشجر والفش حتى تحول دون سرعة انتشار الحراقة فيه . ولم تفتح نفرة في أسوار المحمن إلا بعد قصف مكتمد دام تمايي ساعات بمداوع جبلية من عيار ، ٨ سليمناً. وأما التكرور الذين صمدوا أمام هذا السيل المنهد ومناوية في أعدوا مشبودة من ميادههم المنتقبة ثم أخلوا والمناويم من منزل الى مترل دفاعاً عن أرضهم . وقد قضي على كثير منهم وسلاحهم في أيديم (۱۰).

عندائد قام أحمدو – الذي كان لا يزال يواجه مشاكلة الداخلية – بنقل الكفاح الى الجال الديني. فدعا جميع المسلمين في امبراطوريته الى حمل السلاح دفاعًا عن دينهم. وبعث برسائل يطلب فيها العون الى جولوف وموريتانيا وفوتا (١٠) بيد أن هذه الاجراءات لم تسفر عن نتائج مرضية. واستطاع أرشينار بعد أن أعدت قدائه المدينة وحصل على أسلحة كافية منها ومادفعا مبدان من عيار ٩٥ مليمترًا ومعها ١٠٠ من أحدث قدائمة الملينية المينية والمحتمل أن اليستول على عامته الامبراطورية في أبريل / نيسان ١٩٨٠. ومنها زحف على حصن ويسيوفو الذي كان في حاية البمبارا من الموالين لأحمدو . وقد تغارا جميعًا في المركة ، ولكن بعد أن كبدوا المهاجمين خسائر فادحة. فقتل اثنان من الأوروبين السبعة والعشرين ، وجرح غانية ، كان من المنوبين السبعة والعشرين ، معارف على كونيا كاري بعد أن شعرى عماومة التكرور , وعندما واجه أرشينار مقاومة عبيدة من حاميات التكرور أم كاري بعد ذان قضى على معاومة التكرور , وعندما واجه أرشينار مقاومة عددة من حاميات التكرور أم

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>١٦) أ. س. كانيا – فورستنر، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٦٩.

وعندئذ فقط تخلّى أحمدو عن سلاح الدبلوماسية ليمسك بسلاح المقاومة العسكرية. فني يونيو / حزيران ١٨٩٠ هاجم جنوده الخط الحديدي في تالاري، ودخلوا في مناوشات عديدة مع الفرنسيين فيما بين كايس وبافولايه. وخسر الفرنسيون في أحد هذه الاشتباكات ٤٣ جنديًّا من قتيل وجريح من قوة قوامها ١٢٥ جنديًّا. وقد حاول الفرنسيون في شهر سبتمبر / أيلول الاستيلاء من جديد على كونياكاري، مستغلين انعزالها بسبب الفيضان، ولكنهم دووا على أعقابهم ١٧٥.

غير أن أحمد كان يستعد أيضًا الدفاع عن نيروو. أنك قسم قواته الى أربع مجموعات وجعل القوة الرئيسية حول نيورو برئاسة القائد البمباري بافي وملك جولوف السابق البوري ندياي ۱۸۵۷. وفي ۲۲ ديسمبر/ كانون الأول ۱۸۵۰ مكن الفرنسيون من إنزال هزيمة ساحقة بحيش بسيرو مستخدمين في ذلك مدافعهم من عيار ۸۰ مليمتراً. وفي أول يناير /كانون الثاني ۱۸۹۱ دخل أرشيار ليورو. وفي آول بناير /كانون الثاني أخفق البوري في استرداد نيرور بعد أن هزم جيش التكرور. وخسر السلطان أي كثر من ۱۳۵۰ مركة كوري – كوري الفسارية. ۱۳۵۰ من درجاله بين قبل وأسير، فتفهقر الى ماسينا ثم غادرها بعد معركة كوري – كوري الفسارية. وقد ظل ، حتى وهو في منفاه في بلاد الموسا، مصمماً على موقف و الاستقلال دون تنازلات و الفرنسيز ۱۱۰ الفرنسيز ۱۸۰۰ الفرنسيز ۱۱۰ الفرنسيز ۱۱ الفرنس

### ساموري توري في مواجهة الفرنسيون

اختار ساموري توري – على التقيض من أحمدو – استراتيجية المجابية لا التحالف، وإن استخدم أسلحة كل من الدبلوماسية والحرب، ولكن مع التركيز على الحرب. وكان ساموري بحلول عام ۱۸۸۱ قد انتهى من توحيد الشطر الجنوبي من مناطق السافانا السودانية على طول غابة غرب أوريقيا الكريرى، فيما بين المناطق الشايلة من سيواليون الحالية وتبر الساساندرا في ساحل العاج بحيث أصبح امبراطورية واحدة لا المبراطورية المناذمة التحكس من المبراطورية المناذمة التحكس من المبراطورية الماذمة التحكس من المبراطورية المناذمة التحكس من المبراطورية الماذمة التحكس من المبراطورية الماذمة التحكس من المبراطورية المناذمة المبراطورية المناذمة المبراطورية المنافرية توري وريد التجهيز نسيا بالأسلحة الأوروبية . وكان فقط ماموري المثلل المناطقة وي ۱۸۸۷ حينا لوقع أول صدام بين ساموري توري بالأسلحة الأوروبية . وكان فتحاح المنافرية من المبراطورية وري وجيد التجهيز نسيا بالمبراطورية والمنافرية والمنافرية والمنافرية والمنافرية المنافرة والمنافرة على المنافرة المنافر

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق، ص ٧٠.

<sup>(</sup>۱۸) للصدر السابق، ص ۷۳.

<sup>(</sup>۱۹) !. سان مارنان، ۱۹۷۲، ص ۱۶۲۷. (۲۰) أنظر، من أجل دراسة تفصيلية لحياة ساموري توري ونشاطه؛ إ. بيرسون، ۱۹۲۸ – ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>٢١) إ. بيرسون. في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٢١ - ١٢٦.



الشكل ٢٣-٦: ساموري توري وقد أسره الكابئن غورو (على اليمين)، سبتمبر/ أيلول ١٨٩٨. (المصدر: حقوق الطبع محفوظة، هارلنغ – فيوليه).

ما لبث أن اتسم وبطابع شبه وطني لأنه حقّق قدرًا ملحوظًا من التجانس» (۲۲). ولكن نفرد جيشي ساموري كان ظاهرًا في أسلحته وتدريه. فهو - بخلاف معظم جيوش غرب افريقيا - لم بكن جيشا ساموري كان ظاهرًا في أسلحته وتدريه. فهو - بخلاف معظم جيوش غرب افريقيا - لم بكن جيشا التي ستطيع الحلدادون المخليلون المحلومة بالمبتداة بيشهه. ولكنه ابتداء من ۱۸۷۲ بدأ يطلب أسلحة أوروبية أحدث ، وخاصة من مبيرالون ، وكان يضحصها بعناية ويتين أيها أفضل لمنطقته. ومكذا عمد ابتداء من ۱۸۸۸ إلى الاستعاضة عن بنادق شامسوت التي كانت خراطيشها الكبيرة تتلف سريعاً من الرطوبة بينادة أصلح من طراز كروباشك وهو الطراز مربع الطلقات أصلح من طراز كروباشك وهو الطراز مربع الطلقات من بالأسلحة حتى التمانينات من القرن التلكيم عشر ، عندما تسنى له تدريب مجموعة من الحدادين على صنع بنادق ممائلة بكفاءة. ثم أخذ التلك من أهم مواطن الضعف في منه الطاقات، حتى اصبح لديه في ۱۸۹۸ على قبل مدفعية ، وكان ذلك من أهم مواطن الضعف في حملاته ضد الفرنسيين ، وكان تحويل مشمياته ما يقرب من رحصية بهم العام واللهب المستخرج من مناجم بوري القديمة في الجنوب المي ترجع إلى المصور الوسطى ، ومن يتأدل الوقيق والفهب المستخرج من مناجم بوري القديمة في الجنوب التي ترجع الحالصور الوسطى ، ومن يتأدل الوقيق والخيول في مناطق الساحل والموسى ، ولم يكن جيشه جيد التسليح نصب ، بل كان أيضا جيد التدريب والنظام ، كما تميز بروح الجاعة والتجانس.

وهكذا يتضح أن ساموري كان في أوج قوته عندما حدث أول اتصال بينه وبين الفرنسين عام المحكدا. ففي شهر فبراير/شباط من ذلك العام زاره الملازم ألاكاسيسا لمبخطره بأن القيادة العلما لأعالي المحكدات والمحكدات المحكدات من مدينة كينيران التي كانت مركزاً تجارياً هاماً يعترض طريق ساموري إلى مناطق المناطق المنافذية وكما هو متوقع ، وفض ساموري بقدا الأهر. وأدى ذلك إلى تعرض جيشه لهجوم مباغت من جانب بورنيي يديورد الذي اضطر مع ذلك للتقهقر سريعاً. وفي أبريل/نيسان شن كمبع برغا، شقيق ساموري توري، هجوماً على الفرنسيين في ونياكو بالقرب من باماكو. وعلى الرغم من أنه كسب لملكركة في ٢ أبريل/نيسان، فقد هنر في ١٧ أبريل/نيسان على يد جيش فرنسي أصغر بكثير. ومن ثم حاول ساموري تجنب الصدام مع الفرنسيين، ووجه نشاطه نحو كينيدوغو.

وعنداما احتل كوب في ۱۸۸۵ منطقة بوري آلتي كان للذهب المستخرج منها أهمية كبيرة بالنسبة لاكتصاد امبراطورية ساموري توري ، أدرك هذا الأخير عظم الدخول الذي يهدد دولته وعقد عزمه على طرد الفرنسيين من المنطقة بالقرة . وكلف بهذه المهمة ثلاثة جيوش هي جيشه وجيش كيجه—بريما وجيش ما المنطقة بالقرة . وكلف بهذه ألهمة ثلاثة جيش بشرد بوري بسهولة ، واضطر الفرنسيين لما لانسحاب خوقًا من تطويقهم . وبعد ذلك قرّر ساموري توري أن يشي علاقاته مع البرطانين في سيراليون فبحد أن احتل قلابا في ۱۸۸۸ أوفد مبعوثين لل فريتاون ليعرضوا على حاكم سيراليون وضع بلاده كلها أنحت حاية المكومة البرطانية . وكان هذا العرض بحرّد مناورة من ساموري توري نوري . فلم يكن في نيعه ملقلةًا أن يتخلي من ساموري توري . فلم يكن لارتباطه بتحالف مع حكومة قوية (۱۳) .

وعندما فشلت هذه المناورة رجع ساموري توري الى الفرنسيين وأبرم معهم معاهدة في ٢٨ مارس /

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق، ص ١٢١ - ١٢٢.

<sup>(</sup>۲۳) ج. د. هارغریفز ، فی : ل. ه. غان وب. دویغنان (مشرف علی التحریر) ، ۱۹۳۹ ، ص ۲۰۷ – ۲۰۸.

آذار ١٨٨٦، وافق فيها على سحب قواته الى الضفة الشرقية لنهر النيجر، ولكنه احتفظ بحقوقه على بوري وعلى الماندنغا في منطقة كنغابا (٢٤) . وفي معاهدة أخرى أبرمت مع الفرنسيين في ٢٥ مارس / آذار ١٨٨٧ تعديلاً للمعاهدة السابقة ، تنازل ساموري توري للفرنسيين عن الضَّفة اليسرى للنهر ، بل ووافق على وضع بلاده تحت الحابة الفرنسية.

وربما كان ساموري قد وقّع تلك المعاهدة الثانية على أمل أن يساعده الفرنسيون ضد تييبا « فاما ، ملك سيكاسو الذي هجم ساموري على بلاده في أبريل/ نيسان ١٨٨٧ بجيش قوامه ١٢٠٠٠ جندي. أما الفرنسيون فقد وقّعوا المعاهدة للحيلولة دون قيام أي تحالف بين ساموري ومحمد الأمين الذي كانوا في حرب معه آنذاك. وعندما وجد ساموري أن الفرنسيين، بدلاً من التصرّف كحلفاء والعمل على مساعدته ، كانوا يشجعون على الفرقة والتمرُّد في المناطق التي كان قد أُخضعها حديثًا ، كما كانوا يحاولون منعه من الحصول على امدادات من الأسلحة من سيبراليون، رفع الحصار عن سيكاسو في أغسطس / آب ١٨٨٩ واستعد لحمل السلاح ضد الغزاة (٢٥) ، فأعاد تنظيم جيشه ، وعقد معاهدة مع البريطانيين في سيبراليون في مايو/ أيار ١٨٩٠، تمكن عن طريقها من شرّاء أسلحة حديثة بكميات متزايدة طوال السنوات الثَّلاث التالية ، ومن تدريب قواته على الطريقة الأوروبية. فشكَّل فصائل وسرايا ، واعتمد الدفاع تكتيكًا عسكريًّا. ويطبيعة الحال لم يكن في وسعه أن يستخدم «التاتا» (الحصون) لإيواء جنوده ، لأنها لم تكن لتصمد أمام قذائف المدفعية . ولذلك فقد أقام استراتيجيته على أساس تزويد قواته بقدر كبير من خفة الحركة حتى تتمكن من مفاجأة العدو وتكبيده خسائر فادحة ، ثم الاختفاء(٢٦).

وفي مارس / آذار ١٨٩٠ استولى أرشينار على سيغو ثم هجم على ساموري في مارس / آذار ١٨٩١ في محاولة منه لانزال الهزيمة به قبل أن يسلم قيادة أعالي السنغال والنيجر للقائد الحديد هومبير . وكان أرشينار يظن أن امبراطورية ساموري توري ستنهار من أول هجوم عليها. وعلى الرغم من أن ذلك الهجوم أسفر عن الاستيلاء على كانكان في ٧ أبريل/ نيسان وعن إحراق بيساندوغو فإنه جاء بنتيجة عكسية، لأنه كان بمثابة تحذير مفيد لساموري ، كما أنه مكَّنه من مواصلة هجاته على الفرنسيين في كانكان ومن إنزال الهزيمة بهم في معركة دابا دوغو في ٣ سبتمبر / أيلول ١٨٩١.

بيد أنْ المواجهة الكبرى بين الفرنسيين وساموري توري كانت في عام ١٨٩٢ . فقد صمّم هومبير على هزيمة ساموري ومن ثم شن في يناير /كانون الثاني ١٨٩٢ هجومًا على القطاع الأوسط من الامبراطورية بجيش قوامه ١٣٠٠ من صفوة الرماة و ٣٠٠٠ من الحمالين. وتولى ساموري بنفسه قيادة جيشه المؤلف من • ٢٥٠ من خيرة رجاله استعدادًا للقاء هومبير . وعلى الرغم من أن هؤلاء الرجال كانوا – على حدّ تعبير إيث ببرسون (٢٧) – «يقاتلون كالشياطين، ويتشبثون بعناد بكل موقع دفاعي على الطريق»، فإنهم هزموا ، ونجح هومبير في الاستيلاء على بيساندوغو وسانانكورو وكيرواني . غير أنه من الجدير بالذكر أن هومبير نفسه اعترف بأن النتائج التي حققها هزيلة جدًا بالمقارنة مع الخسائر الفادحة التي مني بها. وذلك فضلاً عن أن ساموري كانَّ قد أمر السكان المدنيين بالانسحاب لدى اقتراب القواتُ الفرنسية. بيد أن ساموري لم يخدع نفسه بآمال كاذبة. فبعد الصدامات العنيفة مع قوة هومبير التي خسر فيها

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢٦) إ. بيرسون، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق، ص ۱۳۵.

اكثر من ألف من صفوة رجاله في مقابل غو المائة من الفرنسين، أينف بعدم جدوى الوقوف في وجه الفرنسين. وعندائله كان أمامه خياران؛ فإما السليم وإما الانسحاب , وقد رفض الخيار الأول وقرر أن يها السليم وإما الانسحاب , وقد رفض الخيار الأول وقرر أن يها السراق الإوربين. وهكذا واصل سياسة لمحران الدعو منها وبدأ في الزحف شرقاً في أتجاه نهري بانداما وكوموي. وعلى الرغم من أنه خسر في عام 1484 أخرات الدعو من طرق بامداده بالأسلحة الحديثة، وهو طريق موزوفيا، فقد استر في القتال . وفي أوائل 1490 اصطلح بطابور فرنسي قادم من بلاد البولي بقيادة موزنسي وردة على أعقابه . وفي الفترة من يوليو / تموز و 1490 الى يناير / كانون الثاني 1491 احتل مملكة أبرون (جيامان) والحجود الفتري من غرفياً . وكان الذاخلية لمساحل والحجود المناتزي المائل المناخلية لمساحل المائلة لمساحل المنافلة لمساحل المنافلة المناخلة للمناحل المنافلة المناخلة المناحل المنافلة ومزمه ، بينا هاجم ساموري توري نفسه كنم ودمرها في مايو المواد من 1492 من 1492 كنم ودمرها في مايو الموري توري نفسه كنم ودمرها في مايو المورو فرسي بقياه رحم ساموري توري نفسه كنم ودمرها في مايو المورو فرسي بقياه رحم مناموري توري نفسه كنم ودمرها في مايو المورود شوري بين بين هاجم ساموري توري نفسه كنم ودمرها في مايو المورود شوري بين بين هاجم ساموري توري نفسه كنم ودمرها في مايو ساح المعاطم بطابور فرنسي بقيادة كودرليه.

ووجد ساموري توري نفسه عاصرًا بين الفرنسيين والبريطانيين، وقد فشلت محاولاته لبذر الشقاق بينهم بإعادة أراضي بونا التي كان البريطانيون يطمعون فيها الى الفرنسيين، فقرّر الرجوع الى حلفائه من التوما في ليبيريا. ولكنه تعرّض في الطريق لهجوم ماغت بقيادة غورو عند قرية غويليمو بوم ٢٩ سبتمبر / الدلم المراد وقع في الأسر، ثم نفي الى الغابون حيث توفي في عام ١٩٠٠. ويأسره انتهت، على حدّ تعبير باحث معاصر، وأطول سلسلة من الحملات ضد عدو واحد في تاويخ الغزو الفرنسي للمنطقة السردانية و١٢٠.

### الداهومي

احتار بيهانرين ملك الداهومي (أبومي)، شأنه شأن ساموري توري، استراتيجية المراجهة، دفاعًا عن سيادة دولته واستقلالها (٣٠٠). وقد وقع أول صراع مباشر مع فرنسا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر عندما أعلنت فرنسا الحياية على بورتو نوفو، التي كانت تابعة لأبومي (أنظر الشكل ١-٦). وكانت تلك ضربة شديدة للمصالح الاقتصادية لأبومي. وفي ١٨٨٥ أبلغ ولي العهد الأمير كوندو الحاكم الفرنسي بابول باختلاب، بابول، بأن شعب الفول أن يقبل مطلقاً هذا الوضع. وفي فيرابر / شباط ١٨٩٠ أمر بابول باختلاب كونونو والقبض على كل أعيان الفون في المدينة. ورد الأمير كوندو الذي كان قد بشمكرية ويسمعر / كانون الأول ١٨٨٩ باسم بيهانزين، بتعبثة قوانه. وكان لا بعين جيش على المحالة المسكرية إلزامية للكل المذكور، تساعدها والأمازونيات، وهن ساع عاربات مرهوبات.

. وقد هوجمت الحامية الفرنسية عند الغشق. وفي الوقت نفسه بدأ جزء من الجيش أوسل الم منطقة بورتو نوفو في إتلاف أشجار النخيل. ويقول بيهانزين إن تلك التدابير الاقتصادية المضادة مرعان ما أقمت الفرنسين بطلب الصلح. فق ٣ أكتوبر/تشرين الأول حمل الأب دورجير إلى أبومي مقترحات للصلح. ووافق الفرنسيون على أن يدفعوا لميهانزين مبلغًا سنويًا قدره ٢٠٠٠ لفرنك فرنسي مقابل اعترافه

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق. ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۲۹) ت. ك. فايسكل، ۱۹۸۰، ص ۹۹ - ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣٠) د. روس ، في : م. كراودر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ ، ص ١١٤.

بملكية فرنسا لكوتونو وحق الفرنسيين في تحصيل الرسوم الجموكية وإنزال حامية فيها . وقد قبل الملك هذه الشروط وتم توقيع المعاهدة في ٣ أكتوبر/ تشرين الأول ١٨٥٠ . ولكن الملك سعى الى الدفاع عن بقية الشرح في تجديد تجهيزات جيشه بأنا المشرى في الفرة من بناير / كانون الثاني ١٨٩١ الى أضطس / ١٧٠٠ نخت تجهيزات جيشه بأنا المشرى في الفرة من بناير / ١٧٠٠ بندقية مريعة الطلقات ، وسنة مدافع طراز كروب من أهيرة مختلفة ، وخمسة مدافع مراث ، و ١٠٠٠ وقد اشتراها من شركات ألمانية تعمل في لوبى .

بيد أن الفرنسيين كانوا قد عقدوا العزم على غزو الداهومي ، واتخذوا ذريعة لهذا الغزو الحادثة التي وقعت يوم ٢٧ مارس / آذار ١٨٩٢ : فني ذلك اليوم أطلق بعضُّ الجنود النار على زورو، المدفعية المسمَّى ُّ نوباز والذي كان يقل على ظهره المقم الفرنسي في بورتو نوفو أثناء قيامه برحلة في سر وبمي. وقد كلَّفوا بهذه المهمة الكولونيل دودُر ~ وكان هُو نفسه مولَّدًا سنغاليًّا – فوصل الى كوتونو في مايو / أيار ١٨٩٢ ، واثخذ من بورتو نوفو – حيث حشد الفرنسيون ٢٠٠٠ رجل – قاعدة للعمليات. وقد تحرَّك دودز في اتجاه مصب نهر ويمي ، ثم بدأ في ٤ أكتوبر / تشرين الأول زحفه على أبومي . ولكن الفون جمعوا الفرق الثلاث لحيشهم في فرقة واحدة قوامها ١٢٠٠٠ جندي ونقلوها في مواجهة الحيش الفرنسي الغازي الى ما بين النهر وأبومي . على أن الجهود التي بذلها جنود الفون الذين استخدموا كل أساليب الحرب التقليدية من غارات مفاجئةً عند الفجر ، وضربات غير متوقعة ، ووقفات دفاعية ، ومناوشات للقوات الغازية وغير ذلك من تكتيكات حرب العصابات، قد فشلت من وقف تقدم الفرنسيين، ناهيك عن ردّهم على أعقابهم، كما أنهم تكبَّدوا خسائر فادحة. وقدَّرت خسائر الفون بألغي قتيل، كان من بينهم كل الأمازونيات تقريبًا ، و ٣٠٠٠ جريح ، بينا لم يخسر الفرنسيون سوى ١٠ ضباط و ٦٧ جنديًا (٢٣). غير أن أكثر العوامل إحباطًا لخطط الفون كان هو قيام عبيد اليوروبا الذين أطلق جيش دودز سراحهم باتلاف المحاصيل. وهكذا واجهت أبومي أزمة حادة في المؤن. واضطر بعض الجنود، خوفًا من الموت جوعًا ، الى العودة الى قراهم بحثًا عن ألطعام وحاية لها من النهب الذي كانت تتعرَّض له على أيدي الأسرى الذين أطلق سراحهم.

وغي عن آلبيان أن تفكك جيش الفون جعل من المخم الالتجاء الى الحل الوحيد، وهو الصلع. وقد وقل ومن الصلع. وقد وقل الصلع. وقد وقل المحتد. وبديمي أن كرامة شعب الفون كانت تأبي مثل هذه الشروط. واستمرّ دودز في رئيم كل أسلحته. وبديمي أن كرامة شعب الفون كانت تأبي مثل هذه الشروط. واستمرّ دودز في رخعه الكاسح فلنطل أبومي في نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٩٢، ولكن بيهانزين كان قد أشعل فيها النار وغادراه منجها الم الميناء الشمالي لملكته حيث استقر. وبلاً من أن يستسلم أو يعزله شعبه كها كان الفرنسيون يسيطون عالم المؤلف المنافق المنافق المنافق على ماناطق التي كان الفرنسيون يسيطون عليا. وفي أبريل / ١٩٨٦ نقدم الأجهان بمهانزيات عديدة الصلح، فعرضوا التنازل لفرنسا عن الجزء المخزي من المالكة. ولكنهم لم يقبلوا عزل بهانزين الذي كانوا يرون في تجيياً لقم شبهم ورمزًا لاستقلال دولتهم. الملكة موضوط التنازل الفرنسيون في سبتمبر / أبلول مجملة جديدة تحت قيادة دودز، الذي كان قد رقي الى رقية جنوبياً المع فرنسيون على المبدد وتؤم في ولذلك بعث الغرنسيون في سبتمبر / أبلول مجملة جديدة تحت قيادة دودز، الذي كان قد رقي الى رقية جنوباً المنافقة عنوا الجزء الشايل من الداهوي. وعُون غوتشيل ملكاً على البلاد وتُوج في جنوال ، ونجحت تلك الحدمة في غزو الجزء الشايل من الداهوي. وعُون غوتشيل ملكاً على البلاد وتُوج في

<sup>(</sup>٣١) المصدر السابق، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق، ص ١٦٠.

 ١٥ ينابر /كانون الثاني ١٨٩٤. أما ببهانزين فقد تُبض عليه نتيجة خيانة بعض أتباعه في ٢٩ ينابر / كانون الثاني ١٨٩٤ (٢٣).

#### البولي والفرنسيون

كان من المعتقد أن المقاومة ضد الفرنسيين في مناطق الغابات في غينيا وساحل العاج لم تبدأ إلّا بعد عام ، ١٩٠١ (٣٤) . غير أن البحوث الحديثة ، ولا سيّما بين شعوب اللاغون والبولي المقيمة في ساحل العاج ، قد بينت خطأ هذا الاعتقاد، وعن أن تغلغل الفرنسيين من الساحل الى الأراضي الداخلية ووجه بردود فعل عدائية من جانب الشعب منذ بدايته (٢٠٠) . وقد بدأت البعثات الفرنسية الأوَّل التي أرسلت من الساحل الى بلاد البولى بحملتين: الحملة العسكرية بقيادة الملازم أرمان والملازم دو تافرنوست في فبراير / شباط ١٨٩١، والحملة التجارية التي قام بها فواتوريه وبابيُّون في مارس / آذار ١٨٩١. وقد عقد إثيين كومينان، زعيم بولي تياساله العزم على وقف هذا التوغل فرفض أن يعير أرمان وتافرنوست مترجمًا يرافقها الى الشهال ، ومن ثم اضطرا الى العودة الى الساحل. وفي هذه الأثناء دبّر إتيين كومينان اغتيال فوانوريه وبابيّون حتى قبل أن يتمكنا من الوصول الى تياساله (٢٦١) (أنظر الشكل ٢-٦). وأراد الفرنسيون معاقبة اليولى فشنوا حملة عسكرية بقيادة الملازم ستوب ، ولكن قوات إتيين كومينان هاجمتها في ١١ مايو/ أيار ١٨٩١ وردّتها على أعقابها مدحورة في أتجاه الساحل. وعندما فشل استخدام القوة ، لِحأ الفرنسيون الى الدبلوماسية ونجحوا في إبرام معاهدة مع شعوب البولي في تياساله ونياموي في ٢٩ ديسمبر /كانون الأول ١٨٩٢ وافقوا بمقتضاها على دفع إتاوة مقدارها ١٠٠ أوقية من الذهب في مقابل حرية التجارة مع الافريقيين والأوروبيين على الساحل. وبفضل هذه المعاهدة تمكن الفرنسيون من إرسال بعثتهم الاستكشافية الثانية ألى بلاد البولي في مارس / آذار ١٨٩٣ ، وكانت بقيادة جان باتيست مارشان الذي كانت شهرته ذائعة بالفعل في غربي السودان بسبب مغامراته العسكرية. وقد اصطدم مارشان وهو في منتصف الطريق الى تياساله ، على نهر البانداما ، عقاومة من إتيين كومينان الذي كان مصممًا على « الا بخترق رجل أبيض تياساله ٣ (٣٧) . ومن ثم رجم مارشان الى غران لاهو حيث جمع قوة من نحو ١٢٠ رجلاً وشرع في غزو تياساله في ١٨ مايو / أيار ١٨٩٣ وتمكّن من احتلالها بعد أسبوع وبعد فرار إتبين كومينان. ثم استأنف مارشان زحفه شهالاً فدخل في نوفمبر / تشرين الثاني جبويكيكرو التي أطلق عليها الفرنسيون فيما بعد اسم بواكيه. ولكنه واجه في تلك المدينة مقاومة من قائدها كواسي غبويكيه الذي كان آنذاك متحالفًا مع ساموري توري. لذلك اضطرٌ مارشان الى الزحف الى كونغ ومنها وجَّه نداء الى باريس طالبًا أن ترسل حملة لاحتلال هذه المدينة توقيًا من هجات كل من ساموري توري والبريطانيين، وأن توقّع معاهدة مع «ديولا» كونغ. وكانت حملة مونتيبي التي شنّت في سبتمبر / أيلول ١٨٩٤ ودخلت تياساله في ديسمبر / كانون الأول استجابة لهذا النداء.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣٤) م. كراودر، ١٩٦٨، ص ٩٥؛ ج. بوني، ١٩٨٠، ص ١٤–١٥.

<sup>(</sup>٣٥) ت. ك. فايسكل، ١٩٨٠، ص ٣٣ - ١٤١ س. كوفي، ١٩٧٦، ص ١٢٠ - ١٨٩.

<sup>(</sup>٣٦) ت. ك. فايسكل، ١٩٨٠، ص ٣٨ - ٣٩. (٣٧) المصدر السابق، ص ٤٤.

غير أن حملة مونتيني واجهت مقاومة أشد من اليولي، فقد ثاروا عليها وهاجموها في أوسو شالي تباساله ، وفي أهواكرو ، وفي مورونو في الفترة من ٢٥ لمل ٢٥ ديسمبر / كانون الأول. وكان من نتيجة هذه المقاومة العنيدة من جانب البولي أن صدرت الأوامر الى مونتيني بالعودة الى الساحل في فيراير / شباط 1۸۹0.

وكانت الفترة الممتدة من ١٨٩٥ الى ١٨٩٨ فترة سلام في بلاد البولي. غير أن الفرنسيين، بعد أن هزموا ساموري توري وأسروه في سبتمبر / أيلول ١٨٩٨ ، قرَّروا البدء باحتلال بلاد البولي احتلالاً فعليًّا ، ومن ثم بدأوا في إقامة موقع عسكري دائم في بواكيه دون استشارة البولي. وكذلك شرعوا في إعتاق الرقيق واعتقلوا كاتيا كوفي رئيسٌ كاتياكوفيكرو وأعدموه بتهمة تغذية روح العداء للفرنسيين في المنطقة. وكانت هذه الاستفزازات السبب الرئيسي في اندلاع الثورة من جديد بين جاعات البولي في المنطقة. وفي ٢٧ ديسمبر / كانون الأول ١٨٩٨ شُنَّت تلك الجاعات هجومًا شاملاً على الحاميات الفرنسية في المنطقة بقيادة كواديو أوكو رئيس لومو ، وياو غوييه أحد زعاء النغبان ، وكاسو شقيق قائد كاتياكوفيكرو الذي أعدمه الفرنسيون، وأكافو بولاري وهو زعم آخر من زعاء النغبان، وكوامي دييه الزعيم الأكبر لبولي واريبو. ورد الفرنسيون على ذلك باعلان منطقة البولي إقليمًا عسكريًا وبشَّن سلسلة منَّ الحملات، أسفرت عن الاستيلاء على كوكومبو ، وهي مركز من مراكز استخراج الذهب في بلاد البولي ، وكانت تدافع عنها قوة يتراوح عددها بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ رجل في يونيو / حزيران ١٩٠١ ، كما أسفرت عن أسرُّ وقتل كوامي دييه العظيم في فبراير / شباط ١٩٠٢، وعن أسر أكافو بولاري (أكافو، الرجل الحديدي) الذيُّ ضُرب في زُنْزانته حتى الموت في يوليو / تموز ١٩٠٢. ولكن البولي لِحأوا الى تكتيكاتُ حرب العصابات واستمروا في مناوشة القوات الفرنسية ، ولم يستنب السلم من جديد إلا عندما أدرك فرانسوا-جوزيف كلوزيل الذي أصبح قائمًا بأعمال حاكم المُستعمرة في نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٠٢ ، أنه لا فائدة من استخدام القوة فأمر بوقف العمليات العسكرية (٣٨) .

# الغزو ورد الفعل في افريقيا الغربية البريطانية (١٨٨٠ – ١٩٠٠)

بينا بنأ الفرنسيون الى الحرب كوسيلة أساسية لاحتلال أفريقيا الغربية الفرنسية في الفترة من ١٨٨٠ الى ١٩٩٠ ، استعان البريطانيون بالدبلوماسية السلمية عندما أبوما عندما أبوما عندما أبرموا عندة معاهدات للجماية مع الدول الأفريقية ، كا هو الحال بالنسبة للبقاع الشهالية من سيراليون بوس ساحل الفدمس (غانا الآف) ، وفي بعض يقاع بلاد اليوروبا. على أنهم استخدموا القوة سيمفة عامة في بقاع أسرى مثل بلاد الأشابية والإيجيس في بلاد اليوروبا وفي مناطق دلتا النيجر وضاصة في نجيرا المغالة ، تكان دود فعل شعوب المنطقة ، مثل حدث في افريقيا الغربية الفرنسية ، تتمثل في نجيريا المغالة الى جميع الدخيرات المناحة أمامها وهي لمواجهة والتحالف والخضوية ولي نيجيريا المباينة وفي نيجيريا المبايلة . على المحدث في ذلك فيما يلى ما حدث في بلاد الأشائق وفي نيجيريا المبايلة .

<sup>(</sup>٣٨) في تفصيلات جميع هذه الحملات وأساليب رجال العصابات وغيرها من الأساليب التي استعملها البولي أنظر : ت. ك. فايسكل، ١٩٨٠ ، ص ٩٨ – ١٤٠.

#### بلاد الأشانتي (ساحل الذهب)

لم نشهد منطقة غرب افريقيا في تاويخها مواجهة بين الافريقيين والأوروبيين، أطول أمدًا من المواجهة بين الأفريقين والأوروبيين، أطول أمدًا من المواجهة بين الافريقية المؤلفين عشر والبريطانية في السينات من القرن الثامن عشر وانتهت في المدي النجة وحلفاءها وقطوا الثامن عشر وانتهت في الحديثانية وحلفاءها وقطوا المنابط ال

وكان فحده المغربية الحاسمة التي مني بها الأشانتي على يد البريطانيين في ١٨٧٤ عواقب بعيدة المدى، كما أثرت الى حد كبير على ردود فعل الأشانتي إنّان الفترة من ١٨٨٠ الى ١٩٠٠ . وكانت أولى تنافجها الظاهرة هي من تذكك امبراطورية الأشانتي ، وجوب معاهدة فيمينا ، باستقلال جميع الدول التي كانت تابعة لهم جودي نم البراً . واستغلت الدول التابعة شهالي بر الفواتا ضعف القوة المسكرية للأشانتي الذي كان بانيًا بدأ في الشخك المسكرية للأشانتي الذي كان بانيًا بدأ في الشخك المواطورية الأشاني قائمة من جديد فحرصوا الدول الأعشاء في اتحد الأشانتي على أن تؤكد استقلالها ومن ثم بدأت دوابن وكوكوفو وبكواي ونسوتا في تحدي ملك الأشانتي (١٠٠) . والواقع أن الصراع بين كوماعي ودوابن أدى الله حرب الهلية انتهت بيزعة كوماسي وهجرة أعداد كبيرة من السكان الى مستعمرة ساحل الذهب التي كانت بريطانيا قد أعلنت جايئها عليا قبل فترة أعمدا حدث عزل ملك الأشانتي ، ما كان يرجع الى حد ما الى نتائج حرب 1٨٧٤ . وبعد أن من يحلفه ، ولم نته إلا وبعدا أن وفي خليفته على العرش بعد ذلك بسيم سنوات نشيت حرب أهلية بشأن من يخلفه ، ولم نته إلا علم 1٨٨٨ حينا اصح بريمه الأول ملكا أكبر جديدًا للأشانتي .

ومن حسن الحظ أن بربميه أثبت قدرته على التصدي للأزمة التي واجهها. فني خلال ثلاث سنوات من بدء حكمه استطاع أن يوحد من جديد الدول الأعضاء في اتحاد الأشانتي، بل وأفتع الدوابن بالعودة الى الوطن. وقد انزعج البريطانيون من يقظة مملكة الأشانتي ومن احنال استيلاء أي من الفرنسين أو الألمان عليها فعرضوا وضعها تحت حايتهم. وقد أوردنا من قبل(١٦) رفض بربجه الحازم والمهلّب لهذا

<sup>(</sup>۳۹) لمزيد من التفاصيل عن ثورة الأشانتي ، أنظر ج. ك. فين ، في : م. كراودر (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۱ ، ص ۱۹–۳۳ با . أ. أ. بولدم ، ۱۹۲٦ ، في : ج. ف. أ. أجابيي وم. كراودر (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷٪

<sup>(</sup>٠٠) ج. ك. فين، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٣٦-٤٢.

<sup>(</sup>٤١) المصدر السابق، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤٢) أنظر الفصل الأول.

العرض. ولقد اتبع رفضه هذا بغزو بلاد التكورانسا والمر والأبياس وانتصر عليها في ١٨٩٣. ورد الريطانيون على ذلك باقتراح إيفاد مقم بريطاني داهم في كوماسي مقابل فقع مكافأة سنوية الى لللك الأكبر كم يكف برفض هذا العرض بل أرسل بعثه عالمة المسائر كل المسائر كان كان المسائر كل المسائر

وقد اتخذ البريطانيون من رفضه ذريعة لشن حملة واسعة النطاق على الأشانتي بقيادة السير فرانسيس سكوت. ودخلت تلك الحملة كوماسي في يناير /كانون الثاني ١٨٩٦ دون أن تطلق رصاصة واحدة ، لأن يرعمه ومستشاريه كانوا قد قرورا علم الدخول في حرب مع البريطانيين، وإنحا قبول الحماية البريطانية . وعلى الرغم من ذلك فقد اعتقل البريطانيون بريمه وأمه التي كانت ملكة على البلاد، وأعمامه وبعض قادته ، ونفوهم أولاً الى سيبراليون، ثم الى جزر سيشل في ١٩٥٠ (١٤٤ أنظر الشكل ٢-٤).

فلهاذا قرر الأشانتي في هذه المتاسبة عدم الدخول في حرب مع البريطانيين؟ من حسن الحفظ أن لدينا رد بربميه نفسه على هذا السؤال حينا كان في منفاه في جزر سيشل. فعندما طلب زعماء القبائل محاربة البريطانيين ذكرهم بربميه أنولاً بأيام الحرب الأهلية في كوماسي وبدور البريطانيين في إقرار السلام وفي ارتقائه لعرشه ، ثم أضاف قائلاً :

«أما وقد طَوَّقت الحكومة البريطانية عنتي بهذا الجميل فإنني لست مستعدًا لمحاربة القوات البريطانية ، «حتى» وإن إعتقلتني, وثانيًا إنني أوثر التسليم حفظًا لأرواح وأمن شعبي وأبناء وطنى، (۵۰)

على أن برعبه ، السيّىء الحظ ، ظن أنه يستطيع الخروج على التقاليد واستخدام سلاح الدبلوماسية بدلاً من المواجهة العسكرية في عصر اشتدت فيه ضراوة التنافس بين الامبراطوريات الاستجارية . ولكن من ينظر الى تجارب عام ١٨٧٤ والى ما كان البريطانيون يتمتنون به من تفوق عسكري لا جدال فيه على الأشانتي يجد أن قراره كان واقعبًا ومعقولًا ومشرّقًا الى أقصى حد.

#### نيجيريا الجنوبية

اختلفت وسائل البريطانيين وأساليهم في إخضاع جميع مناطق نيجيريا الحديثة لسيطرتهم ، واختلفت كذلك مبادرات النيجيريين وردود فعلهم إزاءها . فلقد أخضعت بلاد اليوروبا بواسطة المبشرين وحكومة

<sup>(</sup>٤٣) إ. ويلكس، ١٩٧٥، ص ٦٣٧ - ٦٤١.

<sup>(\$\$)</sup> أ. أ. بواهن، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٤٥) مقتبس في المصدر السابق.

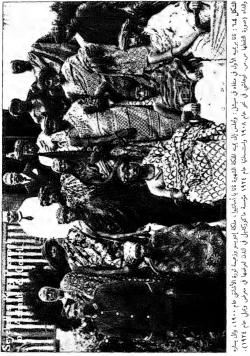

(حقوق النشر محفوظة لـ: سوزان هويسون).

لاغوس، وأخضعت أنبار الزيت بواسطة المبشّرين والفناصل، وأخضعت نيجيريا الشهائية بواسطة كل من الشركة الأفريقية الرطنية (شركة النيجر الملكية اعتبارًا من ١٨٨٦) والحكومة البريطانية. وكان السلاحان الرئيسيان اللذان استخدمها البريطانيون هما الدبلوماسية والمواجهة العسكرية. ولذلك فقد تراوحت ردود الفعل النيجيرية ما بين المواجهة العسكرية السافرة، والتحالف المؤقت والخضوع.

فيفضل نشاط المبشرين أساسًا كان النفوذ البريطاني والتجارة البريطانية قد توغلا من لاغوس - التي احتلت في ١٨٥١ – الى معظم بقاع بلاد اليورويا. وفي ١٨٨٤ كان عدد من المعاهدات المناهضة لتجاوة الرقيق، والمعاهدات التجارية ومعاهدات الحاية قد أبرم بين البريطانيين وكثير من حكام اليوروبا . وفي ١٨٨٦ تمكنت الإدارة البريطانية أيضًا من إقناع شعوب إيبادان وإيكيتيبارابو (التي تضم الإيكيتي والإبجيشا والإغبا) التي كانت تخوض الحرب منذ ١٨٧٩ ، بتوقيع معاهدة صلح. وليس غريبًا أن يكون البريطانيون قد حقّقوا هذا كله في بلاد اليوروبا بحلول عام ١٨٨٦. فبالإضافة آلى نشاط التجار والمبشّرين الأوروبيين الذي مهد لتلك الحروب كان شعب اليوروبا بعد حروبه الداخلية منذ الخمسينات من القرن التاسع عشر قد مَلَّ الحرب وأصبح في حاجة الى السلم، ومن ثم قبل تدخَّل البريطانيين. وكانت الدولة الوحيدة من دول اليوروبا الني قاومت المبشّرين والتجار البريطانيين وحكومة لاغوس حتى التمانينات من ذلك القرن هي دولة إيجيبو ." ولما كان البريطانيون قد عقدوا العزم على احتلال بلاد اليوروبا منذ أواثل العقد الأُخير مِّن القرنُ التاسع عشر فقد قرّروا أن يلقّنوا إيجيبو درسًا قاسيًا يظهر لسائر دول اليوروبا عدم جدوى الوقوف في وجه أطماعهم <sup>(٤٦)</sup> . وفي ١٨٩٢ زعم البريطانيون أن الحاكم دنتون قد تعرّض للإهانةُ واتخذوا من ذلك ذريعة لشن حملة جيدة الإعداد ضمّت ما يقرب من ألف رجل مسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة ومدفع مكسم. وحشد الإيجيبو بشجاعة جيشًا تراوح عدده بين سبعة آلاف وعشرة آلاف مقاتل. ولكن الغزاة ألحقُوا بهم هزيمة قاسية رغم تفوّقهم العددي الهائل وتسلّح بعضهم بالأسلحة النارية (١٧) ويبدو أن سائر دول اليوروبا وعت من هذا الغزو درسًا جيدًا. ولذلك لم يكن غريبًا أن توافق شعوب أبيوكوتا وإيبادان وإيكيتي – إيجيسا والأويو فيما بين ١٨٩٣ و ١٨٩٩ على إبرام معاهدات مع البريطانيين وقبول مقيمين في بلادُّهم (أنظر الشكل ٦٠١). ولم يكن لقصف البريطانيين للأويو في ١٨٩٥ من سبب إلَّا ضمان خضوع الألافين خضوعًا تامًّا لسلطانهم. أما أبيوكوتا فظلت مستقلة إسمًا حتى

وعلى حين اختارت شعوب اليروويا استراتيجية الخضوع على وجه العموم ، اختار حكام مملكة بنين وعلى حين اختار حكام مملكة بنين وبمض حكام دول دلتا النيجر استراتيجية الجابة . فعلى الرغم من أن بنين كانت قد وقعت معاهدة حماية مع البريطانيين في 184 إلا أنها حافظت بإصرار على سيادتها. ولم يكن هذا مما يُسكت عليه في طريقهم الحقية ، ولملك تنذي البريطانيون مجمقة طاريقها ١٠٥٠ رجل في ١٨٩٧. وعلى الرغم من أن و الأوباه نفسه كان على استعداد للتسليم فإن معظم رؤساء القبائل حشدوا جبشًا لهد الناز . إلا أنهم هزموا ونهب الغزاة كل الخزوز البرونزية النفسية التي كانت في العاصمة ، ثم أحرقوها (١٨٠٠).

وفي ١٨٨٤ كان البريطانيون قد وقُعوا في دلتا نهر النيجر ، شأنها شأن كثير من المناطق الأخرى في

<sup>(</sup>٤٦) م. كراودر، ۱۹۲۸، ص ۱۲۱ - ۱۲۷.

<sup>(</sup>٤٧) ر. سميث، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤٨) ج. ب. ويستر و أ. أ. بواهن ، ١٩٦٧ ، ص ٧٤٧ - ٢٤٩.

نيجريا ، معاهدات للحاية مع معظم زعاء للنطقة. ولكن بينا وافق بعضهم مثل زعيمي كالابار وبوني على البحق البحق الآخر ذلك. وكانوا جميعاً يصممون على على أن يزاول للبشرون نشاطهم في مناطقهم، وفض البعض الآخر ذلك. وكانوا جميعاً يصممون على عاربة حقيم في السيادة فيما يتناظم التجاوة وفرض الرسوم على التجار البرطانين، ولم يكن للحكام الذين وقفوا في وجه القناصل وللبشرين البرطانين جاجا حاكم الأوبويو (انظر المكل ١٠٥٥) فقد أصر على ذلك على ذلك عن انظر أصري المحال الذين وقفوا في وجه القناصل وللبشرين جاجا حاكم الأوبويو (انظر المكل ١٠٥٥) فقد أصر على ذلك من انتضاء فقد أصراح على ذلك من توسيع أن يكف عن انتضاء احدى الشركات البريطانين، ولكته بدلاً من أن يمتنل لهذا الأمر أوقد بعثة احتجاج الى وزارة اللخمية وعدما أصر جاجا على رفضه على المؤم من تهديدات جونستون بقصف مدينته بواسطة زوارق اللخمية البريطانية، مستدرج جونسون جاجا الى لقاء على ظهر احدى السفن في ١٨٨٧ بعد أن أعلاما وعلى البريطانية المخلفة في معاملة واحد من أقوى حكام دول الدلتا وأكثرهم ثراء، فضلاً عن من تيجة هذه الطريقة المخملة في معاملة واحد من أقوى حكام دول الدلتا وأكثرهم ثراء، فضلاً عن الإنسام الدالحي بين تلك الدول إن الما للداح وكناح والمدالة وكثرهم ثراء، فضلاً عن ورواس، وبوفي — وقبلت إنشاء اللجة الإدارية المي فرضها جونستون عليا، وونيق — وقبلت إنشاء اللجة الإدارية التي فرضها جونستون عليا.

وعة حاكم آخر تحدّى البريطانين هو نانا ، حاكم النهر في مملكة اتسيكيرى . فقد أصرّ ، مثله مثل جاجا ، على التحكم في التجارة في نهر بنين فحشد البريطانيون جيشًا للاستيلاء على عاصمت. وقد استطاع صد محاولتهم الأولى في أبريل / نيسان ١٨٩٤ ، ولكنهم نجيحوا في محاولتهم الثانية في سبتمبر / أيلول . وفرّ نانا الى لاغوس حيث سلم نفسه الى الحاكم البريطاني الذي ما لبث أن حاكمه ونفاه أولاً إلى كالابار ثم الى ساحل الذهب (٥٠) .

#### الغزو ورد الفعل في نيجيريا الشمالية

إذا كان غزو نيجيريا الجنوبية واحتلاماً قد تحققاً بفضل جهود الحكومة البريطانية بمساعدة من التجار والمبترين فان غزو نيجيريا المجالية واحتلاماً عام بواسطة الشركة الافريقية الوطنية (شركة النيجر الملكية اعتبازاً من 1۸۸۸) ، والحكومة البريطانية . وكان أسلوبها الرئيسي في ذلك – مثلهم مثل الفرنسين في غربي السودان – هو العنور العسكري . وقد سبقت ذلك سلسلة من المعاهدات بين حكام نيجيريا الشهالية والشركة كانت تستهدف حفظ تلك الملطقة للبريطانيين دون الفرنسين الذين كانوا يتوغلون من الشرب . والأناث الذين كانوا يتوغلون من الشرب

وقد شعرت الشَركة بضرورة التدخل بعد أن أرسى مبدأ الاحتلال الفعلي في مؤتمر برلين كي تقطع الطريق على الفرنسيين والألمان. وكان الزحف شيالاً يقتضي اختراق مملكتي إيلورين ونويه اللين كانتا تصمان على حفظ استقلالها وسيادتها. لذلك غزت قوة من الشركة نويه في ١٨٩٧. وكانت تلك القوة – كما قال د. ج. م. موفيت – وتتألف من الميجور (الرائد) أ. ر. أرنولد على رأس ٣١ ضابطًا، وآخرين من الأوروبيين من بينهم السير جورج غولدي نفسه، و ٥٠٧ من الجنود منظمين في سبع سرايا،

<sup>(</sup>٤٩) م. كراودر، ١٩٦٨، ص ١١٩ – ١٢٣؛ أ. إيكم، ١٩٧٣، ص ١٠.

<sup>(ُ</sup>٥٠) أَ. إِيكَمِ . بي: م. كراودر (مشرف على التحريرُ)، ١٩٧١، ص ٢٢٧ – ٢٢٨.



الشكل ٥-٦: جاجا (حوالى ١٨٢١ – ١٨٩١)، حاكم دولة الأوبوبو في دلتا النيجر من ١٨٦٩ الى ١٨٨٧ (الصورة: لونغان، حقوق النشر عفوظة).

يعاونهم ٢٥٥ حالاً ومدفع ٢٧ رطلاً ومدفع ٩ أرطال ركلاهما من نوع وايتورث) وخمس مدافع ٧ أرطال تحقى من الفوهة، و٦ مدافع رشاشة من طراز مكسم عيار ٤٥٠، و (١٠٠). كما كان يعاون هذه القوة أسطول صغير مؤلف من ١١ سفينة. وقد قاتل بيسالة وايسوء نويه هو وجيشه الجرار الذي كان عدده يتراوح ما يين ٢٠٠٠ ٥ و ١٠٠٠ من الفرمان والمثاة المسلمين أساسًا بالأسلحة التقليدية من أقواس وسهام ورماح وسيوف، غير أن المحركة انتب باتصار الشركة وحزما للإيتسو وتتصيب حاكم أكمة انصياعًا مكانه. وترجع هزيمة نوبه -كما يقول كراودر - لما أنها لم تدرك أنه وما من استراتيجية أسوأ من المتحدة على عدو مسلح بالبنادق سريعة الطلقات والمدفعية ، ورشاشات مكسم و١٠٠١، وقد قامت الشركة جهجوم لمثالث مكسم و١٠٠١، وقد قامت الشركة جهجوم لمثال على إيلورين في نفس العام وتمكنت ، بعد مقاومة باسلة ، من إخضاعها.

ولكن بما يُدهش أن سائر حكام الشيال لم ترهيم هذه الانتصارات. بل أن سائر الأمراء – باستثناء أمير زاريا – قرووا بدافع من كراهيتهم الشديدة للكفار – أن يقاتلوا حتى الموت دفاعًا عن أرضهم ودينهم. وهكذا أيلغ سلطان مركزوتو لوغارد في مايو / فيار 7 عال 18 تائلاً وليس يبننا ويبنكم من مماملات ألا ما يكون بين المسلمين والكفار... وهو القتال ، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى (200 م. ولذلك عمد يرسطانيون الى شن سلسلة من الحملات العسكرية – ضد كونتاغورا في ١٩٠٠ وأداماوا في 1٩٠١ ويوروي في ١٩٠٠ وكان من في ١٩٠١ وكان وسوكرتو وبووروري في ١٩٠٣ (١٥٠ أ. كان وسركرتو وبووروري في ١٩٠٣ (١٥٠ كان حكام كل تلك الامارات على مستوى التحدي، ولكن لم يكن لديهم رد فعال على رشاشات مكسيم والبنادق والمدافع عبار ٧ أرطال التي تحشى من فوهتها، وغيرها من أسلحة العدو، فانتهى الأمر بهريمتهم.

### ردود الفعل الافريقية في غرب افريقيا، (١٩٠٠ – ١٩١٤)

يتبيّن نما سبق أنه ما أن حل عام ١٩٠٠ حتى كانت كل جهود الافريقيين للحفاظ على سيادتهم واستقلالهم قد أحيطت. وقد شهدت الفترة من ١٩٠٠ الى وقت اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى انشاء أنواع شتى من الأجهزة لإدارة الممتلكات الجديدة ، ولاستغلالها في المقام الأول. وكها قال انغولفان – الذي عيّن حاكمًا لساحل العاج في أغسطس/ آب ١٩٠٨:

وما يب إرساق أولاً وقبل كل شيء هو مبدأ سلطتنا التي لا تنازع... ويتميّن على أهل البلاد أن يعبّروا عن هذا المبدأ باظهار الحفاوة والتوقير والاحترام المطلق لمشلينا أيّا من كانوا، وبدفع الشرائب كاملة بسعر موخّد قدره فرنكان ونصف، وبالتعاون الجاد في بناء السكك والطرق، و ويقبول ما يكلفون به من أعال الحلم أجرء، وبانباع نصائحنا (هكذا) فيما يتعلّق بالعمل، وبالالتجاء الى عدالتنا... وسيقم دون ابطاء أي ماظهر من مظاهر عدم التحلي بالصبر أو عدم الاحترام السلطنا، وأي سوء نية متحملة، (ش).

<sup>(</sup>٥١) د. ج. م. موفيت، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٢٨٢ - ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲۵) م. كراودر، ۱۹۶۸، ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>٥٣) ذ. ج. م. مونيت، في: م. كراويد (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص. ٢٨٤ - ٢٨٧. (١٥) لقد أشترت الحملات السكرية الديطانية في نيجيوا الشالية ومقارمة الحكام الباسلة لها بجيث لا يجتاج الأمر إلى استافت في مذا المقام. والاطلاع على التحرير)، ١٩٧١؛

<sup>(</sup>٥٥) مقتبس في: ج. سوريه - كانال، ١٩٧١، ص ١٩-٩٨.

ولقد عمدت السلطات الاستعارية في كل للستعمرات الجديدة الى توخيى ما جاء في هذا الاقتباس من أهداف وتطبيق ما حدّده من أسالب. فعينت مفوضين للأقاليم ومفوضين جوالين، وأنشأت محاكم جديدة، وسنت قوانين وتشريعات جديدة، وثبتت بعض الحكام وعزلت أتحرين وصينت حكامًا جددًا، وأدخلت نظم الفرائب للباشرة وغير المباشرة، واستعانت بالسخرة في انشاء الطرق والسكك الحديدية. وقد ولّدت كل هذه التدابير – بطبيعة الحال – ردود فعل عنلفة.

ورغم اختلاف أهداف شعوب غرب افريقيا في تلك المرحلة الثانية، فإن استراتيجيتها من أجل بلوغ تلك الأهداف كانت واحدة. وكانت لها ثلاثة أهداف رئيسة: استعادة استقلالها وسيادتها، مما كان يعني ضمنًا طرد الحكام المستعمرين كلية، والعمل على تصحيح أو تقويم بعض مظاهر العنف والقهر التي اتسم بها النظام الاستعاري، أو عاولة التكيف داخل حدود ذلك النظام. ولم تكن الاستراتيجية التي اتبحت إذان نلك المرحلة هي الخضوع أو التحالف، بل المقاومة بطوق شمى: الثورات وحركات التورات المرحد، والمجرات، والاضرابات، وحركات المقاطعة، وارسال العرائض والوفود، وأخيرًا الاحتجاج الايديولوجي. أما الزعامات خلال تلك الفترة فظلت تقريبًا على ما كانت عليه فيما بن ١٨٨٠ و ١٩٠٠، أي أنها كانت تنظل أساسًا في الحكام التقليدين. وسنضرب بايجاز بعض الأمثلة على كل استراتيجية من تلك الاستراتيجيات.

لقد كان أشهر سلاح استخدمته شعوب غرب افريقيا في تلك الفترة هو سلاح المترد أو اللورة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الثورة التي قادها عمد الأمين في السنغال فيما بين ١٨٨٥ و الامرة و اللورة التي قادها فوده سبلا ملك كومبو ، الذي كان شيخ طريقة مسلماً في الوقت نفسه ، وفوده كابا الحاكم المسلم لتناسبا وأقاليم الكازامانس في غامبيا في الفترة ما ١٩٨٨ الى ١٩٠١ ، وفورة ضرية الاكواخ في سيبراليون بقيادة باي بوريه في ١٩٨٨ ، وفورة الأشافي عام ١٩٠٠ ، فياسط القدمب بقيادة نانا يا أسانتياء ملكة المجادة بالإمرية وفروة الإيكوميكو في ١٩٨٨ - ١٩٩٠ ، وانتفاشة الآور في شرق نجيريا في الفترة من ١٩٨٨ الى ١٩٩٣ ؛ وفورة غورونسي في وفورات المبلو في فواتنا العليا من ١٩٠٨ الى ١٩٩٢ ؛ وفورة غورونسي في وفورات المبلو الألبولا إلى السودان الفرنسي بين ١٩٩٨ ؛ وفورة أطرونسي في بورتو نوفو في الداهوي ، وفورات اللول والأكورة في السودان الفرنسي بين ١٩٩٨ ؛ وانتفاضة بورغو ورات البول والأكورة في الساحان الفرنسي بين ١٩٩٨ ؛ والماح ١٩٩١ . ومن بورة نول الماح فيما بين ١٩٩٠ ، والمنافرة و ١٩١٤ ، والفرة من و ١٩١٤ . ومن المبلد بالذكر أن تلك المتورات المعددة التي انداعت في بقاع كثيرة من غينيا فيما بين ١٩٩٠ . ومن المبلوث فيما يلي بشيء بلحية التي تبين طبيعة تلك الدورات ودوافعها وهي ثورة عمد الأمين وثورة ضريبة الأكواخ ، وثورة انانيا أسانتيوا .

<sup>(</sup>۱۵) للاطلاع على تفاصيل كل هذه التورات، أنظر: أ. إيكم، ۱۹۷۳ أ. أ. أفينبو، ۱۹۷۳؛ ب. أ. أوريت مياه ۱۹۷۳؛ ب. أ. أ أواورتيت يتماه ۱۹۷۳ (ب) ؛ ج. أومونتوكون، ۱۹۷۷؛ م. كواودر، ۱۹۷۷ (ج.)؛ ج. سوريه – كانال، ۱۹۷۱، من ۱۹۷۸، من ۲۰۰۸، م. كراودر (شرف على التحرير)، ۱۹۷۸، أ. ويبيري، ۱۹۷۸، أ. كيمبا، ۱۹۷۹، ج. رايه، ۱۹۷۷، م. ميتشل، ۱۹۷۸؛ ت. ل. فاسكل، ۱۹۷۸، م. م. ميتشل، ۱۹۷۸، و ت. ل. فاسكل، ۱۹۷۸، م. الله، ۱۹۷۸، وأنظر أيشًا الفصل ۱۲ من هالما

### ثورة محمد الأمن

كانت ثورة محمد الأمين موجهة ضد السيطرة الأجنبية . وكان شعب السوننكي مشتتًا بين الدول المختلفة التي يتألف منها أقليم السنغال الأعلى. وفي عام ١٨٨٠ كان بعضهم خاضعًا بدرجات متفاوتة لسلطة الفَّرنسيين، والبعضُ الآخر خاضعًا للسلطان أحمدو. وكانت أشغال إقامة خطوط البرق والسكة الحديدية بين كايز والنيجر تحتاج الى عدد كبير من العال ، معظمهم من السوننكي. وقد أدت ظروف العمل المرهقة وظروف معيشتهم السيئة الى ارتفاع نسبة الوفيات بينهم . وأثار ذلك حُركة احتجاج مباشرة لا على المذلة التي كانوا يخضعون لها كل يوم فحسب ، وانما بالأخص على الوجود الأجنبي في المنطقة (٥٠٠). وقد ساعد محمد الأمين على انتشار هذه الحركة إذ جمع حوله كل ضحايا النظام الاجتماعي السياسي الجديد القدامي منهم والجدد. وكان قد عاد الى بلاده وقد شُرُّف بالحج الى بيت الله الحرام في ١٨٨٥ عندما كانت تواجه أزمة مثلثة : سياسية واقتصادية واجتماعية معًا . وقد اجتهد في خطبه الأولى للجماهير في نقل الأزمة الى المجال الديني ، مناصرًا المذهب السنوسي الصارم الذي لا يجيز للمسلمين الخضوع لأي سلطة غير إسلامية. وكان ذَّلك كافيًا لكي يلتف السوننكي حول برنامجه. وأدَّت أسفاره إلى خَاسو وغووي وبامبوك وبوندو الى تزايد عدد المناصرين لقضيته من بني وطنه يومًا بعد يوم (أنظر الشكل ١-٦). وفي نهاية عام ١٨٨٥ كان قد جمع تحت إمرته قوات ضخمة على أهبة الاستعداد للقتال من أجل الحرية. وقد سنحت له فرصة الشروع في هجومه عندما توفي أبو بكر سعاده إمام بوندو الذي كان يتمتع مجاية الفرنسيين. وذلك أن عمر بندا آلذي فرضه الفرنسيون خليفة للإمام رفض السهاح لمحمد الأمين بالمرور في أراضيه وهو في طريقه الى غَامبيا . فقام زعيم السوننكي بغزو بوندو في يناير /كانون الثاني ١٨٨٦ . وعندثذ أرسل فراي الذي كان عند نهر النيجر بعض القوات الى كايز وباكل لتحمى مؤخرة قواته. وهنا وجه مد الأمن حركته وجهة راديكالية ، وغدا يدعو فقط الى محاربة المسيحين حربًا شاملة (مه) . وثارت ثائرة السوننكي على الفرنسيين وحلفائهم من الافريقيين مثل عمر بندا إمام بوندو ، وسامبالا زعم مدينة والمزارعين المقيَّمين في باكل ومدينة وكايز. وانضم بعض السونُنكي اللَّين كانوا يعملون في خدمة الفرنسيين الى مُعَسكرٌ محمد الأمين، بينا كان البعض الآخر من المُقيمين في المراكز الفرنسية يزودونه ععلومات عن تحركات القوات الفرنسة.

وفي مواجهة تفوق الفرنسين في السلاح كان محمد الأمن يستطيع أن يعتمد على التفوق العددي لجيشه وعلى حاسة جنوده الذين كانوا يؤمنون بأنهم مجاريون في سيل القد والوطن . وبعد أن مُرّم محمد الأمين في باكل لجل الى حرب الصمابات . وفي مارس / آذار ۱۸۸۸ قرر الهجوم على باكل التي كانت مراز الموجود الفرنسي في المتطقة وطوان شعب السوننكي ، ففرض على المدينة الحصار واحل بقواته كل طرق الاقتراب منها . وعندما حاول الكابن جولي تحفيف الحصار عن المدينة بالهجوم على قوات السوننكي في كونانياني رُدَّ على أعتابه تازگا وراءه عشرة قتلي ومدفقاً . وبعد ذلك اقتحم محمد الأمين باكل بقوة من عشرة آلاف رجل لكن هجومه لم يتجح . فعندما كانت قواته قاب قوسين أو أدنى من النصر أصب مقرّ

<sup>(</sup>۷۵) أ. ك. تانديا، ۱۹۷۳، ص ۸۳.

<sup>(</sup>٨٥) المصدر السابق، ص ٨٩.

قيادته بقذيفة مدفعية دمّرته تمامًا ، وأعقب ذلك اضطراب شديد وفرّ جنود محمد الأمين (<sup>٥٩)</sup> . ومع ذلك فقد قُطم بناءً على أوامره خط البرق بين باكل وكايز .

وقد أدوك عمد الأمن بعد يجربة باكل أنه لن يستطيع أبدًا بما لديه من أسلحة أن يستولي على مواقع الفرنسين الحصينة. ومن هم لجأ الى حرب العصابات. وكان فراي قد عمد بعد عودته من النيجر الى الفرنسين الحصينة. ومن هم لجأ الى حرب العصابات. وكان فراي قد عمد بعد عودته من النيجر الى والماشية. ولكن هذه السياسة ذادت من تصميم السونتكي على تخليص بلادهم من قبضة الفرنسين. وقصى محمد الأمن موسم الأمطار في عامميا المعلى مثل القيادة تنظيم قواته. وأغذ من دينا في عاميا المعلى مثل القيادة والأمن في المعلى مثل القيادت والتعاد في المعلى من المعلى مثل المعلى مثل القيادت والمعتمل المعلى مثل المعلى عبد عام ١٨٨٧ عجل بشمل ثورة محمد الأمن. فقد اضطر صهيب ابن على المعلى بعد عام ١٨٨٧ عجل بشمل ثورة محمد الأمن. فقد اضطر صهيب ابن عبد الأمن يعد أن هاجمه جيش أحمده الى السليم على مثل أمر عبد الأمن يعد أن هاجمه جيش أحمده إلى السليم ديا في وهدي الأمن المعلى الفرنسيون ، بمساعدة توبا – كونا.

## ثورة ضريبة الأكواخ

كانت ثورة ضربية الأكواخ في ١٨٩٨ تعبيرًا عن استياء شعبي الني والمندي في سيراليون من تشديد قبضة الحكم البريطاني عليهم بتعبين مقوضين للأقاليم ، وتعزيز شرطة الحدود ، والغاء تجارة الرقيق والرق وتغذه رسمه الحاية الصادو عام ١٩٩٦ الذي رخص للحكومة بالاستيلاء على الأراضي البور ، وأخيرًا فرض ضربية مقدارها خصسة شلنات سنوًا على كل متزل من غرفتي وعشرة شلنات على المنازل الأكبر في المجمد 1407. فقد قرر زعاء المثل المتماع عن سداد الفربية وثاروا على الحكم البريطاني بزعاء واحد منهم ، هو باي بوريد (انظر الشكل ١٠٦٦). واقضم اليهم شعب المندي ، وبذلك اشترك في الثورة واحد منهم ، هو باي بوريد وانظر الشكل ١٠٦٦). واقضم اليهم شعب المندي ، وبذلك اشترك في الثورة واختود البريطانيين وكل من يشتبه في مساعدتهم للحكومة الاستهارية . وكما ذكر أحد مفوضي الأقاليم في تقرير له في أبريل / نيسان ١٩٨٩ ويدو أن الهدف هو ذيح كل السيراليونيين (أي كريوليي فريتاون) والأوروبيين وهو ما مجدث على أوسم نطاق ، وفي مايو / أيار ١٩٨٨ كانت قوات الثوار على بعد نحو ٠٤ للديام على بعد نحو ٠٤ للديام عن ما لمديد في الموار أن فريتان واضطر البريطانيون الى استدعاء سريتين من لاغراس على عجل للدفاع عن المديد فاذا كان الطابع الحقيق لتلك الثورة الديطاني اللدي أفعلته للذي أوحت ما لمديد في الموار الم العالي كان الطابع الحقيق لتلك الفرة قد أرجعها ، بل وأرجم المقادمة المداد الحكم الاستهاري الديطاني اللدي أفعلته تلك الفرزة الموحية الم وارجم المقادمة الماد الحكم الاستهاري الديطانية اللدي أفعلته تلك الفرزة الحرور الوحي

<sup>(</sup>٥٩) الصدر السابق، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر السابق، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦١) يستند هذا الجزء إلى دراسة بلا تاريخ لرج. أ. لانغلي.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر السابق.



الشكل ٢٠.٦: ثورة سيمياليون: باي بوريه زعم الثورة التي فخرتها ضريبة الأكواخ عقب اعتقاله (رسمه الملازم هـ. أ. غرين من الكيبة الأولى لنوب أفريقها). (المصدر: مكتبة صور هلتون بي. بي. مي.).

السياسي عند الافريق ، وإحساسه المتزايد بقيمته وباستقلاله ». وكما قال : وبذأ أبن البلاد يشعر بقوته من واقع الأهمية التي يضفيها الرجل الأبيض على قيمة مشجات بلاده ونتاج عمله ، ولن يكون بوسع الرجل الأبيض مستقبلاً أن يتاجر الى هذا الحد بسذاجته وبجهله بالعالم كما كان يفعل في الماضي <sup>(۱۳7</sup>) . والواقع أن تحليل الحاكم كارديو هذا لا تشويه شائبة ويصدق بالمثل على معظم الثورات وحروب العصابات التي نشبت في غرب افريقيا فيما بين عام ١٨٩٠ وعام ١٩٩٤.

## حرب نانايا أسانتيوا

اندلعت ثورة الأشاني عام ١٩٠٠، شأنها شأن ثورة ضريبة الأكواخ التي اندلعت عام ١٩٥٨، بسبب عاولات البريطانين المحكم البريطاني، عاولات البريطانين للحكم البريطاني، عاولات البريطاني، في هذه الحالة مقدارها والاستعاضة عنهم باشخاص غير مؤهلين تقليديًا للحلول علهم، وفرض ضريبة في هذه الحالة مقدارها أربعة شائلات على كل فرد كخرامة عن حرب ١٩٨٧، ولكن اللهي جعل السيل بينغ الزي وعجل بالثورة هم مطالبة الحاكم البريطاني أرنولد هودغسون بأن يرسل إليه والمقد الذهبيي ء كي يجلس عليه. فقد كان لقد مقاد عالى المقد الذهبي أقدس مقدمات الأشانتي، وكانوا يعتبرونه تجسيدًا لموحهم ولبقائهم. ولذلك لم يكن هناك مفر من أن يؤدي ذلك الطلب لما تندلاع فورة تلقائمة في جميع الولايات الرئيسية التي كانت تابعة لنانا يا أسانتيوا، ملكة إدوسو (۱۲۰) وأنظر الشكل 4-1).

وقد هاجمت قوات الأشانتي الحاكم وحاشيته فاضطروا الى الاحيّاء بحصن كوماسي. وعندتلز حاصر الأشانتي الحصن. وعندما فرّ الحاكم وحاشيته من الحصن، خاض الأشانتي عدة معارك ضارية ضد القوات البريطانية، استمرت من أبريل/نيسان الى نوفير/ تشرين الثاني ١٩٠٠، حيث انتهت بالقبض على الملكة نانا يا أسانتيوا ونفيها الى جزيرة سيشل مع عدد من قادة قوات الأشانتي الآخرين.

وقد نشبت في ساحل العاج ثورات تماثلة ومعارك ضمارية وحروب عصابات ردًا على الأساليب الوحلة من أجل تدعيم الوحشية التي كان يتبعها الحاكم الفظة من أجل تدعيم الوحشية التي كان يتبعها الحاكم الفظة من أجل تدعيم الحكم الفرنسي واستغلال للمنتصرة. وقد استمرت مقاومة البولي هذه التي يدات عام ١٩٠٨ حتى عام ١٩٠٠ وفي ذلك العام استخدم الفرنسيون تكتيكات التفتيش والتدمير المنهورة وقموا كل مقاومة باقية بضراوة ووحشية لا مثيل لها في تاريخ للقاومة الأفريقية (أنظر الشكل ٧٦٧). ونتيجة لهذا انخفض تعداد البولي من نحو ١٩٠٥ مليون نسعة في ١٩١١ ألى ما يقرب من ٢٩٠٠ نسمة في ١٩١١ أما، أما جيران البولي، وهم الغورو والدان والبيتي، فقد صمدوا حتى عام ١٩١٩ نسمة في ١٩١١ أما

### الهجرات الجماعية

بيد أن الثمورات وحركات التمرد لم تكن هي استراتيجية المقاومة الوحيدة التي اتبعتها شعوب غرب افريقيا في الفترة من ١٩٠٠ الى ١٩١٤. فقد كان من أساليب المقاومة الشائعة الهجرات الجماعية احتجاجًا على قسوة

<sup>(</sup>٦٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦٢) لمزيد من النقاصيل، أنظر ج. ك. فين، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٢٥–٤٩. (٦٥) ج. سوريه – كانال. ١٩٧١، ص ٩١ – ١٠٣. وللاطلاع على للزيد من التفاصيل بشأن للرحلة الأخيرة من مقاومة البولي، أنظر: ت.ك. فليسكل، ١٩٨٠، ص ١٧٢ – ٢١٠، ج. بوني، ١٩٨٠، الجُمَلة الأول، ص ١٧٨–٢٩.



الشكل ٢٠.٧ رأ): ثورة ساحل العاج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين : جنود الاحتلال يرفعن رأس افريق من الوطنين دليلاً على القمع . (حقوق العلج عفوظة : صور هارلتع – فيرايه).



الشكل ٦٠٧ (ب): ساحل العاج: بعض الزعاء التقليديين يستسلمون للملازم بوديه. (حقوق الطبع محفوظة: صور هارلنغ – فيوليه).

الحكم الاستماري. وكان هذا الأسلوب شانعًا بوجه خاص في المستعمرات الفرنسية. فني تلك المستعمرات الفرنسية. فني تلك المستعمرات لم يكن في استطاعة الافريقيين أن بلجأوا الى الثورة المسلحة نظرًا لمرابطة وحدات المراقبة العسكرية في القطاع المضمورة التي كانوا يرون فيها وأذلالا لهم. فني الفترة من ١٨٨٧ المجرب أعداد كبيرة من الشعب الفالاتي من ضباح سواحي المالية المسلم الفلاتي من شراحي سان لوي الى امراطورية أحمدو. وبعد أن كان عددهم ١٠٠٠٠ أن اسمة مساحل العاج متجهين الى ١٨٨٠ وفي عامي ١٨٨٠ وفي عامي ١٩٨٦ و ١٩٨٧ فيترة السنعال متجهية الى غاببيا، وأخرى فولتا الى ساحل اللجم متجهية الى عامول الذهب، وثالثة الداهومي متجهة الى نيجريا ١٣٠١.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الثورات والهجرات الاحتجاجية كان يلجأ إليا بوجه عام سكان الريف وسكان بعد المنطق الداخلية من تلك المستعمرات ممن كان اتصالهم المباشر بالأوروبيين لا يرجع الى أبعد من العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. أما في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية الجديدة الي كانت تعيش فيا الصفوة المنقفة التي كانت تعيش فيا الصفوة المنقفة المنامة، فقد عنان السكان يلجأون الى تخيرات أقل عنفا. ومنها الاضرابات وحركات المقاطعة، والاحتجاج الابديولوجي، واستخدام الصحف، وقوق هذا وذلك إرسال العرائض والوفود من جمعيات وحركات شتى الى الحكومات الاستجارية المؤلدة المركزية.

### الاضرابات

لقد شاع استخدام الاضرابات كسلاح من أسلحة الاحتجاج عقب الحرب العالمية الأولى ولكن حدثت المرابات قليلة في الفترة السابقة على ذلك. فقد قام عال السكك الحديدية على خط داكار سان لوي باضراب في ۱۸۹۰ عدث اضراب نساء الداهوي اللاتي كن يعملن في الكاميرون. كما أضرب العالمان في لاغوس مطالبين بزيادة أجورهم في ۱۸۹۷ ووصف بازيل دافيلسون هذا الاضراب أضرب العالمان كبير في المستعمرات، (۱۸۷۷ و وصف بازيل دافيلسون هذا الاضراب بحدثني الكوتونو والفران بوبو (بوبو الكبير) في الداهوي. بينا وقع أول اضراب لعالم المالا الماليناء في كوناكري بغينا عام ۱۸۱۹ و ۱۸۷۱ الماليناء في كوناكري بغينا عام ۱۸۱۹ (۱۸۷۱).

### الاحتجاج الايديولوجي

لقد كان الاحتجاج الايديولوجي خلال الفترة قيد البحث يظهر أساسًا ، في الجمال الديني ، بين المسيحيين والمسلمين وأتباع الديانات التقليدية . فكما أوضح ب . أ. أولورونتيميين ، تحالف أتباع الديانات التقليدية من الموسّى في فولتا العليا واللوبي والجبارا في السودان الفرنسي ضد انتشار كل من الثقافة الفرنسية واللدين

<sup>(</sup>٦٦) أ.أ. آسيواجو، ١٩٧٦ (ب).

<sup>(</sup>۲۷) ب. دافیدسون، ۱۹۷۸ (ب)، ص ۱۷۳ ؛ أ.ج. هوبکتر، ۱۹۲۱ (ب).

<sup>(</sup>۱۸) ج. سوریه – کانال، ۱۹۷۷، ص ۴۱ – ۵۰.

المسيحي والدين الإسلامي. كما أن أتباع الدين الإسلامي، وخاصة في نطاق السودان الغربي، ؤلد أحيوا المهدية أو أمسوا حركات مثل المريدية بقيادة الشيخ أحمدو بامبا والحمالية بقيادة الشيخ حما الله (حمى الله) الاحتجاج على الوجود الفرنسي (٢٠٠). كذلك ثار المسيحيون الأفريقيون، وخاصة في المستممرات البريطانية في غرب افريقيا، ضد السيطرة الأوروبية على الكنائس وفرض المنطقة والألوبية الأوروبية. وأذّى ذلك الى انفصالهم عنها وتكوينهم لكنائس خاصة بهم كالكنائس لمسيحية أو الأثوبية التي تتبع طفوسًا ومذاهب افريقية متميزة. ومن هذه الكنائس الكنيسة المعدانية الوطنية. وهي أول كنيسة أفريقية أنشئت في نيجيريا في أبريل / نيسان ۱۸۸۸ (۲۰۰).

#### جمعيات الصفوة

كوّن المثقفون الأفارقة ، ولا سيّما في المراكز الحضرية ، كثيرًا من الأندية والجمعيات لاتخاذها وسائل للاحتجاج على عسف النظم الاستعارية ومظالمها في تلك الفترة. وكانت الأسلحة الرئيسية لتلك الجمعيات هي الصحف والمسرحيات والمنشورات والكتيبات (٧١). ومن أمثلة تلك الجمعيات التي كانت « بمثابة الرقيبُ الذي يقف للحكم الاستعاري بالمرصاد» ، جمعية حاية حقوق السكان الأصلِّين التي تأسست في ساحل الذهب في ١٨٩٧، ونادي الشبيبة السنغالية الذي تأسس في ١٩١٠، واتحاد الشعب، وجمعية مكافحة الرق وحاية السكان الأصليين اللذان تكونا في نيجيريا في عامي ١٩٠٨ و ١٩١٢ على التوالي. وكانت جمعية حاية حقوق السكان الأصليين أنشط تلك الحمعيات قاطبة. وقد تأسست للاحتجاج على مشروع قانون الأراضي الذي وضع عام ١٨٩٦ والذي كان يهدف الى إطلاق يد الحكومة في السيطرة على كل ما يسمّى بالأراضي البور أو غير المأهولة. وقد سُحب هذا المشروع الكريه بعد أن أرسلت الجمعية وفدًا الى لندن في ١٨٩٨ ، وقابل الوفد وزير الدولة للمستعمرات. ومنذ ذلك الحبن دأبت الجمعية على إرسال العرائض الى الإدارة المحلية والى وزارة المستعمرات احتجاجًا على مختلف القوانين التي كان من المزمع إصدارها . كما أرسلت الجمعية وفدين الى انجلترا ، أحدهما في ١٩٠٦ للمطالبة بالغاء مرسوم المدن الصادّر عام ١٨٩٤، والثاني في ١٩١١ للاعتراض على مشروع قانون الغابات الذي صدر عام ١٩١٠. ولا مراء في أن تلك الجمعية كانت أنجح الناطقين بلسان النخبة والحكام التقليديين في غرب أفريقيا ، وأكبر المعارضين للاستعار الى أن تشكّل المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية عقب الحرب العالمية الأولى. وفي افريقيا الغربية الفرنسية كان نادي الشبيبة السنغالية الذي تأسّس عام ١٩١٠ يشن أيضًا حملات نشطة من أجل المساواة في الحقوق.

ويتنيّن مما سبق أن شعوب غرب أو يقيا أبتكرّت استراتيجيات وتكنيكات شمى ، أولاً للوقوف في وجه قيام النظام الاستعاري ، وفائنًا ، بعد فشل هذه الجمهود الأولى ، لمقاونة بعض التدابير والمؤسسات الخاصة بذلك النظام . ولقد تبيّن فشل هذه الاستراتيجيات والتدابير للمختلفة على وجه المعموم ، وبانتهاء الفترة التي نحن بصددها كان الاستجار قد ثبّت أقدامه في جميم بقاع غرب افريقيا .

<sup>(</sup>٦٩) ب. أ. أولورونتيمهين، ١٩٧٣ (ب)، ص ٣٢-٣٣.

<sup>(</sup>۷۰) أ. أ. أيانديلي، ١٩٦٦، ص ١٩٤ – ١٩٨.

<sup>(</sup>۷۱) ف. أومو، ۱۹۷۸.

### أسباب الفشل

كانت الهزيمة مآل كل حركة من حركات المقاومة والعصيان المسلِّح، على الأقل باعتبار ما انتهى اليه الأمر على مسرح الأحداث. وهذا على الرغم من أن شعوب غرب أفريقيا لم تكن تنقصها الشجاعة ولا الدراية بعلوم الحَرب. ولكنها كانت في مركز ضعيف للغاية بالمقارنة مع الغزاة. فالى جانب التفوق التقني لأسلحة العدُّو نجد أنها لم تكن لديها ميزة تعوضها عن ذلك التفوق. وصحيح أنها كانت أكثر درايَّة ببلادها ، كما أن قسوة الظُّروف المناخية التي كانت تضطر الأوروبيين الى وقف عملياتهم خلال فترات معيّنة من السنة كانت تتبح لأهالي المنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس ما بين الحين والحين، غير أن الجرء الأكبر من قوات الغزو كان يتكون من جنود أفريقيين بقودهم ضباط أوروبيون. ومن ثم لم تكن تلك الظروف غبر مألوفة بالنسبة لهؤلاء الجنود. وكانت شعوب غرب أفريقيا ، مثلها مثل شعوب المغرب (انظر الفصل الخامس)، تفتقر في كثير من الأحيان حتى الى ميزة التفوق العددي. فكثيرًا ما كان يزحف وراء القوات النظامية آلاف من جنود الاحتياط الافريقيين القادمين من المناطق المضمومة أو الخاضعة للحابة. والذين كانت مهمتهم الأساسية تتمثل في النهب المنتظم للبلاد المتصارعة مع الدولة الاستعارية الحامية لهم كي يختل نظام تلكُ البلاد. وفضلاً عن ذلك فإن دول غرب أفريقيا لَم توفق مطلقًا الى إقامة تحالفُ عَضُوي يضطر أعداءها الى خوض عدة معارك على عدة جبهات في آن وأحد. وكانت دول معيّنة تدرك بوضوح ضرورة مثل هذا التحالف. ولكن محاولاتها في هذا السبيل باءت بالفشل. وقد لجأت معظم حركات للقاومة إلى حرب العصابات بعد فوات الأوان، عندما تعلّمت من الهزيمة أنه لن يتسنى لها مجال من خلال الحرب التقليدية أو النظم الدفاعية القائمة على ﴿ التَّانَا ﴾ (الحصون) أن تصيب نجاحًا ضد أعداء يمتلكون أسلحة أشد تدميرًا. ويجب أن نضيف إلى هذا كله ما أشرنا اليه من قبل من أن القوى الاستعارية كانتُ قد توصلت في عام ١٨٩٠ ، بمقتضى اتفاقية بروكسل، الى الاتفاق على عدم بيع مزيد من الأسلحة للافريقيين. فبعد هذا الاتفاق صار الافريقيون يواجهون مشكلات إمدادية بالغة الصعوبة. وفي نهاية المطاف، اضطرت شعوب غرب افريقيا، باستثناء ساموري توري، – شأنها شأن سائر الافريقيين في المناطق الأخرى – الى استخدام أسلحة عفا عليها الزمن ، كالبنادق القديمة والأقواس والسهام ، في مواجهة المدافع الميدانية ومدافع رشاشات مكسيم. وكانت محصلة هذه العوامل كلها هي هزيمة الافرىقىن.

وإننا إذ نستعرض الآن هذه الفترة البطولية من تاريخ افريقيا ، لا بد وأن يخطر ببالنا سؤال بديمي عن تلك المقاومة ، وما إذا كانت في حقيقة الأمر من قبيل الجنون البطولي، أو المسلك الإجرامي . ونحن لا نعتقد أنها كانت كذلك . ولا يهمنا كثيرًا أن الجيوش الافريقية قد منيت بالهزيمة على بد أعداء أفضل عدة وعنادًا طالما أن القضية التي ضحى جنود للقاومة الافريقيون بأرواحهم في سبيلها لا تزال حية في أذهان أبنائهم وأحفادهم .

## الفصل السابع

# المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا ، المبادرات والمقاومة الافريقية ،

بقلم: هـ. أ. موانزي

كُتب الكثير عن ردود الفعل الافريقية تجاه التعلقل الأجنبي ، والحكم الأجنبي للترتب عليه ، في خوام الفرن الماضي ومطلع القرن الحالى. وقد تركزت معظم المنافقة ، إن لم يكن كلها ، على قسمة الناس إلى فريق الذين قاوموا الاحتلال ، وهؤلاء بينني – بمتضي إلحال الثاناء عليم كأبطال فر وفريق الذين قاوموا الاحتلال ، وهؤلاء بينني – بمتضى إلحال النياس كخرنة . وقد تمخيف هذا التصنيف عن الكفاح الوطني من أجل الاستقلال في افريقيا مثل حدث في أماكن أخرى من العالم . التصنيف عن الكفاح الخرية المنافقة ال

ولقد كانت هناك أيضًا تقسيات بين مقاومي الاستمار : فمنهم من وصل إلى حد المواجهة المسلحة مع الغناصبين – وهذه هي المقاومة الأينايية ; وهناك أيضًا ، من لم يحملوا السلاح ولكنهم رفضوا التعاون مع الغناصبين ، وهذه الصورة من المقاومة تسمى بالمقاومة السلبية . أما المتعاونون فلم يعاملوا نفس المعاملة . فهم كثيرًا ما يُعتبرون كمجموعة لا تمايز بينها .

<sup>(</sup>١) ج. موريوكي، ١٩٧٤، ص ٢٣٣.

على أن النظر إلى التاريخ الافريق كتاريخ أبطال وأشرار هو تشويه لهذا التاريخ ، كما أوضح بحق البروضور أدو بواهن. فهذا المناج لا يولي اعتبارًا للظروف السائدة التي عملت في ظلها مختلف المجموعات أو الأفراد. وربما كانت الخيارات المتاحة لم وتفسيراتهم لهذه الخيارات تختلف عن تلك التي يفرضها عليهم السامة والمباحثون على السواء . ومن الصائب، أن نرى – كما اقترح بواهن – في أحداث ذلك التي يقرضها المصر وفي مثلها والرئيسين صورة من صور الدبلوماسية التي غارس وحداها أو ترتكز على القوة . ولكي تقدر ما يمكن أن تبله الدبلوماسية من مدى علينا أن نفهم القرى الاجتاجة – الاقتصادية الفاعلة في يحتمم معيين في زمن المواجهة . وبالنسبة لشرق أفريقيا ، فإن استقصاء هذه العوامل في العقد الأخير من القرن التاسع عشر ، سيكون هو الخلفية المناصبة الأحداث التالية ، على أثنا ، كما يقول ر. أ. روتبرغ وعلى مزووعي : ولا نضيف جديدًا حين نقول إن فرض المعاير والسلطة الأوروبية وما رافقها من ألوان الشحكم، كانا في كل مكان في افريقيا موضم أعتراض عن تأثروا بذلك ؟ " . على أن هذا الاعتراض التعدم المناحة المناحة المناحة المناحة المناوبية كل جمعت في نخلك الحين . فعلى الرغم من أن كل المحتمات كانت حريصة على الخاطفة على سيادتها ، فإن ومدد الفعل لم تكن مثاثلة دائمًا » إذا علم عمن .

في تسعينات القرن التأسم عشر ، وهي الفترة التي سبقت الاحتلال الأوروبي الشرقي افريقيا ، كانت عتممات المنطقة قد حققت مراحل متفاوتة من التنظيم الاجناعي (٤٠). وكان بعضها ، مثل البرغنادا والبونيرور في أوغندا والكاراغوي من تنجانيقا (تانزانيا حاليًا) والوانغا في كينيا ، قد بلغ درجة عالية من الحكم المركزي . (انظر الشكل 1 - ٧). وفي مثل هذه المتعمات ، كان رد الفعل نجاه الغزو الالجنبي مرهونا بما يغرضه الملك أو الزعامة في مجموعها ، فكان موقع هذه المجتمعات هو نفس الموقف الذي وُجد في أوروبا ذات موح من كان يُقال و الناس على دين ملوكهم » . وكانت مجتمعات أخرى ، مثل النيامويزي في تنجانيقا أو الناندي في كينيا ، تجتاز عملية تكوين حكومات مركزية . وهذه العملية يُشار إليها في كثير من الأحيان باسم تكوين الدواة . ومع ذلك فإن الأطبية الكبرى من مجتمعات المنطقة لم تكن لديها المحافية . لمن الأحيان باسم تكوين بعض الأجاب الذي تكبير عن افريقيا . الذي ارتكبه في الماشي بعض الأجاب الذين كتبرا عن افريقيا .

وفضاً عن ذلك ، كانت المجتمعات المختلفة تتفاوت في مدى اتصالها بالأوروبيين أو العرب ، وهما القوات المخارجينان اللتان كانتا تؤثران على شرق افريقا في ذلك الحين. وبوج، عام ، كان انصال المناطق الساحلية بهم . أما شعوب الداخل ، المناطق الساحلية بهم . أما شعوب الداخل ، فقد كان اتصال الملاث أو أربع بجموعات منها بالعرب أطول أملاً من انصال الباقين بهم . فكان الأكامبا في كينيا والساحل ، وهي الظاهرة التي يُشار في كينيا من الأحيان باسم تجارة المساحلة التواقل بين الداخل والساحل ، وهي الظاهرة التي يُشيا مناطق كينيا ، على ما قبل بالمرب الذين يتجرون في العاج والرقيق ترجم إلى ما قبل تسينات القرن التاسع عشر . وه. ق

<sup>(</sup>۲) ر. أ. روتبرغ وعلي مزروعي (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۰، ص ۱۸.

<sup>(</sup>٣) م. هـ. ي. كانيكي، في: م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٦.

<sup>(؛)</sup> لمناقشة تفصيلية لمجتمعاًت تاتوانيا قبل مقدم الاستجار أنظر: أ. م. هـ. شريف، في: م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: أ. كَمَامُبُو، ١٩٧٠.



الشكل ٧٠١: شعوب شرقي أفريقيا وكياناتها السياسية. المنطقة التي اندلعت فيها ثورة الماجيهاجي.

أخرى، نجد أن درجة التعرض لهذه التأثيرات الخارجية هي التي حددت نمط المقاومة التي أبدتها المحتمات المختلفة ومدى تلك المقاومة.

وفضلاً عن هذه المؤثرات البشرية ، كانت ثمة تغيرات أيكولوجية تحدث في شرقي افريقيا في تسعينات القرن الماضي أثرت بدورها على رد الفعل نجاه التغلفل الأجنبي. فقد تعرضت المنطقة كلها الإجهاد الأيكولوجي الذي افضي إلى تحط وضاعات ، كان نشست أورية طاعون الماشية "، وهنا أيضًا ، كانت الأيكولوجي الذي افضي المنافق كلها بالإممات منها على غيرها ، وكانت آثارها أوضم ما تكون على المجتمعات الرعوية ، عثل اللوالي والنجوجي والنجوجية المجتمعات بنا على عن عائلات الماساي ، مثل الواياكي والنجوجية لتيمن بين الجيكوبو الجلورين ، حيث كانا عليها أن تلب دورًا مختلف المواه في بتصل برد فعلها إذاه التعتم الاستعاري أو بالنسبة النظام الاستعاري الذي أقيم بعد ذلك ، أو بالنسبة لمجتمع ما بعد الاستعار ". وحانت عائلات أخرى للعيش بين النائدي أثم يعدد قلك ، أو بالنسبة لمجتمع ما بعد المستعار القي المعالم المحتما الملد الإعراطورية البريطانية ليحلموا للنك موميا ملك الوانجا ليحملوا كمرتزقة بين الأبالويا ، ثم يعذمة عملاء الاسراطورية البريطانية ليحلموا خاص ضد النائدي "أن ويوضح مثال الملاساي هذا نوع الاضطراب الذي حدث في اقتصاديات مختلف المختصاح بين باللامة كان عنائق بالفعل من أونة اقتصاديات مختلف المحساحيا من آثار.

## التسابق الأوروبي على شرقي افريقيا وأنماط المقاومة الافريقية

كان التسابق الاستجاري على شرقي افريقيا بشمل ثلاث قوى متنافسة هي : سلطنة زنجبار وألمانيا وبريطانيا . وكان أول من ظهر على الساحة هم العرب اللمبن أغذوا من زنجبار فاعدة لمحلياتهم . وكانت مصالحهم ، مواه في للنطقة الساحلية أو في الداخل ، تجارية إلى حد بعيد ، إذ كانت تدور حول تجارة الرقيق والعاج . وقد قنع العرب والتجار السواحيليون قبل العقدين المنتجين من القرن الناسع عشر ، يالمعلم من الساحل . ولكن خلال المقدين الأخيرين من القرن الماضي أخدت المصالح اللهربية في داخل شرقي أفريقيا تترض للنهديد من جانب المصالح الأبائية والبريطانية التي كانت تتغلغل بثبات في المنطقة . شرقي أفريقيا تترض للنهديد من جانب المصالح الألمانية والبريطانية التي كانت تتغلغل بثبات في المنطقة . وإزاد ذلك ، حاول العرب أن يفرضوا سيطرة سياسية على بعض للناطق خاية امتيازاتهم التجارية ، فلاموا مساحبة على العرب النقلانا في بوغندا على حساب المسيعين بعد أن تعاونوا معهم لخلع موانغا عن العرش (١٠٠٠ . وكان الأوروبيون في الداخل يضمون تجارًا ووبشرين يسعون جميعًا بل أن تحتل بلدائهم شرقي افريقيا حتى توفر لهم الأمان وقطاق يدهم في القيام ووبشرين سعون جميعًا بلك .

وقد اختلفت أساليب التقدم الأوروبي من مكان إلى آخر ، إلاّ أنها تميزت بوجه عام باستخدام القوة

<sup>(</sup>٦) و. رودني، آلتاريخ غير محدد، ص ٤.

<sup>(</sup>٧) ج. هـ. مونجيم ، ١٩٧٠، ص ١٣٧٤؛ ك. ج. كنغ ، ١٩٧١ (أ). (٨) هـ. أ. موانزي ، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٩) ك. ج. كنغ، ١٩٧١ (أ).

<sup>(</sup>۱۰) ر. أوليفر، ۱۹۵۱، ص ٥٤.

مقترنة ، حينا أمكن ، بتحالفات دبلوماسية مع فريق ضد فريق آخر . واتخذت القوة صورة الغزوات التي كانت ، في كثير من الأحيان ، أعمالاً للسلب والنهب أيضًا . وقد مدت خطوط السكك الحديدية لتسهيل التقدم داخل البلاد . وقد وصل خط أوغندا الحديدي (انظر الشكل ٧-٧) اللدي يربعل الجزء الداخلي من أوغندا وكينا بالساحل ، إلى حوض بحيرة فيكتوريا في عام ١٩٠١ . كما بدأ الألمان ، بلنتل ، في مد خطوط للسكك الحديدي وشبكات للطرق . وقد بدأ إنشاء أول خط حديدي على الساحل في تاننا بعد عام ١٨٩١ ، وصل إلى سفوح جبال أوسامبارا في عام ١٨٩١ ، م

### رد الفعل في كينيا

وكما أسلفنا ، كان رد الفعل الافريقي إزاء هذا كله عسكريًّا ودبلوماسيًّا على السواء ، على الرغم نما كان عدث من تراجع أو عزوف عن التعاون أو سلية في بعض الأحيان . فقد تصدى النائدي في كينا ، مثلاً ، بالقوة المسلحة لمقاومة مد الخعل الحليثين عبر أراضيم. . وكانت مقاومتها أعنى وأطول مقاومة خاضها شعب من شعوب كينيا ضد الامبروالية المريطانية . فقد بدأت منذ تسمينات القرن الماضي ، ولم تته إلا باغتيال القادة البريطانيين ترعمهم وهو في طرية إلى المفاوضات التي دثرت بنية الخدر » . وقد أدى ذلك إلى إضعاف مقاومة النائدي وأفضى في النهاية إلى احتلال البريطانيين لأراضيم .

وإذا كان النائدي قد قاوموا البريطانيين مدة تزيد عن سبع سنوات ، فإن هذا يرجع إلى طبيعة مجتمعهم . فقد كان مجتمع الثاندي مقسمًا إلى وحدات إقليمية تسمى « بوروريت » . وكان المحاربون من كل وحدة يضطلعون بمسؤولية الدفاع عن إقليمهم ، ولهذا كانوا ينامون في كوخ واحد. وكان هذا أقرب ما يكون إلى الحيش النظامي . وقد جمعت الحيوش الإقليمية تحت إمرة زعيم تقليدي أو «أورجويوت» ، كان هو الذي يقرّر موعد قيام الجيش بشن غاراته. وكانت الجيوش ترتبطٌ به من خلال ممثل شخصي يحضر اجتماعات المجلس الإقليمي. وحيث كان الإقليم، لا العشيرة، هو مركز الحياة الاجتماعيَّة للناندي ، فإن هذا كان يعني اختفاء التنافس العشائري. وَقُد أَفضي ذلك إلى قيام مجتمع متماسك ، وكان هذا التماسك هو الذي أتاح للمجتمع التفوق العسكري على جيرانه. وحول هذه المسألة كتب ماتسون: « من المدهش أن تتمكن قبيلة بالغة الصغر كالناندي من إرهاب شعوب أكبر منها بكثير ، وأن تستمر في ذلك، وهي بمنجى عن العقاب تقريبًا، لعدة عقود ١١١١. على أنه لا غرابة، مع هذا التلاحم الاجتماعي للمجتمع ،" ومع ثقة المحاربين في أنفسهم وفي زعيمهم على السواء، أن يصبح الناندي قوة عسكريّة مرهوبة الجانب. فقد دفعهم ما حققوه من انتصارات عسكرية إلى الإيمان بتفوقهم على الشعوب الأخرى بمن فيها البيض. فالناندي ، كما لاحظ ج. و. ب. هنتنغفورد ويعتقد أنه مساو للرجل الأبيض، إن لم بكن متفوقًا عليه . وأي تقدير للتغيرات التي نجمت عن تأثير حضارتنا ، ينبغي أن ينظر اليه في ضوء هذه الحقيقة ، (١٣) . فنجاح الناندي في مقاومة الاحتلال لمدة تربو على السبع سنوات ، كان راجعًا إذن لما حققوه من نجاح في توثيق عرى المحتمع كقوة محاربة.

وهذا يتغاير مع رد فعل بعض المجتمعات الأخرى في كينيا. فني وسط كينيا، على سبيل المثال ، كان لكل زعيم أو مجموعة أو عشيرة موقف مستقل إزاء هذا التدخل الاجنبي (١٣) . ومن الأمثلة التمطية التي

<sup>(</sup>۱۱) أ. ت. ماتسون، ۱۹۷۰، ص ۷۲.

<sup>(</sup>۱۲) مقتبس في: س. ك. آراب نغيني، ١٩٧٠، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>١٣) انظر: ج. موريوكي، ١٩٧٤؛ أنظر أيضًا: ج. ه. مونجم، ١٩٧٠.



تذكر في هذا الصدد، موقف اياكي بين الجيكويو. فقد كان أبواه يتحدران أصلاً من الماساي، ثم رحلا للإقامة في جنوبي أرض الجيكويو إثر الاضطرابات التي شهدتها بلاد الماساي في القرائ التاسع عشر. وفي أرض الجيكويو الحسب واياكي نفوذًا يرجع الفضل في، مجرئيًا، إلى علاقاته بتجار القافل. وكانت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا تنظر إليه بوصفه دئيسًا أعلى لكل الجيكويو. ولكن مسلكه، كما أوض موريكي وكشف منذ البداية عن امتأمامه الحقيق بمصادقة الرجل الإيشين 1110. وقد قام بنأمين مرور حملة الكونت تبليكي عبر أراضي الجيكويو الجنوبيين، كما عقد معاهدة تأخيى مع فريدربك لوغارد الملك عقد معاهدة تأخي تعبي مع فريدربك لوغارد الملك عصد على أرضه، ولكن عن الشقة لدى الجيكويو. وبعد عقد هذه المعاهدة سمح واباكي للوغارد بيناء حصن على أرضه، ولكن نارية، أنقلب عليم وماجم محقة الشركة في داغوريتي، إلا أنه عاد إلي تغيير تكيكاته مرة أخرى نارية، أنقلب عليم واحاجم عبقة الشركة في داغوريتي، إلا أنه عاد إلي تغيير تكيكاته مرة أخرى مناك مع طل مركزه، ولكنه نني مع ذلك. وهذا المسلك متماونًا معه طبلة حياته. فقد كان الناس يغيرون تكيكاتهم حسب الوضم السائد، وربما أيضًا بقدر ما النفي المحفود الأفريقين.

وعلى النحو نفسه ، تحالف لينانا زعم الماساي مع البريطانيين ، على خلاف فريق آخر من الماساي عارضوا الوجود البريطاني في منطقهم . وكان الذين يتحالفون مع البريطانيين بكائؤون في كثير من الأحيان يتعينهم في مناصب مثل مناصب الرئاسة في النظام الاستماري . وهكانا نصب لياننا ، مثل كثيرين غيره ، رئيساً أعلى للهاساي في كينيا . فالقارمة الافريقية كانت تختلف باختلاف طبيعة المجتمع ، ووفقا لكيفية إدراك كل مجتمع علي للتهديد الخراجي لسيادته (١٥٠ . وكان الاختلاف ينحصر في اتساع للقاومة أو ضيفها ، وققد أوجه فرض الحكم الاستماري و على حد تعبير أوتشينغ وبالمقاومة في كل مكان تقريباً في كينياً . فالبريطانيون ، اللبن كانوا أفضل تسلّحاً وكانوا بستخدمون مجموعات من المرتوقة ، لم يفرضوا مسلطهم إلاً بالمنث (١٠٠) .

وعلى الساحل؛ قاومت عائلة مزروعي فرض سيطرة الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا. وقاد هذه المقاومة مبروك بن رشيد الذي نظم حرب كر وفر ضد الأسلحة المتفوقة للفوات البريطانية. ولم يتمكن البريطانيون من هريمته ألا بعد جلب توزيزات جديدة من الفوات الهندية. وهرب ابن رشيد إلى تنجانيقا زائزانيا ليقم بين أبدي الألمان. وقد لجأت عائلة مزروعي إلى المقاومة نتيجة عاولات البريطانيين للتدخل في الشؤون الداخلية للمجتمعات الساحلية. وبعد أن استوطنت عائلة مزروعي تاكارونغو على الساحل المكوني، أخذت توسع نفوذها بالتدريع حتى شمل أجزاء عديدة من الساحل، فحصلت، على سييل المثال، على احتكار شراء الحبوب من شعب للجيكندا الذي كان يعيش على امتداد الساحل، وقد قاوم الجيرياما هذا الاحتكار في بين عام ١٨٧٧ وعام ١٨٨٧ الذي نشبت فيه الحرب بين الفريقين. وهزم المزوعي، ولكهم توصلوا بعد

<sup>(</sup>١٤) ج. موريوكي، ١٩٧٤، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>١٥) رّ. أ. روتبرغ وعلي مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠. ص ١٨.

<sup>(</sup>۱۹) و. ر. أوتشينغ، ۱۹۷۷، ص ۸۹.

ذلك إلى نوع من التفاهم مع الجرياما وأصبحت الجاعتان بمقتضاه شريكتين في التجارة . وقد أدى جيء البريطانيين إلى التدخل في هذا الاتفاق وفي التنظيم الداخلي لمجتمع المزروعي ، وكان سببًا من أسباب مقاومة المزروعي لفرض الحكم البريطاني .

وحين ماتً والي تاكارونغو في عام ١٨٩٥ ، احتارت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا صليقها الحلي ليخلفه في منصبه ، منجاوزة مبروك الذي كان أكثر أحقية في العرش ، ولكنه كان معروقاً بعدم تأليده للوجود البريطاني (٢٧٠ . وكان هذا هو ما دفع مبروك إلى السبي لطود البريطانيين من الساحل الذه

وإذا ابتعدنا عن الساحل متجهين إلى الداخل قليلاً ، سنجد أن الأكامها لم يرق لهم تدخل البريطانيين في شؤونهم. فقد أدت إقامة الشركة في شؤونهم. فقد أدت إقامة الشركة بني الشركة والمجتمع الحلي. وقام المسلماً ، من المسلماً ، من المنطق والمجتمع الحلي. وقام وكلاء الشركة بنهب الطعام والمستلكات ، وتات تشمَّل في الماعز المحلفات المسلماً ، من المناطق الحيطة . في نظر السكان، وإزاء ذلك ، قام السكان الحليون ، المناطق الحيون عام ١٨٩٠ (١٨٨ م وفقوا أن يبيعوا لها الطعام . ولم عمل السلام الأركة ، ليعقد معاهدة سلام ولم عمل السلام الأركة . ليعقد معاهدة سلام ويوفّر انفان وتأخي دم؛ مع السكان الحليين .

رَفِي شَهَالَ كَدِينًا، وراء منطقة كيسايو الخلقية، قاوم صوماليو أوغادين، وعائلة مزروعي، والأكاميا، التنديق المرتبطية، في عام 104 كل المرتبطاني، واستنزم الأمر، مرة أخرى، جلب تعزيزات هندية فريمتهم في عام 1040 كل المات قوات الشركة، بقيادة الكابئن نيلسون، في عام 1042 بمحاصرة التابيا بعد أن وفضوا توفير الكابئن نيلسون: ولقد قاوموا تدخل مجار القوافل في بلادهم. وكما جاه في تقرير الكابئن نيلسون: ولقد قاوموا بهجوم بالم الجرأة... حتى وصاوا إلى المدافع فضها. واستمر النتال حوال عشرين دقيقة، وفي النهاية فرّ العدو في كل الاتجاهات، تازكا وراهه عددًا كبيرًا من القتلى ملقى على الأرض، ومن بينهم وأخيكا، (١٠) وراه عددًا كبيرًا من رجالًا من رجاله بسهام التابيا للمسمومة.

وفي غربي كينيا ، بين شعب الأبالويا ، كان نمط رد الفعل مماثلاً ، فقد كان يشمل الجماهة العسكرية مع التحالف الدبلوماسية . فقد نظر إلى المتحالف الدبلوماسية . فقد نظر إلى المتحالف الدبلوماسية . فقد نظر إلى البريطانيين كحاففا يمكن له أن يستخدمهم لتوسيع نفوذه ليشمل كل غربي كينيا ، وذلك بمساعدته على المبرية خصومه المجاورين مثل الايتيسو واللوو الللدين كانت الخصومة قد نشبت بينهاوييه منذ فترة غير فصيرة . وكان ملوك الوانية القدين على استخدام المرتزقة للقتال من أجلهم . وهكذا كان البريطانيون ينظرون فيا اعتقده موميا ، مجود مجموعة أخرى من المرتزقة بمكن استخدامها . وبالمثل ، كان البريطانيون ينظرون فيا المتحدد موميا ، مجود مجموعة أخرى من المرتزقة بمكن استخدامها . وبالمثل ، كان البريطانيون ينظرون أي موميا كنصر سنعد لماوتهم لمبسط سبطرتهم على المنطقة كالها . والوائق أن الاحتلال البريطاني لغربي كينيا قد تحقق بفضل مساعدة موميا ليل حد يعيد . وقد اعترف الموظفون البريطانيون ، ومنهم السير هاري جونستون ، بهذا الدين عن طواعية . فكتب السير هاري جونستون يقول : ولقد نظر (موميا) منذ البداية . بخاطف صادق . وقد كان لنفوذه ، في كل

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق، ص ٩١.

<sup>(</sup>١٩) مقتبس في الصدر السابق.

اللحظات العصيبة التي مرت بها أوغندا ، أثر بالغ في ضمان أمن المراصلات البريطانية مع الساحل الشرقي ( ٢٠٠).

وقد ردّد هذه المشاعر نفسها موظف استهاري آخر عند وفاة موميا في عام ١٩٤٩ . فقد اختتم مأمور المنطقة ، الذي حضر مراسم الدفن مع عدد آخر من كبار موظني الحكومة ، كلمته في هذه المناسبة بقوله و وهكذا طويت صفحة شخصية عظيمة في التاريخ للبكر لشرق افريقياء(٢٠٠).

## رد الفعل في تنجانيقا

وكان نمط رد الفعل في تنجانيقا (تانزانيا) مماثلاً لذلك الذي حدث في كينيا، على النحو الذي أسلفنا وصفه، فقد جمع بين استخدام القوة وبين التحالفات الدبلوماسية ٢٠٦٦). فقد اشتبك مونغا مع القوات الألمانية في عام ١٨٩١ وعام ١٨٩٩ ، بينا كانت للمنطقة الخلفية الواقعة وما كاوه مقاوبناً المسلحة التي نُظمت بقيادة حسن بن عمري. وتحدى الملاكوندي التغلفل الألماني حتى عام ١٨٩٩ (٢٠٠، وأشنبك الحيى، بقيادة رعيمهم مكواوا، مع القوات الألمانية في عام ١٨٩٩ وقتاوا حوالى ٢٩٠ منهم (٢٠٠، وأخذ الألمانية في عام ١٨٩٩ منطقة المهيمي واستولوا على عاصمتها. ولكن القائد مكواوا تمكن من الهرب. وبعد مطاردة من اعدائه استمرت أربع سنوات، انتحر حن لا يقع في أسرهم.

يما تنظم سكان تتجابقا الساحليون مقاومتهم حول شخصية وزعامة أبو شيري (٢٠٠). وكان ساحل وقد نظم سكان تتجابقا الساحليون والثقافة تتجابقا يغلب عليه من الرجهة الاجتاعة، لعدة قرون، شأنه شأن ساحل كينيا، السواحيليون والثقافة الإسلامية. فهنا كان يعيش خليط من العرب والأقاوقة يتزاوجون فيا بينهم بلا عائق ويتولون أمور التجارة الخياء ألى في القرن الناسع مشر، قد عملوا على زيادة نشاطهم زيادة بخيرة في المناطق المداخلية تتبجة للطلب على العاج والرقيق. وقد أدت هذه التجارة المزدمة إلى إنشاد مناسات المديد من المدن الجديدة على امتداد الساحل. وهدد يجيء الألمان هذه التجارة التي كانوا يريدون أن يحلوا مكانها تجارتهم. وقد أناز هذا حتى السكان المطين وبخاصة العرب ، فشرعوا في المقاومة.

وقد وُلد الزعم أبر شيري (أنظر الشكل ٣-٧) قائد حركة المقاومة هذه في عام ١٨٤٥ لأب عربي وأم من الأورومو والغالا . وكان حفيدًا لواحد من المستوطنين العرب الأواثل الذين أقاموا على الساحل كأحد أفراد جماعة اعتبرت نفسها من السكان المحليين. وقد قاوم ، مثل كثيرين غيره ، نفوذ سلطنة زنجبار

<sup>(</sup>٢٠) مقتبس في : و . ج . إغلنغ ، ١٩٤٨ ، ص ١٩٩. ويضيف إغلنغ «إن لدى أوغندا الكنير مما ينبغي أن تشكر عليه مومياة .

<sup>(</sup>٢١) مقتبس في: و. ج. إغلنغ، ١٩٥٠، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲۲) لمنافشة تفصيلية لمواقف بمتسعات تانوانيا تجاه العزو الاستجاري ، أنظر : أ. ج. تيمو، في : م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير) ، ۱۹۸۰

<sup>(</sup>۲۲) ج. إيليف، ۱۹۹۷، ص ۶۹۹. (۲۱) ج. إيليف، ۱۹۹۹، ص ۱۷، وأنظر أيضًا: ج. ك. ك. غواسا، في: ب. أ. أوغوت (مشرف على

التحرير) ، ۱۹۷۷ (أ). (۲۵) أ. ج. تيمو، في : م. ه.. ي. كانيكي (مشرف على التحرير) ، ۱۹۸۰ ، ص ۹۲–۹۹؛ ولزيد من المنافشة حول مقاومة أبو شيري، أنظر ر. د. جاكسون، في : ر. أ. روتبرغ وعلى مزووي (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۰



الشكل ٧-٣: الزعم أبو شيري (حولل ه ١٨٤ – ١٨٨٩) ، قائد المقاوبة الساحلية ضد الاستعار الألماني والبريطاني في شرق أفريتها في عامي ١٨٨٨ – ١٨٨٨ . (هذه الصورة التقطها أحد الرحالة) . (المصدر : الشركة المحدودة لمدار نشر افريقها الشرقية) .

على الساحل ، بل دعا إلى الاستقلال . وكان قد نظم حين كان شابًا حملات إلى الداخل للتجارة في العاج ، واشترى من أرباحه مزرعة زرعها بقصب السكر ، كما قام مجملة ضد النيامويزي . وقد أتاح له ذلك تجميع عاربين استخدمهم فيا بعد ضد الألمان. وقام سكان الساحل تحت قيادته بإطلاق النار على سفينة حربية ألمانية في تانغا في سيسمر/أيلول ١٨٨٨ ، وأعطوا للألمان مهلة يومين للجلاء عن الساحل. وبعد ذلك هاجموا كاو وقتلوا الألمانين اللذين كانا بها ، ثم هاجموا باغامويو بأنية آلاف رجل في ٢٧ الذي مستمر/أيلول . ولكن الألمان ، الذين أطلقوا على ذلك اسم والتمرد العربي » ، أوسلوا هيرمان فون فيسيان الذي وصل إلى زنجبار في أبريل/بيسان ١٨٨٩ وهاجم أبو شيري في حصته بالقرب من باغامويو وأجبره على الانسحاب . وفر أبو شيري متجها شالاً إلى أوزيغا حيث وثني به وسئم إلى الأمان اللذين شقوه في بانفافي في ٥١ ديسمبر/كانون الأول ١٨٩٩ . وفي النهاية انهارت المقاومة الساحلية حينقام الألمان المنبين بقصف كلوه والاستيلاء عليها في مايو/أيار ١٨٩٩ .

كَانَ أُولِئُكَ بِعَشًا مَنَ اللَّذِينِ حملوا السلاح في تنجانيقا للفود عن استقلالهم. ولكن الألمان كانوا، مشابهم شأن الانجليز في كينيا، بارعين في استخدام سياسة وقرق تسد، وذلك بالتحالف مع فريق ضد فريق آخر. وكان هناك الكثير من هؤلاء اللين يكن التحالف معهم. فقد كان الماريالي والكيانيانا، بالقوب من جبال كليمناول وأوسامبارا في تتجانيا، إذا اقتصرنا على هذين المثلين، من بين اللين رأوا في وجود الألمان فرصة لعقد صداقة تتبح لهم هزيمة أعدائهم. وكان هؤلاء، غأنهم شأن آخرين مثل الوناف في كينيا، يظنون أنهم يستخدمون الألمان لتحقيق مصالحهم على الرغم من أن الألمان قد استخدموهم لتتحقيق مصالحهم على الساحل فقد عملوا في خدمة الألمان كانوا يدركون. أما العرب على الساحل فقد عملوا في خدمة الألمان الخلين.

## رد الفعل في أوغندا

وشهدت أوغدا نمطًا مماثلاً من رد الفعل تجاه الاستجار البرطاني (أنظر الشكل 1-٧). فشهدت الفترة بين عامي 1۸۹1 و1۸۹۸ و1۸۹۸ سدامًا بين قوات كابارينا ملك يونيورو وقوات لوغارد والوكلاء البرطانيين الاتخبرين. وقد لجأ كاباريغا إلى الدبلوماسية بعد يعضى الاشتجابة لملده المبادرات ( الله بالحرف مه المبادرات التي مني فيا بالهزيمة ، فحاول موانها ، كابالا الاتفاق مع لوغارد ولكن هوا طائل . وفي اللهاية لجأ كاباريغا إلى شن حوب عصابات ، ربما كانت الأولى من نومها في شرقي افريقيا. فانسحب من بونيورو إلى لانغو في الشهال ، ومن هناك أخد يغير على القوات البريطانية مرة بعد أخرى. وقد على على على ذلك ثورستون ، وهو أحد الفساط البريطانيين الذين كانوا يحتلون بونيورو ديندال ، فقال : ولقد عاد كاباريغا إلى الاعبد القديمة ، مثيرًا كل أنواع المتاجب الممكنة دون أن يصمد قبط للقتال الشريف ، ومفضلاً الاستمرار في أساليب الاغتيال الأثيرة لديه . فقد عمل على دس السم الأحد الرؤساء الموالين ، ومات الرجل ، وكثني توصلت إلى إعدام الشخص الذي دس له السمه ( ۱۸) .

<sup>(</sup>٢٦) ج. إيليف، ١٩٧٩، ص ٩٢ – ٩٧.

<sup>(</sup>۲۷) آ. ر. دونبار، ۱۹۹۵، ص ۸۲.

<sup>(</sup>۲۸) مقتبس فی: أ. ر. دونبار، ۱۹۲۰، ص ۹۳

إن ما وصفه ثورسنون هنا هو مثال كامل لتكتيكات حرب العصابات المتمثلة في الانسحاب إلى بلد مجاور بغية الإغارة على القوات التي تحتل الوطن. وقد لحق موانغا بعد ذلك بكاباريغا في لانغو ، ولكن مخياهما اجتبح عام ١٩٩٩ ووقع الملكان في الأسر واقتيدا إلى كيسيايو حيث مات موانغا عام ١٩٩٣ (انظر الشكل ٤٤٤). وفي هذه السلسلة من الأحداث، نجد المواجهة العسكرية والعمل الدبلوماحي على

حد سواء من جانب كاباريغا وموانغا. ولعل موانغا ، كاباكا بوغندا التي أعلنت محمية بريطانية في عام ١٨٩٤ ، كان أعظم دبلوماسي بين كل أولئك اللين كان عليهم أن يواجهوا الاندفاعة الامبريالية في شرق أفريقيا في العقد الأخير من القون الناسع عشر. فحين ارتقى العرش في عام ١٨٩٤، أظهر ريبة في الأوروبيين، وكان معظمهم من المشرين حيذاك، ولهذا حاول أن يحد من تعامل شعبه معهم. وكان يقوم بإعدام معتنق المسيحية من الباغندا كخونة حين يعصون أوامره (٢١) . وهؤلاء يعتبرهم المسيحيون اليوم شهداء. ولكن موانغا كان يقاوم بعنف محاولات الوكلاء البريطانيين للسيطرة على بلاده، حتى وإن تنكروا في ثباب المبشرين. ولكن براعته الدبلوماسية تجلت أيضًا في الطريقة التي عامل بها الطوائف الدينية المختلفة المتصارعة في أغلب الأحيان. فكان تارة يؤلب الطوائف المسيحية، الكاثوليك والبروتستانت، على المسلمين حين يظن أن هؤلاء الأخيرين قد غدوا بالغي القوة بحيث بهدّدون سيطرته على البلاد. وكان ، تارة أخرى ، يتحالف مع المسلمين ضد الكاثوليك أو البروتستانت أو كليها، حسب تقديره للخطر الذي يشكله كل منهم على حكمه. وهكذا برع موانعًا في استخدام دبلوماسية « فرّق تسد » ، ذلك التكتيك الذي استطاعت الدول الاستعارية أن تستخدمُه بفعالية بالغة في السيطرة على افريقيا . وكان موانغا يلجأ ، إذا اقتضى الأمر ، إلى إحياء بعض التقاليد القديمة ساعيًا إلى طرد الأجانب جميعًا كما حدث في عام ١٨٨٨ (٢٠٠). فقد حاول حينذاك أنّ يستدرج كل الأجانب وأتباعهم من الباغندا لحضور استعراض بحري في جزيرة داخل بحيرة فيكتوريا ، وأن يتركهم هناك حتى بموتون جوعًا . ويبدو أن القيام بتدريبات بحرية في البحيرة كان تقليدًا من تقاليد ملوك الباغندا. وقد حاول موانغا أن يقوم بذلك كخدعة يرمي من وراثها إلى طرد الأجانب، ولكن الخطة تسرّبت إلى الأجانب الذين قاموا عندئذ بتدبير انقلاب فخلعوا موانغا عن العرش ونصبوا أخاه ليكون حاكمًا خاصعًا لسيطرتهم. وقد نجح موانغا بعد ذلك في استرداد عرشه في عام ١٨٨٩، ولكنه لم يلبث أن نَني إلى كيسمايو ، كما سبق أن ذكرنا ، في عام ١٨٩٩ حيث توفي عام ١٩٠٣. على أنه كان هناكَ من بين الباغندا من تحالفوا تحالفًا وثيقًا مع الأمبريالية البريطانية فها أُصَبِح يُعرف باسم امبريالية الباغندا الفرعية بالنسبة لبقية أوغندا. فقد كان الوكلاء من الباغندا هم الذّين اضطلعوا ، وبخاصة بعد اتفاقية عام ١٩٠٠، بمسؤولية مد نقوذ الاستعار البريطاني إلى بقية أوغنداً. وكان من أبرزهم كاكونغورو ، وهو جنرال من الموغندا تصدر - إلى حد بعيد - العمل لمد السيطرة البريطانية إلى شرق أوغندا وشالها. فكان هو ، مثلاً ، الذي ألقى القبض على كاباريغا عندما قرّر البريطانيون اقتحام مخبئه في لانغو(٣١). وقد جعلت اتفاقية ١٩٠٠ من الباغندا شركاء للبريطانيين في تقدّم الامبرياليةُ البريطانية في المنطقة. وأصبحت بوغندا مركزًا مهمًا للعمليات إلى حد أن الكثير من موظني الإدارة الاستعارية الأول كانوا من الباغندا. وترتب على ذلك أن أصبحت الكراهية للاستعار تتجه إلى الباغندا

<sup>(</sup>٢٩) ر. أُولِيْفِر، ١٩٥١، ص ٥٤؛ أنظر أيضًا: ر. ب. آش، ١٨٩٤، ص ٥٥ – ٨٢.

<sup>(</sup>۳۰) ر. أوليفر، ۱۹۵۱، ص ۵۵.

<sup>(</sup>۳۱) آ. ر. دونبار، ۱۹۲۵، ص ۹۹.

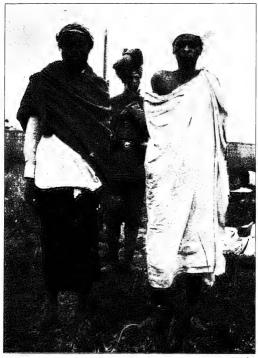

الشكل ٤-٧: موانغا (حوالى ١٨٦٦ – ١٩٩٣)، الملك السابق لبوغندا وكاياريغا (حوالى ١٨٥٠ – ١٩٢٣)، الملك السابق ليونيورو، في طريقها إلى الساحل هم إلى المثفى في سيشل. (الصورة: الجمعية الملكية للكنوك).

بأكثر مما تنجه للسادة الاستعاريين أنفسهم. وكثير من المشاكل السياسية التي عانتها أوغندا بعد ذلك كانت نابعة من هذه المشاركة المبكرة بين البريطانيين والباغندا.

## شرقي افريقيا نحت الحكم الاستعاري

وبعد أن قضت الدول الاستهارية ، على هذا النحو ، على كل معارضة ومقاومة من جانب سكان شرقي الهريقية ، ويعد أن أحكت ميطرتها على مناطق نفوذها ، شرعت في إجراء تغييرات في المنطقة سواء من الناحية الاقتصادية ، وهو الأمر الأكثر أهمية . وكان مد الخطوط الحديدية سواء في تنجانية المجتد إلى منطقتي أوسامبارا وكليمنجارو ، أو في كينيا ، لربط الساحل مجوض مجمرة فيكترربا ، من أوائل الأنشطة الاقتصادية كما سبق أن ذكرنا .

ومع السكك الحديدية جاء للمستوطنون الأوروبيون إلى تانزانيا وكينيا. وكان الهدف هو توجيه اقتصاديات شرقي افريقيا نحو التصدير حتى تصبح المنطقة خاضعة للترتيبات الاقتصادية في أوروبا. وكان للقصود في هذا الصدد أن تصبح المنطقة مصدرًا للمواد الخام لا منطقة للتصنيم .

وكان ألوقف السائد بين بعض الموظفين الاستماريين وبين المستوطنين البيض كذلك، هو أن المنطقة جاهزة الاستيلاء عليها. وعلى حد تعبير المقوض البريطاني فحمية شرق افريقا، السير تشاراز إليوت، فقد لاحظة : «إن لدينا في شرقي أفريقيا نجرية نادوة، هي تجربة التعامل مع صفحة ملساء، مع بلد يكاد يكون بكرًا ولا يعيش فيه سوى عدد ضئيل من السكان ؛ بلد نستطيع أن تتصرف فيه كما يحلو لنا ، وأن نظم الهجرة إليه ففقح الباب أو نغلقه حسب ما يبدو لنا أنه الأفضل، (٣٣).

من هنا لم يكن غربيًّا عليه أن يشجع ، بصفته مفوضًا ، المنتوطنين الأوروبيين على الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض في مرتفعات كينيا. وكانت أوكامباني أول منطقة في كينيا محتلها المستوطنين السيض في أواخر تسمينات القران الملشي . ولكن الماسي كانوا ، من بين كافة شعوب كينيا ، أكثر جاعة خسرت أرضا المصالح المستوطنين البيض . فقد أخلت الأرض منهم مرتبن اسمًّ ، الأولى في عام ١٩٠٤ حين نقلوا الرة أخرى الإخلاء المكان للمستوطنين البيض . في كاننا المرتبق الماسية عقدوا اثناقاً تنازلوا بمقتضاه عن أرضهم . ولكن الماساي ، في المرة الثانية ، طمنوا في القرار أمام احدى المحاكم البريطانية ، ولم يكن غربيًّا أن تفضي هذه المحكمة ضدهم . وكانت تلك الانفاقيات المرعودة تتجامل طبيعة السلطة في بلاد غربيًّا أن تفضي هذه المحلكة تشدهم . وكانت تلك الانفاقيات المرعودة تتجامل طبيعة السلطة في بلاد الماسي ، وني الوقت نفسه ، كان المستوطنون البيض يتوافدون المناسي في المناس في أيضا عن المتجانية . وفي عمره المحاسم منطقي أوسامبارا وكيلينيخارو.

ومُنذ البداية سعى هؤلاء المستوطنون إلى السيطرة على المستعمرات. فني كينيا، مثلاً، كان هؤلاء قد أنشأوا في عام ١٩٠٢ اتحادًا لأصحاب المزارع والمزارعين، ساعين إلى الضغط لتحقيق مطالبهم في

<sup>(</sup>٣٢) سي. أليوت، ١٩٠٥، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>۳۳) م. ب. ك. سورينسون، ۱۹۲۸، ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣٤) و. رودني، التاريخ غير محدد، ص ه.

تخصيص مرتفعات كينيا لهم (۲۰۰ . وعلى الرغم من استخدام الهنود في بناء خط كينيا الحديدي ، فقد استجدام امن هذه المنطقة . وقد وافق إليوت على هذا المطلب والزم الهنود بأن يقتصر توطهم على الأراضي المحاذف المحدود على ويعد ذلك تبنى كل مغوضي المحبية والحكام الذين خلفوا إليوت سياسة استبعاد الهنود من المزفعات . ووراً على ذلك قام الهنود بإنشاء أعاد لهم للفخط من أجل الحصول على نصيب في الرتفعات . وفي عام ۱۹۰۷ تقدموا بمطلبهم إلى وزير المستعمرات ونستون تشرقط عند زيارته لمشرق افريقا. بيد أن الصراع بين ماتين المجموعين ظل قائماً دون حل حى العشرينات . ومع بداية الحرب العالمية الأولى كان المستوطنون البيض يسيطرون بقوة على الحاصلات التجارية أو اقتصاد المزاح في كينيا ، وكول هذا الوضع تأثيره على رد الفعل الافريق تجاه الوجود الأبيض في كينيا .

وكان الوضِّع في تنجانيقا وأوغندا مختلفًا. فني تنجانيقا، بديًّا بالحزء الجنوبي من البلاد، لني الافريقيون تشجيعًا ، من جانب المبشرين أولاً ثمَّ من جانب الموظفين الاستعاريين بعد ذلك ، علَّى ممارسة الإنتاج الزراعي بقصد التصدير ، وبصفة خاصة القطن والبن. كما أقيمت ، فضلاً عن ذلك ، مزارع جماعيةً للقطن. وبمحلول عام ١٩٠٨ كان الافريقيون ينتجون ثلثي صادرات تنجانيقا من القطن، بيناً بلغ نصيبهم من ذلك في عام ١٩١٧ أكثر من ٧٠ / (٢٦). وخلال الفترة نفسها، ازداد إنتاج الافريقيين من البن حول منطقة كليمنجارو ليصل إلى مستوى إنتاج المستوطنين. ويمكن أن نتبين مدى ما حدث في تنجانيقا من تغيرات بالاستناد إلى حجم أجور الأيدي العاملة المستخدمة. فقد قدر عدد السكان الافريقيين العاملين بأجر في تنجانيقا في عام ١٩٣١ بـ١٧٢ ألف افريقي (٣٧) ، وهو ما يعادل خُمس عدد السكان الذكور القادرين على العمل في ذلك الحين. وبوجه عام «كَّان النشاط الاقتصادي في افريقيا الشرقية الألمانية أعلى مستوى منه في افريقيا الشرقية البريطانية عشية الحرب العالمية الأولى ، كما كان أكثر تنوعًا، إذ كان يضم قطاعًا تعدينيًا وعدة قطاعات للصناعة التحويلية تنتج سِلعًا استهلاكية » (٣٨) . وهكذا لم يأت عام ١٩١٤ إلَّا وكانت تنظمات العمل واستخدامه في تنجانيقا قد أعيد توجيهها نحو إنتاج فائض تستحوذ عليه الدولة الاستعارية والتجارة الأوروبية. وقد سعى المستوطنون في تنجانيةا ، مثلما حدث في كينيا ، إلى السيطرة على المستعمرة واضطلعوا بدور مسيطر خلال هذه الفترة . وربما كانت أعمق عملية لإعادة التنظيم الاقتصادي هي تلك التي حدثت في أوغندا بالمقارنة مع كنما وتنجانيقا. فقد قضت اتفاقية عام ١٩٠٠ بتوزيع الأرضُّ سعيًّا إِلَى إيجاد طبقة من ملَّاك الأرضُّ الموالين للنظام الاستعاري. وقد أدّى هذا التوزيع للأرض إلى تطور علاقات طبقية وعلاقات ملكية محتلفة ، إذ ظهر إلى الوجود ملَّاك الأرض ومستأجروها . وفضلاً عن ذلك ، كان من المفهوم بمقتضى تلك الاتفاقية أن أوغندا ستكون بلدًا يسود فيه الإنتاج الزراعي الافريقي. وكان هذا عاملاً من العوامل التي حالت دون استيطان البيض على نطاق واسع مثلماً حدث في كينيا وتنجانيةا. وبعكس ما حدث في كيُّنيا ، ولكن مثل ما حدث في تنجانيقا ، فقد بذل النظام الاستعاري جهودًا لوضع الاقتصاد الموجه للتصدير في أيدي السكان الأصليين. فقد كان من المقرر أن يصبح الإنتاج الزراعي بقصد التصدير هو

<sup>(</sup>۳۵) ر. ك. تانغرى، ۱۹۹۷.

<sup>(</sup>٣٦) و. رودني ، التاريخ غير محدد ، ص ٩ .

<sup>(</sup>۳۷) المصدر السابق، ص ۱۰.

<sup>(</sup>٣٨) المصدر السابق، ص ١٤.

الدعامة الأساسية لاقتصاد أوغندا. وهذا الذي بدأ في بوغندا جرى توسيع نطاقه حتى شمل، في نهاية الأمر ، أجزاء أخرى من المستعمرة ، ولا سها في الغرب حيث كان المناخ مناسبًا مثلما كان في بوغندا . وفي عام ١٩٠٧ كان القطن المنتج بهذه الطريقة بمثل ٣٥ ٪ من بمحمل صادرات أوغندا (٢٩). وبوجه عام، كانت المعاملات النقدية قد توطدت في أوغندا ، كما في سائر أجزاء شرقي افريقيا ، عشية الحرب العالمية الأولى. فكان الفلاحون يبيعون إنتاجهم لنجار آسيويين وأوروبيين. وكان نمط الاقتصاد النقدي قد أخذ يسيطر، وكانت الأسس قد أرسيت لزيد من الاندماج في النظام الرأسالي.

وقد أدت مطالب النظام إلى حمل الافريقيين على مواجهة ما حدث وما كان بحدث بينهم. وقد شمل ذلك فرض ضريبة الأكواخ، والزامهم بأداء أعمال معينة، وفقدان المزيد من الأرض والحرمان من الحرية السياسية وتآكل ثقافتهم. وقد أثار ذلك أنواعًا مختلفة من الاستجابات وردود الفعل ، رفضًا أو قبولًا ، وفقًا لطريقة تلقى هذه التدابير.

ولم يكن فرضَ الضرائب وسيلة لزيادة الإيرادات فحسب ، بل سبيلًا لإجبار الافريقيين على الخروج من ديارهم إلى سوق العمل والاقتصاد النقدي. فقد كان ثمة احتياج لأيد عاملة في مزارع المستوطنين والأشغال العامة مثل بناء الطرق. وكانت الظروف التي يعمل فيها الافريقيون قاسية في كثير من الأحيان. كما كانت هناك تأثيرات أخرى أحدثتها عناصر أكثّر دهاء تعمل في خدمة الأمبريالية مثل المبشرين والتجار.

## الحركات المناهضة للاستعار في شرقي افريقيا

في تلك الأيام الأولى للاستعار ، كان لكل موقع محلى رد فعل يختلف عن رد فعل المواقع الأخرى ، اللهم إِلَّا فِي حالاًتُ قليلة كان العمل للتضافر بمتد فيها ليشمل منطقة أوسع . وفي كينيا ، شَأْنها شأن الأماكن الأخرى في افريقيا، كانت ردود الأفعال الأولى لأقوام مثل المزروعي والناندي، تستهدف حماية استقلالها من التهديدًات الأجنبية. أما ردود الفعل التالية في داخل البلاد فكانَّت تستهدف تخليص الناس من القهر والسيطرة الاستعارية. وعلى الرغم من أن هذه الفترة لم تكن فترة نضال وطنى بالمعنى الحديث للكلمة ، فهناك من العلائم ما يشير إلى أن هذا النضال كان قد بدأ. فقد أدى الاحتجاج على سيطرة المبشرين بين اللوو في غربي كينيا إلى إقامة كنيسة مستقلة في عام ١٩١٠ برئاسة جون أوالو <sup>(١٠)</sup>. وكان قد بدأ كاثوليكبًا ، ثم انضم إلى الإرسالية الاسكتلندية في كيكويو ، لكنه لم يلبث أن تغير مرة أخرى وانضم إلى الجمعية التبشيرية للكُنيسة الانغليكانية في ماسبنو . وأثناء وجوده في ماسينو زعم أن الله دعاه للتبشير بدينه الخاص، وكما يقول ب. أ. أوغوت: « بعد جدال طويل سمح له المحلس الاستشاري لمقاطعة نيانزا أن يبدأ في التبشير برسالته الخاصة ، إذ أن تعاليمه لم تكن هدامة للنظام والأخلاق. وهكذا أنشأ أوالو في عام ١٩٠٠ إرسالية نوميا لوو وادعى النبوة وأنكر ألوهية المسيح. وفي غضون السنوات الأربع التالية كان قد انضم إليه أكثر من عشرة آلاف من الأنصار ، كما كان قد بني مدارسه الابتدائية التابعة له وطالب بمدرسة ثانوية متحررة من نفوذ البعثات التبشيرية» (٤١).

<sup>(</sup>۲۹) ك. إيرليش، ١٩٥٧، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤١) م. ب. ك. سورينسون، ١٩٦٨، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤١) أنظر الفصل ٢٦ أدناه؛ أنظر أيضًا: ب، أ. أوغوت، ١٩٦٣، ص ٢٥٦.

وفي عام ١٩١٣ فلهرت ديانة للومبو ، وهي حركة مناهضة لسيطرة البيض وإن كانت قد استخدمت اللهن كإيدبولوجية . وقد انتشرت من أراضي اللوو إلى غوسي ، كاشفة بذلك عن قدرتها على الانتشار إلى أجزاء أخرى من كينيا. ولم تخف الحركة مضمونها السياسي . فكما أوضح أونيانفو دائدي مؤسس الحركة : وإن الدين المسيحي فاسد ، وما درج عليه من حمل المؤمنين به على ارتباء ملابس فاسد أيضًا . وعلى أثباعي أن يطلقوا شعرهم ... إن الأوروبيين كلهم أعداء لكم ، ولكنهم لن يلبثوا أن يختفوا من يلادنا "1" . وكان رد فعل النظام الاستماري هو القضاء على هذه الحركة ، شأنه مع كل حركة أخرى . تحديدة .

وقد نشأت بين الأكامبا في شرق كينيا حركة ماثلة لتلك التي ذكرنا. واستخدمت هذه الحركة الدين هي الأخرى، وبدأت في عام ١٩١١ حين قبل أن روحًا قد سكنت إمرأة تسمى سيوتوم. ولكن لم يلبث أن سيطر على الحركة شاب يدعى كيامبا قام بتحويلها إلى احتجاج سياسي ضد الاستمار في كينا<sup>(۱۱)</sup>. وقد شكل نوعًا من قوة الشرطة لتساعده في تنفيذ تهديداته. ولكنه اعتقل ونُفي. وكانت هذه الحركة احتجاجًا على طريقة معاملة المستوطنين في أوكامباني للأفريقين العاملين لديهم.

وبوجه عام ، ظهوت حركات مبكرة مناهضة للارستهار في كينيا في الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى ، في غرب كينيا وشرقها. وانتهز الجبرياما على الساحل فرصة الحرب للتمود على الإدارة الاستهارية عام ، غرب كينيا وشرقها. وانتهز الجبرياما على الساحل. وكان الستوطنين البيض على الساحل. وكان المبرياما قد اشتبكوا عدة مرات في صراعات مع البريطانيين. منحلاء لمم أي الجبرياما اللهين كان المنافق على التجارة وأملوهم بالطعام المزروعي إلى إيجاد حلقاء لهم بين الجبرياما اللهين كان المخالفة الإسلامية بغرض المؤروبية ، غرب مؤلاء لصيد الفيلة بغرض المفصول على العاج في المؤروبية ، كا قاوموا أيضًا الخاولات الإقامة بحلس رؤساء اتماع للسلطة الاستهارية بدلاً من مجلس شوخهم التقليدي. وق معام 1917 توجيعًا لسلطة الاستهارية بدلاً من مجلس شوخهم التقليدي. وق معام 1912 النواع على العالمية ، وكان رد وشوخهم التقليدي. وق معام 1912 النواع وكيام مؤرم في المبالة من أعمل المزوطنيات على ذلك هو إحراق البيوت ومصادرة الممتلكات. وقد الحا الجيرياما ، كما فعل المزوعيرة وغيرهم ، إلى شكل من حرب العصابات ، وكيام مؤرم الى النهاية .

وعلى الرغم من أن الوضع في أوغندا كان أهداً منه في كينيا ، فقد تُمرّد الأشولي في شيالي أوغندا على الحكم الاستعاري البريطاني في عام ١٩١١ (٢٠٠٠) . وكان تمردهم احتجاجًا على نجنيد العمال من بينهم وعلى السعي بال نوع سلاحهم. مقد كان السعي إلى جعل الشعوب المستعمرة عاجزة عن مواجهة الاستغلال البشع من المموم الرئيسية للاستعار . ومن هنا كان من المهم ألاً تكون لديهم أسلحة نارية ، وكانت الحملة لجمع الأسلحة ونوع سلاح للسكان الحاضيين للاستعار . وقد رفض الأشولي أن يسلموا سلاحهم طواعية ، ولكنهم هزموا في المعركة التي تلت ذلك .

وقد وقع أخطر تحد للحكم الاستعاري في شرق أفريقيا خلال هذه الفترة، وهو انتفاضة

<sup>(</sup>٤٧) مقتبس في : م. ب. ك. سورينسون، ١٩٦٨ ، ص ٢٨٠ . ولطالعة معالجة كاملة لعبادة الماسو أنظر ب. أ. أوغوت وو. أوتشينغ، في : ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢ .

<sup>(</sup>٤٣) م. ب. ك. سورينسون، ١٩٦٨، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤٤) كِ. ب. سميث، ١٩٧٣، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤٥) أ. ب. أديمولا، ١٩٥٤.

الماجي ماجي في تنجانيقا ، واستخدم فيه الدين والسحر على السوا (أنظر الشكل ١-٧). وقد لخص الدكتور تاونسند بدقة الوضع الذي تميز به التاريخ الاستماري الألماني ، فقال : «تعرّض السكان الوطنيون خلال العشرين عامًا الأولى في تاريخ الماتيا والاستماري .. لماملة بالغة القسرة واستغلال شديد الجور ... لماملة بالغة القسرة واستغلال شديد الجور ... لماملة من المنطقين الوستمارية على المنامين أو شركات التجارة الاستمارية . ولم تكن تموداتهم المستمرة العارمة سوى الشواهد للواقعية على مقابم وعجزهم ١٦٩١ . ولم يكن هذا حال المستمرات الأقانية وحدها ، بل كان عمة مميزة العدسمار طيلة عهده في أفريقيا . وقد اجتمعت السخرة وفرض الضرائب والمضايقات المستمرة وظروف العمل لثؤري على المستمرة وظروف العامة للمستمرة وظروف العامة لرامة القطن. وقد طولب الناس بالعمل في هذا الملقوب عائية وصفرين يوماً في العام ، دون عائد يعود على العام الذي موسيع من جراعته بغرض التصدير ، ولكنه الأمرية والمنابق في مؤمل الشعراء الذي يوفض أضادها . فم يكن التصدير ، ولكنه كان موقفاً ضد ذراعة الفطن نفسها ، الذي كانوا قد بدأوا راضين بزراعته بغرض التصدير ، ولكنه كان موقفاً ضد هذا المشعر كان المعنفل عملهم وبهدد الاقتصاد الأفريقي ؛ إذ كان يستغل عملهم وبهدد الاقتصاد الأفريقي ؛ إذ كان الناس يضطرون لترك طراوعهم للعمل في هذه المزارع العامة .

وسيًّا إلى توحيد شعوب تنجانيقا في تحديم الأالان ، بأ قائد الحركة والنبي كينجيكيتيلي نفوالي ، الله كان يعيش في نغارمبي ، إلى استخدام معتقداتهم الدينية . فعلمهم أن وحدة الافريقيين جميعًا وحريتهم ميدا أساميه ي وأن عليم بالتالي أن يتحداو وأن يقاتلوا الألمان في سيل حريتهم في حرب شرعها أنه ، وأن أسلافهم ، الذين سيمنون إلى الحياة ، سحدا ربون إلى جانبهم . كما قام كينجيكيتيلي نغوالي ببناء معد كير أسماء وبيت الله ، كي يؤكد وحدة الأفريقيين ويعبر عها نعبيرًا ملموسًا ، وأعد أما تعلياً (ماجي) معد كير بعرب عن من المعادي ويقد ما تعلياً (ماجي) يوليو إتموز أما و ن من يطربه من أنصاره يصبح محصنا ضد رصاص الأوروبيين. وقد استمرت الحركة من يوليو إتموز أما المنافق عن مناحة تبلغ سعة وعشرين ألف كيلومتر مربع عشرين من تنجانيقاً . وكايقول ج. سي. ك. غواسًا : ولقد شملت (حركة الماجي معاجي) أكثر من عشرين بحرعة ضد فرض الحكم الاستماري كاكانت أكثر مها تعقيلًا ، فهذه الأخيرة كانت تنحصر عادة عوده عمينة ورية أحدثت تغيرات عادة عي الحلوث والمنافي ، حركة ثورية أحدثت تغيرات أساسية في النافل التطليدي الأنها .

وقد نشبت الحرب في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز ١٩٠٥، وكان أول ضحاياها مؤسس الحركة نفسه ومساعده اللذين أعدام شقاً في ٤ أغسطس/آب ١٩٠٥. وخلفه أخوه الذي أطلق على نفسه لقب ونهامغوني ، وهو أحد الآلحة الثلاثة في المنطقة ، واستمر في توزيع واللسبي «رالماء السحري» ، ولكن دون طائل. ولم يحدث البحث الموحد الأسلاف وأخصدت السلطات الاستمارية الألمائية الحركة بوحشية . لقد كانت انتفاضة للجي ماجي أول حركة واسعة النطاق القاومة الحكم الاستماري في شرقي أفريقياً . وهي على حد تعبير جول أيليف وتخر محاولة تقوم بها المجتمعات القديمة في تنجائيقا للقضاء على النظام الاستماري بالقومة (ماك. وكانت بصدق حركة جاهبرية فلاحية موجهة ضد الاستغلال

<sup>(</sup>٤٦) مقتبس في: ج. إيليف، ١٩٦٩، ص ٣.

<sup>(</sup>٤٧) ج. سَي. ك. غواساً، في: ت. أ. رانجر وأ. كيامبو (مشرف على النحرير)، ١٩٧٢، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤٨) ج. ايليف، ١٩٧٩، ص ١٦٨.

الاستجاري، هزت النظام الألماني في تنجانيةا، فلم يقتصر رد فعله على بحرّد القضاء على الحرّدة بل شعل أيضًا التخلي عن مشروع المزارع العامة الزراعة القطن. كما تم كالمكالك أدخال بعض الإصلاحات على بنية النظام الاستجاري، ويخاصة فما يتعلق بتجديد العال واستخدامهم. وكان الفرض من هذه التدابير جعل الاستجار سائمًا للأفريقيين. ولكن التمرد فشل. وكان فشله يعني في حقيقة الأمر و حتمية انهار المجتمعات الفدعة و(١٤).

وبوجه عام حدثت في شرقي أفريقيا ، فيا بين ١٩٥٠ و ١٩١٤ ، تغيرات بعيدة الأثر . فقد فُرض الاستجار على السكان بالعنف في أغلب الأحيان ، حتى وإن تستر العنف أحيانا برداء القانون. وكان الموقف الافريقيين إذاء الصدمة الأولى يحمد بين المواجهة المسكرية والعمل الدبلوماسي ، ساعين بلا طائل الم الحافظة على استقلالهم . وحيا لم يكل الافريقيون يقومون بعمل عسكري أو سبامي ، فإنهم كانا لم يلدعنون أو يتخذون موقف اللامبالاة ما لم تطلب منهم مطالب مباشرة . ولقد كانت إقامة النظام الاستجاري تعني إعادة تنظيم حياة الشعب السياسة والاقتصادية. فقد فرضت الشهرات ، وموصت السخرة والحرمان العام من الحقوق السياسية . وقد رد بعض الأفريقيين على هذه التغيرات ردًا عيفًا ، غاصة إنتاج الماصلات بقصد ، ووصفة عناصة إنبا من التصليم ، إذ عناصة المنافعة المنافعة بين عثم الأفريقيون من الحق في إنتاج الحاصلات بغرض التصليم ، إذ كان الاقتصاد هناك يرتكز على المستوطنين وقد أوضحنا بإعاز ردود المؤلف الافريقية المختلفة إذاء هذا الوضع ، وكان هناك مؤلف من الحق الوضاء ، وكان هاك وثيد من الحق في التاج الحاصلات بغرض التصليم ، أو

<sup>(</sup>٤٩) المصدر السابق.

### الفصل الثامن

## المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقيا ، المبادرات (١٩٩٤ – ١٩٩٤)

بقلم: أ. إيزاكمان وج. فانسينا

يبحث هذا الفصل (أ) الطبيعة للتغيرة المقاومة الحكم الأوروبي ، في وسط افريقيا فها بين عام ١٨٨٠ الشالية (زامبيا الآن) وينسالاند (ملاري الآن) وانتولا وموزيسيق. وقد كانت هذه الملطقة ، شأن معظم مناطق افريقيا عنا المنافذ (ملاري الآن) وانتولا وموزيسيق. وقد كانت هذه الملطقة ، شأن معظم مناطق افريقيا عشية التسابق الاستاري ، مأهولة بعدد كبير من الشعوب التي تنظم إما في دول ونظم سياسية مركزية أو في وحدالت سياسية معنهية (أ). وكانت تنخل في الفقة الأولى مملكتا الولندا واللوبا في الكوننو البلجيكي ودولتا هوبيي وشوكوي في أنغولا ومملكة مونيسوتابا المرزمبيقية ومملكة أوندي في نياسالاند والدول العديدة التي أسسها النغوني والكولولو في حوضي الزميزي والليمبوبو . وكان يندرج ضمن المفتة الأخيرة الياو والزعنا من سكان ضفاف المحيرات في نياسالاند ، والنيسا والألالا في رووبسيا الشابلة ، والسيا والثلالا في رووبسيا التغوي والميانوفي أنغولا ، واللوغ المؤفوة المنافئ المبدئ عن على المبافئة التي ربما وقع المنافئة على المائية من المائية المنافئة المبائية المنافئة المنازعات الداخلية بين الفئات الاجتماعة المتنافضة (أ)

<sup>(</sup>١) صدر التكليف مذا الفصل في عام ١٩٧٥ وأُنجز في عام ١٩٧٦.

 <sup>(</sup>٢) لزيد من التفاصيل أنظر المجلد السادس من تاريخ أفريقيا العام.

<sup>(</sup>٣) نسخة مر يمير الفائات الاجتماعية الدلالة على غايز اجتماعي اقتصادت ما قبل الراصالية وصدلية تحدين الطبقات فيل الاستجراء أنه لا يوجد عمد الموضاة فيل الاستجراء رأة لا يوجد عدالي وصدلية تحدين الطبقات فيل ، فإن يستجرا في أغلب الأحيان على المستجرا المنطقة المناصر الاجتماعي بأي قدر من البقيات والمنافقة عالمات المنافقة على المنافقة على الحيد. وعلى الرغم من أن أجال كالدرين كوكري - فدروفيش وكارد مباسر وإغافريل تمراق مودوسية فردولية لا تفتق الحابية المنافقة كالمنافقة كالمنافقة على الرأسانية.

قدرة شعوب وسط افريقيا على مقاومة الأوروبيين. إلّا أنه على الرغم من هذه النزعات المثيرة للفرقة ، كانت المواجهة والمقاومة هما الموقف الغالب إزاء الغزو والاحتلال الأوروبي الامبريالي.

وقد ركّوناً على أغاط المعارضة التي ميزت المنطقة في تجملها مؤثرين ذلك على الاكتفاء بوصف النشاط المناهض للاستمار من بلد إلى آخر. وبتحليل ردود الفعل الأفريقية من حيث أهداف المشتركين فيها، عكر. تحديد ثلاث فثات عريضة:

(١) المعارضة أو المواجهة التي حاولت الحفاظ على سيادة المجتمعات الأصلية ؛

 (٢) المقاومة المحلية المحدودة المتصلة بموضوع بعينه والتي كانت تسعى إلى معالجة مساوئ بعينها فرضها نظام الحكم الاستعارى ؛

(٣) النردات التي كانت بسنهدف تدمير النظام الأجنبي الذي تولدت عنه هذه المساوئ. ومن المهم أن نؤكد أنه على الرغم من معاملة المقاومة المحلية المحدودة والخمردات كفتين تحليليين منفصلتين، فإن المشتركين في المقاومة كانوا بميلون إلى تكييف أهدافهم مع الحقائق العسكرية والسياسية المعاصرة.

### النضال من أجل الحفاظ على الاستقلال: عصر المواجهة والتحالف

أدى اشتداد المنافسة فيا بين الدول الأوروبية في الفترة التالية لعام ١٨٨٠ إلى الاندفاع إلى غزو أفريقيا على نحو لم يسبق له مثيل. وقد تجملي التشديد على الفتح والاحتلال بأجل صوره في مؤتمر برلين الذي أصبحت فيه السيطرة الفعلية همي الشرط للممبول للاعتراف الدولي بالممتلكات الأوروبية.

وقد اختلفت صور رد فعل شعوب وسط افريقيا ازاء هذا التهديد الجديد لسيادتها ، فاختار بعضها ، مثل الوزي ، المحل الدبلومامي بهدف التعويق ، وتحالف البعض الآخر ، مثل تونغا وسينا الأنهامباني ، مع الأرووبيين عاولين بذلك التحور من الحكم القمعي المذي كانت تفرضه عليهم أرستفراطه أفريقية أجنية ، في حين لجأ كثير من دول وسط افريقيا ومشيخاتها الأصغر حجمًا إلى حمل السلاح دفاعًا عن استفلاطاً . وعلى الرغم من وحدة الهدف التي كانت تجمع بين حركات المعارضة ، فقد كانت تختلف المخلاط جوهريًا في استراتيجيتها القصيرة المدى وفي تكوينها الاثني ونطاقها ومدى ما استطاعت أن تحققه من نجاح .

لقد كان لاستراتيجيات المجابة التي انتهجتها شعوب وسط افريقيا مبرر وجود مشترك هو طرد الأوروبين وحماية أوطانها ونمط حياتها ومصادر عيشها. وإذا كان هدف الاستقلال السياسي قد ظلّ هو الهدف الأسمى، فإن دولاً افريقة كثيرة كانت على استعداد انتجة قواها لمنع أي اعتداء على استقلالها المثقافي أو سيادتها الانتصادية. فني نياسالاند، على سيل المثال، هاجم النعوفي في غرماني مراكز تبشيرية في عام ١٨٩٦ لكي يعربوا عن احتجاجهم على ما تحدثه المسيحية من تثبيط للهمم، سينا أجعل الباروي في مام ١٨٩٦ لكي يعربوا عن احتجاجهم على ما تحدثه المسيحية من طريق استخدام الكنيسة الكاثوليكية في موزمين جهود لشيونه لفصمهم إلى أمبراطوريتها غير الرسمية عن طريق استخدام الكنيسة الكاثوليكية لحمل الأسرة الماكة على اعتناق المسيحية "). كل دفعت التعديات الاتصادية عددًا من الأنظمة السياسية إلى أغاذ موقف معاد للأمريالين الأوروبيين. وكان أحد مصادد الخلاف الرئيسة هو سعي السياسية إلى المأتولة الرئيسة عددًا من الأنظمة المنافقة وكان المؤلفة عدة دول داخلية ولإنهاء

 <sup>(</sup>٤) أنظر في منافشة جهود البرتغال لاستخدام الكاثوليكية كأداة للسيطرة الاجناعية أ. ايزاكهان ، ١٩٧٣. وهذا المرجع يستخدم المعلومات الشفاهية الإعادة نفسير معنى ما كان يفترض أنه طقس كاثوليكي.

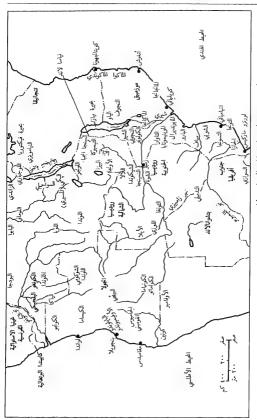

الشكل ١٨٠: توزع الشعوب والكيانات السياسية في وسط افريقيا حوائى عام ١٩٠٠.

تجارة الرقيق التي لم تعد تنفق مع رغبة الدول الرأسهالية في الحصول على أسواق ا مستقرة، ومواد أولية . وخلال العقدين الأخيرين من القرن تصدى الياو والماكوا والديكي والشيكوندا والأوفيميوندو والشوكوي ، ضمن آخرين ، لهذه الضغوط الأجنية وقاوموها بقوة . كما كافح عدد غفير من الفلاحين والمزاوعين في الوقت نفسه لكي يحتفظوا بالسيطرة على وسائل الإنتاج ويجولوا دون تجريدهم من أراضيهم وماشيتهم وقواهم العاملة ونسائهم.

ولا التنع القادة الأفريقيون بضرورة التغلب على التفوق الأوروبي في السلاح إذا كان لهم أن يضمنوا الأنفسهم البقاء. وكان كثير من المجتمعات التي الشركت من قبل في التجارة الدولية قد أفادت من دخول المستقل المسابقة وحصلت على مقادير كبيرة من الأسلحة مقابل العبيد. وقد حقق الشركوري والأوليمبوندو والشيكوندا من النجاب أن قوات الشيكوندا من النجاب أن قوات المستوب المستوب الحين أن قوات شعوب الحريث من كثير من الأحيان ، قوات شعوب الحريث من كانت تسعى إلى إخضاجهم. وقامت شعوب أخرى، من والمستوب وسط أفريقيا التي تمتلل المن من قبل في معاملات نجارية والعات شعوب أخرى، من المحيوب المستوب على المستوب المستوب المستوب المستوب على المستوب المستو

كما دعم عدد من المجتمعات الأفريقية قدراته الدفاعية من خلال ابتكارات عسكرية. فأقام الباروي مصانح للعقد من خلال ابتكارات عسكرية. فأقام الباروي مصانع للعتاد الحربي كانت تنتج البارود والبنادق وحتى بعض الأجزاء اللازمة لمدفعيتهم (١٨). وشيدت انشاءات دفاعية جديدة واسمة النطاق، مثل مدينة غوسبي المحصنة و «الاربنغاز» في الزميزي ووادي لوانغوا، للصمود في مواجهة الحصار الأوروبي (١٠). وقام افريقيون آخرون، من بينهم الماكوا واللوندا والمصابات المختلفة التي كانت تقوم بعملياتها في منطقة كامبو بجنوبي أنغولا، باستخدام تكتيكات

<sup>(</sup>a) و. ج. كلارنس - سميت ور. مورسوم، ١٩٧٥ ، ص ٣٧٧ - ٣٧٣: يبحث أثر الاستهار البرتغالي والجنوب الافيقي على شعب الأوقاس وموقعهم منه أ. ليندين ، في : ب. باتشاي (شرف على التحرير) ، ١٩٧٧ ، ص الافيقيقي على شرف المطورات المامة على أغاط التفاعل الأوله بين نفول للسبكر والبريطانيين ، د. ل. ويلر ، ١٩٢٨ ، ١٩٢٨ من ٥ مه ٥٠٥ - ١٠٣ تعلل المشانغان من خلال الدبلوماسية . (٢) د. ل. ويلر ، ١٩٢٨ من ١٩٥١ أ. د. روبرتس ، ١٩٧٤ ، ص ٢٠٧ : أفضل دراسة عن السيما لهن صديدة الدراسات التي صدور حتى الآن.

<sup>(</sup>٧) ن. هانكين، ١٩٧٣، من ٣٥٠ – ٣٧٩ : تحليل هام لتجارة الرقيق ولقاومة القوى المحافظة للبرتغالين؛ أ. ايزاكيان، ١٩٧٦، ص ٢٢ – ٤٩ : تحليل للأتماط للمختلفة لحركات المقاومة مع تشديد خاص على الوعي السياسي المتزايد للقوى للناهضة للاستهار.

<sup>(</sup>٨) ج. دي أزيفيدو كوتينهو ، ١٩٠٤ ، ص ٤٦ – ٤٧ : وصف للحروب البرتغالية مع الباروي عند منعطف القرن العشم بزر

<sup>(</sup>٩) م. د. د. نيوبت، ١٩٧٣ ، ص ٣٧٦ – ٢٢٩ : تحليل هام لعائلات برازيرو القوية وعلاقاتها مع لشبونة. كما نشر المؤلف كتابات كثيرة عن أمور تتصل بهذا الموضوع في RACE ، وفي ومجلة تاريخ افريقياء.



المشكل ٣-٨: أحد زعاء البيميا وحوله أفراد شعبه أثناء استقباله لأحد الأوروبيين، ١٨٨٣.

لحرب العصابات أوقفت المجات الامبريالية الأولى. وقرب بداية القرن العثبرين قام السنيكبرو (مسحرة يتعاملون مع الأرواح) من الباروي والتوارا والتزينا وبعض الشنوا الآخرين، بإعداد عقاقير الهمهم بإياها الديم لإبطال مفعول أسلحة الأوروبيين وتحويل عباراتهم النارية إلى ماه (أنظر الشكل ١-٨) (١٠٠)، وحمل الرخم من الالتزام المشترك لبعض الأفريقين بالحياولة دون الحكم الأجنبي وبالحصول على أسلحة حديثة فقد كان مثال تباين جوهري فيا استخدوه من تكيكات مباشرة. في حالات كتيرة، والمجهد دول افريقية التمديات الأوروبية الأولى بالمقاومة العنيفة على الرغم نما كان يتمتع به العدو من تقوق عسكري ساحق. هكذا قاد موامي كاسونفو، زعم الشيوا، شجه ضد البرطاليين، في جهد لم يطاق في معالات المتعارفية على الاستسلام (١٠٠). وفي المؤلفة به المهابي في المتسارة (١٠٠). وفي المؤلفة به المرابع المؤلفة بالمؤلفة بالمرابع في المهابية مدان وفقمت لشيونة أن تدفع إجازا نظير الاحقاظ نجمس مجبر داخل حدودهم (١١).

وطول قادة أفريقيون آخرون تجنب ألجابهات الأولى على أمل أن يتمكنوا إما من تعزيز قدراتهم المسكرية وإما من التوصل إلى معاهدة وعادلة و تعرف بسيادة دولتهم . فقد ظل غونغونياني (انظر المسكرية وإما من التوصل إلى معاهدة و عادلة و تعرف بسيادة دولتهم . فقد ظل غونغونياني (انظر المتعداد المتعداد التعنيم عنوالات شيئ من عشر سنوات ، وكان على استعداد لتعديم تنازلات شيئ دون التنخلي من استعداد اللماكة سياسة ممائلة بي عاولة للحصول على مباعدة كارل بيتزز وهو معامر ألماني كانوا بعقدون أنه وثين الصلة بمكومة المناورات المالم المقاومة المتنازة التي بالمالي المالية المناورات الديلوماسية مع بريطانيا (۱۹) . وفي أقصى الحالات ، كانت دول مثل دولة الكيتانفونا في شيالي موزميق وامبراطوريات الشيكوندا في وادي الزميزي تعترف عن طيب خاطر بالسلطة الاسمية للبرتغاليين الأحوال لم الجامية للمتخالية انتها في كل المحالمة الاسميارية (۱۵) . إلا أن هذه الاستراتيجية انتها في كل المحالم الديلوبي بدعاوى الملكة الاستمارية .

وخضعت بمتمعات كثيرة في وسط افريقيا خضوعًا سلميًا أول الأمر لعجزها إما عن المقاومة الفعالة أو عن إدراك الآثار المترتبة على الحكم الاستعاري، إلّا أنها ما لبثت أن هبت بعد ذلك عاولة استرداد

<sup>(</sup>١٠) ج. فانسينا، ١٩٦٩، ص ٢١ – ٢٢. أنظر أيضًا في : أ. إيزاكيان، ١٩٧٦، ص ٤٩ – ٧٤ وص ١٢٦ – ٢٥٠، استخدامات الشونا للمقاقير لايطال مفعول الأسلحة الأوروبية.

<sup>(</sup>١١) ر. تانغري، ١٩٦٨، ص ٢- ٤: عرض موجز لأنماط الاحتجاج الأولى بين سكان مالاوي.

<sup>(</sup>۱۳) ر. بيلسيم، ۱۹۱۹، من ۲۷ ; وصف شامل مدعم بالوثاقق للحروب العديمة التي وقعت في جويي أنفولاً . والكاتب الآن بعدد استكاما مؤلف عن الثاريخ السكري العام لأنفولاً . د. ل. ويلر ، ۱۹۹۳ ، ص ۱۳۳۴ . دراسة شاملة للمبلسة الاستيارية البرنفالية خلال القرن الثامم عشر .

<sup>(</sup>١٣) ج. ج. ت. بوتيلهو، ١٩٣٤، بالمُزه الثاني، ص ٤١٩ – ٣٤: الكتاب الرحمي في تاريخ موزمبين العسكري، ويتسم الجزء الثاني بأهمية خاصة بالنسبة للصراعات في القرن التاسع عشر. د.ل. ويلر، ١٩٦٨. (١٤) أ. إيزاكمان، ١٩٧٧، ص ٤٤ – ٤٧، أ. د. رويزنس، ١٩٧٤ - ١٩٧٣ - ١٩٧٣، للاطلاع على استمراض بديع لجهود الباروي للحصول على مساعدة الأالان، كتبه أحد معاصري هذه الفترة أنظر ك. [ك.] بيترز، ١٩٠٧، ص

<sup>(</sup>۱۰) ن. هافکین، ۱۹۷۳، ص ۳۷۰ – ۳۷۷؛ أ. إیزاکیان، ۱۹۷۳، ص ۲۲ – ۶۸؛ م. د. د. نیویت، ۱۹۷۳، ص ۱۹۰ – ۳۱۱.



استقلالها. وقد حدث هذا النوع من الجمابية المتأخرة بانتظام كبير في الكونغو حيث كان السكان الأصليون ينظون إلى وكلاء دولة الكونغو الحرة أول الأمر كشركاء تجاريين وحلفاء ضد تجار الرقيق الأجانب، ولم تدرك المجتمعات المحلية أنها وطحت في استقلالها دون أن ندري الآ حين حاول موظفو دولة الكونغو الحرة أن المرتفق في فرضوا الفسرات وعام ١٩٠٥، تردت أكثر تدري أكثر أن أكثر من التني عشرة بحدوء من الجموعات التي تم إخضاعها أحيثاً في الكونغو الأوسط (١٩٠). وكانت أيمح هذه المجموعات هي مجموعة الياكا التي ظلت تقاوم الأوروبيين مقاومية فعالة مدة تزيد على عشر مسوات قبل أن يتمكنوا في المهابدة فعالة مدة تزيد على عشر مسوات قبل أن يتمكنوا في المهابدة من إلحاق الهزيمة بها في عام ١٩٠٦، وبحدوعتا البوجا والبوا اللتان تمردتا في نهاية المدورة بي في ذورة نشاطهم، أن يعمؤوا أكثر من خسمة الآلاف عامل خاضوا حرب عصابات طويلة الأمد انطلاقاً من قواعدهم في أعهاق منطقة الغامات ١٩٠٥ الغامات ١١٠

ونشارٌ عن التبابن في ردود الفعل الأولى ، كان المقاومون يختلفون في مدى ضبق أفقهم وتمسكهم بذاتيهم الاثنية : فن جهة كان هناك عدد من المجتمعات ، الكبيرة والصغيرة على السواء ، التي واجهت المقزاة دون أن تبذل أي جهد الإقامة نحالفات أكثر اتساعاً . في أنغولا ، تصدى البيهي والهامبي والفانغيلا للمزتعاليين (۱۸) ، على حين أفادت لشبونة في موزمييق من المنافعة الحادة بين دول الشيكوتدا الغازية والتي للبرتغاليين (۱۸) ، على حين أفادت لشبونة في موزمييق من المنافعة الحادة بين دول الشيكوتدا الغازية والتي أيضا عاجزة عن المتاون أو غير راغية فيه إزاء التوسع البريطاني في بلاد نياسا . فواجه الماسيكو والغوماني أيضا عاجزة عن المتاون أو غير راغية فيه إزاء التوسع البريطاني في بلاد نياسا . فواجه الماسيكو والغوماني ولليسيني ، فرادى ، في تسمينات القرن الماشي ، التورة الاستمارية البريطانية القليلة العدد واتفيى الأمر باكتسامهم ثما أتاح لبريطانيا أن تقيم مستعمرة نياسالاند (۱۹) . وكان عجر التكتارت المتنافذة في دولة أمثلة كتبرة لحلات ساعد فيها المتنافسون الدول الامبريائية على أمل تعزيز مركزهم المداخلي . وقد نالت أمثلة كتبرة لحلات ساعد فيها للمنافسون الدول الامبريائية على أمل تعزيز مركزهم المداخلي . وقد نالت لمعادي منشق على أرستقراطية الباروي وافق على الاعتراف بالسيادة البرتغالية في مقابل الحصول على مساعدة ضد خصمه الداخل ماتغا

وحاولت أنظمة افريقية أخرى التغلب على النقص في قدراتها العسكرية بتنظيم تحالفات عريضة

<sup>(</sup>۱۹) ك. بينغ، ١٩٦٥، ص ٢٨٣ (للخريطة ٥)؛ ف. فلامنت وآخرون، ١٩٥٣، ص ١٩٠٦ – ١٩٥٩، أ. لوجن – شركيه، ١٩٠٦، يورد تفاصيل عن بعض حركات النمرد الصغيرة كما يورد تفاصيل أكثر قليلاً عن حركات المقاومة الأولى، أنظر أيضًا ر. هارمز، ١٩٧٥، ص ٢٣–٨٨.

<sup>(</sup>۱۷) ف. فلامنت وآخرون، ۱۹۵۲، مس ۱۳۲ – ۱۹۲ و ۱۹۹۹. وقد ظل الإتليم تحت الاحتلال العسكري حتى عام ۱۹۰۸، أنظر م. بلانكارت، ۱۹۳۲، ص ۱۳۴ و ۱۳۸.

<sup>(</sup>١٨) د. بيليسييه ، ١٩٦٩ ، ص ٦٧ - ٧٧ ؛ د. ل. ويلر ، ١٩٦٣ ، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>١٩) ج. ماك كواكب، ١٩٧٧، في : ب. باتشاي (مشرف على النحرير) ، حيث يناقش تباين رورد أفعال النوفي نخماه التغلق الأوربي إ. ليندين في : ب. باتشاي (مشرف على النحرير) ، ١٩٧٧، ص ٤٤١-١٤٤٢.

<sup>(</sup>۲۰) ج. فانسينا، ۱۹۹۳، ص ۲۶۲ – ۲۶۶: دواسة شاملة لوسط افريقيا في عهد ما قبل الاستجار مع التركيز على ذائير؛ أ. إيزاكهان، ۱۹۷۲، ص ۹۹ – ۷۶.

القاعدة ومتعددة الاثنية في مواجهة الاستعار . فعلي سبيل المثال ، دعا غونغونياني ، زعيم الغازا القوى ، السوازي إلى الانضهام إلى النضال ضد البرتغاليين، وأقام الباروني شبكة متعددة الأعراقُ ضمت التونغا والتوارا ولفيفًا من شعوب الشونا التي كانت تعيش في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) (٢١). وكما كان الحال بالنسبة للباروي ، كانت مثل هذه الاتحادات المؤقتة تقوم في أغلب الأحيان ، حيمًا كانت توجد أصلاً تحالفات اقتصادية أو دينية أو صلات قربي. وقد توفرت هذه العناصر الثلاثة جميعًا في الاتحاد الكونفدرالي الذي أقامه الياو تحت حكم ماكانجويرا وفي تحالف الماكوا والسواحيليين، على حين كان الاعتبار المالي هو الأساس فيما يذله البيمبا والعرب من جهود مشتركة ، جانبها التوفيق ، في نهاية القرن التاسع عشر (٢٢). وفي بعض الأحيان كان الخصوم التاريخيون يطرحون عداءهم جانبًا سعيًا لضان البقاء ، وهو ما يفسر تحالف اللوندا والشوكوي ضد قوات دولة الكونغو الحرة على الرغم مما كان بينها من عداء تعود جذوره إلى ما يزيد عن جيل كامل. كما دفعت اعتبارات مماثلة المبوروما نسينغا والتوارا إلى مساعدة الشبكوندا عند بداية القرن العشرين وإلى إقامة تحالف الكوانهاما والكواماتو في جنوب أنغولا. ولا غرابة في أنه كان ثمة ارتباط كبير بين درجة التميز الإثني ونطاق حركات المقاومة. فحيثًا كانت المجتمعات الافريقية تحارب بمفردها ، كان حجم جيشها وقدرتها على المقاومة محدودين بوجه عام. ويكشف الزوال السريع لدول النغوني وللشيوا تحت زعامة مواسى كاسونغو عما كانت تعانيه الأنظمة المنعزلة من أوضاع غير مؤاتية نابعة من داخلها. أما التحالفات الواسعة فقد استطاعت في أغلب الأحيان أن تعبيم جبوشًا كبيرة قوية العتاد وأن تقاوم - بوجه عام - مقاومة طويلة . وعلى هذا النحو ، كانت قوات ماكانجويرا ومواطنيه من الياو تقدر بخمسة وعشرين ألف رجل أي ما يعادل حجم قوات جيش الكوانهاما - كواماتو والباروي معًا (٢٣).

ولما كانت حركات المقاومة لم تبلغ أهدافها السياسية النهائية، فقد كان هناك اتجاه إلى النهوين من المناشرة النهائية المساسية النهائية، فقد كان هناك اتجاه إلى النهوين من المخالات المحمد المناسبة المناسبة على الحصول على أسلحة حديثة وفي جم القوات الامبريالية واصنعدادها، قد خلق أوضاعًا بالغة التنوع. في الوقت الذي مُنت في أنظمة الحريقة كميرة برجة مسرعة، تمكنت أنظمة لا تقل عددًا عبا من اصواء المجات الأوروبية الأولى وكبلت المعلو خسائر جسيمة. في جنوب أنفولا صد الموسيعة المجات الأوروبية الأولى وكبلت المعلو خسائر من ثلاثمائة جندي أمان ، كما أنزلت دول الشيكوندا هزائم متكروة بيش للشيال، وتقدم الجنس الاستعاري البريطاني لمدة تقرب من خمس سنوات (۱۰۰۰). وحدث موقف مماثل الكرنية حيث دا الكرنية حيث دالتناسبة على مدى الكرنية وحيث وقعت ماثل الكرنية وحيث (Force Publique) خسائر جسيسة على مدى

<sup>(</sup>۲۱) ف. وارهبرست، ۱۹۹۲، ص ۵۹.

<sup>(</sup>۲۲) أ. د. روبرتس، ۱۹۷٤، ص ۲٤۲ و ۲۷۱.

<sup>(</sup>۲۳) أ. ستوكس آ ۱۹۶۳ (أ)، ني : أ. ستوكس ور. براون (مشرف على التحرير) ۱۹۹۰، ص ۲۷۷–۲۷۱. دراسة للاستراتيجية التي استخدمها اللوزي من أجل البقاء في عهد ليوانيكا ؛ ر. بيليسيه ، ۱۹۳۹، ص ۲۱۰۳ ج. دي أزيفيدو كونينهو ، ۱۹۰۶، ص ۴۳.

<sup>(</sup>۲٤) ر. بيليسييه، ۱۹۶۹، ص ۷۹.

<sup>( ( ) )</sup> أ. إيزاكان ، ١٩٧٦ ، ص ٢٢-٤١ ؛ أ. ستوكس ، ١٩٦٦ (ب ) ، في : أ. ستوكس ور. براون (مشرف على النحر م) ، ١٩٦٦ ، ص ٣٦-٢١٨ : يبحث استراتيجية البريطانين ورد فعل شعوب مختلفة في مالاوي.

عشرين عامًا قبل أن يعضموا في نهاية المطاف<sup>(٢٦)</sup> . وربما كان أكبر نجاح هو الذي صادف التحالف بين السواحيليين والماكوا ، الذين ظلوا خارج دائرة السيطرة البرتغالية حتى عام ١٩١٠ ، والكواماتو والكوانها ما الذين لم يمنوا جزيمة حاصمة إلّا في عام ١٩١٥ <sup>(٢٧)</sup> .

وعلى الرغم من هذه الانتصارات التي تحققت بشق الأنفس، انتهت كل حروب الاستقلال في وسط افريقيا بالفشل. وتنضافر عوامل عديدة، يرجع معظمها إلى ما قبل التسابق الاستعاري، في نفسير عجز الأفريقين كان يقوم الأفريقين كان يقوم الأفريقين كان يقوم الأفريقين كان يقوم أصلاً على القتح، ومنها أيضًا العوامل الذاتية الإنتية والإنتسامات الداخلية بين الفئات الحلكمة أو في الطبقة الحاكمة، وأحيانًا بين هذه الطبقة وبن المحكومين. وكانت الشبعة المباتية للمده الموامل هي الحد من إمكانات بذل جهود مناهضة للاستعار واسعة النطاق وعريضة القاعدة ومنسقة على النحو الذي يستلزمه التصدي للفوق الواضح في قوة الذيران وفي التكنولوجيا العسكرية الذي كانت تتمتع بها القوات الامع بالذي كانت تتمتع بها القوات

وَفَضَلاً عَنْ ذَلْكَ أَدْتُ الخصومات الافريقية إلى تسهيل استراتيجية و قرق تسد، التي انتهجها هاري جونستون وسواه من الموظفين الاستهاريين بمهارة لا تضاهي. فناريخ النضال من أجل الحافظة على استفلال الافريقيين وسيادتهم بيزخر بأمثلة الأفريقيين لم يتفوا عند حد الخضوع للقوى الاستهارية بل ساعدوها أيضاً سعيًا للانتفاء من إساءات كان جيرانهم قد ارتكبوها في حقهم. فقد ساعد الإنهاميافي تونغا والسينا البرتفالين ضد سادتهم من الشانغان والهاروي، على الترتيب، في حين تعاون عدد من الشعوب الخافسة في الكونفو مع البلجيكيين لتحرير انفسهم من حكم اليكي والعرب أو من النخاس، الله ين كانوا يغيرون عليهم. وفضلاً عن للذاك، كان عدد من القادة الافريديين يرون أن عقد التحاففات مع الأوروبيين بمكن أن يحقق تطلعانهم التوسعية وأن يعزز في الوقت نفسه مركوهم الداخلي. وكانت مثل هذه الاعتبارات هي التي دفعت، على سبيل المثال، تبيو تيب وأبناء مسيري إلى مساعدة دولة المكونفو الحرة (٢٨). وهناك مجتمعات افريقية أخرى، من بينا مجتمعات تصدت للنزاة في بادئ الأمر، انظلب الجل التحاف معهم ٢٧٠ مقابل مكاسب مادية ووعود بمراكز أفضل في ظل النظام الاستهاري الجديد. وعلى هذا النحو، ساعد الياو بعد هريتهم في إخضاع النغوني مبيسيني الذين استخدمهم البرتغاليون بعد ذلك لإلحاق الهزية بالباروي.

ولولا الحلفاء والمرتزقة الأفريقيون لما تمكن الاوروبيون من فرض حكمهم بمثل هذه الكلفة الزهيدة من القوة البشرية . فعلى سبيل للمثال ، كان المجنّدون الافريقيون بمثّلون أكثر من تسعين في المائة من الجيوش

<sup>(</sup>٢٦) ج. فانسينا، ١٩٦٦، ص ٢٢١ – ٢٢٧.

<sup>(</sup>۷۷) ق. مافكتي، ۱۹۷۳ ، ص ۴۳۵ م. د. د. نيويت ، ۱۹۷۲ (پ) ، ص ۲۷۰ – ۲۷۱ ، مناقشة للتضارب بن مصالح البريتالين ومصالح الصفرة الافريقية من تجار العبيد والنزو النهائي لمتلقة انفوش ؛ ر. بيليسيم، ۱۹۲۹ ، ص ۲۰۱ – ۱۸ ، ۱.

<sup>(</sup>۲۸) ل. فارانت، ۱۹۷۵، ص ۱۹۰۸ - ۱۱۱۱؛ ر. سلید، ۱۹۹۲، ص ۹۴ - ۱۰۱۲؛ بشأن موکوندا بانتو، ابن سیری، أنظر أ. مونونشو، ۱۹۶۸، ص ۱۹۹ – ۲۷۹ و ۲۳۱ – ۲۲۶؛ ل. بینریمیو، ۱۹۳۳، ص ۲۹ – ۸۳. کان السانفا علی وشك تنحیة موکوندا بانتو تنحیة تامة.

<sup>(</sup>۲۹) ج. ماك كراكين، أن ي بانشاي (مايير نشر) ، ۱۹۷۲، مس ۱۲۲۷ أ. ج. داكس، ۱۹۷۲، أن يـ المرجع السابق، ص ۸۷۸ – ۲۸۸، أ. إيزاكيان، ۱۹۷۳، ص ۶۹ – ۷۶. واحدة من للقالات الفالية التي تبحث دواقع المتعاونين وتأثيرهم.

البرنغالية التي تمكّنت في النهاية من وفتح و وادى الزمبيزي في عام ١٩٠٧ (٢٠) . وشهدت أننولا نمطًا مماثلًا وإن لم يكن بهذا التطرف نفسه . والى الشيال ، كان جيش دولة الكونغو الحرة يتكون من بحندين افريقيين مع بعض المرتزقة من الزنجباريين والحوسا ، وكان الضباط فقط أوروييين . كما يتجلى نجاح سياسة وقرق تسده التي اتبعها هاري جونستون في العدد الكبير من الافريقيين الدين اشتركوا في الاحتلال البريطاني لتباسلاند وروديسيا الشهالية .

## المقاومة المحلية المحدودة والمبكرة ضد الحكم الاستعاري والرأسالية

على خلاف للقاومة السابقة على الاستجار، التي كان هدفها الرئيسي هو المحافظة على الاستقلال، كان الدافع المباشر للمقاومة التي خاصها الفلاحون والعبال في أوائل القرن العشرين هو جهود النظم الاستجارية لتجزئ هيئت أن المباشرة والطبيعية لوسط افريقيا. ومع أن لتتزل نظم الاستجار البرتغالي والبريطاني والبلجيكي بالدراسة التفصيلية للقارنة أمر يخرج عن نطاق هذه النظم من مساوئ وللت أغاظ متواترة من المقاومة الحلية المخدودة (١٣).

وكان أول ما اهتم به الموظفون الاستهاريون هو تأسيس نظام إداري للسيطرة على أوجه نشاط الشعوب المحكومة. وفي سبيل ذلك، قاموا بإقصاء عدد كبير من الحكام «التقليدين» غير المتعاونين، منتهكين بذلك القداسة للدينية والثقافية للنظام الملكي. ولكي يعززوا حكمهم الضعيف، أوسلوا شرطة افريقية، جدوها من بين المرتزقة والحلفاء، للإشراف على نشاط والرؤساء الاستهاريين، ووارهاب السكان، ولم يكن غربًا، إزاء سعي رجال الشرطة مؤلام إلى تحقيق المغانم الشخصية واحتكارهم للسلطة، أن يلجأ أعضاء «القوة العامة» (Guerras Pretox» ، يكونونييق، والشراطة الأملية الرياسة في روديسا الشالية في روديسا الشالية ويتاسلان، إلى المسلوم، الشياف، والنب وأن يداول على إساءة استهال سلطنهم.

وسعيًا إلى حشد أيد عاملة رخيصة المسروعات الحكومة والمصالح الرأسالية الأوروبية ، لجأت القوى الاستجارية إلى استخدام السخرة إلى جانب ما فرضته من ضرائب باهظة. فني الكونغو كان الافريقيون الاستمارية إلى استخدام السخرة ولي المناجم ، بينا كان المستفيد الأول من أعال السخود في المناجم ، بينا كان المستفيد الأول من أعال السخرة في موزمييق بحموعة من شركات الامتياز المتعددة الجنسيات. كما جرى تصدير موزمييقين آخرين إلى رودسيا الجنوبية ، وإلى جنوب افريقيا ، والى ماوتومي . وفي مزارع الكاكار في

<sup>(</sup>٣٠) يفضل بعض المؤرخين كاملة الصاون (collaboration) على كلمة التحالف (allianco). أنظر في المحاطل النظري للتطاون أ. إيزاكان وب. إيزاكان ١٩٧٧، من ٥٥ – ٢١. وأنظر في أسباب اعتراض المحرر على مذه الكلمة القصل الأول أعلاه.

<sup>(</sup>٣١) للاطلاع على مناقبة لسياسة كل نظام من هذه النظهم الاستهارية ، أنظر ت. أ. رائير ، في : ل. هـ . غان وب. دويغان (مشرف على التحرير) ١٩٦٩ ، ج. ستنجرز ، في المرجع السابق ، ر. ج. هامون ، في المرجع السابق ، ج. ج. بندر، ١٩٧٨ ، أ. مؤلدلان ، ١٩٩١ ، ص ٣٣-٥٥ هـ ميبلو ، ١٩٧١ ، ص ١٩٧١ ، ب. س. كرشتاموزي ، في : ب. بانشاي (شرف على التحرير) ، ١٩٧٢ ، ص ٣٨٥-٥٠٥ ؛ أ. أ. بوانيذا ، ١٩٦٧ ، يقلم عرضاً عائل للاستغلال البرنغال لانغولاً .

ساوتومي كان يلحق بهم آلاف من الأنغولين للعمل هناك. وعلى الرغم من اختلاف التفاصيل ، تكرّرت هذه الصورة من القسر والإرهاب لتجنيد الأفريقيين للعمل في مزاوع الأوروبيين في نياسالاند، ثم في مناجم رويسيا الشهالية (زامبيا) بعد ذلك (٣٠).

ولم يُعفَّ من التجنيد لأعمال السخرة الفلاحون الذين بقوا في ديارهم. فقد كان القانون يفرض على كثير من سكان الريف العمل عددًا معينًا من الأسابيع بلا مقابل في مشروعات الأشغال العامة وإلا تعرُّضوا للسجن فورًّا. كما كان هؤلاء عرضة لأهواء الموظفين المحلين وكانوا يضطوون في كثير من الأحيان إلى بيم منتجاتهم بأسعار بخسة.

وياختصار ، كابد الافريقيون أعباء اجتاعية واقتصادية باهظة في ظل الحكم الاستعهاري ، فتفرّق شمل الأسر إما بصورة مؤقتة أو دائمة ، وعاش الفلاحون المحليون في خوف مما كان يرتكبه الأوروبيون والمرتزقة الافريقيون من عسف . وفي الميدان الاقتصادي ، ترتب علي تصدير جزء لا يُستهان به من القوى العاملة في مناطق كثيرة ، زيادة حدة النقص في الأيدي العاملة مما أسفر عن ركود النشاط الريني وتحقُلفه . وقد أثارت ألوان العسف هذه احتجاجات متكررة من جانب الفلاحين والعهل كانت تستهدف .

ولد اتارت الوال العسف هذه احتجاجات متخرره من جاب الفلاحين وانعهان كانت مسهلات غفيف وطأة مظالم بسينها أكثر مما ترمي إلى القضاء على النظام القمعي الذي تولدت عنه هذه المظالم. وإذ كانت هذه المقاومة المحلمية تمارس يومياً ويدون منظور مستقبلي فقد تجاهل المعاصرون والمؤرّخون ، على السواء ، جانيًا كبيرًا منها . وعلى الرغم من ذلك فإن المقاومة اليومية والعصيان و «اللصوصية المجاعدة (٢٣) والتردات الفلاحية تمثل فصلاً هامًا في تراث الكامل ضد الاستمار في وسط افريقيا. المجاعات نفرا الله . فد لمان الذين الأمريك م كان كثر من الفلاحين بأمان الأنسوب النظام

ومثال كان يقعل العبيد في الجنوب الأمريكي ، كان كثير من الفلاحين بتأرون لأنفسهم من النظام القسمي من النظام القسمي على نحو غير مباشر . فقد كان كل من الجاعتين يفتقر إلى أبة قوة وبده لها ، ومن هنا لم تكن المواجهة المباشرة استراتيجية مسالحة في أغلب الأحيان . فكانوا بعيرون عن عدائهم بالنهرب من دفع الشارات في العمل وتدمير الممتلكات خلسة . وكان السكان الأوروبيون المسيطرون ينظرون إلى هذه الأحكال من والمقاومة اليومية ه ، شأن أقرائهم في الولايات المتحدة ، بوصفها دليلاً ظاهريًا ينم عن سنخلهم (٣٠).

وقد شاع النُهرَب من دُفع الشرائب في كل مكان من أوسط افريقيا. فكانت القرية ، أو جرء منها ، تلجأ قبيل وصول جباة الفهرائب إلى الفرار إلى منطقة لا يسهل الوصول اليها ونظل فيها إلى أن برحل موظفو الحكومة , وفي روويسيا الشايلة ذاعت شهوة الغويما تونفا في الترّب من دفع الفهرائب شأنهم شأن جرائهم السا والأونفا الذين كانوا يهربون إلى المستقمات في باغويلو (٣٠٠ . كما شاع التهرب من دفع الفهرائب في موزمييق إلى الحد الله ي دفع أحد الموظفين إلى القول باشمثراز : وليس من المعروف كم من المرات سيوب سنة أو أكثر من البالغين من قريتهم تازكين وراهم شخصًا أعمى أو مريضًا أو مستاً مُعلى

 <sup>(</sup>٣٣) أنظر في مناقشة السخوة ج. دوني ، ١٩٦٧، همد و. نيفينسون ١٩٠٦؛ ك. كوكري – فيدروفيش ، ١٩٧٢.
 (٣٣) أقبينا على هذا التعبير نتيجة لإصرار المؤلفين. وكان المحرر يفضل استخدام تعبير دنشاط الكوماندوز .

<sup>(</sup>٣٤) للاطلاع على مناقشة رائدة لمذا الموضوع أنظر أ. هـ. باور ور. أ. باور، ١٩٤٢، ص ٣٨٨ – ٤١٩، وقد تناول هذا الموضوع في عهد أحدث باحثون مثل جون و. بلاسينغام وإبوجين جينوفيزي وبيتر كولشين.

<sup>(</sup>٣٥) ر . أ. روتيع نم ١٩٦٥، ص ٧٥: تاريخ سياسي للبلدين مع بعض للطومات عن للقارمة الحملية للبكرة للاستجار؛ هـ. س. مبيطو، ١٩٧١، ص ٧٧ – ٩٨: دراسة هامة لحركات القارمة بما فيها الأشكال الحملية التي نادرًا ما تناطأ المبدئ

من الضرائب؛ (٣٠٠). أما الافريقيون الذين أسعدهم الحظ بالإقامة على الحدود الدولية ، فقد كان يمقدورهم عبور الحدود في كلا الاتجاهين وتجنب جباة الضرائب في المستعمرتين. فكان الباكا بهربون يصفة دورية عبر نهر كوانفو الذي يفصل بين انغولا والكونفو على حين كان مواطنوهم بعنسوف فوصة عدم وجود حواس على الحدود كبي يعبروا إلى الكونغو الفرنسي ويمكنوا هناك حتى بيدا جباة الضراب الحليون في ملاحقتهم من جديد (٣٠٠٠). وقد استخدم هذه الاستراتيجية نفسها الأفراد الساخطون من السكان الريفيين في منطقة ميلانجي الواقعة على امتداد الحدود بين نياسالاند وموزمييق وفي وادى الغايريزي نما بين روديسيا وموزمييق.

كما توصل الفلاحون إلى عدد من الأساليب لنجنب مشاق السخرة أو التقليل منها. ويلغ بهم الأمر حد حمل السلاح وطرد اللين بجندون العهال من أراضيهم كما فعل الناموانا واللونغو في روديسيا الشابية المسترة منها في الكونغو في روديسيا الشابية المسترة منها في الكونغو أن الكونغو أن الكونغو أن الكونغو أن الكونغو أن الكونغو أن الكونغو الكونمات لا يحصرها العد في مناطق جمع المطاط (٢٠١٦). وقد لحال الطفون الاستماريون في إقلم يخطرة، منها الخارض والتباطق في العمل والإضراب والهروب. وقد كان الموظفون الاستماريون في إقلم العمل، وتوقف العمل في نهاية المطاف، عن العمل تمامًا حتى يضمنوا الحصول على أجر (٢٠١٠). وقد التعمل الافريقين وضرورة سوقهم باستمرار أن العمل، بأن العمل، بأن المعمل الكمل، فقال أحد رجال الإدارة البرتغاليين: و إن أحدًا منهم لا يهرب تتبجة لموء المعاملة أو لأي سبب آخر يمكن تبريره على أي وجه، ومن هنا فإنني لا أملك سوى القول بأن ما يدونه ولما قال تعرف، وقد استند بهم السعيل هو السبب الوحيد لهروبهم من تأدية الخدمات المطلوبة (٢٠٠٠). وطاق عال تعرون، وقد استند بهم السحفظ، الى تدمي المقادات المطلوبة والشائي ولهوسة عناون من تأدية الخدمات المطلوبة (١٠٠٠). ومن هناون عنوان من تأدية الخدمات المطلوبة (التميز والمجار الحليان والحيار والجار الحليان والحيار والجار والجار الحليان والمارات المسادعات المطلوبة وستعاد عطوط النقل وليراسلات.

وكان الفرار عبر الحدود تعبيرًا شائعًا آخر عن السخط. ومع أن الطابع السري لحركات الفرار بجول دون تقييم دقيق لها ، فقد كانت فها يبدو واسعة النطاق. وتشير السجلات البريطانية الرسمية إلى أن أكثر من خمسين ألف افريقي ، ممن كانوا يعيشون في وادي الزمييزي ، قد هربوا إلى روديسيا الجنوبية ونياسالاند

<sup>(</sup>٣٦) أ.أ. سي كزافييه، ١٨٨٩، ص ٢٥ – ٢٦: عرض هام للحكم البرتغالي بقلم أحد للعاصرين، ويتضمن أمثلة ِ للمقاومة المحلمة.

<sup>(</sup>٣٧) ج. مولارت ، ١٩٤٥ ، ص ٢٨ – ٤٣: يروي كيف قاوم السكان الحليون في ماليانغا المحاولات التي بذلت عام ١٨٨٥ ومام ١٨٨٩ لرسم الحدود مع الكرنونو الفرنسي، حتى تتاسخ مؤصلة الحرب من أعال المسحقرة. وقد وقع في عام ١٩٠٠ حادث جديد أدّى إلى مواجهة ديلوماسية وأقيد الحدود، في نباية الأمر، عام ١٩٠٨. وكان السكان على استداد الحدود بيرون من جهاة الفرائب ومن أعال السخوة بالانتقال إلى هذا الجناب من الحدود تارة وإلى الجانب الآخر تابعة أخرى. ويزخر الأدب الشميري والروايات الشفاهية بإشارات إلى هذا الأمر نفسه.

<sup>(</sup>۳۸) هـ. س. ميبيلو، ۱۹۷۱، ص ۹۰ - ۹۱.

<sup>(</sup>٣٩) ف. فلامنت وآخرون، ١٩٥٢، ص ٤٩٨ – ٤٩٩.

<sup>(</sup>٤٠) هـ. س. ميبيلو، ١٩٧١، ص ٩٥ – ٩٧.

Arquivo Histórico de Moçambique. Fundo، المشربة في بداية القرن المشربة التاريخي لمزوميق في بداية القرن المشربة (٤١) do Século XX, Cx. 4-185, m. 37 Antonio Games to Sub-Intendente do Governi em Macequece,

خلال الفترة في ما بين عام ١٨٩٥ وعام ١٩٩٧، بحدوهم أمل خادع في أن يكون الاستجار البريطاني أكثر رأفة بهم ٢٣٠). وقد ساعد وجود جماعة إثنية واحدة ، أو جماعات إثنية ترتبط بصلات القربي ، على جانبي الحدود على تسهيل انسحاب الأوفامبو والباكنونو من أنتولا ، والشونا والشيوا من موزمين (انظر السكل ٤٠١١). وفي نياسالاند، هاجر عدد كبير من النونغ المتوجركا القاطين على ضفاف البحيرات عند خط تشمير لملياه في روكورو إلى خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة البريطانية كي يتجنبوا دفع الشيطرة البريطانية كي يتجنبوا دفع الضرائي (١٠٠٠).

وكانت إقامة مجتمعات للاجنين في المناطق المقفرة صورة أخرى من الصور التي انخذتها استراتيجية الانسحاب. فبدلاً من عبور الحدود الدولية ، كان الفلاحون ، الذين أحجم الكثيرون منهم عن الوقاء والمنتامات القانونية » ، يقيمون لأنفسهم مجتمعات معنولة تستع بالاستقلال اللداني . وقد شاعت هذه الطاهرة ، يقدر من الانتظام ، بين منشقي البيمبا اللدين فروا إلى داخل البلاد . وحقق سكان الميتالدا ، ولنكر الدين كان يمتدل الوصول إليهم ، نوعاً من الاستقلال حافظوا عليه بضراوة وحرص بالغي (٢٠٠١) . وتكرر علم علم الغين والمناجوب على القانون والساحطين ، وفي علم عائب الميتارين الوحرة التي تفصل موزميق عن روديسيا الجنوبية ، وفي مناطق الفابات والجال في الكونفود أن . وعل الرغم من أننا لا نعرف سوى القلل عن التنظيم الداخلي فذه المجتمعات ، فإن حرصها على المؤلفة على حريبًا ووجودها في مناطق نائبة وعرة يجعلها نمائل، ، إلى حد لافت للنظ ، مجتمعات المرقيق الآبين في الأمريكين (١٠٠).

وقمة بمتمعات أخرى للآبقين لم تقنع بمجرد البقاء خارج نطاق السيطرة الأوروبية ، بل اتخذت موققًا عدائيًّا تجاه أنظمة الحكم الاستجارية ، وأخذت تهاجم رموز القمع الريني ، من مزارع ويحندي عمال وجباة ضرائب ورجال شرطة أفارقة ، ساعية بلذلك إلى حاية قراها الأصلية والجاعات التي تربطها بها وشائح الشوى من الملاحقة والاستعارك المستمرين . وكان هؤلاء الهال الفارس ، شأبم في ذلك شأن يقطاع الطوق الاجتاعين في صقلية وشال شرقي البرازيل الذين تناوهم إديك هوسيوم ۱۳۷۲ بالتحليل بيضعون لقيادة أشخاص لم يكن بمتنعهم يعتبرهم بجرمين على الرغم من انتها كهم لفوائين نظام الحكم الاستعاري . ومن أشهر قادة وقطاع الطرق الاجتاعين، هؤلاء مايونديرا الذي خاص فها بين عام ۱۸۹۳ لا معارك ناجحة ضد القوات الاستهارية الروديسية الجنوبية والبرتفائية ، ساعيًا أثناء ذلك إلى المباثرين من حباة الفرائب وتحندي الهال وموطقي الشركات المستغلن ورجال الإدارة المباثرين من حباة الفرائب وتحديث على مهاجمة عنان شركة الوستيون و كوسائيا المباثرين الوستيال الاقتصادي . وعلى الرغم من دي ومبيائي الناخرة بلماكن الرفيين، وجمعيها كانت ترفز للاستغلال الاقتصادي . وعلى الرغم من دي ومبيائي الطروف الماكسة إلى الاستغرائ الدينية من دعم مستمر من السلوفين الذين كاذي المدونهم بانتظام بالطعام والمذعيرة والمعلومات الاستراتيجية (١٨٠٠ كـ كان كان الريفين الذين كاذا يكوم كان المعلم الماكان الريفين الذين كاذا المينية المقادن الماكن الريفين الذين كاذا الديفين الذين كانوا يمدونهم بانتظام بالطعام والمذعيرة والمعلومات الاستراتيجية (١٨٠٤ كـ) كان كان الريفين الذين كانوا يمدونهم بانتظام بالطعام والمذعيرة والمعلومات الاستراتيجية (١٨٠٤ كـ) كان كان الميدون الذين كان الريفين الذين كان الميدون المنافق الماكن الريفين الذين كان الميدون المنافق كان الميالة المنافق المنافق كان المياليون الميان المياليون المياليون المياليون الميان كان الريفين الذين كان الريفين الذين كان الميادين الذين كان الريفين الذين كان الريفين الذين كان الميادين الذين كان الريفين الذين كان الميادين الذين كان الريفين الذين كان الميادي الميان الميان الميان الميان الميان الميان

<sup>(</sup>٤٢) ك. فييزي، ١٨٩١، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤٣) ج. ماك كراكين، في: ب. باتشاي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٢٢٧–٢٢٨.

<sup>(</sup>٤٤) هـ. س. ميبيلو، ١٩٧١، ص ١٠٢ – ١٠٣.

<sup>(</sup>٤٥) ر. بيليسيه، ١٩٦٩، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤٦) ر. س. برایس، ۱۹۷۳، ص ۱ - ۳۰.

<sup>(</sup>٤٧) أ. هويسبوم، ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٤٨) أ. إيزاكان، ١٩٧٧.



الشكل ٨٤.٤: مايونديرا (عام ١٩٠٤)، قائد رجال العصابات الذين قاوموا السيطرة البريطانية والبرتغالية في رودبسيا الجنوبية وموزميين، ١٨٩٤ – ١٩٠٣.

عدد آخر من وقطاع الطرق الاجتاعين، ومنهم دامباكو شامبا، خطيفة مابونديرا، ومواني وساماكونفو، يقدمون بعملياتهم في موزميين وفي مرتفعات هوبلا يجنوبي أنفولا، مما الشكل من أشكال المقارمة ميكن غير مألوف وأنه يحتاج إلى دراسة أيضًا في اجراء أخرى من وسط افريقيا (١١). ويشير الأباعات الأدلية إلى أن تمطأ ممائلاً قد شاع إلى حد ما في الكونفو، فأعال كاسونفو نبيمبو في إقليم شابا، وغارات كيامفو وأنباعه من الباكا، وتأليد اللوبا للمتمود كيوبلو، تتفق جميمها – فها يبدو – مع تمط وقطاع الطرق الاجتماعين».

وفي بعض الأحيان كان المجتدون الافريقيون اللمين عُبئوا أصلاً لقمع للمنتقين المحلين، يتمردون هم انفسهم احتجاجًا على المظالم الاستعارية التي لم يكونوا بمنجى عنا تماناً. ركانت تمرداتهم تحدث بوجه عام تنجبة الانحفاض الأجور والمعقاب الصارم والتصوفات الترقة من جانب الضباط الأوروبيين. وقد وقعت أشهر التمردات في دولة الكرنتو المؤة حيث تمردت احامية لوالهاورغ بأكسلها في عام ١٩٨٥. وقام الجنود، بقيادة ضباط صف منشقين، بتلل قائد المؤم تتفامًا من تسلطه الاستيدادي. وطل للمحردون يسيطرون على معظم إقليم كاساي مدة تريد عن ستة شهور، حتى هُرموا في النهاية على أيدي القوات المؤالية (شار وميد ذلك يعامين تمرد الجزء الأكبر من الجيش الليدافي (شا. وعلى الرغم من أن الترقيق المؤلد المن الخذمة للانفيام إلى المؤلمة في الجيش الاستعاري الونقائي لا يزال قاصرًا إلى أبعد حد، فإن تعدّد حالات الفرار من الخدمة للانفيام إلى القوات المناهضة للاستعار وكذلك حركة تمرد التيتيد في عام ١٩٩٧.

كا وقعت خلال الفترة المبكرة من الحكم الاستهاري نمردات فلاحية عديدة كانت في جملتها عدودة نسبياً من حيث المكان والومان. فقلا سعى الفلاحون ليل تعزيز مكاسبهم الأولى أو إلى تغيير الحدائهم من الهجوم على رموز القمع الموجه إليهم، إلى المهجوم على النظام الاستهاري في جملته. وكانت مده التمردات تعدله حكم تعامدة - نتيجة لزيادة الفيرائب او الشدد في جمايتها أو لما كان يُعرض على الجباري. وقد وقع في ولدي الزميزي، في بين عام ١٨٩١، وعام ١٩٥٠، سقة عشر تمردًا على الأقل كان معظمها موجهًا ضد «شركة موزمييق» و «شركة الزميزي» اللتين منحتها الشبرة، معظم أواضي وسط موزمييق. فقد معت هانان الشركان، اللهان كان يقصها رأس المال المسخوة، وهي سياسات عجلت بالتمردات ٢٠٠٠، كيا شهدت هذه الفترة عدة انتفاضات عدودة النطاق أن أنولاً. وقد القرائر الذريات الفلاحية التي وقعت بين الإيلا والغريباتينا واللزينا الغربيين في العقد المؤلول من القرن الحالي المالية أنولون ما القرائد الغربيين في العقد الموجهة عدد الخردات الفلاحية التي وقوت بين الإيلا والغريباتينا واللزينا الغربيين في العقد لمن القرن الحالي على المؤلول من القرن الحالي على المؤلفين الهريطانيين في ودوسها الشايلة، على عين بلغ عدد الخردات الفيضية

<sup>(</sup>٤٩) أ. إيزاكمان، ١٩٧٦، ص ٩٧ – ١٢٥؛ و. ج. كلارنس سميث، ١٩٧٩، ص ٨٢ – ٨٨.

<sup>(</sup>٥٠) وردَّ أَنْضَالِ وصف لهذا التَّمَرِدُ في م. ستورم، ١٩٩٦، وهو اَلِمَارِّ الأَوْل من دراسة مرتقبَّة أطول. وقد استمرت عناصر من هذا النمرد تقارم حتى عام ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٥١) ف. فلاحت وتتوول: ١٩٥٧، ص ٣٨٣ - ٤٦. أنظر أيضًا رسالة التكوراه التي أعتما ببانيو. ((٥) أغفوظات الوطنية الرويسية، M3/26/2/2, RNLB ، مأيو/أيار ١٩١٧،

<sup>(</sup>٥٣) أ. إيزاكمان، ١٩٧٦، ص ٩٧ - ١٢٥.

المحلية المحدودة في الكونغو أكثر من عشرة تمردات في العام وفقًا للتقديرات المتحفظة (٤٠).

وعلى الرغم ثما كان يتسم به معظم هذه الانتفاضات من عشوائية وتغاير في الأشكال وضيق في المدى ، فإن الاشتراك فيها قد أدى ، في كثير من الأحيان ، إلى رفع الرعي السياسي للفلاحين إلى الحد الله ي وكان هذا ما حدث في المدى ، فإن المد جنوب مو زميق حيث انضم النونغا إلى خونونيافي (انظر الشكل ٢٠٨٣) بعد المجاوت الفراتب في عام ١٩٨٨ ، وما حدث أيضًا في وادي الزميزي حيث انضم فلاحون من السيا والتونغا إلى كامويتبا في تمرد ما مام مام ١٩٨٥ ، وما داخل بعقدين ، تمكن تولانتي الفارو بونا ، وكان قد اعتق الديانة المسيحية ثم غلى عنها ، من تنظيم حركة جاهرية نفسم الساخطين من الباكونغو الدين كانوا يعارضون سمي البرنغالين في غير وحده من المجال ، وفي النهاية الكنافوليكي وحده من المجال كنافوليكي وحده من المجال ، وفي المهابق كانوا قد اعتقد الكنافوليكي وحده من المجال ، وفي المهابق كانوا قد اعتقداً المروشينانية في الجنوب (٢٠٠٠).

وكانت جهرد بونا جرّةا من نمط ناشئ من أنماط المعارضة، التي بدأت تظهر بين الأفارقة الذين اعتقرا المسيحية وشعروا بالخبية فها بعد: فحيثها كان الأفريقيون بعجزون عن التعبر عن عدائهم للاستمار تعبيرًا فعالاً، أو يغيرون من التقرقة داخل الكنائس البروتستانتية التي يسيطر عليها الأوروبيون، كانوا يلجؤون في كثير من الأحيان إلى تأسيس كنائس مستقلة أو انفصالية للتعبير عن مظلماتهم.

وقد انتشرت هذه الهيئات الدينية المستقلة انتشارًا واسعًا في نياسالاند وروديسيا الشهالية خلالُ العقد الأول من القرن العقد المورد المورد المؤرد المؤردية التي أسسها ويلي موكالابا الذي كان الاحتجاج على التقرقة التي بمارسا المبشرون الأوروييون وعلى وجود حاجز المؤرقة بحد من ترقي الافرقيين على نصريف المروم الدينية والدنيوية بأنفسهم دون اعتاد على الأوروبيين (٢٠٥). كما كانت جاعات كنيسة أخرى، مثل حركة وبرج المراقبة في روديسيا الشالية والآمي (AME) في موزمين تسمى إلى تحقيق برامج ممائلة وبالإضافة إلى هذه المقاومة الحلية الحمودة في المناطق الريفية ، أخذت الدعوة الإصلاحية في المظهور وفي للناطق الريفية ، أخذت الدعوة الإصلاحية في المظهور في للناطق الريفية ، أخذت الدعوة الإصلاحية في المظهور في للماركة راخضة ون أن أدركوا أن ما تلقوه من تعلم وما يدعو

يه اروز مساعدين عبيد ما يستم بروييون ويصور المسطورة المسطورة المشطورة المسطورة المسطورة المسطورة المساورة والاقتصادية والسياسية. وكان المنقطون المولدون في أنفولا ، من أشال خوسيه دي فوتس بيربرا ، من أوائل الملين أطلقوا العنان للتمبير عن مشاعر الإحباط والعداء. فقد راع هؤلاء المنقفين ، الذين تبنوا الثقافة البرنغالية في جملتها ، ما رافق تدفق المهاجرين في نهاية القرن التاسم عشر من نمر في العنصرية . فأخذوا ، سعيًا

<sup>(26)</sup> فيما يمثّن بالفترة السابقة على عام 19.9 توجد إشارات عشرّقة في والحركة الجغرافية، Pollowent ما يمثرة المن والحركة الجغرافية Gagigue 10 المنافرة المنافر

<sup>(</sup>۱۵) ع. دي ريديو توميلوه ۱۹۷۱ مل ۱۸۰ م. ۱۹۰ ج. مارکوم، ۱۹۲۹، ص ۵۳ – ٥٤.

<sup>(</sup>۷۰) ت. أ. رانجر، ١٩٦٥؛ ر. أ. روتبرغ، ١٩٦٦، ص ٥٨ - ٠٠.

منهم إلى حياية وضعهم المتميز ، ينشرون العديد من الافتتاحيات والمقالات المسهية يعبرون فيها عن تدهور أوضاعهم ويحثون لشبونة على ضيان حقوقهم وإنهاء ما يتعرض له الافريقيون من استغلال صارخ . لكن هذا التعبير عن السخط لم يسفر عن نتيجة . وفي عام ه ١٩٠ أقاموا بتنظيم أول جمعية للمولدين للعمل في سيل حقوقهم . وبعد أربع صنوات أنشئت جمعية للمثقمين المولدين في المستورات البرتغالية (٥٠٠) . وفي المؤقية تقريبًا ، ظهرت كان من أهمها الجمعية الافريقية التي كانت أول صحيفة معارضة تصدر في الافريقية التي أصدرت صحيفة ، يرادو أفريكانو، ، التي كانت أول صحيفة معارضة تصدر في موزميق . وكان أولئك الكتاب ، شأن أقرائهم الأنغوليين ، يشكلون جزءًا من طبقة بورجوازية ناشة موروطانية ناشة العرقية (١٤٠) والنفاقية العرقية (١٤٠) والنفاقية المرقبة (١٤٠) والنفاقية (١٤٠) المرقبة (١٤٠) المؤلفة (

وفي الوقت نفسه تقريبًا ، كان الموظفون المدنيون والمعلمون وغيرهم من للهنيين الافريقيين يقيمون ، في نياسالاند ورويسيا الشيالية المجاورتين ، جمعيات طاية وضعهم الطيقي المتميز نسبيًا ولملدعوة إلى إدخال إصلاحات داخل إطار النظام الاستماري الفائم. وقد أسس خلال الفترة بين عام ١٩١٧ وعام ١٩١٨ ع عدد من هذه المنظات ، منها الجلمعية الأهملية الشيال نياسا وجمعية غرب نياسا<sup>(١٠)</sup>. وقد تحولت هذه المجموعات إلى وقد بارزة في سياسة وسط افريقيا في فترة ما بين الحرين.

#### حالات التمرد في المستعمرات حتى عام ١٩١٨

يمكن تمييز حالات التمرد في المستعمرات عن أشكال المقاومة المحلية المحدودة من حيث نطاق كل منها وأهدانه. فعلي خلاف الاحتجاجات المتفطعة التي كانت تتسم بالتائز وبدرجة عالية من الخصوصية المرقبة ، كانت حالات المورد تقوم على التعبقة الجاهرية والتعددية الإثنية ، ويوسي المنزاك الملاحين المشطهدين ، فدراكا منزايكا في بعض الانتفاضات على الأقل ، بأن الاحتبارات الطبقية كانت قد أخذت تشكل بدورها عاملاً هائل . وقد ارتبطت أوثق الارتباط باعامدة التأييد الأوسع هذه ، عملية أعادة التأييد الأهداف وتوسيع لها ، فنحيث جائباً الاحتجاجات ضد بجموعة بعينها من المظالم للاخذ . باستراتيجية تستهدف القضاء على النظالم القمعي الذي ولد هذه المظالم .

وَإِذَا كَانَتْ تَمْوَدَاتَ المستعمرات قد عُكست درجة أعلى من الوعي السياسي ومن السخط على حد سواء، فإنها لم تكن متميزة تمامًا – من الوجهة التحليلية – عن المعارضة المتنائرة التي سبقها بوجه عام. فقد كانت ترفض، شأن بمتمعات الآبقين، الإصلاح من الداخل وتسعى إلى تحقيق الاستقلال أكثر مما تسعى إلى تحسين الأوضاع. ويكن تشابهها مع حركات تمرد الفلاحين و «قطع الطرق الاجهاعي» في

<sup>(</sup>٥٨) د. ل. ويلر ور. بيليسيه، ١٩٧١، ص ٤٤-٨٦ و٩٣-٩٩؛ د. ويلر، في: ر. شيلكوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٣١-٨٧؛ ج. ماركوم، ١٩٦٩، ص ٣١-٢٧.

<sup>(</sup>٩٥) أ. موندلاني ، ١٩٦٩ ، ص ١٠ - ١٠ . ١٠ عاول هذا الكتاب ، الذي ألفه مؤسس حركة فريليمو الراحل ، أن يقمع النشال التحريري الحديث في إطار تاريخي أوسع نطاقًا. ويتم النشار المراجع المراج

<sup>(</sup>٦٠) ر. تانغري، ١٩٦٨، ص ٥؛ ج. فان فيلسين َ في : أ. ستوكس ور. براون (مدير نشر) ١٩٦٦، ص ٣٧٠ – ٣٧٧، يناقش تكوين جمعيات لحاية وضع الصفوة التابعة وجهودها لتحقيق إصلاحات في إطار النظام الاستهاري.

استخدامها لاستراتيجية هجومية أو استراتيجية بجابية . يُضاف إلى ذلك أن المشاركة في الاحتجاجات . المحدودة النطاق قد أدت في كثير من الأحيان إلى رفع مستوى الوعي السياسي مما حدا بكثير من الافريقيين إلى الاشتراك في نشاط أكثر جدرية لمناهضة الاستهار .

وابتداء من عام ١٨٨٥، أي منذ احتلال الأجزاء الأولى من وسط افريقيا ، وحتى عام ١٩١٨، وقل وأبدا ، وحتى عام ١٩١٨، وق وقع أكثر من عشرين تمركا(١١٠). وقد وقعت هذه التمردات في المستعمرات الخمس – انفولا وموزميين وفياسالاند وروديسيا الشالية والكونغو - دون استثناء ، وإن كانت أغلبيتها الساحقة قد وقعت في المستعمرات البرتغالية والكونغو حيث أدى اقتران الحكم القمعي الجائر يجهاز إداري وعسكري ضعيف إلى التحجيل بنشاط ثوري متواتر.

وقد واجهت هذه التمردات جميعًا ، برغم ما كان بينها من اختلاف في التفاصيل ، مشاكل تنظيمية مثاللة ولدت بدورها سابت مشتركة وصلفت لها من العوائق المخطيرة ما حد من قدرتها على بلوغ النجاح . مُكان من بين المشاكل الأساسية التي بينهي التصدي لحلها : الدفور على زعم له من المكانة والثفائي والحنكة ما يمكنه من تعبقة حركة جماهيرية وتوجهها ، وتحديد للبادئ التي يمكن أن تنظم حولها حركة عريضة مناهضة للاستهار ، وتدبير مصدر للسلاح واللذعوة.

وكانت النضالات الأولى التي لم تتكلل بالنجاح في سبيل الحفاظ على الاستقلال قبيل فرض الحكم الاستماري قد أدت إلى موت أو إقصاء عدد كبير من بين أكثر الزعاء نضالية وتمتنا بالاحترام. فكان من بين الذين لقوا مصرعهم مواسي كاسونفو، زعم الشوا، ومسيري حاكيم اليكي، في حين نني آخرون مثل غونفونيا في شيوكو حاكم الموينيموتا والعائلة المالكة للباروي، أن نُصب بدلاً منهم أعضاء المورد من من نتيجة القضاء أكثر تساملاً، مناها حدث لتيهوانفو حاكم الهوبيي وللشيخ محمود زعم الكويتانفوا، وكان من نتيجة القضاء على القادة التاريخيين أو استقطابهم أن اقتعا لمسؤولون الاستماريون بأنهم قد ١ احتلوا، فعلاً أراضهم على يقلل تقليلاً بالغا من إمكانية إندلاع انتفاضات تالة. ولكنهم لم يفطنوا لاستمرار تمتع المؤلوسات السياسية للسكان الأصليين بالشرعة والقدرة على البقاء، ولوجود مصادر متاحة لإيجاد زعامات بديلة، وتمسك كثير من شعوب وسط لمؤيقاً عربناً.

والدور البارز الذي نهض به عدد من العائلات المالكة في القردات يفتد الرأي الشائع الذي يفترض أن الانتكاسات العسكرية الواضحة التي وقصت أثناء فترة والتسابق الاستجاري، قد نال من مكانة السلطات الانتكاسات العسكرية الواضحة التي وقصت أثناء فترة والتسابق المنابع المقاطعة المنتقل الطابع المقلسس المنتقل ا

<sup>(</sup>٦٦) يمثل هذا التقدير حدًا أدنى. ومما لا شك فيه أنه سنتم مراجعته عند إجراء أبحاث أكثر استفاضة عن هذا الموضوع. (٦٢) ت. أ. وانجر، ١٩٦٣، ص ١ – ٢٢ أ. إيزاكمان. ١٩٧٠، ص ١٥٦ – ١٨٥.

<sup>(</sup> الآ) . د. ل. ويلزُ وكل. د. كريستنس، في : ف. و". هايم (مشرف على التحرير ) ، ١٩٧٣ ، ص ٧٥-٢٧ ; ج. ماكوم ، ١٩٦٩ ، ص ١٦ : وهو عمل بالغ الأهمية يتضمن ما حدث في أوائل القرن العشرين من مقدمات لحرب التحرير التي وقعت منذ عهد قريب .

الكواماتو المنني من استرداد سلطته وقاد شعبه إلى إقامة تحالف مناهض للبرتغالبين مع الكوانهاما مما مهد الطريق لحرب عام ١٩٥٥ (١٢٠). وبالمثل أصيب المسؤولون في دولة الكونغو الحرة بحثية الأمل حين وجدوا موشيدى، مملك لوندا، الذي كانوا يظنونه تابعًا لهم، ينظم تمردًا كبيرًا يستمر من عام ١٩٠٥ إلى عام ٩٠٥/١٥).

وكما عجزت السلطات الاستعارية عن إدراك مدى موونة النظم الملكة وقدرتها على استعادة مكانتها الأصلية، فقد باللغت أيضًا في تقديرها لقدرة حكامها المستقطين حديثًا ، أي الرؤساء والاستعاريين ، على سبيل المثال كان تمرد الكويتانغوا في عام على فرص التزامات تتعارض مع تمم رعاياهم ومصالحهم . فعلى سبيل المثال كان تمرد الكويتانغوا في عام العمد البريقاليين وصنيعتهم سعيد بن أميسي الذي أطبح به لصالح الزعم الشري الشبخ محمود (١٦٠٠) . وقد أدى قيام عضو من العائلة الملاكة ، موالي للسلطات الاستعارية ، بالاستيارية ، بالاستيارية ، كان السلطة إلى بدء تمرد الهوبهي في عام ١٨٩١ (١٦٧) . وفي حالات أخرى ، كحالة ماكانفا ، بالاستياري هالديمة معبرًا عن المشاعر السائدة بين جمهور الناخين، الرئيس و الاستهاري هشيسنا بأن يعلن رفضه للحكم البرتفالي وخيره بين ذلك وبين العزل من منصبه . فلم يحد بدًا من إعلان استقلال ماكانفا نما أدى إلى وقوع مواجهة عنيفة مع القوات البرتفالية (١٨٠٠).

وحى في الأماكن التي جرى فيها عزل القيادات الشرعية أو استقطابها، ظهر زعاء آخرون يتمتعون بالتأبيد الشعبي. وكان أولئك الرجال، في كثير من الأحيان، ممن اضطلعوا بدور بارز في حروب الاستقلال. فقام ماغويغوانا، اللهي كان الساعد الأبنى المونفينائي وأهم قادته العسكريين، بتنظيم عصيان الشانيان المساعد في عام ١٨٩٧ (٢٠٠، كما قام الحارب المولد الشهير، كامبوعيا، الذي تحولت مآثره في الكفاء ضد البرتغالين إلى أسطورة، بدور مماثل في تمرد السينا - تونفا الذي أشاع الاضطراب في وادي الرسيزي الأدنى بكامله بعد ذلك بعامين (٢٠٠). ولى كثير من التمردات التي وقعت في الكونتو، تولى القيادة زعاء من صلب أبناء الشعب العاديين تمكنوا من تعبئة التأميد الجاهبري خلفهم. فعلى سبيل المثان قاد كاندولو، وكان رقياً ساخطاً طُرد من القودة العامر السبكري الذي وقع في عام ١٨٩٧، والذي استهدف، على حالات الأخرى، طرد الأوروبيين وتحرير دولة المكونغو الحدة (١٨٩٧) والذي المبادئ، على الحدة (١٨٩٧) والذي المدني، الحدة (١٨٩٧) والذي المبادئ، على المبادئ، والذي استهدف، على خلاف التمردات الأخرى، طرد الأوروبيين وتحرير دولة المكونغو

كما قام الكهنة والوسطاء الروحيون بتنظيم عدد من التمردات وأضفوا عليها طابعًا مقدسًا. وكان انغاسهم في هذا الشأن، والذي بدأ قبل عهد الاحتلال، امتدادًا منطقيًّا لدورهم التاريخي كحراس

<sup>(</sup>٦٤) ر. بيليسييه، ١٩٦٩، ص ١٠٠ – ١٠١.

<sup>(</sup>٦٥) أ. بوستين، ١٩٧٥، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٦٦) ن. هافكين، ١٩٧٣، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲۷) ر. بیلیسیه، ۱۹۹۹، ص ۷۳.

<sup>(</sup>٦٨) أ. إيزاكبان ، ١٩٧٧، ص ١٩٣٧ – ١٣٣ : بحث لعملية البرازو في الزمييزي ومقاومة البرازيرو الافريقيين البرتغاليين للحكم المرتغالي.

<sup>(</sup>٦٩) ت. كوبلهو، ١٨٩٨، ص ٢٨٥، ج. ج. ت. بوتيلهو ١٩٤٣، الجزء الثاني، ص ٣٣٥ - ٤٥٠.

<sup>(</sup>۷۰) ج. دي أزيفيدو كوتينهو، ۱۹۰٤، ص ٢٦– ٢٨؛ ج. ج. ت. بوتيلهو، ١٩٢١، الجزء الثاني، ص

<sup>(</sup>٧١) ف. فلامنت وآخرون، ١٩٥٢، ص ٤١١. لقد سعوا، على الأقل، إلى احتلال المنطقة العربية السابقة أي نحو نصف الدولة.

روحين للوطن. فني عام ١٩٠٩ دعا مالوما، كاهن من التونعا، إلى الإطاحة الفررية بالسادة الاستماريين في نياسالاند: و اقد آن لذا أن نتائل البيرية. وسنداً من التونعا، إلى الأناء وتخوض القعال خلال موسم الأمطار. ولسوف يهب السود ويطردون البيض جميعًا من البلاده (٢٣٧). وقاد مالوما بعد ذلك التونعا إلى المحرك. وعلى النحو نفسه، قام كهنة كاندوندو بدور نشط في تمرد اللبالمؤدو في عام ١٩٠٤. وهناك من المنائل المنافل المؤروبية، في المكرنية، عنه المنافل عنه والمالية معمول المدافع الإوروبية، وقد تنبأت الكاكاهة ماريا نكوبي بأن ما ستلوه من تعاويد حربية سوف يبطل معمول المدافع الإوروبية، وقد الذي استمد اسمه من تعاويد الحرب الشهيرة، ليشمل في ذروته مناطق شامعة من المكونغو (٢٧٠). ولم يبلغ موراد الفيادة اللبينية في أي مكان ما بلغه في وادي الزميزي حيث قام الوسطاء الروحيون من الشعن بمشافل المنافلة التي وقت في أعوام ١٩٨٧ و (١٩٠٠ و ١٩٠٤)، ١٩ عينان بمثانة أموات تأتيم له أمور لتنافلة المنافرة المؤاخب من البلاد. وفي عام ١٩٧٧ و هدد الوسيط الروحي مبويا بسحب عنفاه أمول المناهش للاستهين ويوافق على الاعتراف على الاعتراف على المنافري من نونغوي – نونغون على الملاحذات على مضض (٢٠٠).

ومع ازدياد نفوذ المبشرين البروتستانت ، أحاول كثير من الأفريقيين الساخطين ممن كانوا قد اعتقوا المسيحة تأسيس حركات مناهضة الاستجار نقوم على عقيدة فررية من التبشائد، بالعصر الألفي السيد. للسيحية تأسيس حركات مناهضة الاستجار نقوم على عقيدة فررية من التبشائد، وقد تنها أبلها ، وكان من أهدا وكان من أسلال الدونية سوف يظهر جميئة ألهية في عام 1912 وإلى أن يعلموا الماليات عددهم عشرة الاف ، حث كاموانا أنصاره البالغ عددهم عشرة الاف ، حث كاموانا أنصاره البالغ عددهم عشرة الاف ، على أن يعلموا نفوسهم وأن يتحاشوا ، بوجه خاص ، إبداء أية مقاومة عنيقة إزاء الحكم البريطاني (٣٠٠ . وإذا كانت الشكرك لا تزال تكتنت الملدف النبائي الذي كان يسعى إليه شليمبوي، فقد كان يتطلع هو الأخر إلى المكرك لا تزال تكتنت الملدف النبائي الذي كان يسعى البه شليمبوي، فقد كان يتطلع هو الأخر إلى عام دولة المي يعلم وله أفريقية بمشية الهية ولكنه ، على خلاف كاموانا ، قاد أنصاره إلى تمرد فاشل ، ربما كان رمزياً ، عنه عام دولة الورية على المنافقة خلال حياته .

وكان كل الزعاء تقريبًا يعترفون ، شأنهم في ذلك شأن شيليمبوي، بضرورة إقامة تحالفات تتجاوز حدود قاعدة التأييد الخلي . فقد أثبتت لهم حررب المواجهة الفاشلة أن كل نظام من أنظمة الحكم بفتقر بمفرده إلى الموارد اللازمة المقاومة التغلغل الأوروبي . وقد تنبأ بهذه الحقيقة بدقة زعم دولة ماكانغا

<sup>(</sup>۷۲) ورد ني ر . أ. روتبرغ، ۱۹۲۹، ص ۵۵ – ۷٦.

<sup>(</sup>۷۳) و . مونتاغو −کر ، ۱۸۸۳ ، ص ۲۷۰−۲۷۲ ؛ د. ل . ویار وك.`د. کریستنسن ني : ف. و . هاېمر (مشرف على التحرير ) ، ۱۹۷۳ ، ص ۷۰.

<sup>(</sup>۷٤) ج. مولارت، ۱۹٤٥، ص ۱۸۷ – ۱۸۸.

<sup>(</sup>۷۰) آ. إيزاكان، ۱۹۷۳، ص ۱۲۱ – ۱۸۰.

<sup>(</sup>۷۶) ج. شیبرسون وت. رایس، ۱۹۵۸، ص ۱۹۵. ۱۹۵۷ ادار تکاد کتر میشد این آنتا به شد. در در این ۱۹۵۸

<sup>(</sup>٧٧) لدراسة كلاسيكية عن شيليمبوي أنظر ج. شيبرسون ور . برايس ، ١٩٥٨ . وهذه الدراسة المشهرة عن شيليمبوي تتضمن أيضًا معلومات هامة عن كامواتا .

الموزمبيقية قبيل تمرد عام ١٨٩٩ ، فقال : «ينبغي على الأفريقيين من جميع القبائل أن يتحدوا معًا بنية خالصة وأن يسعوا معًا للحصول على مقادير كبيرة من الأسلحة واللخيرة . فإذا ما تم لنا ذلك ، فلا بد لنا أن نطود جميع البرتغالين (٢٠٠٠).

وكانت الجهود التي بدلت لبناء حركات ثورية عريضة تجرى وفقاً للنلاثة أنماط عامة ، أولها عاولة إعادة تنشيط العلاقات التاريخية مع الشعوب القريبة ثقافيًا وذلك بغية كسب أنظمة بكاملها إلى معسكر المتمردين. وسعى المتمردون أيضًا إلى الحصول على مساعدة جهاعات قوية ، لم يكن ينظر إليها في الماضي على أنها حليفة إما لبعدها النسبي وإما بسبب خلافات سابقة . وأخيرًا ، قام الزعاء بتوجيه نداءات اقتصادية إلى الفلاحين الساخطين بوجه خاص. وقد استخدمت هذه المبادئ التنظيمية الثلاثة في أوقات مختلفة وبشكل مترابط إلى حدٍ ما بغية توسيع نطاق التمرد وحشد تأييد عام ضد العدو المشترك.

وفي كثير من الأحيان كانت العلاقات التاريخية القائمة على الانحدار من أصل مشترك تستخدم لتوسيع قاعدة التأييد. فقد أفاد موتا - يا - كافيلا من مساعدة عدد من ممالك الأومبوندو التي كانت تربطه بها صلات القرابة، أثناء تمرد الميلوندو في أنفولا عام ١٩٠٤، في حين انفسم عدد كبير من مشيخات الأوفادو، في الجنوب، إلى جاعات من الكواماتو في تمروع بعاعات التوارا المستقلة نظراً لما كان موقى موزمين، علا معادة من عدد من جاعات التوارا المستقلة نظراً لما كان يشتع به من مكانة لانحداده من جهة الأب عن متوتاء أول ملولا التوارا المستقلة نظراً لما كان المعامرة للتواراء كما التوارا (١٠٠٠) وساعد الانحداد من أصل مشترك ، الذي يتجسد في وجود مجموعة من الروابط ذات التسلسل الهرمي بين الوسطاء الروحيين، على توحيد مشيخات الشونا المتباينة خلال انتظامات أعوام ١٩٠١ و ١٩٠٤ و ١٩٠٧ و ١٩١٧) على حين كان انتظار تمرد إيكايا في الكونغو يستنا إلى انتظامات أعوام ١٩٠١ و ١٩٠٤ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ الشعاح الشعوب المتباينة التي تعيش على امتداد منعطف تهر ١١٠٠) والمناهات المعام الشعوب المتباينة التي تعيش على امتداد منعطف تهر ١١٠٠) والم

"وكثيرًا ما كان زعاء التمودات المختلفة يلجأون ، في سبيل اكتساب مزيد من الحلفاء ، إلى خصوم سايقين يشاركونهم بغضهم للنظام الاستعاري . فتمكن البايلوندو من كسب تأييد عدد من الشعوب التي كانت خاضمة لهم في الماضي ومن يها الكاسونغي والسيفاندا والنفالانغا ، في حين أقاد الشاغانا من سماحدة مشيخات كانوا قد أثاروا عدادها خلال موحلة توسعهم السابقة على «النسابق الاستعاري» (١٨٠٨). وفي عدد من الحلات ، لم يتحقق الوفاق ، إلاّ بعد إدراك زعاء بحمومة موالية للأوروبين لكل ما ينطوي عليه موقفهم من نتائج. فقد كان الملوندا بزعامة موشيدي ، يساعدرن أول الأمر دولة الكونفو الحرة ضد المسلوبين إلى التسابق الشوكوري» إلى أعدام المبابق في نشال لم يمكن

<sup>(</sup>۷۸) خوسیه فرناندو الصغیر، ۱۹۵۵، ص ۵۰.

<sup>(</sup>۷۹) د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن، ني: ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۳، ص ٧٦، ر. بيلمسيه، ۱۹۲۹، ص ٨٥–٨٨.

<sup>(</sup>٨٠) ت. أ. راجر، ١٩٦٨ (ب)، ص ١ - ٢؛ أ. إيزاكيان، ١٩٧٣، ص ٣٩٥ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>۸۱) أ. إيزاكان، ١٩٧٦، ص ١٢٦ – ١٨٥.

<sup>(</sup>۸۲) ف. فلامنت وآخرون، ۱۹۵۲، ص ٤١١.

<sup>(</sup>۸۳) د.ل. ويلر وك. د. كريستنسن، في: ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۳، ص ۲۷، ج. ج. ت. بوتيلهو، ۱۹۳۶، الجزء الثاني، ص ۳۳۳–۲۶۷،

سحقه إلّا بعد وقوع بجاعة ١٩١٠ – ١٩١٦ (أنظر الشكل ١.٨). وفي موزمبين نحرك السينا ، الدين كانوا يتميزون بموقعهم الاستراتيجي ، بعد ستة عشر عامًا من اشتراكهم في القتال إلى جانب البرتغالمين في حرب ضد الباروي عام ١٩٠١ ، ليساندوا الباروي مساندة قوية ضمن حركة زمييزية جامعة للقضاء على النظام الاستعاري القسمي <sup>(٨٥)</sup>.

ولد سعى المتعرون أيضًا إلى زيادة عددهم بضم الفلاحين والهال الريفيين الساخطين اللمين كانوا يرفضون ، بصفة فردية ، الانصباع للمطالب المستمرة من جانب السلطات الاستهارية وحلفائها الرأمها الدين كان قد استقلب الكثير منهم و وإنما كان المشرودن يحيون ضحايا القهم الاقتصادي على الانضام إلى النين كان قد استقلب الكثير منهم و وإنما كان المشرودن يحيون ضحايا القهم الاقتصادي على الانضام إلى الترز للقضاء على عارسات الشراب والعمل الجائزة وعلى النظام الذي تولدت عنه هذه على الانضام إلى المجاهزي إلى المجاهز الشاهد بين الساخطين من المنوني والسينا والتوموكالاه . وبالمالي . كان ضفاه كان نداء شيليمبري إلى الجاهر الريفية يخلو من النفات الاثنية ، ويركز على ضرورة إنهاء الاستغلال كانوا يعانون السخرة والاستغلال الاقتصادي . وفي وادي الزميزي انضم إلى التردات الميارة كثير من الفلاحين الذين كانوا يعبرون عن عدائهم من قبل ، من خلال المقاومة الحلية الهدودة ه. . والكوتحد في المكونة ويقيام تمرد المنطق فيه الكوتغ حيث قام مزارع المطاط، اللذين كانوا يتعرضون للاستغلال ، بالتعجيل بقيام تمرد الكويا في عام ١٤٠٤ه . (١٩٠٨)

ولسنا نرى حاجة للإسهاب في تناول مسألة الحصول على السلاح ، فحسبنا أن نقول إن المتمددين كانوا يحصلون على أسلحة حديثة عن طريق اتفاقيات تجارية سرية مع تجار أوروبيين وآسيويين وافريقيين ، وعن طريق شن غارات على مخازف السلاح الأوروبية والاستيالاء على أسلحة رجال الشرطة المائزة المنتقلة ، كا الافريقيين الفارين من الخدمة ، وعن طريق عقد تحالفات مع شعوب مجاورة كانت لا ترال مستقلة ، كا كانوا في بعض الحالات يقيمون مصانع للأصلحة والمذيرة . وإذا كان بعض المنمردين ، مثل الباروي والكوامانو، قد تمكنوا من تجميع ترسانات سلاح ضعفة نسبيًا ، فإن أكثرهم لم يشمكنوا ، إلا في الناهر القليل ، من امتلاك قوة النيزان التي استطاعت حشدها حركات المقاومة المسابقة عليهم .

ولما كان ميزان القرى العسكري غَمر مؤات مطلقًا بالنسبة للمتمردين وإزاء ازدياد حجم أوات الشرطة الافريقية والمرتزقة، لم يكن من الغريب أن يمني هؤلاء المتمردون جميمًا بالفشل في نهاية المطاف. إلا أن بعضًا منهم قد تمكن من تحقيق إنجازات هامة ، وإن كانت قصيرة المدى ، متحديًا بذلك الاعتقاد الشائع عن إذعان الافريقيين. فعلى سبيل لمثال ، تمكن البايلوندو من إقصاء البرنغالين عن مرتفعات أوفيمبوندو

<sup>(</sup>٨٤) أ. بوستين، ١٩٧٥، ص ٤٨.

<sup>· (</sup>٨٥) يوجد توثيق ضاف لهذا التحول في الولاء في الملف ١٦٣٣ في محفوظات شركة موزمبيق.

<sup>(</sup>٨٦) ج. شيبرسون وت. برايس، ١٩٥٨، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>۸۷) أنظر المرجع السابق؛ ج. س. موامي، ۱۹۲۷. (۸۸) د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن في: ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۳، ص ۲۵–۷۷، أ.

إيزاكان، ١٩٧٦، ص ١٢٦–١٨٥. (٨٩) أشعل مزارعو المطاط شرارة التمرد. ج. فانسينا، ١٩٦٩، ص ٢١ – ٢٢.

في عام ١٩٠٤. كما تكبد البرتغاليون بعد ذلك بثلاث سنوات، هزيمة مماثلة ألحقها بهم الكوامانو في جنوب أنغولا. وربما كانت أكبر هذه الإنجازات العسكرية هي ما حقفه الباروي وحلفاؤهم حين تمكنوا، أثناء حركة النمرد في عام ١٩٦٧، من تحرير وادي زمييزي كاملاً لفترة زمينية وجيزة. وكان من المسكن أن يمتد هذا النمرد إلى أجزاء أخرى من موزمييق لولا تدخل زهاء ثلاثين ألف مقاتل من المرتزقة النغوني.

#### خاتمة

لقد تناولت هذه الدراسة الأشكال المبكرة للمبادرات الافريقية ولقاومة الحكم الأوروبي . وقد حاولنا أن نوقق ، على احتدادها ، لتواتر هذا النشاط المناهض للاستجار ولقوته . لقد وقفت في مواجهة رغبة أغلبية الافاوقة في البقاء أحرارًا مطامح بحموعة أقل حجمًا من المرتقة والحلفاء لولاها لما تمكن الأوروبيون من فرض حكمهم بمثل هذا الإحكام. ومن ثم كان هناك نياد المراجهة والمفاومة ومعه تيار التعاون . وعلي الرغم مما طرأ على الإطار السيامي من تغير ، فإن الصراع بين هاتين القوتين المتنافستين ظل يمثل عاملاً حيونًا في وسط افريقيًا وجنوبها أثناء النضال من أجل الاستقلال في الستينات والسبعينات من هذا القرن.

## الفصل التاسع

# المبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الجنوبية بقلم: د. شانايوا

## افريقيا الجنوبية عشية الحكم الاستعاري

من للهم عند مناقشة ردود الفعل الافريقية تجاه الاستجار الأوروبي لجنوبي افريقيا في نهاية القرن التاسع عشر، أن نفهم البيئة الثقافية والاجتماعية العامة التي حدثت فيها ردود الفعل هذه. وقد كانت القوى عشر، أن نفهم البيئة الثقافية والاجتماعية العامة التي حدثت فيها ردود الفعل هذه. وقد كانت القوى التاروب عنه المرتبط المنافقة التوسعي، وتحسيح بعثات التبشير ومداوسها، وأخيرًا ثورة (ماهد) ، ١٩٥٤)، ٢٤ صاحبه من منافقة محمومة بين الدول الأوروبية لفيتكات الاستجارية في افريقيا بحداً منافقة على المعتلكات الاستجارية في افريقيا بحداً المرتبط المنافقة نفوذه و واحتلال فعلي، و واضحه و دقوة حدوده التي شاء مدخله من المنافقة نفوذه و واحتلال فعلي، و واضحه و دقوة حدوده التي شاء مدخله عام مها، وكان للمستوطنون الأوروبيون في افريقيا المنافقة عام مها، وكان للمستوطنون الأوروبيون في افريقيا المنافقة المحددة على عكس أقرابهم في سائر افريقيا منافقة البدائية في المنافقة المنافقة ويشهم المحديدة التي حديثة ويقونه مناخ معتدل، وأرضي خصية ، وعمل افريق رخيص، وخامات معدنية وفيرة.

روابع عصيم برقيق المريق المستعدد المستعدد الرأس وعلم المستعدد الرأس وعلم المرتبع المرتبع المستعدد الرأس وعلم المراتب المستعدد المرتبع كيانات منظمة للبيض في جنوب افريقيا : مستعدم الربو على المراتب المرتبع ا

الدخوسا والمفنغو والثمبو والمبوندو ، قد خضعت لأشكال متفاوتة من الحكم الاستجاري لفترة تقرب من القرن (أنظر الشكار (-۹)(۱)

وكان البريطانيون والافريكانر قد اتفقوا، بمقتضى اتفاقية ساند ريفر (١٨٥٢)، على عدم بيع الأسلحة النارية للافريقيين في كل أرجاء افريقيا الجنوبية. فحرمت هذه الاتفاقية الافريقيين من الحصول على ما مختاجين اليه من وسائل المقاومة الفعالة والدفاع عن النفس.

وهكذا فإنه عندما أقرت الدول الأوروبية وثيقة بروكسل العامة سنة ١٨٩٠ ، التي تمنع بيع الأسلحة للافريقين بالرغم للافريقين أكان البيض في افريقيا الجنوبية بحاولون منذ فترة تطبيق سياسة لتزع سلاح الافريقين بالرغم من أن بعض المجموعات تمكنت خلال السبينات والمخالبات من القرن التاسع عشر من أن تشتري أسلحة تارية بالتقود التي حصلت عليها في مناجم الملس. وفضلاً من ذلك ، كان الافريكانر والمتوطنون البريطانين والحكومة البريطانية يجيطون أنفهم بهالة وحدة عنصرية تعلو على خلافاتهم السياسية والاقتصادية. وكانوا يشعرون أن مصلحتهم المشتركة تنطل في قهر الافريقين وحكمهم واستغلالهم. ومن هنا لم يعملوا فحسب على منع وصول الأسلحة النارية الى أبدي الافريقين، بل امتنعوا بشكل عام عن استخدام الافريقين أخلين تحجله في معادكهم ضد بعضهم البعض، وقد أثر هذا كله الى حد بعيد على مبادرات الافريقين وماقهم وحدًّ من الخيارات المتاحة لهم.

## ثورة الزولو وآثارها

وفضلاً عن ذلك ، كانت هناك الأحداث التاريخية التي اجتاحت افريقيا الجنوبية في أوائل القرن الناسع عشر, وشملت هذه الأحداث (ورا والفريكافي في جنوب افريقيا ، وهجرات النعوفي التي حملت المناسبيل الى ووديسيا الجنوبية (زيما يوي الآن) والنحوفي الى ورديسيا الشالية (زامبيا الآن) والنحوفي الى السيالات (والسياح ليان) بين المالات والتحاف بين الميل والسياح يلين ، وتجارة الوق في مالاوي والنظر الشكل ٩-٥). وقد انتشرت بعض هذه الأحداث بسرعة الافريقية في كل أنحاء افريقيا المجنوبية في الأنظرة المكركة لعديد من المجتمعات الافريقية في كل أنحاء افريقيا المجنوبية. وقد كانت تلك فقرة من فقرات تكوين الأم والتوسع السيامي قلمت خلاطا أقوى الدول وأكثرها موكرية بتحويل الدول الأموسف والأكل أن المناكبات أو مناطق نفوذ لها. وعلى حين نظر عدد فقير من السامة والمراقبين الأوروبيين في ذلك الحلي الى تلك النغيرات نفوذ لها. وعلى حين نظر عدد فقير من السامة والمراقبين الأوروبيين في ذلك الحلي الى تلك النغيرات بنبغي على المكرى النظر اليا باعتبارها مظاهر الزباد السيامي أدّت الى ظهور مؤمسات وولاءات نبغي، على الحكس، النظر اليا باعتبارها مظاهر لزلزات أنارها واضحة حتى اليوه.

وعلى الرغم مما كان لهذه التغيرات البعيدة المدى من أنر خلاقى، فقد صببت دمارًا هائلاً للموارد البشرية والطبيعية. ولقد كانت الكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والأوية والمجاعات، تصاحب العنف في كثير من الأحيان وتزيد مدى ما ينجم عنه من دمار. وقد خلق هذا الاستمرار في الصراع والكوارث، إحساسًا دائمًا بالافتقار الى الأمان وولد إحساسًا باليأس لدى الجاعات الصغيرة المسالمة الهامشية، يحيث

<sup>(</sup>۱) أنظر بشأن ردود الفعل الافريقية قبل عام ۱۸۸۰ و. م. ماكميلان، ۱۹۳۳؛ سي. و. دي كيوفييت، ۱۹۳۵، ج. فيليب، ۱۸۲۸؛ ج. س. ماريه، ۱۹۵۷.



الشكل . ٩ : توزّع الشعوب والكيانات السياسية من جنوب افريقيا. هجرات النغوتي والمنطقة التي يقطنها الشيمورينغا .

اضطر الكثير منها الى توطين أنفسها على العيش في الكهوف أو في مساكن بدائية على قمم التلال تجنبًا للمزيد من هجرات المغيرين. عندئل نشأت أرستقراطيات حاكمة وامتيازات طبقية وضرائب تفرض دون تمثيل سيامي أو تشاور. ولم يلبث أن ظهر نتيجة لذلك حكام ويحكومون، وقاهرون ومظلومون، ومالكون ومعدمون.

#### دور البعثات التبشبرية

كانت بعثات التبشير ومدارسها عاملين هامين حدّدا أنجاه وطبيعة ردود الفعل الافريقية تجاه الغزو الاستعارى. فقد أوجد المبشرون طبقه افريقية من المبشرين والمعلمين والصحفيين ورجال الأعهال والمحامين والكتبة، اللذين كثيرًا ما بدوا وكانهم يقبلون الدونية الثقافية المنوعية للافريقيين، ويقبلون الاستعار الاستعار المنطقافي حصقية من حقائق الحياة، وأعجبوا بالرجل الأبيض لما يملكه من سلطان وثروة وتكنولوجيا "ا. ومن أمثلة هذه النخبات تيوسوغا (١٨٧٩ - ١٨٧١)، أول مبشرً افريق ترسّمه الكيسة المشيخة المتحدة في بريطانيا، ومؤسس إرسالية المغولي حيث كان يعظ الافريقيين والأوروبيين على المشيخة المتحدة في بريطانيا، ومؤسس إرسالية المغولي حيث كان يعظ الغريقيين والأوروبيين على السواء، ومترجم رواية (رحلة الحاج) بجون بونيان الى لفته الخوسا بعنوان أو حواد الانفائياليلي ووبي، وهو وهو أول كتاب بكتبه افريقي وتنشره مطبعة لوفدال في عام ١٨٦٧؛ وجون لانفائياليل ووبي، وهو كانهن من كهنة الكنيسة المنججة (الميثودية) ومن الأنصار المتحمسين لموكر ت. واشتطن، الرئيس الموافي المؤمني والحرر الانفائيانية والمؤر المؤمنية ويفون المناسوعية التي كانت تصدر بالانجليزية ولفة الخوسا؛ وولتر روبوسانا، كاهن الكنيسة المؤمرانية والخور والموافية التي كانت تصدر بالانجليزية ولفة الخوسا؛ وولتر وروبوسانا، كاهن الكنيسة الأمرشانية والافريقي الوحيد الذي انتخب عضوًا في الجلس الإقليمي لمدينة الرأس (الكاب).

وكان هؤلاء الافريقيون الذين تلقوا تعليمهم على أيدي للبشرين يشتركون – من الوجهة الايديولوجية – مع المبشرين ومع جمعية جاية السكان الأصليين في نظرتهم العالمية ومُنلهم الطوباوية ولا عنصريتهم، وكانوا يلتزمون باللمستورية والإصلاح التدريجي والاستيماب الثقافي على نحو ما كانت تدعو إليه قلة من البيض الليبراليين بين المستوطنين. لكنهم كانوا أيضًا أتباعًا لمذهب بوكر ت. واشنطن في تقرير السود لمصيرهم الاقتصادي ولسياسته المخافظة الداعية إلى النكيف.

وشأن المبشرين ، كثيرًا ما كانوا يصنفون الجماهير الافريقية كأناس ويعشون في ظلات الجهل، و و همجيين نبلامه، ومن ثم فقد أخدوا على أنفسهم مسؤولية إصلاح افريقيا التقليدية من خلال الاحتفاء بالغرب، أي من خلال إدخال المسجوعة والتعليم والأسالية والتصنيع وأخلاقيات العمل المروتستانتية. وكانوا، وجه عام، لا يعترضون على الترسع والنزو الاستماري، ذلك أنهم كانوا يربطون – من ناحية – بين الاستمار والمسيحية والمدنية كما يفاتل المبشرون، ولأنهم – من ناحية أخرى – كانوا يميمون «التنفوق الساحق» للأسلحة، الأوروبية وفن الحرب الأروربي.

وهكذا ، اعتبر تيو سوغا قتل الخوسا للماشية في عام ١٨٥٧ انتحارًا قوميًا من جانب و مواطنيه اللدين فقدوا صوابهم، بعد أن وقعوا في أحماييل «دجالين مغرضين». ولكنه مع ذلك أعرب عن أمله في وأن

<sup>(</sup>٢) للاطلاع على التفاصيل، أنظر د. شانايوا، في: أ. موغومبا وم. نياغًاه (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

يؤكي هذه المحنة ، يحكمة الرب وعناينه ، الى خير روحي عميم للكفرة » وزعم أن «الرب ينقل مشيئته أحيانا من خلال أشياء مروعة ». ووأعتلد أنني أرى من خلال الكوارث الحالية خلاص أبناء وطني سواء من الناحية الملادية أو الروحية » " . وأدان ديوبي تمرّد البامباتا (٦٠٩ - ١٩٠٨) في صحيفته وإيلانها لاسين ناتاك » ، ودعا الزولو أن يقيلوا بدلاً من ذلك المسيحية والتعليم . وكان من أسباب مقاطعة جابافو وقد كانت النخبة من يقيله بدلية كانت لا تزال بجاجة الى القيادة الموجهة للبيراليين البيض ، وقد كانت النخبة ممزقة فيما بين عالمها الطوباوي ، عالم المشرين والإنسانين واللبيرالين البيض ، والعالم الاستجامي الافريقية الذي كانوا يحترونه أحيانا ، والعالم الاستجاري لعنصرية المستوطنين واليرالين البيض ، واستغلام وقهرهم ، وهو الذي كان مجدد حياة أعضائه وأرضاعهم الحقيقية . وقد أقام مؤلاء عالماً المتواجئ على السواء . أخلاقياً عاطاً يسواء .

الله الكان خطاهم أنهم وبطوا بين الغزو الاستماري وبين تشر السيحية والتعليم والتكنولوجيا ، واحتمروا المقاومة الافريقية بوصفها وثبتة وتحقله المتابعة المتحدول المقالمة المتحدول على تعريض قدرة الأفريقيين النفسية على مقاومة دعاية المبشرين والمستوطنين ، مما أعلق نحو وعي تاريخي وحرقي وتحري افريق حقيق . وكانوا هم وزملاؤهم وأتباعهم من الافريقيين المسجدين يتخذون عجبًا موقف المتحدوب ، أو يلوذون حياً آخر بمقار بعثال المتبشر، بدلاً من الاشتراك في المقاومة المسلحة ضد الغزو والاحتلال الاستهاري .

#### أنماط من المبادرات والمقاومة الافريقية

أثرت الموامل للذكورة آنَّمَا تأثيرًا بالغًا على ردود الفعل الافريقية نجاه الامبريالية والاستجار الأوروبيين (الخاصين. وكانت هناك – بوجه عام – ثلاثة أغاط متميزة للمبادرات وردود الفعل الافريقية: (١) نحط المواجهة العنية كا نجده عند الزولو والتعبيلي والتانعانا والبرا والنعوفي، وكا نجده عند الزولو والتعبيلي والمناتعات والحياء أو المخالفة أو الحابة أو الموساية الذي اختارة السورية الذي اختارة والسورية المناتعات والمناتين ضد المواجهة الذي اختارة والمناتعات والنيوبيلي والسبحا والنولورة والمعربة (٣) نحط المنطقة المناتعات المناتعات

وقد استغلى المستعمرون الأوروبيون ألوضع الذي كان سائدًا. فقد أتاحت لهم دراسنهم للأنظمة السياسية الافريقية المعاصرة أن يتنبأوا بأشكال رد فعل الافريقيين ومقاومتهم . فوجدوا ، على سبيل المثال ،

<sup>(</sup>٣) ج. أ. تشالرز، ١٨٧٧، ص ١٤٠.

أن توسعية الزولو والنديبيلي والياو والنعوفي لا يمكن أن تؤدّي دورها بيسر وسلاسة ما لم تكن الارستقراطيات قوية مرهوبة الجانب، وما لم يكن الرؤساء دافعي الجزية ضعفاء ومتفرقين أو ما لم بحسوا، على الأقل، بالحاجة الى الحايات المحكرية ويتقوا بأن الارستقراطية الحاكمة قادرة على توفيرها. وقد أسهم الإجهاد الناجم عن الحرب والافتقار الى الأمان إسهامًا كبيرًا في تقبّل كثير من الأنظمة والافراد الافريقيين لوصاية البريطانيين أو التحالف معهم. وكان ذلك أيضًا فريمة للبريطانين المتنخل في المرها، الشؤون الافريقية من خلال تقديم عروض و التحرير، و والحاية، الأقوام المنافرية على أمرها، و والتحايف مع المائلك المتوسطة القوة، وغزو المائلك ذات الترعة العسكرية. فقد عمد البريطانيون الى استخدام مبدأ وقرق تسدّه. و محمد البريطانيون الى استخدام مبدأ وقرق تسدّه. ومحمد المريطانيون الى الضعف الافريقية الى أكمل حد.

## الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو: سياسة المواجهة

كانت المواجهة العنيفة والغزو واللمار أمورًا محتومة في واقع الأمر بالنسبة للزولو والتدبيبلي والبيمبا والياو، ذلك أثهم كانوا يسعون الى حكم الأراضي والشعوب نفسها التي كان يسمى الى حكمها المستمرون الأوروبيون. وكانوا، كممجموعة، يحتلون أو يحكون أكثر أراضي جنوبي افريقيا كنافة في السكان وخصيًّا وثراًة بالمعادن. فكان من المستحيل عليهم، بجكم مصالحهم، أن يتهادنوا مع الأوروبيين أو يتعايشوا ممهم. ولم يكن هناك سبيل إلا أن يكون البقاء للقوة الأكثر نفوةًا.

وكان الزولو أقوى الأم الافريقية جنوبي نهر الليمويو، على حين كان النديبيلي أقواها بين الليمويو والزميزي ، والمياو أقواها في روديسيا الشيالية ، والمياو أقواها في روديسيا الشيالية ، والمياو أقواها في جنوبي نياسالاند وشياليها على الترتيب . ولحكن ممالك الزولو والنديبيلي والشائنانا والكولولو والنغوني وجدت نفسها منذ المداية محاملة بهددين من قبل البرير والبريطانيون والسوتو والسوازي بالنسبة للزولو ؛ وكان النديبيل من جهتهم مهددين من قبل البرير والبرتغالين واللوزي والشائنانا والنغواتو . وكان كل من هؤلاء الجيران الممادين قادرًا على هزيمهم وطردهم . وكان الدوير والبرتغاليون لا يعرفون هوادة في تسيير الشؤون الخارجية ويشجون سياسة . إغازة واحتلال .

وقد تحكن الزولر والنديبيلي والبيدبا والياو من المحافظة على سيادتهم واستقلالهم وأمنهم حتى أواتل سبحينات القرن الماضي . كما استطاعوا أيضًا أن يقاوموا بنجاح تغلغل للبشرين والنجار ومحتلدي العهال المصحاب الامتيازات الأوروبيين اللبين استقر رأيهم حينالك على ضرورة غزو هذه الدول الافريقية العزيدة وتزيق أوصالها . وقد أوهموا أنفسهم بأن الافريقين يتوقون للمسيحية والنجارة والثقافة الغربية ولكن الفارات وطفيان ووثنية ملوكهم ورجال إدارتهم وجنودهم تسحق بلا هوادة وطموحهم وسجهم وسجه على الخرباء في الخلاص . ومن هنا فقد المقاند الفرياء موقفا يضم الغزو قبل للمسجعة والتجارة .

#### الزولو

وقد قرّر الزولو بقيادة سيتشوايو ، والنديبيلي بقيادة لوبنغولا ، اللجوء الى استراتيجية المواجهة مستخدمين الطرق الدبلوماسية أول الأمر ثم طرق المقاومة المسلحة بعد ذلك. ووفقًا لهذه الاستراتيجية استمرّ سيتشوايو أول الأمر في انتهاج السياسات الخارجية الانعزالية المسللة التي كان ينهجها سلفه مباندي. ولما كان أعداؤه الألداء هم بوير الترانسفال ، فقد أقام تحالفًا فعليًا مع المستوطنين البريطانيين في ناتال كما ارتبط بعلاقات ودية مع تيوفيلوس شيبستون وزير شؤون الأمالي الشهير في ناتال . ولكن حين ضم البريطانيون الرئيل الم ، انهار نظام تحالفات سيتشرايو بسرعة . وأبد شيبستون حينفاك البوير ، الذين كانوا قد عبروا نفر بواكو الى بلاد الزولو وراموا حدودًا للمنزارع وأخلوا بطالبون بصكولح لملكية الأرض . كماكان السير بازل فريري ، الملتوب السامي البريطاني الجديد في جنوب المؤيما ، عازمًا على تحقيق أعاد بين المستعمرات الاستيطانية (١٠) . وقد أقدمه شيبستون بعمار تحقيق ملما الانتراك وقد أقدمه شيبستون بعمار تحقيق ملما الانتراك وقد أقدمه شيبستون بعمار تحقيق ملما الإلكان وتنافي من المستعمرات الاستيطانية (١٠) . وقد أقدمه شيبستون بعمار تحقيق ملما الانتراك وتنديم الأولوسيميلي البوير بتفاعًا بأن المنافرة المواطنية لديها وجهة نظر سليمة في العلاقات بين الأجناس وبأنها تملك القوة اللازمة لوضع قرارانها موضع التنفيذ .

وفي أنناء ذلك كان سيتشوايو قد ناشد السير هنري بولوير ، القائم بأعال حاكم الناتال ، العمل على حل منازعات الحدود بين الزولو والبوير. وقام السير هنري بتمين لجنة للحدود استمرضت النزاع وأعلنت أن مطالب البوير غير مشروعة وأوصت بعودتهم عبر النبر الى الترانسفال ، ولكن فريري كان معمماً على القائما على قوة أمة الزولو حتى يتمكن من تحقيق الاتحاد ، وعلى هذا ، فقد أخفى تقرير اللجنة وتوصياته المتقائل الحصول على ذريعة للغزو وللقى تعزيزات عسكرية ، وجاءته هذه المدرية في ٢٨ يوليو / كون / ١٨٨٨ منظاً الحصول على ذريعة للغزو وللقى تعزيزات عسكرية ، وجاءته هذه المدرية في ٢٨ يوليو / كون / ١٨٨٨ وأعاد وارجات الرئيس اللواني كن قد عبرن الى ناتال . واستغل فريري وشبيستون هذه الحادثة الى أقصى حد . وسرعان ما امتلات جنوب افريقيا ووزارة المشعمرات بشائمات عن غزو وشيل يقوم به الزولو ضد حد . وسرعان ما امتلات التبشيرية بمفادرة أراضي الزولو. وعندلذ أخذ شبيستون وفريري في تشويه جيش الزولو وتصويره في صورة القوة المغيرة المنات التعشير المنات المنطق. للدماء .

وعند ذلك أمر فريري سيتشواير بتسليم أبناء سيرايو وشقيقه الى السير هنري بولوير لمحاكمتهم ، وذلك على الرغم من أن الزولو لم يكن قد سبق قهرهم قط أو اختضاعهم المحكم البريطاني . واقتر سيتشواير أن يدفع بدلا من ذلك خمسين جنيها استرلينا ويقلم اعتدارًا عن الحادثة . وفي 11 ديسمبر أكانون الأولى يدفع بدلا من ذلك خمسير أكانون الأولى ويقد أن يضمنها تسليم المتمين بالإضافة الى مده رأس من الماشية ، وتسريح جيش الزولو خلال ثلاثين يومًا ، وقبول أعضاء بمئات التبشير والساح لمنع بريطاني بالإقامة في زوليلاند. وكان فريري يعلم أن أي حاكم مستقل يحترم نفسه لا يمكن أن يذعن لمثل هذه المطالم الحائرة.

وفي ١١ ينابر /كانون الثاني ١٨٧٩ قام جيش بريطاني ، بقيادة اللورد شلمسفورد، بغزو زولولاند من نادئة مواقع . وكان هذا الجيش يتكون من سبعة آلاف جندي بالإضافة الى ما يقرب من ألف من المتطوعين البيض وسبعة آلاف من المعاونين الافريقيين . وفي ٢٧ ينابر / كانون الثاني حقق جيش الزولو انتصارًا تاريخيًا في معركة إيساندهلوانا التي قُتل فيها ١٩٠٠ من الغزاة وردّ المهاجمين على أعقابهم (أنظر الشكل ٩٠٠) . ولكن القوات البريطانية عادت في ٤ يوليو / تموز واجتاحت دولة الزولو . وفني سيشوايو لل كيبتاون وقسمت زولولاند الى ثلاثة عشر قسمًا منفصلاً وضعت تحت إشراف رؤساء من صنائع

<sup>(</sup>٤) ك. ف. غودفيلو، ١٩٦٦.



البريطانيين. وكان من بين هؤلاء الرؤساء زيبييو ، خصم سينشوايو ، وابن عمه هامو الذي كان قد فرّ خلال الحرب ليلتحق بالقوات البريطانية ، وجون دون وهو رجل أبيض. وكان تقسيم زولولاند نموذجًا كلاسبكيًا للتدمير المطرد لأوصال الأم الذي تحقّفه سياسة «فرّق تسد». وسعًا الى إدامة هذا الوضع ، أصدرت أوامر الى الرؤساء الجدد بحل كل المنظات العسكرية الموجودة ، ومنع استيراد الأسلحة ، وقبول تحكيم المقيم البريطاني.

على أنَّه مع احتدام الصراع بين الرؤساء، وتزايد خطر الفوضى بسرعة بالغة ، لم يكن هناك بد من ارجع سيتشوايو في عاولة ولاعادة النظام، الى المناطق التي بلغ فيها الاضطراب مداه من دولة الورلو السابقة . وسمح لزيبير وبالاحتفاظ برئاسة منطقة ، ولكن سرعان ما نشبت حرب أهلية بين قوات سيشوايو وقوات زيبيرو . ومات سيشوايو أناء تراجعه عند اشتداد المحركة في عام ١٨٨٤ . ووضعت أشراؤلو بعد انكاضها تحت زعامة دينيزولو ، ابن سيشوايو (الله يكان في المخاصة عشرة من عمره ، وكان سلطته ونفوذه بعتمدان على تأييد البيض. وهكذا خضم الزولو أعيرًا للسيطرة البريطانية .

#### النديبيلي

خلال الفترة من عام ١٨٧٠ الى عام ١٨٩٠ ، كان لوينغولا ، شأن سيتشوايو زعم الزولو، يستخدم بنجاح واطراد استراتيجية ديلوماسية محكمة الصياغة لحاية للصالح الحيوية لأمة النديبيل. فقد حد من المحبرة الى البلاد، وأبلغ الأجانب البيض أنه غير راغب في فتح بلاده لهم التعدين أو الصيد. كما ايكر، فضلاً عن ذلك ، أساليب عديدة مثل الانتقال باستمرار من مدينة الى أخرى ، وتحريف دولة أو شركة أوروبية على أخرى ، أو فرد أوروبي ضد آخر ، وتأجيل القرارات حتى يصاب طالبو الامتيازات ، المتلفين المذهورين ، بالاحباط. أما استراتيجيته الأطول مدى فكانت تنشط في السحي الى التحالف المسكون مع الحكومة البريطانية أو الحصول على وضع المحبية البريطانية ، لكي يتصلاى للألمان والبرتغالين والافريكان ويمتم بذلك التوسع الاستماري الطليق لحنوب افريقيا.

وظلّت هذه الإشكال من المقاومة الدبلوماسية فعّالة الأثر حتى عام ١٨٨٨ ، حين أفتع سيسل جون أوروس ، وهو أحد رجال المال في جنوب افريقيا ، وسير هيركواز روبنسون ، المقوض السامي في جنوب افريقيا ، والسير سيدني شيبارد نائب المفرض السامي ليشوانالاند ، أن يعتمدا على مساعدة القس جون سميث موفات . وكان القس موفات قد غادر ماتايليالاند في عام ١٨٦٥ بعد أن فضل فضلاً ذريعاً في تحويل النديبيلي للى المسيحية ، ثم أصبح في النهاية متدويًا ساميًا مساعدًا المشياد. وقد كان موفات حريصًا على إثمام استعاد النديبيلي لدى يربر فضله السابق ، كها كان يبغض مزيليكازي ولوينولا وحكام النديبيلي بعض على هذا النحو مزيع من الرفية في الانتقام والصنف والعنصرية ، فقد كان حريصًا على تمهيد الطريق للقضاء على دولة الندس . (ف)

<sup>(</sup>٥) ر. يو. موفات، ١٩٦٩، ص ٢٣٣.

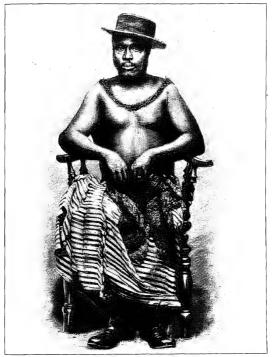

الشكل ٣-٩: لوبنغولا (حوال ١٨٣٦ – ١٨٩٤)، ملك النديبيلي من ١٨٧٠ الى ١٨٩٤. (حقوق الطبع محفوظة: لونغان)

بتقديم والنصيحة الودية، الى وصديق قديم،. وكانت النصيحة هي أن ويتحالف، لوبنغولا مع البريطانيين وليس مع الافريكانر أو البرتغاليين أو الألمان. كما أدخل موفاتٌ في روع لوبنغولا أن ما يفعله لا يعدو أن يكون تجديدًا للمعاهدة القديمة بين البريطانيين والنديبيلي التي أبرمت عام ١٨٣٦ بين أبيه، مزيليكازي، والحاكم البريطاني السابق لحنوب افريقيا سير بينجامين دوربان. وهكذا وقع لوبنغولا في ١١ فبراير / شباط ١٨٨٨ ما عرف منذ ذلك الحين باسم «معاهدة موفات». وتعهّد بمقتضى هذه المعاهدة « أن يمتنع عن الدخول في أية مراسلات أو معاهدات مع أية دولة أو قوة أجنبية ، لبيع ، أو نقل ملكية ، أو التنازل عن أي جزء من الأراضي الخاضعة لسيطرته ، أو السماح بمثل هذا البيع أو نقل الملكية أو التنازل أو تشجيعه ، أو بشأن أي موضُّوع آخر ، دون علم مندوب صاحبة الجلالة السامي لجنوب افريقيا وموافقته المسبقة» (٦) . ومع سريان هذه المعاهدة بدأ الاحتلال البريطاني لروديسيا. ووضع موفات كلاً من ماتابيليلاند وماشونالاند ضمن منطقة النفوذ البريطاني بصورة قاطعة.

وكان لوبنغولاً ، بمقتضى الاتفاقية الأوروبية الدولية المعقودة في أواخر القرن التاسع عشر ، قد ربط نفسه بالاستعار البريطاني. ومنذ ذلك الحين لم يعد بوسع النديبيلي التعامل إلّا مع البريطانيين. وهكذا انتهت الخيارات الدبلوماسية المتاحة لهم لضرب الدول الأوروبية بعضُها ببعض. وما لبثت أن تدفقت على لوبنغولا جحافل أصحاب الامتيازات ووكلاء المؤسسات ساعين الى الحصول على حقوق في الأراضي وحقوق تعدين في ماتابيليلاند وماشونالاند. وقدُّم له هؤلاء المضاربون المتحمسون ، عن طيب خاطر وعلَّى طريقة المرتزقة ، مقادير كبيرة من البنادق والذخيرة والنقود والملابس والأواني والحلى وأدوا محتلف أنواع الخدمات سعيًا الى كسب رضاه.

وحين لاحظ رودس ذلك أرسل رود وطومِسون وماجوير (٧) لعقد اتفاقية احتكار مع لوبنغولا، لاستخدامها في الحصول على ما يعادل امتيازًا ملكيًا حتى يغلق الباب على أصحاب الامتيازات والجمعيات البريطانية الأخرى. ولم يكن رودس يريد « بحرّد حقوق محلية يقتسمها مع كل مغامر عارض ، بل سيطرة منفردة على الموارد المعدنية للبلاد كلها. وبمقتضى امتياز رود، وهو آلاسم الذي يطلق على الاتفاقية ، قامت شركة رودس باحتلال ماشونالاند في ١٢ سبتمبر / أيلول ١٨٩٠.

وقد كانت الوسيلة الأولى التي استخدمت للحصول على • امتياز رود • المثير للخلاف هي التحايل على لوبنغولا من جانب الموظفين والمشرين البريطانيين الاستعاريين. فقد أرسل القس موفات مرة ثانية الى ماتابيليلاند ليهيئ لوبنغولا لوصول عملاء رودس. وتظاهر موفات بالصداقة والحياد ككاهن من خدام الرب ، وقدّم رود وطومبسون وماجوير على أنهم ورجال شرفاء ومستقيمون»، وأطنب في الثناء علىٰ شيبارد. وظل يدافع بقوة خلال المفاوضات التي تلت ذلك واستمرت أربعة أسابيع. وبعد ذلك وصل شيبارد ومعه الرائد غيلد – آدمز وستة عشر شرطيًا راكبًا. وبعد تسعة أيام من المُفَاوضات مع لوبنغولاً رحل قبل سنة أيام لا أكثر من توقيع عقد الامتياز ، بعد أن «كانت كُل الْأمور السياسية تقريبًا قد نوقشت بروح بالغة الود، حسبما جاء في يوميات رود.

وقد تضمن امتياز رود قسمين متميزين ومترابطين: القسم المكتوب وكان مهمًا لأصحاب الامتياز ومفيدًا لهم على السواء، والقسم الشفهي وكان مفيدًا للوبنغولا. فبمقتضى الاتفاق المكتوب – أي المسودة الأصلية للمقترحات المقدمة الى لوبنغولا ومنح الملك لأصحاب الامتياز ملكية كل الموارد المعدنية

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) لمزيد من التفاصيل أنظر: ب. ماسون، ١٩٥٨؛ ك. بالي ١٩٦٦، س. سامكانج، ١٩٦٧.

في مملكته وإماراته والأراضي التابعة له ملكية كاملة ومنفردة كما خولهم السلطة الكاملة للقيام بكل ما يرونه ضروريًا للحصول على هذه الموارد». كما نؤض أصحاب الامتياز في وانخاذ كل الحظوات الضرورية والمغمروعة» ليستبعدوا من المنافسة كل الأشخاص الآخرين الساعين للحصول على حقوق في الأرض والخامات والتعدين. كما وافق لوبغولا على إلا يمنح امتيازات في الأرض أو حقوقًا للتعدين الى أي أشخاص أو أصحاب مصالح آخرين دون موافقة أصحاب الامتياز ورضاهم المسيق.

وفي مقابل ذلك وافق أصحاب الاختياز على أن يدفعوا للوبنفولا وورثته مائة جنيه استرليني شهريًا بصفة دائمة. كما وافقوا على اعطائه الله بندقية تعبأ من أعقابها من طراز مارتيني هنري وماقة ألف خوطوشة طلقات مناسبة. ونصّت للسودة على تسليم خمسيانة بندقية وخمسين ألف خرطوشة الى لوبنغولا قبل البده في عمليات التعدين في الإقليم. كما وافق أصحاب الامتياز على وأن يحضروا الى نهر الزمبيزي سفينة بخارية مزوّدة بمدافع تصلح اللاغراض الدفاعية على النهر المذكور».

إلا أن الملك حدَّد شفهيًا أثناء الفاوضات شروطًا مشيّة كانَّ من الواضح أنه يعتبرها داخلة صراحة في صلب الاتفاقية. فقد اشترط لوبغنولا، حسبما يقول هلم ، الشروط الآتية التي وافق عليها أصحاب الاتفاقية . فقد اشترط لوبغنولا، حسبما يقول هلم ، الشروط الآتية التي وافق عليها أصحاب الامتياز : () ألاّ يقوم عال المناجم بالحفر في الملدن أو بالقرب منها ؛ (؟) أن يلتزم البيض التعدين في أراضيه ؟ (؟) ألاَّ يقوم عال المناجم بالحفر في المدانع عالم المناجم ، إذا اقتضى الأمر ، عن بيلاده عمد قيادة نديبيلية . كما أوضح أصحاب الامتياز شفهيًا أيضًا أن ما يعنزنه وبالسلطة الكاملة للقيام بكل ما يعتبرونه ضروريًّا للحصول على الخامات للمدنية و هو إقامة مساكن لايواء المشرفين التابعين لهم ،

ولسوء الحظ لم تدوّن هذه الشروط الشفهية في النص النهائي للاتفاقية ، ولم تكن على هذا النحو ، وفقًا للقانون التعاقدي الأوروبي ، أجزاء واجبة التنفيذ من الاتفاقية .

وعلم لويتغولا ومستشاروه من أصحاب الامتيازات للنافسين الذين أصابهم الغيظ، ومن اثنين من الافريقين المتعلق المتع

وشر لوبنغولا إخطارًا بفسخ الامتياز في صحيفة بشوانالاند نيوز الصادرة في فبراير / شباط ١٨٨٨. وبناة على أوامره ، قام فوج عسكري من للبيسو بقتل للستشار لوتشي ، للوالي للبريطانيين ، هو وزوجاته وبناته وماشيته . وحين ادرك التواطؤ بين رودس والمبشرين والموظفين البريطانيين في جنوب افريقيا ، قرر أن يلجأ مباشرة الى الحكومة البريطانية في انجلزار وناشد الملكة فيكوروا ، من خلال رسائل ومبعوثين أوفدهم ، أن تعلن بالحاية على ماتابيليلاند وماشونالاند . وفي يناير / كانون النافي أوفدهم ، أن تعلن بطلكة فيكتوريا المستشاران بتعيات الملكة فيكتوريا والنقيا بعض الأعضاء القباديين في جمعية حاية السكان الأصليين . وعاد المستشاران بتعيات الملكة ولكتور ولناتي بعض الأعضاء القباديين في جمعية حاية السكان الأصليين . وعاد المستشاران بتعيات الملكة ولكتور ولكن عام درموم الاحتكاري لللكي لاستمار المنطقة . وفي أولكن عام ١٨٩٠ تحرّك الوردار عام ١٨٩٠ تحرّك الرواد النابعون لرودس على مرسومه الاحتكاري لليلاند الى مافونالاند حيث

رفعوا العلم البريطاني في سالزبوري في ١٢ سبتمبر / أيلول ١٨٩٠.

وظل أشعب التدييلي ومستعمرة ماشونالاند الاستيطانية ينظر أحدهما الى الآخر بعين الحذر منذ سبتمبر / أيلول ١٨٩٠ حتى أكتوبر / تشرين الأول ١٨٩٣. فقلل حدث من قبل بين المستوطنين والخوسا في مستعمرة الرأس (الكاب) ، وللمستوطنين والزولو في ناتال ، كان وقوع الصدام العسكري المحتوم لا يعدو أن يكون مماألة وقت . أن يكون مماألة وقت .

وكان كل مخطط حرب عام ١٨٩٣ بين النديبيلي والبريطانيين نسخة من حرب عام ١٨٧٩ بين الزولو والبريطانيين، حلّ فيها رودس محل سير هنري فريري، ودكتور ليندر ستار جيمسون – مدير الشركة في ماشونالاند - محل شيبستون - وحادثة فيكتوريا (أغسطس / آب ١٨٩٣) محل حادثة سيرايو. وحاول لوبنغولا عبثًا، مثلًا فعل سيتشوايو، أن يمنع الحرب دون طائل، بمناشدة جيمسون ورودس والحكومة البريطانية. ولكنه كان حينذاك قد أصبح بلا أصدقاء ييض أو أفارقة في أي مكان. وكان قوام القوة الَّتي غزت ماتابيليلاند ١٢٠٠ جندي أبيض من ماشونالاند وجنوب افريقيا – من بينهم ٢٠٠ جندي من الفوات الامبراطورية ينتمون لشرطة حدود بشوانالاند. كما كان هناك قوات مساعدة أفريقية قوامها ألف رجل من الشونا والمفينغو والخوي خوي والمولَّدين، و ٦٠٠ فارس من النغواتو تحت قيادة كغاما. وبدلاً من أن يزج لوبنغولا بجنوده، الذين قلَّار عددهم بعشرين ألف فرد، في مقاومة مسلحة انتحارية ضد المستوطنين المسلَّحين بشكل جيد ومساعديهم الافريقيين، قام هو وشعبه باخلاء ماتابيليلاند وفروا شهالاً في اتجاه روديسيا الشهالية . وقد لتي حتفه ، مثل سيتشوايو ، أثناء الفرار نتيجة لاصابته بالحدري أو بأزمة قلبية. وانفرط عقد شعب الندبييلي بعدما فقد زعيمه. وجاء المستشارون واحدًا بعد الآخر ليستسلموا لجيمسون عند شجرة اندابا (مكان اجتماع المجلس). وبدأ المستوطنون على الفور في تحديد طلباتهم الجديدة من المزارع وحقوق التنقيب عن خامات معدنية . وقامت الشركة بالاستيلاء على ٢٨٠ ألف رأس من ماشية النديبيلي، واحتفظت بـ ٧٤٠ ألف رأس منها ووزع الباقي على الجنود البيض وبعض والأصدقاء الافريقين.

وبعد إخضاع ماتاييليلاند أصدرت بريطانيا مرسوم المتاييلي في ١٨ يوليو / تموز ١٨٩٤ ، اللذي منح الشركة سلطة فرض ضريبة الكوخ وإنشاء إدارة لشؤون الأهالي في مستعمرة روديسيا الجنوبية بأسرها . وفي نهاية عام ١٨٩٥ ، كانت الشركة قد أقامت إدارة افريقية على غرار النظام المعمول به في مستعمرة الرأس (الكاب) وفي ناتال ، وشعل ذلك ضريبة الأكواخ والمعاذل وتصريحات المرور ، مستهدفة بذلك سلب الافريقيين أرضهم وماشيتهم وخاماتهم المعدنية وإجبارهم على العمل لدى البيض .

#### مبادرات وردود فعل النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي : نمط الحاية أو الوصاية

على خيلاف الزولو والنديبيلي ، كان النغوانو واللوزي والسونو والنسوانا والسوازي يشتركون معًا فيما عقدوه من تحالفات مع مبشرين أقوياء يتميزون بتزعة أمبريالية – إنسانية وينتمون لمدرسة الحكم من لندن . وكان أولئك الكهنة يعارضون بوجه خاص «سياسة العنف البالغ التي كانت تنتهجها طبقة معيّنة من ساسة للمتعمرات – سياسة الفتح والسلب والمهانة للمتحرة لكل لللونين ، ٨٥ . وكان من بين هؤلاء ماكتري

<sup>(</sup>۸) و. هویت، ۱۹۶۹، ص ۵۰۱.

الذي تحالف مع كغاما وستشيل وكاسايتسيوي ، وكاساليس الذي تحالف مع موشوبشوي وكويلارد الذي المناف مع لوانيكا (أنظر الشكل \$\_6) . ولكن أولئك المبشرين ذوي النزعة الإنسانية كانوا لا يعارضون موسا التحافظ للمستوطنين الميض في جنوب افريقيا ، ولا سيما من جانب البوير ورودس ، وما يصاحب ذلك من حوادث عنف واستغلال على الحدود ، الأمر الذي كان يعطل عملهم الجاد والناجع. وكانوا يؤمنون بقتق الجنس الأبيض وثقافته ودينه تفوقاً لا نزاع فيه ، وينظرون الى الاستهار والتجارة والسبحرين وللسيحة كحلفاء لا يمكن القصل بينهم . وفي الوقت نفسه كانوا يؤكدون أيضاً ضرورة وفي الحكومة الاميطورية مسؤولية الافريقي و «تحضيره» كي يكون عضرًا أكثر نفمًا في المجتمع الاستهاري الجنسان الثقافي بين للمستعرين ، ولى حاية » الافريق و «تحضيره» كي يكون عضرًا أكثر نفمًا في المجتمع الاستهاري الجنسان الذي المراحد فيظوا عابرون ضغوطهم دون كالم على المندوب السامي ووزارة المستمرات والجمعيات المجلمية ، في بريطانيا ، من خلال الخطابات والوفود والمقاءات الشخصية ، بغية تحقيق هذه والحميات المجلس فويل بريطانيا ، من حلال المحتابات المجلس في بينات الشغط الفكال الذي مارسه المبشرون الاسكنديون حرصًا على حاية مسجعيها الافريقين ومراكر بعنات التبشير في بلانتير وبانداوي وإبيندا الاسكنيدين حرصًا على حاية بمن بعديات البشير في بلانتير وبانداوي وإبيندا الاسكنيدين حرصًا على حاية بايمن لوردس.

وقد كان الضعف السياسي والعسكري العام صفة غالبة في الحكام الموالين للمبشرين. وكان توليم المُملك ناتجاً – الى حد بعيد – عن انقلابات. في عام ١٨٧٥ عزل كفاما أباه سيكفوما وأخاه كغاماني ، ونصّب نفسه ملكًا. وفرَّ كفاماني مع أنصاره وأسّس مملكته على تهر ليميرو من ناحجة الترانسفال. ولكن الأقسام الموالية والخافظة مع النخوات فلك على ولائها للملك المخلوع سيكفوما. وبعد ذلك ، وفي عام ١٨٨٤ ، ختلع لوانيكا عن العرش هو الآخر وفني لل عاصمة كغاما. ولكنه عاد في عام ١٨٨٥ وأقصى مختصب العرش ناتيلاً أكوفونا. وهكلاً كانت أوضاع هؤلاه الملوك للوالين للمبشرين أوضاعاً غير مستقرة وكانت تحذق بهم باستمرار أخطار الحروب الأهلية والاضطرابات.

وفضادٌ عن ذلك ، كانت دولهم قد اجتازت بالكاد عنة ثورة الزولو وإخضاع النغوني . وقد ظلّ السوادي يتعرّضون ، مع ذلك ، لغارات الزولو التكرّزة ، على حين كان النغواتو والنسوانا والكوينا والسوادي يتعرّضون ، مع خلال ، لغارات وخزوات النليبيلي . كما كانوا أيضا ضحايا لقرصة البوير المتعطفين للأرض والولوعين بالقصف في كثير من الأحضان ، واللين كانوا يشنون غارات كوماندوز على قراهم ، ويستولون على الماشية ويأسرون الأفراد لاستخدامهم كمال لديهم ، ويعقدون بين الحين والآخر ا معاهدات على الماشية ويأسرون الأفراد لاستخدامهم كمال لديهم ، ويعقدون بين الحين والآخر ا معاهدات اصداقة » مع الرئاسة وليا الأرض وفي مناطق النفوذ . ومن خلال هداء المتدايات أصبح الزولو والتدييلي والبوير أعداء ألداء يخشى بأسهم .

وعلى شدّة بغض هؤلاء الملوك لمبادئ التغريب والاستمار، فقد كانوا في حاجة ماسة الى ألتأييد الاجتبى لفيان بقائب كأدوات المجتبى لفيان بقائبه، ومن هنا فقد اختاروا في النهاية التحالف مع للبشرين لعلب النصيح والتوجيه في الأمور أساسة في سياستهم. وكان هذا هو ما دفعهم الى الانجاه الملاحقة المؤترة. فكان كويلارد وما كتري المتحلة بالاوروبيين، تحاولين استخدامهم للحم مراكزهم الداخلية المؤترة. فكان كويلارد وما كتري وكاساليس هم أقرب الأصدقاء الاروربيين لكل من لوانيكا وكفاها وموشويشوي على الترتيب، كما كانوا مستودع سرهم ووزراء خارجينهم.

وَجُمَكُمُ الْضُرِورَةُ، تَقبلُ أُولِئُكُ لللوك للسيحية عن طيب خاطر وقبلوا وضعهم تحت الحاية. فأصبح كناما ولوانيكا مسيحيين ممارسين للطقوس. وشأن معظم المعتقين الجدد للمذاهب، كانوا يبرهنون بين الحين والآخر على أنهم أكثر تقوى واستعساكاً بأصول الدين من للبشرين أنفسهم. فلم يقفوا عند حد



الشكل £ـ1: الملك موشويشوي الأول، ملك الباسوتو (حوالى ١٧٨٥ – ١٨٧٠). (المصدر: الجمعية الملكية للكنولث)

التخلي عن تقاليد الأسلاف ومعتقداتهم وطقوسهم ، بل استخدموا أيضًا مناصبهم السياسية لفرض عقائد الحضارة الغربية «المسيحية» على شعوبهم. وقد بلغوا حد الشطط فيما بذلوه من جهود نشطة لتحريم استهلاك المشروبات الكحولية ، فقرضوا قوانين صارمة على هذه المشروبات شملت حظرًا على تخمير الجمعة الافريقية. وبقدر ما كانوا بزدادون ابتعادًا عن شعوبهم بفرض مثل هذه التدابير ، بقدر ما كانوا يضطوون الى المزيد من الاعتاد على المبشرين.

والواقع أن العلاقات التي كانت تربط هؤلاء الملوك بالمبشرين كانت الأسلوب الرئيسي في مقاومتهم اللديلواسية لأولك الدين كانت الأسلوب الرئيسي في مقاومتهم اللديلواسية لأولك الملاواسية لأولك الملاب المستواني من خلال التحاف مع المبشرين المناهضين لليوبر والزاولو والنديبيلي من المحافظة على وجودهم المستقل حتى بداية فترة التهافت معى أولك لللوب ينشاط الى الحصول على وضع المحبيات على الرغم كما كان يقتضيه من فرض بعض القيود على سيادتهم وحقوقهم في الأرض وحرياتهم المدنية . وقد احتفظوا في ظل الحاية بدرجة إسمية من المحبول على ومنحا المحبول على حين مُنحت شعوبهم الحق في حيازة أسلحة الرئمة بشرط تسجيلها . وهكذا، على المدالم المالك الافريقية الصغيرة ، التي اختفت في المقاومة على أسلحة الرئمة بشرط تسجيلها . وهكذا، على المناهم بالنتية الاقتصادي وعجزت عن منع استيطان الميض وقيامهم بالنتية الاقتصادي وعجزت عن منع استيطان الميض وقيامهم بالنتية الاقتصادي وشائل بالمولك الامجرب عيام.

#### التسوانا

ويتجكّى هذا النقط بوضوح في حالة التسوانا والسواوي. فقد كانت هناك ثلاث قوى رئيسية متنازعة في النخواتية والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والتنخواتيق والتنخواتيق والتنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والنخواتيق والمسافحة وبوير النزانسنةال الذين كانوا يعتبرون بشوانالاند بحالم الطبيعي للحصول على الأراضي والماشيق والمخافئة وسنتوطنو الرأس (الكتاب اللذين يخلهم رودس واللذين كانوا يريدون سد الباب أمام توضيع اليوير وتحالفهم مع الألمان في جزيب غرب أفرية إن نامييا الآن، وكان الحكام الافريقيون، مثل مؤشوية، يسعون الى سد الباب على الحكم الاستهاري الاستيطاني بالحصول على وضع المحتجدة عن الكتيسة الهولندية المولندية عنورة عناصة على وضع المحتجدة عن الكتيسة الهولندية المولندية عنورة المحتب عبورة أراضي تصوانا للى داملكة الشعب الانجليزي العظيمة، طالبًا الحاية، وقال إنه يريد أن المنتوف المنافس يعرف شروط الحاية، مؤكداً أن العلاقة موف تسترشد وبالأخلاقيات المسيحية، كما كان أخوه المنافس له كاماماني، قد استوقر هو وأتباعه في المؤلسفال وكان بخارب مع اليوير على أمل استعادة عرش النخواتي (أنظر الشكل ١-٩).

وقد انقسم البريطانيون انقسامًا حادًا في موقفهم من بشوانالاند. فكانت جماعة رودس – روينسون تريد القضاء على النفوذ الامبراطوري لصالح الاستجار الاستيطاني، بما في ذلك الضم المشترك لصالح الرأس (الكاب) والترانسفال معًا. وقد اخفقوا في ذلك نتيجة لرفض الترانسفال ليس إلا. ولكن بجموعة ماكتري – واربن ذات النزعة الاميريالية الإنسانية ، كانت تريد ، مثلهم مثل الحكام الافريقيين ، سد الطريق أمام الاستهار الاستيطاني ، لأنها كانت تعارض وحشية هذا الاستهار وما يجلبه من دمار وتخشى منه على معتنتي للسيحية من التسوانا وعلى مداوسها الكنسية . وقد شن ماكتري ، بوجه خاص ، حملة بالمة الفعالية والنجاح في جنوب افريقيا وفي انجلترا <sup>(۱)</sup> .

وكان التراتسفال ، من ناحية أخرى ، يمارس سياسة التوسع عن طريق التسلل والإدماج وهي السياسة وكان موشويشوي يوليقها بين السوتو الجنوبيين . وكان بعض البوير الأفراد قلد وقعوا معاهدات صورية مع الثلاينم والرواينة في جنوب بشوالاند واعلنوا اثر ذلك وجمهوريني » سيلالاند (وعاصمها فريبورغ) برناسة في قان بيوس . وكانت استراتيجية التراتسفال هي توحيد و الجمهوريين الشقيقتين ، أولاً ثم ضمها بعد ذلك . وقد أدّت المنازعات التي ثاوت سياسات المناقبة والدلاع الحروب بين الرؤساء مانكورواني وماشو (والشونة) ، وهي حوراش والتلايم الجروب بين الرؤساء مانكورواني من موسلة المقونة عن الرؤساء مانكورواني عن موسلة المناقبة والدلاع الجروب بين الرؤساء المنكورواني من من حوراش والقرصة والتهاك الحرمات » .

م أوسلت المكومة البريطانية في عام ١٨٨٤ السير تشاراز وارين الإعادة القانون والنظام. وأعلن وارين الجزء الجنوبي من بشوانالاند مستعمرة تابعة للتاج البريطاني، وقام السير هيركواز ورينسون، المندوب السامي، لبريطاني في جنوب افريقيا وحاكم مستعمرة الكاب بنعين ماكتزي كتاب جديد للمندوب السامي، ولكنه سرعان ما نُعيًّ ليحل عله وودس نحت ضغط الرأي العام للمستوطنين الملاسمين في مدينة الرأس (الكاب) الذي كان يعترض على وسياسته المناطقة مع السكان الوطنيين والمناطقة المبريرة، وبعد التشاور مع علد من رؤساء التسوانا أعلنت بريطانيا الحاية على شال بشوانالاند في عام ١٨٨٥. وكان من المفروض، بمقتضى الاحتياز الممنوح الشركة رودس البريطانية بحنوب افريقيا، أن تضم محمية بشوانالاند المؤربية، إلا أن حكام التسرانا وحلقاهم من المبشرين حالوا دون ذلك. وفي عام ١٨٨٥ متابين عام ١٨٩٥ ذهب أولئال المحبة معموث جمعية لنذن التبشيرية التس و . ك. ويلوني، ونجحوا على وضع بلادهم كمحميات الخبرية من أن

#### السوازي

لم يضطرً السوازي الى التعامل مع الاستمار الاستيطاني قبل التزوح الكبير وتأسيس جمهوريني الناتال والرائسفال. وكان الذي يتولى عرش للملكة حينالك هو مسواني. وكان المجتمع يتكرّن من جماعة مسيطرة من المهاجرين النعوبي ، تنسي البيا عائلة نكوسي - ولاميني لللكية، ومن السكانات الأصلين من السوتو. وقد فرض النعوبي موحدة تقوم على الولاء العام التاج والمصداقات والمصاهرات. وكانوا، مثل السوتو الجنوبيين والتسوانا، قد استطاعوا المخافظة من المهاجر بين المن والآخر لغاوات الزولو. وكانت بقائم بعد الدمار الذي أحدثته فروة الزولو، وإن ظارا يتشرعون بين الحين والآخر لغاوات الزولو. وكانت سياسيم الخاولة من سياسيم الخاولة والانتقار معالية منالهات دفاعية ضد الزولو. وهكذا، نظر مسواني منذ البداية الى

<sup>(</sup>٩) ج. ماکنزي، ١٨٨٧.

مستوطني ناتال والترانسفال والى الحكومة البريطانية كحلفاء محتملين ضد أعدائه الافريقيين التغليديين(١٠٠)

أما المستوطنون فلم يكن يعنيهم كالعادة سوى أرض السوازي وماشيتهم وأيديهم العاملة وخاماتهم المعدنية . وكانت الترانسفال تهتم بوجه خاص بضم سوازيلاند أو إقامة علاقات ودية معها على الأقل كي تحصل على منفذ على البحر من خلال خليج كوسي. وفي الوقت نفسه ، كانت ناتال وبريطانيا تخشيان بوجه خاص من اشتراك ألمانيا والترانسفال في إقامة خط حديدي يقود الى خليج كوسي. ولكن أحدًا من هؤلاء لم يكن راغبًا في الاضطلاع بمسؤولية مباشرة في سوازيلاند برقعتها المحدودة وانعزالها عن المستعمرات الكبرى وخطوط المواصلات حيث لم تكن قد ظهرت فيها أي اكتشافات هامة للموارد المعدنية. فوقع مسواتي بين فكي الكماشة، أي بين البوير والبريطانيين. وفضلاً عن ذلك أحذ بعض المستوطنين في الضغط على مسُّواتي للحصول على شتى أنواع الامتيازات، ومنها الملكية الخاصة للأرض واستئجار الأراضي والاحتكارات التجارية وحقوق التعلين بل وحتى حقوق تحصيل الإيرادات والرسوم الجمركية. وقد منح مسواتي عدة امتيازات قبل وفاته عام ١٨٦٨. ونشأت أزمة خلافه في سوازيلاند تدخل فيها البوير والبريطانيون الذين سعى كل منهم الى وضع صنيعته في السلطة. وأرسل البوير قوة عسكرية لتنصيب مباندَريني وهزيمة المنافسين الآخرين. وكان مباندزيني، وهو الابن الأصغر لمسواتي من زوجته الثانية، حاكمًا ضَعيفًا ومدمنًا لخمور الأوروبيين. وقد منح دون وعي امتيازات شتى «عجيبة الى أقصى حد في مدى اتساعها وتنوعها وتعقيدها، ، شملت في بعض الأحيان امتيازات احتكار للأرض أو الخامات المعدنية او التجارة في منطقة واحدة ولأشخاص مختلفين. وبجلول عام ١٨٩٠ كان هناك ٣٦٤ امتيازًا مسجلاً تغطى تقريبًا كل باردة مربعة من مساحة سوازيلاند الصغيرة التي تقل عن عشرة آلاف ميل مربع. وكانتُ العائلة المالكة تحصل حينذاك على ما يقرب من ١٢ أَلفٌ جنيهُ استرليني سنويًا كرسومُ للامتيازات.

لكن منح الامتيازات أعطى للبوير والبريطانيين الذريعة لتقويض سيادة السازي. ومع حلول الإنبيات أطيقت على مباندزيني مشاكل حفظ القانون والنظام والمنازعات بشأن الامتيازات بينه وبين أصحاب الامتيازات اليش وفيل المريطانية أصحاب الامتيازات أنسهم، وفي الديافية طلب الحاية المريطانية المنازعات أنسهم، وفي الديافية على المحارة المريطانية المنازعات أن أما أما الممارة المنازعات المنازعات المنازعاتية المنازعات المنازات المنازعات ا

<sup>(</sup>۱۰) ج. س. م. ماتسيبولا، ۱۹۷۲؛ ر. ب. ستيفنس، ۱۹۳۷.

لتزايد الصراع بين البرير والبريطانيين في جنوب افريقيا. وقد عهدت بريطانها بسوازيلاند الى الترانسقال بمقضاء والإدارة في بمقضاء القضاء والإدارة في المتنافية عام ١٨٩٤ التي منحت للترانسفال وكل حقوق الحياية والتشريع والقضاء والإدارة في سوازيلاند، وقد احتجاجًا للكة الوصية وعلمها ١٨٩٥ مشديدًا على ذلك بل أوسك أيضًا وقدًا الى بريطانها، دون أن يسفر ذلك عن تتبجة. وفي عام ١٨٩٥ قامت المتنافق على المتنافق على سوازيلاند، عقب ها قاتهت بدلك سيادة السوازي ليحل مكانها الاستيطاني. ثم استولت بريطانها على سوازيلاند، بمتنفى معاهدة فيرينيغيز (١٩٠٧) التي انهت الحرب البريطانية البويرية التي استمرت من عام ١٩٨٨ الى عام ١٩٠٧. وصد مرسوم سوازيلاند، الذي أعلن البلاد وعصبة في ٢٥ يونيو / حزيران ١٩٠٣. وقد نص قانون جنوب افريقيا الصادر في عام ١٩١٠ المنافق على شروط نقل سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو الآن) وبشوانالاند – لتي كانت تُموف مما باسم أراضي على شروط نقل سوازيلاند وباسوتولاند (ليساقي الكن مذا النقل لم يتحقق قط نتيجة للمعارضة الافريقية.

#### مبادرات وردود فعل الهلوبي والمبوندوميزي والبهاكا والسنغا والنجانجا والشونا والتونغا والتاوارا، الخ: سياسة التحالف

كانت كل من هذه المجموعات تفتقر داخليًا الى الوحدة السياسية والقوة العسكرية التي تمكتها من التصدي لحفظ الاستعار الأبيض للتزايد. كما كانت أيضًا لا ترتبط بأحلاف دبلوماسية وعسكرية مع جيرانها. وكانت - يدلاً من ذلك - تغير على بعضها المبضى وتقاتا في كثير من الأحيان، وترتاب في بعضها البعض بوجه عام. وكان تكوينها بتراوح بين الجاحات المستقلة التي تحفيم لرئيس وبين شراذم اللاجئن الراحل والمبيد المأسورين للوضوعين تحت وصابة المستوطنين أو المبشرين. وكان معظمها يدنع الجزية الزولو أو المنتبيل أو البيميا أو اليا و الناوري، أو تتخرض لغاراتهم.

وعلى حين اختار بعض هذه الجاعات الصغيرة ، مثل الباروي والمانغوندي والماكوني والموتاسا التي كان عكم كلاً منها رئيس أعلى ، المقاومة المسلحة ضد خطر الاستمار كما فعل الخوسا، فإن جاعات كثيرة أخرى مثل الهلوبي والميذوندي والها كا والسنة والشخاء أغالفت مع البيض يحديرها الأمل الكاذب في ان توقر الفسها بدلك الحماية والأمر . وقد درجت هذه المجتمعات الصغيرة – بوجه عام – على عادة وبلوماسية تمثل في تغيير الولاءات والانجذاب الى القرة السائدة الأقوى ، أو النظاهر بالحياد مع استخدام القرى المسيطرة لصالحها. وقد استخدام الحيونا والتوناة والغندا والندار والمناز والمناز بين عائلي شانعاميري أحيان كثيرة على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال الصراع بين عائلي شانعاميري وموينموتابا الملكيتين ، على حين استخدمها السوتو والميوندو والمفيدو والقيونو والتونا في مواقفهم بين المقادين ضد الموادين المناز والندولدي الموادين على الميانا المناز والتنوان والياو . يُضاف لى ذكير من هذه الشعرب عن طيب خاطر مع المربطانيين ضد الزول والندييلي والناواوا ، كانت قد عاشت لبعض الوقت تحت نفوذ عسكري قوي . ونتيجة الوالي والسوا والناواوا ، كانت قد عاشت لبعض الوقت تحت نفوذ عسكري قوي . ونتيجة لذلك كان بين شعوبها أقسام هامة من الافرقيقين المنين قولوا الى المسيحة ومن المتعار أسلح ما لم يقفوا عند حد وض الثقافة التقليدية بل محدوا أيضًا القيادة التقليدية لصالح المستعر .

وهكذا استطاع الريطانيون بسهولة التغريق بين هذه الشعوب واخضاعها ، عن طريق تقديم الوعود بالتحالف وتقديم الحاية و/أو بمساعدتها على التحرّر . ثم أقاموا بعد ذلك مستعمرات استيطانية دائمة للبيض في هذه المناطق .

#### المبادرات وردود الفعل الافريقية (١٨٩٥ – ١٩١٤)

مع أواخر العقد الأخير من القرن الماضي، كانت كل شعوب جنوبي افريقيا من الناحية الععلية قد أصبحت مستعمرة، سواء بصورة كاملة أو جزئية، وأخذت تتعرّض في كل مكان لمختلف أشكال الضغوط الانتصادية والسياسية والدينية.

ولم يمض وقت طويل حتى فرضت ضرية الأكواخ والعمل الإجاري والقمع الوحثي للمعتقدات والعادات التقليدية وبصفة خاصة سلب ملكية الأراضي. وقد زادت حدة هذا التلخول الأجنبي مع تزايد حاجة المستوفيتين إلى الأبدى العاملة الرخيصة السكان الأوسلين للعمل في المزارع والملتجم، وللى ضرية الأكواخ لتفظية جزء، على الأقل، من النققات الإدارية. وأجبر الافريقيون على الجالاء عن ديارهم ضرية الأكواخ لتغلقية جزء، على الأقل، من النققات الإدارية، وأجبر الافريقيون على الجالاء عن ديارهم والحذيقة، وفي روديسيا (الشخالة عن في مناصحة الامتياز بقتل وقوانين السكان الوطنيين، الملطقة في جزء المؤتفية، وفي المستوى لها، لم تكن الإدارة تطيق وجود أي عوائق في وجه مشروعاتها الاقتصادية ، حتى لو كانت هذه العوائق هي حياة الشونا السخرة عليم لخدة مصالح المستولين المؤتفية، ومخاصيلهم وما يختزنونه من غذاء ، وتقرض السخرة عليم لخدة مصالح المستولين المذين جرى اجتذابهم للى ماشونالائد بوهود تمنيم عياة أفضل المستولة المؤتفية من علم الخداة المؤتفية على المؤتالائد بوهود تمنيم عياة أفضل المؤتفية المجارة المؤتف هجرة أجداء أوبة الحدري وطاعون الماشية والجفاف بل مسلمة أيضًا هجرم أمراب الجرادان.

ولم يقف الافريقيون – بطبيعة الحال – من هذه الأحداث موقف المتفرج غير المكترث. فني هذا الجو من الاستمار والحومان من الأرض والبؤس والفهو والتغريب، انتهى معظمهم الى الاعتقاد – مثل الخوسا – بأن الرجل الأبيض هو سبب كل هذه المتاعب. وقد ولد النفور من الحكم الاجنبي خلال الخيف المتنات القرن الماشون وأوائل المقد الأول من القرن العشرين ، انجاهاً مترابئاً نحو مقاومة البيض وإحاسات في الموحدة بين الفادة السياسين وأتباعهم ورجال الدين ، بل بين الجاعات التي كانت معادية لهم من قبل . وكانت شيمورنغا التنبيلي والشونا في عامي ١٩٠٢ – ١٩٨٧ وتمرد الهريو في عام ١٩٠٤ مرد المحلل هذه التي كانت تستهدف جميماً الإطاحة وتمرد المبابئات أو تمرد الولو في عام ١٩٠٠ أمثلة لرود الفعل هذه التي كانت تستهدف جميماً الإطاحة بالنظام الاستماري لما ينطوي عليه من قهر واستغلال غير محتملين.

### شيمورنغا النديبيلي والشونا

بدأت الشيمورنغا ، وهو الاسم الذي أطلقه الشونا على مقاومتهم المسلحة ، في مارس / آذار ١٨٩٦ في ماتابيللاند ، وفي يونيو / حزيران ١٨٩٦ في ماشونالاند. وكانت أول إصابة هي قتل شرطى افريقي

<sup>(</sup>۱۱) د. شانایوا، ۱۹۷۶؛ ر. أ. ر. مارتان، ۱۸۹۷؛ ت. أ. رانجر، ۱۹۹۷.

تستخدمه الشركة البريطانية لجنوب افريقيا، وذلك في ٢٠ مارس / آذار (۱٬۲۰ ووقع أول هجوم على الأوروبيين في مدينة إسيكسفال في ٢٢ مارس / آذار ، وأسفر عن مقتل سبعة من البيض والنين من الأوروبيين في مدينة إسيكسفال في ٢٢ مارس / آذار ، وأسفر عن مقتل سبعة من البيض واثنين من الافريقيين. ثم انتشرت الشيمورنغا بسرعة في أنحاء ماناليليلاند وماشونالاند (أنظر الشكل ١-٩) وخلال أسوع واحد تُقل ١٩٠٠ من البيض في ماناليليلاند.

وكان الافريقيون مسلحين بينادق من طراز ماريني – هنري وإيلي متفورد واليفانت وبنادق عتيقة تعبأ من الفوهة والبنادق القصيرة العتيقة فضلاً عن الأسلحة التقليدية من رماح وقوس وأقواس وسهام. وقد يدأوا الشيهرونغا بيئا كانت معظم قوات الشركة في جنوب أفريقيا منهكة في الإعداد لغارة جيسون الشهيرة ضد البوير. وفضلاً عن ذلك، هجر رجال الشرطة الافريقيون الشركة بينادقهم وذخيرتهم وانضموا لم رفاقهم الافريقيين بأعداد كبيرة جدًا بحيث أصبح من الضروري أن يتزع على سبيل الاحتياط سلاح من تبقّى من «الحالين».

وقد سارعت الشركة بتعبئة الاوروبيين في قوة إغاثة ماتابيليلاند التي كانت تتكوّن من جنود نظاميين ومتطوعي الخيالة الروديسية (مستوطنين) وجنود أُفارقة . وكانت القوَّة تضم في ذروتها أَلَني أوروبي، و ٢٥٠ من النغواتو أرسلهم كغاما ، و ٢٠٠ من سكان المستعمرات الافريقيين (جنوب افريقيا) ، ونحو ١٥٠ روديسيًا افريقيًا، تحت القيادة العليا لسير فريدريك كارنجتون وهو من القادة المخضرمين الذين شاركوا في الحرب بين الخوسا والمستوطنين. وكانت الشيمورنغا في جوهرها حرب عصابات. لذا فقد اعتمدت القوات على عمليات الحصار والنسف، كما قام أفرادها بتدمير المحاصيل والاستيلاء على ماشية الافريقيين وماعزهم وأغنامهم ودواجنهم وحبوبهم ، لكي يحرموا المقاومة من الطعام ولإثراء أنفسهم. وقد استمرت الشيمورنغا في ماتابيليلاند من مارس / آذار حتى ديسمبر / كانون الأول ، حتى أصبحت باهظة التكاليف بالنسبة للشركة. وقد اضطرت الشركة في ١٥ يوليو / تموز الى إصدار إعلان باستخدام الرأفة مع الافريقيين الذين يسلمون أنفسهم وسلاحهم. وبعد معركة نتابا زيكا مامبُّو (٥ يوليو / تموز ١٨٩٦) صمَّم سيسل رودس على واغتنام أول فرصة للتفاوض ، أو افتعال مثل هذه الفرصة إذا لم تتوفَّر». وكان حينذاك قد فقد كل أمل في تحقيق «نصر كامل وغير مشروط»، لأن إطالة أمد الشيمورنغا أو تجميد الوضع العسكري كان سيؤدي الى الافلاس و/أو حمل الحكومة الامبراطورية البريطانية على تجويل المستعمرة الى محمية. وفي اغسطس / آب حوصر النديبيلي في تلال ماتوبو، وبعد معركة طويلة الأمد وعروض سخية بالسلام من جانب رودس ، اختاروا التفاوض في النهاية . وتلت ذلك سلسلة محادثات للسلام بين رودس ومستشاري النديبيلي ، استمرت من اغسطس / آب ١٨٩٧ الى ٥ ينابر /كانون الثاني ١٨٩٨ حين ضم رودس ستة من قادة الشيمورنغا (وهم المستشارون دليسو وسومابولانا وملوغولو وسيكوميو وخومو ونياماندا) ضمن العشرة المعينين في الشركة ومنحهم أرضًا للإقامة كما منحهم . ٢ ٣٠٠ ، ٢ كغير من الحبوب ووعد بحل شكاواهم ضد الشركة.

ومع النصر والسلام في ماناليلالان، بدأت الشركة تركز جهودها على شيمورنغا الشونا التي احتدم أوارها منذ يونيو / حزيران ١٨٩٦ واستمرت بعد ذلك على نحو متقطع الى عام ١٩٥٣. وكانت المراكز الرئيسية للشيمورنغا هي ولايات ماياشامومي في غرب ماشونالاند وماكوني في وسطها ومانغويندي في شمالها

<sup>(</sup>۱۲) للاطلاع على شهادات العيان عن الشيمورنغا ، التي كتبيا في الغالب مستوطنون وجنود ونخبرون صحفيون أوروبيون ، أنظر ر . س. س. بادن – بويل، ۱۸۹۷ ؛ ف. ك. سيلوس، ۱۸۹۲ ؛ ر. أ. ر. مارتان، ۱۸۹۷

الشرقي. ولكن عديدًا من الولايات الصغرى، مثل نياندورو وسيكي ووهاتا وشيوتا وشيكاكوا وسووسوي وزويمبا وماشانغانييكا وماسيمبورا، بادرت الى تنظيم شيمورنغا بنفسها أو تحالفت مع آخرين. وقد وصف مؤرخون انطلاقًا من وجهة نظر أوروبية، الشيمورنغا مثليًا وصفوا قتل الخوسا للمإشية،

بأنها نكوص الى عادات الأسلاف وسعى الى إعادة عصر ذهبي متوهم ، معتمدين في ذلك على الدور الهام الذي قام به الأنبياء والكهنة التقليديون الذين يعرفون بأسم السفيكيرو (١٣). وكان أهم هؤلاء موكواتي في ماتاييليلاند، وكاغوبي في غربي ماشونالاند ونهاندا (وكانت سيدة نبية) في وسط وشيال ماشونالاند، مع حشد كبير من الأنبياء المحليين الأقل شأنًا. وقد أخبر السفيكيرو النديبيلي والشونا أن الرجل الأبيض هو الذي أنزل عليهم كل المصائب: السخرة وضريبة الأكواخ والجلد بالسياط ، كما أنزل عليهم الكوارث الطبيعية مثل الجراد وطاعون الماشية والجفاف. وقد أقنعوا كثيرًا من الافريقيين بأن موارى آله الشونا (مليمو بلغة السنديبيل) قد تأثّر لعذاب شعبه، وأنه أمر بطرد البيض من البلاد، وأن على الافريقيين ألا يخشوا من شيء لأن مواري الذي يقف الى جانبهم سيحول رصاص الرجل الأبيض الى ماء لا خطر منه . وبوجه عام ، كان كثير من الافريقيين يؤمنون بأن السفيكيرو كانوا ينقلون أوامر مواري ، وأن الامتناع عن طاعتهم سيجلب على بلادهم المزيد من الشقاء ويؤدّي الى حلول الكوارث بالأشخاص. وقد كَانَ السيفكيروْ ، في المقام الأول ، أنبياء ثوريين أوضحوا الأسباب الحقيقية للشيمورنغا وانعقد من حولهم الإجاع العام للشعب، فلولا ذلك لكانت مصداقيتهم ونفوذهم ضئيلين نسبيًا. كما أنهم، بوصفهم حراسًا على تقاليد الشونا وسلطة معترفًا بها في كثير من نواحي حياتهم ، كانوا يخشون أن يسلبهم المبشرون الاوروبيون دورهم. ويزيد عن ذلك أهمية ، أن الدور القيَّادي الواضح للسفيكيرو كان يرتبط بالتنظيم السياسي – العسكري المحزأ للنديبيلي ، وللشونا بوجه حاص . فكان السفيكيرو هم السلطة الوحيدة التي يمند نفوذها عبر الولايات. وكانت السطوة الروحية لموكواتي ونيهاندا وكاغوبي تشمل أكثر من ولاية وأحدة. وكان السفيكيرو، على خلاف رؤساء الولايات، يملكون شبكة اتصالات محكمة، وإن كانت سرية ، يتبادلون من خلالها رسائل عديدة وينسقون جهودهم باقتدار . بل إنهم استطاعوا إعادة عائلة روزفي الى الملك وإحياء التحالف بين القبائل، بتنصيب مودزينغانياما جبري موتيفيري، حفيد ملك روزفي سابق، ملكًا جديدًا. وقد تقبّل كثير من الافريقين ذلك وتعهدوا بالولاء لمودزينغانياما، ولكن التحالف

وكان كاغربي ونيهاندا أشد ما يكونان تأثيرًا على أمراء الولايات الشبان المناضلين ، مثل موشيمواني مانغويندي ، ومهيريبيري في ماكوني ، وباناشي في نياندورو ، وقد ألتي الفيض على كاغوبي في أكتوبر / تشرين الأول ونهائدا في ديسمبر / كانون الأول 1044 . وفي ٢ مارس / آذار 104٨ وجهت اليها تهمة القتل وحكم عليها بالإعدام شنقًا . وقد دُفن الإثنان في مقبرة سرية حتى ولا يأخذ الأهالي جنتيها ويدعون أن روحها قد حلتًا بانيها و أطباء – سحرة آخرين ،

بين القبائل لم يستمر طويلاً إذ ما لبث المستوطنون أن القوا القبض على مودزينغانياما وأودعوه السجن ، وفي الوقت نفسه اغتيل موكواتى كما قيل على يد واحد من أتباعه تخلّص من الوهم.

<sup>(</sup>١٣) كلمة مفيكيرو مشتقة من فعل كوسفيكا بمعنى بلوغ مكان معين أو الوصول إليه . وكلمة سفيكيرو تعني حرفيًا الشخص أو الوصيل الله . وكلمة سفيكيرو تعني حرفيًا الشخص أو الوصيل المناوع الله الله المنافع الشخص أو المخاطعة والنبي في الخطيفة والخطيفة والإيام في الثقافة الاسلامية مشيكيرو في مجتمع الشوئا . وينبغي ألا يخلط السفيكيرو يجارس الطب أو النخافة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة على المنافعة والمنافعة المنافعة كلمة الأنبياء كترجمة تسهيلاً على القراء من على القراء من على المتراء من على المتراء من على المتراء من المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة

وهكذا أصبحت ولايات الشونا بدون أجهزة سياسة عسكرية على درجة عالية من المركزية ، وبدون أسلمة وذخائر ، وبدون السفيكيرو وهو الأمر الأهم ، فهزمت الواحدة تلو الانحرى في عام ۱۹۸۷ . وفي عبسيم / أبيلول وقف ما كوني مكبلاً بالأخلال معصوب العينر ، ليطلق علم الوساس في حضور أفراد القوات الصكرية والافريقين المواليان وعلى مشهد من رعاباه . وقد وقف ما كوني ونلقى الرصام القوات العمرية وبالمتاح المجاب كل الحاضرين على الرغم منهم » كما كتب مراسل النابز (اللندنية) الذي شهد الإعدام . وبالمثل ، هزم ماشايا موسيي ، الذي شل تقريبًا الاتصالات بين سالزبوري وبولايابو، وقتل في ٢٥ يوليو / نحوز وشيما بين يوليو / نموز وستيمبر / أيلول ، قام المستوطنون بعمليات حصار ناجحة ضد الولايات في وسط ماشونالاند . وقد هزم مانفوندي في سبتمبر / أيلول ، ولكن ابنه المناضل موشيموا وعدد من المستشارين استمروا في المقاومة حتى عام ١٩٠٣ حمن ثم احتواء الشيمورنية وبنا

وقد قدّر ضحايا الشيمورنغا بـ ٤٥٠ قتيلاً و ١٨٨ جريحًا أوروبيًا . و ٨٠٠٠ قتيل افريقي . وكان هناك ٣٧٢ مستوطئًا مقيمًا من بين القتلي الاوروبيين الأربعائة والخمسين، أي ما يعادل عشر السكان البيض في المستعمرة . وكانت البقية من الجنود النظاميين والمرتزقة . ولكن بعضًا من أبناء الشونا المتطرفين في تشدّدهم واصلوا الشيمورنغا، بل أقاموا نحالفات افريقية جامعة مع افريقيين آخرين في موزمبيق كانوا لقاومون هم أيضًا الاستعار البرتغالي. وكانت أشهر حركات القاومة الافريقية الحامعة التي تلت الشيمورنغا هي التي قادها كادونغوري مابونديرا حاكم ولاية روزفي الواقعة بمنطقة المازوي، وكانت هذه الولاية قد استطاعت من قبل أن تحافظ على استقلالها في مواجهة كل من النديبيلي والبرتغاليين. ولم يشارك مابونديرا في الشيمورنغا لأنه ، بعد أن رفض دفع ضريبة الأكواخ ، هاجر مع أتبَّاعه المقربين الى شال موزمييق في عام ١٨٩٤ وانضم الى الباروي في حربَهم ضد البرتغاليين. ثم عاد آلى روديسيا في عام ١٩٠٠ وقام بتجنيد جيش من الشونا شمل الكوريكوري والتافارا وعديدًا من المحاربين الشبان من ولايات شمال شرقي ماشونالاند ووسطها، وكان منهم مانغويندي وماكوني. وتحالف مع شيوكو حامل لقب موتابا، ومع سفيكيرو المواري بالتالي. وظل حتى يونيو / حزيران ١٩٠٢ يشن حرب عصابات ضد المستوطنين والولايات الموالية لهم في شهالي ماشونالاند. ثم هاجر مرة أخرى الى موزمبيق لينضم الى شيمورنغا الباروي التي كانت دائرة هناك، ولكن البرتغاليين سرعان ما هزموا القوات المتحالفة نتيجة لتفوقهم في الأسلحة النَّارية. وفي ٣٠ اغسطس / آب ١٩٠٣ عاد مابونديرا الى روديسيا وسلَّم نفسه وحكم عليه بسبع سنوات من الأشغال الشاقة بتهمة القتل والتحريض على العصيان. ومات في السجن إثر أضراب عن الطعام.

#### الهيريرو

في عام ١٩٠٤ انتيز الهيريو، اللين كانوا يعانون من الآثار المتراكمة والمريرة للحكم الاستعارى في جنوب غرب افريقيا، فرصة انسحاب القوات الالمائية من هديرولاند لاخواد تحرّد بين اليوندلسفارات، لللغام بشرّد في يناير / كانون الثاني ٤٠١، تقلوا على اللغام بشرّد في يناير / كانون الثاني ٤٠١، تقلوا على المائشة. وإنّر ذلك أقصى تيووور لويتغاين القائد الالمائي وعين مكان الجنرال فون ترونا الذي صمّم على عقيق نصر عسكري كامل وعلى تدمير محمده الهيريو تدميرًا تأمّ باستخدام الأساليب الوحشية والمذابح. وقد قتل ما يتراوح بين ٧٥ و ٨٠ في الملقة من السكان الهيريور الذين قدّر عددهم بين ٢٠٠٠٠.

وفرٌ صامويل ماهيريرو مع ألف من أنصاره الى بشوانالاند عبر صحراء كالاهاري.

وقد صودرت كل الآراضي والماشية ، وتُمتع الافريقيون من إقامة تنظيات النينة وبممارسة الطقوس التقليدية . ولم يبنى لحب العيش سوى العمل لدى المستوطنين البيض . وحين أحسوا أن الهنيم وكهنتهم قد دفروا ، ورهنوا بذلك على قالة شأنهم ، تحولوا الى المسيحية في أفواج جاعية ، ثم قامت قوات جنوب افريقيا باختلال جنوب غربية عنى عام ١٩١٠ وفرضت عليا الأحكام العسكرية حتى عام ١٩٠٠ . ومبلول هذا العام كان ٢٠٣ ١ فردًا من بيض جنوب افريقيا قد انضموا الى أولئك المستوطنين الألمان الذين تم يعودوا للى لماليا . وسمح لافريقيين باستئاف الزراعة على مستوى الكفاف في معازل الحجاد على المحل في المهجر.

وعلى الرغمُ من هذا المصير فقد خلّف الأبطأل تراثاً من المقاومة للحكم الاستعماري ومن الولاءات التي تتجاوز الحدود الإثنية الضيّقة ، ومن الوعي الثقافي والناو يغي العرقي والوطني الذي ورثته الأجيال اللاحقة عن المناضلين من أجل الحرية في كل أنحاء افريقيا الجنوبية .

#### خاتة

بحادل العقد الأولى من القرن العشرين لم تكن قد يقبت عملياً أية دولة ذات سيادة من دول السكان الأصلين في افريقيا الجنوبية. وكانت الغالبية العظمى من الافريقيين قد دخلت حينذاك المرحلة الثالثة الاستمارين. في أويقا الجنوبية المتحاد والثقافة اللستمارين. في واقع الأمر اتخذت الاستمبابة للكفاح ضد الغزو والاحتلال الاستماري هنا شكلاً الاستمارين. في دائم فصل آخر في التاريخ الافريقي. في ذلك الحين كانت كلاً من القيادة السياسية والقيادة اللمنتجدمات التقليدية قد هزمت وأخضعت للاستمار وتعرّضت للإذلال. وحل مكان الملوك التقليدين فرير أجنبي للشؤول الافريقية من الم تيستون في ناتال، أو ما يسمى و بالمفوضلة التقليدين ورير أجنبي للشؤول الأوريقية من مثل تيوفيلس شيستون في ناتال، أو ما يسمى و بالمفوضلة الدوداء الأهلية ع. وأصبحت الجاهير الافريقية تعرف في القام الأول وبالمفاخلة السوداء في وطنهم دون أي مستقبل في أي سبيل من سبل الحياة والله. و فضلاً عن ذلك، كان الولك أول من وبلاء مشكلة الهوية المنافرية في مساكن المال في المناجم قصمت المجموعات التقافية و اللغوية اللغوية المساكن المال في المناجم قصمت المجموعات التقافية و اللغوية – اللغوية – التاريخية ، وخلقتها الصدمة الثقافية في مساكن المال في المناجم والمؤولة المستوطنين .

وقد تركزت قوة الدفع في الفكر والعمل الافريق في ذلك الوقت على الاكتساب الفردي للمعرفة والتكنولوجيا والسلع لملادية للعالم الأبيض، وعلى الكشف عن «أوجه القصور الوطنية ١٦٠) وعلولة علاجها (إن أمكن) في إطار السيطرة الاستهارية. وكانت نلك بداية حركات الاحتجاج غير العنيفة من أجل الحقوق المدنية، والتي تجسدت كما سنرى فيما بعد، في المؤتمر الوطني لجنوب افريقيا الذي تأسّس في

<sup>(</sup>۱٤) د. د. ت. جابانو، ۱۹۲۰، ص ۱۹.

<sup>(</sup>١٥) ر. ف. بئس (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>١٦) على سبيل المثال، أُنظر: س. ت. بلانجي، ١٩١٦؛ س.م. موليما، ١٩٢٠.

عام ١٩١٧، وفي الجمعية الأهلية الخبرية للافريقين في روديسيا الجنوبية ، وفي نقابية كليمننس كادالي وفي المركات الدينية الانفصائية والأثيوبية التزعة . وقد ملأت الفراغ في القيادة النخبة المسيحية التي تلقت لتعليمها على أبدي المبشرين والتي سبق ثانا تناولها بالمنافشة ، وكانت هذه النخبة لا تدعو فقط الى العالمة والاعتصدية والمادية الرأسالية » بل تدعو أيضا الى اللائبة ومن هنا كانت أول من تؤض جهود الرؤساء والحجاعات والأفراد الافريقيين لإقامة تعاون بين الإثنيات والطوائف المختلفة . وعلى خلاف رد الفعل تجاه المؤر المنتجاري ، كان الذي يحدد أنجاه ردود الفعل الافريقية الجديدة تجاه الحكم الاستعاري هو الجاهر الرغبة فإما أنها كانت تعيش على الاتاج الموجد للإشباع حياجاتها عند سنوى الكفاف ، أو تنجرف الى الاقتصاد الرأسايل الموجمة للسوق كعال أجراء ذوي أجود فريلة في المناورية .

#### الفصل العاشر

# مدغشقر من عام ۱۸۸۰ الى عام ۱۹۳۹: مبادرات الافريقيين ومواقفهم تجاه الغزو والسيطرة الاستعارية

بقلم: ماناسيه إيسوافيلوماندروسو

منحت المعاهدة البريطانية - المرينية (١) ، التي وقعت في ٢٣ أكتوبر / تشرين الأول ١٨١٧ وصدّق عليها في ١٤ فبراير / شباط في ١٨١٨ مشتقر ها الزعم راداما الأول الذي ما لبث أن أعلن في ١٤ فبراير / شباط ١٨٢٧ سيادته على الجزيرة كلّها رأنظر الشكل ١٠٠١). وهكذا برزت الى الساحة الدبلوماسية بملكة كانت تحظى بمساندة أقوى دولة في العالم في ذلك الحين، لكنها كانت مملكة اعترضت فرنسا على متعها بالمبادة أول الأمر وأنكرتها وحاريت ضدها. وظل الأمر كلنها كانت مملكة احمن وقتت حكومة نابلون الثالث معاهدة مع راداما الثاني تعترف به ملكًا على مدغشقر. وكان هذا في نظر سلطات ناناريف الوراك وكان هذا في نظر سلطات ناناريف الوراك وكان هذا في نظر سلطات ناناريف الوراك على الرغم من أن ديباجة للماهدة قد أثبت ١-حقوق فرنساء أي مطالبها الخاصة بمراكزها ومنشآتها التجارية السابقة وفي محميتي ساكالافا أنتاكارانا.

ين رفو " من جديد تتبجة لاغتيال راداما الثاني في عام ١٨٦٣ بأيدي الاوليجارشية (الطبقة المنبة) وقد نشأ وضع جديد تتبجة لاغتيال راداما الثاني في عام ١٨٦٣ بالدي الرادية الى حدم اسعبا لما في الله في الله الله في الله في

 <sup>(</sup>١) لمارينا هم سكان إمرينا، وهي منطقة تقع في المرتضات الوسطى في مدغشقر. وكانت عاصمتها تاناناريف (والتي
اصبح اسمها انتاناناريفو). وكان الهلف الذي وضحته بملكة مرينا لنفسها هو توحيد الجزيرة كأنها.

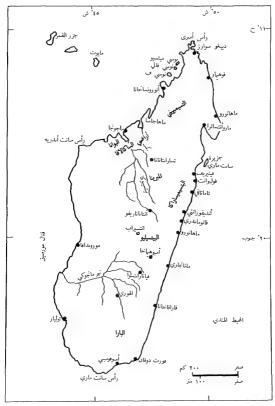

الشكل ١٠٠١: مدغشقر في نهاية القرن الناسع عشر.



اللحكل ٢٠٠١ : رابيلا باربغوني . رئيس وزراء مدغشفر (١٨٦٤ – ١٨٩٥) . والذي تزوج الملكة راتاقالونا الثانية ثم المكة راتاقالونا الثالثة. (حقوق الطبع محفوظة : لابي فجوله ) .

الخطر. وانتهت الحربان اللتان شنتها فرنسا عليه. من عام ۱۸۸۳ الى عام ۱۸۸۰ ومن عام ۱۸۹۶ الى عام ۱۸۹۰ ومن عام ۱۸۹۶ الى عام ۱۸۹۰ . ولكن الفرسيين لم يلبئوا أن واجهوا . على الرغم من سيطرتهم على تاناخرون (انتانانادروف (انتانانادروف (انتانانادروف في بعض المناطق الريفية في إمرينا والإقاليم الخاصمة فحا . كما وجدوا أنضهم في المناطق المستقلة مضطرين الى الدخول في صراء مع ملوك وقادة عسكريس تصدوا لهم عقاومة فوية . وإدا كان التفوق التنفي الفرنسي قد قضى على جبوب المقاومة التي كانت نفتفر الى التسيني . فقد نهض الناس في كل أنخاء الجزيرة ونظوما أنضهم للتصدي لمثالب النظام الاستماري أول الأمر . ثم لاستمادة استقلال بلادهم بعد دلك .

## بلد منقسم في مواجهة التهديد الامبريالي

عادت فرنسا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الى انتهاج سياسة توسع استمهاري. وقد اجتازت أول الأمر. فيصا بين عام ١٨٧٠ وعام ١٨٨٠ وبعد هزيتها على يد بروسها ، مرحلة عكوف على الذات أخذت تحدد في القرت أخذت تحدد في القرت أخذت تحدد في المستميل المنظم المستميل عديدة. ومن هنا كان على حكومة المستميل المنظم المنتميل المستميل المنظم المؤخذي وان المستميل المنظم المنتميل المستميل المنظم المنتميل المستميل ومكدة المنظم المنتميل والمستميل المنظم المنتميل والمستميل المنظم المنتميل والمستميل المنظم المنتميل والمستميل المنتميل ا

# الوضع عشية نشوب الحرب الأولى ببن فرنسا وإمرينا (٣)

كانت عودة فرنسا الى الاهتام بمدغشقر ناشئة عن الدعاية التي نظمها عن عمد البراانيون الفرنسيون من جزيرة ربنيون وغذتها الدوائر الكاثوليكية المحافظة ثم ساندتها الزمرة الاستعارية. وقد ضمت هذه الحركات المختلفة قواها للتذكير و بغيرة في فرنسا التاريخية، في مدغشقر والدافاع عنها. وهداء المدعارى، التي تعود بخدورها الى ذكرى الضم الذي أعلن في عهد لويس الرابع عشر والى الحاولات التي بذلت دون طائل في القرن الثامن عشر لإقامة وفرنسا شرقية » «France Onentale» مزدهرة تستند الى المراكز التجارية التي أقدت التاسع عشر التي أقدن الثامن عشر وفي فرنم عودة للكية، وقد جرى تطويرها على امتداد القرن الثامن عشر في عدد كبير من الرئائق المكتوبة قبل أن تعرض رسميًا على البرئان الفرنسي في عام ١٨٨٤. وكانت جهاعة

<sup>(</sup>۲) ج جاکوپ، ۱۹۹۹. س ۲ ۳.

<sup>(</sup>٣) ش. ر آخيرول - ١٩٧٨ (أ). ص ١١٤-١١٨.

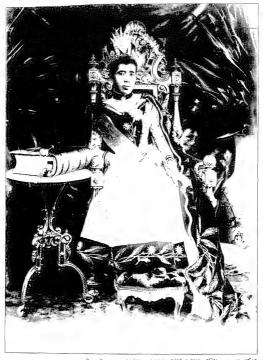

ا**لشكل ٣-١**٠: لللكة رانافالونا الثالثة (١٨٨٣ – ١٨٩٧). وهي بالزي الرسمي. (حقوق الطبع محفوظة: هارلتغ – فيوليه).

ضغط الربنيون تطالب بالغزو الكامل للجزيرة حتى يمكن نوطين فائض السكان المولدين فيها واستخدام هدادها الوفيرة للصلحتهم بدلاً من أن يستغلها البريطانيون. أما المبشرون الفرنسيون الكافليك في مدغشقم هداد انتهى بهم الأمر الى التبشير براتسانتية، وكانوا يطالبون فرنسا نتيجة لدلك بمسائدتهم رسمياً في والعامة ذوي النفوذ قد اعتنقت البروتسانتية، وكانوا يطالبون فرنسا نتيجة لدلك بمسائدتهم رسمياً في جهودهم المتغلب على منافسة البروتسانت اللدين صوروهم على أنهم نتاج ولا مجال الغدري البريطانية التي تعوق الحصر . وقد وجدت نظرية وانجانزا الغادرة، هذه معدى طبياً في دوائر أصحاب الأعمال الذين دفعهم تطلعهم الى السيطرة على السوق لللاغاشي على حساب البريطانيين والأمريكيين الى السمي الى سد الطوريق على هؤلاء بضم الجزيرة بدلاً من اللجوه الى تنفيض أسماد بضائعهم . وقد أهابت اللاعاقية الاستجارية بمشاعر الشعب الشوفينية وإيجانة برسالة فرنسا الإنسانية والحضارية . وسعياً الى تهيئة الرأي العام جملت من والطفيان نظاماً للحكم، ولا توال تمارس تجارة الرئيق.

ولم يكن هناك أي أساس لكل هذه الحجيج التي اختلقها دعاة استمار الجزيرة. فالحكومة الملكية ، على الهموما على الهموما بالأة البريطانين ، كانت ثبدي في موقفها من الدول الأجنية حنكة نابعة من حرصها على حاية استعلال المملكة. وكانت تحاول أن تقلعم للدى كل دولة ما تستطيع أن تقلدمه لطموحاتها المبدد أن المملكة. وكانت اللقة الشديدة القائمة بين البلدين ترجع فقط الى أن البريطانين لم يكن لديهم م على الهرسين إصرار على استجار الجزيرة . فهذه المملكة التي زعموا أنها وهمجية وتسودها وقوى الظلام، كانت تحكها في واقع الأمر ملكة ورؤيس وزراء اعتقا المسيحية منذ ٢١ فبراير / شباط ١٨٨١. ولن كانت صحيحًا أنها عمدا كبروتستانتيين ، وأن غالية قادة البلاد وسكانها قد حدت حدومًا ، فإنها لم يمنعا الناس من اعتناق الكافرلكية ولم يحولا بين غاليتين الكنيسة المبدين ويين عمارسة نشاطهم . وهذا الموقف الليبرالي بين القصل الذي كان قائمًا بين الكنيسة المبدين المناسمين وطائحة والم يحولا بين المناسمين عناصة للقصر تفهم رجال الكنيسة لللاغاشين والمبشرين العاملين في خدمته أن . وقد أثارت وطية أو كنيسة للقصر بطال الكنيسة لللاغاشين والمبشرين العاملين في خدمته أن . وقد أثارت السرسيوين الكافوليك.

وبين السيوميين ١٨٧٨ قامت المحكومة لللكية بتحرير عبيد ماسوميكا اللين كانوا قد جلبوا من أفريقيا وأي ما ١٨٧٨ أعادت تشكيل النظام القضائي واغذات الترتيبات لتوطينهم في أراض خُصصت لهم. وفي عام ١٨٧٨ أعادت تشكيل النظام القضائي اللي أوكل منذ ذلك الحين الى ثلاث عاكم كانت مهمتها إجراء التحقيقات على حين ظل الفصل في القضايا من اختصاص رئيس الهزاراء. وصلد في عام ١٨٨١ وقانون يشمل ١٩٠٥ مادة. وهو ابتكار تشريعي يضم القانون للمدني والقانون الجنائي والاجراءات القانونية ١٩٠٥. وقد تجلّى في كل هذه التدابير، وكثير غيرها ، تصميم راينيلا باريفوني على تحدث بلاده وتحريلها الى ودولة متحضرة ، في مواجهة أوروبا. وكثير غيرها ، تصميم راينيلا باريفوني على تحدث بلاده وتحريلها الى ودولة متحضرة ، في تحضير مدغشقر ونشر وتكانت كل هذه المساعي حيلقة بأن تسد الطريق على أناس تحركهم الرغة في تحضير مدغشقر ونشر

<sup>(</sup>٤) ف. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) هـ. فيدال، ١٩٧٠، ص ٦، الحاشة ٢٠.

<sup>(</sup>٦) هـ. ديشان، ١٩٦٠، ص ١٨١.

لم يتزحزحوا عن مطالبتهم بعزو مدغشقر . وقد استخدموا ثلاث ذرائع للضغط على الحكومة الفرنسية لبدء العمل العسكري في مدغشقر في عام ۱۸۸۲ .

في عام ١٩٧٨ مات في تأنائريف (انتا نائريفو) جان لابورد الذي كان في أول الأمر شريكًا لكبار رجالات المملكة في عهد رانافائونا الأولى في إنتاج الأسلحة والذخائر وفي ملكية الأراضي، ثم أصبح وتنصلاً لقونسا عندما تولى راداما الثاني الملك. وقد ترك لدى وفاته ممتلكات طالب بها ابنا أخيه، ادوارد وكامنا لا بوردن ، دون جدوى. وكانت المطالبة الصادرة عن باريس بشأن هذا، الإرث تستند الى اتفاقية عام ١٨٦٨ التي منحت لرعايا فرنسا حق اكتساب ملكية الأراضي في مدغشة ، على حين كان رفض السلطات في نائاناريف لهذه المطالبة يستند الى القانون الذي يقصر ملكية الأرض على لملكة. وقد أثارت فقيه و تركة لا بورده مشكلة بشأن ملكية الأرض على المستوطنين والتجار الذين يسهون في الجزيرة. وكانت المشكلة المستوطنين والتجار الذين يسهون في الجزيرة. وكانت المشكلة المتوطنين والتجار الذين يسهون في الجزيرة. وكانت المشكلة المتوطنين والتجار على عقود إيجار طويلة المدى لها (ان

وفي أبريل أنيسان 1۸۸۱ ازدادت العلاقات بين فرنسا ومدغشقر توثرًا بسبب مشكلة دتوالي و. وكان دتوالي و مركبًا شراعيًا قام رجال باكاري، ملك الساكالاقا بيقتل صاحبه - وكان عربيًا من رعايا فرنسا - مع ثلاثة مسلمين آخرين من أفراد الطاقع. وقد قتلوهم في خليج مارامييتسي، وهي منطقة تقع خطرج سيطرة السلطات المرينة. وكان أولك الأربعة – وهم من مهر بي الأسلحة - قد طوليوا بتسلم حمولتهم، ولكتيم بدلاً من ذلك فتحوا النار على الساكالاقا الذين دورا عليهم بالمثل وقتلوهم. وقد طالب الفرنسيون ملكة مدغشتر بدفع تعويض عن هذا الحادث من حوادث الترب ٤٧٠.

وخلال العام نفسه أقد اثنان من المشرين الانجليز ، كانا يقومان يجولة في ساحل سامبيرانو في شاك وخلال العام نفسه ا غربي الجزيرة ، رؤساء الساكالافا في المنطقة برفع علم مرينا . وقد احتجت فرنسا على ذلك مستندة الى معاهدات الحاية التي وقعتها مع ملوك المنطقة في عامي ١٨٤٠ و ١٨٤١. وقد ذكر راينيلاباريفوني السلطات الفرنسية في رؤه عليها بمعاهدة عام ١٨٦٨ التي كانت حكومة نابليون الثالث قد وقعتها مع ملكة مدغشة.

وقد اقتنع رايتيلا ياريفوني ، إزاء ما تجلّى في هذه المنازعات من افتقار الى حسن النية ، بأن الفرنسيين يتصرّفون بسوء نية مما دفعه الى انتهاج سياسة لدفع التعريضات وشراء الأسلحة واللخائر. ولم نقل هذه السياسة قبولاً من الشعب نظار لما حملته به من عب، باهظ. ولم تعطه المصاعب مع فرنسا وقنا لاستيعاب فتوح راداما الأول أو للمضي في توحيد البلاد. ومن هنا كان رئيس الوزراء محاصرًا بالمشكلات للداخلية حين اضطر المثناوض مع الفنصل الفرنسي بوديه الذي قطع فجاة العلاقات الديلوماسية وغادر تاناناريف في ٢١ مارس / آذار ١٨٨٧.

#### عزلة الحكام الملاغاشيين، (١٨٨٧ - ١٨٩٤)

في يونيو / حزيران ۱۸۸۲ توصّل الكابتن لونمبر الى إنزال أعلام مرينا من خليج أمباسيندافا دون أن يواجه أية مقاومة . وكان راينيلاياريفوني ما زال يعتقد بامكان تجنّب الصراع وتسوية الخلافات بالوسائل

<sup>(</sup>٧) ج. جاكوب، ١٩٦٦، ص ٥.

<sup>(</sup>۸) ب. بواتو، ۱۹۵۸، ص ۱۷۲.

السلمية. فأوقد بعثة دبلوماسية برئاسة رافونيناهيترينياريفو، ابن أخيه ووزير الخارجية ، لزيارة أوروبا والولايات المتحدة من أكتوبر / تشرين الأول ١٨٨٨ الى أغسطس / آب ١٨٨٣ ، سعبًا الى التوصل الى المتعالم مع فرنسا وكسب تأييد دول أخرى ١٨٨٣ . ولكن باستثناء الانفاقيات التجارية التي وقمت مه لندن بالانفاق المشترك ، كان ما حققه المفرضون الملاحية الأرض مقابل منحهم عقود إيجار محدد مدتها البريطانيون الذين كانوا بريدون التمتع بحرية عمل مطلقة في مصر، التوصل الى أي اتفاق وذلك على البريطانيون الذين كانوا بريدون التمتع بحرية عمل مطلقة في مصر، التوصل الى أي اتفاق وذلك على منح الأجانب عقودًا طويلة الأجل لاستنجار الأرض. وكانت البعثة لا تزال في أوروبا عندا قصف الأسطول الفرنسي ماجونغا في مايو / أيار ١٨٨٣ مشعلاً بلك شرارة الحرب الفرنسية المرينة الأولى الإسلامي عن تفادي الحرب الفرنسية المرينية الأولى المنازيين عن تفادي الحرب وانتابت السلطات في المنازية عنه من مجلية وأنها تنفق فيحا المنازية من اكتفاق وأنها تنفق فيحا ليها أعلى الأحيان ، على حساب الدول المكبرى نهم في المقام الأول بمصالحها وأنها تنفق فيحا ليها كماني نظر ودفع رئيس الوزراء فيما يقال لمل الحديث بخيبة أمل عن البها كديث بخيبة أمل عن النظام برالشجار كما يفعل الفرنسيون والبريطانيون هـ التخليل بالمحبد كما يفعل المؤسيون والبريطانيون هـ التخليل المنازي المحدود المربطانيون هـ التخليل بالمحبد كما يفعل الفرنسيون والبريطانيون هـ التظاهر بالشجار كما يفعل الفرنسيون والبريطانيون هـ التخليل عقود المحلوب المحدود المورسانيون والهريطانيون الهـ المحدود المحبود المحدود المحدود

وهكذا هاجم الفرنسيون تملكة معرولة دبلوماسيًا وقام أسطول صغير بقيادة الأميرال بيبر ، بقصف الموانئ في شهال غربي الجنوبرة وشرقها ، واحتل تاماتاف. وطالبت فرنسا راينيلا ياريفوني بالتخلي عن الموانئ في شهال غربي الجنوبرة وشرقها ، واحتل تاماتاف. وطالبت فرنسا رايزاء وصلال ملده الحرب وظل رئيس الوزاء صامداً أمام الضغوط إلا أنه ترك الباب مفتوطً للمفاوضات بحيو وحلال ملده الحرب والخرائية المات تحتل المفاوضات بحيرى خلاطا بهمة أكبر من العمليات العسكرية ، تغير هدف المطالب الفرنسية فلم تحتل للمفالضات على بالحقورة كل المعافرة المفاوضات وتمسك واينيلا باريفوني بحوقفه الأميلي رافضاً التضحية باستقلال بلاده . ولكن بينا على الجزيرة كلها . وتمسك واينيلا باريفوني بحوقفه الأميلي رافضاً التضحية باستقلال بلاده . ولكن بينا كانت موانا الجانبين يستلمون لشعور متزايد بالملل في لها الجانب المنافريين ، كانت حملة تونكن قد حالت دون يتخزيز القوات الموجودة في مدغشقر ، كما كانت أفكار الوزير فريسينيه الذي كان مبالاً للتفاهم قد يتخزيز القوات الموجودة في مدغشقر ، كما كانت أفكار الوزير فريسينيه الذي كان مبالاً للتفاهم قد المتحدث على توقيع معاهدة سلام وهو ما كان يعني الرضي بجل وسط.

ووضعت معاهدة ١٧ ديسمبر /كانون الأول ١٨٥٥ – التي شابها قدر من الغموض – نهاية لحرب لم يكن فيها غالب أو مغلوب. وقد بلغت حدًّا من الغموض والالتباس جعل كلاً من الطرفين يفسرها كها يحلو له. وقد منحت المعاهدة فرنسا حتى الانتهام منطقق في كل علاقاتها الخارجية 3، وأن يكون لها مقيم يحاه معاشية عسكرية في تاناناريت ، ومنحت للرعايا الفرنسين حتى استاجرا الأراضي لمدة طويلة تصل الى 4 ه عامًا كحد أقصى ، وللأسطول الفرنسي الحق في احتلال دينغو-سواريز ، على حين مُنحت الحكومة الفرنسية تعويضًا قدره عشرة ملايين فرنك ، واعترفت هاه لمالهدة، التي تمر فعها كلمة عسية 8، عسية 8، بالملكة رانافالونا ملكة على الجزيرة كلها وصاحبة وحيدة للأرض فيها . وقد نص الملحق أو الخطاب

<sup>(</sup>۹) ب. م. موتيبوا، ۱۹۷٤، ص ۲۱۸ – ۲٤٦.

التفسيري الذي طلبه رئيس الوزراء وحصل عليه في ٩ يناير / كانون الثاني ١٨٨٦ ، قبل أن يوافق على التصديق على المعاهدة ، على سلطات المقيم العام وحدّد حجم حاشيته العسكرية بخمسين فردًّا ووضع حدود إقليم دييغو سواريز التي حدّدت بميل بحري واحد جنوبًا وغربًا وأربعة أميال بحرية شهائر. وكان المقصود بهذه الشروط تحديد نطاق المعاهدة لكن الإدارة الفرنسية لم تول المساحق أية أهمية واعتبرت المعاهدة للمرة في ١٨٧ ديسمبر / كانون الأول ١٨٨٥ معاهدة الفرض الحاية ، فل المحكومة الملاغاشية التي كان يسيطر عليها راينيلاياريفوني فقد رفضت اعتبار الوثيقة معاهدة لفرض الحاية على الحزيرة . وكان كان يستند دائمًا الى الملحق تفسيرها مختلفاً كل الاختلاف ومعاوضًا للمخطوبات الفرنسية ، وهو تفسير كان يستند دائمًا الى الملحق الذي حدّ من البنود التي اعتبرت مامة باستقلال المملكة . وعلى هذا النجو حاول حكام تاناناريف أن المرويكول الإضافي ١٠٠٠.

وهكذا، ومع أزياد سوء التفاهم، نشبت حرب استزاف بين رئيس الوزراء والمقيمين العامين المعامين المامين المتعاقبين الحامين المتعاقبين الحامين المتعاقبين وحون انتظار لتيجة المفاوضية المتعاقبين الحامية المؤسسة حول دييغو سواريز، قام الأسطول الفرنسية باحتلال شريط عريض من الأرض جنوب المناء، وقد سيطر على الدين (Exequator) العربية العربية العشر فيما بين عام ١٨٨٥ وعام ١٨٩٥، صراع آخر حول الدين). فكان المقيم العام المعارب صادر الى موظف قنصلي من الحكومة المتحد للدين). فكان المقيم العام بعناه هذا الرخيص لكي يشب أن منفقر حمية فرنسية ، بينا كان المنطقبة المنام المعاربية المنام المعاربة المنام المعاربة المنام المعاربة عناه هذا الرخيص لكي يشب أن منفقر حمية فرنسية ، بينا كان المتحدد المنام المعاربة المنام المعاربة على المعاربة على المعاربة على المنفقر و بما المعاربة على المنفقر و بمنا المناكل الاقتصادية التي عانها المملكة الى زيادة حدة هذه المصاعب يترتب عليها من نتائج ، وقد أدن المناكل الاقتصادية التي عانها المملكة الى زيادة حدة هذه المصاعب

وقد لجأت الحكومة الملاغاشية الى الحصول على قرض من بنك الخصم الباريسي (C.N.E.P.) لسداد التعويض المستحق الفرنسا. وقدمت ضهانًا للقرض إيرادات الجاراك في الموافق الست الرئيسية الملائزرة : ثامانان وماجوينا وفينيويف وفوهمار وفائوماندري وماثانجاري. وكان يشرف على تحصيل الرسوم الجمركية وكلاء بيتهم البنك الفرنسي وتدفع مرتباتهم السلطات الملكية ، نما حرم الدولة الملاغاشية من مصدر كبير لملارادات.

وقد أضيط رئيس الوزراء ، إزاء هذه الحاجة الى المال والضغوط التي مارسها لومبر دي فيار أول مقيم وقد أضيط رئيس الوزراء ، إزاء هذه الحاجة الى المال والنحاس من استحاس من استحاس من استحاس من استحاس من استحاس من المستحال المنتفر المستحال المنتفر المستحال المستحال المستحال المستحل المستحدة في استحاس المنافذات المستحدة المستحدة في سناجمها ، إلا دخلاً بالع المستحدة المستحدة في المستحد المستحدة الم

<sup>(</sup>۱۰) ف. إيسوافيلوماندروسو ، ۱۹۷۷ (ب).

يحالف محاولات استغلال الغايات الملاغاشية اي نجاح يذكر ، إذ لم تحقق دخلاً كبيرًا للحكومة لمللكية ولم يستغد منها السكان المحليون ، ولم تغلّ على الرأسماليين الأجانب ما كانوا يتطلعون اليه من عائد طيّب (١١١) .

يستقد مها استعارات المحيرة المحركة كالمؤ التنظية الأقباط نصف السنوية المستعقة لبنك الخصم . لهاريسي، إذ لم تحقق الامتيازات للمتوحة اللأجانب النتائج المتوقعة ، وهكذا زادت الحكومة عدد الفرائب وتوسعت في استخدام السخرة سعيًا لل زيادة موارد الدولة. وطلب من السكان أن يدفعوا ، فضلا عا كانوا يتحمونه عادة من أعياء ، ضربية دخل مقدارها قرض واحد لكل فرد و لا يتيا تسبى مبا مقرا ، وهي نوع من المساهمة العامة والطوعة » من حيث المبدأ. ووقص البعض تنفيذ المهام المطلوبة منهم في ظل الفانومبوان زنظام السخرة » من حيث المبدأ. ووقص البعض تنفيذ المهام المطلوبة منهم في ظل الفانومبوان زنظام المساعدة في عام ١٨٨٠ والعاصمة نفسها في عام ١٨٨٠ (١١) (١١٠)

وازعجت هذه الاضطرابات، التي كانت بهده مصالح الطبقات العليا والرعايا الأجانب، المقيم العام وكشفت عن أزمة خطيرة للسلطة في ومملكة مدغشقره. واستغل البريان الفرنسي هذا الوضع الى أقصى حد، فأرسل إلى تانالويف لو مير دي فيلر، الذي كان مقيمًا عامًا من عام ١٨٨٦ الى عام ١٨٨٨، بخطة لإقامة محمية حقيقة. وحين رفض راينيلاياريفوني هذه الخطة، وافق البريان الفرنسي بأغلبية كبيرة على الدخول في الحرب ، ولم يكن أمام الحكومة لمارينية، الحربصة على الحفاظ على الاستقلال، سوى الانجرار للحرب، ولمن يكن أمام الحكومة ندخلت هذه الحرب في عام ١٨٩٤ في طرف غر مؤاتية لما على الإسلاق.

#### « مملكة مدغشقر » في عام ١٨٩٤ : ضعف وفوضى

كانت مملكة مدغشقر عشية الغزو الفرنسي نبئا لتوترات داخلية خطيرة. فعلى الصعيد الرسمي على الأقل ،
كان تعميد وإنافالونا الثانية بداية لتندهور العبادة القديمة ، ولاختفاء السامبي (للعابد) لللكية وحتى المحلية
للتي كانت تشكّل الركائو السياسية واللدينية لإيمرينا التقليدية ، كا كان سبياً في حمل آلاف الرعايا على
تغيير دينهم بالقوة في كثير من الأحيان ، والقضاء على عدد من أنظمة الكهنوت ذات التاريخ الطويل
والاقتصادية واللدينية جميعًا ، فكان أتباع كنيسة القصر لا يولون فقط فرؤون الدولة ، مثل إحصاء
السكان والتعلم وتفيلة الاقراد للعبيش والسخرة ، وإنما كانوا يستغران أيضًا مناصبهم والنظام الاقتصادي
للإثراء الشخصي عن طريق النجارة ومزاولة الريا . وكان حراس السامبي والأعيان المحلين ، اللدين حرموا
الكنائس أو باشعال الناز فيها ۱۳۰۱ . وفضاً عن ذلك ، لم يكن أنه الجاع على الإطلاق على تأبيد الكنيسة ، والدين كانوا
الموسون نوعًا من للمينيين اللذين اعتقوا المسجية . وقد شكل أولئك الذين لم يندبجوا في الكنيسة ، والذين كانوا
عارسون نوعًا من للميسجية الشعبية يستبد الهامه من الكتاب المقدس ومن التاريخ والفولكاور المحليين، في المناسوة المناسوة الناس المناس ومن التاريخ والفولكاور الحليين، غينه على تابيد المناس ومن التاريخ والفولكاور المحليين ، فقيادة السياسية .

<sup>(</sup>١١) م. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٧٩، ص ١٨٦–١٩٣.

<sup>(</sup>۱۲) ف. أيسوافيلوماندروسو، ۱۹۷۷ (ب)، ص ٥٠.

<sup>(</sup>۱۳) ف. إيسوافيلوماندروسو، ۱۹۸۰.

وقد عمل أولئك بالتجارة وأخلوا يدعون لأفكارهم في أيام الأسواق. وقد أعرب مسيحيون آخرون عن معارضتهم لتسلّط الكنيسة الرسمية باعتناق الكاثوليكية أو بالتماس الحاية من أحد الأعباث، وفاضل آخرون من أجل استقلال حياتهم اللدينة وحريماً. وكان من بين هؤلاء منشقو أمباتونا كانغا المدين أنشأوا في عام ١٨٦٣ كنيسة خاصة بهم ، وأطلقوا عليها اسم وترانو زوزودو أي بيت أو كنيسة القصب ١١٠٠. وقد تشكّلت هذه الحركة المنتقبة في قلب العاصمة ، التي كانت معقلاً للمسيحية ، وكانت دليلاً على ما كان ساور بعض المؤسين من قلق.

وكان من نتيجة هذه التوترات، بالإضافة الى تدهور الإيمرينا الذي نفاقم نتيجة للضغوط الأجنبية والفيضوط الأجنبية في كانت تحتكرها الشخصيات القيادية في المنتخصات القيادية في المنتخصة ودولة. وكان الفياط المنازيف، أن أصبح من المستحيل عليم أن تحققوا طموحهم في إقامة أمة حدولة. وكان الفياط التجاور يعوقهن نحساؤهم باستغلال نظام السخوة الى أقصى حد يمكن بعد أن نقد هذا النظام مضمونه السابق كالترام فقيدي، بالاتجاه الى الاستثبار في الأرض ومزاولة الربا. وفي مواجهة أقطاب رأس المال المواني كليسة القصر هؤلاء، كانت تقف جمهرة صغار المزارعين وعهال المياومة المدينين لهم والذين كانوا أكثر من عانى وطأة نظام الفانوموانا.

وقد كشف كل ذلك عن و... تفكك البنية الاجتاعة وجهاز الحكم، (١٠٠) وأزاح النقاب عن وجهاز الحكم، (١٠٠) وأزاح النقاب عن وجود أزمة عميقة في ومملكة مدخشقره التي كانت ، فلما السبب ، عاجزة عن مقاومة الحملة الفرنسية . ولكن مدخشقر كانت تملك ما هو أكثر من المظاهر البراقة اللدواة . كان هناك المرينيون العادين - الحكومن، الذين لم يتخذوا موقف قادتهم ، والذين سعوا قدر طاقتهم الى النجاة بأنفسهم من قهر الطبقة المنزو . وكانت هناك المإلك المستقلة عن تاناناريف ، والتي سعت كل منها ، بدورها ، الى مقاومة المغزو والتغلل الفرنسين.

### بلد يواجه الغزو الاستعاري بمقاومة غير منسقة

كان تُحَلِّل المجتمع في «مملكة مدغشةر»، وانهيار النظام القديم، وسيطرة طبقة الأثرياء، والأرتبة الاقتصادية، والنهديد الاستهاري، عوامل أنفست مجتمعة الى قلقلة أختلاقية وروسية عميقة بين سواد الناس الذين أخذوا يولون وجوههم شطر الماشي، مضلفين عليه رؤية مثالية، ومطالبين بالمودة الى الأسليب التقليدية. ومن هنا لم يمض وقت طويل حتى كان القادة يواجهون وابلاً من الانتقادات. وقد أتاح المنور الاستهاري (١٩٨٤ - ١٨٩٥) الفرصة لمعارضي النظام للتعجير عن آرائهم، وعجل بسقوط المحكومة التي كانت تعرض بالفعل للهجوم في إمرينا والأقاليم التابعة لها على حد سواء، كما كانت موضع أيحامل الشعوب المستقلة أو مهاجمتها.

#### إخفاق القيادة

كان الرأي العام والبرلمان في فرنسا قد فرّرا مساندة الحملة العسكرية مساندة تامة : فوضعت نحت تصرّف الحيش موارد طائلة وقوات غفيرة ، كهاكان المستكشفون والعسكريون قد ألموا لمبامًا دقيقًا بالمواقع الجغرافية

<sup>(</sup>١٤) س. عياش ومبي. ريتشارد، ١٩٧٨، ص ١٣٣-١٨٢.

<sup>(</sup>١٥) ج. جاكوب، ١٩٧٧، ص ٢١٣.

فأصبحت معروفة تمامًا. أما على الجانب الملاغاشي ، فكانت الدولة أقل تماسكًا منها في عام ۱۸۸۳ ، إذ كان رابيلا باريفوفي ، الديكتاتور الذي تقدّمت به السن ، قد أصبح بلا شعبية . وكان عليه أن يواجه العديد من المؤامرات التي دير بعضًا منها أعوانه المقرّبون وحتى بعض أبنائه أيضًا ، فل يكن بوسعه أن يضع تقته الكاملة في كبار رجال النظام ، الذين كانوا يطمون في منصب المروق وبأملون أن يخلفوه في في يوم من الأيام ، او في الجيش الذي انفرط نظامه من جراء تزايد عدد الجنود الذين كانوا بهجرون صفوفه ونال الفساد والجشع المتشيئات من معنوانه ونال على الرغم عا الفساد والجشع المتشيئات من معنوانه أمراء أسلحة وذخائر وعاولاته لتعبئة وأوات المملكة تعبئة فعالا ، كان بذله من جهود متفوقة وسيئة النظيم لشراء أسلحة وذخائر وعاولاته لتعبئة وأوات المملكة تعبئة فعالا ، كان الحليفان اللذان يعول عليها في حقيقة الأمر هما الجنرال وتازوه (الحُمَّى) والجنراك وآلاه (الفابة) . عنوبناً ، فأو المناح الذي يصحب على الأوروبي تحمّله ، الى الحياولة دون تقدّم قوات الحملة المسكرية تقريبًا ، وأثر المناح الذي يصحب على الأوروبي تحمّله ، الى الحياولة دون تقدّم قوات الحملة المسكرية تقريبًا ، وأثر المناح الدي يصحب على الأوروبي تحمّله ، الى الحياولة دون تقدّم قوات الحملة المسكرية تقريبًا ، وأثر المناح الدي يصحب على الأوروبي تحمّله ، الى الحياولة دون تقدّم قوات الحملة المسكرية تقريبًا ، وأثر المناح المعرفة على الأمورة في تحمّله ، الى الحياولة دون تقدّم قوات الحملة المسكرية عوقات المؤلفة والمعرب على الأوروبي تحمّله ، الى الحياولة دون تقدّم قوات الحملة المسكرية والمؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتم والمؤتم والمؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتم والمؤتمرة المؤتمرة المؤتم والمؤتمرة المؤتمرة المؤتم المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤتمرة المؤ

والحق أن الحملة قد كلفت الفرنسيين ثمنًا باهطًا في الأرواح، ولكن ذلك كان نتيجة لافتقار بعض إدارات وزارة الحرب الى بعد النظر. فقد هيطت القوات في مابحونغا، وكان عليها أن تستخدم «مركبات لوفيغر» الشهيرة في تقدمها نحو العاصمة، ومن هنا فقد اضطرت الى بناء طريق. وبيها كانت القوات تقوم بالأعمال الزابية في المستفعات تفشت الحمى والدوستاريا، فتحول جيش الحملة الى «طابور يتقدّم بغير نظام ويتعثّر في عربات أمتعته وجثث موناه وأفراده المحتضرين» (١٦٠).

ولم يلجأ الجيش لللكي لحرب العصابات الى الهجوم على أجنحة ومؤخرة القوات الفرنسية التي بلغ بها الاجمال مداه. وكانت قوات الفرنسية التي بلغ بها المجموعات المنافق المنافق

والبعد الموضع قام الحنرال دوشن، القائد العام لقوات الحملة الفرنسية ، بفصل طابور خفيف من الفؤات الرئيسية للجيش التي كان يكبل حركتها مرضاها ومركباتها ومعداتها. وقد استطاع هذا الطابور أن يكتسح في طريقه الفؤات النظامية للملكة وتجبرها على الغرار قبل أن نستولي على تانازيف في ٣٠ سبتمبر / أيلول ١٨٩٥ . ولكن الفولوا لينداهي ، أو الجيش لللكي ، كان حينداك قد أصبح بحرد شيح شاحب لجيش راداما السابق . فإذا كان راينيلا ياريفوني قد نجح في كسر شوكة المبنى وفي استبعاد

<sup>(</sup>۱۲) هـ. دیشان ، ۱۹۹۰ ، ص ۲۳۰ ؛ و م. براون ، ۱۹۷۸ ، ص ۲۳۲-۲۵۲ .

<sup>(</sup>١٧) مقتبس في م. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٧٥، ص ٢٦، الحاشية ٢٧.

الأندريانا الذين كانوا يشكلون ركيزة الجيش في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . فقد فشل في إقامة جيش كبير جيد التدريب يقوده رجال مخلصون له يحترمون ملكية الدولة ويحرصون على المخافظة على استفلال بلدهم . فقد كانت تحيط برئيس الوزراء جاءة من رجال البلاها المستدين الإطرائة والى المسارعة بملى متحد عن المسارعة بمن متوي المسارعة بمن من يقدموا أقل نصح مفيد في معظم أولئا التامن الدولة والحريصين على خدمة من يتول السلطة أيا كان . وفي كثير من الأحيان تحول معظم أولئاك التامن ، الذين عجزوا عن المذود عن استفلال المملكة ، الى حلفاء متحمسين للمستعمرين. وفق تخلوا عن سواد الشعب ، بل حاربوا أحياناً هذا الشعب الذي نهض المقاومة القرنسين بعد ما شهده من هرا للحيون غير للحيش الملكي وضيانة من قادة الجزيرة .

#### حركات المينالامبا في إيمرينا

يمكن تفسير سلوك المرينيين بعد الغزو بطبيعة ما كان يربطهم من علاقات بالحكومة التي كان يحتكرها الاندافيافاراترا ، أو بتعبير آخر عائلة رئيس الوزراء راينيلا ياريفوني وبطانته <sup>(۱۸)</sup>.

وكان ثمة اختلاف في علاقات التركو (المقاطعات) السد لا برينا بطبقة الأنباء الحاكمة. فكانت وكان ثمة اختلاف في علاقات التركو (المقاطعات) السد لا برينا بطبقة الأنبياء الحاكمة. فكانت بمقاطعة فاكينيساوفي ، وهي مسقط رأس أسلاف ملوك إبرينا والمتعلقة الأصلية التي بدأ فيها بناء الأضرحة كانوا مشهرة بالمقاطعة فاكينيساوفي كانوا طبلة القرن التاسع عشر أعلياء السخرة وقاسوا الأمر . وسلطة المقاطعة فلكينيساوفي كانوا حدث لحراس ضريح إيكايالازا الذي صادرة أندريانا مو إينجرينا فم أخوف في عام ۱۸۹۹. ومنذ ذلك الحين تبلورت المعارضة للحكومة للمسيحية حول هذا الساسي في الجرء الجنوبي من فاكينيساوفي . وفي الجزء الشهالي من التوكو كانت جاعات ممن ظالوا على احترامهم للدين التقليدي تعيش جنبًا للى جنب مع المسجين ألا أنقسامات وقعت بين للسجين في القرى ، مثل حدث في تعيش جنبًا للى جنب مع المسجين و العيزة والعبيد ، في عاليتهم ، من الكانولك على حين كان العامة من الروسستان. وكان نفس التعارض بين دعاة العبادات التقليدة وبين للسجين في تضم عدمًا كبيراً من السكان المسجين بلتحالفين مع فوكو أو بلدة في أفارادرانو ، تفف في مواجهة أمبوانانا التي ظلت على ولاتها للمهادة السامسي .

وكان الاستيلاء على تاناناريف، الذي كان يعني سقوط العالم المسيحي الحضري. إيذانًا بتعبة المناطق الريفية للدفاع عن تراث الأسلاف. وكانت انتفاضة أميوانانا، التي انتلفت في نوفمر أن تشرين المناطق الريفية للدفاع عن تراث الأسلاف. وكانت انتفاضة أميدانا المنافق على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على الم

<sup>(</sup>۱۸) س. إيليس، ۱۹۸۰ (أ) و (ب).



الشكل ١٠٠٤: المناطق الرئيسة لتمردات المينالاميا.

شهال إيمرينا وجنوبها مطالبة بالعودة الى المعتقدات القديمة وتطهير الطبقة الحاكمة، ومستهدفة إجبار الفرنسيين على الانسحاب.

وكان المينالامبا يستولون على أسلحة الجنود الذين يهجرون صفوف الفولوالينداهي أو يشترونها من التجار الهنود أو الكربيوليين، مما يوحي بأن الاتصال مع الساحل كان سهلاً نسبيًا. وقد نظموا أنفسهم على غرار قوات الجيش الملكي ، بما في ذلك الرتب العسكرية وتقسيم القوات الى فرق. وكانوا بهاجمون ممثلي طبقة الأثرياء الذين كانوا ينكرون شرعية سلطتهم ويعدونهم مسؤوَّلين عن الهزيمة ، كما كانوا بهاجمون المبشرين الأجانب والملاغاشيين الذين كانوا يقومون بنشر المسيحية ومن ثم كانوا أعداء للمعتقدات التقليدية . ومن هنا فقد أخذوا في إحراق الكنائس والمدارس وإعادة دين السلف الى مكان الصدارة . وجرى تعزيز عبادة سامبي رافولولونا، وإحياء بعض الشعائر القديمة مثل الفاليرانو والسوتروفوكاكا،

ولكن يعض أعال المينالاميا نفرت جزءًا من السكان منهم. فكانت استراتيجيتهم تشمل هجات على الأسواق سعيًا الى إثارة الذعر في نفوس الناس وتقويض مؤسسة ترمز الى ما كانت طبقة الأثرياء تفرضه من قبود وضغوط. وفضلاً عن ذلك كانت هذه الهجات تتبح لهم أيضًا تجديد مؤنهم. وقد سبّبت هذه الهجات على الأسواق وما كانوا يقومون به من غارات للاستيلاء على محاصيل القرى التي لم تنضم الى جانبهم، بلبلة أفكار السكان الوادعين اللبين لم يكن بوسعهم التمييز بين المينالامبا وبين الحبريكا (اللصوص وقطَّاع الطرق). وقد استغل المستعمرون وحلفاؤهم المحليون هذا الخلط لعزل الثوار.

وقد وقعت حركات المينالامبا هذه على حدود إيمرينا ، في مناطق كان الافتقار الى الأمان سمة من ساتها الدائمة. فقد تحولت هذه المناطق نظرًا لبعدها عن تاناناريف الى مخابئ للجنود غير النظاميين والفارين من الخدمة العسكرية. وكان ثمة اتصال مع الساكالافا في الشمال الغربي والبيتسيميساراكا في الجنوب الشرق مما سهل الوصول على الأسلحة . كذَّلُك كان الوصول الى هذه المناطق صعبًا إذ كانت تحدها سلسلة جبال تامبوكتسا الوعرة الموحشة في الشيال الغربي والغابة من الشرق. وكان يسكنها رعاة للماشية يعملون في خدمة قادة العاصمة ويتمتعون بقدر من الحرية إزاء السلطة المركزية. وكانت هذه المناطق هي التي قدمت أيضًا العال الذين سخروا لمناجم الذهب، وهو ما يفسّر سخط السكان على الحكومة . ومن هنا لم يجد الأعيان المحليون وحكام المراكز الإدارية الصغيرة ، مثل رابازافانا ورابوزاكا في شهال إيمرينا ، صعوبة تذكر في تحريض أولئك الجنود غير النظاميين والساخطين على الأجانب وحلفائهم الذين كانوا يحمَّلونهم مسؤولية النوائب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية التي ألمَّت بالتانيندرازنا ، أي أرض الأجداد. وفي واقع الأمر كانت مواقف العبيد المعتقين تتفاوت من منطقة الى أخرى ، بل تتفاوت حتى في داخل المنطقة الواحدة. فني وسط إيمرينا ، حيث كان العبيد يمثلون نسبة مرتفعة من السكان، كان موقفهم في كثير من الأحيان هو الترحيب بالغزو وبالتحول الى الكاثوليكية، الذي كان يعد تعبيرًا عن الولاء لفرنسا ، وبالعودة الى مناطقهم الأصلية . وعلى خلاف ذلك ، كان العبيد المعتقون في أطراف إيمرينا، الأقل ازدحامًا بالسكان، مضطرين الى مواجهة مشاكل مادية وقد انضموا الى

وكان المنالاميا يضمون محموعات متباينة يشوب الغموض موقفها تجاه عدد من المسائل. ومن ذلك أنهم كانوا يحتقرون العاصمة ويجُلُّونها في الوقت نفسه فعلى الرِغم من أن العاصمة كانت معقلاً للمسيحية ومقرًا للسلطة التي يتحدونها إلّا أنها كانت مع ذلك رمزًا للمملكة وكانت لا تزال تمثل في العقلية الشعبية عاصمة أندر باناميو إينيمرينا . وكان سقوطها تذيرًا بالفوضي التي كان ينبغي تدارك خطرها . وعندما هدّد المينالامبا تاناناريف كانوا يكشفون في آن واحد عن ونضهم للعالم الحضري وحرصهم على المخلفة على المخلفة المنافلة المخلفة والمخلفة والمخلفة المخلفة والمخلفة المخلفة المحلفة المخلفة ا

وإذا كانت المقاومة الشعبية في إبمرينا قد فشلت نتيجة لقسوة ما أتخذ من تدابير قمعية ، فإن فشلها كان يرجم في المقام الأول الى غياب التنسيق بين الحركات للمختلفة والى عجزها عن التلاحم مع حركات التمرد التى اندامت في المناطق الأخرى من مدغشقر .

#### المعارضة الشعبية في المناطق الخاضعة للسلطة الملكية

يرجع للوقف الذي اتخذه سكان بعض المناطق من الفتح الفرنسي الى ماكان للمينالامها من نفوذ. فني منطقة ماميكوني في الشيال الغربي قام رينينا، أحد الحكام المربيين السابقين، بتجنيد عدد كبير من المرينين الفارين من الخدمة العسكرية ومن رعاة للاشية الساكالافين في عام ١٨٩٦، وأمد مينالامها رابوزاكا بأسلحة مشراة من المنطقة. وكانت الانظامة التي نظمها هي الحركة الوحيدة، من بين كل حركات المينالامها التي كان المنود والموادات التجارية دور أساسي فيها، فقد كان هذه فيا هو السيطرة على عامرة المنطقة التي كان الهنود والموادث يحتكرونها احتكارًا فعلًا وهو ما جعلهم هدفًا للهجوم. وفي المناطق القرية من إيموناك أن مقال في نشر بعض القرية من أيموناك أن مقال في نشر بعض الفكرهم. فقد أعلن تأثر فقال في نشر بعض المكارهم، فقد أعلن تأثان الاربنيانغورو، على سبيل المثال، أنه تلقي أوامر من تاناناريف بطرد الفرنسين (١٤)

ولم تكن هذه العلاقات موجودة في مناطق أخرى. في الأقاليم التي كانت السيطرة عليها أقوى ما تكون وبالنالي كانت وطأة الاستغلال الواقع عليها أشد ما تكون ، كان سقوط تاناناريف في سبتمبر / المهام كانت وطأة الاستغلال الواقع عليها أشد ما تكون ، كان سقوط تاناناريف في سبتمبر / المهام المرابق المنابق والأجباب . في المانيون والأجانب . في الإقليم الشرق ، على سبيل المثال ("") ، أن كرّد و الفوريم و ، وهي عليم المهام التي خلقت جوًّا اختل معه الأمن في المنطقة طيئة الأنواء المرتبة وحداما المنطقة طيئة الأنواء المرتبة وحداما المنطقة طيئة الأنواء المرتبة وحداما نقد ظلًّا أعضاء الميتسيسيساراكا حتى استدعاء رابناندرباماماندري ، الحاكم العام للإقليم ، الملكي أو يكتفون تقديم الطعام للجيش للملكي أو يكتفون تقديم الطعام للجيش نن نفس للملكي أو يكتفون تقديم الخوام بالمنابق المنابقة على المراتب المنابقة عن تضميلات منظمة ضد مزارح المرتبين وكان الفراسين جاؤوا الانقادة من مضطهديهم . وكان الفراسين جاؤوا الانقادة من مضطهديهم . وكان ما أغذته قوات جيش الاحتلار من تدابير بالغة القسوة لإجاد حركات النور

<sup>(</sup>۱۹) س. ایلیس، ۱۹۸۰ (ب)، ص ۲۱۲.

<sup>(</sup>۲۱) م. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٧٩، ص ٣٤٦-٣٥٢.

كان مبحث دهشة البيتسيميساراكا بما دفعهم الى الاعتقاد بأن الفرنسيين لم يكونوا أصدقاء لهم بقدر ما كانوا حلفاء للمرينيين ، وعند ذلك صعّد الثوار هجومهم واخدوا بهاجمون الفرنسيين والمرينيين على السواء. ولم تبدأ الحركة في الخمود إلا في ديسمبر /كانون الأول ١٨٩٦، ولكنها اختفت تمامًا مع تطبيق التدابير التي اتخذها الجنرال غالييني لإحلال رؤساء محلين محل ممثل طبقة الأثرياء.

. وعلى هذا النحو ، يمكن أن يقال إن السكان في المناطق التي خضعت للغزو الفرنسي قد عبّروا عن معارضتهم بصور مختلفة .

#### مقاومة الشعوب المستقلة

اعتقد الفرنسيون في البداية أنهم باستيلائهم على تاناناريف قد سيطروا على الجزيرة كلها، إلاّ انهم اكتشفوا، بعد إخادهم لحركات المينالامبا واحتلالهم بالتللي لإيمرينا، أن عليهم أن يخضموا المناطق المستقلة. فقد حملت الشعوب التي لم تكن خاضعة للسلطة الملكية السلاح وتصدت لمحاولات الفرنسين للتغلل.

واستخدم الفرنسيون خططاً عديدة لفرض سيطرتهم على منطقة أمبونغو، وهي مثال للمنطقة التي أسامًا بانقسامها السياسي الى عديد من الوحمات الصغيرة. فسموا الى تحقيق تفاهم مع الرؤساء لتسم أسامًا بانقسامها السياسي الى عديد من الوحمات الصغيرة. فسموا المن قبقين تفاهم مع الرؤساء المناطقة التي المناطقة التي أو بعد خلك فقد النعلت، في المناطقة التنام في المنطقة التشام، ومع خلك فقد النعلت، في الاستجارية والحفاظ على استقلال المنطقة. وقد اصطدمت بجموعات المتمردين هذه، واحدة إثر الأخرى وبطريقة عشوائية، مع قوات المشاة المختلة عملًا التي كان يقودها الفرنسيون الذين لم يضطوا قط الى مواجهة خصيدين في وقت واحد، بل كانوا حلى المحكس - أحراراً في توجه ضرباتهم لمن يشاؤون وحيًا مواجهة معابات المتمردين معزوا - لقصر نظرهم وأنانيتهم يشاؤون. وكانت عصابات المتمردين معزلة عن يعضها البخض وعاجزة عن توحيد صغوفها في مواجهة المعلد المنافقة على المنافقة من المنافقة عن مواجهة حميدة عن توحيد صغوفها في مواجهة صفوفها في مواجهة حميدة عن توحيد صغوفها في مواجهة حميدة عن توحيد صغوفها في مواجهة حميدة عن توحيد صغوفها في مواحية من توحيد صغوفها في مواجهة حميدة عن توحيد صغوفها في مواجهة حميدة عن توحيد صغوفها في مواجهة من توحيد منوفها في مواجهة من توحيد منوفها في مواجهة من توحيد عنوف حميدة عن المنافع عن استقلال ساكالاقاً.

من تلوير و المصلح المسابق المسلح المسلح المناقب في عام ١٩٩٧ وكان منالاً عمليًا وقد بدأ غزو مينايي — التي كانت مماكة كبيرة جيدة التنظيم — في عام ١٩٩٧ وكان منالاً عمليًا للسياسة التي وضعها غالبيني لتحقيق ثلاثة أهداف: عزل العدو الرئيسية في الجزيرة في مواجهة إعربنا وفقاً لمبدأ واثمال قواماً و تعزيز الاستقلال اللمائي لفرض الاستمار بأقل كاللة ممكنة (١٧) . وقد كان الملك توراو وكبار الرؤساء التابعين الجتمعين في أمبيكي ، يستعدون كما قبل لإلفاء السلاح، ولكن الرائد جرار المائل المناقب وكان الرئيسة فضل غزو المناصمة على قبرل استسلامهم واثر وأن يقتل كل أبناء الساكالانا الذين لم يتمكنوا من الخرار بما فيهم الملك توبراه . وقد قوى هذا العمل الوحثي الغادر من عزية الساكالانا، وانشرت في كل أغاء مبنايي حركة مقاونة جيدة التنظيم؛ بقيادة انجرزا شفيق توبرا وخليفته، واستمرت حتى عام ١٩٠٢ كم تصدت شعوب أنتاندوي بوماها فافي في الجنوب لمخالات

<sup>(</sup>٢١) م. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٨١.

<sup>(</sup>۲۲) ب. شليمر، ۱۹۸۰، ص ۱۰۹.

التغلغل الفرنسية ولم تستلم لها إلّا في عام ١٩٠٤. ونتيجة لسياسة الضم التدريجي التي اتبعها غالبيني، وبعد فترة طويلة من التغلغل الاستعاري، استطاع أن يعلن أخيرًا، حوال عام ١٩٠٤، ان عملية نوحيد الجزيرة قد أنجزت. ولم يعد هناك جزء واحد من الجزيرة خارج سلطة تاناناريف وأصبحت المناطق تعترف بسلطة المستعمرين. إلّا أن تلك الوحدة في الخضوع لفرنسا خلقت وضعًا جديدًا هو الذي يفسّر إقدام الملاغاشيين على أشكال مختلفة من العمل لتحسين ظروفهم بل ولاستعادة استقلالهم في حقيقة الأمر.

#### بلد يوحده الخضوع لفرنسا ومعارضته للسيطرة الاستعارية

لم تسفر ردود الفعل الملاغاشية تجاه الفتح والتغلغل الاستجاريين، اللذين بلغت نهايتهما في عام ١٩٠٤، عن أبة نتيجة. فقد انتهت العمليات العسكرية رسميًا وأصبحت مختلف أدوات الاستجار الإدارية والاقتصادية والثقافية التي أقامها غالبيني قادرة منذ ذلك الحين على العمل وعلى تمكين فرنسا من فرض سيطرتها الدائمة.

ومع ذلك فقد شهد عام ١٩٠٤ نفسه بداية فترة جديدة تميزت بنضال الشعب الملاغاشي ضد القهر الاستهاري .

#### من الاستعار الى بزوغ فجر الحركة الوطنية

كان الوضع الاستماري يعني بالنسبة للملاغاشيين فقدهم لحريتهم وكرامتهم. وإذا كانوا قد وجدوا أحياناً قدرًا من كانوا لا يتفاون يحيون في حياتهم أحيانًا قدرًا من التواصل بين الفترين الناسع عنصر والعشرين، إلا أنهم كانوا لا يتفاون يحيون في حياتهم الله اللوعة الوجود الأجنبي المنتق أخذ الآن يستغلمه ويقهورهم بعد أن انتزع منهم السلطة وحولهم الله شعب ومتحضرء وأن وتستوعه وأن تقسره بالتاني على تغيير طبيعته، أو تسلبه شخصيته إذا استخدما تعبيرًا تتجر. وقد أثارت هذه المحاولة لتدمير الشخصية الوطنية .

قُن الوجهة الإدارية ، أدّت العملية الاستجارية الى تُدَمير الإطار السياسي القديم . وألدى غالميني المنافقة الإدارية في ١٧ أبريل / المالكة في إعربنا في ١٨ أبريل / البرال المالكة في إعربنا في ١٨ أبريل / البرال المالكة في إعربنا في ١٨ أبريل / البرال المالكة في المنافق الأخرى . بل حاول أول المراس المالكة في المنافق الأخرى . بل حاول أول الأمر كا أمره الوزير — أن يقاوم هميمة المرينين وأن ينتج وهساسة الأجناس ع ، التي جربت من قبل السابقين الموادية الفريلي عن الإدارة بالملوك السابقين والمواداة بالملوك السابقين المواداة الموادية عام ١٩٠٧ الموادية من عام ١٩٠٧ الموادية ما عام ١٩٠٧ الموادية عام عام ١٩٠٧ الموادية عام عام ١٩٠٧ الموادية عام عام ١٩٠٧ الموادية عادية الموادية عادية عادي

إقلم، ١٩٩٥ . وقد استبع ذلك التخلي عن السياسة الأجناس، من الوجهة الفعلة ، وإلغاء مدرستين أقلمينين على الساحل الشوالي الفرقي والأخرى في ماهانورو على الساحل الشوق (وكانت الثالثة في تانالانا على الساحل الشوق ووكانت الثالثة في تاناناريف، . وكان غالييني قد أنشأ بعله المادل الإعداد ما قد تحتاجه على المنطق من موظفين ، وكذلك لتصفية والمحميات اللاخلية ، تدريجيًا . وقد أضيف اللمسات الأخيرة على التوجيد الإقليمي لمذخفقر بلالة تدابير : أولها هو توجيد المايير الإدارية ربلت فيما بين عام ١٩٩١ الذي المنطق الإدارية ) وكان الثائم هو التوسم في تطبيق نظام المفاولية المنطق الإدارية والتوسم في تطبيق نظام المسلطان المنطقة ، وكان الثالث هو سن مجموعة من القوانين الملزمة المسلطان المنطقة وكان الثالث هو سن مجموعة من القوانين الملزمة المسلطان المنطقة الإدارية الذي المترجت فيه المسلطان المنطقة وكان الثالث عن المواحد عدم المسلطان المنطقة عند والعشين عادم تعدم المسلطان المنطقة عند والعشين كانت مناس المسلطان المناطقة عند عند والعشين عادة كذاب كانت تخلل في المناطق الأخرى انقطاعًا كاملاً عن المنافق واستنعت نغيرات بعيدة المدى لم تلق دائماً تفهماً من الملاحات.

وكان الاستمار يعني أيضًا بالنسبة للملاغاشين الاستغلال الاقتصادي للجزيرة على أيدي قلة من غير أبناء البلاد. وونذ وقت محكر اصطلعت هذه والتنعية ما لنزعومة للمستمدم بممكلة مواده القوى العاملة. وبعد أن أعاد غلبيني تعليق نظام القانوميوانا الذي كان مطبقاً في عهد للملاك المرينين، وقرر سهد أن المسلم الملاغاشين الذكور القادرين وقرر القادرين المنتجور القادرين المسلمين والمنتجوب المسلمين والمنتجوب عالم ١٩٠٠ و أوكلت اليه مسؤولية للمساعدة في توليد المناج المنتجوب عالم ١٩٠٠ و إدارة الأليدي العاملة للمشرعات ذات الفع العام، وأضحت على المختبر، غير المطلوبين للمختمد العسكرية القعلية أن يعملوا لمدة ثلاثة أعوام - خفضت المناج المناجة عدادي على المناجة مداء مواقع البناء بالمستمورة (أنظر الشكل ٥-١٠). وقد اعتبر الملاغاشيون وإدارة الأليدي العاملة عداء عبديد تموضع كواهبة عميقة لا من الأشخاص المدين كانوا يكرهوناً على المنتجوب بل من العال الأجراء والتتلومين، الذين فقدوا عملهم تتيجة لإنشائها.

وقد ازدادت وطأة الفهر الاستماري بالاستياد، باللوة على الأرض ثم توزيعها على المستوطنين. فيمقتضى مرسوم صادر في عام ١٩٢٦ اعتبرت الدولة مالكة لكل والأراضي الخالية أو غير المملوكة لأحده، ما لم يكن قد جرت تنميتها أو تسويرها أو منحت على سبيل الامتياز وقت صدور المرسوم (١٦). ومنذ ذلك الحين احتكرت الإدارة الأراضي الجيدة وأخذ المستوطنين يتعدون على أراضي السكان الوطنيين، ولم يعد للملاخاشين أي سند لملكية أرض الآباء والأجداد. وكانت أكثر المناطق تأثراً بهذا الاستيلاء على الأرض، الذي أثار بغض الملاغاشيين الشديد، هي مناطق الساحل الشيالي الغربي الساحل الشيالي الغربي الساحل الشيالي الغربي الساحل الشيالي الغربي والساحل الشيالي الغربي الساحل الشيالي الغربي الساحل الشيالي الشيالي

وكان لا بدّ لهذه الانقلابات الاقتصادية والسياسية أن نحدث تحولات اجتماعية وثقافية. فقد تقوّض تمط حياة المجتمعات المشائرية في للناطق الساحلية ، وأصبحت مهلدة بالاضمحلال وبتفكك بنينها.

<sup>(</sup>۲۳) ج. فریمیغاتشی، ۱۹۸۰، ص ۲.

<sup>(</sup>۲٤) رابياريمانانا، ١٩٨٠، ص ٨٥.

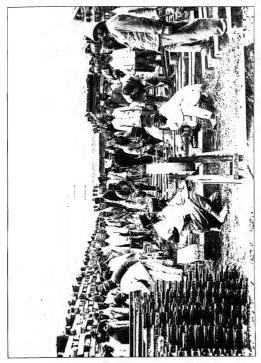

الشكل ٥٠٠١: مدغشقر: العاملون في بناء الخط الحديدي الواصل بين تاثاثاريف وتاماتات (حقوق الطع محفوظة: هارلغ – فيوليا.

قصادرة أخصب الأراضي، وعبء الضرائب الباهظ الذي أجبر شعوبًا بأكملها - مثل الأتناندروي في عام ١٩٢١ - على المحبرة الى مزارع الرينيون وشيال غربي الجزيرة، وإعادة توزيع العهال بالقوة، وتشر التعلم الرسمي والمسيحية، ورحيل جنود ملاظاشيين الى فرنسا للاشتراك في الحرب العالمية الأولى، وإلغاء الرق، والمهانة التي لحقت بالنبادء - كل هذه العوامل أحدثت تغيرات بعيادة المدى في النبي الإجزاعية، وأودت الم انبهاد عدد من الطنائر ووزعت مكانة القيم والعادات التقليدية. وإقد أدى الازدياد الكبير في معدد المدارس في إيمرينا والحاق عدد كبير من صغار المؤطفين بخدمة الحكومة الى إثارة الاستياء سواء في صفوف طبقة الأثرياء السابقة التي حرمها القنح من سلطتها أو بين أفراد النخبة الجديدة الخبيرة والذي معارس السلطة الاستعارة والذين قولد لديهم انطباع بأن والنظام الاستعاري بحول عاملًا بينهم وبين الوصول الى مراكز المسؤولية (٣٠٠).

وهكذا أثّر القهر الاستعاري، على الرغم من اختلاف أشكاله باختلاف المناطق، على مجتمع ملاغاشي بكافة مستوياته وأثار ردود فعل محتلفة.

### ردود الفعل الأولى المعارضة للنظام الاستعاري

في عام 19٠٤، أي في الوقت الذي كان يعتبر فيه الاحتلال الفعلي أمرًا منتها ، كان المستعمرون يدركون مع ذلك مدى ترخوع الاوضاع. وتأكدت بخاوفهم بالمترد الذي اندلم في عامي ١٩٠٤ – ١٩٠٥ في الخليج جوب شرقي الجزيرة. وقد انتشرت الانتفاضة التي نشبت في نوفهر كنفرين الثانى ١٩٠٤ في اقليم جوب شرقية والبائدة في اتجاء الغرب ، نتيجة للعلاقات التقليمة التي كانت قائمة في الأزمنة التاريخية بين الشعرب الشرقية والبارا وأنظر الشكل ٦٠٠١). وكان تضامن المشائر في مواجهة العدو المشترك سب الانتشار السريع للحركة ، على حين كانت البيئة الجغرافية ، بغاباتها وجروفها ، هي السب فيا واجهته القوات التي أوسلت لاخاد الترد من مصاعب . وقام المتمردون ، بقيادة رؤساء ينتمون لمشائر البارا المنافز البارا المنافز البارا أو حربال ميلينيا منشقين مثل العربيت كونافي ، بمهاجمة المراكز الحريبة في من منطقة الثانيانيان أو وربزوهمري من منطقة ويفخو واسيرا ، كو هاجرا معلينيا منشقين مثل العربيت كونافي ، بمهاجمة المراكز الحريبة في من منطقة ومجر رجال ميلينيا منشقين مثل العربيت كونافي ، بمهاجمة المراكز الحريبة في تسيفوري وبكيترو، أو انضموا الى المخرد كما حدث في حالة أتنانيوروا.

وقد فسر غالميني الترد زاعمًا أنه يرجع الى عقلية السكان الخلين و بميلهم الطبيعي الى الحرب ا و «شغفهم بالفوضى والنهب » . أما فيكتور أوغانيور الذي خلفه فقال إن الأسباب تكن في و بجاوزات الإدارة (زيادة الضرائب ، الجور في جمعها وطغيان رؤساء المواقع العسكرية أو المستوطنين الأفراد). وهلمد تفسيرات قاصرة ذلك أنها تغفل جانبًا جوهريًا في انجر (النشال من أجمل استعادة الحرية) كما أغفلت الفدرة التنظيمية للمتصردين اللمين هاجموا كل ما كان يرمز الى الإدارة الاستعارية سواء كانوا من قوات الاحتلال الفرنسية أو من موظفي الحكومة والمعلمين لللاظشيين. ويخلص جاكوب في دراسته لعصيان عام ١٩٠٤ لى القول بأن هذا النمرد كان بلا شك مزدوج الدلالة وقف كان كفاحًا من أجل

<sup>(</sup>۲۵) أ. سياسينسكي ، ۱۹۷۰ ، ص ۲٤.

الاستقلال ونضالاً ضد الاستغلال الاستهاري<sub>ة (٢٦)</sub> . وقد اضطر لللاغاشيون بعد القضاء على هذا التمرد الأول – الذي قام احتجاجًا على عسف الإدارة – الى البحث عن أشكال جديدة للكفاح .

وكانت المقاومة السلبية شكلاً من أكثر أشكال مناهضة الاستهار شيوعًا: رفض الاستئال الأوآمر، الإعراض عن كل ما كان يعتبر دليلاً على والتحضّر، وإن كان يرتبط مع ذلك ارتباطًا وثيقًا بالاستمار والوجود الأجنبي، ومنع الأطفال من الذهاب الى المدارس التي كانت بعض الأوساط تعتبرها بحرّد شكل من اشكال والسخرة الاستمارية، وهجر القرى التي أقيمت على امتئاد الطوق في الجنوب شكل من اشكال والسخرة الاستمارية، وهجر القرى التي القيام التعتمو إلى التعتمو الناسلام المتعارية في نظر الاستماريين الدين اعتقدواً أن السلام قد استمرّ أخيرًا في منطقة في عام م110 مرية في المرافقة والاستمارين المستمرية في المرافقة وعام 1100 من المناسبة ويود جمعية الشرافة وبحود جمعية المرافقة والمستمرية في المرافقة مناسبة كالمسخرة في المرافقة المدارة المدارية المناسبة عن المرافقة الذي اكتشفت فيه المسرفة وعادة بالمسخرة في المرافقة المدارة المدارية المدارية المدارية المناسبة القرية المانية المدارية المدا

وكانت حركة السادياقاهي (١٩١٥ - ١٩١٧) انتفاضة فلاحية مسلحة ، بدأت أول الأمر في المرتاكا على الضفة المسرى لذي مناسبة المسرى المشتقي أمانيتين وشيومبي "٢٠٠ . وكان السادياقاهي بسرقون الماشية وياجمون القرى ويقلعون خطوط المشتقي أمانيتين ويسهومين القرى ويقلعون بتشكيل عصابات البرق ثم يسحبون الى عابي ويراوح عدد أفراهما بين عشرة وأربعين على الأكثر ، كما كانوا يميزون بسرعة بالغة في الحركة ، فشملت متحركاتهم مناطق واسعة في الجنوب ، وكان من بين الأسباب التي قعت قرى بأسرها لتأييد السادياقاهي سراً أو علانية ، الفقط المراب على المشتق والاتفاهي مشركة والموافقة على المسركة على عند لقواها ومناسبة المقال وشدة انهارها مع ذلك عند لسقولها ، وفرض ضرائب على المشتق والاتفاهي المناشئة والآثار المبيدة الملتى للحرب العالمية الأولى عا ترتب عليها من تعبئة لقوات الإحراط وزيادات في الضرائب ونقص في الطعام وعدم كفاية المداخيل النشلية للسداد

وفي تاناناريف قام سبعة من طلاب مدوسة الطب بالعاصمة ، وكانت المعهد الوحيد للتعليم العالمي المعالى المعالى المعالى المعالى المتاح حينداك لإنباء مدغشقر ، بإنشاء جمعية (VVS) في يوليو / تموز ۱۹۱۳ في أعقاب نشر سلسلة من المالات كتبها القس البروتستانتي وافيل جوان البراغة بالغة ، وانشهم ال الطلاب عند من صغار الدي يجان الموادين ومعلى المعارس الابتدائية . وقد أدّى موقف أوغانيور ، الحاكم العام من الموظفين وعالى المعارس الابتدائية . وقد أدّى موقف أوغانيور ، الحاكم العام من العرب المعارفين و مواحد المعارفين على المعارفين على التعارفين على التعارف المعارفين المدونية المعارفين المدون المعارفين المدينة المعارفين المدون المعارفين المعارفين المدون المعارفين المعارفين المدون المعارفين المدون المعارفين المدون المعارفين المعارفين المدون المعارفين المعارف

<sup>(</sup>۲۹) ج. جاکوب، ۱۹۷۹، ص ۱۷.

<sup>(</sup>۲۷) ف. إيسوافيلوماندروسو ، ١٩٧٥ ، ص ١٣٩–١٦٩ .

<sup>(</sup>۲۸) ف. أيسوافيلوماندروسو، ۱۹۸۱، ص ۱۰۰–۱۱۱.

<sup>(</sup>۲۹) س. عياش وسي. ريتشارد، ۱۹۷۸، ص ۱۷٦.

<sup>(</sup>۳۰) ج. فريميغاتشي، ١٩٨٠، ص ١١.

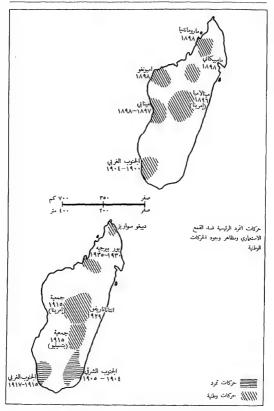

الشكل ١٠٠٦ : المناطق التي قامت فيها حركات مقاومة وتمرّد وحركات وطنية، في الفترة ما بين عام ١٨٩٦ وعام ١٩٣٥.

قاموا يتوجيه الاهنام الى الأصالة القومية لللاغاشية وبتعبيقها من خلال النبضة الأدبية مع إبراز فنرات بعبنها من خلال النبضة الأدبية مع إبراز فنرات أن جمعية السرية ، وعلى الرغم من أنجل الانضام الى الجمعية السرية ، وعلى الرغم من أن جمعية السرية ، والمحافظة داعية الملاغاشيين إلى افتداء الوطن بأرواحهم حتى يتمكن شعبه من التقدم والتمتع بالحرية والكرامة . وكانت لملاغاشيين السرية ، بالرسالة الوطنية التي حملت لواهما ، تحديًا لا يطاق في نظر الإدارة وخاصة في رئيس لا المحافظة داعية من الحرب . وكانت الأحكم القاصية التي صدرت بالأشغال الشاقة والتي الم مصحك نومي لا كان يوالف الصحيفة التي اتهم عرورها في القضية ، وبالفسل من خدمة الحكومة ، والتغرات التي أدخلت على مفروات المدارس لإلغاء تدريس التاريخ ، الذي اعتبر مادة تحمل أفكارًا عن الحربة والمساواة وتترك على مقدم على المنافقة على المنافقة والمنافقة من المنافقة للينية لتي كانت قله فرضت منذ سنوات كلفة وطلية – كانت كل هله مدى التداوي والمدار والمية والمعلم السري ، مدى خشيتهم من نتافع الحبوبة والمحافية والمنافقة والم

#### معارك استرداد الكرامة

كان العقد التالي للحرب العالمية الأولى فنرة مهمة نظرًا لما تجلّى خلالها من وعي متزايد ، شمل البلاد كلّها ، في الإعداد للحركة الوطنية وتدعيمها . ويمكن أن تؤرخ بداية نقطة التحوّل الهامة هذه في التاريخ الملاظائي بعودة المجتدين السابقين الى مدغشقر .

لقد طالب أوالك أهاريون القدماء ، الذين كلماوا بأكاليل الغار والذين كانوا يؤمنون بأنهم خدموا فرنسا كما خدمها أي مواطن فرنسي ، بأن يمنحوا نفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون ، وأبدهم في ذلك عدد كبير من مواطنيهم . وأمام المؤقف الذي انخذته الصحافة والفرقة التجارية الثالث كاننا تعارضان منح الجنسية بالجملة ، أخذ الجنسان السابقون بميزون بالتدريج بين صورتين لفرنسا : صورة نبيلة ، وهي صورة بعيدة لماناك ، وصورة ظالمة وهي قريبة دانية . وهكذا بدأوا ، يقيادة راليونغو ، كفاحًا طويلاً من أجل الحصول على حق المواطنة الفرنسية .

ويعد راتجونغو (١٨٨٤ – ١٩٤٢) الذي عمل أولاً معلمًا بمدرسة ابتدائية بروتستانية ثم موظفًا كتائيًا، ثم أصبح طالبًا في باريس، وكان بجندًا سابقًا واشتراكيًّا وماسوئيًا، هو المؤسَّس الحقيق للحرّكة الوطنية. وقد نائر تأثرًا بالغًا بالأوساط التي كان يختلط بها في باريس والتي كانت نضم دعاة للسلام واشتراكين ورادبكالين، وناثر بوجه خاص بأعضاء «جمعية حقوق الإنسان». وحين عاد الم مدغشقر في عام ١٩٢٧، أقام في ديبغو – سواريز التي كانت مكانًا مثالًا لنشر الدعاية نظرًا لوجود العال في الترسانة البحرية وتعقد مشاكل حيازة الأرض في سهل ماهافافي وفي منطقة أنتالاها.

وحتى مايو / أيار ١٩٢٩ ، كانت دييغو – سواريز ، لا تاناناريث َ هي بؤرة الحركة الوطنية التي لم تقف عند حد إثارة الرأي العام من أجل كفالة المساواة في الحقوق ، بل نذدت أيضًا بمظالم النظام الاستعاري ، مثل الاستيلاء على الأراضي الواقعة في الشيال الغربي فيما حول بجيرة الاوترا، وغياب الحربات ، واستبداد الإدارة وطغنانها ، والتفرقة العنصرية التي تجلت أثناء محاولات مقاومة انتشار الطاعون في تاماتاف وفي المرتفعات في عام ١٩٢١. ويمكن أن ندرك مدى الأصالة في منهاج راليونغو من الطرق المبترعة إلى المترعة المبترعة المبترعة المبترعة المبترعة المبترعة المبترعة المبترعة المبترعة والمشروعية ، مستندًا في ذلك الى أن مدغشة دلا اعتبرت ، بمتضى الفانون السادد في ٦ أغسطس / آب المهاد بضما المبترعة ، مستندًا في ذلك وقد نجمت الحركة في توثيق صلاتها بأصحاب الأعمال ، الذين أبدوا حاسًا يزيد عما أبداء موظفو الحكومة الذين كانوا يعشون العقوبات الإدارية ، وكان التجار وبخاصة تجار العاصمة هم الذين يمولون الحركة في حقيقة الأمر

وقد ازدادت بحموعة راليمونغ قوة نتيجة لتأييد رافواهانغي – وهو عضو سابق في جمعية (VVS) – وإيمانويل رازافندراكوتو وابراهام رازافي ، سكرتير فوع النقابة التابعة للفرع الفرنسي للأممية الهالية في تاتاناريف، وجول راتايفو كما انضم اليا عديد من اليساريين الأوروبيين مثل المحامي البيرتيني ودوساك وبلانك وفيتوري. وقامت الجموعة سعيًّا لل توضيح مطالها واللفاع عبًا ، ياصدار صحيفين المبدالة من عام ١٩٩٧ وهما لوينيون (الرأي) في دييغو – سواريز ، ولورور بلاغاش (الفجر الملاغاشي) في عام ١٩٩٧ وهما لوينيون (الرأي) كل ألوان الانتقام المتكرر من جانب الإدارة. وعلى الصعيد السياسي ، طالبت المجموعة و بأن يولى على عام ، يتمتع بسلطات موسعة ، إدارة كل شؤون البلاد و وبالغاء نظام الحاكم العام وتمثيل مدغمقر في الحكومة المؤسسة ٢٠٠٠).

وفي موازاة نشاط بحموعة والجونغو ، اشتعلت جلوة الحاسة الدينية مرة أخرى في كنيسة الترانزوزورو. ولم يشه الخلاف ، الذي اشتعل من جديد بين أعضاء الكنيسة الملاغاشية والقساوسة الأوروبيين البرونستانت ، إلا في عام ١٩٢٩ مع صدور حكم المجلس القضائي بالاعتراف بالترازوزورو ككنيسة وطنية . وأخذت الطائفة منذ ذلك الحين في العمل من أجل الحكم الذائي متسرة برداء الحركة الداعية الى الاستقلال الديني ، على حين كان قادتها من أنصار والهونغو ودوساك.

وبعد أن نظم دوساك، مع راليمونغو ورافواهانغي. « دعوى للطالبة بحقوق أبناء مدغنفر « الني طالبوا فيها المواطنة الفرنسية ، والنانما النظام و الأهواء ، وتطبيق الحقوق الإجماعية والثقافية التي تقرّرت في ما المجلسة والمجلسة بالمجلسة المجلسة المجل

<sup>(</sup>۳۱) أ. سباسينسكي، ۱۹۷۰، ص ۳۰.

فأخذت صحيفة في فيرينينا مالاغاشي (الأمة الملاغاشية) وصحيفة في داريني (العدل) تدعوان باستمرار الى ضرورة أن تصبح مدغشقر حرة. إلا أن الحركة كانت قد أخذت تفقد قوة الدفع في حقيقة الأمر وفقد أصبب أضحاب الأعمال بضرر بالغ من جراء الأزمة الاتصادية فسحبوا تأييدهم... وموظفر الحكومة كافوا يحشون تعريض أفضهم للشيات وفقد وطائفهم .أما القساوسة البرؤستانت فقد اربكهم المحاسب الذي سلكته التطورات فانسجير المكاتشهم .وكانت الطبقة الوسطى الملافاشة حريصة المدار السياسي الذي سلكته التطورات فانسجير المكاتشة حريصة المدار المناسبة التي من المحاسبة المناسبة التي تعريب على الحصول على حق المواطنة الفرنسية ، (17) . واقتضى الأمر أن تظهر للوجود الحية الشمبية كي تعطي قوة دافعة جديدة الملحرة .

#### خاتمة

إن المقاومة المسلحة التي خاضها شعب مدغشقر منذ الغزو الفرنسي، على تناثرها وافتقارها للتنسيق، لم أم دون قيام النظام الاستعاري. ولكن منطق الاستعار والصدمة الأنية التي أصابت الملاغاشيين، بكل ما كان يتهددهم من فقد للهوية، حصلاهم على خوض أشكال مختلة من النضال سعيًا لاسترداد كرامتهم. وقد ساعدت النضالات ضد القهم الاستعاري على نشوه الحركة الوطنية واشتداد ساعدها، وذلك على الرغم من وجود الكثير من الانقسامات الإقليمية واللاجناعية التي حالت، سواء في عام ١٩٤٠، دون إدراك كل ما ينطري عليه الاستعار إدراكا واضحاً، وكانت سببًا في عام ١٩٤٠، دون إدراك كل ما ينطري عليه الاستعار إدراكا واضحاً، وكانت سببًا في تمتم الإدارة بمركز وطيد بدا في ظاهره وكأنه لا يمكن النيل منه.

<sup>(</sup>۳۲) ف. کورنر ، ۱۹۶۸، ص ۱۸.

## الفصل الحادي عشر

# ليبيريا وأثيوبيا (۱۸۸۰ – ۱۹۱۶): بقاء دولتين افريقيتين

بقلم: م. ب. أكبان (استنادًا إلى إسهامات من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست)

ه إن أنيوبيا تنضرًع الى الله متطلعة الى وعده المقدّس الحقّ ! فاعتادنا ليس على العجلات الحربية والجياد بل على الرب. والحق أننا حين نستعرض تاريخنا (الافريق) كشعب ، سواء نظرنا الى بقالنا في ارض المنتى أو الى نجاة وطننا من الغزو ، فإننا لا نملك إلا أن نقول : للى هنا أعاننا الرب ١٠٣٤. (الباحث الليبري إدوارد و . بلايدن ١٨٦٢).

اإن أثيوبيا ليست محاجة إلى أحد، فهي تتضرّع إلى الله، (٢) (منيليك الثاني أسراطور أثيوبيا،

ا لقد أدركنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن هذا عصر دبلوماسية جديدة ، دبلوماسية لا تقيدها للبادئ المبادئة ، حين يخص الأمر الدول المبادئة ، حين يخص الأمر الدول المبادئة ، حين يخص الأمر الدول الصغرى ... فالدول العظمى تلتتي وتقتسم الدول الصغيرة فيما بينها دون أن ترجع الى هذه الدول الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة، إذ لا تملك جيوشًا أو أساطيل تمكنها من مواجهة القوة بالقوة ا<sup>07</sup>. (آرثر باركلي ، وئيس ليبيريا ، ١٩٩٧).

تظهرنا الاقتباسات السابقة على الرباط الذي ربط، على ضعفه، بين ليبيريا وأثيرييا، كما تظهرنا بوجه خاص على محنتها المشتركة التي نشأت عن عدوان الدول الأوروبية عليها خلال فترة التكالب على افريقيا واقتسامها (١٨٨٠ – ١٩٩١). وعلى ذلك سيتضمن هذا الفصل دراسة مقارنة للتطورات التاريخية في الدولتين وبخاصة إنان فترة التكالب والاقتسام المصيبة التي فرضت الدول الأوروبية خلالها الحكم الاستهاري على معظم افريقيا. ويبدأ الفصل باستراض لأراضي وشعوب ليبيريا وأبوبيا ونظم الحكم فيها، ثم يتين كيف كان تأثرها بالاستراتيجات والعمليات التي فرض الأوروبيون من خلالها الحكم في

<sup>(</sup>١) أ. و. بلايدن، ١٨٦٤، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>۲) ر. بانکهیرست، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>٣) أ. باركلي وف. أ. ر. جونسون وت. م. ستيوارت، وتقرير اللجنة الليبيرية الى أوروبا في المرجع: . - Francoاللجنة الرئاسة ع. الموجود في المحفوظات الوطنية الليبيرية بالملف المعنون والرئيس التنفيذي، اللجنة الرئاسة ع.

حكمهم على افريقيا ، وكيف كان موقفها إزاءها ، ولماذا نجت الدولتان من الحكم الأورو بي ، والتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها كل منهما .

## ليبيريا وأثيوبيا عشية التكالب على افريقيا

#### ليبيريا

كانت ليبيريا تعد – بالمصطلح الفني – مستعمرة الجمعية التوطين الأمريكي التي قامت بتأسيسها في عام ١٨٢٧ بميرنة حكومة الولايات المتحدة لتوطين الأمريكيين والأحرار، المنتحدرين من أصول أفريقية ، الراغبين في النجاة بأنفسهم من قهر العبودية والعنصرية البيضاء ، والأفريقيين (المنتشلين) اللمين تقوم بإنقاذهم سفن الأسطول الأمريكي من بواخر نقل العبيد في مباه الحيط الأطلسي.

وكانات موترفيا ، التي أسسها في عام ١٩٢٢ أواتل الماجرين الافريقين الأمريكيين ، مي النواة التي تشكلت حولها ليبيربا . ومنذ ذلك الحين وحتى عام ١٩٠٦ تقريباً ، كان أكثر من ١٨ ألفا من أفارقة العالم الجديد بأتون سنويًا ، بمعونة من جمعية التوطين الامريكية (ACS) في معظم الأحيان ، للإقامة في ليبيريا في تجمعات شملت أكثر من ثلاثين بلدة بالقرب من ساحل الأطلسي ، وعلى اراض حصلت عليا الجمعية أو الحكومة الليبيرية من المرؤساء الافريقيين في للنطقة . وكان معظم هؤلاء من الأمريكيين المنحدرين من أصل افريكين المنحدرين من أصل افريكيا المنحد أو المباللة عشر كياومترًا عن مونروفيا . كما استوطن ليبيريا ، عام ١٩٨٥ وأخام ١٩٨١ ، أكثر من خمسة آلاف من العبيد المنتشلين من سفن نقل الريق أغلبهم من متطقة الكونفو ، عاشوا أول الأمر في كنف واللبيريين الأمريكيين وهو الاسم الذي كان يُطلق على المستوطنين القادمين من العالم الجلديد وذريتم (٤٠) .

وإذ كان الليبيريون الأمريكيون في حاجة الى أراض لاستغلالها في الزراعة وفي بناء دولة كبيرة . 
ويواجهون منافعة من البريطانيين والفرنسيين الذين كانوا يسمون للى الحصول على أراض لاقامة مراكز 
الجارزة موراقع حسكرية ، فقد قاموا بنوسيم مساحة أراضي ليبيريا بضم مساحات كبيرة من الأرض الى 
المراكز القليلة الساحلية المنتولة التي كانوا قد استأجروها أصلاً من رؤساء القبائل الافريقيين. وفي شهر 
ديسمبر / كانون الأول عام ١٩٨٧ ، حين كان الترسع قد توقف عملياً ، كانت الأراضي الليبيرية عند 
حسب زمم حكومتها ، لمسافة ٤٦٠ كيلومتراً بمحاذاة ساحل الأطلسي ، وتمند الى الداخل المسافة تتراوح ما 
بين ٣٢٠ و ٤٠٠ كيلومتر ، كما تصل – افتراضا – الى نهر النيجر (أنظر الشكل ١-١١) . وكانت تضم 
مستوطانات الليبيريين – الأمريكيين وقلماء العبيد كما تضم الشعوب والمحيومات الإثنية للسكان 
المؤيقيين الأصلين وأراضيهم . وكانت هذه الجمعوعات تشمل الفاي والدي والباسا والكرو والغربيو ، 
الذين كانوا يقطون بالقرب من الساحل ، والغولا والكيسي والكيبلي واللوما والماندينو، الذين 
كانوا يقيمون في مناطق داخلية بعيادة عز، الساحل (أن) .

وقد أخذ الليبيريون – الأمريكيون بالثقافة الغربية أساسًا في أساليب معيشتهم وفي مؤسساتهم السياسية ، فكانوا يتحدثون باللغة الانجليزية ويطبقون مبدأ الملكية الفردية وبأخدون بنظام التصرّف في

<sup>(</sup>٤) م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (ب)، ص ٢١٧ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) م. ب. أكبان. ١٩٧٦، ص ٧٧ - ٧٥.



الشكل ١١.١ : ليبيرنا : الأراضي التي ضمجا الأمريكيون – الليبيريون، ١٨٢٧ – ١٨٧٤. (الصدر : و. ب. موزغان وج. ك. باغ، «غرب الريقياء، لندن، ١٩٦٩).

ملكية الأرض ويتمسكون بالمسجية وبالزواج الأحادي. أما السكان الأصليون فكانوا من معتني الديانات التقليدية أو من المسلمين، ويتحدثون بلغاتهم الافريقية وبملكون الأرض على المشاع. وكان يمولى شؤول الحكم في قراهم رؤساء وشيرخ تعاونهم منظات تقوم على أساس فئات العم أو منظات المجاعية سيساسية مثل تنظيم المبروو (الرجال) والساندي (للنساء). وعلى الرغم من إدراكهم لقيمة التعليم الغربي الذي جاء به لليبيريون – الأمريكيون والمبشرون البيض، فقد عارض بعض شيوخهم الدعوة للمسيحية وصور التدخل الأخرى في قوانينهم وعاداتهم.

وإذ كانت الحكومة الليبيرية تفتقر الى القوة العسكرية الفعالة والى الفنيين الإداريين المدربين والأموال الكافية ، فقد عجزت عن تنفيذ مشروعاتها لاحتلال أراضي ليبيريا احتلالاً فعليًا سواء عن طريق مد الطرق وخطوط المسكل الحديدية وإقامة المراكز العسكرية والإدارية وإنشاء مستوطاتات لليبيريين – المركبين ي طول البلاد وعرضها ، أو عن طريق التعاون مع رؤساء القبائل في المناطق الداخلية بدفع إعانات منظمة لهم ودعوتهم ه تبتيل، أقوامهم في الهيئة التشريعية الليبيرية الاصحكين، . ومن هنا بابنا أن من المرجح أن تحسر ليبيريا جانبًا كبيرًا من الأراضي التي كانت تدعي ملكتها ، حين بدأ الأوروبيون تكالم، على استجار افريقيا حوالى عام ١٨٨٠ (والذي بلغ ذورته في مؤتمر برلين الذي عُقد في عامي ما استجار أواض. ) . ومن هنا كان الشغل الشاغل للحكومة الليبيرية أثناء التكالب هو المحافظة على ما في حوزتها من أراض.

وحمى عشية التكالب، لم يكن قد طراً على التنمية الداخلية في ليبريا تغيّر يذكر منذ حصوطا على الاستقلال من جمعية التوطين الامريكية في عام ١٨٤٧، وقد ضمت الهينة النشريعية، التي أنشت على غرار الكونغرس الأمريكي، عبلما للنواب وبحلساً الشيوخ، في حين ضمت الهينة النشيذية رئيساً ونائياً للرئيس ينتخيم الشميخ من ما ما من ، وأعضاء لمجلس الوزراء بعنيم الرئيس بموافقة بحلس الشيوخ ، وكان يمثل السلطة التنفيذية في كل مقاطعة - وهي وحدة الحكم الحلي - مراقب يرأس الإدارة فيها . وعلى الرغم ما كان يتمتع به الرئيس نظرياً من سلطات واسعة ، فقد استأثر عدد من المائلات الأمريكية اللبيرية بنفوذ كبير على مستوى المقاطعات نتيجة لعدم توافر وسائل فرض السلطة التنفيذية خارج نطاق موزوفيا . وامند هذا النفوذ في بعض الحالات لعدة أجيال في ظل حكم الحزب الجمهوري وحزب الويغ عالات هوف وشيرمان وواطسون في منطقة كيب ماونت ، وعائلات باركلي وكوال وكورودينيس وجريمس وهوارس في غرائد وحود وهوارس في غرائد واحد ومائلات المرون وهوارس في غرائد وحراء وعائلات المرون وهوارس في غرائد باسم وعائلات المرون وهوارس في غرائد باسم وعائلات في منطقة ماريلانو وموس وويذرسون في منطقة مونسيراود ، وعائلات الميون وهوارس في غرائد وحبوبون وغريان وانسي في منطقة ماريلاند، وكانت هذه العائلات تشكل الصفوة السياسية وي كل الأحوال) (٧).

<sup>(7)</sup> ر. ر. شولمات كالمعانف المجاهزة المجامزة المجامزة المجامزة المجامزة الم

ومن ناحية أخرى ، أدت انقسامات اجتماعية خطيرة الى تقويض الوحدة الوطنية في ليبيريا. فقد انغمس، مثلاً، الحزبان السياسيان في الجمهورية، اللذان تشكلا في وقت مقارب للحصول على الاستقلال في عام ١٨٤٧ (وهما الحزب الجمهوري، وكان يسيطر عليه المستوطنون المولدون، وحزب الويغ الحقيقيين الذي كان يسيطر عليه المستوطنون السود وذوو الأصل الكونغولي والمتعلمون من السكان الافريقيين الأصليين) إزاء عدم وجود خلافات ايديولوجية أو سياسية جوهرية بينهما، في المعارك الانتخابية الضارية العقيمة التي كانت تجري كل عامين بغية اكتساب السيطرة السياسية للتحكم في الفرص الواسعة لتعيين الموظفين في الوظائف العامة بالجمهورية. وقد حكم الجمهوريون ليبيريا منذ الاستقلال حتى أطاح بهم حزب الويغ الحقيقيين في عام ١٨٧٠، ولكنهم استعادوا السلطة في عام ١٨٧١ ليخسروها مرة أخرى في عام ١٨٧٧ ويفوز بها حزب الويغ الحقيقيين الذي ظل يحكم ليبيريا منذ ذلك الحين بصفة مستمرة حتى عام ١٨٨٠ حين أطاح به انقلاب الرقيب أول (الحنرال الآن) صمويل دوي. إِلَّا أَنه كَانَ ثَمَّة انقسام أعمق يفصل بين اللَّيبيريين الأمريكيين والسكان الافريقيين الأصلين لليبيريا. وكانت السياسة التي انتهجها الليبيريون -الأمريكيون على امتداد القرن التاسع عشر تقوم على استيعاب السكان الافريقين الأصلين ثقافيًا وسياسيًا عن طريق «تحضيرهم» وإدخالهم في المسيحية ومنحهم حقوقًا مساوية لحقوق المستوطنين. وعلى الرغم من أن ذلك قد تحقّق الى حُد ما بالنسبة لقدماء العبيد المحررين (وكان عددهم يقل كثيرًا عن عدد المستوطنين) ، إلَّا أن الليبيريين - الأمريكيين ، الحريصين تمامًا على وضعهم المتميز، قد حافظوا على سيطرتهم السياسية القوية على ليبيريا عن طريق الحد من المشاركة السياسية حتى من جانب المتعلمين من السكان الافريقيين الأصليين. فلم يحصل سوى قلة قليلة من هؤلاء على حقوق انتخابية مساوية لحقوق الليبيريين – الأمريكيين (على ألرغم من أن هؤلاء قد يكونون أميين وفقراء). وكان التمثيل الأساسي للسكان الافريقيين الأصليين (وكان في الغالب عثيلاً للافريقيين سكان منطقة الساحل) يتكوّن ، ابتدأءٌ من عام ١٨٧٥ ، من رؤساء افريقيين يعينون كـ ١ محكمين ١ (أو مندوبين) بعد أن تدفع المناطق التي يرأسونها «رسم مندوب»، مائة دولار سنويًا، الى الحكومة اللبيرية. وكان أولئك المندوبون يتحدّثون بواسطة مترجمين عن الشؤون العرقية وحدها ، ولم يكن لهم حق الاشتراك في التصويت، مما جعل تأثيرهم على سياسة الحكومة ضئيلاً للغاية (٨) . ومن هنا كان الأفريقيون المتعلمون ورؤساء القبائل، على السوأء، ساخطين على تمثيلهم المحدود.

<sup>(</sup>A) لم يجر إدخال إصلاحات لمنح الافريقين حقوقًا تقارب حقوق الليبيرين الأمريكين والنخبة الافريقية الني إحبابوها لل طريقة حياتهم ، إلا خلال فرق والعبة الرئيس ولم ف. س. توعان (١٩٤٤ - ١٩٧١). وشعلت هذه الحقوق منح حق الاستخاب لحلمية المكور الرئيسين من السكان الافريقيين الأصلين للذين يؤدون ضريبة كوخ مقدارها دولاران. وتوسيع نظام المقادفات الإدارية المطبق في مجتمعات السيبريين الأمريكين ليشمل جمع أجزاء ليبيريا نما يغني إلغاء نظام.

بتحصيل المكرس. وفي كثير من الأحيان كان التجار الأجانب ورؤساء القبائل يشتركون معًا في مقاومة أو تحدّي القيود والرسوم المفروضة على التجارة ، أو في دعوة الدول الأوروبية الى التدخل لصالحهم . وعلى هذا النحو ، بحأ الفاي والكرو والغربيو ، الذين يعيشون على الساحل اللبيبري ، الى حمل السلاح عدة مرات خلال القرن التاسع عشر لمقاومة القيود التي فرضتها الحكومة اللبيبرية على تجارتهم <sup>(۱)</sup>.

# أثيوبيا

استطاع الامبراطور تبودروس الثافي (١٨٥٥ - ١٨٦٨) إحياء الامبراطورية الأثيوبية القديمة بعد تمَزِّق 
دام مائة عام أو أكثر. فبعد أن ألحق تبودروس الهزيمة بالحكام الاقطاعيين (أو الرؤوس) لأقالم تبغري 
ويجمدير وغوجام وسيمين وويلو وشوا الأثيوبية، استطاع خلال السنوات الأولى من عهده، أن يعبد 
عليه وكان حكامها دائمي الاقتنال فيصا بيهم، استطاع خلال السنوات الأولى من عهده، أن يعبد 
توحيد الامبراطورية تحت حكم القوي (١٠٠) وأنظر الشكل ١٠١٧). وكانت أغلية سكان تلك الأقاليم، 
لذي يقع معظمها على الهضبة الأثيوبية المنتدة من أرتبريا للى وادي أواش، من الأغاو والأمهرية 
والينجريين. وكانت هذه الشعوب تأخذ بالثقافة الأمهرية – التبغرية السائدة، التي تتميز – ضمن ما تتميز 
به – باعتناق مذهب الطبيعة الواحدة للمسيع ، وهو مذهب الكنيسة الأثيوبية ، وتستخدم 
بله أمهرية والتبغرية المرتبطين اوتباطًا وثيقًا. وتلترم بينية اجزاعية – سياسية ، تقوم على تدرّح في 
الملاقات وتتحكم فيها المخصيات القوية في السلطة ، واقتصاد يرتكز على الزراعة ولد و ارتباطًا قويًا 
بالأرض و و بشكمة مقابلة من الحقوق والخدمات المؤسسة على ملكية الأرض ، والتي ترتبط عادة بالنظام (١٠) 
الاتطاع ١١١)

ربعد توحيد النواة الأمهرية – التيغرية على أيدي تيودروس ، شكلت هذه النواة – شأنها في ذلك شأن مونروفيا ومستوطنات الليبيرين – الأمريكيين في ليبيريا – قاعدة لانطلاق أثيوبيا ، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، نحو مزيد من التوسع في أراضي السكان المحيلين بها الذين كانوا يسكنون في الثاني من واطنة والذين كان قد سبق للحكومة الكيوبية أن فرضت على بعضهم أحيانًا ، في أوقات سابقة مختلفة ، و علاقة أو سلطة قانونية متئيرة الطبيعة وغير مستقرة في معظم الأحيان «<sup>(1)</sup>. ولكن النواة الأمهرية – التيغرية لم تكن ثلل كتلة متجانسة متاسكة بل كانت تقرق بينا سياسيًا المنافسات الإقليمية وقتسنها حواجز طبيعية تتمثل في الأخاديد والمرقعات الذي تموق المواصلات والنقل.

وكان من نتيجة تجاح تيودروس في إخضاع الرؤوس بفضل امتلاكه لأسلحة مستوردة أكثر قوة ، ثم هزيمته هو نفسه في لباية الأمر على أيدي حملة تأديبية بريطانية في أبريل / نيسان ١٨٦٧ ، أن انضحت للقادة الأثيوبين بجلاء أهمية الأسلحة الحديثة للسيطرة على الإمبراطورية واحتواء المنافسين السياسيين او العدوان الخارج .

ولما كان خليفة تيودروس ، الامبراطور يوحنس الرابع (١٨٧٦ – ١٨٨٩) قد شغل ، كما سنرى فيمما بعد ، بصد العدوان من جانب مصر والمهديين في السودان ، فإن معظم عمليات النوسع الأثيوبية التالية –

<sup>(</sup>۹) ج. د. هارغریفز، ۱۹۹۳، ص ۲٤۳.

<sup>(</sup>١٠) ر. غربنفیلد، ١٩٦٥، ص ٧٠؛ أ. جیلکر، ١٩٧٥، ص ١-١٠. (١١) ك. كلابهام، في: ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧. ص ٣٦ و ٣٧.

<sup>(</sup>۱۲) هـ. ج. مأركوس، ۱۹۷۵، ص ۱٤٠.



الشكل ١١ـ٦٢: توسّع الأراضي الأثيوبية في ظل حكم متيليك الثاني. (نقلاً عن ج. د. فاج، ورد ذكره، ١٩٧٨).

فيما يسمّى بـ اأراضي أثيوبيا التاريخية، التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة أثيوبيا قد حدث في عهد. الامبراطور منيلك الثاني (١٨٨٩ – ١٩١٣) (أنظر الشكل ٣-١١) الذي تواكب عهده مع التكالب الأوروبي على افريقيا(١٣).

وفي ظل حكم الامراطور منيك، كان النظام السيامي لأثيوبيا قد تبلور بالفعل. فكان النظام السيامي لأثيوبيا قد تبلور بالفعل. فكان النظام الامبراطوري الأثيوبي منظمًا على ثلاثة مستويات أساسية: المنطقة أو الاقتطاع والخمة، حوك ثلاثة عاور مفضلة: المحور الاقتصادي والحمر السياسي والحكم والامبراطورية، وتربط بينهم وحاكمًا والاقتطاع والامبراطورية، وتربط بينهم وحاكمًا وعلاقات تقوم على تدرج من الأعمل الى الأدنى ، يمثلون أعمدة النظام إذ كان كل منهم وحاكمًا وقاصًا وقائلًا وقائلًا مسكريًا ورجل بلاط في آن واحده. وكان الامبراطور – كقاعدة عامة – يمين حكام الأولم الذبن يقومون بدورهم بتعيين السادة الاقطاعيين أو الحكام الفرعين على المناطق التي تتكون منها أقالهم.

وكان السيد الاقطاعي يتمتع بحقوق معيّنة تُعرف باسم ﴿ الغُلْتِ ﴾ ، وتتمثل أساسًا في حق جباية أتاوة عينية من كل أسرة تعيشُ في المنطقة ، والحصول على العمل الإجباري لمزرعته أو ١ لأي مشروعات أخرى يحدُّدها». وكان يحتفظ بجانب من الأتاوة لاستعاله الشخصي وكان الباقي يرسل الى الحاكم الذي يعلوه في المرتبة – أي الى حاكم الإقليم. كما كان يتولَّى الفصل في القضايا والمنازعات في المنطقة ، وبعبِّينُ الميليشيات المحلية ويقودها ، وينظم المشروعات العامة لتنمية المنطقة فضلاً عن العمل لضمان وفاء أبرشيته ، التي غالبًا ما كانت تتطابق حدودها مع حدود المنطقة، بالتراماتها تجاه الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية الحُلية (١٤). وكقاعدة عامة ، كانت الترامات سكان المنطقة نجاه السيد الاقطاعي أو الكنيسة ، والتي ترتهن في المقام الأول بمدى ارتباطهم بالأرض لكسب العيش، طفيفة نسبيًا في أقالم النواة الأمهرية – التيغرية . وكان امتلاك الأرض والسيطرة عليها يجريان في تلك الأقاليم وفقًا لنظام والرست « (rist)، أي تسلسل النسب ، مما كان يحول عمليًّا دون التصرُّف في ملكية الأرض ولا يترك للأمبراطور أو للحاكم محالاً لتوزيعها على المحاسيب والأنصار. وكانت الالتزامات شديدة الوطأة في المناطق التي فتحها منيليك في الحنوب والغرب حيث كان الاقطاعيون والنفطانيات (naftanias) (وهم حرفيًا «حملة البنادق»: المستوطنون القادمون من المرتفعات الحبشية) يستغلون الشعب استغلالاً بشعًا معتمدين في ذلك – ضمن وسائل أخرى – على الحقوق والالتزامات التي يرتبها نظام ، الغُلت ، (°) (gult) . وكانت الوظائف التي يؤديها حكام الأقاليم تماثل وظائف السادة الاقطاعيين ولكن على نطاق أوسع . وفي أغلب الأحيان، كان أولئك الحكام يختارون في النواة الأمهرية - التيغرية، من بين أقارب الأمبراطور المقربين أو النبلاء المحليين الذين يوثق في ولائهم للامبراطور. أما حكام الأقاليم المفتوحة حديثًا في الحنوب والغرب، حيث كان من المكن نقل ملكية الأرض، فكانوا في معظم الأحيان نبلاء أو عسكريين ينتمون الى الشهال – أمهريين وشوانيين وتيغربين وغيرهم – ممن يتلقون حقوق ١ الغُلت، (أو الى أرض تخضع لنظام ( الرست - عُلْت ) بدلاً من منصب الحاكم) ، ويعيّنون في مناصبهم تقديرًا لخدماتهم للامبراطور. وهكذا كان استمرار الولاء للحاكم أو للامبراطور مرهونًا الى حد بعيد بمدى ما يتوافر لهم

<sup>(</sup>۱۳) ر. غرینفیلد، ۱۹۳۵، ص ۹۳.

<sup>(</sup>١٤) د. ن. ليفين، ١٩٧٤، ص ١١٤-١٢٠، ب. جيلكز، ١٩٧٥، ص ١٣-١٤.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق.



الشكل ٣-١١: الامبراطور منيليك الثاني ، ملك شوا من ١٨٦٥ ال ١٨٨٩ ، واسبراطور أثيوبيا من ١٨٨٩ الى ١٩١٣. (المصدر : حقوق الطبع محفوظة ، هارلنغ – فيوليه ).

من قدرة على منح حقوق والغُلت؛ على سبيل المكافأة، وبمدى توفّر القوة العسكرية اللازمة لفرض الساماة(١٠)

وكان الامبراطور يمثل أهم عنصر منفرد في النظام الامبراطوري، ويتولى وظائف تنفيذية وتشريعية وتشريعية وتفاقية وتشريعية وتفايقة وتفايقة وتفايقة وتفايقة وتفايقة وتفايقة والمباية ووظيفة ورمزية ». فكان الامبراطور يقود جيشه بنفسه ، ويقوم بتصريف شؤود الامبراطورية ، ويتولى شؤون القضاء والرعاية . وربما كان الأهم من خذلك أن الامبراطور كان رمزًا للوحدة الوطنية والاستقلال بحكم انحداره – المزعوم – من صلب الملك (النبي) سابان ، وبحكم تتونجه ورسمه على يدي وأبوناه اي الرئيس المصري للكنيسة الأثيوبية الأرفودية الأرفودية الإرتفاء العالم المناس المسري للكنيسة الأثيوبية الأرفودية الإرتفاء اي

وكان النظام الامبراطوري الذي ورثه تيودروس يفتقر الى وبيروقراطية تاريخية ، جديرة بالمذكر (١٨٠). في استثناء عدد ضيل نسبيًا من المناصب ذات المهام المحدّدة بدقة مثل منصب تصحفو تعزاز (Tsahafo T'ezaz) ، أو كبير (Tsahafo T'ezaz) ، أو كبير القضاة ، كانت الادارة الامبراطورية تمثل – الى حد بعيد – في شخص الامبراطور وعثله الإقليمين – أي الحكام والسادة الاقطاعيين (١٠٠) . وقد حاول تيودروس نفسه أن ينشئ بيروقراطية بما لجا أليه مرازًا من أرازا من المكام الموجودين ، دوي الأصل الارستقراطي ، وتعين حكام آخرين من جزالات الجيش ذوي الأصل الارستقراطي، وتعين حكام آخرين من جزالات الجيش ذوي الأصل المتواضع للامبراطور الخاضعين له . إلا أن الحكام الجدد الأصل المرسقة خلال تمردات واسعة النطاق ضد حكم المتزايد الصلحة (١٠٠٠) السلطة (١٠٠٠) السلطة (١٠٠٠) السلطة (١٠٠٠)

وفي ضوء التحليل السابق يتبين أن أوجه التشابه بين النظامين السياسين في ليبيريا وأثيوبيا كانت أوضح من أن بماري فيا أحد. فقضلاً عن أن كلا البلدين كانت له نواة داخلية وجعل خارجي وحكومة مركزية، فقد كانت لكل منها أيضاً أنظمة سياسية فرعية تزكر في الشياخات الحلية وأو القروية)، مثل شياخات الحلولا في ليبيريا أو الأوروم (عالاً) في أثيريا، والتي لم ناقشها في هذا الفصل، وهي أنظمة تقوم على ثقافات بالى هذا الحد أو ذاك، عن الثقافة السياسية السائدة في المركز كما كان كلا النظافة السياسية السائدة في المركز كما كان كلا النظام المواول ويستخدم أساليب المحسوبية والاحتواء في للمركز على المساسية أو بيانات علم يصل تهودروس ويوخس وبنيلك الى منصب الامبراطور عن طريق صندوق سياسية أو بيانات علم يصل تهودروس ويوخس وبنيلك الى منصب الامبراطور عن طريق صندوق ليبيريا الاقتراء ، بل بفضل امتلاكهم لقوة عسكرية تفوق قوة منافسهم – كان نظام الحكم المزكزي في ليبيريا غاماً. وأيا كان الأمر، فإن كلا النظامين كانت لديه، أو استطاع أن يستحدث، الوسائل

<sup>(</sup>۱۳) ك. كلابهام، في ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۷؛ ب. جيلكز، ۱۹۷٥. ص ۲۸–۲۹، د. ن. ليفين، ۱۹۷٤، ص. ۱۹۲۰–۱۲۱.

<sup>(</sup>١٧) ك. كلابهام، في: ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٤٤-٥٤.

<sup>(</sup>۱۸) د. کرومي، ۱۹۲۹، ص ۶۹۵. (۱۹) ب. بانکهبرست، ۱۹۲۷، ص ۱۲.

<sup>(</sup>٢٠) ك. كلابهام، في: ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٤٧.

## العدوان الأوروبي على الأراضي الليبيرية والأثيوبية، (١٨٨٠ – ١٩١٤)

تمتت كل من ليبيريا وأثيوبيا بعلاقات ودية نوعًا ما مع الدول الأوروبية حتى عام ١٨٧٩. ولكن هذه العلاقات أخذت في التغير خلال فترة التكالب، ابتداء من ثمانينات القرن الماضي فصاعدًا، وتعرّضت الدولتان – بدرجات متفاوتة – لضغوط القوى الامبريالية الأوروبية وعدوانها، نما كان له عواقب وآثار متباينة.

#### ليبيريا

رفضت ليبيريا ، التي لم توجّه اليها الدعوة لحضور مؤتمر برلين ولم تكن ممثلة فيه ، أن تلترم – أول الأمر – بقررات ذلك المؤتمر ومنها مبدأ والاحتلال الفعلي ه. وكانت حجتها في ذلك ، كما ذكر وزير خارجية ليبيريا إدوين ج. باركلي (أنظر الشكل ١٤-١٤) في بونير / حزيراك ١٨٨٧ ، أن وجهة نظر ليبيريا هي أن تلك القررات «تطبق على الأراضي التي يمكن أن تستولي عليها الدول الأوروبية في المستقبل، وليس على المستكات الحالية لدولة أفزيقية أو ما يمكن أن تحوزه مثل هذه الدولة في المستقبل، (١٣٠٠. وأصر الليبيرين – بحق – على أن ليبيريا بوصفها حكومة افزيقية وبلدًا افزيقيًا ، لا تحتاج الى واحتلال فعلي «

وفي النهاية بدأت الحكومة الليبيرية ، منذ أواخر التسعينات ، في اتخاذ تدابير لتحقيق الاحتلال الفعلي حتى تنقادى فقدان الأراضي الليبيرية الداخلية بكاملها. وقد أوضح الرئيس الليبيري آرثر باركل الذي للذي للذي للذي المرابط المنظمة فيما بين عـ 194 ( الليبيرية الشخاط التي خاولت ليبيريا في المنافز المنافزة الم

وقد أغذت الامبريالية الأوروبية في ليبيريا ثلاثة أشكال رئيسية خلال فترة التكالب والاقتسام: (1) سيلرة مؤدل أوروبية على أراض ليبيريا ثلاثة أشكال رئيسية خلال منزو ليبيريا الداخلية ؟ (٣) سيلرة تجار وعولية مقده الدول ورعايتها ، على اسيلرة تجار وعولية مقده الدول ورعايتها ، على الاقتصاد الليبيري . كما أدت الأنشطة الامبريالية الأوروبية الى زيادة إضماف ليبيريا وزعزعة استمرارها، وقد تلقفت بريطانيا الدعوات الموجهة اليها من الفاي المقيمين في شال غربي ليبيريا ومن التجار المسيلوليةين والمبطانين المقيمين على ساحل الفاي ، فبدأت ، واضعة في اعتبارها أيضاً تجارها أيضاً عام ١٨٠٠ بعنوى حياية الفاي واضعة في اعتبارها أيضاً عام ١٨٠١ بعنوى حياية الفاي والتجار عا تفرضه عليهم ليبيريا من

<sup>(</sup>٢١) مِقتبس في م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (ب)، ص ٢٢٣.

<sup>11</sup> December 1906 in *Liberia Bulletin*, n° 30, February 1907, p. 69 : أ. باركل ، الخطاب السنوي (۲۲) أ. باركل ، الخطاب السنوي (Horeaftre, Bulletin)



الشكل ٤-١١: إ. ج. باركلي، وزير خارجية ليبيريا. (الصورة: سير هـ. جونستون، ليبيريا، ١٩٠٦).



الشكل ۱۱-۵: آرثر باركلي، رئيس ليبيريا من ۱۹۰۶ الى ۱۹۱۱. (الصورة: سير هـ. جونستون، ليبيريا، ۱۹۰۳).

ضرائب. وبعد مناقشات عقيمة ومتقطعة بين ممثلين لبريطانيا وليبيريا والفاي، قامت بريطانيا بضم معظم شياخات الفاي الى سييراليون في مارس / آذار ١٨٨٢ ، على الرغم من أن رؤساء قبائل الفاي لم يعربوا قط عن رغبتهم في الخضوع للحكم البريطاني (وإنما فقط رغبوا في تدخل بريطانيا) (٢٣) (أنظر الشكل ١١-٣). ولكن الليبيريين، الذين أذهلهم تصرّف بريطانيا كانوا عاجزين عن الردّ، فأصدروا ه مذكرة احتجاج، ضد التصرّف البريطاني ، كانت تنم عن العجز رغم لهجنها العاطفية المؤثرة. وأرسلوا نسخًا من هذه المذكرة الى كل الدول التي كانت تربطها علاقات بليبيريا من خلال معاهدات معها ، يتوسلون اليها أن تساعد ليبيريا وأنّ تتوسط « لّوقف سير الأحداث في طريق تهدّدها بالدمار ». وكان من بين الحكومات القليلة التي ردّت على المذكرة حكومة الولايات المتحدة التي كان الليبيريون يتطلعون بوجه خاص الى تدخلها للتوصل الى « تسوية عادلة ، لسألة الحدود. ولكنها سأرعت الى نصح الليبريين بالإذعان للنصرّف البريطاني مما قضي على آمالهم تمامًا. وكانت معظم الدول الأخرى التي وَجَّه اليها النداء دولاً أوروبية منهمكة هي نفسها في عمليات التوسع الاقليمي في افريقيا أو بسَيلها ألى ذلك. ومن هنا لَم بلنَ نُدَاء ليبيريا استجابة أو تعاطفًا يذكر (٢٠). وفي نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٨٥ وقّعت ليبيريا اتفاقية مع بريطانيا ، اعتبر بمقتضاها نهر مانو حدًا فاصلاً بين ليبيريا وسييراليون ، وكان هذا في غير مصلحة ليبيرياً . وبالمثل، قام الفرنسيون في مايو/ أيار ١٨٩١ بضم المنطقة الواقعة بين نهري كافالا وسان بيدرو في جنوب شرقي ليبيريا ، مستغلين في ذلك سخط سكان المنطقة على السياسات التجارية الليبيرية وعدم قيام ليبريا بفرض احتلالها الفعلي على تلك المنطقة (٢٠) (أنظر الشكل ١٦٠٦). ومرة أخرى أصدر الليبريون نداء عاطفيًا إلى والشعوب السيحية المتحضرة ، بهيبون بها أن تتدخل لمصالحهم ، ولكن دون جدوي (٢٦) . وإذ وجدت ليبيريا نفسها بلا حول ولا قوة اضطرت الى توقيع اتفاق مع فرنسا في ديسمبر /كانون الأول ١٨٩٢، اعتبر بمقتضاه نهر كافالا حدًا فاصلاً بين ليبيريا وَساحل العاَّج، وبذلك حصلت فرنسا على منطقة كافالا – سان بيدرو ، وعلى قطعة كبيرة من أرض الداخل الليبيرية التي لم تكن قد حدّدت حتى ذلك الحبن، وتنازلت فرنسا نظير ذلك عن دعاواها الغامضة بشأن غاراوي وبوكانان وبوشانان وبوتاو على الساحل الليبيري (٢٧).

وسعيًا الى نجنّب مزيد من التعديات على ليبيريا ، أوفدت الحكومة الليبيرية مبعوثين الى واشنطن ولندن

<sup>(</sup>۲۳) وثالق وزارة الخارجية البريطانية (Ray) ۱۲۹۹/۸۶ ، من وربي الى هافلوك، ۲ مارسى /آذار ۱۸۵۳؛ ومن غرانقيل إلى لوويل، ۱۰ مارس/آذار ۱۸۸۳.

<sup>(</sup>۲۶) ج. و. جيسون فرأ ف. راسل، ۱۸۸۲ (۲۵) جيمية الاستيار الافريقية (Airican Colonization Society) ، التقرير السنري السابع والسيعون، يتاير / كانون التاني ۱۸۱۷، ص ۲–۱۹ أ. موتساب ۱۹۰۹، الجلد الثالث، ۱۱۲۳ – ۱۱۲۳

<sup>(</sup>٢٦) مقاطعة ماريلاند، وفرنسا ضد ليبيرياً: وثيقة اعتمدها مواطنر مقاطعة ماريلاند ضد المعاهدة الفرنسية – الليبيرية المعرفات المعرفا

<sup>(</sup>۲۷) المحفوظات الوطنية، باريسّ: «اتفاق الحدود الفرنسي – اللبيبري»، ۱۸۹۲ ، ۱۸۹۲ - USNA -۸۹۷۲ و ۵- ۲/۱۱ تا ۲/۱۱ م، من ماك كوي الى فوستر، مونرافيا، الأول من فبراير / شباط ۱۸۹۳.

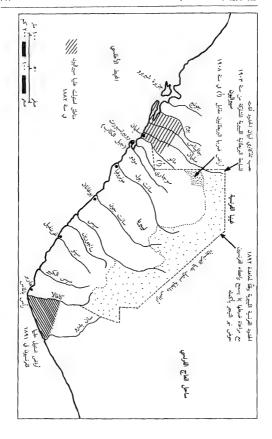

في عامي ١٨٩٠ و ١٨٩٢ على الترتيب ، للحصول على تعهد من الحكومتين بالحفاظ على وحدة أراضي. ليبيريا ، إلا أنها رفضتا التعهد بشيء (<sup>(۲۸)</sup>.

كما استولت بريطانيا وفرنسا على مزيد من الأراضي الليبيرية فيما بين عامي ١٨٩٧ و ١٩١٤، و وعملت الدولتان المتنافستان على احتلال المناطق الداخلية في افريقيا لتحديد حدود أراضيها مع ليبيريا . وقامت بريطانيا، التي كانت قد اقتصرت حتى ذلك الحين على احتلال ساحل سيبراليون ، بضم أراضي المتي سيبراليون الداخلية في عام ١٩٩٧ وفرضت علمها إدارة استجارية أو وأهلية ». وشملت الأراضي المتي ضمنها بريطانيا مدينة كانزي-لاهون ، وهي المدينة الرئيسية في شباخة ألواوا التي كان ألدريدج قد عقد المد ينابة عن الحكومة البريطانية عدم معاهدة مع زعيمها كاي لوندو في عام ١٨٩٠ ولم يأت عام ١٩٩٧ حتى كانت قوة بريطانية قد احتك كانزي-لامون الريطانيات المدنية .

وحى تقطع الحكومة الليبيرية الطريق على تخطعات البريطانيين في كانري لاهون ، بدأت في إقامة وحتى تقطع الحبيرية الطريق على تخطعات البريطانيين في فيراير / وإدارة أهلية ، فيها عن طريق إرسال موطفين إداريين وموظني جارك ووحدة عسكرية الليبيا في فيراير / ماهادن محيث ، اللك ي زار كانري لاهون في ذلك الشهر ترافته البا الوحدة العسكرية الليبيرية ، اعترفت بأن المنطقة جزء من أراضي ليبيريا تحتفظ به بريطانيا ، ووكنا به لساب ليبيريا "19.0 ولكن هنري هايمان ، القنصل الليبيري الامام في لندن ، أبلغ الرئيس بازكلي في يونيو / حزيران ١٩٠٧ أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية تشكران في «اتخاذ تدابير بالغة الخطورة» يمكن أن تنال من استقلال ليبيريا ، ما لم يتم تحديد ليبيريا مع معاحل العاج وغينيا الفرنسيةن (٣٠).

وقد أرتاع الرئيس بأركلي لهذا الشهيد نقام بريارة لندن وباريس في سبتمبر / أيلول ١٩٠٧ عاولا الحصول على ضيانات لسيادة ليبيريا ووحدة أراضها. ولكن الحكومتين لم تففا عند حد رفض تقديم أين ضيانات، بل قامت الحكومة الفرنسة – منفردة تقريبًا – يوضع اتفاقية وللحدود، أعطت لفرنسا قطح ضيانات، بل قامت الحكومة الفرنسة والمحمد المحالفات الفرنسة باحتلالها (مؤقاً) إذا لم تتوفّر للحكومة الليبيرية الموارد التي تمكنه من الاحتفاظ عامية عمكرية فيها "٣١، وفي البداية وفض الكركي – بطبيعة الحال – أن يوقف والكنفاقية ، ولكنه اضطر لما توقيعها بعد أن نصحته بذلك حكومة الولايات للتحدة، التي كان تقا ناشدها بقوة أن تتدخل، بأن يوقع على اساس وأن وفض التوقيع سوف يدفع للفرنسيين في الخالب الشائم بعديات جديدة مما يجملنا نفسر جمعت هذا القيام بعديدة مما يجملنا نفسر حاراتها من أراضينا في نماية المطاف» (٣١) وقد حسمت هذا

<sup>(</sup>۲۸) هـ. ر. لينش، ۱۹۹۷، ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢٩) أ. باركل والخطاب السنوي، ديسمبر / كانون الأول ١٩٠٨؛

S Department of State, Report of the Commission of the United States of America to the Republic of 'beria' (Washington, D.C., October 1909) Pro F.O.; 267/165, H.H. Johnston, "Memo respecting the merico-Liberian Occupation of North-West Liberia," 19 April, 1907; F.O., 267/75, Haddon-Smith to gin, Freetown, 28 March, 1907.

<sup>(</sup>۳۰) من بازگل الى ليون، موزونيا، 4 أضطس/آب ۱۹۰۷، في USNA و USNA : ۲۰۲/۳۲۱ من ليون 1. افزير، موزونيا 4 أخطس/آب ۱۹۰۷، المفرظات الوطنية الليبيرية، EPCG ، ۱۹۱۰ - ۱۹۱۲، من بازگلي 1 ليون، 4 أضطس/آب ۲۰۱۷،

<sup>(</sup>۳۱) أ. هميتسليت ١٩٠٩، المجلد الثالث، ص ١١٤٠ – ١١٤١، رن ل. بويل، ١٩٢٨، المجلد الثاني، ص . ٩٠ (٣٢) أ. باركل وف. أ. جونسون وت. م. ستيوارت، وتقرير اللجة الليبيرية ال أوروبا في للرجم والشؤون الفرنسيية

المعاهدة – المفروضة من جهة واحدة – جانبًا من مشكلة الحدود الليبيرية الفرنسية. وبدأ حل الجزء الباقي منها في يوليو / تموز ١٩٠٨ حين شرعت لجنة فرنسية ليبيرية في العمل لرسم الحدود<sup>(٣٣)</sup>. ولكن الفرنسيين استمروا مع ذلك في التهديد، بين الحين والآخر وحتى منتصف العشرينات، بالاستيلاء على أجزاء من أواضى ليبيريا.

ويبدو أن ما كسبته فرنسا من أراضي ليبريا قد أثار حسد بريطانيا فأصرت هي الأخرى على ويبدو أن ما كسبته فرنسا من أراضي ليبريا قد أثار حسد بريطانيا فأصرت هي الأخرى على الاستيلاء على منطقة كانري-لاهون، وأصدرت أوامرها في سبتمبر / أيلول ١٩٠٨ لما ألرائد لومزوريه ، قات الفيظة من عارسة البرطانية بالمراحة إخطركية . وبعد ذلك بشهر واحد أمرهم لومزوريه بإزالة تلك المراكز ومنادرة كانري-لاهون بصفة نهائية بمجة أن الحدود الطبيعية ليبري موا ومافيسا ستعتبر حظا حاولت الحكومة الليبيرية استعدر حظا حاولت الحكومة الليبيرية استعدادة منطقة كانري-لاهون من البريطانيين بطريق الاقتاع (٢٠٠٠). وسويت بمنضاها بمنطقة كانري-لاهون ويتانيل ١٩١١، بأبرام معاهدة بريطانية حسيرية ، احتفظت بريطانيا المنالة في النهاية الواقعة بين نهري مودو مونو والتي كانت أقل جاذبية بكثير، كما دفعت لها وتعريضا، مقداره أربعة آلاف جنبه استرليني في نهر مازو. وفي عام ١٩١٥ تم تحديد المنظل المسارك على تعبيرا على مكاللاحة المواتي نهر ما أدور في عام ١٩١٥ تم تحديد المنظل المسلمون بنيبريا وسيراليون. وهكذا استطاعت ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني، وهكذا استطاعت ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني، وهكذا استطاعت

### أثيوبيا

رلم تكن المخططات الامبريالية للقرى الأوروبية ضد أراضي أثيربيا واستقلالها تقل ضراوة عن تلك التي واجهتها ليبيريا (أنظر الشكل ١٨٦٧). و يمكن أن نعود بيداية هذه المخططات الى عام ١٨٦٩ الذي المشرى فيه المبشر الليعازري الإيطالي جيوسيي ساييو ميناء عصب ، الواقع على البحر الأحمر ، من أحد السلاطين لقاء سنة آلاف ريال من ريالات مارياتيريزا. وآلت ملكية الميناة الى شركة إيطالية المعلاحة ، وهي شركة روباتيز، ثم أصدرت الحكومة الإيطالية إعلاناً في عام ١٨٨٧ اعتبرت البناء بمقتضاه مستعمرة تابعة لها ١٨٣٧.

الليبيرية ، سبتمبر / أيلول ۱۹۰۷ ، في الحقوظات الوطنية الليبيرية ، USNA ؛ EPCEPG و NF) DUSM و (NF) ، ۲۳۲ ما ۱۹۱۰ ۲۳۲ / ۲۳۵ ، من اليس الى الوزير ، مونروفيا ، ۱۲ يناير / كانون الثاني ۱۹۱۰ .

<sup>(</sup>٣٣) مضطة اجتاعات محلس الوزراء، اجتاع ٦ أغسطس / آب ١٩٠٩.

<sup>.</sup> Pro.F.O. (NF) (۳٤) من Pro.F.O. (NF) و DUSM و ۳۲۳، من آیادین لل بازکلی، ۳۰ سبته / أيلول ۱۹۰۸، ۲۰۹۸ (۱۹۰۸ - ۲۰۱۸) بمن کوبر ال لوموزوريه، غبونيو، ۲۰ نوفير / تشرين الثاني ۱۹۰۹.

<sup>(</sup>٣٥) ر. ل. بويل ، ١٩٢٨ الجلد الثاني . ص ٧٨٤ - ٧٧٨ USNA و DUSM ( OUSM ، ١٩٢٩ ، ٣٣٩ / ٣٣٠ ، من البس الى الوزير، موزولها ، ٦ يناير / كانون الثاني ١٩١٠ . (٣٦) FOR (٣٦٠ / ٣٣٢/٣٦٧ ) بالدوين ، والتقرير السنوي، ٢٠ ستمبر/أيلول ١٩١١ ؛ أ. باركلي ، والخطاب

الستوي، ، ١٢ ديسمبر/كانون الأول ، ١٩١١.

taly, Ministero dell'Affari Esteri, Trattati, convenzioni, accordi protocolli e altri documenti relativi ("\")
all'Africa (Roma, 1906) 1-25-6.



وعلى الرغم مما كان يتحلى به الامراطور بوحنس من غيرة وطنية مشهورة ومن صلابة في انسك 
بتعاليم الكنيسة الأرثودكسية فإن اهنامه للباشر لم يكن موجها الى مقدم الإيطاليين بقدر ما كان 
موجها لرحيل مصر (۱۳) التي كانت تحكم حيناك جانباك جبان كبيرا من السواحل الافريقية على البحر الأحمر 
موجها لرحيل مصر (۱۳) التي كانت تحكم حيناك جانباك جبان با في ذلك ميناء مصدع ومدينة هرر. 
وكانت مصر، التي وقعت تحت الاحتلال البريطاني في عام ۱۸۸۲ تواجه تكرد عمد أحمد المهدن في 
السودان، مما جعل بريطانيا تقرر في عام ۱۸۸۳ إجلاء القوات الصرية والبريطانية من السودان. وكان 
من نتيجة ذلك أن أنهار الحكم المصرية ماما في منطقة البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن المتاخمة 
الوروبين، فرّرت بريطانيا التماس العون من يوحنس الإجلائهم. فأوفدت ضابطاً بريطانياً، هو العميد 
البحري سير وليم هويث، التفاوض مع يوحنس الذي واقع على تقديم المساعدة إلا أنه اشترط استعادة 
الموري سير وليم هويث، التفاوض مع يوحنس الذي واقع على تقديم المساعدة إلا أنه اشترط المساعدة 
الأرضي الواقعة على الحلود السودانية والتي على طلبه الأول. ووعدت، فيما يتصل بالطلب بأن تكون 
تتم السلم الأثورية، يما في ذلك الأسلمة والفخار، حق المبور الحرّ تحت حاية بريطانية (۱۳). وفي 
تشخ السلم الإثريزية، عافي ذلك الأسلمة والفخار ، حق المبور الحرّ خت حاية بريطانية (۱۳). وفي 
المالاك من يونيو / حزيران عامما وقعت معاهدة متضمن هداه المبادئ. والتر ذلك، قام القائد العسكرية في السودان (۱۰۰).

ولكن الاتفاق لم يدم طويلاً ، إذ قام الإيطاليون بالاستياد، على مصوع في ٣ فيراير / شباط ١٨٥٨. وقد فعلوا ذلك يوافقة البريطانيين اللدين أيدوا عملية التوسّم الإيطالية بحدوهم الأمل في كبح جماح توسّم الإسطالية على المسابط الإيطالي المسؤول عن قوق الاحتلال ، الأميرال البحري كاييمي ، للسكان أن هذا التصرّف قد تم بالاتفاق مع البريطانية والمصرين، ووعدهم : وإنني لن أضع أية عقبات في طريق تجاوتكم ، بل على المكس سابذل قصاري جهدي تتسهيل هذه التجاوة (١١٠) . ولكن سرعان ما تضمح أن هذا الوحد كان بلا قيمة ، إذ ما لبت الإيطاليون أن أوقفوا إمدادات الأسلمة عن الامبراطور يوحنس، وأخدوا يتقدّمون داخل المبلاد حتى وصلوا الى قريتي ساهائي وأولى واحتج الرس آلولا على هذا الخلق، ولكن الإيطاليون دوا على ذلك بتحصين الناس الله المنافق وأولى الله التوات عند مواطيل في يناير / كانون الثاني ١٨٥٧. وعندائي جلا الغزاة عن ساهائي وأولى ، إلا أنهم فرضوا حصارًا ".

وبدت الحرب وشيكة بين الإيطاليين والامبراطور يوحنس. إلّا أن الإيطاليين، الذين كانوا بحرصون على تُحبِّب قتال جمليَّ صعب، اقتموا بريطانيا بالتوسط. وأوفدت بريطانيا أحد دبلوماسييها، وهو السير جمرالد بورتال، ليطلب من الامبراطور الموافقة على احتلال إيطاليا لساهاتي وأويا ولمنطقة سيناهيت أو

<sup>(</sup>٣٨) لِلاطلاع على تأريخ أثيوبي موجز لعهد يوحنس أنظر م. شين، ١٩١٣.

<sup>(</sup>٣٩) أ. ب. وايلد، ١٩٠١، ص ٤٧٤ - ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق، ص ٣٥. (٤١) أ. هبرتسليت، ١٩٠٩، المجلد الأول، ص ٨.

<sup>(</sup>٤٢) بشأن الواقف الإيطالية المعاصرة لمعركة دوغالي وغيرها من الأحداث في تاريخ التوسع الإيطالي أنظر أ. ديجاكو . ١٩٧٧ - ١٩٧٧

بوغوس التي كان المصربون قد نزلوا عنها في عام ١٩٨٤. وعندما قرأ الدبلوماسي البريطاني هذه الاقتراحات على الامبراطور بوحنس ، رد عليها مجمدة قائلاً وليس بوسعي أن أفعل شيئًا من هذا كله. لقد تحكي لي المصربون ، بمقتضى المعاهدة التي وضعها الأمبرال هويت ، وبتحويض من البريطانيين ، عن كل ما جلوا عنه من أراض على حدود بلادي . ثم تأتون الآن كي تطلبوا مني التخلي ثانية عن هذه الأراضي ه . وأثار تراجع بريطانيا عن المعاهدة غضب الامبراطور فكتب الى الملكة فيكتوريا عتجًا وأبلغها أنها إذا

حالت تربيد للسلام أن يستتب فإن هذا يقتضي أن يازم الإيطاليون والأنيوبيون على السواء حدود بلادهم ۲۰۱۰). بلادهم ۲۰۱۰)

وأمام هذا النهديد المتزايد من جانب إيطاليا، قام بوحنس بتغزيز دفاعاته ونقل حامية عسكرية كانت ترابط على حدود السودان. وحين وجد المهديون أن المنطقة أصبحت بلا حراسة هاجموها. وهرع الامراطور الى مائاما لمقاومتهم، ولكنة أصيب برصاصة طائشة ولتي مصرعه في نهاية معركة ظافرة في العاشر من مارس/ آذار ۱۸۸۹. وأدت أتباء مقتله إلى تفكلك الجيش، وساد كل أرجاء شهالي أثيوبيا أضطراب شديد زاد من حدّته أن البلاد كانت تعافي حينداك من تفشي طاعون الماشية ومن مجاعة انتشر بين في أعقابها الجدري والكوليرا بصورة وبائية <sup>(18)</sup>. وخلال تلك الفترة العصبية أخذ الإيطاليون يتقدمون بسرعة في داخل البلاد. وفي نهاية عام ۱۸۸۹، كانوا قد احتلوا رقعة من الهضبة الشهالية أقاموا عليها مستمرة أرتبريا التي كانت أسمرة عاصمها (١٥٠).

وخلال جانب تحيير من المقاومة الضارية التي خاضها الامبراطور يوحنس ضد العدوان المصري والإيطائي، ارتبط منيلك، وكان وقبًا حاكمًا لشوا يخضع اسمًا لسلطة الامبراطور، يعلاقات ووبة مع اليطائي (أنظر الشكل ١٤٠٣). وكانت الاتصالات بإيطائيا (أنظر الشكل ١٤٠٣). وكانت الاتصالات بإيطائيا وأنظر الشكل بالد بصفة شه دائمة، للمجون الإيطائيو، الكونت انتوبكي، الدبلومامي الأجنبي الوحيد الذي ظلّ في بلاطه بصفة شه دائمة وتتح له السبل المناسبة التعرف على أوروبا وتكنولوجينا، كما أمده الإيطائيون بعدد من الأطباء وقدموا له عددًا كبيرًا من الأسلحة النارية. وبفضل هذاه الصداقة مع إيطائيا، تمكن منيلك باعتباره ملكا لشوا الشرق وعلى مناطق آرومي وهرر وكولو وكونتا في الجنوب والجنوب الشرق وعلى منطقتي والأعا وغوارجي في الجنوب الغربي (١٨٠٠)، واعتبرت إيطائيا تعاون منيليك معها رصيناً الشرق وعلى منطقتي والأعا وغوارجي في الجنوب الغربي (١٨٠٠)، واعتبرت أيطائيا عنوار من يؤلف الاستفاء عنه على للذى الطويل، وبلغت هداء الصداقة أوجها في يوم ۲ مايو/ أيار ۱۸۸۹ أي محمد أيل عن شهرين من وفاة الامبراطور سر بابرام معاهدة سلام وصدائة بين منيلك وإيطائيا في قرية ووتشائي الأنورية.

وقد تضمنت معاهدة ووتشائي (اوتشياللي الإيطالية) . آلتي قدّر لها أن تشكّل نقطة تُحَوِّلُ في العلاقات بين البلدين ، موادٌ لصالح كلا الطرفين. فقد اعترف فيها منبليك بالسيادة الإيطالية على الجزء الأكبر من هضبة أرتبريا بما فيه أسمرة ، على حين اعترفت به إيطاليا امهراطورًا - وكان هذا أول اعتراف يحصل عليه بصفته تلك – ووعدته بأن تيسر له استبراد الأسلحة والذخائر عبر الأراضي الإيطالية إلّا أن أكثر أقسام

<sup>(</sup>٤٣) ج. ل. بورتال، ١٨٩٢، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤٤) بَانكهيرست، ١٩٦٦.

<sup>(60)</sup> أ. ب. وايلد، ۱۹۰۱، ص ٤٩. (٤٦) هـ. ج. ماركوس، في: ل. هـ. غان وب دويغنان (مشرف على التحرير)، ۱۹۳۹، ص ٤٢٤–٤٢٤، ر.

<sup>(</sup>۲3) هـ. ج. مارکوس، في : ل. هـ. غان وب دويغنان (مشرف على التحرير)، ۱۹۹۹، ص ۶۲۲–۶۲۶؛ ر. غرينفيلد، ۱۹۹۰، ص ۹۸–۹۹.

الماهدة اهمية كانت هي المادة السابعة عشرة التي سرعان ما أصبحت مثارًا للمنازعات. وقد نشأ التراع نتيجة لوجود نصين للمعاهدة، نص بالأمهرية واخر بالإيطالية، وكان ثمّة اختلاف كبير في المعنى بين النصين. فينيا كان النص الأمهري بجيز لمتيلك الاستعانة بخدمات السلطات الإيطالية فيما يودّ أن يجربه من اتصالات بالدول الأخرى، كان النص الإيطالي بازمه بذلك(٤٠).

وعلى الرغم من أن إيطاليا لم تلبث أن استخدمت هذا النص للادعاء بغرض حايتها على أثبوبيا ، فقد ظلّت العلاقات بين البلدين ودية عدة شهور (١٨٨) . وفي يوليو / تموز ١٨٨٩ أوقد منيليك ابن عمد، الراس ماكزين حاكم هرر الى إيطاليا للتفاوض بشأن تطبيق الانفاقية ، على حين كان الجنرال بالديسيرا ، المسابط المداول عن التوسّم الإيطالي ، يتغذم بقواته في هضية أزيريا وفقاً لماهدة ووتشالي . وفي أصدر إعلاً باحتلال أسرة في ٢ أغسطس / آب ، بينا وقع الراس ماكونين في روما في أول أكتوبر / تشرين الأول اتفاقية ملحقة بماهدة ووتشالي . وفي هذه الانفاقية اعترفت إيطاليا مرة أخرى بمنيليك كامبراطور ، على حين اعترف الاخير بسيادة إيطاليا على مستعمرة المحر الاحمر على أساس الحدود الموجودة في ذلك الحن . كا نصت الانفاقية على تقديم قرض مصرفي إيطالي قيمته أربعة ملايين ليرة (١٠٠).

لكن أفكار التعاون لم تلبث أن تبدُّدت ، فقد أعلن وزير الخارجية الإيطالي كريسبي في ١١ أكوبر / تشرين الأول أنه (طبقًا للمادة الرابعة والثلاثين من المعاهدة الدائمة بين إيطاليا وأثبوبيا ... يوافق جلالة ملك أثبوبيا على الاستعانة بحكومة جلالة ملك إيطاليا في تصريف كل ما قد يكون له من أمور مع قدى أو حكومات أخرى» (\*\*).

وكان اعلان كريسبي ، على الرغم من صياغته بطريقة ملتوية ، يشكّل ادعاء إيطاليًا صربحًا بفرض الحاية على أثيوبيا . وقد اعترفت الدول الأوروبية بالادعاء الإيطالي. فبدأ رسامو الخرائط في أوروبا يسميري يسمون أثيوبيا في خرائطهم و الحليشة الإيطالية ، وحين أبلغ منيليك الدول بأن تتربجه كامبراطور سيجري في الثالث من نوفجر / تشرين الثاني ١٨٨٩ ، ١٨٨٩ له البائح – بأمهم لا يستطيمون التعامل معه مباشرة وإنحا عن طريق إيطاليا لكون أثيوبيا عمية لما . وقد وقعت بريطانيا بعد ذلك ، في ٢٤ مارس / آذار ١٤٤ ابريل / نيسان ١٨٩١ ، وفي م مايو / أيام ١٨٩٤ ، ثلاثة بروتوكولات مع إيطاليا تتين الحدود من للستعرات البريطانية والمحمدة المؤمدة (١٩٠) .

وفي نفس الوقت كان الإيطاليون يتقدّنمون – نأكيدًا لدعاواهم – من إقليم التيغري الأرتبري الى شال أثيوبيا ، ويتجاوزون الحدود التي سبق الانفاق عليها فيعبرون نهر ماريب ويحتلون مدينة عدوه في بناير / كانون الثاني ١٨٩٠. ثم أبلغوا الرأس مانعاشا، إين يوحنس وحاكم إقليم التيغري، أنهم لن ينسحبوا الى أن يقرّ متيليك بصحة تفسيرهم لمعاهدة ووتشائي ٤٠٦)

<sup>(</sup>٤٧) سي. روسيتي، ١٩١٠، ص ٤١–٤٤؛ أ. ورك، ١٩٣٦، ص ٨٤–٨٦؛ س. روينسوك، ١٩٦٤؛ سي. جغلبو، ١٩٦٨.

 <sup>(</sup>٨٤) عن العلاقات الإيطالية الأثيوبية فيما بين توقيع معاهدة ووتشالي ومعركة عدوة أنظر سي. سي. روسيني، ١٩٣٥
 وج. ل. نسيج، ١٩٦٨.

<sup>(19)</sup> سي. روسيتي، ١٩١٠، ص ٤٥ – ٤٧.

<sup>(</sup>٥٠) أ. هيرتسليت، ١٩٠٩، المجلد الأول، ص ١ و١٧.

<sup>(</sup>١٥) أ. ورك، ١٩٣٦، ص ١٢٨ - ١٣٣ و ١٣٨ - ١٣٩.

<sup>(</sup>٥٢) أ. ب. وايلد، ١٩٠١، ص ٥١.

وقد رفض منيك أن يقبل هذا التفسير. فكتب في ٢٧ سبتمبر / أبلول ١٨٩٠ رسالة الى الملك الإيطليا أومبرتو الأول أوضح فيها أنه اكتشف اختلاقًا بين نص المادة السابعة عشرة، وأعلن أنه : ٥ حين أبرت معاهدة الصداقة تلك مع إيطاليا، بغية الحفاظ على اسرارنا وحرصًا على الآيضيع التفاهم بيننا، قلت إنه قل دين يعامل إيطاليا، نظرًا لما بيننا من صداقة، في تصريف شؤوننا في أوروبا. ولكنني لم أوقع أية معاهدة تؤرمني بذلك ولست بالرجل اللذي يقبل مثل هذا الإزام اليوم. فيجلالتكم تفهمون جيئاً أن دولة مستقلة لا تلتمس المعونة من دولة أخرى لتصريف شؤونها الخاصة ا<sup>٢٠٥٠</sup>. وحرصًا منه على عدم الاستمرار في الاعتماد على القرض الإيطالي بدأ في سداده. ووصلت العلاقات بين إيطاليا وأثيرينا الى طريق سدود. وخلال المناقشات التي تلت ذلك ، أبلغ المبعوث الإيطالي انتونيلي منيلك وأن إيطاليا لا تستطيع مثرة، فلا بدً لما أن تحافظ فيما يتعلق بالمادة السابعة عشرة، فلا بدًا لما أن تحافظة فيما يتعلق بالمادة السابعة عشرة، فلا بدًا لما أن تحافظة عالم يتعلق بالمادة السابعة عشرة، فلا بدًا لما أن تحافظة على كرامنها و

وردّت الامبراطورة تايتو زوجة منيليك «ونحن أيضًا أخطرنا الدول بأن هذه المادة ، بنصها المكتوب بلغتنا ، لها معنى اخر . ونحن مثلكم حريصون أيضًا على كرامتنا . إنكم تريدون إظهار أثيربيا أمام الدول الأخرى كمحمية لكم ، ولكن هذا لن يكون ( (٥٠) .

وبعد عدة سنوات من الانتظار ، استخدمها منيليك لمصلحته باستبراد مقادير كبيرة من الأسلحة النار ية وبخاصة من فرنسا وروسيا ، وبالاستيلاء ، عن طريق الفتح في معظم الأحيان ، على وولامو وكافا وسيدامو وبالي وأجزاء من أوغادين وغوقا وبني وشانفول وأراض في بوران أورومو رغالاً ) الشرقية والغربية ، أعلن في النهاية فسخ معاهدة ووتشالي في ١٢ فبراير / شباط المعامد . وفي ٢٧ فبراير / شباط أخطر الدول الأوروبية بفسخ للعاهدة ، وألمح ، في معرض الإشارة الى دعاوى إبطاليا ، الى عبارة من الكتاب المقدس فقال وإن أنيوبيا لا تحتاج لأحمد بل تمد يد الضراعة الى ألفي , وكان يتحدث من مركز المقورة إذ كان يتحدث من مركز المقورة إذ كان في حوزته حينذاك ٨٢ ألف بندقية وتمانية وعشرين مدفعًا (٥٠٠)

وقد نشب القتال بين الإيطاليين والأثيرييين في ديسمبر / كانون الأول ١٨٩٤، عندما تمرّد بانا المعاض من موقد أخلى المنافي المائي المحكم الإيطالي ، وفي أوائل بناير / كانون الثاني ١٨٩٥ هاخوس الموجه المجاهر الإيطاليون الواس مانغاشا في إقليم تيغري واحتاوا معظم الإقليم , وعندلله أمر منيلك يتعبية جيشه في الاستمبر / أيلول وزحف في إتجاه الشمال على رأس قوة كبيرة حقمت انتصارات هامة في أمبا ألاغي في محالي في نهاية العام , وعندائم تراجع الإيطاليون الى عدوه حيث وقعت المواجهة النهائية بعد فترة من التوقف (أنظير الشكل ١٠-١١).

وكان منيليك في موقف أقوى نسبياً ، إذ كان يتمتع بناييد السكان الخلين الذين تأججت وطنيتم نتيجة لقيام الإيطاليين بالاستيلاء على أراض أرتيرية لتوطين مستوطنيهم فيها (60 . ومن هنا أقبل السكان على إرشاد قوات منيليك الى للمرات الجيدة وإخبارها بتحركات العدو. أما الإيطاليون فكان عليهم أن يواجهوا عداء السكان المحليين ، ولم تكن بحوزتهم خرائط جيدة ، فراحوا يتخيطون على غير هدى في يلاد تكاد تكون غير معروفة لهم. وفضلاً عن ذلك ، كان جيش منيليك أكثر عددًا ، إذ كان يضم ما يربو

<sup>(</sup>۵۳) أ. ورك، ۱۹۳۹، ص ۱۰۷.

<sup>(</sup>٥٤) ورد في المرجع السابق. ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥٥) ورد في المرجع السابق، ص ١٣٤ – ١٣٥.

<sup>(</sup>٥٦) ر. بانکهیرست، ۱۹۶٤، ص ۱۱۹ – ۱۵۰.

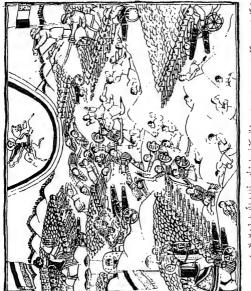

الشكل ١٠١٨: معركة عدوه: رسم مستوحي من صورة للمعركة في جامعة أديس أبابا (سابقًا جامعة هيلاسيلاسي).

على مائة ألف مقاتل مسلحين بينادق حديثة ، إضافة الى آخرين مسلحين بالأسلحة النارية القديمة وبالحراب ، على حين لم تزد قوات الغزاة عن ١٧ ألف رجل ، منهم ١٩٥٦ ا إيطائيا بينا كانت بقيتهم من المجندين الأوتيريين. وعلى الرغم من أن الإيطائيين كانوا يتمتعون بعض التعقوق في للدفعية ، فإنه لم يكن بالتفوق الحاسم على الإطلاق ، إذ كانوا يمكون ٥٦ مدفعاً مقابل ٤٠ مدفعاً في حوزة مناليك. وقد أسفر القاتال الذي دار في عدوه ذلك اليو على نصر باهر لمنيلك وهزيمة كاملة لأعدائه ، إذ بلغ عدد القتل من الإيطائين خلال المركم ٢٦٦ ضابطاً و ١٩٥٨ ضابط صحف وجنديًا ، كما قتل ألفًا عسكري من الجزيد المجلوب واعتبر ١٩٥٤ جنديًا إيطائيًا مقودين نهائيًا وأصيب ١٤٠٠ إيطائيًا وهر٥٨ جديًا على المقات من الفوة المحاربة التي دحرت بصورة شبه كاملة وفقدت كل مدفعيتها فضلًا عن ١١ ألف بندقية ١٩٥٧ .

سبب للمن المتعلق المتعلق الإيطاليون في ٢٦ أكتوبر اتشرين الأول ١٨٩٦ على معاهدة أديس أبابا ونتيجة لانتصار منيلك لم يطالب - للسلام التي ألغت معاهدة وونشائي واعترفت باستقلال أنيوبيا النام (٥٩). ولكن منيلك لم يطالب - لأسباب لم يكشف عنها النقاب - بانسحاب الإيطاليين من أوزيريا، على الرغم من أنه كان قد أعرب مرازاً عن رغبته في الحصول على منفذ الى البحر . وهكذا تأكد اعتبار نهر ماريب حدًا جنوبيًا للمستعمرة الإيطالية .

وبفضل معركة عدوه ارتفعت مكانة منيلك الدولية ارتفاعًا كبيرًا. فأوقد البريطانيون والفرنسيون بعثات دبلوماسية لتوقيع معاهدات معه ، على حين وصلت بعثات أخرى من الحركة المهدية بالسودان والسلطان الحياني وقيصر روسيا (٩٠).

وكانت نتيجة للعركة ، وهي أعظم انتصار يحرزه جيش افريق على جيش أوروبي منذ عهد هانيبال ، ذات أهمية بالغة في تاريخ علاقات أوروبا بافريقيا . وحظى الأثيوبيون بمتزلة مرموقة في كل منطقة البحر الأحمر كما ذكر الرحالة البولندي الكونت بوتوكي الذي لاحظ ما تملك الصوماليين من وذهو بانتصار جبرانهم على دولة أوروبية عظمى» (١٠) .

كما أبدى المتفقون السود في العالم الجديد اهتامًا مترايدًا بأثيرييا بوصفها آخر من بني من الدول الافرقيقية الوطنية في افريقيا السوداء. فقام المواطن الهابيتي بنيتو سبلغان، الذي كان من أوائل دعاة الوطنية الافريقية ، يزيارة أثيوييا أربع مرات فيصا بين ١٨٨٩ حاصلاً رسائل من الرئيس ألكسيس رئيس هابتي (١١٠) على حين قام وليم هد. إبليس، وهو أمريكي أسود من أصل كوبي، بزيارتها مرتبي في عام ١٩٠٣ وعام ١٩٠٤، حاملاً معه مشروعات مختلفة للتنمية الاقتصادية وتوطئ الأمريكين السود ۱۸).

كما امتد تأثير أثيوبيا الى جنوب افريقيا ، حيث كانت نبوءة الكتاب المقدّس عن أثيوبيا الضارعة الى

<sup>(</sup>٥٧) ج. ف. ه. بيركلي، ١٩٠٢، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>۸۰) سي. روسيتي؛ ۱۹۱۰، ص ۱۸۱-۱۸۳.

<sup>(</sup>٥٥) فينما يتمثّلنَ بَالبعثات الديلوماسيّة لتي أوفدت الى منيليك في ذلك الحين، أنظر : أ. ج. غلايشن ، ١٨٩٨ · وج. ر. رود، ١٩٢٣، وهـ. ب.م. دورليان، ١٨٩٨ ، ور. ب. سكينر، ١٩٠٦، وف. روزن، ١٩٠٧.

<sup>(</sup>۲۰) ج. بوتوکي ، ۱۹۰۰ ص ۸۸.

<sup>(</sup>۲۱) أ. بيرفين، ۱۹۹۹. (۲۲) ر. باتكهيرست، ۱۹۷۷.

الله قد أثارت الاهتمام قبل ذلك ببضع سنوات، فأنشئت كنيسة وأثيربية وهناك في عام ١٩٠٠. مم نجلّى الاهتمام المتزايد بأثيريبا بظهور كتاب «أثيوبيا طليقة» Ethiopia Unbound الذي ألفه ج. أ.' كيزلي هيفورد في عام ١٩١١. وقد أهدى المؤلف، وهو مثقف من ساحل الذهب، كتابه الى وأبناء أثبوبيا في كل مكان من العالم.

## التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للبيريا وأثيوبيا (١٨٨٠ - ١٩١٤)

#### ليبيريا

واجهت ليبيريا ، الى جانب التعديات الأوروبية ، مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة . فقد أجبر التكالب والاقتسام الحكومة الليبيرية على التقدم في الأراضي الداخلية الليبيرية لإخضاع الجاعات الإثنية الوطنية وفرض إدارة ذات طابع استعاري عليما (١٤) . فكانت كل وحدة أو منطقة إدارية تحكم حكمًا « غير مباشر » عن طريق رؤسائها الأصليين بالتعاون مع مفوض تعيّنه الحكومة. وحتى عام ١٩١٤ كان معظم المفوضين ليبيريين - أمريكيين أو ضباطًا عسكريين من الليبيريين الأصليين المتعلمين. وكانت الإدارة قعية وفاسدة الى حد بعيد. وكان معظم مفوضي للناطق ومساعديهم وأفراد القوات يلجأون ، نظرًا لقلَّة مرتباتهم وعدم الانتظام في دفعها وضعف رقابة مونروفيا عليهم، الى التكسب من مناطقهم بابتزاز الطعام والعمل لمزارعهم الخاصة وفرض العرامات والضرائب الباهظة (علاوة على ضريبة الرأس الرسمية ومقدارها دولار واحد لكل فرد من الذكور الراشدين، والعمل للطلوب للمباني والطرق العامة) (١٥٠. ومن هنا لم يكن غريبًا أن يقاوم الافريقيون الأصليون إخضاعهم العسكري لسلطة الحكومة الليبيرية –

مثلًا قاوم الافريقيون في أماكن أخرى إخضاعهم للحكم الأوروبي - بل أن يقاوموا أيضًا تجاوزات الإدارة الليبيرية . فقاوم الكرو مقاومة متقطعة ، وخاصة في عامي ١٩١٥ و ١٩١٦ ، وقاوم الغربيو في عام ١٩١٠، والكيسي في عام ١٩١٣، والكبيلي والباندي من ١٩١١ الى ١٩١٤، والجيو والمانو من ١٩١٣ الى ١٩١٨، والغبولوبو غريبو من ١٩١٦ الى ١٩١٨، والغولا والباندي من ١٩١٨ الى ١٩١٩، والجوكيلي كبيلي من ١٩١٦ الى ١٩٢٠، والسيكون في عام ١٩٢١. واستمرت هذه المقاومة حتى قامت باخضاعهم الميليشيا الليبيرية وقوة الحدود الليبيرية وسفن الاسطول الأمريكي. وقد أدّت هذه الحروب الطويلة في حبهات مختلفة ، وما تحملته والإدارة الأهلية ، من تكاليف وما أظهرته من عدم كفاءتها ، إلى تشجيع التدخل الأجنبي واستنزاف الموارد البشرية والمادية للحكومة(٢١).

<sup>(</sup>۱۳) ج. شپرسون ، ۱۹۲۸ ، ص ۲۰۱ – ۲۰۳.

<sup>(</sup>٦٤) أعنرف رئيسان ليبريان - على الأقل - اعترافًا صريحًا بأن حكم الليبريين الأمريكيين لليبريين الأصليين كان حكمًا استعاريًا ، وهما الرئيسان آرثر باركلي (١٩٠٤ – ١٩١٢) ووليم ف. ش. توبمان (١٩٤٤ – ١٩٧١). وقد جاء اعتراف الأخير في خطابه السنوي أمَّام الهيئة التشريعية اللبيرية في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦٠. أنظر ۲۰ ، The Liberian Age ، وفير أ تشرين الثاني ١٩٦٠ ، ص ٩

<sup>(</sup>٦٥) وزارة الخزانة الليبيرية، تقرير وزير الخزانة لمجلسي الشيوخ والنواب للجمهورية الليبيرية (مونروفيا، ديسمبر / كانون الأول ١٩٢١، ص ١٣–١٤).

<sup>(</sup>٦٦) م. ب. أكبان، سينشر قريبًا.

ولم تكن إيرادات الحكومة كافية قط. كما كانت المعونة الأجنبية هزيلة. وكان معظم الليبيريين الأمريكيين يفضلون التجارة على الزراعة فأضيروا ضررًا بالغًا من جراء الكساد العالمي في أواخر القرن التاسع عشر . وفي عام ١٨٩٠ كان التجار الألمان والبريطانيون والهولنديون المقيمون بليبيريا يسيطرون على نجارتها الخارجية. وكان معظم انتاج البن، وهو السلعة الرئيسية في صادرات ليبيريا منذ ستينات القرن الماضي، يتولى انتاجه مزارعون ومقاولون ليبيريون أمريكيون يستخدمون عالاً من السكان الافريقيين الأصلُّين والرقيق السابقين. ونتيجة للكساد والمنافسة في السوق العالمية مع البن البرازيلي الأفضل إعدادًا ، انخفضت أسعار البن الليبيري انخفاضًا بالغًا ابتداء من عام ١٨٩٨ وما تلاه (١٧). وأدَّى ما نجم عن ذلك من انحفاض في انتاج وصادرات البن الليبيري وانكماش عام في حجم التجارة الخارجية للببريا الى انخفاض بالغ في إبرادات الحكومة التي كان يتكون معظمها من الرسوم الحمركية والمكوس الأخرى على التجارة والملاحة. وفضلاً عن ذلك كانت الحكومة تفتقر الى الوسائل الفعالة لتحصيل الضرائب من التجار الليبيريين والأجانب العازفين عن سدادها ، ولمنع عمليات التهريب.

ولحأت الحكومة ، تحاشيًا للإفلاس ، الى اقتراض مبالغ كبيرة بين الحين والآخر من التجار الليبيريين والتجار الأجانب المقيمين بالبلاد وحتى تتمكن من القيام بأبسط واجباتها»: فاقترضت عشرة آلاف دولار في نوفمبر / تشرين الأول ١٨٩٦ بفائدة مقدارها تسعة في المائة من مؤسسة تجارية ألمانية ، هي مؤسسة أ. فويرمان وشركاه ، «للوفاء بالمصروفات الجارية للحكومة» (٦٨) ، و ١٥ ألف دولار في فبراير ﴿ شباط ١٨٩٨ من مؤسسة أوست أفريكانش الهولندية للوفاء بمصروفات الهيئة التشريعية الليبيرية (٦٦) ، كما اقترضت مبلغًا غير محدّد القيمة في يونيو / حزيران ١٩٠٠ من مؤسسة فيشرز هيلم الألمانية والسداد المدفوعات الربع السنوية لموظني الحكومة ٤ – ونكتني بذكر هذه الأمثلة القليلة (٧٠) . وفضلاً عن ذلك اقترضت الحكومة اللببيرية مائة ألف جنيه استرليني في عام ١٨٧١ ، ومائة ألف جنيه استرليني أخرى في عام ١٩٠٦، ومليون وسبعائة ألف دولار أمريكي في عام ١٩١٢، من ممولين بريطانيين وأوروبيين بشروط مرهقة ، ورهنت إبراداتها الحمركية ضمانًا لسدادها . وتولى الإشراف على تحصيل إبرادات الحارك موظفون بريطانيون ابتداء من عام ١٩٠٦، ثم «هيئة تحصيل دولية» ابتداءً من عام ١٩١٢، وذلك للعمل على ضمان وتيسير سداد الديون للدائنين (٧١)

ولم تتمكن ليبيريا ، إزاء قلة ما كان متبقيًا للحكومة من أموال بعد سداد أقساط الديون ونظرًا لافتقارها الى القوى العاملة الماهرة ، من تحقيق تنمية تذكر لمواردها البشرية أو الطبيعية أو من بناء بنية أساسية. فتحملت هيئات التبشير والهيئات الإنسانية الأمريكية العبء الأكبر في تجهيز وتمويل المدارس الابتدائية والثانوية الليبيرية وجامعة ليبيريا التي أنشئت في مونروفيا عام ١٨٦٢. كما تولَّت رعاية معظم العمل التبشيري في ليبيريا الذي كانوا يستخدمون له في الغالب مبشرين ومعلمين من الليبيريين والأمريكيين

وقد أفضى تدهور التجارة والزراعة الليبيرية والمعونة الأجنبية ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر الى زيادة استغلال الحكومة الليبيرية لسكان ليبيريا الأصليين من خلال السخرة وضريبة الرأس والضرائب

<sup>(</sup>٦٧) م. ب. أكبان، ١٩٧٥، ص ١٣٦ - ١٣٧.

<sup>(</sup>٦٨) المحفوظات الوطنية الليبيرية ، مضبطة اجتماعات بحلس الوزراء ، اجتماع ١٩ نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٩٦.

<sup>(</sup>٦٩) المحفوظات الوطنية الليبيرية ، مضبطة اجتماعات مجلس الوزراء ، اجتماع ١١ فبراير / شباط ١٨٩٨. (٧٠) المحفوظات الوطنية الليبيرية، مضبطة اجتماعات مجلس الوزراء، اجتماع ١٣ يونيو/ حزيران ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٧١) م. ب. أكبان، ١٩٧٥، ص ١٥٩.

الأخرى ، كيا أدّى الى زيادة اعبّاد الليبيريين على الحكومة في الحصول على الوظائف. وزادت المنافسة للسيطرة على هذه الوظائف أو بشكل عام على الجزء الذي كانت تسيطر عليه الحكومة من الثروة الوطنية بين الاحزاب السياسية وبحموعات المصالح مثل «الآياء المؤسسين» (الليبيريين الأمريكيين الذين استوطنوا ليبيريا قبل استقلالها) و وأبناء الأرض» (الليبيريين الأمريكيين المولودين في ليبيريا).

مل أن ذلك لم يمل دون حدوث بعض التطورات الاقتصادية والاجتماعة. في عام ١٩٠٠ أعادت الحكومة الليبرية فتح كلية ليبريا (التي كانت قد أغلقتها في عام ١٨٩٥ نتيجة للافتقار الى المال رفسالة ما تحقق من تقدم)، وأخذت تقدم لها منذ ذلك الحين دعماً أعانها على تحقيق مزيد من الفعالية. وفي العام التابلي، أقام المهندس الليبري، الأمريكي ت. ج. ر. فولكتر أول خط هاتقي في ليبريا يصل بين موتوفيا وبين عديد من المدن الليببرية المجاورة (٢٣٠). وفي عام ١٩٠٠ أفتتحت في ليبريا عصلة للكابل البحري أقامتها شركة المناورة بناء عدد من طرق السيارات تربط بين موتوفيا والناطق المالخية من المبلاد المدينية في ذلك جربًا من قرض عام ١٩٠٠. كما حصلت عدد شركات أجبية على امتيازات من المبلاد المدينية المبيريات المدينية على امتيازات من المبلاد المكونة الليبرية لاستغلال الملائدة وغيرها في ليبيريا (٢٣٠).

## أثيوبيا

شهدت أثيرييا ، شأنها في ذلك شأن ليبيريا ، تغيرات اقتصادية هامة ابتداء من العقود الأخيرة للقرن الناسم عشر

وكان منيك حريصًا على إدخال بلاده القديمة في الحياة العصرية، فأبدى اهنهًا بالغًا بكل الابتكارات على احتلاف أنواعها. وقد دفع اهنهام هذا الطبيب الإيطالي ديكاسترو الى أن يصغه بأنه و ملك تقديم بكل معنى الكلمة ، وأن يضيف على سبيل الدعاباء أنه لو قدر لشخص مغامر أن يقترح على الامبراطور بناء مصعد الى القدر، لعلل منه الامبراطور أن بينيه ولو مُحرَّد أن يعرف ما إذا كان فلا على الامبراطور أن بنيه ولو مُحرَّد أن يعرف ما إذا كان فلا على المبراطور أن بنيه ولو مُحرَّد أن يعرف ما إذا كان أول هذا التجديدات ، وهو من أكثرها أهمية ، تأسيس العاصمة وأديس أباياء – وتعني حوثيا والزهرة المجديدة ، – في منتصف ثمانينات القرن الماضي ، والتي بلغ عدد سكانها بحلول عام ١٩٦٠ حولى مائة الملاد . في عام ١٩٨٢ أحيد تنظيم الفرائب ، وخصص عثر الفمرائب للجيش فوقف بذلك الى حكير ما درج عليه الجنود من ممارسة لنهب الفلاحين . في عام ١٨٩٤ أحيدت المواصلات العدم في ترفق ميكانة بلادنا وتردهر تجارتاء كا جاء في الإعلان الذي صدر به له المناسة . كما أقيم كذلك نظام ترفق ميكانة بلادنا وتردهر تجارتاء كا جاء في الإعلان الذي صدر به المناسة . كما أقيم كذلك نظام بريدي في التسجينات . وقد عُرضت للبيع الطوابع البرياية التي طلبت من فرنسا ، وفيها سكت العملات

<sup>(</sup>٧٢) ج. و. جيبسون، والخطاب السنويء، ١٠ ديسمبر/كانون الأول، ١٩٠١.

<sup>(</sup>۷۳) آ. بازکل، والخطاب السنوی،، ۱۱ دیسمبر/کانون الأول ۱۹۹۱، د.ب. هووارد، والخطاب السنوی،، ۱۲ دیسمبر/کانون الاول ۱۹۱۷، مضبطة اجتماعات مجلس الوزراء، اجتماع ۱۸ یولیو/ نموز ۱۹۱۲. (۷۶) ل. دیکاسترو، ۱۹۱۰، المجلد الأول، ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٧٠) المرجع السابق، ص ١٨٩ – ٢٤٦، أ. ميراب، ١٩٢١ – ١٩٢٩، المجلد الثاني، ص ١٣–١٩٣٠، ر. بانكهبرست، ١٩٦٧ (أ)، ص ١٣٣–٢١.



123 8.11. Last gast a good table (laster on a source ball 1911)

أيضًا ، وكان ذلك في عام ١٨٩٣ ، وصدر مرسوم بإنشاء مكاتب للبريد في عام ١٨٩٤ . واستَخدم مستشارون فرنسيون لتطوير الخدمة البريدية ، وانضمت أثيوبيا الى الاتحاد البريدي الدولي في عام ١٩٠٨. وفي عام ١٨٩٤ منحت الحكومة امتيازًا لبناء خط حديدي يربط بين أديس أبابا وميناء جيبوتي في الصومال الفرنسي ، ولكن الصعوبات الفنية والمالية والسياسية كانت من الضخامة بحيث لم يصل الخط الحديدي ، الذي بني أساسًا برأس مال فرنسي ، الى مدينة دير داوا إلَّا في عام ١٩٠٢ ، ولم يصل الى مدينة أكاكى ، التي تبعد ٢٣ كيلومترًا عن أديس أبابا ، إلَّا في عام ١٩١٥. وفي أثناء ذلك أقيم خطان للبرق في نهايَّة القرن ، أقام أحدهما المهندسون الفرنسيون العاملون في النخط الحديدي ، وكان يتبع نفس خط سيره ، وأقام الآخر فنيون إيطاليون وكان يربط العاصمة بأرتبريا والجنوب والغرب. وفي أوائلَ القرن العشرين بنيت أوائل الطرق الحديثة بين أديس أبابا وأديس عَلَم وبين هرر ودير داوا ، بمعونة مهندسين إيطاليين وفرنسيين على الترتيب. كما زادت موارد العاصمة من الأخشاب نتيجة لادخال أشجار الاوكاليبتوس (الكافور) من استراليا، ومن المرجّح أن يكون الذي قام بادخالها أحد الفرنسيين. وشهدت السنوات التالية من حكم منيليك إنشاء العديد من المؤسسات الحديثة. فانشئ بنك الحبشة في عام ١٩٠٥ كفرع للبنك الأهلي المصري الذي كانت تعود ملكيته للبريطانيين. وقامت الامبراطورة تايتو بانشاء أول فندَّق حديث في أديس أبابا ، وهو فندق إتيجي ، في عام ١٩٠٧. وانشئت مدرسة منيليك الثاني بمساعدة معلمين أقباط من مصر في عام ١٩٠٨، وكان منيليك قد أظهر من قبل اهتامه بالتعليم الحديث حين أوفد عددًا من الطلاب للدراسة في سويسرا وروسيا. وانشى في عام ١٩١٠ مستشفى منيليكُ الثاني ليحل محل منشأة طبية للصليب الأحمر الروسي كانت قد أقيمت أثناء حرب عدوه ، على حين افتتحت مطبعة حكومية في عام ١٩١١ (٧٦) . وفي هذَّه الأثناء كان تدهور صحة منيليك وتعقد شؤون الحكم قد دفعاه في عام ١٩٠٧ الى إنشاء مجلس وزراء للبلاد، وكان هذا راجعًا، على ما يقول كاتب سيرته غبري سيلاسي ، إلى «رغبته في غرس العادات الأوروبية» في بلاده. وهكذا وضعت أثبوبيا أقدامها على طريق التجديد في نهاية عهد منيليك (٧٧) .

## نتيجة التكالب والاقتسام بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا

تمخض التكالب الأرودي على افريقا واقتسامها عن بعض الآثار الهامة ، على تباينها ، بالنسبة لكل من ليبريالية للكريوالية لليبريا وأثيرييا . فقد كانا – من ناحية – البلدين الوحيدين في كل القارة اللذين نجيا من الهجمة الامبريالية واحتفظا بسيادتها واستقلالها. ولكن بينا لم تقف أثيريها عند حدود الهافظة على وجودها بل وسخت أيضًا حدودها الجنوية والشرقية بقدر كبير خلال تلك الفترة على النحو الذي ذكرناه من قبل ، فقدت ليبريا جانبًا كبرًا من أراضيها لكل من البريطانين والفرنسين. أما المسألة الأخيرة التي ينبغي النظر فيها ، فهي كيف بمكن تفسير هذه الآثار المتباينة في كل من أنبويا وليبيراء أو بعمبر آخر لماذا حافظت كل منها على وجودها على حين كسب إحداثها أرضًا وخسرت الأخيرة أولدي.

لقد حافظت كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها لثلاثة أسباب رئيسيّة مشتركة: تصمم كل من شعبى الدولتين على المحافظة على استقلاله ، والحنكة الدبلوماسية التي أبداها قادة البلدين في ذلك الحين ،

<sup>(</sup>٧٦) غ. سيلاسي، ١٩٣٠ – ١٩٣٢، المجلد الثاني، ص ٧٧٥ – ٥٥٨. (٧٧) ل. ديكاسترو، ١٩١٥، المجلد الأول، ص ١٦٢.

والتنافس بين القوى الامبريالية الذي حال بين أي منها وبين احتلال أي من هاتين الدولتين. وينبغي أن يضاف الى هذا كله القوة العسكرية فيما يتمثّق بأثيرينا. ومن ناحية أخرى كان كسب أثيرينا لمزيد من الأرض وفقدان ليبيريا لجانب من أراضيها ، راجعًا في المقام الأول الى الظروف الداخلية – السياسية والاقتصادية والصكرية – في كل من الدولتين كما كان يرجع – بطبيعة الحال – الى مدى تدخل الأوروبيين في هذه الشؤون الداخلية .

وكان من الأسباب الرئيسية لمحافظة كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها الإيمان القوي لدى شعبي البلدين بأن الله جلّت قدرته قد كتب لها البقاء. وهو إيمان عزز الى حدّ بعيد تصميمها على التصدي لشتى الوين الانتهاكات والعدوان الأوروبي. وكان هذا الوعي ع لدى الليبيرين ، راجعاً إلى حد بعيد إلى معاناتهم الهبودية القهيرية في العالم الجديد. وكان ينطوي على إعان راسخ بأن الله هو المتصرف في مصير الأمة. وكان كثير من رؤساء ليبيريا من الكيمة المسجدين ، كما كان الليبيرين بنظرون دائماً ألى كل حلث رئيسي وكان كثير من رؤساء ليبيريا بن الكيمة المسجدين ، كما كان الليبيرين بنظرون دائماً ألى كل حلث رئيسي اللهبيرين كثيرًا ما يستفهد به نقلاً عن الامبراطور الأثيريمي منيلك في عام 1844 وأن أثيروبا ليست بحاجة المنافقة التي وردت في خطابه الى الملكة فكوريا في أيريل / نيسان ١٨٩١ ، ورام يانه الصادر عشية معركة عدوه في سبتمبر / أيلول ١٨٩٥ ، والذي أبريل / نيسان ١٨٩١ ، هذا المجاد أو ذلك ، نجاحها في التصدي لكل الهجات الاروربية ولا ملاهمات الأول من هذا المجات الاروربية وللأهمات الأول من هذا المجات الاروربية ولما الماسخ المساسات النسبة العالم المنافقة المنافقة في التصدي لكل الهجات الاروربية لدى المجات الاروربية المناسات العالمة العالم المنافقة المنافقة المناسبة المنافقة المناسبة المنافقة المناسبة المناس

أما السبب الرئيسي الثاني في بقاء كل من أثبويا وليبيريا مستقلتين فكان دبلوماسياً. فقد استطاعت كل من أثبويا وليبيريا أن تضرب كل دولة من الدول الأوروبية بالأخرى، ونجحتا دبلوماسياً في التصدي للمنطوط بدالمائية في ضرب إيطالياً وفرنسا للمنطوط بالمائية كل منها بالأعترى. فبعد أن اعتمد على الأسلحة الفرنسية لحاية نفسه من الإيطاليين في عام ١٩٨٦ من حاول الفرنسيون الإفراط في السيطرة على خط جيبواً المديدي. وكان مدف منيلك ، كما يقول دي كاسترو ، هو مجرد الإفراط في السيطرة على خط جيبواً للمديدي. وكان مدف منيلك ، كما يقول دي كاسترو ، هو مجرد الإفراط في السيطرة على الكولوجية لأوروبا دون الخضارة فدعن المكرم المراطر توله ه إذا جاء الأوروبيون الى ديارنا ليظلوا لنا الحضارة فدعن المكرم المراطرة توله بنفي أن بأنوا بالحضارة ودن أن نقد نحن المساحدة المؤدن المن هذا أب حاب من جوانب حضارتهم (١٧٠). كما دأبت سيادننا فنحن نوسا مؤسام بالفسجة اللازخيرة بالمائيا، ولم تكن تردّد حين تتأذم الأمور في الاستعانة بالوراجة المناحدة للقيام بالفسجة اللازخيرة بالمائيا، الدول وإبعادها،

ولا شك أيضًا أن حرص الدول الاستجارية على الحيلولة دون أنفراد واحدة منها بالسيطرة على أي من هاتين الدولتين كان عاملاً حاسمًا في بقائهما مستقلتين. فلأسباب اقتصادية في المقام الأول، لم تكن ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا على استعداد لقبول انفراد واحدة منها بالسيطرة على ليبيريا التي كان يوجد فيها يججار ينتمون الى كل من هذه البلدان الثلاثة ، كها أن الولايات المتحدة كانت حريصة ، لأسباب عاطفية ، على كفالة بقاء ليبيريا مستقلة. وهكذا أخذت السفن الحرية للولايات المتحدة ، بعد توقيع معاهدة

<sup>(</sup>٧٨) أنظر القصل الأول، ص ٢٦.

<sup>(</sup>۷۹) سی. روسیتی. ۱۹۱۰. ص ۳۱۹–۳۲۰.

للتجارة والملاحة وتصديق الكونغرس الأمريكي عليها في أكتوبر / تشرين الأول ١٨٦٣ ، تظهر بصفة 

وربة في الماء الليبرية للقضاء على مقاومة السكان الأصلين للحكم الليبري وللحد – في الوقت ذاته –
من معلامع فرنسا ويربطانيا في انتزاع أجزاء من ليبريا باذرية عمم قدرتها على حراسة حدودها (٩٠٠٠). وفي 
أجوان أخرى ، استخدمت الولايات المتحدة الوسائل الدبلوماسية لتحذير بريطانيا وفرنسا من منها الملكي سيصدره عليها التاريخ إذا ما بدرت عن أي منها أية عاولة للقضاء على استقلال ليبريا ، كا 
للذي سيصدره عليها التاريخ إذا ما بدرت عن أي منها أية عاولة للقضاء على استقلال ليبريا ، كا 
حدوث الولايات المتحدة فرنسا في عام ١٨٩٨ ولن عام ١٨٩٨ من ضم ليبريا أو فرنسا أو إيطاليا مستعدة – لأسباب استراتيجية في 
عليها (٩٠٠) . وعلى نفس النحو ، لم تكن بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا مستعدة – لأسباب استراتيجية في 
المتالث – بريطانيا وفرنسا وإيطاليا – أن تدمور صحة منيلك يمكن أن يؤدي الى تمكك امبراطوريته ، 
المتحدمة الدول الثلاث لتوقع سرًا اتفاقية لتقاسم أثوبيا فيما بينها ، وهو ما كشف عنه منيلك قبل 
ويؤنه (١٩٠٠).

على أن هناك ، فيا يتعلّق بأثيريا ، عاملاً فريدًا وحاسمًا ، ينبغي أن نشير اليه في تفسير بقائها العالم و قوتها العسكرية . فلم قائم قدرتها على توسيع حدودها الإقليمية خلال الفترة موضع الدراسة ، هذا العالم هو قوتها العسكرية . فلو قلر المنابك أن يخسر معركة عدوه لكانت أثيريا قد أصبحت دون ربب السكرية أيقي كاسبق لما أن ذكرنا ، انتصرت في المحركة بفضل قوتها السكرية أيقي كاسبق لما أن ذكرنا ، انتصرت في المحركة بفضل قوتها السكرية أيقي المنابك ، حتى بعد معركة عدوه ، في تكديس الأسلحة وهو ما أكده الرحالة البريطاني جون بوس الذي لاحظ في المتقلالا ، وقد قدر عدد القوات الذي لاحظ في الورق المنابك أي أو الأجابل الأسلحة وهو ما أكده الرحالة البريطاني جون بوس الذي لاحظ في الورق الدي المنابك أي أوليل المؤتل الاجناس الأسلحة أخيرة أن تخضعهم " (٩٠٠) . وقد قدر عدد القوات التي المنابك في العرض العسكري ، الذي أقم في أديس أبابا عام ١٩٠٧ للاحتفال بذكرى انتصار أثيوبيا في المسرحة بالإسلام خديدي عن مجموع القوات العسكرية للامبراطورية كان من بينهم تسعون ألما من الجيش الامبراطوري النظامي (٩٠٨ . وكانت كا القوات المنحقة المنابكة والمدافع وما اليا . وكانت معظم أسلحة الأنسلحة الحديثة بما في ذلك البنادق والبنادق والكيا في أديل المنابك قوسيع حدود أثيريا في أواخر تمانيات وطبلة تسعينات الطنفي الماضي .

ولكن إذا كانت ليبيريا وأثيوبيا قد استطاعنا البقاء مستقلتين بالفعل ، فقد كان الوجود الذي حافظت عليه ليبيريا هر وجود دولة مقطعة الأوصال منهكة القوى . وكان ذلك راجعًا الى ضمعفها العسكري والى الظروف الداخلية الزرية للدولة . فأسطول ليبيريا لم يزد في أي عام من الأعوام عن سفينة حربية واحدة أو سفينتين (بما في ذلك ما قدّمته لما بريطانيا) . أما جيشها فكان يقتصر على المليشيا الليبيرية – الأمريكية

<sup>(</sup>٨٠) ك. هـ. هوبيريتش، ١٩٤٧، المجلد الأول، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>۸۱) أ. و. شستر، ۱۹۷٤، ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>۸۲) سي. روسيتي، ۱۹۱۰، ص ۳۳۱.

<sup>(</sup>۸۳) ج. بویس، التاریخ غیر محدّد، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٨٤) هـ. ج. ماركوس، ١٩٧٥، ص ٢١٧ – ٢١٨.

<sup>(</sup>٨٥) المرجع السابق.

الى أن أنشئت في عام ١٩٠٨ قوة الحدود الليبيرية لتكون مكملة لها. وكان عدد أفراد الميليشيا يقل ، طبلة الفترة حتى عام ١٩١٤، عن ألني رجل يعانون ضعف التدريب وقلة الأجور والمعدات (٨٦). وكانت تحشد، في المقام الأول، أثناء الحروب مع السكان الأفريقيين الأصليين ويعاونها دائمًا حينذاك ا محاربون احتياطيون ، من الليبرين الأصلين. كما كانت تفتقر الى وسائل النقل السريع الى مسرح العمليات. وفي عام ١٨٨٠ كانت الميليشيا تنقسم الى أربعة أفواج – أي فوج متمركز في كل مقاطعة – يرأس كلاً منها قائد ليبيري - أمريكي يخضع للرئيس الليبيري بوصفه القائد العام للجيش (٨٧). وقد وصف الرئيس باركلي الحالة السائدة في قوات الميليشيا حين قال عِن فوجها الخامس في مايو/أيار ١٩٠٦ بأنه «غير مرضّ : فالكولونيل كارتر قائد الفوج يعمل قسيسًا أيضًا وهو متغيب دائمًا. أما الليفتنانت كولونيل فهو أُميَّ، ولليجور مصاب بالصمم. والفوج يتدهور تدهورًا سريعًا ولا بد من إعادة بنائه، (٨٨). أما قوَّة الحَدود الليبيرية ، التي لم تكن أكثر كفاءة من الميليشيا ، فكانت تضم في ديسمبر /كانون الثاني ١٩١٣ ثلاثة ضباط أمريكيين وسبعة ضباط ليبيريين وأكثر من سيائة مجنَّد مقسمين الى أكثر من اثنتي عشرة فصيلة ترابط في الأراضي الداخلية الليبيرية. وحتى عام ١٩١٤ كان الضابط الذي يرأس الفصيلة يتولَّى مهام عسكرية وإدارية في المنطقة ، وعلى ذلك كان يتلقى تعلماته من كل من وزارتي الحرب والداخلية ويقدُّم تقاريره الى كل منها (ولم يكن ثمة تنسيق بين الوزارتين). وهكذا كان ضعف ليبيريا العسكري بادي الوضوح في مواجهة منعة أثيوبيا العسكرية ، مما يفسّر الى حدّ بعيد عجز ليبيريا عن حماية أراضيها من اعتداءات آلأوروبيين خلال فترة التكالب.

أما الوضع الداخلي فكان لا يقل قتامة. فقد كانت الحكومة الليبيرة، كما ذكرنا من قبل وللأسباب التي أوضحناها، على شكل الإخاس. فق ينابر / كانو الشكلة المنافرة الدائين الحلين والأجانب. فني ينابر / كانون الثاني م ١٩٠٨، بلغت ديون لبيريا لا يطانيا، حسبما ذكره القنصل البريطاني العام في موزونيا، كانون الثاني بيريا ١٩٠٠. وقد مكنت هذه المديونية الدول الامبريائية من التدخل باستمرار الله دولان الدائل المتعافرة من التدخل باستمرار أنه المتعافرة المتعافرة المتحافرة المتعافرة المتعافرة على المتداد المتعرفرة المتعافرة ال

<sup>(</sup>٨٦) أ. باركلي ، خطاب تسلم السلطة ، ٤ يناير/كانون الثاني ١٩٠٤.

USNA (AY) و USNA (۲۲) Enclosure ، ۲۲ أغسطس / آب ۱۸۸۷.

<sup>(</sup>٨٨) المحفوظات الوطنية الليبيرية ، مضبطة اجتماعات مجلس الوزّراء ، اجتماع ٣ مايو / أيار ١٩٠٦.

 <sup>(</sup>٩٩) الخطابات الليبيرية (١٥) من دينيس الى كوبنغر، موارونيا سيتمبر / أيلول ١٨٧٠ على ١٨٤٠ من ١٨٩٠ على ١٨٩٠ من ١٨٩٠ من ١٨٩٠ من ١٨٩٠ من ١٨٩٠ على النشرة الليبيرية، ١٠ فبراير / شباط ١٨٩٨ من ١٨٩٠ من ١٨٩٠ على ١٨٩٠

لارهاب ليبيريا في فبراير / شباط وأكتوبر / تشرين الأول ١٨٨١، وفي أغسطس / آب ١٨٩٧، وفي يناير كانت الحكومة يناير / كانون الثاني وسبتمبر / أيلول ١٨٩٨، وفي ديسمبر / كانون الأول ١٩٩٢. وكانت الحكومة الألمانية تطالب الحكومة الليبيرية في كل مرة بتعويض مالي يتراوح بين ثلاثة آلاف وستين ألف دولار لأسباب واهية في معظم الأحيان مثل وإهانات، مزعومة وجهها للوظفون الليبيريون الى القنصل الالماني أو الى التدخل .

وقد شهدت السنوات الثلاث من ١٩٠٧ الى ١٩٠٩ تصاعدًا لم يسبّل له مثيل في هذا التدخل من جانب بريطانيا وفرنسا والمانيا، يلغ ذورته «عادثة كادل» الشهيرة التي وقعت في ١١ و ١٣ فبراير / مناط ١٩٠٥، وكان من بين الأسباب التي أكّت الى ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية البالغة السرة في ليبيريا، وتنافس الدول الأروبية للحصول على نفوذ وأراض في ليبيريا وعلى حسابها، ومديونية ليبيريا لحدة الدول أو إعاباها.

وكان فذا الثلاثل الأوروبي في ليبيريا آثار بعيدة على سياستها ومجتمعها. فقد أدى أولاً الى انفسام وكتمعها. فقد أدى أولاً الى انفسام الليبريين الى فريقين أحدهما موال لهريطانيا والآخر للولايات المتحدة (۱۹۱ ما) ، وفضلاً عن حاشدة ، مؤيدة لباركيلي أو مناهضة له ، في مونروفيا في يناير / كانون الثاني طالبت بها الدول الى اذكى ادّى استخدام موظفين أوروبيين بحرتبات مرتفعة لتنفيذ الإصلاحات التي طالبت بها الدول الى استزلف إيرادات الحكومة الليبرية – الناضية أصلاً – لل حقد بعيد. ولا شك أنه لولا التنخيل الفكال من احتب الولايات للتحدة ، وهر ما يرجع الفضل فيه الى نشاط إرنست ليون الوزير الأمريكي المقم في الميبريا ، ولولا ما أبداه قادنها من حرص على الخياص سائدة الولايات المتحدة ، ابتداة من عرص على الخاص سائدة الولايات المتحدة ، ابتداة من عام ١٩٠٩ فصاعاً الم المقطت ليبريا ضحية للدول المنظمة في الاستخرى الاستخرارة الاخرى .

ولم تترَّرَض أَنْوييا قط لمثل هذا التدخل اللحوح في شؤونها الداخلية من جانب القوى الامبريالية الأوربية. بل انها لقيت على العكس، ويفضل انتصار عدوه، كل احترام وقبلت في المجتمع الدولي كمضو بعامل على قدم المساوة – الى هذا الحد أو ذلك – مع الأعضاء الآخوين في الوقت الذي كانت تتمرَّض فيه ليبيريا الحصار القوى الاستمارية. فإذا وضعنا في اعتبارنا الضعف العسكري للبيريا، وراعينا في المام الأور في الداخلي، الذي كان يرجع الى ضعفها الاقتصادي، من ناحية، والتدخل الأوروبي النشط في شؤونها الداخلية، من ناحية أحرى، لوجدنا أن الأمر الغريب لم يكن هو بقاء ليبيريا صستقلة في حد ذاته.

<sup>(</sup>٩٠) USNA (٩٠) و WEDLO C ۲۲۸/٤٠٥ من ليون الى الوزير، موزوفيا، ١٤ أغسطس/ آب ١٩٠٨ المدن. USNA ، سجلات وزارة الخارجية للتعلقة بالشؤون الداخلية للبيبريا. ١٩٧٩-١٩٢٩. من رابد الى الوزير، لنذن، ١٤ فيراير / شباط ١٩٠٩.

<sup>(</sup>٩١) وثائق وزارة الخارجية البريطانية .٥٩٦/٣٦٩ Pro F.O من واليس الى غربي. مونووفيا، ١١ مارس/ آذار ١٩٠٩.

# الفصل الثاني عشر

# الحرب العالمية الأولى ونتائجها

بقلم: م. كراودر

كانت الحرب العالمية الأولى في الأصل نزاعًا بين القوى الأوروبية شاركت فيه افريقيا بشكل مباشر وغير مباشر لأن الغالبية العظمي لأجزائها كانت عند اندلاع الحرب خاضعة لحكم الأوروبيين المتحاربين. وقد دارت على أرض افريقيا معارك، بالرغم من أن تأثيرها على سير الحرب كان هامشيًّا، إلاَّ أنها كانت لها آثار هامة بالنسبة لافريقيا. فقد اشترك في هذه المعارك، أو في المعارك التي دارت في أوروبا، أكثر من ملبون جندي أفريقي. وقد حُشد عدد أكبر من ذلك من الرَّجال، بل وَّمن النساء والأطفال، بالقوة الجبرية أحيانًا ، ليعملوا كوسيلة لنقل إمدادات الجيوش التي كان يتعذر نقلها بالوسائل النقليدية كالطرق والسكك الحديدية أو على ظهور الدواب. وقد فقد أكثر منّ مائة وخمسين ألفًا من هؤلاء الجنود والحمّالين حياتهم خلال الحرب. وأُصيب كثيرون آخرون بجراح وبعاهات أعجزتهم. وعند انتهاء الحرب كانت كل دولة في افريقيا قد أصبحت مرتبطة رسميًا بأحد الجانبين باستثناء الأراضي الاسبانية الصغيرة المحايدة (أنظر الشكل ١-١٢). بل إن آخر الدول التي كانت لا تزال مستقلة في القارّة – ليبيريا وأثيوبيا ودارفور – قد شاركت هي الأخرى. فقد دخلت ليبيريًّا الحرب إلى جانب الحلفاء بمجرد دخول الولايات المتحدة فيها في سنة ١٩١٧ً. وقد أعلن امبراطور أثيوبيا الصبى المناصر للإسلام، ليج إياسو، ولاء بلاده لتركيا مما أثار قلقًا بالغًا في صفوف الحلفاء الذين اعتقدوا أنه سيدعو المسلمين في القرن الأفريقي، حيث كانت قوات السيد محمد عبد الحسن لا تزال تثير الاضطرابات في وجه البريطانيين، إلى إعلان الحهاد. وقد انتقلت القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية إلى بربرة وجيبوتي ومصوع ، إلاَّ أنه اتضح أن هذا التدخل لم يكن ضروريًا لأن الصدمة التي شعر بها الأشراف المسيحيون دفعتهم للإطاحة بالامبراطور في سبتمبر/أيلول سنة ١٩١٦. وبالمثل استجاب السلطان على دينار سلطان دارفور ، التابع إسميًا للسودان المصري الانجليزي والمستقل عمليًا"، للدعوة التي وجهتها تركيا للجهاد فأغار على تشاد الفرنسية، وهدد بورنو البريطانية (نيىجبريا الشهالية) وحاول أِحداث تمرد في كردفان (السودان). وما زال على ذلك حتى هُزم في فبراير/شباط سنة ١٩١٦ وقتل في المعركة واندمجت دارفور بصورة كاملة في السودان.



الشكل ١٠٦١ (من أ إلى هـ): المعارك التي دارت على الأرض الافريقية أثناء الحرب العالمية الأولى. (المصدر: أ. بانكس، وأطلس الحرب العالمية الأولى العسكري»، لتندن، هاينان، الكتب التعلمية، ١٩٧٥).



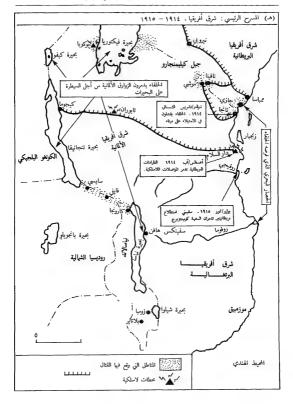

وسواء شاركت في القتال مباشرة أو لم تشارك فإن كل الأراضي الافريقية تقريبًا تأثّرت من إبعاد الألمان عن النجارة الافريقية، وبما حدث في زمن الحرب من نقص في الواردات نتيجة ضالة المسامحات المخصصة للشحن على البواخر أو ، إذا ما نظرنا إلى للأمور من زاوية أزهى ، نتيجة للطفرة المفاجئة في الطلب على الموارد الاستراتيجية .

وقد كتب الكثير عن الحدادت الأوروبية في افريقيا خلال الحرب العالمية الأولى (١) وما ترتب عليها من توزيع للأراضي الألمانية فيها على الحلفاء المتصرين (١) ، ذلك الفصل الأخير في التكالب على الهريقيا . ولكن ما كتب عن أثر الحرب على الأفريقيين وعلى البنيات الإدارية التي فرُضت عليهم من قبل غزائهم الأوروبيين كان أقل يكثير (١) . فإلى أي مدى تحملت مده البنيات الحدة همرة الموظفين الإداريين الأوروبيين ، وزوية الغزاة المبني عبارب بعضهم بعضاً ، وانتزاع الرجال والأموال من هؤلاء الافريقيين في المدين المخديق الخضوع ، وانتشار النمرد على نطاق واصع بمناب الحرب وإن لم يكن دائماً كتبيجة مباشرة أو غير مباشرة المراجع المدين المناتل العامة التي سينني بها أساسًا هذا الفصل – على أنه لا بد من تقذيم عرض موجز للحملات العسكرية إذا كتا نريد أن تفهم تمامًا آثار الحرب بالنسبة لافريقيا .

## الحرب على التراب الافريق

كانت التتبجة الغورية لإعلان الحرب في أورويا ، بالنسبة لافريقيا ، هي غزو الحلفاء للمستعمرات الألمانية . ولم يكن أي من الجانبين قد أعد للحرب في افريقيا جنوب الصحراء . بل كان هناك بالفحل أمل لمل مل يعش طويلاً في إمكان إبداد الحرب عنها . فقد افترح دويرنغ حاكم توغو على جرابه البريطانيين في الداهومي (بين الآن) أن تكون توغو عايدة حتى لا يُتاح المرفويية بروية الرجال اليوض يقتلون فيا بينم (") . وفي افريقيا الشرقية الالمانية (تأتوانيا الآن) ، كان المرفوية الالمانية (تأتوانيا الآن) ، كان حادمًا ، دكتور شني ، عادمًا على تفادي الاشتباكات حتى يتمكن من مواصلة برنامه النشيط للتنمية وعندما أطاق البريطانيون مدافعهم على دار السلام بعد إعلان الحرب ، وافق على هدنة قصيرة المدى كانت غانها إيقاء افريقيا الشرقية الألمانية على الحياد (") . بل إنه كان هناك شيء من التفاؤل في

<sup>(</sup>١) بالنسبة لحملات توغو والكاميرون أنظر ف. ج. موبريل (مشرف على التحرير) ، ١٩٣١ ؛ بالنسبة للحملة الألمانية على جنوب فرب أفريقيا أنظر والحاد جنوب أفريقاء ١٩٢٥ و. ك. مالكول ١٩٦٢ - ١٩٥٠ من ١٩٣٤ - ١٤٠ و والنسبة لازيقيا المرقية الألمانية أنظر ر. ك. موردن ١٩٤١، الجلد الأول و نون وجهة النظر الآلانية أنظر ب. أ. فون ليح - فورييك ، بلا الريخ. وهذاك موجز جيد الجوانب المقتدة في علمه الحملة في ل. موزلي ١٩٦٣.

ول شور مورييت، بر «اربع» ومدك موجر جيد منجوب مستعدي الماد (أ). (٢) أنظر بصفة خاصة ج.ك. بير، ١٩٢٣؛ و. ر. لويس، ١٩٦٣ (أ).

<sup>(</sup>٣) مناكَ عَدَد من رسائل الدكتوراه عن الحرب العالمية الأولَّ في افريقيا ولكنّها لم تنشر بعد الأَّ أنه يمكن الاطّلاع على ج. أموموتوكون ١٩٧٨ . ويعد تعالية لملا الفصل في سنة ١٩٧٧ خصص أحد أصداد جملة تاريخ افريقيا ، الجود التاسع عشر ، ١٩٧٨ ، وللمرب العالمية الأولى في افريقياء وهو يعني أسامًا بآثار الحرب على الافريقيين. وقد أمكن تسجيل بعض القائل التي طُرحت في هذه الحلقة الدوامية الهامة.

<sup>(</sup>٤) ر. كورنقان، ۱۹۹۲، ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>ه) ب. أ. فون ليتو – فوريك . التاريخ غير عند، ص ۲۷ – ۲۸ ؛ أنظر أيضًا و. ر. لويس. ۱۹۹۳ (ب). ص ۲۰، وهو يقتبس هـ. شني . ۱۹۱۹، ص ۲۸.

بعض الدوائر حول إمكان تفادي الحرب في كل من افريقيا الشرقية والوسطى بتطبيق المواد المتعلقة بمجاد حوض نهر الكونغو المتعارف عليه والواردة في اتفاقية برلين لعام ١٨٨٥ (١٠).

على ان القوى التي كانت تدعو إلى إشراك الممتلكات الألمانية في افريقيا في الحرب كانت أشد ضغطًا . ومن وجهة نظر بريطانيا ، ونظرًا لتفوقها البحري ، فإن الاستراتيجية التي وضعتها لحنة الدفاع عن الامبراطورية في سنة ١٩١٩ كانت تقضي بنقل الحرب إلى مستعمرات أعدائهاً. ومن أجل الإبقاء على هذا التفوق البحري كان لا بد من أن يُصاَّب نظام المواصلات الألماني إلى افريقيا وأن تُصابُّ أُهُم موانيها بالشلل. فبالنسبة للحلفاء كان يمكن أن تسفر الحملات الناجحة على الممتلكات الاستعارية لألمانيا عن أن يتقاسمها المنتصرون كغنائم حرب. وكان ذلك – بالتأكيد – اعتبارًا رئيسيًا في القرار الذي اتخذه القائد العام لقوات جنوب افريقيا الجنرال لويس بونا ووزير الدفاع جي . سي . سمطس ، إزاء المعارضة الحقيقية التي أبداها الأفريكانرز المتشددون، بأن ترتبط قوات جَنُوبُ افريقيًا بالحلفاء وبأن تغزو جنوب غرب الْمُرْيَقِيا الأَلمَانِية (ناميبيا الآن) وبأن تشارك من بعد في حملة شرق افريقيا(٧). فلم يكن بوتا وسمطس يشتهيان الحصول على جنوب غرب افريقيا التي يمكن أن تكون إقليمًا خامسًا فقط ، ولكنها كانا يأملان ، إذا ما ساعدا على تحقيق انتصار بريطاني في أفريقيا الشرقية الألمانية ، أن تقدم أجزاء من الأراضي الألمانية الفتوحة للبرتغاليين كبديل عن خليج ديلاغوا، المرفأ الطبيعي للترانسفال في الطريق إلى جنوب افريقيا (٨) . أما في بريطانيا العظمي فقد اعتبر اشتراك جنوب افريقيًا وولاؤها أمرًا يضمنه احتمال أن تخلص لها جنوب غرب أفريقيا (٩) . وبالنسبة للفرنسيين فإن غزو الكاميرون يسمح لهم باسترداد الأراضي التي تخلوا عنها على مضض لألمانيا في سنة ١٩١١ في أعقاب أزمة أغادير (أنظر الشكل ١٢٠١ (ب)). وحتى بلجيكا التي كانت قد تذرعت على الفور بالحياد الدائم للكونغو (زائير الآن) بموجب المادة العاشرة من اتفاقية برلين، بعد أن تعرض حيادِها هي ذاتها للانتهاك على أيدي الألمان، عجلت بالاشتراك في غزو الأراضي الافريقية الألمانية آملة في أن يؤدي نجاحها في ذلك إلى أن يكون لها قدرة على المساومة في التسوية السلمة المنقبة (١٠).

ولم يكن من السهل الدفاع عن المستعمرات الألمانية نظرًا للتفوق البحري للحلفاء ولأن قواتها الاستعارية كانت أصغر بكثير. وكان هناك هناك هناك أنسصر الألماني السريع المرتقب في أوروبا سيسحج بتفادي مشاركة مابشرة المستعمرات بينا بحقق علم ألمانيا والمساحج بقادي مشاركة مابشرة المستعمرات بيائي الكاميرون وافريقيا الشرقية الألمانية وبجول نهائيا دون تنفيل طريق رأس الرجاء الصالح – القاهرة الذي بين الكاميرات إلى المستعمرات المحاملة بين أن نصرًا سريعًا لمان يتعلق ، ظهر أن الحملات المطرف في افريقيا قد تقيد القوات الاستعارية للحلفاء التي يمكن لولا ذلك إرسالها الى الحمية الأوروبية. وقد التيح هذه الاستعراتية بنجاح باهر الجنزال فون ليتو – فوربيك ، القائد الألماني في شرق افريقيا ، الذي

<sup>(</sup>٦) من أجل مناقشة موجزة لآثار حياد حوض نهر الكونغو بالنسبة للمستعمرات الألمانية والبريطانية في شرق افريقيا و ر . لويس ، ١٩٦٣ (ب) ، ص ٢٠٩ – ٢٠١.

<sup>(</sup>۷) د. دینون ، ۱۹۷۲ ، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>۸) ر. هیام، ۱۹۷۲، ص ۲۸.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>١٠) و. د. لويس ١٩٦٣ (ب)، الفصل التاسع عشر.

<sup>(</sup>۱۱) فيا يتمانن بالخطط الألمائية لإنشاء Mittelafrika في حالة انتصار الألمان أنظر ف. فيشر، ١٩٦٧، ص ١٠٢ – ١٠٢ والخريطة الواردة في ص ٥٩٠.

استطاع أن بجارب قوة مشتركة للحلفاء – بلغت في وقت ما عشرة أضعاف قوته – طوال فترة الحرب رأنظر الشكلين ١٣-١٢ (هـ) و ٢-١٢).

ويمكن تقسيم الحملات في افريقيا إلى مرحلتين متميزين. فخلال المرحلة الأولى التي لم تستمر سوى أساسيم قليلة كان الحلفاء معنين بتوجيه ضربة قاضية للقوة المجومية لألمانيا والتأكد من أن أسطولها لن يتمكن من استخدام مواتئها الافريقية. ومن ثم احتلت لومي في توغو ودوالا في الكاميرون وسوكري بوند وخطيح الدويريز في جنوب غيا المحابرون وسوكري بوند الطرادات المريطانية بقصف عارا السلام وتانعا بالقنابل في شهر أغسطس/آب، وبالرغم من أنه لم يتم الطيادات المريطانية بقصف عادر السلام والمؤمن أنه لم يتم السيلاء على أي من الموائين إلا في وقت لاحق أثناء الحرب، فإن السفن الحربية الألمانية لم تسمكن من استخدامها. وفي مصر، وعلى أثر دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا، ثم تعزيز المدفاعات المريطانية عن متعزيز المدفاعات المريطانية عن مقريز المدفاعات المريطانية عن مقريز المدفاعات المريطانية متمانية المؤسطة وظلت نقطة مصر القائسة إلى الوريطانية في افريرها والشرق الأوسط وظلت نقطة الركانية المريطانية في افريرطانية المدحقة.

بريور معرفي المنصلات التي شنت خلال الرحلة الأولى من الحوب في افريقيا حيوية بالنسبة لاستراتيجتها الشاملة. أما حملات المرحلة الثانية ، باستثناء تلك التي شنت من مصر ضد الامبراطورية التركية ، فإنها كانوا مع ذلك كانت ذات أهمية هامشية بالنسبة للتتبجة التي أسفر عنها الصراع العالميل . على أن الحلفاء كانوا مع ذلك مصممين على غزو المستعمرات الأثانية من أجل الحيلولة دون استخدامها كقواعد تخريب اسلطتهم الهشة في مستعمراتهم الدخاصة ومن أجل اقتسامها فيا بينهم في حالة إحراز الحلفاء الانتصار شامل. ومن فم فيمجرد أن أخدمت حكومة جنوب افريقيا تمرد الأفريكانو (الذي أيده الأثان في جنوب غرب افريقيا ، قامت بيئة أن الخدام المنافقة على المنافقة الإنتصار المالي ومن المنافقة الإنتصار المالي من المنافقة المنا

وكانت حملة الكاميرون التي استطالت (انظر الشكل ١٣٠١ (ب) قد حارب فيها افريقيون كثيرون. 
وبالرغم من تفوقهم العددي فقد استغرق إنمام غزر هذا الإقليم من قبل الفرنسين والبريطانيين والبلجيكين 
خمسة عشر شهرًا. وفي شرق أفريقها كان فول ليتو - فوريك يقدر أنه لا يستطيع الانتصار في معركة 
عن طريق بلوثه لأساليب حرب العصابات (١١٠). فقد ظل لا يترم حتى بأبية الاشتياكات غامًا إذ قاد 
طابوره في الأوحال عبر افريقها الشروقية البرتغالية (موزميين الآن) ثم أنجه في مسيرة أخيرة نحو روديسيا 
الشهالية (زاسيا الآن) حيث علم بعقد المدنة في أوروبا. ووفقًا لأحد التقديرات المتخفلة فانه قد الشبك 
عم فون ليتر خوريك نحو ١٩٠٠ من القوات المتحافظة بينا لم ترد قوته هو أبدًا عن ١٩٠٠ و وكا 
حدث في الكاميرون أثبت القوات الافريقية أصمية الحليوية لكلا الجائين، إذ حارب الكثير منها بشجاء 
بالمغة. وأبئوا أنهم مقاتلون أفضل بكثير من بيض جوب فريقيا الذين فئك للمؤض بعدد كبير منهم.

<sup>(</sup>٢٧) يعلق التاريخ الوسمي البريطاني على ذلك بأن فون ليتو – فوربيك وكان قد نجح في أن يعطل في افريقها ولمدة تزيد على أربع سنوات قوة أكبر بكتير من الجيش الذي كان يقوده اللوود ووبرتس بأكمله والذي خاض حرب جنوب افريقها ٥. (١/) و. د. دارنز، 11/1، ص ٩٠.

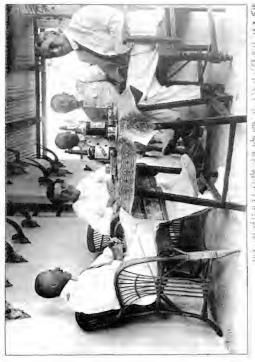

اللكام 1917 - الجزال الكريب اليو مؤرخ ريان ، القاعد الأمل للقياف الأطالية في خرق الدينيا أثن الغرب أهليا الأبان ، وجواد حضر والله الأثاثة (الصحر - التحص عفر بي الأحرافة زري).

عانى الحمالون مشاق كبيرة بصفة خاصة إذ قدر عدد الذين قضى عليهم المرض أثناء الحملة بما لا يقل عن . . . و يه (١١) .

#### هجرة الأوروبيين

شهدت الحرب هجرة جاعة واسعة النطاق للموظفين الإداريين والتجاريين الأورويين من مستعمرات الحلفاء في افريقيا حيث اتجهوا إما إلى الجبية الغربية أو التحقوا بالفرق الحلية للقيام بحملات في مناطق أخرى من افريقيا. فقد تقلص الوجود الأوروبي في بعض الأجزاء، التي كان انتشاره فيها محدودًا أصلاً، إلى أقل من النصف. في شهال نبجريا استندعي كثير من للسؤولين السياسيين للمتدبين من الجيش للعودة إلى فرقهم، ينها تطوع فيها أخرون، مما أدى إلى تجريد نبجريا من القائمين على إدارتها (١٠٠٠). ويقد خلت بعض مقاطعات نبجيريا الشهالية مثل بورغو من المسؤولين الإداريين الأورويين للدة طويلة خلال زمن المرابدات، وفي روديسيا الشهالية التحق بالخدمة المسكرية ٢٠٠ ٪ من السكان الأورويين المالينين (١٧٠). وفي أفريقيا الشرقية البريطانية للقيام بالأعال المؤردين في أفريقيا الشرقية البريطانية للقيام بالأعال التي تتطليا الحرب. وقد شاع في بعض الأغراد الله بالذات، أن الرجل الأبيض سرحل إلى الأبد. (١٨).

وفي المغرب، حيث اضطر المقم العام ليوتيه إلى سحب الكثير من قواته ليبعث بها إلى الجمية الأوروبية، استخدم أسرى الحرب الألمان في الأشغال العامة لإقتاع المغاربة بأن الفرنسيين في سبيلهم إلى تحقيق الانتصار في الحرب (١٩٠).

وقد نتج عن هذه الهجرة تباطؤ ، إن لم يكن توققاً تامًا ، في كثير من الخدمات الأساسية التي كان يتولاها الأرورييون. وفي بعض الحالات تلقى الافريقيون تدريبًا خاصًا ، كما حدث في السنفال ، لملء الشواغر التي نتجت عن ذلك (٣٠) . وفي افريقيا الغربية الهريطانية شغلت الوظائف التي كانت حتى ذلك الحين وقفاً على البيض بالافريقيين للتعلمين ، الأمر الذي يقسر إلى حد ما – كما أوضح ربتشارد راتبون – الولاء الذي أبدته الصفوة أثناء فترة الحرب (٣٠) . وفي افريقيا الغربية الفرنسية شكا الحاكم العام من أن

<sup>(</sup>١٤) ل. موزلي، ١٩٦٣، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱۵) أ. م. فيكا، ۱۹۷۸.

<sup>(</sup>۱۲) أنظر م. كراودر ، ۱۹۷۳.

 <sup>(</sup>١٧) ل. هـ. غان، ١٩٦٤، ص ١٩٣١.
 (١٨) وقد سجلت الإدارة البريطانية في نيجيريا أن والانتفاضات الصغيرة كانت ترجم إلى القلاقل الناشئة عن الحرب

ر(۱) وقد منجد شراه طروبی فی بیجرد السنوی لعام ۱۹۱۵ وعام ۱۹۱۷، ص ۱۳٪. وما شاع عن انسحاب الحکومة، (تقریر نیجریا السنوی لعام ۱۹۱۵ وعام ۱۹۱۷، ص ۱۳٪). (۱۹) د. بیلدویل، ۱۹۷۳، ص ۱۳٪.

<sup>(</sup>۲۰) حكومة عمرم افريقيا الغربية الغربية ، التصوص الخاصة بتدرب الكوادر المحلين وإعادة تنظيمهم في افريقيا الغربية التصوص الخاصة بتدرب الكوادر المحلين وإعادة تنظيمهم في افريقيا . Circulaire relative à la (-2 أرافظ أيضاً : - 2 أرافظ أيضاً : Circulaire relative à la - 4 أرافظ أيضاً : réorganisation des cadres des agents indigênes de I/AOFs.

داكار، الأول من أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٦، ص ٢٧ – ٢٨.

<sup>(</sup>۲۱) ر. راتون، ۱۹۷۸، ص ۲.

العربطانيين، الذين لم يكونوا مطلوبين للتعبئة العامة في مستعمراتهم شأن حلفاتهم الفرنسيين، استفادوا من هذا الوضع ليملأوا الفراغ التجاري الذي أحدثه رحيل الوكلاء التجاريين الفرنسيين إلى الجهة <sup>(۲۱)</sup>. وكانت مصر هي الوحيدة التي زاد فيها الوجود الأوروبي زيادة كبيرة نظرًا لتدفق القوات البريطانية عليها بأعداد كبيرة واستخدامها كخاصادة للعمليات الهجومية للحلفاء في الشرق الأوسط.

وربما كان الأشد لفتًا لنظر الأفريقيين من هجرة الأوروبيين الواضحة هو اقتتال السيض فها بينهم، الأمر الذي لم يحدث من قبل أثناء فترة الاحتلال الاستعاري. بل إنهم فوق ذلك شجعوا من جند من رعاياهم على قتل أعدائهم والبيض»، الذين كانوا حتى ذلك الحين ينتمون إلى جماعة كانت تعتبر، بحكم لون بشرتها، مقدسة وكان تدنيس أشخاصها ينظر إليه باعتباره مستحفًّا لأشد العقاب(177

#### المشاركة الافريقية في الحرب

باستثناء حملة جنوب غرب افريقيا الألمانية، فإن الفوات الافريقية كانت عاملاً حاسمًا في نجاح الحملات الافريقية لم تستدع خلال الحرب لتحارب على الأرض الحملات الافريقية فحسب بل كذلك لتعزيز الجيوش الأوروبية على الجهات الغربية وفي الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك فإن هذه القوات كان لها دور أسامي في إخواد المجروات العديدة التي حدثت ضد السلطة الاستهارية، على نحو ما كان عليه هذا الدور أثناء الغزو الأوروبي لافريقياً.

فقد جند فعلاً خلال الحرب ما يزيد على المليون شخص لتعزيز القرآت المحدودة بوجه عام التي أبقتها السلطات الاستجارية في افريقيا. وكانت فرنسا وحدها هي التي تحفظ بقوات برية كبيرة في مستعمراتها الافريقية المحتلفة عندما بدأت الحرب، وبالرغم من أن ألمانيا انهمت فيا بعد بتحويل مستعمراتها إلى معسكرات حربية، إلا أن هذا الانجام لا يمكن أن يوجه بشكل دقيق إلا إلى فرنسا. وبالأمانة إلى القوات جند الحالول على نطاق واسع. فقد كان يارم ثلاثة جالين للإبقاء على الجندية الواحد مقائلاً في الملكان أن أبناء شال الفريقيا كاففوا بالعمل في المسانع في المواقع التي أخلاها الفرنسيون الذين جنداوا في الجيش. وتوجع جدور المحبورة الطوعية للدالعاملة الجزائرية من بعد نحو فرنسا إلى الحرب العالمية الأولى. المجلس، ووشكل عام فقد شارك أكثر من مليونين ونصف مليون افريقي، أي ما يزيد كثيرًا على 1 ٪ من سكان المقارة ، في حمل أو آخر من أبهال الحرب.

وكان ألمخندون سواء المقتال أو للنقل يُختارون بطرق ثلاثة. وأول هذه الطرق التطوع حيث كان المادون سواء المقتال أو النقل يُختارون بطرق نلائة. ومن هنا فإن أعدادًا كبيرة من الفلاحين الافريقيرن يعرضون خداماتهم بحرية ودون أية ضغوط خارجية. فلسطين وسوريا ، مقابل ما كان يعتبر أجوزًا مغرية نسبيًا. ولا شك أنه كان هناك ما المدون بلونون تمامًا ما يعتبر أجوزًا مغرية نسبيًا. ولا شك أنه كان هناك ما التطوع الميادية متطوعون يعرفون تمامًا ما يستنبحه لتقطوع المساون الأربع على استعداد تام الهويت يستنبحه لتقطوع . وكان المواطنون السنغاليون الذين يتصون لمقاطعات السنغال الأربع على استعداد تام الهويت جميع الالتزامات التي تفرضها الخدامة المسكرية الإجبارية على الفرنسيين من أبناء الوطن الأم إذا ما كان

Archives du Sénégal, Dakar, Série D, 4D73, «Recrutement indigêne» (الفرطات الرطاية السنغال (۲۲) (1918). Rapport et Correspondance du Ministre des Colonies et du Ministre de la guerre; Reprise de recrutement: Mission Diagner, 1917-1918: «Projet de Recrutement»

<sup>(</sup>۲۳) رسالة من سير فريدريك لوغارد إلى زوجته بتاريخ ۱۹ يو*نيوا-جزير*ان ۱۹۱۸، وردت في م. بيرهام، ۱۹۲۰ (ب)، ص ۱۹۶۵.

ذلك سيضمن لهم وضمهم كمواطنين. وقد نجح نائيهم ، بليز دياني ، من أجل ذلك في إقرار قانون ٢٩ سيمبر/أبلول سنة ١٩١٦ الذي ينص على أن أيناء مقاطعات السنفال كاملة العضوية Communes 1910. وفي مدخشقر قبل إن المجتنبين الخصسة والأربعين الله من الجيس الفرنسي كانوا جميعًا من المتطوعين(٢٠١) ، لكن الأطبية العطمى من ألهندين الافريقين التحقول بالجيوش المختلفة رغمًا عنهم سواء إجبارهم على التطوع أو بجنيدهم إلزاميًا (أنظر الشكل ٢٠٠١).

وقد أم قدر كبير من التجنيد بوأسطة الرؤساء الذين كان عليهم أن يسلموا الأعداد التي طلب إليهم المؤولون السياسيون تسليمها. وفي بعض للناطق لم تكن هناك صعوبات حقيقية في الحصول على متطوعين حقيقيين، ولاكن الرجال في مناطق أخرى خضموا لضغط الرؤساء وقدّموا للمسؤولين السياسيين على أنهم متطوعون. ويعزى قسط كبير من عدم شعبية الرؤساء في روديسيا الشهالية بعد الحرب إلى دورهم في تجنيد الحزد إلى المنافقة المؤدن المنافقة بعد الحرب إلى دورهم في تجنيد الحزد والحيالين(<sup>61)</sup>.

وعلى أية حال فقد جنَّدت اجبارياً أعداد عفيرة من الجنود والحمّائين. في افريقيا السوداء الفرنسية جعل المرسوم الصادر في سنة ١٩١٢، والذي كان يستهدف إنشاء جيش أسود دائم ، الخدمة العسكرية إجبارية لمدة أربع سنوات لكل الذكور الافريقيين اللين تتراوح أعمارهم بين عشرين وتمانية وعشرين عامًا. وكان الفرض من ذلك هو إحلال القوات الافريقية السوداء محل الحامية الصكرية في الجزائر حتى يتنبى غلمه الأخيرة الخدمة في أورويا في حالة الحرب. وإذا طال أمد الحرب فإن هواتنا الافريقية ، كما كتب الجزال مانجان ، مشكّل معينا لا يكاد ينضب ولا يستطيع أن يصل خصومنا إلى منابعه . وبعد اندلاع الحرب، وبالإنساقة إلى القرة الافريقية للوجودة في غرب افريقيا وحدما وقوامها 1810 عداياً .

ومن هنا بدأت في افريقيا الفرنسية العملية التي سياها الحاكم أنغولفان بـ المطاردة الحقيقية ("") ولا وصفها مؤخرًا جيد أوسونتوكون بتجارة الرقيق الجديدة (")، وقد قسمت على الرؤساء حصص من الرجاك كان عليهم استكالها ، وم حصر الأجانب والعبيد السابقين لتفادي تجنيد أقربائهم أو من يعولونهم باخرة. ونظرًا لأنه لم يكن يتم تسجيل المواليد فإن كتفرين من الرجال اللدين هم دون من التجنيد أو اللهن نجاوزوه ثم تجنيدهم أيضاً. على أن حملة التجنيد اثارت ، كما سنرى ، تمرات واسمة النطاق وكان من المستحيل أن يجري أي تجنيد في المناطق المتصردة . وفي يأسها من الحصول على مزيد من الرجال، والمنافق المنافق المتصرد بالمنافق المنافق المتحدة . وفي يأسها من الحصول على مزيد من الرجال، مراد ما في موموق فيا فشل فيه الفرنسيون ، لجأت الحكومة القرنسية إلى تعيين بليز دياني في سنة 11 ملاكمة المنافق المناف

. وقد اُستخدم التجنيد الإجباري في الحصول على القوات والحمّالين كذلك في افريقيا الشرقية البريطانية وذلك بموجب قرار الخدمة الإجبارية الصادر سنة ١٩٩٥ الذي جعل من الممكن تجنيد كل الذكور

<sup>(</sup>۲۶) هـ. دیشان، ۱۹۶۲؛ ج. س. شابو، ۱۹۹۱. (۲۵) ل. هـ. غان، ۱۹۶۶، ص ۱۹۶.

<sup>(</sup>۱۷) ر. هم. عان ۱۲۲، هم ۱۱۷ (۲۲) الحفوظات الوطنية في المنتال، المجموعة C ، ملن 4. 045 ، من نائب حاكم ساحل العاج (كوت ديفوار) إلى الحاكم العام لمتلقة غرب أفريقيا الفرنسية ، ۱۸ ديسمم/كانون الأول ۱۹۱۰.

<sup>(</sup>۲۷) ج. أوسونتوكون، ۱۹۷۷.

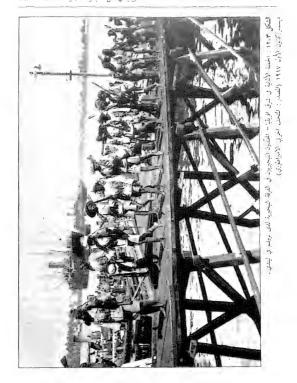



مكان 1924 - الرجال والمطارحة الإثراء من ووالمن الطبية المن وجالجة من أجو المعلم به من الحجار المنا علما في معلم ورسم درم في مماليكات (للمساء : الكنف المناية الأمرائية (ف)

الذين نتراوح أعارهم بين ١٨ و ٥٥ ع سنة . وقد امتد العمل بذلك إلى عسية أوغدا في أو بل/نيسان سنة 191٧ . وقد أدى التجنيد الإجباري للحمالين في جميع مقاطعات روديسيا الشهالية إلى أن يشترك ما يزيد عن ثلث الذكور البالغبر في المبادد فلا المبادد في التجنيد أو يدفعون كان المبادد فلا المبادد عاد المبادد من عنائف المستعمرات الافريقية اللين خلموا في الجيش الفرندي خلال الحرب عا يزيد عن المبادد من المبادد من عكان المبادد على المبادد من على المباد خلال الموب عا يزيد على احمد ١٠٠٠ ولا سيان نذلك حدث بعد المؤو الأوروبي بقابل. فتجادة الرقام وحدها أن تذهب بالخيال ولا سيان أن ذلك حدث بعد المؤو الأوروبي بقابل. فتجادة الرقام وحدها أن تذهب بالخيال المدد الخاص بسنة واحدة فقط من سنوات الحرب الحرب الموسد المدد الخاص بسنة واحدة فقط من سنوات الحرب الموسد الموسد المبادد الخاص بسنة واحدة فقط من سنوات الحرب الموسد المددد الخاص بسنة واحدة فقط من سنوات الحرب الموسد المددد الخاص بسنة واحدة فقط من سنوات الحرب

وبينا كانت أعباء الحرب من القتلى والجرحى فادحة في افريقيا (أنظر الشكل ٢٠.٥) فإنها تسببت كذلك في الأعداد الكبيرة من الوفيات الناشئة عن وباء الانفلونزا الذي انتشر في افريقيا كلها في سنة ١٩١٨ – ١٩١٩ والذي سهل انتشاره تقلات القوات والحمّالين لدى عودتهم إلى أوطانهم.

#### المقاومة الافريقية للسلطة الأوروبية

في الوقت الذي كانت فيه النظم الاستمارية للحلفاء في افريقيا أضعف من أن تتحمل الاضطرابات في الراضيا في المواحد أي المحافظة التي لم تكد تستقر في أماكن مثل جنوبي ساحل العاج، وأجزاء كثيرة من ليبيا ، أو كاراموجا في أوغناء التي المحتفظة وغيرها من أشكال المحتجاج من جانب رعاياها. ونتيجة لذلك أضطرت القوى للتحافلة إلى توجيه الموارد العسكرية المادرة و والازية لحرية الموارد العسكرية المنافضات الحلية . وقد كانت هذه الوسائل ضعيفة جدًا ، وكان نطاق هذا المرد مسمًا في بعض الأنجاء ، كها كان الحال في افريقيا الغربية الفرنسية وليبيا ، مما أدى إلى تأجيل إعادة إقرار السيطرة الأوروبية من جديد على هذه افريقيا الغربية الفرنسية الفرنسية المنافض المنافظة . والمنافظة المنافظة عدى تتوفر القوات اللازمة . وقد المنافظة عن يورغة بالداهومي لأن المخاصات المنافظة الم

<sup>(</sup>۲۸) ر. هول، ۱۹۳۵، ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲۹) ت. ليتل، ۱۹۵۸، ۱۲۸.

<sup>(</sup>۳۰) ك يونغ، ١٩٦٥، ص ٢١٩.



الشكل 1.5 الريقيا الشرقية الأثانية : الجرحى وهم ينتشرون أن ينقلوا من ياتاناو بعد معركة ماهياء 10-1 أكبير/ المبرين الأول سنة 1117. الفرقة التنجيرية (المصدر: المحف الحرفي الامبراطورتي).

ألفًا إليها والانسحاب إلى الساحل الأطلسي ، إلى النمرد. وبالرغم من أنه اضطر لإعادة الرجال إلاّ أنه لم ينسحب وتمكن من تجنب أي تحد لسلطته . وقد اقتضى الحال ان تبقى فرنسا الـ ٥٠٠ ٥٣ الانحرين من قواتها في المغرب طوال فترة الحرب . وفي افريقيا الشرقية البرتغالية دفع الغزو الألماني الرعايا البرنغالين لانتهاز الفرصة للإطاحة بسادتهم المكروهين(٣٠) .

وقد تتوّمت الأسباب التي أدت إلى انتشار حركات النمرد والاحتجاج التي وقعت أثناء الحرب تنوعًا كبيرًا ولم ترتبط دائمًا بالحرب ذاتها. وكان ما وصف بالنمرد، في بعض الحالات كما في ليبيا، استمرارًا للمقاومة الأولى للاحتلال الأوروبي. وفي كثير من الأحيان اختلطت الدوافيه التي أدت إلى النمرد أو الاحتجاج. وما من شك في أن روقية النموذ الأوروبي وهو يتقلص في الظاهر على نحو ما تمثل في الهجرة الجاعة للافرووبيين، شجعت أولئك لللمين كانوا يتعلمون إلى التمرد بقدر ما فت في عضدهم تدفق الأوروبيين، ولا سيا من القوات البريطانية، كما حدث في مصر.

وهناك عدد من الدوافع المشتركة وراء التمردات التي وقعت في زمن الحرب: كالرغبة في استرداد الاستقلال المقفود، والاعراب عن الاستياء من التدابير التي أتحذت في زمن الحرب وبالذات التجنيد الإجباري والسخرة؛ والمعارضة الدينية للحرب، ولا سيا حركة الجامعة الإسلامية؛ ورد الفعل تجاه المعانة الاقتصادية التي أدت إليا الحرب، وعدام الرضى عن بعض جوانب الحكم الاستهاري والذي لم تنضح طبيعته تمامًا في كثير من المناطق الأعم سنوات الحرب. وهناك دافع آخر، له أهميته بالنسبة لجنوب أفريقيا برجه خاص، وذلك هو الشعور الموالي للألمان الذي ساد بين أهل البلاد الخاضعة لسيطرة الدول للتحالفة.

ونظهر بوضوح الرغبة في العردة إلى حياة مستقلة عن حكم اليبض ، أي إلى الوضع اللذي كان قائمًا من قبل في المحقود المقرد المدرخان والمؤروس – إيجي في الداهومي الفرنسي وغرد عدد من مجموعات الإغوق في مقاطعة أويرين في نيجيريا (٣٣). وعلى تفاوت فيا بنيا ، فإن الرغبة في التخلص من المؤكد السادة الميض تكن وواء معظم المردات التي وقت ضد السلطة الفرنسية في غرب افريقيا. بعن المؤكد أن من بين الموامل التي زادت الأمر حدة في تمرد الإينا في جنوبي نيجيريا في سنة ١٩١٨ م بها المؤلد أن من بين الموامل التي زادت الأمر حدة في تمرد الإينا في مصر قان أجال الشغب التي قام بها المؤلد أعقاب الحرب مباشرة دفعت إليها الرغبة في زعزعة الحماية البريطانية التي فرضت حديثا والتي أنبت ، في أعقاب الحرب مباشرة دفعت إليها الرغبة في زعزعة الحماية اللايطانية التي فرضت حديثا والتي أنبت ، في أنهائة سنة دامات سنوات الحرب الأربع، أنها نظام كربه للغابة بالنسبة للوطنين وللغلاحين على الساده. وفي مدخشقر اعتقل خمسياته ملاغاشية من المقامين ، فيانة سنة 1٩١٥ وإنهموا وبشكيل جمعية سرية منظمة تنظيماً جيدًا تبدف إلى طرد الفرنسيين واقامة حكومة ملاغاشية من

وبما أثار القاتي البالغ لدى القوى المتحالفة خلال الحرب هو خشيئها أن يؤدي إعلان تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا إلى تشجيع الانشقاق بين رعاياهم للسلمين. وبينا كانت استجابة الرعايا المسلمين من سكان افريقيا لمدعوة تركيا إلى الجهاد أقل بما كانت تتوقعه وتخشاه سلطات الحلفاء الاستعاريين فإنهم كانوا على حادر دائمًا من أي استياء يظهر بين رعاياهم للسلمين، وبذلوا جهلًا كبيرًا في إقناع الرؤساء والزعاء

<sup>(</sup>٣١) ك. ب. فندال ، ١٩٢١ ، ص ١٢٠ . أنظر أيضًا ج. دوني ، ١٩٥٩ ، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣٢) أنظر ج. أوسونتوكون، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۳۳) ن. میزلتین، ۱۹۷۱، ص ۱۹۸

المسلمين بأن الحلفاء لا يعادون الإسلام. ويرجع فرض الأحكام العرفية واعتقال الوطنيين في مصر، جزئيًا، إلى الخشية من تعاطف المصريين مع دعوة تركيا إلى الجهاد. وكان الانجليز في شال نيجيريا، حيث أغلبية السكان من المسلمين، يشعرون بحساسية بالفة تجاه ما يمكن أن تحدثه الدعاية الإسلامية هناك من تأثير، إلّا أن المصالح المشتركة التي قامت بين سلطان وأمراء دولة الخلافة في سوكوتو وبين الإنجليز كانت كفيلة بضهان ولاء القدر الأكبر من المسلمين في نيجيريا الشيالية.

وقد شعر الانجليز بشيء من التوتر أحيانًا لاستجابة الجاعة السنوسية الصوفية في لبيبا ، والتي كانت لا يولد تقاوم الاحتلال الإيطالي المبلادها ، للدعوة التركية الى الجهاد وأغارت على غربي مصر في يوفير/تشرين الثاني سنة 19، 10. وقد استولت القوة السنوسية على ميناء السلوم المصري وانفسمت إليها ثلاثة أرباء الحامية المستولة القوة السنوسية على ميناء السلوم العرب دذلك الى سدي براني ومربى مطروح . وبعد ذلك الى سدين براني مصر على أعقابهم إلى ليبيا <sup>(19)</sup> . وبالرغم من أنهم فرنوا في مصر فإن اعتماء الجاعة وغيرهم من اللبيين أوقعوا بالإيطالين هزيمة متكرة في معركة القراضية ، وهي أسوأ هزيمة تعرض لها الإيطالين منذ محركة عدوة سنة ١٩٩٦ ، ثم طادورا الإيطالين المنافي المساحل بحيث كادت القراضية . 19 أنها والجمهورية الطالباسية في 17 نوفير/تشرين الثاني 1914 في غرب ليبيا وأمارة يرقة في شوفها . وقد اعترف ايطاليا بيله الدول في سنة ١٩٩٧ التفق ما 1٩٩١ في غرب ليبيا وأمارة يرقة في شوفها . وقد اعترف ايطاليا طموق يتضمى معاهدة الرجمة سنة ١٩٩٠ . وفي ينابر/كانون الثاني سنة ١٩٩٧ اتفقت مثانان الدوائان على تكوين أنجاد سابعي وانتخبنا ادرس السنومي ، زعم الجاعة السنوسية ، وتيساً له وأنشأتا له لحنة أغلت مقراط أغلت مقراط أغلت مقراط أغلت مقراط أغلت من عراسة أغلت مقراط أغلت مقراط أغلت الدوائان المعرفية أغلت مقراط في غربان أغلت مقراط في غربان المنافية أغلت مقراط في غربان المنافية المؤلف أغلت مقراط في غربان المنافية المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المعرفة المؤلفة ال

وقد لقيت الانتفاضات الليبية استجابة طبية في جنوب تونس، التي تطلب إنجاد تمردها خمسة عشر القوات الفرنسية ٢٣٠). وقد أثار مقت المسلمين من الطوارق وغيرهم من مسلمي النجر ونشاد الفرنسيتين للحكم الكافر، كما أن الجفاف الذي حدث في سعا ١٩١٤ والتجنيد المكتف للخدمة في المبلخين مبنا المنخط. وفي ديسمبر/كانون الأولى سنة ١٩١٦ عزت قوات السنوسي النجر حيث أبدما كل من كاوس، ، زعم الطوارق الطارية وفرحون زعم الطوارق الأولميدند وسلطان أغاديس ما اقتضى أن يشكل الفرنسيون والبريطانيون قوة مشتركة ليوقعوا الهزيمة بهم ١٧٠٠).

ولم تكن الانتفاضات الإسلامية وحدها هي التي تهدّد الدول للتحالفة في مستعمراتها. فقد كانت انتفاضة جون شيليمبوي في نياسالاند (مالاوي الآن) في يناير/كانون الثاني سنة ١٩١٥ ذات مسحة مسيحية قوية بينا تولت حركة وبرج المراقبة ، في كيتاوالا بروديسيا الدعوة إلى قرب انتباء العالم والى عصيان السلطات القائمة. وقد اعتمدت في ذلك على الخلل الذي أحدثه غزو فون ليتو – فوربيك لروديسيا

<sup>(</sup>٣٤) أ. أ. إيفائز - بريتشارد، ١٩٤٩، ص ١٢٧ - ١٢٨.

<sup>(</sup>۳۵) ن. برپور، ۱۹۰۹؛ التلیسي، ۱۹۷۳، ص ۲۰ – ۲۲ و ۳3 – ۶۷ و ۲۷۴ – ۲۷۰ و ۴۵۰ و ۴۱۰ و ۴۱۰ و ۱۹۰۰ و ۴۱۰ ؛ أ. م. بربر، ۱۹۸۰

<sup>(</sup>۳۱) د. ل. لنم، ۱۹۹۷.

<sup>(</sup>٣٧) أنظر أ. سَاليفو ، ١٩٧٣ ، ج. أوسونتوكون ، ١٩٧٥.

الشهالية في نهاية الحرب. وبنفس هذا القدر من الرؤية المتشأعة كانت الحركة التي انتشرت في منطقة دلتا نهر النيجر الواقعة في نيجيريا بزعامة غاريك براليد، الممروف باسم إليّا الثاني، وإلَّى دحت إلى قرب انتهاء الإدارة البريطانية. وفي ساحل العاج تم ترحيل والنبي، هاريس في ديسمبر/كانون الأول سنة 114 لأن بالأحداث في أوروبا تتطلب أكثر من أي وقت مضى استقرار الطمأنية بن شعب المستعمرة و<sup>(۲۸)</sup>. وفي نيانزا بكينيا وفض مذهب الموبو الذي انتشر بسرعة خلال سنوات الحرب، الدين للمسيعي وأعلن أن وجميع الأوروبين هم أعداؤكم ولكن موعد اختفائهم من بلادنا قد بات قريبًا ... <sup>(۲۸)</sup>.

وربما كان أهم سبب للتمرد هو التجنيد الإجهاري للرجال للخدمة كجنود وحمّالين. وقد بلغت كراهية التجنيد الإجهاري إلى الحد الذي جعل منها دافعًا رئيسيًا لجميع حركات النمرد التي وقعت في افريقيا السوداء الفرنسية وأثارت معها مقاومة واسعة النطاق في ساحل الذهب التي لولا ذلك لظلت مستعمرة مسللة (۱۰).

وقد عجل بتمرد جون شيليمبري تجنيد أبناء نياسا والخسائر الفادحة من القتل التي وقعت فها بينهم في الأولى الأسليع الأولى من عاربتهم للألمان. وفي رسالته الخالدة، التي شنم نشرها، والتي وجهها إلى صحيفة نياساً لاند باعز في ٢٦ نوفمر/تشرين الثاني سنة ١٩١٤ احتج قائلاً: ولقد فهمنا أننا دعينا لمزيق دماءنا الربية في هذه الحرب الحالمية ... وهي مفروضة علينا نحن أكثر من أبناء أي جنسية أخرى في العالم... و(١١).

ومن للؤكد أن العاناة الاقتصادية كانت كامنة وراء، بل وربما أثارت ، المقاومة ضد السلطات الاستجارية. ولا يمكن أن تُفهم الانتفاضات التي حدثت في الغرب الأوسط من نيجيريا وفي دانا نهر النجر في المراحل الأولى من الحرب إلا في ضوء انبهار أسعار منتجات النخيل، وتقلص النجارة تشبحة لإيعاد المشترين المؤلسيين لهذه المنتجات : الألمان (١٠٠٠). والواقع أن مشاعر التعاملات مع الألمان، حينا وجدت بين رعايا الحلفاء، كانت ترجع بدرجة كبيرة إلى أن الألمان كانوا، في أجزاء كثيرة من افريقيا، هم الشركاء الأحاسيين في التجارة، وقد جاء إبعادهم بواسطة الحلفاء مرتبطاً بالكساد الاقتصادي الذي صاحب السنة الأولى من الحرب.

وفي جنوب افريقيا كان تمرُد الأفريكانرز في أواخر سنة ١٩١٤ ضد قرار الحكومة بمساعدة الحلفاء راجعًا إلى مشاعر التعاطف مع الآلمان وإلى كوامهة الإنجليز معاً . وقد بلدا الألمان قصارى جهودهم لاثارة السخط بن الافريقيين الخاضمين للحلفاء ، وقد تميزوا بنشاط خاص في هذا الصدد على الحدود الخيالية الشرقية لنجريا وفي لبينا . وفي أوغدًا أقتم موامي رواندا، بعد قبل من بدء الاشتباكات ، أخاه غير الشفيق نبنوه ، الرئيس الأكبر للكيجيزي بالمترد ضد الانجايز لحساب الأمان؟!!

وفي كثير من الحالات، وبالذات في نيجبريا، لم تكن حركات النمرد التي وقعت أثناء الحرب تعزى

<sup>(</sup>٣٨) مذكرة سرية من نائب حاكم ساحل العاج إلى مديري الدوائر ، ١٦ ديسمبر/كانون الأول ١٩١٤ ، وودت في : ج. م. هاليبرتون ، ١٩٧١ ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣٩) . اقتب ه ب . أ. أوغوت في أوغوت (مشرف على التحرير ) ، ١٩٧٤ ، ص ٢٦٤ . ومن أجل مزيد من التفصيلات عن الانتفاضات للذكورة في هذا الجزء أنظر الفصول ٢٠ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ .

<sup>(</sup>٤٠) أنظر د. كيلينغاري، ١٩٧٨، ص ٤٦؛ ر. ج. توماس، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٤١) مقتبس في ر. أ. روتبرغ، ١٩٦٥، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤٢) ج. أوسونتوكون، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٤٣) و. ر. لويس، ١٩٦٣ (ب)، ص ٢١٣.

مباشرة إلى التدابير الخاصة بزمن الحرب. فقد كانت موجهة على الأخص ضد للظاهر البغيضة للحكم الاستجاري مثل فرض الضرائب الذي بدأ العمل به في يرووبالاند لأول مرة سنة ١٩٦٦ وأدى ، مصحوبًا بالزيادة في السلطات الممتوجة للحكام التقليدين وفقاً لساسة الحكيم غير المباشر، إلى قيام الاضطرابات في ايزيين (٤٠٠). وفي افريقيا الغربية الغرنسية كانت الأعجاء التي يفرضها النظام والحلي الأهلي المارة المنافزية ، والغاء نظام الرؤساء ، وأعال الغصب التي قام بها الرؤساء من غير فري السلطة التقليدية ، كانت كلها أسبابًا هامة في التمرد الذي حدث في كل مستعمرات الاتحاد الأعلاء من مستعمرات الاتحاد الأعلاء

وقد أخمدت السلطة الاستهارية هذه التمردات بدون هوادة وبصرف النظر عن أسبابها. وقد أرغم المتمردون اعلى الانخراط في الجيش، وجلدوا بل وشنقوا، ونني الرؤساء وسجنوا، وسوبت القرى بالأرض ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر. على أن أعمال الاحتجاج لم تتسم جميعها بالعنف. وحاول كثيرون تجنب مواجهة أسباب شكواهم عن طريق الهجوة وغيرها من أساليب التهرب. وفاما كثير من الرعايا الفرنسين في السنغال - التجبر وساحل العاج بما يسميه أ. أ. آسواجو وهجرات الاحتجاج إلى الأراضي البريطانية الجاورة (٤٠٠). فن أجل تجنب ملاقاة فرق التجند كان سكان القرية المكتملاء بهربون إلى الفابات. وكان الثبان يفضلون أن يحدثوا العاهات بأنفسهم على الخدمة في الجيش الاستعاري. وبلغ من ضخامة هجرات الاحتجاج أنه قدر أن افريقيا الغربية الفرنسية قلمت ٢٠٠٠٠. من رعاياها نتيجة لذلك (١٠٠). وفي زنجيار كذلك احتبأ الرجال طوال النهار وناموا فوق الأشجار في الليل ليتجنوا إكراههم على العمل كحمالين (١٧).

### النتائج الاقتصادية للحرب

لقد أحدث إعلان الحرب اختلالاً اقتصادياً كبيرًا في افريقيا. فقد أعقب ذلك بشكل عام كساد في المسلم المواد الأولية التي تدفع لافريقيا في الوقت الذي أدت فيه التوقعات بتناقص حجم الإمدادات من السلم المسلم المسلم

<sup>(</sup>٤٤) ج. أ. أتاندا، ١٩٦٩. (٥٤) أ. أ. آسواجو، ١٩٧٦ (ب).

<sup>(</sup>۱۵) أنظر م. كراودر، في ج. ف. أ. أجايبي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤٧) هـ. م. سميث، ١٩٢٦، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٤٨) ك. إنغهام، ١٩٥٨، ص ١٩١.

كان يمكن لصناعة عصر الفول السوداني الفرنسية أن تستوعب البذور الربتية التي كان يستوردها قبل ذلك الألمان ، تعذر ذلك إذ كانت هذه الصناعة قائمة في المنطقة التي تحتلها ألمانيا في شال شرق فرنسا. ومن هنا وبعد أن كانت فرنسا هي المستورد الرئيسي لحصول غاميا من الفول السوداني حمّت محلها منذ ذلك الوقت بربطانيا التي إوتفعت حستها من هذا الخصول من ٤ ٪ في سنة ١٩١٧ إلى ٨٨ ٪ ٪ في سنة ١٩١٨ والوقت أن هذا الحلول اللافت للنظر للتجار البربطانيين محل الألمان يفيد ، فها يتصل بالمستعمرات الافريقية ، بأن بربطانيا كانت تنظر إلى الحرب – وهي الدولة التي تنتج مذهب حرية التجارة مثل ألمانيا – باعتبارها فرصة للتوسع الاقتصادي . وبينا حل عمل التجار الألمان المطرودين بصفة عامة رعايا الدولة الحاكمية للمستعمرة التي كانوا يمارس نجارتهم فيا فإن الانجليز استطاعوا أن يتقدموا على الفرنسيين في افريقيا الغربية الغونسية تتيجة للمجيند التجار الفرنسين في افريقيا الغربية الغونسية تتيجة للمجيند التجار الفرنسين في افريقيا الغربية الغونسية تتيجة للمجيند التجار الفرنسين في افريقيا

وقد أعقب الكساد الذي تع إعلان الحرب انطلاقة في للتنجات اللازمة لتعزيز الجمهود الحربي للحفاء. ومن هنا ارتفع سعر القطن المصري من ثلاثة جنبيات مصرية للقنطار في سنة ١٩١٤ و ١٩١٨ من ثلاثة جنبيات مصرية القنطار في سنة ١٩١٤ و ١٩١٨ و ١٩١٨ من أن المنافذ في القنطب لم يترقب عنها دومًا زيادة في الأسماد التي يتقاضاها المنتجون. وقد عامت بعض المبلاد مشاق شديدة طوال فنرة الحرب. فإنا أخذنا مثال ساسار التي يتقاضاها المنتجون. وقد عالت بعض المبلاد مشاق مشكرة و في المنافذ مناف ساسان المنتجون المنافذ في المنافذ المنافذ المنتجون المنافذة تنجة ذلك فإن القوة الشرائية لشركات الاستيراد والتصدير القاعة في افرقيقا قد تبرضت لمصاعب بالفة تنججة للتجديد الإجباري أو الطبوعي لهذا العدد الكبير من للوظفين الأوروبين؛ فبحلول سنة ١٩١٧ كان قد عادر الميزانية الفرنية المؤلفة بالمؤلفة بالمؤلف

وبينا لم تعكس أسعار الصادرات دومًا الزيادة في الطلب عليها سبب تحديد الأسعار ، وأن الطلب عليها سبب تحديد الأسعار ، وأن الطلب على اليد العاملة لم يترب على كانت تزداد طوال فترة الحرب . وبالرغم من أن الأغلبية العظمى من الانوغيين اللين يدخلون في القطاع الاقتصادي الذي يسد حاجبهم المعيشية لم يتأثروا بهذا التضخم فقد تأثر به المجرون وقطاع منتجي الحاصلات التصديرية . ومن ثم قان القلاح المري الذي ينتج القطن وجد أن الربع الذي يحققه من الزيادة في سعر سلحته لم يعرض الارتفاع الشديد في كلفة الوقود والملابس والحبوب (٣٠).

وقد شهدت الحرب ترايدًا في تدخل الدولة في اقتصاد المستعمرات الافريقية سواء في شكل تحديد الأسعار، والاستيلاء على الحاصلات الغذائية، أو فرض زراعة محصولات معينة، أو حشا العمال للمشروعات الأسبارية أخصيص مساحات للشعرو، وكانت هذه الإجراءات عمومًا تتم في صالح شركات الاستياد والتصدير في الدولة الاستجارية الحاكمة للمستعمرة، ومن ثم فقد استخدمت في نيجيريا شركات مثل جرن هولت وشركة افريقيا المتحدة كوكلات مثل جرن هولت وشركة افريقيا المتحدة كوكلات في المساحرة

<sup>(</sup>٤٩) ب. ه. س. هاتون، ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٥٠) م. كراودر، في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>١٥) ج. باير، ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٥٧) م. كراودر، في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٠٦. (٥٣) م. ي. زايد، ١٩٦٥، ص ٧٦. وقد انخفض الإنتاج الإجلل أثناء الحرب انخفاضًا شديدًا، أنظ ب. أوريان، في ب. م. هولت (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ١٨٨ – ١٩٠.

المخصصة للشحن وفي سهولة الحصول على القروض المصرفية، ثما أدى إلى معاناة شركات الاستيراد والتصدير الأصغر منها ولا سها تلك التي يمتلكها نيجيريون(٥٠).

وقد أدت الزيادة في الطلب على الحاصلات التي تعد تقليديًا من الحاصلات الضرورية للمعيشة - مثل البطاطا والكسافا والفول – من أجل تغذية الحلفاء في أوروبا والجيوش في افريقيا أو على جبهة الشرق الأوسط ، إلى زيادة المصاعب حتى لأولئك الذين هم خارج قطاع الكفاف. وحيث نم الاستيلاء على الحاصلات المعيشية ، كما كان يحدث على نطاق واسع ، أو حيث كآنت الأسعار التي تدفع فيها تقل عنَّ الأسعار الحرة في السوق، كان للنتجون أنفسهم يتعرَّضون لهذه المصاعب. ولهذا فإنه كان من الصعب على الفلاحين المصريين بنهاية الحرب أن يجذوا ما يقيم أودهم بسبب ما حدث من تضمخم واستيلاء على حبوبهم ودوابهم (٥٥). وفي افريقيا الغربية الفرنسيُّة تناقصُ الطلب على الرجال من أجلُ الحرب مع الطلب على الدخن والذرة الرفيعة والذرة وغيرها مما كانوا ينتبجونه عادة . وفي سنة ١٩١٦ كانت فرنسا في وضع يائس من الناحية الغذائية لأن محصول القمح فيها قد تعرَّض لعجز قدره ٣٠ ملون قنطار ، إذ بلغ ٦٠ مليونًا فقط من الـ٩٠ مليونًا اللازمة. وفي العام التالي، وفي ظل نقص عالمي في محصول القمح، لم يزد محصولها منه عن ٤٠ قنطارًا فقط (٥٦). أي أنه في كل من هاتين السنتين كان لا بد من الحصول على القمح أو بدائله من الخارج. وكانت شهال افريقيا ، بقربها الشديد من فرنسا ، هي بداهة مصدرًا للإمداد، بل حتى المغرب، الذي كان قد تم غزوه حديثًا، استعمل كمصدر للتموين. على أن الطلب اتسع حتى وصل إلى مدغشقر. وعلاوة على هذه المطالب، فإن زراع الحاصلات المعشية في الأراضي التي وقعت فيها المعارك، وفي شرق افريقيا بالذات، تعرَّضوا لأعمال الاغتصاب التي قامت بها الجيوش التي لم يكن بوسعها، بسبب مشاكل الإمدادات، إلاّ أن تعيش على ما تغله الأرض. وقد أدى الطلب المتزايد على الجنود والحمَّالين وكذلك على إنتاج حاصلات التصدير والحاصلات اللازمة للمعيشة إلى نقص في الأيدي العاملة في أجزاء عديدة من القارة أثناء الحرب. وقد أدى حشد الحمَّالين من روديسيا الشهالية للحملة في شرق افريقيا إلى عزل روديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) وكاتانغا عن مصادرها التقليدية من الأيدي العاملة (٥٠) ، وكانت الإدارة البلجيكية في الكونغو مضطرة للجوء إلى حشد العال جبرًا (أنظر الشكل ٢-١٢) للعمل في مناجم البلاد. وقد أصاب وباء الانفلونزا - الذي انتشر في نهاية الحرب في شرق ووسط افريقيا - الحمّالين العائدين بشكل خاص وأدى إلى نقص حاد في اليد العاملة في كينيا والروديسيتين. وقد حدث هذا النقص بين الأوروبيين والافريقيين من العاملين على السواء، فني روديسيا الجنوبية، حيث كان عال السكك الحديدية من البيض حتى ذلك الوقت يتعرَّضون للفصل وفقًا لمشيئة أصحاب العمل نظرًا لتوافر من بحل محلهم ، أصبح هؤلاء في وضع أفضل إلى الحد الذي استطاعوا معه تكوين نقابات لهم (٥٨) ، الأمر الذي كان يعارضه أصحاب العمل والحكومة من

وقد أدى هذا النقص في الواردات إلى انخفاض في الإنتاج حينًا كانت الزراعة تعتمد، كما هو الحال

<sup>(</sup>٤٥) ج. أوسونتوكون، ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٥٥) ت. لينل، ١٩٥٨، ص ١٢٨. (٥٦) هـ. ك. كوزنييه، ١٩٢٢.

<sup>(</sup>٧٥) ل. هـ. غان، ١٩٦٤، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٥٨) المرجع السابق، ص ١٧٢.

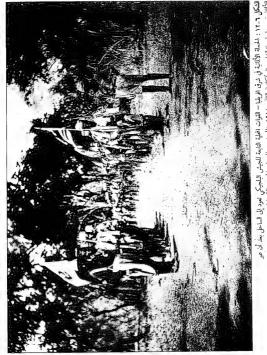

للمحمل 1711: الحمله الإنانية في ثمرق الوليياً – القوات الخملية التاليمية البلجيشي تعود إلى السناحل بعد أن : الأنمان تهر روفوما . تدانداء ، يتاير/كانون الثاني 1814 (التصدر : المتحف الحربي الاميراطوري)

في مصر، على استيراد الأسمدة ومستازمات المزارع وآلات الري ولكنه أدى كذلك إلى تشجيع تطوير الصناعات البديلة للواردات، ولا سيا في جنوب افريقيا حيث أمكن في ذلك الوقت إدراك الإمكانيات لتي توفرها الأسواق الخاروية في يتعلق بسويق المنتجات الجلية ( المن). وكانت الحرب بالنسبة للكونفو المنافية عبد الذي انقطع عن بلده الرئيسي بعد احتلاله ، حافرًا فويًا على زيادة الاعتماد على النفس كما كان شأنها بالنسبة لشرق افريقا ما ثني مليون جنيه خلال فقرة الحرب حافرًا فويًا لتنسبة الفساعية. مصر وتغذية الاقتصاد بحوالم ما ثني مليون جنيه خلال فقرة الحرب حافرًا فويًا لتنسبة الفساعية. وقد أنت الحرب بالآلات ذات الاحتراق الداخلي، وأنت معها إلى كبر من أعاء افريقها بالطوق التي يمكن أن تستخدمها هذه الآلان ومشكلة نقل الإمدادات إلى بناء عدد من تلك الطوق، مثل الطويق من دودوما في شرق افريقيا ضد الألمان ومشكلة نقل الطوف الشجائي ليجيرة فياسا التي خفضت زمن الرحلة بينها إلى يومين أو ثلاثة بعد أن كانت تستخرق أسبوعين أو ثلاثة أسبلي ( ال. ). وقد تطورت المواقع بين على ذلك نجدها في مومهاسا، وبترت، أسبوعين أو ثلاثة أسباعية إلى وجود تسهيلات للعبور. والأمثلة على ذلك نجدها في مومهاسا، وبترت، وبورها وروما وردا أخرى ( وذاكار. وفي نجيريا افتحت مناجم إينوغو للفحم أثناء الحرب المورد الحلى السكك الحديدية بمصاد الحقود الحلى .

وقد انخفضت أيرادات الحكومة بصفة عامة أثناء الحرب لاعتادها بدرجة كبيرة على الرسوم الفروضة على الواردات. على أن المستعمرات تحملت جزءًا كبيرًا من عبء نفقات الحملات المحلية بالإضافة إلى المبالغ المالية التي قدمتها لبلدانها الرئيسية لتعزيز المجهود الحربي. وباستثناء ما كانت تقتضيه متطلبات الحرب توقفت الأشغال العامة ووضعت خطط التنمية جانبًا إلى ما بعد انتهاء الحرب.

#### النتائج الاجتماعية والسياسية للحرب

تنوعت التنائج الاجناعية للحرب بالنسبة لمختلف الأراضي في افريقيا تنوعًا كبيرًا بحسب درجة مشاركة كل منها في التجنيد والنشاط الحربي بصفة خاصة. ومن المؤسف ألاً يكون قد وجه اهتهام كاف، حتى وقت قريب، إلى الآثار الاجتماعية للحرب. وهذا أمر يشر شيئا من الدهشة لأن الحرب العالمية الأولى كانت بالنسبة لبعض المناطق، كما في شرق افريقيا على نحو ما يقول المجر، ه أكثر مظاهره و السلطة الأوروريية الملطقة الأوروريية الملطقة الأوروبية إلى منظلة المناطقة المساطقة الأوروبية في والقوة المناطقة الأوراء المشاركة، والقوة النارية الضخمة، والملدى الذي وصل إليه التدمير والمرض، والخساش الجسيمة في الأوراء الافريقية، جلم الحملات الأصلية للغزو الاستهاري، بل وحتى قع انتفاضات الملجي، عاجي، أشبه بترهة المي المائي بشكل فعال من سبات القرون (١٧) . وإذا قورنت الدحوث التي أجري منها حول انتائجها السياسية للحرب بالنسبة للغريقيا بما أجري منها حول انتائجها السياسية للحرب بالنسبة لافريقيا بما أجري منها حول انتائجها السياسية للحرب بالنسبة للغريقيا بما أجري منها حول انتائجها السياسية للحرب بالنسبة للغريقيا بما أجري منها حول انتائجها السياسية للحرب بالنسبة للغريقيا بما أجري منها حول انتائجها السياسة المؤربية المناسبة المحرب بالنسبة للغرية عليا المناسبة المؤربية المناسبة وحول انتائجها السياسية للحرب بالنسبة للغريقيا بما أجري منها حول انتائجها السياسية للحرب بالنسبة للطبقة المؤربية المناسبة وحول انتائجها السياسية الحرب بالنسبة للغربية المناسبة وحول انتائجها السياسة العرب بالنسبة للإربقيا بما أحرب حول انتائجها السياسة المناسبة المناسب

<sup>(</sup>٥٩) ف. ويلسون وم. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦٠) ب. ميتشل، ١٩٥٤، ص ٣٨. (٦١) ت. أ. رانجر، ١٩٧٥، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٦٢) ورد في بُ. أ. أوغوت، في ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٢٦٥.

الاجتماعية لاتضح أن هذه الأخيرة قليلة بالنسبة للبحوث الأخرى. مع أن أثر الحرب على الحنود والحمَّالين والعال الذين اجتنوا من محبط عالمهم في القرى وأرسلوا على بعد الاف الأميال منها وأثر هؤلاًء على مجتمعاتهم بعد عودتهم إليها (١٣) يشكل موضوعًا رئيسيًا من موضوعات التاريخ الاستعارى. ولا شك أن الحرب فتحت آفاقًا جديدة بالنسبة لكثير من الافريقيين ولا سيا مجموعات الصفوة المتعلمة منهم ، وقد ورد في مؤلف مارجري بيرهام « إن من الصعب أن نبالغ في تقديرنا للأثر الذي يمكز, أن يحدثه بالنسبة للأفريقيين، الذين كانوا محصورين إلى درجة كبيرة في علاقة ثنائية مع حكامهم الأوروبيين، النظر إلى ما وراء هذا الحصار ورؤيتهم لأنفسهم كجزء من قارة وكجزء من عالم ( (١٤) . وقاد دفعت الحرب النشاط الوطني في أجزاء عديدة من أفريقيا إلى الأمام، أو على الأقل إلى أن تُتخذ الصفوة المتعلمة منهجًا أكثر انتقادية تجاه سادتهم المستعمرين. وقد ذكر بيثويل أوغوت أن التجربة التي خاضها الحنود الأفريقيون والأوروبيون معًا في زمن الحرب كان لها أثر مماثل بين من هم أقل تعلُّمًا: وفسرعان ما اكتشف الحندي الافريقي أوجه الضعف والقوة لدى الأوروبي الذي كان ينظر إليه غالبية الافريقيين حتى ذلك الوقت كرجل خارق للعادة. والواقع أن ضباط الصف الافريقيين كانوا يعلَّمون المتطوعين الأوروبيين أساليب آلحرب الحديثة . وقد بات من الواضح أن الأوروبي لا يعرف كل شيء. وقد نشر الحمَّالون والحنود العائدون النظرة الحديدة إلى الرجل الأبيض، ويرجع الكثير من الثقة بالنَّفس والثبات الذي أبداه الافريقيون في كينيا في العشرينات من القرن العشرين إلى هذه المعارف الجديدة ، (١٥٠) . وقد أوضح أوغوت كذلك أن مما له مغزى خاص أن كثيرًا من الزعاء السياسيين الافريقيين في كينيا كانوا إمّا قد حاربوا أو خدموا في حملة شرق افريقيا. وفي غينيا كانت عودة المحاربين القدماء بشيرًا بقيام الإضرابات والمردات في معسكرات التسريح كها كانت سببًا في التهجم على سلطة الرؤساء(٢٦).

وإذا كانت الحرب قد شهدت نهاية محاولات الافريقيين لاسترداد السيادة المفقودة لأشكال الحكم التي كانت سائدة عندهم قبل الاستهار فإنها شهدت كالملك ازديادًا في المطالبة بالاشتراك في عملية الحكم في الوحدات السياسية الجديدة التي فرضها عليهم الأوروبيون. وقد وصلت هذه المطالب – التي أوحت بها نقاط الرئيس وودرو ويلسون الأربع عشرة التي أعلنها كرد على المقترحات السوفييتية التي قدمت في أكتوبر انشرين الاول سنة ١٩١٧ بشأن عقد معاهدة سلام فورًا دون ضم أو تعويض – إلى حد أنها شمات حق تقرير المصير. وكان الإجلان المشرك الصادر عن بريطانيا العظمى وفرنسا في نوفجر/اشري المتافي سنة ١٩١٨ بأن الحلفاء يتطلعون إلى تحرير الشعوب الخاضعة ليبر الأتراك يعتبر بالنسبة للبلاد المربية في شهال المؤسلية بشهاد يعرض فيه الاستقلال على جهاعة أخرى منها القوى نفسها التي كانت تعرض الحربة على الأقاليم التركية.

. وقد استمد حزب سعد زغلول في مصر ، حزب ألوفد ، اسمه من اسم ألوفد الذي كان يحاول إيفاده إلى مؤتمر السلام في فرساي للتفاوض على عودة مصر إلى الاستقلال (٢٧٧) . وفي تونس ، وبالرخم من أن

<sup>(</sup>٦٣) أنظر على سيل للثال ج. إيشيتبرغ ، ١٩٧٥ وإ. بيرسون ، ١٩٦٠ ، ص ١٠٦ – ١٠٩ ، الذي يشير إلى الدور الذي قام به الجنود القدامي في مجتمع الكبسي يعد الحرب العالمية الأول باعتبارهم عناصر تحديث.

<sup>(</sup>١٤) م. بيرهام، ١٩٩١، ص ٥٥.

<sup>(</sup>۱۵) ب. أ. أوغوت، في ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ۱۹۷٤، ص ۲۲۰. (۱۳) أ. سومرز ور. و. جونسون، ۱۹۷۸.

<sup>(</sup>٦٧) م. زايد، في ب. م. هولت (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ٣٤٣-٣٤٢؛ وحول أنشطة حزب الوقد، أنظر الفصل الثالث والعشرين.

المقم هناك في زمن الحرب، ألابتيت، كانت له قبضة على الوطنيين لا تقل قوة عن قبضة الانجليز عليهم في مصر ، فإن زعاءهم بعثوا بعد الحرب ببرقية إلى الرئيس ويلسون ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، يطلبون إليه أديها أن يقدم مساعدته لهم في مطالبتهم مجنى تقرير المصير<sup>(۱۸۸)</sup>. وبالرغم من أن نقاط ويلسون الأربع عشرة لم توح لأحد في افريقيا جنوبي الصحراء بالطالبة بالاستقلال الفوري ، إلاَّ أن مشاعر ويلسونَ التحررية شجَّعت الوطنيين في غرب افريقيا على الأمل في أن يتمكنوا من التأثير على مؤتمر السلام في فرساي وعلى المطالبة بقسط أوفر في تسيير شؤونهم (١٩٠). وكما يقول ف. و. دوف من سيبراليون ، وكان مندوبًا إلى المؤتمر الوطني لا فريقيا الغربية البريطانية ، وفإنه قد مضى الوقت الذي كانت الشعوب الافريقية تكره فيه على القيام"، رغم إرادتها ، بأشياء لا تتفق مع مصالحها الحقيقية (٧٠٠). وفي السودان أصبحت نقاط ويلسون الأربع عشرة، مقرونة بما أوحت به الثورة العربية سنة ١٩١٦، نقطة نحول في تاريخ الحركة الوطنية السودانية وجهت مواقف جيل جديد من ذوي الوعى السياسي من الشباب الذين تعلّموا في المدارس الحكومية واكتسبوا بعض المهارات الغربية الحديثة <sup>(٧١)</sup>.". وقد ساد الأمل في الأراضي التي قدّمت إسهامًا كبيرًا للمجهود الحربي من الرجال أو المواد في أن نُكافأ على ذلك ، عَلَى الأقل ، بتحقيَّق الإصلاح الاجتماعي والسياسي . وكانت الحكومات الاستعارية قد وعدت في بعض الحالات بتحقيق الإصلاح مقابل المساعدة المتزايدة التي قدّمها السكان الخاضعون لهم. نقد وعد بليز دياني بإجراء مجموعة من آلإصلاحات في افريقيا السَّوداء الفرنسية عقب الحرب إِذَا استطاع أن يجنّد العدد الإضافي من الرجال الذي كانت فرنسا بحاجة إليه في الجبهة الأوروبية. وقد قام هو بما طُلب إليه لكن الإصلاحات لم تنفذ قط (٧٢) . وقد كوفئت الجزائر على مساهمتها في المجهود الحربي بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للجزائريين، الأمر الذي عارضه المستوطنون ورأى الأمير خالد، حفيد عبد القادر ، أنه محدود للغاية كما أنه انتقد الإدارة الفرنسية انتقادًا شديدًا ونُني في سنة ١٩٢٤ . وقد وُصف بحق أنه مؤسس الحركة الوطنية الجزائرية (٧٣) . وفي تونس قابل وفد من ثلاثين شخصًا بمثلون أهل البلاد الباي ليشرع في الإصلاح السياسي مذكرًا إياه بالتضحيات التي قدمتها تونس أثناء الحرب (<sup>(٧٤)</sup>. ومن المؤكد أن جانبًا كبيرًا من قوة الدفع التي أدت إلى إنشاء حزب الدستور في سنة ١٩٢٠ بُعزى إلى الحنود والعال العائدين الذين لم يكونوا رأضين عن وضع التبعية الذي كانوا فيه داخل بلادهم (٧٠). وفي غرب افريقيا البريطانية كانت الصحافة ، التي كانت تتسم عادة بالولاء للإنجليز والانتقاد للألمان ، مقتنعة بأن المكافأة على هذا الولاء تتمثل في أن يكون للصفوة المتعلّمة دورٌ له أهميته في صنع ما يتخذه المستعمر من قرارات (٧٦).

ولمُ يكن دور الحرب قاصرًا على أن تكون حافزًا للنزعة الوطنية الافريقية ولكنها كانت حافزًا كذلك

<sup>(</sup>۸۸) ن، أ. زياده، ۱۹۹۲، ص ۲۰.

<sup>(</sup>٦٩) ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣، ص ١٠٧ وصفحات أخرى.

 <sup>(</sup>٧٠) مَدكرة المؤتم الوطني لغرب افريقيا الخاضعة للسيطرة البريطانية ، ١٩٢٠ ، ف. و. دوف، مندوب سيبراليون.
 (١٧) م. عبد الرحيم ، ١٩٦٩ ، ص ٩٤.

<sup>(</sup>۷۲) م. كراودر، ۱۹۷۷ (د)، في م. كراودر، ۱۹۷۷ (أ)، ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>۲۲) م. دواورد ۱۲۲۰ (۵) ، ی م. دواور (۲۳) ک. ف ۱۱۳ ،

<sup>(</sup>۷٤) ن. أ. زياده، ۱۹۹۲، ص ۸۸.

<sup>(</sup>٥٠) المرجع السَّابق ص ١٢٣. وأنظر الفصل ٢٤ من أجل نشاطات حزب اللستور.

<sup>(</sup>٧٦) ف. أوبو، ١٩٦٨، ص ٤٤ - ٤٩.

للتزعة الوطنية لدى البيض وبالذات في جنوب افريقيا. فبالرغم من أنه أمكن القضاء بسرعة على تمرد الأفريكانرز هناك ، إلا أنه لم يمكن إخاد الروح التي أثارت هذا النمرد. وكما يقول وليام هنري فانشر: وأكد النمرد من جديد ما علمتنا إياه حرب اليوير من أن القوة ليست هي الإجابة ، وأن الممركة يجب أن تندور في الساحة السياسية . ومن هنا فإن قويب الأفريكانرز الحديثة ، التي وضحت بذرتها في حرب اليوير ، ولدت وظهرت في تمرد صنة ١٩١٤. وربما أمكن المبوير ، لو لم تقع الحرب العالمية الأولى ، أن يمكونوا أقدر على التكيف مع السياسات التوفيقية التي اتبعها كل من بوتا وسحطس . ولكن هذه الحرب اضطرتهم إلى أن يقر وا تنظيم أنفسهم ، سراً أولاً ، في الشكل الذي انحذته رابطة الأخوة الأفريكانية ، ثم في شكل الحزب الوطني والملطق والاسكان.

وفي كينيا انتهز المستوطنون اليبض فرصة الحرب للقيام بمبادرات سياسية تجاه الإدارة الاستمارية. فقد حصل البيض على حق انتخاب ممثليم في المجلس التشريعي حيث شكاوا فيه الأغلبية بعد سنة ١٩١٨. وقد أدى خلك على حيث المتصرية في المرتفات المتي وقد أدى خلك ، مقروناً بالمرسوم الخاص بأراضي الناج الذي تحج بالتقرقة المعتصرية في المرتفات المتي المكان الحلين الحلين المجلس المي أدخل ما يشبه قانوناً لتراخيص المرور للخرفيين، وبخطة توطين الجنود التي خصصت أجزاء كبيرة من معازل أرض النائدي لتوطين الجنود الليض بعد الحرب، أدى إلى وضع الأقلية البيضاء في موضع السيطرة في كينيا حتى الخمسينات من القرن القرن (٧٧).

وقد أدى ظهور القومية الافريكانية والإثارة من أجل الجمهورية الذي حدث خلال الحرب في جنوب افريقيا إلى قلق شديد لدى الزعاء الافريقيين في سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو الآن). فقد خشوا أن تضم بلادهم إلى الانحاد الذي يمكن ، مع سياساته العنصرية المتزايدة التي مثلتها خير تمليل نصوص قانون أراضي السكان الحايين الصادر في سنة ١٩٤٣ ، وبضغط الافريكانر ، أن بحصل على الاستقلال وألا تكون هناك جانة بعد ذلك لمصالحهم . وكما أعلن سيمون فاموت عضو المجلس الوطني في سوئو ، فإن شعبه يحشى والاتحاد لأننا نعلم أن البوير سيحصلوني يوماً ما على استقلالهم عن الريطانيين والأما . وفي داخل الاتحاد قدم المؤتمر الوطني الحلي الاقريق (الذي أصبح فيا بعد للؤتمر الوطني الافريق) مذكرة بعد الحرب إلى الملك جورج الخامس ملك بريطانيا ، ضمنها الإشارة إلى المساهة الافريقية في الحرب في حملتي المجوب غرب افريقيا وشرقها على السواء وكذلك في فرنسا ، مذكراً بأن الحرب وقعت لتحرير الشعوب المجهور ولكي يعطى لكل أمة حقها في تقرير مصيرها (١٨١) . وقد أحيط المؤتمر علماً من قبل وزارة المستعمرات البريطانية بأن بريطانيا العظمى لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية لحنوب افريقيا وبأن نداءه لم يقدّم إلى مؤتمر السلام.

<sup>(</sup>۷۷) و. هـ. فاتشر، ١٩٦٥، ص ٤٦.

 <sup>(</sup>٧٨) ج. بينيت ، ١٩٦٣، ص ٥٥ – ٥٥.
 (٧٩) المرجع السابق ، ص ٥٥. ولزيد من التفاصيل أنظر الفصل ٢٦.

<sup>(</sup>۸۰) ر. هیام، ۱۹۷۲، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٨١) ل. كوبر، في م. ويلسُّون ول. م. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٤٣٩.

#### خاتمة

شهدت الحرب تغييرًا رئيسيًا في انجاه الرأي العام الدولي فيا يتعلق بالاستمار. فلم تكن الدول الاستمارية الأوروبية قبل الحرب مسؤولة إلا أمام نفسها. أما بعد ألحرب، وفي مؤتمر السلام في فرساي، جرى فصص السجل الاحتمارية للحرب مسؤولة إلا أمام نفسها. أما بعد ألحرب، وفي مؤتمر السلام في فرساي، جرى وُضمت حديثًا لحكم الشعوب الخاصعة للاستمار (٢٨. ولا ثلث أن سجل معظم القوى الاستمارية أوضمت حديثًا لحدص الانتصاب المخاصفة للاستمارية من فلما المستمارية، فياه، بالرغم من وضوحها منذ وضوحها منذ المتحديث من القرن الماضي في حظر بيع المواد الكحولية للافريقين مثلاً، قد نصت عليه صكوك التسعينات من القرن الماضي في حظر بيع المواد الكحولية للافريقين مثلاً، قد نصت عليه صكوك ومقولين عن النوض إلى أقصى حد بالرفاهية للادية المدتبية ما المكان المعاني وقد حدث المؤكمية ، من الناحية النظرية، على الأخذ بمدأ المؤولية الدولية، إلا أنه بالنظر إلى ضعف عصبة الأمم فل يكن من الممكن مثلاً عمل الشيء المكتبر بثان الأوضاع المؤسفة للسكان الحليين في عصبة الأمم فل يكن من الممكن مثلاً عمل الشيء المكتبر بثان الأوضاع المؤسفة للسكان الحليين في حتى تقدم من به أيضًا رئيس الحدى القوى الكبرى في العالم، وورو ويلسون، بينا هاجم الانماد السوفيتي قد صرح به أيضًا رئيس احدى القوى الكبرى في العالم، وورو ويلسون، بينا هاجم الأعاد السوفيتي قد صرح به أيضًا رئيس احدى القرن الأمية الوريقيا، والمورية بينا هاجم الأعاد السوفيتي الملمور جميع أشكال الاستهار في افريقيا.

ومع أن ظروف غالبية الشعوب الخاضعة لم تتغير كثيرًا نحو الأفضل في السنوات التي تلت الحرب عندما جورت محاولات صادقة الإصلاح، تلك المحاولات التي أحبهضنها الأزمة الاقتصادية (١٨٠) لم فإن أسئلة بنمبر جواب بدأت تطرح عن مدى سلامة النظام الاستماري من الناحية الأخلاقية. وكان هذا لمن المناح الذي يقد الحرف المعاولة الذي يقد على المستمالا في فيه الحرفة الوطنية التي أدت في بعد إلى حصول كثير من الدول الافرقيقة على استمالا في في افريقيا الغربية البريطانية مثلاً، من أمثال كيسلي هايفور دو هر. سي. بانكول برايت ، تمكنوا من التحدث إلى محفل دولي من خلال اتحاد عصبة الأم في يتعلق بعلاقتهم بالإدارة القائمة في أراضي توفر ومن توجيه اللناء بناء على عهد العسبة باعتباره وميثاقاً للمعاملة العادلة المعودية المتعربة المتعاردة وهيا المعالمية الذي ظهر بعد الحرب العالمية الذي ظهر بعد الحرب العالمية الذي قالم عليه من هدف صريح بتحقيق الاستقلال للأراضي الواقعة تحت الوصاية التي كانت تفتيش عايدة.

وَمِن ثُم فإن الحرِّب العالميَّة الأولى قد مثلت نقطة تحول في التاريخ الأفريق ، لم تصل في عمق تأثيرها إلى القدر الذي وصلت إليه الحرب العالمية الثانية ، ولكن لها مع ذلك أهميتها في مجالات عديدة . وكان

<sup>(</sup>٨٧) أنظر على سبيل للثال: وكتيبات الاستجار الألماني، التي أعدت تحت إشراف قسم التاريخ بوزارة الخارجية البريطانية، وقم ٣٣، لندن ١٩٩٩، وك. فيدل ١٩٧٦، وحول الاستجار الألماني لتوغو، أنظر م. كراودر، ١٩٦٨، ص ( ٢٤ – ٢٤٨.

<sup>(</sup>۸۳) ل. هـ. غان وب. دويغنان ، ۱۹۹۷ ، ص ۷۹.

<sup>(</sup>٨٤) تِلك هي الصيغة التقليدية لصكوك الانتداب على البلدان الإفريقية.

<sup>(</sup>۸۵) أنظر ر. سيغال ور. فيرست، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>۸۲) أنظر أ. سارو، ۱۹۲۳.

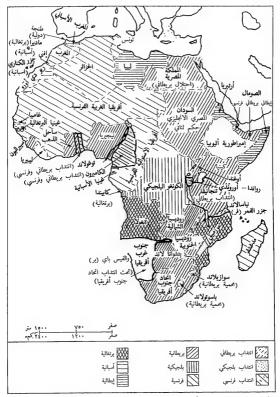

الشكل ١٢٠٧: الوجه الجديد لأفريقيا بعد الحرب العالمية الأولى (المصدر: ج. د. فاج، ١٩٧٨).

من أكثر آثارها أهمية إعادة ترتيب خريطة افريقيا بما يقرب من الصورة التي هي عليها اليوم (أنظر الشكل (١٢٠٧). فقد استبعدت ألمانيا كقوة استهارية وحلّت مجلها فرنسا وبريطانيا في كل من الكاميرون وتوفو ، وحلّ مجلها المخالف وحلّ مجلها المنطقى وجلّ مجلها المنطقى وبلجيكا حيث تحسبت محلمه الأخيرة مقاطعتي رواندا وأوروندي الصخيرتين (رواندا وبوروندي الانين كانتا مكتظئين بالسكان ٥٠٧).

وكانت المفاوضات المعقدة التي دارت في فرساي بشأن إعادة توزيع هذه الأراضي بين الحلفاء المتصرين أمرًا بندرج كليًا في تاريخ أوروبا الخاص. ولكن الطريقة التي قسمت باالكامبرون وتوفو، وبن يعرف قطاعات التراويخية والإنتولوجية، عند أثارت الشعور بالمرارة بين بعض قطاعات السكان في هذه الرأوني وبين جيرائم المباشرين وباللذات بين الإيري في توغو وساحل اللذهب. وفيا يتملق بالمكان الأفريقين في للمتعمرات الأثانية السابقة فإن غاليتهم لم تعرف تحمنا ملحوظاً تتبجة تغير المائم من الأوريقي في توغو وساحل الذهب. وفيا الأخيرين، وكان هناك في الكاميرون وتوغو نوع من الحنين إلى النظام السابق ترايد مع إدخال الفرنسيين الأخيرين، وكان هناك في الكاميرون وتوغو من الحنين إلى النظام السابق ترايد مع إدخال الفرنسيين أراضهي الشخافية المتسها ظلم أقل مما كان يبديه أبناء عمومهم من التيونونيين في تنمية للانتداب فإن الأراضي التوغولية بقسميا ظلم أقل مما مائل عرفا من ساحل الماج وساحل اللدمب (غانا) مثلاً، ملقعة للنظر تحت إشراف جوب افريقيا فإن ذلك تم لفائدة المستوطنين البيض للذين كانوا يتزايدون بسرعة، أما في يتعلق بالسكان المجلين فإن تجربة الحكم الألماني الوحقية قد استُبدلت بحكم يلترم بسياح، عربة وباستيطان البيض في البلاد واستلالهم لها.

وبالرغم من أن الحُوب العالمة الأولى كانت حريًا أوروبية في القام الأول إلا أن أفريقيا أشركت فيها عن رقب أن المؤلفية المشركة والمن استرداد عن رقب . وقد شهدت الحرب وضع نهاية لتقسيم افريقيا من جهة ولحماولات الافريقيين استرداد استقلالهم على أساس انظمة حكمهم المسابقة على الاستعار، من جهة أخرى. وبالرغم من أنها كانت تمنا فترة تغلبات اجتاعية واقتصادية ضيخة بالنسبة لكثير من البلدان الافريقية، إلاّ أنها كانت مدخلاً للى عشرين عامًا من الهدوء بالنسبة للإدارات الأوروبية باستثناء أماكن مثل والريف، في المفرب الفرنسية وليبيا الإيطالية.

<sup>(</sup>۸۷) أنظر و. ر. لويس، ۱۹۹۳ (ب)، وذلك حول ما دار في المفاوضات التي أدّت بتؤتمر السلام إلى أن يقرر تخصيص رواندا وأوروندي لبلجيكا. (۸۸) أنظر ك. أ. ويلش، ۱۹۹۲، ص ۵۰.

#### الفصل الثالث عشر

# أساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها

بقلم: ر. ف. بيتس (مراجعة أ. أ. آسيواجو)

#### «السياسة تجاه الأهالي»

بعد وقت قصير أو في نفس الوقت الذي شهد الفتح العسكري لافريقيا واحتلالها من جانب الفترى الامريالية الأوروبية، أصبحت الفارة ترزح تحت شبكة إدارية استجارية، لم تكن موحدة الشكل أو بسيطة، ولكنها كانت قائمة على تلاحم بجموعة صغيرة من الأفكار والمعتقدات الشائعة. وكا لم يحدث من قبل، أو في أي قارة أخرى أخضمت للسيطرة الاستجارية، فقد أطلق على السياسة الاستجارية استجارية السلم بأن هذه الشعية تحتمل مجموعة منوعة من التعاريف في إدارة شؤون و الأهالي (indigènes) وهي الكلمة المستخدمة عادة في وصف الأفارقة، فقد انفق بشكل عام، من الناحيين النظرية والعملية على حد سواء، على أن الوسيلة الفعالة الوحيدة المنام التكلية أو التأميل السطرة الاستجارية تكن في استخدام المؤطفين الخلين والمؤسسات المحلية لأداء المهام التكلية أو المساعدة

وقد جاء هذا الإدراك تتيجة للوضع الاستجاري الذي كان قد حائده بالفعل الأوروبيون اللدين عملوا في افريقيا في القرن التاسع عشر. فباستثناء الجزائر وافريقيا الجنوبية ، اعتبرت مساحة الأراضي الشاسعة للقارة بأنها غير مواتية من ناحية للناخ لاستيطان البيض فيها بكتافة ، بينا لم يكن التركيز الجغزافي للسكان المحلين كافئا للسياح بقيام وادارة مباشرة فعالة بيضطلا بها المؤلفون الأوروبيون. وقد اعتبرت افريقيا بصفة أساسية بمائية تجمّم من المقاطعات الإستوائية يتعين على الأوروبيين تجيد سكانها وإدارتهم لمخلمة بصفة أساسية بالخارج . وقد في ما وصفه السير فريدريك (اللورد فيحما بعد) لوغارد بالمتفويض للزدوج ، وذلك في كتابه الشهير الذي مجمل نفس العنوان«Mandate» والذي صدر لأول مرة في سنة ۱۹۲۷ م قبولاً بصفة عامة على أساس أنه تبرير نظري للوجود الأوروبي : أي النتسية الاجتماعية ولذا فإن الغاية التي تتوخاها الايديولوجية الامبريالية الماصرة من الوجود الاوروبي تستند الى معافي المسؤولية أو الوصاية. وقد تضمن الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن كينيا في عام المسؤولية أو الموصاية. وقد تضم عبداً و المكانة الأولى الأهالية ، بيانًا جاء في أن و حكومة جلالة الملك تعتبر أنها تمارس الوصاية على السكان الافريقيين نيابة عنهم... وأن الغرض من ذلك حياية الأجناس الأهلية تمارس وغيها المسادن تقدمها ... إن المراسسة وريس المناسبة وريس المستعدمات الفرنسي في دراسته الشهيرة بمنوان «La Mise en valour des Colonies Françaises» أن والحق الوحيد الذي ينبغي الاعتراف به هو حق القري في حاية الضعيف،. واستطرد يقول إن فرنسا تضمن والخو الاقتصادي والتنبية البشيرية المستعمراتها الأ.

إن هذين التصريمين يهزان هذا الموقف التابع من سلطة أبوية تشبع بها الفكر الأوروبي إزاء افريقيا المستعمرة والذي تم إسباغ الطابع الدولي والمؤسسي عليه من خلال نظام الانتداب الذي انبقق عن عصبة الأنم أن الجهاد الاستعاري ، في الأنم بعد الحرب العالمية الأولى. فقد أعلنت المادة ٢٢ من عهد عصبة الأنم أن الجهاد الاستعاري ، في افريقيا يصفة خاصة ، يعد بمثانية مسؤولية يقم القيام بها باسم الحفارة الشعوب والسكان المستعمرين ... ) وهي مسؤولية كافت بها الدول المتقدمة ٣٠٠ . غير أن هذه العبارات البلاغية كانت لا تزال نحني وراءها نظرة تشوق حضاري وعنصري تكوّنت خلال القرنين الثامن عشر والسم عشر ، حيث درج وصف الأفارقة بأنهم أنبه بالأطفال أو بغير البالغني ، وكان يُعقد أن السيطرة الاوروبية التي يتطلبها على هذا واضع الاجماعي وليد الخيال سوف تستمر لأمد طويل ، أي أن

وفيما يتعلن بطك المناطق القليلة التي كانت تقطبا بالفعل أقليات بيضاء بأعداد كبيرة والتي كانت لا تؤلل المعلية الا كليات المستقبل استمرارًا لعملية لا تؤال تستقبل مزيئاً من للهاجرين في ذلك الوقت، فقد كان يتوقع أن تشهد في المستقبل السحرارًا لعملية الاستبطان ومواصلة المهيمة الأوروبية على كافقا للمسائل السياسة ولللكية. ومع ذلك فعدي في مثل تلك الأراضي – باستثناء جنوب افريقها التي كانت قد فرضت فيها بالفعل سياسة تفوقة صارمة —، كثيرًا ما كان يترقد الحديث عن مبادئ النسبية التعاونية، وكان السكان الأفارقة يؤمرون رسميًا، على الأقول في راتنامه.

ولم يكن للسياسة الاستهارية فيصاً وراء هذه الاعتبارات أية أهداف واضحة ونهائية. ولأنها كانت تتميز بطابع عملي قصير الأجل أكثر من كونها نظامًا محددًا بدقة ، فقد اشتملت بشكل مهم على مبادئ من الحكم الدائق في شكله الريطاني ومن التكامل السياسي على غرار المثالين الفرنسي والبرتغالي. وقد وصفت الإدارة الاستعارية في فترة ما بين الحربين ، والتي كانت تقوم في خطوطها العريضة على أساس التوازن بين هاتين السياستين ، أي سياستي «التميز» و والاستيماب ، ، من قبل محارسها بأنها تجربية بالضورة وبأنها تخل محاولة لحلق حالة من التلافع الثقاني والسياسي .

غير أن مقدمات الفكر والنجريب اللذين طرأًا كان منشأها يرجَع الى ما قبل الحرب. وقد تبع «احتلال افريقيا على الورق» في النمانينات والتسعينات من القرن الماضي عملية الغزو والسيطرة العسكرية

<sup>(</sup>۱) والمنود في كينياه، Cmd ، ۱۹۲۳ (۱۹۲۳).

<sup>(7)</sup> أ. ساور، ۱۹۲۳، ص ۱۹. (7) أبدى الاتحاد السوفيتين لمدى انشيامه لعصبة الأم عدة تحفظات. فقد عارض بصفة خاصة المادة ۲۲ من الميثاق ورفض بناء علم ذلك ايفاد عمل لمه لل لحنة الاتتدابات.



الشكل ١-١٣: لورد فريدريك لوغارد (١٨٥٨ -١٩٤٥) ، الذي شغل منصب المندوب السامي (١٩٠٠ -١٩٠٧) ثم منصب الحاكم (١٩١٢ - ١٩١٤) في نيجيريا الشالية؛ حاكم نيجيريا (١٩١٤ - ١٩١٩). (المصدر: مكتبة صور ماري إيفانز).



الشكل ٢-١٣: لوي غابرييل أنغولفان، حاكم ساحل العاج (١٩٠٨ - ١٩١٦). (المصدر: روجيه فيوليه).



الشكل ٣-١٣ : الجنرال جوزيف سيمون غالبيني (١٨٤٩ - ١٩١٦) ، القائد الأعلى للمنطقة السودانية الخاضعة للسيطرة الفرنسية (١٨٨٦ - ١٨٨٨)، الحاكم العام لدغشقر (۱۸۹٦ - ۱۹۰۵). (المصدر: مكتبة صور هولتون بي. بي. سي).



الشكل ٤-١٣ : ألبرت هنريش شني (١٨٧١ - ١٩٤٩) ، حاكم افريقيا الشرقية الخاضعة للسيطرة الالمانية (1111 - NIPI).

(المصدر : مكتبة صور هولتون بي. بي. سي.)

التي أدت الى ظهور العديد من وسائل الهيمنة الإدارية التي استخدمت من قبل أن ينتهي القرن. وتتبجة لذلك شهدت سنوات ما بين الحربين تحوّل العديد من المارسات السابقة الى بنيات ضمنها سياسة رسمية الرفقمت معها لللاممة الإدارية الى مستوى النظرية المحدّدة نحديدًا دفيعًا. وإذا ألقينا الآن نظرة على الماضيء لاتضح لنا أن هذه الفترة كانت بمثابة المرحلة التي شهدت إضفاء الطابع البيروقراطي على الإدارة الاستفرادة.

وبالرغم من أنه لم يكن يوجد أصلاً منهج للإدارة الاستعارية في افريقيا يحظى بقبول إجماعي ، فإن غالبية الأفكار كانت تتلاقى عند ما يمكن تسميته بالإدارة المترابطة ، أو ما جرت العادة على تسميته بالحكم غبر المباشر الذي يربط السلطات الافريقية بالحكومة الاستعارية ، من خلال قيام الافريقيين بالأدوار السياسية التقليدية أو التي يفرضها الحكام الاستعاريون، ولكن على أن تظل دائمًا في وضع التابع , ثم إن اسباب الاتفاق حولُ هذا المبدأ العامُ للحكم متباينة , فأولاً كان النمط التاريخي للفتوحات الاستعارية في أواخر القرن الناسع عشر عامل تكوين مؤثر ، حيث أن الاتساع وحده كان يُضيف بعدًا جديدًا لمشكلة الحكم الاستعاري. وثانيًا كان التوغل السريع داخل افريقيا يتجاوز قدرة الأعداد المتاحة من العاملين الأوروبيين على إدارة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثًا. وعلاوة على ذلك ، وحيث أن هذا التوغل كان بمند الى مناطق عديدة لم تصلُّ إليها بعد يد الحضارة الأوروبية ، فإن أي نوع من الحكم المباشر كان سيكون بمثابة تجربة جديدة تمامًا وبالتالي غير قابلة للتنفيذ الفوري. وكانت النتيجة الأولى المترتبة على هذه الأوضاع، والتي سبق أن أشار اليها العديد من المراقبين(٤) . هي أن الحكم المباشر الذي كان مطبقًا في الممتلكات الأقل اتساعًا الواقعة على الساحل قد أفسح المجال للَّحكم غير المباشر في الممتلكات الواسعة الواقعة في الداخل. وفضلاً عن ذلكُ ، أدّى انهيار حكّم الشركات ذات الامتياز في نهاية القرن الى ضرورة إقامة سيطرة وطنية على الأراضي الشاسعة التي كانت تتميز بضعف القبضة الإدارية فيها. بل إنَّ هذا الوضع قد قوبل بدورة (باستثناءً شرق افريقيا الألمانية) بتطبيق نمط من الحكم غير الرسمى أشبه بتلك الأساليب غير المتماسكة التي كانت تستخدمها الشركات فيما سبق، كما كانْ واضحًا في الأراضي الصومالية الإيطالية بشكل خاص.

وبخلاف ذلك كانت مناك أيضًا أسباب ناشئة عن الرئية الثقافية الأوروبية والنوايا السياسية المعلنة . إذ لم يقتصر الأمر فحسب على الموافقة الواسعة النطاق على مبدأ إقامة الامبراطورية وبثمن بخس ١ ، مع عدم تحميل بلد الأصل أية نفقات مباشرة أو بأقل ما يمكن منها ، بل كان هناك أيضًا اتفاق عام على أن أقل نفكك اجتاعي من شأنه أن يضمن أقصى قدر من التعاون مع السكان المحليين. وفي حديثه عن السياسة البريطانية في افريقيا ، أكد لوغارد بأنه ، وبنية التوصل للنجاح وتحقيق سعادة ورفاهية المعب، المسياسة البريطانية في افريقيا ، أكد لوغارد بأنه ، وبنية التوصل للنجاح وتحقيق سعادة ورفاهية المعب، يتين أن تكون المتحمرات الفرنسي ، بتصريح في عام ١٩٠٦ قال في : وينبغي أن يكن المبدأ الأسامي لينس، وزير المستعمرات الفرنسي ، بتصريح في عام ١٩٠٦ قال في : وينبغي أن يكن المبدأ الأسامي للياستا الاستهارية في الاحترام التام لمحتذات وعادات ونقاليد الشعوب التي تعرضت للفزو أو للحالة الأ

<sup>(</sup>٤) أنظر م. بيرهام، ١٩٦٠ (ب)، ص ١٤٠-١٤١ ؛ ج. د. فاج، في ب. جيفورد وو. ر. لويس (مشرف على التحرير)، ١٩٦٧، ص ٧٠٣.

<sup>(</sup>٥) ف. د. لوغارد، ۱۹۲۹، ص ۲۱۱.

<sup>(</sup>٦) La depêche coloniale (۱) ص۱۱ یولیو / تموز ۱۹۰۱، ص۱.

وتتُّصل هذه الإيضاحات والحجج المتعلَّقة بنقص عدد الموظفين والحاجة الى خفض التكلفة الى أدنى حد لها، أنصالاً مباشرًا بمشكلة أخرى أكثر أهمية أملت على جميع الحكومات الاستعارية في القرن العشرين انتهاج نظام إدارة متشابهة. وقد تمثلت هذه المشكلة في فشل السياسة الإدماجية أو سياسة الإدارة المباشرة التي كانت شائعة إبّان القرن التاسع عشر . فسواء بالنسبة للفرنسيين في المقاطعات الأربع بالسنغال أو بالنسبة للبريطانيين في مستعمرات التاج في سييراليون وساحل الذهب (غانا الآن) ولاغوس (حيث تقع الآن نيجيريا) فشل الإدماج بحلول نهاية القرن التاسع عشر ولم يكن ذلك راجعًا فقط الى المقاومة الثقافية من قبل الشعوب الافريقية . فبالإضافة الى ذلك فقدت الشخصيات الاستعارية الرسمية الفرنسية والبريطانية حماسها نتيجة لظهور اتجاه للصراع والتنازع بين الصفوة الاستعمارية الأوروبية والأفارقة الذين تلقوا محليًا تعليمًا غربيًا. فقد تميزت نهاية القرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية والبريطانية على حد سواء بخيبة أمل كبيرة لتوقعات الأفارقة المستغربين. وقد أصاب أ. أ. أفيغبو (٧) حين أشار الى أن نهاية القرن التاسع عشر لم تشهد في المستعمرات البريطانية بغرب افريقيا مجرّد إقصاء منتظم للأفارقة المتقفين الذين شغلوا مناصب هامة خلال العقود السابقة بل شهدت نفس الفترة تقلُّصًا في إمكان اكتساب الأفارقة للجنسة الفرنسية في السنغال وغيره. إن اختفاء هذه الصداقة بين المستعمرين الأوروبيين والأفارقة المثقفين لدى نهاية القرن هي التي أدت في واقع الأمر الى الندرة المصطنعة في الموظفين الإداريين حيث أن الأنظمة الجديدة بدأت تفرّض قيودًا على تعيين الأفارقة من ذوي المهارات العالية في الادارات.

وعلى ضوء هذه الاعتبارات، لم تسع أي من القوى الاستجارية الى التحلّص بشكل فوري من الهبتائية بدعاً من المواقف المباتلة الم

#### الحكم الاستعاري وبنيته

إينداءً من قصر سلطان المغرب ومرورًا بكوخ أحد الرؤساء في افريقيا الشرقية أو الجنوبية ، سعى الإداريون الاستجاريون الأوروبيون الى أفراد والسلطات المحلية و واستخدموهم كحلفاء أو وكلاء لهم يتم من خلالهم التقدم بمطالب الحكم الأجنبي من السكان الأفارقة . ولم يكن ترتيب هذه السلطة يتسم بالاتساق، حتى

<sup>(</sup>٧) أ. أ. أفيغيو، في ج. ف. أ. أجابيي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٤٤٣.

بصرف النظر عن مدى تكيف المؤسسات القائمة مع احتياجات الأوروبيين. وكان هناك على قمة النظام الإداري الحاكم، أو المقيم العام، الذي كان، بالرغم من مسؤوليته في النهاية أمام حكومتّه الوطنية، كثيرًا ما يتمتع بسلطات ألملوك.

وكان الإطَّار المؤسسي الذي يعمل من خلاله يتباين كثيرًا في حجمه وتعقده ، غير أنه كثيرًا ما كان يساعده إبَّانَ فترة ما بين ألحربين تشكيل شبيه بالمحلس أو اللجنة الاستشارية التي كانت تضم في آن واحد شخصيات تمثّل ١ المصالح الرسمية ، (رجال الإدارة) والمصالح «غير الرسمية ، (المستوطنين والتجار). وقد كفلت الطبيعة المركزية لنظم الإدارة الاستعارية الفرنسية والبرتغالية والبلجيكية الإبقاء على السلطة التشريعية في دولة الأصل. غير أنه في المستعمرات الافريقية البريطانية ، تحوّلت المحالس الاستعارية الى نوع من الهيئات الأولية للمارسة البرانية التي كانت تضم أعضاء معيين أو متنخبين أو الانتين معاً وفسلت مهامها أمورًا متباينة بدتما بالاستشارية منها ووصولاً الى التشريعية ، ومن ثم كانت تمهيدًا لطويق الحقوق السياسية بشكل غبر مقصود. وفي الوقت الذي بدأ فيه الأفارقة يدخلون في نظام المجالس الاستعارية ، وبصفة خاصة في النمط الذي أخذ به البريطانيون ، فإن عددهم وكذلك الأساليب التي كان يتم تعيينهم بها كانت تضمن بالفعل أنه لن يكون لهم تأثير يذكر على أسلوب السيطرة الأوروبية في فَترة ما بين الحربين.

وقد كانت أهم مؤسسة في التنظيم الاستعاري بأسره هي القطاع أو الوحدة الإقليمية المسهاة بـ « الدائرة » في غرب افريقيا الفرنسي. وقد كان الاستخدام المستمرّ لهذه الكلمة العسكرية بذكر يطبيعة الفتوحات الاستعارية. وفوق قمة الدائرة كان يوجد مسؤول إداري أوروبي بمارس دور السلطة الاستعارية ويدير في آن واحد نشاط مرؤوسيه الأوروبيين وكذلك نشاط السلطات الافريقية المديحة في الإدارة

وكان الرئيس المحلي يعتبر أهم العناصر الافريقية وأكثرها تعرضًا للمناقشة في النظام بأكمله. فني واقع الأمر كانت كل قوة استعارية في افريقيا السوداء تعتمد على الرئيس، الذي كان يتولى السلطة تقلَّيديًّا أو بموجب تفويض، على أساس أنه العنصر الأساسي للبنيان الإداري. وقد شرح المسؤول الإداري الاستعاري الفرنسي روبير دولافينييت ، طبيعة هذا النظام باختصار ، وبطريقة تنسحب على ما هو أبعد من الوضع في غرب افريقيا الفرنسي، حينًا كتب يقول: ﴿ لا يُوجِدُ اسْتِعَارُ بِدُونُ سِيَاسَةٌ تَجَاهُ الأهالي، ولا توجد سياسة تجاه الأهالي بدون قيادة إقليمية ، ولا توجد قيادة إقليمية بدون رؤساء محليين يكونون بمثابة الرابطة بين السلطة الاستعارية والسكان « (A) .

وبالرغم من أن ما من مراقب أو معلَّق واحد قد خالجه الشك في أن نشاط الرؤساء كان جزءًا لا يتجزأ من النظام الاستعاري في جميع أنحاء القارة ، إلا أنه دارت مناقشات أكاديمية واسعة النطاق حول الأوجه التي كانت مختلف القوى الاستعارية تستخدم فيها هؤلاء الرؤساء(١٠) . وقد تركّز السؤال الرئيسي حول الفارقُ بين الحكم المباشر وغير المباشر وبين تفويض السلطة الأوروبية للحكام الأفارقة أو تدخلُ الأوروبيين في السلطة التقليدية التي يتمتع بها هؤلاء الحكام. وفي الوقت الذي وجه فيه غالبية الباحثين اهتمامهم لمسألة التمييز بين أسلوبي السيطرة البريطانية والفرنسية في افريقيا ما وراء الصحراء، حيث كانت

<sup>(</sup>٨) ر. دولافينيت، ١٩٤٦، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٩) أنظر هـ. دوشان ، ١٩٦٣؛ م. كراودر ، ١٩٦٤؛ م. كراودر وأ. إيكيم (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٠، أ. أ. آسيواجو، ١٩٧٦ (أ).

الإجراءات المتبعة — ان لم تكن الآثار النهائية أيضًا – متياينة ، فربما كان من الأفضل وضع القضية في إطار تاريخي من خلال استعراض عام للسياسة في القارة بأكملها ، مع الاهتهام بشكل خاص بنشاط البريطانيين والفرنسيين.

إن أنشهر تفسير لأهمية والسلطة المحلية» بالنسبة للنظام الاستجاري كان ذلك الذي تقدمه لورد لوغارد، الذي قام بوضع إطار نظري لأكثر طرق السيطرة تعرضًا للجدل والحاكاة: الادارة غير المباشرة. وعلى غرار ما فعله العديد من المسؤولين الإداريين في المناطق المحتلة، فقد أحسن لوغارد الاستناد الى حالة الضرورة التي كانت قائمة في كافة المناطق، غير أن القليلين هم الذين كتبوا عن هذه الضرورة يمثل هذا الإقناع.

في مواجهة الانساع الشاسع لأراضي نيجيريا التي كان يتعيّن إدارتها عقب نقل سلطة شركة النجر الملكية الى الدولة وإزاء النقص في القوى البشرية وفي الأموال، أدرك لوغارد أن أي تفكير في الحكم الماشر أمر غير وارد على الإطلاق. غير أن استنتاجه هذا كان يستند أيضًا لل إيانه، الذي تكون خلال خدمته السابقة في أوغندا، بأن استخدام المؤسسة الحلية القامة يعد أفضل طريقة للإدارة الاستمارية. وبذا شمع لوغارد إنان خدمته كمندوب سام في نيجيريا الشالية فيما بين سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩٠٧ في تطبيق ساسته العامة، وقدّ شرحًا تفصيلًا لها في تعليق ساسته العامة مذكران الإدارين والتي نشرت من بعد في شكل مذكرات سياسية.

إن أفضل موجز لسياسته هذه ورد في مجموعة من التعليات التي أصدرها لضباطه في عام ١٩٠٦ والتي دافع فيها عن والحكومة الواحدة التي يكون فيها للرؤساء المحليين مهام عدادة بوضوح ووضع معترف به ، على قدم المساواة مع المسؤولين العربطانين و (١٠٠ . و والتالي فإن أساس ما كان سيصبح نظام الإدارة غير المباشرة مو التعرب واليس التبعية ، مع المقيم العربطاني ، الذي يعمل أساساً بصفة استشارية وليس بصفة تتفيذية ، وكذلك مع «الرئيس، الافريقي – الذي كان وفي هذه الحالة باللذات ، أمير القولانين – الذي يواصل القيام بدور تقليدي يتم توجيه بعناية ، دون محديد صارم ، من قبل الإدارة الاستهارية المتروضة . وكان لوغارد يود من خلال عاولته هذه لضم الأمراء الى النظام الاستهاري أن يترك لهم غالبية مسؤولياتهم الساسةة وكذلك وظائفهم وامتيازاتهم مجيث يتسنى لهم أن يظأوا في أعين السكان الخطين بمائية المكران المرابين .

وإذا كانت السمة الأساسية لحكم لوغارد تكمن في استخدام السلطات القائمة بما لها من صفات تقليدية فإنه كان يسمى الى ما هو أكثر من ذلك. فقد كان مثال تعديلات موقعة في خطوط السياسة الأوروبية فيسا يتصل بمجالات مثل العدالة والضرائب (١١١). وقد ذكر كانب سيرة لوغارد في مقال دافع فيه عن سياسته : وإن للهمة الكبرى للإدارة غير لمايشرة تتمثل في عدم التدخل في التزاعات التي تنجي بين الأفادة والإبقاء على بحال ملاتم يستطيعون معه أن يقيموا في توازنا خاصًا بهم بين الأعاء الخافظ، وبين المعادات

<sup>(</sup>۱۰) ف. د. لوغارد، ۱۹۱۹، ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>۱۱) إن التعديلات التي أدخلها الحكم الغير المباشر في التطبيق في نيجيريا موثقة بشكل دقيق في أ. إيكيم (مدير نشر)، ۱۹۸۰ الفصول ۲۰ و ۲۲ و ۲۷.

<sup>(</sup>۱۲) م. بیرهام، ۱۹۳۴، ص ۳۳۱.



الشكال ١٣٠٥: لوي هوبير ليوتيه (١٨٥٩ – ١٩٣٥)، النتيم العام الفرنسي في المغرب (١٩١٧ – ١٩٢٥) (تصوير شايلار) (المصدر: روجيه فيوليه).

والمؤسسات المحلية وكذلك بالطبع على استعداد السلطات الأهلية لإجراء التكيف الذي يتطلبه التحديث في نطاق مؤسساتهم الخاصة .

أن هذه الخطوط العريضة للحكم غير المباشر في نيجيريا الشهالية بمكن أن تلتقي في مستوى واحد مع نظام حكم آخر لقي ، كنظام لرغاره ، نجاحًا كبيرًا في المناطق التي تكثر فيها المؤسسات السياسية لإسلامية , وكان الفرنسيون هم أول من أعطى هذا الشكل من أشكال الإدارة عير المباشرة ، الذي نجارة في مداه حدود افريقيا ، تعربًا نظريًا . وقد لقي ما أسموه به وسياسة للشاركة و يولاً واسم النطاق لمدى نهاء الفرن وانشرت حيثا حركة راحت تقارن مجامى بينها وبين مبدأ الدسج السياسي القديم . وقد قدّم خبير من النظريات الاستماري ألمحافظ جود هارمان ، واحدًا من أفضل التفسيرات لحدة السياسة في جود كبير من كتابه الهام والسيطرة والاستماري ما الممالية على المراض ما الإيقاء وإنما في صورة أفضل على حكم مؤسسات الشعوب التي تعرضت للذور ، علاوة على المزام ماضيها ه<sup>(177)</sup> . ومع صدور كتاب سارو وتدية الستعمرات الفرنسية على هذه السياسة هالة من القداسة الرسمية .

على أن "المشاركة والتي أقترحت في الأصل لتطبق في الهند الصينية ثم أُحدُ بها فيما بعد كسياسة في الفرنسان والمناب المناب ال

الي المستجاري الغربين إلى المستجاري المستجاري الفرنسي في جنوب الصحواء ، عمر المستجاري الفرنسي في جنوب الصحواء ، غير أن المارسة العملية كانت تختلف تمامًا عن المبلدًا. وفي تصريح كثيرًا ما قبل عنه إنه خير وصف المالساب التي كان ينتهجها الفرنسيون بالفعل في هذه المنطقة في قبرة ما بين الحربين ، أشار جوست فان فولينيون ، الحاكم العام للعام المواقعة على المستجدة في عام ١٩١٧ ، الى أن والرقساء ليست هم سلطة خاصة بم ، ذلك أنه لا توجد سلطة فقط ا إن قائد المداورة من المستجدة بقط ا إن قائد المداورة من مناسب الأمر ، وهو وحده المدؤول ، إن الرئيس الأهلي الحلي ليس أكثر من مجرد أداة ، إن عنصر مساحده (١٠) . وبالرغم من التصر بحات الرسمية ، فإن الفرنسيين كانوا يستخدمون السلطات الحلية في مساحده (١٠). وبالرغم من التصر بحات الرسمية ، فإن الفرنسيين كانوا يستخدمون السلطات الحلية في

<sup>(</sup>۱۳) ج. هارماند، ۱۹۱۰، ۱۹۳

<sup>(</sup>١٤) ج. فان فولينهوفن، ١٩٢٠، ص ٢٠٧.

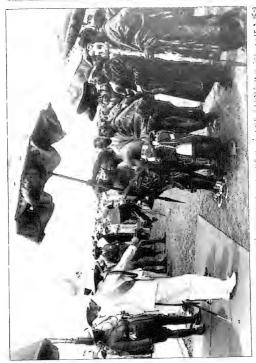

المناشرة: أمير الإداليمان (ويلز) يستقبل الرؤيب، عليهي لتاء رحمة لم بي ساحعي 19 10 -

إدارتهم الاستمارية بطريقة مباشرة، لا غير مباشرة، وعلى أساس أنهم مرؤوسون. وقد اتبع البرتغاليون الأسلوب نفسه.

إن النمط الذي وضعه لوغارد للحكم غير المباشر حقَّق نجاحًا في البداية في نيجيريا الشهالية رغم اهتزاز قيمته عقب هجات بعض النقاد الذين وجدوا فيه أسلوبًا محافظًا بشكل لا ميّر له (١٠). ولكنه امتد بعد الحرب في أنحاء كثيرة من افريقيا البريطانية وفي تنجانيقا والكاميرون الاللانيتن اللتن تم الاستبلاء عليها حديثًا . بل إن البلجيكيين اقتبسوا هذا النظام واستخدموه في الكونغو بعد عام ١٩٢٠ . وبالرغم من أن ظروف ونتاثج تطبيقه لم تلق في أي مكان آخر نفس التميز والنجاح الذي شهدته في منطقة الهوسا والفولاني في نيجبريا فقد حاول البريطانيون الالتزام باطار العادات المحلية حتى تكون المؤسسات الجديدة التي أقيمت ، مثل المحالس المحلية ، متوافقة مع أشكَّال التنظيم المحلية . غير أنه كان هناك استثناء بارز في هذا الصدد في جنوب افريقيا حيث كان مفهوم والسلطة الأهلية»، هو الوسيلة التي استخدمتها الأقليةُ البيضاء في الأدارة المحلية للافريقيين الذين تم نقُلهم الى معازل إقليمية بموجب سياسَّة التفرقة العنصرية. وخلال فترة ما بين الحربين أصبح الرئيس في جميع أنحاء افريقيا جنوبي الصحراء وكيلاً إداريًا وليس «سلطة أهلية»، علاوة على أن مهامه وسلطاته التقليدية قد أُضعفت أو تقلُّصت. ومن السهل تفسير هذا التحوّل في المواقع حتى في المناطق الخاضعة للحكم غير المباشر . فقد كان واضحًا تمامًا أن المهام التقليدية قد اتسم حجمها بفعل الاحتياجات الجديدة ، مثل تحصيل الضرائب وإجراء عمليات التعداد السكاني أو حشد المجندين للعمل والخدمة العسكرية. وحيبًا كان الاوروبيون يشعرون بعدم الرضى عن شاغلى مناصب السلطة التقليدية ، كانوا يبادرون الى استبدالهم بآخرين من قدامي المحاربين أو ضباط الصف أو الكتبة الذين كانوا يعينون لتولَّى مناصب الرؤساء. وقد كان ذلك هو الحال بشكل خاص في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية حيث كثيرًا ما كانت تنتهك القواعد المحلية المتصلة بالتعيين في مناصب الرؤساء. وفي بعض الأحيان كان الرؤساء يعطون صفة سياسية لم تكن تُضفي على مناصبهم من قبل، وكانوا في أحيان أخرى بوضعون في مجتمعات ليس لها رئيس حيث لم يكن له من قبل فائدة إدارية. وتوجد أمثلة على هذين النطورين في صفوف الإيغبو بنيجيريا والجيكويو بكينيا واللانجي بأوغندا الشهالية <sup>(١٦)</sup>.

وحينا أقيمت الإدارة الأوروبية ، كان يتم التصرّف في الرؤساء كيا لو كانوا موظفين يمكن نقلهم لمناصب الرؤساء تلفى حين بقدر لمناصب الرؤساء تلفى حين بقدر أنها على لمناصب الرؤساء تلفى حين بقدر أنها غير ذات قيمة وتنشأ حينا يُرى أنها مغيل رزائير الآن حيث أدت الاصلاحات التي أدخلها الوزير ذلك هو ما حدث في الكريني البلنجيكي رزائير الآن حيث أدت الاصلاحات التي أدخلها الوزير الاستماري لوي فرائك بعد عام ١٩١٨ لى مراجعة جلوبة لجوانب النظام الاستماري السائد. فقد تم تخفيض عدد مناصب الرؤساء من ١٩٠٥ في عام ١٩١٧ لى عام ١٩٣٨ وعلى هذا النحو على هذا النحو أنها الفريسين في أفريقيا الفرية وحدة جليدة تتمثل في مجموعة من القرى ، أطلق عليها اسم كانتون أنها المرتبع ومناها إداري عليها اسم كانتون المرتبع أداري على هدا المسكانية والمرتبع أنها المرتبع وحدة جليدة تتمثل في مجموعة من القرى ، أطلق عليها اسم كانتون المقرية وحدة جليدة تتمثل في مجموعة من القرى ، أطلق عليها بسمى يسمى

<sup>(10)</sup> للاطلاع على تمليل حديث، أنظر س. أبو بكر، في أ. إيكم (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠. (١٦) فيا يتصل بهذا المؤصوع أنظر ر. تينيور، ١٩٧١، ج. توش، ١٩٧٣، أ. أ. أفينيو، ١٩٧٧، و. ر. أوتشيخ و. ج. موريوكي، في ب. أ. أرغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

برئيس الكانتون " (١٠) . وفي ليبيا خضع السكان لتنظيم إداري جديد بموجب مرسوم ملكي صدر في ٣٦ أغسلس / آب ١٩٧٩ مهم بصفة خاصة بتقسيم جإعات الرحل في المستعمرة الى «قبائل» و «قبائل فرعية» وفقها لليراه الماكم وبناء على مشورة المفوض الإقليمي . بل إن البريطانيين أنفسهم أحدثوا نفس التغيير في الفقاع الشرق لتيجيريا لمدى إدخال الحكم غير المباشر اليه . وفي مواجهة عدد كبير من الممكام الحلين الذين لم يتمكنوا حيثة من بين مدى سلطانهم ، بأنا البريطانيون الى الأخذ بمبدأ الرئيس المفوض الذي كانت سلطة نابعة من التفويض الذي كانت سلطة نابعة من التفويض اللهي كانت سلطة نابعة من التفويض الصادر عن المحكومة الاستهارية ١٨١٥ .

إذاء هذه العوامل كان دور المسؤول الإداري الحملي يشكّل عنصر تمزّق. فأيا كانت نواياه كان ينتهي به الأمر دائمًا ألى أن بصبح رئيسًا بديائرً. وقد وصف دولافينيت هذا الوضع بشعور من الارتباح حين قال إن المسؤول الإداري الاستعاري ليس إداريًا على الإطلاق، بل إنه قائد يعترف له بهاه الصفة العالم الله المنقون الخاضعون لسيطرته. وأكد دولافينيت بوضوح لا يختمل أي لبس أن المهمة الأولى الملفات تنتشل في والتصرف كرئيس، ١٩٠٩. وإن الدور التسم بالتحفظ والتراضم بل أن المهمة الأولى في أن يلتزم به عامة المقيم البريطاني في نيجريا الشيالية لم يلتى قبول المسؤولين الإداريين الفرنسيين يأمل في أن يلتزم به عامة المقيم البريطاني في نيجريا الشيالية لم يلتى قبول المسؤولين بالإنساء المحلولين بالمراحم من أن التزام المسؤولين الإداريين في أراضيم حيث كانوا عارسون دورًا رئيسيًا في السلطة الحلية. وبالرغم من أن التزام المسؤولين الإداريين في أراضيم من أن التزام المسؤولين الإداريين ويقم المناتب المناتب المؤملة المناتب المناتب المعارض وكذلك نائزا المتحاريين المنسؤولين الإداريين الاستمارين المستمارين المستمارين المناتب المناتب المخارة المنال لتجاح الحكم اللوغاردي غير المباشر. بل علاوة على ذلك فإن الجموعة الجديدة من المتطلبات الاجاعية التي فرضها الاستمار كانت شديدة الغرابية للع عفد العلاقية الإلا من علال عمليات بالنسية لما عرفه الإدريت شديدة المرابة الشروية فقط .

## أهداف الاستعار والأعباء التي فرضها

وإذا تجاوزنا حدود الكلمات الرسمية ، أَمَكننا القول إنه قد اتفسح أن أهداف الاستعار الملموسة كانت عدودة تمامًا . فقد كانت وعمورفات المللوسة كانت عدودة تمامًا . فقد كانت ترمي في الدرجة الأولى الى الحفاظ على النظام وتفادي المصرفات الملاقة في شق وتشكيل قوة من الأجال فم في مرحلة لاحقة في شق الطرق وإقامة السكك الحديدية وكذلك في اعمال تجارية . ومن ناحية المارسة ، فإن هداف كاند تضاف الى مهام الحكم المحلى ويتم تحقيقها من خلال ثلاث طرائق : إصلاح نظام المدالة واستخدام العمل الإجباري وفرض الضرائب على الأشخاص . إن النظامين الأخيرين كانا أكثر ما أقامه

<sup>(</sup>١٧) وبرنامج العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي: ، ١٩٣٣ ، ص ١٨٥ ؛ مقتبس من ج. سوريه – كانال ،

١٩٧١، ص ٣٣٣. والتشديد وارد من ألنص الأصلي المقتبس. (١٨) لمزيد من التفاصيل أنظر أ. أ. أفيغبو، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۱۹) ر. دیلافینیت، ۱۹۶۱، ص ۲۹.

الاستعار مضايقة ، غير أن النقطة الأولى ربما تعتبر أفضل إجراء تولى الأوروبيون مراجعته بأقصى قدر من الحكة.

وكان إدخال المؤسسات القضائية الأوروبية بنم عادة مع توجيه شيء من الاهمام الى الفانون العرفي الافين العرفي الافين المولي المؤلى على سبيل المثال ، غير أنه كان الافين الواقع المؤلى على سبيل المثال ، غير أنه كان من الافيادي المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى الأسامي للقانون الأوروبي يختلف اختلاقاً كبيرًا عن مفهوم النظم الافريقية حيث أنه كان يسعى الى معاقبة الملنب للفائون الأوروبي يختلف اختلاقاً كبيرًا عن مفهوم النظم الافريقية حيث أنه كان يسعى الى معاقبة الملنب ترتيبات قضائية ازدواجة بنم بمقتضاها تسوية المنازعات المدنية التي تضم أطراقاً افريقية وفقاً الاضابات الفائونية التي تضم أطراقاً في المنازعات المؤلى المنازعات التي تضم أطراقاً ويقية وفقاً الاضابات أوروبية تحضم أطراقاً أوروبية تضم أطراقاً أوروبية تضم أطراقاً أوروبية تضم أطراقاً أوروبية كنضم مباشرة للقضاء الاستهاري .

ومع ذلك نقد تم في كل مكان ، باستثناء المستعمرات البرتغالية ، تطوير أو تقوية نظام الحاكم بما يُتُق والاحتياجات الافريقية كما براها الاورويود (٢١٠) . وقد شهد المقد الأول من القرن محالات من الجنب الإجالية في الأرواء أو الأراق في الصوبي نطاق المهام القضائية للرؤاء أو القضاة الافريقين. وإن أكثر هذه الجهود اتفائل ونجاحاً في هذه الفترة جرت على المساحل إنتخرة جزئات في أخذ لوغارد ينظام والحاكم الأهلية ، وكانت هذه الأخيرة جزئات من إدارته الحلية ، ذات الركائر الثلاث ، كما كانت في رأيه أداة يمكن بواسطتها و تعليم الإحساس بالمسؤولية لطوائف بدائية وإشاعة روح النظام واحترام السلطة بين صفوفهاه ٢٦٠١ . وقد كان الهذف أن تلزم هذه الخاكم الأملية والمسائل المقالية الإحساس بالمسؤولية لطوائف رعلي أمها المسائل المقالية والأراض يقتصر تعديله على الحالات التي تتعارض فيها الأجراف الأصاسية مع النظم الانجليزية الأساسية . وقد تم الأخد بالنموذج الذي وضعه لوغاد في العديد من المتلكات البريطانية والأواضي الاخبلينية والأواضي الدخيفة للائتداب ، كما سارع المبلجيون لل احتذاء مثله في الكونغو.

وكانت الطريقة التي اتبعها الفرنسيون تتمارض تمامًا مع ذلك ، حيث كانت طريقتهم ترمي الى تفتيت السلطة الافريقية ، بما يجمل المسؤول الاداري في جاية الأمر هو المسؤول القضائي الرسمي . ومع ذلك فإن أغرب العناصر أو أكثرها منافاة المعدالة في النظام الفرنسي كان ذلك المسمى بالقانون الخاص بالأهالي (moligénat) (777) . وقد استخدام هذا النظام في البداية في الجزائر في السبعنات من الفرن المافي ثم تم الجزائر عن بناية الخافية . وقد أضفيت عليه الصفة القانونية بمتنفى مرسوم صادر في ١٩٢٤ ، وكان هم النظام بسمح لأي مسؤول إداري فرنسي ان يفرض عقوبة تصل الى الحكم بالسجن لمدة ١٥ ويما ودفع غرامة وذلك على محموعة من المخالفات تتراوح بين عدم دفع الضرائب في موعدها وإظهار الجفائه إزاء المسؤولين الفرنسين.

<sup>(</sup>۲۰) لورد هیلی، ۱۹۵۷، ص ۹۱.

<sup>(</sup>٢١) تُوجّد دراسة حالة مثيرة كمثال لهذه العملية في أ. أديوييي، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۲۲) ف. د. لوغارد، ۱۹۲۹، ص ۵۶۸.

<sup>(</sup>٢٣) من أجل دراسة تفصيلية حديثة أنظر أ. أ. أسيواجو، ١٩٧٩.

وكانت الضرائب الشخصية المغروضة على جميع الافريقيين من الذكور أشمل أثرًا من النظم الفانونية سالفة الذكر. وقد وضعت هذه الضرائب في البداية كوسية نفركن المعلية الاستعارية من الاعتاد ماليًا في سالفة الذكر. وقد وضعت هذه الضرائب في البداية كوسية نفركن المعلق بالمؤسسات الاعتاد ماليًا الأروبية وتوسم نطاق المقتصادية القرن الشرين كانت هذه الضرائب تؤخذ بمقتضى قانولا لا يشبه أي قانون آخر في المؤسسات الاستعارية الأخرى، وكانت هذه الضرائب تظهر وكأنا مرحلة كيرة من المؤلف المسائب في السنوات الأولى للسيفرة الاستعارية ، هي الأخرى مثار جدل واحتجاج هي الشكل المتلقي للشرائب في السنوات الأولى للسيفرة الاستعارية ، هي الأخرى مثار جدل واحتجاج شديدين من قبل الأقارقة (17) . وقد تم استبدالها بصفة عامة بحلول المعقد الثاني من القرن العشرية الذكل المتلقي تشاريع هذه الشرية على المسائلة عني أو المناز المشرية النخل في تشاريع هذه الشرية على أماس إقليمي أو استناذًا لل تقويم للعائد المتعدل للأرض. وأخيرًا تم إدخال ضرية النخل في المشرية الدخل في المشرية المناز على المنونات حيث طبقت في العديد من الأراضي البريطانية وفي الكونغو البلجيكي ، ولكنها كانت بالمدرية اللبريغ يحصلون وحدهم على دخول تكفي بالدرجة الأولى تمن غير الافروقيية و كانوا هم الذين يحصلون وحدهم على دخول تكفي الإخشاء المشرية.

وفي إطار هذا النمط العام كانت توجد اختلافات كثيرة بين الأقاليم ، كان أبرزها ما يتصل منها بمبدأ لوغارد الدخاص بالسلطة الأهلية . وكما ذكر في كتاب التفويض للزدوج Dual Mandate فإن الشواية المسلوبية أن المسلوبية بعد عمل المسلوبية تنفيذ ذلك . ووفقة الذي حدة المسلوبية المسلوبية ما المسلوبية ما المسلوبية المسلوب

ومن بين كافة الإجراءات الاستهارية ، فإن نظام الجباية كان له أوضح الأثر في تشجيع التطور البيرونواطي للحكم الاستهاري . فقد كان يوكل مهمة مشتركة للمسؤول الإداري والرئيس الافريق الذي كان من خلال تقديره وتحصيله للضرائب – وكثيرًا ما كان ذلك يتم بالاشتراك مع المجالس المحلية للشيوخ أو الأعيان – يذكر الجميع بالسلطة التنظيمية للنظام الجديد (٣٧) . وبعد فترة من ظهور محصلي الضرائب باعتبارهم جزءًا من النخية الاستهارية الجديدة سرعان ما ظهر موظفون إداريون أصبحوا هم كذلك جزءًا

<sup>(</sup>۲٤) لورد هیلی، ۱۹۵۷، ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢٥) أنظر الفصل السادس من هذا الجزء.

<sup>(</sup>۲۲) ف. د. لوغارد، ۱۹۲۹، ص ۲۰۱.

<sup>(٬</sup>۷۷) ف. د. لوغّارد الذي أبرز بصفة خاصة أنضلة الضرية الشخصية باعتبار أنها ، تدل على الاعتراف بمبدأ أن على كل فرد الترامًا تجاه الدولة بجسب إمكانياته ، المرجع السابق ، ص ۲۳۲.

من هذه النخبة. ولا شك في أن والأكيداس؛ الذين استخدمهم الألمان في شرق افريقيا كانوا أهم العناصر في هذا المجال وأكثرهم تعرضاً للنقد. فهم الذين كانوا قبل السيطرة الاوروبية المسؤولين الناطقين باللغة السواحلية العاملين على الساحل، وقد تم بعد ذلك استخدامهم في مناصب جديدة من أجل جبابة الفرائب وتجميع الأيدي العاملة للإدارة الالمانية. وفي عام ١٩٣٣ ثم تعين كتبة أفارقة خصيصًا الفحرائب في روديسيا الخيالية (زاميا الآن)، وكان في ذلك دلالة أخرى على هذا الانجاه المروق اطي.

وقد واكب أدخال الفعرات التقدية فرض ضرية العمل التي كانت أوضح مثال للمحاولات الأوروية لحشد البد العاملة إجباراً في التنظيم الاقتصادي للعملية الاستمارية. وكانت ضريبة إلحني، التي كانت تستخدم لجمع المطاط في دولة الكرنيو الحرق، أكثر هذه الفرائب تعرضًا للتقد (ولم تلخ الألق التي كانت أحل الفرنسية، وكانت في مورة عمل وتقرض على جميع المذكور في أفريقيا الغربية الأراداء المفرنسية، وكانت في منها أحد إلا بدفع مبلغ من لملال. وعلى عكس ذلك ، سمح الألمان في الكاميرون باستبدال ضريبة الرؤوس وبدف منافي في صورة عمل. وواصل البريطانيون في بعض أجزاء أوغناء انتظيق والمؤلواء وهي ضريبة الأشمال المامة التي كانت قائمة منذ ما قبل الاستمار وتبعثل في أداء شهر من العمل، وذلك حتى عام الإخباري الذي التعدل امتثناء لأساليب العمل الإجبارية.

وكان المسؤولون الإداريون الأوروبيون يخضون ألا يجدوا الأبدي العاملة اللازمة للمشروعات والأعبال الجديدة التي كان يقوم بها الحكم الاستعهاري. وبالتالي لجأوا قيل نهاية القرن الى فرض سيطرنهم من خلال نظام الزام صادم كثيرًا ما كان يستخدم لحديدة الأهداف الخاصة والعامة على حد سواء. وحقًا فنه مذا العدال الإزامي المباشر بدأ في الاختفاء في أوائل القرن العشرين بسبب انخفاض الحاجة لأعمال الحمل وازدياد أصحة الرأي العام الدولي. غير أن استخدامات هذا الأسلوب ، وإن ثم تعديلها ، بقت جزءًا من السيطرة الاستعارية القرنسية التي كانت لا ترال تستخدم في غرب افريقيا أعدادًا كبيرة من الأفارقة من حلال و الأخراء الجبري، و وخاصة في إقامة طرق السكك الحديدية ، واستمر هذا الوضع حتى بعد الحرب العمالية الثانية . وعلاوة على ذلك كثيرًا ما كان المدولون الاستعاريون الفرنسيون يفرضون عقوبات على التجديد الإجباري للمعل الإغراض تجارية ، مثال كان مجدث في مزارع للطاط بافريقيا الاستوائية أو في غابات ساحل العاج (٢٨) . وكانت أعمال العسمية في ذلك الوقت لا ترال كثيرة الى حد إثارة الرأي العامل بعروحة الى الكرمنوية أو العامل المتبعير عن سخطه علنًا على نحو ما سجله بمهارة أندريه جيد في كتابه الشهير و رحلة الى الكرمنوي . (١٩٧٧).

ومع ذلك فإن أكثر أنظمة العمل قهرًا كانت تلك التي تقوم في جنوب غرب افريقيا الألمانية وفي أنحاد جنوب افريقيا . فقد امتد بالطبع إطار سياسات الانحاد ليشمل جنوب غرب افريقيا حينا خضعت تلك المنطقة للانتداب بعد الحرب ، غير أن السياسة الألمانية كانت تنتهج فيها من قبل سياسة مماثلة في طبيعتها وقسوتها لتلك التي كانت سائدة في الانحاد . وتم فرض نظام رخص العبور وكذلك نظام البطاقات الشخصية بغرض ضبط تحركات الأفارقة . أمّا السكان غير الحائزين على عقود عمل فقد كانوا يقعون

<sup>(</sup>۲۸) تناول ز. سيمي بي، ۱۹۷۳، ور. ب أنوما، ۱۹۷۳، حالة ساحل العاج.

تحت طائلة قوانين تجريم التشرّد ، وكانت عقود العمل توضع بحيث تمنح صاحب العمل الالماني بوزايا ضخمة . وفي الاتحاد كانت القوانين المخاصة برخص العبور مطبقة أيضًا وكذلك إجراءات مواجهة التشرد اللذي كانت عقوبته العمل الجبري بأجر بخس . وقد جاء القانون الأهلي (للمناطق الحضرية) في ١٩٣٣ و وقانون الإدارة الأهلية في ١٩٢٧ لدعم قوانين رخص العبور المذكورة في حين صدرت قوانين أخرى مثل قانون التدرّب المهني في ١٩٢٧ ، أدّت الى تحديد أنواع العمل التي يمكن للافريق أن يقوم بها .

#### وسائل المراقبة والإدارة

أيًا كان تترّع نظريات وأساليب السيطرة الاستعارية التي ظهرت وطبّقت في فترة ما بين الحربين العالميين ، فإن يروز عقد من الحكم الميروقراطي أمر مؤكد. ففي ذلك الوقت تحوّل الاستعار من أسلوب السيطرة المسكرية الى السيطرة المدنية النظامية في حين ظهر انجاء الى استبدال القوة المباشرة بسبل الإتماع الإداري. غير أن هذا التحول لا ينتي بأي حال أن الجزء الأعظم من السلطة الاستعارية كان يرتكر على الدور الذي تقرم به الأسلحة الأوروبية .

إن الحكم الأستماري فُرض بحد السيف واستمر قائمًا بفضله كذلك ، كما يلاحظه أشد المدافعين عنه حراة. وظارً هذا الواقع حيًا في ذاكرة جميع القوى الأوروبية التي استخدت في مؤسساتها المسكرية عنم حراة. وظارً هذا الواقع حيًا في ذاكرة جميع القوى الأوروبية التي استخدت في مؤسساتها المسكرية عناصر جندت من بين السكان المحلين. ورغم أن التنظيم والتأثير كانا بخنود الأفارة ق بمبن الحربين ولمحقد عنه معمودة بحدوثات جديدة من رجال الشرطة. غير أنه نظرًا لكون الجنود الأفارة قد كيرًا ما كانوا يواحين بالمخدمة في مناطق جغرافية غربة عليم من الناحيين الحضارية والمرقبة، فقد تسب ذلك في انسلاخهم عن مجتمعهم الخاص بل وكثيرًا ما كانوا يواجهون استقبالاً عدائيًا من جانب السكان المحلين للنبن كانوا يصدون لهم بكل العنف. ونتيجة لهذه الأوضاع وكذلك لرفض الأوروبيين منح الأفارقة مناصب قيادية، لم يستقلا الجيش أن يضطلم بالدور السياسي في حركات الاستقلال وهو الدور الذي قامت به بالمود الذي الموحدة التي وضعت سياسة عسكرية لما أهميتها بالنسبة للافريقين الخاضعين لسيطرتها. فبدءًا من المسؤول المتخرية في العالم. السيوات الأولى للقرن المترين اعتبرت فرنسا فريسًا والعام المواجدة المن المنافذ على هيئها المسكرية في العالم.

ومع ذلك فني فقرة ما بين الحربين، التي أسياها بعض المعاصرين يفترة وسلام استماري ، كان النشاط العسكري لا يزال يؤثر بشكل قاس على الشؤون الافريقية. إن الرغبة الأوروبية المعلنة عن نحييد افريقيا عسكريًا بأقصي قدل مكن لم تتحقق في الواقع أبلًا. وقد أصدر الفرنسيون في عام ١٩٩٨ تانونًا للتجنيد الإجهاري بم بمفضاه تعبئة قوة افريقية قوامها عشرة آلاف فرد كل عام ١٩٩٨، وأشأ البريطانيون قوة طفاع السودان المشكلة من السودانيين فقط علاوة على الفساط البريطانيين. وكانت المهام الأساسية لماد من مواجهة الاحتياجات الاستراتيجية للامبراطورية في الشرق الأدنى وكذلك في شرق افريقيا. أما والقوة العامة و التي شكلت في الكونغو اللبيكي يقد كانت تجمع بين خصائص جيش الاحتلال وقوات الشرطة في آن واحد، وكثيرًا ما كانت تستخدم لقمع المفاروبة الي كانت تتم في صورة حركات دينية الشرطة في آن واحد، وكثيرًا ما كانت تستخدم لقمع المفاومة التي كانت تتم في صورة حركات دينية

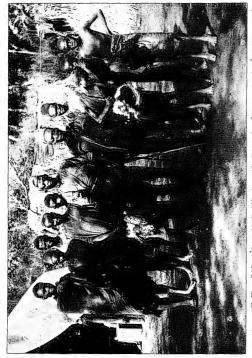

الفكل ٧-١٧ : الحسلة الألمانية في شرق افريقيا : عسكر شرق افريقيا اللدين كانت توسلهم الإدارة للدينة لتبجعيع الأيلين العاملة . منطقة بالقرب من شهر دوو ، بريل/ نيسان ١٩١٧ (للصدر: متحف الحرب الامبراطروي).

موحًدة ٢٦١). ومن السهل قياس أبعاد الأحداث على صعيد العمليات الحربية المباشرة. ولذا فان الحملة الإيطالية لاخضاع ليبيا في العشرينات والجهود الاسبانية والفرسية في حرب الريف بالمغرب التي جرت في نفس الفترة ، كلها عمليات واضحة علنية . غير أن الحرب الضروس التي شنها موسوليني ضد الأثيربيين غيف الأثيربين غيف المؤربها جميعًا في شراستها وأبعادها وكانت الحدث الذي وضع نهاية مأساوية لتلك الفترة التي قنا لتونا باستعراضها.

إن هذا السرد للتطورات العسكرية التي شهدتها افريقيا في فترة ما بين الحربين لا تقلّل كثيرًا من قيمة التأكيد بأن النوايا المتباينة التي كانت وراء الأساليب والمارسات الاستمهارية الأوروبية، هي التي تتميز بالقدر الأعظم من الأهمية في معرض استعادتنا لهذه الأحداث للاضية. ومن شبه المؤكد أن عملية إضفاء الطابع البيروقراطي على الاستمهال الوطني، فقد راحت الأشكال الخاصة بالصفوة السياسية الجديدة تبرز شيئًا فشيئًا، في الوقت الذي راح فيه نقد راحت الرؤمان المتعرف كيف المستوى من المنطقون والرؤساء الميئون في مختلف المرافق الاستعارية – وبصفة خاصة البريطانية منها – يتعلمون كيف يطبقون، حتى وإن يكن على مستوى متواضع، قولة نابليون بأن هالمستقبل العملي الناجح مفتوح للأكتفاء، وكانت مدارس التدريب، مثل مدرسة ويليام بونتي في داكار، تقولي إعداد المربين والموظفين ولئيس يزداد اعتاد الإدارة الاستعارية عليهم بشكل منزايد. وهكذا بدأت ورياح التغييره نهب ببطء وخاصة في المناطق الحضرية.

غير أن ذلك لم يكن مقصد السؤولين الإدارين الاستهاريين الأوروبيين بالفعل. فحتى حينا ركّروا على « الزعامة الاهلية و فإنهم فعلوا ذلك اعتقادًا منهم بأن ضان رقاهية السكان الأفارقة وتنظيمها من الناحجة الاجتاعية والاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا على أليديهم هم. فالحكومة الصالحة والحكومة المستقالة المستقاري ومكذا كان النظام الاستهاري ومكذا كان النظام الاستهاري ومكذا كان النظام الاستهاري قائمًا كنظام متسلط و مل يكن هناك أي تفكير جدي في تخويل السلطة السياسية لم الأفارية ، وكان النظام اللين يفترض أنها تقوم بخدمتهم. وقد كانت السمة الرئيسية المشركة لحلة النظام هي الأبوية، وكان أقصى ما يتقبله هو نوع من المشاركة في المسؤولية وذلك نقط في المناطق ذات الكثافة العالمية من السكان السيان الأمدد. فإلكتاب الأبيض الصادر في عام ١٩٣٣ استخدم هذا المفهوم كحيلة بصد بها الأبيض الصادر بعد ذلك في ١٩٣٧، وكذلك الذي مصد في شؤول المستعرة. وقد وضع الكتاب الأبيض الصادر بعد ذلك في ١٩٣٧، وكذلك الذي مصد في شؤول المستعرة. وقد وضع الكتاب الأبيض المادر بعد ذلك في ١٩٣٧، وكذلك الذي مصد في شؤول المستعرة. وقد وضع الكتاب الأبيض المادارة التي أعطيت المواملة على مينادة المسالح الافريقية وإنما المندر المهادة القطال القطالح الافريقية وإنما للتذكير باحترامها فقط.

وحَى في الحالات التي تم فيها انشاء مؤسسات برلمانية تستهدف إيجاد حكومة مسؤولة بقدر ما في إطار استماري، فقد جرى ذلك مع التمسك بضيان وجود أغلبية بيضاء. فني الجزائر على سبيل المثال، أقمم نظام انتخابي ذر هيئتين، أقره قانون جونار في عام ١٩٩٩، وكان يتضمن مشاركة عربية أقل من

<sup>(</sup>٢٩) من بين الدراسات العديدة التي وضعت عن تاريخ الجيوش في افريقيا الحديثة كان أفضل تقديم موجز لها ، والذي اعتمدت عليه بشكل عام لللاحظات الواردة في هذا المقال، هو الذي وضعه ج. س. كولمان و ب. بلمون، في ج. ج. جونسون (مشرف على التحرير)، ١٩٩٢.

المشاركة الأوروبية في المندوبيات المالية «Delégations financieres»، وهي الجهاز البرلماني الذي أنشئ المتجارات المسلحة الاقتصادية وليس المناطق الجغرافية. وفي جنوب افريقيا، لم يكن للافريق أي دور في التنظيات البرانية التي أقيمت هناك. إن قانون تمثيل الأهالي المجلين الصادر في الافريق أي دور في التنظيات البرانية التي أقيمت هناك. المجارا أقصى عمليًا الأفارقة من القوائم الانتخابية الخاصة بالمنطقة التي كانت تسمّى مستعمرة الكاب (الرأس) وقصر دورهم السيامي في جميع أنحاء الانحاد على انتخاب علد عدود من البيضي يولون تمثيل (الرأس) وقصر دورهم السيامي في جميع أنحاء الأعالي المتحارات التي يوجد بها مستوطنون أوروبيون، ويتمثل في أن أقلبة من السكان كانت في الحقيقة هي الأغلبية السياسية، وبالتالي فلم يكن هناك أدنى تشابه مع الحكم الديمقراطي وفق النودولي.

وإذا كان التماثل بين الآثار السياسية العامة لمختلف الأساليب الاستهارية أكثر من الاختلاف فيصا لينها على مرّ التاريخ ، فإن هذا الاختلاف وإن كان ضيالاً إلاّ أنه يعد عنصرًا هامًا فيما يتمل بالخهيد للوقت الذي سقط فيه الاستهار ، فانهار الحكم في مواجهة ضبوط للوقت الذي سقط فيه الاستهار ، فإن أويقيا يرجع بدرجة كبيرة الى نضاؤل قدرة الأوروبية المسافرة التي أقيمت قبل مواصلة هذا الحكم في مواجهة ضبوط فلاك، فلا سافرة إلى أنه أساليب السيطرة التي أقيمت قادل أنه أساليب السيطرة التي أقيمت قلال ، فنه ساهمت في تحديد أنجاه عملية المنتبير . وقد أصبحت للمائل الادارية للتصلية . وسوف نرى في الجزء ولاكتمائل المحالية والاستقلال الحلي عندان بالمستعبات والتمائية . وسوف نرى في الجزء المنتابي من مؤلفنا هذا مثالاً لعملية التمائل المسافلة التي تحت باقصى قدر من الهدوه من خلال ونظام وستمستره الانجيزات البه المجالس التشريعية الاستهارية والذي تحت داخله وسائل المعارضة السياسية ، على نحو ما يضح في أجل صورة في استقلال ساحل اللدهب (خانا). أما أكثر النجيزات جرزة فكان ذلك الذي شهلته الجلزار الفرنسية ، هم فيما بعد مستعمرات الاستيطان البرتغالية في انولا المحارف ورونبيق ، حيث راح أنصار أسلوب الاستيعاب يؤكدون أن هذه المناطق تعتبر امتدادًا قوميًا للدولة فيا المحارد.

إن اختلاف الأساليب الاستعارية لم يكن تاريخيًا بنفس أهمية التماثل في تقويم الوضع الاستعاري. فبالرغم من التصريحات التي تفسمتها وثائق عصبة الأمم، وبالرغم من أوضاعها التي اصابتها الحرب العللية بالضعف لم تراود القرى الأوروبية في افريقيا أية أفكار خاصة بالتحول السياسي في فقرة ما بين الحريين، وباستثناء مصر، فقد كانت افريقيا تعبر القارة الوحيدة التي سوف يستمر فيها الاستعار الحمد بعيد، وكان يتم تحديد الأساليب الاستعارية على أساس خدمة لمصالح والنوايا الأوروبية . وبالتالي فإن النشاط السياسي الأسامي كان يستهدف تحقيق التكيف الافريق مع الأهداف الأوروبية بغض النظر ع إذا كان أسلوب الحكم الاستعاري المتيع مباشرًا أم غير مباشر.

أن أهم التطورات التاريخية على الإطلاق في فترة ما بين الحربين يكن في قيام النظام الاستهاري يوضع الإطار الإداري العام الذي سيحتضن الحكم الوطني إنان العقد الأول للاستقلال. وقد كان تنظيم هذا النشاط السياسي الوليد في إطار هيكل من صنع الأوروبيين، بمنابة عنصر التحديث الرئيسي الذي أدخله الأوروبيون في ذلك الوقت في افريقيا المعاصرة، وإن كان ذلك قد تم بقصد تحقيق أهدافهم الخاصة.

# الفصل الرابع عشر

# الاقتصاد الاستعارى

بقلم: و. رودني

## الغزو وعلاقات الإنتاج الجديدة (١٨٨٠ – ١٩١٠)

منذ أواخر القرن الخامس عشر شاركت افريقيا في الاقتصاد العالمي ذي الوجهة الأوروبية كقطاع هامشي تابع . على أنه لم تكن هناك عشية فرض الحكم الأوروبي الاستعاري رقابة أجنية مباشرة على الشاط الاقتصادي اليومي في الأراضي الافريقية . لكن هذا الوضم أخذ في الظهور ببطء بعد فقدانا السيادة الافريقية . على أنه لا يمكن القول بأن النظام الاقتصادي الاستعاري بلغ ذوبته حتى وقوع الحرب العالمية الثانية . ومن همنا فإن السيوات من ١٨٨٠ حتى ١٩٥٥ هي التي شهدت إرساء أسس علاقات الإنتاج التي تميز بها الاستعار . وقد وضعت المعارضة والمقاومة الافريقيتان المستعمرين للمتغبلين في موقف عرج حتى حلول العقد الثاني من هذا القرن ولأكثر من ذلك أحياناً . وقد كان رد فعل الافريقيين عيفاً نجما عاولة القضاء على استقلالهم الاقتصادي على نحو ما تمثل في بعض الحركات الشهيرة للمادية للاستعار ، والتي سبق أن أشير إليها ، مثل معركة شريبة الأكواخ في سيرالين ، وانتفاضة البايلوندو في أنفولا ، وحروب الماجي ح ماجي في شرق افريقيا الألمانية وتمرد المامانا في جنوب افريقيا .

وكان أول مظهر مأدي شهده الأفريقيون للاقتصاد الجديد هو بناء الطرق والسكك الحديدية والخديدية والمنطق ما المنطق المنطقة المنطق المنطقة المنطقة

<sup>(</sup>١) ج. غانييه، ١٩٦٥، وأنظر أيضًا الفصل السادس من هذا الجزء.

أهمية عسكرية فقط ، وكانت السكك الحديدية التي سهلت الغزو هي نفسها التي استُخدمت لاستغلال الفول السوداني وجمع القطن وما إلى ذلك.

وسرعان مَا تقلُّصت اقتصاديات المناطق الساحلية الافريقية لتصبح مجرد كيانات تابعة في إطار اقتصاد الدولة التي تستعمرها ، بينا كانت شعوب المناطق الداخلية عادةً هي آخر من أدخل إلى شبكة المجموعات المنتجة وزراعة المحاصيل النقدية والعمل بأجر . وكان من الضروري إنفاق مبالغ كبيرة لتزويد بعض الموانئ الافريقية بالمراسي العميقة للسفن وبامكانات صالحة للتفريغ (٢) ، ولكن ذَّلك كان أقل كلفة مما يتطلبه بناء الطرق والسَّكك الحديدية ، التي تعد بمثابة الشرايين الحيوية ، في المناطق الداخلية ، ومن هنا فإن مقدار البعد عن الساحل كان من العوامل التي حددت مدى التبكير في تهيئة الاقتصاد الاستعارى للحركة.

وكان أشد المتغيرات تأثيرًا في توطيد ركائز الاقتصاد الاستعاري هو مدى ما كانت الأجزاء المختلفة من القارة تشارك فيه بالفعل في الاقتصاد العالمي. ويرجع ذلك من جهة إلى أن الأوروبيين كانوا يفضلون فرض قوانينهم على المناطق التي كانوا قد عرفوها من قبل، ومن جهة أخرى، إلى أن انجاه التجارة الخارجية فها قبل الاستعار جعل الجاعات الافريقية أشد حساسية إزاء التجديدات الاقتصادية التي أدخلها الاستعار مثل زراعة المحاصيل المخصصة للبيع للأوروبيين وحدهم. وكانت مناطق اقتناء العبيد الممتدة من السنغال إلى سييراليون ومن ساحل الذهب (غانا الآن) إلى نيجيريا ومن نهر الكونغو إلى أنغولا هي الأشرطة الساحلية التي نجح المستعمرون الأوروبيون في الاستيلاء عليها أولاً. وقد ظهرت ملامح الأقتصاد الاستعماري في هذَّه المُناطق حتى من قبل أن يظهر فيها الحكم الاستعماري الرسمي بسبب ما بذلُّ من محاولات افريقية وأوروبية على السواء لتشجيع تصدير السلع التي أُصبحت بديلاً مشروعًا عن الرقيق . وقد وجد الحكام ومحترفو التجارة وغيرهم من القطاعات السكَّانية في افريقيا الغربية فوائد في الابقاء على قنوات التجارة الخارجية وسبل وصول السلع للستوردة. وبالطبع فإن ميل الافريقيين للاتجار مع الأوروبيين لم يكن مقصورًا دائمًا على المنطقة الساحلية . وكان الأوروبيون يعلمون أن تجارتهم مع غرب افريقيا لها جُدُورِها في المناطق الداخلية. والواقع أنهم بالغوا في تقدير الثروة السريعة التي يمكن أن تعود عليهم إذ هم توغلوا إلى هذه المنابع. وهذا هو السبب الذي يعزى إليه الاهتمام، من النَّاحية التجارية، بالمناطق الريفية فيما وراء ملتقى نهري النيجر والبينوي خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وعلى الجانب الشرقي من القارة لم تكن تجارة المحيّط الهندي متجهة نحو البلدان الأوروبية وحدها ، كما أن تجارة شرق افريقيا مع الأقالم النائية لم تكن خاضعة لسيطرة الأوروبيين أو الأفرو – أوروبيين. وكان على المستعمرين أن يحلوا محل التُنجار العرب والسواحيليين والهنود. وقد أثبتت التجارب في شرق افريقيا صحة القول بأن النشاط الاستعاري تركّز أولاً حول أجزاء القارة التي كانت تشارك من قبل في المبادلات ما بين القارات. وكانت أكثر المناطق الساحلية أهمية بالنسبة لبريطًانيا وألمانيا هي تلك التي يطالب بها سلطان زنجبار (تانزانيا حاليًا) الذي كان في طليعة الوكلاء الذين يوردون العاج والعبيد والتوابل التي يزرعها العبيد للأوروبيين والعرب والهنود والأمريكيين. وانطلاقًا من المدن السواحيلية الواقعة على الساحلُ اقتفى المستوطنون الأوروبيون أثر العرب وسلكوا دروب القوافل في المنطقة الواقعة فما بين البحيرات. وفي أواسط الثمانينات من القرن التاسع عشر كان التكالب قد بدأ بالفعل على بحيرة فيكتوريا التي سرعان ما أقيمت حول شواطئها المشروعات الاستعارية التي جاءت لتزيد من معدل النشاط الاقتصادي الافريق

<sup>(</sup>٢) ر. ج. ألبيون، ١٩٥٩.

الاقتصاد الاستعاري

الذي كان مرتفةً بالفعل. وعندما أمم البريطانيون إنشاء خطهم الحديدي للمتد من مومباسا إلى البحيرة في سنة ١٩٠٧ (أنظر الشكل ١٩٠٥)، اجتذب هذا الدخط الشحنات التي كانت من قبل جزءًا من مسيرة القرائل التي كانت توجد في الجنوب عند نامنا وباغامور. ونتيجة للمنافسة البريطانية بدأ الألمان بدورهم في بناء خط حديدي في سنة ١٩٠٥ بربط بين الساحل والمنطقة الداخلية عبر طريق الكماج والوقيق حتى يصل إلى مجرة تتجانيةً، في أعلق افريقيا الوسطى كانت الشبكة التجارية للعرب هي ذاتها التي زؤدت المستوطئين الأوروبيين بخاصة الاقتصادية الأولى.

وَقَدَ جَمَعَتَ شَهَالَ افْرِيقِيا بَعْضًا من ملامح شرق افريقيا وغربها وأبرزتها بصورة أكثر وضوحًا. فقد كانت اقتصادات شهال افريقيا جزءًا من مجموّعة البحر الأبيض المتوسط بقدر ما كانت تعد جزءًا من الشبكة الافريقية فيما وراء الصحراء. وقد أتاحت التجارب السابقة مع الاقتصاد الأوروبي لشرائح من بحتمع شهال افريقياً أن تتقبل تكثيف الإنتاج من أجل أوروبا وأن تتقبل انتشار السلع الأوروبية في الأسواق المحلية. إلا أن الطبقة الحاكمة المستغلة ، المحددة تحديدًا دقيقًا ، كانت مصممة على الدفاع عن حدود الدولة بالرغم من رغبتها كذلك في إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الأوروبيين. لذلك كثيرًا ما كان الحكم الاستعاري بمضى قدمًا دون أن يبقى لأبناء شمال افريقيا إلَّا على سلطة إسمية فحسب، وبذلك أقام الاقتصاد الاستعاري مؤسساته قبل أنَّ يتم إخضاع الكيانات السياسيَّة المحلية بصورة كاملة. وترجع مقدمات الاستعار الأوروبي لمصر إلى حملة تابليون سنة ١٧٩٨. فقد أحبط الوجود الأوروبي في القرن التاسع عشر التجديدات الاقتصادية التي أدخلها محمد علي. فبحلول الأربعينات من القرن التاسع عشر أصبح القطن طويل التيلة، الذي أدخل إلى مصر ليكون قاعدة للتصنيع، أساسًا لإدماج مصر كمنتج زراعي للمواد الأولية في النظام الرأسمالي الشامل. فبعد أن أسهمت بريطانبا وفرنسا في إفشال التصنيع في مصر، سعتا إلى السيطرة على تجارتها ودخلتا إلى السوق المحلية للأراضي والرهونات (٣) . وفي الجزائر لم تكن المقاومة الضارية للفرنسيين قد انتهت بعد في السبعينات من القرن التاسع عشر ، ومع ذلك كانت البلاد محلاً لاستيطان زراعي راسخ ظل يشكّل أهم ملامح الاقتصاد الاستعاري في الجزَّائر وظهر مثله بدرجات متفاوتة في بقية أنحَّاء المغرَّب وليبيا. وقد دُخلت تونس العصر الاستعاري في سنة ١٨٨٢/١٨٨١ يبنما ضُمت ليبيا وللغرب جزئيًا في سنة ١٩١٢. وقد تأسس الاقتصاد الاستيطاني في المغرب على مراحل يفصل بين كل منها ثلاثون عامًا بدعًا بالجزائر من سنة ١٨٦٠ ثم تونس من سنة ١٨٩٠ وانتهاء بالمغرب سنة ١٩٢٠ (٤) . وكان المهاجرون الإيطاليون في ليبيا أقل عددًا من نظرائهم الفرنسيين في المغرب، وكان لا بد أن يتأخر الاستيطان الزراعي في طرابلس إلى ما بعد الهزيمة الكاملة للشعب الليبي في حوالي سنة ١٩٣١.

وبالرغم من السنوات الطوية التي تفصل بين نقاط البداية للاقتصادات الاستمارية في كل من بلدان شال افريقيا فان التحديد التقليدي لبداية الاستمار بالثمانينات من القرن التاسع عشر ما زال صالحًا للأخذ به . وقد استطاعت القوى الأوروبية أن تحيل اقتصادات شال افريقيا إلى التعبئة للاستمار عن طريق التمويل الرأسالي أساسًا . فقد دخلت شال افريقيا العصر الأميريالي عندما تم استثمار رؤوس أموال كبيرة في قناة السويس وعندما فرض على الطبقة الحاكمة من مصر إلى المغرب تحمل أصاء الديون . وقد وصلت هذه العملية إلى مزيد من الخضوع ، وفي

<sup>(</sup>٣) سي. ب. عيسوي ، ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٤) س. أمين، ١٩٧٠، ص ٢٥٦.

النهاية إلى انتقال السيادة لواحدة أو أخرى من القوى الأوروبية المعنية. ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن الاقتصاد الاستماري ، الذي مر بفترة تكوين مبكرة وطويلة في شال افريقيا ، قد قام بشكل نهائي حتى التسعينات من القرن الماضي حين أصبح رأس المال الاحتكاري مسيطرًا على أوروبا . وتتطبق نفس هذه الملاحظات على جنوبي افريقيا .

وفي الوقت الذي وقع فيه التقسيم الامريائي شمل الاستيطان الأوروبي في جنوب افريقيا عشرات الآلاف من البيض الذين تربطهم بالافريقين علاقات اقتصادية. وقد تعرض الاستقلال الاقتصادي لافريقيا للخطو بسب الاستقلال الاقتصادية لوضيا القوة في الوقت الذي كانت القرى العاملة الافريقية توضع به نحت تصرف البيض . والمبدل القرن الناسم على والمبدل القرن الناسم على فقط من حيث أنها واجتاعية جديدة (٥٠). وكانت هذه الروابط الجديدة في البداية من الذي الاستماري فقط من حيث أنها كانت تربط بين أقلية أجنبية وأغلية عملية من مواقع السيادة والخضوع المتطوفين، ولكنها سرعان ما أصبحت من نوع العلاقات الاستمارية التي فرضها إدخال رؤوس أموال طائلة نتيجة لاكتشاف الألماس والذهب .

ولم يكن استخراج الألماس والذهب في جنوب افريقيا ليصبح ممكناً بغير التكنولوجيا الحديثة وحشد كميات كبيرة نسياً من رؤوس الأموال. فلا الحكومة البريطانية ولا احتكارات التعدين التي ظهرت في أعقاب الشريطات من القرن الماضي كانت لديها أية نبة في أن تترك الموارد المعدنية عمت سيطرة البوير أو في إعطاء الأولوية لشروعات الإستيطان الرزاعي في الأراضي الصالحة للزراعة والتي تتوفر فيها للماء والمراجي والملكية في الوقت الذي كانت النربة السفلية واليد المعلمة الافريقية بشران بتحقيق فوانض كبيرة يمكن تصديرها إلى بلدان الأصل الاستعارية. وقد احتوت الشكيلات الاجتاعية للبوير على عناصر من عكن تصديرها إلى بلدان الأصل الاستعارية. وقد احتوت الشكيلات الاجتاعية المباهة عناصر من مناجم الذهب في ويتواتوسرائد (١٨٨٦) على فرض همنتها على كل التشكيلات الاجتاعية المباهة على الرأمالية في جنوب أفريقيا بصرف النظر عن الجنس الذي تعتبي إليه. وقد كانت الحروب بيا المبارية في عادلته المبوير والإنجليز (١٨٩٥ - ١٩٠١) ممي أيضًا حركات لمقاومة الامبريالية ، وإن كانت في صورة عكسية المحصول للمستوطين على استقلالم الماقي القضاء على الشعوب الافريقية في المنطقة ، الأمر الذي سبق الحصول للمستوطين على استقلالم الماقي عناصر الإنتاج إلى بلدان الأصل المرامياتية.

# رأس المال والقمع (١٩٠٠ – ١٩٢٠)

ساهمت المقاومة الافريقية إلى حد بعيد في فرض إيقاع بطيء على الاستمار الاقتصادي لمدة ثلاثة عقود على الأقل من ١٨٨٠ حتى ١٩٩٠. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الاهتام المباشر بالأمر من جانب رأس المال الاحتكاري الأوروبي محدودًا. وكان لافريقيا أولوية كبيرة خلال عصر النراكم التجاري ولكن الانغلاق النسبي الذي ساد أثناء القرن التاسع عشر استمر حتى السنوات الأولى للاستمار بالرغم من

<sup>(</sup>٥) سي. و. دي کيوييت، ١٩٦٥، ص ٤٣.

الاقتصاد الاستعاري

تزايد الرقابة السياسية – الاقتصادية التي أعقبت التقسيم والغزو. وإذا قورنت الأرقام الخاصة بنمو الاقتصاد الاستماري في افريقيا بالانجاه العالمي للاستثار من جانب وأس المال الاحتكاري حتى الحرب العالمية الأولى لوجدت محدودة.

وكان أهم هذه الأرقام يتعلق بالصادرات والواردات نظرًا لأن قطاع الصادرات والواردات كان السحة المركزية للاقتصاد الاستماري. وقد زاد حجم السلم المستوردة إلى الويقيا بيط، شديد. وباستثناء جنوب افريقياً ، لم تتصدر قوائم الواردات آلات أو وحدات صناعية أو سلم استهلاكية ذات نوعية ممتازة. وكان نحر التجارة يتحدل عادة في امتداد خطوط إنتاج السلم التي تمني به متصف القرن التاسع معتر، ولم تحكن نحتلف كثيرًا عن أعاطها في عصر مجارة الرقيق. وقد ظلت المستجات القطنية تسيطر على للمادلات الأوروبية مع أفريقيا، ولم يفقد استيراد المنسوحات القطنية في كثير من الأنحاء الأولوبية التي كان مجتلى بها طوال الفارة موضوع المحث، بالرغم من أن سلمًا استهلاكية أخرى مثل أدوات المطبخ والراديومات والدراجات وآلات الحياكة بدأت تكتسب فيا بعد مزيداً من العجبية.

وكان إنتاج سلع التصدير داخل افريقيا يسير بيطء وينير أنتظام في معظم الأحبان. فالمطاط الطبيعي مثلاً لم يحفظ بالأهمية الأولى إلا لفترة محدودة في المحانيات في غرب افريقيا. وفي شرق افريقيا ووسطها حجث وجدت صناعة أكثر أهمية للمطاط، تدهورت تلك الصناعة بعد أزمة دولية للأسعار في حجث وجدت صناعة أكثر أهمية للمطاط، تدهورت تلك الصناعة بعد ألزمة دولية للأسعار في أيتاج من قبل الأوروبيون الذين محكموا على استخلال افريقيا. وكان الرسم البياني الأداء الافريق في إنتاج الحاصلات الأساسية في الإطار الاستهاري يضمن عادة مرحلة أولى تكون الكيات فيها متواضمة للنابة وتمتد حتى أواخر العقدين الأولين من القرن الحالي، تليها مرحلة ثانية شهدت نموًا ملموظً وتمتد حتى المهام السوداني والكاكاو في أجزاء القارة التي تشعها.

ولم يتم استنار غير قدر محدود من رأس المال الأجنبي في الصناعة والزراعة الأفريقيين في السنوات الأولى من العصر الاستهاري. وكانت جنوب افريقيا، مرة اخرى، هي الاستئناء البارز بالرغم من أن المؤلم المن العمل المستئناء البارز بالرغم من أن المؤلم المن العملية والمهلة المعدون على المستئناء المارز بالرغم من أن المؤلم المنال في المستئناء الموادر أس المال هو الوسيلة الموجينة لحيد العملان، ومن ثم تحقيق الفوائش، في الاقتصاد الاستماري الافريق، بل على العكس كان الاكراه العملان المهلة والمسلة الموجينة لحيد السبب الأول في إدخال الميد المعالمة والحاصلات التقدية إلى التداول في السوق، وفي أوروبا شهد سقوط السبب الأول في إدخال المعالمة والحاصلات التقدية إلى المتداول في السوق، وفي أوروبا شهد سقوط أمام أعضائها من اختيار من أجل البقاء سوى العمل بأجر . وفي افريقيا كان لا بد أن يتعرض الاستقلال الملاقصات الحلي القروي للتدمير بصورة أشد عنفا حيث لم تمكن هناك أجهزة داخلية في الجنمية متعلم على تحويل العمل إلى سلمة. وكان لا بد للأموال الأوروبية المناحة الموسئال في افريقيا أن تقده الأموال مم تمكن تمكيل ترتيب المهال عن طريق دفع علاق مناص منها والتي تنتمل في الفقيزة المفرقة من الشكيلات المواملية الى العالمية الميالة المناحة المواحة المياط المناحة المياطة وغير الرأسالية الخاضعة للمراحز الاقتصادية للها الماسة البلا الماسة الميالة الميالية المياسة الميالة المناطقة الميار الرأسالية الخاضعة للمراحز الاقتصادية للها الماسة الميالة المياسة الميالة المياسة المياسة الميالة المياسة ال

<sup>(</sup>٦) س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨.

الافريقية من استخدام القوة على نطاق واسع سواء كانت سافرة أو مستترة وراء القوانين التي تصدرها الأنظمة الاستمارية الجديدة.

وكانت أشكال السخرة السافرة وأشكال الرق المتم من المناهر البرزة لرسوخ الاقتصاد الاستهاري في المؤرس وفقائم لللك في الفريقيا. وفي السنوات الأولى من هذا القرن كان دعقد العمل؛ البرتفالي في ساوتومي وفقائم الملك ليبولمذ في دولته المسافح الكونغو الحقرة (زائير الآن) من البشاعة بما جعل من الضروري القيام بعضه الإصلاحات، ولو كانت اللتدوية، من أجلح شهدته الرأي العام الليبوالي في أوروبا الغربية ، كانت الطبقة العاملة الأوروبية تنضم إلى رجال المقاومة الافريقية أحياناً لتصحيح هذا الوضع - وقد نجحت الحكومة ونامييا الآن) وشريع الأن وشعب الرفيقة في الكامبون، وجنوب غرب افريقيا الديميا الآن) وشريع الأن الإمبراطورية الألمانية وأن النبية وتانوانيا الآن) فيا بين سنة ١٩٠٤ من طريق الديميون المنتجاري من طريق الشخيري المنتجاري من طريق الشخيرية والمنافرة المنتجاري من طريق المنتجاري المنتجاري من طريق كان شد المنافرية المنتجاري المنتجاري المنتجاري المنتجاري المنتجاري المنتجاري الأن الاستجار الألماني بم عن من المنافر المنافرة على منافرة المنافرة المنتجارة المنتجارة المنافرة على منافرة المنتجارة المنافرة على المنتجارة المنتجارة المنتجارة المنافرة المنافرة على منافرة والمنافرة على حدالاتناجية المنافرة على حدالاتناجية والمنافرة على حدا الإنتاجية كان المنتظام الاستجاري للإنتاج كان للرجهانين والفرنسين بارتكاب مثل هذه العالم اللانهية العالم الاستجاري للإنتاجية للديمية للديم.

وفي بداية المهد الاستهاري اضطاع رأس المال الخاص أحيانًا بمهمة حفظ الأمن والقمع لحسابه. وكان مذا شأن الشركات المنشأة بمراسم وشركات الامنياز التي كانت تنشط في جنوبي افريقيا ووسطها وفي نيجبريا وشرق افريقيا الألمانية. ويبدو للوهلة الأولى أنه لم تكن هناك حدود لا تقوم به هذه الشركات من عمليات التحقيق التراكم. ولكتما ، في الولمة الأولى أنه لم يكن هناك حد لأعمال المستقلان السيامية الافريق وإدماء أسس الاقتصادات الاستعارية. والحق أنه لم يكن هناك حد لأعمال المستقلة المناصل التي تمارسها ، لا سبا في الأماكن التي كان حشد المال فيها أكثر صعوبة بسبب تبعثر السكان ، كان قادرة على الاضطلاع بالمهام القمعية للدولة . وكان على الدول الأوروبية المستعمرة –خلال التعمينات من القرن التاسع عشر على الأغلب – أن تضطلع بالمنوولية المباشرة في الأراضي التي تستعمرها ء بينا كان الجهاز الاستعاري الحلي الدول الأوروبية المستعمرة حالال المناص . وكان هؤلاء يعرضون عادة عن التألم الين المناص . وكان التعريض وسيلة تحويل هذه مأصحاب المصالح الطبقية التي كانت النظم الاستهارية تدعمها . وكان التعريض وسيلة تحويل هذه مأصحاب المصالح الطبقية التي كانت النظم الاستهارية تدعمها . وكان التعريض وسيلة تحويل هذه من هدية مع الشعب الافريق.

وكان لا بد لدول الأصل وأجهزتها الاستهارية في افريقيا أن تواصل ممارسة القمع من أجل الاستغلال الاقتصادي لأنه كان لا بد للاقتصاد الاستهاري أن يشق طريقه باستمرار وسط المعارضة التي كان يلقاها من الافريقيين. فقد استازم الأمر في أماكن كثيرة الاستيلاء على الأرض الافريقية قبل أن

<sup>(</sup>۷) هـ. شني، ۱۹۲۲.

الاقتصاد الاستعاري الاقتصاد الاستعاري

تتمكن التشكيلات الاجماعية الاقتصادية ذات الطبيعة الاستيطانية من الازدهار. ولم يكن من الممكن الخديدية الأمر الذي كان يتقالب ، في جانب منه ، فسرورة الاستيلاء إجبارياً على البد العاملة الافريقية . ويعتبر استخدام الشرائب من يتقلب الكثير من السرح. فقد كان فرض كوسيلة لبناء الاقتصاد النقدي من الأساليب المعروفة وبما لا يتقلب الكثير من السرح. فقد كان فرض الشرائب هو بلا شك العامل بأجر أو إلى إنتاج الحاصلات النقدية ، ثم دفعهم فرض الزيد منها في هذا الانجاه بدرجة أكبر. وكان المنجريون من المضراب يستخدمون لدى أصحاب وأس لمال الخاص الجياناً . ولكنهم كانوا في الأغلب يستخدمون لدى أصحاب وأس المال الخاص الجياناً . ولكنهم كانوا في الأغلب يستخدمون لدى الدولة في بناء المراكز الإدارية والطرق والجسور وصيانها .

وكانت الدول الاستجارية تميز بين أنواع القوة التي تفرض تطبيقها في مستعمراتها. فالبقية الباقية من السبتكان يقد على عليهم. ولم يصبح الجللد والاكراء البلغي اللهي عارسه السبتكان ويقد على عليهم. ولم يصبح الجللد والاكراء البلغي المدين عارسه التاني من القرن العشرين. وقد حاولت الدول الاستجارة، «أن أنة دولة أخرى» أن تحفظ باحتكارها اللاشكال المشروعة من العنف. وقد سعت في الوقت نفسه إلى أن تؤكد للمستعمرين أو المستوطنين أو المستوطنين أو المستوطنين أو المستوطنين أو المستوطنين المؤديل الإشكال المشروعة من انتهام الدفق. وقد سعت في الوقت نفسه إلى أن تؤكد للمستعمرين أو المستوطنين المؤديل ويام به صاحب المحبول المؤديل المؤديلة على المؤديلة والمؤديلة المؤديلة بالمؤديلة المؤديلة منافزة المؤديلة مؤلد توانين العمل الافريقية متحلقة طوال المثلاثيات، ولم تكن مخالفة المقد تعامل باعبارها عائفة مدين بانب العامل الافريقي ينظر إليه كنوع من «الفرار» بالمغني الصحكري للكلمة.

وكانت بعض أجزاء افريقيا أكثر استعدادًا من غيرها للانجاء نحو التجارة الخارجية، بل بادر بعض الترقيقين إلى إقامة علاقات أقتصادية من النوع الاستهاري مع الأوروبيين. فقد بدأ أبناء غرب افريقيا بتجربة صدادرات جديدة منذ أوائل القرن التاسع عشر بينا ، وعلى العكس من ذلك ، لم يتجه سكان شرق افريقيا الأنانية وشرق الكريقيا العالمية إلى ذلك بالحياط عنه المجتوب الكونيقيا و المناسبة والمحاسبة المناسبة وحتى في غرب افريقيا في تجارة ما قبل الاستعار . ونتيجة لمذلك لم يشعر السخاصة وحتى في غرب افريقيا كان لا بد للدولة المستعمرة ، بالرغم من ذلك ، أن نمارس في أحيان كثيرة الشخط على المزارمين لكي تضمن مشاركتهم في الاقتصاد الاستهاري وأن يكون ذلك على أساس الشروط التي يتابيا رأس المال الأوروبي .

ومما له أهميته في هذا الصدد أن يكون التقسيم قد م على أساس أزمة طال أمدها وتكرّر حدوثها في الانتصاد الرأسهائي. فقد كان الأوروبيون يرغبون، مثلاً، في التوسع في إنتاج الفول السوداني في السنغال منذ سنة ١٨٨٣ في الوقت الذي يم ذلك وكان فرض منذ سنة ١٨٨٣ في الوقت الذي يم ذلك وكان فرض الشراب برمي إلى إبجاد وقوة دفع، دينامية لتحقيق هذا الغرض". وفي الجهات التي ترسخت فيها التبعد بفعل التجارة فها قبل الاستمار، أسرعت العلاقات التجارية إلى الانتشار كما قبل الاستخدام القوة من أجل تنشيط الاقتصاد الاستماري، إلا أنه لم يمكن بأية حال الاستمناء عنها كلية.

<sup>(</sup>٨) م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ٢٨٠.

وقد أدى الجدم بين رأس لمال الأوروبي واليد العاملة الافريقية المسخرة إلى تحقيق فائض ملحوظ في المنتجات المخصصة لتصدير والاستهلاك الأوروبيين. وكانت الحاصلات والمحادن تصدر ويعاد تحويل الأرباح الناتجة عنها إلى الخارج. إلا أن بعض الفوائض المتراكمة كان يُعاد مع ذلك استنارها. وقد أتاح ذلك لرأس المال في جنوب افريقيا أن ينمو إلى حد الضخامة ، كما عجل بقيام الاحتكارات بين أيدي الشيركات التجابية في خرب افريقيا ، كما سمح لما بحساندة المشرعات الإنتجابية ومشروعات النوزيع في أوروبا بالاندماج فيها . وقد أتاح التدفق الأول للأرباح الناتجة عن الاقتصاد الاستعاري ارتفاعاً في مستويات المعيشة وقدرًا أكبر من القدرة الاقتصادية على البقاء للمستوطنين البيض في الجزائر وجنوب افريقها ، وبدرجة أقل في تونس وكينيا ورودبسيا الشالية والجنوبية (زامبيا وزيمبابوي) ونياسالاند (مالاوي

### المشاركة الافريقية في الاقتصاد الاستعاري (١٩٢٠ - ١٩٣٠)

كان الإكراء في العلاقات الاقتصادية عنصرًا حاسمًا خلال السنوات التي تكونت فيها الاقتصادات الاستهارية في افريقيا ثم احتل بعد ذلك مكانة لم يحظً بمثلها في المراكز الرأسالية البارزة. وقد أصبح كل من هذه الاقتصادات الاستهارية في مرحلة ما أقل اعتمادًا في حركته الرئيسية على الفوى المخارجية وأطعوامل غير الاقتصادات الاستعارات الفرنسية ثم اللبلجيكية والبريقالية. وكلما تحقق ذلك أصبح الأفريقيون ينظرون إلى نظام الاستعمادات الفرنسية ثم اللبلجيكية والبريقالية. وكلما تحقق ذلك أصبح الأفريقيون ينظرون إلى نظام من الأحيان على استعمادات المتعلدات المتعلدات المتعارات على استعماد المتعارات والمتعارات واقرات فيه مناقشة غنلف المسائل الاجتماعة والسياسية التي تنبعها والسياسية التي نبعث من الاقتصاد الاستهاري واقرات فيه مناقشة غنلف المسائل الاجتماعة والسياسية التي تبعد من الاقتصاد الاستهاري واقرات فيه المتعاري واقرات فيه المتعارات والمتهاري واقرات فيه المتعارات والمتعارات والمتهاري واقرات فيه المتعارات والمتعاري واقرات فيه المتعارات والمتعارات المتعارات والمتعارات وال

وليس هناك تاريخ محدد بدأت فيه تلك المرحلة بالنسبة للقارة ككل. فهي تتداخل مع الغزو ومع فترة تصاحد الاكراه في العلاقات الاقتصادية ، إذ أن الإكراه البدائي استعر في افريقيا الاستوائية الفرنسية وفي الراضي البرتفالية حتى الثلاثيات من الفرن العشرين. ولذا يجب أن يتم تقويم هذه النقلة بالنسبة لكل مستعمرة على حدة لل وللمناطق الجغرافية داخل نفس المستعمرة. وفي مناطق عديدة كان قد تم تثبيت الاقتصاد الاستجارى بحلول نباية العقد الأول من القرن الحالي، ولكن أشطة هذا النظام الاقتصادي تعرضت للشلل بسبب الحرب العالمية الأولى هم استؤنفت بعدها بدرجة أكبر.

وقد سيطر التمدين على أقتصاد ما بعد الحرب في افريقيا الجنوبية الى حد أنه كان يحول المنطقة كلها إلى اقتصاد استعاري واحد. فقد ضمنت عملية تكوين الاحتكارات والكارتلات لرأس المال الكبير الهيمنة فياكان يُعرف باتحاد جنوب افريقيا وجنوب غرب افريقيا والرودبسيتين. هذا أولاً ، وكانت القوة الاقتصادية لم اكن التعدين – ثانيًا – من الفسخامة بحيث تطلب، وتوفر لها فعلاً ، مصدر للأيدي العاملة الاقتصاد الاستعاري

امتذ ليشمل مناطق لم يكن التعدين يشكل فيها النشاط الاقتصادي الرئيسي نشير منها بالذات إلى الأراضي التابعة للمندوب السامي في باسوتولاند (ليسوتو الآن) ويتشوانالاند (بوتسوانا الآن) وسوازيلاند ونياسالاند وموزميق وأنغولا. وقد ظل التواطؤ بين البرتغاليين ونظام جنوب افريقيا يضمن التندفق المنظم والكبير للماملين من موزمييق وأنغولا. وكان هما من بقايا العبودية، ويكن التناقض الحقيقي يبدو في أن الارتحال المناجم أصبح غاية يتطلع الكثير من الافريقيين. وقد خلق الاستمار الباغياتيكيراً في داخل افريقيا الميزيية. فقد خلق الاستمار الباغياتيكير كارير إلى نقاط قليلة ظل النشاط الاقتصادي خارجها محدودًا. وكان الافريقيون، أيًا كان عمل إقامتهم، مازمين بأداء الضرائب كما أنهم كانوا يسعون إلى الحصول على السلع الاستهلاكية التي كان عليم أن يدفعوا نقودًا لشرائها. وكثيرًا ما كانت المناجم هي المصدر الوحيد الذي يسمح بذلك.

وكانت هذاك أوجه شبه كثيرة بين نمط الاقتصاد الاستجاري في القطاع الزراعي وبينه في قطاع المستجاري في القطاع الزراعي وبينه في قطاع المستجاري في التاطاع الزراعي وبينه في قطاع المستجاري وبينه المجتاري في الكونفو المستجاري الكونفو المستجاري وكانت الحدى الشركات الدولية القوية تسيطر على زراعات أخيل الزيت في الكونفو الملجيكي بينا كانت الشركات الدولية التي يساندها رأس المال الصناعي والمصرفي تسيطر على زراعات السيزال، وظل الأمر كذلك حتى عندما أصبحت الصناعة أقل مركزية – نسبيًا – من ذي قبل إذ أن زراعة السيزال، وظل كانت تتطلب مساحات واسعة وإقامة مصنع مما كان يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. ولم تتوان الدولة أبيًا في المؤوض بجانب ملاك المزارع وقدمت لهم مساعدة لا تقدر بضن تأدل ضحفه. ولم تتوان الدولة أبيًا في المؤوض بجانب ملاك المزارع وقدمت لهم مساعدة لا تقدر بضن تأدل ضدي تبوي اليد الماملة لمن رحقول بجيدة عندما لم يكن هناك أسلوب بديل صالح للحصول على دخل نقدي في بعض أجزاء مري افريقيا وجنوبها ووسطها. وكان التندق على تنجانيةا رتبزايا) آتيًا من نياسالاند وروديسيا المهالية (زامبيا) وموزمييق ورواندا – أوروندي (رواندا وبوروندي الآن). وقد نجنب الإدارة البريطانية تمقيق (زامبيا) من من نياسالاند وروديسيا المهالية من موزميق عن طريق إقامة علاقات تعاهدية مع الحكومة البرنقالية، في إصدادات اليد العالمة من موزميق عن طريق إقامة علاقات تعاهدية مع الحكومة البرنقالية، فيا ضعيعًا وحيث كان الاكتماد المقدماد المقدي.

وقد ظل الماملون بأجر من جميع الفتات أقلية ضبيلة بين السكان الافريقين البالغين. ولا شك أن راحة الحاصلات التقدية قد اجتذبت أكبر نسبة من الافريقين إذ كانت توفر القاعدة الأساسية لما كان يسمى باقتصاد المبادلة (١) Economie de traite (١) وهو نظام اقتصادي بتم فيه مبادلة السلم الصنوعة المستودة مباشرة بحاصلات المقدية لم تخضع لأية عمليات لتصنيعها أو لأفل قدر من هذه العمليات. وقد المساسلات الفاصلات الفقدية قدرًا أكبر من حرية الحركة للافريقين أكثر مما يتيجه بجرد العمل بأجر. وكان هناك أحيانًا اختيار بين حاصلات التصدير المختلفة. وكانت الحاصلات الغذائية تنتج من أجل استهلاك الأمرة، وكانت تباع أحيانًا عليا بالفقود ولكنها قال كان يتم تصديرها. وقد استخدم الفلاحون الافريقيون للمونة لمعدودة الي تأتو وحجم ما يزرعونه أو يعتونه للتعدير. وكانت الأسماد كعددها وكالات تابعة للبلدان المستعمرة الأصلية ، إلا أن أسعار المتجات الزراعية كانت تأثر

<sup>(</sup>۹) ر. دومون، ۱۹۳۳.

يشكل عدود عندما ينتقل الفلاحون من محصول إلى آخر أو عندما كانوا يعرضون عزوناتهم للبيع في الأسواق الحلية. وفي بعض الحالات القصوى القليلة اتجهوا إلى الامتناع عن بيع منتجانهم بالرغم نما كان يمثله ذلك من خسائر جسيمة بالنسبة لهم.

وكلما ظهر تعارض بين زراعات الفلاحين والعمل بأجر كان الافريق يختار دائمًا زراعته الخاصة. وكانت جميع الحاصلات الرئيسية التي ينتجها الفلاحون في افريقيا مرتبطة بزراعات مماثلة في أماكن أخرى مثل آلَبن في أمريكا اللاتينية ونحيل الزيت في جزر الهند الشرقية. وكان انتشار أشكال الفلاحة وتكاثرها يعزى إلى قوة الجاعات الافريقية. وكانت افريقيا الوسطى ، حيث تقل الكثافة السكانة ، مبدأنًا لشركات الامتياز التي ساءت سمعتها لتشغيلها العال بالسخرة. وفي هذه المنطقة ذاتها ، طور المستوطنون الأوائل مزارعهم ، إمَّا بإكراه العال في الريف على السخرة (كهاكان الحال بالنسبة لزراعات السكر والسيزال والقطن في موزمبيق وأنغولا) ، أو بتحولها إلى استخدام كثيف لرأس المال كما كان الحال في الكونغو البلجيكي . وقد استطاعت شركة ليفر وأخوانه أن تنشئ مزارع لنخيل الزيت في الكونغو البلجيكي منذ سنة ١٩١١. وقد رُفِضَ طلبُها للحصول على امتيازات مماثلة في غرب افريقيا البريطانية لأنَّ الإدارة الاستعارية فيها أدركت أن مثل هذا المشروع سيتطلب استخدام العنف في إخضاع الآلاف من السكان. وفضلاً عن ذلك فقد ثبت لدى المستعمرين في غرب افريقيا منذ وقت مبكر نجاح الفلاحة الافريقية وصلاحيتها لإنتاج فائض قابل للتصدير وتحقيق عائدات بحزية للجاعة التجارية الأوروبية . وقد برهنت زراعة المستوطنين، التي استمر الفرنسيون في اتباعها في غرب افريقيا، على أنها دون مستوى الإنتاج الافريق صغير الحجم. وفي شرق افريقيا ونياسالاند وروديسيا الجنوبية كان لا بد من تقديم العون لمزارع المستوطنين وحمايتها من المنافسة الافريقية ، عن طريق التشريع الذي ما كان يمكن بدونه أن يتوفر لها القدرُ الكافي من اليد العاملة. وحينًا كان التعدين عاملاً دخيلاً على الاقتصاد الزراعي الاستعارى ومحاصرًا فيه كان الافريقيون يختارون، مرة أخرى، جانب الإنتاج الفلاحي مما أدى مثلاً إلى إثارة المصاعب في سبيل حشد عمال المناجم المحلمين في أشانتي والمقاطعة الغربية من سأحل الذهب وسوكومالاند

وبينا كانت زراعة الحاصلات النقدية لا ترال تفرض على بعض الجاعات الافريقية فرضًا، فإن المويية المستكال المدكنة المويية المويية المستكال المستعارية ومنا المجلود واللد في هذا الجال قبل المستعارية وسنا المستعارية وسنا المستعارية وسنا المستعارية وسنا المستعارية والمستكال المستعارية وسنا المستعارية المستعارية والمستعارية المستعارية المستعاري

الاقتصاد الاستعاري

يزرعون أشجار البن بأسرع مما استطاعت الإدارة الاستعارية القضاء عليها (١٠٠).

وحيًا كانت الفلاحة تستقر باعتبارها الشكل السائد للاقتصاد الاستجاري قفد كانت تُدار كما تُدار الما تُدار والمنافر المنافرة من حيث اجتذابها لليد العاملة من مصادر أبعد كثيرًا من المنطقة التي يجري فيها الإنتاج فيلاً. فقد كانت زراعة الفول السوداني في سينيامييا تجذب العال العالم يمن من الأراضي الله الطاقية في العالى القادمين من فولتا العليا بينا أنجه زراع البن في أوغنها إلى رواندا – أوروندي للتوسع في إنتاجهم. وقد ضعت زراعة الحاصلات ذات العائد الثقدي والعمل بأجر في المناجم والحزارع، مما ، الأغلية العظمى من الافريقيين الذين شاركوا بصورة مباشرة في الاقتصاد الاستجاري. على أن مجموعة من أنواع الشاط الأخيري من النابات في القارة إلى أقصى حد لها ، إلا أنقد قدام منذ وقت مبكر في الخابون صناعة خشية استخراجية كما قامت منل هذه المدروعات حيثا الافريقيين للمحمل بأجر في الخابون صناعة من أموامل المهمة بشكل عام. فقد وجد الآلاف من الافريقين لليمارات النقل ، والعوامل المهمة بشكل عام. فقد وجد الآلاف من الافريقين لليمارات النقل ،

ومع بداية نصح الاقتصاد الاستماري صار من الصعب على أي قطاع من قطاعات المجتمع الافريق أن يقف بمفرده. وبالرغم من الطابع المحافظ الذي اشتهرت به فإن جميع المجموعات الرعوية كانت قد أدخلت لل اقتصاد النقود مجلول المشريات من القرن العشرين إن لم يكن قبل ذلك. وكانت هذه الجموعات تبيع اللحوم الموسئه لا الحلمي واجانا للتصدير مصحوبة بجاردها. وكان ذلك هو المظهر الأسمى للاقتصاد الاستماري في الأراضي التي أصبحت الصومال من بعد. وقد تأثر على نفس مذا التحو كذلك المشتطون بصيد الأصاك. وأصبح الانجار التقليدي في الأمياك الجفقة والمدخنة، مأنه مثأن الانجار في اللحوم وغيرها من المواد الغذائية، متوقفاً على التقود التي بحصل عليا المصدورة الرئيسيون، وأصبح بيكس بصورة دقيقة تأثير القوة الشرائية المؤسية للفلاحين الدين يحصارت على «نفود الكاكار» وانقود القطن» وما إليها. وقد بذل الافريقيون الجهود بالطبع للكسب بشكل بحز وملائم. وكانت الاولوان توظفان للدرسين. وكان الاندفاع نحو التعليم مرتبطاً بفرص العمل تلك ولا سها أنها كانت الجهتان المولول توظفان المدرسين. وكان الاندفاع نحو التعليم مرتبطاً بفرص العمل تلك ولا سها أنها كانت تحصل الاقتصاد الاستهاري له يستطيعون لسب ما الوصول إلى وظائف ذات مرتبات أفضل، بملؤون الفجوات في المدن مرتبات أفضل، بملؤون الفجوات في المدن هرا الهناء.

وقد طّلت ردود الفعل الافريقية على المستوى الشخصي، تنحصر أساسًا في بجرد الاستجابة لديناميكية الاقتصاد الاستعاري الفروض عليها. بل إنها ساهمت في نشر هذا الاقتصاد وتعزيزه وعملت على بشت أنحاط الاستغلال فيه.

. وقد ظلت الأجور على انخفاضها غير المحدود، وجرت مقاومة الاتجاه نحو زيادتها، وتضاءلت القرة الشرائية بسبب التضخم الدوري من جهة وبسبب خفض الأجور وتخلفها بالقياس إلى ارتفاع أسعار

<sup>(</sup>۱۰) و. رودني، التاريخ غير محدد.

السلع من جهة أخرى. وقد أجمع المستوطنون وغيرهم من المقيمين الأوروبيين، وكذلك مدراء المشروعات الأجنبية ، على الإبقاء على إنحفاض الأجور والإبقاء على اليد العاملة في وضع شبه إقطاعي وذلك عن طريق اصدار بطاقات عمل حدّت بدرجة كبيرة من حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر. وقد ظل أصحاب الأعمال ، طوال الفترة موضع البحث ، يعادون التنظمات العمالية التي كان يمكن أن يكون لها أثر في زيادة معدلات الأجور . وقد آنتشر الأخذ بالنظام المتخلف للمقطوعية أو العمل بالقطعة ، ولم يكن العال يحصلون على أي مزايا في حالة مرضهم أو عجزهم أو بطالتهم أو شيخوختهم . وعلاوة على ذلك فإن استمرار تنقل قوى العمل الكبيرة المهاجرة، وانحفاض مستوى مهاراتها وانتشار النمييز العنصري زادت من ضعف موقف العامل الافريق في مواجهته للرأسهاليين حول قضايا الأسعار وظروف العمل.

وقد هب الفلاحون الافريقيون للوقوف ضد النظام التجاري. وانجاه الشركات التجارية في غرب افريقيا إلى الاحتكار عن طريق «التجمعات» هو اتجاه معروف، كما أن الشركات التجارية في كل أنحاء القارة حافظت على مصالحها برفضها المنافسة فها بينها بطريقة قد تؤدي إلى رفع الأسعار. والواقع أن الوسطاء أيضًا ، كَالْآسيويين في شرق افريقيا واللبنانيين في غربها . قد حددوا أسعارًا وشروطًا فيما بينهم لم يكن أمام الفلاح الافريق من خيار كبير بشأنها كلما ذهب ليبيع سلعه. وكان زراع الحاصلات ذاتُ العائد النقدي يُواجهون الاحتيال عليهم عند وزن سلعهم ، وفي المرحلة التحويلية (كما كان بحدث في محالج القطن) ، وعند النقل ، وفي حساب العائد وتسديد القروض والدفعات المقدمة إن وُجدت ، وكان المنتجون الافريقيون يقومون كذلك بالشراء بالتجزئة من التجار الوسطاء والشركات التجارية. وكانت المبادلات بين الاقتصاد الاستعاري وبلدان الأصل المستعمرة تتميز بقدر جوهري من عدم المساواة. وكان عدم المساواة هذا يظهر في التفاوت الكبير بين المقابل المنخفض الذي يحصل عليه الافريقيون والارتفاع الكبير نسبيًا في أسعار المصنوعات المستوردة ، وفي انخفاض معدل الأجور في المستعمرات بالقياس لما كانًا عليه في بلدان الأصل المستعمرة. وبالطبع فإن عدم المساواة في المبادلات لم يكن ظاهرة اقتصادية بحتة. فقد كان يرجع إلى عدم التكافؤ في آلقوة السياسية وإلى التخلف التنظيمي والتكنولوجي للمنتجبن

وكان الافريقيون يتعرَّضون للاستغلال من قبل النظام الاستعاري بصرف النظر عما إذا كإنوا ينتجون فائضًا للتصدير أم لا. وأصبحت جباية الضرائب أبعد مدى ، لكن هذه الضرائب لم تَكن تُستخدم في أداء الخدمات للجمهور بقدر ما كانت تُستخدم لإقامة البنية الأساسية للدولة وللاقتصاد. فقد كانت هجرة العال إلى المناجم والمزارع والحقول تتم على حساب اقتصاد القرية والاقتصاد المحلى الذي كان مستقلاً بذاته من قبل. وبذلك كان رأس المال يتجنب تكاليف إعداد العال. وكما هو شأنَّ نظام الرقيق كان العال بحضرون وقد اكتمل تكوينهم خارج إطار النظام الرأسالي ذاته. ولم يكن العال بحصلون أبدًا على أُجر يكفي لمعيشتهم أو على أية مزايا اجتماعية لأنهم كانوا مزارعين «غير متفرغين» وكان على غيرهم من أعضاء أسرتهم ، طوال الحياة العملية لأهليهم ، أن يظلوا يوفرون لأنفسهم متطلبات معيشتهم عند مستوى لا يتغير هو الذي اعتبره الأوروبيون حد الكفاف للافريقيين. وعلى نفس هذا النحو كانت الحاصلات ذات العائد النقدي التي تذهب إلى الأسواق المحلية أو أسواق التصدير تنتج باعتبارها فائضًا يتجاوز حد الكفاف للفلاحين، ولهذه الأسباب فإنه من الخطأ النظر الى المستعمرة باعتبارها واقتصادًا

<sup>(</sup>١١) س. أمين، ١٩٧٤؛ أ. إعانيويل، ١٩٧٧.

الاقتصاد الاستعاري

مزدوجًا، يشتمل على قطاعين متميزين أحدهما وحديث، والآخر وتقليدي. (١٦). فقد كان بين الدائرة المفترض تميزها بالحداثة وبالديناميكية وبين الأشكال التقليدية المنطقة علاقة جدلية من الترابط والاعتاد المبادل وكان النو في قطاع التصدير ممكنًا فقط لأنه استطاع أن يجول بين الجاعات الأفريقية دويل الخريقية دويل علم أو عمل أو دفعات ارتاعية أو رأس مال. وكان الركود في هذه الجاعات دخيلاً عليها أكثر من تأصله فيها. ولم بعد هناك وجود والمتقليدية يعد أن نفس عالها ودُمر مبرك وجودها. فإنتاجها الزراعة في السكان. ولهذا فإن المنطق في السكان. ولهذا فإن المنطق في السكان. ولهذا فإن

#### التبعية والانكماش (١٩٣٠ – ١٩٣٨)

لقد أُقيمت علاقات الإنتاج في افريقيا على مدى سنوات طويلة تعرّضت خلالها الاقتصادات الافريقية العديدة المكتفية ذاتيًا للتَدمير أو التحول والتبعية . وقد قُطعت الروابط التي كانت تربط بعضها بالبعض ، كما هو الحال بالنسبة للتجارة عبر الصحراء والتجارة في منطقة ما بين البحيرات الواقعة في شرقي افريقيا ووسطها ، كذلك تأثرت بصورة معاكسة العلاقات التي كانت قائمة بين افريقيا وبقية أنحاء العالم وبالذات بلاد الهند وبلاد العرب. وظهر إلى حيز الوجود عدد كبير من الاقتصادات الاستعارية المنزوية ، ولم يكن التقسم الاقتصادي مطابقاً تمامًا للتقسم السياسي ما دام أن القوى الرأسالية الأكثر قوة احتالت على سل مستعمرات الدول الأضعف منها. فحتى بريطانيا العظمى كان لا بد لها أن تقبل تغلغل رأس المال الأمريكي إلى جنوب افريقيا بعد تشكيل المؤسسة الأنجلو – أمريكية في سنة ١٩١٧. ومع ذلك فإن الحدود السياسية التحكمية كانت تعتبر بشكل عام حدودًا للاقتصادات التي كان كل منها تحدود الحجم ومصطنعًا ومتجهًا بمعزل عن غيره نحو أوروبا. وكانت هذه الاقتصادات تُفتقر إلى الروابط فما بينها على أ مستوى القارة وعلى للستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي . وكانت تلك شروطًا مسبقة لازمة التبعيُّة للخارج التي تمثلت بوضوح في رأس للمال والأسواق والتكنولوجيا والخدمات وعملية اتخاذ القرارات. وكان الاقتصاد الاستعاري، بمكم تسميته، إمتدادًا لاقتصاد الدولة المستعمِرة. وقد أدبحت الاقتصادات الافريقية أولاً في اقتصاد مستعمريها ثم أدبحت من بعد في اقتصادات الدول الرئيسية في العالم الرأسهالي. ومن بين أكثر الروابط بداهة النقل البحري. ولم يكن هناك في عهد الامبريالية إلاّ حفنة من الأمم التي يوجد بها رأسهاليون بحريون قادرون على القيام به. وكانت البرتغال خارج التقدير تمامًا أو تكاد، بينا توسعت الولايات المتحدة كثيرًا بالقياس لِمَا كانت عليه حصتها في التجارة الافريقية في القرن التاسع عشر. وكانت الاتجاهات التنافسية والاحتكارية تقف مقابل بعضها البعض في عالم النقل البحري. وقد سعت البلدان المختلفة ، عن طريق الإعانات والتشريعات الخاصة بالنقل البحري ، إلى ضهان أن تؤدى التجارة الاستعارية إلى ازدياد حمولة السفن الوطنية. ومع ذلك فقد ظهرت في أوائل القرن الحالي والخطوط الملاحية المنتظمة ، كوكالات يحل عن طريقها ما يترتب على المنافسة وتُقام من خلالها الاحتكارات في تحديد أسعار الشحن. ولم يكن للدول الأضعف أي تمثيل، أو كان لها تمثيل محدود، في هذه الخطوط الملاحية المنتظمة، بينما كان الألمان من كبار المساهمين فبها حتى بعد أن فقدوا مستعمراتهم الافريقية (١٣).

<sup>(</sup>۱۲) أ. مافيجي، ۱۹۷۲؛ سي. ميلاسو، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>۱۳) سي. لويوشيه، ۱۹۶۳.

وكانت البنوك هي ذروة الاحتكار الرأسهالي للبكر، فقد كانت تشكّل القنوات الرئيسية التي تصدر من خلالها الفوافض الافريقية حيث لم تكن هناك عواتى تفف في سبيل التدفق الحر لرؤوس الأموال إلى المستمرات. وكانت البنوك الخاصة هي التي تصدر في البدائية المملات المتناولة في معظم التي تصدر في البدائية المملات المتناولة في معظم المستمرات إلى أن أصبحت تلك مهمة البنك المركزي بعد أن أنشت مؤسسات النقد للركزية. وكانت مصالحها هي، وفي النهاية مع مصلحة التمويل الرأسهالي، إذ إن استيار هذه الاحتياطيات كان يتم في سوق المال للبلد المستمر الأصلي. فيضانها للتأمين البرحري ومساندتها للمشروعات الرأسهالية الكبيرة استطاعت البيض وغيار التنهيز من الافريقين ولكنها ، وقد قدت البنوك صكوك الاتهان إلى المستوطنية البيض وغيار التنهيز المن عنصرية غير المناولة على الاقتصاد الاستماري، رقد قدت البنوك صكوك الاتهان إلى المستوطنية على الاقتصاد الاستمارية رأساب رأسالية ، وفوق ذلك لأسباب عنصرية غير تؤكد ذلك في بعض الأحيان.

ويمكن أن نتتيج ، إلى حد كبير ، كيفية عمل الاقتصاد الاستجاري من خلال شركات الملاحة ومشروعات التعدين ، ولكن لا بد ، لكي نفهم لم عملت المؤسسات الاستغلالية على النحو الذي عمله ، أن تخلل البنيات الاقتصادية للمستجرة باعتبارها جزءًا من الاقتصاد الرأسايل الشامل . فقد حصر الاستجار إنتجارها جزءًا من الاقتصاد الرأسايل الشامل . فقد للدول الرأسالية المتقدمة في يعني بالمستجار والتكنولوجيا . ولم يكن من الممكن الإيقاء على هذا التقسيل الدول الجامد للعمل بصفة دائمة . فحدث تغير نحو الساناعات التحويلية ولخفيفة قبل الحرب الطائب الثانية . ومع ذلك فإن الفقرة الممتدة حتى سنة ١٩٧٥ كانت أقرب إلى التبيير عن التقسيم الدولي للعمل الثانية . ومع ذلك فإن التقرة الممتدة ، فقدة طويلة ، في صورته الاستجارة الكلاسيكية . فقد عارض الصناع الفرنسيون بنجاح وشدة ، ولفترة طويلة ، للهادرات التي كانت ترمي إلى عصر البدور الزينية في السنغال . وقد استطاع عدد عدود من ذراع سوق لندن تعلى صراخ صانعي الجبال البريطانين إلى حد أن وزارة المستعمرات أعادت صراحة تأكيد مبدأ ضرورة اقتصار افريقيا على إنتاج المواد الأولية للتصدير . وفيا عدا استثناءات قابلة ، كان الإنتاج الإستجاري منة هما غدا و الأحد والاعباد على الأسواق المتخصصة في عدد عدود من البلدان الرسايات.

وقد أدى التقسيم الدولي للعمل في الاقتصادات الاستهارية إلى فجوة متزايدة الاتساع بين الإنتاج والاستهلاك. ولم يكن القدر الأخير من الإنتاج في ظل الاقتصاد النقدي النامي خصصًا لمواجهة الطلب والاستهلاك الخليب. وعلى المحكس كانت مجموعة السلم التي يمكن الحصول عليها في أسواق التجزئة في معظمها من منشأ أجنبي. وقد عانت الحرف الحلية الشدائد من المنافسة والمضاربة الأوروبيتين على نحو كان عليه الحال بوضوح من قبل المهد الاستماري. ومع ترسخ جدور الاقتصاد الاستماري في المهد الاستماري في المشهد الاستماري في يمكن يدفع إلى تتجون والواقع أن الطلب المحلي بكن يدفع إلى تمقيق أقصى استخدام للموارد المحلية. ومن التنافيم الضارة الأخرى ما قام المستعمرون يبديديه وأو تجاهد من الموارد الأوقية ويرجع خلك إلى أن المقياس للاجرية مثل المادر المحلوب الموارد المحلية والمنافسة مثل المدخرات أو ذلك لأوروبا وليس الافريقيا. فلي يكن أي من الموامل الاقتصادية الأساسية مثل المدخرات أو ذلك لأوروبا وليس الافريقا. فلم يكن عن من المحرسات المحلية الن والأسعار ي والمحتارة والمؤلمة المديدة الني قام بها الاقتصاديون والمؤلمة ون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستمارية القلدية الني قام بها الاقتصاديون والمعتارة القلدية المستمارية القلدية الني قام بها الاقتصاديون والمؤلمون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستمارية القلدية المنادية التي قام بها الاقتصاديون والمؤلمون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستمارية القلدية المنادة المؤلمة والمعتارة المؤلمة المؤلمة والمعالمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة والمعالمية المنادة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المهدود المؤلمة المؤلمة المؤلمة المنادة المؤلمة المؤ

الاقتصاد الاستعارى

النتية وأثبت أن الاستمار خَلَف التبعية الاقتصادية وعدم التوازن والتخلف (١٠٠). وكان أكثر الأحداث أهمية في نظور الاقتصادات الافريقية في فنرة ما بين الحربين هو الكساد الكبير لسنة ١٩٢٩ إلى سنة ١٩٣٨. نعندما أصاب الكساد الاقتصادات الرأسالية التي يعتمد بعضها على البعض، أصاب بالضرورة الاقتصادات الافريقية الاستمارية التابعة بشكل أبرز بوضوح طابعها ومدى ما لها من أثر في هذه المملة.

وقد أدت الأزمات الدورية في الاقتصاد العالمي منذ القرن التاسع عشر إلى تقليل سرعة النمو في افريقيا وفرضت صنوفًا من المتاعب على الافريقيين الدِّين كانوا مرتبطين بالفعل بعجلة العلاقات النقدية. وكانت حدة هذه الاتجاهات هي الشيء الجديد في سنة ١٩٣٠ عندما ظهرت آثار الأزمة على القارة الافريقية. فقد دخل الكساد إليها عبر أكثر القطاعات الرأسالية تقدمًا في افريقيا: المناجم، والمزارع، ومناطق الحاصلات المعدة للأسواق التجارية. ولكنه انتشر من خلال القنوات التي تأتي في المرتبة الثانية والثالثة مؤديًا إلى حرمان عاني منه الافريقيون الذين كانوا يبيعون الغذاء إلى العاملين وغيرهم من المزارعين والى الرعاة الدِّين وجدوا أن من غير المفيد لهم اقتصاديًا أن يرتحلوا بقطعانهم في ظل الأسعار السائدة. وسرعان ما تأثر جميع الافريقيين المشتغلين بالتجارة حتى عندما كانت تجارتهم تتناول منتجًا محليًا مثل الكولا. ذلك أن من كان يفترض أنهم من تجار الهوسا أو الديولا التقليديين كانوا في الواقع خاضعين للاقتصاد الاستعاري. وقد استطاعوا أن يكافحوا بنجاح في ظل النظام الحديد وأن يتحولوا فيصبحوا من ملاك سيارات النقل مثلاً ، ولكنهم كانوا يظلون مكتوفي الأيدي عندماً يؤدي عامل خارجي رئيسي مثل الكساد إلى انكماش في النقود التي توفرها لعملائهم زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي والأجور. وقد انحذ كل من يشارك في الاقتصاد الاستعاري خطوات لمواجهة آثار الكساد. وجاءت المبادرة من الشركات الرأسالية. فقد خفضت البنوك والبيوت التجارية من عملياتها في مناطق الحاصلات ذات العائد النقدي ولكنها حافظت على وجودها في المراكز الرئيسية مثل داكار ولاغوس ونبروبي بينا أغلقت فروعها في المناطق الداخلية والعواصم الأقل أهمية. وفضلاً عن ذلك حققت شركات التصدير الوفورات على حساب الفلاحين بتخفيضها لأسعار المنتجين تخفيضًا كبيرًا عند ظهور محصول سنة ١٩٣٠ في الأسواق ، كما أنهم قاموا ، كأصحاب أعمال ، بتقليل عدد العاملين ونخفيض الأجور بدرجة كبيرة. وباستثناء صناعة الذهب، التي جرت مواصلتها بشراهة، كان التخفيض هو رد الفعل الرئيسي لدى أكثر أصحاب الأعال في مختلف قطاعات الإنتاج. كان العمل بأجر قد ازداد زيادة كبيرة في أعقاب الحرب العالمية الأُولى ولكنه تُقلِّص بنسبة ٥٠ ٪ أو أُكثر بين عامي ١٩٣١ و ١٩٣٤. وفي الوقت نفسه، وبالرغم من أن كثيرًا من المستوطنين وصغار أصحاب الأعمال أشهروا إفلاسهم ، إلا أن المستفيدين الرئيسيين من النظام الاستعاري ظلُّوا يحققون أرباحًا ، وإن كانت محفضة ، إلاَّ أنها كانت لا تزال باهظة. وجاء رد فعل الافريقيين تجاه الأزمة كفاحًا ضد محاولات الأخذ بحلول أوروبية. وإزاء الأجور المخفضة لجأ العال إلى سلاح الإضراب بتواتر أكبر وأعداد أضخم بالرغم من عدم وجود نقابات عالية. ولقد كُتب القليل نسبيًا عن الكفاح التلقائي للطبقة العاملة الافريقية فيها قبل ظهور نقابات العال (١٥) ، إلاَّ أنه يبدو أن الأحوال التطورية والحروب قد زادت من حدة التراع على نحو ما يدل عليه الاضطراب الذي حدث أثناء كساد سنة ١٩٢٠ – ١٩٢١ والكساد الأكبر فياً بين أعوام ١٩٢٩ و١٩٣٣ ، ومرة

<sup>(</sup>١٤) و. رودني، ١٩٧٧؛ ج. رويمامو، ١٩٧٤؛ أ. أ. بريت، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>۱۵) هـ. دوتشلاند، ۱۹۷۰.

أخرى خلال الركود الذي ساد في سنة ١٩٣٨. وكذلك فإنه ليس من قبيل الصدف أن حجب مزارعو ساحل الذهب محصولهم من الكاكاو وقاطعوا المتاجر الأجنيية في سنة ١٩٢١/١٩٢٠ وعادوا إلى ذلك مرة أخرى في سنة ١٩٣٠ وفي سنة ١٩٣٨. وكانت الشركات الأجنية مصممة على استمرار تحقيق النزاكم في جميع المظروف بينا كان العمال والفلاحون المحاصرون في بيئات إنتاج الحاصلات ذات العائد التقدي يحاولون مواجهة الإفقار الذي يتعرضون له وحماية أية مكاسب صغيرة يكونون قد حققوها في سنوات أفضل.

وكان خط الدفاع الآخر من جاب الافريقيين هو التخلي عن اقتصاد النقود. وكانت المناطق التي أدخت حديثاً في الاقتصاد النقدي، أو التي تأثرت تأثرًا عدودًا فقط، هي الأولى في هذا الانسحاب. وكانت هذه الظاهرة نفسها قد حدثت من قبل في نهاية الحرب المستمارية مهمة إعادة إقامة الاقتصاد الاستمارية في بعض للناطق. وقد فكر كثير من فلاحي تنجابيقا، الذين كان معدل مشاركتهم في المبادلات القندية أقل بكثير من اخوانهم في ساحل اللدهب، في التخلي على السنوات التي أعقبت عام ١٩٣٠، لكنهم لم يحققوا يجاحًا كبيرًا زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في السنوات التي أعقبت عام ١٩٣٠، لكنهم لم يحققوا يجاحًا كبيرًا في ذلك لأن سلطة الدولة الاستهارية استخدمت لترجح الكفة ضد ما اعتبر عودة إلى الهمجية. ونظمت الحملات وازراعة مزيد من الخاصلات وقم تكن الأوامر البيروقواطية شيئًا غير أشكال من القوة تستخدم لترجع الرئمة المتروة وحدهم هم الذين يدعمون هذا لترع من الحداد ولكن ولكن الدعور وحدهم هم الذين يدعمون هذا النوع من المنافق في الأصاد ولم يكن للتجار وحدهم هم الذين يدعمون هذا القوية في البلدان المستعبرة الأصلية كالمؤسسة القوية المياة وابطة زراع القطن و التي استمر نشاطها في المساوت التي تلت الركود.

وقد عطلت معظم للشروعات الرئيسية خلال فترة الكساد وأصبح الاستيار ، إن لم يكن ممطلاً ، مرتبطاً بالنوسع في إنتاج المواد الأولية الرخيصة التي تستخدم فيها السخرة ، كما كان الشأن بالنسبة لمشروع المكتب الفرنسي للري من تهر النبجر . وقد عاد الاكراه في الملاقات الاقتصاد إلى الظهور على نطاق واسع ما يدل على أنه كان لا بد في أوقات الأزمات من تعزيز الاقتصاد الاستماري بأساليه وعلى اقتصادية . وقد أتاحت اليد العاملة الافريقية والضرائب الإيقاء على سهر السكك الحبابية وعلى الإيرادات الاستمارية . ومع ذلك فإن الجاهير الافريقية عانت إلى أقصى حد الشدائد من الاستقطاعات في الخدمات الاجتماعية ، التي كانت ضيلة أصلاً ، مثل الطب والتعليم وكان يتعين عليها أن تدفع للزيد للحصول على هذه الخدمات . وفي سنوات النقامة التي تلت عام ١٩٣٤ بقيت الأجور والأسعار والتسهيلات المتاحة للافريقيين عفضة على مكس ما حدث بالنسبة لرأس للال الخاص الذي عاد إلى تحقيق معدلات أرباح مرتفة.

ولم تقدم الحكومات الاستمارية غير الحد الأدنى من النوث للافريقيين الذين عانوا الأمرين من الكساد. فقد أوقفت تحصيل الضراب، وقامت بدعم الأسعار على نحو ما قامت به الحكومة الفرنسية الكساد. فقد أوقفت تحصيل الضراب حاولت التخفيف من أشكال الاستغلال الفجة التي بلحاً إليها الوسطاء. وقد دعت الضرورة إلى الأخذ بهذه التدابير طالما أنه لم تكن هناك نقود تتداول ولأن الأسمار المنخفضة في بلد من البلاد كانت تضعل الفلاحين اليائسين إلى السير لمسافات طويلة لتهريب منتجاتهم إلى الخارج حيث كانوا محققون فائدة فشيلة. أما فها يتعلق بالوسطاء فقد كانت الحاجة تدفع الحكومات إلى منعهم من الاستحواذ على الأرباح القليلة التي تتحقق بدلاً من تركها تصدر إلى الخارج على أن دور التجال المومة المستودة على شركة الفريح القيلة التي تتحقق بدلاً من تركها تصدر إلى الخارج على أن دور التجال المومة في شرق افريقيا كان أساسيًا من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد التقدي وتفادي المومة

الاقتصاد الاستعاري

إلى المقايضة، وذلك على نحو ما كان عليه الدور الذي لعبه رأس مالهم إذ وفر القاعدة الأساسية لانتشار المسكوكات والمبادلات النقدية الصغيرة في النقلة بأسرها ٢٠١٧. ومن ثم فإن الإدارة البريطانية تكون، في المتعلل المائية)، قد تعاونت أخماية مصالح تجار التجزئة هؤلاء المشترين للمنتجات. وقد خرج الافريقيون من الكساد وهم خاضعون لمزيد من الرقابة البيروقراطية (التي ترعي إلى زيادة الإنتاج) ولكنهم ظلوا معرضين بالكامل لمناورات شركات الاستبراد والتصدر ووكلاتها الخلين.

إن التبعية التي كشف عنها الكساد الكبير تبين عمق التغيير الذي طرأ على حياة الافريقيين بعد مضى خمسُين عامًا على جميء الاستعار . وكثيرًا ما كان التأثير في السنوات الأولى محدُّودًا ، إلاَّ أن التحول الرئيسي الذي صنعه الاستعارَ تشكل بحسب تقدّم مسيرته . ولم تحظَ دراسة الاقتصاد إلاّ بأُولوية محدودة سواء فيُّ عصر الاقتصاد الاستعاري أو في المرحلة الوطنية التي ظهر فيها مزيد من العناية بدراسة التاريخ الافريقي من منظور محلى. وقد أدى هذا القصور إلى الحذر في مناقشة عمق التجربة الاستعارية، إذ أنَّ كثيرًا منَّ التغييرات كانت اقتصادية الطابع، كما أن التغييرات الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية كانت ترجع في أساسها إلى النشاط الاقتصادي. وقد أصبح المحتمع الافريقي أكثر تباينًا ، نتيجة لنمو الاقتصاد النقدي، وظهرت فيه طبقات جديدة. وكان الاتجاه نحو التكوين البروليتاري محدودًا في مختلف أنحاء القارة بينا انتشر التكوين الفلاحي فيها على نطاق واسع . وقد حمل هذا الأخير في طيانه البذور لمزيد من التباين. وعلى نحو ما يحدث في كل المجتمعات الفلاّحية التي تدور في فلك رأسمالي برز كبار الفلاحين على حساب صغارهم وعلى حساب العال الذين لا يملكونُ أرضًا. وقد شهدت جميع مناطق زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في العشرينات من القرن العشرين ظهور كبار الفلاحين الذين يمتلكون أراضيهم الخاصة والذين يستخدمون العال وربما استطاعوا أحيانًا تطبيق تقنيات جديدة. وهناك طبقة معروفة أخرى هي التي ضمت القلة من المحظوظين الذين تلقوا التعليم في السنوات الأولى من الاستعار عندما بدأ إدخال بعض المهارات التي تسمح بتسيير الاقتصاد الاستعاري. وأخيرًا فإن من الجدير بالذكر أن شبكات التوزيع كانت تستخدم أقل عَدد من الافريقيين ، ممن أصبّح لهم شأن كبير في غرب افريقيا وشالها. وقد شكل زرّاع الحاصلات ذات العائد النقدي الناجحون والتجار الافريقيون والصفوة المتعلمة ، معًا ، نواة البورجوازية الصغيرة . وكثيرًا ما كانت جذورهم تمتد إلى طبقات الملاك القدامي في الأجزاء شبه الإقطاعية من افريقيا ، ومن ثم كان الأوروبيون بتعهدونهم بالرعاية . ولكن الأمر الأشد إثارة للدهشة هو أن النشاط الاقتصادي ، بصرف النظر عن نوع السياسة الاستعارية ، كان يجبذ تقدّم هذه الطبقات التي كانت تعد، اقتصاديًا وثقافيًا، جزءًا من النظام الاستعاري التابع.

<sup>(</sup>١٦) ج. س. مانغا، ١٩٦٩.

## الفصل الخامس عشر

# الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة (١٩٣٥ – ١٩٣٥)

# بقلم: ك. كوكري – فيدوروفيتش

هناك أوجه تشابه عديدة بين المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية سواء من حيث الشكل العام، أو ما تلقد كانت تكلها مستعمرات أو أعادات تغطي مساحات جغرافية العائد، وإن كانت من حيث كاناة السكان أقل عموماً من المتوسط الملدي كان سائداً في أو يقيا البريطانية، والاسما أو أورفيكي (رواندا وبوروندي الآن بعابة مستودعات للأبدي العاملة المطلوبة لوديسيا الشالجة والخولان، وإنظر الشكل ١-١٥). وكانت مروبيين الشالجة والجولينا أوروندي رواندا وبوروندي الآن) والكرنينو المجيكي وزائير الآن)، شأبنا في ذلك شأن منطقة الفولتا الجاوبين رؤاسيا الآن) بالأبدي العاملة من شعب المرمي (١٠ وكانت تلك الفترة حاسمة في المجال العاج وساحل الاقتصادي. فقفد اتسمت في بدايتها ونهايتها بأحداث بالغة النف كان أولما الحرب العالمية الأولى التي ساعدت، بالرغم من الأزدة الحادث بكمكس في عقبة الأمر مدى رخاء الدول الاستجارية في العقد الثالث من القرن العشرين. يبد أن هذا التوسع الصارخ كان قصير الأمد نسبيًا، إذ انتهى يفترة الكاسدا لطولية ألى أعقب الأنه نسبيًا، إذ انتهى يفترة الكاسدا لطولية ألى عليه عليه المناسوات أو الاجتهاعي أو الإيديولوجي، وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ تحول كبير على المناسوات الشابيد الأمد نسبيًا، إذ انتهى يفترة الكاسدا لطولية ألى علميد الاقتصادي أو الاجتهاعي أو الايديولوجي، وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ تحول كبير على على المعمد الاقتصادي أو الاجتهاعي أو الايديولوجي، وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ تحول كبير على على المعمد الاقتصادي أو الاجتهاعي أو الايديولوجي، وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ تحول كبير على

كتب هذا الفصل في ١٩٧٤ ، ونقّح في ١٩٨٠ (المشرف على المجلد) .

<sup>(</sup>١) في ١٩٣٣ بلغت كنافة السكان في الكيلومتر المربع ١٧٪ في الكونينو اللبجيكي . و ٢٠٨ في افريقيا السوداه الفرنسية ، و ١٤/ في أتغزلا ، وذلك وفقاً لكتاب من . هـ . فرانكل المدي صدر في ١٩٧٨ ، ص ١٧٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠. (٢) في ١٩٣٦ بلغت الكتافة السكانية في الكيلومتر المربع ١٨، في موزميتي و ٨، في روائدا – أرووندي . وبيب أيضًا مراعاة الشرق العربية الفرية المؤلفة الساحلية الأكثر خصورة كما ينضح من ارتفاع الكتافة السكانية في توفير (١٤٤١) في الكيلومتر المربع . للصدر السابق .



الشكل ١٥٠١: مواود المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرنغالية (استنادًا إلى غرانديديي، ١٩٣٤).

العلاقات بين كل من افريقيا الناطقة بالفرنسة وافريقيا الناطقة بالبرتغالية وبين العالم الخارجي. ذلك أن تلك المتعمرات، التي لم تكن يوجه عام تعتمد كثيرًا على الدول الاستعارية الأصلية ، أخذات تتحوّل الى جزء لا يتجزأ من النظام الرأسالي الغربي ، في إطار نظام اقتصادي مترابط لاستغلال المستعمرات. و ولقد كان استغلال تلك الأقالم ، عن طريق الاستغارات الضخصة ، حديث المجهد نسبيًا. فرؤوس الأموال التي جرت المخاطرة بها قبل الحرب العالمية الأولى كانت عدودة كما يتضح من الجدول وقم ١. وكانت السمة الغالبة على تلك الفرة هي الذركيز على استيراد المعدات كاكان بعود بالرج على الدول الاستعمارات. ولكن كان تمة تباين بين الاستعمرات. ولكن كان تمة تباين بين

الجدول ١: الاستثارات في افريقيا السوداء (بملايين الجنبات الاسترلينية)

| للنطقة                                  | الاستثارات المتراكمة<br>۱۸۷۰ – ۱۹۱۳ <sup>(۱)</sup> | الاستثمارات المتراكمة<br>۱۹۱۶ – ۱۹۳۹ | النسبة المئوية في ١٩٣٦<br>من مجموع الاستثارات<br>في افريقيا السوداء |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| افريقيا البريطانية                      | 190                                                | (1) \$1)                             | VV                                                                  |
| افريقيا السوداء الفرنسية <sup>(r)</sup> | Yo                                                 | 79,0                                 | ٧,٥                                                                 |
| عا في ذلك                               |                                                    |                                      |                                                                     |
| أفريقيا الغربية الفرنسية                | -                                                  | ٤,٠٣٤)                               | ۲,٥                                                                 |
| افريقيا الاستواثية الفرنسية             | _                                                  | 7,17(3)                              | V, 1 (*)                                                            |
| توغو والكاميرون                         | -                                                  | 7, 1 (1 (*)                          | -                                                                   |
| لمستعمرات الألمانية                     | ٨٥                                                 |                                      |                                                                     |
| لمستعمرات البرتغالية                    | -                                                  | 77,7                                 | 0,2                                                                 |
| عا في ذلك :                             |                                                    |                                      |                                                                     |
| أنغولا                                  | ضئيلة جدًا                                         | P.17(3 LT)                           | ۲,٦                                                                 |
| موزمبيق                                 | -                                                  | (Y,3 4)4£,V                          | ۸,۲                                                                 |
| للستعمرات البلجيكية: الكونغو وأورونديم  | <b>1</b> ·                                         | ٤, ٤ ٩ (٨)                           | 11,7                                                                |
| لجموع للأقاليم غير البريطانية           | ١٥٠ على الأة                                       | ل ۱۹۰                                | 77,9                                                                |

۱) حسب ما ورد في كتاب س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۱۶۹ – ۱۵۹؛ وج. بايش، ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰–۱۹۱۱.

٧) مع اُستِجادُ اَلاستُخَارَات الالمانية في جنوبُ غرب افريقيا (١٣٦٥ مليون جنيه استرليني) وفي تتحانيقا (١٣٥٥ مليون جنيه استرليبي) . س. هـ فرانكار، ١٩٦٨ : ص ٧٠٢ – ٧٠٠.

ولكن من الواضح أن تقدير فراتكل لرؤوس الأموال للسنثمرة في افريقيا السوداه الفرنسية أتل مما ينبغي (وبما بمقدار الثلث) لأنه لا يأخذ في
 الاحبار إلا الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المائية.

<sup>. 1477 - 1</sup>AV: (\$

ه) بما في ذلك نحو ١٥٫٨ مليون جنيه استرليني تمثل استثارات المانية سابقة.

٦) بما في ذلك نحو ١٦ مليون جنيه استرليني تَمثل رؤوس أموال بريطانية.

٧) ٢٠ مليون جنيه استرليني من رؤوس الأموال البريطانية.

٨) استثرات منها الاستثارات الالمانية في رواندا - أوروندي (٩ ملايين من الجنبيات الاسترلينية).

٩) افريقيا الاستوائية الفرنسية والكاميرون.

البلاد ذات الثروات المنجمية (ولا سيّما الكونفو البلجيكي، وأنفولا الى حد أقل، وموزمبيق باعتبارها منفذ الرائد) حيث كانت صناعة التعدين أو المرافق الأساسية للسكك الحديدية تحتاج الى استثرارات أكبر، وبين سائر الأقاليم إلى ظلت افريقيا الاستؤلف المؤسنية والكونفو أمدًا طويلاً بلادًا تستغل بواسطة في طريقة الاستفلال. فقط ظلّت افريقيا الاستؤلف الفرنسية والكونفو أمدًا طويلاً بلادًا تستغل بواسطة المسركات الاحتكارية، على حين كانت افريقيا الغربية الفرنسية وستعمرة رواندا - أوروندي الصغيرة خاصقه للنظام الناففي لم واقتصاد المبادلة المباشرة المتعارف العقلم على تصدير السلم الزراعية الأولية للتنجة بالوسائل التقليدية، واستيراد السلم الاستهلاكية. أما المستعمرات البرتغالية – التي المستعرب على دولة استعارفة ومدة على دولة استعارفة مناساً من الاعتهاد على دولة استعارفة ومدة على دولة استعارفة بالمبائل القالم بلاء يقوم به.

## نمويل المعدات الرأسمالية

تكشف الرسوم البيانية المرفقة (أنظر الشكل ١٥-١٥) عن تشابه ملحوظ – فيما يتعلّن بالتجارة الخارجية – بين الكونغو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية ، حيث بلغت قيمتها ما يقرب من ١٧ مليون جنيه استرليني عشية الأزمة الاتصادية العالمية . وبلاحظ من جهة أخرى أن الأرقام الخاصة بأنغولا وافريقيا الاستوائية الفرنسية ألل من ذلك بمقدار أربعة أو خصمة أمثال (في ١٩٣٠ بلغت قيمة التجارة الخارجية لأنغولا ١٥٠٠٠ كونتو ، أي القر من خصمة ملايين جنيه استرليني ، مقابل ٣٫٦ ملايين المبلغة والمرتبة الفرنسية ) . وبالمقارنة مع هذه الأرقام تبدو تجارة مستعمرة رواندا – أوروندي الصغيرة وكأنها معدومة نمامًا . في ما لا يزيد على الصغيرة وكأنها بعدومة إلى ما لا يزيد على الصغيرة حيثه استرليني ! .

ولكن كل الرسوم البيانية تكشف عن عامل ثابت واحد فيما يتعلّق بالفترة من ١٩٣٠ الى ١٩٣٠، وإن كان تأثير التضخم يؤدي الى المبالغة من قيمة السلم المستوردة بالنسبة الى حجمها (قارن المنحنيات المخاصة برواندا – أوروندي حيث يفيد تحويل القيمة الى جنبهات استرلينية في إلغاء آثار التضخم في القارة الأوروبية على تلك الأرقام).

ويعكس العجز في الميزأن التجاري لكل الأقالم – الذي بدأ بنقطة التحول في الحرب العالمية الأولى المبنخ أقصاء أثناء السنوات التي يلغ فيا الرواج الاقتصادي فرون (١٩٧٥ – ١٩٧٥) – هذا التركيز على الاستيار في للمدندات الرأسايية . ولسنا بجاجة الى أن نؤكد على ما انسمت به هذه الفترة من امتام بالمغ بقطاع المرافق الأسامية للنقل ، ولا سيّما الموانئ والسكك الحديدية والطوق. فقد كانت تلك ظاهمة جديدة أرتبطت بظهور النقل بوالمسطة المركبات ذات المحركات. في الكونيو البلجيكي كانت ٥٦ ٪ من الاستيارات المزاكمة في ١٩٣٧ عنص المناجم والنقل والعقارات أو المشروعات الزراعية والتجارية الثانوية المرتبطة بالترسم في السكك الحديدية والتحدين . في الفترة ١٩٧٧ عالم ١٤٣٠ كانت السلم المسرودة للأشفال العامة تمثل نسبة ٤٧ في المائة من الواردات المخاصة . وفي ١٩٧٩ كانت السلم الرأساية مثل القدم والكوك والزيوت المعدنية والتجات المعدنية والآلات والسفن والمركبات تمثل مثل من المدودات الوائمة والمشرق والمركبات تمثل مثل من نصف مجموح الواردات الأتعاقبة أو المؤتسة ، وتتنجة للملك يقرب من نصف مجموح الواردات (١٠)

<sup>(</sup>٣) ف. باسليك ، ١٩٣٢ ، الجلد الأول ، ص ٤١٧ - ٤٢٠.

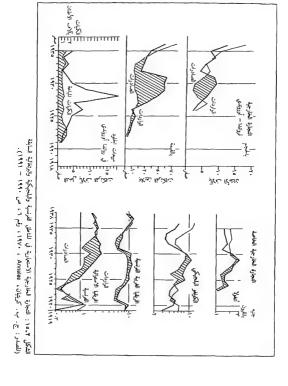

ارتفعت بشدة الاستئارات الرأسهالية المتراكمة في الكونغو البلجيكي من ١٢١٥ مليون فرنك قبل الحرب الم الكثر من ناطقة فيما بين ١٩٢٠ أناً. فع أنها زادت بسرعة فيما بين ١٩٣٠ أناً. فع أنها زادت بسرعة فيما بين ١٩٢٠ فيد أنها أنها أنها أنها الأزمة ما بين ١٩٢٤ ع. وبلغت أقصاها في الفرة ما بين الحربين، قبل أن تتناقص بشدة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية. فقد تناقصت رؤوس الأموال السنوية التي الكتبت بها الشركات البلجيكية من ١٤٠٠ مليون فرنك بلجيكي بالأسعار الجاورة في ١٩٢٩ الى ١٩٧٦ مليوناً في موركاً ، ١٩٣٩ الى ١٩٧٠ الى مليوناً

الجدول ٢: تطوير رؤوس الأموال المستثمرة في الكونغو البلجيكي (بآلاف ملايين الفرنكات البلجيكية بقيمتها عام ١٩٥٠)

| 1944 | 1988 | 1979          | 1978 | 197. |
|------|------|---------------|------|------|
| ۲۰   | ۳۰,۹ | Y <b>1</b> ,V | 11   | ٦,٦  |

المصدر: ج. ب. بيانز، ١٩٦٨، ص ٣٨٣.

بيد أن المستعمرات كانت فقيرة من الناحية المالية. فعلى الرغم من تزايد إبرادات الجارك نتيجة لتزايد التجارة الخارجية، وخاصة الزيادة في ضربية الرؤوس، لم يكن في استطاعة تلك المستعمرات أن تمول التوسع بالاعتماد على نفسها. ولذلك كان تطور معدانها مقترنًا بسياسة اقتراض مكتَّف من الدول الاستجارية التي تتبعها.

ومن الفارقات أن الجمهد الرئيسي في هذا السبيل بذل في فترة الكساد الكبير . فسياسة الافتراض التي بدأت في الكونفو البلجكي أثناء الرواج الذي ساد السنوات الأخيرة من ذلك العقد يلتت ذروبا فيسا بين عام 1974 و 1977 . وابتداء من 19۳۱ شرعت افريقيا الغربية الفرنسية بدورها في أكبر عاولة جدية الافتراض من الخارج بعد أن اقتمت أزمة الثلاثينات الحكومة بالحاجة الماسة الى وضع برنامج للاستيارات الرأمالية.

وينها كان الدين العام للكونغو البلجيكي أقل من ٢٥٠ مليون فرنك بلجيكي في ١٩٠٩، بلغت قيمة ما أقترضته المستعمرة ، ولا سيّما بعد عام ١٩٧٨ ، قوابة ٢٥٠٠ مليون فرنك بلجيكي ، أو ما يقرب من ١٠٠ مليون فرنك بلجيكي ، أو ما يقرب من ١٠٠ مليون فرنك بلجيكي ، أنا أفريقيا الغربية الفرنسية فرغم أنها كانت أكبر مساحة وأكثر كنا ألا أتها تم تقترض سرى ربع هذا المبلغ مناد ١٩٧٠ ، أو نحج ثلث المبلغ المائة طرخص به فانونًا ، وفو ما يقرب من ١٩٠ مليون فرنك ذهبي فرنسي من جملة لقروض المرخص به فيما بين الحربين والتي بلغت ١٩٠٠ مليون فرنك . ورغم هذا قان هذا المبلغ كان القروض المرخص بها فيما بين الحربين والتي بلغت ١٩٠٠ مليون فرنك . ورغم هذا قان هذا المبلغ كان تأكي نصف ما قترضته افريقيا الاستوائية الفرنسية التي كانت أشد فقرًا وأقرب المي المخط البلجيكي ، ومن تفق كالها تفريق من المحبط الأطلسية ، كانت القروض تفق كالها تفرية على إنشاء السكك الحديدية للوصلة من الكونغو المي المؤطيط الأطلسية ، أي ما يقرب من ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) س. هـ. قرانكل، ١٩٣٨، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) بلغ سعر التعادل في هذه الفترة حوالي ١٠٠ فرنك بلجيكي لكل ٧٠ فرنكًا فرنسيًا.

مليون فرنك ذهبي اقترضت ما بين ١٩٢٠ و ١٩٣٦ ، وهو ما يعادل تقريبًا بجموع القروض المرخص بها قانونًا.

وكان من نتيجة ذلك حدوث زيادة كبيرة في الدين الخارجي أخلت بصورة مزعجة بتوازن الميزانية ولاسما أن أعباء السداد زادت في متصف فترة الكماد، مع حدوث أنخاض حاد في أسعار المبدورة أن أعباء السداد زادت في متصف فترة الكماد، مع حدوث أنخاض حاد في أسعار المبدورة بن المبدورة بن المبدي ، بعادل ما يقرب من ٨٨ في المائة من إيرادت الميزانية في المستعمرة ، أو نحو نصف مصروفاتها ونصف قبدة صادواتها. أما أقماط السداد المطلوبة من افريقيا الغربية الفرنسية (٤٠ عليون فرنك فرسي المهدورة)، ولكنها أم تتجاوز ما بين ٥ و ٨ في الملائة من مجموع إيرادات أفريقيا الغربية الفرنسية في المكماد سوات المحمد والإلجالية في ١٩٣٤). أما المستعمرات البرتقالية فالمطوبات عنها شميلة، من المن المرتبية الفرنسية تزيد على ولكنها كان غارقة في الديون. في ١٩٣٣). أما المستعمرات البرتقالية فالمطوبات عنها شميلة، مليون جبه المبدورة في الدين بنام ١٩٣٠). من المائلة أكبر من مجموع ديون أي ما بعادل ٨٠٨ الميون جبه استرائيق أن المستعمرات الموقيا الغربية الفرنسية المؤسنية المناسية المناسية المعربية المفرنسية المناسية المنسية المنسية المناسية المنسية المنسية

وبوجه عام كان التزايد في أُعباء أفساط السداد أثناء فترة الكساد أُسرَع بكثير مُنهُ في أكثر المتعمرات البريطانية مديونية كما يتضح من الجدول رقم ٣.

الجدول ٣: الأقساط السنوية لسداد الديون: الأعباء المقارنة في أقالم مختلفة في ١٩٢٨ و ١٩٣٥ (بالنسب المئوية)

| JI .                                      | الكونغو | البلجيكم     | Ļ               | افريقيا<br>الفرنسية |            |                 | افريقيا<br>الفرنسية | الاستواثيا   |                 |
|-------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|
| ۸                                         | 1411    | 1980         | معدل<br>الزيادة | 1974                | 1950       | معدل<br>الزيادة | 1974                | 1950         | معدل<br>الزيادة |
| -<br>من الايرادات<br>من الصادرات الخاصة ه |         | ۷۹,۳<br>۲٦,۸ |                 | Y,0                 | ۲,۸<br>۲,۹ | *7V             |                     | ٤٧,١<br>٤٦,٦ |                 |

المصلىو : س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨ ، ص ١٨٢ ، وك. كوكري فيدروفيتش، سينشر قريبًا.

والمقارنة بين الكونفو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية ، رغم صعوبتها بسبب تفلبات العملة ، تبين الاختلافات بينها فيما يتملق بطرائق الاستغلال . فلقد كانت تعيب الكونفو البلجيكي بعض مواطن الضعف الاقتصادي الظاهرة رغم أنه كان يعتبر أكثر إدرارًا للربح ، وأشد طلبًا لرؤوس الأموال . وذلك أن ديون الكونغو البلجيكي كانت أكبر بكثير ، على حين كان حجم صادراته أقل ، رغم أهمية صناعات

<sup>(</sup>٦) س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ١٣٧١ ج. دوقي، ١٩٦٢، ص ١٣٩ وما يليها.

استخراج المعادن فيه. وأهم من ذلك أن إيرادات ميزانيته كانت أقل بكثير بسبب انخفاض الرسوم الجمركية والضرائب الفروضة على السكان الافريقيين. وقد أدى هذا كلّه الى تعرّض البلاد لعجز مالي أكبر في فترة الكساد الكبير.

الجدول £: بعض الاحصاءات عن المستعمرات (بملايين الفرنكات الفرنسية)

|             | الكونغو البلجيكي |                     | الفرنسية     | يقيا الغربية | افر   |                          |
|-------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|--------------------------|
| التغير<br>٪ | 1980             | 1974                | التغير<br>// | 1980         | 1974  |                          |
| 10/4        | 770              | ٨٧                  | Y \ A+       | ۸٫٤٥         | 17,7  | قسط الدين                |
| Y1-         | 79.              | ٤٢٠                 | 14-          | 094          | ٧٧٣   | إيرادات الميزانية العامة |
| <b>V</b> -  | ٨٥٠              | 910                 | <b>~4</b> -  | 791          | 1 188 | قيمة الصادرات            |
| _           | ٧٩               | 9                   | 44-          | 121          | 414   | الايرادات الجمركية       |
| 10-         | 70               | ( <sup>9</sup> ) Vo | 1+           | 101          | 124   | ضريبة الرؤوس             |

ويرجع هذا التباين في حقيقة الأمر الى اضطراب مستوى الاستغلال. فقد كان الكونفو على وشك الدخول في مرحلة الاستغلال بواسطة رأس لمال بينا كانت افريقيا الغربية الفرنسية لا تزال الى حد ما في مرحلة واقتصاد حلب الخبرات، فشية الكماد الكبير كان التفوق التجاوي للانحاد الفرنسيء الذي كان أكثر من نصف اقتصاده (٢٠٧٧) في ١٩٤٨ لا يزال قائماً على تصلير الفول السوداني السيخالي حدايدً على مردودية السياسة التجاوية الفرنسية قصيرة النظر التي كانت تقتصر على استغلال هوامش الربع يتحقق من بيع السلع المستوردة للمتجبين الافريقيين بأسعار باهظة ، وشراء المحاصل التي كان انتاجها متروكا للقطاع الشقليدي بأسعار رهيدة واقتصاد الملائلة المباشرة والمؤلفة والمرائب الموقعة ، وشراء الحاصلة عن النومع على المنفرض أن هذه المستعمرة ، ولذى النومع في التبادل المنفرية المستعارية الأصلية . ولذا فإنه وأن يعود الربع على الموقع المرائبة المنافقة ، ولنا فاتها كانت تعيش على الوسوم الجمركية المتحصلة عن التوسع في التبادل الإيرادات الافريقية فان المولة الاستمارية الأصلية رفضت تقديم أي إعانة للمستعمرة . وبنفس الطريقة فان المولة المستعمرة . وبنفس الملكزية الفريقية والمستعمرة . وبنفس الطريقة عموع ما تلقته من إعانات من ١٩٦٠ ال ١٩٣٤ لا يزيد على ١٣٥ مليون فرنك فرنسي وعدم المستعمرة ويزين المستعمرة الكساد دؤوته وافقت الدولة الاستهارية الأصلية على مضيض على أن تتكفّل فقط بخدمة ديون المستعمرة بلا يقتم ١٨٠ مليون فرنك فرنسي في ١٩٥٥ الكساد دؤوته وافقت الدولة الاستهارية الأصلية على مضيض على أن تتكفّل فقط بخدمة ديون المستعمرة بلا يستعمرة على مضيض على أن تتكفّل فقط بخدمة ديون المستعمرة بلا يستعمرة على مضيف على أن تتكفّل فرنسي في ١٩٠٥ العربية المستعمرة على المنتحق المنتحق المنتحق المنتحق المنتحق على المنتحق المنتحق المنتحق المنتحق المنتحق على مضيض على أن تتكفّل فقط بخدمة ديون المستعمرة على مضيف على التنتكفّل فقط على المنتحق المنتحق المنتحق على المنتحق المنتحق المنتحق الدولة الاستعارية الأصلة على مضيف على أن تتكفّل فقط على المنتحق على المنتحق ال

. ولكن ضريبة الرؤوس ظلّت تترايد باستمرار ، أو على الأقل لم تتناقص ، أثناء فترة الكساد ، وبلغت في افريقيا الغربية الفرنسية ١٥٦٦ مليون فرنك فرنسي في ١٩٣٩ ، و ١٨٦ مليونًا في ١٩٣١ ، وكان أدني

<sup>(</sup>٧) أ. مويلر، ١٩٣٨، ص ٣-٥.

مستوى لها في ١٩٥٥ حينا بلغت ١٥٣ مليوناً. ورغم أن فرنسا وافقت في النهاية على بذل جهود من أجل الاستهارة في المنابة على بذل جهود من أجل الاستهار في المستعمرات الافريقية ، فقد كان هذا إجراة مؤقتاً للغاية في صورة قروض مضمونة من الدولة تسك بعد ، ه عامًا بفائدة تراوح بين ٤ وهره في المائة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن المستعمرات الفرنسية من ظلّت مطالبة بأن تدفع الجنوب المحكورة المستوابية الفرنسية من الفقر المدقع عيث اضطرت الدولة المستعمرة لها آخر الأمر الى التكفّل بكل ديونها تقريباً . أما في افريقيا العزيبة الفرنسية فقد خفض نصيب فرنسا من يحموع المصروفات فيما يبن ١٩٣١ حق وصل الى ١٦ نقط ، كان يستخدم ، قبل أي ثن عرق السكان هو الذي كان يستخدم ، قبل أي شيء آخر ، في تنمية تلك المستعمرة .

وحيث أن هذا الاقتصاد المتخلف، أي القائم على الضرائب والنهب بدلاً من الانتاج والاستيار، كان شديد التعرّض للخطر، فقد أدّى الكساد الكبير الى إفلاسه. وفي 1978 أبلغ مقرّر ميزانية للمتعمرات مجلس النواب الفرنسي أن المستعمرات أصبحت في الرمق الأخير. وأوصى بأن تولى الدولة تمويل احتياجاًم من للمدات الرأسالية. وفي نفس السنة عُقِد المؤتمر الاقتصادي لفرنسا وأقاليها فيصا وراء البحار للقيام بأول محاولة لوضع برنامج للدعم. ولكن هذا البرنامج لم يتقَد في الواقع إلاّ بعد الحرب الطائدة (١٤١٤).

ورغم أن الكساد كان مفاجئًا وقاسًا في الكونغو البلجيكي ، إذ انخفضت قيمة الصادرات بنحو الثانين من ١٩٣١، فقد كان أخف وطأة من الثلثين من ١٩١١ الى ١٩٥٠ مليون فرنك بلجيكي ما بين ١٩٣٠ و ١٩٣٣، فقيمة الصادرات ارتفعت حيث قيمته السنبية ، وأمكن التنائب عليه بسرعة أكبر . وغا يدلك على ذلك أن قيمة الصادرات ارتفعت مؤسطة . وقد كان انتاجه الكونغو البلجيكي ظلت متوسطة . وقد كان انتاجه المتعدين ، إذا ما قورن بانتاج المستعمرات البريطانية في أفريقيا الجنوبة ، لا يزال منخفضًا جدًّا على أحسن القليريات . ورغم أن هذا الانتاج كان يمثل في ١٩٣٥ نسبة ٢٢ ٪ من إجمالي قيمة صادرات الكونغو البلجيكي رو ٣٠٠ ٪ بالنسبة لأنتولا) فان الإقليمين مثا كانا لا يصدران أكثر من جموع قيمة الانتاج التعديني لافويقيا السوداء.

الجدول ٥: الأَهمية النسبية للتجاوة العفارجية (بحموع الصادرات والواردات) في عدة مستعمرات (كنسبة منوية من مجموع تجارة افريقيا السوداء)

| أنغولا | الكونغو البلجيكي | افريقيا الغربية الفرنسية |      |
|--------|------------------|--------------------------|------|
| ١,٣    | £,V              | ٥,٩                      | 1911 |
| 1,1    | ٤,١              | ۸, ۰                     | 1980 |

بيد أن المستعمرة البلجيكية ، التي كان النشاط الاقتصادي فيها قد تحوّل فعلاً الى النمط الرأمهالي ، كانت تتميّر بتقدمها التكنولوجي وبانتهاجها سياسة الاستثارات طويلة الأجل. وكانت الأزمة الخطيرة التي تعرّضت لها ميزانيتها في الثلاثينات ناجمة عن نقص تدفق الاستثارات أكثر نما كانت ناتجة عن المختلف قيمة الصادرات . وكان يعرّض انخفاض الإيرادات الذاتية للمستعمرة – وكانت أقل من شيلاتها

<sup>(</sup>٨) ك. كوكري – فيدروفيتش وه. مونيو، ١٩٧٤، ص ٤٠٩–٤٠٩.

في افريقيا الغربية الفرنسية – ضخامة حجم رؤوس الأمرال الخاصة وما تلقاه من دعم من الدولة ، التي كانت تعوض العجز بتقديم إعانات كبيرة ، فضلاً عن القروض . وقد بلغت قيمة تلك الإعانات ٢٨٧ مليون فرنك بلجيكي بين ١٩٣٣ و ١٩٣٧ ، وذلك بخلاف بانصيب المستعبرة ، الذي كانت أرباحه مليون فرنك بلجيكي أو ٤٧ ٪ من المصروفات العادية ، وفيما بين ١٩٣٤ و ١٩٣٥ ، و١٩٣٨ مليون فرنك بلجيكي أو ٤٧ ٪ من المصروفات العادية ، وفيما بين ١٩٣٤ و ١٩٣٥ ، وكلف ، الكونغو بلجيكا ، بخلاف القروض ، ١٩٣٥ مليون فرنك فيمي ، أو ما يقرب من نصف مجموع مصروفات بلجيكا ، فيما بين ١٩٣٥ مليون فرنك ذهبي ، أو ما يقرب من نصف مجموع مصروفات بلجيكا ، فيما بين ١٩٣٥ مليون فرنك ذهبي ، أو ما يقرب من نصف مجموع مصروفات بلجيكا ، فيما بين ١٩٣٥ بين نصف مجموع مصروفات بلجيكا ،

ونصارى القول أنه بالرغم من أن الكونغو كان يكلف بلجيكا أعباء أكبر، بالمقارنة مع الاتحادين الفرنسيين – أو بالأحرى بسبب ذلك – استطاع الكونغو أن وينطاقي اقتصاديًا بحجرة انتماش الصناعة بعد الكساد. يد اننا يجب ألا نظالي في إيراز هذه الظاهرة، ذلك أن ما أعقب الكساد من زيادة الصادرات على الواردات في كل مكان من المستعمرات كان يدل على أن التجهيز الرأمالي اللذي تم في للرحلة السابقة قد صاعد فحسب على أن تطور الى مرحلة أكثر تقدمًا سيامة تحمد أساسًا على الاستغلال من الخارج أكثر ما كانت تعتمد على تنسية للمستعمرات من أجل خير للمستعمرات ذاتها.

#### أعياء العال

كانت الفترة ما بين الحرب العللية الأولى والكساد الكبير – وهي التي وقعت بين مرحلين شاقين واتسمت باستغلال متزايد للمهال – فترة عصيية بالنسبة للافريقيين. في تلك الفترة من والتطور الاستهاري ، لم يكن المستعمرون يهتمون بالافريقين إلا بقدر ما كانوا يمثلون بالنسبة لهم سلمة للانجار أو أداة للانتاج. يكن المستعمرون جهاية الأيدي العاملة لم تتخذ أول مرة إلا لفيان كفاءة العمل . ولكن مستوى معيشة العهال كان مزعز عالم أقصى حد، ومن ثم ابهار تمامًا في فترة المكاند العالمي . فقد ذكر أحد المسؤولين الادارين الفرنسيين أنه كان يلاحظ دائمًا : «أن أمير السكان الأصليين لم تكن لتستطيم مطلقاً أن تني باحتياجاني وحدود مواردها ، مها كانت ميزانيها سليمة ومنظمة . والواقع أن حياة السكان الأصليين كان عميرة و بلا الفطاع الأصلين عميرة و متكرة بلا الفطاع الأن

#### الأيدي العاملة

على الرغم من أن السخرة كانت عرَّمة رسميًا في كل مكان فقد كان النقص في الأيدي العاملة يشجع على القسر ، سواء المباشر أو عن طريق فرض ضرائب لا بد من دفعها .

#### الخدمة الاجبارية وتسلىم المحاصيل

كان من الشائع في كل مكان استخدام الأبدي العاملة بدون أجر , وقد أجاز الاتحادان الفرنسيان رسميًا بعد الحرب استخدام الأيدي العاملة بدون أجر في المشروعات ذات الأهمية المحلية أو بالنسبة

<sup>(</sup>٩) أ. مويلر، ١٩٣٨؛ (١٥) ك. كوكري - فيدروفيتش، ١٩٧٧، ص ٤٧٥-٤٧٧.

<sup>(</sup>۱۰) ي. أورفوا، ۱۹٤٠.

للمستمصرين. وبعد أن كان ذلك محددًا في البداية بسبعة أيام كل عام زيدت مدته الى اثني عشر يومًا في افريقيًا الفرنسية . كما نص المرسوم الصادر في ٦ افريقيا الاستوائية الفرنسية . كما نص المرسوم الصادر في ٦ اكتوبر / تشرين الأول ١٩٢٧ والمحدل في ٧ يناير /كانون الثاني ١٩٧٥ على إمكانية شراء الإعفاء من هذا العمل مقابل دفع مبلغ يتراوح بين ٥٠ سنتيمًا وفرنكين عن كل يوم بحسب مدى تفلغل الاقتصاد القائم على النقود.

ونما زاد من استياء الوطنيين من هذا الالتزام - المحدود في ذاته - أن مهمة إطعام الهال ، التي كانت من المهملة عنامًا ، فظلت مالقاة على عاتق الساء إذا كان العسل في حدود عسيرة يوم من القرية . وكان الله الحل المهملة الالتزام بالعمل ، العمل الإجباري (ولكن بأجر) في أشغال السكك الحديثية . وقد استخدم في هذه الأشغال في افريقيا الاستوائية الفرنسية في القرّة من ١٩٣١ للى ١٩٣٦ نحو ١٩٧٠ عن ١٩٣٠ نحو ١٩٣٠ نحو ١٩٣٠ الحديثة . ولا المكان المحديثة من الكونفو للي المجباري على المعالمة على المحديثة المحديثة من الكونفو للي المجبلة الأطلبي قبل عام ١٩٣٨ بما يقرب من ٢٠٠ ألف نسمة ١٩٦٠ . وفي افريقيا الغريقة الفرنسية كان هذا مقدرًا بنظام غرف باسم والشريحة الثانية من قوة العمل ، كان يجز تجنيد عال الأغراض والاجتماعية والنفعية ، من نصف عدد من لا يطلبون للخدمة العسكرية ١٩٦١ . ومثاك اختراً أمال الحمل التي كانت في اتقاف مستمر في معظم المستعمرات عشية الكساد الكبير ، ولكنها كانت لا السنة ١٦٠ .

ونميزت هذه الفترة أيضًا بنظام الزراعة الإجبارية للمحاصيل. فقد بعث هذا المبدأ – الذي استحدث أول مرة في الكونفر البلجيكي في نهاية القرن التاسع عشر – إنان الحرب العالمية الأولى، بعد أن أولنات في 1910 من جند فيما يتعلق بزراعة القطن في أولنات في ماحياً للفيمة والأمران الله من المبدئ والمنافر الله المستعمرة بأكماها. وفي ١٩١٣ بلغت مساحة والحقول الثابية المشرقية والقطن في ماخياً وأولي ثم امتد الم المستعمرة بأكماها. وفي ١٩٦٣ بلغت مساحة والحقول الثابية و و ٢٠٠٠ على من مليون هكتار. وكان من تتيجة ذلك أن أنتج الكونين و ١٠٠٠ فن من الأرز و و ١٩٠٠ على المنافرة على المنافرة من المنافرة المنافرة على المنافرة عن طريق الإغانات الفريسية و المنافرة عن إغانات في الكونفر الملجوبية الاستوائية الاستوائية المنافرة على المنافرة على المنافرة عن إغانات الفرنسية و على المنافرة على المنافرة على المنافرة عن إغانات المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة عن المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة عن المنافرة عن إغانات المنافرة على المنافرة عن المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة عن المنافرة عن المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة عن المنافرة عن إغانات المنافرة على المنافرة عل

<sup>(</sup>۱۱) ج. سوتیه، ۱۹۳۷.

<sup>(</sup>۱۲) لمترسرم الصادر في ۳۱ اكتوبر / تشرين الأول ۱۹۲٦. وكان هذا النظام مطبقًا في مدغشتر أيضًا. (۱۳) ب. دوديكر، ۱۹۷٤. لقد خفضت أيام العمل سنويًا من ۱۰ في ۱۹۲۸ الى ۱۴۲ . ۱۹۳۱. أما في الكونفو المجبكي نقد زادت أيام العمل الاجباري الجاني لل ۱۲۰ يونگا سنويًا أثناء الحرب العالمية الثانية. م. ميرليم، ۱۹۲۲، م. مه

<sup>(</sup>١٤) ف. باسليك، ١٩٣٢، الجلد الأول، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>١٥) ك. كوكري - فيدروفيتش، ١٩٧٧، ص ٤٧٥ - ٤٧٧.

المخطط وفقًا للنمط البلجيكي للإحتكارات في الكونغو الذي انبثق عن المرسوم الصادر في أول أغسطس/ آب ١٩٣١.

كذلك كانت الزراعة الإجبارية للقطن التي بدأت خلال نفس الفترة في افريقيا الغربية الفرنسية إحدى الأفكار الكبرى التي تفتى عنها ذهن ومكتب النيجر، (١٩٣٣). وفي هذه الحالة أيضًا فشلت فشكرٌ فريعًا المراكز الفروية التي انشت خصيضاً لهذا الغرض ابتداء من عام ١٩٣٧، وكان ذلل راجعًا الما استحالة حل المشكلة السكانية ، والى ضالة غلة الأراضي وهبوط نوعية القطن حيث انخفض سعره من ١٩٣٨ ولى ١٩٣٠ مستبعًا فقط في الفترة من ١٩٣٣ الى ١٩٣٣ الى ١٩٣٣ عالم ١٩٣٠ عالفترة من ١٩٣٣ الى ١٩٣٣ الى ١٩٣٣ الله ١٩٣٠ عالفترة من ١٩٣٣ الى ١٩٣٣ الى ١٩٣٣ عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم المنتوا الله ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم المنتوا عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣٠ عالم المنتوا عالم ١٩٣٠ عالم المنتوا عالم ١٩٣٠ عالم المنتوا عالم ١٩٣١ عالم المنتوا عالم ١٩٣٠ عالم ١٩٣١ عالم ١٩٣١ عالم ١٩٣٠ عالم المنتوا عالم ١٩٣٠ عالم المنتوا عالم ١٩٣١ عالم المنتوا عالم ١٩٣١ عالم

الجدول ٦: صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من القطن (المتوسط بالأطنان)

| 1401  | 1989-1980 | 198-198. | 1979-1970 | 1975-1971 | 1414-1410 | 1918-1910 |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 *** | ٣٩٠٠      | ۲ ۵ ۰ ۰  | ۳٥٠٠      | ۸۹٥       | ٤٦٧       | 149       |

المصدر: سان ماركو، ۱۹٤٠.

ويرجع عدم كفاءة هذا النظام في جميع أنحاء المستعمرات البرتغالية الى فشل السلطات الإدارية في ضهان توزيع البذور أو تقديم الإرشادات الفنية. غير أنه كان شانئا بصورة بدائية في أراضي شركة موزميين التي أنشئت عام 1841 وكانت لها حقوق السيادة لمدة ٥٠ عامًا على مساحة قدرها ١٦٠٠٠ كيلومتر مربع. وبذلك كانت هي الشركة الوحيدة في العالم التي كانت تمول موجدة السيادة في ١٩٥٣ كما كان ١٩٦٧ الى ١٩٧٧ وكانت تتمك وحدها 1/11٪ من مجموع تجارة المستعمرة في الفترة من ١٩١٨ الى ١٩٧٧ وكانت تتمكم في مـ7، الا من مجموع الأراضي وفي حمل ٤٪ من مجموع الدارات.

ولم تكن نتائج هذا النظام سيئة في جميع الحالات. فعند منطف الكماد العظيم بدأ الانتاج الكبير للكاكار، ويصفة خاصة للبن في ساحل العاج والكاميرون ورواندا – أوروندي، مع استخدام نظام الزراعة الإجبارية. وفي رواندا – أوروندي عشم ويرنامج زراعة البن، – الذي كان قد بدأ على أساس تخريبي في ١٩٢٥ (بالزام كل رئيس أو نائب رئيس يزراعة نصف هكتار) – بمجرّد الإحساس بالآثار الأولى للكماد.

الجدول ٧: صادرات رواندا من البن (بالأطنان)

| 1947 | 1947 | 1950 | 1477 | 1444 |   |
|------|------|------|------|------|---|
| 4    | 110. | 400  | 1    | ٥٠   | _ |

المصدر : ج. موليتور ، ١٩٣٧ ، ص ١٥٦ – ١٧٥ .

<sup>(</sup>١٦) أ. يوم، ١٩٣٣، ص ١٥٥.

وبكتنا أن نرجع الانطلاق السريع في زراعة المحاصيل التي يتنظر ارتفاع أسعارها أولاً الى أن الإنقيق متقلوب الأعباء ولم يكن أمامهم من حل في أسوأ فترات الكساد الكبير سوى تعويض الموقع في المنتقاض في مداخيلهم بزرادة في الانتاج ومن ثم تعويض المموط في القيمة القائدية لمزروعاتهم. ولكن ما أن انتهى الكساد الكبير حتى كان الفلاحون قد اقتدعوا نهائية بفي الكساد الكبير حتى كان الفلاحون قد اقتدعوا نهائية بفي المنتقلة المنتقلة المنتقلة التي اتسمت بها الانتظلاقة الشخمة في المريقيا الملزية الشخمة في المريقيا الملزية الشخمة في المريقيا الملزية الشخمة في المريقيا الملزية الشريسة في ١٩٣٦.

الجدول ٨: صادرات افريقيا الغربية الفرنسية (بالأطنان)

| 1977 | 1980 |         | السنة   |
|------|------|---------|---------|
| £ro  | ٥٣٠٠ | البن    | 1 1     |
| £9 V | 74   | الكاكاو | المحصول |

للصفر : وتطور صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من ١٩٠٥ لل ١٩٥٧ ء ، معهد الإصدار Institut d'Emission لافريقيا الغربية الفرنسية ولتوفر، العدد ٢٦ ، يوليو / تحوز ١٩٥٨ .

وكانت زراعة عاصيل للضاربة الجديدة هذه تضمن حدًّا أدنى من النقود الحاضرة المطلوبة لسداد ضرية الرؤوس ولاشباع الحاجات الاستهلاكية الأولية، وقد أدى هذا الى إلغاء زراعة المحاصيل الإجارية.

وفي ظل هذه الظروف كانت المؤسسات التي تستهدف مساعدة المتنجين، مثل والاتهان الزراعي و (للدي نظم في 1940 في افريقيا الغربية الفرسية ولفريقيا الاستوائية الفرنسية والكاميون)، من أجل شمان علميات الانتجالة المؤسسة اللدى مع تشجيع التحول الى الملكية الخاصة — تقوم بدور لا وشأن به بنا به يعام بدور لا الاراع المتعرب الى جمعيات معترف بها فاتونا والمحافزيات المائلية المائلية المائلية المائلية (١/١/ والمائلية المائلية) (١/ ويالمثل فان الجمعيات التحاوية للوطنين Societies indigènes de Prévoyance التحاوية الفرنسية خمص مرات في أربعة أعوام (من ٢٢ جمعية في ١٩٢٩ الى ١٩٤٣ من المائلية المائلية عن الانتخاب كان المائلية المنافقة عن الانتخاب كان المائلية المنافقة عن الانتخاب كن تمكن مهم المواد المؤسلة النائجة عن الانتخاب كانت القاعدة العامة هي العمل الإجازي سواء في الحقول أو في مدورعات السكك الحديدية .

<sup>(</sup>۱۷) مرسوم ۲۲ یونیو / حزیران ۱۹۳۱. م. دیسانتی، ۱۹۶۰.

<sup>(</sup>۱۸) م. توبینییه، ۱۹٤۰.

نظام وتشريع العمل

كانت جهات الإدارة في المستعمرات الفرنسية في افريقيا هي التي تتحكم في تجيد العهال. ومن الناحية النظارية أصبح لا يجوز في افريقيا الاستوائية الفرنسية بعد عام ١٩٢٦ أن يجدد أكثر من وقلث السكان النظرية أصبح لا يجوز في افريقيا الاستوائية الفرنسية في الغابران اعتباراً ومن المائد المحارث المحا

وكان سرطان متعهدي تجيند العال متفشياً بوجه خاص في الكونغو حيث كانت الدولة تفوض للطاتبا في تجيدهم الى شركات مثل وكالة تشغيل العهال في كاتانغا ، وهي وكالة خاصة كانت تجيد العهال للمعل في المناجم في المناطق المرقبة . في خفيف حدة القصل في الأيدي المعاملة أعطت المكرمة في المحاملة إعطال المحاملة أعطت المكرمة في المعاملة أعاد مناجم كانانغا العلميا "١٩ اجوادي المناطقة المتوقعة العمل العلميا" . أما في المستعمرات البرتغالية فقد كانت الفضائح تتتابع بصفة دورية ، مثل فضيحة العمل الإجباري وسخوة الموقية في مزارع الكاكا وفي سالو تومي وبرنسيسي في بداية القرن العشرين. وكانت تستوجم ما بين ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و عكد متطوع الكل عام. ووقفا لسياسة الرق الجديدة التي أصدرها مؤتم البرتغال ، فانها وفضت في ١٩٣٠ و التوصية الخاصة بالقسر غير المباشر على العمل التي أصدرها مؤتم جيف الدولي . وفي ١٩٤٧ كان هناك تقرير الاحتجاج الشهير الذي قلمه هزيكم غالفاء عن أوطانهم في المتعمدات البرتغالية (١٩٤٤ عن أوطانهم في مناجم الميلان وقد قبض عيد في ١٩٠٥ عند المعاملة الوطنية عبال من موزميين للعمل في مناجم المؤتمنين للعمل في مناجم المؤتمنين للعمل في مناجم المؤتمنين المؤتمنية المعاملة المؤتمن العاملة المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن العاملة المؤتمن العاملة المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن العاملة المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن العاملة المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن العمل المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن العاملة المؤتمن المؤتمن العاملة المؤتمن العاملة المؤتمن العربة المؤتمن المؤتمن المؤتمن العربة المؤتمن العربة المؤتمن المؤتمن المؤتمن العربة المؤتمن العربة المؤتمن العربة المؤتمن العربة المؤتمن العربة المؤتمن العربة والمؤتمن المؤتمن العربة المؤتمن المؤتمن العربة المؤتمن المؤتمن العربة المؤتمن العربة المؤتمن المؤتمن العربة المؤتمن المؤ

<sup>(</sup>١٩) ج.ج. أنتونيتي، ١٩٢٦ و ١٩٢٧.

<sup>(</sup>۲۰) م. ميرليه، ١٩٦٧، ص ٣٤٤ – ١٣٥. وكان مفهوم والبالغ و فضفاضًا، إذ كان يقصد به كل من ووصل الى مرحلة البلوغ العادي». هـ. ليونار، ١٩٣٤، ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢١) قانون العمل في ١٩١١. إدارة وتنظيم عمل السَّكان الأصليين في المستعمرات الاستواثية ، بروكسل ، ١٩٢٩، ص ٧٧٠ – ٨٥٠

<sup>(</sup>٢٢) توصية اللجنة، التي أدبحت في قانون العمل الصادر بتاريخ ١٤ أكتوبر / تشرين الأول ١٩١٤. مقتبسة في ج. دوني، ١٩٦٧، ص ١٩٦٧.

<sup>(</sup>۲۳) ب. فيتر، ۱۹۷۱، ص ۹۰.

<sup>(</sup>٢٤) أ. بوم ، ١٩٣٨ ، ص ١٢٤ ؛ ج. دوفي ، ١٩٦٢ ، ص ١٨٥.

لورنسو ماركيس رخصت اتفاقية عام ١٩٢٨ لنحو ٢٥٠ من ملترمي توريد العالى بتجنيد ما لا يتجاوز ٨٠٠٠٠ عامل أفريقي سنوياً. وكان متوسط عدد العالى المجندين فيما بين ١٩١٣ و ١٩٣٠ ما يقرب من 
١٠٠٠ عامل مهاجر سنوياً ، حيث بلغ مجموع هؤلاء العالى ١٠٠٠٠ توفي منهم ٢٠٠٠ توفي منهم ٢٠٠٠ من لا يقرب منهم وهو في حالة صحية معقولة سرى ٢٠٠٠ ٤٧. وومن ثم فان تأجير القوى العاملة كان يشكل ، مع التجاوزة العابرة للبضائم ، المورد المالي الرئيسي للمستعمرة (الثلثان في ١٩٧٨) ويبني أن نضيف الى المبالغ التي كانت تحصل مقابل تصاريح المجرة والتي كانت تشكل نسبة ٨٨ / ، من ابرادات الميزانية في ١٩٧٦ - ١٩٢٨ / ، الرسوم الجمركية التي كانت تمثل نسبة ٨٨ / ، ، الرسوم الجمركية التي كانت تمثل نسبة ٨٨ / ، ، الرسوم الجمركية التي كانت تمثل نسبة م٨ / ، ، الرسوم الجمركية التي كان العالى على الرؤوس ، المبالغ التي كان العالى المهاجرون يرسلونها لى أسرهم أو يعودون بها ١٧٧ .

وكان لرواندا – أوروندي دور مماثل ، وإن كان بدرجة أقل، فيما يتعلَّق بتوريد العال لمناجم كاتانغا. فني عام ١٩٣٠ كان ٧٣٠٠ عامل من جملة العال القادرين – وعددهم ٣٥٠٠٠٠ من الذكور البالغين - يقيمون في الكونغو، وكان أكثر من ٤٠٠٠ منهم مقيمين في كاتانغا (٢٧). وتجدر الاشارة أيضًا الى انتشار ظاهرة الهجرة الطوعية بسبب الكوارث الطبيعية . فقد هاجر ٢٥٠٠٠ رواندي الى أوغندا أثناء المجاعة الكبرى التي وقعت في ١٩٢٨ – ١٩٢٩. ويضاف الى ذلك الهروب من العمل الإجباري الذي كان مشابهًا لما قام به أفراد شعب الموسى من أعالي الفولتا الذين لجؤوا الى ساحل الذهب. وقد شعرت كل الدول الاستعارية ، في وقت واحد تقريبًا ، بالحاجة الى سن لوائح لتنظم العمل. وكانت مثل هذه اللوائح، من قبل، شكلية فحسب ولكن تنفيذها بات ضروريًا عندما تكاثرتُ الأيدي العاملة مقابل أجر (٣٨) . وكانت لوائح العمل متشابهة في كل مكان ، وحدَّدت المدة القانونية للعقد بثلاث سنوات كحد أقصى في الكونغو، وبسنتين في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية. على أن تسجيل العقد (الخاضع للضريبة) في « دفتر » العامل لم يكن إلزاميًا في كل المستعمرات. وعلى الرغم من أن جهات الإدارة في الاتحادين الفرنسيين وضعت حدًا أدنى للأجر المرخص به في ١٩٢٢ فلم يكن هناك تفتيش، ومن ثم انتشرت المخالفات. وكان من الشائع أن بجد عامل افريقي يظن أنه قد وأم على عقد لمدة عام واحد أنه مضطر للعمل بعيدًا عن وطنه لمدة عامين أو أكثر . وكان أجر العامل يدفع له عينًا لا نقدًا ، وكثيرًا ما كان الأجر العيني المدفوع فعلاً دون الأجر المتفق عليه. وأخيرًا كان العامل يتعرَّض لغرامات باهظة لأقل عصيان للأوأمر . وهذا فضلاً عن أن استخدام عمال اليومية – الذي كان لا يخضع لأى رقابة بحجة حرية العمل المعلنة - ظل سائدًا لمدة طويلة.

وقد أدّت أزمة اليد العاملة ، التي كانت محتدمة في المناجم ومشروعات السكك الحديدية ، إلى تغيير في

<sup>(</sup>۲۰) أ. بوم ، ۱۹۳۸.

<sup>(</sup>۲۹) انظر الجداول في ج. كاردوزو، ۱۹۳۱، ص ۲۹. (۲۷) ب. دو ديكر، ۱۹۷٤.

<sup>(</sup>۲۸) في الكونفر البليبيكي عَدَّل في ۱۹۷۲ مرسوم ۱۹۱۰ بثأن وجميع الهال الوطنين، في الكونفو والمستعمرات الجارزة، الذين يستخدمهم وصاحب عمل متحضره أو ويخضمون الفرائب الشخصية، باستثناء ضربية الأفراد، وفي الهزوائية الغربية المؤلف العمل بالموسم المصادر في ۱۹۱۷ م عالم شاهد، و ۱۹۱۷ م عالم بصورة كلما في كلما في كلما في المؤلف المؤلفة المؤلفة المؤلفة على مصدر إلا في عام ۱۹۳۰. وفي الفريقيا الفرية الفرنية لم يصدر أول مرسوم عام يتضمن التنابير الحلية الا في ۱۹۷۸، وفي للمنحمرات الريفائية تمثل في ۱۹۲۰ قانون العمل السادر في ۱۹۷۱، غم جري تعليف ثانية الإن م ۱۹۷۸، وثنون سالازار). هـ. ليونار، ۱۹۲۰ عالم ۱۹۷۰.

السياسة المتبعة في الكونغو البلجيكي . فحتى العشرينات كان النظام المطبق شبيها بما كان سائداً و استه المبعم جنوب افريقيا حيث كان العيال غير المهرة المعينون بمنشى عقود قصيرة المدى مدنها من ستة الى استه شهور ، يستبدلون بمجرّد استهدالا قبواهم المعينون بمنشى عقود قصيرة المدى ما أعاد مناجم كاناناها العليا بعض الإصلاحات لأول مرة . وأدت الزيادة السريعة في الانتاج ، الذي تضاعف في السبين التالمين الى زوادة ما نافة في عند العهال الافريقيان من ١٩٧٠ وفي الانتاج ، الذي تضاعف في السبين فيما السبب فيما الشهر والمارة الأولوية البلجيكية . فقد أعيد تنظيم والجمعات على ركان هذا هو السبب في عضول عام واحد ارتفعت تكلفة الأيدي العاملة بنسبة ، ٤ // على الرغم من أن الأجور لم العرب المؤلفات في محسكرات أعاد مناجم كانانا العليا حيث كانت في ذلك الحمين توفر أقل ظروف العمل سوة الويات في وصعل بعد ١٩٩٨ في وسعل المدينة ولمادارس ، الخ...) في وسعل أدى الك ١٠٠ ه نقط عادات العالمية ضد عادات السكنية ، ولما فروة وجال ووائدا في العالم المغان كانوا بعيشون في العمل المنالة ضد خارج الجمعات السكنية ، ولما فروة وجال ووائدا – أوروندي في ١٩٩٧ العال الذين كانوا بعيشون خارج الجمعات السكنية ، ولما فروة وجال ووائدا – أوروندي في ١٩٩٧ المادي المحالة المعالم المناز كان فروة وجال ووائدا – أوروندي في ١٩٩٧ المحالة الموافقة أورائدا في ١٩٩٠ المحالة عن فرونة المحالة في والأسلة ورونة ك ١٩٩٧ المحالة المحالة المحالة ورونة المحالة في والمنازع والمنازع والمحالة المحالة المحالة ورونة المحالة في العمل المدن في والمحالة ورونة المحالة ورونة المحالة المحالة ورونة المحالة المحالة ورونة المحالة ورونة المحالة المحالة ورونة المحالة ورونة المحالة المحالة المحالة ورونة المحالة ورونة المحالة ورونة المحالة المحالة ورونة ورونة المحالة ورونة ورون

#### الضرائب

على الرغم بما تحقّق من تقدّم فإن تحسن الأحوال الاقتصادية الذي لا يمكن إنكاره لم يكن له تأثير كبير على مستويات معيشة الافريقيين. حقّا إن العمل بأجر صار هو العرف السائد، وتضاعف عدد العمال في الكرف السائد، وتضاعف عدد العمال في الكرفينو عشر مرات خلال عقد واحد نزاد من ٢٠٠٠ عامل في ١٩٦٧ من المنافرة الكبير (٣٠٠). غير أن عدد العالم العمال من الكرف الكبير (٣٠٠). غير أن عدد العالم لم يكن يمثل سوى نسبة منواضعة من عدد السكان، فكان أقل من ٢٠٪ من الذكور البالغين الطالح بين الكوندين (٣٠). في الكوفغو، وكان ٢ ٪ منهم على أنة حال من الرواندين (٣٠). ولم يزد حتى في ١٩٥٠ عن ٢٪ فقط من مجموع السكان في افريقيا الفرنسية (٣٠).

ورغم ترايد الطّلب على اليد العاملة فإن حركة الأجور لم تواكب هذا الترايد، إذ كان التضخم الله عن من الله عن المت الذي شهدته العشرينات هو سمة السياسات المالية للدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا العظمى التي ظلّت مائزمة بسياسنها الانكاشية. و في ١٩٩٦ كان الفرنك الغرنبي قد فقد أربعة أخياس قيمته قبل الحرب، ينها انخفضت قيمة الفرنك البلجري بدرجة أكبر رفيعد أن كانت كل ١٠٠ فرنك بلجريمي تعادل ٢٠٧٨ فرنكا فونسيًا فقطا، ، ناهيك عن ٢٠٨٨ المبت في العام التالي عند ٧١ فرنكاً فونسيًا فقطا، ، ناهيك عن الانخفاض السريع في قيمة الإسكودو البرتغاني. ونظرًا للتضخم في الدول الاستجارية الأصلية ذاتها،

<sup>(</sup>۲۹) ب. فيتر، ۱۹۷٦، ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣٠) التقارير السنوية عن إدارة الكونغو البلجيكي من ١٩١٩ الى ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٣١) ٧٣٠٠ عامل من مجموع الذكور القادرين ّبدنيًا والبالغ عددهم ٣٥٠٠٠٠. ب. دو ديكر، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>۳۲) ت. هودکين، ١٩٥٦، ص ١١٨.

الذي كان ينمكس على تكلفة واردات للستعمرات من تلك الدول دون أن يكون ذلك مصحوبًا بتغير في أسعار صادراتها ، فقد كانت الأجور الحقيقية للعال الافريقيين تميل الى الانخفاض.

وكان الجهد الوحيد الذي كلّل بالنجاح هو الاستعاضة تدريجيًّا عن دفع الأجور عينًا بدفعها نقدًا. وقد فرض هذا النظام في الكونغو البلجيكي منذ ١٩١٦، ثم اتبع في افريقيا الاستوائية الفرنسية بغطى أتحرّ بطأً . بيد أن ذلك أدّى الى دفع الضرائب نقدًا. وكانت هذه الضرائب تُجبى من كل بالغ قادر بدئيًا كما كانت تعتبر منذ بداية القرن مؤشرًا على انتقال المستعمرات الى مرحلة الاقتصاد النقدي ، ومن ثم على نوافر شروط تطورها.

وقد اختنات تدرعيًا وطأة الفرائب على القوة الشرائية للافرقيتين الذين أصبحوا أسرى لدورة السناح الاستهاري . وبعد استكال التوغل الاستهاري وتعزيز إدارة المستعمات بعد الحرب صدار من السبحات المسكان الخليين أن يقارموا نظام الفرائب بالفرار أو التردات . وبعد أن انتظمت الفرائب أصبحت حصيلتا في النهاية تؤدى وظفينا باعتبارها المصدر الرئيسي تحويل التوسع . وقد أدّى مما أما مداخيل الفلاحين فلكت منخفقة بصورة لا تصلتي ، ولا سيّما مداخيل الفلاحين المشتركين في المداخيل الفلاحين المشتركين في الكونفر البلجيرية لبعض المحاصيل . فقد كان متوسط دخل كل من زراع القطن الد ٢٠٠٠ في الكونفر البلجيكي في الفرة من ١٩٧١ في ١٩٧٢ لا يتجاوز ١٩٦٥ فرنكاً بلجيكياً في السنة . ولم يكن حظ زراع الأرز و الفسل بكتير (١٩٦٠ فرنكاً بلجيكياً) (٣٣٠ بل إن المداخيل كانت أسوأ من ذلك في الفريقا المنتقد . فقد كان دخل الفلاح من الأوبانغي الذي يزرع الذي متر مربع قطنا في السنة . ولم يأسلس العمل ٢٠٠ برم طبقاً للفاتون يتوافي نفس الفرة بين ع، ٩٠٧ فونك و ، ٤ فرنكاً ، أي ما لا يزيد كثيرًا على قيمة الفريقة المربية المربية والمنافقة الفريقة .

ورغم أن أصحاب الأجور كانوا أحسن حالاً ، الأ أن اجورهم كانت لا تكاد تلاحق النضخ ، وإغم أن أصحاب الأجور كانوا أحسن حالاً ، الأ أن اجورهم كانت لا تكاد تلاحق النضخ ، وإن تزايدت بسرعة أكبر في المناطق التي كان يسودها الاقتصاد النقليق عليه أنها احلى سنوات الشهري في الكونفر الأوسط من عاده ٢ (١٩٩٠ و ون اللتفق عليه أنها احدى سنوات النرو (١٩٩٠ و فرنكاً بلجيكياً في ١٩٧٠ م ارتفع الى ١٩٠٠ فرنكاً بلجيكياً تقريباً في ١٩٧٩ (١٩٠ وزنكاً بلجيكياً تقريباً في ١٩٧٩ وكان مساولًا تقريباً لمتوسط أعلى من ذلك في أعال الغابات الغابونية (من ٤ إلى مه وزنكاً بلجيكياً ، حيث كان مساولًا تقريباً لمتوسط الأجر في الكونفو اللجيكي (١٥٠ فرنكاً بلجيكياً من ١٩٠٠) ، حيث كان مساولًا تقريباً لمتوسط الأجر في الكونفو اللجيكي (١٠٠ فرنكاً بلجيكياً منها ١٩٠٠) ،

. وكانت هناك على أحسن تقدير في أكثر للناطق انتاجًا زيادة موازية في الضرائب، كما حدث في الغابون مثلاً: حيث تناقص مقدار العمل المطلوب لسداد الضربية خلال ذلك العقد، من ٢٣ يومًا عقب

<sup>(</sup>۳۳) م. میرلییه ، ۱۹۹۲ ، ص ۸۳ – ۸۶.

<sup>(</sup>۳٤) سان مارکو ، ۱۹٤٠.

<sup>(</sup>٣٥) النقارير السنوية، الكونغو الأوسط، محفوظات افريقيا الاستوائية الفرنسية، إكس أن بروفانس، الملف ؛ (٢)د. وانظر أيضًا ك.كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٧، ص ٤٩٠ ـ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣٦) في ١٩٢٧ مثلاً بلغ تجميع الأجور ٢٢٧ مليون فرنك بلجيكي دفعت لـ٣١٥ ٢٠ عامل، أي يمتوسط ٧٧٠ فرنكاً للعامل في السنة أو ٦٠ فرنكا في الشهر (٦٠ فرنكاً بلجيكياً في ١٩٢٧ و- ٤٢,٥٥ فرنكاً فرنساً). وفي ١٩٢٤ كان انحاد مناجم كانانغا يدفع ما بين ٣٠ و 60 فرنكاً عن العمل الفعلي لمدة ٣٠ يوناً. ب. فيتر، ١٩٧٦.



الشكل شده1: تقييم تقريبي للامكانيات التقدية الافريقية في غينيا الفرنسية (١٩٢٨ – ١٩٣٨). (الصدر: م. تريتادويه، ١٩٧٦).

الحرب مباشرة الى ١٨ يومًا عشية الكساد الكبير. بيد أن أعباء الفيرائب كانت بوجه عام في نزايد مستمر ولاسيمها بالنسبة الفلاحين، وخاصة في فترة الكساد التي شاع فيها فصل العال وانهارت فيها أسعار سلم المناطق الاستوائية . وعلى العموم كان عب، الشمرات المباشرة على الافريق أعلى من الأجر الذي كان يتقاضاه ، فاضطر للاستدانة والعيش في فقر مدتم ، ولا سيّما أن الفيرائب زادت في الفنرة التي اغتفصت فيها أجور العال النزاعيين. وتشير بعض انخفضت فيها أجور العال الزارعيين. كنشير بعض دراسات الحالات في غينيا وساحل العاج الى أن الفلاح كان بدفع في تلك الفنرة أكثر نما يكسب ، على المضاربة، فإن حال النقدية . وعلى الرغم ما صاحب ذلك من زيادة في المحاصل التقدية (عاصيل الشادية) فإن الدلاحين الى انتقادية (عاصيل المضادية ولما المناسبة ولى التضعيف من الك انتفادي كل مواردهم الفشيلة ولى التضعيف من كان لديم من قطع فضية قليلة ادخروها بشق الأنفس ، بل والى بيع أملاكهم العاطيلة الضميلة.

وعلى الرغم من صعوبة المقارنة بين الأقالم التي نحن بصددها، فاننا نستطيع أن نتييّن بعض أوجه الشبه وأوجه الاختلاف في تطورها. وقد ظل عبء ضرية الرؤوس أشد ما يكون في المستعمرات العرتفالية، إذ كان يعادل رسميًا عمل ثلاثة شهور، وكانت الضريبة تسدّد عملاً. كما كانت الضربية مرتفعة

الجدول ٩ : نسبة ضريبة الرؤوس من مجموع الإيرادات في ميزانيات المستعمرات

| بملايين الفونكات         |                  |                                              |                   |                                     | شوية                      | كتسبة ه                             |                   |                                     |       |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|
| مجموع حصيلة ضريبة الرؤوس |                  | افريقيا الاستوائية<br>الفرنسية<br>(أ. أ. ف.) |                   |                                     | افريقيا الغربيا<br>(أغ. ف | كونغو البلجيكي                      |                   |                                     |       |
| اً.ا,ف<br>إنسي)          | أغ.ف<br>(فرنك فر | الكوننو<br>البلجيكي<br>(فرنك<br>بلجيكي)      | إيرادات<br>الجارك | الفرائب<br>على السكان<br>الافريقيين | إيرادات<br>الجارك         | الضرائب<br>على السكان<br>الافريقيين | إيرادات<br>الجارك | الضرائب<br>على السكان<br>الافريقيين | المئة |
| 44                       | 188              | -                                            | ۲۷,۳              | 7,77                                | ۲٩,٤                      | ٧.                                  | ~                 | -                                   | 1914  |
| ۳۸                       | 141              | 110                                          | 4.4               | 44,0                                | ۱۸,٤                      | ٨Y                                  | 11                | 41,4                                | 1951  |
| ٣٧                       | 177              | 1.4                                          | ۳۰,۹              | 76,7                                | 19,9                      | ٧,٨٢                                | 19,7              | 74                                  | 1477  |
| ٤١                       | 102              | ٨Y                                           | ۳۰,۳              | 11                                  | 11,1                      | 1,77                                | ۱۸,۹              | 44,0                                | 1458  |
| _                        | 105              | 41                                           | ٤٦,٥              |                                     | 77.4                      | A, 0 Y                              | 47,4              | 3,77                                | 1450  |

الهملو : التقارير السنوية عن إدارة مستصرة الكونغر البلجيكي ، ١٩٣٧ - ١٩٣٨. الحوليات الاحصائية لافرقيا المنزية الفرنسية ، الأجزاء ١ ر٢ و٣ ، ١٩٣٢ - ١٩٣٨، والحوليات الاحصائية الافرقيا الاستوائية الفرنسية ، الجزء الأولى ١٩٣٦ – ١٩٥١.

نسيًا في افريقيا الغربية الفرنسية ، وقد بلغ متوسط الضريبة المحصلة عن كل نسمة من كل مستعمرة في ١٩٥٠ فرنكين فرنسين في افريقيا الغربية الفرنسية ، و ٥٠، و فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الاستوائية الفرنسية ، و ١,٣٥٥ فرنكًا بلمجيكيًا في الكونغو البلمجيكي . وكلما كانت المستعمرة مضطرة للعيش على مواردها الذاتية ، كلما كان عبء الفضرية تقلكًا.

وعلى العموم كانت كل ميزانيات المستعمرات تموّل بنفس الطريقة : ٢٥ ٪ من إيرادات الجارك ، و ٢٥ ٪ من شريبة الرؤوس (٢٧٠ . ولكن المأساة هي أن المسلطات حاولت بعد حدوث الكماد الكبير ال من طريق في حصيلة الايرادات الجمركية التي تناقصت في كل مكان الى أقل من ٢٠ ٪ في ١٩٣٢ عن طريق ضريبة الرؤوس . يد أن الضرائب المقروضة في الكونغو كانت أخفها وطأة في هذه الحالة أيضًا على الرغم من أن متوسط ما يدفعه الفرد من الضرائب كان في ١٩٣١ معادلاً تقريبًا لما كانت تجيه

<sup>(</sup>٣٧) في الوريقيا الغربية الفرنسية كان نصف لليزانية تقريبًا (من ٣٣ الل ٢٥ ٪) بمَوْل في الفقرة من ١٩٢٨ الى ١٩٢٥ .
بواسطة ضربية الورتوس بالاضافة الى إيرادات الجارات الجارات وكان القلث يمون من الضرائب الأخرى، وضاحة الفارات خيل الشقة،
للماشرة من ١٥ الى ٢٠ ٪) التي كان يفرض معظمها على السكان الحلين (صريبة الأواضي» الضرائب على الماشية،
ضراب الاستهلاك والتناولي روعل السكك الحديدية (من ١٣ الى ١٦ ٪). وللملك كانت السكك الحديدية تعافى سعير دائم. أما الميان (من ٢١ لل ٢٤ ٪) وهي سبة ماثلة لنسبة الكونير البلجيكي، فكانت تمول من مصادر عامة وخاصة عائمة (الأملاك الأمرية، التراخيص، المداخيل مل مصادر الجدول ٩.

السلطات الفرنسية (متوسط الفرد من السكان : ١٢,٤٨ فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الغربية الفرنسية ، و ١٦ فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الاستوائية الفرنسية ، مقابل •١٦,٥٥ فرنكًا بلجيكيًا أو ما يعادل ٠٩,٣٠ فرنكات فرنسية في الكونفو) ، وكان الانحفاض أثناء فترة الكساد أكبر نسبيًا . فقد انحفضت حصيلة ضربية الرؤوس في الكونفو البلجيكي بنسبة ٢٩٪ مقابل ١٥٪ في افريقيا الغربية الفرنسية فيما بين ١٩٣١ الم را ١٩٣٤ ، ناهيك عن افريقيا الاستوائية الفرنسية التي زادت فيها بمقدار ٣٤٪ في الفترة من ١٩٧٩ الم

والواقع أن عدم حصول رجال الإدارة في مستعمرات افريقيا الفرنسية على أي مساندة من فرنسا لطلباتهم – الملحة أحيانًا – بشأن خفض الضرائب أثناء فترة الكساد قد اضطرهم الى والسير في هذا الطريق (طريق خفض الفرائب) بأكبر قدر من الحيطة الاسم. ولئن كان للوقت في الكرنفو أسراً حالاً على وجه العموم في ختام تلك الفترة، فان الفريية ظلّت أقل من الأجر الشهري للفرد. وفضلاً عن ذلك فان وقت العمل المطلوب لسد الاحتياجات الأساسية (التي يمثلها شراء والكيتنجة، وهو القاش للطبوع) والذي كان قد زاد في بعض الحالات (كاساي مثلاً) لل ما يقرب من خمسة شهور، قد بدأ يناقص بوجه عام منذ ۱۹۲۰، وربما من قبل الحرب في حالات أخرى، غير أنه عاد الى التزايد حتى نامز الشهر ونصف الشهر.

الجدول ١٠ : قيمة ضربية الوزوس السنوية في بعض المناطق الويفية مقارنة بالأجر الشهوي (جموع الأجر الشهري: ١٩١٢ – ١٩٣٣ – ١٠٠٠)

|      | الضريبة + الكيتنجة |      |      |      |      |      | ريبة |      |      |                        |
|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| 1977 | 1944               | 1478 | 197. | 1417 | 1444 | 1474 | 1978 | 197. | 1417 |                        |
| ۱۳۸  | 111                | 191  | ۱۷٥  | 1.7  | ٧٨   | ۲۱   | ٣٦   | ۰۰   | 70   | الكونغو الأدنى والأوسط |
| ١٣٥  | 124                | 441  | ٤٨٢  | ١٧٥  | ٥٩   | **   | ٤١   | ۳۷   | ٧٥   | كاساي                  |

المصلمو : ج. ب. بهاتر ، ۱۹۹۸ ، ص ۳۹۱. أما في افريقيا الغربية الفرنسية نقد تذرت شركة S.C.O.A أن الفعرائب كانت تستغد حتى عام ۱۹۵۰ قرابة نصف الايرادات السنوية فرواع الفول السوداني. وذلك كما جاه في تقرير ملحق بجيزاتية الشركة وموجود ضمن عفوظاتها.

ونلاحظ في هذا الصدد الآثار الأولية لسياسة استبارية سابقة أدت فيما بعد الى زيادة حيوية نظام الانتاج أو جعلته – على أقل تقدير – يختلف بصورة متزايدة عن النمط الاستغلالي المتخلف السائد في إقلم الساحل الفرنسي، إذ لما كانت تلك المنطقة لا تنتج أي محصول بحز فقد توالى الضغط الضريبي على الافريقيين في عواقد لتجنب الانهيار الاقتصادي.

<sup>(</sup>٣٨) الكتاب الدوري رقم ٦٨ من مفوض الجمهورية في الكاميرون، ١٩ سبتمبر / أيلول ١٩٣٧، عفوظات ياوندي ، APA-10895/AP

## الأزمات وآثارها

كان وضع الافريقيين حرجًا دائمًا ، ولكنه في ١٩٣٠ أصبح مأسويًا على نحو ما كان في بداية الفترة التي نحن يصددها .

## الانتاج

لقد أدت الحرب العالمية الأولى ، على الرغم من أنها شملت جميع أرجاء المعمورة ، الى زيادة كبيرة في الانتاج. وازدادت بالتالي بصورة ملحوظة صادرات وأرباح الشركات العاملة في المخارج باستثناء قلة قليلة منها (كيا حدث لتجارةُ الأخشاب في أوكومي بالغابون التي كانت تعتمد كليًا على السوق الألمانية ثم أُغلَقَتُ تَلَكَ السوق في وجهها دون سابق إندَّار). والواقع أن «المجهود الحربي» كان شديد الوطأة في أقاليم افريقيا الناطقة بالفرنسية . فقد أعلن برنامج وللانتاج للكتَّف، في ١٩١٥ ووسَّع نطاقه في ١٩١٦ – ١٩١٧، ونظمت معسكرات عمل لزراعة وجني ما يسمى بالمنتجات الاستراتيجية (المطاط، والمحاصيل الزيتية ، والأخشاب ، الخ). وأهم من ذلك كله أن الحكومة الفرنسية أعلنت أنها تضمن مؤقتًا شراء تلك المنتجات. ومن ثم استولّت رسميًا على ١٤٠ ألف طن من البذور الزيتية في ١٩١٨ وعلى ما يقرب من ٣ ملايين طن في ١٩١٩. وبمجرّد انتهاء الحرب العالمية الأولى انهار تمامًا انتاج سلع معيّنة كانت تلقى رواجًا في تلك الفترة ، مثل زيت الخروع والمطاط ، بعد أن كفَّت الحكومة عن شرائها. على أن الحرب أوضحت عمومًا ضرورة تنظيم الانتاج (وهذا هو الدور الذي اضطلع به المؤتمر الاقتصادي للمستعمرات في ١٩١٧)، وساعدت علَىٰ قيام أول المشروعات الكبيرة القائمة على المضاربة – في القطن في أوبانغي – شاري (جمهورية افريقيا الوسطى الآن) ، وفي الأخشاب في العابون وساحل العاج – وذلك في أوائل العشرينات، عقب الأزمة العنيفة، مع قصر أمدها، التي حدثت في ١٩٢١ – ١٩٢٢. وبعكس هَذه الأَسباب تمامًا ، أدَّت أزمة ١٩٣٠ التي أسفرت عن أنهيار الأسعار ، الى إعادة النظر جذريًا في أهداف الانتاج وأساليبه ، على الأقل في الأقالم الخاضعة لسلطة فرنسا والتي كان اقتصادها حتى ذلك الحين اقتصاد «مبادلة مباشرة» Economie de traite .

ولم تكن تلك الأزمة أزمة فانض في الاتتاج. فالغلة المنخفضة للغابة كانت تعني أن المتجات المعنية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من التجارة الدولية (فنالاً كانت صادرات السنغال من القول السوداني تمثل ه في بر من إيرادات افريقيا الغربية الفرنسية ، ولكنها لم تكن تمثل سوى ٥ / فقط من الانتاج العالمي) ، وكانت الحابة التي تفرضها الدول الاستجارية تضمن مرعة تصريف هذه المتجات بفضل انتهاج سياسة ، وأن تكن علدودة ، لإعانات الدعم ، وتضمنت هذه الإعانات ، في افريقيا الغربية الفرنسية ، اعطاء عملارات تصدير للشركات الفرنسية العاملة في المنطقة لتعويضها عن الانخفاض في الأسعار وعن مساهمها في أداء المدين القومي في افريقيا الاستوائية الفرنسية التي دفعت حتى أصبحت على حافة الإفلاس بسبب السج في ايرادات الحارات الحارات الماركات

وعندماً أُصبحت أُعباء الضرائب فوق طاقة الافريقيين (حيث أنها ظلّت مرتفعة على الرغم من انهيار الأسعار والأجور) عمدوا لل زيادة انتاجهم لتعويض هذا الانحقاض في مداخيلهم. وقد رأينا فيما سبق

<sup>(</sup>٣٩) انظر الكتاب الدوري للتربخ بناريخ ١٣ فبراير / شباط ١٩٦٥، افريقيا الاستوانية الفرنسية، والمفتبس في ك. كوكري – فيدروفينش ، ١٩٧٧، ص ٤٩٧، وبالنسبة لافريقيا الغربية الفرنسية انظر م. ميشيل ، ١٩٨٧،

أن عماصيل المناطق الحارة (البن والكاكاو والموز والقطن) شهدت رواجًا كبيرًا في أوج الأزمة بفضل انتاج صغار الزراع الوطنيين. وهكذا أمكن التغلب بسرعة على الانتخاض العام في كمية العمادرات اللدي كان شديدًا في 1947 - رغم الميوط الحاد في الأسعار. وفي عام 1941 كاوز الانتاج متوسطه فيما بين الحربين لأول مرة ، ثم تجاوزه مرة أشرى في 1942 وظل على ستواه العالمي بعد ذلك. وكان شدا يطبيعة الحال يرجع لمل الجمهد التي يدأت أثناء فترة الرواج فيما بين 1972 و 1974 والحل سياسة تتنبية المؤلق المشاسية للنقل التي اتبحت أثناء الأزمة ومؤلت من القروض التي قدمت الى المستعمرات الفرنسية في 1917 و 197

على أنّه لما كان تخصيص هذه الأموال قد مم في أسوا فنرات الكساد، فانها لم تستخدم أساسًا في توسيع نطاق البرامج وإنما في التقويم – المحدود جدًا – للمجز الحلي، ولا سيّما في الكاميون (حيث النّهت معسكرات العمل) وفي الويقيا الغربية الفرنسية حيث ظلّت أكثر من نصف العمليات تموّل من الموارد الدانية للانحاد، رغم تناقصها لل حد كبير. وفضلاً عن ذلك أدت سياسة القروض الضخمة هذه لمل زيادة كبيرة في الدين الداخلي في نفس الوقت الذي تدهورت فيه إيرادات ميزانيات المستعمرات نتيجة للانخفاض الشديد في إيرادات الجارك.

وهكذا فإن التحول الاقتصادي الواضح الذي حدث أثناء تلك الفترة قد تم بفضل الفلاحين وعلى حسابهم. فقد زاد عبه الضرية على كاهل المنتجين في نفس الوقت الذي مجلت فيه الأسمار الى أدنى مستوياتها ، وتقاد زاد عبه الضرائب وغو قطاح مستوياتها ، وتتانعت فيه الأسمار الى أدنى مستوياتها ، وتتانعات بالتراتب وغو قطاح الأجراء من بين العاملين في الزواعة ، الذي حل تدريجاً على العمل الإجباري ، كانا مرتبطين بالترسخ في زراعة عاصلات أساساً على بدء عملية غايز اجتهاي ، إذ أددت الى ظهور طبقة جديدة من وعدلي الثراء ، بين أهالي المستمرات من صغار ملاك الأراضي وأصحاب للمشروعات التجارية الذين كانوا يتكسون من استغلال فقر الأغلبية المعدمة ومديونيتها . وعما له دلالته ، مثلاً ، أن سنوات الأرفة شهلت توانياً مطرفاً في المنخرات في البلاد الافريقية ، سواء فيست تلك لمناسخ المناسخ التوسطة الدنيا من الوسطاء الخليين (الكومبرادور) الذين أدوكرا سريعاً ، بفضل شروط النيال الرأسالي .

أما بالنسبة للجاهير من صفار الفلاحين الفقراء فقد بلغ الفقر أشده. واستفد الأفريقيون أحياطياتهم الهزيلة ، ورهنوا أراضيهم وأصبحوا زراعًا بالمشاركة على أساس نظام الثلثين والثلاثة أرباع (نظام المستخلال busa في منطقة زراعة لكاكاو في ساحل العاجى . بل أنه لم تعد هئاك حاجة إلى الزامهم يمتضى تشريعات على العمل الاجهاري . وابتداة من عام ١٩٣٦ أصبح هناك نقص حاد في النفود والتي لم يعد هناك نقص حاد في النفود والتي لم يعد هناك نقص عاد في النفود والتي أسلم بالمسابق المنافقة والمنافقة أخرى الى أسلم بالمسلم التقليدي القائم على زراعة الكفاف، لأن هذا الاسلوب لم يعد يكفل لهم مجرّد البقاء وعلى وجه التدقيق لم يعد أمام الفلاحين بجال للاحتيار (٤٠٠)

<sup>(</sup>٠٤) فيما يتدأق بافريقيا الاستوائية الفرنسية أنظر جم. جم. ريست، التغرير الاقتصادي لوزارة المستعمرات، برازافيل، ٢ يوبيو / حزيران ۱۹۸۳/۸ يجاريس: Fonds بياريس: ANSOM) بياريس: Goods بي

نقص الغذاء، والمجاعة، والأوبئة

كان من السمات المميزة لهذه الفترة بأكملها وقوع أزمات غذائية شديدة الحدة.

فقد كان لاقتصاد الحرب الذي ساد في الفترة (٩٩٥ – ١٩١٨ آثار بالفة الخطورة. وكان من أشد تدابيره ضررًا للصادرة الرسمية للمواد الغذائية لإطعام سكان الدولة الاستجارية ، في نفس الوقت الذي كان فيه الجنود (١٠ آلاف فقط في افريقيا الاستوائية الفرنسية ، وأكثر قليلاً من ١٦٠ ألفاً في افريقيا الذيرة الفرنسة ، ستفدون موارد الريف.

وفي الغنابون لم يترك للاستهلاك المحلي سوى ربع محاصيل الزراعة الإجبارية. وبلغ الأمر حد تصدير المنبرت من الكونغو الأوسط وأوبانغي – شاري: ١٩١٠ طن في ١٩١٥ و ١٥١٧ طنا في ١٩١٥ (١٠٠). وكان من تتبجة هذا القرار بتصدير الحاصلات الغنائية الأساسية أن أنت السلطات الاستمارية في افريقيا الغريبة الفرنسية على كل احتياطيات الحبوب على صالبًا بسبب التعرّض لمقحط نسبي لمدة عامن متالين المثلقة السرودانية ، من السنغال الى واداي وشاد. وبعد أن كانت البلاد تتعرّض لموجات قحط بين الحين والحين، تردّت في مجاعة جائحة يتراوح عدد ضحاياها على الأرجع ما بين ١٩٧٠ ألف و ١٣٠ ألف نسبة ١٠٠ . ولم يخفف من وطاقة الله المجاعة الأقياء ١٠٠٠ كل طن من الحبوب لم يتمكّن السودان الفرنسي (مالي الآن) ، وسبب نقص الامكانيات وضيق الوقت، من شحنها للى فرنسا (١٣)

الجدول ١١: صاهرات افريقيا الغربية الفرنسية من المنتجات الغذائية المصاهرة رسميًا (بآلاف الأطنان)

| المجموع | 1414               | 1914               | 1917    | 1417 |                |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------|----------------|
| 7       | -                  | -                  | ٤,٦     | ١,٥  | الذرة          |
| 17,71   | 1,1                | ۱,۳                | ٣,٦     | ٩,٦  | الدخن          |
| ٣       | -                  | -                  | ٧,٧     | -    | الدخن<br>الأرز |
| 70,7    | <sup>(γ)</sup> γ,γ | <sup>(۲)</sup> ۳,۲ | (1)11,1 | (1)  | المجموع        |

ويشمل أيضًا الأخشاب والكولا والجوماكي (من مستقات الكولا).

وفي افريقيا الاستوائية الفرنسية ، حيث استمرّ الشراء الاجباري للمحاصيل الى ما بعد بداية العقد الثاني من أجل تموين مشروعات السكة الحديدية بين الكونغو والمحيط الأطلسي، امتدت المجاعة التي

٢) وتشمل الفاصوليا .

<sup>(</sup>المصادر: الدليل السوي لحكومة عموم افريقيا الغربية الفرنسية. ١٩١٧ - ١٩٢١، باريس، ص ٥٠).

<sup>(</sup>٤١) أنظر الكتاب الدوري للتورخ في ١٣ فبراير / شباط ١٩١٥ – افريقيا الاستوائية الفرنسية؛ ك. كوكري – فيدرونيتش ، ١٩٧٧، ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤٢) ج. سوريه - كانال ، ١٩٦٤ ، ص ١٦٩ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤٣) هـ. س. كونييه ، ١٩٢١ ، ص ٢٥٣.

كانت قد بدأت في ١٩١٨ حتى شملت الشطر الشهالي من البلاد (وولو نتم) فيما ببن ١٩٢٧ و ١٩٤٠ : ويرجح أن تكون قد قضت على نصف السكان من الفانغ فانخفض عددهم من ١٤٠ ألفًا الى ٢٥ ألفًا فقط في ١٩٣٣(٢٤).

وعندئلًا وقع السكّان الذين أنهكتهم المجاعات فريسة للأوبئة. فانتشر وباء الجدري مرارًا، كها استشرت بوّجه خاص الأنفلونزا الاسبانية الواردة من أوروبا، وراح ضحيتها ما يقرب من عُشَّر سكان افريقيا الاستوائية الفرنسية (۱۰).

ورخم أن المجاعات لم تكن كلها مصحوبة بمثل هذه التائج المفجعة ، إلاّ أن المجاعات الناجمة عن تقص الأغلبة بسبب النظام الاستعاري كانت من الظواهر المتكرّرة في تلك الفترة . فلقد تكرّر حدوثها مثلاً في رواندا – التي كانت وعنزن غلال الكونفو البلجيكي – في عامي ١٩٧٨ و ١٩٧٩ بعد أن تعرّضت من جديد للقحط ٣٠٠ . وكانت تلك المجاعات عرضًا من أعراض ضعف البلاد التي أنهكها واقتصاد للبلادة للباشرة » . وغم ارتفاع أرقام الصادرات.

وقد وقعت بجاعات بالغة الشدة مثل مجاعة التيجر في ١٩٣٠ التي لا ترال بعض ذكرياتها محفورة في أدّها أما وزرما-سونراي والتي أعقبا هجوم أسراب الجراد على البلاد. ومع ذلك اقترف النظام الاستعاري أمورًا عديدة ساعدت على تفاقم المجاعات كما يتضح من التقارير التي أعدت في تلك الفترة الاستعاري أمورًا عديدة ساعدت على تفاقم المجاعات كما يتضح من التقارير التي أعدت في تلك الفترة بلجيكاً المن لا فرنكات ، شجعت السكان على القرار الى ساحل الذهب بدلاً من العمل في زراعة المحاصل. واتسع نطاق العمل الاجباري بعد عام ١٩٧٧ من جراء إقامة المرافق الإدارية في نيامي ومد الخاصيل. وتحد اشتاع ذلك الاضطراب في مواعيد الزراعة رضم أن ثقة الأمطار كانت تستوجب المنابق الشاهديدة بهذه المواعيد . وكانت الإمدادات من اللدخي بكن من الحاصل الاجبارية ، تتوقف المنابق المؤوس كلية الرؤوس كلية على الرؤساء المحليين . وفي ١٩٣١ كان من نتيجة وفض السلطات الإدارية تخفيض ضريبة الرؤوس وعلى بعض المرتبي ، أن وصل الأمر - كها جاء في أحد التقارير – الى حد أن وقرى بأكملها الخنف ، وهلكت تماماً فئة من فئات العمر و<sup>(۱۷)</sup> . وبلغ معدل الوفيات في بعض المناطق أكثر من أحد ثونات أو ولنع معدل الوفيات في بعض المناطق أكثر من

بيد أن الكارثة لم تكن في مجموعها بمثل ملده القتامة. فقد تُفدي على المجاعات بفضل التقدم في وسائل النقل، وأوقف انتشار الأوبية بفضل الحدادت الصحية الأولى. الأ أن الانخفاض في الأسعار ونقص اليد العاملة كانت على آثار محسوسة فاسية في كل مكان. وكانت وطأة الانخفاض أشد ما تكون على الأسعار التي تدفع للمنتجين. فانخفضت القوة الشرائية للأهالي انخفاضًا لم يسبق له مثيل في أي من الأزمات السائفة (١٨٨).

<sup>(11)</sup> ج. سوتیه، ۱۹۶۹، ص ۸۵۹ و ۸۹۱ و ۸۷۱.

<sup>(</sup>٤٥) هُووت ومارزان وريكو وغروفيليه ودافيد. ١٩٢١.

<sup>(</sup>٤٦) لم تمتع هذه المجاعة ليسا بعد من زيادة صادرات للنيبوت، فقد زادت من ٢٣٩ الى ٢٥١٥ طنًا وهي التي سجلت في الفترة من ١٩٣٠ الى ١٩٣٤. ب. دو ديكر، ١٩٧٤

<sup>(</sup>٤٧) مقتبس في ف. فوغليشتاد، ١٩٧٤، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤٨) شركة أُوغُويه العليا، تقرير الى الجمعية العمومية للمساهمين، ١٩٣٠. من وثائق الشركة.

ومما له دلالته أن الهجرة الواسعة النطاق الى الحضر بدأت في افريقيا الناطقة بالفرنسية في نفس وقت حدوث الأزمة الكبرى. فرغم الركود العام في النمو السكاني (١٤,٤ مليون نسمة في افريقيا الغربية الفرنسية في عام ١٩٣١) بدأت الملدن تكنظ بمجموع الفلاحين الفرنسية في عام ١٩٣١ مليون المسمة في المفر كان حرجًا أيضًا. فقي ١٩٣٦ مثلاً لم يكن عدد العاملين بأجر في افريقيا الغربية الفرنسية رزيد على ١٦٧٠ أجير، أي ما لا يكاد ينجلوز نسبة ١ / بمن مجموع السكان. ومع هذا تزايد عدد سكان داكار وأبيدجان بنسبة ٧١ / فيما بين ١٩٣١ و ١٩٣٦ ، بيئا تضاعف عدد سكان كونا كري. ولما هو أقوى دلالة من ذلك ما حدث في بلدة صغيرة ونقيرة في أعماق البلاد مثل وأغادرغو التي زاد عدد سكانا في نفس الفترة بمقدار الثلث رغم أن عددهم كان يميل الم

ويدًك الركود العام في النمو السكاني أثناء هذه الفترة دلالة واضحة على حالة الفقر التي كانت سائدة. وعلى المقيض من ذلك كان الإنفاق الاجتباعي في تزايد مطرد في كل مكان ومن ثم فإن ما صاحب ذلك من تزايد في الإنفاق على الرعاية الصححة في عدد المستوصفات ومراقق العلامة فقالة من الأمراض التقليدية (الطفيليات والأمراض التناسلة والجذام). عبر أن السكان كانوا معرضين أشد الأمراض التقليدية (والأمراض المستقطمة»: الأنفلوتزا، التحرض أثناء فترة (١٩٣٦ - ١٩٣٦ العصبية للإصابة بالأوية (والأمراض المستقطمة»: الأنفلوتزا، الجدرى، الخب ، وثمة ما يغري أشد الإعراء بربط هذا المدل العالى من الإصابة بالأمراض بحالة الشقاء والفقر المدتع التي كان يعيش فيها هؤلاء السكان العزل المنهكون(١٩٠).

## الميزانية الاقتصادية

لما كمان السكان المحليون قد ظلُوا تحت سيطرة مشدّدة من جانب السلطات الإدارية ، فضلاً عن مشاركتهم المحدودة جدًّا في التحولات الاجتماعية والاقتصادية ، فقد كانوا في نهاية الفترة التي نحن بصددها في موقف محفوف بالمخاطر ، بينها كان النظام نفسه بمر بتحول شديد .

### القطاع الخاص

اتسمت هذه الفترة الى حد كبير يظهور شركات بالغة القوة وإن لم يكن قد مضى على انشائها بمحلول نهاية القرن الماضي غير وقت قصير.

وقد احتَّل الكونغو البلجيكي الصدارة في هذا المضار. فقبل الكساد الكبير مباشرة كان بالمستعمرة ٢٧٨ مؤسسة صناعية وتجارية بالإضافة الى وكالات لست وثلاثين شركة أجنيية، وذلك زيادة على للمشآت الحلية المتفرقة المملوكة لأفراد. وقد زاد إجالي عدد المنشآت بمقدار الثلث خلال ثلاث سنوات، إذ ارتفع من 2011 في 1977 في 1974.

<sup>(</sup>٤٩) انظر ك. كوكري - فيدروفيتش، يصدر قريبًا.

الحدول ١٢: الشركات البلجيكية العاملة في الكونغو في ١٩٢٩

|                       | النقل | للصارف | التعدين | الزراعة<br>والصناعة | التحارة<br>(الزراعة والصناعة<br>في بعض الحالات) | الحراجة<br>(أو الحراجة<br>والزراعة) |
|-----------------------|-------|--------|---------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| العدد<br>رأس الماك    | 74"   | 71     | YV      | 170                 | ٨٨                                              | 4                                   |
| (بملايين الفرنكات)    | Y 17V | 1 . ** | 901     | 1 444               | 1 147                                           | 1.0                                 |
| متوسط رأس مال كل شركا | 48 45 | ٤٣     | ٣٥      | 17                  | 11                                              | ۱۲                                  |

المصدر: ف. باسليك، ١٩٣٢، ص ٣٦٢.

وفيما بين عامي ١٩١٩ و ١٩٣٠ زادت رؤوس الأموال المستمرة بمقدار ألف مليون فرنك ذهبي ، كما تضمنت ألف مليون من الإصدارات الدخاصة بالمستعمرات. وفي ذلك الحين كانت محفظة الأوراق المالية الحكومية (التي قدّرت بـ ١٦٠٠ مليون فرنك في ١٩٢٨ وانخفضت قيمتها في البورصة الى ٥٠٠٠ مليون في سيتمبر / أيلول ١٩٣٠ ثم خفّضت الى ثلث قيمة الأصول المملوكة للقطاع الخاص) تقدّر بضف قيمة الأوراق الملالية الكونغولية المملوكة للأفراد.

ورغم أن القطاعات التي شملتها تلك الأوراق المالية كانت متنوعة، فقد كانت تستند أسامًا الى أنشطة التعدين والسكك الحديدية. وكانت أربع شركات رئيسية (هي السوسييتيه جنرال، وأمبان، والكومنيير وبنك بروكسل) تزيد استئاراتها على ٦ آلاف مليون فرنك ذهبي تستحوذ على ما يقرب من ٥٧/ من مجموع أس الملك وحدها نصف المسيتيه جنرال تملك وحدها نصف أرأس الملك وتسيطر على ٣ شركات للسكك الحديدية و ٣ شركات عامة، وبنكين، و ١٧ شركة للتعدين، و ١٣ شركات عامة، وبنكين، و ١٧ شركة كانت عامة، وبنكين، و ١٧ شركة كانت بسيطر على جل اتناج المناجم والانحاس والألماس والراديوم وقسط كبير من اللمب)، وعلى معظم المنشآت الهامة لتوليد الكهرباء من مساقط المياه (١٠) والمناح الكهرباء من مساقط المياه (١٠)

وكان نجاح هذه الشركة مرتبطاً بالمستوى الانتاجي لمناجمها، وأهمها انحاد مناجم كاتانغا العليا (النحاس) الذي أنشئ في ١٩٠٦ بقتضى النماق مع اللجنة الخاصة لكاتانغا. وكانت اللجنة نفسها قد (الأساس الله عندكات شركة كاتانغا (١٩٩١) التي عهادت المها دولة الكونغو الحرة بالإدارة الاقتصادية للمنطقة في ١٩٠٠ ، وبدأت أعالها مع وصول السكك الحديدية الى البزايقيل (لوموماشي الآن) في ١٩٠٧ وفورمنيز (ألماس كاساي) حيث بدأت عمليات التنتيب في ١٩٠٧ وعملها قد جمعت من رأس ١٩١٨ . وكانت تخذف عن سائر الشركات صاحبة الامتياز التي لم تكن معظمها قد جمعت من رأس الما لكوني لاستخلال منا يكفي لاستخلال مناطقها الشاسعة ، ومن ثم كان نشاطها ضيلة تسيئا.

<sup>(</sup>٥٠) س. ه. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>٥) وبالأضافة الى ذلك كانت تملك نصبيًا كبيرًا من رؤوس أموال سبع شركات أخرى وكانت ممثلة في بحالس إدارة نحو خمس عشرة شركة أخرى، المرجم السابق، ص ١٩٤.

وكان هذا صحيحاً (٢٠) بوجه خاص بالنسبة لافريقيا الاستوائية الفرنسية التي يقيت مشاولة الحركة 
منذ ١٩٠٠ انظرًا لأن الامتياز البالغ مامته ثلاثين عامًا كان ممتوحًا لمشروع فاشل باع أراضي المنطقة لنحو 
أرميين شركة احتكارية ضخمة ، كان أكثرها قد انهار بالفعل عشية الحرب العلمية الأولى. وقد تحوّلت 
بيض الشركات التي نجت من الإفلاس إنما لل شركات تجارية بحتة مثل شركة أرغوبه العلمية في الشيق 
الشيق من الغابون والشركة المالكة لكويلو نياري التي الفترتها شركة الأعوان ليفير في المالم والمالة والمؤلف والمؤلف المالة المؤلف المؤ

وقييل الكَّساد الكبير كانت رؤوس أموال الشركات المائة والسبعة بجتمعة قد وصلت قيمتها الإسمية الى وسلت قيمتها الإسمية الى ١٩٠٩ مليون فرنك ، ولم تكن تلك – مقومة بالفرنكات المذهبية – قد وصلت أو تكاد الى ضعف ما كانت عليه في سنة ١٩٩٣، ملما في الوقت الذي يلغ فيه بحموع رؤوس الأموال المملوكة للمساهين من القائطات والمناص ١٠٠ مليون فرنك . وكانت الدولة حتى ذلك الحين مي التي تضطلع بالدور الرئيسي في الاستيار الرأسالي ، مما يدل على أن المستعمرة كانت لا ترال تعتبر فقيرة ، ومن ثم تحكيل القطاع الخاص للمناطق المناص المناسبة منذ ونين طويل عن عبء الإنفاق الهائل على التجهيزات اللازمة.

وشتان ما بين هذا وبين نجاح شركة مثل الأخوان ليفير التي يدأت بشراء زيت النخيل في الكونغو اللهجيكي (بمقضى امتياز على مساحة قدرها ٥٠٠٠٠ همكتار من S.E.D.E.C. – شركة معاصر الزيوت في الكونغو المبيدي (التجاهزية من مزارع النخيل حتى الزيوت في الكونغو اللهابين والكونغو الأوسط ونيجيريا والكاميرون). كما أن شركة بوينيفيم، التي شملت كل اورقيا الأمرية المابين والكونغو الأوسط ونيجيريا والكاميرون). كما أن شركة بوينيفيم، التي تأسست آخر الأمري أن يعتبر المرابعانية مع احتكار المسمن النبائي الألماني – الهولئدي، قد أنشأت – الى جانب شركة بوينيد أفريكا التي كانت بمثابة مملكة اقتصادي المبيدية من الشركات الفرنسية التابعة (شركة الشيحر الفرنسي – فيسوكو – في السنفال وشركة ماحل العالمية الثانية (٣٠).

والواقع أن أفريقيا الغربية الفرنسية ظلّت ساحة للشّركات التجاريّة الفائمة على الزراعة من أجل التصدير ولكنها حتى في هذا المجال كانت متخلفة كثيرًا عن الكونغو البلجيكي.

<sup>(</sup>٥٢) انظر ك. كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>۵۳) م. شیریل، ۱۹۷۳، ص ٤٨.

الجدول ١٣ : الاستثارات في منشآت افريقيا الغربية الفرنسية في ١٩٤٣ (كنسبة مئوية)

| المناجم | الحراجة | للزارع | التجارة |               |
|---------|---------|--------|---------|---------------|
| ۵,۷     | ۱۲,۰    | ١٨     | ٣٨      | مجموع المنشآت |
| ۸,۸     | 14-11   | 14-11  | ٨,٢٤    | الشركات فقط   |

للصدو : جان دريش ، ١٩٥٢ ، ص ٢٣٦ – ٢٤٤ ، بناء على استقصاء قامت به وزارة للمستعمرات في ١٩٤٣ ، قسم ما وراء البحار في المحفوظات الوطنية ، مسلمة المشؤون الاتصادية ، العلية ٥٣ .

وفي ١٩٣٨ لم يكن في الاتحادين الفرنسيين أكثر من ٥٠ شركة تجارية تقريبًا. ولم يكن رأس المال المسجل لتلك الشركات يتجاوز ٢٠٠ مليون فرنك فرنسي (٢٠٠). وفي ذلك الحين كان رأس مال عشر شركات منها يمثل الشركات منها يمثل لفث بحدوج رؤوس الأموال وهي: الشركة التجاروية لغرب الورقيقال وهي: الشركة التجاروية لغرب الورقيقال الغربية C.C.O.A. التي تأسست عام ٢٠٠٦ برأسال قدره ١٨٥ مليون فرنك فرنسي والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية C.F.A.O. التي تأسست في ١٨٨٧ برأسال قدره ١٨٥ مليون فرنك فرنسي ونسية المرب لم تتجاوز في الملوسط ما بين ٢٠ ملايين و ٢٠ مليون من بحده المقديمة في أفضل السنوات، وذلك رغم أنها كانت في نهاية الفترة تمثل ملايين و ٢٠ مليون رغم أنها كانت في نهاية الفترة تمثل ٢٠٠٨ بن مجموع الاستزارات في افريقيا الفرنسية ٢٠٠١).

ويرجع ذلك ألى قلة احتاج التجارة الى رأس لمال ، إذ كانت تتمثل في جمع متنجات البلاد وتقلها الموانية لتصديرها ، دون أبق عمليات تصنيع لها أو بعد قليل من المبالجة ، وفي توزيع السلم المصنعة المستوردة وكانت تتكون أساسًا من السلم الاستهداكية . ولا عراء في أن اقتصاد المبادلة المباشرة المستوردة وكانت تتكون أساسًا من السلم الاستهداكية والمقدرية بالمناسبة في تحقيق المربعة المناسبة المناسبة في تحقيق المربعة المناسبة المناسبة المربعة المناسبة المناسبة المربعة المناسبة ال

<sup>(</sup>١٩٤٠) م. توبينييه، ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٥٥) كانت الاستثارات في أسهم الشركت من سنة ١٩٤٥ تمثل ٨٤ ٪ من رأسال الشركات التجارية في افريقيا الغربية الفرنسية والمسجلة أسهمها في بورصة الأوراق المالية الفرنسية ، و ٥٧٪ من بجمعيع رأسال شركات افريقيا الغربية الفرنسية ، انظر ب. فالدان، ١٩٤٦، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥٦) فيما يتعلَّق بتأريخ هاتين الشركتين انظر بحث ك. كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٥.

زيت النخيل والقصدير من نيجيريا ، وكانت الشركة التجارية تشتري الكاكاو من ساحل الذهب ، وسرعان ما أصبحت تجارة الكاكاو تمثل ثلث أعمال الشركة .

ولكن وطأة الكساد الكبير كانت شديَّدة لأن رخاء تلك الأقاليم كان قائمًا على الفعارية ولم تكن مستعدة لقاومة الانهيار في أسعار السلم لأنها لم تكن قد بدأت في تتربع أنشطتها على نحو بذكر ، فكان التصنيع منعدمًا تقريبًا وكان الاقتصاد التجاري التقليدي لا يزال يشكل الجزء الأكبر من النشاط التجاري في المريقيا الغريقة الفرنسية .

أما بالسبة للمستعمرات البرتغالية فإنها لم تكن قد تمكنت بعد من الاعتيار بين تلك السبل المختلفة . فكانت موزمبيق في حالة برقى لها وكانت لا توال خاضعة لنظام الامتياز ، وفي إطاره كانت شركة موزمبيق زيادة على نهها لخيرات البلاد بطريقة فعالة نسبًا ، فإن شركة زامبيزي ملكنها الأراضي الجيدة سببًا ، كما أن شركة نباسا كانت قد خصرت احتكارها في ۱۹۲۹ تتيجة لسجل نتائجها الخاف بالكوارث (۵) . وكان وقع الكساد في موزمبيق سببًا للغابة كما يدل على ذلك أغفاض قميمة صادراتها بمقدار النصف فيما بين ۱۹۲۹ . وفي أنغولا كانت أول محاولة تبذل في مجال المحمومة منذ مجموعة (ديامانة) المتصدين من رؤوس الأموال البلجيكة والبريطانية . وقد أصبحت تلك المجموعة منذ به ۱۹۲۷ الدعامة للالية الرئيسية للمستعمرة ، على الرغم من إسجامها المحدود شبيًا الذي يلغ 
مرابع المداورة بيف المحاولة بعقل إماد من الموادث أنغولا . وفي تلك الفترة كانت هذه الشركة غت تصرفها وجدها .

## التجهيز والانتاج

كانت الميزانية الاقتصادية لا تزال محدودة فيما يتعلن بالتجهيزات الرأسالية والانتاج في نهاية الفترة التي يصددها. وكان الانجاز الرئيسي يتعشل في السكك الحديدية. إذ كانت الدولة قد حلّت في كل مكان على الشكرتات الخاصة السابقة أو كانت تساهم بقسط كبير في تمويلها. وقد شهدت ثلك الفترة توسعًا ضيخمًا في شبكة السكك الحديدية في الكونيفو الملجيكي، وارتفعت الاستؤارات في هذا الميدان من ١٩٤٠ مليون في ١٩٤٠ ، كما زاد طول الخطوط الحديدية الدائمة من ١٩٤٠ كيلومتر الى ١٩٣٠ كيلومتر أن ١٩٣٤ كيلومتر أن ١٩٣٠ وكانت أعباه هذه الاستؤارات تبلغ في قطاع السكك الحديدية قد وصل ال ١٩٣١ كيلون فرنك ذهبي. وكانت أعباه هذه الاستؤارات تبلغ الشبكة المحلوبية في ١٩٣١ ملايون في قطاع السكك الحديدية بيمثل أساسًا في استكال الشبكة المخلوبية في ١٩٤٨ ، وبالكونوفر الأدبى في ١٩٣٨ وبالكونوفر الأدبى في استكال الخديدية غود ١/١ ، الأ فيما يتملّق بسكة حليدية الرويسية في ١٩١٨ ، وبالكونوفر الإيراد السبوري بياغ نحود ١/١ ، الأ فيما يتملّق بسكة حديد كانا نقا التي كان التحامل يمثل ٥٨ ٪ من حديلة، والواقع أن السكل الحديدية كان بنظر اليا باعتبارها فوصة جيدة للمضاربة لا عتبارها فرصة عام أي وكان المناحل المؤلفة المؤلفة المناحلة للمضاربة لا عتبارها موطة عام أي كان المناحل الرافاع المفرط في عامل وكان المناحل المؤلفة الأرباح لا زيادة حركة المقل ، وذلك باستغلال الارتفاع المفرط في عامل وكان المناحل المؤلفة المنطورة لا ياعتبارها غرصة عيدة للمضاربة لا ياعتبارها موطة عاملة كون المؤلفة المنطورة لا ياعتبارها غرصة عاملة كون المؤلفة المنطورة لا ياعتبارها غرصة عاملة كون المؤلفة المنطورة لا ياعتبارها غرصة عاملة كون المؤلفة عالمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة على المؤلفة ا

<sup>(</sup>٥٧) أ. يوم، ١٩٣٨، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۵۸) س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ٤٠٧ و ٤١٤.

أجور النقل بالسكك الحديدية مع حابتها عن طريق حظر التنافس بين السكك الحديدية والطرق (٠٠). وكان هذا عائقًا للانتاج ، وخاصة في فترة انخفاض الأسعار . ويديبي أن هذا كان في مصلحة المستعمرات البرتغالية . فني عام ١٩٣٠ كان طول السكك الحديدية في أنفولا ٢٣٤٨ كيلومترًا وطولها في موزمبيق ١٩٣٦ كيلومترًا ، ومن ثم كانت تحقق الجزء الأكبر من مواردها من قيامها بنقل التجارة العابرة ، وكان ذلك يمثل ٨٠٪ من مجموع تجارة موزمبيق الخارجية (١٠).

وفي افريقياً الاستوائية الفرنسية أسفرت مشروعات السكك الحديدية الفسخمة التي بدأت عام 1918 ، بما في ذلك سكة حديد الغابون وربط الكونغو بشاد (١٦) أسفرت آخر الأمر وبعد مشقة وتكاليف باهظة في الأرواح والأموال عن إنشاء الخط الحديدي الموصل من الكونغو الى الحيط الأطلسي (١٦) (أقل من ٥٠٠ كيلومتر ، ١٩٦٧ - ١٩٩٤)، وقد فتح هذا الخط منفأا للمناطق التي كانت من قبل تابعة للكونغو البلجيكي. أما افريقيا الغربية الفرنسية التي كانت تعاني الفقر في مواردها التعديية فقد نفذت يضعه مثروعات للوصوم الشبكة القديمة من الخطوط الحديدية المتعامدة مع الساحل التي كان طابعها المشوائي يدل على مدى ما اتسم به الاستغلال الاستعاري للمنطقة من تخلف رفيزية ونطلع الى الخارج. وقد يلغ طوله هاده التوسعات ٥٥ كيلومترا في المعتار عالم ١٩٢١ الى ١٩٣٤ من مجموع طول السكك الحديدية المتعملة وقد كان يبلغ ٥٠٠٠ كيلومتر.

وكان الابتكار الأعثر أهمية إنشاء شبكة من الطوق في أقاليم السافانا فكان في ذلك نهاية ويلات الحمل على ظهور الآدميين مما أدّى لل تغيير ظروف جمع المتجات ونوزيمها . وقد بدا انشاء شبكة طرق أوبانغي (افريقيا الاستوائية الفرنسية) أيام الحرب ، وفي عام ١٩٦٦ بلغ طول ما أنشئ منها ٤٢٠٠ كيلومتر . غير أن عدد المركبات التي كانت تستعملها كان ضئيلاً ، وكانت معظمها من المركبات

التُجَارِيَّة. وفَي ١٩٣٠ كانَ عَدد المركبَّات أقل من ١٠٠٠ مركبة بينا يلغ ١٥٠٠ مركبة في ١٩٣١. وفي ١٩٤٥ لم يكن عدد المركبات يتجاوز ٢٨٥٠ مركبة منها ٦٠٠ مركبة للسياحة (٢٧)

وقد عُوضت افريقيا الغربية الفرنسية بوجه خاص نقص السكك الحديدية فيها بيناء الطرق: فتي ١٩٠٧ كان بدا ١٠٠٠ كيلومتر من الطرق تتحرك عليها ١٧٧ ٢٧ مركبة منها نحو ١٠٠٠٠ شاحنة بين ثقيلة وخفيةة بين العرف ١٩٠٣ كانت تكاليف مشروعات الطرق الرئيسية وتحسين الموانئ استنفد من الأموال ما تستنفد من الأموال ما تستنفد من الأموال ما تستنفد من الأموال المحكك الحديدية تقريبًا ، إذ بلغت ٧٥ مليون فرنك فرنسي، مقابل ٢٠٠ مليونًا السكك الحديدية تقريبًا ، إذ بلغت ٧٥ مليون فرنك فرنسي، مقابل ٢٠٠ مليونًا السكك الحديدية تقريبًا ، إذ بلغت ٧٥ عليونًا السكك الحديدية تقريبًا ، إذ

بيد أن هذه المرافق لم يتح لها أن تؤثر في حجم الصادرات قبل بداية الكساد الكبير. صحيح أن بعض الأقاليم كانت تتبح عددًا من المتجات المتنوعة ، كالقطن والن وقصب السكر والسيسل واللمرة في

<sup>(</sup>٩٥) كان كل من القطاعين يستع بالاحكار . أنظر واحكار النقل بالسيارات فيما بين ١٩٧٨ و ١٩٣٤. التقرير رقم ١٠/ المرفوع لل مجلس الشيوخ البلجيكي، ١٩٣٥ . مقيس في س. هـ فرانكل ، ص ٤٠٩ – ٤١٦. وكانت تلك السياسة شبيع السياسة للتبعة في للمتعمرات البريطانية . فتلاً في ساحل اللهب كانت الحكومة في نفس تلك الفترة نحظ على الزواع نقل عصوبلم من الكاكار بالسيارات حتى تضمن الربع للسكك الحديدية . ج. ب . كي (مشرف على التحرير) ١٩٧٠. ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٦٠) وِفَقًا للجداول التي أوردها س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦١) أنظر ك. كوكري - فيدروفيتش، ١٩٧٧، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦٢) للصدر السابق، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦٣) الحوليات الاحصائية لافريقيا الغربية الفرنسية ، ورد ذكرها في مصادر الجدول رقم ٩.

انعولا ، وجوز الهند والفول السوداني والأرز في موزمبيق ، والأخضاب في الغابون وساحل العاج والموز في عنيا . ولكن الصادرات ظلّت تعتمد اعتادًا شبه كلي على الخامات المعدنية والبناتات الزينية . وكانت قلة من الأقالم تتمتع بحوقم ممناز كموقع الكونغو البلجيكي إذ كان نحس اقتصادياته يضمد — على أفضل الفروض — على بحموعتين أو ثلاث بحموعات من المنتجات المصنعة جزئيًا على الأقل ، وهي الزين الذي الدي رد انتجاء من ٥٠٠٠ طن في ١٩٣٠ الى ١٩٣٠ و ناد المعاد و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ طن في ١٩٣٠ على الماد المدينة عن ١٩٣٠ على الماد المدينة على المدينة المدينة للمخفيض في الانتاج طن قبل الإنتاج على المام التالي ليصل الى ٤٠٠٠ ه طن فقط نتيجة للتخفيض في الانتاج الدولية .

الجدول ١٤ : الكونغو البلجيكي : قيمة الصاهرات (بالنسب المتوية)

|                               | 1977 | 1947 | 1979 | 194. | 1481 | 1944 | 1988 | 1448 | 1940 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الخامات المعدنية              | 71   | 71   | ٦.   | ٦٧   | ٧٠   | ٦.   | ٥٤   | ٥٩   | 77   |
| المنتجات النخيلية وزيت النخيل | ٧.   | 11   | ۱۷   | ١٤   | 11   | ۱۷   |      | -    | 11   |
| القطن                         | ٥    | ٨    | 1    | ٨    | ٨    | ٨    | -    |      | 11   |
| المجموع                       | ۸٦   | ٨٨   | ۲۸   | ۸٩   | ۸٩   | ٨٥   | ٥٤   | ٥٩   | ٨٥   |

المصدر: س. ه. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۲۸۹ – ۳۰۱.

ولا شك في أن أنغولا كان لديها – فيما يبدو – مثل هذه الامكانيات. غير أن إهمال البرنغاليين لها ترك انتاجها الزراعي العشوائي نهبًا لتقلبات الطقس وللضاربات مما أدى الى ركوده لمدة عشر سنهات (17).

أما عن افريقيا الاستوائية الفرنسية فكانت قد خرجت لتوها من احتكار الغابات الغابوتية الذي كان يتجع ما يزيد قليلاً على ٢٠٠٠ على من صادراتها في ١٩٤٣. ورغم أن الكيات المصدرة من الكاميرون ضاعفت ثلاث مرات منا ١٩٤٠ (من ١٠٠٠ كاع طال ١٠٠٠ ١٢٤ طن) ، فإن استغلال المتلطقة لم يكن قد بدأ حقاً في ١٩٣٤، حيث بلغت قيمة صادراتها ٧٣ مليون فرنك وكان ٢٠٪ منها تقريباً من الكاكاو ومنتجات زيت النخيل. وأخيرًا فإن افريقيا الغربية الفرنسية بالرغم مما كانت شهده من ظهور عدد قبل من المنتجات الجديدة إلا أنها ظلت تعتمد في أكثر من نصف صادراتها على الفول السوداني السادراتها على الفول. السوداني السنغاني، وكانت تلك الصادرات كلها تقريبًا تشحن الى الخارج في حالتها الخام.

<sup>(</sup>٦٤) س. هـ فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۳۷۱ – ۳۷۳.

الجدول ١٥: افريقيا الغربية الفرنسية: قيمة الصادرات (بالنسب المثوية)

| 1950 | 1988                             | 1977                                 | 1954                                         | 1981                                                                   | 1970                                                                                           | 1979 | 1971 |                                                                                                                  |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣   | ٤٩                               | ٤٢                                   | ۳۸                                           | ٤٧                                                                     | ٤٦                                                                                             | ٤٧   | ۰۲,۷ | لفول السوداني                                                                                                    |
| ٨    | ٣                                | ٥,٦                                  | 14                                           | 14                                                                     | ١٤                                                                                             | ١٤   | ١٣   | للنتجات النخيلية وزيت النخيل                                                                                     |
| ٣    | ٣                                | ٣                                    | ٥, ٤                                         | ۵,۵                                                                    | ۷,۵                                                                                            | ٦    | ۷,٥  | الأخشاب                                                                                                          |
| ٨    | 11                               | ۱۳                                   | 17                                           | ١.                                                                     | 4,0                                                                                            | ٨    | ٩    | الكاكاو                                                                                                          |
| ٠,٣  | _                                | _                                    | _                                            |                                                                        | _                                                                                              | -    | -    | الين                                                                                                             |
| ٠.٣  | ٤, ٠                             | ٤,٠                                  | ۳, ۰                                         | 1                                                                      | -                                                                                              | -    | -    | الموز                                                                                                            |
| ۷۲,٦ | ٦٩,٤                             | ٦٤,٩                                 | ۷۰,۸                                         | ٧٥,٦                                                                   | ٧٧                                                                                             | ٧٥   | 7,71 | المجموع                                                                                                          |
|      | 70<br>77<br>70<br>70<br>70<br>70 | P3 70<br>7 A<br>7 7<br>11 A<br>- 7,. | 73 P3 W0 | 77 73 P3 70<br>71 0.7 7 A<br>0.3 7 7 7<br>71 71 11 A<br>71 3.1 3.1 71. | V3 N7 Y3 P3 70  71 Y1 0,7 7 N 0,0 0,3 7 7 N 1 F1 71 // 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 | 7    | 72   | 7 21 21 71 71 0.7 7 7 7 7 7 7 9.0 0.0 0.3 7 7 7 7 9.0 0.0 0.3 7 7 7 7 9.0 1 71 71 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

المصلو: دتطور صادرات افريقيا الغربية الفرنسية،. ورد ذكره في مصادر الجدول رقم ٨

#### خاتمة

نستطيع أن نقول بايجاز إن الميزانية الاقتصادية في نهاية فترة ما بين الحربين كانت مسلية سواء من وجهة نظر الدول الاستعارية – نتيجة لاتخفاض الانتاج وعدم تنويعه – أو من وجهة النظر الافريقية ، بالنظر الم الفقر الملدقيم والأضطوات الللين كان يعيش فيها السكان. ويم ذلك ، وعلى الرغم من المظاهر ، فإن المرافق الأساسية ، والبني مثل مرافق الانتاج قد أحدثت تغيرًا عيميًّا في بنية الاقتصاد. ويلاحظ في هذا المصدد أن أزمة عام ١٩٣٠ قد استرعت الانتاج الى ضرورة وضع سياسة منسقة تقوم اللدولة على توجيهها. وبذلك بدأ عهد التخطيط الاستعاري الذي استخدم فيه تقسيم العمل الدولي كذريعة تبرًر تنظيم مناطق الانتاج المتخصص لمكتف . وقصاري القول أن رأسالية الدولة ، بمفهومها عند الدول الصناعية الاستعارية (فرنسا بوجه خاص) ، كانت تستهدف ضم عالم المستعمرات – الذي كان لا يزال آتذاك

ومن السيات الأخرى لتلك الفترة انقلاب المجاه المنحنى البياني الديموغرافي. وقد يبدو فيما يتعلَّن بالمستعمرات الناطقة بالفرنسية على الأقل أن تناقص عدد السكان قد توقف في متصف العشرينات من القرن العشرين. فلقد كشفت الحقرة كانت فيه ادتمية المستعمرات تولد طلبًا متزايدًا على الأبدى الأخطار التي كانت تنهده ، في فترة كانت فيه ادتمية المستعمرات تولد طلبًا متزايدًا على الأبدى العاملة. ومن المسلم به أن الانهجاد السكاني لم يكن قد بدأ في آخر الثلاثينات. غير أن استثناف اللهو السكاني ساعد على زيادة سرعة عملية الانتعاش. وسرعان ما استؤنف الاستعلال الاستعاري بقوة متجددة. وكان السكان – وهم آلذاك على وشك الانخراط في النظام الاقتصادي الحديث – يستعدون متجددة. وكان المسكان – وهم آلذاك على وشك الانخراط في النظام الاقتصادي الحديث . وما لا لشيام بدور مختلف عن دورهم السابق كأدوات سلية أو متمردة من أدوات الحكم الاستعاري. وما لا شك فيه أن المستعمرات البرتغالية – عيث كانت بريطانيا العظمى وأتحاد جنوب افريقيا يمكان فيها بزمام التنبية الرأسالية – قد ظلت في فقر مدافى. وكانت بلجكا، ينزعما والأورقية، مستعدة دائك لاستغار رؤوس أموالها ، ولكن هذا الاستعداد كان مقروبًا دائمًا برفض منتظم لكل رفي داخلي للافريقيين. أما فرنسا فكانت قد أدركت أخيرًا مدى الحاجة لل للساهمة على نطاق واسع في الاستيارات الانتاجية، حتى ولو لم تُدر تلك الاستيارات عائدًا سريعًا. ومنذ عام ١٩٣٦ كانت حكومة الجيهة الشعبية في فرنسا هي التي وضعت برنامجًا استهاريًا مترابطًا يتسم بالمصرية والزّعة الإصلاحية في آن معًا. وطي الرغم من أن نقص للوارد المالية قد منعها من قطع شوط كبير في هذا الاتجاه فقد أدخلت في المخادين الفرنسيين، لأول مرة، إصلاحات أتاحت، في آخر للطاف، قيام نقابات عالية وأخراب سياسية المربقية.

## الفصل السادس عشر

# الاقتصاد الاستعاري: المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني

بقلم: م. ه. ي. كانيكي

ما أن دخل القرن الحالي في عقده الثاني حتى كان البريطانيون قد ثبتوا أقدامهم في أنحاء متعدّدة من افريقيا المدارية ، كان من بينها نيجيريا وساحل الذهب (غانا حاليًا) وغامبيا وسيرالبون وكننا وتنجانيقًا (تانزانيا حاليًا) ونياسالاند (ملاوي حاليًا) وأوغندا وروديسيا الشهالية (زامبيا حاليًا) وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) وجنوب افريقيا (أنظر الشكل ١-٧)، وبدأت الاقتصادات الاستعارية تتبلور في وضوح. ويهدف هذا الفصل الى دراسة طبيعة هذه الاقتصادات ومياتها الرئيسية. والبريطانيون، شأنهم شأن غيرهم من المستعمرين، لم يضعوا نظرية عالمية للاستعار تشمل كافة جوانب الحياة في كل المستعمرات. ولا هم حاولوا تطوير ما قد يسمى بمارسات استعارية عالمية. والواقع أن ذلك كان مستحيلًا ، لأن الاستعار فرض على شعوب متنوعة الثقافات والخلفيات ، وتعيش في بيئات متباينة أشد التباين، وألقى العبء الأكبر على عاتق للسؤولين الاداريين ليعالجوا المواقف المختلفة وفقًا للظروف المحلية. وعلى الرُّغم من عدم وجود نظرية واضحة ، فإن النظرة المتفحصة الناقدة للعلاقات الاستعارية تبرز بعض الافتراضات الأساسية التي يبدو أنها كان لها دور المخطوط الرائدة لواضعي السياسات الاقتصادية الاستعارية ومنفذيها على السواء. فقد كان المنتظر، أولاً، أن تنتج المستعمرات المواد الخام (من منتجات زراعية ومعدنية) اللازمة لتغذية آلات الدولة الصناعية المستعمرة. وثانيًا ، كان لا بد للمستعمرات أن تستورد السلع المصنّعة من القوة للستعمِرة. وهذان الافتراضان قمّا الامبراطورية البريطانية الى معسكرين اقتصاديين متايزين : المستعمرات من ناحية والدولة الاستعارية من ناحية أخرى . ومما له دلالته أن العلاقة بينها لم تتسم بالتبادل أو المعاملة بالمثل إلاَّ في حدود بالغة الضآلة. فبينا كانت المستعمرات في معظم الحالات تلتزم بتصدير منتجاتها الى بريطانياً قبل أن تفكر في البيع لمشتر آخر ، حتى لو عرض هذا المشتري أسعارًا أفضل ، لم تكن بريطانيا نفسها ملزمة بالاستيراد من أي من مستعمراتها دون غيرها. بل كانت تتصرّف بناءً على اختيارات اقتصادية متعقلة ، وتشتري ممن يعرض عليها أفضل الأسعار. وفي مجال الاستيراد أيضًا ، لم تكن كفة الميزان لترجح في صالح الشعوب للستعمرة. فقد كانت تلك نضطر في بعض الحالات الى شراء السلم البريطانية للصنّعة والمرتفّعة الأسعار لأن الجهاز الإداري الاستهاري كان يخضع لضغوط بريطانيا فيرفع الرسوم الجمركية على السلم غير الهريطانية. وثالثًا ، كان على المستعمرات أن تُحقق الاكتفاء الذائي ، بمعنى أنه كان على الشعوب المستعمرة أن تتحمل تكاليف الإدارة العامة وتكاليف أي مشروعات عدودة للتنعية كان يجري النهوض بها .

كانت هذه المبادئ الموجهة كلها تلقن صراحة أو ضمنًا لكافة المسؤولين عن الإدارة الاستعارية. ولكن كان هناك أيضًا افتراض آخر لا يقل أهمية يبدو أنه أثار اللبس في أذهانُ بعض الإداريين الاستعاريين وبعض المدافعين عن الاستعار، وهو أن البريطانيين، مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المستعمرين ، ذهبوا الى المستعمرات لسبب أساسي ، بل وربما لسبب وحيد ، ألا وهو أن يحققوا الثراء وأن يعززوا مصالحهم دون أن يكون لهم شأن بتنمية الشعوب المستعمرة . فأي تنمية تتحقَّق في المستعمرات ، كانت بصفة عامة نناجًا ثانويًا لنشاط يستهدف نحقيق مصالح المستعمرين. ومن العبث أن نتصور أن تتخذ الإدارة الاستعارية قرارات سياسية هامة دون أن تأخذ في الاعتبار مصالح المثلين غير الرسميين للامبريالية. وكان هؤلاء الوكلاء غير الرسميين ينشطون أساسًا من خلال الشركات التجارية وشركات التعدين والمصارف. وكانوا يمثلون مصالح مجموعات معينة في السلطة التشريعية الاستعارية وفي اللجان المختلفة، أو يشكلون مجموعات ضغط. وفي غياب كل تمثيل افريقي منظم ، كما كان الحال في معظم المستعمرات ، أمكن للمستوطنين البيض ولمثل الشركات المغتربة أن يُحصلوا على العديد من الامتيازات من الحكومات الاستعارية وعلى حساب السكّان المحليين. وبعبارة أخرى، كأنت السياسة والمارسات الاستعارية تتشكل بفعل عوامل سياسية واقتصادية معًا. والواقع أن القوى غير الرسمية كانت تؤثر. في كثير من الحالات، على السكان المحلين تأثيرًا مباشرًا بدرجة أكبر من تأثير الإدارة. فهي التي كانت تجمع وتشتري الحاصلات الزراعية من السكان، وهي التي كانت تبيعهم السلع المستوردَّة. وهي أيضًا التي كانت تستخدم اليد العاملة المحلية . وكان التدخلُ الحَّكومي في الحالتين محدُّودًا جدًا. وبما لا شك فيه أنّ أسعار الصادرات والواردات ومستوى الأجور كان لها تأثير على الحياة اليومية للشعب يفوق تأثير الزيارة السنوية التي يقوم بها مفوض الإقليم لجمع الضرائب من المناطق الريفية ، ولم تقتصر هذه الأوضاع على بعض المستعمرات دون غيرها ، بل كان هذا هو الواقع العادي للعلاقات الاقتصادية الاستعارية. وبما أن هذه العلاقات كان يغلب عليها الطابع الاقتصادي، فإن المارسات الاستعارية كانت خاضعة للقوانين الاقتصادية (١).

ومند بدايات الاحتلال البريطاني الفعلي لافريقيا ، اعترفت الحكومة البريطانية بقدرة القوى الاقتصادية في مستعمراتها الجلديدة وأهميتها في تعزيز المصالح البريطانية فيما وراء البحار . وقد أفصح رئيس الوزراء ساليزبوري عن إدراكه لذلك في عبارات واضحة أمام البرلمان عام ١٨٩٥ ، عندما قال : وإن مهمتنا في كل هذه البلدان الجديدة أن نمهد الطريق أمام التجارة البريطانية ، والشركات البريطانية ، والشركات البريطانية ، خاصة في هذا الوقت الذي بدأت تعلق فيه الطرق والمنافلة الأخرى تدركياً في وجه الطاقات التجارية لشعبنا بفعل مبادئ تجارية يزداد عدد مؤيديها بشكل مطرد . . . وبعد يضع سنوات سيسود شعبنا ، وصوف تسود تجارتا ويسيطر رأس مالنا . . أيها السادة اللوردات ، إنها حقًا لقوة عارمة لا تنطيع أن تعمل . ولا بد

<sup>(</sup>۱) ج. س. فورنيفال، ١٩٤٨، ص٨.

<sup>(</sup>۲) آقتبسها ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ۱۳۶ و ۱۳۰.

وبالفعل تم فتح الطريق ، وتمكن كل جهاز للدولة في المستعمرات من خلق الظروف المؤانية والحفاظ عليها من أجل التسيير والمنظم» للنشاط الاقتصادي فيها. وكانت هذه الظروف تشمل الحفاظ على والأمن والنظام؛ مما ييسر الاستغلال الفقال للموارد البشرية والمادية في للستعمرات.

## ملكية وسائل الانتاج

كانت الأرض هي وسيلة الانتاج الأساسية بل والوحيدة تقريبًا في كل المناطق التابعة لبريطانها منذ بداية تلك التبعية حتى عام ١٩٣٥. وكانت المواقف والسياسات البريطانية تجاه الأرض تختلف من منطقة الى أخرى، بل وتختلف من مستعمرة الى أخرى في ففس المنطقة. ومع ذلك، فيسكن القول بصفة عامة، من أما يمنا للا الافريقين بتحكوف في أراضيهم من الناحية العملية في افريقيا الغرية البريطانية، حرَّم معظمهم من أراضيهم في أواضيهم من المنطقة. متعمرة وأخرى في نفس المنطقة.

في أرغندا ، وفي تنجانيقا بدرجة أقل ، كان الأهالي يمتلكون معظم الأراضي الخصبة . وباستثناء بعض الأجزاء المحدودة مثل بوغندا (في أوغندا) والبوكوبا ومناطق كليانجارو (في تنجانيقا) ويلاد الجيكويو (في كينيا) ، لم تكتسب الأراضي قيمة تجارية على نطاق واسع ، وكانت ملكيتها جاعية . فكان لكل فره من أفراد العشيمة حتى في الأرض . وفي معظم الأحيان كانت اليد العاملة لا الأرض هي وسيلة الاناج الأشد ثدرة .

وحصل الأجانب، ومعظمهم من البريطانيين، على امتيازات على الأراضي الفنية بالموارد من المعادن والانسجار، ولكن ذلك لم يؤتر إلا قليلاً على المختمعات الزراعية الحلية، على أنه في الحلالات التي كان يتم ها اكتشاف المعادن في أراض زراعية خصبة كانت هناك معاناة كثيرة. وأصبحت كل الثروة المعدنية، دون استناء، ملكاً للتاج البريطاني أو ممثليه، وكان يتم التصرّف فيها بقرارات من وكلاء الامبريالية الرمميين وفير الرمميين.

أما في كينا ووسط افريقيا ، وكذلك في تنجانيقا أبان السيطرة الأمانية ، فكان الافرقيترن يمتلكون بعض الأراضي ، إلا أن مساحات كبيرة من أجود الأراضي الزراعة وأكثرها خصوبة كانت تنظل ملكيها لم للسيطين الأوروبيين (انظر الشكل ١٠٠١) و تعد عملية نقل ملكية الأراضي هذه وحواقها السياسية والاقتصادية في كينا وروديسيا الجنوبية من الموضوعات التي نجح م. ب. ك. سورنسون ٣٠ وجووافي الاقتصادي في كينا في بداية القرن العشرين أدى بهم الى البحث عن وكلاء اقتصادين من الخارج . ويدفعه أصحاب هذا الرأي الى القول بأن اقتصادات معظم المختمعات المخلية في كينا كانت أشك نخلفا من أن بعند عليها كمنطلق النمو الاقتصادي معظم المؤضاع السائدة في المجتمع الزراعي المتطون في أوغندا (وخاصة في بوغندا) ، الذي كان خاضمًا لسيطرة مؤسسات سياسية مركزية ، ويخلصون المقلول القول بأنه كان لا يد من الخوارع المتطون بيض ليشكلول ركزة الحياة الاقتصادية في هلما اللاقهام التاليم التاليم المتألف من المخارع . وما المتألفة في المجتمع الزراعي المتطون القول بأنه كان لا يد من اختيار مستوطنين بيض ليشكلول ركزة الحياة الاقتصادية في هلما اللاقهام التلام كين عام بقراء منهرًا من القصير الصحيح . والواقع أن أجزاء كيرة من

<sup>(</sup>٣) م. ب. ك. سورينسون ، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) ج. آريغي، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٥) ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ٦٠.

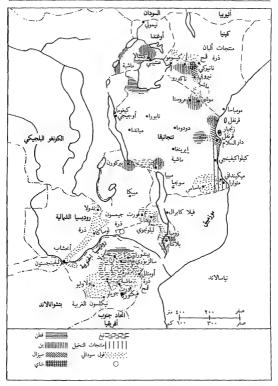

الشكل ٢٠٦١: شرق افريقيا : النمو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة (المنتجات الزراعية). (المصدر : ر. أوليفر وأ. أتحور . وافريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين»، لندن، مطبعة جامعة كمبريدج. ٧٢

الامبراطورية البريطانية كانت تعاني من اقتصادات محلية شديدة التخلف. والمناطق الساحلية من كينيا خير مثال لذلك. على أن تجنب المستوطنين استجار هذه المناطق بدل بوضوح على أن المناطق الجلية من كينيا كان بها شيء خاص يجنلب المستوطنين الأوروبيين الها. وكان اعتدال مناخها بالطبع من أهم اللواصل التي جذبت اليها المستوطنين البيض المذين استقروا في أراض يرتفع معظمها عن سطح المبحر بنحو 15، مدلات سقوط الأمطار وتكون أكثر انتظامًا. وخلاصة القول إنهم استولوا على الأراضي الواقعة في أحسن المناطق الزراعية.

ولقد تناول الفصل السابع بداية عملية الاستيلاء على الأراضي ونقل ملكيتها في شرق افريقها. ولكن العملا لا العملية تفافت الى حد المأساة وخاصة في كينيا بعد عام ١٩٠٩ حيث أصبحت الأراضي تنزع بأسعار لا تكاد تذكر. وفي عام ١٩٠٣ لم تتجاوز مساحة الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين في كينيا حوالى تكاد تذكر. وفي عام ١٩٠٤ كانت هذه المساحة قد ارتفت للى ٢٠٠٠ مكار تقريباً، ثم الله ٢٠٠٠ مكار تقريباً، ثم الله مكار عمال ١٩٠٠ كانت هذه المساحات تمثل جزءًا ضحمًا من الأراضي الصاحة للزراعة، إذا ما أخدنا في الاعتبار أن المناطق الجليلة من كينيا (في ٢٠٠٠ كيلومتر مربع) لم تكن تؤلف أكثر من ١٥ ٪ من المساحة الكيلة لكينيا، ولكنها كان يعيش بها أكثر من ١٥ ٪ من المساحة الكيلة لكينيا، ولكنها كان يعيش بها أكثر من ١٥ ٪ من المساحة الكيلة لكينيا، ولكنها كان يعيش بها أكثر من عربه من عيموم السكان حتى الثلاثيات، وكان تصبيب فيلية الدوجيكوبوء من الضحارة قلد حق كيرهم، وإن كانت الضحارة قد لحقت كذلك بقبائل الدة نادي، والمناسيجي والكيسيجي وغيرهم أيضاً.

وظلَت مساحات كبيرة من هذه الأراضي التي نقلت ملكيتها معطلة ، لا يتم فيها أي نشاط منتج . وبينها حرم منها الأفارقة وهمه في أمسّ الحاجة اليها ، جنى الأوروبيون أرباحًا طائلة من للضاربة بها . وفي عام ١٩٣٠ كانت نسبة ٨.٦٤٪ / من الأراضي للملوكة للأوروبيين « لا يتم بها أي شكل من أشكال

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٥٧ و ٦٠.

<sup>(</sup>٧) المرجم السابق، ص ٤٥ و ١٠٣.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٩) أ. جَ. هاكسلي، ١٩٣٥، ص ٢٨٧؛ م.ب.ك. سورينسون، ١٩٦٨، ص ٨٦ وما يليها.

النشاط الزراعي المنتج "(١) وواكب المضاربة في الأراضي وأرباحها تدعم وتوسيع للملكيات. لما أن جاء عام ١٩١٧ حتى كان خمسة ملاك لا غير يمتلكون ٢٠ ٪ من كل الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين. حتى أنه في وقت ما أصبح ٠٥ ٪ من أخصب الأراضي المنقولة ملكيتها في وادي الأخدرد (الريفة الحرادية الانتجاب (Rift Valley ملك الانحاد عنه المنافقة بالمنطقة بالتحديد فاقت للضاربة بالأراضي كل الحدود، فالمزاوع التي كانت تباع عام ١٩٠٨ بسعر نصف شلن للايكر (\$، من المكتار)، أعيد يممها عام ١٩١١ بعشرة شلنات للايكر، ثم وصل سعر الايكر لنفس الأراضي الى عشرين شلناً بعد ذلك بعامين (١١).

وفي روديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) كانت نسبة الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبين أحمير. فبين عام ٩٠٠ و ١٩٠١ تدفقت أفواج من المغامرين والسياسرة الأوروبيين على البلاد بيحثون عن ومناجم ولند جديدة و 8.5.4 وGecond Rand» دون جدوى، أذ لم يكشفوا سوى توسيات ركازات صغيرة ومتفرقة من لمعادل. وقام العديد من الأوروبيين بشراء أراضي من شركة أفريقيا الجنوبية البلاك إلحدد كمزارعين في كانت تبيمن على المتطقة باسم التاج البريطاني ع ١٩٠٠ ايكر من الأراضي الزراعية لكلك الحدد كمزارعين في ماشونالاند. وفي عام ١٩٩٤ صدر وحد بمنع ١٩٠٠ ايكر من الأراضي الزراعية لكل فرد من المدين جندوا في فرقيق فيكتوريا وساليزبوري لمحق ثورة اله ونديسيا و. ومكانا اعدت ظاهرة نقل ملكية الأراضي إلى متطقة الماتايلي حيث اختلف الوصع عنه في كينيا، إذ زاد عدد السكان الأوروبيين بسرعة أخود من الفريقيا الإستوالية، فقد وصل الى ١٩٠٠ عام ١٩٠٠ عن منافعت خلال عشر سنوات فأصبح أكمر من الفريقيا الإستوالية، فقد وصل الى ١٩٠٠ عام ١٩٠١ عم ١٩٠١ منافعت خلال عشر سنوات فأصبح منه غو هيما الملكة المتحدة و ٢٣٨ / ولدوا في روديسيا الجنوبية قد بلغ ٢٠٠٠ ٣٠ منه منه عو ٢٩٨٩ / و ٢٩٨٩ / ولدوا في جنوب الحدد.

وقد أدت هذه الزيادة في عدد السكان الأوروبيين الى المزيد من نقل ملكية الأرض ، فارتفع نصيب الأوروبيين من الأراضي المن سبح بلغت مساحة الأوروبيين من الأراضي الى مصلوا عليا حتى عام 1911 أخير ١٩٠٠ مكتار ، وهي مصاحة تقل قبللاً عن المساحات المخصصة للأهالي الأصليين. ومع ذلك فقد استمرت ظاهرة نقل المكية الأراضي حتى بلغت المساحات المملوكة للأوهلين في عام 1970 نحي و ١٩٠٠ مكتار ، نشطل كل المناطق التي تفتح على ارتفاع ٩٠٠ مر فأكثر ولا تبعد عن الخطوط الحديدية بأكثر من ٤٠ كيلومترا (١١١) وهي مناطق تتميّز بالمناخ المعتدل وبأمطار متقلمة وكافية . أما الأفارقة فل بنجحوا حتى عام ١٩٢٥ إلا في شراء نحو ١٩٠٠ مكتار من الأراضي خارج المنافق السائدة أتفاك على الأصليين ، عما يهين بوضوح عدم قدرتهم على ١٩٠٠ معلى المنافق من ماكدة على المتحقد المنافق على الأراضي قد اكتسبت بعد حجبة فابية تمامًا عمام 1٩٢٠ والذي دخل حيرًا التنبقية في أبريل / نيسان عام بقانون تخصيص الأراضي الصادر في عام ١٩٣٠ والذي دخل حيرًا التنبيذ في أبريل / نيسان عام

<sup>(</sup>۱۰) ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ۹۰.

<sup>(</sup>۱۱) المرجع السابق. (۱۲) ج. كي، ۱۹۷۰. ص ٥٠.

المجدد ، وجاء لينز مصالح الأقلية البيضاء على حساب الأغلية السوداء . وقد قسم هذا القانون البلاد الى بعض من المستخد الم

أما في روديسيا الشالية فإن مساحة الأراضي التي خصصت للأورويين كانت أقل نسبياً. فشركة افريقها الحنوبية البريطانية التي كانت تحكم هذا الالألم التابع التابع حتى عام ١٩٢٤، كانت قد دضعت الديما على كافة الأراضي في المنطقة باستثناء باروتسيادت، وذلك من خلال معاهدات أبرمها مع الزعاء للجلين منذ التسمينات من القرن الماضي (۱۰۰). وفيحت الشركة في تشجيع البيض على الهجرة. أما الافريقين الذين انتزعت منهم أواضيهم بالتوقوة فأجبروا على الرحيل مع منحهم تعويض ضئيل في بعض الأحيان. وفي الثلاثينات من هذا القرن أمام بعن الأراضي في روديسيا الشابلة مقسمة بشكل عام بمن الاراضي التي تلاث فاتحت المنافقة للافريقين وساحتها نحو ٢٠٠٠ ٢٨ هكتار بما في ذلك باروشيلاند (٢٠٠٠ ٢٠١ همكتار) ثم الأراضي التي التقلت ملكينا للمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وقدرها ٢٢٥٠٠٠ ممكتار مملوكة الشركين، وأكثر من ٢٢٠٠٠٠ همكتار مملوكة الشركين، وأكثر من ٢٢٠٠٠٠ همكتار مالؤاج. والمساحة المشركين وأكثر من ٢٢٠٠٠٠ همكتار مملوكة الشركين، وأكثر من ٢٢٠٠٠٠ همكتار مالزاج. والمساحة المنافقة وقدرها وصياطق الصيد (٢٠٠٠ كانت تشمل الغابات ومناطق الصيد (٢٠٠٠)

وفي افريقيا الغربية (أنظر الشكل وقم ١٦٠٣) حاول البريطانيون أن يغرضوا سيطربهم المباشرة على الاراضي في وقت أكثر تبكيرًا مما فعلوا في شرق افريقيا، وذلك بنية إقامة مناطق قاصرة على الغابات ورغبة في منح امتياز الأراضي للمؤارعين الأوروبيين ولأصحاب الامتيازات. وفي عام ١٨٩٤، م في عام ١٨٩٤، أصدر البريطانيون فانونا للأراضي في صاحل الذهب، سمح بالسيطرة البريطانية المباشرة على

<sup>(</sup>۱۳) المرجع السابق، ص ۳۰.

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٥) ر. أ. بالدوين، ١٩٦٦، ص ١٤٤ و ١٤٥.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ٤١ و ١٤٦.

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، ص ١٤٩.

الفكل ١٦٠٤ زغرب الوقعاء التي الاقتصادي الناطق الهرطانية السابقة. (المصادر: در أوليفر وأ. أنمور، • الوقعا في القريق التاسع عشر والعترين: • لتدن، مطيعة جامعة كميريدج، ١٩٧٢)



الأراضي التي قيل إنها شاغرة. أما عن رد فعل الأهالي، الذي تناوله الفصل السادس من قبل، فلقد شكَّلوا وجمُّعية حاية حقوق السكان الأصلين، في كيب كوست عام ١٨٩٧ وقام بتشكيلها الحكام التقليديون والنخبة المتعلمة من الأهالي بهدف مقاومة هذا التشريع المقترح. وأرسلت الجمعية وفدًا الى لندنَ في مايو / أيار ١٨٩٨ حيث نجح في إقناع وزارة المستعمرات بالتخلُّي عن القانون على أساس عدم وجهد أراض شاغرة في ساحل الذهب، وأن كل قطعة من الأراضي مملوكة لأسرة أو أخرى من الأسر الإفرىقية . ثمُّ أحبطت محاولة أخرى لإصدار قانون مشابه في لاغوسُ بنيجيريا في العقد الثاني من القرن العشرين وذلك بفضل وجمعية مناهضة الرق وحاية حقوق السكان الأصليين، التي شكَّلتها صفوة من المتعلمين النيجيريين وعلى رأسهم هربرت ماكولي وحكام تقليديون. فقد تظلمت الجمعية لمحلس شورى الملك في لندن ، فأصدر حكمًا مؤداه أن الأرض وحق لا نزاع فيه للمجتمع المحلي، (١٨). وأدت هذه الانتصارات التي حقّقها أهل غرب افريقيا بالبريطانيين الى التراجع عن سياسة السيطرة المباشرة على الأراضي، وإنَّ كان الوضع من الناحية النظرية هو أن كافة الأراضي في المناطق التي استولت عليها بريطانياً في غرب افريقيا مثلّ بنين في نيجيريا وأشانتي في ساحل الذهب أو الأراضي التي تم التنازل عنها للتاج البريطاني مثل لاغوس ، كل هذه الأراضي كانت ملكًا للتاج ، بينا كانت أراضي المحميات مثل شمال نيجبريا أو المناطق الشهالية لساحل الذهب، تعتبر في عهدة التاج يحافظ عليها لصالح الأهالي(١٩١) . ومع ذلك فقد بدأ تنظيم الحملات على بد أوروبيين مثل و . هـ . ليفر ملك تجارة الصابون والمسلى الصَّناعي في ليفربول ، وعُلَى يد جمعياتُ كالانحاد البريطاني لزراع القطن ، وذلك فيما بين عام ١٩٠٦ۗ وعام ١٩٢٥، والتي كانت تطالب بإقامة المزارع الكبيرة في افريقيا الغربية البريطانية، وقد أنشئت بعض المزارع بالفعل في ساحل العاج وفي جنوب نيجيريا وفي سيبراليون. ولكن الحملات باءت بالفشل، فحتى عام ١٩٣٠ كانت مساحة الأراضي التي انتزعت ملكيتها في افريقيا الغربية البريطانية لصالح الحكام المستعمرين وغيرهم من الأوروبيين صغيرة نسبيًا، وكان معظمها قد خُصِّص لأغراض التعدين. والواقع ان الحفاظ على الأراضي في أيدي الافريقيين في افريقيا الغربية البريطانية في فترة ما بين الحربين لم بكن مرجعه سياسة انتهجها الحكام الاستعاريون البريطانيون قصدًا ولم يكن مرجعه ما اشتهر به غرب افريقيا في أواخر القرن التاسع عشر من أنه «مقبرة الرجل الأبيض». وكما أشار هوبكنز بالفعل فإن «الخطورة المزعومة للمناطق الاستوائية من الناحية الصحية لم تمنع الأوروبيين من إنشاء المزارع في الكونغو البلجيكي، ولا في افريقيا الاستوائية الفرنسية ولا في الملابو، وَلَمْ تكن عنصرًا مثبطًا للجادينَ من راغسي الاستيطان في غرب افريقيا. وفضلاً على ذلك فقد زادت كفاءة مكافحة الملاريا وأمراض المناطق الحارة الأخرى في بداية القرن العشرين وبدأ الخوف يزول مما سمى بـ « مقبرة الرجل الأبيض » « (٢٠) . فما هو إذن السبب الذي حال دون الاستيلاء بالحملة على أراضي افريقيا الغربية البريطانية ؟ الإجابة الأولى هي ما أسهاه هوبكنز ٥ صدفة جيولوجية ٥ وهي أنه وجد أن عُرب افريقيا لم يكن غنيًا بالمعادن ، والسبب الثاني هو فشل الحركة الرامية الى إقامة المزاّرع في غرب افريقيا ، وهو فشل يرجع الى عدة عوامل ، أولها المعارضة القوية من جانب الشركات البريطانية الأخرى العاملة في المنطقة والتي لم تكن قادرة على إقامة المزارع بنفسها . وثاني هذه العوامل هو فشل المزارع القليلة التي أقيمت بالفعل ، وهو فشل مرجعه الافتقار

<sup>(</sup>١٨) ج. ف. أ. آحايي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٧٦.

<sup>(</sup>١٩) ت. أو. إلياس، ١٩٧١، ص ١ الى ٣٣.

<sup>(</sup>۲۰) أ. ج. هوبكتر، ۱۹۷۳، ص ۲۱۲.

الى رأس المال و «الجهل الشديد بالظروف الاستوائية « وقلة الأيدي العاملة وتغيّر ظروف العرض والطلب على في العالم. أما العامل الثالث وهو الأهم ، فهو نجاح أهل غرب افريقيا أنفسهم في مواجهة الطلب على حاصلات التصدير مثل الكاكا و والفول السوداني وزيت النخيل وذلك باستخدام أساليهم البسيطة في مزارعهم الصغيرة عما استبعد الحاجة الى إدخال نظام المزارع الكبيرة في المنطقة. وتمة عامل آخر وهو المعارضة القوية بين صفوف الأهالي والتي كان يمكن أن تواجه أية محاولة للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي أو إدخال نظام السخرة لتوفير العهالة اللازمة لمثل هذه المزارع الضخمة (٢٠١٠). وقد نجحت هذه العوامل يحتمعة في إنقاذ أهالي افريقيا الغربية البريطانية من نزع ملكية أراضيهم على نحو ما حدث لبعض أبناء افريقيا الشرقية والوسطى البريطانيةين.

## الانتاج

تميّزت الاقتصادات الاستهارية قيد البحث بانقسامها الى قطاعين أساسيين: قطاع ينتج لسد احتياجات المتجبن أنفسهم واحتياجات السوق الحلية ، والآخر ينتج أساسًا المواد الأولية اللازمة للتصدير. أما الانتجاب للسد الاحتياجات للميشية الحلية فكان قد وصل الى مستوى كبير من التطور من قبل الحكم الاستهاري ولمن و ولئي و المنتجاري ، فقل فلاحو غرب افريقا ينتجون للوز والمباطاط والمنيوت والأرز واللذرة الصفراء بنفس القنيات البسيطة التي وجدها المريطانيون في البلاد في نهاية القرن الثام عشر. ولم يختلف الحال بالنسبة لانتاج الموز واللذرة والمنيوت والمدخن وغيرها من المحاصل في شرق ووسط افريقيا. وكان المتوسط السنوي العادي لانتاج المزارعين بني باحتياجات السوق الحلية ويسهم بكية صغيرة في تطاع التجارة. ولكن وكلاء الامبريالية، الرسمين منهم وغير الرسمين، لم يتموط بالمنا القطاع الأ قليل؟ مهد ولا يلعب دورًا مباشرًا في بتريز مصالح رأيس لمال الدولي. وهو على عكس قطاع التصدير، لا يأتي بالعملات الأجنية المسادة قيمة الواردات، ولا ولم يوفر المواد المناح الملازمة لتندية للصاع في الدول الاستهارية. فليس من الغريب إذن أن أهملت السلطات الاستهارية والسلطاع السلطات المستهارية والمساعراية هداء القطاع .

## المحاصيل المخصصة للبيع

كان قطاع التصدير بيتم اساسًا بانتاج المواد الأولية – الحاصلات الزراعية وللعادن. وباستئناء بعض المناطق التي كان المستوطنون الأوروبيون يمتلكون فيها أراضي شاسعة ، فإن قطاع تصدير المحاصيل الزراعية في المبلاد التي كانت خاضعة للسيطوة البريطانية في المربقيا الاستوائية كان يتركز اساسًا في أبدي الملايين من صخار المنتجن غير المنتخصصين. وكانت الأسرة هي وحدة الإنتاج الرئيسية. ولم يحدث إلا في الجزء من صحار المنتجب في المنتخبراء أن نجحت نسبة كبيرة من المازارعين في تنظيم مزارعهم لانتاج الدكاكاو على أسس رأسالية (١٣). أما غير المتخصصين من المنتجبن، فلم يكن باستطاعتهم أن يستفوت المرفوص السوق للحصول على حد أقصى من الأرباح في سنوات البرخاء (١٣). باستطاعتهم أن يستفوت المرفوط المنالكات في المنتفرة ولنكا ما المنتجب المنتجبة ال

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق، ص ٢١٣ و ٢١٤.

<sup>(</sup>۲۲) ب. هیل، ۱۹۹۳.

<sup>(</sup>۲۳) هـ. ماينت ، ۱۹۶۸ ، ص ۵۰ الي ۵۲ .

الاتصادية الدولية غير المؤاتية التي لا يستطيعون إزاءها شيئًا ، ولا هم تعرضوا لمختلف أشكال الاستغلال الاستغلال الاستغلال عن من الخاصية المخصصة للبيع والتي ينتجها صغار المزارعين تشمل الكاكاو في ساحل الشهب ونيجيريا الغربية ، وريدرجة أقل في ساحل الشهب ، والفول السيداني في غاميا ونيجيريا التبايلية ، والقعل في أرغندا ونجيريا وتنجابنية اء والبان في أوغندا ونتجيريا وتنجابنية اء والبان في أوغندا وتنجيريا أشها (أنظر الشكل 1-11 و ٣-11) . ولا يندرج انتاج القرنف في زنجبار (التي تشكل الإن جزعا من تازانيا) في هذه الفتة ، حتى وإن كان بسد كافة احتياجات الامبراطورية المربطانية . ذلك أن مزارع الفرنيل كانت ملكاً للعرب ، رغم أن العاملين في كانوا من الامرفيين.

ولم يعان التنجون الأفريقيون من صدمات شديدة من جراء اشتراكهم في انتاج المحاصيل اللقدية في ظل ظروف استهارية . فذلك لم يتطلب أبة تجديدات تكنولوجية أساسية ، ثم إن العديد من هذه المحاصيل لم يختلف عما كانوا يتنجونه ويجهزونه قبل عهد الاستمار بسنوات طويلة .

وليما يُعكَّن بصناعة زيت النخيل، فان أهالي غرب افريقيا كانوا يعملون فيها منذ قرون، وهي لم تتطلب الا تغييرًا طفيفًا في عطية الانتاج أو عملية المنجهيز. ولم تكن هناك غير للافة عاصيل فقط هي الجلدية على للتنجين: الذن والكاكا والقطان (في بوغندا، ، لكنها اندرجت بسهولة في دورات العمل المألوفة لذلك فقد توسع قطاع التصدير بسرعة (٢٠٠). وبما أنه لم تجر أية تجديدات تكنولوجية رئيسية على الانتاج، فإن هذا التوسم المسريم يكن أن يعزى إلى زيادة للداخيل من الأرافض واليه العاملة (٢٠٠).

وعلى مكس ما يجاول المؤرخون الاستهاريون أقناعنا به، فإن قطاع التصدير القائم على صغار المؤارعين في البلدان قيد الدراسة لم يعتمد في انشائه إلاً على القليل من المبادرات الحكومية. بل وفي بعض المؤارعين في المبلدان قيد الدراسة لم يعتمد في انشائه إلاً على القليل من المبادرات الحكومية. بل تعطيله. وحتى المبادرات الأهالي. وقد أخطأ الدهب، والتي كان يقخر بها البريطانيون أيما فخر، فإنها تعلورت أساساً عندما عزا نجاح صناعة الكاكاو في ساحل اللهب للى الإدارة الاستهارية. نقد اعتبر وأنه لا بجال للشك في أن صناعة الكاكاو في ساحل اللهب لمي وليدة الجهود الحكومية، (٣٦). ولكن البحوث التي المبلد في أن صناعة الكاكاو في ساحل اللهب عي وليدة الجهود الحكومية، (٣٦). ولكن البحوث التي والواقع أنه انضحه أجربت مؤخرًا (٣٠) أوضحت مدى ضآلة الاسهام الحكومي في المراحل الأولى لإقامة هذه الصناعة. من الفرائب التي يدفعها المتجون الزراعين، الذين كانوا يحسلون على مرتبات ضخمة من الفرائب التي يدفعها للتجون الزراعين كانوا أكثر جهالاً من المزارعين أنشهم، وكثيرًا ما أذت منوزيم الى كوارث (٣٨). وعلى الرغم من الأنشطة غير السليمة للإدارة الزراعية ، نوسعت هذه مشورتهم الى كوارث (٣٨). وعلى المراعين الشرن التاسع عشر، نجح المزارعون على مراعات المساحق فيعد أن بدأوا من الصفر تقرياً في بداية السيسيات من القرن التاسع عشر، نجح المزارعون على مراعات المساحق عن الكاكاو الى وزراعة أكثر من ١٩٠٠ مكتار من الكاكاو. وفي عام ١٩٩٨ وكمان المطاط وزيت حتى عام ١٩٩٣ مكتار (٣٠). وغيا مدى ٢٥ سنة احتل الكاكاو ولما وحاكة المحالة الكاكاو وكان ١٩٨٨ وكتار (٣٠). وغيا مدى ٢٥ سنة احتل الكاكاو وكان المكافرة وكان مناكة الكاكاو وكان المطاط وزيت

<sup>(</sup>٢٤) أنظر س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢٥) أنظر ر. زيرزيفسكي، ١٩٦٥، في أماكن عديدة من الكتاب.

<sup>(</sup>۲۹) أ. ماكني، ۱۹۲٦، ص ٤٠. (۲۷) س. هـ. هايم، ني ج. وانيس (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۱، ص ۱۲۹ ال ۱۷۹، وأيضًا ج. ب. كي (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۲، ص ۱۲ الى ۳۰.

<sup>(</sup>٢٨) ج. ب. كيّ (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ١٣ الى ١٥ وص ٢٣١.

<sup>(</sup>۲۹) س. لأأثبان ، ۱۹۶۳ ، ص ٤٠ و ١٠٠ .



الشكل ١٦٠٣: قطف الشاي في نياسالاند (ضيعة لوجيندا في تشولو). (حقوق الطبع محفوظة لـ: مكتبة صور هولتون بي.بي.سي.)

النخل ليصبح السلمة المخلية الرئيسية للتصدير (٣٠). وفي عام ١٩٣٤ أصبح ساحل الذهب ينتج ٤٠٪ بر من الانتاج العالمي للكاكاو. ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن صناعة الكاكاو قد استفادت كثيرًا من الهجوث العلمية التي كانت تُجري في البلاد. فقد لاحظت لجنة غرب افريقيًا: وأن من الغرب أنه لم يجدث عنى عام ١٩٣٧ أن أقيمت عطة أبجاث حول متطلبات المحصول في كل للناطق المتجد للكاكاو. ومن الصحوبة بمكان أن تتخيّل كيف كان يمكن لأي مسؤول في الإدارة الزارعية أن يقدم المشورة السلمة بينان زراعة الكاكار وتجهيزه وهو لم تتح له فرصة دراسة الظروف المحلية لإنتاجه ميناه.

ولقد اقتصرت المساهمة الفعلية للإدارة في الزراعة المحلية للفلاحين على جانبين مترابطين: أولاً إصدار وتطبيق اللوائح الخاصة بنوعية الانتاج، وثانيًا إدخال التقنيات الزراعية اللازمة لزيادة وحفظ أنتاجية الأرض والعالَّة. وكان النجاح في هذين الأمرين محدودًا بسبب جهل وتعالي هؤلاء «الخبراء» (٣٢). أماً في كينيا والروديسيتين فقد انتقل انتاج المحاصيل ذات العائد النقدي تدريجيًا الى أيدي المستوطنين البيض مع تقدم القرن العشرين. فني العقد الأول من القرن كان المزارعون المنتجون من الافريقيين في كينيا وروديسيا الجنوبية ينافسون المستوطنين بفعالية في انتاج معظم الحبوب اللازمة لتغذية الأعداد المتزايدة من الأجراء. والواقع ان المزارعين الافريقيين ظلُّوا حتى عام ١٩١٤ يسهمون بنصيب أكبر من نصيب المستوطنين في انتاج المحاصيل النقدية ومحاصيل التصدير. وكان ذلك في الفترة التي كان المستوطنون يكافحون فيها بنجاح محدود من أجل الاستقرار. كما أن تأثير السياسة الاقتصادية الاستعارية كان لا يزال محدودًا في تلك الفترة . ولكن سرعان ما اكتشف المستوطنون وكبار المزارعين أن بامكانهم الاشتراك بفعالية في انتاج المحاصيل ذات العائد النقدي لو أنهم تحرّكوا من خلال الإدارات الاستعارية في هذه البلاد للحد من دور المنتجين الافريقيين وحصره في أضيق نطاق ممكن. ولكن مزارع المستوطنين، محكم كفاءتها المحدودة ، كانت تحتاج الى أعداد ضخمة من الأيدي العاملة الرخيصة. وقد قال أحد العاملين في الإدارة في كينيا في تقويمه للوضع عام ١٩٠٥ وإن اليد العاملة المحلية ضرورية لتنمية الأراضي ضرورة الأمطار وضوء الشمس ٣ (٣٣) . وبالتالي فقد اتخذت عدة تدابير ، نقل معظمها عن جنوب افريقيا ، لدفع الافريقيين الى العمل في مزارع البيض. فبدأوا أولاً في تكثيف عملية الحد من الملكية الزراعية للأهالي، وكان الهدف هو حرمانهم من موارد بديلة للدخل النقدي.

وتعبر حالة روديسيا الشالية خير مثال على ذلك، حيث حاول المتجون الأفاوقة الاستفادة من التحرير الذاتية المضادة من المترد الشعرين. فكانوا في بداية العشرينات من الغرد الشعرين. فكانوا في بداية العشرينات بيبون كموات علم ١٩٦٧ يبيون نحو ٢٠٠٠ يبيون نحو ٢٠٠٠ يبيون خو ١٩٠٠ من المناشية التي تباع يا الأمواق، وبحلول عام ١٩٣٥ أصبحوا يبيون نحو ٢٠٠ من من لماشية التي تباع يا الأمواق، وبحلول عام ١٩٣٥ أصبحوا يبيون نحو ٢٠٠٠ جوال من المدرة الصفراء (٢٠٠٠ ولم تكن

<sup>(</sup>٣٠) في عام ١٩١٥ كانت صادرات الكاكاو تمثل أكثر من ٥٠ ٪ من قيمة الصادرات المحلية.

<sup>(</sup>۱۳) لجنة غرب افريقيا The West African Commission (۳۱) لندن، ليفرهولم ترست،

۱۹۹۲، الفقرة ۱۸۵، مقتبسة في: ج. ب. كي (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۷، ص ۲۳. (۳۷) فيما يتعلّن بتجربة غرب افريقيا، أنظر م. هـ. كانيكي، ۱۹۷۷، ص ۲۳ إلى ۲۷.

<sup>(</sup>۲۳) م. ف. هيل، ١٩٥٦، ص ٧.

ر ۱٫۰۰ بـ - عند المستورية ۱۹۳۰ من ۱۹۰۰ لقد ازداد الانتاج الأوروبي من اللمزة، وللسوق بين عام ۱۹۳۰ (۱۹۳ (۱۹۳۰ من ۱۲۸۰ کیس الی ۲۲۱۰۰ کیس .



المسؤولين. ولم تكن فهم مصلحة في تخفيض أسعار المخاصيل الزراعية لعهال المناجم، بل كانت مصلحتهم تكن في الحصول على المزيد من الأراضي للترسع وفي رفع أسعار منتجائهم، و بغية تمزيز مصالح المسلحولين، أقامت الحكومة في 1947 و خاطئ خصصة للأهالي في اللطقة الجاورة السكك المشديدة وغيرها من المناطق التي كان يتنافس فيها الأروبيون والافريقيون على نفس الأراضي، ولكن هما التنابير لم ينجح فحسب في الحد من المنافضة الأفريقية على السوف، بل كاد، وهنا هو الأخطر، أن الأمواق على كل من عائبي السكك المستوطنين الأوربيين بشريط يمتد في معظم الأحيان لمسافة ٣٠كيلومترا على كل من جانبي السكك الحديدية (٣٠٠). وكانت هذه التنابي عن وهي وتعمد كاملين. وقد أعرب عضو أوروبي مستخب في الجلس الشريع عن مناعرة اتذاك في إعلى المسافقة المسافقة عالم المناطقة المواطورية الميطانية همها الرئيسي هو تعزيز مصالح المواطنية المربطانية همها الرئيسي هو تعزيز مصالح المواطنية المربطانية المتما الرئيسي والمنظنين الآخيرين فم مناحم الذائجين المتحب المربطانية المتبادع المناطقة المناطقة عن المحبد المربطانية بالمتحديدة (٣٠٠).

والواقع أن الإدارة الاستهارية كانت ملترمة بتعزيز مصالح المستوطنين على حساب السكان المحلين ، كما هو واضح من سلسلة التدابير التي اتخذتها ، فقد صدر أولاً المرسوم الخاص بالاشراف على الذوة الصفراء عام ١٩٣٦ ، فانشئ بمقتضاه بحلس للاشراف على الذوة الصفراء ومنح صلاحية شراء وبيع كل هذا المحصول بأسعار عكدة. وتم تقسيم السوق الى مجمع داخلي وتحمع للتصدير تقل فيه الأسعار عنها في الأول ، وخصص للمنتجين الأويقيين ربع المجمع الداخلي من السوق فقط بينا حصل الأوروبيون على بشروم خاص بتنظيم تسوق للاشية أنشئ بمقتضاه المجلس السوقول عن الإشراف على الماشية وكلف بتحديد السعر الأدنى الذي لا يجوز قانونا بيع المشية دونه ، كما كاف يتنظيم تصدير واستيراد المشية . لا شك أن المدا المرسوم كان يستهدف الى حد ما تحسن نوعية اللحوم ، ولكن و الغرض الأساسي منه ، كان الحليالة دون القضاء على جزء هام من الانتاج الأوروبي للماشية بفعل المنافسة الأمه.

وثاناً) عنفَصْت أسعار المنتجات الزراعية للفلاحين تخفيضًا كبيرًا. وتم ذلك في روديسيا الجنوبية فيما يتعلَّق بالحبوب بين عامي ١٩٠٨ و ١٩١١ على وجه الدخصوص. ولكن حتى بعد اتخاذ هذه التدابير، فان معظم الافريقين لم يتجهوا للعمل كأجراء في مزارع المستوطنين وضياعهم ، وذلك بسبب الميئة انحيطة وظروف العمل غير المؤاتية وانخفاض الأجور. ولم يقتصر هذا الوضع على كينيا والروديسيين، إذ أن بقية أنحاء افريقيا المدارية تعرّضت لنفس المشكلة حتى عام ١٩٧٠.

وثانًا ، فرضّت الضرائب أو زيد فيها ، لا لزيادة الدخل فحسب ولكن أيضًا لدفع الافريقين الى خدمة مصالح الرأسيالي في ذلك صراحة خدمة مصالح الرأسيالية الدولية . وقد أوضح حاكم كينيا عام ١٩٦٣ المبدأ الأساسي في ذلك صراحة نقال : ونحن نعتبر أن النظام الضريبي هو الأسلوب الوحيد لإجبار الأهالي على مغادرة المناطق الخاصة بهم للبحث عن العمل . فهذه هي الوسيلة الوحيدة لرفع تكاليف للعبشة بالنسبة للأهالي ... فتوفر البد

<sup>(</sup>٣٥) للرجع السابق.

<sup>(</sup>٣٦) للرجع السابق، ص ١٤٧. التشديد من قبل مؤلف هذا الفصل.

<sup>(</sup>۳۷) المرجع السابق، ص ۱۵۲.

<sup>(</sup>٣٨) المرجع السابق، ص ١٥٣ و ١٥٤.

<sup>(</sup>٢٩) أ. ج. بيرغ، ١٩٦٥، ص ٢٩٤ الى ٢١٢.

العاملة وتحديد سعرها يتوقفان على ذلك. وإن زيادة معدل الأجور لن يزيد من الأيدي العاملة بل إنه سيحد منها ((١٠).

ورابنًا ، تم التصريح بالسخرة قانونًا في العديد من المستعمرات. فقد أجبر الافريقيون على المخدمة لعدد عدد من الأيام سنويًا في الأشغال المامة في ضباع ومزاوع المستوطنين ، وكان فعدا يتم في وقت السلم وأحرب على حد سوله. ثم فرض نظام تصاريح المرور ، و دفتر العاملية الجناز ، والذي استند الى تجرب افريقيا ، وكان يستبدف تنظم توفير الأيدي العاملة . وقد دخل هذا النظام حرير التغيذ في كينيا بعد شهر يوليو / تموز / 142 . وفرض يمتضاه على كل افريقي باللم أن يحمل تصريح مرور (كياندي) يعجد شهر يوليو / تموز / 142 . وفرض يمتضاه على كل افريقي باللم أن يحمل تصريح مرور (كياندي) يسجل في رب العمل ، فيما يسجله ، ونيعية العمل الذي قام به حامله ومدنته وما تقاضاه من أجر . وكل من يمتنع عن حمل هذا التصريح أو يفقده يتعرض لدفع غرامة أو للسجن لمدة قد تصل الى ثلاثة شهور . وقيد تصريح المرور هذا من حرية تحرف سلامة العمل والعامل تخضيم الفانون الجناني ، يترك عمله إن شاء ، وأصبحت العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل تخضيم للفانون الجناني ، وأصبح وفض العمل جريمة يعاقب علما القانون الجناني ، في المسجم الافريقين على التحرر من هذا القيد .

وفضلاً عن ذلك فقد حرمت زراعة بعض المحاصيل على الافريقيين. فني كينيا مثلاً كان من المحظور على الافريقين أن يزرعوا البن دوهو أكثر المحاصيل ربحًا بكتير، في البلاد (١٠٠). وظل هذا الاحتكار الأوروبي سائدًا حتى قضي عليه الماوماو في الخمسينات من القرن العشرين.

وكانت التتبجة الرئيسية لكل هذه التدابير أن دخل الفلاحون الافريقيون في نطاق طبقة العاملين الملتقعين. وقد حدثت هذه الظاهرة على نطاق أرسع في رودبسيا الجنوبية منها في البلدان الأخرى موضع البليت "البادية الأوليقي العاملة الافريقية التي تعمل لمدى الأوروبيين بأجور لا تكاد تسد الرمق هي التي تتج الخاصيل المقدنة مواء لمسوق المحافية أو للتصدير. وفي كينيا كان هناك في عام ١٩٢٧ لمبوت ١٩٧٧ أجير الربية عام ١٩٧١ أجير افريقي، أي أكثر من ٥٠ / من مجموع العال الأجراء، يعملون في مساحة اللذوة الصفراء لا تزيد عن ٢٥٠ هكتارًا في عام ١٩٠٥، وصلت الى ١٠٥٠ همكتارًا عام ١٩٠٠ مكتارًا عام ١٩٠٠ ملى المشتوطين قد نجحوا في استبعاد الافريقين من إنتاج مذا الحصول الأساسي الهام والتجارة فيم نهائيًا. المستوطنون قد نجحوا في استبعاد الافريقين من إنتاج مذا الحصول الأساسي الهام والتجارة فيم نهائيًا. المستوطنون قد نجحوا في استبدا الافريقين من انتاج مذا الحصول الأساسي الهام والتجارة فيم نهائيًا. المستوطنون قد نجحوا في استبدا الافريقين من التاج مذا الحصول الأساسي الهام والتجارة فيم نهائيًا. المستولين عام ١٩٠٠ الم الدخل من صادرات المدنو المشعران على البلاد بنحو (٩٩ ٤ جنبها استرلينيًا ) وفي عام ١٩٠٠ ملغ الدخل من صادرات المدنو المضولة الاستبيا البن منها أكثر من ١٥٠ برها. وأدت مده المنع المنع المنع المنعود العومة المناع ٢٤٠٠ عنها المترلينيًا في عام ١٩٠٠، كان تصيب البن منها أكثر من ١٥٠ /١٠. وأدت مده

<sup>(</sup>٤٠) إيست أفريكان سناندارد (صحيفة يومية محلية)، العدد الصادر بتاريخ ٨ فبراير/ شباط ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٤١) ر. د. وولف، ١٩٧٤، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٤٢) ج. اُرّيغي، ۱۹۷۰. (٣٤) ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ٧٣.

<sup>(£</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤٥) المرجع السابق، ص ٥٤.

النظورات الى تغيرات هيكلية هامة . في عام ١٩١٣ كان القطاع الافريق وحده يسهم بنحو ٢٤٪ من قيمة إجهالي الصادرات ، بينا لم يكن القطاع الأوروبي الخالص يسهم بأكثر من ٥٪. وبالطبع لم تكن الأبدي العاملة الافريقية قد أثرت بعد بشكل يذكر على الزراعة المخصصة للتجارة . وما أن جاء عام ١٩٣٧ حتى كان نصيب للناطق الافريقية قد انخفض الى ٩٪ ، بينا ارتفع نصيب للناطق الأوروبية الى ٢٧٪ (١٠٪ و يذلك تحققت سمة من أبرز سات الاقتصاد الاستماري في كينيا .

١٧, ١٠ ويدا للتراوين المستونون في روديسيا الجنوبية يجوبون عددًا من الخاصيل مثل القطن والحمضيات وبدأ المؤرون المستونون في روديسيا الجنوبية يجوبون عددًا من الحاصيل مثل القطن والحمضيات العشرين (انظر الشكل ١٩٠١). وفي عام ١٩٧٧ بلغت قيمة الصادرات من التيغ الخام ذروتها: ١٠٥ ١ ٢٥٤ بينه استرايي بعن ١٩٠٩ و١٩٧٧) و يمثل ذلك ١٩٠٩٪ من إجهالي الصادرات الحالة (١٤٠). ولم يكن التيغ سوى محصول واحد من عاصيل البلاد. فلقد ظلت الحاصيل ذات العائد التعدير. وعلى سيل المثال، وواصلة أدات العائد المتحدير. وعلى سيل المثال، وواستثناء سنوات ثلاث (١٩٧٦) الى ١٩١٨)، كانت قيمة أمن انتاج التيغ بين عامي ١٩٧٠)، كانت قيمة المزة الصفراء بين عامي ١٩٢٠ تمثل (١٩٧٩). وقد تعطل التوسم أنه تصدير الخرة الصفراء سبب ارتفاع أسعار الشمير لأن الغرة الصفراء تعطب حيزًا كبيرًا للشعن رغم أنها ملمية الغيمة.

ولقد استقرت الزراعة للمستوطنين في روديسيا الجنوبية وفي روديسيا الشهالية وكينيا وتطورت بفضل المساعدات الكبيرة التي قدمتها الحكومة في شكل قروض وأبحاث ومشورة فنية ، حتى أنه في عام ١٩٣٨ احتج مدير الزراعة ، وهو أوروبي ، على حجب للساعدة عن المشجين الافريقيين بشكل فاضح ، ولكن أحدًا لم يعره انتباهًا (٤٠٠).

وفي أرويسيا الحنربية أكثر من سائر مناطق افريقيا للمدارية، شكّل المستوطنون بورجوازية ربفية قوية، بل وأصبح لهم طابع وطني ينبع من الترامهم العميق بالتقدم الاقتصادي للبلاد أ<sup>60</sup>. وفي وقت مبكر يرجع الى عام ١٩٢٦، كان عدد الأوروبيين العاملين في الزراعة أكبر من عددهم في أي قطاع آخر (٢٣٠٩ / من مجموع العاملين) (<sup>60</sup>. وجدير بالذكر أن عدد الأوروبيين العاملين في هذا القطاع عام 1٩٢٥ فقطاع التعمين في قطاع التعمين في قطاع التعمين و<sup>70</sup> من ٢٨٩٣

الخامات المعدنية

كان عدد من الأقاليم التابعة لبريطانيا في افريقيا المدارِية يتمتع بموارد معدنية وفيرة ومتنوعة (أنظر الشكلين

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤٧) س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ٢٣١ و ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٩٤) عاضر جلسات الاجتماعين الأول والثاني لمجلس التنمية الوطني Native Development Board لوساكا، ١٩٣٨، ص ١٢ إلى ١٧. وهنا أتوجه بالشكر الى الآنسة مود مونتيجيا بخصوص هذا المرجع اللكي أمدنتي به.

<sup>(</sup>۵۰) ج. أُريغي، ١٩٦٧، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥١) ج. كي ، ١٩٧٠، ص ٤٦ و ٤٧.

<sup>(</sup>٥٢) س. هد. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۲۳۸.

17.. و 17.. و 17.. ). فكان الذهب يستخرج من ساحل الذهب وروديسيا الجنوبية وتنجانيقا وسيراليون. وأصبح استخراج الألماس من الصناعات الهامة في سيراليون وساحل الذهب. واقتصرت مناجم النحاس على روديسيا الشيائية ، بينا ظل خام الحديد من تخصصات سيراليون. واقتصرت مناجم الفحجم، وهو مصدر هام للطاقة ، على نيجيريا وروديسيا الجنوبية . ولكن معظم المبلدان كان لديها من الممادن أو الدراسية التين ، باستثناء روديسيا الجنوبية وسيراليون حيث تنوعت المعادن وتعدّدت. فبالاضافة الى البلاتين والذهب اللذين بدأ استخراجها في عام ١٩٧٩، أصبحت سيراليون في منتصف الثلالينات تستخرج خامات الكروم والحديد والألماس.

ولم يكن من قبيل الصدفة أن اكتشفت كل هذه الثروات المعدنية خلال الفترة الاستجارية في البلدان قبد البحث، إما أن رجود هذه المادان كان معروفاً وأنها كانت تستخرج بالفعل قبل أن يأتي الاستعار يقترات طويلة ، وإما أنها اكتشفت على يد من كانوا يبحثون عنها باللدات. والواقع أنه قبل مرحلة الاستجار، كان أهالي رويسيا الجنوبية وساحل الذهب يستخرجون الذهب ويشكّلونه منذ أجيال، وكانها معروفي بثروتهم من للمادن اللدينة أكم عرفوا بامكانيات الزراعة. كذلك كان الحال في نيجيريا حيث كان الأهالي يقودون باستخراج القصدير وشغلة قبل توقل الرجال البيض الى داخل الملاد. وبالتالي فإن ما حدث في حالات عديدة هو أن البحث عن المحادن في المرحلة الاستجارية بدأ بتحديد المناطق التي كان الأهالي يستخرجون منها المحادن منذ ومن بعيد. واجتذبت توقعات الثراء للفاجئ العديد من الأوروبيين والكثير من رقوس الأموال لي رويسيا الجنوبية في السحينات من القرن التاسع عشر، ولكنهم لم يكشفوا والكثير من رقوس الأموال لي رويسيا الجنوبية في السحينات من القرن التاسع عشر، ولكنهم لم يكشفوا المعنوبة مع المستوطعين للزارعين تلك الموروجوازية الريفية التي بدأت تعبير بقوة عن مهات وطنية خاصة، بدلاً من أن تندرج وشتبك في سياق الرأميائية الدولية الواسة النطاق.

وباستناء بعض الحالات القليلة، فإن الموارد المعادنية كانت تستغل دائمًا برؤوس أموال أجنبية. ووباستناء بعض الحالات الى رأسال يفوق ما يستطيع الافريقيون أن يوفروه ، كإكان الحال عثلاً المنسبة في رويسيا الشهائة وعام الحديد في سيراليون؛ وثناً ، وهو يوفروه ، كإكان الحال عثلاً المنسبة المنسبة من الاستفادة من الموارد الأكثر شيوعًا ، فإن الإدارة الاستمارة كاستفادة من الموارد الملدنية في بلادهم. فيمجرد اكتشاف الوواسب المعادنية صدرت سلسلة من التدابير التشريعية التي تمنح المحديث المناسبة عن التدابير التشريعية التي تمنع أحيال المحديثة وحتى في المناطق التي كان الافريقين يسمح للافريقين بالتعامل في أحيال ، حرّم عليم قانونًا حيازة الخامات المعادنية دون ترتجيص . ولم يكن يسمح للافريقين بالتعامل في المحكارات الأفريقية المختارة الجمعة من المحديث من حمد المحديث في سيريليون وفي ساحل اللحب في أبدي الاحكار بحموة أنه يصعب التحكم في سوق الألمس عندما على استخراج جموعة من المعادن. وقد منح هذا الاحتكار بحبحة أنه يصعب التحكم في سوق الألمس عندما كيكر للتعاملون فيه . وأيا كانت الحجة فإن الإدارة الاستهارية خضعت لفضغوط رأس المال الدولي فلجأت يكثر لتاعاملون فيه . وأيا كانت الحجة فإن الإدارة الاستهارية خضعت لفضغوط رأس المال الدولي فلجأت للمحكارات المخارة و احتكارًا للبحث عن الألماس واستخراجه والأنجار فيه لمدة 40 سنة بدءا من عامل مناحة مناطق مناطق مناطق مناطق مناحر (197) . وظل هذا الوضع قائمًا حتى الخمسينات عندما تعدر تأمين رقابة الشرطة في مناطق مناحي مناحي مناحية مناحية مناحق مناحية مناحق مناحة مناحق مناحق مناحة مناحق مناكل مناحق منحوث منحق مناحق مناحق مناحة مناحق منطق منحوث مناحق منا

<sup>(</sup>٣٥) توجد نسخة من هذه الانفاقية في Public Records Office, Kew (PRO), CO 267/644/22008/Part ( 1/1934 (عفوظات وزارة المستعمرات البريطانية).

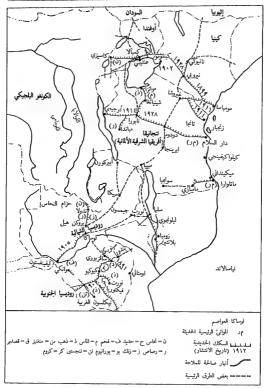

الشكل ١٦٠٥ : غرب افريقيا : النم الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة. (المصدر : ر. أوليفر وأ. أغور، وافريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين، لندن، منشورات جامعة كمبريدج، ١٩٧٧)

الألماس الشاسعة، فاضطرت الحكومة الى الساح للافريقين بالاشتراك في استغلال هذه المناجم (10). ولكن حتى في الحالات التي أمكن للافريقين أن يحصلوا فيا على تراخيص في البداية، قامت السلطات بسن التشريعات ووضع تعقيدات فنية للحد من إسهامهم. فني بحال استخراج القصدير في نيجريا مثلاً كن من الحظور قانوناً على صاحب المنجم أن يترك منجمه عند غيابه في عهده إنسان افريقي مها بلغت كفاءته (20). وفي سيراليون لم يكن من الممكن لافريق أن يحصل على ترخيص لاستخراج المحادن إلا إذا استطاع أن يقرأ ويفهم المرسوم الخاص بالتعدين الصادر عام ١٩٢٧، وهو مرسم كتب باللغة الانجليزية. وهكذا أصبح الجهل باللغة الانجليزية. وهكذا أصبح الجهل باللغة الانجليزية ذريعة لاستبعاد الأفارقة من العمل في التعدين (30). ومع ذلك فقد استقرت صناعة التعدين وازدهرت.

وسرعان ما تطور قطاع التصدير في هذه البلاد معتمدًا بصفة رئيسية على للمنتجات الزراعية والمعادن. وبحلول عام ١٩١٤ ، شهدت كل هذه البلدان الافريقية عقدًا من النمو الملومس.

وكانت للوارد المعدنية تعتبر معرات المنته الاقتصادية في معظم بقاع افريقيا الاناء ، فتبارى العالمون في الإدارات الاستمارية سميًا وراء اكتشاف اكتر من للمادن، ولكن من الواضح أن نصب المادن في الاقتصادات الاستمارية قد بولغ في كثيرًا. على أنه من الصحيح ، كما نرى من الجدول رقم ١ ، أن للمادن أسهمت إسهامًا لا يأس به في نطاع التصدير لبض البلاد، وخاصة الروديسيين وساحل اللهب وسيراليون بل إن المادن احتلت مكانة هامة في ساحل اللهب منذ السنوات الأولى من القرن العثم بن.

الجدول رقم ١: نصيب المعادن من إجالي قيمة الصادرات المحلية بالنسبة المتوية

| البلد            | 1415 | 1474 | 1980 | 1971 | 1944 | 1944  | 1988 | ۱۹۳۰ |
|------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| سيراليون         | 1    | i    | í    | ٤,٠  | ٧,٤  | ۲۱,۰  | ££,V | ٥٢,٠ |
| نيجيريا          | ۸,٤  | 14,1 | ۹,۳  | ۱۱,۰ | ٦,٧  | ٩,١   | ۲,۷۱ | ۷,۰۱ |
| ساحل اللهب       | ۳۳,۰ | ۱۷,۸ | 70,7 | 40,1 | 44,4 | ۸, ۲۴ | ٤٦,٦ | ٤١,٠ |
| روديسيا الشهالية | Y1,V | 44,4 | 49,8 | 01,4 | ٧,٥٨ | ۸٦,٨  | ٨٤,٢ | ٧٢,٠ |
| روديسيا الجنوبية | 14,4 | ٦٦,٠ | 70,0 | 79,7 | ۸,۲۷ | ٧٩,٢  | ٧,٨٧ | Y9,9 |
| كينيا            | i    | 1.,. | ٧,٠  | ۸,۰  | ۸,۰  | ۹,۰   | ٧,٠  | ٦,٠  |
| ننجانيقا         | î    | ۳,۰  | ن    | ن    | ن    | ن     | ن    | 14,  |

ملحوظة: أ= تكاد تكون معدومة أو فشيلة. ن= غير متوقّرة.

المصدر : التقارير السنوية .

<sup>(</sup>١٩٥) هـ. ل. فان ديرلان، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>۵۵) أ. ج. شارل ، ۱۹۶۶ ، ص ۳۸.

<sup>(</sup>٥٦) تحايلَ الافريقيون على هذا التمييز بمشاركة من يجيدون قراءة الانجليزية.

<sup>(</sup>۵۷) س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۲۱۰.

وفيما بين عامي ١٩٠٥ و ١٩٠٩، أسهمت المعادن، وخاصة الذهب، بأكثر من ٤٠٪ من القيمة الاجالية للصادراتُ المحلية ، وظل متوسط هذه النسبة نحو ٣٠٪ على مدى ثماني سنوات من السنوات التسع اللاحقة. وانخفضت هذه النسبة الى ما يقل عن ٢٠ ٪ في العشرينات ، ولكنها عادت فارتفعت الى ٤١٪ عام ١٩٣٥ (٥٠) . وإن حالة روديسيا الجنوبية لأكثر دلالة. فبين عامي ١٩٠٩ و ١٩١٣ أسهمت المعادن (والذهب أساسًا) بأكثر من ٩٠٪ من قيمة الصادرات المحلية. وفي معظم السنوات اللاحقة لعام ١٩٣٥ ، ظل متوسط هذه النسبة أكثر من ٧٠ ٪. وبدأ استخراج النحاس في روديسيا الشهالية منذ عام ١٩١٠ ، ولكن النحاس لم يؤثر على قطاع التصدير إلاَّ في أواخر العشرينات عندما وصل الانتاج في المناجم الى ذروته. وابتداءً من عام ١٩٣١ أصبح نصيب المعادن من إجمإلي قيمة الصادرات المحلية يزيد على • ٥ ٪ ، وارتفعت هذه النسبة كثيرًا في السنوات التالية . وفي سييراليون بدأ التعدين متأخرًا ، ولكن ما أنَّ جاء عام ١٩٣٥ حتى كانت المعادن تسهم بنسبة ٥٠ ٪ من قيمة الصادرات المحلية. وفي عام ١٩٣٦ كان ترتيب أهمية المعادن المصدرة من الأقالم التابعة لبريطانيا في افريقيا الاستوائية كالآتي: ووديسيا الشالية ٥٠٩٤ ٠٠ جنيه استرليني ؛ وروديسيا الجنوبية ٢٠٠٠ ٤ جنيه استرليني ؛ وساحل الذهب ٢١٢٤ ٢١٣ جنيه استرليني؛ وسييراليون ٢٠٠٠ ٢٤٥ جنيه استرليني. ويجدر بنا أنَّ نلاحظ أن المعادن في نيجيريا، وإن كانت تتمتع بأهمية في حد ذاتها، إلاَّ أن أهميتها نَّيما يتعلَّق بالتصدير كانت محدودة (فلم نزد على ١٤ / من إجالي الصادرات) ، بينا كانت كمية المعادن الأصغر التي تستخرج في سيراليون، عمل ٥٦٪ من اجالي صادرات تلك المستعمرة.

وأن الاسهام الكبير للمعادن في قطاع التصدير قد يؤدي بنا لى للبالغة في تقدير نصيبها في الرخاء العام. ولكننا يجب أن تتذكر في تقييمنا الدور المحدود للافريقيين في قطاع التعدين. فقد قامت صناعة التعدين على رأس المال الأجنبي، وكانت أرباح هذه الصناعة تحول الى العواصم الاستعارية لنثري المناطبين في المخارج أو لتستخده في أعاء الاتصادات غير الافريقية. وعلى سبيل المثال من منتال المني المثال المناطقة التي تم استخدام في أعاء الاتصادات غير الافريقية. وعلى سبيل المثال منتال تقديم استيازات التعدين في للنطقة التي تم استخراج القصدير منها فيا بعد. وبمقتضي هذه الاتفاقية نفسها، كتنا باهظاً فرض على الأهالي. ولكن الوضع في روديسيا كلها كان أسراً حالاً، حيث ظلّت امتيازات كتنا باهظاً فرض على الأهالي. ولكن الوضع في روديسيا كلها كان أسراً حالاً، حيث ظلّت امتيازات كتنا بن المناسقة مناسبة عناس ١٩٣٣، ثم اشترتها الدولة مقابل ٢٠٠٠٠٠ بحب المتيدين من عمليات التعدين. وفي عام ١٩٣٢، وهو ليس بالتاريخ المبعد – صرح مسؤول بحبي المتعادين من عمليات التعدين. وفي إنماء هذا العاملية عندا المتعادية وأرضانا ما يلعوا أي دور في إنماء هذا الصناعة «<sup>(٢)</sup>. وحتى عندما قامت الإدارات الاستعارة بأمم مساعة التعدين كما حدث في سيراليون وكينا وتنجائيقا وأوغناا، لم يعد هذا المتأمير بدخل فيلل كان مصدوه الأساسي، هو الجمائل والضراب على الدخل. هذا كان المعاد المائد المباشر من العادن للأمان مصدوه الأساسي، هو الجمائل والضراب على الدخل. هذك كان العائد المباشر من العادن للمائد المباشر من العادن للأمان كان العائد المباشر من العادن للمائد المباشر من العادن للأمان كان العائد المباشر من

<sup>(</sup>۵۸) المرجم السابق، ص ۳۲۰ و ۳۲۱.

<sup>(</sup>٥٩) ب. بوير في م. بيرهام (مشرف على التحرير)، ١٩٤٨، ص ٥.

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السابق. (٦١) وكان ج. أ. داو وكيلاً مساعدًا لوزارة المستعمرات Dawe, Minute, CO 54028/42

التعدين في سييراليون عام ١٩٣٥ يبلغ ٢٠٠ ٣٤ جنيه استرليني، وهو ما لا يزيد عن ٥٪ من الدخل الإجهالي<sup>(۱۱)</sup>.

وظلت الأجور هي السبيل الوحيد الذي كان يمكن للأهالي من خلاله أن بحصلوا على نصيب ملموس من أرباح التعدين، ولكن على غرار عادان بحدث في مزارع وضباع المستوفيت، على مستوى الأجور من الانحقاض بجيث كان الأجراء معتاجون الى دعم من قطاع الفلاحين؛ وكان للتفوقة المنصرية ودر هام في هذا الموضوع (٢٣) ، إذ كان العهال الأوروبيون بتقاضون أضعاف ما يتقاضاه العهال الأفريقيون يدريون على مهارات تسمح لمم بزيادة التاجيم وبالتالي بزيادة مداخيلهم. وفي روديسيا الجنوبية حيث كان العال المهرة وشبه المهرة من البيض يستطرون على سوق العمل (١٣) ، لم يكن يسمح للمهال الافريقين حتى بتكوين التقابات. وحتى في يستطرون على سوق العمل (١٣) ، لم يكن يسمح للمهال الافريقين حتى بتكوين التقابات. وحتى في المنطم الهام في المنطم الخام أن أواخر الثلاثينات. وباستثناء روديسيا الجنوبية حيث كان التعدين يشكل المائونية عيث كان التعدين بشكل كان التعدين المنابات المهال بالخاب الأكبر من التنمية الصناعة الحلية الانهام أن تصاحبه. وحتى هذه الفرائية الجنوبية حيث كان التعدين والمنابعة الأخيام المنابعة الأخيام كان تعالم يكون عدام الفرائية القليلة كانت تكافن التعدين هذا لم يسهم إلا بقدر ضئيل الكثير. فقد تمققت على حساب أضرار لحقت بالأراضي الزراعية ، كما أنها أذت الى القضاء على الأدغال ما ما بالقانون والنظام.

رحياً من القطاعات التصدير في البلدان قيد الدراسة سمتان أساسيتان : أولاً ، كانت الصادرات من وتحات زراعية ومعدنية تغادر البلاد في حالتها الخام ، لذلك كانت قيمة الصادرات منخفضة نسبيًّا . ثانيًّا ، كان الاتجاه السائد هو الاكتفاء بمحصول واحد ، مما جمل اقتصاديات البلاد التي كانت تتمند على الصادرات الزراعية اقتصادات شديدة الحساسية التقلبات ، ولم ينجح في تطوير اقتصاديات متنوعة سوى نيجيرا بمحاصيلها المثلاة والكاكاو ومتجات زيت النخيل والفول السوداني وكينيا . وقد تمثل ضعف الاقتصادات القائمة على عصول واحد خلال فترة الركود الاقتصادي بين عامي ١٩٧٩ و ١٩٣٤ و ١٩٧٤ و ١٩٧٤

#### قطاع العملات والمصارف

قام البريطانيون على غرار القرى الاستمارية الأخرى بادخال العملات الحديثة في مستعمراتهم لتحل محل نظام المفايضة وتبادل السلم التقليدي ، والعملات الأخرى التقليدية مثل تراب الذهب والأصداف ، وذلك بصفة رئيسية لتشجيع انتاج وتصدير المحاصيل النقدية وكذلك لتشجيع استيراد المصنوعات

<sup>(</sup>۲۲) هـ. ي. کانيکي ، ۱۹۷۲ ، ص ۲۳۸ – ۲۳۹.

<sup>(</sup>٦٣) ر.أ. بالدرين، ١٩٦٦، ص ٢٦ َ و ٨٦ الى ٩٩، ب. بوير في م. بيرها (مدير نشر)، ١٩٤٨، ص ٢٣؛ ج. أريغي، ١٩٦٧، ص ٢٥ – ٢٦، ج. كي، ١٩٧٠، ص ٥٧ – ٥٨.

<sup>(</sup>۲۶) ج. اُزینی ، ۱۹۳۷ ، ص ۲۰ و ۲۱ ؛ ج. کی ، ۱۹۷۰ ، ص ۵۷ – ۵۸.

<sup>(</sup>٦٥) ج. کي ، ١٩٧٠ ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۲٦) س. بأترسون، ۱۹۵۷، ص ۱۵۰.

الأوروبية . بل إن القوى الاستعارية بذلت جهدًا كبيرًا في تعزيز وترويج استعال النقود وذلك باللجوء الى وسائل ثلاث شرحها هوبكنز بأنها «إلغاء القيمة النقدية للعملات التقلّيدية، ودفع أجور العال المتزايدة بالمسكوكات الأوروبية ، والإصرار على تحصيل الضرائب نقدًا بدلاً من الضرائب العينية ، (١٧) . وأثبتت هذه الوسائل فعاليتها بحيث أصبحت العملات الأوروبية منتشرة في غرب افريقيا بحلول عام ١٩١٠. وكانت تلك تتكون في المستعمرات البريطانية من مختلف المسكوكات الانجليزية البالغة الننوع. وتم إنشاء بحلس العملات لغرب افريقيا عام ١٩١٢ ليمد افريقيا الغربية البريطانية بحاجتها من العملات. وفي عام ١٩١٣ أصدر المجلس أولى عملاته من فئة ٢ شلن ، وشلن واحد و ٦ بنسات و ٣ بنسات ، وبعد ذلك بثلاث سنوات أصدر أولى عملاته الورقية. وفي افريقيا الشرقية البريطانية ، بدأ البريطانيون بادخال نظام العملات الساري في الهند. ولكن في عام ١٩٢٠ تم إنشاء مجلس للعملات ليصدر النقود المعدنية والورقية للمستعمرات الثلاث. وجدير بالذكر أن كل هذه العملات كانت مرتبطة بالجنيه الاسترليني في لندن. ومن أهم ما ترتب على الاستخدام المتزايد للعملات، هو إدخال المؤسسات المصرفية ۖ إلى افريقيا البريطانية. وفي غرب افريقيا كان مصرف افريقيا الغربية البريطانية أول المصارف التي بدأت تعمل عام ١٨٩٤ ، وتبعه مصرف باركليز عام ١٩٢٦ (فرع ممتلكات التاج ، والمستعمرات ، ومناطق ما وراءُ البحار). وقد سيطر هذان المصرفان سيطرة كاملة على جميع النشاط المصرفي في افريقيا الغربية البريطانية طوال فترة الاستعار . أما في افريقيا الشرقية البريطانية وافريقيا الوسطى البريطانية ، فان المصرف الوطني (ناشيونال بانك) ومصرف غريندلي سرعان ما استقرا وسيطرا على هذا المحال. وقد أدت عمليات هذه الصارف الى عرقلة عمليات التنمية الاقتصادية في المستعمرات بطرق ثلاث: أولها أن هذه المصارف كانت تستثمر كل أموالها ، بما في ذلك مدخرات الافريقيين أنفسهم ، في انجلترا ، ومعنى ذلك أن المصارف كانت تعزَّز تكوين رؤوس الأموال في الدولة الاستعارية العنية، وبالتالي تعزُّز التنمية الاقتصادية فيها على حساب المستعمرات الفقيرة. وثانيًا، وهو الأخطر، اثبتت البحوث الحديثة أن سياسة هذه المصارف في منح القروض كانت سياسة تمييز ضد المقاولين الافريقيين لصالح نظرائهم من البريطانيين والآسيويين (٦٨) . وَثَالثًا ، فانه لما كان مجال المصارف قد أصبح وقفًا على الأوروبيين ، فقد حرم الافريقيون من فرصة التدريب واكتساب الخبرة في هذا المحال الحيوي.

#### التسويق

<sup>(</sup>۱۷) أ. ج. هويكنز، ۱۹۷۳، ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٦٨) المرجع السابق، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲۹) سی. ایرلیخ، ۱۹۷۳، ص ۲۲۰.

الوقت نصيرة التجارة الحرة، فانها لم تقم حتى بالحد من نشاط الشركات التجارية والتجار الأفراد من غير البريطانين في المناطق التابعة لها. وعلى حبيل المثال، وقبل ظهور الشركة المتحدة لافريقيا وعلى Africa Company عام 1947، كانت الشركتان الفرنسيتان لو السيتان في ما الشركة الفرنسية لافريقيا المورية والمنافق التابعة المرابعة المنافقية في مناطقة المنافقية في المناطق التابعة المربعانيا من غرب افريقيا، وفي منتصف المشريات، كان الهاتين الشركتين من الفريح و والملمانية وفي سيراليون ما يفرق أي شركة بريطانية (١٧). ومع ذلك فلم تكن هناك ضانات لحاية الأهمالي. فلم يكن للإدارات الاستجارية من هم سوى التوسع في التصدير والاستياد للزيادة من المحلول المائد من الجارك. ولا شك أن الاتجاه السائد حتى أوائل اللادارات الاستجارية من هم سوى التوسع في التصدير والاستياد للزيادة من المحلول طبق منافقيا منافقيا منافقيا منافقيا على النحو التالي : أوغنادا : ١٠٠٠ عام أي وسط أيوقيا ولى عدما في وسط أيقيا ولى عدما في وسط أيقيا ولى المنافقيا على التحو التالي : أوغنادا : ١٠٠٠ عام ١٩٣١ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: ١٩٣٤ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: ١٩٣١ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: ١٩٣٤ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: ١٩٣٤ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا : ١٩٣١ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: ١٩٣٤ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: المورية على المورية على المورية على المورية عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: عام ١٩٣١ ؛ وكينيا : وحدد المؤلفية عدد المورية على الدورية عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: عام ١٩٣١ ؛ وكينيا: عام ١٩٣١ ؛ وكينيا : ١٩٣٠ عام ١٩٣١ ؛ وكينيا : وكينيا المؤلفية وكينيا المورية على المؤلفية وكينا المؤلفية وكينيا المؤلفية وكينا المؤلفية وكينيا المؤلفية وكينا المؤلفية وكينيا المؤلفية وكينيا المؤلفية وكينيا المؤلفية وكينا المؤلفية وكينيا المؤلفية وكينيا المؤلفية وكينا المؤلفية وكينا المؤلفية وكينيا الم

أما عن ظاهرة «الكراهية لجاعات الوافدين من شرق البحر المتوسط والشك فيهم، وهي الظاهرة التي لاحظ الاستاذ باور وجودها في الدوائر الرحمية في غرب افريقيا (٢٠٠) فهي ظاهرة حديثة نسبيًا. أما العداد الحقيق تجاه أهل شرق البحر المبتوبة وتجاه اللبانين بالتحديد، فلم يتبع من الدوائر الرحمية، والجام المبتوبة على الدوائر الرحمية، ما يكن الكركات الشركات التجارية، وهو عداء نتج عن مجاح هؤلاء في منافستهم في ميدان التجارة (٣٠٠). وعندما كانت الأفضلية تمنح للشركات البريطانية، لم يكن ذلك واجعًا لل ما تحظى به من احترام، بل لأنم كانت الأفضلية بمساعدة الحكومة البريطانية أن تنشط كمجموعات فعالة التأثير على واضعي السياسة الاستعارية (٣٠٠).

وأما عن التعميم الذي ذكره إبرليخ عندما قال وإن مواقف الإدارات في غرب افريقيا كله نادرًا ما كانت تشاك المسابقة الرحمية المعادرات التجارية للسكان الأصليين (٤٧) فهو صحيح وفي محلة . إلا أنه كانت هائك عوامل أخرى تؤذي لل اجتفاعة كانت موجهة أساسًا نحو تعزيز المسابة الرحمية العامة ، وهذا هو المتوقع في طل طروف استجارية ، وبعث كانت موجهة أساسًا نحو تعزيز المصالح الامبريائية . وبانائيل فلم يكن من القرن الحشرين وهم بناء السكك الحديدية ، حتى كانت الشركات الأوروبية قد نجحت في ختق التجار الافريقيين من اتجاهين متصلين : فن خلال تركيز رأس المال أتبح لها منافسة الشركات الافريقية السوق ، السوق ، المحتبرة التي كانت علام عاملة القرن المالقيقة المنافسة الشركات الافريقية من القرن المتقلق عن السوق ، وكانوا قد فلهروا فيها خلال القرن التاس عشر . ثم بدأت الشركات الأوروبية توسع في أعالها فانتقلت من عائل عبديدة من الامبراطورية الربيطانية : وكانت الشركات الاوروبية الكبيرة في الماضي تعدمن التجار عليه على المناوق الجملة . وقتصرت أعالها في ذلك الوقت على تجارة الجملة ، فقد كانت المنافسة على تجارة الجملة ، فقد كانت بالمني المنسطة على تجارة الجملة ، فقد كانت المنافسة على قارة الجملة ، فقد كانت بالمن المستعد على تجارة الجملة ، فقد كانت المنافسة على تجارة الجملة ، فقد كانت المنافسة بالمني المتعربة على تجارة المبالة ، فقد كانت المنافسة بالمني المنافسة المنافسة

<sup>(</sup>٧٠) أنظر م. هـ. ي. كانيكي ، ١٩٧٢ ، ص ٥٨ الى ٩٠.

<sup>(</sup>۷۱) ب.ت. باور، ۱۹۵٤، ص ۱٤٨.

<sup>(</sup>۷۷) رسالة من سَلاتو الى أميري، مراسلة سرية ، 1607/602 CO، ١١ يناير/كانون الثاني ١٩٢٥، لللحقان ٣ و ٥. (٧٣) سيم. إيرليخ ، ١٩٧٣، ص ٢٠٥٢.

<sup>(</sup>٧٤) المرجع السابق

نستورد السلع وتشتري منتجات الأهالي وتصدرها ، ولكنها لم تمارس البيع بالقطعة أبدًا ، فكانت تبيع السلع وتشتري منتجات الأصلي ، ولم تكن تتعامل إلاّ في كميات كبيرة ، وبذلك تركت كل تجارة التجزئة في أبدي تجار سييراليون ... ولكن الأوضاع تغيرت الآن فعمل الوسطاء لم بعد كما كان في الماضي ، إذ تحولت شركات الاستيراد الكبرى تدريجيًا الى وسطاء ، ومع استمرارها في تجارة الجملة ، قامت بجارة التجزئة لحسابها الخاصي (٥٠).

أما الاتجاه الثاني فهو أن رجال الأعمال من الافريقيين نادرًا ما كانوا ينجحون في الحصول على قروض مصرفية لافتقارهم للضهانات ، هذا علاوة على التفرقة العنصرية التي كانت تلعب دورها في هذا المجال.

وقد قام عدد من الدارسين بتقويم دور الشركات التجارية الأوروبية ، وانقق معظمهم على ما كان لريط افريقيا بأسواق أوروبا الغربية والأمريكتين من أهمية . فكانت الشركات ثشتري المنتجات وتصدّرها من افريقيا ، كما أخلاق المركات ثشتري المنتجات وتصدّرها من افريقيا ، كما أخلاق المناط المنتجات في توسيع نطاق المنشاط التجاري وبلور وهويكتز ، وكلهم من العالم المارزي ، على اهمية دور الشركات في توسيع نطاق المنشاط التجاري والقطاع التقدي بصفة عامة ، ولكنهم لا يقولون الكثير عن الانجامات الاستغلاقية لهذه الشركات (٢٧) وكان المنتجار الأوروبيون الهذو و اللبنانيون ، وبدرجة عدودة الافريقيون بيستولون على الفائض الناتج عن انتاج الفلاحين، ويرجع خلف أساسًا لما عدم المكافق في التبادل ، فكانوا يشترون للتنجات بأسمار زهيدة ويبيعون السلع المستوردة بأسعار مرتفعة نسبيًا . ونعتبر تجربة فلاحي أمريكا اللانينية ذات أهمية خاصة في المراح . ونظأل لفضم المراجع عن المنافع من تركيز مهام تجارية ثلاث في بد الزراح . ونظأل المضعف المركز التعاقدي لفله وسع المسلع الاستهلاكية ) ، فإن كل ما كان يتحقق من فاقض في المدخوات الصغيرة كان ينتقل عادة إلى أيدي الوسطاء بدلاً من أن يظل مناحًا كل العادة إلى أيدي الوسطاء بدلاً من أن يظل مناحًا كل العربية (٢٠٠) المنتاء (٢٠) المنتاحًا كل المنتاح (٢٠) المنتاح (٢٠)

وفي المناطق التي كان يسيطر عليها المستوطنون، مثل روديسيا الجنوبية، وأصبح من المعتاد أن يقوم ملاك الأراضي من الأوروبيين بتسويق متنجات مستأجريهم وكذلك متنجات جيرانهم من الفلاحين، (۱۷۷)، وهي ممارسة أسهمت في الحد من المنافسة من جانب الافريقيين وأنست للمستوطنين وضعًا شبه احتكاري.

وكان المتجون الافريقيون يدافعون عن مصالحهم جاعيًا بين الحين والحين بالاحجام عن تسلم منتجاتهم المسوق. وتكرّز ذلك في ساحل اللهب حيث كنّر تمرّض زراع الكاتما كان لفوق السولية الدلية. ووقعت اخطر هذه الأحداث بين أكتوبر أتم الأول والميام أكانون الثاني 137 حيث وصف بأنها « فمرية اقتصادية للحصول على أسعار أفضل» وأنها وموجهة ضد الشركات الأجنية التي تشتري الانتاج وضد سطواتها الاحتكارية على اقتصاد ساحل اللهب (1%). وبالاضافة لل إحجاجهم عن تسلم الكاكار، فقد قام أهل ساحل العاج بقناطعة السلم الأوروبية. وتعدّدت الاعتقالات وفرضت الغرامات

<sup>(</sup>۷۵) ت. ج. ألدريدج، ۱۹۱۰، ص ۷۳ و ۷٤.

<sup>(</sup>٧٦) أ. ج. هوبكتر، ١٩٧٣، ص ١٨٨ الى ٢٠٩؛ أ. ماكني، ١٩٢٩، ص ٣٣ الى ١٠٥؛ ب.ت. باور،

<sup>(</sup>٧٧) س. بيرس في ت. شانين (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>۷۸) ج. اُریغی، ۱۹۷۰، ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>۷۹) س. رودي، ۱۹۶۸، ص ۱۰۵.

من جانب السلطات بنهمة الاشتراك في حركة والاضراب عن الشراء». ونجحت فعالية هذه الحركة في تهديد أسس العلاقات الاقتصادية الاستهارية. فالحكومة الاستهارية، مثلها مثل الشركات الأجنبية، كانت مقده الحركة في غير صالح الطرفين معاً. كانت تعتمد في دخلها على تجارة الكاكار. وبالطبع كانت هذه الحركة في غير صالح الطرفين معاً. الزاعاء المنتجارية الى إيقاف الاضراب القوة، ففرضت الخرامات الغرامات وقامت بجس شركات تصدير الكاكار الكرى التي كانت قد فرضت اتفاقا لشراء الكاكار بحد أقصى محدد للسعر. شركات تصدير الكاكار الكرى التي كانت قد فرضت اتفاقا لشراء الكاكار بحد أقصى محدد للسعر. غير ضد شمكات الجند على المنافقة عن يتوقف إلا بتدخل الحكومة البريطانية. وتشكلت جانت عقيق برئاسة نوبل (١٨) كثير من التبديد، وأنه ليس في صالح المنتجين في غرب افريقيا ولا هو في صالح المستهكين في أفروبا الخرية المواها و

سلط السلمين في اورون المربعة . وكانت بفضل النماج عدة شركات بريطانية سابقة ، هي أبرز وكانت شركة أو يتال النجارة في غرب أو يقيا بعد عام ١٩٧٠ ، فهي التي كانت تنولى وحدها نصف غيارة غرب افريقيا عبر البجار في الثلاثينات ، وهي التي كانت تسيطر على الأسواق في الأراضي الخاضعة للسيطرة البريطانية (١٦٠ وخاصة نيجيريا . كا كان لهذه الشركة فروح تعمل في شرق ووسط افريقيا ، وإن كان دورها هناك أقل أهمية . ولم يكن لهذه الشركة نظير في شرق افريقيا أو وسطه الفريقة أو وسطه المركة نظير في شرق افريقيا أو وسطه المركة نظير في شرق افريقيا أو وسطها.

وقد أضرت التجاوة مع بريطانيا بالبلاد الافريقية النابعة لها أيما ضرر، على نحو ما كان عليه الحال في فترة الركود الاقتصادي الكبير. وفي عام ١٩٣٢ أدخل نظام المعاملة التفضيلية في الأقاليم التابعة لبريطانيا، فخفضت الرسوم الجمركية بنسبة تتزاوح بين ١٠ و ٥٠ ٪ عن مستواها العام على كل ما يستورد من الامبراطورية المريطانية، وبما أنه لم تكن هناك تجاوة تذكر فيما بين هذه البلاد التابعة، في الواضح أن المستغيد من هذا الأمر كان هو بريطانيا ذاتها. وفي سبتمر / أيلول من عام ١٩٣١، بعثم وزارة يساعدوا بريطانيا، وذكرتهم بأن: «مصالح المملكة المتحدة، وكذلك مصالح مستعمراتها والدول التابعة ما مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطاً لا ينقصم، وللخاطر التي تواجع المملكة المتحدة هي مخاطر تبدًا و الامبراطورية كلها... وأي انبيار عام في السمعة التجارية لبريطانيا وأي هبوط في قيمة الجنيه الاسترائيورية كلها... وأي انبيار عام في السمعة التجارية لبريطانيا وأي هبوط في قيمة الجنيه الاسترائين، يجوان الخراب المستعمرات عامًا كا يجوانة للمملكة المتحدة (٢٨٠).

وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على السلم غير البريطانية، فقد زاد استيرادها لصالح المشهلكين في البلاد الثابعة لمريطانيا. وكانت الأحدية المصنوعة من القاش والملبوسات من الحرير الصناعي والأقطان، وكلها من اليابان، تلقى إقبالاً كبيرًا وكانت أسعارها أقل بكثير من أسعار السلع الانجليزية التي تتمتم بجاية جمركية. وفي عام ١٩٣٤، لاحظ مسؤول منطقة دار السلام (في تنجانيقا)

<sup>(</sup>٨٠) المرجع السابق، ص ١٠٩ الى ١١٥.

<sup>(</sup>٨١) بریطانیا العظمی، بدنة تسویق کا کاو غرب افریقیا Commission on Marketing West African Cocoa (دلندن : HMSO (۱۹۳۸ )، ص ۱۵۷ وفی صفحات متفرقهٔ آخری.

<sup>(</sup>۸۲) آ. ج. هویکنز، ۱۹۷۳، ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>۸۲) علة البريد والنجارة في غرب افريقيا Yt ، West African Mail and Trade Gazette أكتوبر / تشرين الأول ۱۹۳۱، ص ٤؛ بحلة سيبراليون لللكمة Sierra Leone Royal Gazette ، أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۳۱.

وأن كل حوانيت المنطقة تقريبًا مكتفظ بالسلع اليابانية ( 6.4 ). وكان لهذا التطور أهمية خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية الشديدة. وقد عبّر عن ذلك عضو في الإدارة الاستجارية في تنجانيقا حين قال في شورة المتجارية في تنجانيقا حين قال في شورة من المبلع المتطبق الرخصة المصنوعة في اليابان والمعروضة المبيع في كافة حوانيت المكن والمناطق الرفيقية لاصبح الافريق المتوسط مرضًا الآن على لجس ملابس مصنوعة مقدور الشجر « 6.4 ). يكن لحكومة لندن من أهمًا مسوى نجاح الصناعة البريطانية ، لا شأن لها برطاعة الفراء الذين يعيشون في مستعمراتها . وفي عام 1942 تكرّر الهجوم على السلم غير البريطانية ، لا وفعت المتجاد المنسوجات المتأتفا المتحدود المناطقة عندة ، كما فرض نظام الحصص على استياد المنسوجات اليابانية ، وارتفحت بعض الأصوات تعترض على هذه التديرى ومع ذلك اضطرت شعرب المستعمرات المناطق . لل تحديرات المتحدود المناطقة ، فكانت بذلك تدءم مصالح الاميريالية على حسابها الخاص .

## البنى الأساسية

إن البني الأساسية جانب من أهم جوانب التسويق. ومن هنا فإن الإدارة الاستعارية اهتمت منذ وقت مبكر ببناء السكك الحديدية والطرق وبمد أسلاك البرق وإنشاء الموانئ. ومع أن هذه المرافق كانت تساعد على الإدارة بصفة عامة ، فإن الهدف الرئيسي منها كان هو نقل الصادرات. ولا عجب إذن أن مواقع السكك الحديدية والطرق ووجهتها بصفة عامة لم تأخذ في اعتبارها الصالح العام لهذه الأقالم التابعة . فعظم السكك الحديدية كان يمتد مباشرة من الساحل ونحو المناطق الداخلية حيث المحاصيل ذأت العائد النقدي أو حيث المناجم. وكانت الخطوط الفرعية والخطوط بين المستعمرات قليلة. ومعنى ذلك أن السكك الحديدية كانت تخدم مناطق محدودة ، ولذلك ، وعلى الرغم من أهميتها ، فقد بولغ كثيرًا في وصف دورها في «فتح القارة» (٨٦). وكانت روديسيا الحنوبية وجنوب افريقيا هما الوحيدتان اللتان تحتويان على شبكة من الخطوط الحديدية أكثر تشعبًا ، هدفها الرئيسي هو الربط بين مناطق التعدين للتفرقة والمناطق الزراعية للمستوطنين والقيام على خدمتها . كما أن المنطقة المسهاة بحزام الكاكاو في جنوب ساحل الذهب كانت تتمتع هي أيضًا بخدمات حيدة في محال السكك الحديدية ، بينا ظلَّت مناطق شال البلاد مهملة تمامًا لعدم وجود محاصيل التصدير فيها (أنظر الشكلين ٢-١٦ و ٥-١٦). وكانت معظم السكك الحديدية تبنى بمعرفة الحكومات أو الوكالات الرسمية التي تملكها وتقوم بتشغيلها. وقد تم بناء أول خط حديدي في افريقيا الغربية البريطانية في سييراليون، في التسعينات من القرن الماضي. وبدأت القاطرة الأولى تتحرُّك في المناطق المستعمَرة عام ١٨٩٧ ، وما أن جاء عام ١٩٠٩ حتى كان الخط الرئيسي قد استكمل، وهو الخط الذي يعبر المنطقة الغنية بزيت النخيل الى بندمبو (وطوله ٣٦٥كم). وافتتح خط فرعي من بوبويان الى ماكيني في الشمال (١٣٢كم) عام ١٩١٥. وما أن بدأ مد الخطوط الحديدية في سيبراليون حتى حذت المناطق التابعة الأخرى حذوها بل وحقَّقت نتائج أفضل. وقد تم إنشاء أهم الخطوط الحديدية قبل عام ١٩٣٠. أما في تنجانيقا، فقد ورث البريطانيون من الألمان خطين حديديين تم بناؤهما في أوائل القرن العشرين.

<sup>(</sup>٨٤) من التقرير السنوي لمسؤول منطقة دار السلام عن عام ١٩٣٤، ص ٤، المحفوظات الوطنية النانزانية ٤/٥٤.

<sup>(</sup>۸۵) المرجع السابق، التقرير عن عام ۱۹۳۳، ص ۳ و ۶. (۸۲) أ. ماكني، ۱۹۲۰، ص ۶۷ و ۶۸ و ۱۰۸ لل ۱۱۵ و ۱۲۲ و ۱۲۷.

ولم يحدث أن اشترك رأس المال الخاص في بناء السكك الحديدية الاّ في الروديسيتين وسيبراليون. وكان الخط الرئيسي ، المتجه شمالاً عبر الأراضي الروديسية ، استكمالاً لشبكة خطوط جنوب افريقيا وقد أقامته الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية. ووصل الخط الى بولاوايو في اكتوبر / تشرين الأول من عام ١٨٩٧ ، ثم امتد ليعبر نهر الزامبيزي عند شلالات فيكتوريا في بدايات عام ١٩٠٤ . وقامت الشركات المعنية بتطوير التعدين ببناء عدد من الخطوط الفرعية (٨٧) . ووصل الخط الرئيسي الى ليفنغستون (وكانت آنذاك عاصمة روديسيا الشهالية) عام ١٩٠٥ ثم الى بروكن هِل في العام التالي. وأُخيرًا امتد في عام ١٩٠٩ الى حدود الكونغو بفضل شركة جديدة هي شركة روديسيا – كاتانغا لمد الخطوط الحديدية وللتعدين (أنظر الشكل ٣-١٦). وفي سيراليون كانت هناك شركة تنمية سيراليون، التي كانت تستخرج خام الحديد من مارامبا منذ عام ١٩٣٣ ؟ وقد قامت هذه الشركة ببناء خط حديدي طوله ٨٣ كيلومترا بين مارامبا ورصيف الشحن في بيبيل، وذلك في اوائل الثلاثينات. وكان استخدام هذا الخط قاصرًا على الشركة. أما بناء الطرق فكان يتم بمعرفة الإدارة الاستعارية والسلطات المحلية. وكلما سمحت الموارد، كان الزعاء الافريقيون يحثون شعوبهم على ضم اقتصادها للعالم الخارجي الأرحب. ومع ذلك فقد كان دور الطرق كقاعدة عامة هو أن تغذُّي السكك الحديدية لا أن تكون بديلًا لها ، فالسكك الحديدية هي المشاريع الرسمية. وهكذا فرض على دافعي الضرائب أن يتحملوا نفقات نظام مكلف وغير كف. ﴿ وكآن أهم اسهام لوسائل النقل الحديثة هو الحد من أسعار الشحن ، ثما أدى الى نتيجتين متلازمتين : الأولى هي أن الآلات حلَّت محل الحالين من البشر، فحرَّرت الموارد البشرية، وهي نادرة، لتعمل في أنشطة انتاجية أخرى. والنتيجة الثانية هي أن تناقص تكلفة النقل أدى الى زيادة نسبة أرباح المنتجين وشجّع على مزيد من التوسع في القطأع النقدي. ونادرًا ما استفاد المنتجون الافريقيون من هذه التطورات. وكانت الشركات التجارية وغيرها من المرتبطين بقطاع التصدير حريصة على المشاركة في هذه الأرباح. ونظرًا لنفوذها الكبير، فقد فازت بنصيب الأسد. أما في مناطق مزارع المستوطنين، فكانت أسعار الشحن تعدل لصالح الأوروبيين، مما يضطر معه القطاع الافريقي إلى دَّعُم زراعة المستوطنين. وظهرت ضخامة تأثير السكك الحديدية في حالتين بالذات: أوغندا ونيجيريا. فحتى جاء عام ١٩٠٢ ، حين ربطت سكة حديد أوغندا بين الجزء غير الساحلي من البلاد وبين مومباسا مرورًا بمرتفعات كينيا ، كانت تكلفة النقل تضيف ما نسبته ١٥٠ ٪ الى سعر معظم السلع المنقولة من الساحل. وكان لوصول خط لاغوس الحديدي الى كانو عام ١٩١١ نفس الآثار ، إذْ عجّل بانتشار الصناعة القائمة على الفول السوداني . فارتفعت الصادرات عن حُدّها الأقصى السابق وهو ٢٠٠٠ طن الى ٥٠٠٠٠ طن عام ١٩١٦، ثم الى ٠٠٠ ١١٧ طن عام ١٩٢٩. وكذلك أسهمت الخطوط الحديدية في روديسيا الشهالية في تطوير قطاع التصدير ، وفي تطوير التعدين بصفة خاصة (٨٨) . أما في معظم البلدان الأخرى فلم تسهم الخطوط الحديدية إلا إسهامًا قليلاً ، بل إنها كانت عنصرًا سلبيًا لمدة طويلة من المرحلة قيد الدراسة (٨١) . ولا بد من التشديد على أن وسائل النقل الحديثة ، رغم ما ترتب عليها من منافع ، لم تخلق اقتصاديات تصدير من العدم. و فالواقع أن النقل الحديث اتجه أساسًا الى مناطق كانت قد بدأت بالفعل في تحقيق طاقاتها الاقتصادية ، حتى وإن ظلَّت محفوفة بقدر كبير من عدم الاستقرار ، (١٠٠) .

<sup>(</sup>۸۷) ج. کی ، ۱۹۷۰ ، ص ۲۶ و ۶۶.

<sup>(</sup>۸۸) ر. أ. بالدوين، ۱۹۶۳، ص ۷ و ۱۸ و ۱۷۱ و ۱۷۲.

<sup>(</sup>٨٩) س. هـ. فرانكل ، ١٩٣٨ ، في مواطن متفرقة من الكتاب.

<sup>(</sup>٩٠) أ. ج. هريكتر، ١٩٧٣، ص ١٩٨،

وكان الشحن البحري من البنى الأسامية الأخرى التي كانت قائمة بالفعل في فترة ما قبل الاستمار، وإن كان قد ازداد فعالية وأهمية خلال فترة الاستمار. فني غرب افريقيا البريطانية، كان بجال الشحن البحري في عام ١٩٠٠ خاضمًا لسيطرة شركة بريطانية واحدة هي خط و اللدر دمبستر وشركاهم الميحري البحري البحري الميطانية العاملة على الساحل الخربي في عام ١٩٨٠، وفي عام ١٨٩٥، امتفقت الشركة المذكورة مع شركة المانية على الساحل الغربي في عام ١٩٨١، وفي عام ١٨٩٥، امتفقت الشركة المذكورة مع شركة المانية للشحن المحرب هي فويرمان لاين المعامل العملاء أما في شرق افريقيا وجوبيا وون ثم تمكنتا من تحديد أسعار الشحن لصالحها وعلى حساب العملاء. أما في شرق افريقيا وجوبيا فكانت شركة وينيون كاسل Winon Castle Line هي التي تسيطر على الشحن المبري.

#### جنوب افریقیا (۱۸۸۰ – ۱۹۳۵)

كانت التغيرات الاقتصادية التي طرأت في جنوب افريقيا في الفترة قيد البحث فريدة ومدهشة فيمما أحدثته من آثار ، ومختلفة عما حدث في للمنتعمرات والبلدان الأخرى التابعة لمبريطانيا في افريقيا بميث تستحق تناولاً منفردًا حتى وإن كان موجرًا.

فني عام ١٨٦٩ كانت جنوب افريقيا تتكون من مستعمرتين بريطانيتين هما الكاب وناتال من جهة ، ومستوطَّناتُ البوير أو الافريكانر في الترانسفال وفي دولة أورانج الحرة من جهة أخرى. وكانت هذه المستعمرات لا تختلف عن المستعمرات والمستوطنات الأوروبية الأخرى في افريقيا من حيث فقرها الاقتصادي ووضعها الهامشي بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي العالمي (أنظر الشكل ١-٢٧). وكان عدد هؤلاء السكان الأوروبيين في كلُّ هذه المنطقة لا يزيد على ٢٦٠ ،٠٠٠ نسمة يعيش ٢٠ ٪ منهم في مستعمرة الكاب<sup>(١١)</sup> وفيها المدينة الكبيرة الوحيدة التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ نسمة ، وهي مدينة كيب تاون. ولم يكن فيها حتى عام ١٨٦٠ أكثر من ٣ كيلومترات من السكك الحديدية ، كما كانت خالية تمامًا من الطرق الصالحة للسيارات. أما النقل فكان يعتمد أساسًا على الدواب، والصناعة كانت تقتصر على صناعة العربات والأثاث والأحذية ودباغة الجلود (٩٢) . وكانت صادرات جنوب افريقيا في عام ١٨٦٠ تقتصر على المواد الأولية وفي مقدمتها الأخشاب ثم الحديد ثم الجلود، ولا تزيد قيمة كل هذه الصادرات معًا على ٢٫٥ مليون جنيه استرليني سنويًا. وقد ذكر د. هوبارت هوتون في هذا الصدد: «كان الطابع العام لمستعمرة الكاب عام ١٨٦٠ هو أنها منطقة قليلة السكان وهم يعملون أساسًا في تربية الماشية والزراعة البسيطة ، وكانوا أَفقر من أن يتقدّموا سريعًا عن طريق تكوين رأسهال محلي ، كما كانوا بفتقرون إلى الموارد القابلة للاستغلال بحيث تجتذب رأس المال الأجنبي» (٩٣) . ومع ذلك فقد كانت مستعمرة الكاب في ذلك الوقت في مقدمة الأقاليم الأخرى في المنطقة منّ الناحية الاقتصادية ، إذ أن الظروف في المستعمرات الأخرى، وخاصة في الترانسفال وفي دولة أورانج الحرة، كانت أسوأ من ذلك بكثير. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن التاسع عشر حدثت تغيرات ثورية في اقتصاد جنوب افريقيا بل وفي مجتمعها . وترجع هذه التغيرات أساسًا الى حدث واحد هو اكتشاف المعادن فيها ، الألماس أولاً في غريكالاند عام ١٨٦٧ ثم في كيمبرلي عام ١٨٧٠ ، واكتشاف مناجم الذهب في الترانسفال عام

<sup>(</sup>۹۱) ب. کورتین وس. فایرمان ول. تومیسون وج. فانسینا، ۱۹۷۸، ص ۳۲۹. (۹۲) م. م. کول، ۱۹۶۱، ص ۳۹۳.

<sup>(</sup>٩٣) د. هـ. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٤.

وكانت آثار هذا الانتعاش في التعدين مذهلة وشاملة في جنوب افريقيا. ومن الناحية السياسية استتبع اكتشاف الألماس في كيمبرلي ضم للنطقة ، ثم جاء ضم الترانسفال عام ١٨٧٧ وأخيرًا جاء غزو زولولائد عام ١٨٧٧ عقب هزية الريطانيين للنكرة في ايساندلوانا . وأسهمت هذه الأحداث في اندلاع حرب أولى بن الانجليز والوير عام ١٨٧١ ، انتب باتصاد اليوير . كذلك أدى اكتشاف الذهب الى ضم كل الدول الافريقية الواقعة جنوب نهر ١٨٩٩ ، وأخيرًا لما حرب الدول المنافقة عام ١٨٩٩ ، وأخيرًا لما حرب البوير الثانية عام ١٨٩٩ ، وأخيرًا التولى الناسع من هذا الجزء بعض الجوار التي انتب باقامة أنحاد جنوب افريقيا عام ١٩١٠ ، وقد تناول الفصل التاسع من هذا الجزء بعض الجوارية بقار إلى المواقب السياسية الواسعة النطاق التي ترتبت على هذه الأحداث ، كا نتاول ردود فعل الافريقين نجاهها.

كذلك أدّت هذه الاكتشافات الى تدفق رأس المال والعال التقدين من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة على المنطقة. والواقع إن معظم الاستثارات في المستعمرات الافريقية تدفقت على جنوب افريقيا فيما المتثار فيما بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٣٩. وحسب الدراسة التي أجراها كورتين وآخرون فإن ومعلل الاستثار الخارجي للقرد قدر بـ ١٦ جنيها استرائيا في جنوب افريقيا ، وبـ ٣٨ جنيها في الروديسيين...، وبـ ١٣٣ جنيها في الروديسيين...، وبـ ١٣٣ جنيها في الرحويات المنازية إلى مكان أخر من افريقيا الاستوانية (٣٠٠). وأدت مذه الاستثارات الى اتتحاش صناعة التعدين ، كما أدت ، وهذا ما ستراه ، الى الهوض بالبني الأساسية في جنوب افريقيا . وليس من الغريب في هوء أن تتصدر هذه المنطقة التقدم في هذه المجالات ، فكما قال هوتون ، نموك غيكالاند ومن أرض جرداء منسية يسكنها بضع مثات من الغريكا نحت حكم رئيسهم واثريويرة الى الاعتشاف الأماس في غريكالاند . وكان الاكتشاف الذهب نفس التأثير على الترانسفال والمناطق الواقعة جنوب نهر ليميرو.

كذلك أحدثت صناعة التعدين ثورة في مجال إنشاء النبي الأساسية في جنوب افريقيا، فإن المساحات الشاسعة بين المستوطنات والمدن – فجوهانسبورغ تقع على بعد ٤٠ ١ كم من كاب تاون – وقلة السكان لم تكن حتى ذلك الوقت تشجع على إقامة المخطوط الحديدية. ولكن اكتشاف اللهب

<sup>(</sup>٩٤) أنظر الشكل ٢: دصادرات جنوب افريقيا، من ١٨٦١ الى ١٩٩٠، في للرجع السابق، ص ١٨. (٩٥) المرجم السابق، ص ١٣.

<sup>(</sup>٩٦) ب. كورتين وس. فايرمان ول. تومبسون وج. فانسينا، ١٩٧٨، ص.٥٠٠.

<sup>(</sup>٩٧) د. هـ. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١١.



اللَّمُكُلُّ ٢-١١: عال للناجم من السود في جنوب افريقيا (حقوق الطبع محفوظة لـ : وكالة كي ستون برس).

والألماس جعل من مد هذه الخطوط مسألة ضرورية وعملية في آن واحد. وليس من الغريب أن بدأت عملية ما الخطوط الحديدية في السبعينات من القرن التاسع عشر من عدة نقاط في نفس الوقت : كاب تاون وبورت اليزابث وإيست لندن ودوربان ، وكانت كلها في البداية مؤدية الى مناجم الألماس ، ثم امتدت بعد ذلك الى الترانسفال في عام ١٨٦٦ ، وازداد طول هذه الخطوط من ١١٠كم عام ١٨٦٩ ، وازداد طول هذه الخطوط من ١١٠ كم عام ١٨٨٩ ، لل ١٧٠٠ كم عام ١٨٨٩ ، كم عام ١٨٠٩ ، كل ما المعالمة المنابقة المنابقة بعد أنه في نهاية الحرب العالمية الأولى ، كان طول الطول الحرب العالمة الأولى ، كان طول الطول الحلى المعتدد من الطرق الإقليمية ، بالإضافة الى العديد من الطرق الاقليمية ، بالإضافة الى العديد من الطرق الصغيرة الأخوى الصغيرة المعتربة المنابقة على العديد من الطرق الصغيرة الأخوى للمنتذة الى المؤلوم الترازم .

أما التأثير الهام الرابع فقد ظهر واضحًا في بحالات اليد العاملة والأراضي، ونمو المراكز الحضرية. فإن نشاط تعدين الألماس والذهب خلقا سوقًا لليد العاملة ليس لها حدود. وصدرت مجموعة كاملة من القوانين التي تستهدف تأمين مصادر اليد العاملة كها تستهدف حاية مواقع البيض عامة والأفريكانر (البوير) خاصة. وقد صدر معظمها في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين لإجبار الافريقيين على مغادرة مزارعهم ومسقط رؤوسهم للعمل في مراكز التعدين والمراكز الصناعية الأخرى. وشملت هذه القوانين قانون أراضي الأهالي لعام ١٩١٣، وقانون المناجم والأشغال لعام ١٩١١ ثم تعديله الصادر في عام ١٩٢٦، ثم قانون التدريب على الحرف لعام ١٩٢٧، وقانون الأهالي (المناطق الحضرية) لعام ١٩٢٣، وقانون الإدارة المحلمة للأهالي عام ١٩٢٧ ، وأخيرًا قانون التعاقد على خدمات الأهالي لعام ١٩٣٧ . وكان أسوأ هذه القوانين سمعة هو قانون الأهالي الذي خصّص ٨٨ ٪ من أراضي جنوب افريقيا لصالح البيض وحدهم، ولم تكن نسبتهم في ذلك الوقت تزيد على ٢٠ ٪ من مجموع سُكان البلاد(٩٩) . أما الأراضي الباقية ، وهي ١٢ ٪ من المجموع ، فقد انشئت كسلسلة من «المعازل المخصصة للأهالي» من الافريقيين." كما ألغى هذَا القانون نظام وضَّع اليد ونظام المناصفة في الزراعة الذي كان يسمح للافريقيين باستزراع جزء من أرض الإنسان الأبيض في مقابل إعطاء صاحب الأرض نصف المحصول. كذلك حظ هذا القانون على الافريقيين شراء الأراضي الواقعة خارج المناطق للمخصصة لهم إلاّ بإذن من الحاكم العام، حيث كان ذلك يسري على كل جنوب افريقيا باستثناء الترانسفال ودولة أورانج الحرة. وهكذا أطاح هذا القانون بأسس المحتمع الافريق، وتسبّب في مغادرة الآلاف من الرعاة والمزارعين الافريقيين المستقلين لديارهم وأراضيهم التقليدية ولزارع البيض. بل إن ذلك قد أحالهم في الواقع ، كما قال ليو كوبر ، « الى بروليتاريا معدمة وصالحة للاستغلال، تعيش في ظل أفظع أشكال التبعية الاقتصادية. كما أن هذا القانون قد أرسى مبدأ الفصل العنصري بالنسبة للأراضي في جنوب افريقيا ؛ وظل هذا القانون دون تغيير حتى عام ١٩٣٦. وبحلول عام ١٩٣١، كان نحو ٦ ملايين من الافريقيين يعيشون في معازل لا تزيد في مجموع مساحتها عن ٨٨٠٠٠ كيلومتر مربع ، بينا كان ١٫٨ مليون أوروبي يشغلون أراض تبلغ مساحتها ۱۱۶۰۰۰۰ کیلومتر مربع (۱۱۰۰

أما عن قانون المناجم وَالأشغال لعام ١٩١١ والمعدل في عام ١٩٢٦، وكذلك قانون التدريب على الحرف لعام ١٩٢٢، فانهما استبعدا الافريقيين من كثير من الأعمال التي تحتاج الى مهارة ، ووضعا معايير

<sup>(</sup>٩٨) المرجع السابق، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۹۹) ب. گورتین وس. فایرمان ول. تومیسون وج. فانسینا ، ۱۹۷۸، ص ه٬۰۹ د.ك. فیلدهاوس، ۱۹۸۱، ص ه۷۰؛ ف. ویلسون ول. كویر ني م. ویلسون ول. تومیسون (مشرف علی التحریر)، ۱۹۷۱، ص ۱۲۲ ال ۱۳۲ و ۴۳۱ و ۶۲۹، و ۶۲۰ (۱۰۰) د.ك. فیلدهاوس، ۱۹۸۱، ص ۷۰



الشكل ١٤٠٦: توسّع شبكة الدفطوط الحديدية في جكهورية جنوب افريقيا بين ١٩٠٠ و١٩٥٣. (المصدر: م. م. كول، وجنوب افريقياء، لندن، متوين، ١٩٦١).

غنافة لأجور العال المهوة (ومعظمهم من البيض) وغير المهرة (ومعظمهم من الافريقين والهنود والملونين). وفي عام ١٩٣٥ كان أجر عامل المناجم من البيض يبلغ ١١ ضعفًا أجر العامل الافريق (١٠١٠). وكان دور تانون الأهالي لعام ١٩٣٣ ومعه قانون الإدارة الحملة للأهالي لعام ١٩٣٧ وقانون التعاقد على خدمات الأهالي لعام ١٩٣٢ ، وهو تنظيم تحرك وإقامة وصل الافريقيين بما فيه مصلحة العال البيض. وعلى سبيل المثال ، فإن قانون الأهالي لعام ١٩٣٣ ، فرض القصل المنصري في بجال السكنى حتى يمتم والاختلاط غير المستحب ، بينا أدّت والسياسة المتحضرة للشغل، والتي اعتمادت عام ١٩٢٤ الى تكثيف حاجز اللون في مجال الصناعة لأنها قومت استبدال غير البيض من العال بعال من فقراء البيض (١٠١٠). وأخيرًا فا قانون تنظيم الشغل بين الأهالي الصادر عام ١٩١١ أدى الم تجربم فسخ عقد العمل من جانب العال الافريقين.

وكانت المحسلة الإجهالية لكل هذه التدابير أن دفعت الافريقيين لل مغادرة ديارهم الى المراكز الساعية والتعديية الجديدة، كما أدت الى استهائهم في مزارع الأوروبيين كأجراء. وقفز عدد المهال في المناجم طول الفترة قيد الدراسة، حتى بلغ ١٦٣٠٠ شخص عام ١٩٠١، ١٩٠١ أرائم الما المنافق و ١٩٠٠ أو المنافق المنافقة ا

وكان بناء اللدن من الآثار الهامة الأخرى للمترتبة على انتعاش التعديق. فرحل العال الى المراكز التعديق وكان بناء اللدن المائمة. التعديق والصناعية الجديدة أدى الى خور مدن جديدة تمامًا ، كيا أدّى الى نمو سريع للمدن القائمة. وهكذا أصبحت مدينة كيمبرلي ، التي لم يكن لها وجود قبل عام ١٨٦٦ ، مدينة يبلغ عدد سكانها ١٨٠٠ المنتق عبرة تعداد سكانها ١٦٦٠ نسمة عام ١٨٧٧ وتلورت اليزابث تموًا ١٦٦٠ نسمة عام ١٨٥٠ للن القائمة مثل كاب تاون وبورت اليزابث تموًا سريعًا خلال نفس الفترة وارتفت نسبة الميض من سكان المدن من ١٨٥٨ في المائة عام ١٨٩٠ أما السكان من الأفريقيين فلم ترتفع نسبتهم إلاً من ١٣ في المائة عام ١٨٩٠ (١٠٠).

كُذَلِكُ أَدَى انتِعاشُ التعدين الى تطور سريع في قطاعين آخرين من قطاعات اقتصاد جنوب

<sup>(</sup>۱۰۱) ب. کورتین وس. فایرمان ول. تومبسون و ج. فانسینا، ۱۹۷۸، ص ۵۰۲.

<sup>(</sup>١٠٢) د. ويلش في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٨٣ و ١٨٤.

<sup>(</sup>١٠٣) هـ. هوتون في م. ويلسون ول. توميسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٥ و١٩ و٢٠. (١٠٤) ف. ويلسون في م. ويلسون ول. توميسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١١٣ و١١٤.

<sup>(</sup>١٠٥) د. ويلش في م. ويلسون ول. توميسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٩٧٣.

افريقيا ، وهما الزراعة والصناعة . فالزيادة السريعة في عدد السكان وسرعة النمو الحضري أديا الى انشاء أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسلع للصنعة . وتوسعت هذه الأسواق بعد الحرب العالمية الأولى ، عندما خضعت أراضي جنوب غرب افريقيا لحكم الإنتداب الذي أوكل الى اتحاد جنوب افريقيا. وقد يسرت البني الأساسية الحديدة من طرق وسكك حديدية عملية نقل هذه المنتجات، فأمكن للمزارعين أن يستفيدوا من هذه الفرص ومن قانون الأراضي الصادر عام ١٩١٣ . وفيمـا بين عامي ١٩٢٧ و ١٩٣٧ اتخذت الحكومة عددًا من الاجراءات كالحاية الجمركية وإنشاء بحالس التسويق والتوسع في الخدمات المصرفية لمساعدة البيض من المزارعين على حساب المزارعين السود. وكانت النتيجة أن زاد انتاج المزارعين البيض عن حاجة السوق المحلية ، فبدأوا يصدّرون الذرة الصفراء في عام ١٩٠٧ ، ثم اللحوم وَالَّبيض بعد الحرب العالمية الأولى وبعدها السكر ومنتجات الألبان ابتداء من أواخر العشرينات (١٠٦). وفي ذلك الوقت ، كان الافريقيون قد استبعدوا تمامًا من مجال الزراعة للتسويق ، وتحوّلوا الى مجرّد أجراء بعملون في تلك للزارع. ومما زاد من شقائهم أن أجورهم ظلَّت على حالها أو لم تزد إلاَّ قليلاً. وفي فترة السنوات العشرين بين ١٩١٤ و ١٩٣٤ ، زاد أجر العامل الزراعي الافريقي المتزوج من مبلغ يتراوح بين ٦ شلنات و ١٠ شلنات شهريًا الى مبلغ يتراوح بين ٨ شلنات و ١٦ شلنًا شهريًا (١٠٧) ، في حين أن متوسط أجر العامل الأبيض في منطقة الكاب ارتفع من ٢ جنيه استرليني و ١٨ شلنًا وبنس واحد عام ١٨٦٦ الى ١٩ جنيهًا و٧ شلنات و٧ بنسات عام ١٩٥٢، بينما زاد دخل المزارع من غير البيض من ١٢ شلنًا و١٠ بنسات الى ما لا يتجاوز جنيهين و٧ شلنات و١٠ بنسات عن نفّس المدة(١٠٨). وهكذا اتسعت الهوة الاقتصادية بين البيض والسود في الفترة قيد الدراسة، وتدهور مستوى معيشة السود تدهورًا كبرًا. وكانت التغيرات التي حدثت في قطاع الصناعة أكثر ضخامة ، وهذا أدعى للتعجب لأنه لم يحدث لها مثيل في معظم المستعمرات الافريقية الأخرى كها رأينا. وقد ذكرت مونيكا كول أن والظروف السياسية التي تغيّرت عقب حرب البوير الثانية شجّعت النمو الصناعي كما أن عملية اتحاد المحافظات الأربع عام ١٩١٠ اشعلت في النفوس شعورًا وطنيًا تجلى في رغبة ملحّة في تنمية الصناعة وفي تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي ۥ (١٠٩) . وعلى ذلك فقد مضى البيض قدمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية ، فأنشأوا عددًا من الصناعات حتى عام ١٩١٢، منها صناعات تعليب الأغذية والمربى والتقطير وصناعة الصابون والشمع بل وبعض الصناعات الهندسية الصغيرة مثل طواحين الهواء والمضخات وآلات حفر الآبار والحديد المطروق والأحذية والملابس(١١٠) . وازداد تشجيع نمو هذا القطاع خلال الحرب العالمية الأولى بصفة خاصة بهدف تنويع اقتصاديات البلاد والحد من آعبًادها على صناّعة التعدين، وكذلك بهدف تأمين العمل «لفقراء البيض». ورغبة منها في مزيد من النهوض بهذا القطاع، فرضت الحكومة حاية جمركية عام ١٩٢٤، بل وأنشأت محلسًا للتجارة والصناعة عام ١٩٢١، وَلَحْنَة للطاقة الكهربائية عام ١٩٢٣ ثم مؤسسة جنوب افريقيا للحديد والصلب عام ١٩٢٨. والدليل على نجاح هذه الجهود هو زيادة العاملين في هذا القطاع ، إذ بلغ عددهم ١٧٤٠٠٠ عامل عام ١٩١٨ ، منهم ٢٠٠٠ عن البيض ، مم زاد العدد الى ١٠٠٠ ١٤١ عام ١٩٢٨. ولقد شهد قطاع الصناعة نموًا أكبر بعد الكساد الذي ساد

<sup>(</sup>١٠٦) ف. ويلسون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٢ الى ١٣٣.

<sup>(</sup>۱۰۷) د. ويلش في م. ويلسون ول. توميسون (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۱، ص ۱۵۸. (۱۰۸) المرجم السابق.

<sup>(</sup>۱۰۹) م. م. کول، ۱۹۹۱، ص ۳۹۳.

<sup>(</sup>١١٠) المرجع السابق.

العشرينات وأوائل الثلاثينات. وبحلول عام ١٩٣٩ بلغ انتاج هذه الصناعات من الأغذية والمشروبات والتيغ والمنسوجات والملابس والجاود والأحذية والمواد الكيميائية والمعادن والمعدات الهندسية ما قيمته ٧٥ مليون جنيه استرليني، وبهذا احتلت الصناعة المرتبة الثانية من حيث إسهامها في الدخل القومي بعد التعدين (١١١).

ويتضح ثما سبق أن اقتصاد جنوب افريقيا ، على خلاف الحال في معظم المستعمرات ، قد شهد ولا شك تطورًا ثوريًا خلال الفترة فيما بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٣٥. فبحلول عام ١٩٣٢ بلغ إجالي النامج القومي ما قيمته ٢١٧ مليون جنيه استرليني، وزاد الى ٣٢٠ مليون جنيه عام ١٩٣٧. كما شهد هذا الاقتصاد تنوعًا كبيرًا على خلاف اقتصادات معظم البلدان الافريقية الأخرى التي كانت تعتمد على التعدين والصناعة والزراعة. وبحلول عام ١٩٣٢ كان هناك ٠٠٠ ٥٥٥ شخص يعملون في قطاعات التعدين والصناعة والبناء والسكك الحديدية ، وكانت غالبيتهم من الملونين والهنود والافريقيين (١١٢). وكان كل ذلك راجعًا في المقام الأول الى اكتشاف الذهب والألماس ، كما كان راجعًا في جانب منه الى أن البريطانيين في جنوب افريقيا تركوا للبيض كامل حرية التحكم في مصيرهم أثناء الفترة قيد البحث. غير أن كل هذا النطور المذهل تحقّق على حساب الشعوب غير البيضاء في افريقيا ، ولاسيما الافريقيين والملونين. وقد ورد في تقرير اللجنة الآقتصادية للأهالي المشكلة في عام ١٩٣٢، أنه بينما اختفت تمامًا ظاهرة « فقراء البيض » في ذلك الوقت ، إلاّ أن ظروف غير البيض تدهورت إلى أبعد حد. فعي المناطق المخصصة للافريقيين استفحل الفقر والنمو السكاني ، وأدى ذلك الى حدوث هجرات جماعية الى المدن ومراكز التعدين حيث كان الافريقيون يعانون من ضآلة الأجور ومن التمييز ويتكدُّسون في أحياء مهترئة ومعزولة. بل والأسوأ من ذلك أنه لم يكن يسمح لهم بالاستقرار في تلك الأماكن بصفة دائمة مع ذويهم ، وإنما تحول معظمهم الى مهاجرين مؤقتين يتحركون بين المدينة والبادية ، وأصبحوا بذلك وسكان عالمَيْن، لأنهم، كما ذكر هوتون: «كانت لهم صلات وثيقة لا تنفصم بمجتمعهم الريني وبالعالم الصناعي الحديث على السواء، (١١٣). وهكذا نجد انه في ظل ظروف التشرد والحرمان من الأرض وصآلة الأجور والتمييز، قاسي الافريقيون في جنوب افريقيا اقتصاديًا واجتماعيًا أكثر بكثير مما قاساه غيرهم في أي جزء آخر من أجزاء القارة الافريقية أثناء الفترة موضع البحث.

#### خاتمة

بحلول منتصف الثلاثينات كان الاستمار البريطاني قد استقرّ تمامًا بفضل نجاحه في ربط اقتصاد افريقيا الاستمار البريطانيا مصدرًا هامًا للمواد الأولية بينا ظلّت المتطاقة المقاطعات الصناعية الحلية . ولما كان الفلاحون والعالم الافريقيون بشاركون في الفطاع التفادي المقداع المقداعة التي وقعت بن عامي ١٩٢٩ و ١٩٥٣ ورضم أن العامل والفلاح من مصاعب ؛ والمتحواذ وأس لملا الستمارية ، فإن الاستغلال الواقع ما العامل كان يفوق ما يعانيه الفلاح من مصاعب ؛ والمتحواذ وأس لمل المال المولى على فانف ناتجهم بها

<sup>(</sup>١١١) المرجع السابق، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>١١٢) د. هَـ. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق، ص ٣٥.

واضحاً من حالة التخلّف والاملاق العامة التي كانت سائدة في هذه البلدان التابعة في متصف الثلاثيات. وقد حاول المسؤولون الإداريون في المستعمرات وضع حد للتدهور للتزايد في حصوبة الألاثيات، وخصاراً على إنتاجية الأرض ، خاصة في «لكل خطراً على إنتاجية الأرضي، وزكرت عاولاتهم في منع الافريقيين من الزراعة. ولكن أحدًا لم يفترع ، على سبيل المثال ، وفي على مسيل المثال ، وفي عند المنافقة المتحدين ، الذي يعتبر من المقاطعات الحديثة بشكل عام ، لم يكن يسهم في الحياة الصناعية إلا أسهاناً هادشياً . والواقع أن التعدين الذي يعتبر من المنافقة إلا أسهاناً هادشياً . والواقع أن التعدين الذي حرائد استمرت السات الزهر على حساب قطاع الفلاحة لأنه كان يدفع للهال أجورًا لا تكاد نقيم الأود . ولقد استمرت السات الانتصادية التي تبلورت خلال الفترة التي درسناها في معظم الحالات ، حتى مرحلة ما بعد الاستقلال .

<sup>(</sup>١١٤) ر. أ. بالدوين، ١٩٦٦، ص ١٦٠.

## الفصل السابع عشر

# الاقتصاد الاستعاري: شال افريقيا

بقلم: أحمد كسَّاب وعلي أ. عبد السلام وفتحي س. أبو سدرة

لم تتطور اقتصاديات شال افريقيا في الربع الأول من القرن العشرين بمعدل واحد ولا هي مرت بنفس المراحل في كل بلدان المنطقة (تونس والجزائر وللغرب وليبيا ومصر والسودان) ، ومرجع ذلك أن هذه البلاد لم تُستمعر كلها في الفترة نفسها (أنظر الشكل ١-١٧).

القسم الأول: اقتصاديات تونس والجزائر والمغرب (١٩١٩ – ١٩٣٥) بقلم أ. كساب

الاقتصاد من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى الأزمة الاقتصادية عام ١٩٢٩

اضطراب المناطق الريفية بفعل الاستعار الزراعي

تطور الاستعار الزراعي

بحلول عام ١٩٩٩، كانت الجزائر مستعمرة فرنسية منذ تسمة وثمانين عامًا، وتونس منذ نمانية وثلاثين عامًا، والمغرب منذ سبعة أعوام فقط. وكان من الواضح رخم ذلك، غداة الحرب العالمية الأولى، أن المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية التي أقامتها السلطات الفرنسية قد استقرت تمامًا، وأن

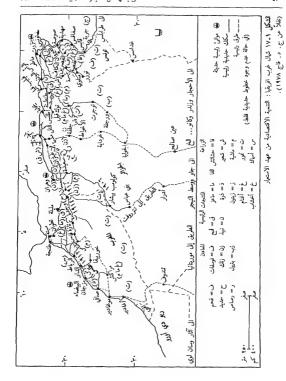

عملية تجريد الفلاحين واستتراف الثروات لصالح البلد المستمير (فرنسا) قد سارت قدماً في الجزائر وفي نونس، وبدأت تخطو خطاها الأولى في المغرب. أما الحرب فلم تفعل أكثر من إبطاء عجلة هذه العملية ؛ وما أن توقف القتال حتى استعادت سرعتها البالغة.

وفي الجزائر كان تزايد ممتلكات للستوطنين واتساعها يرجع أساسًا إلى سياسة والاستيطان الرسمي ه المنظمة فكانت السلطات تستولي على الأراضي من الأهالي وتقسمها إلى قطع نخصص للمستوطنين الأوروبيين، وتمنحهم كافة النسهيلات اللازمة ليستقروا فيها (من قروض ومستازمات إنتاج ومساكن، إلغ...) كما كانت تقيم لهم مراكز للاستيطان من الأموال العامة، لتوفر لهم الخدمات الأساسية من حوانيت ومدارس ومستشفيات الغر...

ولكن سياسة الاستيطان الرسمي هذه بدأت تفقد من سرعتها بعد الحرب (فلم تزد للساحة المقسمة والموزعة من أراضي اللدولة بين عام ١٩٢١ وعام ١٩٣١ على ١٩٠٠٠ مكتار)، وبدأ الاستيطان النظامي يتولى المهمة. وبعد مورد فترة قصيرة على هذا الإيطاء (١٩١٨ - ١٩٢١)، استأنف الاستيطان المنظان المنطقة عند وبعد مورد فترة قصيرة على هذا الإيطاء (١٩١٨ - ١٩٣١)، استأنف الاستيطان المارات والمنافقة والمنافقة والمنطقة عملية فحص الأراضي التي كان يجرى عن طريقها نزع أراضي المرش (أي الأراضي التي كان يجرى عن طريقها نزع أراضي المرش (أي الأراضي المنافقة أو الأمريرية بإحلال الاستقصاء أو الفحص الجامي على الاستقصاء أو الفحص الجزأ لكل قطعة على حدة. وأتاح هذا القانون للمستوطنين الحصول على عدة آلاف من المنتقصاء منافقة التي العرش هذه. وما أن جاء عام ١٩٣٠ عنى كانت مساحة ضباع للمتوطنين وعلدها مهاكن وماده والمنافقة التل حيث أوفر الأراضي ماكن ومنابة وهضبة تصطيحة وسطيف وجلمه الخرب. (أنه العباس ومكسكر وميتيجا وسكيكده وعنابة وهضبة تسطيد وجلمه الخرب. (أنا وسليد وحلمه الخرب. (أنا وسطيد وجلمه الخرب. (أنا والعباس ومكسكر وحلية وسطيد وجلمه الخرب. (أنا قسطة المنافقة التاحيث أن قسطية تسطيح المسكرية والمنافقة التاحيث أنها تستطيعة وسطية الخرب. (أنظر الشكل ١٩٠٧).

وكان متوسط مساحة الفسيمة الواحدة من هذه الضياع كبيرًا ، حتى قبل الأزمة الاقتصادية ، إذ يلغ • ه هكتارًا ، أما الفساع التي تقوق مساحتها • ١٠ هكتار فلم ترة نسينها على ٦. ١ ٪ بن بجموع الفسياع الملكونة الأروبيين ولكنها كانت تمثل ٢٣٣٤ ٪ من بجموع مساحة الأراضي التي كان يملكها المستوطنون. وكانت السمة المميزة للزراعة الأوروبية بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٣٠ هي زيادة الملكيات الكبيرة بل والفضفة، ١١).

أما في تونس ، فقد بدأت عملية تجريد الفلاحين من أراضيهم بمجرد فرض الحاية على البلاد عام المحداد . الممال المقال الممال المسلم المحداد المحداد

وكان الهدف الرئيسي من «الاستيطان الرسمي» هو زيادة عدد السكان الفرنسيين في تونس وتعزيز «الاستيطان بواسطة الفرنسيين». وقد خصصت لهذه العملية مبالغ ضخمة.

وبالإضافة إلى التشريعات الوامية إلى نقل الأراضي التي يشغلها التونسيون إلى أيلو فرنسية ، صدر في 17 نوفه/تشرين الثاني ١٨٩٨ مرسوم باسم الباي يطلب من إدارة الحُثِس (أي الأوقاف) أن تضع تحت

<sup>(</sup>۱) ك. ر. آجرون، ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) في عام ١٩١١ كان عدد السكان الإيطاليين يبلغ ٨٦٠٠٠ في مقابل ٢٦٠٠٠ فرنسي.

الشكل ٢-١٧: زراعات الكروم|النبية الأوروبية من الجزائر حواني سنة ١٩٣٠ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية القرنسية، ١٩٤٧).

تصرف الدولة ما لا يقل عن ٢٠٠٠ هكتار من الأراضي سنوكا ، وتبعه مرسوم آخر بتاريخ ٢٢ يوليو/تموز المراه يدخل المناطق الجلية في حيز ممتلكات الدولة ، إلى غير ذلك من الإجراءات . كما كانت سلطات الحاية ثمد للستوطنين بمساعدات مالية هامة . وكانت هيئات التسليف الزراعي الأوروبية تدعيمهم بالإعانات ، كما ثم تشكيل تعاونيات واقتادات المراوعين في خدمة المستوطنين وتوقوت لهم حتى يستقروا بالإعانات ، كما ثم تشكيل تعاونيات وقوق قطعة من الأرض الاستغلاء الأموال العامة في تطوير الطوق والسكك المستطابا الإموال العامة في تطوير الطوق والسكك المستوطنين ، كما قامت بتشييد القرى لهم وحسنت من وسائل توفير المياه وإلحاري في الماطلة المستوطنين . في عام ١٩٣١ بلغت مساحة ضياع المستوطنين في والحاري في مناطقة التل ، تقصب من المراشر – من أنتصب توليد (أوضي الملاد وأبسرها ربًا ) إذ تركّر أكثر من ٢٠٠٠٠ هكتال . وتشمل هذه الأرقام المستمكات الفرنسية التل أنتطال المستمكات الفرنسية المستملان ولم الاستمكات الفرنسية والإطالية والشكل (الشكل وقم ١٩٣٣) المستمكات الفرنسية المستلكات (القطر الشكل وقم ١٩٣٧).



الشكل ٣-١٧: المدى الذي وصل إليه الاستعار الزراعي لتونس في سنة ١٩٢١ (نقلاً عن: ج. بونسيه، ١٩٥٢).

وكانت الضياع الإيطالية تتميز بصغر حجمها (أقل من ١٠ هكتارات). وتخصص للمتوطنون من صقلة وكالابريا في زراعة الكروم وفي أعال البستنة والمشاتل للتسويق للقاطنين في منطقة نونس وبتررت على ساحل جزيرة رأس بونة (كاب بون). أما الضياع الفرنسية فكانت ذات مساحة كبيرة عادة. فني منطقة أبي سليم في مجرده الوسطى ، على سبيل المثال ، كانت مساحة ٨٠ في المائة من الضياع الغرنسية تزيد على ٥٠٠ هكتار <sup>(١)</sup>.

والمعروف ان الاستمار الزراعي بدأ في المغرب في وقت متأخر ، إذا ما قورن بالجزائر ويتونس ، ولكنه استفاد من الخبرات التي اكتسبت هناك. وبدأ يسبر قدمًا منذ عام ١٩١٨ ، وإزدادت سرعته في الفترة من عام ١٩٢٣ ، وإددادت سرعته في الفترة المن المجروبين ليستقروا في كل أرجاء الأمبراطورية الشريفية ، فقامت بتدبير الاستيطان الرسمي بشكان شادولة ومن ونذلك أنها قدمت للمستوطنين الذين جاء ٢٠ ٪ منهم من الجزائر أراضي من ممتلكات الدولة ومن الأراضي العامة ، حكولتها الى ضباع دات أحجام مختلفة ، ولكنها لم تمنح لهم مروط سداد مربحة وقروض سخية للبناء وشراء الأدوات وإعداد الأرض للزراعة وللكنة وأخبوب الخ... مع إعقاء ما يستوردونه من الآلات الزراعية من الرسوم الحمولية ، كما بدأت

وفي نفس هذه الفترة (۱۹۳۳ – ۱۹۳۳) نجح الاستطان الخاص في الاستيلاء على أكثر من السيلاء على أكثر من المستيلاء على أكثر من المدون و اللبجيكيون معظم هذه الأراضي، أما الاسبان والبلجيكيون والسويسريون والإيطاليون فلم يسترعوا الأجرءا صغيرًا منها. وكانت معظم هذه الأراضي واقعة في سهول المغرب الأطلبي رأي في الشاويه ودكاله وعبدا) وفي سايس وللغرب الشرقي (في سهول طريفه). وكانت نصف الضياع الأرووبية تنزارح بين ١٠٠ و ٥٠٠ هكتار.

### سهات الاستعمار الزراعي

بذلت السلطات جهدًا كبيرًا لزيادة عدد سكان الريف من الفرنسين ومع ذلك فإن السياسة الرسمية للاستيطان لم تتنجع في توطين عدد كبير من المستوطنين الفرنسين في شهال افريقيا. فباستناء بعض صغار زراع الكروم والفواكه من الإبطاليين في تونس ومن الاسبان في المغرب، لم يشكّل المستوطنون الأوروبيين طبقة حقيقة من الفلاحين المفارض وهيئات التسليف الزراعي ومعاهد البحوث والأقسام الإدارية فالملاحث وغير الاستيطان.

وكانوا بهتمون أساسًا بالمحاصيل التجارية لأغراض للفمارية ، وبسعون إلى تصديرها لا إلى بيعها عليًا . كما أن معظم المستوطنين كانوا يتخصصون في محصول واحد كالكروم أو الحبوب أو الزيتون (في تونس) . وفي منطقة وهران في الجزائر ، تركز الاقتصاد الزراعي للمستوطنين على الكروم ، بينا تركّزت الزراعة على الحبوب في السهول العالية بمنطقة قسنطينه وفي صهول التل في تونس .

وقد سمح هذا التخصص الذي كان يُمارَس في الضياع التي تصل مساحبًا إلى عدة مئات من الهكتارات، بترشيد العمل الزراعي إلى حد ما وبالاستخدام المنتظم للمعدات الزراعية الحديثة. وظهرت

<sup>(</sup>٤) أ. كساب، ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) في عام ١٩٣٢ لم تزد مساحة الأراضي التابعة للاستيطان الرسمي على ٢٠٢٠٠٠ هكتار.

الجزارات بنوعيها (أي ذات المجلات وذات السيور) في بادية شمال افريقيًا بعد الحرب العالمية الأولى ، وانتشرت تدريجيًا ، وانتشرت معها المعدات التي تجرها (المحارث ذات الأسلمة، المحارث الاسطوانية ويتعددة الاسطوانات ، والحفارات والمسالف وغيرها). ثم ظهرت الحاصدات متعددة الأغراض وانتشرت بدورها ، وترتب عليها وفر كبير في اليد العاملة الزراعية . كما سمحت المعدات الجديدة بمارسة تقنيات الزراعة الحافة في الأراضي المترومة بالحيوب عند الأطراف شبه الفاحلة لمنطقة التل ، وسمحت بالتوسع في زراعة القمح وخاصة البرأ و القمح اللين .

وَوَاكِبَتَ كُلَ هَذَهُ التَّذَابِيرِ جَهُودَ كَبِيرَةً فِي بِحَالَ البَحِثُ فِي الاقتصاديات الزراعية في معاهد تونس والجازار والرياط وغيرها ، بحيث توفرت للمستوطنين أنواع جديدة من الحبوب وأشجار الفاكهة والتبغ تناسب التربة والمناخ في شهال افريقيا .

ويثل هذه الزراعة بقنياتها للتقدمة كثيرًا ما كانت تؤدي إلى مستوى عالم من الإنتاجية. فقد تزايدت الهاصيل بانتظام في كل القطاعات بين عام ١٩٦٩ وعام ١٩٢٩ ، وقفز إنتاج النبيذ في تونس من ٤٩٨٩ همكتولتر إلى ١٩٨٣ مكتولتر بين عام ١٩٢٠ وعام ١٩٢٩ و ٢٠١٠ و ارتفع متوسط الإنتاج السيني للنبيذ في الجزائر، من ١٨٥٠ م ١٨٥٣ و كمكولتر بين عامي ١٩١٦ و ١٩٨٠ إلى ١٨٥٠ الله ١٨٠٠ كانت الزيادة في إنتاج القمح هاتلة ، وخاصة مكتولتر في الفترة من ١٩٣١ إلى ١٩٦٠ إلى ١٩٥٠ كانت الزيادة في إنتاج القمح هاتلة ، وخاصة ملكم المناب وهو عصول أوروي أساسًا ، والذي شهد زيادة في المساحات المروعة وفي الإنتاج السنوي الممكار المناب عام ١٩٢٠ إلى ١٩٢٠ إلى ١٩٨٠ إلى ١٩٨٠ تقال من مساحة أكم للذي ١٣٦٦ تقال من مساحة أكم للامترا المكارك الإنتاج المناب المكارك ا

ولم تكن الأسواق المحلية لتستوعب هذه الكميات المترابدة من المحاصيل الزراعية . فبالنسبة للنبيذ كان يصدّر بالكامل تقريبًا لأن الغالبية العظمى من السكان مسلمة . كها فاق إنتاج القمح احتياجات السوق ، خاصة في السنوات الممطرة .

وكانَّ مذا الستوى العالي من للبكنة الزراعية محتاجًا إلى استيارات ضخمة ، ومن ثم إلى الافتراض باستمرار . ولم يتردد معظم المستوطنين في الاستدانة بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٣٠ ، لا لنوسيع ممثلكاتهم فحسب ولكن المحصول علم الآلات والمدات الزراعية أيضًا .

### القطاع الزراعي

المحتمع بعد الحرب العالمية الأولى

غداة الحرب العالمية الأولى كان معظم سكان شال افريقيا (أكثر من ٨٠ ٪) يعيشون من فلاحة الأرض في مناطق ريفية . أما نظام الملكية فكان يشمل أراضي ذات ملكية خاصة ، وأراضي العرش أي الأراضي العامة بالإضافة إلى أراضي الحُسِّس رأو الأوقاف في تونس والمغرب . واختلفت نسبة مساحة كل فقة من فئات هذه الأراضي من منطقة إلى أخرى : فأراضي الملكية الخاصة مثلاً كانت تزيد على غيرها في المناطق التي تم الاستيطان فيها حول المدن وفي السهول المروبة بمناطق التل وسايس في المغرب ، بينما تركّرت أراضي العرش أساسًا في المرامي المرتفعة ، مثلاً بين قبائل زحير التي كانت تعيش على الرحي الموسمي ، وفي

<sup>(</sup>٦) ك. ر. آجرون، ١٩٧٩، ص ٤٨٧.

المناطق شبه القاحلة (في هضاب الجزائر والمغرب وفي سهوب المرتفعات والمنخفضات في تونس) حيث يعيش السكان أسامًا من تربية الأغنام والماعز والجال والدخيل.

أما أراضي لللكية الخاصة (المملك) فكانت موزعة حسب سلّم تتمثل أعلى درجاته في أقلية من كبار الملك) المنات موزعة حسب سلّم تتمثل أعلى درجاته في أقلية من كبار الملك تتركز في أيديهم معظم الأراضي الزراعية وللراعي. وكانت هذه الظاهرة أكثر شيوعًا في المغرب وإن أوجلت في الجنوات أيدية من حيث الماحة المسلمين تغطى مساحات كبيرة من الأراضي غذاة الحرب العالمة الأولى، ولكتها لم تيلغ من حيث الماحة ما بلغته الملكيات الكبيرة في المغرب، ووتركزت الضياع الضخمة في دوائر مستغانم وبيديا وقسنطينه، عام 194، في هذه الأخيرة أن عدد ملاك الضياع الفي على 194، على 194، ممكنار بلغ ١٩٨٤ ممالك عام 194، أصبح هناك ٢٦٣، مالك يبلغ متوسط الملكية م 196، همكنار . وفي هناك الميلازان ككل، دلت إحسانيات عام ١٩٣٠ على وجود ١٩٧٥ ملكاً، في المائة من الملائلة على المائلة من الأراضي في مناطق المسلمين، (١٠) ملكياً أي أن ١١ في المائة من الملائلة من الأراضي في مناطق المسلمين، (١٠) .

أماً في تونس فكانت هناك ارستقراطية من ملاك الأراضي تعيش في العاصمة ، وكانت معظم أراضي تعيش في العاصمة ، وكانت معظم أراضيم، تقع في منطقة التل حيث يُروع القمح رباجة وماطر والكاف) ، وتتم فيها الزراعة طبقًا لنظام والخياسات الذي كان شائقاً في كل شال افريقيا ، وهو نظام لا يسمح بكتير من التطوير في تقنيات أواليب الراعة . كا كانت هناك فقة لا يُستهان بها من ملاك الأراضي ، المستوطنين، أو «الميسورين» يُمان أنهم كانوا عِمَّلون تفول 473، في المائة من لللاك في الجزائر وعِمْلكون نحو 473، في المائة من على المساحة في مناطق للمسلمين في عام 470، (80)

وَتَكَاثُرَتَ المُلكَيَاتَ الصغيرة حُولُ المُندَّ ، وفي السهول الخصبة حيث تُررع الحبوب ، كسهول سايس في المغرب وفي مجرده الوسطى بتونس ، وفي الحبال التي كان يستقر فيها المزارعون (مناطق الفبائل الكبرى والربق وفي أعالي الأطلس الغربي ) وأيضًا في الواحات .

وكان الإنتاج الزراعي وقطعان الماشية يتعرّضان لتقلبات كبيرة بسبب عدم انتظام سقوط الأمطار ؛ وظلت المجاعات كثيرة الحدوث وإن قل تواترها . واستمر الربا يعيث في المناطق الريفية فسادًا ، ولم تكن خدمات مؤسسات التسليف التي أقامها الأوروبيون متاحة إلا كبار المزارعين. وبدأت تنشأ في تونس (١٩٧٧) وبعدها في المغرب (١٩٢٧) والشركات الحلية للادخارة وكانت مهمتها الأساسية إفراض صغار الفلاحين ما يسمح لهم بشراء البلدور أ<sup>10</sup> . أما المساعدات المائية التي كانت تقدّمها السلطات الاستهارية للمستوطنين فقد كانت تقوق كل ذلك بكثير وعلى سبيل المثال ، حصل الفلاحون المغاربة (<sup>11</sup> بين عام ١٩٧٧) وعام ١٩٣٧ لددخار تصل إلى ١٩ المعارف من ويل ما ١٩٥٧ لنحو د١٩٧ وعام ١٩٣٠ لنحو د١٩٠٠ وعلى مهادون فرنك مغربي ، بينا بلغت القروض المعاربة الأمد للمنوحة بين عام ١٩٧٥ وعام ١٩٣٠ لنحو د١٠٠ مليون فرنك (١١٠)

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٩) كانت القروض النقدية المحدودة نخضع لشروط بالغة القسوة (الترامات الثانية مقيدة في شكل ضهانات بقدمها طرف ثالث أو رهونات على صكوك الملكية الخ...) بحيث لا يقدر عليها سوى الفلاحين والموسرين ٤.

<sup>(</sup>١٠) قدر سكان المناطق الريفية عام ١٩٣٦ بنحو ٤٥٠٠٠٠ ه نسمة (أي ٨٧,٩ في المائة من مجموع السكان).

<sup>(</sup>۱۱) ر. هوفیر، ۱۹۳۲.

التغيرات التي طرأت على المجتمع الريغي في عهد الاستعمار

ومع ذلك فقد تطور المجتمع الريني في شهال افزيقيا بشكل ملحوظ نتيجة لاتصاله بالاحتلال الاستماري. فن ناحية ، بدأ كبار المؤارعين يقلدون المستوطنين ، وأحرزوا درجات متفاوتة من التجاح في الأخط يقنيات وأساليب المستوطنين بل وفي تبنيهم نحاصيلهم ركروم النياد والقمح الليان). ومن ناحية أخرى ، في عمل عمد كبير من سكان الريف العاملين في مزارع المستوطنين وكبار الملاك المحلين إلى فلاحين أجراء ، فيخطرا بذلك صفوف العهال المدقعين. وتعمقت القوارق الاجهاعية مع انتشار الميكنة الزراعية بعد الحرب العالمية .

وزاد تهم المستوطنين وكبار المزارعين المحليين للأرض مع انتشار استخدام الجارات والآلات الزراعية الحديثة. إذ كان لا بد لهم من جني فوائد آلاتهم الحديثة، سواه امتلكوها أو استاجروها، ومعنى ذلك أن الريدا من إنتاجهم، بصفة مصتمرة، وبالتالي أن يوسموا من ممتلكاتهم. وعندما وُرُعت كل أراضي الدولة، لم يعد مثل هذا التوسع مكناً إلا على حساب صغار المزارعين ومتوسطهم من للسلمين، فظلوا للدولة، لم يعدل على المناطق البيلية وعُو سفوح الثلال. وسعاً وراء الانتشار في الناطق التي يعيش فيه الرعاة وفي السهوب والاستيارة بكل ما أويت من وسائل الى توطين سكان هذه المناطق من البدو، وتحويلهم إلى فلاحين يزرعون الحبوب والفاكهة. وفي موسية توسين المبلدة المؤلف أن تخصص قطعة أرض للسكان الحلين في منابل كل قطعة أرض للسكان الحلين في معنية و موساوية على المناس وذلك لربط السكان الحلين بن بالأرض؛ وقد وزعت قطع صغيرة ومتساوية من الأراضي العالمة أو أراضي الحبّس المشبولية المناس المؤلفي المؤس، ١٣٠٤.

وكان من نتيجة كل هذه التدابير أن امتلنت ضياع للمستوطنين إلى مناطق بحتاج أهلها إلى مساحات شاسعة ناشينهم ، كما بدأ توطين السكان الرحل ، مما أدى إلى انتشار الفقر وإلى أن ببدأ السكان في الهروب من الأرض.

الطابع الاستعاري للأساليب الجديدة المتبعة في تنظيم البنى الأساسية في تونس والجزائر والمغرب

#### استغلال الثروة المعدنية

لم يكن استيطان الأوروبيين في هذه البلدان الثلاثة في شهال افريقيا يعني بجرد استيلاء لملستوطنين على أجود الأراضي فيها ، بل إنه امتد ايضًا إلى استغلال الموارد الموجودة في باطن الأرض لصالح الشركات الأجنبية أساماً.

وقد استكشفت هذه الموارد في وقت مبكر للغاية واستغلت بسرعة كبيرة. فتم فتح المناجم الأولى في الجزائر عام ١٨٤٥ ، واكتشفت طبقات الفوصفات في قفصه في تونس منذ عام ١٨٨٥ – ١٨٨٦ (بعد فرض الحإية على البلاد بأربع سنوات فقط) ، وبدأ استخلالها منذ عام ١٨٨٩.

<sup>(</sup>۱۲) ج. ديبوا ، ١٩٦١.

أما في المغرب فقد صدر «الظهير» (المرسوم) الأول الخاص بالتعدين عام ١٩١٤ لينظم عملية التنقيب عن المعادن واستخراجها: فوضع المبدأ القائل بأن «المنجم ملك لأول من يشغله»، وهو مبدآ أدى إلى الكثير من سوه الاستغلال. وصدر ظهير عام ١٩٢٣ يستهدف وضع حد لمناورات المضاريين ، فأعاد صياغة لواتح التعدين، ولكنه لم ينجح إلا في تأخير عملية الاستغلال المتظمة للموارد المعدية في البلاد. فباستناء مناجم الفوسفات في خريجه التي بدأ العمل فيا عام ١٩٢٧ م لم يكن للغرب حتى عام 1٩٢٨ يصدر سوى م٠٠٠ طن من خامات المعادن. ولكن سرعان ما انقض للضاريون والطالبود، بامتيازات التعدين كأسراب الجراد على البلاد: فيلغ عدد رخص الكشف الصادرة بين ١٥ سبتمر/أبلول 1٩٢٨ ولمواييز ياير/كانون الثاني عام ١٩٣٩، وحدمة بينا بلغ عدد رخص التقيب ٤٠٠ وخصة.

وأدى اكتشاف مناجم الفحم في جراده عام ١٩٢٣ إلى تعديل التشريعات الخاصة بالتعدين في المحث المناصة بالتعدين في المحث الأجاث والمشاركات التعدينية وتخصص في البحث عن أنواع الوقود، الصلب منا والسائل. وصدر ظهير في أول وفيراتشرين النافي ١٩٤٩، بسط لواتح التعدين السابقة، وسمى إلى حاية مصالح الدلوقة، فأدى إلى تزايد سرعة البحث عن الموارد المعدنية واصتلالها، فتم استكشاف واستخراج الفحم من جراده وخام الحديد من خنيفره والمنغير من اميني وكذلك الرصاص من مناجم وأثلى، في منافقة المواجدة ويقد المنتث السكك الحديدية عام ١٩٣٣ لتربط مناجم المنافيز في أبو عرفه، في جنوب شرق المنرب، بوجده. وبعداً الإنتاج في مناجم الكوبات في بو عازر، والرصاص والزنك في ميلادن والقصدير في والماس، ومعدن المؤليدين في أخور رفي الأطلس الكبير). وعلية الازمة الاقتصادية، كان يبدو وكأن المغرب هو أغنى المؤليدين في أزغور رفي الأطلس الكبير). وعلية الازمة الاقتصادية، كان يبدو وكأن المغرب هو أغنى المؤلينا بالموارد المعدنية. ولكن الفوسفات ظلّ يحل مكان الصدارة سواء من حيث كمية الإنتاج أو المصادرات، وارتفعت صادراته من ١٩٣٧ منا عام ١٩٢١ الله عام ١٩٧١ المنادرات. وارتفعت صادراته من ١٩٣٧ منا عام ١٩٢١ المنادرات والوصاد المنادرة المنادرات وارتفعت صادراته من ١٩٣٧ منا عام ١٩٢١ المنادرات والوصادرات. وارتفعت صادراته من ١٩٣٧ منا عام ١٩٢١ المنادرات والموساد المنادرات الموادرات وارتفعت صادراته من ١٩٣٧ مناح ما ١٩٢١ المنادرات والموساد والمنادرات والمنادرات والمنادرات والمنادرات والمنادرات والمنادرات عام

وكان تشغيل للناجم في الجزائر وتونس قد بدأ قبل الحرب العالمية الأولى: الفوسفات في الكريف وقتصه ، وخام الحديد في بنى صاف ووزه وجريسه ، والرصاص والزبك وغيرها . وكان جل الإنتاج يصلاً وغيرها ، وكان الشيركات الأجنيج وحدها هي التي تقوم يصدّر إلى فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا الغربية . وكانت الشيركات الأجنيج وحدها هي التي تقوم باستخلال الثروات المعدنية ، فهي للتي تقدم رأس المال اللازم والقدين والإدارين الخ... فقركة مناجم باستخلال الثروات المغرب هي بدورها مرتبطة ببنك الاتحاد الميارسي - مورابو وببنك باريس والبلاد الواطنة وفرمسة كيالنا ومكتب التعدين لفرنسا فيا وراه البحار . أما مناجم الزلك والرصاص في توسيت فإنها كانت ملكاً للشركة الملكية الأستورية للمناجم خام الحديد في كا كانت محاضمة للشركة الجزائرية للائتهان والمصارف التي تمثل بنك الاتحاد البارسي ، وكذلك جريسه بتونس خاضعة للشركة الجزائرية للائتهان والمصارف التي تمثل بنك الاتحاد البارسي ، وكذلك .

#### المواصلات والموانئ

أنشف السكك الحديدية لربط المناجم المختلفة بموانئ التصدير ، فامتلت في الجزائر في وقت مبكر رمنذ عام ١٨٤٤) ، ثم في تونس وللغرب في السنوات الأولى من عهد الحاية . وانتهت عملية مد الخفاوط الرئيسية للسكك الحديدية الجزائرية والتونسية في عام ١٩١٩: وكانت مده الخطوط تربط المدن الكبرى (القريبة من الساحل في معظم الأحيان) بعضها بالبعض، ؟ كا كانت تربط للتاجم بمواني التصدير (القديمية (رهران) ، الجزائر » عنايه ، تونس ، صفافس، ووسه ). ولم يكن إنشاء السكك الحديدية في الغرب يسبر بغض السرعة بسبب بند من بزد الماهدة الفرسية/الألمائية التي عقدت بتاريخ ؛ رأنظر الشكل ١٠٤١) ، لذلك لم يفتتح الخط الأول بين الدار البيضاء والرباط إلا في أبريل/نيسان من عام ١٩٧٣ . واختلفت شبكة الخطوط الحديدية لما يشام ١٩٧٣ . واختلفت شبكة الخطوط الحديدية للغربية عن معظم الخطوط التونسية والجزائرية في أنها شاميعا استعاري مل يكن يختلف عن مثيلاتها في البلدان الأخرى في شال افريقيا ، إذ كانت خطوطها الحريدية بن القضيان (١٤٤٤ من ، ولكن المراجسية بن بط المراجسية الكبرى وموكناني وكافين كي وكانت تقوم بينائها وشغينها الشركات الأجنية.

ُ أَمَا شَبكة الطَرَق فقك خططَت لتخدم المدن الكَبرى التي يعيش فيها معظَّم السكان الأوروبين، وكذلك لتخدم المناطق الريفية التي تقع فيها ضياع للستوطنين. فالجزء الأكبر من شبكة الطرق الجزائرية مثلاً ، يقير في شهال منطقة التل حيث تركّرت للزارع الأوروبية وللمدن الكبرى.

ربي على المستويحاً أيضًا بالنسبة للبني الرئيسية للموانئ. فقد خططت وطورت أساسًا لفتح بلاد وكان هذا صحيحاً أيضًا بالنسبة للبني الرئيسية للموانئ. فقد خططت وطورت أساسًا لفتح بلاد شيال افريقيا أمام السلع الفرنسية والأجنبية للصنعة، ولتسمع بتصدير الخامات المعدنية وللنتجات الزراعية

وفي عام ١٩٩١، كان قد ثم إقامة البنى الأساسية للموانئ الجزائرية والتونسية ، بينا لم تكد تبدأ هذه العملية في للغرب بعد ، حيث لم ينته العمل في إعداد ميناء المدار اليضاء إلا في عام ١٩٩٧. ولكن الحكرية في هام ١٩٩٧ ولكن الحكرية في عام ١٩٧١ لا نارية في عام ١٩٧٠ الله المدار ا

وكان نمط حركة الشحن في كل هذه الموانئ يبين الطبيعة الاستمارية للتبادل والعلاقات التجارية غير المتكافئة بين هذه البلاد الثلاثة في شهال افريقيا من ناحية وبين فرنسا من ناحية أخرى.

## عَسْف نظام الجارك والضرائب

#### نظام الجارك

لما كانت الجزائر مستعمرة فرنسية ، فقد كانت السلع الجزائرية والفرنسية معفاة من الضرائب في البلدين . أما السلع الأجنبية التي كانت تُستورد إلى فرنسا أو إلى الجزائر فإنها كانت تخضع لنفس التعريفة الجدمركية ، وكانت فرنسا تحمكر الملاحة بين الموافئ الجزائرية والفرنسية . وكان هناك إذن اتحاد جمركي

<sup>(</sup>۱۳) تم بناه الوائرة، كما تم بناه السكك الحديدية من قبلها، بفضل سلسلة من القروض العامة التي تُنحت للإدارة المغربية وبضان من الحكومة الفرنسية (۲۹۰ مليون فرنك قرض عام ۱۹۱۲ وقرض عام ۱۹۲۰).

حقيق بين فرنسا والجزائر، فكان ونظامًا من أكثر الأنظمة الجمركية كمالاً في عالم الاقتصاده (١٤). ولكن هذا الاتحاد الجمركي فرض على الحزائر أن تظل مصدرة للموارد الخام والمتنجات الزراعية ، ومستوردة للسلع المصنعة.

أما نظام الجارك في تونس غداة الحرب العالمية الأولى فكان خاضعًا لقانوني ١٩ يوليو/تموز ١٨٩٠ و ٢ مايو/أيار ١٨٩٨ . وكان هذا الأخير يمنح الأفضلية للسلع الفرنسية المصنعة ، وخاصة المعدنية منها ، والآلات والمنسوجات الخر... أما مثيلاتها من السلع الأجنبيَّة فلم تكن خاضعة لرسوم جمركية ، طبقًا للتعريفة الفرنسية، لذلك فقد أغرقت الأسواق التونسية بالسلم المصنعة في فرنسا وفي البلاد الأجنبية الأخرى . وبدأ العمل باتحاد جمركمي جزئي عام ١٩٢٨ فلم يعد الإنتاج الزراعي التونسي المعفي من الرسوم الجمركية خاضعًا لنظام الحصص ، وفي مقابل هذا تعفى السلع الفرنسية المصنَّعة إعفاءٌ كاملاً من الرسومُ الجمركية أو تتمتع بجاية إزاء مثيلاتها من السلع الأجنبية الأخرى. هكذا أمكن للسلع الفرنسية أن تتنافس في السوق التونسيَّة مع السلع القادمة من البلدّان الصناعية الأخرى وأن تخرجها منَّ السوق تمامًا ، مما زادّ

من غلاء السلع المستوردة وشل كل المحاولات التونسية الرامية إلى التصنيع.

أما العلاقات التجارية والحمركية بين المغرب والبلاد الأجنبية ، فكانت أكثَّر إجحافًا واختلالًا. ذلك أن انفاقية الجزيرة الخضراء (١٩٠٦) وضعت مبدأ التكافؤ الاقتصادي الصارم بين الأطراف الموقعة عليها فيما يتعلق بالسوق المغربية. فكل سلعة تدخل المغرب أيًّا كان مصدرها ومحتواها كانت تخضع لضربية جمركية تبلغ ١٠ في المائة من قيمتها ، بالإضافة إلى ضريبة تبلغ ٢٠٥ / لصالح االصندوق الخاص للأشغال العامة ٨. وسمح نظام والباب المفتوح ، هذا للبلاد الكبرى المصدرة بإغراق المغرب بمصنوعاتها وبإنتاجها الزراعي دون معاملة بالمثل، اللهم إلاّ إمكانية الشراء بأسعار تنافسية في مرحلة التجهيز (١٩٢٠ – ١٩٣٠). غير أنه مع بدايات الأزمة الاقتصادية ، بدأ المغرب يشعر بعيوب هذا النظام الذي أصبح «عقبة متزايدة أمام رخاء المغرب حيث بدأ النشاط في البلاد يتجه نحو اقتصاد شامل، لا بد من أن تحاط صناعاته الولدة بالحابة اللازمة ، (١٥).

واضطر المغرب رغم ذلك إلى اللجوء لنظام حاية غير مباشر يحد من دخول بعض المواد الغذائية الأجنبية . وصدر ظهير بتاريخ ٢٢ فبراير/شباط ١٩٢١ يشترط ضرورة الحصول على ترخيص لإدخال القمح والشعير ومشتقاتهما. أما ظهير ٤ يونيو/حزيران ١٩٢٩ ، فمنع دخول الذرة والدقيق الأجنبي نهائيًا . ولكنَّ السلع المصنعة ظلت تتدفق على الأسواق المغربية بنفس الشروط التي كان معمولاً بها مَّن قبل. ـ وكانت طبيعة صادرات شمال افريقيا تعكس تمامًا طبيعة اقتصاد شمالُ افريقيا ونظامه الجمركي. فصادرات المغرب بين عام ١٩٢٠ و ١٩٣٠ مثلاً ، كانت تتكون أساسًا من الفوسفات والحبوب (أنظُّر الشكل \$-١٧). وعدم التوازن بين نوع السلع التي تشتريها بلاد شمال افريقيا وتلك التي تبيعها هو الذي كان يتسبب في وجود عجز مستمر في ميزانها التجاري ، لأن قيمة الواردات بالنسبة للبلاد الثلاثة كانت تفوق قيمة الصادرات بكثير (انظر الشكلين ٥-١٧ و٦-١٧). فقد بلغت قيمة الواردات لتونس مثلاً ١٩٨٤ مليون فرنك عام ١٩٢٩، بينا لم تزد قيمة الصادرات عن ١٤٠٨ مليون فرنك.

وأخيرًا فإن نظام الحارك هذا كان هو المسؤول إلى حد كبير عن الانهيار الذي تعرضت له الحرف والصناعات في المدن والريف على حد سواء.

<sup>(</sup>١٤) ل. بوي ، ١٩٤٦ ، الجزء الثاني ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>۱۰) ر. هوفیر، ۱۹۳۲، ص ۲٤۳.



الشكل £-١٧: العجز في الميزان التجاري المغربي من ١٩١٢ إلى ١٩٣٨ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطوريّة الفرنسية ~ الجزائر، ١٩٤٦).

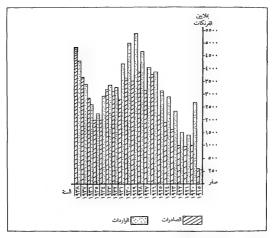

الشكل ١٧٠٥: التجارة الإجهالية للجزائر من ١٩١٥ إلى ١٩٣٨ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية الفرنسية – الجزائر، ١٩٤٦).



الشكل ٥-١٧: التجارة الإجالية للجزائر من ١٩٦٥ إلى ١٩٣٨ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية الفرنسية – الجزائر، ١٩٤٨).

#### النظام الضريبي

من الأمور الأولى التي قامت بها السلطات الفرنسية بعد نوليها الأمور في شمال افريقيا إعادة تشكيل النظام المالي والضريعي، فأقامت إدارة مالية مهمتها الأولى وضع الميزانية ومراقبة المصروفات. وكذيرًا ما نجحت في تحقيق هذا النوازن بين الإيرادات والمصروفات، وكثيرًا ما نجحت في تحقيق هذا النوازن بين عام ١٩٦٩ و عام ١٩٦٠ ولكن الأزفة أدت إلى ارتفاع المصروفات عن الإيرادات، حتى أن الميزانية التونسية عام ١٩٣٩ كانت تعانى عجزًا يربو على ١٠٠ مليون فرنك فرنسي.

وكانتُ المُصادرُ الرئيسية للإبرادات هي الرَسُومُ الْجُمركية والفرائبُ على الأراضي وعلى المنتجات الزراعية (وكانت تسمى بــدالترتيب، في المغرب)، وعلى السلم الاستهلاكية (ضرائب غير مباشرة). وخلاصة القول فإن الإيرادات الرئيسية كانت تأتى من الأهالي: «كانت جاهير الأهالي تنوء بأعباء [الشرائب]، التي كانت مرزّعة عليهم باعتبارهم كتلة عضوية واحدة، (١١١).

وفضلاً عن ذَلْكِ ، فإن بلاد شيال المُريقيا الثلاثة كانت تفسطر إلى الاستدانة مرازًا لشراء المعدات. حتى أن ديون الجزائر لفرنسا بلغت ٢٠٠٠ مليون فرنك عام ١٩٣٠ (١٧٥ عينا بلغ مجموع الديون المخرية ١٩٦١ مليون فرنك في عام ١٩٣٧ (١٨٥). أما المدات التي كانت تُشترى بفضل هذه الفروض فإنها كانت تحدم أساسًا القطاعات الاقتصادية الحديثة التي تسيطر عليها للصالح الأوروبية ، بينا يعتمد في سدادها أساسًا على أموال للسلمين. وفي عام ١٩٣٠ كانت أعباء خدمة الديون العامة في المغرب تستوعب أكثر من ثلث ميزانية البلاد.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>۱۷) سي. ر. آجرون، ۱۹۷۹، ص. ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۸) ر. هوفیر، ۱۹۳۲، ص ۳۰۶.

## تونس والجزائر والمغرب إبّان الأزمة الاقتصادية (١٩٣٠ – ١٩٣٥)

## الأزمة والقطاعات الاقتصادية الكبرى في شمال افريقيا

وصلت الأزمة إلى شهال افريقيا في وقت متأخر إلى حدِّ ما ، ولم تشعر المنطقة بآثارها كاملة إلاّ ابتداء من عام ١٩٣٧ ، وإن كانت قد وصلت المغرب قبل أن تصل تونس والجزائر (١١١ ، لأن المغرب كان وقنها لا بزال في مرحلة تطوير طاقاته الاقتصادية .

ومن أول القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة ، القطاع الزراعي للمستوطنين الذي كان يعتمد اعتادًا كبيرًا ، كما رأينا ، على القروض والأسواق الأجنية . فما أن انهارت الأسعار وأغلقت الأسواق الأجنية أو ندرت ، حتى عجز الزارعون المثقلون بالديون ، بالرغم من الميكنة ، عن تسديد التزاماتهم الميات وشركات التسليف المختلفة . وهذا ما حدث أيضا في جال التعدين الذي كان يعتمد تمامًا على الأسواق الأجنبة ألما . الأسراق الأجنبة ألم يكن تصنع أو تستخدم في البلاد المنتجة ألما . وأثرت الأزمة أيضًا على الاقتصاد الحلي ، إذ أن إسهامه في الصادرات الزراعية عانى من الركود الاقتصاد على من هيو الأسعار مشقة عظمى . كما أن المساعات الحرفية التي كان لها دور هام في التحداد المناعات الحرفية التي كان لها دور هام في التصاد المناعات الحرفية التي كان الماصمة والقيروان وصفاقس) ، تأثرت هي أيضًا من إغلاق الأسواق الحارجية أمامها .

### تأثير الأزمة على اقتصادات المستوطنين

#### الزراعة

كان أول قطاع زراعي أوروبي يتأثر بالأزمة ، هو أكثر القطاعات اعتيادًا على الأسواق الأجنبية ، وخاصة الأسواق الفرنسية ، وخاصة الأسواق الفرنسية ، وخاصة من المراقب الفرنسية ، وجلال المراقب الفرنسية ، وجلال المراقب على المراقب ا

وأثرت الأزمة أيضًا في صناعة زيت الزينون ، والتونسية منها بالذات حيث كانت تصدّر ثلّت الناتج السنوي لإيطاليا أساسًا ، وأيضًا لفرنسا . ولكن إيطاليا بدأت تدعم منتجي زيت الزيتون في بلادها لتشجعهم على التصدير بأسعار منخفضة ولتحمي صناعة زيت الزيتون ، حتى أنها فرضت عام ١٩٣٣ رسومًا جمركية عالية على الزيوت الأجنبية . وفي عام ١٩٣٥ أوقفت الاستيراد من فرنسا ومن الأمبراطورية

<sup>(</sup>١٩) ج. بيرك، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>۲۰) ج. بونسیه، ۱۹۵۲. ص ۳۰۰.

الفرنسية ردًا على الحفظ الفرنسي الذي فرض بناء على قرار عصبة الأم بتاريخ a أكتوبر/تشرين الأول 
١٩٣٥ بتوقيع المقوبات عقب العدوان الإيطالي على أشوبنا. وهذا المبرط في العمادارات وفي الأسعار (٢١١) 
أصاب أول ما أصاب المزاوعين التونسين، و إلمة أصاب أيضًا المزاوعين الأوروبيين في منطقة صفاقس 
حيث كانوا يمتلكون ضياعًا ضخمة ويشتجون أساسًا يقصد التصدير. وانخفضت كمية المصدد من الزيت 
من ١٩٠٠، قنطار عام ١٩٣٠ إلى أقل من ٢٠٠٠ عام ١٩٣٦ وكانت هذه كارثة أخرى أدت 
إلى توف الأوروبيين عن الزراعة، وكانت بمثابة نهاية توسع الاستيطان الفرنسي في منطقة صفاقس و(انظر المشكل ١٧٠٧).



الشكل ٧-١٧: إنتاج زيت الزيتون التونسي وصادراته من ١٩٣١ إلى ١٩٣٩ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية الفرنسية – الجزائر، ١٩٤٦).

أما المشروع الزراعي الثالث الهام بالنسبة للفلاحين والمستوطنين ممًا فكان زراعة الحبوب. وكان المستوطنين في الجزائر يزرعون أكثر من مليون مكتار قدمًا عام ١٩٣٤، وفي المغرب بلغت المساحة التي يخصصها الأوروبيون فيها القمح الملين أساسًا ليرسلوه للمطاحن الفرزسية. فني تونس، مثلاً، كان الأوروبيون يمتلكون معظم المساحة المزروعة بالقمح اللين لشعال المقارب ١٩٠٠ مكتار. وفي هذا القطاع أيضًا واكب أنخفاض الصادرات المخفاض في الأمعار، فبعد أن وصلت قيمة صادرات الأوروبيون القمح التونسي ٢٩١ ٤٠٨ مرتك عام ١٩٣٤.

<sup>(</sup>۲۱) بلغ سعر الزيت أكثر من ۱۰۰۰ فرنك للقنطار بين عام ۱۹۲۵ وعام ۱۹۲۸، ثم انخفض إلى ۷۰۰ فرنك عام ۱۹۳۰ والى ۳۰۰ فرنك عام ۱۹۳۳.

<sup>(</sup>۲۲) ج. بونسیه، ۱۹۵۲، ص ۳۰۲.

الأزمة في المناجم

بدأت الزيادة المطردة في أسعار الخامات المعدنية في الأصواق العالمية نختل عام ١٩٢٧، وظهر الانخفاض في تصدير الخامات بوضوح عام ١٩٣١. فأغفضت صادرات المغرب من الفوسفات من ٧٠٠٠ ١٧٧٠ طن عام ١٩٣٠، كا أغفضت صادرات تونس من خامات المعادن من حد، ١٩٠٠ على أو ١٩٣٠ ملى عام ١٩٣١، كا المخفوض المعادن المنافقة على المخفوض المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة في ميناء الشخص ١٩٣٧، فونك ، ينافق منافقة المنافقة ا

وأدت الأزمة إلى إغلاق العديد من المناجم، وخاصة ما كان منها هامشيًا أو مقسمًا.

#### اضطراب اقتصاديات المسلمين بفعل الأزمة

بما أن السواد الأعظم من سكان شهال افريقيا كانوا يعيشون على الزراعة ، فقد كان الشعور بآثار الأزمة أكبر ما يكون في القطاع الزراعي .

ُ وكانت الحبوب من أهم المتنجّات التي أحدثت الأزمة اضطرابًا فيها (وخاصة القمح والشعير) وكذلك الصوف والزيت. وكان ذلك ملموسًا في نونس بشكل خاص.

كفاقد أترت الأزمة في كل فئات للتتجين، المتمين منهم إلى شبكات التسويق الزراعي الحلية والأجنية وكذلك صغار الفلاحون الذين كانوا يعيشون على زراعة الكفاف. وبالنسبة للفحح التونسي مثلاً فإن الانحفاض في الأسعار بين عام ١٩٣٧ وعلى ١٩٣٠ في إلى الاقتمام ١٩٣٥ وقتة الركود الاتصادي ١٩٣١، ولكنه رصل إلى ٤ في المائة عام ١٩٣٧ والى ٩٠ في المائة عام ١٩٣٥ وذلك بالنسبة لأسعار عام وبالنسبة للشعير وصل هبوط الأسعار إلى ٧٥ في المائة عام ١٩٣٥ وذلك بالنسبة لأسعار عام ١٩٣١. وهبط سعر الصوف الذي كان يتجه وبسوقه أصحاب القطعان من كل الفئات، فقلد هبط سعره عام ١٩٣٣ بنسبة ١٠ في المائة، مثارتًا يسجره عام ١٩٣٠. كما أثرت الأزبة في الصناعات الحرفية التي كانت تعاني أيضًا مشقة عظمي من منافسة السلع للصنعة المستوردة. فنصيب الصناعات المخفق بل ١٩٥٥ في المائة بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣٥ (٢٣).

وليس من الغريب إذن في مثل هذه الظروف أن تنخفض القيمة الإجالية للتجارة الخارجية بانتظام في بلاد شهال افريقيا الثلاثة بين عام ١٩٣٦ وعام ١٩٣٦ كما انخفضت قيمة التجارة الخارجية التونسية عام ١٩٣٦ بنسبة ٤٠ في المائة تقريباً مقارنة بعامي ١٩٢٧ – ١٩٢٨. وفي للغرب انخفضت القيمة الإجهالية للتجارة الخارجية من ٢٠٨٠ ٣٠ فرنكات عام ١٩٣٩ إلى ١٧٥٠ ١٧٥ فرنكاً عام ١٩٥٥.

<sup>(</sup>۲۳) المحلس الأعلى لتونس، الدورة الحادية عَشُرَة (نوفير/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول ۱۹۳۲) القسم الفرنسي – تقرير بواسيه، رئيس غرفة المصالح التعدينية، ص ۲۹. (۲۶) أ. نوشي، ۱۹۷۰

<sup>(</sup>٢٥) هـ. ألعنابي، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>۲٦) أ. كساب، ١٩٧٦.

وهذا ما حدث كذلك للتجارة الخارجية الجزائرية التي انخفضت من ٩٩٣٠٠٠ فرنك عام ١٩٣٠ إلى ٧٠٢٠٠٠ فرنك عام ١٩٣٦.

#### الآثار الاجتاعة للأزمة

كانت الآثار الاجتماعية للترتبة على الأزمة بالغة المخطورة. فقد واجه المستوطنون المثقلون بالديون الإفلاس ومعهم فلاحو شهال افريقيا اللدين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم. واضطر العديد منهم ممن لم يستدينوا بعد إلى طلب القروض ورهن ممتلكاتهم. أما صخار المزارعين وللتوسطين منهم اللدين لم تتح لهم الاستفادة من إمكانيات المصارف ولا تسهيلات مؤسسات الائتهان الزراعي، فاضطروا إلى اللجوء للمرابين في الريف أو للدن لتسديد ديونهم.

وزادت الأزرة من حدة الانقسامات الاجتاعية إذ سمحت لرجال المال (وهم عادة من المرابين أيشار) ولكبار رجال الأعال ولأغنياء للملاك المقاريين في الريف والمدن بمشكل غير طبيع. وزاد تركيز الملكية والنشاط الزراعي في أيدي أقلية من كبار الملاك من الريف، وومن الملدن أيضًا في كثير من الأحيان). وفي الموازة أدت هذه الأزمة العالمية وما واكبها من هبوط حدف أسحار الحبوب والأغنام إلى صعوبية العيش بالنسبة المعلاك اللبن تتراح ملكياتهم بين ٥٠ و ١٠٠ همكنار، كما أن الأزمة زادت من نقر أصحاب للملكيات الصغيمة. للملك يعت ميست أن المناب عبن من قر أصحاب للملكيات الصغيمة. للملك يعت مساحات شامعة بالمزاد العلني وبيت أراضي أخرى لكبار الأثرياء الآن، ويرجع تكوين الكثير من للمكيات الضخمة للمستوطنين والمسلمين إلى فترة المؤرى الكبرى رواكبت الأزمة الزراعية كوارث طبيعة ونوبات جفاف ومخاعات في أنحاء كثيرة من شهال الموقية وطاحته في منابطي السهوب. وتدفق على المدن علمد كبير من الفلاحين الجلياع اللبني فقدوا كل أكراخ الصفيح، أو نحواه ، في أطراف المدن (٨٠ رقم تنج مدينة كبيرة من هذه الظاهرة التي اتسعت وزادت خلال الحرب العالمة الثانية وجماحاه.

كها أدى الركود الاقتصادي إلى وقف أعال البناء وإغلاق للناجم والصانع ، فازدادت البطالة وتضخمت في صفوف سكان المدن والحرفيين والعال في جميع المهن . «في عام ١٩٣٢ بلغت نسبة البطالة بين عال الجزائر ١٢ في المائة . . . [وفي عام ١٩٣٥] كان ٧٧ في المائة من عال البناء في الجزائر العاصمة يعانون من البطالة أشد الأزمات ؟ (٢٠) .

# حلول للأزمة

#### تدخّل الحكومة

لم يكن من الممكن أن لا تأبه الحكومة بأزمة بلغت هذا الحجم، وبالتالي فقد اتسع وتطور دور الدولة في

<sup>(</sup>۲۷) سی. ر. آجرون، ۱۹۷۹، ص ۹،۵.

<sup>(</sup>٢٨) علَى سبيل المثال لا الحصر : حي ابن مسيك في الدار البيضاء وملاسين والجبل الأحمر في تونس ، وغير ذلك.

<sup>(</sup>۲۹) سي. ر. آجرون، ۱۹۷۹، ص ٤٣.

تنظيم القطاعات المختلفة. وكانت أهم التدابير التي اتخذتها السلطات الاستجارية والحكومية في فرنسا تتعلق بالقطاع الزراعي لأن معظم سكان شهال افريقيا كانوا يتعيشون منه ، ولأن مستقبل الاستيطان الأوروني كان يتوقف عليه.

وني نونس بالذات اتخذت التدابير الرامية إلى مساعدة صناعة النبيذ شكل زيادة الحصص للمسموح لها باللخول دون رسوم جمركية إلى فرنسا . كما حظرت الحكومة توسيع رقعة الكروم في كل شهال افريقيا ، وقدمت المنح لتشجيع اقتلاع الدوالي .

أما فيا يَعلَن بزرَاعة الحَبرِب، فقد انخلت الحكومة التدابير العديدة لتساعدها على الوقوف على الوقوف على القداما مع المؤوف على اقداما من القدم الساب والقدم اللين، وقدمت الحكومة المنح لتعويض المنزوين، كما وأرعين، كما للخزون من الحدود للين، ووضعت جدولاً زمنيناً ليع للخزون منها. وأصدرت الحكومة ضانات للمخزون تمكن المزاوعين من الحصول على قروض تبلغ أكثر من ثائي قيمة لمائتج، كما قامت الحكومة بتطبق الإجراءات الفرنسية الرامية إلى التحكم في سوق الحبوب وجايتها وتنظيمها على الميلدان الثلاثة في شال أفريقيا.

وم إنشاءً وكالات شبه حكومية (مكتب الحبوب، ومكتب الزيت، ومكتب النبيذ) لتطبيق هذه الإجراءات على القطاعات المعنية.

كما ثم إنشاء صندوق الدعم عام ١٩٣٧ في الجزائر لإنهاء عمليات الحجز على المستوطنين والمؤارعين مجزوا عن تسديد ديونهم، وثم إنشاء صندوق الديون الجمعة عام ١٩٣٧ في الجزائر وكذلك الصندوق العقاري (١٩٣٧) والصندوق التونسي للانتهان وقيميع الديون عام ١٩٣٤ في تونس. كا منح المسندين المهادون بنزع ملكياتهم مدد ساح، وتخفيضات في ديونهم ومُنحوا قروصًا مضمونة برهون. وأدت معاناة هذه الحال في المجتمعات الريفية وما واكبها من غلبان وطفي بالمسلطات القرنسية إلى المنظر في مصير فلاحي غي المبلاد الثلاثة فيا بين عامي ۱۹۳۳ و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ ميال

#### السياسة الخاصة بالفلاحين

صدر في الجزائر قانون ٩ يوليو/تموز ١٩٣٣ بإنشاء والصندوق العام لجمعيات الارتخار المحلية ۽ اللدي سمح للإدارة بمنح القروض والمساعدات للمسلمين وحدهم من خلال الجمعيات المحلية للادخوار. وقد قام الصندوق أيضًا بدعم الفلاحين لمساعداتهم على تسديد ديونهم وعلى نفس الأسس التي اتبمها وصندوق الفرض الزراعية ٤. كا تم إنشاء قسم والملاتصاد الاجتاعي ٤ في وإدارة الشؤون المحلية ٤، واتحذ هما القسم بعض التدابير تتجديد تغنيات الإنتاج التي يستخدمها الفلاحون ٤ كما قدّم القروض الآجلة لزراعة الأشجر، ومدّمم بالمساعدات لشراء الأسجدة وإلهاريث وغيرها. وعلى الرغم من أن هذه التدابير كانت مفيدة إلى حد ما ، فإنها لم تكن كافية أبدًا ؟ فالقروض كانت توزع وعلى الوف مؤلفة من الفلاحين فإنها لم تبلغ عليها.

وفي تونس والمغرب بدأت الدولة تمد الريف بالقروض وتحاول إيجاد الحلول لمشاكل حيازة الأراضي

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق. ص ٤٩٧.

وتنويع نظم الإنتاج الزراعي التي يتبعها الفلاحون. ولكن التشريعات الصادرة لم تواكبها حملات والم النظاق لتحسين أساليب الإنتاج لدى الفلاّحين والرعاة ، ولا لتقرية قاعدة الملكية عند الفقراء منه.

الاتجاهات الجديدة في بحال الزراعة

استمرار الطبيعة الاستعارية للنظام الاقتصادي

أثبتت الأزرة الاقتصادية خطورة نظام زراعة المحصول الواحد، وهو النظام السائد خاصة بين المزارع الأوروبين. وشجعت الحكومة تنويع المحاصيل بالحث على التوسع في زراعة بساتين الفاكهة والزهو للتسويق وتطوير الري.

ولما توقف تصدير الفواكه الاسبانية والإيطالية إلى فرنسا بسبب الحرب الأهلية الأسبانية من ناحية وتطبيق عقوبات عصبة الأمم على إيطاليا من ناحية أخرى، انفتحت السوق الفرنسية أمام إنتاج ثما افريقيا، وساعد ذلك على مرعة تطور زراعة الفواكه رخاصة الحيضيات، فررحت مساحات شامسة م أشجار البرتقال والمانتدرين والليمون في متيجا بالجؤائر وفي كاب بون بتونس وفي المادر البيضاء وخيفية ومكناس ووجده وغيرها من المناطق بالمغرب. وأنشت هيئات ببه حكومية مثل الملكتب النونب للتوحيد القياسي، لتنظم حمليات تعبئة الفواكه وتسويقها وتصديرها.

كما أن زيادة زراعةً الزهور والخضر المبكرة والفواكه في السهول الساحلية ارتبطت بعملية الرز وباستغلال المياه الجوفية والجداول. وتم بناء السدود في للغرب في وادي بهت (١٩٣٤) وفي أم الربيا عند القصبة الزيدانية وتادله (١٩٣٦) وفي وادي نفيس ولالة تاكركوست (١٩٣٦). وتم ري أجزاء كبير من منطقة سيدي سلمان وسهل تادلة وسهل طريفة وغيرها.

أما في تونس فقد تم غرس مساحات بأشجار الزيتون في مناطق الحبوب بالتل، وخاصة في ضيا كبار المستوطنين.

ومع ذلك فقد ظلّ اقتصاد شمال افريقيا اقتصادًا زراعيًا أساسًا. فلم تقم إلاّ صناعات قليلة للتجه تستخدم إنما الإنتاج الزراعي المحلي، كالمطاحن ومعاصر الزيوت ومعامل تقطير الكحول ومصانع العجاة الغذائية ومعامل الجمعة ومصانع المعلبات، أو المعادن المحلية التي كان يعالج بعضها معالجة أولية (مد أفران صهر الرصاص) ؛ وكان البعض الآخر يخضع لعمليات معالجة أشد تعقيدًا قبل تصديرها (مد مصانع الهيرفوسفات والسويرفوسفات).

وكانت كل الشركات، ومعظمها صغيرة، في أيدي الأوروبين، كاكان عدد عال الصناعة عدودًا السائدة في البلاد (١٠٠٠ ق. المبائدة في البلاد في المبائدة في البلاد في المبائدة في المبائد المبائدة في المبائدة الكبن في المراكز التجارية الكبن في بداية القرن المبائزة المجازية الكبن المبائزة المبا

<sup>.</sup> ۱۹۷۹ . ر . آجرون ، ۱۹۷۹ .

وهكذا أصبح اقتصاد شهال افريقيا عشية الحرب العالمية الثانية نموذجًا للاقتصاد الاستجاري ، مزدوجًا ومفتوحًا على الخارج . فكانت الفطاعات الاقتصادية التي يسود فيها أهل البلاد تشقى من عدم التطور يسبب افتقارها إلى التويل وسبب المارسات البالية ونفنت ملكية الأراضي والدفع بأهالي البلاد إلى الأراضي الهامشية . والواقع أن أهالي شهال افريقيا استبدوا من القطاعات الاقتصادية الحديثة (المصارف والعدين وصناعات تجهيز المنتجات وأجهزة تخطيط مشروعات التنمية وتفيدها) . غير أن هذه القطاعات يضمها كانت ، يحكم مسؤد وأس المال الأجنبي عليا ، تعتمد اعتادًا كبيرًا على مراكز اتخاذ القرارات في الخارج وعلى الأسواق الخارجة ، ولم يكن بوسمها إلاً أن تسلم صاغرة لاعتباراتها وتقبذباتها .

# القسم الثاني: ليبيا ومصر والسودان

بقلم: ع. أ. عبدالسلام وف. س. أبو سدره م

#### ليبيا

تركّر النفاط ألاقتصادي في طرابلس في ظل الاستمار حول نوعين من النشاط: الزراعة (بما في ذلك تربية الماشية، والتجارة. وكانت الزراعة تمارس في المناطق الرئية بينا تمارس التجارة في المدن. وكان هذا هو انتشاط الرئيسي ومورد الدخل الأساسي لمعظم السكان رفم بجاول الحكام الأتراك أن يعيّروا من هذا هو انتشاط الرئيطاليين حاولوا إدخال تغييرات جلوية على اقتصاد البلاد. والجزء الأول من هذه الدراسة بتناول السنوات الأخيرة للحكم العالمي ، بينا يصف الجزء الثاني الأوضاع الاقتصادية في ظل الاحتلال الايطالي.

## اقتصاد ليبيا في ظل السيطرة العثمانية (١٨٨٠ – ١٩١١)

أستاذان مساعدان بكلية الاقتصاد في جامعة قار يونس ببنغازي - ليبيا.

أما في بحال التجارة فإن قلة الطرق الممهدة وعدم وجود وسائل نقل حديثة أديا إلى الاعتماد على القوائل القل البضائع ، لا بين المدن الحلية فحسب ، بل وبين مدن ولاية طرابلس وغيرها من المبلاد الافريقية المجاورة أيضا. وكانت هناك خمس طرق تيسية المقوافل ، ثلاث منها تتجه جنوباً وواحدة شرقًا والأخرى غربًا (أنظر الشكل ١٠٧٨) . فكانت هناك طريق تودي من طرابلس إلى كانو (في نيجيريا) والأخرى غربًا (أنظر الشكل كاني وبي زوندر أما الطريق الثانية فتتجه من طرابلس إلى بورنو (في نيجيريا) مارة بمنزائي موائل ونجيم وكوكاوا . والطريق الثالثة تتجه من بنغازي إلى واداي (في تنفاد) مارة بمروجلا والكفرة وتسيح ، كما أن الطريق الأخريتين كاننا تتجهان من بنغازي إلى السلوم (في مصر) شرقًا ومن طرابلس إلى تونس غربًا (٣٠٠).

أما النشاط الصناعي فقد كان عدودًا ومقصورًا على بعض الحرف اليدوية، ومنها صنع المنسوجات والحصير دينغ الجلود وصناعة المداون، إلى جانب صياغة الذهب والفضة. وفي عام ١٩١١ وصل عدد الأنوال العاملة في المبلاد للمحرير (٣٣)، كما أن الأنوال العاملة في المبلاد للمحرير (٣٣)، كما أن هذه العسناعات الحلية كانت توفير للبلاد حاجئها من الملابس الوطنية الملازمة للرجال والنساء. كذلك كان السجاد والحيام من بين ما يتج عليًّا. وكانت بعض المصانع الخاصة الصغيرة تجيد صياغة الحلي من أساور وخوانم وأقراط. وكما كانت هناك صناعات أخرى تحتكرها الحكومة كالملح والنبغ.

روس ( 1970 - المؤلق في طرابلس قد دام في مرحلته الثانية سبعين سنة ( ١٩٦٥ - ١٩١١) فإنه ولتن كان الحكم المنابئ في طرابلس قد دام في مرحلته الثانية لتحسين البني الأساسية مع ذلك الم يبدل جهدًا كذكر لتطوير الاقتصاد الليبي . فلم توضع سياسة واعدائم للجاهدة في المبادة في المبادة في المبادة عدودة في ذلك المؤت. وهذا التفاص عن تطوير الاقتصاد يمكن أن يعزى جزئيًا إلى الشغال تركيا بمشاكلها المناصة . فقد كانت في حالة حرب مع بعض جيرانها ، وتحاول بالشة أن تنفي طبحاكماتها في أوروبا وأن المناصة دفي ليبيا ، وبدا وكأن الادارة الركبة لا نهر إلا نجمع الشهرائب .
الادارة المزكمة لا نهر إلا نجمع الشهرائب .

<sup>(</sup>۳۲) ف. كورو، ۱۹۷۱.

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق، ص ٧٩.

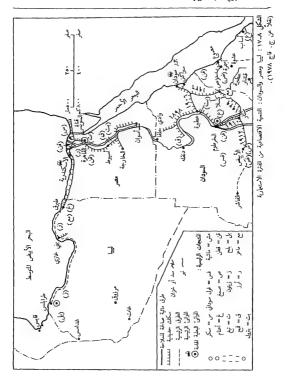

من كل البالغين من الذكور غير المسلمين . وضريبة لدمغ الذهب والفضة ورسوم جمركية على الصادرات والواردات (٢٢) . كما أن الحكومة كانت تبني دخلاً كبيرًا من احتكارها الملح والتبغ . وأضافت كل هذه الضرائب أعباء جديدة على اقتصاد البلاد وأسهمت في تعطيل نموه . كما أنها شجعت على اندلاع عدد من حركات التمرد التي قضت على الاستقرار السياسي وأضعفت السيطرة النركية على البلاد.

### الاقتصاد الليبي خلال فترة الاحتلال الإيطالي (١٩١١ – ١٩٤٢)

بدأ اهتهام إيطاليا بليبيا في أواخر القرن السابع عشر. فقد كانت إيطاليا، على غرار القوى الأوروبية الأخرى، ترغب في تثبيت أقدامها في شهال افريقيا، ولكنها لم تبدأ في تنفيذ سياستها الاستهارية الأفي بدايات القرن الخرين. وحاولت تحقيق هدفها هذا في البداية بأساليب سلمية، مستخدمة مصرف روما كحصان طوادة لحذه العملة.

وكان مصرف روما هذا أول مؤسسة مالية إيطالية تنشط في ليبيا ، فقتحت أبوابها في طرابلس عام 19.0 ، وتوسع المصرف في مجالات نشاطه التي لم 19.0 ، وتوسع المصرف في مجالات نشاطه التي لم تقتصر على الماملات المالية وإنما شملت أيضًا المشاريع في مجالات الصناعة والزراعة والنقل. فلقد أقام المصرف معاصر لزيت الزيتون ومطاحن للدقيق في طرابلس ، ومزرعة لمزيية الأغنام في برقه . وفضلاً عن للذلك اقتحح خطوطاً مجرية تربط بين للدن الليبية الكبرى والبلاد الجاورة . كما سعى المصرف إلى شراء الأراضي وإرسال فرق لتستكشف الموارد المعدنية في البلاد . وأثارت كل هذه الأنشية وغيرها كبيراً من المخاوف بشأن الدور المغيقي لمذا المصرف في ليبيا ، وبالتالي فقد قامت السلطات التركية بالحد من هذا الشاط وان كانت لم توقفة تمانا (٣٠٠) . وكان هذا المؤفف المعداني نحو مصرف روما ذريعة من المذرائع التي تعلق بها يا المعالم المؤفف المعداني نحو مصرف روما ذريعة من المذرائع التي تعلق بها يا المطالب المخزو لبيبا عام 1911 رأنظر الفصرا في .

#### السياسة الاقتصادية في فترة الاحتلال الإيطالي

عندما غزت إيطاليا أراضي ليبيا عام ١٩١١ كانت تحلم بتحويل مستعمرتها الجديدة هذه إلى مصدر للمواد الخام في خدمة الصناعة الإيطالية ، وإلى سوق للمنتجات الإيطالية ، ووسيلة لحل مشكلة السكان في إيطاليا . وكانت إيطاليا تنوي تحويل ليبيا إلى جزء لا يتجزأ من إيطاليا نفسها ، فوكّرت كل جهودها على تحقيق هذا الهدف ، واستثمر الإيطاليون أموالاً طائلة في الزراعة والصناعة والينم ، الأماسية .

#### المستوطنات الزراعية

مر البرنامج الزراعي الإيطالي الخاص بليبيا بمرحلتين مستقلتين. وهما الاستيطان الخاص والاستيطان الاستماري.

ورغبة من الحكومة الإيطالية في تشجيع الاستيطان الزراعي لليبيا في المراحل الأولى للاحتلال

<sup>(</sup>٣٤) أ. ج. كاشيا، ١٩٧٥، ص ٧٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٣٥) ف. مالجيري، ١٩٧٠، ص ١٧ وما يليها.

الإيطالي، فقد منحت أغنياء الإيطاليين ضياعًا كبيرة لإصلاحها وإعدادها للزراعة. وكانت هذه الأُراضيُّ إما ملكًا للحكومة أو منتزعة من ملاكها الأصليين. وهكذاً وضع الإيطاليون اليد على نحو ٨٠٠٨٧ هُ هَكَتَارًا حتى عام ١٩٢٩ ، وكانت الضياع تؤجر للمزارعين الإيطاليين لمدة تسعين سنة. وفي مرحلة لاحقة ، طلبت الحكومة من هؤلاء المستأجرين أن يشركوا معهم عددًا من المزارعين الإيطاليين الآخرين ، فأثقلت العبء عليهم وعلى نفسها بهذا الإجراء. وبلغت المساعدات الحكومية للمستوطنين من القطاع الخاص ٦٢ مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى قروض بلغت ١٥٨ مليون جنيه استرليني من صندوق للادّخار (٢٦) . وتم توطين نحو ٢٠٣١ أُسرة في إطار هذه الخطة ، وكان هذا العدد أقل بكثير من التوقعات الإيطالية (٢٧) ، فبدأت الحكومة الإيطالية في تنفيذ خطة استيطان جديدة تستهدف الإسراع في عملية توطين الإيطاليين في البلاد. ومع ذلك فهي لم تتمكن من تنفيذ أي برنامج كبير للتنمية قبل أن تنتهى المقاومة الوطنية عام ١٩٣٢.َ

وبعد أن تمكنت الحكومة الايطالية من إخماد المقاومة الوطنية رأنظر التفاصيل في الفصل الخامس من هذا الجزء) ، شرعت في تنفيذ خطة تنمية طموحة شملت بعض المناطق الليبية ، وخاصة الجبل الأخضر . وكان هدفها هو توطين نحو ٣٠٠٠٠٠ إيطالي في فترة ٢٥ سنة (٣٨). وأوكلت للهمة لمؤسسات خاصة ومؤمسات شبه عامة معًا. فجمعت هذه المؤسسات كل ما استطاعت أن تحصل عليه من موارد من القطاعين الخاص والعام ووجهتها لتمويل خطة التنمية الجديدة. وكانت هذه المؤسسات : مؤسسة ﴿ إنتي ﴿ لاستعار لبييا ( ENTE )، والمعهد الوطني للرعاية الاجتماعية ( INPS )، ومؤسسة التبغ الإيطالي ( ATI ). وكانت الخطة تشمل إعداد الأراضي ومدها بالمياه وبناء كل ما يلزم المزارع من مبان وتسهيلات، ثم مد المزارع بالماشية والآلات الزراعية ليستقر فيها المستوطنون. أما المستوطنون المزارعونُ فكان عليهم تسديد هذه النفقات بأن يسلموا معظم منتجات مزارعهم لهذه المؤسسات التي تضيف قيمتها لحسابهم (٣٩) ، بحيث يتمكّنون بعد مرور فترة من الوقت من تسديد ما عليهم وامتلاك مزارعهم. وتكلف هذا المشروع حوالى ٨٠٠ مليون جنيه استرليني حتى عام ١٩٣٦ ، ولم ينجح في توطين أكثر من ٠٠٠ ٨٥ ايطالي <sup>(٤٠</sup>) .

#### الصناعة

لم يقم الإيطاليون صناعات هامةٍ في ليبيا ، ولكنهم طوروا بعض الصناعات الصغيرة التي كانت قائمة بألفعل قبلُ الغزّو الإيطالي. وقد أُنشَىُّ مصنع صغيرُ لتجهيز وتعبئة سمك التونة في طرابلسُّ ، كما زيدت الطاقة الإنتاجية لمصفاة زيت الزيتون حتى بلغت ٢٢٠٠ طن سنويًا(١١). وزاد إنتاج الملح زيادة كبيرة من متوسط سنوي بلغ ٢٠٠٠ طن عام ١٩٢٧ إلى متوسط سنوي بلغ ٥٠٠٠٠ طن عام ١٩٣٧ (٢١)

<sup>(</sup>٣٦) م. م. شركسي، ١٩٧٦، ص ١٧ إلى ٧١.

<sup>(</sup>٣٧) المرجع السابق، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣٨) للرجع السابق، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣٩) ج. ليندبيرغ، ١٩٥٢، ص ١١.

<sup>(</sup>٤٠) م. م. شركسي، ١٩٧٦، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق، ص ٣٣ و ٣٤. (٤٢) المرجع السابق.

وأُتم أيضًا مصنع ثانٍ أكبر حجمًا للتبغ في طرابلس عام ١٩٢٣، ومصنعان للأحذية، أحدهما في طرابلس عام ١٩٣٣ والثاني في بنغازي عام ١٩٣٩. واستمرت مصانع تجهيز الأغذية ومصانع السبيج في الانتاج بمعدلات كبيرة. ومن الصناعات الأخرى التي كانت قائمة الذال صناعة مواد البناء والاسفاد والمارد والدهون والصابون. فكان عدد المصانع في هذه الفترة ٧٨٩ مصنعًا معظمها في طرابلس. واستمرت الحرف اليدوية قائمة إبان الاحتلال الإيطالي بسبب طابعها الخاص وصغر السوق الخاص بها.

### تطوير البنى الأساسية

كانت البنى الأسامية في ليبيا متخلفة بشكل ملحوظ قبل الاحتلال الإيطالي، مما اضطر الحكومة الإيطالية، عما اضطر الحكومة الإيطالية إلى استزار أموال طائلة في هذا الجمال. فقام الإيطاليون بيناء الطرق والخطوط الحديثية والمبادئ المستزار في عطات المبادئ المامة. وبلغت نفقات الاستزار في محمد المحمد الموادئ المستزارات ١٩٣٨ منها. ويقسير هذا الكم الهادئ من الاستزارات في البنى الأساسية هو رغبة الإيطاليين في تدمية الاقتصاد بما يخدم مصالحهم، فقد كانوا يريدون تأمين وظائف لواطنيم وضان سوق لمتنجانهم.

ولكن جزءًا من تكلفة هذه الاستئبارات الضخمة وقع على كاهل الليبين أنفسهم. ذلك أن الحرب كانت قد نفست على عدد من سكان ليبياء كما أن عددًا كبيرًا منهم ماتوا وهم يحاربون الاستمار الإيطالي، ومات آخرون في مسكرات الاعتمال وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى البلاد الجاورة. وتم تجمع من نجوا من للوت في مسكرات للعمل في ظروف تشبه السخرة لبناء الطريق الساحلي والمشاربع الزراعية الجديدة. وكان هدف الإيطاليين ففح الأهالي إلى الأراضي الهامشية في داخل البلاد، وتوطين فائض السكان الإيطاليين في أخصب الأراضي الليبة.

كذلك شرع الإيطاليون في الحد من قطعان الماشية والأغنام في ليبيا. فقد ظل الليبيون في داخل البلاد يعيشون لسنوات طويلة على إنتاجهم من الأغنام والإبل، يعتمدون عليا في غذائهم وفي تنقلانهم وكمصدر للمواد الأولية ، فإذا بالإيطاليين يعدمون أعدادًا هائلة من الماشية والأغنام أو يصادرنها. ونفقت أعداد أخرى جوعًا عندما نقلت القطعان من المراعي إلى الأراضي الجوداء الحيطة بمسكرات الاعتمال. الاعتمال. الاعتمال. ويبين الجدول وقم 1 الهبوط المنظير في الثروة الحيوانية في فرزة الاحتمال الايطال.

الجدول ١: الثروة الحيوانية في ليبيا عام ١٩٢٦ وعام ١٩٣٣ (١١)

| الحمير<br>والبغال | الخيل | ابلجال | الأبقار | الماعز | الأغنام | السنة |
|-------------------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ۹                 | 18    | ٧٥٠٠٠  | 1       | ٧٠٠٠٠  | ۸۰۰۰۰۰  | 1977  |
|                   | 1     | Y      | ۸۷۰۰    | 70     | ٩٨٠٠٠   | 1944  |

<sup>(</sup>٤٣) ج. ليندبيرغ، ١٩٧٦، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤٤) المصدر : ج. أ. ألان وك. س. ماكلاكلاند وأ. ت. بنروز (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٣ ، ص٥٠.

ولم يقدّر الإيطاليون مدى ما ألحقوه من خسارة بالثروة الحيوانية لليبيا إلاّ بعد أن انتهت المقاومة الليبية عام ١٩٣٣. فحاولوا تشجيع تربية الماشية ، ولكن الثروة الحيوانية لم تعد إلى مستواها السابق إلاّ بعد مرور سنوات ، ومرجع ذلك أساسًا إلى الضرر الذي أصاب الفاعدة الاقتصادية بالضعف وألقى بالأهمالي في برائن الفقر ، فلم يكن في مقدورهم أن يتخووا شيئًا.

" وأخيرًا"، وتما زَاد الطين بلة ، أن الإيطالين لم يدرّيوا الليبين على أعال الإدارة ولم يوفروا لهم التعليم المناسب. وقد أشار فولايان إلى أنه و ١٠ ٪ من إجهالي السكان ١٨ مدرسة ابتدائية لأطفالهم بين ١٩ مدرسة (١٠٠٠ بينا لم يكن لدى الليبين، وهم يشكّلون أكثر من ٨٥٪ من أولكك السكان ، سوى ٩٧ مدرسة (١٠٠٠ كما كانت هناك سبع مدارس نافرة للإيطاليين وثلاث من المناسبة عن وضع المناسبة على المناسبة المناسبة عن المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة عنام ١٩٣٤ . وأدى المناسبة في ليبيا لسنوات طويلة تالية . وأدى المناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة طام ١٩٣٤ . وأدى المناسبة في المناسبة طام ١٩٣٤ . وأدى المناسبة في ليبيا لسنوات طويلة تالية .

#### مصر

الاقتصاد الموجه نحو التصدير

تنمية البنى الأساسية وتطويرها

شهدت الفترة قيد الدراسة تطورًا ملفتًا للنظر في البنى الأساسية في البلاد، وإن كان قد تركّر أساسًا على الأنشيلة المرتبطة بزراحة الفطن وتصديره. فقد أقيمت مشاريع كبرى للري، والتهي العمل في بناء خزان أسوان (أنظر الشكل ١٩-١٧)، وكان أكبر السدود في العالم آنداك، عام ١٩٠٧، ثم تمت تعليته بين

<sup>(</sup>٥٤) ك. فولايان، ١٩٧٤، ص ٧.

<sup>(</sup>٤٦) شارل عيسوي، ١٩٦٣، ص ٢٤.

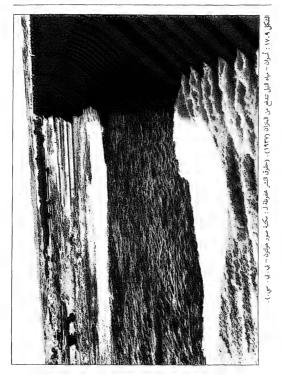

عامي ۱۹۰۷ و ۱۹۹۰. كما تمت تقوية وتشغيل قناطر الدلتا، وكذلك قناطر زفتي وأسيوط وإسنا، وتم شق غو ۱۳۵۰ و الم ۱۹۷۹)، وهكذا زادت مساحة الأراضي المزروعة من ۶٫۹۳ مليون فدان عام ۱۸۸۱ إلى ۱۸۲۳، مليون عام ۱۹۱۱. كما سمح التوسع في نظام الري الدائم بزراعة أكثر من عصول واحد، فزادت مساحة الخاصيل حتى بلعث ۷٫۷۱ مليون عام ۱۹۱۱ (۱۷٪)، واستخدمت معظم المساحات الجديدة في زراعة الفطن، لا لأنه كان يعود برج أوفر من المحاصل الأخرى فحسب، ولكن أيضًا بسبب تشجيع الخداتر التي كانت تعتبر القطن عصول التسبح في لانكثير. وبعبارة أخرى، أواد المربطانيون، بل وفبحوا في ابقاء مصر موردًا للفطن اللازم المساحة السبح في لانكثير. وبعبارة أخرى، أواد المربطانيون، بل وفبحوا في ابقاء مصر موردًا للفطن اللازم المساحة السبح في المؤلمة عام ۱۸۹۹ إلى ۲۰۲۳ لملايين قنطار عام ۱۹۹۹ الم ۲۰۲۱ الله ۲۰۲۷.

وتطلبت هذه الزيادة في محصول القطن توسمًا في شبكة النقل والمواصلات ، وبالنالي جرى التركيز على هذه المهمة رأنظر الشكل ١٩-١٧) ، فتم بناء السكك الحديدية التي تربط بين جميع المدن الرئيسية في الدلتا وبين القاهرة والوجه القبلي . وافتت الخطط الحديدي الأول عام ١٨٥٣ ، وامتدت هذه المخطوط حتى بلغت ١٩٦١ كيلومترًا من النوع القياسي عام ١٨٧٧ ، ثم تضاعفت في ظل الاحتلال البريطاني حتى بلغت ٣٢٠ كيلومتر عام ١٩٠٩ ، بالإضافة إلى ١٨٧٠ كيلومتر من الخطوط الحديدية الفصية . وفضلاً عن ذلك فقد تم تجديد ما موافق ميناء الاسكندرية ، كما تم توسيع الميناء أكثر من مرة . وتم بنا الميناني جديدين في السويس وفي بور معيد على قناة السويس التي افتتحت للملاحة عام ١٨٨١ . وقد أدت كل هذه التطورات إلى تسير تحويل القطاع الزراعي من زراعة الكفاف إلى زراعة محاصيل للتسويق وللتصدير على نطاق واسم إلى الأسواق الدولية .

ويبكر بنا أن نبرز أن التأثير الاقتصادي الرئيسي للإدارة البريطانية بدا واضحًا في مجالات الري والقل. فقد أدت إعادة بناء العديد من القناطر، بالإضافة إلى بناء خزان أسوان، إلى أن يكون لمسر نظام ري دائم وإلى زيادة المساحة الإجهالية الأراضي المروعة، ومع خلك فلا بد أن نذكر أن البريطانيين كانوا مجالون كالملك في الاعتاجة من القطن بدلاً من الاعتاد كابًا على الولايات المتحدول على احتياجات صناعة النسيج ، كا كان الحال قبل الحرب الأهلية الأمريكية. وكانت ثابت للمواد الأولية الأمريكية . وكانت ثابت للمواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج في بلادهم ، وبالتالي قلم يكن من الغرب أن توجه الحكومة تابد المواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج في بلادهم ، وبالتالي قلم يكن من الغرب أن توجه الحكومة تطوير شبكة الري ، على الأمم من الصعوبات للالبة التي كانت تتحملها مصر بمشقة ، كان ضرورياً تزيادة خخل البلاد حتى تتمكن مصر من مداد ديونها الخارجة . وقد استفادت زراعة القطن أكثر من غيرها من الأموال للمنتظرة في الأشغال العامة . أما القطاعات الأعرى المتفادت زراعة القطن أكثر من قطاعات مرتبطة باحياجات قطاع التصدير .

<sup>(</sup>٤٧) شارل عيسوي، ١٩٥٤، ص ٣٤. (الفدان = ٥٠,٠ هكتار).

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤٩) القنطار من القطن = ٤٥ كيلوغرامًا.

#### سياسة التجارة الحرة

كان إعان الحكومة بسياسة التجارة الحرة من أهم التغيرات التي اتسمت بها المرحلة قيد الدراسة. وكان هذا الاعتقاد يتناقض وسياسة محمد علي اللذي كان يؤمن بتدخلي الحكومة كخطوة ضرورية في اتجاه التنمية. وكان اللورد كرومر، الذي عمل مستشارًا مائيا ووزيرًا مغرضاً في مصر لمدة أوبعة وعشرين عامًا، من أنصار الاقتصاد الحر laisser-faire ، فعارض فكرة منح الحياية بالمحركية للصناعات الوليدة ، كما كان موقفة السلبي من شركات النسيج للصرية خير مثال لسياسته ، فقد كان يقول والس من مصلحة انجازًا ولا من مصلحة مصر أن نشجع نمو صناعة أقطان عمية في مصر به (۵۰).

وعل أية حال فقد كانت الحكومة للصرية ملتورة باتفاقيات تجارية دولية تمتمها من حجاية الصناعات الوليدة حتى إذا شاءت ذلك ، فطبقاً للمعاهدة الانجليزية – الذكرية لعام ۱۸۲۹ كان من حتى التجار الأجاب أن عام ۱۸۲۹ كان من حتى التجار الأجاب أن عام ۱۸۲۹ كان من حتى التجار المجاب الأمراطورية الطائبة في وبط على ٨ في المائة أمراطورية الطائبة في وبط التجارة الجورة والسابة المجابة التجارة الجورة الطائبة في وبط التجارة الجورة والسابة المعاهدة أبواب الأمراطورية الطائبة في وبط إن هذه المعاهدة وأحيطت كل عاولة جديدة للتصنيع من قبل الدولة لمدة تزيد على القرن (٢٠٠) . وانتهت مدة العمل بند مهر استقلالها الضربي بما سمح المعاهدة المعاهدة مهر استقلالها الضربي بما سمح المعاهدة المعاهدة من قبل الانتفاقيات في ١٦ فيرام المعامدة المعاهدة بعديدة المعاهدة على المراسوم الجمرية بحيث تمكنت بعد ذلك من جاية الصناعات الحلية النافة بوليد عمله عملية تمل على المواردي

#### أتماط الاستثار

كان نمط الاستثار السائد في هذه الفترة يمل إلى نحبية الزراعة. وقد يلغ تكوين رأس المال المدخر الثابت في الفترة من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩١٤ نسبة ١٥ في الماتة من الناتج الإجابي المحلي. ويعتبر هذا المعدل عاليًا إذا ما قورن بالبلاد الأخرى. ومع ذلك فقد تم توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثارات نحو الزراعة والبناء في المناتق من جموع والبناء في المناتق من هذه الاستثارات على ٦٠٣ في الماتة من جموع التكوين الإجابي الثابت رأس لمال. ويفسر معظم الكتاب هذا المخط من تكوين رأس المال على أساس الرجية النسبية ، فيقولون إن الاستثار في قطاع الزراعة كان أكثر ربحًا وأقل مخاطرة منه في الصناعة ، بينا يقول ر. مابور ومنها أساسًا والسياسة على المكياسة والمياسة والمياسة والمكياسة والمياسة والمكياسة والمياسة والمكياسة والمكارة والأمور ومنها أساسًا والسياسة المكيمة، والأور

وكان المستثمرون للصريون يفضلون الاستئار في الأراضي والعقارات على الاستئار في المشاريع الصناعية بسبب المكانة الاجتاعية العالية التي كان يتمتع بها أصحاب الأراضي. قالانتهاء إلى

<sup>(</sup>۵۰) أورده شارل عيسوي، ١٩٥٤، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۱۱) د. سي. ميد، ۱۹۹۷، ص ۱۵.

<sup>(</sup>٥٢) د. مابرو وس. رضوان، ١٩٧٦، ص ١٨.

<sup>(</sup>٥٣) المرجع السابق، ص ٢١.

والبورجوازية الزراعية وكان يضني على صاحبه مزايا عديدة ، إذ كانت هذه الطبقة تحتل مكان الصدارة في السلم الاجتماعي ، ومن ثم فقد ساد الاتجاه نحو تركيز الملكيات الزراعية الكبيرة ، فأصبح عدد كبار لللاك الزراعيين (الدين بملك كل منهم ٥٠ هذانًا أو أكثر) يمثل ١٥ في المائة من عدد ملاك الأراضي عام ١٨٩٧ ، وكانت هذه المجموعة تمثلك ٤٤ في المائة من اجهالي مساحة الأراضي الزراعية.

١٨٧٧ ، ولك من منده المجموعة مست 22 يل أن له من إحمال المستحد الراضي الراسي. و في عام ١٩١٣ أصبح كبار لللاك يمثلون أقل من واحد في المائة من بحموع الملاك وإن كانوا قد ظلّوا يمتكون ١٩٤٧ في المائة من الأراضي الزراعية ، أي أن متوسط حجم الملكيات الكبيرة زاد من ١٨٣ فيدان لل ١٩٣ فندان خلال تلك الفترة (٩٠) .

وكان هذا تطورًا هامًا ، إذ أنه كان يعني أن استارات هؤلاء لللاك كانت نتركر في الأراضي نما أخلً بتوازن الاستهارات في مجموعها . وفضارً عن ذلك كان الأجانب يتمتعون بمحسانة ضريبية وقضائية في ظل الامتيازات التي مُنحت لهم وسمحت لهم بالتفوق على منافسيهم من للصريين في مجال الاستهار الصناعي . وعلى كل حال فقد ظل الاهتام مجاية السوق المصرية وبالتصنيع ضعيفًا حتى الثلاثينات .

وكانت الإدارة المصرية تؤكّد أن تشجيع زراعة القطن وتصديره ضروري لزيادة موارد البلاد وللساح للمساح رئستاند ديونها. وكان الدين العام قد بدأ يتراكم في عام ۱۸۵۸ لقر ديل مشروعات تتعلق بالبنى الماسية والبرارف بعض الحكام. وكان قانون تصفية الدين لعام ۱۸۸۰ قد حدد قيمة الدين المصرية العامة ۱۸۸۳ قد حدد قيمة الدين المصرية العامة ۱۸۸۳ عدد مصر فاقترضت ۱۸۸۲ مليان جنيه استرائيني فيلغت الدين للمرية للأجانب مبلغ و/م ملايين من الجنيهات المصرية سنوناً عام المارة بعدة الالترائرات.

وحفزت الحرب الأهلية آلأمريكية عملية إنتاج القطن وتصديره في مصر بحيث زاد الإنتاج من نحو نصف مليون قنطار عام ١٨٦٦ إلى ما يزيد على ٢٠١ مليون عام ١٨٦٥ و ١٫٦ مليون عام ١٨٦٥ و ٢٠٧٩ مليون عام ١٩١٣. ولكن بعد الارتفاع السريع في صعر القطن بسبب الحرب الأهلية الأمريكية، استمرت الأسعار في الهبوط حتى نهاية القرن التاسع عشر ولم تعد زيادة الإنتاج كافية لمواجهة هذا التندور في الأسعار وفي المقد الأول من هذا القرن زادت أسعار القطن إلى أكثر من الضعف كما يلمغت قيمة المحصول ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في بداية فترة الاحتلال البريطاني ، فوصل متوسط سعر القطن إلى ٨٣ ولوكرا للقنطار عام ١٩٦١ ثم الى ٩٠ ولوكراً للقنطار عام ١٩١٩ وفقزت قيمة الصادوات إلى ٨٨ مليون جنيه مصري عام ١٩٦٠ ثم ولفض كبير للتصدير (١٠٠).

وكان الأنجاز الملائي للإدارة البريطانية يتمثل في ضهان الجماية والإدارة السليمة للإيرادات المتزايدة التي تعود على الحكومة من هذا الفائض، فقد شرعت في إدخال إصلاحات مالية، منها الحد من النفقات باستثناء النفقات اللازمة لعمليات الري باعتبارها من النفقات التي تعود بالفائدة. وسمحت هذه الزيادة في إيرادات الصادرات بتسديد كافة القروض التي حصلت عليها مصر إثمان الاحتلال وبتخفيض الدين الذي خلفه عهد الخديوي اساعيل بنحو ١٠ ملايين جنيه استرليني عام ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥٥) شارل عيسوي، ١٩٦٣، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥٦) المرجع السابق، ص ٣١.

#### مرحلة إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات

مما لا شك فيه أن الإدارة البريطانية قامت بإصلاحات عديدة عادت بالفائدة على الاقتصاد المصري. وقد تحققت أهم منجزاتها في المجال المالي وفي مجال الري وفي مجال الإدارة الناجحة. ولكن من الصحيح أيضًا أن موقف الإدارة البريطانية من التصنيع في مصر كان موقفًا معاديًا وأن سياسة التجارة الحرة زادت من التركيز على زراعة القطن في مصر . غير أن أواخر العشرينات شهدت إدخال تغييرات هامة تمثل بداية مرحلة جديدة اتجه فيها الاهتمام إلى الصناعة. ومن أهم أسباب هذه التغييرات فترة الكساد الكبري التي أدت إلى هبوط الطلب الدولي على المواد الأولية ومنها القطن. وقد انعكس هذا بدوره في صورة انكاش حاد في كافة أنواع النشاط الاقتصادي في مصر، وبالتالي فقد تعرضت السياسة الحكومية المشجعة للتجارة الحرة لضغوط متزايدة ، وازدادت المطالبة بتدخل الحكومة . وفضلاً عن ذلك فقد تدهورت شروط التبادل بالنسبة لمصر في نهاية العشرينات مما زاد من الضغوط الرامية إلى التخفيف من التركيز على القطن الذي كان لا يزال يمثل الجزء الأكبر من الصادرات. وشهدت هذه الفترة أيضًا بزوغ حركة وطنية قوية ، وكانت ثورة ١٩١٩ هي ذروة الحركة الوطنية المصرية التي تجلت في ظهور مجموعة من أصحاب المشروعات المحليين لهم أفكارهم الجديدة بشأن مستقبل التنمية في مصر. وبينا واكبت زيادة الإنتاج الزراعي في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر الزيادة في عدد السكان، فقد تغير الحال في بداية القرن العشرين ، حيث زاد الناتج الإجهالي في قطاع الزراعة بنسبة ٣٠ في المائة بينما وصلت الزيادة في عدد السكان إلى ما يقرب من ٥٠ في الماثة (٥٧). بذلك تجاوزت زيادة السكان في مصر القدرة الاستيعابية لقطاع الزراعة ، وكان لا بد من تطوير القطاعات الأخرى لإيجاد فرص عمل منتجة ولزيادة الدخل الفردي. وأخيرًا، وبسبب نقص الواردات خلال الحرب العالمية الأولى، نشأت صناعات عديدة بحاجة إلى حماية إن كان لها أن تستمر في مواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة.

ولكُل هذه الأسباب مجتمعة ، وبعد أن حققت البلاد استقلالاً ضربيبًا عام ١٩٣٠ ، فرضت الحكومة رسومًا تتراوح بين ١٥ في المائة و ٢٠ في المائة على بجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية المستوردة التي تنافس المنتجات المحلية .

وهكذا بدأت مرحلة جديدة من النبو الاقتصادي من خلال إنجاد بدائل للواردات. وتدل مؤشرات عديدة على نمو الصناعة. وأول هذه المؤشرات هو زيادة عدد الستخدمين في قطاع الصناعة. في عام العهد على نالاين المعددة على نالاين المعدد المؤسسات الصناعية تستخدم عشرة المسخاص فأكثر. وقمة مؤشر هو زيادة الانتجار الصناعي. فنجد مثلاً أن إنتاج السكر زاد من ٧٩ الف طن عام ١٩٩٧ الم ١٩٥٩ ألف طن عام ١٩٩٧ الم مدود المعدد على المعدد المعدد على المعدد المعدد على المعدد المعدد المعدد على المعدد المعدد على المعدد المعدد على المعدد المعدد المعدد على المعدد على المعدد على المعدد على المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد على المعدد ا

<sup>(</sup>۵۷) د. سی. مید، ۱۹۹۷، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٥٨) شارل عيسوي ، ١٩٦٣ . ص ٤٤ .

الحدول ٢: مصر: الإنتاج المحلى والمستلزمات المحلية من السلع الصناعية عام ١٩٣٩ (٥١)

| لسلع             | الاحتياجات المنتجة<br>محليًا (٪) | السلع             | الاحتياجات المنتجة<br>محليًا (٪) |
|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| لسكر             | 1                                | الاسمنت           | 4.                               |
| لمشروبات الروحية | 1                                | الصابون           | ۹٠                               |
| لتبغ             | 1                                | الأثاث            | ٨٠                               |
| للح              | 1                                | الكبريت           | ۸۰                               |
| لطحين            | 44                               | الجعة             | ٦٥                               |
| لقطن المغزول     | 47                               | الزيوت النباتية   | ٦٠                               |
| لأحذية           | ٩.                               | الصودا الكاوية    | ٥٠                               |
|                  |                                  | المنسوجات القطنية | ٤٠                               |

ومن التطورات المامة الأخرى ظهور الشركات الوطنية في فترة العشرينات. فقد تأسس أول بنك مصري ذي ملكية وإدارة مصرية خالصة – وهو بنك مصر – عام ١٩٢٠ ، فكان وائداً في تطوير وتنعية شركات صناعية واسعة النطاق. ونجح البنك في اجتذاب رأس لمال الخاص في قنوات الاستثرار التقليدية أصبحت بحدوعة شركات ومصره تنصب إحدى وعشرين شركة عام ١٩٤٠. وقد قدر نصيب الشركات الصناعية التابعة لبنك مصر به وغي لمائة من الزيادة في بحدوع رأس لمال المستمر في كافة الشركات الصناعية المساهمة في الفترة ما بين عام ١٩٢٧ وعام ١٩٣٨. وهكذا أعطى بنك مصر دفعة بكيرة للشمية الصناعية المساهمة في الإستثرار بالنسبة للمشروعات الصناعية بسبب أزمات القطان المتتالية وبسبب الأرباح المتوجة المتوقعة الأجانب من الصناعة استنادًا إلى الأرباح التي حققها الأجانب من الصناعة استنادًا إلى الأرباح التي حققها الأجانب من الصناعة استنادًا اللي الأرباح التي حققها الأجانب من الصناعة النساعية مصر.

والخلاصة أن الفترة في الدراسة شهدت عاولات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية. فبعد فشل والخلاصة أن الفترة فيد الدراسة شهدت عاولات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية. فبعد فشل التخصص في محصول واحد للتصدير ، ثم تدعّم هذا الانجاه في ظل الاحتلال البريطاني الذي شجع المناوض المنافقة الأراضي الصاحة للزراعة وزيادة صادرات القطن. وكانت الحجج الثلاث المؤيدة لحذا الانجاه هي: أن التجارة الحرة والتخصص تبعاً للمزايا النسبية يؤديان إلى مزيد من الواهية ، وأن سداد تبوي المنافقة المنازكة عمل إلى إبرادات ، وأخيراً أن الماهدات الدولية كانت تحد من قدرة مصر على تبوير الحاية اللازمة لصمناعات الجديدة. فكانت الشبحة بناء اقتصاد موجه نحو التصدير . ومن ناحية أخرى السمت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين بتحولات هيكلية في الاقتصاد في أجواه التصدير . وكان ذلك راجعاً إلى عوامل عديدة هي والأزمات الزراعية المثالية أن وأدب إلى تدمو و في أجواه التصديم بالسبية لمسر، ونشوء شركات وطنية و تحقيق الاستقلال الشريعي من جديد ثم تغير سياسة المحكومة تجاه الصناعة . وأدت كل هذه العوامل بالتالي إلى نمو الصناعة تموًا سريعاً في أواخر الفترة المذكورة .

<sup>(</sup>٥٩) المصدر: م. م. القمّاش، ١٩٦٨، ص ٤١.

#### السودان

كما رأينا من قبل، شهد السودان في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، بزوغ حركة دينية أدت إلى اندلاع ثورة على الحكم التركي – المصري في السودان ثم إلى إقامة الدولة المهدية بين ١٨٨١. و١٨٥٨. وفي نفس هذه الفترة تقريبًا خضعت مصر لسيطرة الإنجليز الذين احتلوا بعدها السودان. وهكذا خضع السودان للحكم الإنجليزي – المصري. ويتناول الجزء الأول من هذا القسم بإنجاز أوضاع الدولة المهدية بينا يبرز الجزء الثاني أهم التطورات في ظل الحكم الإنجليزي – المصري.

#### الدولة المهدية (١٨٨١ إلى ١٨٩٨)

أقامت الدولة المهدية نموذجًا إداريًا وقضائيًا خاصًا بها. وكان من أبرز منجزات الإدارة المهدية وضع نظام بسيط وعملي للشرائية لتي كانت تمثل الجانب الأكبر من المن وعمل الشرائية التي كانت تمثل الجانب الأكبر من دخل الدولة. فكانت الزكاة تحصل بنسبة ٢٥, في المائة على الأموال السائلة وينسبة ١٠ في المائة على المائشية والخلال. وقد استمر هذا النظام حتى بعد سقوط الدولة المهدية، وذلك بسبب بساطته وملاءمته للظروف الاجتاعية السائدة في البلاد. وقد شجعت الإدارة المهدية الزراعة والتجارة باعتبارهما أنشطة موجهة كمو دعم الجيش ومده بالسلاح واللنخيرة.

إلاً أن الدولة المهدية لم تستمر طويلاً. وهناك عوامل عديدة أسهمت في إسقاطها، منها أولاً أن المدولة المهدية عام ١٨٨٥، الحرّكة المهدية كانت تعاني خلافات داخلية بسبب التنافس على السلطة بعد وفاقا المهدي عام ١٨٨٥، وفائيًا أن عملية إحكام السيطرة على البلاد استانفت الكثير من موارد الدولة. وفضلاً عن ذلك فقد أضطرت الدولة الجديدة إلى مواجهة المعديد من القوى الاستعارية الأوروبية على حدودها (١٠٠٠). وقر رغبت الدولة المهدية في التوسع شالاً في انجاه مصر، وكانت تلك خطوة ادت بها إلى الكارثة، إذ أنها دفعت البريطانيين الذين كانوا يحملون مصر في هذا الوقت إلى التحرك لاحتلال السودان.

#### الحكم الانجليزي المصري

أنهى الغزو البريطاني – المصري للسودان فنرة الاستقلال الوطني القصيرة التي عرفها السودان في ظل المهدية . ولكن الإدارة الاستمارية لم تكن شديدة الوطأة ، فكانت السياسة الاستمارية في السودان متساهلة نسبيًّا ، كما أنها بذلت محاولات واعية لتطوير اقتصاديات البلاد. وأهم إسهامات الإدارة البريطانية في السودان هي تنمية البنى الأساسية وإدخال نظام حديث للزراعة.

#### تنمية البنى الأساسية

في فترة الاحتلال البريطاني للسودان قام البريطانيون ببناء المخطوط الحديدية والموانئ والسدود ، كما أنهم طوروا نظام التعليم (أنظر الشكل ١٧ـ٧) . وقد تم بناء الخط الحديدي الأول في الفترة من ١٨٩٦ إلى

<sup>(</sup>٦٠) ب. م. هوّلت، ١٩٧٠، ص ٢٠٤ وما يليها.

١٨٩٨ ليستخدم في الحملة العسكرية ، ثم مد فيا بعد إلى عطيره واستخدم لأغراض النقل بين الجزء الشيالي من السودان وبين البحر الأبيض المتوسط مرورًا بمصر. وعندما استكل بناء ميناء بور سودان عام ١٩٠١ ، ثم بناء خط حديدي جديد لوبرط بينه وبين عطيره ، وفي عام ١٩٠١ مد هذا الخط الرليسي حتى سنًا ر. وقم مد خط آخر عام ١٩٠٤ بين المبارغ والبحر الأحمر ، كما نظمت خطوط للنقل بالبواخر لمربط جنوب البلاد بشالها . وقد ساعدت وسائل النقل الحديثة والفعالة هذه على نقل المنتجات الزراعية كل حديث عن نقل المنتجات الزراعية تدابير تحديدًا من نفقات النقل . وساعدت الإدارة البريطانية أيضًا في تطوير نظام التعليم وانخذت تدابير لتحسين استخدام الموارد المائق والأراضي ، إذ قامت بيناء بعض محطات الفضخ وبحفر العديد من القنوات لأعراض الري .

#### التنمية الزراعية

أورك البريطانيون منذ البداية الإمكانات الزراعية الضخفة التي يتمتع بها السودان، فبذأوا بزراعات تجربية للقطن ليستكلوا الانتاج للصري من هذا المحصول. فلم أسفرت التجربة الأولى في زيداب عام عرب تقالج من من هذا المحصول. فلم أسفرت التجربة الأولى في زيداب عام حيث تقد أخصب الأراضي السودانية، وقاموا بوضع خطة طموحة لمهل الجزيرة، ومنحوا «المشرق الزراعية السودانية، مو همي شركة خاصة، استاز زراعة القيان في هذه المنطقة، وقد اقتضى هذا الانفاق تعاول بين الحكومة والشركة والمستأجرين السودانين. فكانت الحكومة وسناجر الأراضي من ملاكها وتوفر رأس المال الأسامي اللازم لحفو القنوات وإنشاء محطات الفضح. أما الشركة ظر تكن تتحمل إلا نفقات قوليم بالزراعة. وكان المستأجرين و ٣٥ بالزراعة. وكان المستأجرين و ٣٥ بالزراعة وكان المستأجرين و ٣٥ بالزراعة وكان المستأجرين و ٣٥ بالملائح المنابع المستأجرين و ٣٥ بالملائح المنابع المستأجرين و ٣٥ بالملائح المنابع المستأجرين و ٣٥ للأولى (٢٢ بي المائية ١٨٠). للنابة (١٠٠).

وكان مشروع الجزيرة يستهدف ري ما يقرب من ٢٠٠٠٠ هكتار تُزرع بالفطن واللمرة الرفيعة والعلف. ولكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى التأخر في تنفيذ الخطة. وفي عام ١٩١٩ ثم تعديل الخطة واستكمل بناء سد سنار عام ١٩٦٥(١٣). ووفع النجاح في مشروع الجزيرة إلى تطوير أنواع أخرى من النشاط مرتبطة به كالنقل والري وحلج الأقطان.

ولتمويل هذه المشاريع تم استكمال نظام الضرائب باتفاقة بين بريطانيا ومصر، نقوم مصر بمتضاها بمد المساعدة المالية وبالقروض من أجل مشروعات التنمية وتحويل الميزانية. وقد بلغت مساهمة مصر في ميزانية السودان ٢٫٨ مليون جنيه مصري في الفترة ما بين ١٩٩٩ و١٩٩٦، بينا بلغ بجموع قروض مصر للسودان ١٫٥ مليون جنيه مصري في الفترة ما بين ١٩٩٠ و١٩١٠، وكانت هذه المنح والفروض للصرية لازمة بالنظر إلى قلة الضرائب في السودان ، إذ كانت الضرية على الأرض تراص بين

<sup>(</sup>٦٦) و. ن. ألان ور. ج. سميث ، ني ج. د. توتيل (مشرف على التحرير) ، ١٩٤٨ ، ص ٢٠٨ و ٢٠٩. أنظر أيضًا أ. غيسكيل ، ١٩٥٩ ، ص ٧٠.

 <sup>(</sup>٦٢) أ. غيتسكيل، ١٩٥٩، ص ٩٤.
 (٦٣) المرجع السابق، ص ٣٥.



عشرة فروش وماثة قرش للفدان الواحد. وظلت ضريبة المُشر جزةا من نظام الفرائب في السودان طيلة فترة الاحتلال البريطاني . كما كانت هناك ضرائب أخرى على التجارة وعلى أنواع مختلفة من الصناعات (۱۲).

وبغية التتجيع على زراعة الأرض كانت الضربية تُعرض على ربع الأرض الصالحة للزراعة بعد سنين، ثم تحصل الضربية على كل الأرض بعد مرور ثماني سنوات إلى عشر سنوات. وكانت هناك ضرائب أخرى منها الضربية على قطعان الماشية التي كانت نحصل من مجموعة الثية بأكملها، وضربية رؤوس تُعرض على كل فرد بالغ وتتراوح بين 70 قرشًا و ٨٠ قرشًا للفرد الواحد، وفي عام ١٩١٢ أدخلت الضرائب العقارية، كما فُرضت الضرائب على السفن بجسب حمولتها.

### نتائج النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني على السودان

كان الشاط الاقتصادي للاستمار البريطاني في السودان جديرًا بالثناء إلى حد ما إذا ما قورن بنشاط الفرين و الإيطاليين في طرابلس. فل يتم الاستيلاء على الأراضي لصالح الأجانب في المسودات كما أخرى. أما مشروع في السودات، كما أما بتركز في أيدي فله من الناس كما كان الحال في المستعمرات الأخرى. أما مشروع حديث في المستعمر كما كما المشروع نظام واجه حديث في السودان. ومع ذلك فيناك أيضًا جواب سلية للصودة، أولما أن البنى الأسامية التي أنشت لم تكن كافية على الإطلاق وكانت تستهدف خدمة مصالح السودانين. ومن الجندير بالمذكر أنه لم يتم بناء ميل واحد من الطوق الصاحة للسيارات في كل السودان في الفنرة المذكروة، ومع ذلك بالمتعمرات أنه لم يتم بناء ميل واحد من الطوق الصاحة للسيارات في كل السودان في الفنرة المذكروة، مناهنات المستعمرات ألم المنابق في منطقة المزيرة في المناطق الغربية على التولى. وكان صدغلال القطن والصمغ التي أنشأها البريطانين في منطقة المزيرة في المناطق الغربية على التولى. وكان منطقة المنابق المتعمرات أهمل التصديق المنابق في وكلم المنابق الوجهة إلى الاستمار البريطاني في السودان هي المنافي في السودان من الناحيين الاقتصادية والاجماعية. ولا شك أن هذا السودان مو مشكلة الم تجد حلاً الإسمار الى هذا كان هذا المناف الموامل الهامة التي أسهمت في خلق مشكلة المغوب في السودان ، وهي مشكلة الم تجد حلاً

<sup>(</sup>٦٤) هـ. أ. تونلي، في ج. د. توتيل (مشرف على التحرير)، ١٩٤٨.

### الفصل الثامن عشر

# الآثار الاجتماعية للسيطرة الاستعارية: المظاهر الديموغرافية

بقلم: ج. ش. كالدويل

تُعير السنوات الواقعة بين تمانينات القرن التاسع عشر وثالثينات القرن العشرين بمثابة خط التقسيم المديرة الى بين بعديد في بداية تلك الفترة ، كان سكان الفارة لا يزالون قلائل متناثرين ، على الأقل بمستويات العالم القديم . ولعل من الأكثر دلالة في هذا الصدد أن هؤلاء السكان لم يكونوا يتوايدون بسرعة ، بالإضافة إلى ما ثبت من سرعة تأثرهم بأنواح الصغوط الداخلية والخارجية التي كانت تقرض عليم بشكل متزايد . ولا شك في أن تعدد الإن السكان حوالى عام ١٩٣٥ كان يسير في طريق الزيادة بسبب التحكم المتزايد في معدلات الوفيات ، ما وضع الأساس لتضاعف هذا التعداد على مدى الفترة الممتذة من ١٩٣٠ إلى ١٩٣٠ ، الأمر الذي ادى بدوره على نحو مؤكد إلى الإسراع بالتوصل إلى الاستغلال وتوطيده.

وهناك مؤشرات كثيرة يمكن استخدامها لتصوير التغيرات التي طرأت بين التاريخين السابق ذكوهما، كما أن بعض هذه المؤشرات يفيد في المضام المستخدام المرآ من تحول سكاني (ديموغراني) ، ففي عام ١٨٨٠، كان البوجود الأوروبي في المناطق الداخلية المبعدة عن ساحل القارة بحصورًا في جانبه الأكبر في الجزائر وفي المبارز وفي من الجهل بأسباب معظم الأمراض الرئيسية في افريقيا إلى بلوغ القدورة على إحزاء على إحزاء على إحزاء على إحزاء على احزاء

الجانب الأكبر من هذه الأمراض وعلاجه. والواقع أن نهاية القرن المذكور تزامنت مع الوقت الذي يدأت فيه عقاقير السلفا نفتح عهدًا من العلاية الكيميائي البالغ الأهمية بالنسبة للقارة. كما أن نصف القرن هذا نصف يضم عصر بداء السكك الحديدية كله تقريبًا، والانتقال من فترة كان النشل البري فيها يوشك أن يكون كله معتملًا على الحماليان من البشر إلى فترة بدأت فيها سيارات النقل تتضاعف عددًا على شبكة متناجة من الطرق الترابية أو المرحلة.

#### نمو السكان

لقد نشر الديموغرافيون عديدًا من الجداول عن نمو السكان في افريقيا بثقة بادية (1). ولكن الحقيقة هي أن أولتي معلوماتنا عن أعداد البشر في افريقيا في القرن التاسع عشر مستمدة من منظور ارتدادي ينطلق من الموضع الذي تميزه التعدادات التي أجريت بعد الحرب العالمية الثانية. ولو كانت هذه التعدادات قد رعت ضعف ما ذكرته من أرقام، لكنا – على الأرجح – قد عدلنا من تقديراتنا عن أعداد السكان قبل القرن الحال تعديدً مناظرًا في ارتفاعه.

و رأكثر التقديرات الخاصة بالقرن التاسع عشر ورودًا في النصوص هي تقديرات و. ف. ويلكوكس وأ. م. كار – سوندرز ؛ وقد انضمت إليها أخيرًا تقديرات ديوران (٢٠). والملاحظ هو أن الأولين على الأقل لم يستندا في تقديراتها إلى أي أساس على الإطلاق، وان اكتسابها القبول قد اعتمد اعبادًا كاملاً تقريبًا على التكرار ، وعلى المؤفوقية التي استمدت فيا يبدو من تقارب ما وضعاه من أرقام.

والواقع أن ويلكوكس قد اكتفي بمجرد تكوار التقديرات التي كان قد وضعها كاتب إيطالي في القرن السابع عشر، هو ب، ريتشيولي ٢٣) مبرًا قراره هذا بقوله إن ريتشيولي ١٥٥ هيسيًا بسوعًا متبحًّا، كشوس معاوف زمانه و مفترضاً أنه لم بجنت أن هي في تعداد السكان بين القرن السابع عشر والقرن المتاسع عشر والقرن التاسع عشر (١٤). والحقيقة أن ريتشيولي كان أكثر تأثرًا بالسمة الصوفية للأعداد منه بالأدلة الديمغرافية المؤقفة ، ١٥ عليان لوكمة الأرضية يلمية در ١٠ مليون نسمة وزعها بين القرات بضاعات لوحدة قدرها ١٠٠ مليون، ولكي يضع في اعتباره ما كان واضحًا من حقيقة أن المؤلفة با تكن قارة غير مأهولة ، مع إتاحة المجال في الوقت نفسه لوضح تقدير بالغ الكبر لمسكان قارة أسما ، من المواقعة وقد برا ملونية الوقت نفسه لوضح تقدير بالغ الكبر لمسكان قارة أسما ، من بديل سوى أن بخصص ١٠٠ مليون من السكان قدمت لافريقيا، وقد برر عبلوكس استخدامه لحذه التقديرات بأن زعم أن الكافة السكانية في تلك الأجزاء من افريقيا التي لم تعرف بالفي السبود وليكوكس المستواد وموسيوليا الميازلة زاميها حاليا كانت معالمة للرقم الذي وصعه ريتشيولي للقارة بأكساء أن مادلول

<sup>(</sup>١) أنظر الأمم المتحدة، ١٩٧٣، الجدول رقم ١١٠٤، ص ٢١.

<sup>(</sup>۲) و. ف. ویلکوکس ، ۱۹۳۱؛ أ. م. کار-سوندرز ، ۱۹۳۳ ، ص ۱۷ إلى ٤٥ ؛ ج. د. ديوران ، ۱۹۹۷ ، ص ١٣٦ الى ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ب. ريتشيولي، ١٦٦١ و١٦٧٧، ص ٦٣٠ الي ٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) و. ف. ویلکوکس، ۱۹۳۱، ص ۵۵.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٥٣ و٤٥.

لأسباب عدة : فهو قد حدد الأقطار التي كانت للمرفة بحجم سكانها أقل من غيرها في ذلك الحين ؛ ولا يوجد أدني سبب يوجد أي برهان على أن أحجام السكان في هذه الأقطار ظلت ثابتة ؛ كما أنه لا يوجد أدني سبب لانيزاض أن الكنافات السكانية في هذه الأقطار كانت مماثلة لنظائرها في الأقطار المستبعدة. ولكن ويلكوكس يحتج بأنه لا يوجد دليل على حدوث أي نمو في سكان افريقيا قبل العصر الحديث ، ويستند الى ذلك في تقديره لتعداد سكانها برقم ١٠٠٠ مليون حتى عام ١٨٥٠.

أما تقديرات كار – سوندرز فإنها في الحقيقة لا تمثل مجموعة مفصلة ، بل مجرد تعليق على أرقام ويلكوكس . يتصل بالانجاهات أو بأرقام الأقاليم الفرعية التي لم تجد العناية الكافية ، أكثر بما يتصل بالعنجرات الأساسية . وعلى ذلك ، فقد قبل كار – سوندرز أن يفترض صواب أرقام ويلكوكس الخيال بجراء الخيامة بتقديراته السكانية للها ، ١٩٥٠ ، أي قبل زمانه رزمان كار – سوندرز ويلكوكس وفيل إجراء التحدادات الإسعاد التطاق في القارة بثلاثة قرون لا غير ، ولكنه احتج بالقول إنه لم يؤخذ في الاعتبار التحدادات الإسكان في العام المتحدادات الإسكان في العام ١٩٠١ ، ويقيق قبل أحدث انخفاض في أعداد السكان قبل عام ١٩٠١ ، ولتهي كار – سوندرز من ذلك بل تحديد رقم منخفض فدره ، م مليؤنا لتعداد سكان القارة الفريقان؟ المتحدد وتم منخفض فدره ، م مليؤنا لتعداد سكان القارة الفريقان؟ التحديد على حدوث زيادة سكانية بمقدار الثلث طرأت خلال القرن التاسع عشر ٧٧ .

ويلاحظ أن مقولة انخفاض تعداد السكان خلال القرن التاسع عشر كله أو جزء منه كثيرًا ما 
تتكور، ولكنها نادرًا ما تجد تبريرًا كافيًا. ويرى أحد المراقين أن هده للقولة يمكن تفسير ووردها 
بمفيقين: أولاهما هي افتقار الأوروبيين إلى الألقة بالسكان الزاعين المتنافرين بكنافة قلبلة على 
مساحات كبيرة، ومن ثم تصورهم أنهم يصادفون مناطق غير مأهولة ؛ والحقيقة الثانية هي رغية 
مهاطوهم (٥٠. ويرى مراقب آخر أن التقديرات المغرطة لأعداد السكان قد وضعت في وقت الاندفاعة 
تلك الاستجارية الرئيسية من جانب القوى الأوروبية بقصد تشجع الاستجارة في الشركات الأوروبية المشتركة في 
تلك المؤكداً ولا ولا من من جهة أخرى كانوا بصفى حساب أرقام كبيرة لتعداد السكان من روايات بعض 
الأرقام ، ولأنهم من جهة أخرى كانوا بصفة عامة يسيرون في استكشافاتهم على طول مجاري الأنهاد 
المرات المطروقة التي كانت تمر بالضهروة خلال مناطن ذات كثافة سكانية أعلى من المعتاد .

وببدو بحموعات أوقام ديوران عن تعدّادات السكان في افريقيا ممثلة لنغير رئيسي في هذا الصدد. ففيا يتعلق بمعظم سكان القارة، أي أولئك اللمين يعيشون جنوب الصحراء الكبرى، يضم ديوران تقديرات ارتباعية يفترض فيها تطبيق أرقام الأمم المتحدة لعام ١٩٢٠ (١٠). ولكنه أهمل بعد ذلك رقم ١٩٢٠ عندما وضع تقديره الأوسط، على أساس أن ذلك الرقم يشير إلى معدل مرتفع إلى درجة غير مقبولة لنمو

<sup>(</sup>٦) أ. م. كار ـ سوندرز ، ۱۹۳٦ ، ص ٣٤ و ٣٥.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص ٤٢.

<sup>(</sup>۸) ر. ر. كوزينسكى ، ١٩٤٨ – ١٩٥٣ ، الجزء الثاني ، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٩) ج. سوریه – کانآل، ۱۹۷۱، ص ۳۷.

<sup>(</sup>۱۰) ج. د. ديوران، ١٩٦٧، ص ١٥٢ و١٥٣.

السكان (١٥, في المائة سنويًا) بين ذلك التاريخ ورقم الأم المتحدة لعام ١٩٥٠ اللذي تقبّله. وعلى ذلك في السكان الدون المقبقة الثانية. إلا أن يدري سما الحقيقي قلده الإسقاطات الاستعادية هو تعدادات ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أن دوروان مع ذلك لا يدري سباً لرفض معدل انحو السكاني الذي تقدره الأم المتحدة للفترة من ١٩٥٠ وأراد ١٩٥٠ ومن ثم يقلل الشك قائمة في ابيدو أنه عاولة لتبرير النجج الذي اتبعه إلى القول بأنه : وعندما يُضاف الرقم التقديري كالرصطاع بتفق على وجه التقريب مع المترافق ويلككوكس أن حجم سكان افريقيا كالها كان ثابتا عند مستوى ١٠٠ مليون نسمة خلال هذه الفترة [من ويلككوكس أن حجم سكان المويقيا كالها كان ثابتا عند مستوى ١٠٠ مليون نسمة خلال هذه الفترة [من العالم المحافق معمر والجوائر خلال النصف لثاني من القرن التاسع عشر والمقود الأولى من القرن الحلي (١١٠) ، أما تقليره الأوسط فهو مُمّد بحيث فيضي على المنطقة معدالاً سنوياً للنمو السكاني قدره ١٠٥٠) و المائة بن

وَيُعْتِر تقديرات ديوران الدنيا والقصوى أداة أكثر جلاء في هذا الصدد ، حيث نجده يجددها لعام الم ١٠٠ بـ ١٨٥٠ بـ ١٨٥١ بـ ١٨٥١ ميونًا على التوالي ، متمبلاً بذلك هامشًا للخطأ تبلغ نسبته حوالى ٣٠ في المائة بالزيادة أو النقصان . في حين أن التقديرات المناظرة لقارة آميا وقارة أمريكا اللاتينية موضوعة في حدود هوامش للخطأ لا تزيد عن ١٠ في المائة ، بل وتنحصر في ٤ في المائة فحسب بالنسبة لقارة أوروبا . ولمل من التخسيرات المجزئية لما هو ياد من عام الاستيناق من الأرقام الخاصة بأفريقيا جنوب الصحواء الكبرى ما التخسيسيات المخاصة بأفريقيا جنوب الصحواء الكبرى ما المخسئيات هذا المحدود عن ندرة السجلات المكتوبة الخاصة بتلك المنطقة . وكما يصور احتمالات عدم الاستيناق هذا عدد من الحقائق للمينة التي كانت قائمة وقت الكتابة ، مثل الجدل الذي ثار حول سكان نيجيريا وتعدادهم ، الذي رُقعت كان أن يجيريا عدد من الحقائق للمينة التي كانت قائمة وقت الكتابة ، مثل الحدود الشكوك الكبيرة حول تعداد شهوب كبيرة الحجوم ، مثل سكان أثيويا .

واضح أذن أنه ليس هناك من يعرف تعداد سكان افريقيا، وخاصة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال الفترة التي بشال من يعرف تعداد سكان افريقيا، وخاصة افريقيا جنوب الصحراء التحداد، خلال الفترة التي يشار ملذا التحداد، بأقل من ١٩٠٠ مليوناً أنها الآن عام ١٩٠١، بنيد أن التحداد، بأقل من ١٩٠١، ويحلول عام ١٩٠٠، بنيد أن التحداد الفائل تشرير من ١٩٠٥ مليوناً، أما الآن فإن الدلائل تشرير بوضوح منزليد إلى أن رقم الد ١٥٠ مليوناً كان قدام بجاوزه بالفعل في عام ١٩٢٧. ويلاحظ أن معظم مناطق افريقياً لم تجر فيها أبة تعدادات حقيقية للسكان خلال تلك الفترة ، كما أن بعض التعدادات التي أخريت بالفعل لا تكاد تستحق هذه التسعية . وعلى سبيل المثال ، فإن تعداد نيجويا الشهالية لعام ١٩١١ تقد أرسل إلى لندن على صفحة واحدة من الورق ١٩٠١، وقد قضى ر. در كرزيسكي سنوات طويلة في قد أرسل إلى لندن على صفحة (١٠ تصفحة ١٩٠١) تصم الفياء في المناطقة والعناية عن جميع المستعمرات البريطانية والمناقبة عن جميع المستعمرات البريطانية ومناقبة أرية في أعرب الأخصائين

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>۱۲) وبشكل خاص سي. ف. كيزر، ١٩٤٤، ص ٣٨٣ إلى ٤٠٨؛ ول. شُغاليه، ١٩٤٧.

<sup>(</sup>۱۳) سي. ك. ميك، ۱۹۲۵، ص ۱۹۹. (۱٤) ر. ر. كوزينسكي، ۱۹۶۸–۱۹۵۳؛ ۱۹۳۹.

في الدواسات السكانية ، إلاّ أن من الخطأ أن نفترض أن له كبير مغزى أو مدلولاً فيا يتعلّن بالمستويات أو الاتجاهات السكانية خلال الفترة التي نعنيها هنا .

إلاّ أن من الممكن – ومن الفيد على التحقيق – أن نذكّر هنا بعض الأمور المستمدة من الأولة الحديثة المتصلة بطبيعة السكان الافريقيين، ثم نلقي نظرة على القوى التي لا بد وأنها قد شكلت هؤلاء السكان في الفترات الأقدم عهدًا.

#### نجمعات سكانية سريعة التأثر (هشة) تبرز من حالة قريبة من الثبات

إذا استئينا الفترات غير العادية ، مثل الزمن الحالي الذي تجري فيه ثورة علمية وتكنولوجية تغير العالم ، فإن معدلات كو السكان لا بد وأنها كانت منخفضة نسبيًا ، ومن ثم فإن معدلات الوفيات بجب أن تكون متقاربة مع معدلات المواليد . وينشأ ذلك عن طبيعة الخو الأسيّ الذي يؤدي – على مدى أبة فترة طويلة إلى حد ما – إلى أعداد ضحفمة تنتج عن معدلات زيادة تبدو في ظاهرها منخفضة . فعدل الخو الذي لا يتجاوز هم ، في المئلة سنويًا (والذي ينتج عن معدل مواليد لا يزيد إلا بخمس نقاط في الألف فقط عن معدل الوفيات ) يؤدي إلى زيادة تبلغ خصمة عشر ضعفًا على مدى ألف سنة . وحتى إذا كان تعداد سكان افريقيًا مرتفعًا إلى وقم ١٩ مليونًا في عام ١٩٠٠ ، فان من غير المختمل ألا تكون القارة قد احتوت على أكثر من ١٠ ملايين نسمة قبل ألف عام من ذلك .

وبناء على ذلك يمكن الاعتقاد بأن معدلات الوفيات في الفترات السابقة على العصر الحديث كانت تتقارب مع معدلات المراليد في حدود فرق لا يزيد على خمس نقاط في الألف. وينغي أن نفيف إلى هذا بعض التحفظات: فللذي ذكرناه يتعلى بحوسط على مدى فترة طويلة جدًا ؛ ومن الجائز أن تكون هذا المقارة في مجموعها قد شهدت ذيذبات سكانية على مدى السنوات الألف الماضية ، ومن شبه المؤكد أن الكثير من مجتماتها قد عانت – كل على حدة – من تدهورات سكانية مريعة أعقبها نوع من الإبلال أو الإفاقة والمودة إلى الوضع الطبيعي . إلا أن من غير المحتمل أن يكون هذا الشفاء قد تحقق عن طريق معدلات زيادة طبيعية تتجاوز بكثير الواحد في المائة سنويًا في شال افريقيا قبل أوائل القرن التاسع عشر ، أو في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قبل نهاية ذلك القرن. والأرقام للمنية منا نظل متوسطات لمدلات المواليد والوفيات . ونشير الأداة – التي يستمد جانب كبير منها من أوروبا قبل العمر الحديث – إلى أن يتجاوزه في سنوات قبلة نسيًا تصبر بمدلات وفيات بالغة الارتفاع تطرأ نتيجة كوارث معينة ، مثل الأوية أو الجاعات أو الحروب .

وعلى ذلك فاذا كانت ممدلات الإنجاب قد بقيت ثابتة إلى حد كبير في افريقيا، فإننا يمكن أن نستنبط بعض المعلومات عن كل معدلات الإنجاب والوفيات في الماضي من خلال دراسة الأنماط الحديثة لمدلات الإنجاب. ومنذ منتصف الخمسينات في القرن العشرين، أجريت الاستقصاءات السكانية في افريقيا على نطاق واسع وبأعداد تزيد عنها في أي مكان آخر من العالم (١٦٠). وبعترض تفسير البيانات المستمدة من هذه الاستقصاءات عدد من الصعوبات، ترجع في جانبها الأكبر إلى أن السكان الافريقيين لم يكونوا موجهين ثقافيًا إلى اعتبار أنواع البيانات (ولا سيا تلك الخاصة بالعمر على وجه الدقة) التي

<sup>(</sup>١٥) أنظر، على سبيل المثال، تفوق افريقيا في كتب الأبحاث حول نسبة المواليد؛ و. ج. دونكان، ١٩٧٣.

يحتاجها الديموغرافيون هامة أو قابلة للمعالجة الكمية . غير أن هذه الصعوبات نفسها قد أدت إلى ظهور مناهج جديدة للتحليل (إلى الدرجة التي أسفر فيها التحدي الذي تمثله البيانات الافريقية عن حدوث ثورة منهجية في بحال الدراسات السكانية) نتج عنها استخلاص كثير من المعلومات عن افريقيا جنوب الصحواء الكبري(١١) . الصحواء الكبري(١١) .

والنمط الذي يتكشف من هذه المعلومات هو نمط يتمبر بقدر من التنوع بزيد كثيرًا عا يمكن أن يتوقعه الإنسان استاذًا إلى الاعتبارات النظرية الخاصة بالثبات السكاني الطويل الأمد روقه يمكن تفسير بعض هذا التنوع بأنه نتيجة عروب معينة في الليانات). إلا أن من الواضح أن معظم السكان الافريقين جنوب الصحواء الكبرى يعيثون في مناطق يبلغ معدل إنجاب النساء فيها من ه.٦ إلى ٨ من المواليد الأحياء خلال فترة الإخصاب في حياة المرأة، ويقترب فيها معدل للواليد الإجابي من ٥٠ في الألف أو أكثر. والاستئناء من ذلك هو القطاع المستطيل الواقع في وسحا افريقيا بمساحة تزيد على ٥ ملايين كيلومتر مربع ونضم الغابون والكاميرون وجمهورية الكونغو وجمهورية وسط افريقيا وجزءًا كبيرًا من ثهال زائير. غير منا القطاع المستطيل نجد أن متوسط المواليد لا يزيد فيا يبدو على ستة للمرأة الواحدة خلال فئرة خصوبتها، بل ويضخفض في بعض للناطق إلى أقل من أربعة، مشيها إلى معدل مواليد إجهالي المنطقة كلها يقل بالتأكيد عن ٤٠ في الألف، وذلك أثناء الفترة التي ولمد فيها الأطفال الذين شملهم يفسر الارقام – وان لم يوضح أسابها – وجود عدد كبير من النساء اللافي لا أطفال طن بالمرة، واللاني يقمر الارقام – وان لم يوضح أسابها – وجود عدد كبير من النساء اللافي لا أطفال طن بالمرة، واللائي

وإذا حصرنا اهمامنا في المنطقة الواقعة خارج قطاع الخصوبة، فقد يمكننا أن نجازف ببعض التخمينات القبولة عقلاً في ابتصل بالسكان جنوب الصحواء الكبرى قبل العصر الحديث، وذلك بأن نسخدم مناهج الثبات السكاني في التحليل (۱۷٪ إلا أننا نجب أن نسجل أولاً أمرين يمثلان مشكلتين: أولها معدل الواليد الذي يُسبعد جناً أن يكون قد زاد في أي وقت من الأوقات عن مستواه الحالي، ومن الجائز أنه قد ظل كابنًا، كما تتخم مشراه الحالية التعدادات المناصة بساحل اللهمب وغانا على مدى خصين عام الأمام. ومن ناحية أخرى، فن الجائز أن يكون المناصة بساحل اللهمب وغانا على مدى خصين عام الأحسرة. ومن المحتاز أن يكون عمين الطورف الصحية قد خفض من نسبة العقم والخصوبة للخفضة، وقتًا لما يبدو أن المؤشرات تلك على عليه بالسبة لكينيا وجزيرة مورس على الأقل (۱۷٪). وإذا كان هذا صحيحًا، فن غير المحمل أن تكون

<sup>(</sup>٦٦) جاه وصف هذه المنهجة في و. براس و آ. ج. كول في : و. براس وآخرون ، ١٩٦٨ م ١٩٠٥ إلى ١٤١٠ أ. مركان على المنهجة في المركان المنهجة في أ. ج. كول وف. لوريجه ، في : و. براس وآخرون ، ١٩٦٨ ، كول وف. لوريجه ، في : و. براس المختوف (١٩٦٨ ، كول المنهجة في : و. براس المختوف (١٩٦٨ ، كول المنهجة على المنهجة في المنهجة ويراس المختوف (١٩٦٨ ، ١٩٨٠ ، خيا براء م. كول المنهجة في المنهجة في ١٩٥٠ ، و١٩٨٠ ، مركان المنهجة في المنهجة

<sup>(</sup>۱۷) استخدمنا الأَرْقام الواردة في جدول بجموعة والشهال؛ من كتاب أ. ج. كول و ب. ديميني، ١٩٦٦، ص ٢٢٠ الى 20،

<sup>(</sup>۱۸) ج. ش. كالدويل، في: و. بيرمنغهام واي. و. نيوشتات وأ. ن. أوبابوي (مشرف على التحرير)، ۱۹۳۷، من 44. (۱۹) كان معدل لماليد في جزيرة دوريس أقل من ، في في الألف طوال القرن، ثم ارتفى من ٣٣ في الألف عام 1۹87 ليا. ه في الألف عام ۱۹۵۰، وكانت أكبر زيادة هي إلى طرات خلال حيطة مكافحة الملاريا وبعدها. ويعقد لهار براس أن معدلات المواليد في كنينا وتقدت خلال الخمسينات في القرن العشرين (تقرير شخصي). ويعقد لمان دي كا أن

نسبة المقدرة على الإنجاب في فترة ما قبل العصر الحديث أقل من ٩٠ في المائة من النسبة القائمة حاليًا. ومن المستبعد جدًا أن تكون أقل من ٨٠ في المائة من النسبة الحالية . أما الأمر الثاني فهو احتال أن حجم السكان لم يكن ثابتًا ، وإنما كان يتميز بمعدل للنمو يصل متوسطه إلى ٥, • في المائة سنويًا على مدى عدةً قرون (لأسباب سترد مناقشتها فيا بعد). ويتيح لنا النطاق الكامل للاحتالات أن نصف مجتمعًا متوسط خصوبة النساء فيه ما بين ٥٫٥ و٧ مواليد أحياء، بما يؤدي إلى معدل للمواليد قدره ٤٢ إلى ٥٠ في الألف، ومتوسط العمر فيه – حسب المتوقع عند الميلاد – هو ٢٠ إلى ٣٠ سنة، بما يؤدي الى معدل وفيات قدره ٣٨ إلى ٥٠ في الألف، ونسبة وفيات الأطفال فيه تتراوح بين ٢٥٠ و ٣٧٥ وفاة لكل ألف طفًا, من المواليد الأحياء. وقد يكون الافتراض الأوسط في هذا الصدد هو وضع يبلغ متوسط خصوبة النساء فيه ما يزيد قليلاً على ستة مواليد أحياء ، ويبلغ متوسط النمو السكاني فيه ٣٣,٠ في المائة ، ويكون توقع الحياة فيه لدى الميلاد حوالي ٢٢,٥ سنة (وهو ما يقارب الرقم الخاص بروما القديمة عند نهاية الحمهورية)(٢٠) ، ويبلغ المعدل الإجهالي للمواليد فيه ما يقرب من ٤٨ في الألف، والمعدل الإجهالي للوفيات حوالي ٤٥ في الآلف، ومعدل وفيات الأطفال ٣٠٠ إلى ٣٥٠ في الألف. ولا شك في أن ارتفاع معدلات المواليد في إفريقيا الاستواثية ، نتيجة لأسباب ثقافية ودينية ، يمثل رد فعل على معدلات الوفيات المرتفعة في منطقة تُعتبر منذ عهد بعيد من أكثر مناطق العالم تميزًا بما يتفشى فيها من أمراض. وليسُ في هذه الصَّورة ما يبعث على الدهشة بأي حال. ذلك أن الظروف الصحية التي من هذا النوع قد استمرت سائدة حتى عصرنا الحالي تقريبًا في المناطق النائية من القارة . وقد أسفرت الاستقصاءات التي أُجريت في مالي في أواخر الخمسينات وفي فولتا العليا في أوائل الستينات عن بيانات معدلة تشير إلى معدلات إجالية للوفيات تقرب من ٤٠ في الألف، والى معدلات لوفيات الأطفال تقارب - بَل وتتجاوز - ٣٠٠ في الألف (٢١). إلاّ أن هذا الوضع لا يتناسب مع الاستقرار في منطقة المعدل المنخفض للإنجاب في افريقيا الوسطى إذا افترضنا أن معدلات المواليد المقول بها الآن لتلك المنطقة هي معدلات مستمرة بنفس المستوى منذ الزمن الماضي. وانطلاقًا من مستويات الوفيات السابق بيانها (والتي تمثل افتراضًا محافظًا بالنظر إلى أن الظروف الصحية في غابات المنطقة الاستوائية للساحل الغربي تتميز منذ عهد بعيد بأنها أسوأ من نظائرها في أي مكان آخر) ، يمكننا أن نتهي إلى تلك المناطق التي كان متوسط عدد المواليد لكل امرأة فيها في القرون الماضية ببلغ ٥ مواليد قد شهدت تناقصًا في حجم السكان بنسبة تزيد على ه. • في المائة سنويًا ، وأن المناطق التي كَان متوسط عدد المواليد فيها ٣,٥ قد شهدت تناقصًا في حجم السَّكَان بنسبة تزيد على ١,٥ في المائة سنويًا. غير أن هذا أمر لا يمكن تصور استمراره لأية فترة طويلة ، لأن السكان الذين يتعرضون لذلك لا بد وأن ينقصوا بمقدار النصف مرة كل أربعين سنة ، وكلا الافتراضين لا بد وأن ينطلقا من حجم سكاني خلال السنوات الأولى للاحتكاك الأوروبي يزيد كثيرًا عن كل ما ذُكر في هذا الصدد. والنتيجة التي لا مفر منها هي أن معدلات الإنجاب قد انحفضت في المنطقة خلال فترة حديثة نسبيًا، ويحتمل أن تكون هي الفترّة التي نعالجها في هذا الفصل.

والهدف الرئيسي هنا هو بحث تلك المؤثرات التّي قد يرجع إليها السبب في التغيرات السكانية الطويلة

معدلات المواليد المعاصرة تنجه إلى الارتفاع في غينيا الجديدة في ظروف صحية وظروف تنبير اجتماعي مماثلة لتلك التي توجد ني بعض أجزاء افريقيا ؛ ج. د. فان دي كا، 14۷1. '

<sup>(</sup>۲۰) ل. اي. دبلن وأ. ج. لوتكا وم. سبيغلان، ١٩٣٦، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢١) ب. كانتريل، في: تج. ش. كالدويل (مشرف على التحرير)، ١٩٧٥، ص ١٠٢.

المدى والمؤثرات التي يحتمل أن تكون قد ترتبت عليها نتائج أكثر خطورة في الأمد القصير خلال القرن الماضي. ومن الافتراضات الشائعة أن القيد الأكبر على أعداد السكان في المجتمعات التقليدية هو مدى توفر أُلطعام. إلاَّ أن أ. بوزراب يرى أن الكثافات السَّكانية الحرجة لا تؤدي إلى أوضاع مالنوسية ، بل إلى تغيرات في أساليب الزراعة: وفالمعدلات المنخفضة للنمو السكاني التي كانت تسود (إلى عهد قريب) في المجتمعات قبل الصناعية لا يمكن تفسيرها بأنها نتيجة لعدم كفّاية موارد الغذاء بسببُ الزيادة السكانية المفرطة. ولا بد لنا من أن نفسح مجالاً لعوامل أخرى عند تفسير الانجاهات الديموغرافية... عوامل طبية ، وبيولوجية ، وسياسية ، الخ ي (٢٢) . ولعل الماضي الافريقي كان أكثر تركيبًا وتعقيدًا من ذلك – على الأرجح – وأن القيود النهائية كانت هي قيود موارد الغُذاء على الرغم من عدم بروزها إلى الصدارة في كثير من الأحيان. فقد كانت الأرض المتاَّحة للفلاحة هي تلك التي لم تخصص لأغراض أخرى... ومثال ذلك أن الأراضي للهجورة تقريبًا والتي كانت تقع بين المالك المتحاربة لم يكن يجري تبادل السطرة عليها إلاّ باعتبارها أرضًا خالية فاصلة بَين الطرفين. وقد كانت الأراضي المستغلة في أي وقت في أجزاء كبيرة من القارة صغيرة المساحة نسبيًا ، إما لأن زراعة القطع بالتوالي والرِّحراق في مناطق السافانا كانَّت تستَّزُر تَبُوير الْجزء الأَكبر من الأرض المتاحة في جميع الأوقات، أو لأنَّ المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء كانوا يحتاجون إلى مساحات ضخمة تني باحتياجاتهم. ولم تكن ظروف المجاعة الشديدة تطرأ إلاَّ في أوقات متباعدة ، بسبب الجفاف أو غارات الجراد أو أضطراب نظام الحياة الناشئ عن الحرب أو الأوبئة. وكانت الأزمة عادة تقع مفاجأة إلى درجة لا تتيح أي فرصة لغزو الأراضي المبورة للراحة على نطاق كبير أو مؤثر (٢٣). والواقع أن حدود طاقة الحمل التي تستطيعها الأرض كان يتم بلوغها بما يترتب عليه وقوع معدلات ضخمة للوقيات وانخفاض أعداد السَّكانُّ انخفاضًا ملموسًا يُستمر عقُودًا متتاليَّة . وعلى ذلك فإن الضغط على طاقة نظام إنتاج الغذاء كان في العادة – وإن لم يكن دائمًا – أقصم زمنًا وأشد مفاجأة من أن يؤدي إلى ما يتحدث عنه بوزراب من تغيرات متتابعة في أساليب استخدام الأراضي. والأقرب إلى الاحتمال هو أن تحدث تلك التغيرات عندما تمارس أعداد السكان ضغطًا وثيدًا متصلاً عَلِي طاقة إنتاج الغذاء لنظام فلاحة الأرض، إما في أوضاع يكون قد أمكن فيها تخفيض القمم القصوي للوفيات عن طريق التدابير الصحية ، أو غير ذلك من الإجراءات ، أو حيثًا كانت صدف الحظ الحسن أو الظروف الجغرافية مساعدة على التخفيف من هذه القمم . والذي كان يحدث هو أن حجم السكان كان يظل طوال عقود مديدة بعدُّ وقوع الأزمة عند مستوى أقل من ذلك الذي يبدأ عنده الضغط على موارد الغذاء (٢٤) . وكان السكان يتزايدون ، ولكن بمعدلات متواضعة ، نظرًا لاستمرار تأثرهم بمخلفات الأمراض القاسية . ومن المحتمل أن معدل نمو السكان كان يزداد قليلاً بعد حدوث الانخفاض الشديد في عددهم بسبب الانخفاض المؤقَّت في إمكانات انتقال الوباء أو المرض المعدي(٢٠٠ ، ولكن هذَّا أمر ليسُّ مؤكَّدًا بالمرة ، لأن من المحتمل أنَّ تكون الكارثة قد أدت إلى درجة من اختلال نظام المحتمم (مثل

(۲۲) أ. بو زراب، ۱۹۳۵، ص ۱٤.

<sup>(</sup>٣٣) تعتمد هذه الحجة في جانب كبير منها على دواسة أولية عن الجفاف في منطقة الساحل وفي أثيوبيا في أوائل السبعينات، أشار إليها ج. شي. كالدويل في كتاب سيصدر قريبًا.

<sup>(</sup>٢٤) للاطلاع على مناقشة أعمق لهذا النوع من الضغوط، أنظر: و. آلان، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢٥) وقد كانت تلك فها يبدو هي الحال بين مستمري أمريكا الشهالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، على نقيض الأوضاع السائدة في المجتمعات التي جاؤوا منها .

الارتفاع الكبير في نسبة الأيتام مثلاً٪ تقود بدورها إلى زيادة معدلات الوفيات الناتجة عن الأسباب الأخرى.

#### العوامل المتضاربة للتغير الديموغوافي حتى عام ١٨٨٠ وما بعده

لقد كانت تجارة الرقيق أوضح وأعنف هجوم على النوازن الديموغرافي . ومع أن هذا الفصل يتناول فترة تزامنت بدايتها مع النوقف النام لتجارة الرقيق عبر الأطلسي ، إلاّ أن من المهم مناقشة حجم هذه التجارة ونطاقها وما خلفته من آثار باقية .

ان الكيفية التي أصبحت بها أرقام معينة تلقى القبول باعتبارها ممثلة لحجم سكان افريقيا الاستوائية الذينَ شحنوا إلى أَلعالم الجديد تحمل شبهًا ملفتًا للنظر لأصول التقديرات السكانية للقارة التي وضعها ريتشيول. وقد أوضح كورتين كيف أن جميع المؤرخين المحدثين تقريبًا قد استمدوا بياناتهم على نحو غير مباشر من كوزينسكي ، الذي استعار تقديراته من و . أ . ب . دوبوا ، الذي حصل عليها بدوره من افتراضات لا تستند إلى أي دراسة أو بحث وضعها ادوارد دونبار ، الذي كان داعية أمريكيًا لقضية سياسية مكسيكية في منتصف القرن التاسع عشر (٢٦١) . وإلى أن يحاول باحث في المستقبل أجراء دراسة أكثر اكتالاً للمصادر الأصلية ، فليس هناك بديل عن استخدام تقديرات كورتين الخاصة التي تحدد رقمًا بزيد على ٩,٥ مليون من الرقيق الذين وصلوا إلى العالم الجديد ، موزعين على القرون المتنالية على النحو التالي : القرن الخامس عشر ٣٤٠٠٠ ٣٤ (٤,٠ في المائة من المجموع الكلي) القرن السادس عشر ٢٤١٠٠٠ (٢,٥ في المائة)؛ القرن السابع عشر ١٣٤١٠٠٠ (١٤,٠) في المائة)؛ القرن الثامن عشر ، ، ، ، ، ه و ( ، ، ، ه في المائة ) ؛ والقرن التاسع عشر . • ، ، ٢ ٢٨ ( ، ٢٤ في المائة ) (٢٧) . وقد أدت هذه الحركة ، التي أكملتها حركة أخرى حرة بالغة الصغر عبر الأطلسي في القرن الناسع عشر (٢٨) ، إلى أن يستقر في الأمّريكتين سكان ذوو أسلاف افريقيين – جزئيًا على الأقل – بلغ تعدادهم وقت الكتابة أضعافًا كثيرة لتعداد الرقيق الذين نقلوا أصلاً ، بما أدى إلى أن تحتل افريقيا بوضوح المركز الثاني بعد أوروبا مباشرة كمصدر للسكان الذين استوطنوا خارج قارتهم الأصلية . ولا يزال المعزى التاريخي لهذه الحقيقة في حاجة إلى استكشاف أبعاده استكشافًا كاملًا.

إِنْ تَصَدِّيرِ الرقيقُ (محسوبًا في المحل الأول على أساس أولئك الذين وصلوا إلى الأمريكتين) ، يمكن

<sup>(</sup>۲۲) ب. د. كورتين، ۱۹۲۹، ص ۳ إلى ٨؛ وتعتمد غالبية هذه التقديرات على مصادر غير أصلية أوردها ر. ر. كوزيسكى، ۱۹۳۰، ص ۱۲.

<sup>(</sup>۲۷) هذه الأرقام مستخلصة من الجداول الواردة في الصفحات ۱۹۱۱ و ۱۹۱۹ و ۲۴۱ و ۲۴۳ من دراسة . د. و. كورتين ۱۳۹۹ م اين إنجاع الخيرة في بادران القريق الافريقية الذي تتقد في بور – أو – برانس في هاييني تحق لوقوي اللين لكن من ١٣ بيار كانور الثاني إلى 4 فيرايرانساط ۱۹۷۸ ، لم يتم التوسل إلى اتفاق حول العدد اللتقيق المؤتي اللين تقلوا إلى العالم الجديد. وقد ساد الاحتقاد بأن أرقام كورتين أقل من الواقع وأن الرقم الصحيح هو ما بين ١٥ و ٣٠ مليوناً . أنظر الشريع المباني الاجتماع ، وجهد: هنالة – ۱۹۷۸ ميرتيم ۱۹۷۷ ، وجهدا المحتقاد بأن الأطلسي من ۱۹۵۱ ، لا ۱۹۷۷ ، ورقة عمل قنمت إلى الاجتماع تحد وقم الإحالة : هنالة – ۱۹۷۳ ، بارس، ۲ ا کتوبر الشرين الأول ۱۹۷۲ .

<sup>(</sup>٨٢) مثال ذلك حشد ٣٠١٠ العربيق في جور الهند الغربيّة البريطانيّة (جور الانتيل) بين عامي ١٨٤١ و١٨٦٧. أنظر ج. و. روبرتس، ١٩٥٤، ص ٩٣٥.

تقديره كمعدل للهجرة ، يخضع بطبيعة الحال للقيد الذي يفرضه عدم وجود أية معرفة حقيقية لحجم السكان في القاعدة التي خرج منها أولئك « المهاجرون». ولأغراض التصوير ، سنستخدم هنا تقديري ديوران المتوسط والأدنَّى (٢٦) (وسنستخدم التقدير الأخير لأننا سنحاول فيا بعد بيان أن هذا التقدير الأدنى قد يكون أقرب إلى الحقيقة من التقديرات الجديدة لحجم السكانَ الثابت). وإذا ركّزنا على الفترات الزمنية الأربع لكل من القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ، وحسبنا المعدلات السنوية لكل ألف من سكان القاعدة ، فإن تقدير المتوسط ينتهي بنا إلى معدلات هجرة ترتفع إلى ٥. • في القرن الثامن عشر وتهبط إلى ٤. • في بداية القرن التاسع عشر ". في حين أن التقدير الأدنى للتواريخ ذاتها لا يرتفع إلى ٩,٠ إلاّ ليببط إلى ٦,٠. وفيما يتعلق بافريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال هاتين الفترتين، فإن معدلات التقدير المتوسط تكون ٣,٠ و ٤.٠. ومعدلات التقدير الأدني أو المنخفض تكون ١,١ و ٠,٦. إلاّ أن غالبية الرقيق جاءت من مناطق محدودة على الساحل الأطلسي لافريقيا ، ومعظمها من الشريحة الممتدة من السنغال إلى أنغولا . وكانت مساقط رؤوس الأغلبية الكبرى من الرقيق تقع في مناطق داخلية تبعد ٥٠٠ كيلومتر عن الساحل. وإذا افترضنا أن هذه المواضع كانت تضم ما يقرب من ثلث سكان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإننا نستطيع أن نحسب للفترات الزمنية الأربع كلها معدلات تبلغ : ٠٠،١ ، و٠٠،٠ ، و٢،٥ ، و١٨٨ ، وفقًا للتقدير المتوسط ، ومعدلات تبلغ : ٢,٠ ، و ٨,٠ ، و ٣,١ ، و ١,٩ وفقًا للتقدير الأدني . وينبغي أن تُضاف إلى هذه الأرقام حالات الوفاة الناتجة عن عمليات الاسترقاق. ويبدو أن الخسائر التي كانَّت تحدث أثناء الرحلة البحرية عبر الأطلسي قد انخفضت من الخمس تقريبًا خلال القرنين الأولين إلى ما يقرب من السُدس ثم العُشر في القرنين الثامّنِ عشر والتاسع عشر على التوالي (٣٠) . ولقد كانت هناك دون شك خسائر كبيرة في ْ الأرواح في افريقيا أيضًا خلال عمليات اقتناص الرقيق وسوقهم سائرين على الأقدام حتى الساحل. ولم يكن هناك مفر من حدوث بعض حالات الوفيات الإضافية هذه على أية حال ، لأن التحليلات التي أجريت لأصول الرقيق في غرب افريقيا توضح أن عدد المقتنصين لبيعهم كان يزيد زيادة كبيرة عندمًا تطرأ حروب داخلية ، مثل فتوح الفولانيين في نيجيريا ، فتؤدي إلى أعداد كبيرة من اللاجئين والأسرى(٢١) ؛ بيد أنه لا شك في أن وجود السوق على الساحل كان يدفع إلى زيادة العنف الأهوج الذي يسفر عن ضحايا بسبب الفوضي الزائدة التي يحدثها أو عن تطبيق آكثر عنفًا وتشددًا للقوانين العرفية . وعلى ذلك فقد يكون من الأجدر زيادة المعدلات المذكورة فيا تقدّم بمقدار النصف على الأقل بالنسبة للقرنين السادس عشر والسابع عشر، وبمقدار الثلث للقرن آلثامن عشر، وربما أيضًا بمقدار الخمس فما يتعلق بالقرن التاسع عشر.

إلاً أنّ هذا التضخم في معدلات الخسائر، حتى عند تطبيقه على التقديرات الدنيا للسكان، لا يؤدي إلى مسئويات افريقية كالج القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تزيد على ۱۹٪ و ۱۹٪ على التوالي. هيداً يكن أن يوصوه فرق بيلغ في متوسطه نقطة واحدة بين معدلات المواليد والوفيات (أي معدل سنوي للزيادة الطبيعية نسبته ۹٪ في للانة). وعند حصر ذلك في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تصبح المعدلات ١,٤ و٨. على التولى، في حين أن المزيد من تضييق نطاق الحصر إلى ثلث هذا الحجم

<sup>(</sup>٢٩) تقديرات القرنين السادس عشر والسابع عشر اتبعت الطرائق التي التزمها ديوران.

<sup>(</sup>۳۰) ب. د. کورتین، ۱۹۲۹، ص ۲۸۰ إلی ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣١) المرجع السابق، ص ٢٦٠.

السكاني يسفر عن مستويات قدرها 21,1 و 27, و يمكن لهذين المعدلين الأخيرين أن يسفرا عن اتكاش كاني أو عن وقف الاتجاه السكاني إلى الزيادة إذا لم تكن هناك تغيرات أخرى هامة تميل إلى توجيه توازن المعدلات الحيوية نحو النحو ؛ ذلك أن الزيادة الطبيعية في المختمات قبل الحديثة نادرًا ما يبدو أنها بلغت مستويات ترفع متوسطاتها إلى يم و في المائة مثلاً على مدى فترات طويلة. وقد كانت منطقة الإمكاش أو التدهور السكاني الأكيد هي منطقة الساحل الحصور بين كابندا وإواندا والأراضي الواقعة إلى المداخل منها خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن الناسع عشر وإذا أخذنا ذلك الساحل والأراضي المداخلية وراه، حتى إذا أدرجنا فيها جزيًا كبيرًا من أنغولا وزائير الحاليين بل وجزءًا من أرسيا . فإن منها ما يزيد على للليون من الرقيق في القرن الناسع عشر وحده ، نما يشير إلى معدل للخسائر (وفقًا للحساب الذي أوردناه أنفا) يقارب الواحد في المائة منوبًا ، ويدو أنه قد أدى على وجه التأكيد إلى للحساب الذي أوردناه أنفريد مناطب بتمويد مناطب بكاملها من سكاتها ، ولا سها في أنغولا.

ماذا كانت إذن الآثار الباقية المتخلفة عن ذلك كله في ١٩٨٨ و لقد كان الرق الخارجي قد انكش في خلك التاريخ وأصبح ثانويًا : كان الرقيق من جنوب السودان لا يزالون بتسربون هابطين بجرى النيل أو يتجهين إلى أنوييا وشرق افريقيًا وربما أيضًا إلى الشرق الأوسط، حيث استمر ذلك بضع سنوات أخرى ، كما أن الاستواق المارس على أرض الواقع كان مقيضًا له أن يستمر من أنغولا إلى مزارع ساو – ويق وين ويونسيبي حتى عام ١٩٩٣ . ولكن أبحارة وزجار (جزء من تازانيا الآن) توقفت بالفعل بعد عام ١٩٨٣ ، فضلاً عن ألما للنقال الأنكاني تميزت به التجارة عبد الأطلبي، وإن كان من المحتمل أنها أدت إلى حوّة سكانية الانتقال إلى اللمائل عمر المارق الهلي، الأرسية ، ويان كان من المحتمل أنها أدت إلى حوّة سكانية الانتقال إلى اللمائل تقريبًا عن الطرق كما يتبين من تقرير عام ١٩٠٤ عن افريقيًا الفرنسية ، الذي يوضح أن ديم السكان تقريبًا كانوا يبضمون لنوع أو أحر من الوق الهلي كان ينخصون لنوع أو آخرة من المواقق عد حلى عام يتخدل عام يتجارة الوقيق عبد الأطلبي كانت قد بلخت من العمر أربعة قرون عند حلول عام ١٨٨٠ الآزاء للواجية القول عن المعار أوبعة قبل كان ذلك في البداية المنجاد الواجه العلب المزايد في المرازيل.

وخلال هذه الفترة التي لا تكاد تريد عن قرن واحد، نجد أن أولئك الذين تقلوا عبر الأطلعي بالإضافة إلى الذين امتوا غير المحالي بالإضافة إلى الذين ماتوا أثناء عمليات الاقتناص أو عمليات النقل التالية قد بلغ تعدادهم جميعًا على الأرجح ما يقرب من أربعة ملايين ونصف مليون. والمحد الإناث بما يقرب من أمليون ونصف مليون. وعد الإناث بمن يقول الذي يقرب من أمليون ونصف المين من هؤاء اللهي تعلق المكتر، نظرًا لانخفاض الأعداد المليقة حتى ما ١٨٨٨ كان صفيرًا : لا يتجاوز ربع مليون نسمة على الأكثر، نظرًا لانخفاض الأعداد المليقة بعد عام ١٨٨٠ إلا أن مثلك خسارة أكبر كانت تنشأ من نقل الإناث. ذلك أنه حتى إذا الفرضنا مستويات التكاثر الصافية التي يتميز بها حجم السكان الثابت، فإن مليزنًا ونصف مليون من الإناث أعدادًا مساوية لأهداده وأعداد شركامين أو أنواجهن منًا)، وإذا افترضنا بالإضافة إلى نشري صغيرًا آخر من

<sup>(</sup>۳۲) ج. سوریه - کانال، ۱۹۷۱، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۱۳) بع. مرري المناسب الجنسية المستخدمة من ب. د. كورتين، ١٩٦٩، ص ٤١، الحاشية ٣٧.

الزيادة الطبيعية (٣,٠ في المائة سنويًا) فإن ذلك يمكن أن يرفع الرقم إلى ٣,٢٥ مليون مع حلول عام ١٨٨٠ ، حيث أن الجانب الأكبر من الرقيق قد أخلوا أثناء الجزء الأول من الفترة . وبناء على ذلك يبدو أن رقم الـ ع مكرن صغيرًا إذا نسب إلى الوليا أن رقم الـ ع ملايين يمثل تقديرًا معقولاً للعجز الكي ، وهو عجز قد يكون صغيرًا إذا نسب إلى الوليا ككل أو إلى افريقيا جنوب الصحواء الكبرى في بحموعها ، حيث يبلغ ٤ أو ه في المائة تقريبًا على النوائي ويعادل المؤلى السكاني المثانية أو عشرة أعوام إذا حسب المدل الطبيعي للزيادة في أمائات من المستخدم أعلاه وأن المبني إلى المنطقة الرئيسية التي كانت مصدرًا للرقيق ، لأننا الطبقان نفس الافتراض المستخدم أعلاه وأي المائة ، أي ما يعادل النوائسكاني على مدى جيل باكما لمعلى الأقار المبارك عبوب باكما لمعلى الأقار الأنافة ، أي ما يعادل النوائسكاني على مدى جيل باكما على الأقار .

وتنطوى هذه الحسابات على افتراضين قابلين للجدل. أولها هو أن سكان أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر لم يكونوا مقيدين بالحدود المالثوسية ، من حيث أن موارد الغذاء كانتُ تمكنُ زيادتها بزيادة الأراضي المزروعة أو تغيير مواد الغذاء الأساسية. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان نمو السكان العادي قليلاً جدًا ، ولكن حجمهم كان سيزداد بسرعة كافية لتعويض العجز المتخلف عن تجارة الرقيق قبل أن تأخذ الزيادة في الإبطاء ، وهو ما ينطوي على أن يكون أثر نجارة الرقيق ضئيلاً على الأعداد الكلية . ومن ناحية أخرى ، فقد جرى افتراض نوع من القيود المالثوسية عند البحث في النصف الأول من العدد الإجهالي للرقيق الذين نقلوا، وهم أولئك الذين أخذوا على مدى القرون الثلاثة السابقة على عام ١٧٧٠ . وإذا لم يكن لهذا الافتراض ما يبرره (ومع افتراض ان المعدلات بحسب الجنس لشحنات الرقيق قد ظلت على حالها على مدى القرون) ، فيمكننا عندتذ أن نفترض عجزًا إضافيًا قدره ٤ ملايين نسمة إذا كانت الزيادة الطبيعية المعتدلة قد اقتصرت على الفترة اللاحقة على عام ١٧٧٠ ، و ٥ ملايين إذا لم تكن هذه الزيادة قد اقتصرت على تلك الفترة وحدها. أما الافتراض الثاني ، الأقل مثارًا للجدل ، فهو أن عمومية زواج الإناث في افريقيا ، التي تعتبر مضمونة حتى في مناطق اختلال التوازن بين الجنسين بسبب ممارسة تعدد الزوجات، معناها أن نقص أعداد كبيرة من الرجال لم يكن له كبير أثر على التكاثر. وقد كانت نظم الزواج الافريقية في الواقع هي التي حدت من أثر الجراح الناجمة عن تجارة الرقيق. وهناك تغير آخر أقل بروزًا كان يؤثر كذلُّك على مناطق منشأ الرقيق وعَلَى مناطق أخرى تتجاوزها على مدى خمسة قرون، ويُحتمل أن يكون قد أدى إلى نتائج ديموغرافية أكثر أهمية، ونعني به التغيرات في مصادر الغذاء التي ترجع في جانبها الأكبر إلى الاتصالات مع الخارج.

ويوجد الآن جانب من أكتف سكان أويقيا في المناطق الأستوائية الرطبة التي تمتد حول ساحل افريقيا إلى حوض الكونفو وما وراءه حتى مرتضات شرق افريقيا. وقد كان معظم هذه المناطق مغطى بعابات كثيفة ما زالت قائمة في بعضها. وهي تضم الآن خسيّ سكان القارة، ولكن الأمر لم يكن مكل ادائياً. وأبر ظاهرة غير عادية يتميز بها هذا الإقليم الشامع هي أن نسبة كبيرة من الغذاء فيه قدت الآن من نوع لم يكن معروفا قبل خصمالة عام. وأن القلير الدقيق للدراسات الغذائية العلمية في الفريع جنوب الصحراء الكبري (٣٠) وغير ذلك من المعلومات المسائدة، لتبيّن أن المنبوت هو الآن

<sup>(</sup>٣٤) م. ب. معراكل في من خابل ون. ر. ينيت (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٧ ، ص ٢٠١ لل ٢٢٥. وقد أبأن مبراكل على نحو مقتم عمد كاماة البيانات الانثرويولوجية التي استخدمها ج. ب. موردوك ١٩٦٠ ، كا أبان قيمة استخداماات البيانات الدفقة التي تجريم المبلوات المحكومية طوال العام. وبناة على التحقظات للزنية على نقد مبراكل ، فقد استخدمنا مقولات مرودوك هنا كمصدر تجليل.

أكثر الأغذية الرئيسية شيوعًا على الساحل، ابتداء من ساحل العاج حتى أنفولا، وفي الداخل حتى السلطقة هو الذرة، السفوح الغربية لمرتفقة هو الذرة، السفوح الغربية لمرتفقة المستخدامًا في هذه المنطقة هو الذرة، والذي يصبح هو الغذاء الرئيسي في انفزلا وفي منطقة شاسعة من شرق افريقيا تمتد من كينيا إلى ليسوتو والقال. وفي ووائدا وبوروندي نجد أن الأغلية الرئيسية هي، بترتيب أهميتها: الفاصوليا، والبطاطا الحلوة، والمنبوث، والبناطس.

ويرى بعض الثقات – الذين يعارضهم آخرون – أن ثورة العصر الحجري الحديث قد جاءت إلى افريقيا عن طريق مصر منذ أكثر من سعة آلاف سنة ، وبلغت سافانا غرب افريقيا منذ أكثر من سعة آلاف سنة ، وبلغت سافانا غرب افريقيا منذ أكثر من سعة آلاف سنة ، وبلغت سافانا غرب افريقيا منذ أكثر أمن سعة آلاف سافا مسلم الخاصيل البرية في أثنوينا وغرب افريقيا ، بل وفي ثقافات أوائل العصر الحجري الحديث مثل ثقافة النوائي في شهال البنياء الذي استغاب أكان يتحمل المطلو ونما على غواضات المنابات ، عنله مثل المناب الملائية أرز غرب افريقيا ، وفي أوائل الزمن الملائدي ، وصلت إلى شرق افريقيا ، ثم انتشرت بيطه نحو الغرب ، نباتات أكثر تلاؤياً مع ظروف افريقيا الاستوائية ، مثل الموز (ولا سيا صنفه الكبير الحجم غير الحلى والانباء الأسمولة المنابئ المنابئ المنابئ من المنابئ المنابئ من المنابئ المنابئ المنابئ من السكان المتنافرين المنشن بالعملى المنابئ المنابئ المنابئ من السكان المتنافرين المشتغين بالعمد وجمع الغذاء ، والذين حوض المكونغ بعد غير عبرها هذا هم السكان التنافرين المشتغين بالعمد وجمع الغذاء ، والذين

والنقطة الهامة من وجهة نظر التاريخ الديموغرافي هي أن الغابة كانت منذ خمسيانة عام موئلاً لعدد قابل جداً من السكان. وكانت الاستثناءات الرئيسية من ذلك هي حافات الغابات، والساحل، والطرق الهامة التي تربط بين المناطق. ومن أمثلة الاستثناء الأول في نجيريا منطقة البحية الساحلة المسلحلة المسلحة بهر التجوع عند أدني نقطة ، حيث يسهل هنا بلوغ الهر وعبوره قبل بلوغ الدائلة. وقد استمرت الحركة إلى داخل القابات منذ ذلك الحين بمعدل مسلحة عن الآن. وإذا أتحدنا مثالاً نجيرياً آخر معاصرًا، المنابقة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة يوروبا لاند الوسطى المزحمة الفايات الرئية جنوب أوند ورولي الجنوب الشرق من منطقة يوروبا لاند الوسطى الزحمة بالسكان أمام الرزاعة الكثيفة قد كان في جانبه الأكبر نتيجة لبناء الطريق الممتد من «إيجوب أودي» إلى المسلحة أوائل السينات من القرن العشرين.

ولاً شك في أن عمران الغابات بالسكان قد استند بكامله تقريبًا على الزيادة الطبيعية لحؤلاء السكان وليس على الهجرة. ومن الواضح بالمثل أن هذه العملية قد زادت تسارعًا خلال القرن الناسم عشر، وأنها كانت تسير بسرعة لم يسبق لها مثيل في الفترة التي تشملها هذه الدراسة. ولم يصل محصول اللدة الم بعض أجزاء حوض الكونغو الشهالي إلاً بعد ١٨٣٠، نم أصبح أهم محصول لدى قبائل الزائدي حولى عام ١٩٠٠. وكانت الذرة معروفة في كينيا في ثمانينات القرن الناسع عشر، ولكنها بقيت حتى نهاية القرن غير

<sup>(</sup>۳۰) ر. أوليفر وج. د. فاج، ۱۹۹۲، ص ۲۰؛ ج. ب. موردوك، ۱۹۹۰.

<sup>(</sup>۳۱) ر. هالیت، ۱۹۷۰، ص ۱۳ و ۱۷. وانظر أیضًا س. أو. سویر، ۱۹۵۲، ص ۳۶ و ۳۰. (۳۷) د. ف. ماك كول، ۱۹۲۵، ص ۱۶۲ و ۱۶۳، د. و. فیلیسون، ۱۹۷۷، ص ۲۲۰ پل ۲۳۰.

هامة إلا على الساحل (٢٨) ، ثم لم تصبح هامة في أوغدا ورواندا ريوروندي إلا خلال العقود الأولى من القرن الحالي (٢٨) . وكانت وثبة المنبوت بدورها لاحقة على ذلك، إذ أن انشارها في غرب افريقيا عاقه عدم كفاية المحبقة تحضيها وازالة جميع السموم منها ، إلى أن جاء الأفرو – برازيليون (وهم افريقيون كفاية المحبوب السموم منها ، إلى أن جاء الأفرو – برازيليون القرن النامع عشر وعلموا السكان كيفية تحضير الدء غاري، (دقيق المنبوت)، الذي وبيدو أنه انتشر من المراكز البرازيلية إلى معظم المناطق التي كانت تزرع الإنيام، وإن كان انشاره قد بالمنا أقصى سرعة له منذ عام ١٩٠١ تقريا، ، وفي أي المناطق التي كانت تزرع الإنيام، وإن كان انشاده قد بالمناطق الإمناط عام ١٩٠٠ تقريا، ، وفي نيجريا شال خال المناطق الأرز الآسوية فقد حاص عليا أصناف الأرز الحلية، وخاصة في مناطق غرب المؤينا المناطق الأولى المناطق غرب المناطق الأولى المناطق المناطق الأولى المناطق الأولى المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق الأقدم عهدًا من الحيط المناطق عشر بإدخال أصناف جديدة منه بحلوية من الحيط الهادي ١٠٠٠).

ولا شك أن مؤرخ الغذاء يمكنه أن يلاحظ ما طرأ على الغذاء من تغيير ثوري، ولكن الديموغرافيً يجب أن يؤكّد أن جزءًا كبيرًا من افريقيًا جنوب الصحراء الكريرى قلد خضم على مدى خمسائة عام تغييرات لم يكن هناك بد من أن تؤدي إلى حفز انحو السكاني، وأن هذه التغيرات كانت لا تزال تحدث بإيقاع متسارع في نهاية القرن الناسع عشر، محدثة أثرًا بالم القوة في عين للناطق التي كان يُؤخذ منها الرقيق.

وإذا كانت تلك هي العوامل الرئيسية التي كانت تتحكّم في التغير السكاني ، فقد كانت هناك بلا وإذا كانت تلك هي العوامل الرئيسية التي كانت تتحكّم في التغير السكاني ، فقد كانت هناك بأنها جليب الرخاء والقدرة على غيراء الحذاء أو أوقات الحاجمة ، ورعا أيضًا بعض الجلدا في القول بأنها القليلة التي كانت توجد فيها ، أكثر نما جلبت الأمراض الناشئة عن زيادة الاحتكال بالأجانب أو المنظرات ، وبحلول عام ١٨٥٠، أصبحت المحاصوات المقدية تشمل قطن مصر، وقرفان زئيام اقتصاد الأغراب ، وبحلول عام ١٨٥٠، أصبحت المحاصوات في السنال ، في حين شهبت المؤاثر أنهام اقتصاد مستوطنين أوروبيين يعتمد على إنتاج القمح والنبيذ . ولا يكاد يوجد شك في أن أحد أوجه هذا النشاط التجاري كان له أثر ضار على صحة السكان ، ونعني به دخول المشروبات الكحولية القوية إلى القارة . وكان لتجارة الكحول هذه سبات أيضا مهاهة إنتاج بتكلفة زهيدة في أوروبا مع ما يحققه بعه في الفريقا ما "كان أربح طائلة ، وثانيها أن الاقتصاد الذي يفتر إلى واسطة للتبادل مقبولة على نطاق واسع تلور فيمة عن فيم مدي مدي يقتم بكلفة ملائحة بالمتجات الافريقية ا") . وقر مري كينفسل أنها وجهات أن نجارة الكحول أمر لا شهار طيه وأن هذه المنظروبات أقل ضرؤا من القر أمن القر ما أو جهد أن أنهادة الذي يفتر إلى واسطة للتبادل مقبولة على اطاق ميم كين كينفسل أنها وجهدت أن تجارة الكحول أمر لا شهار طيه وأن هذه المدولية للمروبات أقل ضرؤا من القراق ما سبيل المقاليفة بالمتجات الافريقية (كان من القر

<sup>(</sup>٣٨) م. ب. ميراكل، ١٩٦٦، ص ٩٥ إلى ٩٩.

<sup>(</sup>٣٩) مْ. بٍ. ميراكلّ ، في : س. غابل ونْ. ر. بينيت (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٧ ، ص ٢١٩ و٢٠٠.

<sup>(</sup>٤٠) و. أو. جونز ، ١٩٥٩ ، ص ٧٩. (٤١) المرجم السابق ، ص ٨٠ إلى ٨٤.

<sup>(</sup>۱۶) الرجع السابق، ص ۸۰ إلى ۸۰. (٤٢) ب. ف. جونستون، ١٩٥٨، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤٣) أنظر ملاحظات م. هـ. ستانلي التي أوردها ل. ميدلتون، ١٩٣٦، ص ٢٨٨.

الهندي (11) (الحشيش) ، وهو رأي شاطرتها إياه لجنة بحثت موضوع تجارة الخمور عام ١٩٠٩ (١٠٠). وكانت المشروبات الروحية توزّع على نطاق هائل ، وتتخذ وسيلة لدفع الأجور في أحيان كثيرة . وفي عام ١٩٠٨ كان نصف الإبرادات الكلية للحكومة و و 4 في المائة من رسوم الجارك في محمية ساحل النيجر مصدوم المشروبات الروحية ، وبلغت جملة الإبرادات الحكومية من هذا المصدر في نفس العام ١٩٨٤ زماء مليق بحديث استرليني (١١٠) . وقد حاول مؤتمر بروكسل لعام ١٨٩٣ أن يحد من تجارة هذه المشروبات في الكونغو ولكنه فشل ، ولم يتحقق النجاح في تنظيم هذه التجارة في افريقيا الاستوائية إلاّ عشية الحرب العالمة الأولى.

وتمند أمامنا ظلال شك مماثل على نوع آخر من السلع النجارية ، وهو البنادق. فقد كانت الأسلحة النارية هي التي أتاحت لعدد صغير نسبياً من الناس أن يسيطروا على عدد كبير من الرقيق ، كما ثبت عمليًا من خيرات العرب والألوبويين في شرق افريقياً . وفي المدى الأطول ، كانت الناطق الأكثر تقلماً في النشاط النجاري هي الأسور أيضاً من تعلم في المناطق المرافق الموانئ ، ومرا النشاط النجاري هو والمنتجة ، والمحاصل القدية ، لم بعد حين المدارس والمرافق الصحية ، وربما انتها الأمر أيضاً إلى المختفل المناطق الأحر أيضاً إلى المختفل النجاري الأمر أيضاً إلى المختفل النجاري المرقب المناطق المحافق النجاري المناطق المحافق النجاري والمصرف المصدقة قائمة بوضوح في منتصف والمصرف المصدقة قائمة بوضوح في منتصف والمصرف المصدق عدر في عدد من المدن المصربة والمؤاثرية ، وكان جاب كبير من الدافق إليا يشمل في الرئيمة في عدد من المدن المصربة والمؤاثرية ، وكان جاب كبير من الدافق إليا يشمل في أربعينات الغزن التأميم عشر كان أثر ملمه التدابير في مدينة الجزائر كبيرًا بصفة خاصة ، عندما كان الفرنيون يتهدون للميطوة على الكوليرا (۱۷).

### أثر الاستعار

من المبررات الأكثر شيوعًا فها يتعلق بحركة التوضل الاستيطاني الأوروبي في القارة منذ ثمانينات القرن الثامع عشر ، القول بأن الإدارات أو الحكومات المستقرة الجديدة قد أدت إلى تخفيض أحداد الفسحايا اللين كانت تختلك الإرتيات وفؤارت الاستمقاق. ويفرط لوغارد في تأكيد هذا القول، مدعيًا أن مناطق نيميريا الأقل مكانًا هي دليل على ما كان مجدث من اجتياح وتخريب ودرين "ا"). ولا شك في أن افريقيا ما قبل الاستمار كانت تعاني قدرًا من الافتقار إلى الأمان ، كما يتبين من القرى . وكان المزارعون يهطون إلى السهل لزراعة أراضي أكثر خصوية حال ما يشعرون أنهم في حالة من الأمان (١١).

<sup>(</sup>١٤٤) م. هـ. كينغسلي ، ١٨٩٧ ، ص ٢٦٢ الى ٢٦٨.

<sup>(</sup>۵۱) ر. شرام، ۱۹۷۱، ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق، ص ١١٤ و ١١٥. (٤٧) ج. ر. موريل، ١٨٥٤، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤٨) ف. د. لوغارد، ١٩٢٩، ص ٦٦.

<sup>(</sup>۱۹) ر. م. بروئير، ۱۹۳۰، ص ۳۹ و ۴۰؛ ر. م. بروئيرو في : ج. ش. كالدويل و س. أوكونحو (مشرف على . التحرير)، ۱۹۶۸، ص ۲۰۷۲

وقد كان القول بتوفر قدر أكبر من الأمان صحيحًا في الأمد الطويل، ولكنه موضع شك كبير في العقود الأولى ؛ فقد زاد الاحتكاك بالأوروبيين من عدم الأمان الافريقي. وعلى أية حال . فقد كان عدم الأمان هذا عرضة للمبالغة في وصفه من جانب الحكام والإداريين والْبشرين الأوروبيين، الذين اجتهد كل منهم في تبرير نوع النظام الحديد الذي جاء به . ذلك أن الهدف من معظم الغارات التي كانت تحدث بين الافريقيين لم يكن الناس، بل الماشية والحبوب (٥٠٠)، وإن لم يكن هناك نزاع في أنْ أصحاب هذه الممتلكات كانوا يتعرّضون للخطر عند حمايتهم لها من المغيرين. أما الأمر الذي ظلت النظم الاستعارية الحديدة تحجم عن إبرازه فهو تلك الخسائر الباهظة في الأرواح التي كانت تحدث في جهات كثيرة من افريقيا بسبب تدخل هذه النظم. ونادرًا ما كانت تلك الوفيات نتيجة للتوسع الأصلي للحكم والإدارة الاستعارية ، بل كان الأغلب هو حدوثها نتيجة لقمع حركات التمرد التي حدثت بعد ذلك وما كانت تواجه به من حملات تأديبية غالبًا ما كانت أكبر أضرارها تنشأ عما تحدثُه في دورة زراعة الكفاف من اضطراب يؤدي إلى المجاعة . ومن أمثلة ذلك الآلاف الذين قُتلوا في السنغال عام ١٨٨٦ عند معارضتهم لإنشاء خط حديدي (٥١) ، وفي حرب «الندبيلي» في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) عام ١٨٩٣، والقمع الطويل الأمد لتمرد «الباتيتيلا» في دولة الكونغو الحرة من عام ١٨٩٥ إلى عام ١٩٠٧ ، وسلسلة من آلحوادث التي وقعت في جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا حاليًا) في ظل الاستعار الألماني بين عامي ١٩٠١ و١٩٠٦. أما تَنجانيقا (وهي الآن تانزانيا) فقد اجتاحتها كوارث أضخم، عندما اتبع الألمان سياسة «الأرض المُحرقة» في مواجّهة تمرد «الماجي ماجي» في ١٩٠٥ - ١٩٠٦، حيث أدى ذلك على الأَرْجَعَ إلى موّت مئاتُ الْآلَاف مَن الجوعَ أساسًا [٣٠] ، وعندما استمر القتال بين القوات البريطانيّة والقوات الأنمانية طوال فترة الحرب العالمية الأولى فأدى إلى رفع معدلات الوفيات مرة أخرى. وهناك أمر آخر أكثر تعقيدًا، وإن كان قد نشأ دون ريب بصورة غير مباشرة عن وجود الأوروبيين؛ ونعني بذلك الخراب الذي حدث في المناطق المحيطة بشعب الزولو بعد عام ١٨٠٠ ، وفي حروب الزولو حتى آخر نمرد في ١٩٠٦. كما أن الاحتلال لم يؤد إلى تسوية جميع النزاعاتُ الداخلية ؛ بل إن بعضها زادت مرارته لأن الحكام أو المشرين انحازوا لإثنية دون أخرى. وفي أجزاء من القارة أتاح السلام الاستعاري للمزارعين أن يعتدوا على أراضي الرعاة الرحل، كما حدث بالنسبة لأراضي كلُّ من الماساي والطوارق.

ولا شك في أن الإدارات للمستقرة قد أتمرت على ما يبدو في بعض للناطق زيادات سكانية خلال القرن التاسع عشر ، كيا حدث في مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما قام محمد على بتوسيع نطاق الري والتدايير الصحية (٢٦) ، وفي الجزائر بعد أن أخضم الفرنسيون جميع المعارضين في ١٨٧٨ . وقد نشأت ضرورة هذا الاستقرار – وخاصة حين أصبحت القاعدة هي حلول الإدارة على الإدارة أن طلح الإدارة في أموروبا من أن المستكرية في أمواريا من أن تصبح إدارات مستعمراتها في افريقيا معتمدة على نفسها عليه الحكومات رمن هنا جاء المزكزية للترايد على

<sup>(</sup>٥٠) و. م. ماكميلان، ١٩٣٨، ص ٤٧ وما يلها.

<sup>(</sup>٥١) ب. غافاريل، ١٩٠٥، ص ٨٠ إلى ٨٤.

<sup>(</sup>۷۲) أنظر س . ج . مارتان في : ك . م . بربور و ر . م . بروثيرو (مشرف على التحرير) ، ۱۹۹۱ ، حيث يقدر عدد الخسائر في الأرواح بنصف مليون .

<sup>(</sup>٥٣) س. ف. كايزر، ١٩٤٤، ص ٣٨٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٥٤) ر. أوليفر وج. د. فاج، ١٩٦٢، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق، ص ٢٠٤ وما يليها.

وسائل المواصلات وعلى منتجات التصدير .

ولمن أكبر مشكلة سكانية خلال السنوات التي انتهت بقيام الحرب العالمية الأولى أن تكون هي تلك التي انصبت على ما يسمى به وقضية الأيدين العاملة وعلى نظم الامتيازات في وسط افريقيا. فق أواغير القرن الفائد والفير المنافرة وعلى المنافرة وعلى المنافرة والمتحدول بنبغي أن تكون مربحة. وكان تحقيق هذا الهدت أو الفشل في تحقيقة - يتوقف تماناً على القوى العاملة الافريقية ، إذ كان الأرباح تعتمد على نقل السلم ، وهو ما يعني تشغيل الحالين من البشر في معظم أجزاء افريقية ، إذ الإستوائية ، لأن ذبابة التيبي تسي كانت في أغلب الأحيان تمنع استخدام حيوانات الجر كما أن نقص الطرق والسكك الحديدية كان يمنم استخدام عربات القلق التي تسير بالقوة الحركة والعربات ذات العجلات. وكان أكثر منتجات افريقيا الوسطى بحلية لمربح في البداية هو العاج ، الذي استنزم قدرًا كبيرًا المواجات الأيدي العاملة لحمل أنياب الفيلة . ومع ظهور الإطارات التي تضغ بالمواء واستخدامها في الدواجات من المنافر الم يعكن الوفاء بعلى المطاط لم يمكن الوفاء بعلى على المطاط لم يمكن الوفاء بعلى على المطاط لم يمكن الوفاء بعلى على المطاط لم يمكن الوفاء عام ١٩١٠) ، ومن ثم تقدمت افريقيا وأبنا في نباتها هذا الطلب من المطاط المري . وكان هذا المطاط البري يوجد في افريقيا غائبا في نباتات متشابكة الفروع ، ومن ثم كانت عمليات جمعه ومعالجت معاجة إلولة تعاج إلى أعداد كبيرة من العالى .

وكانت العقبة الرئيسية في هذا الصدد هي قلة احتياجات مزارعي الكفاف، مما جعلهم في معظم الأحيان يعتبرون بأن العمل للنتظم نوعًا من أنواّع الرق (٥٦) ، وبأن هذّه الأعمال من شأن النساء (٥٠) . أما الأوروبيون، فكان يتملكُهم الشعور بالإحباط لدى رؤية تلك الأرباح الضخمة تفلت من أيديهم، ومن ثم لم يكن لديهم أي استعداد لتفهم هذه المواقف أو تقبلها ، وولم يكنُّ هناك مفر من أن يحل الخوف محل الطموح أو الجشع كدافع بحفزهم إلى العمل ع (٥٨) . وكانت الحلول بدائية ووحشية في أغلب الأحيان. فقد لِحَات الحكومات للوفاء باحتياجاتها إلى فرض السخرة أو العمل القسري ، حيث كان زعاء القبائل يحددون أولئك الذين يقع عليهم عبء العمل. وفرضت ضرائب على الأفراد وعلى الأكواخ ، مع إمكان استبدال العمل بالقيمة النقدية للضريبة في بعض المناطق، حيث كان ذلك أكثر شيوعًا في السنوات الأولى من تطبيق النظام. وفي فولتا العليا ، عقب إدخال نظام فرض الضرائب بعد الغزو الفرنسي في عام ١٨٩٦، حاولت قبائل « الموسى» في البداية زيادة الإنتاج والتجارة، ولكن شبابها سرعان ما بدأ يسعى للالتحاق بالعمل الموسمي المأجور في ساحل الذهب، فإذاً بالضرائب ترتفع إلى ثلاثة أضعافها بين عامي ١٩٠٦ و ١٩١٠ (٥٩) . وكان لهذا النظام تاريخ طويل ؛ فقد كان يتبع باعتباره جزءًا من نهج فرنسي جديد للاستعار في عشرينات القرن الحالي ، عندما كان الموسى يستخدمون في سكك حديد ساحل العاج وغير ذلك من المشروعات الهادفة إلى تحسين مرافق البنية الأساسية في افريقيا الغربية الفرنسية ، علمًا بأن الاشتغال بأعال الحمل قد أخذ طريقه إلى الاختفاء في الثلاثينات مع زيادة توافر سيارات النقل(٢٠٠) . وكان الافريقيون فضلاًّ عن ذلك يجنَّدون اختياريًا وإجباريًا في الجيوش وقوات الشرطة . كما كانت الأيدي

<sup>(</sup>٥٦) ج. سي. مينشل في: ك. م. بربور ور. م. بروثيرو (مشرف على التحرير)، ١٩٦١.

<sup>(</sup>۵۷) رَ. أُولَيْفُر وف. د. فاج، ۱۹۹۲، ص ۲۰۲. (۵۸) و. ج. ب. دو موتورانسي، ۱۹۰۹، ص ۱٤۹.

<sup>(</sup>٥٩) أ. بُ. سكينر في: هـ. كُوير (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٢٠ إلى ٦٣.

<sup>(</sup>٦٠) م. ل. بيتسَ في: ف. هارلُو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٦٢٠.

العاملة في بعض المناطق خِلب من وراء البحار ، كما حدث عندما استورد الهنود لإنشاء سكة حديد مومباسا – أوغندا في بداية القرن العشرين . ولزراعة السكر في ناتال منذ عام ١٨٦٠ . وكانت الأيدي العاملة تتحرك وتنتقل في كل مكان ، إما بقصد تركيزها في أماكن الاحتياج إليها أو لأن بعض الشعوبُ الافريقية كانت تُعتبر مصدرًا ليد عاملة أفضل أو أكثر استعدادًا للعمل ، إما بسبب اتصالها واحتكاكها فترة أُطول بالاقتصاد التجاري أو بسبب ما تتميز به ثقافاتها الخاصة من سات مميزة منذ زمن طويل. وكان قدر كبير من تنقلات الأيدي العاملة هذه في فترة الثلاثين سنة التالية على عام ١٨٨٠ مصحوبًا بمعدلات وفيات رهيبة الارتفاع. فكثيرًا ما كان العمال ينقلون إلى مناطق يتعرَّضون فيها لأمراض جديدة ؛ وفضلاً عن ذلك فإن الافريقيين الذين كان يبدو أن لديهم مناعة ضد الملاريا في موثلهم الأصلى أصبحوا في المناطقُ البعيدةُ عن هذا الموثل يتساقطون صرعى لنوعُ آخر شرس من الملاريا . ولحمي الميَّاه السوداء (المستنقعات) أيضًا (١١٠) . كما أن بعض العال المهاجرين لم يلتزموا بالعادات الصحية الصارمة المتبعة في افريقيا على نطاق واسع . وخاصة ما يتعلق منها بالتبرز في مناطق بعيدة عن القرى وعن مجاري المياه(٦٢) . فأدى ذلك بهم إلى تلويث مواردهم المائية ونشر الدوسنتاريا وحمى التيفوئيد والباراتيفوئيد التي وردت حديثًا إلى القارة. ومن الحقق أن الظروف السائدة في معسكرات العمل كانت مساعدة على نشر الأمراض الجنسية (السرية) والإسهال. كما أن العال، الذين كانوا يحملون في أجسادهم أثقال الديدان والعوامل المسببة للأمراض الشائعة في افريقيا الاستوائية ، كانوا يعملون في أحيان كثيرة أعُمالاً أشق مما كانوا يحسبونه بمكنًا في مثل حالاتهم ، فلم يلبثوا أن سقطوا صرعى المرض. وفضلاً عن ذلك فقد أضعف الجوع كثيرًا من العال ، الأن الغذاء الذي كان يُقدِّم إليهم كان يختلف تمامًا عن غذائهم المعتاد من جهة ، ولأن الحالين وغيرهم كانوا يحصلون على غذاء غير كاف من جهة أخرى ، إما لأن الأوروبيين لم يأبهوا لذلك أو لأنهم اعتقدوا – على نحو غير واضح ولا محدّد – أن الافريقيين يحصلون على غذائهم مما حولهم (٦٢). ولا تتوافر تحت أيدينا سوى معلومات ضئيلة عن معدلات الوفيات في القرن التاسع عشر، إلاَّ أَنْ القنصل البريطاني في ساوتومي وبرنسيبي قَدَّر في عام ١٩١٥ معدلاً للوفيات يبلغ ١٠٠ لَكُل أَلْف من العال المقيدين بعقود إجبارية هناك (٦٤) ، بينا تم حساب معدل مماثل للعال المسخّرين لمد الخط الحديدي من برازافيل إلى البحر في عام ١٩٢٢ (١٥٠) . وهذا المعدل الأخير يقابله معدل آخر يبلغ ١٥٠ في الألف لعال سكة حديد الكاميرون قبل الحرب العالمية الأولى (١٦١). وقد عبّرت قبائل الموسى مثلاً عن ذلك بقولها إن «عمل الإنسان الأبيض بلتهم الناس» ، كما أن الإدارة الفرنسية لفولتا العليا تدخلت في العشرينات لتفرض تحسين المقندات الغذائية والأجور التي تُصرف لعال إنشاء سكة حديد ساحل العاج . في محاولة منها لتقليل معدل الوفيات المرتفع (١٧). وقد سادت ظروف سيئة مماثلة في المزارع التي كانت

<sup>(</sup>٦١) ه. ب. توماس ور. سكوت، ١٩٣٥، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦٢) ر. هـ. فولكينغهام وج. هـ. بلدينغ ول. ج. فولكينغهام وب. ف. توربان، ١٩٧٤. ص ٣١ إلى ٣٥؛ إي. أو. أوروبولوي. التاريح غير عدد. ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦٤) أ. د. موريل، ۱۹۲۰، ص ۱۵۷ و۱۵۸.

<sup>(</sup>٦٥) ر. ر. کوزینسکی، ۱۹۳۹، ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٦٦) المرجع السابق، ص ٦١.

<sup>(</sup>٦٧) أ. ب. سكينر في : هـ. كوبر (مشرف على التحرير) . ١٩٦٥ . ص ٦٥.

قائمة آنذاك ، كيا هو ثابت في عام ١٩٠٢ من فقد خُسس قوة العمل كل عام في الكاميرون (١٠٠٠). وكانت أسوأ الأوضاع هي تلك التي قامت في وسط افريقيا ، في دولة الكونغو الحرة (الكونغو المبلكي في ابعد مم زائير الآن والكونغو الفرنسي (افريقيا الإستوائية الفرنسية فيا بعد) والكاميرون الألمائي ، هو ما يكاد يغطي بالضبط حزاء انحفاض نسبة المواليد . فقط ما ١٨٥٠ ، فقطى أصحاب الامتيازات إنتاج الأرض بأكمله في مساحات شاسعة من دولة الكونغو الحرة ، ثم استكل الشام بنشاء دومين (أملاك ضبياع) ليوبولد الثاني الخاص منذ عام ١٩٨١ ، وانشر هذا النظام خلال على حاله حتى قيام الحرب العالمية الأولى تقريباً . بل إن الدوبة جيد وجد له بقيا لا لأخرين ، وظل على حاله حتى قيام الحرب العالمية الأولى تقريباً . بل إن الدوبة جيد وجد له بقيا لا لأشمرين ، إن أواخر العقد الثالث من الفرن العشرين (١٠٠)

وكمانت أوجه التشابه بين هذه النظم كبيرة ، حيث اكتشف الافريقيون أنهم لم يعودوا يمتلكون حتى العاج المتجمع لديهم، وأن عليهم أن يقتلوا مزيدًا من الأفيال للحصول على مزيد من العاج وأن يتنزعوا المطاط من الغابات حتى آخر قطرة . وتقاطرت على هذه المناطق أقسى العناصر من حثالة أوروبا . حيث أصبحوا وكلاء للملتزمين، يُتاح لهم أن يسخّروا لأغراضهم جهاز الإدارة الاستعارية كله تسخيرًا لا يُصدَّق ، بما في ذلك الحيش والشرطة والمحاكم. وعلى الرغم من أن الضرائب والعمل القسري كانا عدودين من النَّاحية النظرية ، إلاَّ أنَّ الوكلاء أعادوا تفسير ذلك بحيث يعني أنواعًا من العمل المستمر -فأثر ذلك بالتالي تأثيرًا بالغ السوء على زراعة المحاصيل، ومن ثم على غذًّا، السكان. وأُصبح هؤلاء السكان عازفين عن أن يشقوا لكي يجمعوا ، ثم يسلموا ، ما كان يدخل دائمًا في نطاق ملكيتهم الجماعة . أو أن يعملوا في جمعه . وكانت عقوبة السجن غير مرضية ولا ناجعة . لأنها تقلُّل من عدد الأيدي العاملة المناحة ؛ ولذا فقد استبدلها المستعمرون بعقوبات الحلد، والتشويه، وأخذ الرهائن من النساء والأطفال. وحرق القرى ، بالإضافة إلى قدر كبير من القتل. ولا شك في أن الأمراض والمجاعة لم تلبث أن جاءت في أعقاب القضاء على تنظيم العمل في القرى وهروب قرى بأكملها (٧٠٠). ولم يحتفظ أحد بسجلات سكانية وافية بطبيعة الحال، ولكُن هناك اتفاقًا واسع النطاق على أن تعداد السكان انخفض انخفاضًا هائلًا. وقد تكون الأدلة على هذا الانحفاض مستندة إلى تقديرات مبالغ فيها لتعداد السكان قبل التقسيم . وإلى آثار السكان المختفين التي وُجدت على المسالك (المدقّات) وَضَفاف الأنهار التي هربوا منها ، إلاّ أن من الصعب تفادي النتيجة القائلة بأن تعداد السكان قد انخفض على الأرجع في تلك المنطقة بين عامي ١٨٩٠ و ١٩١٠ أو حتى بعد ذلك (أما النظرية القائلة بأن ملايين من السكان قد ذهبوا إلى أقرب المناطقُ الخاضعة للسيطرة الإنجليزية فلا يكاد يوجد ما يؤيِّدها من التقارير أو التعدادات السكانية الخاصة بتلك المناطق). وأكثر صعوبة من ذلك، وإن لم يكن مستحيلًا، أن نتصور أن مستوى انتشار الأمراض (التناسلية وغيرها من الأمراض المعدية) التي تعود في نشأتها إلى هذه الفترة قد ظلّ يؤدي إلى مستوى مرتفع من عقم الإناث بعد ذلك بنصف قرن أو أكثر. ومن الصعب كذلك أن نشعر بأن الوضع في هذه المنطقة قد تنا وله بالدراسة الكافية مطبوع أخير للأمم المتحدة بتحدث عن «الصدمة الثقافية» و «عمليات التكيّف» (٧١).

<sup>(</sup>۲۸) ر. ر. کوزینسکی، ۱۹۳۹، ص ۵۸.

<sup>(</sup>٦٩) أ. جيد، ١٩٣٠، في مواضع مختلفة من الكتاب.

<sup>(</sup>٧٧) مناك وثائق كثيرة حول هذه الظاهرة تجمعت نتيجة للمناتضات التي ثارت في أوروبا خلال تلك الفترة. أنظر ج. سوريه كانال، ١٩٧١، أ. د. موريل ١٩٠٦، ١٩٠٦، ل. بدلتون ١٣٦٠، وكذلك مكب الإعلام والعملاقات العامة، الكونفو البلجيكي وروائعا - أوروندي، والكونفو البلجيكي ٤، المجلد الأول. بروكمل ١٩٥٩. (٧٧) الأم للتحدة، ١٩٧٧، ص ٣١.

وقد أدى التغلغل الاستعاري بمرور الوقت إلى زيادة سكانية كبيرة ، حيث يعزى ذلك في جانب منه إلى إنشاء قاعدة اقتصادية يشهد عليها الكثير من التطورات التي نُوقشت في معظم الفصول السابقة. وقد كان من أبعد هذه التطورات أثرًا تنمية صادرات زيت النخيل من دلتا نهر النيجر ، واكتشاف الألماس فم الذهب في جنوب افريقيا على مدى السنوات من ١٨٧٠ إلى ١٩٠٠، وتطوير صناعة محلية لزراعة الكاكاو في ساحل الذهب في تسعينات القرن التاسع عشر، واكتشاف مناجم ضخمة من النحاس بين الكونغو وروديسيا الشالية (زامبيا حاليًا) في السنوات الأولى من القرن العشرين.

غير أن انتشار الطرق والسكك الحديدية قد يكون هو التطور الذي أدى إلى أول الآثار تبكيرًا على معدلات الوفيات. فبحلول أواخر عشرينات القرن العشرين كانت معظم خطوط السكك الحديدية قد تم انشاؤها وكانت الطرق آخذة في التحسن الملموس. ومع أواخر الثلاثينات، كانت هناك أعداد محدودة من سيارات النقل تصل إلى جميع أجزاء القارة. وقد أتّاحت هذه الشبكة للحكومات وللتجار أن يرسلها الغذاء إلى مناطق المجاعة ، كما أنَّ وجود شبكة من وسائل النقل والمواصلات إلى جانب وجود عملة تلقى القبول في مناطق شاسعة شجع على إنتاج فائض من الأغذية للسوق. ومنذ حوالى عام ١٩٢٠، نجد أن حالات الوفاة بسبب المجاعة - منسوبة إلى حجم العجز في معدل المطر - قد الجهت إلى الانخفاض المستمر . وأن قمم المستويات البالغة الارتفاع للوفيات ، التي أبقت معدل هذه الوفيات مرتفعًا ، قد بدأت تتراجع أمام مقاومة قوية . وحتى ذلك الحين ، كان من الممكن في بلاد مثل أوغندا أن يحدث ما يزيد عن مائة ألف حالة وفاة في عام واحد، كما حدث مثلاً في ١٩١٨ – ١٩١٩ (٢٢).

ومن الجائز أن المبشرين كان لهم على معدلات الوفاة تأثير صغير ولكنه حقيقي، ومنفصل عما قاموا به من إنشاء المستشفيات. ويرى أحد المراجع أن وأتباعهم قد اكتسبوا... على الأقلُّ قدرًا من السيطرة على ظروف الحياة الجديدة التي أوجدها النظام الاستعاري، (٢٣٠).

وأخيرًا، فما هو الأثر الذي أحدثه الطب «الغربي» بالفعل في افريقيا؟ إن الرد الموجز على هذا السؤال هو أنه – بصرف النظر عن إجراءات الطوارئ لمكافحة أوبئة معينة – فإن ما وجد من خدمات هزيلة حتى قيام الحرب العالمية الأولى قد تركز بصفة رئيسية على حاية الأوروبيين، ثم بدأت الخدمات بعد ذلك تتوافر بصورة مطردة للعال الافريقيين الذين كانوا لا يزالون يُعتبرون بحق هم المصدر الرئيسي للثروة في افريقيا. أما طب الجاهير فلم تكد تبذل أي محاولة الإقامته قبل منتصف القرن الحالى. ومما شبت أن الخدمات الطبية لم يكن في وسعها أن تحاول إنجازًا أكثر مما تقدّم أن هذه الخدمات كانت – في تاريخ متأخر مثل عام ١٩٣٩ – تحصل على ميزانية سنوية لا تزيد عن شلنين اثنين للفرد الواحد في ساحل الذهب، وعن خمسة بنسات في نيجبريا (٧٤).

. وكانت الأَمراض التي يتعرّض لها السكّان أمراضًا رهيبة. فني تاريخ متأخر مثل الثلاثينات من القرن الحالي، كانت التقارير عن الأحوال في كمبالا تذكر وأن كلُّ مريضٌ يحضر للعلاج يمثُّل حالة ملاريا كامنةً أو نشطة ، فضلاً عن إصابته بنوع أو أكثر من الطفيليات المعوية . وهناك ما بين ٥٠ إلى ٨٠٪ من هؤلاء المرضى مصابون أو كانوا مصابيّن بالزهري أو الفرمبيزيا (مرض جلدي) أو كليهما. وهذا ينطبق أيضًا على مرض السيلان. أما الجذام، والحمى المنتكسة، والدوسنتاريا، وغيرهما من الأمراض، فإنها

<sup>(</sup>٧٢) د. أ. لو في : ف. هارلو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ١١٠.

<sup>(</sup>۷۳) ر. أوليفر وف. د. فاج، ۱۹۹۲، ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٧٤) ر. ر. كوزينسكي ، ١٩٤٨ ~ ١٩٥٣ . أبلزء الأول ، ص ١٠.

منتشرة على نطاق واسع ۽ (٧٥) .

وكانت الطفيليات المموية تشمل اللمودة الخطافية ، والأسكارس ، والدودة الشريطية ، والديدان الخيمية الشريطية ، والديدان الخيمية الصغراء ، والجدري ، الخيمية ، وودوة غينيا . ويُضاف إلى ذلك كله أمراض وبالية عديدة ، مثل الحجم عشر ومرض النوم ، والأمراض الجديدة المستوردة مثل السل والكوليدا . وحتى قرب بأية القرن التاسع عشر كان الأروبيون تمرّ بمدلات الوقاة في أواتل القرن بين الجراض الحلية ، كما يتبين من معدلات الوقاة في أواتل القرن بين الجنود الأوروبيين تبلغ تسمة بين القرات البرعائية في غرب افريقيا ، إذ كانت هذه المعدلات بين الجنود الأوروبيين تبلغ تسمة أضعاف نظائرها بين الجنود الأوروبيين تبلغ تسمة أضعاف نظائرها بين الجنود الأوروبيين تهلغ تسمة أضعاف نظائرها بين الجنود الأوروبيين تمهاني أضعاف نظائرها بين الجنود الأوروبيين تهلغ تسمة أضعاف نظائرها بين الجنود الأوروبيين تمهاني أسيان المتحدد المتحدد التحديد المتحدد المت

ولم تكن أوروبا بجهؤة تجهيزًا طبيًا عبيدًا لمغامراتها الافريقية. في بداية القرن التاسع عشر كان متوسط العمر المتوقع لشخص الجليزي عند ولادته أقل من ٤ سنة ، في حين بلغ هذا التوسط عند نهاية القرن في العمر المتوقع لشخص الجليزي عند ولادته أقل من ٤ سنة ، في حين بلغ هذا المتوسط عند نهاية القرن في المدالات وفاة قرب من ٢٠ في الألف ٧٧٠. وفضلاً عن ذلك فإن البورة الطبية قد نأخرت في توجيه اهنامها لأمراض للناطق الحارة . فرغم أن التلقيح ضد ذلك عبر المناطق الحارة . فرغم أن التلقيح ضد المجدري كان معروفاً منذ القرن الثامن عشر (وهو ما يرجع في جانبه الأكبر إلى أن هذا المرض لم يكن من الأمراض المخاصة القاصرة على المناطق الحارة ، إلا أنه حتى طرق انتقال أمراض مثل داء القبل ولللاريا والحمد المساورة لم تتخشف إلا في أمرام المعروب المائلي. وباستثناء الكينين والمستخدام المحدود لمركبات الزرنيخ في مكافحة الزهري والفرميزيا، فإن تطوير المقاقير واللقاحات مناطق الحارة لم ينشط فعلاً إلا في عشرينات لقرن الحالي. وبع ذلك، فإن إنشاء مدارس طب المناطق الحارة في ١٩٠٧ في مامورغ، و ١٩٠١ في بروكسل، وتعقبها للدارس التي أنشلت في باريس وينوردو مورسيليا. أما في افريقيا فقد أنشئت مدرسة لطب للناطق الحارة في كيب ناون في ١٩١٧ في داكار في ١٩١٨.

وقد ظلّ الطب الحكوي في افريقيا المدارية زمناً طويلاً انحصاصًا عسكريًا، على الرغم من بدء ظهور مستفيات مدنية صغيرة في تسعينات القرن الناسع عشر. ومنذ عام ١٨٤٠، حين وصل أول طبيب إرسالية إلى سيراليون، تناثر عبر غرب افريقيا عدد من المبشرين المشخلين بالطب، كان من بينهم بعض الأفارقة (معظمهم من سيراليون). وكانت هده الخدمات تتركز إلى حد بعيد على إنفاذ الجنود وموظفي الإدارة والمبشرين، مع توجيه بعض العنابة إلى الجنود الافريقيين وعال الحكومة وعال الإرساليات المبتبرية. إلا أن الدجاح الحقيقي لم يبدأ ظهوره إلا في يداية القرن الحالي، كما يتبين من الممدلات الأولية للوفاة بين الموظفين الأوروبيين في ساحل الذهب، التي انخفضت من ٧٦ في الألف في المحدود الأخيرين من القرن التاسع عشر إلى ٣١ و ٢٧ و١٣ في الألف في أطوام ١٩٩٢ و ١٩٠٣ و و٤٠١٠ على الواطن. بل إلا مناز عان هذه للعدلات تبدو جيدة إذا قورت بنظائرها في أيجازا إنداء من عام ١٩١٢ (٨٥). وقد رُق أن تضير ذلك يكن في تدابير الصحة قورت بنظائرها في أيجازا إنداء من عام ١٩١٢ (٨٥). وقد رُق أن تضير ذلك يكن في تدابير الصحة

<sup>(</sup>۷۵) هـ. ب. توماس ور. سكوت، ۱۹۳٥، ص ۳۰۳ و ۴۰۴.

وقیعه نهای می از در افزان ۱۹۵۰ می ۱۳ ایل ۳۳ ، ل. ای. دنبان وا. ج. اوتکا وم. سینلمان، ۱۹۳۳، ص ۲۱. (۷۷) ر. ر. کوزینسکی، ۱۹۶۸ – ۱۹۵۳، الجزء الأول، ص ۱۷ و ۱۸.

العامة التي اتخذت لمكافحة الملاريا والحمى الصفراء، وفي الأساليب المحسنة لمعالجة أمراض المناطق الحارة ، وفي فصل مناطق عيش المرضى بالأمراض المعدية . ولا بد أن تدابير الصحة العامة كان لها بعض الأثر على العدد القليل نسبيًا من الافريقيين الذين كانوا يعيشون في المراكز الإدارية الرئيسية ، وخاصة في لاغوس بعد التدايير التي اتخذها في السنوات الأولى من القرن الحالي الحاكم وليم ماك غريغور والدكتور رونالد روس (الذي كان قد حدّد طرق انتشار الملاريا). وكان استخدام الأساليب الأوروبية في تحسين صحة الافريقيين أمرًا تافه الأثر ، حيث يعود ذلك جزئيًا إلى أن أوروبا كانت تقدّم إغراءات أكبر بعد الحرب العالمية الأولى ، كما يعود من ناحية أخرى إلى أن القوى الاستعارية خفضت الإنفاق على الخدمات الصحية مع حلول أزمة ١٩٣٠ الاقتصادية. وفي عام ١٩٢٤ كانت لدى نيجيريا مؤسسة طبية «نظرية» تضم طبيبًا واحدًا لكل ٢٠٠٠٠٠ من السكان، ولكن ربع هذه الوظائف فقط هي التي كانت مشغولة بالفعل. والواقع أنه في عام ١٩٣٩ كانت نسبة عدد الأطباء إلى تعداد السكان أقلُّ منَّ نظيرتها في عام ١٩١٤ (٧٩) . بَل إن هذه الأرقام نفسها مبالغ فيها من حيث تمكين الأفارقة من العلاجات الناجعة لأنهُ كان يوجد في الثلاثينات اثنا عشر مستشفى للوفاء باحتياجات أربعة آلاف أوروبي، يقابلها اثنان وخمسون مستشفى لخدمة ٤٠ مليون افريق (٨٠).

ونظُّرًا للنقصُّ الكبير في عدد الأطباء، قاين الخدمات العلاجية الواسعة النطاق كانت تعتمد على مدى إمكان انشاء عيادات طبية ريفية تقدم رعاية كافية بواسطة خدمات مساعدين طبيين، وعلى مدى امكانَ تنظيم مشروعات محلية للعون الذاتي. وفي نيجيريا، افتُتح مستوصف في عام ١٩٠٤ في مدينة إيبادان، وأعقبه في السنوات التالية افتتاح عدد آخر في مدن منطّقة قبائل اليوروبا(٨١١). ومع حلول عام ١٩١٠ ، كانت حُكومة سييراليون تمنح في كل منطقة إدارية جائزتين لشيخي القريتين اللتين تحقق فيهمآ أكر قدر من التحسن في المرافق الصحية العامة (٨٢). وفي عام ١٩٣٤ كانت توجد في أوغندا مستشفيات في كل المدن الرئيسية، بالإضافة إلى ثمانية وثمانين من المستوصفات الفرعية في المناطق الريفية قدمت العلاج خلال العام لعدد من السكان يبلغ ٥٤٥ ١٣٧٨ (٨٣). بيد أنه لا تجوز المبالغة في تقدير مغزى هذه التغيرات: فني كثير من المستوصفات كانت الأدوية والعقاقير قليلة والعاملون غير واثقين بالضبط مما يجب عمله ؛ وهي حال لا تزال قائمة في الكثير من مناطق افريقيا الريفية حتى كتابة هذه السطور. وقد زار الكاتب الفرنسي اندريه جيد المرافق الصحية في «بيتو» على نهر أوبانغي في أواخر عشرينات القرن الحالي وعلق عليها تعليقًا لاذعًا بقوله إن الإمدادات الوحيدة التي ترد إليها لمكافحة أمراض افريقيا الوسطى هي صبغة اليود، وحامض البوراسيك، وأملاح غلوبر (٨٤).

وقد كان التخفيض الأكبر في معدلات الوفاة الافريقية (في الفترة التي يتناولها هذا الفصل بالتأكيد) راجعًا على الأرجح إلى مكافحة الانفجارات الدورية في الوفيات بسبب ألمجاعات والأوبئة. ولعلّ قدرًا من هذا التخفيضَ قد نشأ عن مجرد تعويض عن ارتفاع في نسبة الإصابة بأمراض معينة سبّبها وجود

<sup>(</sup>٧٩) المرجع السابق، ص ٩ و١٠.

<sup>(</sup>۸۰) و. رودنی، ۱۹۷۲، ص ۲۲۵.

<sup>(</sup>۸۱) ر. شرام، ۱۹۷۱، ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>AY) لا يحمل اسم مؤلفه ، ١٩١٠ (أ).

<sup>(</sup>۸۳) هـ. ب. توماس ور. سكوت، ۱۹۳۵، ص ۳۰۱ و۳۰۵.

<sup>(</sup>٨٤) أ. جيد، ١٩٣٠، ص ٣٣.

الأوروبين. وتكاد كل مراجع ما قبل الحرب العائمة الأولى تجمع على القول بأن الانفجارات الوبائية لمرض النوم التي حدثت عبر افريقيا الاستوائية في نلك الفترة قد نشأت في جانبها الأكبر عن نشاط الأوروبين حيث تفترض أغلب حده المراجع أن وسائل المواصلات الجديدة وبا أحدثه من اضطراب في الأواغال قد تسبب في نشر ذباب الشيئ تعيى أو دفعه إلى أماكن قريبة من القري (٢٥٠ . كما قبل إن ما سمي بوباء الزهري في أرغدا في مطلع القرن المشرين كان ظاهرة جديدة قويلت بدرجة عالية من الجدية في مكافحة بحيث انتهت الحملة المضادة إلى إنشاء ومرفق الخدامة الطبية الأوغنية ، . وفي الكاميون، قبل بان الزهري كان غير معروف في عام ١٨٩٥ ، ثم أصبح واسع الانتشار في ١٩٠٥. ولعل الحقيقة في موضوع الزهري الافريق أكثر تعقيدًا من ذلك : ظالمرفومة التي تحليخ طويل في القارة (١٨٠ رواحًا كانت بلى درجة يصحب معها تصور عدم وجود فوج ن الخري له تاريخ طويل في القارة (١٨٠ رواحًا كانت بلى درجة يصحب على أن شكالاً حينفة من الزهري المتواف قد انتشرت من مناطق التعدين في جنوب افريقيا ، فإنه يبدو أن هناك نوعًا خضيفًا من الزهري المتواف قد انتشرت من مناطق التعدين في جنوب تنقل عادة ون طويق نوع من التلقيح في أوغندا (١٨٠).

ومع تسارع التقدّم منذ مطلع القرن، حققت حملات مكافحة الأوية - فيا يبدو - قدرًا من النجاح. وقد كافح الأوية - فيا يبدو - قدرًا من النجاح. وقد كافح المريطانيون مرض النجم بإيعاد ذباب التسي تسبى عن السكان، إذ منعوا الحيوانات الهرية من ورود عين للماه في للناطق المسكونة، وقطعوا شجرات الاخنال التي يتجمع غيا اللبابا بالتخدر المنتقد المنابر أبين المنتقد المنابر أبين المنتقد المنابر أبين المنتقد المنابر أبين المنتقد عالموا أعدادًا صخعة من الحلات الفرية، - حيث تميز في الأمديد أعمال الدكتور أ. جامو، الذي استخدم مركب الزرنيخ المسمى و أتوكيل ه. وهناك منطقة بشط مدا المعدد أعمال الدكتور أ. جامو، الذي استخدم مركب الزرنيخ المسمى و أتوكيل ه. وهناك منطقة بشط مدا المعدد أعمال الدكتور أ. جامو، الذي استخدم مركب الزرنيخ المسمى و أتوكيل ه. وهناك منطقة في عام ١٩٢٤. وفي أوغندا، حيث جرى تمييز مرض المزم لأول مرة عام ١٩٢٠. وكي أو كن المرض قد تم احواؤه على الماء المناب المناب المناب المناب المناب على المناب ال

<sup>(</sup>٨٥) تؤكّد التحليلات الحديثة للتقدات السابقة بالرغم من اختلافها في الأسباب. وقد جاء في أ. ج. دوغان، ١٩٦٧، أن مرض النوم التنظيم المسابقة في الحركة التي أنتاجنا الإدارة الاستعارية للشعوب وحيواناتها، بينا فيضيح ج. فورة (١٩٧١، ) في أن كوفي أن في المجارية كاملة من أنماط الحركة للأشخاص والحيوانات الأليفة قد أصبحت متوفرة مما غير الوازن الايكولوجي تغييرًا تأمّل وسمح لفترة من الوقت بانتشار للرض على نطاق واسم.
(٨٨) ك. كارترابت وم. د. يديس، ١٩٧٧،

<sup>(</sup>۸۷) ج. ن. ب. دانیس، ۱۹۵۱، ص ۱۰۶۱ الل ۱۰۵۰

<sup>(</sup>٨٨) د. أ. لو في : ف. هارلو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحرير). ١٩٦٥. ص ١١١.

<sup>(</sup>٨٩) لا يحمل أسم مؤلفه، ١٩١٠ (ب).

<sup>(</sup>۹۰) هـ. ب. توماس ور , سكوت ، ۱۹۳٥ ، ص ۳۰۹.

ويصفة أكثر عموماً في مناطق قبائل اليوروبا في نيجيريا عام ١٩٧٥ (١١٠). وقد أظهرت تدابير المكافحة في الحريفة الذي يقال المريفانية أن المرض يمكن احتواؤه ؛ فخلال اجتياحه لأكرا أغلقت المدينة ، وؤرَّعت فيها ٢٥ ألف جرعة من لقاح هافكين المضاد. ووقعت أوبعة الحمي الصفراء من السنغال إلى السودان على ثغرات وكما لم ني التناق التناق عام ١٩٧١ ، كان قد تم إيجاد لقاح مضاد للمرض في عنبرات ووكما لم في اياء على مصاد للموض في عنبرات ووكما لم في اياء على مصاد للموض في منبرات ووكما لم في اياء على مصاد الموض في المعاففة المناقف المختوبة من المنافوة فيه أن يكون معدل الإصابة المناطق الحضرية واستخدام الشباط فيه أن يكون مصابين منذ أوائل العشاد المرض في نيجيريا منذ أوائل العشاد المرض في نيجيريا منذ أوائل المناقفة المناقبة عن المنافوة به أن يكون مصابين به (١٠٠٠). وكان التحصين ضد الجدري ضيل النطاق ، مجيث أنه حتى أواخر المخلائيات لم يتمان على مدالات الإصابة بالمرض تحسن ملموس إلا في ساحل المدمب وجزيب نيجيريا ١٣٠١). وكان المحالة المرض في نيجيريا المناقبة عنى ما نافز المنافقة عنى ما نافز المنافقة عنى الأرجع إلى أعلى معدل سنوي المنافقة عندي الأرجع إلى أعلى معدل سنوي الموان المعرفي المنافقة المنافق المنافقة من المنافقة بها المنافقة المنافقة من أحمى عال أعلى معدل سنوي من المنافقة المن

وكانت معدلات الوليات لا تزال بالغة الارتفاع في مناجم افريقيا الجنوبية في السنوات الأولى من القرن الحالي. وفي عام ١٩٠٧ قامت لجنة بوضع تقرير عن الوضع في الترانسفال فلفتت النظر إلى معدلات للمؤافة في للناجم كانت تبلغ آنفذ الا في الألف بين الافريقيين القادمين من افريقيا الملدارية مقابل ١٨ في الألف بين الويقيي مناطق الجنوب المعتدلة و ٩١ في الألف بين البيض، علماً بأن تلك المعدلات كانت قد انحفضت عن نظائرها التي كانت قبل علمين تبلغ ١٩٠٠ و ٣٥ و ٢٠ على الوالي ٤١١٠. وفي مظلم الجزاء القارة، لم يتحقق سوى القبلل من التقدم في مكافحة أعظم التكبات على الإطلاق، وفي مظلم تضعف إلا لم تقتل، والتي تفسد الكثير من حالات الوفاة التي تضعف إلا لم تقتل، والتي تفسر الكثير من حالات الوفاة التي تضعف إلا لم تقتل، والتي تفسد الكثير من حالات الوفاة التي تضعف إلا لم تقتل، والتي تفسر الكثير من حالات الوفاة التي تضعف إلا لم تقتل، والتي تفسد الكثير من حالات الوفاة التي تضعف إلا لم تقتل، والتي تفسد الكثير من حالات الوفاة التي تضعف إلا لم تقتل، والتي تفسد الكثير من حالات الوفاة التي تضعف إلى الم

#### التطور الديموغرافي حتى عام ١٩٣٥

إن هذه المحاولة لتحليل القوى الديموغرافية السائدة في افريقيا تحليلاً أكثر تفصيلاً مما جرى في المحاولات السابقة لتقدير التغير في الأعداد الإجهالية للسكان لا تؤدي إلى أي اقتناع حقيقي فيا يتملق بالانجاهات الديموغرافية. وقد كان مفتاح التغير بلاشك هو مستويات معدلات الوفيات واتجاهاتها ، إذ لا يوجد لدينا دليل على أن التغيرات في معدلات الإنجاب قد أثرت تأثيرًا كبيرًا على القارة في بجموعها. ومن

<sup>(</sup>۹۱) ر. شرام، ۱۹۷۱، ص ۱۲۱ و۱۲۲ و۱۹۳.

<sup>(</sup>٩٢) المرجع السابق. ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٩٣) ر. ر. كوزينسكي، ١٩٤٨ – ١٩٥٣ ، الجزء الأول، ص ١١ و١٢.

<sup>(18)</sup> لا يحمل اسم مؤلفة ، ١٩١١ . وانظر أيضًا : لا يحمل اسم مؤلفه ، ١٩١٣ ، حيث جاه فيه أنه قد طرحت أسئلة في بهان جوب افريقيا أضطرت وزير شؤون الأهالي أضايل فيها إلى الاعتراف بأن معدلات وفيات عال المناجم كان يميري تمفيضها اعتظام وذلك باستبعاد الوفيات لتي تحدث في المجمعات السكتية بينا تدل الوفيات الشهورية حتى سنة ١٩١٣ على ان المدل السنوي ها كان يصل إلى ٢٠٠ في الألف أو أكثر



الشكل 1\_1/1 : عادة منتقلة لكافحة مرض الجذام في قرية صغيرة شمال بانغي ، (أوبانني – شاري). (الصروة: أعيد طبعها من كتاب earlying Africa French Equatorial Africa من يجينا طوسون دريشارد آدلوف. بتصريح من الناشرين، مطبعة جامعة ستانفورد، ١٩٦٠، حقوق الطبع مختوظة لفرجينيا طوبسون آدلوف).

المحتمل أن تكون نسبة المواليد قد انخفضت لفترة محدودة في منطقة الإنجاب المنخفض في افريقيا الوسطى ؛ ومن رأي مشروع جامعة بريستون أن تحليل نسبة المواليد حسب فئات العمر يشير إلى أن هذا وحدث خلال الفترة التي تشملها هذه الدراسة في أجزاء من شال الكاميرون ، وجمهوروه وسط افيقيا ، والنبون ، والنبجر ، والنبجر ، والنبجر ، والنبجر ، والنبود ، وعدلات المواليد في بعض الأماكن بسبب تحسن صحة الإناف ، إلا أن هذه الريادة لم تكن على مستوى يعتد به حمال المؤلفة في قبل عام 1470 . وعلى إلى ثبات بيض الأماكن بسبب تحسن صحة الإناف ، إلا أنه هذه الريادة لم تكن على مستوى يعتد به حمال المؤلفة في قبل عام 1470 . وعلى أنه حال إلى ثبات بيمت على الدهشة أ١٦٧ . وربما كانت هناك تغيرات في أتماط تعدد الزوجات ، إلا أنه على المشعدة من أفريقا للدارية تشير إلى ضعف هذا التأثير ، ولاك أن النساء في نظام تعدد الزوجات قد يشبئ بأن متوسط عدد حالات الولادة لدين أقل من نظيره بين النساء في نظل متعدد الزوجات الموسود يشبئ بين متوسط عدد حالات الولادة لدين أقل من نظيره بين النساء في نظل الزوجة الواحدة يشبخة لزياجة من إلى إضافة زوجات أحر في الرنجات القليلة الإنجاب ، ولأن الزواج من أوملة الأخيم مصدر لهيض حالات تعدد الزوجات أحر في الرنجات القليلة الإنجاب ، ولأن الزواج من أوملة الأخيم مصدر لهيض حالات تعدد الزوجات أحر في الرنجات القليلة الإنجاب ، ولأن الزواج من أوملة الأخيم مصدر لهيض حالات تعدد الزوجات (١٠٠٠) .

وهاك أدلة قاطعة على نمو السكان خلال العقود الأولى من القرن الحالي في تلك للناطن التي توجد عنها إحصاءات كافية ، مثل مصر ، حيث تضاعف عدد السكان بين عامي ١٨٨٧ و ١٩٣٧ (١٠ من منها إحصاءات كافية ، مثل مصر ، حيث تضاعف عدد السكان بين عامي ١٨٩٦ و ١٩٣١ لا يمكن أن تكون بحرد نتيجة جانبية لتحسن أساليب التعداد (٢٠٠١ ، وجنوب افريقيا حيث قاربت كل من الزيادة الكلية والزيادة في تعداد الافريقيين الضعف بين تعدادي عامي ١٩٠٤ و ١٩٣٦ . غير أن هذه كلها كانت مناطق رخاء استثنائي أو تدابير إدارية غير عادية ، وهو ما يدل عليه جزئياً وجود التعدادات أصلاً ؛ ومن ثم يجدل الزيادة الإجابيل للقارة في

ونظرًا لكل هذه التحفظات، وانطلاقًا من حقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يعرف حجم سكان افريقيا قبل القرن الحالي، فإن الانجاهات التالية تبدو أقرب إلى الحقيقة من تلك التي عرضت حبى الآن. إن غزو المزارعين للغابات المدارية هو الذي يرجم إليه في الحالم الأولى بروز مصدل نمو قده ١٥، وفي المائة في مناطق الغابات). ويعير هذا المائة سنويًا للفارة بأكملها (وقد يرتفع هذا المدل إلى ور، في المائة في مناطق الغابات، ويعير هذا التقدير معقولًا للفترة من عام ١٥٠٠ حتى عام ١٥٠٠ ، مع افزاط أن تارع معدل تغير نوعية القذاء في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قد أدى إلى معادلة الخسائر الناشئة عن نجارة الرقيق. ومع تضاول المنال تعدر منالعقول افتراض ارتفاع معدل الزيادة السكانية المذكور حوالى عام تامك به القرى الأوروية من تفسيم المعتول بعد ذلك مباشرة بسبب ما قاست به القرى الأوروية من تفسيم

<sup>(</sup>٩٥) و. براس وآخرون، ١٩٦٨، في مواضع متفرقة من الكتاب.

<sup>(</sup>٩٦) في غانا بين عامي ١٩٢١ و ١٩٦٠ ع ج . ش . كالمدويل في : و . بيرمنغهام وايي . و . نيوشتات وأ. ن . أومابويه (مشرف على التحرير) ١٩٦٧ ، ص ٩٤ ؛ وكذلك في شال نيجيريا في الفترة الواقعة بين إحصاءات السكان لكل من ما ١٩٢٧ وعام ١٩٥٣ ؛ ١٩٥٣ ؛ س . ك . ميك ، ١٩٢٥ ، ص ١٨٠ ، وأ. فان دي فال في : و . براس وآخوين . ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٩٧) أنظر هـ. ف. موشام، ١٩٥١، ص ٢٥٤ إلى ٣٦٣. وب. أو. أوهاديك، ١٩٦٨، ص ٢٦٤ إلى ٢٦٨.

<sup>(</sup>۹۸) س. ف کایزر. ۱۹۶۴، ص ۳۸۵ وما یالیا. (۹۹) ج. ش. کالدویل فی: و. بیرمنهام وو. ایی. نیوشتات واً. ن. (مشرف علی التحریر)، ۱۹۲۷، ص۲۰ پلی ۲۳.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحتلالها . ومع أن عدم استقرار معدل النمو السكاني قد استمر في بعض لملناطق حتى الحرب العالمية الأولى ، فإن تزايد السكان في أجزاء من شال افريقيا وجنوبها ، وربما أيضًا في ساحل العاج ، قد يكون نجح في أكثر من مجرد تعويض آثار الهجوم العنيف على دولة الكونغو الحرة وعلى الكونغو الخوة وعلى الكونغو الحقوة وعلى المحافظة من مكان القارة قد انحقض إلى الكونغو الحقوق مجرى مواجعة على المحافظة ا

ومدلول هذا الإسقاط الاحصائي هو أنه يؤيد أن ثورة ألعمر الحجري الحديث كانت تنتقل ببطء عبر الفيزي الموحواء الكبرى على مدى ثلاثة آلاف عام ، حاملة معها استخدامًا أكثر كتافة للأرض واستقرارًا بشريًا أكثر كتافة أيضًا. ويمكن مقارنة هذه المؤشرات على الزيادة السكانية المؤردة بيقدرات ديوران المنخفضة ، حيث تنقق بجموعا الأرقام على حجم السكان حولى عام ١٥٠٠. ولكن القارنة تشير إلى معدلات ، حيث تنفو هذه المقدرة أقرب كثيرًا إلى متوسطات تقديرات ديوران. ويشير الإسقاط الإحصائي الى أن تعداد سكان افريقيا بلغ حوالي ٢٠٠ مليون عند بدأية فزيتا هذه ، وأن هذا العدد . ومبدر المحسائي مر٣٠ في لمائة خلال الخيصة والخصين عامًا التابلة فنيتا هذه ، وأن هذا العدد .

### إعادة توزيع السكان والتحول الحضري

شهدت هذه الأعوام الخمسة والخمسون تدفقاً سكانياً فكر له أن يكون بعيد الأثر في تحديد طبيعة افريقيا الجديدة. فقد كان معنى إضافة 20 مليون نسمة أنه لم يعد ممكناً لجميع الأفراد أن يجدوا لهم مكاناً في نفس المساحة أو الحيز الذي كان يشغله أسلافهم ، مما أدى إلى تسارع حركة انتقال السكان إلى الأراضي غير للأهولة. والأكثر دلالة من ذلك أنه سمنة تسميات القرن الناسم عشر في غرب افريقيا، وصند تازيخ سابق على ذلك في المرقيا الجورية وتاريخ آخر لاحق له في شرى افريقيا اجداً العال المهاجرون يتقلون سافات المحال المأجرور. وكان دافعهم إلى ذلك في البداية هو الحاجة إلى دفع الشرائب ، ثم أصبح الدالة الأولى بعد ذلك هو الرغبة في شراء السلع والانتقال إلى الأماكن البعيدة وكان جميع هؤلاء العال تقدد الثالث من القرن العشرين من أصبح عدد العال المهاجرين سنوياً يناهز مطرة الأسمال بدفقيون من السافانا إلى ساحل اللهب وينجريا (١٠٠١). ولم تفرض الحكومات إلاّ قبودًا طيا على الانتقال . باستثناء جنوب افريقيا والوديستين الشالية والجنوبية . حيث قصرت الحكومات

<sup>(</sup>١٠٠) مستمد من تقديرات الأم المتحدة بعد تعديلها تعديلاً طفيفًا يتفق مع المعلومات الجديدة عن السكان التي استمدت من التعدادات المجراة بعد الحرب العالمية الثانية .

<sup>(</sup>۱۰۱) ج. ش. كالدويل، ١٩٦٨، ص ٣٦١ إلى ٣٧٧.

<sup>(</sup>۱۰۲) ج. سوریه - کانال، ۱۹۷۱، ص ۲٤٦.

الانتقال على الذكور البالغين المؤقتين ، درةا لاحتمالات التوطن والاستقرار وللضغوط من جانب نقابات العال البيض(١٠١٦)

والذي حدث في النهاية هو أن الجانب الأكبر من تيارات الهجرة هذه تدفق لا إلى المزاوع ولمناجم، وإنما إلى المدف. الأمر الذي أدى بعد حين إلى إيجاد مراكز في معظم المناطق كبيرة الهجيم بدرجة تكفي لقيام إدارات وطنية وصناعات تازية. وقد كانت في افريقيا بطبيعة الحال مدن عريقة قائمة في وادي الشار الأدى، ومدن أحدث عهدًا في بلاد المغرب العربي، وسافانا افريقا الغربية، والغربية والمؤروبة والمؤروبة وكثر من واليوروبالاند في نيجيرا، ووسط ساحل الذهب. ومع ذلك فإنه في عام ١٨٦٠ لم يكن يوجد أكثر من فرد واحد من كل تلاثماتة قرد يوبش في مراكز يزيد تعداد سكان الواحد من على المؤسسة في أسيا، وواحد من كل خصمة عشر في أوروبا (١٠٠١).

ولم يحدث التغير الحقيقي إلا في فترتنا الحالية، وخاصة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فني الفي المنادرة، إذا استشيرا أيجبريا وأخذانا قائمة بست عشرة مدينة قدر لما أن تغدو ذات أهمية كبرى في الفرن المعشرين، يمكننا أن تقدر تعداد سكان كل من هذه المدن في عام ١٩٨٠ بما يقرب من ١٨٠٠ من نسمة، وأن نجد أن هذا المتعداد قد تضاعف خحمس موات مجلول عام ١٩٣٠ ليتجاوز نصف المليون في كل مدينة (مما أدى إلى إنجاد قاعدة لمعدل تضاعف يزيد عن عشر موات على مدى الأربعين سنة التالية، وفي عام ١٩٣٠ كان تعداد سكان فريتاون مدى التالية، وفي عام ١٩٣١ كان تعداد سكان داكار قد زاد إلى ١٠٠ وه، وبلغ تعداد سكان فريتاون مدى الأربع بعداد السكان قبل ذلك التاريخ بضف قرن ؟ كما بلغ تعداد السكان عبداد السكان عبدار السلام ١٠٠٠٠ وكان عمل عبدار السلام ١٠٠٠٠ وكان من ويوري وينيرويي ٢٥٠٠٠ وكان الم ٢٥٠٠٠ وأديس أباء ١٩٠٠٠ وينيرويي ٢٥٠٠٠ وكان المنادر ١٠٠٠ وكان من وينيروي وينيرويي ٢٥٠٠٠ وكان المنادر ١٩٠٠ وكان وينيروي ٢٥٠٠٠ وكان المنادر ١٩٠٠ وكان من وينيروي وينيروي

<sup>(</sup>۱۰۳) ر. أوليفر وج. د. فاج، ۱۹۹۲، ص ۲۱۹ و۲۲۰.

<sup>(</sup>١٠٤) حُسبتُ عَلَى آساس البيانات التي أوردها ب. م. هاوزر في : ب. م. هاوزر (مشرف على التحرير) . ١٩٥٧، ص. ٥٣ إلى ٩٥.

<sup>(</sup>١٠٥) معظم الأرقام الخاصة بمدن نيجيريا مأخوذة من كتاب و. باسكوم، ١٩٥٩، ص ٢٩ إلى ٤٣.

مدينة في افريقيا الجنوبية (جنوب افريقيا وروديسيا وأنتولا وموزميين) يزيد على المليون، وهو ما يمثل زيادة إلى عشرة أضعاف تقريبًا على مدى نصف القرن السابق؛ كما كان تعداد سكان مدينة جوهانسيورغ يقترب من ٢٠٠٠، فنسمة. وكان السكان في المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يتدفقون إلى الموافئ ومدن التعدين والمدن الإدارية التي انتشرت في المنطقة كلها وكان حجمها يضاعف مرة كل عشرين سنة تقريبًا. وأنشئ في شال افريقيا عدد من المدن الجديدة، وإن كان معظم النمو قد قام على مشر أكثر قدمًا، وكان التضاعف بحدث مرة كل خصسة والاثين عامًا تقريبًا. وعلى مدى نصف القرن للمني هنا، كان تعداد هذه المدن الكبيرة قد زاد بحفاداً أوبعة ملايين نسمة، وكان التوازن الإقليمي قد تغير بجيث المخفوض نصيب شال افريقيا من بجموع السكان في هذه المراكز الحضرية من ثلاثاً الأرباع إلى أقل من ثلاثة أخياسهم، وارتفع نصيب أفريقيا المدارية من في الخمس إلى الربع (في حين أنه في داخل أفريقيا المدارية ارتفعت السبة في المناطق الخارجة عن نيجيريا من الربع إلى المثلث).

#### أساس للمستقبل

مع حلول عام ١٩٣٥ ، كانت افريقيا قد نجحت في الصمود للصدمة الديموغرافية الناشئة عن الاستعار الأوروبي، فأصبحت معدلات المواليد فيها تزيد كثيرًا عن معدلات الوفيات، وغدت توقعات الحياة أكثر استقرارًا وأقل تعرَّضًا للتهديد بكثير في أنحاء عديدة من القارة، ولا سيا في المدن النامية. حقيقة أن معدلات الوفيات كانت لا تزال عالية – لعلها تزيد على ٣٠ في الألف للقارة في مجموعها – وأن توقعات الحباة وقت الميلاد لم تكن تتجاوز ٣٠ عامًا ، إلاّ أن أمراض افريقيا المدارية هي التي كانت تحد من توسع الغزاة أكثر من أي عامل آخر ، فنعت تحول افريقيا إلى امريكا لاتينية أخرى . ومع ذلك فقد ازداد تعداد سكان القارة البيض إلى ثلاثين ضعفًا ، من ٢٥٠٠ عام ١٨٠٠ ، معظمهم في منطقة الكاب ، إلى ثلاثة أرباع المليون عام ١٨٨٠ ، خمسة أسداسهم في جنوب افريقيا والجزائر ومصر . وفي عام ١٩٣٥ كان هؤلاء قد تضاعفوا خمس مرات أخرى فأصبح تعدادهم ٣,٧٥ مليون نسمة ، نصفهم في جنوب افريقيا، وربعهم في الجزائر، وخمس آخر منهم في بقية أنحاء شال افريقيا. وخلال نفس الفترة، زاد تعداد الآسيويين (وكلهم تقريبًا من الهنود باستثناء قليل من تجمعات الصينيين الصغيرة أكبرها في إقليم راند في جنوب افريقيا) من زهاء ٥٠٠٠٠ نسمة إلى ما يزيد على ثلث المليون، ثلثاهم في جنوب افريقياً. لقد كان التغير يتخذ سبيله ، ولكن الذين أدركوا ذلك بوضوح كانوا قليلين ، كما يتبين من تقدير أوروبي جاد لتعداد للسكان حسب الأصل العرقي في الجزائر في العقد الثالث من القرن العشرين ، حيث يرد : ١لا يوجد لدى معظم الفرنسين في افريقيا سبب للخشية من حدوث أي محاولة أخرى جادة للتخلص من السلطة القائمة ؛ فهم يشيرون إلى وجود ما يزيد على ثمانمائة ألف أوروبي ، مقابل خمسة ملايين ونصف مليون من السكان المحليين غير المترابطين، الذين لا يمكنهم أن يقوموا بأكثر من مجرد انفجارات صغيرة

وفي ١٩٣٥ كانت افريقيا تقف على أعتاب نمو سكاني سريع فُدُّر له أن يصل بتعداد سكانها – الذي كان قد زاد بالفعل طبقًا لتقديراتنا من ١٢٠ مليون في ١٨٥٠ إلى ١٦٥ مليون عام ١٩٣٥ – إلى ٢٠٠ مليون في أواخر الأربعينات، و ٣٠٠ مليون في منتصف الستينات، ثم ٢٠٠ مليون في أواسط

<sup>(</sup>۱۰۶) ج. کاسرلي، ۱۹۲۳، ص ۵۰.

السبعينات. ويضم هذا الرقم الأخير ٥٠ مليونًا بعيشون في مدن يزيد تعداد سكان كل منها عن ١٠٠٠٠ السمة، وهو ما بين مدى التخير ٥٠ مليونًا بعيشون في مدن يزيد تعداد سكان كل منها عن ١٠٠٠٠ المنجير الذي حدث في أحوال افريقيا التي جرى تقسيمها في مثانيات القرن التاسع عشر، والتي كان النقاش يدور وقتها حول إيجاد قوة عمل كافية فيها. وأخيرًا فإن من المفيد أن تتسامل عا إذا كانت مده التغيرات الفضخة في جانبها الأكبر - أو بكاملها - تنبجة للاحتراق الاستقرار للسكاني التي أدت في دولة أماكن أخرى من القارة إلى تمفيض بطيء في هداه المعدلات خلال القرن التامم عشر وخلال القرن المشرين بصفة عامة، وإلى تسارع تجمع السكان في المدن يون عاطق المناجم عشر وخلال القرن الما المنات المشرين بصفة عامة، وإلى تسارع تجمع السكان في المدن في مناطق المناجم - هداه المقالمة تعرو بكاملها للما المورد المنات المنات صناعة. ولما تزايد الاحتكاف بأناس يتصون إلى مجتمعات صناعة. ولمله كان مقدارًا للجانب الأكبر من مذه العملية أن يجدث ، حي دون حكم استهاري: فلا ربب في أن النشاط التجاري كان سقيرض نمو المارية التجاري أن مدارس الطب الأوروبية كانت ستهم بمشكلة حاية التجار وغيرهم سيفرض نمو الدارية الإن أن مدارس الطب الأوروبية كانت ستهم بمشكلة حاية التجار وغيرهم

من أمراض المناطق الحارة، وأن المبشرين كانوا سيضون أساسًا لنظأم المستشفيات. وانتهى غير أنه لا شك في أن الحكيم الاستماري المباشر قد أدى إلى تساوع كل هذه العمليات، وانتهى قوب أواخر الفترة المن من الحكيم الاستماري المباشر قد أدى إلى تساوع كل هدات العمليات الوفيات بفضل ما أمم به على غو متزايد وفعال من استيراد واستخدام الوسائل التكولوجية لمكافحة الأوبية، وإنشاء مبكرة حديثة من وسائل النقل بمكتبا أن تكفل توزيع الأغلية في مناطق الحاجة عي أي إيغاد مراكز أن الحاجة إلى إيغاد مراكز الاستقرار المتجارية المستقراد المناسبة على الإستمارية المستقراد التجارية ومعسكرات التعدين والمزارع الكبيرة. ولولا وجود الإدارات إلى الاستقرار التجارية ومعسكرات التعدين والمزارع الكبيرة. ولولا وجود الإدارات إلى الاستقرار المنجارية أن تعرب المراحب المشروعية من المناسبارية ، لكان أصحاب المشروعية لي تبرير التوسع الاستمارية بإيراز الإنجازات التي ذكرناها ، ولكن على المراحب ويمل الأدوريون عادة إلى تبرير التوسع الاستماري بإيراز الإنجازات التي ذكرناها ، ولكن على المواحل بلا قد كان تو التصنيع أمرا لا رجعة في، يحتم التوصل بلى وأسلوب تعابش » فعال مع على المواد الخام اللازمة للصناعة.

## الفصل التاسع عشر

# الآثار الاجتماعية للحكم الاستعاري: البنى الاجتماعية الجديدة

بقلم: أ. أ. أفيغبو

#### التغير والاستمرار

في المينولوجيات التعارضة للامهريالية الأوروبية ولوطنية شعوب المستعمرات ، يُعتبر التغير تبديدًا استحدثه الحكم الأرووبي في ما يسمى و المجتمعات التقليدية ، ويرى المدافعون عن الامبريالية أن التغير - من تعلق أنطابة على شعوب المستعمرات - أمر يشير إلى التقدّم ويعتبر انتقالاً خطليًا حاسمًا وفيدًا من ثقافة تقليدية ثابية أو راكدة لا يكاد يمكن وصفها بالمشتجم ألى حداثة دينامية لا حدود لما . ولكن الوطنيني في الحل المبريارين فاقدون لكل عاطفة أو تفهم بتدمير العالم الفردوبي الذي كانت نجيا فيه شعوب بيد أنه على الرغم من هذين الموقفين المختلفين ، فإن العالم الفردوبي الذي كانت نجيا فيه شعوب بيد أنه على الرغم من هذين الموقفين المختلفين ، فإن الغريقين يتفقان فيا يبدو حول عدد من الافتراضات المنتقرات وين يتعلق بالنغير وبالمختصات التقليدية في ظل الأوضاع الاستعارية . ومن هذه الافتراضات الاعتقاد بأن المجتمعات التقليدية في ظل الأوضاع الاستعارية . ومن هذه والمنتفا في المنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة بالمنافقة بالمنافقة بناؤودية على نست

إِلاَّ أَنْ الدارسين قد أوضحوا مؤخرًا أن الافتراضات السابق بيانها لا ترتكز على أي أساس بالنسبة لافويقيا ، نظرًا لأن المجتمعات التي فرض عليها الحكم الأوروبي كانت بعيدة عن الثبات والركود ؛ بل إنها كانت – على العكس من ذلك – نتاج أجيال ، بل ومئات أو آلاف السنين من التغير . والواقع أنه يمكن لتأكيد بأن والتجديد في افريقيا ظل عملية مستمرة منذ العصور الأولى » . فقد كانت افريقيا قبل الاستعار تحفل بحركة العوامل التي تقترن عادة بالتغير والتجديد مثل التخصص المهني، والتحول الحضري، والحراك الاجتماعي، بل وهجرة الأيدي العاملة.

كما أن نموذج الاستقطاب الثنائي بين والتقليدي – والحديث ، بكل ما يصاحبه من متضمنات الصراع وحدم التوافق، هذا النهوذج لا يمكن تطبيقه على كل أوجه الخبرة الافريقية المتعلقة بالتغير في ظل الاستغار. فقد كانت هناك المتعلاقات متعددة في دوده أفعال الثقافات الاورقية أنهاه التجديدات الفربية ، إذ لم يقتصر الأمر على نبذ عادات ومعتقدات معينة أو تعديلها، وإنما امتد إلى الاحتفاظ بعضها على أحد مستويات المجتمع في الوقت الذي كان يجري فيه قبول بدائل جديدة لها على مستوى أخور وعلى سبيل المثال، فقد نبذت تقاليد القرابين البشرية ، وتجارة الرقيق، وقتل التواقم في الجنممات التي كانت تجري فيها هذه المارسات ، وحدث دمج بين أفكار قديمة وأخرى جديدة في بجال الدين ، ولئي النوزج الأوروبي المثالي للزواج الأحدي القبول كجزء من الصورة العامة المتوقعة لذى قطاعات من النخية المثارة بالغرب ، ولكنه بني جبائي إلى جنب – في ظل القانون – مع نظام تعدد الزوجات بين جاهير الريف وأخكار وطنية ، وقتصاديات عملية واقتصاديات نقود وطنية ، وحياة ريفية وحياة وأفكار وطنية ، وحياة ريفية وحياة وأفكار وطنية ، وقتصاديات عملية واقليمية منطقة واقتصاديات نقود وطنية ، وحياة ريفية وحياة حضرية ، ومؤسسات ونظم بيروقراطية غرية وسلطات محلية تقليدية ، ومدارس و قرآنية ، إسلامية وأنخرى غربة عربة أمورية ، وأمانية المبدئ

وهكذا نجد أن الكثير من النظم والمؤسسات والأفكار المحلية الافريقية قد صمدت بسهولة الصادمة الأم الأجنية. وهناك على سبيل المثال حالة المح الأرفروبية الاجنية والستمرت باقية ، أو امتزجت بهذه القيم الأجنية. وهناك على سبيل المثال حالة تقال الأيغوه الاجتبة واستمرت باقية ، أو امتزجت بهذه القيم الأجنية على أوسع نطاق : فطيقًا لما تقرّره سيلفيا لابت أن ويقرا سهولة دلمشة كلا من القرّره بالهنيا المحتب المسمود والمحروط المائية التقليمية ، ويزرع وجنيًا إلى جنب في حديقته المحيطة ببيته الجديد المنافرية المستميدة والسحو وطب المائوس المثالية الوثية والمنافرة المخارجين التي جاءت بها والملدنية ، وشرة وأفضحت مارغربت ريد كيف تمكن أفواد قبائل ونعنوفي من إدماح الكثيسة المسيحية والتعليم الغربي في مجتمعهم ، مستخدمين الإنتين كأدوات أو وسائل ازيادة ضان بقاء المقافرة المسيحية وطقوس هالعالم المديث . وهم لا يرون في ذلك تنافضًا ، ولا يحدون كالمختالات الزواج والاحتفالات المخالزية الأمن المختالات المخالزية والمختالات المخالزية الأمن عناصر التجديد – مع حصر تأثيرها وتكيفها بما يلام المثارجي وابين تماثا المقيقة الأولية التي مؤداها أن المناز على الارجع واجين تماثا المقيقة الأولية التي مؤداها أن المنكال جديدة [سم شأنه أن] يزيد نطاق الاختيارات والما المناحة لهي المألم المناك المواحة لهي المائم المناك المنادة الأولم في أن الافرقيين في ظل الاستهار كانواع على الارجع واجين تماثا المقيقة الأولية التي مؤداها أن يزيد نطاق الاختيارات (المائلة التي مؤداها أن يزيد نطاق الاختيارات (المائلة المنكال جديدة [سم شأنه أن] يزيد نطاق الاختيارات (المناكل المناحة لهم.

وعلى ذلك ، فإن أي تعميم سهل فيا يتعلق باستجابة المجتمعات الافريقية للتأثيرُ الأوروبي لا بدوأن يكون مضللاً ،إذ يجب ألا يغيب عن الذّهن امتداد القارة الشاسع ، والتنوع والتباين الكبير الذي تتسم به

<sup>(</sup>١) س. لايث - روس، ١٩٣٩، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) م. ريد في: ف. تيرنر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) ج. ر. غوسفیلد، فی: ج. ل. فنکل ور. و. غابل (مشرف علی التحویر)، ١٩٧١، ص ١٩.

الثقافات الافريقية، واختلافات الأمزجة بين الأفراد وبين الجماعات، فَضَلاً عن اختلافات التركيب النفسي، ومن ثم حقيقة أن الاستجابة – حتى للمثيرات أو الحوافز المتشابهة – من الأرجح أن تختلف، لا منَّ فرد إلى آخر أو من مجتمع إلى آخر فحسب، بل ومن وقت لآخر داخل المجتمع نفسُه ومن جانب الفرد نفسه . وعادة ما يلفت الآنتباه في نيجيريا إلى الاستجابات المتباينة من قبائل «الآيغبو» و«اليوروبا» و ١ الهوسا – فولاني ، للحكم غير المباشر. وفي كينيا ، تقبلت قبائل ١ الجيكويو ، التجديدات الغربية ، معدلة إياها بما يناسبها، في حين مال الكثير من القبائل المحاورة إلى اتخاذ موقف مناقض لهذا. ويمكننا إذن أن نتقبل وجهة النظر القائلة بأن التغير في حد ذاته لم يكن جديدًا على افريقيا المستعمَرة ، وأنه لا يوجد مجتمع افريق واحد لم يتأثر تأثرًا ملموسًا بالاحتكاك الأوروبي أو ضمّر وذبل وتلاشى في مواجهته. كما يجبُّ أن نسلم بأن ايديولوجية التغير قد أصبحت، مع الحكم الاستعاري، موضعًا للتقبل الواعي من جانب حكام افريقيا وأولئك الذين يدّعون صداقتهم. بل إنه حتى أولئك الموظفون الاستعاريون الذين كانوا يلتزمون التزامًا قويًا بسياسة الحكم غير المباشر وممارساته – بما ينطوي عليه ذلك من تأكيد على صون النظم والمؤسسات والقيم التقليدية – حتى هؤلاء الموظفون ظلُّوا يدركون الحاجة إلى التغيير . والواقع أن النظم والمؤسسات المحلية والحكام المحليين في ظل الحكم غير المباشر كان ينتظر منهم أن ينهضوا بدور الوسيط لإدخال الإصلاحات بالجرعات المحسوبة والأساليب المقبولة من السلطة الاستعارية. وكانت كل إدارة استعارية ترى في «التغيير» السبيل الوحيد لإدخال الأساليب الحديثة في افريقيا وتهيئتها لكي تتخذ مكانها في فلك الغرب بما يكفل مصالح هذا الغرب، في حين تبنت النخبات المحلية والتغيير، كوسيلة لإنهاض افريقيا وجعل دولها أعضاء يقفون على قدم المساواة مع سائر الأعضاء في مجتمع الأمم.

#### قوى التغير الرئيسية

من السهل تعداد القوى التي كان لها الدور الرئيسي في تغيير صفات افريقيا المستعمرة وبنيتها الاجماعة . فقد تمثلت هذه القوى في حقيقة المنزو الاستعماري ذاته بما صاحبه من تسويات سياسية وتعليم غربي ومسيحية غربية وقوى اقتصادية غربية ونحول حضري متسارع متزايد. وترد في فصول أخرى من هذا الجزء التفاصيل المتعلقة بكيفية نفاذ معظم هذه القوى إلى افريقيا وسيطرتها على مجتمع القارة – ولا سيا قوى المغزو الاستعماري والغزو السيامي وتوطيد السيطرة والاستغلال الاقتصادي. ويبقى بعد ذلك إبراد التفاصيل للمناظرة – باختصار – فيا يتعلق بالتحول الحفري والتعليم الغربي ، قبل الانتقال إلى نحليل الأنجاد الإنتقال إلى نحليل الانتقال إلى نحليل الإنتقال الى نحل هذه القوى مجتمهة .

ومن الضروري لذى معالجة تقمية التحول الحضري أن نؤكد أن هذه القوة الهامة من قوى التغير لم 
تدخل افريقيا على يد الحكم الأوروبي وحده. بل إنها – على العكس من ذلك – كانت تمارس ثأثيرها 
في القارة – بكل ما تتبحه في جمالات التخصص للهني وتُبعه السكان والحرالة الاجتهاعي وغير ذلك – 
على مدى قرون سابقة على فرض الاستجار الأوروبي. وإن سواحل افريقيا الشابلة والشرقية والغربية 
على مدى قرون سابقة على فرض الاستجار الأوروبي. وإن سواحل افريقيا الشابلة والشرقية والغربية 
كلها مراكز لتجمعات حضرية قديمة ومستمرة، بفضل الآثار البعيدة الغور التي ترتبت على توطيع 
كلها مراكز لتجمعات حضرية قديمة ومستمرة، بفضل الآثار البعيدة الغور التي ترتبت على توطيع 
للزكزية السياسية وعلى التجارة الدولية (أنظر الشكل ١-١٩). غير أن عملا شلك في أفريقيا بجاؤة جديد، إذ زاد من فعالية القرى السياسية والانتصادية التي

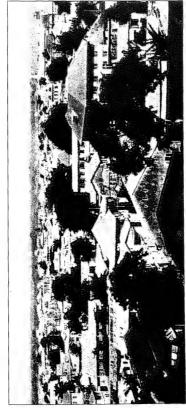

الشكل ١-١٩ : منظر عام لمدينة لاغوس (نيجيريا)، أحد الموانئ الرئيسية لافريقيا العربية إثان السيطرة الاستعارية. والمصدر: فرانك كاس وشركاه ليمتد).

كانت تدفيه في هذا الاتجاه. وكانت التتجة هي نشوه مراكز حضرية جديدة في أماكن معينة - مثل أراضي الاينبو والإيبيبو في نيجيريا - لم يسبق لها أن مرت بتجربة التحول الحضري، والتوسع في المراكز الحضرية القديمة. ويعود نجاح الاستعار في تحقيق ذلك في جانبه الاكبر إلى أنه انشأ وسائل أفضل لاتصال، ومراكز سياسية وإدارية جديدة، فضلاً عن المراكز الجديدة للتجارة واستغلال المناجع الارامي. وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه بين عامي ١٨٥٠ و ١٩٥٠ - أي خلال القرن الملسم بالنسبة للقارة من ناحتي الاحتكاك الأوروبي والحكم الأجنبي - كان معدل التم الشي الملكن الحضر في افريقيا هو ٢،٦ في المائة. وهذا لملكن الحضر في افريقيا هو ٢،٦ في المائة ، مقارنا بالمدل العالمي الذي يم يجاوز ٢،٦ في المائة. وهذا يتح كثيرًا من الضوء على معدل التو في التحول والتوسع الحضرين يعني دائمًا زيادة في الدور الحمّاز الذي يؤديه المائحول والتوسع في تنشيط التغير الاجتماعي.

وعلى خلاف التحوّل الحضري، فإن التعليم الذربي جاء الى افريقيا على أيدي الأوروبيين، وإن كان انتخاره لا يرجع إلى جهودهم وحدها. ومن الصحيح أن نقول إن ثورة التعليم في افريقيا نحت على يد تلاقة أطراف أو جماعات كان لكل منها مصالحها الخاصة، وهي حسب ترقيب أهميها: الإرساليات المسيحة، والحكومات الاستعارية، والمبادرات الافريقية الحلية. وقد كانت المدرمة بالنسبة للإرساليات المسيحة مؤسسة حاصمة الأهمية، بوصفها أكثر الوسائل ضماناً لجمع الأعضاء ولخاف جماعات متاسكة ذاتية الاستعرار بمكن الاعتماد على أعضائها لفيان يقاء للمسيحية في حالة انسحاب المشيرين البيض. وكان الارتباط بين التعليم والتنشير يبلغ من التوثيق حدًا يجمل من نصب جيمة المبشري أجاء كثيرة من الفريقاء مدارضة كان في جميع الحالات بمثابة تمهيد الاقتماع كنيسة (أن

وكانت آلادارات الاستجارية من جانبها تأمل في أن تتمكن عن طويق المدرسة من تكوين موظفي الدرجات الدنيا التي تحتاج إليها تلك الإدارات لشغل الوظائف الصغرى في البيروقراطية الاستجارية، ومن الدرجات الدنيا التي تحتاج اليها تلك الإدارات لشغل الوظائف الصغرى في البيروقراطية الاستجارية، ومن من استغلام موارد فريقها التي كانت تعبر أنها غير مستثمرة بعد استبارًا كافيًا. وسعًا إلى تحقيق هذا القطرت أوتيدت الجمهود التعليمية التي كانت تبلط الإرساليات الدينية عن طريق تقديم الإعانات المالية فلام وفيكًّا من تقديم الإعانات المالية على القارة وون أن تحتى تبديد سلامة ممثليا. وكان للمدارس العالمية المحكومية دور هام بصفة عن قبل القارة وون أن تحتى تبديد سلامة ممثليا. وكان للمدارس العالمية المحكومية دور هام بصفة منهم. التشاط التبشيري الذي لا يعضمه لأية قويد إلى استغزاز المسلمين عا يثير دورد فعل عنيفة منهم. وفيا يمنيا بالمبادرات الحلية، تجدر ملاحظة أنه حتى قبل مجوم الحكم الاستجاري كان حكام مصر ودول المغرب قد أدخلوا التعليم الغربي إلى بلادهم كجزء من بالجهود التي بُدلت لمد الغزة التكولوجية بين متعداتهم وبين أوروبا. كذلك نهضت المبادرات الحلية في أفريقيا السوداء بدور ملموس في نفر فيذ غيريات القرن العمرين، غام الوطنيون من فبائل الميكوبو بإنشاء وإدارة مدارسهم الخطمة التي تعاطف مم ثقافة الميكوبو، على خلاف مدارس الإرساليات. وفي أوغندا وجنوب نجيريا الخطمة التي تعاطف مم ثقافة الميكوبو، على خلاف مدارس الإرساليات. وفي أوغندا وجنوب نجيريا الخطمة التي تعاطف مم ثقافة الميكوبو، على خلاف مدارس الإرساليات. وفي أوغندا وجنوب نجيريات الخطمة التي تعادف مدارة على المناسبة على المؤموب في نخبرات الخطمة التي تعادف مدارس الإرساليات. وفي أوغندا وجنوب نجيريات المناسبة على المناسبة المؤمود المختلفة الميكوبوب على خلاف مدارس الإرساليات. وفي أوغنا وحزوب نجيريا تحريف تحريف المناسبة المؤمود المؤموب فيضور المؤموب المؤموب المناسبة المؤموب المؤموب المؤمود ال

<sup>(</sup>٤) م. ريد، في : ف. تيرنر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٣٥٩.

تعاون الحكام والشيوخ المحليون مع الإدارة الإستعارية أو مع الإرساليات لإنشاء المدارس ، كما قام بعض أعضاء النخبة الجديدة في تلك للمناطق أيضًا بإنشاء المدارس وإدارتها ، ولا سها مدارس المرحلة الثانية والثانوية)، حيث أدى الإحساس بالحاجة إلى الاعتهاد على الذات في بعض الأحيان إلى تفضيل بناء المدارس التقنية على بناء المدارس الثانوية ، وذلك بصورة مستقلة عن الإدارة الإستعارية وعن الإرساليات .

ُ وإذا كان من السهل تعداد القرى المظاهرة للتغير الاجتماعي في افريقيا المخاضمة للاستعار ، فليس من السهل تعداد التغيرات التي أحدثتها كل من هذه القوى . والواقع أن تأثير كل من هذه القوى كان على درجة من الانتشار تجعل من المتعاد ، ومن غير المفيد ، عاولة تحديد ما أحدثته كل قوة من تغيير بعينه في جميع الحالات .

وعلى سبيل المثال ، فإن الغزو العسكري وإنشاء الإدارة الاستعارية لم يقتصر أثرهما على تحدي سادة السياسة والحرب القدامي وهزيمتهم فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى تحدي وهزيمة محتكري السلطات الدينية والسحرية التقليدية الذين اشتركوا بدورهم في حركة المقاومة. وعلى ذلك فقد كان من السهل أن تؤدي خسارة حرب المقاومة ضد القوى الاستعارية إلى فقدان الاعتقاد في الكهنة والآلهة السابقين وتقرير اعتناق عقيدة الغزاة التي يفترض أنها أعظم سطوة . وكان لنجاح الغزاة آثار جانبية أخرى كذلك ، إذ أن الطبقات العسكرية القديمة ، حيث وجدت ، لم تعد تستطيع الاستمرار في الحياة اعتمادًا على صفتها العسكرية في ظل النظام الحديد، كما أن النخبة السياسية القديمة التي عاشت على الحكم لم يعد يمكنها الاستمرار على هذا الوضع إلا إذا جرى تجنيدها للخدمة السياسية في المستعمرة ، سواء بوصفها سلطة محلبة في ظلَّ الحكم غير المباشر، أو بوصف أفرادها جامعي ضرائب وعملاء مخابرات في ظل ما سمي بالحكم المباشر. وبعبارة أخرى ، فإن كثيرين من أفراد النخبات العسكرية والسياسية والاقتصادية القديمة اضطروا إلى ممارسة مهن جديدة ، إما إلى جانب مهنهم القديمة أو بدلاً عنها. ومن هنا يتبين أن الذين انتهزوا الفرص الاقتصادية الحديدة التي أتاحها الحكم الأجنبي لم يفعلوا ذلك كلهم ببساطة استجابة لمغريات النظام الاقتصادي الجديد. ولم يكن بعض الذين هاجروا إلى المراكز الحضرية الجديدة مدفوعين إلى ذلك بمجرد إغراءات الحياة الحضرية ، وإنما حفزهم إلى ذلك أن الغزو العسكري والتسويات السياسية التي أعقبته جعلت وضعهم في المناطق الريفية أمرًا عفا عليه الزمن ولم يعد يمكن استمراره . وعلى ذلك فإن انتصار القوة العسكرية والسياسية للاستمار كانت له آثاره في مواضع عديدة من أساس المحتمع ، إلى جانب أنه فرض على محتلف الطبقات أن تتكيف على نحو ملائم لما استحدثه من ظروف.

وينطبق هذا القول نفسه على إدخال المسيحية التي صحت إلى الغاء الآلهة والمعتدات التقليدية . فحيثا ضربت المسيحية جدورها ، اضطر الكثيرون من الكهنة التقليديين وغيرهم من زاعمي الانتصال بالقوى العبيبية أن يشتغلوا بمهن أخرى . وأدى حصول العبيد على حريتهم إلى أن اضطر أولئك اللين كانوا العبيد على حريتهم إلى أن اضطر أولئك اللين كانوا العمل المتحدون على عمل الرقيق إلى أداء ما بريدونه من عمل بأنفسهم أو التحول إلى الاعتاد على العمل المأجور. كما أن الأراضي التي كانت موقولة على الآلهة والعفاريت أطلقت من هذا الوقف كي تستغل المأجور . كما أن الزراعة أو لإقامة مؤسسات اجتماعية ، كالمشتشفيات أو المدارس أو غير ذلك . والتحقت الأجيال الجديدة بالمدارس حيث تعلمت تقنيات جديدة ألملتها للعمل في خدمة الحكومة أو المؤسسات التجارية أو المؤسسات التجارية أو المؤسسات التجارية أو المؤسلة على توافر الاستعداد للحياة في تلك المناطق. ومن الأمثلة الأخرى كذلك مثال مثال الشخص الذي ينتقل إلى منطقة حضرية سعيًا إلى تحسين وضعه الاقتصادي ، مع استمرار ولائه القوي

للدبانة التقليدية . غير أن تعاقب الأيام وطول العهد بانفصاله عن المزارات والطقوس الدينية الخاصة بآلهته الهلية ، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتاعية والنفسية التي تفرضها البيئة الجديدة ، كل ذلك ينتهى في حالات كثيرة بتحويله نوعًا ما إلى مسيحي . وهناك العديد من الأمثلة المشابهة على الكيفية التي تنتهى جا قوة اجتماعية واحدة إلى أن تحدث في العادة آثارًا متنوعة في أكثر من أتجاه واحد .

#### البني الاجتاعية الجديدة

لقد ترتبت على فرض الحكم الأجنبي على المجتمع الافريق آثار اجناعية عديدة، كان أكثرها وضوءًا هو الأراسياسي. ذلك أن جميع الدول الافريقية التي كانت موجودة من قبل –باستثناء ليبيريا وكذلك أيريا حتى المناوعة على المناوكة في شؤون المجتمع العالمي إلا الميريا حتى المناوكة في شؤون المجتمع العالمي إلا الافريقين – إلا على أدن المستوات الأولية وغير الرسية – قد أصبح عدواً إلى أبعد مدى إذا كان الافريقين – إلا على أدنى المستوات الأولية وغير الرسية – قد أصبح عدواً إلى أبعد مدى إذا كان المناطقة وعلى سبيل المناوعة المناوعة المناوعة المناوعة وعلى سبيل المناوعة وعلى سبيل المناوعة على المناوعة وعلى سبيل المناوعة على المناوعة وعلى سبيل وأصبح والدورياء عنوعين من المناركة المناوعة المناوعة أصدات تلك الأجزاء من داهوي (بثن وأصبح والدورياء عنوعين من المناركة المناوع المناوعة أن أحداث تلك الأجزاء من داهوي (بثن أنسهم وقد فعلوا عن أحداث تلك الأجزاء من داهوي (بثن أنسواقهم التعامل إلى أي درجة يعتد بها مع أقاربهم وبني جلدتهم الموجودين في الغابون أو في المكونو المرتبي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الأجنبي قد غير خريطة افريقيا السياسية ويستطها. فعيث كانت توجد من قبل دول ومختمات لا عداد لها كلها ذات سيادة ويسود بينها التنافس مع تميزها محدود منتبرة وغير واضحة أحيانا بأصبحت تقوم بضع عشرات من المستعمرات ذات الحدود الثابتة الفاضحة. ويلك محاولات في الانفاقيات وللماهدات الدولية المفودة لوضع الحلود من أجل مراعاة المناطقة السياسية والاقتصادية القائمة من قبل. غير أن الانجاه ساد نحو ترجيح اعتبارات أخرى على المطالب العرفية، وكان من أمثلة هذه الاعتبارات طموحات القوي المتنافسة وإغراء الحدود الطبيعة (التلال الخرقية، وكان من أمثلة هذه الاعتبارات طموحات القوي المتنافسة وإغراء الحدود الطبيعة (التلال والمبنى ، وما إلى ذلك. وتنيجة لهذه الأوضاع ، حدث أن شموا تربط بينها القرابة الوثيقة وكانت تربط بينها من قبل أحياناً الوحدة السياسية – وجدت نفسها أحيانًا مل جواب منضادة من خطوط الحدود التي انقق علياً.

وإذا لم تكن مطالب التكامل الانتي قد لقيت الاحترام على الدوام ، فقد كان ذلك أيضًا هو نصب المطالب الأكثر انسائا بالصفة العارضة ، مثل تلك التي تعملق بتكامل الزاب الوطني للدول الفائحة والامبراطوريات ؛ حيث نجد مثلاً أن قيام مستعمرة وعمية نيجيريا قد أدى إلى ضياع مساحات كبيرة من كل من خلافة سؤكري وامبراطورية بورنو . أما الأمبراطوريات المنافرات المنافرية بالمستعمل بساطة بين للمستعمرات الجاورة . وحدث مثل ذلك لامبراطورية مسيريه وأمبراطورية «تيو تي» الثانويين في افريقيا الوسطى ، إذ اقتسمها البلجيكيون والريفانيون والبريطانيون . وأميد المستعمل المبلجيكيون والبريفانيون البريطانيون . لتصبح على المدولة المستعمرات غص بداب حريات شعرب بأكملها وحقوقها في بعض الحدود المدول الأوقية للمستعلم المتأخرة وأي نظل القانون الدول الأوقية للمستقلة على عساب حريات شعرب بأكملها وحقوقها في بعض الأحيان. ومن المستحيل الآن التفكير في إجراء أي تغيير كبير في أي من خطوط الحدود هذه دون أن

يؤدي ذلك إلى اضطراب كبير. بل إن أحداث القرن الافريق الأخيرة قد بدأت تشير إلى أن هذه الخطوط الوهمية على خريطة افريقيا قد غدت أبدية.

ومن المظاهر التي تستحق الذكر للبنية السياسية الجديدة فرض بنية إدارية ببروتراطية أوروبية أجنيية على النظم السياسية الأفريقية التي كانت موجودة من قبل. وقد كان هناك بجال واسع النطاق من أنماط الرئيسيتين في النفرة (بريطانيا وفرنسا)، تبين لنا وجود أرجه اختلاف حتى في داخل كل نظام من الرئيسيتين في نلك الفاقرة (بريطانيا وفرنسا)، تبين لنا إلمجاؤلفلة على سلامة الامبراطوريات والمالمة المناز المنازسية في الإدارة الحلية، ولمالة قد انجهوا إلى تحطيم وللشيخات التي غزوها وباستخدام أنظمها السياسية في الإدارة الحلية، ولمالة قد انجهوا إلى تحطيم السيادات القديمة وإحالة حكامها إلى التقاعد مع صرف معاشات لهم، في حين اجتبد البيطانيون سعياً إلى ربط الحكام الحليبية والمالة على الملاه والمنافقة على الملك وعلى نظامه السياسي واستخدامها في الإدارة، وقد كان ذلك هو الخط العام، الإدارة، في حين سعى البريطانيون على مدى عام تدين إلى في بلاد و الأشاني، في ساحل الملهب (غانا حالي) وعلى مدى عشرين عامًا في بنين (في نيجيريا) إلى تحطيم النظم الإدارة المحلية في هاتين الامراطوريية. (ف)

غير أننا نجد أن الاتحاد بين النظامين الإداريين الأوروبي والحلي لم يكن عضويًا أبدًا، حتى في الإمارات الإسلامية في نيجيريا الشالية، حيث يمكن أن يبدو أنه كان يوجد انساق في المصالح بين القوة الأستهارية وبين الأمراء المحليين. وكانت الشيحة أن النظامين استطاعا العمل متآزرين في بعض أوجه حياة المستمرة - مثل تلك الأوجه العمالية الصرفة - في حين كان عملها في بعض أوجه الحياة الأخيرى مستقلاً، بل ومتعارضًا في بعض الأحيان.

ومن آثار الحكم الأجنبي الاجتماعية الأخرى التي بدت ملحوظة منذ باكورة الفترة الاستمارية ذلك التصور العام في مركز الافريقيين. فقد فرض الاستمار فوق البية الطبقية التي كانت موجودة في القارة طبقة واحدة أخرى على الأقل من القادة وأهل الترجيد. وفي شرق افريقيا ، حيث شجع الاستمار هجرة الآسيوين، انتهى إلى فرض طبقين النتين في الحقيقة. وكان الأوروييون يتمتمون باحتكار السلطة السياسية والاقتصادية والتعليمية في كل مستعمرة ، باستناء شرق افريقيا ، حيث وقع جانب من القوة الاقتصادية في أيدي الآسيويين. وقد أصبح الافريقيون في ظل هذه الأوضاع عرومين يتطلعون الم الأوروبيين ، وفي بعض الأحيان إلى الآسيوين ، كن يجدهم هؤلاء بالقيادة وبالقدوة.

وقد استمدّت هذه البنية للملاقات الاجهاعية دعمًا وتأييداً من نظرية عرقية زائفة استهدفت ترتيب عنطف فروع العائلة البشرية في نظام تصاعدي للحضارة ، يحتل فيها الافريقيون (النوضي) أدنى مراتب السلم بينا يحتل الأوروبيون (البيض) أعلى هذه المراتب . وفي جنوب افريقيا باللمات ، حيث وجد المستمرون البيضي أفسهم مشتبكين في صراع مع شعوب الباتو للتفوقة عليم عدديًا ، غدت النظرية المحتمورة الباشيمات الاجهاعية العرقية أكثر حدة ورواجًا ، وقد أسندت هذه النظرية للى الزنوج بالذات درجة من العقم الثقافي جعلت من الممكن بي بو بون المخم – تفسير تاريخهم وتطورهم الاجناعي على ضوء ما سمي و المائز الحامي » والمأثر الحامي » والمأثر الحامي » والمأثر الحامي»

<sup>(</sup>٥) أ. أ. أفيغبو، في: ج. ف. أ. أجايي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤.

وفي بحال الحياة المعلية ، أدت سيطرة هذه النظرية العرقية إلى سياسة حرمان الافريقيين — مها بلغت 
درجة تعليمهم — من التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص مع البيض العاملين في الإدارة الاستعرارية . وكان 
معنى ذلك في غرب افريقيا هو التراجع عن السياسات الليبرالية التي كانت قد أتاحت للافريقيين ثماما 
نفس المناصب مثل الأوروبيين . كما أدت هذه النظرية إلى اتباع صياسة فصل الافريقيين عن الاوروبيين وحدهم ، وإناه 
تعدى ذلك إلى إنياد مستشفيات أوروبية وزواد أوروبية ، اليخ ، تتميز عن نظائرها التي تقام خصيصاً 
للافريقيين . وكان من أثر ذلك كله خلق شعور بالنقص لذى الافريقي ، واستعداد لفقد الثقة بنفسه 
الإروبية . إلا أن من حسن الحيظ أن ذلك كاله قد أثار بغض الأحيان على التقليد الأعمى للمادات 
الأوروبية . إلا أن من حسن الحيظ أن ذلك كله قد أثار بغض الرواد الافريقين وصفوهم إلى النظر بعن 
التقد إلى واجهة الاستهار الاجتاعية والايديولوجية بأكملها ، مستندين في ذلك إلى حقائق تاريخية 
المالة الثانية .

وبوجه عام إذن ، أنجه الحكم الاستماري في افريقيا إلى تحويل التمايزات العرقية إلى تقسهات طبقية . غير أن التحليل الأكثر تندقيناً يكشف عن أن الافريقيين لم يكونوا يشكلون طبقة واحدة تفسمهم جميعًا في أي مستعمرة . فني البداية ، واصلت البنية الطبقية لفترة ما قبل الاستمار وجودها ، ولكن قوى التغيير الجديدة أحدثت بمرور اللوقت إعادة تنظيم في هذه البنية وأدت إلى ظهور طبقات جديدة .

ومع أن أفريقيا ما قبل الاستجار كانت تتبع سبلاً عديدة لذوي المقدرة كي برقوا في السلم الاجتاعي عن طريق الإنجاز الشخصي ، إلا أن بنيتها الطبقية كانت تعطي أهمية مبالغاً فيها للميلاد وللسب. وقد نفشى ذلك إلى حد نجاوز حلود المناصب السياسية إلى أن أصبحت بعض المهن المخترة المؤدة ، مثل الكهانة والحدادة ، متوارة في بعض الأسر. وقد أحدث الحكم الأجنبي تغييرات بعيدة المدى في البي الاجتماعية الافريقية عندما وجه التركيز بساطة إلى الموامب والإنجازات الشخصية مفضلاً إلى المناسب ، وأتاح كثيرًا من فرص التقدم والترقيق بحالات تخرج عن نطاق تحكم المسيطرين التغلبين على المنبي والنظم والمؤسسات الاجتماعية الافريقية . ويضاف إلى ذلك أن قيام الاستجار بنوع القدامة عن كثير من المؤسسات الاجتماعية أدى إلى تجريد النبلاء القدامي من السلطة والاحتمار بنوع وقضى على ما كانوا يلقونه من توقير ويعاملون به من إجلال ورهية.

لقد ألفت التشريعات والقوآنين الأخلاقية التي جاء بها الاستهار نظام الرق وأعلنت المساواة بين الجميع أمام القانون العلماني والقانون الإلهي ، فأتاحت بذلك لأكثر الأفراد حرمانًا في المجتمع التقليدي فرصة نحسين وضعه ومركزه ، تبعًا لقدراته وإمكاناته ومصيره .

كما أن انعدام التمايز بين الأفراد في المراكز الحضرية عزّز آثار الثورة القانونية والأخلاقية بأن أتاح للعبد السابقين ومن شابههم بحالاً يستطيعون فيه بمارسة العمل والنشاط وهم غير مثقلين بالماضي ؛ هذا لفطيقات المشخر عن المشارك من حكان المناطق الرفضية . وبينا انتقل البعض إلى الحضر سعيًا إلى تحسين أحوالهم بأنفسهم وبلوغ الرخاء ، غيد أن البعض الآخر فحمه إلى تلك المناطق ركد فعل لسياسات الضرائب والأراضي الي الرخاء ، غيد أن المحتمارية على المناطق الرفضية ، ولا سيا في المستعمرات التي نزح إليها البيض للإستقرار فيل . وقد تمكن المهاجرون الذين تلقوا نصبياً جيدًا من التعلم أو كانوا يتمتعون بمهارات عالمية من الارتفاء المسرعة الحديثة الجديدة، أو ليتأرجوا على حافة تلك الطبقة كفئة أدنى منها ولكنها السريم ليصبحوا من أعضاء النخية الجديدة، أو ليتأرجوا على حافة تلك الطبقة كفئة أدنى منها ولكنها

تكاد أن تغدو من أفرادها. أما المهاجرون الأفل حقاً ، بمن لم يصييرا إلا قسطاً ضيلاً أو لا يكاد يُذكر من التعليم ولم يكونوا يتمتعون بأية مهارات تُذكر أو كانت مهاراتهم منعدمة ، فقد هيطوا إلى حضيض المجتمع الحضري لتتألف منهم جاهير الحضر التي أطلق عليا بعض الداوسين أيضًا اسم البروليتاريا الحضرية. ووجدا الكثيرون من هؤلاء أفسهم تحت رحمة أصحاب الأجال ، في حين معلم آخرون حرِقًا ما الحشوبة . ووجدا لكثيرون عمل مستقلة ذات درجات كفاءة متباينة ، وكانوا جميعًا يختلفون عن عنظائرهم الريفين من الفلاحين في أنهم لم يعودوا يستمدون معاشهم من الأرض ، وأنهم احتكرا عن قرب بمؤثرات التجديد واستقروا في مساكن الأحياء المفقيرة .

وكان لكل من التخبة الجديدة والبروليتاريا الحضرية أهميتها كعاملين مؤثرين في انجاه التغيير في المجتمع الريني في طل الاستجار . وإن كانت النخبة الجديدة قد تميزت دون شك بقدر أكبر من الأهمية في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لافريقيا الخاضمة الاستجار . وكانت نقطة التفوق الكبرى لهذه التخبة الجديدة على النخبة من المنجة من المنجة وعلى جاهير الحضر والريف هي تعليمها رأنظر الشكل ١٩-١٩، ١٩ بالسبة لمنكل بدر المنافق عبر الإسلامية في افريقيا . بل إن إدخال تعلم القراءة والكتابة بالحروف اللانينة وي المنافق المنافق المنافق الإسلامية نفسها أعطى للتعليم الإسلامية تعليم بالسبة لمكتبر من الشعوب الافريقية بمثابة سحر جديد يسمى الناس إلى اكتسابه في حد ذاته وبأي ثمن بأنه بدا لهم مفتاحًا لكنوز العالم الحديث . وإن الدرجة الكبيرة من السلطة والسطرة والنفوذ التي مارسها الجليل الأولى من الكتبة والمتجمين والعلمين الافريقين لتعطينا فكرة عا وجدانه شعوب افريقية كتيرة في التعليم من سحر . وقد أتاح هذا التعليم للنخبة أن تنفذ لجل الأفكار العلمية والاجتماعية للعالم الغزي ، وأهلها لكي تدخل في حوار مع القوى الاستجارية حول مصير افريقيا ، وأتاح هذا أن تألف الأعاط الاجتماعية الأوروبية على غمل عمو جل من أسلوب حياتها قدوة يجاول مواطنوها الأقل حظاً أن يقتدوا بها .

غير إن الذين صُنقوا باعتبارهم متمين للنخية الجديدة في افريقيا الخاضمة للاستجار لم يكونوا كلهم مديني واحدًا. 
مدينين بعضويتهم في تلك الطبقة للتعليم ، كما أن المستفيدين من التعليم لم يبلغوا كلهم مستوى واحدًا. 
فوفقًا لما أوضحته الأستاذة لوبهي مير وعدد من الدارسين الآخرين ، نجد أن البعض قد تحكّنوا من 
الالتحاق بتلك الطبقة لأنهم أصبحوا أثرياء عن طريق استغلال المزاوع الكبيرة أو الأعمال الرائحة وتحكّنوا 
بدلك من تمويل النشاط السيامي الذي كان يقوم به التواجم الأفضل تعليمًا والأقل رخاء (أ) . وها 
سيل المثال ، فإن بعض مزاوعي الفطن في أوغندا، والكاكاو في نيجيريا الغزيية وصاحل اللدهب ، والين 
في ساحل العاج ، والفول السوداني في السنغال وغاميا قد تمكنوا من اكتساب عضوية طبقة النخبة 
إلحديدة استنادًا إلى نجاحهم في مهنة الزراعة هذه . وعلى النسق نفسه في غرب افريقيا بصفة خاصة ، 
حيث تمكن كثيرون من الأفريقين فوي التعليم السيط من أقحام انفسهم كوسطاه مين المنتجين من ناحية 
والشركات التجارية الأوروبية الكبرة من ناحية أخرى ، نجد أنه كان هناك أيضا تحرون أهلتهم لعضوية 
والشركات التجارة مورو فقال إلى صفون النخبة الجديدة . غير أنه كان هناك أيضا تحرون أهلتهم لعضوية 
النخبة الجديدة سيطرتهم على منظات جاهرية معينة ، مثل نقابات العهال ، وكان في إمكانهم أن يؤمنوا النخبة الجديدة ويطر أنه كان إعكام الذي إلا فالمن تعليماً بذلك الذي هميناً من الذي المناب العال ، وكان في إمكانهم أن يؤمنوا النخبة الأفضل تعليماً بذلك الذي عمن التأييد الجاري كانوا يحتاجون إليه لإنتاع القرى

 <sup>(</sup>٦) ل. مير. أي: ف. تيرنر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١؛ ب. سي. لويد (مشرف على التحرير)، ١٩٦٦,
 م. كيلسون، في: ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠.

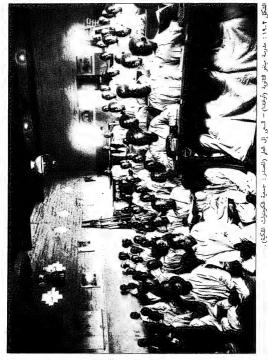

الاستهارية بأنهم يتحدثون باسم الشعب. وعلى النقيض من ذلك ، نجد في شرق افريقيا ووسطها أن عددًا " قليلاً نسبيًا من الافريقيين هو الذي تمكن من الالتحاق بجماعة النخبة ، بسبب السياسات المتعمدة التي اتبعها الحكام الاستهاريون وبسبب أنشطة الهنود وصغار التجار البرتغاليين واليونانيين. والواقع أن النخبة المركزية القديمة في كثير من هذه المناطق انتهت إلى الاختفاء التام.

وهذا التباين الكبير في المؤهلات والخلفيات هو السبب الأكبر في صعوبة التوصل إلى تحديد دقيق للتخبة الجديدة في افريقيا الخاضعة للاستعارة كانت في جانبها الأكبر مسألة تتعلق بكية ونوع الفرص صفوف أي شعب افريق في الفنزة الاستعارية كانت في جانبها الأكبر مسألة تتعلق بكية ونوع الفرص التعليمية والاقتصادية المتأحة الأفراد الشعب ، ويمدى استفادة هؤلاء الأفراد من هذه الفرص على نحو فعامل، وتشير جميع المدراسات التي أُجريت في هذا المثأن حتى الآن إلى أن المناطق أو المستعمرات التي يعتد شهدت أكنف جهود نشر التعلم الغربي ، والتي أتاحت للافريقين قدارًا أكبر من فرص المشاركة التي يعتد بها في جليل التجارة والزواعة التجارية — هذه المناطق والمستعمرات هي التي أنتجت أكبر عدد من الناس المدين تحكّوا من بلوغ مركز العضوية في النخبة .

وي بعض أجزاء أفريقيا، وخاصة لدى الشعوب التي لم يكن لها رؤساء أو شيع ، مثل الالبغوه و النواري ، في نيجيريا، ووالإيبيوه و والتيف و والمناع و والمناع و والمناع و و الغواري ، في نيجيريا، حيث كان يصعب نحديد المؤاري ، والمناع التخيرون من أولك المناع المناع المناع و المناورة ، جاء الكنيرون من أعضاء المنخبة المحديدة من بين أولك الذين كانوا مسقون في فترة ما قبل الاستجار بأنهم من العامة (انظر الشكل ١٩٠٣) . بل إن بعضهم كانوا من الطبقات التابعة أو الخادمة ، أو من المهاجرين الذين لم يتم استباجم بعد . وكان سبب ذلك أنه في نلك للناطق ، كان أعضاء هذه الطبقات هم أول من تقبلوا التعليم الغزيق واجتهدا في تعلم المهن الجديدة وانتقلوا إلى المراكز الحضرية ، في حين مالت النجم التغييرية إلى الإحجام عن ذلك . إلا أنه ما كادت مزايا التعليم الغزيي والمهن الجلديدة تتضمع عمليًا حتى مسارع أفراد النخبة التقليمية إلى اللمحاق بالركب بدورهم. وقد عمدت بعض القوى الاستجارية عن قصل ، وخالف المناجع المناجع المناع المنابع عن ذلك تتابع يختلف حظها من النجاح. وسائل ، مثل إنشاء مدارس عمانا مناه وحققت في ذلك تتابع يختلف حظها من النجاح. فكانت اللؤوة التي يستمدها أفراد هذه النخبة من ضياعهم و /أو من مرتباتهم كممثاين عمايين للملطة والحكوب أوروبا وأمريكا.

بيد أن النخبة التقليدية في بعض الأجزاء الأخرى من افريقيا استجابت مبكرًا لنداء التعليم الغربي والنشاط التجاري الحديث . والنشاط التجاري الحديث . والنشاط التجاري الحديث مده الطبقة نفسها أن أدركت بسرعة مزايا التعليم الغربي والزراعة التجارية . وفي أبوييا كان رد فعلها للتعليم الغربي على النسق نفسه ، فأوقدت أبناءها إلى أوروبا وأمريكا للتعلم . وعلى هذا التحو تمكنت تلك النخبة من الاحتفاظ مأتعة القدادة في للادها.

ومن هنا فإن حقيقة احتواء صفوف النخية الجديدة على أفراد من يختلف طبقات المجتمع بيمعل الحديث السهل عن الصراع بين النخية الجديدة وبين الحكام التقليدين أمرًا محفوقًا بالمزالق. فني سييراليون وليبيريا كانت النخيتان الجديدتان خلال جانب كبير من الفترة المعنية تتألفان من أفراد من غير مواطني هاتين المتطفّين، ومن ثم فقد كان هناك ميل مفهوم من جانب جإعات نخية الساحل إلى الدخول في صراع وتنافس مع بجتمعات الداخل التقليدية، وإلى ازدراء القادة التقليدين الذين امتلأت نفوسهم

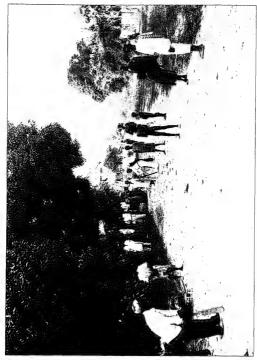

المذكل ٣-١٩: لعبة الكريكيت الاستهارية: صنع النخبة الجلميدة (للصدر: جمعية الكومؤك الملكية).

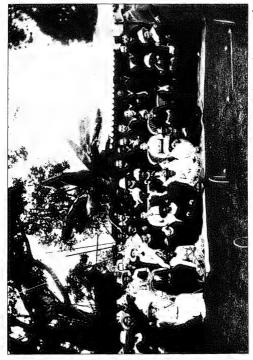

الشكل £-191 : خلة في حديثة مترل خاكم لاغوس : النخبة الجديدة ومسؤولو الإدارة الاستهاريون. «السدية . يكتب اللحاف الخاجمة الكديداء"،

بالشك في أفراد النخبة الجديدة هؤلاء. وفي القرن التاسع عشر ، نجد أن الكثيرين من مؤسسي جماعة النخبة الجديدة في ساحل الذهب وفي اليوروبالاند (نيجيريا) كانوا - أو اعتقدوا على الأقل أنهم – يرتبطون بصلة الدم بشموب الداخل.

وفي جهات أفريقيا الأخرى التي لم يشتمل الجيل الأول من النخبة الجديدة فيها على أفراد من العائدين المائدين من الأمريكيين، كان توثق الروابط المائدين من الأمريكيين، كان توثق الروابط الإلية والثقافية أكثر قوق. وكانت التيجة أنه طوال القرن التاسع عشر – بل وخلال الجزء الأول من الفرن العشرين – أرست النخبتان القديمة والجديدة تقاليد للتاون، حيث اعتبر أهل النخبة الجديدة لوسطاء بين عتممهم الحلي الوطني وبين الثقافة والحضارة الغربيتين. وكان ذلك أن فوصة تهلم التقنيات الجديدة عد المحمد للم كري يعادونا قومهم على مواجهة المشكلات التي يفرضها الرجود الأوروبي، وفي المحلس المساحل العاج وفي الايخبالاند (نيجبريا)، عمل أهل النخبة الجديدة بالتعاون الوثيق مع النخبة التقليدية في الطرا جهد مشترك استهدف بناء مجتمع جديد والتخلص من الحكم الأوروبي، وقد قدر لهذه الجهود أن شفراً.

إلا أنه مع ترايد رسوخ جذور الحكم الاستجاري، بدأت تظهر نواحي نوتر في العلاقات بين الجموعتين أو النخبتين. فقد عقدت النخبة الجديدة آمالها – عن خطأ – على أن أوروبا تربد تحديث الجموعتين أو النخبتين. فقد عقدت النخبة الجديدة ذلك الهدف. ولكن الذي حدث في ظل الحكم الاستجاري هو أن البيروقراطين الأوروبيين هم للدين أخلوا لأنشهم المدور الذي كانت النخبة الجديدة قد حددته لفضها ، وبدلاً من أن يضعوا هذه النخبة الجديدة موضع الشريك ، مالوا مع إداراتهم إلى تفضيل الحكم الطي . وقد سارت الأمور على هذا المنجو في افريقيا الليجيكية بعد عام ١٩٠٦. بل إنه حتى في المناطق الفرنسية الإيتاء على الأسر معظم السيادات القديمة ، في أهريقيا البلجيكية بعد عام ١٩٠٦. بل إنه حتى في المناطق الفرنسية التي دمرت فيها معظم السيادات القديمة ، ممكنت الأسر الحاكمة السابقة في بعض الأحيان من البقاء والاستمراد في عاملون من كل مركز اجتماعي تقليدي ، نجد أنهم كان يضفي عليم في الغالب لقب «الزعم» أو عاطون من كل مركز اجتماعي تقليدي ، نجد أنهم كان يضفي عليم في الغالب لقب «الزعم» الخالدة الخادية .

وعندما وجدت النخبة الجديدة نفسها مستبعدة ، انخذت موقف الممارضة الصريحة ضد القوى الاستجارية ، وهو موقف لم يستطع الحكام التغليبون أن ينضموا إليا فيه ، لأن يقاعهم كان بعتمد على السلطة الاستجارية ، الأمر الذي فرض قبوطًا على حرية تحركهم . كما أن الحكام التقليديين كانوا في غالب الأحيان على درجة غير كافية من التعليم تحول دون مشاركتهم الفعالة في المناظرات والمجاولات السياسية القصيحة (للنخبة الجديدة) ، فضلاً عن أن قويهم لحجج النخبة الجديدة كان سيتهى بهم على أبة حال الفصيحة (للنخبة الجديدة) ، فضلاً عن أن قويهم لحجج النخبة الجديدة على التقليدين لم يتحازوا للنخبة الجديدة على المائم رأساً على عقب . الجديدة باعتبار أن أفرادها قرويون يسمون إلى تدمير التقاليد العربقة وقلب العالم رأساً على عقب . وزاد الأمر صواة أن الدعاية الامريالية دفعت الجاعين إلى الدخول في صراع حول من الذي يتكلم باسم الشعب . فقالت النخبة الجديدة إلى الله يتعلم باسم الشعب . فقالت النخبة الجديدة إلى الذعوي وادّعوا هذا الشرف لانفسهم ، ووافقتهم على ذلك ؛ ولكن المخام التقليديون أنكروا هذا الدعوي وادّعوا هذا الشرف لانفسهم ، ووافقتهم على ذلك الإدارة الاستجارية . وتعبن درجة المرادة التي تعلى وادّعوا هذا الشرف لانفسهم ، ووافقتهم على ذلك الإدارة الاستجارية . وتعبن درجة المرادة التعبدة المائه والتمارة . وتعبن درجة المرادة التعبدة الدعوي وادّعوا هذا الشرف لانفسهم ، ووافقتهم على ذلك الإدارة الاستجارية . وتعبن درجة المرادة التعبد وديتم المرادة الاستجارية . وتعبن درجة المرادة التعبد ودائم المرادة الاستجارية . وتعبن درجة المرادة التعبد وديتم المرادة الاستجارية . وتعبن درجة المرادة الدعب المنازية الاستجارية . وتعبن درجة المرادة الاستجارة . وتعبن درجة المرادة الاستجارة . وتعبن درجة المرادة الاستجارة .

أثارها هذا الخلاف في بعض الأحيان من التزاع الذي نشب بين الزعم و ناناسي أوفوري آناو، زعم الدواق في ساحل اللهم، و وبين قادة المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية في عشرينات القرن العشرين ؟ كا يتبين أيضاً من الشجار اللذي نشب في القرة نفسها بين رابطة شباب الجيكوبو التي تتمها الحكام التقليديون من ناحية أخرى "ك. بيد أننا لا تتملع أن نتتهي بما نقدم إلى أن الوضع الطبيعي للعلاقات بين جماعات الشخبة الجليديو وبين الحكام التقليديين خلال الفترة بين جماعات الشخبة الجليديون وبين الحكام التقليديين خلال الفترة بين ١٨٨٨ و ١٩٣٥ كان وضعً صراعيًا على طول الخط ؛ فقد اختلفت طبيعة هذه الملاقات بم تزدهر في ظل اختلاف الوراسية، لم تزدهر في ظل اختلاف الفرنسية، لم تزدهر في ظل الحرابية الفرنسية، المحديدة ولا الحكام التقليديون. وعندما أخذت قبضة الاستبداد الاستهاري

تحف بأطراد بعد الحرب العالمية الثانية ، كان من بين الذين برزوا إلى صف القادة الوطنيين في افريقيا الفرنسية عدد من الحكام التقليديين وأبنائهم أو أحفادهم . وفي ساحل العاج ، كان الحزب السياسي البارز حتى ظهور اللتكتور كوامي نكروما – وهو حزب مؤتمر ساحل اللهب المتحد – يمثل نوعًا من التقارب بين النخبتين الجديدة والتقليدية . وفي بلاد أخرى

مؤتمر ساحل الذهب المتحد - يمثل نوعاً من التقارب بين النخيتين الجديدة والتشايدية. وفي بلاد اخرى من المثل أثيريا ومصر ويوغندا، حيث استجاب الحكام المتقليديون للمؤثرات الغربية ، لم ينشأ أي صراع منطقي بينهم وبين النخبات الجديدة ، وكانت تلك هي الحال أيضاً في المجتمعات المائلة لمجتمع «الاينو» حيث كانت النخبة التقليدية لا تتمتع بمركز أو سلطان بينها على البقاء طويلاً خلال فترة الاستجار . وعلى أية حال ، فإن أعضاء النخبات الجديدة لم يكونوا جميعاً من وأهل البلاد الذين فقدوا جلمورهم ، حسبا لمادضين للتعيير حسبا زعمت دعاوى الديماغوجيا الوطنية للتأخوة . والواقع أن المجموعين كانتا تشتركان في صفات كثيرة لل درجة تزيد كثيرًا على ما قبلت أيها أن تعترف به في خضم ما كان يجري بينها من في صفات كنيرة باير من وقت لآخر .

#### نشأة المنظات الجديدة

إلى جانب ما أدى إليه الحكم الاستهاري من نشأة البني الجديدة التي سلفت مناقشها ، فقد أدخل ذلك الحكم تغيرات أخرى على بنية المجتمع الافريقي . وغن نعنى بهذا نشأة منظات جديدة ساعدت على تيسر تكيف كثير من الافراد وكذلك ينتائهم الريقية مع ما تقتضيه المتطلبات والعابير الجديدة المجتمع اللدي يصوده الاستهار . وقد وصف علها الاجتجاع هذاه المنظات الجديدة عامة بأنها وطوحية ، وقد كانت كذلك بالفعل بمنى أن الناس لم يكونوا يولدون منتمين إليها مثل كانوا يولدون في إطار نسب معين أن قرى أو جهاعات إثنية معينة . ولكن التحليل المدقق بين أن غضوية بعض هذه المنظات ، ولا سها رابطات الرعاية أو النهض الداء المنظرات ، ولا سها لأن المبدئ المنافقة الإنتاء من جاعة الانتاء مصفة عامة .

ويتفتّى خبراء الدراسات الأفريقية في الرأي حول الظروف الاجتاعية التي أدت إلى ظهور هذه المنظات. فقد تبن أنها نشأت أصلاً بصفة عامة في المراكز الحضرية، على الرغم من أن بعضها – مثل المنظات ذات الأساس الالني – أنشأت لها بمرور الوقت فروعًا في المناطق الأصلية في الريف. والواقع

<sup>(</sup>٧) د. كيمبل، ١٩٦٣، ص ٣٨٩ إلى ٣٩٦؛ ك. ج. كنغ، ١٩٧١ (ب).

كيا لخصه الأستاذ فالبرشتاين باقتدار – هو أن الهجرة من «المنطقة الريفية التقليدية إلى المنطقة المحليدية إلى المنطقة المخدية» أدت إلى «نزع الفرد من جذوره وإيقاعه في قبضة الحيرة والضياع» (\*\*). ونظرًا لأنه لا المختلفيدي ولا الإدارة الاستعارية كانت لديها الوسائل التي تتبح لها التدخل ومواجهة الاحتياجات الجديدة لحؤلاء المهاجرين ، فقد كان على المهاجرين أنفسهم وأن يطروا فوسسانهم ونظمهم ومعابيرهم الخاصة من أجل التوصل إلى تحقيق وجود له معنى في المينة الاجتاعية الغربية التي تتي الدوار في المدينة.

وقد أبرزت دراسات غودفري ويلسون في شرق افريقيا أنه كانت توجد عالآقة ارتباط واضحة ببن ضغوط المجتمع الذي يسوده الاستمار وبين تكوين هذه المنظات. ولذا فإن افريقيي كينيا—الذين تعرّضت ثقافتهم التقليدية لضغوط شديدة بدرجة غير عادية من جانب الحكم الاستماري وعدوانية المستوطنين البيض –كانت لديم وابطات اثينة أكثر قوة وعددًا بكثير من تلك التي كانت لدى الافريقيين في المناطق الجاورة مثل تنجانيقاً وأوغداً. وعلى ذلك فقد كان هناك في تكوين الرابطات عنصر يتعلق بحماية الفرد لذاته وحايته لاستقراره . يُضاف إلى ما تقدم أن ظروف الحياة الحضرية خلقت فرصاً بحمل تكوين مثل هذه المنظات أمرًا سهلاً نسبيًا ، نظرًا لأنها – كما ذكر الأمتاذ نوماس هودجكين أوجدت ومراكز مادية يمكن فيها للرجال والنساء ذوي المصالح الخاصة المحددة أن يحتكوا

ومع أنه قد أشير بحق إلى أن من الصعب تجميع مختلف المنظات وتصنيفها في فتات واضحة محددة. 
لا سما بالنظر إلى تنوعها الوظيفي الكبير، فإننا سنميز هنا بين ثلاثة أنواع سها. فالجموعة الأولى تضم المنظأت التي يمكن وصفها بأنها و المجاعية و صرفة، أي أن نشاطها قاصر على تعزيز الود المنباد المناطقة والترويح. وقد نشأت ضرورة هذه المنظات تنبجة لافتقار المدن إلى الأشكال التقليدية والرويح الواشندة على الإحساس بالمواطنة – مثل الحفلات التنكرية ورابطات فتات المحر والمهرجانات التقليدية كاكانت مناك أيضًا جاذبية أشكال الحياة الاجتاعية الأوروبية الحديثة، التي كانت تعلن عنها حياة المجالية أوروبية الحديثة، التي كانت تعلن عنها حياة المجالية أن هذه الفتة نوادي كوة القدم، وحركات الكشافة والمرشدات، وجمعيات المناطقات ورابطات الخريجين.

ونضم المحموعة النانية الاتحادات الاثنية ، التي كانت تمثل امتداد الاثنية الريفية إلى المناطق الحضرية . وكانت هناك أشكال محتلفة للترتيب التصاعدي أو التنازيل لهذه الاتحادات ؛ فمنها القروية ، والاثنية ، وكانت هناك أشكال محتلفة للرتيب التصاعدي أو التنازيل لهذه الأعادات ؛ فمنها القروية ، الملائح المراحة المنافزة على الملائح المنافزة المحتلفة . فعندما يصل المهاجر إلى المدينة لأول مرة ، كان يجري أولى انتصالاته عادة بأعضاء اتحاد قريته أو عشرية الذين يتعاونون للعثور على مسكن له ويقدمونه إلى أصحاب الأعال أو الروساء الحرفين لتعليمه المهارات الحديثة ، كما كانوا يعلمونه أيضًا السلوك في المدينة . وعن طريق هذه الرابطات كان الأعضاء على للمونة حين تصادفهم المحوبات ، فهم يستطيعون الحصول على قوض لمواصلة أعالهم ذا أصابهم خسائر فادحة ، أو لمواجهة نقمات المبائحة النام عادي المائحة ، كما كان يمكن أن يتخذ شكل هبات من الجاعة ، حسيا نكون الحال (۱۰) .

 <sup>(</sup>A) إي. فالهرشتاين، أن: ج. س. كيانان وسي. ح. روزبيرغ (مشرف على التحرير) - ١٩٧٠ مس ٣٠٩.
 (٩) ت. هودبكتري، ١٩٥٦ مس ٨٤.
 (١٠) من أجل تحليل جيد للقهور رابطة تطوعية من النوع القائم على أساس إثني ووظيفتها أنظر م بالتون. في: إي. فالهرشتاين رشدرف على التحرير). ١٩٦٦ مس ٤٠٦ إلى ١٤٤.

وكانت الوظيفة الثانية للاتحادات الاثنية هي وإنجاد قناة لتغذية الرأي العام المتنور في الموطن الأصلي .. وخاصة من خلال الاحتفاظ برابطة منظمة وستظمة بين أبناء الموطن الناقين في وأبنائه الماهم جرن إلى خارجه . ولتحقيق هذا الملدف كان على الاتحادات أن تهم بالتطورات السياسية والاجتماعية في مواطن أعضائها . حيث أدى ذلك في البداية إلى أن تصبح هذه الرابطات موضع معارضة وتعويق مرجانب الموظفين الاستغاريين المرتابين فيا في جوب شرق نجويا مثلاً . حيث كانت السلطة الاستهارية في ثلاثينات القرن العشرين لا تزال تجميد لترسيخ فكرة والسلطات الأهلية » . أدى تكوين هذه الاستخرارية السري أن الدوائر الرسمية ، وأصبح نشاطها في بعض الأحيان موضع التحريات الاستخداد المداهرية . غير أنه مع مرور الزمن ، اعترف هؤلاء الموظفون الأوروبيون بما لمذه المنظات من نقع وما تتحل به من إمكانيات ، ولم يتوانوا في طلب مشورتها في مجالات كالضرائب والتعلم وأوجه تطوير الحياة الاجتماعية .

أَما الجُموعة الثالثة من المنظات فهي التي تضم نقابات العال التي كان المبرد الأكبر لفلهورها إلى الرجود هو المفاوضات الجاعة الاقتصادية. فقد نمت المراكز الحضرية الحديثة في غالب الأحيان في نقاط أو مراكز تجارية وتعدينية مامة ومراكز حيوبة للمواصلات توفرت بها فرص العمل للعهال المهوة وغير المهود. ولذلك لم تلبث أن تجمعت في هذه المدان حقود من الأفراد الذين يكسبون عيشهم بصفة رئيسية من العمل بأجور يومية أو شهرية. وكان هؤلاء الرجال، ولاسيا الذين استقراع عند المراتب السفل من سلم العمل، يُشار إليهم في بعض الأحيان باسم الروليتاريا، من خلال تحليل ماركسي الأنجاه ولكنه عنقر أبل الدقة والانطباق. فياستناء أولئك الذين كانت تربطهم قيود الأجور إلى كبار أصحاب الأعمال المحال المناقبة المحال المستقرن الذين يسدون احتياجات معينة لمكان الحضر.

وكانت حياة أولئك السكان الحضريين مرتبطة بتقلبات الاقتصاد والسوق العالمين، اللذين لا يفهم أولك السكان من بنيتهما ولا من سير أمورهما شيئاً. وسعيًا إلى حاية أنفسهم في هذا العالم الاقتصادي غير المساكلة من بنيتهما ولا من سير أمورهما شيئًا. وسعيًا إلى حاية أنفسهم في هذا العالم الاقتصادي غير أطبحاب الموصوب على أجور أعلى وظروف عمل أفضل. وقام الحرفيزين المستقلون أيضًا بتكوين أعدادت لأصحاب الحرف ساعدت على تثبيت الأسعار وتحميد المستويات وشروط التلمذة الحرفية وغير ذلك ، كما كانت نقابات العالى والاتحادات الحرفية أحيانًا تؤدي مهمة جمعيات الصداقة أو الجمعيات الودية. فساعد أعضاءها على اجتياز المصعوبات التي تعترضهم بتقديم المال والمشورة، وترتب الجنازات والمتهم المناسبة، وتوفير تسهيلات التعمل والمتحد التعمل والمتحد المناسبة، وتوفير تسهيلات التعمل والمتحد المناسبة وتوفير تسهيلات المعلم والمتحد المناسبة وعبد المناسبة وغيرها ، والمتحد المناسبة يسجريا وسيراليون وكينيا وأسمناذ يسوفو وغيرها، ولكن هذه الدراسة وغيرها، مثل تلك التي أجراها الاستاذ كيمبل عن غانا، والاستاذ يسوفو والمستاذ فائنا عن نبجريا، ودراسات طوبسون، وقدلوف عن افريقيا الاستوائية الفرنسية ودراسة ر. م. بيتس عن زامبيا كلها توضح أن العصر الذهبي غلمه المنظات لم يحل إلا بعد الحرب العالمية (۱۱).

<sup>(</sup>۱۱) أنظر على سيل للثال ، م. كيلسون. في : ل. هـ. غان وب. دوبغنان (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۰ و . كيمبل ، ۱۹۹۳ و ت. م . يسوفو ، ۱۹۹۷ و . آنانايا، ۱۹۹۹ ف. طويسون ور . آدلوف. ۱۹۹۰ و . پيش، كيمبر

وكانت لذلك أسباب عديدة. فقد اعتمد ظهور هذه الرابطات إلى حد ما على انتشار التعلم ، الذي كان تأثيره - مثل تأثير التحول الحضري - يحتاج إلى وقت حتى يتضح . وفي خارج المناطق الساحلية في غرب افريقيا ، عرب المربط ومصر وكينا ، استغرق ذلك بصفة عامة أكثر من ثلاثين عاماً . أما جنوب افريقيا ، عيث كان المشترض أن الظروت مثالية في هذا الصدد بسبب الثورة المبكرة في التصنيع والمواصلات ، فإن الاختونية والقسوة المتزايدية تلاويد كان يتوقد ايشا إلى حد ما على تمو (الاتصاد الرأساليا ، في حين الإفريقة . كا أن ظهور هذه الرابطات كان يتوقد إيشا إلى حد ما على تمو (الاتصاد الرأساليا ، في حين أن المأثور عن أويقيا المخاصعة للاستجار هو أنها لم تكن تملك إلا واقتصادًا رأسائيًا بدائيًا ، يعتمد إلى على المناطقة إلى المناطقة بين المناطقة المناطقة بين المناطقة بين المناطقة المناطقة بين المناطقة ا

وكما سبق البيان ، فإن آثار الحكم الأجنبي كانت بعيدة عن التماثل في مختلف أنحاء القارة. ففيا بتعلق بانتشار التعليم وانتصار القوى الاقتصادية الجديدة والتوسع في النحول الحضري ومن ثم ظهود النخبات الجديدة، نجد أن غرب أفر يقيا هو الذي يبدو أنه شهد أكبر قدر من التقدام، غليه مصر والملوب ثم جنوب افريقيا وفرقيا الوسطي على الترتيب. ومن ناحية أخرى، فإننا إذا أجرينا المقارف في هذا الصدد بين والكنل الاستجارية ، بدلاً من إجرائها بين المناطق الجزئية الاكتشاء كلى كان يحكمها في هذا الصدد بين والكنل الاستجارية ، بدلاً من إجرائها بين المناطق الجزئية الاكتشاء أي كان يحكمها اللججيكيون والفرنسيون عم تم تأتي مناطق افريقيا التي كان يحكمها الأخر كان متباينا حتى فيه بين بين عنطف المستعمرات التي المنافق المنافق المستعمرات التي بعد اللك كينيا والوروسيتان (زامبيا وزعبابوي حالي). وإذا أجذنا المستعمرات كلاً على حدة، تبين لنا أن المنافق المنافقة المنافقة عنها بكثير من المنافقة المنافقة والمنافقة عنها بكثير منافق المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة عنها بكثير من المنافقة المنا

والحقيقة أن انتشار قوى التغيير وتأثيرها كانت تتحكم فيها عوامل أكثر مما كانت أية حكومة استهارية أو جاعة أفريقية تناسطيم أن تسيط علمه سيطرة تامة. فقد كانت هناك أولاً مسألة طول ومدى الاتصالات التي كان أي إقلم بعينه أو منطقة جغرافية بعينها قد تمتعت بمارستها مع أوروبا قبل فرض المحتم الاستهاري. وكان غرب افريقيا وجنوبها بمارسان انصلات منظمة مع أوروبا منك لقرن السادس عشر، ولذا فإنه بمطول القرن التاسع عشر، كانت قد برزت إلى الوجود ظروف شبه حضرة في علم مواضع على طول الساحل حشر، ولذا ولا يم مواضع على طول الساحل حشل مان لويس وبانجول وأكمرا ولاغوس وموائى نهر الريت ولوائدا والكاب ووفقت هذه النقاط لقوى التعلم الغربي والمسيحية الغربية والتجارة الغربية مراكز انطلاق جدة تحرج منها لاختراق داخل القارة. أما ساحل القارة الشرقي فلم يتعرض للاتصال مع أوروبا إلاً منذ سبعينات القرن التاسع عشر، تقريبًا.

ولهذا الاختلاف الزمني أهميته في أبه محاولة لتفسير تباين تأثير قوى التغيير على مختلف مناطق افريقيا وأقطارها. فقد كان ذلك الجزء من القرن التاسع عشر الذي سبق فرض السيطرة الأوروبية يمثل أكثر مراحل الملاقات بين أوروبا وافريقيا تميزا بالليبرالية. فخلال الفرة الولقعة بين الغاء تجارة الرقيق وبين فرض الحكم الاستعراري كانت أوروبا في مجمل الأمر على استعداد لتشجيع ظهور جماعة من الافرقيقية في المتملون معملة علمه محمدة وتمدين القارة. وكان معنى ذلك هو تشجيع المبادرات الافرقيقية في مبدئي المناصر ولتجارة، الأمر الذي انتهى بغرب افريقيا إلى تحقيق مكاسب ضخمة من خلال تعليق هاده الساسة.

ولكن فرض الحكم الاستجاري بما صاحبه من سياسات عنصرية غير ليبرالية أدى إلى إقامة كل أنواع العراق في طريق المشاركة الافريقية الحرة في التعلم والتجارة. ونتيجة لذلك فإن المناطق التي لم تكن السياسات الليبرالية قد ضربت في أرضها جدوراً راسخة قبل بدء السيطرة الأجنية وجدت نفسها عثقاة السياسات الليبرات المسلمات السياسات الافريقية المبددة المشك في النخبات الافريقية مقرح اختجاج من مدة للدارس في حين تعرض الذين مخرجا بنجاح من هذه للدارس للإحباط الشديد بسبب حرمانهم من الوظائف الناسبة في حكومات ومن العوامل الهامة كذلك في تفسير التأثير المنابي المنتجب من الوظائف الناسبة في حكومات ومن العوامل الهامة كذلك في تفسير التأثير المنابي القريم في الأنشطة التجارف البيض أو منابع، قبل على المنتجب من المنابعة المنتجبة المنابعة المنتجبة المنابعة والمنابعة المنابعة الافرابعة عن تأثير واستخداء نوقية وطدائة للبرائية وقد وعدائة للبرائية وقد وعدائة للبرائية وقد وعدائة للبرائية وقد وقدائة للبرائية والمنابعة المنابعة الغرائية الغرائية وتحديزة.

وأخيرًا، كأن هناك مسألة تباين ردود الأفعال الآهريقية للمؤثرات الأجنية. في نيجيريا تبنى شعب الإيغو مظاهر الحياة الغربية بجاس أكبر كثيرًا من شعب الفولاني. وفي كينيا أدرك أفراد قبائل الجيكويو بميزة طويلة. كما أن الطابع المخافظ للثقافة الإسلامية ومقاومتها، وخاصة في السودان الغربي، أديا إلى تعطيل النشادا (الثائير الغربي والتعليم الغربي بصفة خاصة. ومن ناحية أخرى، خيد في ضال افريقيا ومصر أن هناك قطاعات من النخية الحاكمة محمت المي ضمان بقاء المقافة الإسلامية عن طريق إدخال العلم الغربي والتجارة الغربية، وأدى هذا المؤقف إلى زواج مشعر بين التقافة الإسلامية عن طريق إدخال العلم الغربي والشجارة الغربية، وأدى هذا المهدد فقد وجدوا أنفسهم غير متأهين ولا مؤهمان لمواجهة التحديات التي فرضها الحكم الاستعارى، ومن ثم غذا من المحكن للبريطانيين والفرنسين أن يحددوا هم ما يريدون ادخاله للمنطقة من أنواع المؤثرات الغربية وجرعائيا.

#### الفصل العشرون

# الدين في افريقيا خلال فترة الاستعمار

بقلم: ك. أساري أوبوكو

لم يكن فرض الحكم الاستجاري الأوروبي على افريقيا بحود اقامة بالفوة للسلطة الأوروبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الممتلكات المستعمرة، وإنما كان أيضًا فرضًا وإكراهًا ثقافيًا استخدم الثقافة لدعم البنية الفوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يتئلها الاستمار. ويعالج هذا الفصل الجانب المتعلق بالدين من هذا الفرض والإكراه الثقافي الذي مارسه الاستمار، وردود الفعل الافريقية إزاءه.

# أوضاع الحياة الدينية الافريقية عشية الحكم الاستعاري

#### الديانة الافريقية التقليدية في فترة ما قبل الاستعار

لقد كانت الديانة الافريقية التقليدية - ولا تزال - وثيقة الارتباط والتداخل مع الثقافة الافريقية ، مما جعلها قوة منتشرة التأثير في كل نواحي الحياة ، على نحو ما ذكرته إبحانويل أوبيتشينا باقتدار . حيث قالت : ولا يكاد يوجد أي بحال هام من بحالات الخيرة البشرية لا يرتبط بما فوق الطبيعة وبالخوارق ، وبما لمدى الناس من أحاسيس دينة وتقوى متأصلة ... فقد كان ذلك كله جزءًا لا يتجزأ من البنية الابديولوجية للمجتمع التقليدي، ولذا فهو جوهري للغاية من أجل التوصل إلى التفسير الصحيح للخبرات في السياق الاجتماعي التقليدي « ( ) .

<sup>(</sup>١) إ. أوبييتشينا، ١٩٧٨، ص ٢٠٨.

ولقد كان من شأن تغلفل الدين على هذا النحو في كافة مظاهر أسلوب حياة الشعوب الافريقية أنه أضفى على الديانة التقليدية تكاملاً وتماسكًا ملحوظين في سياق الثقافة التي انبغت عنها هذه الديانة. وكانت هذه الديانة المخولف وكانت هذه الديانة المخولف وكانت هذه الديانة المخولف فححب ، وإنما تشمل أيضًا فهمهم لطبيعة الكون ، وطبيعة الشر ومكانهم في العالم ، وطبيعة الله ، الذي عُوف بأماء عليه عنظية عنطة كافي وحور في جوهره ، ومن ثم فلم تصديم له أنه روح في جوهره ، ومن ثم فلم تصنع له أي صور أو العنجل ما المعالمات المعافلة عنظات المقدرة والمنافلة واستره ، واستلات إليه صفات المقدرة والعرب المواجعة عنه عنه على المعافلة والموت ، وهو يكافئ المعافلة والموت ، وهو يكافئ المعافلة المعافلة المعافلة العالمية والمعافلة المعافلة المعافلة العالمية والمعافلة العالمية والمعافلة العالمية كل الأمور . ويشكل عام ، فإن الله يعتبر من نواح كثيرة السيد الأعظم للافريق لا يشبه البشر ، إذ هو يصور على المعافلة العالمية كل أو المور . ويشافلة العالمية كل في الموقت نفسه يتدخل في أمور البشر ويهم بها ، ويحفظ خلقه ويصوره على المنافرة عنه المنافر لأنه القادر الأعلى فوقهم . وعلى ذلك فإن الشه مستشرف فوق مدارك البشر ويتابع لأحوالهم في الوقت نفسه .

وهناك أرواح أخرى تنظم في سَلَّك تنازلي. فتحت الله هناك أرواح الأسلاف (أنظر الشكل 1.1) التي كانت تعامل دائمًا بالترقير والإجلال، وهناك الأرباب الذين يُعقد أن لهم الفدرة على حكافاة البشر أو عقابهم بأسباب التعامدة أراض أو الموت نفسه. وكانت اللارباب نظمهم الدينية وطقوسهم وكهنتهم وترازاتهم، وكان بعضهم يقرن بمختلف مظاهر البيئة ؛ ولكن هذه الأشياء المادية الملموسة كانت مساكن الأرباب أو مستقرهم، ولكنها ليست الأرباب انفسهم.

وبالإضافة إلى هذه الكائنات فوق الطبيعة أو الخارقة للطبيعة ، كانت هناك أرواح أو قوى روحانية أخرى يُعترف بها ويُحسب حساب قدرتها على مساعدة البشر أو إيذائهم . ومن بين هذه الأرواح أو القوى عناصر السحر والعرافة والكهانة واستخدام الأرواح . وأخيرًا فإن هناك النائم والتعاويذ والطلاسم التي تُستخدم لأغراض حاية النفس ومهاجمة الغير على السواء .

وكانت الفكرة العامة عن الإنسان أنه مركب من عناصر مادية وغير مادية ، وأن الجزء غير المادي منه والروح) بيقى بعد موت الفرد، بينا الجزء المادي (الجسد) يتحلل بعد الموت. ومن هنا قال الموت لا ينهي الحلية، وأغا هم دتناد في المتحد أن هناك بحتممًا أو أمة الحليق بلغ والموتف كان المتحد أن هناك بحتممًا أو أمة المستوي بالمناطق والمناطق عنها منه وجود علاقة تكافل حيوي بين المجتمعين أو الأمنين. فالمجتمع البشري المرات والأحياء ومن لم يولدوا بعد .

وبالنسبة لعلاقة الإنسان بالمجتمع ، فإن صفة البشرية تعني الانتاء إلى مجتمع على على نحو يتضمن المشاركة في عقائده ومجارساته وطقوسه واحتفالاته (<sup>17)</sup> ، وكان التأكيد على صفة عضوية الفرد في المجتمع الحلي أكبر من التأكيد على فردية ذلك العضر ، فالمجتمع بيضم على الالتزامات أكثر ما ينبض على الحليق الفردية ، والفرد – أيّا كان – مجارس حقوقه من خلال مجارسة لالتزاماته وواجباته ، الأمر الذي حمل المجتمع مسلمة من العلاقات المتداخلة . وزيادة على ذلك ، فقد كانت الحياة البشرية ينظر إليها وتُقهم على أنها دورة ميلاد وبلوغ وزواج وأنسال وموت وحياة بعد الموت. والقرد لا يبقى في مرحلة واحدة واحدة من مراحل الوجود إلى الأبد ، وإنما لا يدله بالضرورة من الانتقال إلى ما يليد . ولكي يعنو هذا الانتقال

<sup>(</sup>٢) ج. س. مبيتي، ١٩٦٩، ص ٢.

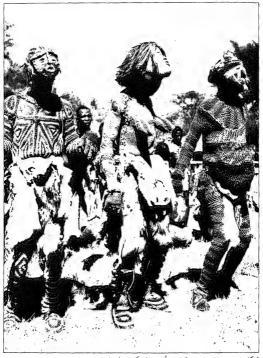

الشكل ٢٠٠١: شخصيات وماكيشي، أثناء حفل تكريس في زاسيا. ويمثل الراقصون أوراحًا للأسلاف تعلّم من يجري تكريسهم (الصدر: مكتب زامبيا الوطني للسياحة)

ميسورًا؛ كانت تمارس طقوس خاصة لفيان تفادي أي انقطاع أو انفصام ، والحركة أو الانتقال والتجدد أو الميلاد من جديد يستمران على الدوام (") .

ولم تكن الديانة الافريقية مخلفلة فحسب ، بل إنها كانت تربط الأفراد بالقوى غير المنظورة وتصييم على تكوين علاقات صحيحة وسليمة مع الفوى غير البشرية ، بالإضافة إلى أنها تربطهم بإخوانهم البشر. لم إن الديانة كانت رابطة قوية تحقق تلاحم المجتمعات وتزودها بالدعم والاستقرار . وزيادة على ذلك ، كانت الديانة التقليدية تساعد البشر على فهم الحوادث والسيطرة عليها ، وعلى التخلص من الشكوك

بيد أن الوضع لم بكن ثابتًا جامدًا ، إذ كانت التغيرات تطرأ من جيل إلى جيل ، حيث يضيف كل جيل خبرته إلى التراث الديني والثقافي . ولم تكن توجد آلمة تسلكها الغيرة فتحرم قبول آلمة أو معتقدات جديدة أو إضافتها ، فكانت تظهر مذاهب وبزارات جديدة بينا تضمحل أخرى ويضعف شأنها . وكانت مزارات الأرباب التي تثبت سطوتها تنشر على نطاق واسع ، ولم يكن من النادر أن تنبنى الجماعات الأثنية المهزومة أرباب الجماعات المتصرة . ولما كانت الحركة صفة مميزة للحياة ، فإن التغيرات التي كانت تحدث كانت نقى القبول طالما أنها لا تسىء إلى القم الأخلاقية .

# الإسلام في فترة ما قبل الاستعار

مناك ديانتان ضيفتان أو وافدتان دخلتا في فترة ما قبل الاستمار إلى جانب الديانة التقليدية ، وهما الإسلام والمسجوة . وقد جرى تناول موضوع دخول الإسلام والشناره في أجزاء سابقة من هذا التاريخ. وكان أعظم استفار للإسلام المكافحين القرن التاسع عشم ، حيث يرجع وكان أعظم استفار للإسلام المكافحين الذين سامتهم التسويات غير المقبولة في المقبولة المقبولة ويين الديانة الافريقية التفليدية فأعلنوا حروبًا مقلسة تستهدف رد العقبلة التي جردت بين الإسلام إلى صفاتها الأصلي . وأدت معارك الجمهاد هذه إلى تكوين دول ثيوقراطية (دينية) الإسلامية على الناس ، مما انتهى إلى انتشار اعتناق الإسلام على نظاق واسم . وامتنت هذه الدول التيوقراطية عبر المنطقة السودانية في غرب افريقيا من السنغال إلى ما أصبح الأن نيجيزيا الشهالية ، وشملت «فوتا – دجالون» وهوتا – تورو» ، و «خلافة سوكوتو» ،

وفي شرق افريقيا ، انتقل الإسلام من الساحل إلى الداخل. إلاّ أن المسلمين هنا – على خلاف نظائرهم في غرب افريقيا – كانوا فيا يبدو أكثر اهنائما بالتجارة منهم بتحويل الناس إلى اعتناق دينهم ، كرّزرا جهدهم على المحافظة على الصلات التجارية بالداخل ، وإدامة مناطق نفرهم الاقتصادي . غير أن بعض أجزاء شرق افريقيا اعتنقت الإسلام عبر القورة ، فتطوّرت على الساحل اتحافة جديدة ، إذ ولدت الظفاة السواحيلية من هذا الامتزاج الذي جرى بين ثقافة الماتئو والنقافة الإسلامية . وتعد اللفة السواحيلية اليوم اللمان المشترك بين جميم أنحاء شرق افريقيا .

وقد حقَّق الإسلام تقدَّمًا كبيرًا قبل وصُّول القوى الاستعارية ، وكان من مظاهر هذا التقدم أن حل

<sup>(</sup>٣) ك. أ. أوبوكو، ١٩٧٨، ص ١٠ و١١.

<sup>(</sup>٤) م. لاست. في: ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير). ١٩٧٤.

التقويم الإسلامي في أجزاء كثيرة من افريقيا عمل دورة الاحتفالات والمهرجانات التقليدية ، ودخلت كابات ومفاهم عربية كثيرة في عدد من اللغات الافريقية ، مثل الحاوط. والفرائد والمائدنانا ، عالم ادى إلى إثراء هذه اللغات ، وانحذ الحجاج العائدون طروًا جديدًا من الملابس ، وأدت جهودهم وجهود علماء المسلمين وأقفائهم المقيمية بي كان من منظاهره المتلفة المعربية المائدية الإسلامية والمؤسسة المائية الموابدة والمؤسسة المائية الموابدة والمؤسسة المائية المسلمية وغيرها من مظاهر التنافقة العربية ، وخاصة بين القطاعات الأكثر ثراء من السكان الافريقيين ، ولا سيا في المنطقة السودانية .

وعلى الرغم مما حققه الإسلام من تقدم قبل بحيء القوى الاستماريّة، فإن العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر شهدت دمار بعض الدول الثيوقراطيّة في غرب افريقيا وتدهور التجارة الإسلاميّة والنفوذ الاقتصادي الإسلامي في شرق افريقيًا . غير أن الحكم الاستماري قدر له أن يتبح للإسلام فرصة توسع لم بسبق له منبل.

# المسيحية في افريقيا ما قبل الاستعار

قبل بدء الحكم الاستعاري كانت المسيحية قد مرت بثلاث مراحل من تاريخها في القارة الافريقية ، وفقًا لما تقدم بيانه في أجزاء سابقة من تاريخ افريقيا العام. وقد انتهت المرحلة الأولى للمسيحية في القرن السابع الميلادي بظهور الإسلام، ولم يبقَ منها سوى مستعمرات أو مجتمعات مسيحية متفرقة في صحاري شال افريقيا وبعض مناطقها ، في حين بقيت أثيوبيا ثابتة على مسيحيتها منذ القرن الرابع الميلادي. وبدأت المرحلة الثانية للمسيحية بفترة الاستكشافات البرتغالية في القرن الخامس عشر ، وأنتهت بتجارة الرقيق التي أعقبت تلك الاستكشافات واستمرت ثلاثة قرون تقريبًا. أما المرحلة الثالثة ، من عام ١٨٠٠ إلى عام ١٨٨٥ ، فقد نهضت بها حركة يقظة تبشيرية ضخمة في أوروبا قرب نهاية القرن الثامن عشر ، وكانت الفترة التي بدأت في أربعينات القرن التاسع عشر فترة اندفاع تبسيري من الساحل إلى داخل القارة ، في حين تميزت الفترة السابقة على ذلك بتركيز النشاط التبشيري على طول الساحل الافريق، حيث جرى الجانب الأكبر منه في الجيوب الساحلية الأوروبية وفي أثيوبيا وجنوب افريقيا. وكان الذي أتاح الاندفاع إلى داخل القارة هو الاستكشافات الجغرافية التي زادت معلومات الأوروبيين عن قلب افريقيا. وإلَّى جانب ذلك، فقد استمدّ كثير من المبشرين إلهامًا كبيرًا من استكشافات وأفكار ديفيد ليفنغستون، الذي نجحت كتاباته الكثيرة في التعريف بنتائج حملاته الاستكشافية. أما وجهة نظره القائلة بأن المبشرين ينبغي أن ينشئوا مراكز للمسيحية وللمدنيَّة لا تكتني بنشر الدين بل تعمل أيضًا على النهوض بالتجارة والزرَّاعة فقد شاركه فيها كثيرون من المبشرين المتحمسين الذين توغُّلوا داخل افريقيا على طرق التجارة القديمة . وينبغي أن نذكر هنا أيضًا أن نواحي التقدم التي حقَّقها الطب في القرن التاسع عشر قد أدت إلى ـ المكافحة الناجحة لكثير من أمراض المناطق الحارة ، فيسرت بذلك للمبشرين الاستقرار في أجزاء عديدة من افريقيا.

وأدت إتاحة فرصة الحياة في للناطق الداخلية من القارة إلى زيادة دراية المبشرين بافريقيا ، الأمر الذي أصبح عاملاً حاسمًا في الربع الأخير من القرن الناسع عشر عندما بدأ السباق على استعمار افريقيا . ومع تزايد اهمّام الدول الأوروبية بالاستحواذ على الأراضي الافريقية ، تولى المبشرون تمهيد الطريق لذلك في بعض مناطق القارة وقاموا – عن دراية ووعي – بأداء دور عملاء الاستمار الأوروبي أو وكلائه. وكان معظم المبشرين مقتنعين اقتناعًا راسخًا بأن التدخل الأوروبي إذا جاء فإنه يبنجي أن يأني من بلادهم هم. وكما كتب رولاند أوليفر، فإنهم وأرادوا أن يضمنوا تنفيذ التدخل على أيدي مواطنهم أو على يد الدولة الأقرب احتالاً إلى أن تتبح أفضل فرص العمل لمذهبم الخاص و<sup>(٠)</sup>. وذارات قال الذوق الخالف القدر أمرودنا الشدن أن الحرك الاحداد، فإذا تراك بن من من الم

وزيادة على ذلك ، فقد رأى معظّم المبشرين أن الحكّم الاستهاري في افريقيًا ان يقفّ عند حد توفير الأمن والحماية المرغوب فيهما إلى أبعد حد لمعاونتهم على مكافحة شرور تجارة الرقيق وآثارها ، وإنما سيتعدى ذلك إلى حفز وضهان تطوير فرص اقتصادية جديدة للافريقيين. ومن هنا فقد شجع المبشرون التدخل الأوروبي مجماس – وخاصة منذ ١٨٧٠ – على أساس أنه مهمة لها مبروها الاخلافي.

### الديانة الافريقية التقليدية والسيطرة الاستعارية

أدى فرض الحكم الاستعاري في افريقيا منذ عام ١٨٨٥ وما بعده إلى انتشار النفوذ الأوروبي وتغلغله في داخل القارة ، بعد أن كان هذا النفوذ متركَّزًا على طول الساحل. وكان التدخل الأوروبي بأكمله خلال الفترة الاستعارية يستند إلى افتراض مؤداه أن تحقيق النطور والتنمية يقتضي تعديل الثقافة الافريقية إن لم يكن تدميرها تمامًا. ولما كانت الثقافة الافريقية شديدة التشابك مع الدين ، فان من السهل أن نرى كيف أنه لم يكن هناك مفر – حتى للسياسة الأوروبية الاستعارية – من أن تصطدم اصطدامًا عنيفًا ببعض معتقدات الديانة الافريقية التقليدية التي ينهض عليها المحتمع الافريقي. ولذا فإن الديانة الافريقية التقليدية واجهت منذ البداية تحديات تهدد بقاءها وتفرض عليها الحاجة إلى أن تلتمس لنفسها أسباب القوة. وقبل هجوم الحكم الاستعاري ، كان المبشرون هم حاملو مشعَّل الثقافة الغربية ، وظلوا كذلك حتى أوائل تسعينات القرن التاسع عشر تقريبًا ، حيث كانوا منذ البداية يعبرون عن موقف متشدد تجاه الديانة الافريقية. وكانوا عازمين لا على تحويل الافريقيين إلى المسيحية فحسب، بل وأيضًا إلى الثقافة الغربية التي كانوا يعتقدون أنها مشبعة بالمسيحية إلى أبعد حد. والواقع أن عقول أكثر المبشرين تحمسًا لم تكن تميز بين الاثنتين: المسيحية والثقافة الغربية. إلاَّ أن المبشرين – رغم عدم فصلهم بين دينهم وثقافتهم – اجتهدوا بلا هوادة في تحويل الافريقيين إلى طريقة حياة تنهض على فصل الدين عن سائر أوجه الحياة. وكان المبشرون يعلمون مسيحيهم الجدد أن الحياة يمكن تقسيمها إلى مجال روحي ومحال علماني منفصلين عن بعضها ، وهي تعالم تناقض الأساس الحوهري للثقافة الافريقية القائمة على وحدة الدين والحياة. وعلى ذلك فقد حاول التعليم التبشيري أن يهاجم الملاط الذي تتماسك به المجتمعات الافريقية. ولم يلبث عديد من الحكام الافريقيين المتيقظين أن اكتشفوا علامات الخطر في ذلك منذ وقت مبكر ، فقاوموا تغلغل المبشرين في مجتمعاتهم في البداية ، إذ رأوا فيه تحديًا وتهديدًا للأنماط التقليدية للسلطة. فقد كان المبشرون ورجال الإدارة الاستعارية على السواء يعظون ويبشرون ضد الاعتقاد في الأرواح والقوى الخارقة للطبيعة أو فوق الطبيعية والأرباب والسحر والعرافة والقرابين والطقوس والمحرمات القبلية وتقديس الأسلاف، فأضعفوا بذلك نفوذ الزعماء الافريقيين التقليديين والدينيين وقادة الطقوس، مثل الكهنة والكاهنات والسحرة وصانعي المطر والملوك ذوي القداسة الإلهية. وكان إدخال الطب الغربي على أيدي الإدارة الاستعارية وهجُّوم رجالها على العادات «الوثنية» أيضًا من أسباب إضعاف دور الأطباء وأخصائبيي الأعشاب التقليديين. ومن هنا فقد تعرّض النظام القديم لتهديد خطير ، وجاءت محاولات الدفاع عنه وحايته من قطاعات عديدة في المحتمع الافريق.

<sup>(</sup>٥) ر. أوليفر وج. ماثيو (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٦٩.

ورغم إمكان القول بأن اهمام الإدارات الاستجارية كان ينصرف في المحل الأول إلى السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستعمراتهم ، فإن الأمور المتعلقة بالدين لم يكن يمكن عزفا عن اهمناماتهم الأساسية . فقد كانت السلطات الاستجارية تؤمن بما يعلّمه المبشرون ، وتبنى الحكام الاستجاريون بصفة عامة موقفًا عدائيًا نحو مجارات دينية معينة وحاولوا إلغاءهاء إلى جانب ما الحمو الهم من فم بعض المخالف المستجارية إلى القضاء على الاعتقاد في السحر والعراقة وبعض المهارسات الأخرى مثل امتحان السم الذي كان يقصد به الكشف عن الأفواد الذين يُعتقد أنهم مذنيون أو أبرياء في المراح عراق بصحب كشف غوامضها بوسيلة أخرى ، ومثل وحمل الجفة الاعتشاف الشخص أو الأشخاص اللذين يُعتقد أنهم تستبعوا في موت صاحبها بالعراقة أو السحر .

وقد استجاب الافريقيون لهذه الهجات بطرق عدة. في المحل الأول ، نجد أن أولئك الذين ظلوا على ديانتهم التقليدية ناهضوا الحكم الاستعارى وتحدوا إدانة الميشرين لمارساتهم التقليدية من خلال الاستعرار بكل بساطة في التمسك بالمتقدات القديمة وعارسة طقوسها الرئيسية ، إنما صراحة أو سرًا. أمّا الذين تحوّلوا لما اعتناق المسيحية وتأثرت معتقداتهم وانجاهاتهم ومواقفهم تأثرًا قويًا بالدين الجديد فقد عمروا عن مقاوضهم بأن اصطحوا بعض العقائد التقليدية معهم لدى تحوفهم إلى المسيحية على نحو أدى إلى قدر من استراح الأفكار.

واستخدم الافريقيون ديانتهم كسلاح لمقاومة الحكم الاستعاري وما يمثله من تهديد لقيمهم، واعتمدوا في أحيان كثيرة على السحر وعلى تدخل أسلافهم وآلهتهم في كفاحهم ضد القهر الاستعاريُ. فني العقدين الأولين من القرن العشرين، لجأ محاربو الأيغبو في جنوب شرق نيجيريا إلى مثل هذه الأساليب للدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة الأجانب، ومن الأمثلة في هذا الصدد شعب الإيسزا في منطقة أباكاليكي وشعب الأوزواكولي وشعب الآرو (٦) . وكانت بعض المذاهب بمثابة بؤر لمقاومة الحكم الاستعاري، مثَّل المواري في روديسيًا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا)، أو الرابطات السرية مثل البورو في أ سيراليون (أنظر الشكل ٢-٢٠) وغيرها من مناطق غرب افريقيا ؛ كما ظهرت حركات تماثم الحرب في مدغشقر وحوض الكونغو. وفي شرق افريقيا ، ولا سيا كينيا ، ظهر الأنبياء الافريقيون الذين نهضوا بمهمة الإحياء الروحي (٧) لمقاومة الاستعار ، كما حدث في منطقة ماتشاكوس بين شعب الكيلونغو في الشهور الأولى من عامَّ ١٩٢٧ (أنظر الفصل ٢٦ أدناه). ومن أشهر الحركات التي استخدمت الديانة والسحر معًا لمقاومة الحكم والقهر الاستعاريين حركة الـ الماجي...ماجي التي ظهرتُ في افريقيا الشرقية الألمانية خلال العقد الأولَ من القرن العشرين <sup>(٨)</sup> (أنظر الفصل ٧ والشكلّ ١٠٧). ورغم فشل تلك الحركة ، فإنها كانت بيانًا عمليًا لحقيقة إمكان تحقيق الوحدة في الديانة الافريقية التقليدية في مواجهة الضغط الأوروبي ، وأن هذه الديانة الافريقية التقليدية ليست قوة مفتتة ومبعثرة من الشظايا المحصورة في مجتمعات ومناطق علية صغيرة. يُضاف إلى ذلك أن الحركة قدمت بذرة الوطنية الافريقية التي أخصبت بعد ذلك وأزدهرت في الكفاح من أجل الاستقلال الذي تحقق في النهاية في ستينات القرن العشرين.

<sup>(</sup>٣) أنظر أ. أ. أفيغبو، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٧) كانَّ إنشاء الكتائس للسقلة إلى جانب الكتائس التي أقامتها الإرساليات تحت السيطرة الأوروبية من الأعمال التي تخدم نفس هدف الاحتجاج الذي استهدفه الافريقيون.

<sup>(</sup>٨) للاطّلاع على الزيد من التفاصيل، أنظر الفصل السابع من هذا الكتاب.

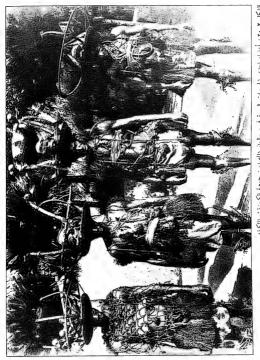

الشكل ٢-٠٧: أعضاء إحدى الجمعيات السرية في سييراليون (المصدر: جمعية الكومنوك اللكية).

ومن للذاهب الأخرى المائلة والماجي ماجي ٥ مذهب ونيايينجي ٥ الذي انتشر بالمثل في مساحة شاسمة عبر الحدود الإثنية والإقليمية ، فوجد في رواندا وشهال غرب تنجانيةا (تانزانيا حاليًا) وأوغندا. وكان أصحاب هذهب والماجي ماجي ٥ - يعتقدون أن قوة عقاقيم وكان أصحاب هذهب والماجي ماجي ٥ - يعتقدون أن قوة عقاقيم الأدو على إلغاء مفعول رصاص الأورويين، وتوشون بالتقمص الروحي من جانب أرواح الأسلاف الأسلوريين. وقد بدا ظهور للذهب في أواخر القرن التاسع عشر ، واطرد انتشاره وقوته حتى انفجر عام ١٩٧٨ في ثورة قد الاحتلال الأورويي قامت في إقليم كيجيزي في أوغدا (أنظر الشكل ١-٧) . وكان أ. هريكتز ، وفقد نبحت الحركة في شل جهود ثلاث ادارات استهارية على مدى عقدين تقريبًا كن على الملجكيون شديبًا للذين في قع طاحكة ، كما فشل البلجيكيون اللذين في قع طاحكة ، كما فشل البلجيكيون الذين طلورة في عام ١٩٧٨ ، فقد بني الذين طبورة أحي عام ١٩٧٨ ، فقد بني الذهب موجودًا حي تُقفي عليه في عام ١٩٧٨ ، قعد بني

وتمكنت مذاهب آخري من استجاع قواها ضد الضغط الأوروبي بإحياء جوانب من الديانة التقليدية ومزجها مع أفكار مستعارة من المسيحية . وكان ذلك هو شأن مذهب «مامبو» الذي استخدمه شعب الغويزي الذي يعيش قرب مجمرة فيكتوريا في كينيا ، واتخذ منه عهاد ثورته التي بدأت عام ١٩٠٠ ضد الاستهار العربطاني (١٠) (أنظر شكل ١-٧).

وفي ساحل اللهب (غانا حاليًا) ، وقفت الإدارة الاستجارية البريطانية موقفًا عدائيًا من بعض المارسات الدينية وألفت بعضها ، وحاولت قمع عدد من الأرباب والمذاهب. ومن اشئلة ذلك ما قاعت به المحكومة عام ١٩٠٧ من قم مذهب و كاتاويري، » الرب المشرف على وأكبم كوتوكري (۱۱۰ . وقبل ذلك كا كان المحكومة الألمانية قد دمرت مزارات مذهب ا دينيه الذي اعتنقه الدة كيني، كرائشي، هي نمانيات القرن التاسع عشر ، وسجنت كاهن دينيه في أعلمته . وأرغم شعبه ٥ كروبو ، على النخلي عن مستقراته على جل كروبو و على النخلي عن مستقراته على جل كروبو يولسطة الإدارة الاستجارية البريطانية ، التي دمرت هذه المستقرات ودمرت المزادين الرئيسيين في و كوتوكور، و و نادو، المخصصين لعبادة ألمنهم الحامية .

وهاجمت الإدارات الاستهارية الاعتقاد في السحر والعرافة، وسعت إلى استئصالها باصدار المراسيم والعرافة. والمدارية والخافة . والأوامر الإدارية واتخاذ تدابير عملية لوقف الحركات الافريقية التي تستهدف القضاء على السحر والعرافة . الا أنه رغم مناهضة السحر والعرافة من جانب المبشرين ورجال الإدارة الاستمارية على السواء ، فقد ظل الاعتفاد فيها منتشرًا بين من تحولوا إلى اعتناق المسيحية ومن ظلّوا على معتقداتهم القديمة ، واستمر الافريقيون يلتجنون إلى وسائلهم الخاصة لمواجهتها .

وَمِنَ بِينَ المُلْاَهُ الْجَلَيْدَةُ الَّتِي نَشَاتَ لَجَايَةُ النَّاسِ مِن السحر والعراقة في غرب افريقيا نذكر على سيل المثال مذهب و أبيريوا » (المرأة العجوز) في ساحل الذهب ، الذي قمته الإدارة عام ١٩٠٨. وكانت أكثر الحركات الافريقية للفضاء على السحر والعراقة انتشارًا حركة مذهب و باموكافيه في جنوب شرق ووسط افريقيا ، الذي انتشر في موزميين ونياسالاند (مالاوي حاليًا) والروحيسيين (زيمبابوي وزامير حاليًا) والروحيسين (زيمبابوي وزامير حاليًا) وحرب تنجانيقا (نازيا حاليًا) والكرنغ البلجيكي رزائير حاليًا (أنظر الشكل ١-٨). وكان أعضاء المذهب يشربون عقارًا معينًا يعتقدون أن له القدرة على تخليصهم من آثار السحر والعراقة أو

<sup>(</sup>٩) أ. هوبكنز، في: ر. إي. روتبرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>١٠) للاطلاع على التنافسيل. انظر الفصل ٧ والفصل ٢٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱۱) هـ. ديبرونر، ۱۹۹۷، ص ۲۰۰

حايتهم منها (١٦٠). وقد ازدهر المذهب في أوائل ثلاثينات القرن العشرين، حيث استعار عددًا من الأفكار من كل من الديانة الافريقية التقليدية ومن المسيحية.

وبينا استمر بعض الافريقيين في استخدام أساليب تقليدية للقضاء على السحر والعرافة، قامت الإدارة الاستجارية بإصدار مراسيم وأوامر بمنعها. في أوغذاء ملاً صدر في عام ١٩٦٧ مرسوم لمناهضة السحر والعرافة، جرى تعديله في ١٩٩١ المستديد العقوية إلى السجن لمدة خسسة أعوام بدلاً من عام الصحر والعرافة التي يُمتقد في فعالينها جريمة تستحق العقاب (١٩٣٠. غير الأدارة الاستجارية هذه والإدانة من جانب المبشرين والافريقيين الذين اعتنقوا المسيحية كانت محدودة الأطر في مناهضة الاعتقوا المسحدة السحر والعرافة.

واتخذ هجوم آخر على الديانة الافريقية التقليدية شكل تدابير مناهضة لطقوس تكريس الأولاد والبنات عند البلوغ. وكانت طقوس التكريس هذه لدى الافريقيين لا تستهدف إعداد الفتيان والفتيات للبلوغ فقط، وإنما أيضًا لحياة المجتمع المحلي ولدورهم فيه، ومن ثم كانت هذه الطقوس تشكّل عنصرًا جوهريًا وجويًا في الحياة الاجتاعة والثقافية وللدينية.

وكانت طقوس التكريس في أجزاء كثيرة من أفريقيا تتضمن ختان الفتيان وقطع البظر لدى الفتيات ، وكان ذلك هو مصدر الخلاف الأكبر. فقد رأى المبشرون أن هذا الجانب من الطقوس الفتيم ، وكان ذلك هو مصدر الخلاف الأكبر. فقد رأى المبشروية أن تعاونهم في جهودهم لمكافحت. وكان الهجوم على هذه الشعائر بمثاية عدوان على المغزى الجوهري في مفهوم الانسان وفي تنظيم الحياة الدينية، ولذا فقد كان رو فعل الأفارقة إزاء هذا الهجوم مساوئل له في الشادة. وكانت منطقة شرق افريقيا هي التي تميزت بأعنف رو فعل فيا يتصل بموضوع الختان، و بموضوع قطع البظر بصفة خاصة ، وقد رأى في المبشرية أمر كريها مستنكراً وسعوا إلى العالم كلية في حياة من استجاب لدعوتهم وتحول إلى المسيحية من الغريقين، في حين أنهم كانوا على استعداد القبول ختان الفتيان ذا تم تجريده من الحوانب والوثية والواشية المناسبة المن

ومن أعنف أمثلة المجابة الحادة بين الإرساليات المسيحية وبين الأفارقة حول موضوع الخنان تلك التي وقت في أسقفية ماسامي في جزيب تنجانيقا وفي المقاطعة الوسطى في كينيا (أنظر شكل 2-٧). فني المنطقة الأولى البعت سياسة التكيف، وتنجت عنها محاولات لتعديل والجائدو، (ختان اللاكور) والملائفةو، وختان الإناث) بإجرائهها تحت إلهراف مسيحي وتجريدهما من أية عناصر يظن أو ربى أنها ولا مسيحية، وقد أمكن لهذه السياسة تجنب المراف مسيحي وتجريدهما من أية عناصر يظن أو ربى أنها لإرساليات والمربح العنيف بين التكريس التقليدي وبين الإرساليات وللمارسات المسيحية، على الرغم من أن التكيسة حلف عنصرًا جوهريًّا في تكريس الإناث، وهو إطالة البيظ، ومن ثم فشلت في أن تجمل والملائفة ولكن يكتب عنصر عاينها مستوجبًا لذلك النج وهو إطالة البيظ، ومن ثم فشلت في أن تجمل ولكن الكنبية عرفت بذلك على أية حال على أنه حال المدف في نطاق الككيسة تصام عكرسين تكريسًا كاملاً في جتمانهم ؟

ولكن الأمور جرت على خلاف ذلك في المقاطعة الوسطى في كينيا، حيث أدت السياسة التبشيرية إزاء

<sup>(</sup>١٢) تِ. أو. رانجر، في: ب. د. باريت (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>١٣) أ. هوبكتر، في: ر. إي. روتبرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠، ص ٣١١.

<sup>(</sup>١٤) ت. أو. رانجر، في: ت. أو. رانجر وإي. كيامبو، ١٩٧٢.

التكريس إلى الاصطدام العنيف المباشر. فقد كان الأفارقة قد بدأوا بالفعل بشعرون بالضغط ويتملكهم الصحفط على الإدارة البريطانية الاستعارية التي انترعت مساحات شاسعة من أرضهم ووضعتها تحت تصرف المستوطنين السيض. وتصادف أن اتفق وقوع ذلك مع نشاط عدد من الإرساليات ، مثل الإرسالية المسكتلندية (في أوكامباني عام ١٩٨١ وفي جيكوبو عام ١٩٨٩)، والرسالية المؤينة اللوثرية (في أوكامباني عام ١٩٨٩)، وإرسالية افريقيا اللاخلية (في أوكامباني عام ١٩٨٩)، وإرسالية افريقيا اللاخلية (في أوكامباني عام ١٩٨٩)، وجمعية التبشير بالأخيل (في نيوويي عام ١٨٩٧)، وجمعية التبشير الكنية وإرسالية افريقيا اللداخلية (الانتيان في نيرويي عام ١٩٨٧) مده الإرساليات تهاجم التقاليد التي تعتر جها قبائل الأكامها، والميوه . والمتعات على السواء. ومن هنا أصبح الوجود الأوروبي يمارس ضفطًا مزدوجًا على أرض الأفارقة وعلى تقاليدهم.

وكان تكريس الفتيات هو ما وجده المبشرون كريها ومستكرًا بصفة خاصة ، وهاجموه بشدة وعنف ، وهاجموه بشدة وعنف ، وقاحب بعثة الكتيسة الاسكتلندية وكنيسة افريقيا الداخلية وجمعية التبثير بالإنجيل بمنعه في كتائسها في عامي ۱۹۲۰ و 1۹۸ ولم يكن الكتنخل ضد خان الفتيان بن الأفارقة المسجعين على الدرجة نضها من الشدة ، ولكن الإرساليات طالب بإجرائه في المستشفيات أو البوت الدخاصة . ومع تزايد الشخط ضد قطع البظور ، اتجهت الإدارة الاستهارية البريطانية بلى الاعتراف بأنه مارسة على السواء شأن «المتملم» أن يقفي علها بالتدريح . ولكن الأفارقة أوا أن تكريس الذكور والإناث على السواء يعذم أغراضاً عميقة للغزى في حياة عجمعاتهم ، وأن أي الغاء أو منع مفاجئ له سؤدي إلى اضطراب كبير في مسئويات الأمان النفسي والجنها عي والديني .

وفي عام ١٩٢٣، بدأت مناهضة الأفارقة للموقف آلأوروبي السلبي نجاه ختان الإناث تظهر صرعة مكوفة. وعلى صبيل المثال، فقد أنشئت بين قبائل الحبكريو معاوس مستقلة استهدف العردة الى هذه المكارسة وتتابع المبادئ المكارسة المكارسة المكارسة المكارسة المكارسة الإرساليات بسب قضبة ختان البنات. وفي عام ١٩٧٩ انتشرت بين الجيكريو بسرعة بالغة أغنية وقص اسمها و موتيريفوه، تهزأ بالإرساليات وبالمسيحيين للعارضين لتكرس الإناث، ولكن الإدارة الاستعاربة البريطانية حرمت مله الأغنية في العام التالي. وفضلاً عن ذلك ققد عبرت المناهضة الافريقية عن نفسها من خلال انفصال كثير من الجيكريو والإمبر والمبرو عن عضوية الكتيستين البروشناتية والانجابكانية، ونشأت في عام ١٩٢٨ كتيم من الجيكريو في عام ١٩٢٠ عركة نبوية تبشر باقتراب قضاء الله من الأوروبين والإرساليات، ولكن الإدارة الاستعاربة سارعت يمتمها.

واستمر الاحتجاج الافريق يتخذ تعبيره في أشكال عديدة، من بينها الاضطرابات، ومهاجمة مدارس الإرساليات، ومحاولات منع الوعاظ من أداء الطقوس، بل واغتيال أحد المبشرين في وكيجابي، وكان احتجاج الأفارقة على موقف المبشرين من خنان الإناث يقرن كذلك بمشاعر وطنية متزايدة انتب بعد حين إلى اثارة المقاومة السياسية ضد الحكم الأجنبي (<sup>103</sup>). غير أن قضية خنان الإناث لم تثر بين قبائل الأكامبا والأمبو ولليرو نفس درجة التوتر التي أثارتها بين الجيكويو، وإن كانت قد أدت إلى قيام مدارس وكنائس مستفلة.

<sup>(</sup>١٥) للاطّلاع على مزيد من مناقشة هذا الموضوع، أنظّر ف. ب. ويلبورن، ١٩٦١، ص ١٣٥ إلى ١٤٣.

ومع حلول ثلاثينات القرن العشرين ، كانت كل هذه الهجمات ضد الديانة الافريقية التقليدية وردود الفعل الافريقية تجاهها قد انتهت في مجملها إلى بعث الحيوية من جديد في الديانة الافريقية التقليدية .

#### الإسلام والسيطرة الاستعارية

تشير الدلائل إلى أن الإسلام قد لتي مصيرًا أفضل بكثير مما لقيته الديانة الافريقية التقليدية خلال فترة الحكم الاستجاري. فتي المناطق التي كانت السيطرة الإسلامية قد استقرت فيها قبل وصول القوى الاستجارية، كان الإسلام قد نجح في إرساء تماثل إقليمي أكثر منه إثنيًا وفرض الطاعة للسلطة ١٠٠٠. وكان ذلك مفيدًا لكفاءة الإدارة والتجارة، كما أنه أتاح للمسلمين أن يبشروا بدينهم ويكسبوا مزيدًا من المؤمنين بهذا الدين.

كما أن تطور سبل الاتصال والمواصلات جعل من الممكن للمندوبين والمثلين والوكلاء المسلمين أن ينفذوا إلى استاحل بنفذوا إلى مناطق لم تكن مفتوحة لهم من قبل. ومع إعادة توجيه طرق التجارة من الصحراء إلى الساحل في غرب افريقيا، نجد أن عدد المسلمين الذي كان بالغ القلة على طول الساحل في الأيام الأولى للعكم الاستماري بدأ يزداد. ويبدو ذلك واضحًا من التزايد المطرد في عدد المسلمين في سيراليون بين عامي 1801 و 1911. فيهنا كان المسلمون في 1910 يتكلون ١٠ في المائة من السكان ، نجد أنهم أصبحوا يشكّلون ١٢ و ١٩١٤ و 191 و ١٩٢١ و ١٩٢١ و ١٩٢١ و على الماتلان على المنافذة من السكان أنها أصبحوا على المنافذة من السكان أنها أصبحوا على المنافذة من السكان أنها منافذا المنافذة على المنافذة من السكان على سنوات ١٩٠١ و ١٩٢١ و ١٩٢١ و ١٩٢١ على المنافذة من السكان أنها منافذة من المنافذة من السكان على سنوات ١٩٥١ و ١٩٢١ و ١٩٣١ و ١٩٢١ و ١٩٢٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣ و ١٩٣٠ و ١٩٣ و ١٩٣٠ و ١٩٣ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و

وكان من عوامل نمو الوجود الإسلامي وزيادته على طول ساحل غرب افريقيا نشاط المسلمين المنتمين إلى الطريقة الأحمدية أو المذهب الأحمدي، الذين جاؤوا كمبشرين مستخدمين الطرق البحرية الساحلية. ومع أن بعض المسلمين يعتبرون أهل هذا المذهب من المهرطقين (الخارجين عن السنة)، إلاً أنهم قاموا بدور هام في تنمية الاهتام بالتعليم الغربي بين المسلمين.

وكان موقف الإدارات الاستجارية من الإسلام مختلطاً لا يسير على نهج واحد. فقد رأت بعض هذه الإملام وين أكثر أن المؤسسات الجناوة الفريقية التقليدية ، ورأى بعض آخر أن المؤسسات والنظم الإسلامية ، ورأى بعض آخر أن المؤسسات والنظام الإسلامية ، والمستخارية المستخارية المستخارية المنطقة في والنظام المسلمون بقدر أكبر من السلطة في وانطلاقا من ذلك ، كما استخدم رجال الإدارة الاستجارية المسلمين في الوظائف الدنيا كأدلاء وركلاء وكلاء وكلاء أوى المنطقة في وأى فالمنافق المستخارية المؤسسة المؤس

<sup>(</sup>١٦) د. ل. فيدنر، ١٩٦٤، ص ٢٤٥ و ٢٤٦.

<sup>(</sup>۱۷) ج. س. تریمنغهام، ۱۹۹۴، ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>١٨) في نيجيريا النجالية مثلاً. حيث جرت في البداية تجربة سياسة الحكم غير للباشر . ساندت الحكومة البريطانية سلطة الحكام المسلمين وأزرت القوة الاستمارية الإسلام بوصفه الديانة الرسمية لنيجيريا الشهالية .

<sup>(</sup>۱۹) ج. س. تریمنغهام، ۱۹۹۲.

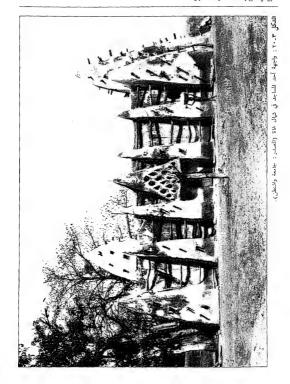

بيد أنّ الإسلام لم يكن موضع تقدير إنجابي من كل الإدارات الاستجارية. فقد كانت الإدارة الاستجارية في الكونغو البلجيكي تعادي الإسلام على نحو خاص وترى فيه تهديدًا لرسالتها التي تستهدف تحويل السكان الى المسيحية و«المدنية»، فلم تسمح إلاّ بيناء عدد قليل من المساجد، وفرضت حظرًا كاملاً على إنشاء المدارس الإسلامية في المستعمرة (۲۰۰۰).

وحاول أوروبيون آخرون – ولا سيا الفرنسيون – أن يفرضوا الثقافة الأوروبية على سكان ستعمراتهم، من المسلمين وغير المسلمين على السواء، اعتقادًا منهم بأن عليهم واجبًا يلزمهم برضع مستوى معيشة رعاياهم في تلك المستعمرات عن طريق نقل و مزاياء الثقافة الفرنسية اليهم. وعلى عكس البريطانيين المدين قامت سياستهم تجاء الدول الإسلامية على الاعتقاد بأنهم سيتطيعون اجذاب تعاون الحكام المسلمين، فإن الفرنسيين كانوا مقتنعين بالمتبض، وحاولوا في البدائة أن يحدوا من المساحات الخاضعة للسيطرة الإسلامية، سعيًا إلى فرض سلطانهم على الجانب الأكبر من السودان الغربي، كها الجندوا في تجنب استخدام الملغة العربية في المراسلات الرحمية، بل وقدموا العون الصريح والمباشر لأولئك الذين لم يتقبّلوا الدعوة الإسلامية، مثل قبائل الباسباوا. يُضاف إلى ذلك أن الفرنسين حرصوا على ضيان عدم تعين حكام مسلمين ليحكوا شهوياً أو قبائل غير مسلمة.

ولكي يتمكن الفرنسيون من مناهضة انتشار الإسلام والشريعة الإسلامية مناهضة فعالة ، حاولوا إيجاد قوة مضادة لما عن طريق تعزيز الديانة التقليدية وصباغة القوانين العرقية الافريقية في مدونة رصية (٢٠٠ غير أن الفرنسين كانوا أكثر ألقة بالإسلام ضهم بالديانة الافريقية التقليدية ، رغم خوفهم من الأول وعداتهم له ؛ وعندما فشلوا في تحقيق أهدافهم ، عادوا يحاولون التعامل مع الإسلام وإنشأوا معاهد لمواسة تورتيق الحياة وللمتقدات والمارات الاسلامية ٢٠٠٠

وقد كانت السلطات الاستمارية مصممة على تفتيت الدول والمنظات الدينية الإسلامية الكبيرة وعلى إثارة التنافس والحزازات بينها . لذلك ألغى البريطانيون خلافة سوكونو في شال نيجيريا ، بينا قدّم الفرنسيون تشجيعهم الصريح للمنافسات والمنازعات الإلثيّة وفيا بين الأسر الحاكمة ، مما أدى إلى تفكك أمبراطورية التوكولور (التكرور) (أنظر الشكل ٢-٣) وتكاثر الطرق الصوفية ، بالإضافة إلى أنهم رفضوا الاعتراف بخليفة واحد لكل أعضاء التيجانية المسلمين في غرب افريقيا.

وكانت كاتا السلطتين الاستماريتين في غرب افريقيا – بريطانيا وفرنسا – على استعداد بل وتلهف لفيان حربة العبادة للمسلمين بشروط معينة ، المندة وغينها في رؤية الإسلام في غرب افريقيا وقد فصم عن روابطه الدولية وتجود من خصائصه العالمية . وكان الأمر المنتي تنوق السلطات الاستمارية إلى منمه بصفة خاصة مو نشوء حركة إسلامية جامعة شاملة تشكّل تهديدًا السلطانيا . وقد تحوّل هذا الشيع المخيف إلى حقيقة واقعة حين دخلت تركيا الحرب العلملية الأولى إلى جانب ألمانيا ، وأصدر السلطان العبائي – بصفته خليفة المسلمين جميهًا – أمره بالثورة العامة ضد الكفرة الأوروبيين .

ثم عادت السلطات الاستعارية بعد حين تشجع الإسلام تشجيعًا لا يكتني بمجرد التسامح السابق ، لأنها أصبحت تفضل التعامل مع الافريقيين المسلمين أكثر من الأفارقة المتحولين إلى المسيحية . وقد نُقل عن أحد الموظفين الاستعاريين الفرنسيين أنه قال في عام ١٩١٧ : وإن الزنوج المسلمين بصفة عامة أناس

<sup>(</sup>٢٠) أنظر: ن. س. بوث، في: ن. س. بوث (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢١) أنظر ج. ف. أ. أجابي، التاريخ غير محدد.

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق؛ وأنظر أَيْضًا م. كواودر، ١٩٦٨، ص ٣٥٩ إلى ٣٦١.

وديعون يشعرون بالامتنان لما وجدوه في ظلال سلاحنا من أمن واطمئنان ؛ وهم لا يفكّرون الأ في أن يعيشوا في سلام في ظل سلطاننا، (<sup>177)</sup>

ويلاحظ كذلك أن تأثير الإسلام في الانجاه العصري كان موضع تقدير السلطات الاستمارية التي قبل أبنا اعتبرته وجسرًا يصل بين الخمسك الفيتيق بالخصوصية لدى المجتمعات التقليدية وبين الحوافز والتطابات الأوسع شمولاً للحجاة والمصالح الانتصادية الحديثة ۱۳۰ . وعلى ذلك فقد لتي القادة المسلمون الطبيرة أكبر قدر من التشجيع ، وحصلوا في أحيان كنبرة على امتيازات رسمية ، مثل الأوسمة والجوائز الطبقة ، وأنشت لهم المساجد بالمدارس الدينية ، وحصلوا على معونات لأداء فريضة الحج والقيام يولات دراسية . وفي الوقت نفسه ، مارست نفس هذه المسلمات الفبط والقمع وصنوف المضابقات المنابقات المتعبد على عليه المنابقات المتعبد على عليه عليه المنابقات الفبط والقمع وصنوف المضابقات الأرابط كدينة عليه عليه المنابقات المتعبد عليه عليه المنابقات المتعبد عليه عليه عليه المنابقات المتعبد عليه عليه المنابقات المتعبد عليه عليه المنابقات المتعبد عليه المنابقات المتعبد عليه عليه المنابقات المتعبد عليه الم

غير أن المسلمين ناهضوا الحكم الاستهاري أيضاً من كلا المتطلقين الديني والسياسي. ومع أن الإدارات الاستهاري المسلمين في اكتساب قدار من تأييد المسلمين في ستعمرات غرب افريقيا، فقد كانت هناك أعداد غفيرة من المسلمين على المحافظة على نقاء ستعمرات غرب أفريقيا، فقد كانت هناك أعداد غفيرة من المسلمين على الحافظة على نقاء الإسلام، ومن ثم لم يمكنهم تحمل الخفورة لإدارة مسيحية «غير مؤمنة»، ف معوا بالتالي إلى تخليص الدالاحتقاد بأنها سنتهار الفرنسي. وأدت هذاه الرغبة القوية إلى تجدد ظهور الأفكار المتعلقة بالمهابية التي المساد المحافذ من الاحتقاد بأنها سنتهي حكم الكفار. وكان الإعمان السادة هو أن المهدي - وهو نظير المسيح العائد - هو المنافز وضحت المهابية على حكمية عائدة وفقاً للمقيدة الإسلامية، ويحتفص المختبع من حكم المفادر وقدت المهدية للفرنسين، حيث وقد ذلك في غينا العليا، وموريتانيا، والسنغال، وخاصة خلال المنزوة من عام 14-19، العالمية الأولى.

ومن الحركات الإسلامية الأعرى التي انخذت موقفًا مناهضًا للفرنسيين أو للاستمار حركة والحيالة ، التي أسسها الشيخ وحمى الله وزشطت في السنفال والسودان الفرنسي وموريتانيا والفنيجر، والحركة السنومية التي أسّمها محمد بن على السنومي في ليبيا وأصبحت القوة التي ترعمت المفاومة الليبية للاستمار الإيطائي. وبين عامي ١٨٦٠ و ١٩٠١، امتذ انتشار السنوسية إلى تونس ومصر ووسط الصحراء الكبرى والسودان الأوصط والسنفال.

وكان من تقاليد الطريقة السنوسية مناهضة السيادة الأجنية على لبييا، إذ أنها لم تكن بجرد طريقة دبية بل حركة سياسية كذلك. وقد عارضت هذه الحركة الحكم التركي رغم أنها اعتبرت سلطان تركيا خليفة على جميع الديار الإسلامية. وكان السبب الوحيد الذي حال دون مناهضة الطريقة الاتراك بالسلاح هو اشتراك الطريق إلا إيان بالإسلام الذي جمعها منا. ولكن هذا الرباط المشترك لم يكن له عامة الإيامية من العاقب الطريقة المنترك لم يكن له عام ١٩٩١ و بعد سحب السيادة التركية على ليبيا في عام ١٩٩١ ، أحدت الحركة السنوسية على عاتفها كامل القيادة والمشؤلية عن تحرير ليبيا، وأصبحت الإطرو والبيانات والإعلانات الملازمة لترجيه للقاومة تصدر باسم والحكومة السنوسية، وبما بلبث أعضاء الطريقة، بعد حين، أن أصبحوا يلفون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم عرور ليبيان فحسب ، بل ويوصفهم ومجاهدين في يلفون التقدير في سائر البلادة الإسلامية المناسبة على مناسبة المناسبة على مناسبة المناسبة على المناسبة على مناسبة المناسبة على مناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على عاملة على المناسبة على المناسبة على عاملة على المناسبة المناسبة المناسبة على مناسبة على على المناسبة المناسبة على عاملة على على المناسبة على عاملة على المناسبة على عاملة على المناسبة على عاملة على المناسبة على عاملة على على المناسبة على عاملة على المناسبة على عاملة على على المناسبة على عاملة على على المناسبة على عاملة على على المناسبة على على عاملة على المناسبة على على عاملة على على عاملة على على عاملة على على على على عاملة على على عاملة على عاملة على عاملة على عاملة على على عاملة على عاملة على عاملة على عاملة على على عاملة على عاملة على عاملة على عاملة على عاملة على عاملة على عاملية عاملة على عاملة على عاملة عاملة

<sup>(</sup>٢٣) أورده ج. ف. أ. أجابي، التاريخ غير محدد، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق.

سيل الله . وقد كتب ك. فولايان في هذا الصدد يقول : • إن دور الطريقة السنوسية في توفير القيادة الفمالة لحرّكة المقاومة الليبية يضني عليها مغزى سياسيًا باعتبارها «اللّأ جيدًا لحرّكة دينية تحوّلت إلى عمود فقري لمقاومة الامبريالية الغربية. وتتعيز هاده الحركة بالفعل بأطول تاريخ لهذه المقاومة في افريقيا. والواقع أن دور الحركة السنوسية لم ينتع بانبيار قرتها المسكرية واحتلال الإبطاليين للبيبا في عام ١٩٣٢ ؛ فقد استعرّت الحرّكة حتى حصول لبيبا على استقلاطا السياسي عام ١٩٥١، ممثلة لبلادها لبيبا بقدر ما كانت طبقة «الأفندية» تمثل الوطنية في مصر أو في المغرب العربي "(٥٠).

وكان من أنشط مناهضي الغزو الفرنسي لفولتا العليا في أواخر القرن التاسع عشر مسلمون نقل عن معظمهم أنهم قالوا لشعب الموسي إن البيض سيغادرون بلادهم بمجرد أن يتحول السود إلى اعتناق الإسلام (٢٦٦). وبالإضافة إلى ذلك. قان فتوح ساموري توري في غرب افريقيا ورابح في منطقة تشاد في أواخر القرن التاسع عشر أدخلتها في صراع مع الأوروبيين، نما ساعد على أن يصبح الإسلام مرادفاً لمناهضة الحكم الاستجاري.

غير أن الأسلام أزدهر في ظل الحكم الاستماري نتيجة للمزايا العديدة التي جعلته متفوقًا على المسيحية التي فرضها للبشرون، ولما أدى إليه الاستمار من تمزق الحياة التقليدية. فقد رأى الكثيرون أن الإسلام ديانة محلية بمنظون المستمار من تمزق الحياة التقليدية. فقد رأى الكثيرون أن الإسلام ديانة محميدًا، مل خطلة المنفصلة والمختفوا في به اختلاطًا محميدًا، مل خطلة المنفصلة والمختفوا في به اختلاط المستمدة الحقيقة المنفصلة والمختفوا في المستمدة الحياة المنفصلة والمختفوا في لهذه التبنيء على السواء (على المنافرة مع قدر أكبر من التنظيم والمؤتف، وتعدد الإرجاب، النظم والمؤتسات الاجتماعية والدينية التقليدية الافريقية، مثل السحر، والمرافة، وتعدد الإرجاب، وشيح المنفولة، وتعدد الإرجاب، كان يصر علمه المؤتسات الاجتماعية والدينية التقليدية الافريقية، مثل السحر، والمرافة، وتعدد الإرجاب، كان يصر علمه المشرون المستحيون. كما أن الإسلام م يكن يتطلب ذلك الإنفصام القاطع عن التقاليد الذي يصر علمه المشرون المستحيون. كما أن الإسلام م يفوق المسيحية بكثير في تأكيده على التلاحم واتحاسك أكن يصر علمه المشرون المستحيون. كما أن الإسلام يفوق المسيحية بكثير في تأكيده على التلاحم واتحاسك أكن بصر علمه المشرون المستحيان على حاجة شديدة إلى أساس جديد المتكامل الاجتماعي، فقدم ترب على من موادد روحية يعتد بها كملاذ الأساس بفضل ما ينطوي عليه من موادد روحية يعتد بها كملاذ لأولئك الذين انفصموا عن التقليدية.

ويعلَّن ن. س. بوث على أسباب وانفجار الإسلام خلال تلك الفترة بقوله : «لملَّ سبب ذلك في بعض لمناطق هو أن الإسلام كان ينظر إليه كطريقة لمقاومة السيطرة السياسية والثقافية الغربية ، وفي بعضها الآخر هو أن السياسات الاستجارية خدسته دون قصل. ولعل العنداء الأوروبي للاسلام والاستغلال الأوروبي للمسلمين وللنظم والمؤسسات الإسلامية من أجل خدمة الأغراض الأوروبية أن يكون كلاهما قد أسهم – على نحو مركب ومقلد – في نمو الإسلام وانشاره. فقد كان الانتهاء المالام اسيلاً للحصول على ميزات معينة في ظل النظام الإستجاري ، مع كرفه في الوقت نفسه تعييرًا عن

<sup>(</sup>۲۰) ك. فولايان، ۱۹۷۳، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢٦) ن. س. بوث، في: ن. س. بوث (مشرف على التحرير). ١٩٧٧، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>۲۷) ج. كاريفا-سارت ور. كاريفا-سارت، ١٩٥٩، ص ١٩.

<sup>(</sup>۲۸) ر. و. هول، ۱۹۸۰، ص ۱٤٦.

الابتعاد بقدر معين عن الثقافة الغربية ؛ وكان سبيادً كذلك إلى الانتهاء لأمة واسعة الانتشار في العالم عمل لها الأوروبيون احترامًا راغمًا ونقدم في الوقت نفسه هدفًا بديادً للولاء وأساسًا لكرامة مستقلة . وكان الضغط المدى تفرضه ثقافة رديانة أجنبيان جديدتان يجيل إلى تعزيز الشعور بوحدة الذاتية والهوية مع ثقافة دويانة أصبحتا بالفعل موضعًا للاعتراف بها كجزء لا يتجزًا من التركيبة المحلية ، على الرغم من أصلها الأحضر، ٢٠١٠)

غيرً إن هذا التقبل للديانة والثقافة الإسلاميين لم يؤد إلى التخلي التام عن النظرة التفليدية إلى العالم ؛ ذلك إن الإسلام في الواقع – وكذلك للسيحية – خدا عنصرًا مكلاً للمعتقدات والمارسات التقليدية أكثر منه بديلاً عنها. وكان مسبب ذلك أن والديانتين الضيفيين، قد فيهمتا إلى أبعد حد من متطلقات الأفكار الأطبية التي تستند إليها الديانة الافريقية التقليدية. ومن هنا فإن الإسلام يعني بالنسبة لمعظم المسلمين الافريقين سيلاً من السبل العديدة المتدين ، إذ أنه – أي الإسلام – يكمل الديانة التقليدية بينا تسد هذه الديانة التقليدية بدورها بعض نواحى القصور في الإسلام.

بيد أن هناك مع ذلك بعض التغيرات الأساسية التي لحقت بالنظرة التقليدية لدى الأفارقة المسلمين. فالاعتفاد الإسلامي في يوم المدينونة وفي الفصل بين المؤمنين فيهم المؤمنين في الحياء الأخرى أمر يخالف الأفكار التقليدية تؤكّد على التحاق الإنسان في تلك الحياة الأفكار التقليدية عائفة حدة الموقية . كما أن الإسلام يُنظر إليه على أنه يمتلك منهم قوة جديدًا الأخرى بالجاعة التي تفضي أصلافه للتوفين. كما أن الإسلام يُنظر إليه على أنه يمتلك منهم قوة جديدًا لم يستمد منه الإنسان زاده كم يحقق اكتال حياته والتأمها والمؤفض مجاة المجتمع في جملته.

#### المسيحية في الفترة الاستعارية

كان فرض الحكم الاستجاري عونًا كبيرًا للمبشرين المسيحين. فأولاً، كان رجال الإدارة الاستجارية والمبشرون بشركون جميعًا في النظرة نفسها إلى العالم ويتمون إلى الثقافة نفسها. وثانيًا، كانت الإدارة الاستجارية تتخذ موقفًا إيجابيًا من جهود المبشرين وتقدّم الإعانات لمدارس الإرساليات في كثير من الأحيان. وثالثا، فإن أدخل الأمن والنظام اللذين يعلمن الأحيان. وثالثا، فإن إدخال وسائل المواصلات والاتصال المنشار في في المنافقة كان بكفل الأمن والنظام اللذين يعلمن الشائد وأقامة اقتصاد نقدي أدى إلى تنشيط التجارة وساعد على استحداث أسلوب جديد للدياة قدر له الأوسات المستحية في افريقيًا كان من مجيزاته البهار الجاعة ويروز الفردية. ويكن القول بوجه عام إن الإرساليات المسيحية في افريقيًا كانت حليًا ومبيئاً للامبريائية الأوروبية، وإن نشاط المبشرين كان جزءًا لا يجزأ من تقدّم المؤسرة أن تقدّم الفائم غير الغربي لا يعيز المنزي.

وكانت السيحية - بوصفها ديانة الفاتحين - يُنظر اليها على أنها تحوي سر منبع قوة الرجل الأبيض. في علم الأنسان الأبيض. وكان في علم الإنسان الأبيض. وكان الأبيض. وكان الأبيض وكان الأبيض. الانجاه الرئيس لوعظ المبشرين ويرة خصوصية السيحية ، ولا سها على النحو الذي يفهمها ويضمرها به المبشرون الوقد المنشرين أو المبادوس، والمداوس، والمداوس، والمداوس، والمداوس، والمداوس، والمداوس، والمداوس، منافع عشر بنجاح كين ملحوظ للإرساليات المسيحية ، يُخيرت أواخر القرن التاسع عشر بنجاح كين ملحوظ للإرساليات المسيحية ، يُخم عنه طهور جاعات أو مجتمعات محلية مسيحية حيث لم تكن توجد

<sup>(</sup>٢٩) ن. س. بوث، في: ن. س. بوث (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٣٢٠.

من قبل ، بالإضافة إلى ما قام به كثير من المسيحيين الجدد بدورهم من تبشير بالدياقة الجديدة بين أهليهم. وكان إثياد صور مكتوبة لكثير من اللغات الافريقية بالإضافة إلى تعليم اللغات الأوروبية في المدارس سبيلاً لادخال القراءة والكتابة إلى أجزاء كثيرة في افريقيا. ومع إيجاد الصيغ المكتوبة للغات الافريقية ، ظهر الأدب المكتوب بلغات افريقية عديدة إلى الوجود.

ولا شك أن الارتباط الوثيق بين المسيحية والتعليم أمر لا يمكن المالفة في أهميته ، لأن الملدارس التي لا نقع نحت حصر والتي أنشأها للمشرون هي التي كانت سبيل كثير من الافريقيين إلى الاحتكاف بالمسيحة ؛ بل إن الملدرسة كانت هي الكتيسة في واقع الأمر في كثير من أنجاء افريقيا . وقد عمّر الياس شرينك عن أهمية دور الملدارس في جهود الشير بقوله : ولو كان أمامنا شعب يملك تعليماً رسميًا ويستطيع القراءة والكتابة لكانت خطتي في الممل التبشيري قد احتلفت . ولكنني الآن مقتنع بأن فتح المدارس هو مهمتنا والرئيسة ؛ فأنا ميء الرأي في المسيحين الذين لا يستطيعون قراءة الكتاب المقدس ؛ وإن أصغر تلميذ في المدرسة يعتبر مبشرًا ، إذ ان صفته كتلميذ تجعله ينشئ مع الكبار علاقة لم تكن لتقوم أصلاً لولا المدرسة و(٣٠).

وقد نهض المبشرون بدور له أهميته في إدخال اقتصاد النقود إلى افريقيا، إذ قامت مراكز التبشير بإنشاء المزارع في أنجاء عديدة من القارة، تولت زراعة للمواد الغذائية الحملية فضلاً عن إدخال محاصيل جديدة، وساعدت على نشر الحاصيل التجارية مثل الكاكار والبن والتبغ والقطان وقصب السكر. وكان أبرز ما قامت به المسيحية هو نشر العديد من الأفكار الجديدة. مل تكن تلك الأفكار في الحقيقة جديدة تمامًا، وكانت هناك نقاط تولق بين ما يعظ به للمشرون وبين ما يعتقده الافريقيون، مثل الإيمان بابشر والانصياع لإرادته بوصفه الحكم أو القاضي للهافي وخالق البشر.

غير أن المبشرين كأن أمر موقف سلبي تجاء الديانة والثقافة الأفريقيين، وكانوا مصممين منذ البداية على الفضاء عليه على الفضاء عليه عن طبيعته على الفضاء عليه عن طبيعته على طبيعته وصفحة في الكتاب للقدس، وأن جميع الآلفة الأخرى ليست سوى مجرد أوهام، وأن ابن الله — يسوع المسلم - هو الوحي الأخير وللخلص الوحيد للبشرية، وأن الكنيسة هي السبيل الأوحد للحصول على التعمة الإلهية ولا يمكن أن يوجد خلاص خارجها. وعلى ذلك فقد كان المبشرون الأورو بيون يرون أن من واجبه المقدس أن يدخلوا الشعوب جميعاً في حلية الخلاص والنعمة الإلهية.

وإذ كان المبشرين مسلحين باقتناعهم بأنهم يملكون الحقيقة الوحيدة، فقد اداوا كل ما هو وفقي ، وكانوا يعظون ضد كل أنواع المبارسات التقليدية مثل سكب القرابين، وممارسة الطقوس، ودق الطقول والرقص، والله المنتقل المبارك والرقص، والاحتفالات التقليدية بطقوس العبور من مرحلة إلى أخرى، مثل إرسال الفتيان إلى العراء المبقرة المبارك المبقرة المبارك المبقرة المبارك المبقرة المبارك المبقرة المبارك المبارك المبترون وجود الأرباب والسحرة وغير ذلك من القوى الخارقة للطبيعة التي كان يؤمن بها الأفارقة . وعلى وجه العموم، فقد كان اعتناق المسجدية يعني – إلى حد كبير – توقف الفرد عن أن يكون افريقيًا واستخدامه للطفاقة الأوروبية كمرج. وبذلك كان للمسيحية تأثير تحللي أو ففكيكي على النقافة الافريقية.

وعبر رد الفعل الافريق تجاه هذه المحاولة التبشيرية عن نفسة بثلاث طرق متميزة، همي : التقبل، والرفض، والموامة. ولا شك أن كثيرين من الأفارقة نقبّلوا الديانة الجديدة بسهولة، وأن المسيحية كسبت خلال الفترة التي تتناوله هذه الدراسة أرضًا أكثر بكثير من تلك التي كانت قد كسيتها على مدى

<sup>(</sup>۳۰) أورده هـ. ديبرونر، ۱۹۹۷، ص ۱٤٥.

القرنين أو القرون الثلاثة السابقة. ويبدو أن أول جياعة من الأفارقة اعتقت المسيحية كانت تتألف من أولئل الذين كان الأفارقة أنفسهم يعتبرونهم من منبوذي المجتمع والمهضومين، مثل المجذوبين وغيرهم ممن كانوا بعانون صورًا مختلفة من أوجه العجز الاجياعي في المجتمعات الافريقية التقليدية. وكانت هذه الفئة بنظم الأفراد الذين تعرقه والمحموات تقليدية معينة قاصبحوا هاريين من الملاحقة، والأمهات اللائم والمؤلفة في والمخاطفة في مراكز التشير والإرساليات. أما للنبوذون من المجتمع فلم يكن لديهم ما يمكن أن يفقدوه باعتناق المسيحية، بل إنهم حمل المكركة من ولأحال الأمهات يعدن الملاخة من والأطافم في المحكم من ذلك حكاوا يكتسبون الأمل والثقة والإلهام من تعاليم المشرين الأمل والثقة والإلهام من تعاليم المشرين التي تتاديم بالمسلام وضعه في الحكم و توقيل باستسلام وضعه في الحياة على أنه يتجاوز سيطواة البشرين وضعه في الحياة على أنه يتجاوز سيطواة البشرين (ضعه في الحياة على أنه يتجاوز سيطواة البشرية (عام)

ولم يكن انتشار المسيحية خلال الفترة الاستعارية راجعًا إلى مبادرات المبشرين وحدها ، إذ كان بين الأفارقة أفراد حديثو العهد باعتناق المسيحية، ومعلمون لهذه الديانة وقساوسة يقومون جميعًا بنشر المسيحية بجاس، في حين أن بعض الحكام التقليديين – مثل «ليوانيكا» و«لوينغولا»، كما سبق أنَّ رأينا – كانوا يبذلون للمبشرين كل عون ممكن . وقد كان الانتشار الواسع للمسيحية في افريقيا يعود في جانبه الأكبر إلى حماس معتنقي المسيحية من الافريقيين أنفسهم ، ولا سهآ في الفترة التي أعقبت ١٩١٤. وهناك أمثلة لا حصر لها لمبشرين افريقيين بالإنجيل انطلقوا خارج جماعاتهم الإثنية ليعملوا كمبشرين، مثل انجيليي باغاندا الذين حملوا المسيحية إلى شعوب افريقية أخرى، كالبانياكارا، والباكيغا، والباتورو، والباغيسو، واللانغي. وقد وصل مبشرو الباغاندا إلى مناطق بعيدة، مثل رواندا والكونغو البلجيكي (أنظر الشكل ١٠٧)، وكان من أشهرهم القسيس وأبولو كيفيبولايا، (١٨٦٦ - ١٩٣٣) الذي مارس عمله التبشيري بين الأقزام في الكونغو البلجيكي خلال الفترة من ١٨٩٦ إلى ١٨٩٩ ثم مرة أخرى خلال الفترة من ١٩١٥ إلى ١٩٣٣ (٣٢). وفي غرب افريقيا نجد الأسقف اصمويل أجايي كراوذر»، من اليوروبا، الذي مارس مهمته في وادي النيجر. أما المتنبئ الليبيري المتجول ويليام ويدّ هاريس (أنظر الشكل ٢٠٠٤) فقد تنقل خلال ساحل العاج ومنطقة أبولونيا في ساحل الذهب بين عامي ١٩١٠ و ١٩١٥، ونجح في تحويل ٢٠٠٠٠٠ شخص إلَّى اعتناق المسيحية. وعندما طرد هاريس من ساحل العاج انسحب إلى ساحل الذهب، وأسفر نشاطه في البلدين عن إنشاء «كنيسة هاريس» في ساحل العاج و ﴿ كَنِيسَةُ الحَوَارِينِ الْإِثْنِي عَشْرٍ ۚ فِي سَاحَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ (٣٣) .

مسلم المعربي أيضًا أولئك الأفارقة اللين سبق ذكرهم والذين وفضوا رسالة المسيحية برمنها وتمسكوا يتقاليد أسلافهم الدينية والثقافية ، إذ راوا فيها من الدلالة والمغزى ما يفوق كل ما جاءت به مواعظ المشرين. وقد شارك بعض هؤلاء في اضطهاد من اعتنقوا المسيحية ونبلدهم ، وإن البعض منهم حرص كذلك على مواصلة تقديم القرابين وإقامة الشمائر التي تستهدف المخافظة على الانسجام بين المبئر وبين القوى الروحية. وقد أفرزت صفوف هذه الفتة القادة الدينين والثقافين ، إلى جانب أطباء الأعشاب ، وإليا يرجع القدر الأكبر من فضل المحافظة على التم الافريقية وصونها ، وتوفير المعارف عن الثقافات الافريقية التقليدية .

<sup>(</sup>۳۱) ر. و. هول، ۱۹۸۰، ص ۱۱۳

<sup>(</sup>٣٢) أنظر أ. لآك، ١٩٨٠، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣٣) للاطَّلاع على المزيد من التفاصيل. أنظر ج. م. هاليبيرتون، ١٩٧١.



الشكل ٢٠٠٤: ويليام ويد هاريس (حوال ١٨٦٥ إلى ١٩٢٩)، المبشر بالإنجيل في غرب افريقيا. (المصدر: الحقوق محفوظة لجمعية التبشير الميؤدية).

#### الكنائس الانفصالية

وكان هناك أخيرًا أولئك الذين اختاروا مواممة الديانة الجديدة أو تكييفها عن طريق إنشاء ما أصبح يُموف ياسم الكنائس الإنفصالية أو المستقلة . ويمثل هذا التطور المرحلة الرابحة في تاريخ المسيحية في افريقيا . يوكان هذه الكنائس التي ينشأت مستقلة عن أي جاءة دينية قاعة . وكانت هذه الكنائس مستقلة قائمة المخالف سعى في المغلم المالات إلى أن تدرج في الحياة المسيحية جرعة من المقائد والمارسات الافريقية تعرفي يكبير ما كان يسمع مي الكنائس التي تفصع لمسيطرة المبشرين وسلطانهم ؛ إذ كانت تلك الكنائس الإنفصالية تعبيرًا عن من رغية الأفارقة في وإيعاد مكان يشعرهم بأنهم في بيتهم ، وإدراج أفكار تعبدية افريقية في طقوس خدمهم الكنائب الأفريقية ، وقراءة الافريقية على عليه من المنائب الافريقية ، وقراءة الافريقية من عليه من المستبد المالك ترجمة الكناب المقدس إلى عليه من المنائب الأفريقية ، وقراءة الافريقين للنصوص المسيحية وتفسيرهم لها . فعلى أساس فهمهم للكتاب المقدس ، أنشأ الأفارة تكانون الكناب المقدس الكنائب المقدس . المتاسيم المقاصة أو أمسوها ، فتخلصوا بذلك من احتكار المبشرين الذي طال أماده فلاسير تصوص الكتاب المقدس الكتاب

وكانت الكنائس الإنفصالية أو النشقة تمثل في جانب منها رد الفعل الافريقي ضد الاستمار أو التيف معه، وتتسم بالطابع التحرري. وفي مناطق الاستيطان الأوروبي بصفة خاصة ، حيث كان القمع السياسي مكتفا ، تكاثرت هذه الكنائس واجندب اليا الوطنيين الاقارقة ، ومن الأمغلة الناطقة الناطقة الناطقة التاليف المنافرية في جنوب افريقيا ، التي كانت تنافع عن الحقوق السياسية للافريقيين وعن التعلق للورائية المؤدية في عام ١٨٨٢ ، وأسس بد ذلك بعامن كنيسة الإرسائية المؤدية في عام ١٨٨٨ ، وأسس الكنيسة الانافرية التي نشأت في افريقيا ؛ وكانت للنسة المنافرة التي أسسها قسيس من مذهب الكنيسة المنافرة وهي أول كنيسة أطلق عليا إسم والأثيوية ، هي عام ١٨٨٧ ، وكان ذلك في جنوب المؤلفي أي إطار كنيسة الميدوست ، وهد ومانجينا م. موروفي ، في عام ١٨٨٧ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة ، في عام ١٨٨٨ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة المؤيفة المؤيفة المؤيفة المؤيفة المؤيفة ، في عام ١٨٨٩ ، وكان ذلك في جنوب المؤيفة المؤيف

وفي مناطق أخرى من افريقيا للستمرة ق كانت الكتائس الإنفصائة تعبر في كثير من الأحيان عن عن المناطق أخرى من الأحيان عن عدائها العمريح للإدارة الاستعارية . وكيا سبق أن ذكرنا ، أسس جون تشليمبري - شلاً - إربالية المناطقة المساعدة في إنسالاند (تلظ الشكل ٥- ٢٠) وهاجم بعنف ما كانت تقوم به الإدارة الاستعارية البريطانية من فرض الضرائب والتجنيد الإجباري ، ثم قاد في النباية مقاومة مسلحة فاشلة ضد الإدارة الاستعارية البريطانية المناطقة المناطقة المناطقة مناطقة مسلحة فاشلة ضد الإدارة ويحيل لمباشرة عن أصبحت حركة دينية ذات ملامح سياسية قوية . وكانت حركة برج المراقبة الافريقية التي انتشرت في افريقيا الوسطى والكونفو ذات صفة نميزة ، تعرد في أصوطه إلى حركة الكنيسة الإنفصائية في المنطقة ، التي أسسها إليوت كلوانا في شال نياسالاند عام ١٩٨٨ ، ثم أصبحت تمرف باسم وكيناوالا » (المملكة ) أو كنيسة برج بالمراقبة . في روديسيا الشيائة كان وعاظ هذاه الكنيسة الذين يبشرون بمارل زمن السعادة الأبدية يتباؤون الكامل للاستعار وينهاية العالم (٣٠) .

<sup>(</sup>۳٤) أنظر ب. ج. م. ساندكار، ۱۹۷۱، ص ۳۸ و ۳۹.

<sup>(</sup>٣٥) للاطِّلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر الفصل ٢٧ من هذا الكتاب.

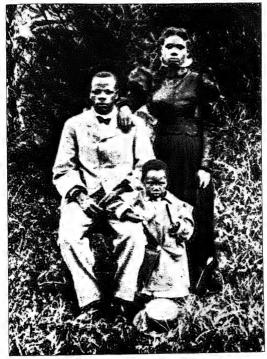

الشكل ٢٠٠٥: الإكليركي «جون تشيلمبويه» وأسرته، قائد انتفاضة ١٩١٥ في نباسالاند. (الحقوق محفوظة لمـ: مطبعة جامعة ادنبره).

وقد حدثت تطورات مماثلة في أجزاء أخرى من افريقيا، ولا سيا عشية الحرب العالمية الأولى. وقد 
دكرنا من قبل مثال وبايام ويد هاريس في غرب افريقيا، أما سيدون كيمبانغو (أنظر الشكل 
دكرنا من قبل مثال وبايام ويد هاريس في غرب افريقيا، أما سيدون كيمبانغو، في 
الم ١٩٢١ في الكرينغو البلجيكي، ورفض أتباعه دفع الضرائب للإجارة الاستجارية البلجيكية وأعلنوا 
عزمهم على الامتناع عن تقديم عملهم في مواجهة نظام العمل الإجباري الذي استحداثه الإدارة 
وشكلت هذه التصرفات تبديدًا حقيقًا للإدارة التي تحركت لمنع قبام تمرد عام في البلاد فاعتقلت 
سيمون كيمبانغو وأبقته في السجن حتى توفي عام ١٩٥١، غير أن والكيمبانغوية واصلت الانتشار من 
قاعدتها الأصابة في منطقة نهر الكرينو الأدني (١٩٠٠ ، ثم ظهرت حركة والكيمبانغوية الجديدة السياة 
وإرسالية السودة ، إذ أسسها سيمون ببير مبادي ، وأصبحت تعرف باسم والخاكيسناء ، وانتشرت 
من منطقة الكرينو الأدني إلى الكرينو القرنسي (جمهورية الكرينو الشعبية حاليًا) وأوبانغي حالي) 
وجمهورية افريقيا الوصطفي حاليًا).

من الحركات المشابة في اتجاهها للحركتين اللتين أسسها كيمبانغو ومبادي تلك التي أنشأها في أوغناءا جندي سابق في فيلق الرماة الافريقيين الملكي ، وهو روبين سبارناس موكاسا الذي كوس حياته للعمل من أجل خلاص كل افريقيا مها كاتفه ذلك شخصياً . وفد أنشأ الجمعة التقامية اللخرفيقة والجيش السيحي لخلاص افريقيا بالإضافة إلى فرع لكتيسة الأرثودكسية الافريقية ، وكانت كلها تعبر عن الهدف السيامي والاجماعي لجميع تلك الحركات التي سبقت الإشارة إليها . وفي نياسالاند، كانت ه الكنيسة الأخيرة فله ومسيحه التي انشأها جوردان نغوبا من نفس نوع كنيسة موكاسا في أوغندا .

ومناك كتائس أخرى استلهمت أفكارها من روح والإصلاح الديني، في أوروبا ، فأكدت على جواب معينة في علم اللاهوت المسيحي كانت الكتائس التي أسسها المبشرون قد أهملتها . فقد أكدت كتائس صهيون في جنوب افريقيا على الحلول أو والتلبس و بالروح القدس ، وعلى العلاج الروحي والتبثر، والتشرث انتشارًا واسعًا في جنوب افريقيا وشرقها . وكانت وديني يا روهو ، (كنيش الروح القلس/ ۱۳۵) — التي نشأت بين شعب الأولوا في كينيا حيث أسسها جاكوري ويولوكو ووائل سائلو المشتقة المستمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في المكانفة في الكنيسة . وكان نفس هذا التأكيد على الروح القدس أيضًا هو الذي كينيا عنه الموافقة والمنافقة كتائس أنحرى افريقية والادورية في غرب افريقيا اهتمت بالتأكيد على المواول في كينيا عام 1497. وهناك بالمثل كتائس أنحرى افريقية والادورية في غرب افريقيا اهتمت بالتأكيد على الحلول

والو المنظري بالروح المناس. أكثر ضيفًا، فني عام ١٩١٠ – كما رأينا فيا تقدم – أنشأ جوهانا وكان نطاق بعض الكنائس أكثر ضيفًا، فني عام ١٩١٠ – كما رأينا فيا تقدم – أنشأ وجعلت منه أووالو إرصالية نومبيا لو بين شعب اللوو في غرب كينيا، واعتمدته الكنيسة وفقًا للسابقة الواردة شرطًا للخلاص. ورغم أن اللوو لم يكن لديم تقليد للمختان، فقد اعتمدته الكنيسة وفقًا للسابقة الواردة في الكتاب المقدس (٣٠٠). وهناك كتائس أخرى أنشقت خصيصًا كي تلائم أولئك الذين لم يتمكّنوا من الانتصار على زوجة واحدة فطردوا منها، وأولئك الذين لم

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۳۷) أو أودينغا ، ۱۹۶۷ ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٣٨) أ. س. أنيينو أوديامبو، ١٩٧٤، ص ١٠ و١١.



الشكل ٢٠٠٦: التنبئ سيمون كيمبانغر (حوالي ١٨٩٠ – ١٩٥١)، مؤسس كنيسة يسوع المسيح على الأرض في الكوينغر البلجيكي. (المصدر: مونسينيورت. تشييغو).

يستطيعوا الإنضام إلى تلك الكتائس لأنهم كانوا متزوجين فعادً بأكثر من زوجة. ومن أمثلة كنائس والملاممة، هذه الكنيسة الافريقية الوطنية <sup>(١٩)</sup> التي ازدهرت في منطقة رونغوي في تنجانيقا في ثلاثينات القرن العشرين.

#### المسيحية المحلية

بالضافة إلى الكنائس التي تقدم ذكرها ، نشأت مجموعة أخرى من الكنائس التي لم تكن نتيجة للاتجاه إلى تُخفيف القلق أو التوتر في المجتمع ، بل استمدات إلهامها من المديولوجية أكثر إيجابية . فعنذ الأيام الأولى لعملية عرض السيحية على الافريقيين ، قبل بعضهم الديانة الجديدة بكل ما فيها ؛ ولكن بعضًا آخر قبلها على أساس ما كان يعرفه من قبل ، ففهم السيحية من منطلق المفاهم الأساسية التي تقوم عليها الديانة الافريقية التقيلدية ، وربط رسالة الكنيسة بما لديه من احتياجات دينية باقية وداعة .

ومن هنا فإن المسيحية لم تأت لمجرد الحلول عمل العقائد والمارسات الدينية التقليدية . بل جاءت التكليلية ومن للمسيحين الأفاوقة جوانب معينة من للمسيحين التكليلية في نفس مظاهر المقائلة التقليدية إلى ذالت التعزيز ، كما استخداء المقائلة التقليدية في نفس الوق لتعزيز جوانب المسيحية التي وجدوا فيا قصورًا ، فخرجوا من ذلك كله بما اعتقدوا علمسين أنه ديانة صحيحة بديدة المطرق. وعلى ذلك فإن مسيحيتهم يمكن النظر إليها على أنها تعبير عن الأسلوب الافريق في التدين ، ولهذا أطلقنا عليه اسم «المسيحية الحلية».

والأساس الذي تستند إليه المسيحية المحلية هو التعبير عن الإبداعية اللعينية والتكامل الثقافي ، وليس عرد رد الفعل أو التكيف لمثيرات خارجية كما يؤكّد بعض الدارسين. وإذا طرحتا بعض الاستثناءات القليلة، فإن تفسير ظهور حركات المسيحية المحلية وانشارها بستند من عوامل خارجة عن هذه الحركات نفسها ، نفسني على بعض هاده الحركات معقولية وظيفية وعلى بعضها الآخر صفة الشذوذ اللاوظيني . وقد لا تكون مداد التفسيرات بحردة تمامًا من الصحة ، ولكنها تميل إلى الإفراط في تأكيد دور العوامل الخارجية في ظهور تلك الحركات ، ومن ثم فعندما يُطلق عليها اسم الكنائس ه المستقلة ، يكون الإنجاء الذي تنظوي عليه هذه التسمية هو أن هناك نقطة مرجعية أو منطلق أكثر أهمية موقعه خارج هذه الكنائس.

وياتخاذ الخطوة الجريثة المتعلقة بتطعيم الموروث الافريق بالمسيحية ، فإن الكتائس المحلية نشيع الجوع الروحي لأتباعها بأن تصوغ الوسالة المسيحية في صور تنفق مع النظرة الافريقية التقليدية إلى العالم ، وبأن تصبح مفهومة في نطاق النظرة الافريقية إلى الأمور .

وقد طُورت هذه الكنائس أشكالاً للمبادة تني بالاحتياجات الروحة والعاطفية لأعضائها ، فأتاحت للمسيحية وللديانة الإنسانية والوفاء بكل الحاجات المسيحية وللديانة الإنسانية والوفاء بكل الحاجات البشرية ، ومن ضمنها الاهنام بالعلاج والشفاء الروحي الذي يتصف بأهمية بالغة وحيوية في كل من الديانين التفليدية والمسيحية المحلية على السواء. فالشفاء الروحي يسهم في تكامل ذات الإنسان ، والديانة جوهرية في هذا الصدد. يُضاف إلى ذلك أن الاحتياجات الدينية الخاصة بالعرافة والتبؤ والرؤى تجد

<sup>(</sup>٣٩) ت. أو. رانحر، التاريخ غير محدد، ص ١٦ إلى ٢٠.

أيضًا ما يشبعها ، لوجود الاعتقاد الراسخ بأن الله يكشف حجب المستقبل وأسباب التعاسة من خلال الرؤى. وبيغاً تنكر كنائس الإرساليات وجود قوى الشر ، مثل السحر ، فإن الكنائس المحلية تعترف بهذا الوجود وتوفر مصدرًا مسيحيًا للحاية من هذه القوى الشريرة ، بناءً على إيمان راسخ بأن يسوع المسبح قادر على الشفاء والحاية بفعالية كاملة.

ويمثل الاعتراف بقوى الشر ، كالسحر وما شابه ، تقبلاً للنظرة الافريقية إلى العالم وتذكيرًا بالنوراة في هذا الشأن ، الذي يعترف بالشياطين والأرواح الشريرة وبإمارات الظلام وسلطانه وأوليائه في هذا العالم. ومعنى إنكار هذه القوى – على نحو ما فعل المبشرون – هو أن يكون المرء غربيًّا ولكنه غير مؤمن بالضرورة يما لورد في التوراف الله فيها جمبيًا. بالضرورة يما للوريقية في بحال المسيحية ، ووقد أتاح ظهور هذه الكنائس فرصة ممارسة الأفارقة والقدرات الافريقية في بحال المسيحية ، وصاحبت هذا التطور بداية علم الاهوت مسيحي افريق . وصاحبت هذا التطور بداية علم الاهوت مسيحي افريق . وساحة الإعان المشترك والمارسات المشتركة . وفي فترة ساحباً تغيرات جدرية كبرى في بين شعوب كثيرة في ساحة الإعان المشترك والمارسات المشتركة . وفي فترة ساحباً تغيرات جدرية كبرى في اطباة الأفريقية ، نجحت هذه الكتائس في تغير الملاذ الديني والثقافي للكبرين.

ومن أمثلة الكتائس المسيحية المحلية التي ظهرت خلال فترة ألاستمار ولا تزال حية نشطة وجمعية الرمي الرسولي في ساحل اللهب ؛ وكنيسة المسيح الزئجية في نبجيريا ؛ وه كنيسة اللبائزي ، في الغابون ؛ وه كنيسة الطائر الأبيض، الأصيلة بين شعب الزيزورو في رويسا الجنوبية ؛ ووكنيسة السيح لاتحامة البائزية في حنوب بن شعب الزيزورو في رويسا الجنوبية ؛ ووكنيسة هيروره في جنوب غرب افريقيا (ناميبا حاليا) (۱۰۰). أفريقيا ؛ وعكن أن نضاف إلى ما نقدم تلك الكتائس التي تؤكد على الصفة المحلية لمبيحينها ، إمّا بإدراج إسم المجاعة الإنتية السائدة أو بإضافة صفة و الأفريقية » إلى أسائها ، وسنورد فيا يلي مثالًا تفصيليا احترانا له وكنيت وسائد وسنورد فيا يلي مثالًا تفصيليا احترانا له وكنيت وسناد دسكر كي ستوه في غانا .

#### ۱ کنیسة موساما دیسکو کریستو ۱

على ضوء الاعتبارات السابقة ، فإن كنيسة وموساها ديسكو كريستوع (جيش صليب المسيح) في ساحل النهب (غانا) (١١) جديرة بالبحث بوصفها كنيسة مسيحية علية . ذلك أن مؤسسها - المتنبئ جيميسيمهام جيو-أيباه (أنظر الشكل ٧-١١) - نجح في مواهمة للسيحية بها من خلال نظرة الأكان والتقليدي للتنظيم الاجتاعي ، وصور المسيحية في صورة يمكن فهمها من خلال نظرة الأكان المألمور . وقد بدأت الكنيسة بماعة للصلاة تحت اسم وجمعية الإيمان في إطار الكنيسة لميثودية وغوط أوفوات في الإقلم المنسسة عندما طردت الكنيسة المباعدة عام ١٩٩٢ . الناء عندما طردت الكنيسة المباعة - معلم الدين ويليام إيجانكا أبياه - وأتباعه ، أنشأوا كنيستهم في عام ١٩٩٢ .

ر ٢٠) " تعظم على المريد من التفاصيل انظر قد ١. أوبودو ، في : ١. فاشوليه-لوك ور . هاستنفز وج. تاري (مشرف على التحرير) . ١٩٧٨.

<sup>(+)</sup> للاظلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر ج. ب. ويستر، ١٩٧٤؛ هـ. و. تينر ١٩٩٥ و١٩٦٧، ر. ل. ويشلاد، ١٩٦٥: ف. أ. و. هيوارد (مشرف على التحوير)، ١٩٦٣؛ مي. ج. باينا، ١٩٦٦. (١٤) للاظلاع على الذيد من التفاصيل أنظر ك. أ. أويوكو، ني : أ. فاشوليه لموك ور. ماستغز وج. تاري (مشرف

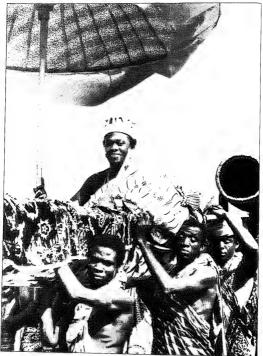

الشكل ٢٠٠٧: المتنبئ م. جيهر أبياه ، أكابوها الثالث ، حفيد وخلية مؤسس كنيـة وموساما ديسكوكريستوه (ساحل الذهب/غانا جاليًا) ، محمولاً على محفة أثناء مهرجان السلام السنوي الذي تقيمه الكنيسة.

ولم يتوقف المؤسس عند إنشاء كنيسة أصبح هو «رئيسها الروحي العام» فحسب ، بل أنشأ أيضًا «أسرة ملكية» أصبح مؤسسها تحت لقب «أكابوها» (الملك) الأول، وأصبح ابنه – «الأكاسيونا» (الأسبر) – طبقًا لمستور الكنيسة – «صاحب الحق في الحفاظ على خط الخلافة والسلالة هذا باعتباره حقّاً إلهماً ؛ وفق ما تأمر به الروح القدس (<sup>11)</sup>، وأصبحت زوجة المؤسس، المثنية تاثولوموا جيهو أبياه ، هي «أكانيتيبي» (الملكة الأم) للكنيسة ، ومن ثم أصبح الملك والملكة هم السلطة العليا في كنيسة بدوساما ديسكو كريستو » (جيش صليب المسيح). ويصفته متنبًا وقائدًا لحركة روحية ، وضع جميسيمهام جيهو أبياه أساس كنيسة باعتبارها وكنيسة مسيحية علية ، أنشنت لتكون هديتنا المتواضعة من افريقياً إلى المسيح الذي هو منحنا الألههة النمية ، دون أن يهمنا ما يقدمه الأعرون من ذهب أو عطور أو بخور أو هداياً غينة » (<sup>11)</sup>

وقد نظمت الكنيسة وفقاً لنمط دولة وأكان؛ التقليدي (أومان) وبنيتها القائمة على التشكيل العسكري. فعلى رأس الأومان (الدولة) يوجد ونانا أكابوها»، الذي يجمع في يده السلطنين الروحية والدنيوية. وللأكابوها تابعوه من رؤساء الأجمحة والأقسام. رتنبع أهمية بنية دولة الأكان من أنها ترتبط بتاريخ الكنيسة وتطورها، ومن إدراك الكنيسة لرسالتها وقدرها اللذين يتعكسان في الأقسام.

ويعمل مركز رئاسة الكنيسة - موزانو – بوصفه وأمينكروع ، أي عاصمة لدولة أكان تقليدية . وفيه يقم الأكابوها (الملك) ومنه تصدر كل القرارات الهامة التي تخص الكنيسة ، وفيه يُقام المهرجان السنوي أسومدوي آفي (مهرجان السلام) . ولما كان المقر أهينكرو ، فإنه يضم مزارات وأماكن مقدسة يصلي فيها المؤمنون ويتلقون منحة الشفاء .

ويتمبر أعضاء الكنيسة عن غيرهم باستخدام الحلقات النحاصية والصلبان النحاصية التي تعبر ه علامات قبلية و. أما الأسماء الساوية التي يتلقاها كل عضو والتي تتميز بها الكنيسة فإنها تؤدي كذلك وفيفة و الأماء القبلية و. وللكنيسة لغنها المخاصة وأصور كاساء (اللغة الساوية) التي تُستخدم في تقديم التحبات وتبادها ومنعة الجال، إلا أنها كافية لإضفاء الاستياز على الكنيسة بوصفها أومان لها للغة . ومع الدخاصة . وتمند عضوية الكنيسة عمر الحلود الالتية والاجتاعة ، وهي تتحدد في جانبا الأمير باحتياجات الناس الذين يأتون إليها سعيًا لإيجاد حلول لمشكلات الحياة ، كما هي الحال بالنسبة للديانة باحتياجات الناس الذين يأتون إليها سعيًا لإيجاد حلول لمشكلات الحياة ، كما هي الحال بالنسبة للديانة للمشرين التي كانت في جانبها الأكبر وبائة ثقافية عقلية. ووسيحية كنيسة موساما ديسكو كريستو دبانة للمشرين التي كانت في جانبها الأكبر وبائة ثقافية عقلية. ووسيحية كنيسة موساما ويسيحية الإرساليات التي للمشرين التي تعامل إجابات مُرضية عن مشكلات الحياة المعاصرة. وعلى خلاف مسيحية الإرساليات التي تنكر وجهود الشياطين والمحرة والأرواح الشريرة ، فإن كنيسة موساما تعترف بوجود ذلك كله ، ولكنها تبين أن قدرة الشه فوقه 111)

وتقتبس الكنيسة كثيرًا من ديانة رثقافة الأكان في بمثها عن إجابات مُرضية عن مشكلات الحياة المعاصرة ، وتجمع بين عناصر الميثودية وبين ذاتية افريقية . وهي تمثل مزيدًا من الامتداد للمسيحية في افريقيا على أساس ما يمكن اعتباره اقتناعًا بإمكان بناء مجتمع مسيحي على أساس الثقافة الافريقية .

<sup>(</sup>٤٢) دستور كنيسة «موساما ديسكو كريستو». موزانو، ١٩٥٩. ص ١١.

<sup>(</sup>٤٣) المرجم السابق، الصفحة ٢.

<sup>(</sup>٤٤) ك. أ. اوبوكو، في: أ. فاشوليه لوك ور .عراي وأ. هاستنغ وج. تازي (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٨. ص١٣١.

#### خاتمة

إن فترة الحكم الاستماري في افريقيا من ١٨٨٠ حتى ١٩٣٥ لم تشهد دمار التعددية الدينية في افريقيا ، بل شهدت تأكيد هذه التعددية . وقد حققت المسيحية والإسلام انشارًا واسمًّا كذلك خلال الفترة نفسها ، ففضل أنواع من الشاط التي قام بها رجال الإدارة الاستمارية . أما اللبانة التقليدية ، باعتبارها إلديائة المضيفة ، فقد شكلت الأساس اللدي استندت إليه الديانتان الجديدتان ، على الرغم مما جرى فيا في نهاية الأمر من تغيير في نظرتها الكلية ، إذ تأثرت صورتها التنظيمية تأثيرًا كبيرًا بالنظام الاستماري الجديد، وإن كانت نظرتها إلى العالم قد استمرت باقية ، حتى بين معتني الإسلام والمسيحية . وقد أدت في حقيقة التعددية الدينية إلى إثارة المنافسات بل والصراع في أجزاء كثيرة من افريقيا ، ولكنها أناحت في الهدى فضه فرصة الحوار بين الأديان .

وكان من تتاجع ضعف الديانة التقليدية أيضًا حدوث ضعف مناظر في كثير من النظم والمؤسسات الاجتاعية والسياسية التقليدية التي كانت تستمد حيويتها وشرعيتها من تلك الديانة. وعلى ذلك فقد حاق الشعف الكبير – وإن لم يبلغ ذلك درجة الروال التام – بالنظام الأخلاقي، وشبكة العلاقات العائلية، وتماسك المجتمعات المحلية، ونظام رؤساء القبائل والعشائر والجماعات.

وشهدت تلك الفترة في افريقيا مولد الكنائس آلهاية ، التي تُطلق عليها في أحيان مختلفة أساء الكنائس المستلقة ، أو المنشقة ، أو الأثيوبية . وكانت العوامل المسببة لذلك كثيرة ، ولكن العاملين المجوية بالموامل المسببة لذلك كثيرة ، ولكن العاملين المجوية بالمورية بالقيامة الأربية بالمحتاج المتحاري وانتشار المعرفة بالقيامة وهي فترة برز فيها في ظل القيامة الافريقية بوهي فترة برز فيها في ظل القيامة الافريقية بوهي فترة برز فيها في ظل حظيرته الآلات بأن جديد من المسجعة بين فق مع المنظور الافريقي إلى الواقع ، ولذا فقد اجتلب بل حظيرته الآلات وخيراء الأعشاب العرفة التي كان يقدّمها لأعضائها العرفون إلى وخيراء الأعشاب المتواون إلى تلك الخدمات قد ظلّوا يلتجؤون إلى مؤلام المؤسين (عادمي اللهب التقليدين) .

ويمكن القول بوجه عام إن ظهور عدة ديانات إلى الوجود جنّا إلى جنب ، بدلاً من الديانة التقليدية الوحيدة العربقة ، قد أثمر تفاعلاً في الأمكار أدى إلى إثراء الحياة الدينية . وقد تبادلت الديانات الثلاث الاقتباس فما بينها كمى تحافظ على مغزاها بالنسبة لمتنقبها الافريقيين.

إِلاَّ أَنْ اللَّدِيانَةُ التَّقَلِيدِيةِ لا تَوَالَ تَحَافَظ عَلَى مَعْزَاهَا ومكانتِها في وجه العناصر المتنامية للفردية ، والعالمانية ، وانعدام الجلدور ، والاستغلال الفرط للطبيعة ، بل والإلحاد – وهي العناصر التي واكبت تأثير الغرب في افريقيا . فالديانة التقليدية تقدّم منظورًا بديلاً إلى اهتامات الإنسان العالمية الشاملة ، كما أنها غير منفصلة عن الحياة اليومية أو عن الطبيعة . أما نظرتها إلى العالم فإنها تقدم مقابلاً منعشاً يوازن الجدب الذي أحاط بجانب كبير من البعد الروسي للحياة الحديثة .

# الفصل الحادي والعشرون

# الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية

بقلم: وولي سوينكا

في شهر فبراير/شباط ١٩٧٦ ، عند حاجز أقامته الشرطة في نقطة على الطريق بين إيبادان ولاغوس في نيجيريا ، ألتي القبض على رجل بتهمة حيازة قطع أثرية اتجه الظن إلى أنها مسروقة. وكان الرجل يحمل ملء كيسين من القطع المنحوتة من البرونز والخشب، أصرٌ على أنها جميعًا ملكه الخاص. وقد اكتشفت الشرطة بعد ذلك أنه كان يقول الحقيقة، إذ أن هذا الرجل - الذي كان حديث عهد باعتناق الإسلام – كان يعيش ويعمل في إيبادان في جاعة مشتركة. وكانت آلهة اليوروبا التي وُجدت تماثيلها المنحوتة في حوزته تُحمل على نحو منتظم إلى المدينة بواسطة العال المتنقلين، حيث تخدم الاحتياجات الروحية في البيوت المؤقنة التي ينزل بها الحرفيون غير المستقرين وصغار كتبة المدينة وغيرهم من العمال. غير أنه حدث بعد حين أن تحوُّل رئيس الجاعة المشتركة التي ينتمي إليها الرجل إلى اعتناق الإسلام، وبدأ بدوره يهدي جيرانه إلى هذه الديانة. وبعد ان اعتنق المشتبه فيه الإسلام، أفهم أنه لا بد أن ينبُّد رموزه المدينية السابقة إذا أريد لمقر الجاعة أن يصبح مقرًا لائقًا للدين الجديد. ولم يتحمّل الرجل فكرة التدمير المادي لهذه الرموز، فقرر أن بجملها ويعود بها إلى مقرها الأصلي في قريته، حيث استقرت الآن. وتصور هذه الحادثة نمطًا شائعًا لحركة الصيغ الثقافية ومظاهرها المادية . وتعتبر نموذجًا صادقًا لبقاء القيم الثقافية – بل وتجدّدها – في مواجهة صور الهيمنة الدينية وغيرها من أشكال السيطرة الأكثر كثافة من الناحية الاجتماعية . وما كان صحيحًا في عام ١٩٧٦ يمكن ببساطة أن نرى أنه كان أكثر شيوعًا بكثير في تلك الفترة الأشد تقلبًا وعنهًا للسيطرة الخارجية في افريقيا ، عندما أصبح شعب بأكمله ، بكل نظمه الاجتماعية وأنماطه الاقتصادية وصور تعبيره الفني ، خاضعًا لاستراتيجيات تستهدف استغلاله إلى الحد الأقصى لخدمة مصالح خارجية. فقد أدت تجارة الرقيق إلى زيادة حدة الحروب الداخلية لفترة تزيد على قرنين ، وترتب على ذلَّك تخريب ثقافي على نطاق هائل لم يسبق له مثيل. وكانت الغارات التأديبية التي تقوم بها القوات الاستعارية ، وانعدام التسامح لدى المبشرين ، وانعدام الفهم ، كلها عوامل أثارت أكبر قدر من الخلل والاضطراب في الأنجاهات الثقافية المعتادة في القارة آنئذ. وكان طبيعيًا أن تؤدي

الأساليب المختلفة للسيطرة الأجنية أو للتفاعل مع السكان الافريقيين إلى إثارة أو خلق استجابات ثقافية متباينة من جانب الافريق الذي اقتلع من جذوره. ويتميز الاستمار البلجيكي والاستمار البرتفالي والاستمار الاستيطاقي البريطائي في شرق افريقيا بأنها كانت أكثر صور الاستمار عنفا وأقلها روحمة في القارة، فقد حدًا في ذاته ، إذ مثل وجها توسيًا متمدد الجوانب ، ولكنه ترك رغم ذلك أثرًا ثقافيًا قويًا في البيئة . غير أن الحقيقة التي نستخلصها من تلك الفترة هي قدرة المقارمة – بل والحيوية المتوابدة – لأسكال وقد الثقافة الأصلية عند الشعوب الافريقية .

#### الفن الافريقي

إن من الصعب قياس أثر التجارة الامبريالية على الإنتاجية الفنية . فهناك وسائط تعبير فني قد بقيت دون تأثر ، مثل تقنية «رسم الخرز» لدى فناني الكاميرون أو في النحت الديني لدى اليوروباً (أنظر الشكل ٢١.١)، والباولي، والباكوتا، الخ... ولكن هناك أيضًا تحولات دقيقة خفية بدأت تطرأ على وسائط أخرى للتعبير الفني ، سواء من حيَّت الشكل أو من حيث المضمون. فبينا احتفظ فن مباري الجداري لدى الإيغبو (نيجّبريا) بالكثير من حساسياته اللونية ، إلاّ أنه بدأ يتعرّض لخلافات «البوب» على أيدي العائدين من الحضر نتيجة لتوافر الأدهنة من جميع الألوان توافرًا مفاجئًا ، في حين أن هذا الفن الجداري كان يخضع قبل ذلك للتحكم الذي تفرضه نفس طبيعة الأصباغ المصنوعة محليًا ونطاقها اللوني المحدود. وكان من مظاهر المهرجان السنوي الذي يُقام في كَانتون «كومينا». في وحدة «بوبو – دبولاسو - كومينا، الإدارية من فولتا العليا الخاضعة للإدارة الفرنسية ، تلك الجادلات التي كانت ننشب بين «التقليديين» و «المجدَّدين» حول قضية الأصباغ هذه نفسها؛ إذ كانت الجماعة الأولى من صانعي الأقنعة تفضل تقنية الأصباغ الطبيعية القديمة لا سعيًّا إلى الرضا البصري والنسيجي فحسب ، وإنما أيضًا من ناحية الشعور بوجود العلاقة العضوية التي يجب أن تقوم بين المواد المستخدمة في الإنتاج الفني. أما الجاعة الثانية فوجدت أن استخدام الأصباغ المستوردة ليس مريحًا فحسب، بل إنه يحقق إمكانية أكبر كثيرًا للتنويع . وقد كان مهرجان الحصاد هذا - بالمناسبة - مهرجانًا يجمع بين الحدادين والنساجين والصباغين وناقشي الخشب والراقصين وغيرهم من كل أنحاء الأقاليم الجحاورة ، ولا سما موسيقيبي دياغاسو المشهورين الذين يُطلق عليهم اسم الـ اكاري، ، ومن ثم فإنه - أي المهرجان - يُقدّم مثالاً آخر على استمرار وجود الإبداع الجاعي حتى في نطاق نظام التقسيم الذي يفتت المحتمعات المحلية والذي طبقه رجال الإدارة الاستعارية على عالهم. ففي تلك المرة الوحيدة كل عام – على هذا النطاق التكتلي على الأقل – كانت الأسر المشتتة تندفق على المدينة متخذة من الفن سبيلاً إلى تأكيد نظرتها الأصيلة إلى

يد أن الصناعة الحرفية المحلية لم تكن قادرة على الوقوف موقف الندية من إنتاجية المصانع التي بدأت تغرق الأسواق الافريقية حتى في مراحل الاستعار الأولى. ويمكن ملاحظة نقدان الدور التكاملي الإدماجي اللفن في التطور اللفنيين للمجتمعات المحلية من خلال تدهور فن الد فورواه والده كردووية (أنظر الشكل ٢-٢١)، اللذين تجليا في الأولني الدقيقة الصنع التي كان يتجها الده أشانتي، (ساحل اللهب عنا حاليًا)، والتي كانت وحداتها الزخوفية – على السنى الشائع في افريقيا – ممكل رموزًا فكرية تعبر عن الحكمة الأصيلة والأشال والتصائح الأخلاقية أو تذكر بالوئاتم التاريخية، وعلى غرار الدوات التاريخية، وعلى غرار الدوات الدوات فقد كانت أداء أدوات وزن الذهب التي يمكن القول بحق إن المتوط، فقد كانت أداء



الشكل ١-٢٦: نماثيل خشية من مزار ديني أقامه اليروريا بلاله «شانغو» (الصورة: حقوق الطبع مخوظة لمحفوظات فيرنر فورمان).



الشكل ٢-٢١: علبة «كودوو» من النحاس الأصفر من إنتاج الأكان في غانا. (الصورة: حقوق الطبع محفوظة لحفوظات فيرنر فورمان).

والفررووا لا تزال شائعة الاستخدام كأحقاق للسعوط ، أو المراهم ، الخ ... ولكن الجانب الأكبر منها أصبحت تنتجه مصانع في بريطانيا التي كان في مقدورها – فضلاً عن ذلك – أن تستخدم أنواعًا متعددة من المعادن الأخرى. ومن هنا نجد دوران هـ. روس (١) مثلاً يسجل علية و فررووا و فضية عليها ختم ايمرمنغها م، ١٩٣٦. وفي مقابل ذلك ، فليس هناك ما يدل على أن زخرقة الفوارب طرأ عليا ضعف خلال الفترة نفسها من حيث المطابقة الجالية ما بين الصورة والعواطف المعرعنها ، وهذا ينطبق كذلك على العربات ذوات المحركات التي ظهوت ابتداء من ١٩٩١. وكان هذا هو الدأن بالنسبة لتزاوية على العربات ذوات المحركات التي ظهوت ابتداء من ١٩٩١. وكان هذا هو الدأن بالنسبة لتزاوية للنسوجات. وقد استمرت هذه التقنية التزويقية تغذي استراتيجية التربية الاجتماعية الحلية والتي يمكن أن توصف بأنها ودروس متحركة ».

## الهندسة المعارية الافريقية

إن النظرة التي تتجاوز اللمحة العابرة إلى التخطيط العام والتصميم الخارجي والداخلي لبعض للمساحات للميشية التقليدية ذات الانسجام الحقيقي تكشف عن وجود تعبير نقال ومتقدم عن العبقرية المجارية المجارية المجارية و للمكان المخليدين؛ وهي عيقرية تتميز يوضوح عن التنخطيط واللميكي، المنسط الذي كان الافريقيون يرخمون علمه في ذلك الحين من جانب أشكال الاسترقاق في المزارع الكبيرة التي فرضها البلجيكيون والفرنسيون (بصفة خاصة). ويوجد في هذا المصدد وصف شامل جدير بأن تقتيسه ، أورده أندريه جيد في كتابه ورحلة في الكونغو، ((١٩٢٧) ، نصه كما يلي :

وإن كريخ ماسا حقيقة لا مثيل له ؛ ولكنه ليس بكوخ غريب فقط ، بل هو وجيل ه ؛ وقد كان جاله – وليست غرابه – هو الذي حرك مشاعري ، فهو جهال يبلغ من الكال والقام ما يجعله يبدو طبيعا ، منحرّرا من كل زركته أو ملحقات زائدة . فالخط المقرس الأسامي الذي يتصل بلا انقطاع من المائع الذي يتصل بلا انقطاع من بالغريرة مدى الدقه التي حسبت بها مقاومة المواد . فلو امتئا الدخط قليلاً لل الشهال أو الجنوب لأصبح بالمغربة من أن سسح بهذا الامتئاد اليسر المنطلق الذي يتميى بالفتحة الدائرية التي تنفرد بتمرير الفحوم لل داخل الكوخ ، على طريقة و بانتين أغربها ، وعلى الجانب الخارجي بوجد الدي على مدى الأشكال الهندسية وتتبح عدد من الخشخاف أو الكوكرة ، على طريقة و بانتين أغربها » . وعلى المؤلف المندسية وتتبح عدد من الخشخاف أو الكوكمكانات المتظاهة التي تشيئ المياة والتميز على هذه الأشكال الهندسية وتتبح مواطئ يمكن بواسطتها بلوغ قة الكوخ (التي ترتفع غاليًا مسافة سبعة إلى ثمانية أمتار ، فضلاً عن فاقدمها عمل المداهدية والمائع المؤلف المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على هده الأشكال المندسية وتتبح عبل المناسبة المناسبة المناسبة على هده الأشكال المندسية على هده الأمانية عمل وقائم المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على أمانية أمتار ، فضلاً عن فاقدمها عبل بالمناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسب

وفي داخل الكوخ يحس الإنسان بمتعة برودة الهواء عندما بأتي من هجير الخارج. ويوجد فوق الباب 
- مثل ثقب مفتاح ضخم - وف تُصفَّ فوقه الأوعية والأدوات المتزلية. والجدران ناعمة مصفولة. وفي 
مواجهة المدخل برميل يشبه طبلاً عاليًا مصنوعًا من الطين ومزخوف على نحو جميل بنقوش هندسية بارزة 
مدهونة بالأبيض والأحمر والأمود. وهذه البراميل هي المخازن التي يودع فيها صاحب البيت أرزه ، 
وأغطيتها الطبئية ذات حواف صلصالية مسلوبة ، وهي ذات سطح ناعم إلى درجة تشبه جلد الطبل 
الحقيق. وهناك مشابك تتدلى منها معدات صيد السمك والحبال والأدوات ، وفي بعض الأحيان قراب

<sup>(</sup>١) د. هـ. روس، ١٩٧٤، ص ٥٤.

يضم عددًا من الحراب أو درع من القش المجدول. وهنا ، في الضوء للعنم الشبيه بضوء قبر أتروري ، تقضي الأسرة أشد ساعات النهار حرارة ، وفي الليل تنضم إليها الماشية – من تيران وماعز ودجاج ، فلكل منها مكانه الخاص الصحيح ؛ وكل شيء نظيف ودقيق ومرّب . وحالما يغلق الباب ينقطم الاتصال مع العالم الخارجي ؛ فيحس الإنسان أنه في بيته (٢٢).

وليس معنى هذا أن جميع البيوت الافريقية في تلك الفترة كانت على نحو يثير مثل هذا الإطراء الشعري في نفس الزائر أو المسآفر ، إلاّ أننا لا نملك إلاّ أن نأسف لكون الهندسة المعارية الحضرية في تلك الفترة لم تجد من المفيد أن تقتبس من الدروس التي كانت تمثُّلها هذه الهندسة المعارية التقليدية. فقد استمر تطوير المدن ونموها إمّا عن طريق نسخ التخطيط الحضري الأوروبي أو تكييفه أو – كما سبق البيان – في أشكال «شبكية» منمطة ساعدت على طمس شخصية الافريقي وإبعاده عن حساسيته المجتمعية. إلاَّ أننا يجب أن نعترف بأن هناك جيوبًا من صور الإسكان التقليدية أمكن إدماجها بنجاح في قلب الهياكل الأجنبية التي بدأت ترتفع في كل مكان. فهناك في المراكز «العالية» لعدد من العواصم - في الكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) ، والسنغال ، وساحل الذهب (غانا حاليًا) ؛ ونيجيريا ، وأنغولا ، الخ... محمعاتٌ تقليديَّة – ترتفع إلى جانبها مبان في الخرسانة – يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر . وتتحلق هذه المحمعات التقليدية عادة حول بئر جاعية ، حيث تنفتح شرفة دائرية أو مربعة على الفناء أو الساحة ، وترتبط مجموعة من مساكن العائلات بسقف مشترك ونظآم صرف مشترك ينساب إلى مصارف مفتوحة في الشوارع الرئيسية. وحتى عندما تتألف البيوت من أكثر من دور واحد، فإن توزيع الفراغات وتداخل المستويات يكشف عن خاصية الانطلاق الحر نفسها. وقد كان إسهام البرازيليين العائدين إلى القارة في هذا الصدد ضخمًا. فحتى في المدن الصغيرة في مناطق القارة الداخلية نجد نماذج معزولة من التطوير الموقوف للهندسة المعارية التقليدية تعود إلى تلك الفترة وتثير إحساسًا بالضياع الجمالي في هذا الإنتاج البشري الإبداعي الأكثر ارتباطًا محاجات الإنسان المباشرة. فالمدينة الحضرية الحديثة في افريقيا تذكر الإنسان دائمًا بأنَّ تحويل البيئة لم يهتم أبدًا بمراعاة شروطها وخصائصها ، بل جرى على الصورة التي فرضها المستعمرون بكل ما ترتب على ذلك من مؤثرات التغريب، حتى في إنتاج الأشكال الفنية الأخرى المتأثرة بالطابع الحضري، مثل اللوحات الجدارية، والنحت، والموسيقي، الخ.

# الموسيقي الافريقية

إن الموسيقى الحقيقية لشعوب افريقيا لا تزال تذكرنا بأنها بقيت واسخة باعتبارها المنبع التجديدي للإوادة التقاوة. لقارة أن المسافيات و دورها الذي يثير النساؤل في هذا الصدد. وإذا استثنينا حالات قليلة، فإن مصير الموسيقى على ساحل أفريقيا الغربي قد تكرّر حدوثه في مناطق افريقيا الجنوبية التي تزايد اتصال الحالم الأوروبي بما في الربع الأخير، من القرن التاسع عشر. وقد كان الخط واحدًا، وقد تُركت مسؤولية تعلم و السكان الحفيرية للمبشرين الذين أنشأوا الملدارس، ثم استخدوا مزيجًا من الإغراء والنهدان المؤلفية الي عروض والنهديد (المؤلفية المي عروض منوعة لا يرقى إلبها الشك تكشف عن التقدم المنطقة المبشرين، حتى تجموز في ملء تلكل المدارس منوعة لا يرقى إليها الشك تتكسون لما يعقد عن المعاملة المناسلة، والأغراد المفسون المعروف الهبيعة ذلك التعلم

<sup>(</sup>٢) أ. جيد، ١٩٣٠، ص ٢١٧ و٢١٨.

التبشيري الذي كان يُقدَّم لأولئك الأطفال ؛ ولكن لا يجب أن نتصور أن عملية إعادة الترجيه الشخافي كانت مقصورة على أولئك الأطفال « الأسرى ! » وحدهم . فمن رأس الرجاء الصالح إلى غامبيا ، لم يكن الأسلوب المتبع يختلف إلاً في بعض التفاصيل :

(1... قام الثان من موسيقي الناتال ، هما المستر غاني والمستر أ. أ. رولاندز ، بتكوين جوقة إنشاد من الرولو تضم حوالى 1٤ عضوا دربوا على إنشاد الأناشيد والأغاني الانجليزية بدلاً من أغاني لغنهم الأصلية . وقد تكان أداؤهم جيداً إلى درجة أغلتهم للقيام بحويشة في جوب افريقيا ثم يجولة لاحقة في الجيئرا، حيث انفصل خصمة على الأقل من أعضاء الجوقة وتتكروا لها بأن تجارا عروض الأجور الاكتر أيارًا التي قدمتها لهم صالات الموسيقي في لندن . في بعرف شيء بعد ذلك عن مصير جوقة الزولو التي تألف عام ١٨٩٢ ، ولكنها كانت رائدة لعديد من الجوقات الافريقية الأخرى التي قدمت في السنوات الانجرة عروضًا عمادة كروارية (٣) .

وَلَعَلَ هَذَا الحَدَثُ كَانَ مَنْشُؤَهُ مَا وَقَعَ قِبَلَ ذَلَكُ بِعَامِينَ ، عَنْدَما شَحَدَثُ شَهِيةً مَدِينة دَيرِبانَ إلى الموسيقى غير المألوفة بغزو فرقة من المغنين السود الذين جاؤوها من الولايات المتحدة وأمتموا جمهورها و بإشادهم الأغاني القديمة للفضلة إنشادًا غير مصحوب بموسيقى... يحفل بثراء أصوات زنجية حقيقية بعد تكرار التقليد الردىء... ء <sup>(1)</sup>.

ومن الواضح أن كاتب هذا الكلام قد غاب عنه ما في قوله من سخرية التناقض مع نفسه، إذ كان قد كتب قبل ذلك في عرضه للمسيرة الموسيقية لفنان آخر من ديربان يقول:

«لقد امتذ نشاط ويليم سويفت الموسيق إلى البحوث الموسيقية ، التي قادته في أوقات فراغه إلى قرى الزولو ، حيث كان يستمع إلى الأغاني المحلية ، ثم يعزفها بعد ذلك بنفسه على الكمان الذي يحمله دائمًا في تجواله . وقد غنى أربعًا وعشرين من الأغاني التي جمعها على هذا النحو بصوته في حفلات موسيقية ، وُصفت فيها تلك الأغنيات وصفًا غليظًا بأنها «أغان بدائية».(٥) .

وقد كانت «الأغاني البدائية» التي أدّاها للستر سويفت للجمهور الأوروبي المتأتى في صالونات ديربان تعنى بطبيعة الحال في الوقت نفسه في أوساط تختلف عن أوساط تلك الصالونات من جميع النواجي المادية والرحية والاقتصادية والإجاباء. فالأغاني المائلة كانت تُعتر للدى شعب الكويو (في الفريقيا الوسطي) دعاء موجهًا إلى قوة الحياة في المجتمع الهلي، مثل طقوس الغرس والحصاد والموت والدخصورة (ومن الممكن بطبيعة الحال الأطمئتان إلى افتراض أن أقل القليلين من الأوروبيين هم الذين تجموا في أي وقت في جمع الأغاني ذات القداسة الحقيقية لدى تلك الشعوب). غير أن الأمر ذا الأحمية الأساسية هنا هو دور الموسيقي ووظيفتها الاجتماعية، لأن الموسيقي، أكثر من أي شكل فني آخر، هي لتي يمكن من خلالها إدراك الحقيقة الثقافية المائمة للمعوب "ن. فعندما كان أفراد شعب الكويو مثلاً يؤون متابعاتهم التي تمنذ من غرب الشمس إلى شروقها وتشمل الفناء والرقص واتخبل الصامت المرتبي كان ذلك يعني عملية تأكيد لاستمرار الحياة وتصوير عمل لبقاء الإجواء الاقتصادي، وكان الفتيل

<sup>(</sup>٣) ج. س. جاكسون، ١٩٧٠، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ج. هـ. نكيتيا، ١٩٧٥، ص ٢١ إلى ٢٤.

الصامت والإنشاد يوجهان توجها مقصودًا لنقل «اللمسة السحرية» التي كانت نميز تلك المرأة في معالجنها للنبات إلى الأحياء ؛ إذ كان الانفجار المتزامن للصوت والحركة يمدثان لدى أفراد المجتمع المحلي كلهم تفريعًا انفعاليًّا وعاطفيًّا يشهرهم من الحزن ويقريهم على مواصلة الكفاح من أجل البقاء. لقد كانت تلك الموسيقي شيئًا يتجاوز بجرد «الغناء» إلى حد بعيد.

غير أن دور الموسيقي لم يقتصر على حدمة الأسرار العميقة ، إذ أن الخطابة - توأم الموسيقي - تمكل المدالة ، كال بحتمع وسيلة مفضلة للمبادلات الاجتاعية الرسمة ، عا في ذلك الترتيبات السياسية وعارسة المدالة ، كا أن دور الخطابة في الحرب لا يكاد يختاج إلى تأكيد . إلا أن اقتران الموسيقي والخطابة في المدالة ، كا أن دور الخطابة في جود نشاط معزول النبية الخطابة الرسمية يمكن اعتباره خاصية أخرى للقافات التي لا تكون فيها الموسيقي بعرد نشاط معزول للمجتبع ، وله ثناكا قوم و الإيدوما » في شال شرق نيجيل يطبقون تقليدًا الإجراءا ، شال شرق نيجيل يطبقون تقليدًا الإجراءا ، في شال شرق نيجيل بطبقون تقليدًا الإجراءا ، وكان تم ها إداء خلفية من الاستجابات الكورالية ، وكأنهم ممثلون بالفطل في وكان المتقاضون يعرضون قضاياهم إزاء خلفية من الاستجابات الكورالية ، وكأنهم ممثلون بالفطل في الانتران المال الكلة . المنافران يعرفون الإعراث عمر متوقعة . وكانت الإجراءات القضائية تستمر من يومن إلى أسبوع . وكان قوم ه الواتونيق ، يعبون إجراءات مسرح بضابة عند الفصل في الخلافات القضائية . ويصف أ. ب. مريام منظراً لذى قوم ه البامبالا ، يعلي لحمة غي نحو لمون المنافرة المامرة صباغة وحمية بطرف لمونه المنامرة الماغة وممية بطرف للغمة المنطرة الاججاعية في يليه . وقد صيفت تلك الحقيقة للمجاذ المامرة صباغة وحمية بطرف علياء المديا و المائع وسياءة وحمية بطرف المائع وردوء ميرياع:

الطرف الأول: كنت في بيق وكان بروق لي أن أبقى فيه، ولكن جاء من يريد أن يناقش الأمر علنا، للذكر على المناسبة المناسبة علنا، للذك ويقي هنا. (منني) وابني مثل جُدجد، أود أن أغني، ولكن جدار التراب الذي يحيط بي يمنني. لقد أرغمني بمضهم على الخروج من ججري، لللك ساغني، والمناقف والأمور، والأمور، والأمور، من المناقف الأمور، ولكن ببطء، والم أضطرنا إلى المنول أما عكمة البيض. لقد أرغمتموني على الجيء. وعندما تغرب الشمس، مستكون نمن لا نزال هنا نتاقش. (يغني) ه إنني مثل الكلب الذي يبقى أمام الدار ولا يبرح حتى يحصل على عظمه.

الخممية: لا يمكن لأحد أن يمفي في اتجاهين في الوقت نفسه . لقد قلت هذا وذلك ، ولا بد أن أحد الاثنين خطأ ، ولحذا أهاجمك . (يغني) وإن اللص يتحدث مع لص آخر . إنني أهاجمك لأنك دى مو (٧)

وعلى الرغم من الاتجاهات نحو التصوير الرومانتيكي والمغالاة العرقية وغير ذلك من صور التحيز وندخل المشاعر ، فلا يمكن إنكار الحقيقة الأشمل التي يتسم بها القول بما للموسيقى من دور كبير في حياة الشعوب الافريقية . وطبقاً لما يقرره موسيقى معاصر من شعب «الشونا»:

« فإن قدرًا كبيرًا من التاريخ الافريق قد جرى نوارثه ... في شكل أغان. فأنت إذًا [بدأت تعوف على الـ« هبيوا » وتغني ] ، لا تلبث أن نرى المناظر البانورامية لتلك الأيام الخالية ، وأن تشهد الأشكال الهائمة التي تبدو كأشكال أحلام الماضي وقد بدأت تتركز وتنضح في الزمن الحاضر. بل إنّك تكاد أن

<sup>(</sup>٧) جمعها أ. ب. ميريام، واقتبسها ر. براندل، ١٩٧١، ص ٣٩ و٤٠.

ترى أسلافك وهم يقبلون متعثرين مرة أخرى نحو عالم الأحياء...، <sup>(٨)</sup>.

إن ما كتب عن الـ الم غربوت و (المنشف) في مجتمعات مالي وغينيا والسنغال وغامبيا باعتباره - أكثر من المبتدئ وشخص يقوم بإسجاء المجادة وشخص يقوم بالتعالية الخاصة الخاصة الخاصة المجتمعة بليطيق باكثر من نقلك القدر على موسيق الشونا ، الذي صدرت التعليقات السابقة عن إلهام المبتدئة المساوة ومبراه . وقد لتي الدغريوت ه قدلًا كبيرًا من الاحتفال بأمره في ملحمة مليلة المؤتفية التاليق عاميا ألا، وأداء انتقالا من الرئيق اللذي عادم من الولية عاميا ألا، وأداء انتقالا من وعلم المبتدئة بالمباورية ، فإننا نلتي بنظيم موطن الـ «غربوت» في السيدة بانوب افريقيا وما يميز ويلمحمة بقاء هذا النظير في مرحلة تفوق السابقة عنفًا وتقبلًا. فحتى بالنسبة جنوب افريقيا وما يميز ويلدخها من سعي امبريائي ملحمي كا صاحبه من حروب وإخضاع عنيف ، نجد أن العقود الخمسة التي تشمل الربع الأخير من القرن العشرين قلد تميزت أكثر من غيرها بإنقار السكان إلى الأمن وبما سجل فيا من حواحث تشت عنيف .

بيد أن الـ «ميرا» قد تمكنت من البقاء رغم عملية التفت الثقافي هذه. بل إنها نجحت في خلق هوية ثقافية بين عازقها وهوانها ، يكل ما يميز تلك الهوية من بينة اجتماعية على الصعيدين اللسيني والعالماني . وكان من بين التناتج التي ترتبت على الانتقالات السيفية لأقواء «الشوائه بين الكاب وافريقيا الوسطي أن أصبح من الصحب الآن أن نعرف على وجه التحديد أي قدر من آلانهم الموسيقة — ومن الوظافات الاجتماعية الموسيقية من القطار إلجاء إلى وروسيا الجوية (زيمابيوي حاليً) من الأقطار الجحاورة مثل موزمييق وروديسيا الشالية (زاميا حاليً) وتتجانيقا (تانزانيا حاليً) والكونغو (حاليًا زائير والكونغو) وأوغدا — حث انتشرت تلك الآلات وموسيقاها . فروديسيا المخوية (زيمابيوي حاليً) هي الموطن الذي تركزت المه أقوام الشوتا بالتدريح حتى مطلم القرن الحليل (أنظر شكل ١-٨٨) . بيد أن من المقطوع به أن ثقافة الدوميراء أصبحت رابطة توحيد بين تلك الأقوام المتناثرة ، وتمكنت من البقاء رغم ما أصاب تلك الأقوام من تشت مستمر وشديد .

وقد أغتر والشوناء موسيقى الـ ومبيراء هبة من الروح السلني العظيم المشترك بينهم جميعاً والمسمى وتشامينوكاء، الذي يبدو أنه كان شخصًا حقيقيًا تولى الملك في أوائل القرن الناسم عشر. ودخلت هذه الموسيقى دخولاً كاملاً في الحياة الاجتماعية، متغلقة فيها إلى الحلا الذي جملها أمراً لا غنى عن في خنلف أوجه المنشأط، من علاج وزواج وماتم وحصل في الحقل وميلاد وتكريس وغير ذلك من أوجه الحياة والناسط الاجتماعي العديدة. ويسود الاعتقاد بأن أنة الـ ومبيراء نفسها وقادرة على إبلاغ نفاتها إلى السها والاتصال هناك بعالم الأرواح، ومن ثم فإنها في الواقع تربط أنشطة الأحياء وأفكارهم مجفور أسلافهم الروحي.

وكان العازفون من المستقرين والمتجولين على السواء، ولم يكونوا يتنظرون الدعوات دائمًا، وإن كان يعض مشاهير عارفي الدومبراء يستأجرون من مسافات تبلغ مئات الكيلومترات، إما لمجرد شهوتهم الفنية، ، أو لأن أسلوب عزفهم يعتبر أفضل ما يلائم هدفًا منشودًا — هو عادة دخول وسيط روحي في حالة تلبس الأرواح. ويمكن القول بأن هذا السبيل قد نجيح في الحفاظ على كيان اجتماعي متاسك ثقافيًا عبر الحدود الجغوشها المجتمع المحلي متاسك ثقافيًا عبر الحدود على طفوس

<sup>(</sup>٨) أ. ماجورو واقتبسها ب. برلينر، ١٩٧٨، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٩) أ. هيلي، ١٩٧٦.

الـ ومبيرا، التي تستغرق الليل كله وتنتقل مبكرًا الى دخول الوسيط الروسي في حالة تلبس الأرواح ، ثم بعد ذلك إلى المتم الاجناعية الخالصة للرقص والغناء والإنشاد الشعري (بما فيه الهزلي) والحاكاة المثيلية . كما أن الوسيط ، لدى عودته إلى الحال الطبيعية ، يصدر أحكامه في المنازعات ويقدم النه ررة في الأمور ذات الأهمية العامة للشتركة — كالغرس والحصاد ، بل وفي الأمور السياسية أيضًا.

وتقدم الده مبيراء بأشكالها المتعددة دليلاً تُمِيناً على التطور الداخلي للنقافات الموسيقية في افريقيا. مالاً نفسها عبارة عن لوسة مصقولة ذات أوتار مبيتة بشكاها التقليدي في قرعة مفرغة، وهي تتخذ مثالت الصور، وإن كانت صورتها الرئيسية هي ومبيرا هورو دزادزياء التي تعتبر ومبيرا الأسلاف جميعًاء؛ وهي آلة السلف العظيم و تشاميتوكاء فسه. وكان هذا الشكل هو الذي جليه الشونا إلى التراتسفال أثناء النفاع الدونيييلي، نحو الخبوب قرب نهاية القرن التاسع عشر قبل أن يعودوا سريعًا اله القداء الشرك نفسه شبيا الدوفئياء الفرار شهالاً أمام بدء الاندفاع الأوروبي نحو المداخل. وقد استخدم هذا الشكل نفسه شبيا الدوفئياء والدونيها، وعلى ذلك، فقد حظيت آلة الدوزادزياء بوجه عام بمركز الصدارة طوال نصف قرن على نقسها. وعلى ذلك، فقد حظيت آلة الدوزادزياء بوجه عام بمركز الصدارة طوال نصف قرن على الأقل، منذ أن وصفت وظهرت لأول مرة في الرسم الذي نشره تشاراز وديفيد ليفنفستون في عام ١٨٤٨.

بيد أن أراضي الشونا – وهمونا لانده – شهدت في أوائل القرن العشرين إدخال مذهب منافس ، هو مذهب الـ«ماشاوي» الذي يستخدم شكل الـ ونجيرا» من آلة الـ«مبيرا» . وفي خلال عقد واحد ، بدأ هذا الشكل الجديد يحتل مكان الصدارة بما يصاحبه في كثير من الأحيان من دق الطبول – بل وعزف آلات المامي - ويفوز التنفييل في المناسبات الاجناعية خاصة ، مثل حضلات الزواج والميلاد ، المخ. وقد أصبح أنباع كل من المدرستين يستمدون أمياههم من الانهم ، فيطلق أنصار الدوزادزما » على أنفسهم اسم الـ وقبانجانيا . وغدا هذا القسيم الاثني متميزا أيضًا بتوزع جغرافي يؤثر على المارسات الاجتماعية بعدد من الاختلافات الدقيقة ، ولكن دون أن يفصم الوحدة الشاملة المقافة الـ ومبيراء .

كما أن مذكرات المبشرين والمستكنفين على السواء تثبت حالة والانهال الجياعي التي تثيرها الده ببراء. وشبّه هذه التقارير صوت عزف الآلة بصوت آلة القانون أو البيان القيتاري أو بصوت آلة السين التيان القيتاري أو بصوت آلة السين التيان المنطق بأغاني الدوقاهوية السينية (١٠٠). ومن الوايات بدورها هي موسيقي الحنين للستبد إلى الوطن لدى المستعمرين البرتفالين في أمريكا البختية . ويبدو أن نجرية البعد عن الوطن تنتج مات موسيقية معتبرة يتشابه طابعها في كل اللغات وعلى خلاف الأشكال الأخرى للموسيقي الاجناعية الأوفيقية ، فإن الدومبراء لم تكن في بلاط أبناً ، بل موسيقي صادقة شعبية الانباء تشترك فيها كل العشائر المتنازة . وكان الاحترام الكبير الذي يشتع به فنانوها في الجنعي والتعديد العظيم الذي يشتح به فنانوها في الجنعي والتقدير العظيم الذي يشتم فضلاً عن ذلك كانوا منتصبين على الناس وعترفين في الوقت الفيه به والمسجول وزار لللاحم الاثبي خلال فترة من التقلبات والاضطرابات العيفة، وقد بلغت سيطرة أولئك الفنانين على أشكاطم الفنية وتمكيم منها درجة انتب بكسب الإرساليات نفسها إلى صف هذا أفن الاغراد عن الرغم من عدائها للتوقع له في بادئ الأمر. وخلال العقد الثالث عن القرن العشرين ، بدأت

<sup>(</sup>۱۰) ب. برلیز، ۱۹۷۸، ص ٤١.

آلات الـ«مبيرا» تدخل في الجوقات الموسيقية للكتائس في روديسيا الجنوبية، وتسربت إلى الاحتفالات الموسمية للإرساليات مؤلفات موسيقية تجريبية تتخذ من آلة الـ«مبيرا» أساسًا لها، ولم يعد أطفال المدارس بواجهون بعقوية الطرد الأكيد جزاء عزفهم على «آلة الشيطان» في ساعات اللهو والفراغ.

وقد ظل دور الموسيقى في تحقيق التكامل والترابط الاجتماعي هو أقوى مظاهر الحياة الثقافية في الفارة الميافة الثقافية في الطارة الإرساليات أو خارجها ؛ وظل الفنان الموسيقي بمثل ظاهرة ثقافية بالغة الحيوية والفعالية ، سواء كان دوره هو دور الوسيط الروحي ، أو المرقة في المناسبات الاجتماعية ، أو المرقة في المناسبات الاجتماعية ، أو المؤتم ، فو حتى فنان البلاط الذي يعمل لتسلية طبقة ثرية .

#### الفنون المسرحية

كانت الفنون المسرحية في معظم الحالات امتدادًا لفن الموسيقي أو تعبيرًا مركبًا من خلاله. وبين بعض الأمثلة التي سبق بيانه مدن السموية التي تحول دون وضع خط فاصل بين هدنين النوعين من الفن. غير أنه مع التغلور الذي طرأ في القرن الناسع عشر نتيجة الاحتكاك بالقرارات الخارجية، نجد أن الفنون المسرحية تحمل – أكثر من فن الموسيقي – شواهد أكثر تحديثًا على عمليات الانتقال والتحول من الصور التقليدية إلى صور التكيف للتطور. ويبدو ذلك على نحو أكثر وضوحًا في الفنون المسرحية لساحل افريقا الغربي، بأشكالها المتغيرة والمجلة التي تكشف عن تأثير والمجوع، المزدجية للقيرد الإسلامية وللبشير المسلحيوا المسلحية المستريا، والميان المسلحيوا المسلحيوا المسلحيوا المساوية المسلحيا المسلحيا معهم ما خيروه في وملابس وتعابر (۱۱).

وعلى مدى القرن التاسع عشر كله ، كان الاحتراف المسرحي أسلوناً للحياة في امراطورية وأوبو » القديمة في نيجيريا ، يمثل تطور المسرح العلماني عن فن التصوير المقنع الذي كان جزءًا من طقوس دفن للملك المترفي. وعندما انهارت هذه الامبراطورية تحت ضربات الفولانيين في الشال وقائير الحرب الأهلبة ضد الملمخات الثائرة في الجنوب ، أدى ذلك في الوقت نفسه إلى انتشار الفرق المسرحية المخترفة نحو الجنوب وعبر الحدود إلى داهوي ربنين حاليًا) ، مع احتفائها من موطنها الأصلي . ذلك أن المسلمين المتصرين حرّموا معظم أشكال الأداء المسرحي، وحرّموا خاصة ذلك الشكل الذي كان يُعرض في مهرجانات الأسلاف ويصور الشخصيات البشرية ، لأن هذا التصوير أمر يحرّمه الدين الإسلامي تحرية الدين الإسلامي تحرية العلم المناسلامي تحرية العلم المناسلامي تحرية الدين الإسلامي تحرية الدين الإسلامي تحرية العلم المناسلامي تحرية العلم المناسلامية والمناسلامية المناسلامية المناسلامي تحرية الدين الإسلامي تحرية العلم المناسلامية على المناسلامية المناسلامية على المناسلامية المناسلامية على المناسلامية على المناسلامية على المناسلامية المناسلامية المناسلامية على المناسلامية المناسلامية المناسلامية على المناسلامية على المناسلامية على المناسلامية المناسلامية على المناسلامية المناسلامية على المناسلامية المناسلامية على المناسلامية على المناسلامية على المناسلامية المناسلامية على المناسلامية على المناسلامية المناسلامية على المناسلام

بيد أن الانهيار السيامي لامبراطورية وأويو» —حيث كانت الفرق للسرحية تتمتع بجماية ملكية مستقرة — لم يسفر عن انتشار للسرح إلى أماكن أخرى وتحوله إلى العابانية لفترة طولمة، لأن المبشرين لم يلبئوا بعدائة بفترة قصيرة أن بعثوا انتفاعهم نحو الشيال من موطئ قدمهم الأول على الساحل، وفي أعقابهم مباشرة تقريبًا الشركات التجارية المتقدّمة تحت الحجابة المسلحة ٢٠٠٦. وقد أكمل هؤلاء المبشرون المهمة التي بدأها الإسلام، بأن حرّموا على معتني دعوتهم عضوية أي مذهب آخر. وكانت تلك الفوق المسلمين تدار مثل الأعادات الحرفية العائلية، ويسود فيها الأسلوب المألوف لأمرار الحرفة وطقوس

<sup>(</sup>۱۱) ج. هـ. كويتوف، ۱۹۳۵، ص ۸٦ إلى ۱۳۳٪ ج. ف. أ. أجايبي، ۱۹۳۵، ص ۲۵ إلى ۴۵٪ ر. و. جولي، ۱۹۶۸، ص ۱۷۷ إلى ۱۹۰

<sup>(</sup>١٢) أ. أ. أيانديلي، ١٩٦٦، ص ٢٩ إلى ٧٠ و١١٧ إلى ١٢٣.

التكريس ؛ كما أن مادة عملها كانت تضرب جلورها عميقة في التراث التغليدي. وكان ذلك كله كفيلاً بأن يضفي على هذه الفرق – من وجهة النظر البشيرية صفة المذاهم الشيطانية الخبيئة. وعلى غرار ما لفدة – الآلات الميسيقية التي كانت تقترن بهذه الفنون المسرحية ، مثل حدث لآلة الدو مبيرا » في جوب الفريقياً. وقد انتهى ذلك كله إلى إيجاد فراغ لم تبثب أن ملاته ثقافة الوقين العالدين. وقد كانت تجارة الوقيق ذات أثر حاسم في عملية التحول الديني على ساحل افريقيا الغربي على الرغم من الشهرر الذي ألحقته بالحياة الثقافية ، كما يتين في المجتمعات التي تأثرت بذلك. وكما كانت الحال في جنوب افريقيا ، قالم مناطق استقرار المبشرين ودوائر نفوذهم كانت تضمن للافريقين قدرًا من الأمن من الاسرقاق، كذلك المذي كانت تحققه البتيم والخضوع المسادة المسلمين ، وعلى ذلك فقد أصبح تبذ الفن الأصيلي الاسترقاق يتدمير الحياة الثقافية المنعب ، ثم انتهى في مرحلته الأخيرة إلى الاكتهال : فقد بدأ عصر الاسترقاق جندمير الحياة المنافقة جديدة بدلاً من تلك القديمة (١٧) ومرحلته الأخيرة إلى عودة أبناء الأرض (الرقيق العائدين, بثقافة جديدة بدلاً من تلك القديمة (١٧) المائدين بثقافة جديدة بدلاً عرن تلال العلائية المائدين , بثقافة جديدة بدلاً من تلك القديمة (١٧)

بيد أن والنصر » لم يكن بهذه السهولة ، فقد قاوم المسرح والوثني » هذا الهجوم مقاومة لم تقف عند جمرد احتفاظه بأشكاله ، بل تجاوزت ذلك إلى تحوله تحولاً واعيًا متعمدًا إلى قاعدة للمقاومة ضد الثقافة المسرحة. وبلغ من صلابة هذا المسرح والوثني » أنه اشترك بعد ذلك بصور عديدة في التجارب التي انصرف إليها تحبة المستعمرين الثقافية الساعة إلى إيجاد مسرح ذي مغزى. في المقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر، دخل الساحل لغزي في نطاق التأثير الإبداعي لأولئك للسيحين العائدين ، الوائقين من تقوق فتهم سلكتب والمثلهفين على أن يتبتوا للمستعمرين الرقبة وحسب ، بل وعلى أن عارسها أيضًا . غير غذرة الإنسان الأسود لا على أن يتلقى فنون الأوروبيين الرقبة وحسب ، بل وعلى أن عارسها أيضًا . غير جمل أصحابه يقعلمون روابطهم الثقافية بالأهالي الخيلين في الداخل ، فإن هؤلاء الأهالي «ظام على وظام على الراعل ها وثونية بالأهالي «ظام على الرغام ، فإن مؤلاء الأهالي «ظام على الرغام » الأن مؤلم المؤلم الوثين للطمن بعاداتهم وتقاليدهم (١٠) .

لقد انتشرت أشكال النشاط المسرحي الجذيدة (الأوروبية – الأمريكية) – التي نشأت أساسًا بفضل مبادرات المغفريين العائدين إلى ليبريا والسنغال وسيراليون – من الغرب باتجاه الشرق. وقد تعرّضت هذه الأشكال أثناء عملية الانتقال إلى إضافات جديدة أثرتها. فم أن مسرح والفودفيل المهجن و الذي قدمته وجهاعة نوفا سكوشياء – وهو الأسم الذي أطلقته العائدون ألى سيراليون على أنفسهم – قد لتي نجاحً طويلاً على الساحل، إلا أنه عندما وصل إلى بلاد ساحل الذهب الأكثر وقوعًا إلى الشرق – مثل داهومي وينجريا – تعرض لتحوّلات ملموسة في شكله ومضمونه . وليس من المبانقة أن نقر رأنه – مع حلول الفقد الأول من القرن العشرين – كان قد تجل في غرب افريقيا شكل مسرحي جديد تمامًا ، هو شكل الفقد الأول من القرن المسرحي » . ويرجم منشأ هذا الشكل إلى عملية تهذيب و أخطت – كي تناسب أهل الطبقة الوسطى من سكان عواصم الساحل الغربي (10 على العروض الخشئة (بل وغير المهاذبة الموسيقية المساحية مع المخلال مدى عدى تتلاءم مع الحلال الموسيقية المساحية مع المخلال ما خلفات الموسيقية أحيائا) ، بما كان يصاحبها من جرعات كبيرة من أغاني والمساحية عدى تتارع مع ما خلفات الموسيقية

<sup>(</sup>١٣) ج. ف. أ. أجابي، ١٩٦٥، ص ١٢٦ إلى ١٦٥.

<sup>(</sup>۱٤) ر. و. جولي، ۱۹۶۸.

<sup>(</sup>١٥) ب. تراوريُّ، ١٩٧٢، الفصل الثاني؛ أو. أوغونبا وأ. إريلي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٨.

الني كانت تحضِرها أرستقراطية المستعمرين في المراكز الإدارية.

وأنشئت « أكاديميات ؛ لأداء العروض الموسيقية التي انتهجت نهج قاعات العروض الموسيقية في العصر الفيكتوري أو نهج مسرح المنوعات (الفودفيل) الأمريكي. وقامت الكنائس المسيحية بتنظيم حفلاتها الموسيقية الخاصة، كما أنجذبت المدارس إلى حمى العروض الموسيقية في مناسبات توزيع الجوائز أو زيارات كبار رجال الإدارة أو عيد الملكة فيكتوريا ، الخ. ولم يشأ المبشرون السود أن يتخلَّفوا عن الركب. ومن أشهر الأمثلة في هذا الصدد مثل الأسقف الموقر «صمويل أجايي كراوذر» (أنظر الشكل ٣-٧١) الذي اشتهر برعايته وتشجيعه لهذا الشكل الفني، في حين قام القسيس الموقر جيمس جونسون بتحويل كنيسة «بريدفروت» الشهيرة في لاغوس إلى مقر للأداء المسرحي (١٦). وأضاف العائدون من البرازيل إلى ذلك كله نكهة أخرى خاصة ولكنها مألوفة، إذ وجدت موسيةاهم لها صدى عاجلاً في الألحان التقليدية من الساحل الغربي في الكونغو، وهي الألحان التي لم يطل مدى قمعها في المراكز الحضرية بالقدر الذي يطويها في غياهب النسيان. وكان عيد الميلاد الجيد وعيد رأس السنة المبلادية في مطلع القرن العشرين وفي العقود الأولى منه يشهدان شوارع العاصمتين فريتاون (ليبيريا) ولاغوس (نيجبريا) وقد حولتها المهرجانات الصغيرة إلى ما يشبه المدن اللاتينية في أعياد المهرجانات (فييستا)، حيث يبرز وسط المشاهد كلها موكب العربة (الكاريتة) بمن فوقها وحولها من أصحاب الأقنعة(١٧). غير أن أنصار الوطنية الثقافية كانوا يعملون جاهدين على الدوام لمقاومة خطر التدمير الكامل الذي تُهدد به الأشكالُ المستوردة (١٨) . وهنا نجد مرة أخرى أن الديانة ومؤسساتها هي التي تقدم القاعدة ؛ إذ أن حركات الانفصال بدأت في منطلق رفض المبالغات المتطرفة للأمبريالية الثقاَّفية ، مثل تُحريم الآلات الموسيقية والألحان الافريقية في الكنيسة «العالمية». ومنذ عام ١٨٨٢ حتى أوائل ثلاثينات القرن العشرين، تعددت حركات الانفصال التي استلهمت في جانبها الأكبر من الحاجة إلى عبادة الله عن طربق الشكل الثقافي الموروث عن الأسلاف (١٦) . وهنا ظَهر أيضًا تقليد «أوبرالي» فريد في غرب افريقياً - وفي لاغوس بصفة خاصة - بدأ بالأناشيد الكنسية ثم انتقل إلى التصوير الدرامي لقصص الكتاب المقدس، حتى انتهى إلى تأكيد استقلاله بالقصص العلمانية وبظهور فرق أوبرالية محترَّفة متجولة. وكانت هذه العملية مُطابقة تمامًا لعملية تطور مسرح «أغبجيجو» – الذي كان قد اختفى آنئذ مؤقتًا – عن الطقوس الجنائزية لـ« ألافين الأويو» إلى نوع من التسلية في البلاط ، ثم بعد ذلك إلى الوجود المستقل والتوسع الجغرافي . وانتقالاً من الحفلات الموسيقية العامة للموسيقى الكلاسيكية والأغاني الشعبية الانجليزية التي كانت تقيمُها ﴿ الأَكادِيمَةِ ﴾ في ثمانينات القرن الناسع عشر إلى المسرحية التاريخية ﴿ الملك اليجيغبو ﴾ التي عرضتها في ١٩٠٢ جمعية الدراما التابعة لكنيسة ٩ إيغبي إيني ١ ، نجد أن تحولاً كاملاً وواضحًا قد طرأ على الأفكار والمشاعر ، حتى بين النخبة المتأثرة بالغرب في جنوب نيجيريا . ولم ترض الكنيسة عن هذا

<sup>(</sup>۱٦) ج. ن. أ. أجابي، ۱۹۲۰، ص ۲۰۲ إلى ۲۳۸؛ ر. و. جولي، ۱۹۲۸، ص ۱۹۲ إلى ۲۰۷؛ أ. أ. أيانديلي، ۱۹۲۱، صِ ۱۹۲۵ لل ۲۲۸.

<sup>.</sup> ( ) . هناك احيال أيضًا أن تكون والكاريقة ، هي الشكل الأسباني لقناع الـــ وجيليدي ، الذي عاد الآن يُستورد الى موطنه الأصل من أمريكا الجنوبية .

<sup>(</sup>١٨) فها يَتَمَلَّنَ بَالوطنيَّة الثقافية ، مع الاهتام بصفة خاصة بنيجيريا ، أنظر ج . هاتش ، ١٩٧١ ، الفصل الثاني عشر ؛ ف. أ. أور شفارتز جونيور ، ١٩٦٥ ، الفصول الأول والثاني والرابع .

<sup>(</sup>١٩) ب. سي. ري، ١٩٧٦، الفصل السادس؛ وأنظر أيضًا الفصل العشرين من هذا الجزء.



اللك 1117 ( الأعلى مسهيل أحلين كرايفر (١٨١٨ - ١٨٨١) في ميرية القلطان له ألماء لياية في مدينة مين (يجيزيان مع الالاس مر الأهلي واكتبه (المسابق) الخليف عملية قد مهر فيلاس).

التحول ، بل أغلقت ساحات كنائسها ومدارسها في وجه هذا الفن المتطور ، غير أنها – لسوء حظها – لم تنجح إلا في زيادة سرعة إنشاء قاعات المسرح التي أقيمت بقدر كبير من التحدي . وقد كان الأمر في الحقيقة مظهرًا لخلاف أو شجار بين جإعات تتمي إلى النخبة الاستمارية وتخلك مواردًا مخالفة تقريبًا. ومع حلول عام ١٩١٢ ، كان التحول العالمي للترفيه المسرحي قد اكتمل إلى درجة أتاحت للإدارة الاستمارية في لأعوس أن تنشر في جريدتها الرحية ولائحة لتنظيم العروض المسرحية والعامة ، تفرص على الفرق المعنبة ضرورة الحصول على ترخيص قبل تقديم عروضها للجمهور . وفي مناخ الوطنية المثقلفة التي سادت في لاغوس في ذلك الحين ، كان من المشكولة فيه أن تنجح هذه الحبلة الساعة إلى فوض الرقابة السياسية . ولما يلفت النظر أن هذه «اللائحة» لم تتحول إلى قانون نافذ أبدًا.

وقد ازدهرت فرق «الفودفل»؛ وهناك بعض الأساء التي تنبؤنا بمصادر إلهامها، مثل مسرحية والشابين وفتائها التي من كاروليا، التي ظهورت في ساحل الذهب، حيث نجد الدوس بالى، وهو معلم مدرسة، نيسب إليه فضل بامه تقليد منوعات الفودفيل في ساحل الذهب، ". وبرعان ما تفوق علم مدرسة من بنيسب إليه فضل بامه تقليد مؤاصل من خطف الذهب ". وبرجونسون فرويقه النافي، وأصبح شخصية مشهورة في الأوساط الثقافية في ساحل الذهب، وطي طول ساحل أو يقال الغربي كله "". والأهم من ذلك أن نجديدات بوب جونسون لهي الذي ينبغي أن ينسب إليها فضل إنجاد تقليد والحفل الموسيق/حفل الكونسير، في ساحل الذهب؛ وهو خفل تقيمه جاعة تتخصص في برنامج منزعات محدد من أغان، وفكاهات، ورقصات، وتقليد الشخاص، ومشاهد هزلية ، غير أن أبرز إنجاز في جال الاستمرار الثقافي كان هو قيام هذه الذوق بدفع شخصية تقليدية من الحكايات الشعبية إلى مقدمة عرضها، ونفي با شخصية للخادع أو النصاب الماكر «أنانسي» و (المناكب عصويته فيا يعرضه من مواقع هزاية خالصة.

و يُحلول أواسط ثلاثينات القرن ألحالي ، كان مركز بوب جونسون قد أصبح راسخًا إلى درجة حملت وعملين من الفودفيل و إلى المرجة حملت نوعه المميز من والفودفيل و إلى المراجة المفاقية و المناقبة عن المروض التي تقدم أغرب بحمومة من نتاج الفن والانتفاقي ، أن و الانتفاقي ، في تاريخ المسرح . بل إن السينا - التي كانت فنا في مرحلة الطوئية - كانت قد تركت بصابها آتك على مسرح غرب أفريقيا ، إذ أن بعض مشاهد بوب جونسون كانت مقتسة من أحال تشاولي نشابان ، ما في مسرح غرب أفريقته المميزة في المدين و القطوعة المناقبة المناقبة عناسة يوم أثناء فترة السيطرة الاستهزام الا يمكن إلا أن تحجب من شاهدة الحفلات الموسيقية المعرضة بمناسة يوم الامراطورية والتي تشتمل على الأغلق والأناشيد الأخيلزية إلى جانب الأناشيد الدينية المسيحة ومشاهد من حياة حمال ميناء ليبري.

م نلتني مرة أخرى بتتبجة للحكم الاستهاري تخالف تمامًا ما كان ذلك الحكم يهدف إلى تحقيقه . فم نلتني مرة أخرى بتتبجة للحكم الاستهاري تخالف الفنية في غرب افريقيا ، وكان هودبيرت أوغوندي – الذي أصبح فيا بعد أبرز قائد للحفلات الموسيقية في نيجيريا – يجناز مرحلة تكويته الفني بين التأثيرين المتنافسين لأبيه القسيس وجدته كاهنة مذهب الـ أوسوغوه الافريق (٢٢) ؛ في ذلك الوقت كان أحد أخصائيمي

<sup>(</sup>۲۰) ج. سي. دي غرافت، ۱۹۷۱.

<sup>(</sup>۲۱) أ. سوڏيرلاند، ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>٢٢) أنظر م. أ. فاديب، ١٩٧٠، الفصل السابع.

التربية الأوروبين – وهو شارل بيار – قد بدأ يطبق في السنغال سياسة مناقضة لسياسة التأثير النفافي الأوروبي في واحدة من أبرز للدارس الثانوية في السنغال. وقد يمكننا إدراك نطاق هذا التطور – مع تقدير ما لا مفر منه من البطء في تقدمه — إذا تذكّرنا الخصائص التروية لسياسة الاستيعاب الثقافي، التي كانت تظهر في صور عديدة ، منا الأعمال المنشورة للافريقين من أنصار التفرس، مثل القسيس بولا، ويول مولي، وغيرهما. وهناك أدلة قاطعة على ما قام به بولا من بحوث علمية اجتماعية واسعة المنطقة المنطقة على ما قام به بولا من بهي موث علمية اجتماعية واسعة مثل البامبارا، والساواكولي ، والوولوف، والسيرر، والتكوور (التوكولور) والجماعات ذات الأصل المغربي في السنغال. غير أنه لم يحد في ذلك كله أي درس يمكن أن يستمد من المجتمع الافريق للاستفادة منه تحقيق عليه المنطقة – بل المشيئة – المنشقة المناب المنطقة – بل المشيئة – التي يُطلق عليها سياسات الاستيعاب الثقافي الفرنسية ، فإنها قامت دون شك بدور حاسم في تضير تلك السياسات.

وأمام هذه الخلفية كلِها، وبعد عقود طوال من مثل هذه الرجعية، وُلدت مدرسة وليم بونتي وقيض لها أن تعيش طويلاً (٢٤). وكانت تلك المدرسة معهدًا شهيرًا للمعلمين، تقدم لافريقيا الناطقة بالفرنسية خدمة مشابهة لتلك التي كانت تقدّمها ثانوية آتشيموتا لافريقيا الغربية الناطقة بالإنجليزية ، وثانوية ماكيريري لشرق افريقيا. فقد كانت كل تلك المدارس تستهدف تقديم تعليم أوروبي أساسي لمن سيصبحون معلمين وموظفين في الدرجات الصغرى من الخدمة المدنية. وكان التعلم الثقافي الذي يُدخل في مناهج مدرسة وليم بونتي تعليمًا فرنسيًا بالضرورة – مسرحيات فرنسية ، وشعر فرنسي ، وموسيقي فرنسية ، وفن وتاريخ وعلوم اجماعية فرنسية كلها . غير أن شارل بيار بدأ أثناء تولي إدارة هذه المدرسة توجيه التعليم الثقافي لطلبتها وجهة جديدة . فمنذ عام ١٩٣٠ ، بدأ الطلبة يتلقون التشجيع على العودة إلى مجتمعاتهم الخاصة كي يحددوا اختياراتهم الثقافية ، ويُكلِّفون بمهام تؤدي بهم إلى استكشاف أَشكال الفن المحلي ومضامينه ، ثم كان ينتظر من كل مجموعة تتتمي إلى منطقة معينة وتكون ممثلة في مدرسة وليم بونيي أن تعود من العطلة المدرسية مزوّدة بعرض مسرحي يستند إلى ما قامت به من بحوث، مع قيام الطلبة أنفسهم بعملية الإخراج بكاملها. ولما كانت هذه الطريقة الاجتماعية المسرحية الجديدة لا تمحصر وجودها في جمهور المشاهدين المعتاد الذي كان يتألف من الموظفين الأوروبيين والافريقيين والمتعلمين،، ولا تقتصر عروضها على السنغال وحدها ، فقد انتشر تأثيرها على نطاق واسع بين مختلف الطبقات الاجتماعية في الهريقيا الناطقة بالفرنسية. بيد أن لنا أن نتساءل مع ذلك عها إذا كانت تلك الحركة تمثل تطورًا أصيلاً للثقافة التي استمدت منها وجودها؟

إن الجُواب عن هذا السؤال لا بد وأن يكون بالنني، على الرغم من أن التجربة لم تخل من قيمة تعليمية. فن المغالاة أن تعقع – في تلك الفترة – أن يكون النهوذج والكلاسيكي، للمسرح الفرنسي فادرًا على أن يني وفاء كاملاً بمقتضيات التعبير عن الأشكال التقليدية. فقد كان والمجتمع المحلي، اللذي تمثّله مدرسة وليم بونتي بحتمعًا مصطنعًا، بينه وبين المجتمع الكبير الذي كانت تلك المدرسة تقتيس من كنوزه

<sup>(</sup>٢٣) أ. بوالا، ١٨٥٣.

<sup>(</sup>٢٤) ب. أوبيشير، في : ج. ل. بالان وك. كولون وأ. ريكار (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٧ إلى ١٨.

الثقافية بعد شاسع من ناحية نوعية الفكر ومن ناحية الغايات الثقافية على السواء. ولم يكن ذلك الوضع بطبيعة الحال قاصرًا على مدرسة وليم بونتي وحداها، بل كان شائعًا وينطبق كذلك على سائر المداوسة و والماهد والمؤسسات التي أقامها المستعمر للوقاء بمتطلبات مهمته في افريقيا. ومن هنا فقد كان مسرح وليم وبتي وسيلة للوفاء باحتياجات المجتمع الحلي للمستعمرين الفرنسيين إلى الاطلاع على الغريب والاستمتاع به , وحتى عندما و ذهب ذلك المسرح إلى الماس، وعالم المؤضيع الخاصة بهم، فإنه ظلّ ظاهرة غريبة لا تمس من قريب ولا من بعيد حياة الشعب الاجتماعية ووعيه الثقافي الأصيل.

## النهضة الأدبية في مصر والسودان الغربي (٢٥)

في بحال الثقافة الأدبية ، نجد أن مصر والسودان الغربي يقدمان مثالين متميزين ، أولها (مصر) خاص بالنهشة الأدبية ، وثانيها (السودان الغربي) خاص بالعون المتبادل – المباشر وغير المباشر – في الاختراق الثقافي لافريقيا خلال فترة الاستمار من جانب مصالح متعارضة أبساساً.

#### في مصر

إن احتلال نابليون بونابرت لمصر، وإصلاحات محمد على في الميادين العسيكرية والاجتاعية والاجتاعية والاجتاعية والاجتاعية والمقتصادية، وإيفاده البخات التعليمية إلى أوروبا، وإلى فرنسا بصفة خاصة، وقيامه بإنشاء مطبعة في بولاق عام 1077 ، كل ذلك مهد السيل لبنه قيام علاقة جديدة بين عالمين: هما عالم الغرب وعالم الشرق الإسلامي، وآذن بدخول مصر عصرًا جديدًا. ووجدت هذه المرحلة التحضيرية للنهشة الأدبية في مصر دافقًا زاد من سرعتها في عهد الخديري اصاعيل (1077 – 1079)، وبلغت منطلق التطور الحاسم عثر فصاعدًا.

وقد ساهمت عوامل عديدة أسهامًا كبيرًا في خلق البيئة الضرورية لازدهار ثقافة عربية حديثة. فقد كانت هناك الهجرة المستمرة للمنتفين اللبنانيين والسوريين – المسيسيين في معظمهم – إلى مصر (٢٦) اعتبارًا من أوائل العقد الثامن من القرن الثامع عشر، حيث لجؤوا إليها هاربين من الحكم العثماني المستبد

(٢٥) أسهم في إعداد هذا القسم عن النهضة الأدبية في مصر الأستاذ ي. أ. طالب من قسم دواسات الملايو بجامعة سنغافورة (المحرر).

(٢٩) ترجد من بين هؤلاء للهاجرين ثلاث شخصيات كانت مسؤولة إلى حد بعيد عن تعريف جمهور قرائها بالتيارات الرئيسة للفكر الليبرالي العلمي الفرنسي والبريطاني في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهذه المخصيات هي: فرح الفول، الفرن (١٨٥٢ - ١٩٢٧) مؤسر علما الجامعة، ويعقوب صورف (١٨٥٢ - ١٩٢١) عرر مجلة المقتطف الواسعة الانشار الوقع كانت ويعان عدد داوين وسبنسر في التطور والتعريف بها على نطاق واسع، وجورجي زيدان، وهر كانب غزير الإنتاج في مؤسوعات عديدة متنوعة وخاصة في مجلته الهلال، التي تنققت عليها أجيال متنابعة، لا في مصر وحداها بإلى في للشرق العربي كله.

وكان أبرز الكتاب المسلمين مو فتحتي زغلول ، الذي قدم الفكر السياسي وعلم الاجتماع الغربيين من خلال ترجياته العربية لأعجال غنلفة ، مثل كتاب بنتام عن وأصول الشرائع ، وكتاب روسو عن والمفند الاجتهاعي ، وكتاب إدمون ديميولان من و سر غوق الأنجلس سكمون . وقد كان خير خلف له في هذه المهمة لطني السيد ، عمرر جريدة الجويفة ، وو نهي العيرافية (الفعية في معلم الم

وللإطَّلاع على التفاصيل، أنظر ج. م. أحمد، ١٩٦٠، وأ. حوراني، ١٩٧٢.

وهم متشبعون بما تبنوه من أفكار تلقوها عن الغرب في بحالات السياسة والعلم والأدب. وفي مصر نفسها ، ظهرت بين المسلمين نخبة جديدة تشبعت بالأفكار الإسلامية التجديدية لجال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ، ولم يلبث أن انضم إليهم الباحثون والعلماء المصريون العائدون من أوروبا بعد أن تلقوا فيها برامج دراسية مشبعة بالمبادئ الأنسية ، حيث أثمر ذلك كله جهاعات عدة من الكتّاب ذوي الاهتهامات ووجهات النظر المتعددة.

وشهدت البلاد تطورًا اقتصاديًا وتحولات امتدت إلى إنشاء المجامع والمؤسسات والجمعيات العلمية ، وإنشاء دار الكتب الوطنية في ١٨٧٠ ، وإقامة الجامعات العلمانية وإصلاح المعاهد الدينية القائمة رمثل الأزهر) ، وإقامة نظام تعليم حديث ، حيث أدى ذلك كله إلى وإيجاد جمهور يتمتع بوقت فراغ وبالتعليم وبالاهتمامات التي يخعل منه جمهورًا قارئًا ، مفضيًا إلى نتيجة تعتبر بالقياس إلى الوضع الذي سبقها – نهضة أديية وفكرية حقيقية ، (٢٣) ، غير أن الإنتاج الأدبي الحلي استمر يعتمد اعتادًا كبيرًا على ترجمة الأعال الأوروبية ، التي بدأ نشاطها قبل فرض الحاية الإنجليزية على مصر ثم استمر يزدهر في ظل مداه الحاية .ومع مرور الوقت ، أخلى كل هذا مكانه لأعال الاقتباس والتقليد، وأخيرًا للأعال الإبداعية الأصلة

واقترنت هذه اليقظة الثقافية بتغير المناخ السياسي في مصر في أواخر القرن الناسع عشر، حيث انعكس هذا كله في تطور الصحافة على نطاق واسع. فني عام ١٩٩٨، كانت توجد في مصر ١٦٩ صحيفة – بين جريدة وعملة – زاد عددها إلى ١٩٨٧ في عام ١٩٩٣ (١٦٨)، وبتأثير المصلح الإسلامي الكبير جإل الدين (أفغاني (١٦٠)، فقيت الصحافة الدورية الناء والتشجيع بوصفها أداة للتقيف أو التسييس، وأصبحت تمثل بعمورة متزايدة وسيلة التمبير المفضلة لدى جريل كامل من الشخصيات الأدبية وقادة الفكر بعد الحرب العللية الأولى. وعلى هذا النسق نفسه، أصبحت الصحف الإخبارية بدورها وسائل لفل التجارب التي تجري في مجالات الأشكال الأدبية الحديدة، مثل القصة القصيرة، والمسرحية، الخرب، وادت الحاجة للتعبير عن الأفكار الأجبية المكتبة حديثاً ولتفسيرها إلى تطور اللغة العربية إلى وعربية الم

بيد أن الخارف الذي نشأ عن ذلك ، حول ما إذا كان الأجدر هو إصلاح العربية الفصحى الموروثة أو تطويرها إلى جربية حديدة تلاتم مقضيات الأدب المصري المعاصر ، هذا الخلاف أصبح مثار نزاع بين فريقين : فريق الكلاسيكين أو التقليدين وفريق أنصار التجديد العصري . وكان الأولون يناصرون الأسلوب المتحدل المرصم بالمعموض ، المزين بالمبدع وأشكال الاصطناع التغيق التي تميز تفاقة اللاط ء . وكانت خالية أعضاء الفريق الثاني من المهاجرين السوريين واللبنانين فري الخلفية التعليمية الفرية والعقدة المسيحية ، وكانوا من أنصار واللغة البسيطة المباهرة التي تسع الألفاظ العامية والكلمات الأجبية المعرفة ه

وكانت أكبر قضية في الصراع الثقافي الذي ترتب على ذلك هي قضية القم – قضية المثل والمعابير الغربية في مواجهة المفاهيم الإسلامية التقليدية .وكان صراع الأفكار هذا في مرحلته الأولى يدور في جوهره حول الاكتساب الجاهد الشاق للأفكار من الغرب أو بجرد الوقوف من هذه الأفكار موقف الإهمال

<sup>(</sup>۲۷) ن. صفران، ۱۹۷۱، ص ۵۷.

<sup>(</sup>٢٨) م. زويمر، في: ج. ر. مات (مشرف على التحرير)، ١٩١٤، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢٩) أنظر أ. أ. قدسي - زاده، ١٩٨٠، ص ٤٧ إلى ٥٥.

واللامبالاة. وكانت المجابهات بين الموقفين المتضادين تجري على صورة اشتباكات ثقافية وتفتقر إلى «مراكز ثقل مناسكة». غير أن النصف الأول من القون العشرين شهد ازدياد حدة الإحساس في جميع نواحي نظم القيم التقليدي بما تحمله طروف الحياة الجديدة من عناصر التحدي الثقافي المخارجي. وكانت أول الإستجابات لمذا التحدي واكثرها حيوية هي تلك التي تركزت حول قفيمة السلطة – بين الإسلام الإصلاحي النشط من ناحية والحركة الليرالية العقلانية من ناحية أخرى (۳۰). ولقيت هية معمر الثقافية والوطنية تفسيرات عديدة، فكال من شاك العضير الفرعوفي – للتوسطي الذي تقدم به أدباء مثل توفيق الحكم ومحمود تيمور وطه حسين في غنلف كتاباتهم الاجتماعية والأدبية والتاريخية (۳۱)، وعروية الكراكبي (۳۳)، والإنجاه إلى التقليل من شأن البعد الثقافي الافريقي لمصر من جانب معظم أدبائها إلى أن التاصرية.

وكان لهذا التحول الثقافي في مصر في ظل الحكم الأجنبي خلال هذه الفترة آثاره التي أدت إلى توايد الوعى السياسي الذي وجد تعبيرًا له بعد ذلك في الحركة الوطنية الوليدة.

#### في السودان الغربي

نشير الدلائل إلى أن منطقة السودان الغربي في غرب افريقيا قد تعرّضت لنوعين من المصالح المتعارضة كايًا خلال فترة الاستجار، أولاهما المصالح الأوروبية، وثانيها المصالح الإسلامية الذي مثلها الدوبولاء. وكانت الظروف التي أتاحت ذلك تشخل في البينة الاجناعية لأهل السودان الغربي، حيث كان يسود بينهم نظام الطبقات التقليدي الذي يقر سلطان جاعات الحرفين المهرة على المواد في المنطقة الجغرافية المتربطة والقرامة والكتابة والاتصال، ومجارسة هذه السلطة محارسة غير مباشرة على المعلاقات لتجارية التي التسعت مع الاستجار الأوروبي.

ومن الناّحية التاريخية ، كان والعالم ، نفسه ينتمي لجاعة فريدة من نوعها ، تؤلف وحدة ثقافية متميزة مسيطرة في أغلب الأحيان – مثنائرة بين الشعوب غير المسلمة في السودان الغربي ، غيزها عقيدتها اللاينية وتنظيمها التجاري الفقال . وكان أعضاء هذه الجاعة بسعون الده ديولا ، وكان الهذف الأساسي من تغلفل الديولا في أقطار السودان الغربي هو التجارة ، وكانت هجرتهم إلى مختلف للمدن ، مثل بوبو – ديولاسو ، وكونغ ، ويوندوكو، الخر . . تسير على خطى طرق التجارة من مصادر الذهب في ساحل الذهب . ولونتا المحراء ولولتا العالميا وغيرها من الناجم القائمة في المنطقة المدارية ، التنهي على طول طرق الفوافل في الصحراء الكبرى (٣٠) . ولم يقتصر إسهام الديولا على إنشاء الملدن ، بل إنهم أنشأوا كذلك مراكز أو تقاطًا حضرية

<sup>(</sup>٣٠) نخص في ذلك بالذكر تلك الخلافات العنيفة التي أثارتها الأعال الباعثة على الجدل التي كتبها مؤلفون متأوون بالثقافة الغربية ، على كتاب وفي الشعر الجاهليء ، القاهرة ١٩٢٦ ، للدكتور طه حسين ، الذي أثار التساؤلات حول بعض أسس العقيدة الإسلامية. (٣١) أنظر بصفة خاصة : طه حسين ، ومستقبل الثقافة في مصره ، القاهرة ١٩٣٨ (تُرجم إلى الانجليزية عام

<sup>(</sup>٣٢) كما عبر عنها في كتابه وأم القرى،، بور سعيد، ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٣٣) من أجلَّ مزيد من التفصيلات حول الديولا أنظر ي. بيرسون، ١٩٦٨ – ١٩٧٥ ؛ الجزء الأول، ص ٩٥ إلى ١٢٢؛ وي. بيرسون، ني م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١١٣ إلى ١٢٢.

متطرفة أصبحت حلقات اتصال بين المراكز الرئيسية وبين طرق القوافل التي تعبر الصحراء الكبرى. غير أن «الديولا» (وهو اسم يصف مهنتهم الرئيسية – وهي التجارة) كانوا بهتمون كذلك بالمحافظة على القالمية المسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمحرب في المناطق المطبرة ما حاصل المؤرفيا للغربي. ولا تزال توجد سجلات عن «الإجازات الدراسية» التي أخلما علاقمة من الديولا، وكان يحمل الخيث وكاراموكو» وهو لقب يمل مرتبة أعلى من تلك التي يمثلها العالم العادي – حيث قام خلالها بزيارة مراكز العلم في القاهرة وخلف في دوائرها الشرعية فتاوى عنها العالم العادي أصل كن الحيال الميارة مراكز العلم في القاهرة وخلف في دوائرها الشرعية فتاوى المجلمة المنافقية مخالف المنافقة ويشامها المحدود وبينا في المقرن العبد النافي السابق، المذي ألف كتاباً فلسفية وقلمها جلامهي فينتبرغ وبينا في المقرن النامن عشرى (٢٠٠).

وإذا كانت تفافة الإسلام الأدبية التي تعلغات في مناطق عدة من غرب افريقيا هي في معظمها ثقافة عاففة وحطابية وجامدة، يبشل منهجها في الحفظ عن ظهر قلب أكثر بما يتمثل في التفهم المرن، ويقتصر مخواها أماسًا على التنفسير والشريعة (الحديث والفقة). بين الساحل الغربي وشال أفريقيا والشرق الأوسط حتى القرن العشرين ، والتجارة المنهية في المخطوطات التي وجاب با كان للعلم المربي من صفة التفتح الثقافي بين أصحاب هذه الثقافة من الافريقيين. وتدين الكتابات التاريخية للدارسين المرب بقدر ما تدين الكتابات التاريخية للدارسين المرب بقدر ما تدين المكتابات الملمين في سنة ١٩٩٠ المرب بقدر ما تدين المكتابية على الملدن المناحلية التي اصطبخت بالصبغة الأوروبية أو لإنتاج الملابين في سنة ١٩٩٠ منفرت عن وجود مخطوطات في مجالات التاريخ ، واللغة (النحو العربي)، خصوصًا في ماحل العاج ، أسفرت عن وجود مخطوطات في مجالات التاريخ ، واللغة (النحو العربي)، والشعق ، والنطق، والنط

وإن وجود ثقافة أدبية ، حتى بين غية ضيئة متعلمة على فقة هرم من الأمين، هو أمر له نتائجه الضحفة - لا بالنسبة للأغلية قحسب ، وإنحا أيضًا للثقافة الأجنية التي استمدت من قوانينها أو من عناصرها الأرسية الأسلحة الأدبية لتلك النحة . ويصدق هذا أكثر ما يصدق بصفة خاصة عندما تنمو مذه المؤدية في خدمة الأحبية لتلك الثقافة الأجنية. وعلى ذلك ، فإن تجربة الإسلام لم تختلف عن تجربة الانتحام الأوروبي المسيحي لتقافة الشعوب الحلية إلا من حيث النوع فقط ، وليس من حيث المنتاج من المسيحية من شأنها أن المتاتج ، ولا شك أن مواجهة ثقافين أدبيتي متعارضين تاريخياً وتلاقيها على إرض «سلبية» من شأنها أن تسبب دود فعل حادة من جانب الثقافة التي وصلت أولاً والتي ترى أن الأرض التي هيأنها كرض المناسخ المناص وعناية قد أصبحت علا للاقتحام والغزو عشية حصاد السابق لقيم أصيلة على الأرض المتنازع عليها ، مفترضين – وفق ما يناسبها – أنها متعلمة لإنكان الوجود السابق لقيم أصيلة على الأفريق المناسخ المنابع المناسخ المنابع المناسخ المنابع المناسخ المناسخة المناس

(٣٤) من أجل مزيد من التفصيل أنظر و. أبراهام (مشرف على التحرير)، ١٩٦٤، ون. لوشنر، ١٩٥٨. (٣٥) إي. ويلكس، في ج. غودي (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨. وقد سبق أن علّقنا على بعض الأساليب التي التجا إليها والسكان الحليون و للاحياء من آليات الإنكار الثقافي التي منقد الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام المستحبًا استحبًا على المستوبًا استحبًا على الليهية المستوبًا استحبًا كاملاً في الجنم الحلي اللذي سعى إلى الدعوة بين أفراده. حقيقة إن حالات ملا الاستجبًا الكامل كانت نادرة ، ولكن أ. ويلكس بذكر في دواسته القيمة (المستجاب في هذه الحالة بصورة حدوسته القيمة (المستجاب في هذه الحالة بصورة عموسة، فكما سبق القول بالنسبة خالة الطقوس الجنائزية في كانتون (منطقة) كوبينا ، احتفظ الارضيلان في طلقة من من التاحيين للايمة والطقوسية ، بحيث أنه بينا كانت الاتصالات في هذه الحالة بصورة بالاتصالات في من مزايا لا يمكن إذكارها الاتصالات في من مزايا لا يمكن إذكارها والمحمدين، والمدرية نفسها مؤديًا إلى والمحمدين والمدرية نفسها مؤديًا إلى الموجدية المحاد إلى الإسلامة الموجدي بين الربف والملدية نفسها مؤديًا إلى الإسلامية بين الربف والمدينة نفسها مؤديًا إلى والزاحة والمجاد والأبواد وغير الربطينية عن الربطينية وكان ذلك هو مصير الديولا.

ويحب أن نتذكّر بالإضافة إلى ذلك أنه مع تطور الاستعار إلى حقيقة منظمة وتكاثر ظهور الصناعات في المدن، جاء المهاجرون من الشال الإسلامي البعيد (مالي وموريتانيا) لينضموا إلى القوى العاملة في مدن الجنوب. واجتذبت هذه الحركة جهود والعلماء، أو والكاراموكو، الذين لم يلينوا أن اتخذوا مستقرهم بين ظهراني المجتمع المحلى في المدينة. واتساقًا مع استراتيجية التجديد أو التنشيط الإسلامي، حاول الديولا أن يحافظوا على الاتصال الدائم بين المجتمعات الإسلامية المحلية عن طريق إيفاد والعلَّاء، إلى المجتمعات المحلية التي تظهر عليها دلائل الانتكاس أو الردة. وكان من أثر هذا الطلب على خدمات العلماء أن أرهقت إمكانيّات هؤلاء الأمناء على الدين الصحيح. وفضلاً عن ذلك ، فإنهم كانواً في أحيان كثيرة يعزفون عن التخلي عن حياتهم الرخية في المدينة ، حيث استقرت هيبتهم المستمدة من الاعتراف بهم ه كقادة الفكر » ، نظرًا لدورهم في الوساطة بين العال المهاجرين من ناحية و «التوباب» (أي البيض الأوروبيين) من ناحية أخرى ، وفي القيام بمهام المحاسبين للوسطاء الجدد الذين يتعاملون مع شركات الإنتاج. ومن هنا أصبح الانتقال لخدمة احتياجات مجتمع ريني محلى من الديولا نوعًا من الفرضُ غير المرغوب فيه لدى هؤلاء " العلماء ". بل إن النداء لم يكن في أحيانَ كثيرة خاصًا بمجتمع محلي من الديولا ، إذ أن قيمة الدراية بالقراءة والكتابة والحساب كانت عالية لدى غير المسلمين، ولدى سكان القرى الريفية فى كثير من الأحيان، كما كان يحدث أن يصدر النداء عن زعيم محلي أو مزارع يتجه بندائه إلى الديولا المحليين طالبًا معلمًا. وكان الألمعي المحلى يتحول في بعض الأحيانُ إلى طالب علم متنقل من أحد العلماء إلى الآخر . وكان الكثيرون من أهل تلك المناطق في القرن التاسع عشر يتطلعون إلى اكتساب الهيبة التي تتمتع بها النخبة المتعلمة ، المسلمة في أغلبها. وكان الطالب النجيب يتقدّم من درجة إلى درجة حتى ينتَّبي إلى درجة الــ كاراموكو ، أو العالم الجهبذ ، الذي يتمتع بسلسلة وإسناده ، الخاصة التي تمتد حلقاتها عبر الزمن الماضي إلى علماء جهابذة أسطوريين، وقد تمتد حتى تصل إلى النبي (صلعم) نفسه. وفي الكتاب البديع الذي ألَّفه الشيخ حميدو كاني بعنوان «مغامرة متعددة الأوجَّه Ambiguous Adventure (﴿ ﴿ ﴾ ، نجده يصور لَّنا مدى ما يمكن أن يستبد بشخص ﴿ وثني ﴾ من إعجاب بجاليات التعالم الإسلامية في أحد المستقرات المحلية في السودان الغربي.

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>۳۷) سی. ه. کان، ۱۹۷۲.

لم يكن كل المؤلفين المستخربين في غرب افريقيا آنئذ يرون في التحدي الثقافي الإسلامي أمرًا يتعارض بالضرورة مع العبقرية الأصبلة للأفارقة أو أمرًا لا يتفق مع القيم المسيحية التي كانت تتشر آنداك انتشارًا عمومًا عن طريق عطات أو مراكز التبشير التي أنشأها السود الذين اعتقوا المسيحية على طول أنهار الديجر والفرائا والسنغال. وكان علياء الاجتماع والمربون من أمثال القسيس بوالا رأو مواطنه الشهم ، الجندي العالم العلم في برون أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية جديرتان بالدراسة ، ويفضل أن يكون ذلك في الماهد العلم في فرنسا حيث يتعدم احتمال مادات عملنا استعداده للسياح بدراسة هاتين المادتين المتجري أجابي كراوذر إلى أبعد من ذلك ، معلنا استعداده للسياح بدراسة هاتين المادتين وتعليمها (٢٠٠٠) ، إذ أن ذلك يمكن أن يؤدي ، من خلال ترجمة الكتاب المقدس وكتاب العبادات الإسلامية وأبختم المسيحية إلى الملغة العربية ، إلى تحسين «المظاهر الأكثر فظافلة» في المعتدات الإسلامية وأبختم الاسلامية !

أما أدوارد وبلموث بلايدن، الذي وُلد في جزيرة سانت توماس من جزر الهند الغربية ثم هاجر إلى ليبريا واستقر فيها، فكان يعتقد اعتقادًا جازماً أن الثقافة الإسلامية – من بين حضارات العالم الرئيسية كلها حمي الأكثر ملامه لمزاج الأفارقة والواقعهم الثقافي. وكان الإسلام في نظره جمرد عنصر وران يكن عنصراً ورئيسياً – من عناصر إعادة صياغة ثقافة افريقية لأفارقة، تتحت بمؤمسانها وضاناتها البيوية لخناصة الأفاريق بنية تحويله عن أتجاهه للمركزة والزنوجة، يؤمن إيماناً لا يتزعزع بضرورة إعادة التجرية الكاملة للتعلم الأفريق بنية تحويله عن أتجاهه للمركز حول ما هو أوروبي إلى أنجاه تحر يتمس مع متطلبات الواقع الافريق. وكان برى أن هناك دورًا رئيسياً في هذا التحول ينبغي أن تهض به الحضارة الإسلامية التواقع المنافقة ادية ونشاط فكرى». وقد الإسلامية الإنسان الأمود في أحقاب الزمن الماضية ، وفد من انتهى إليه من أنه كانت توجد في للنافي حضارة سوداء في مصر، وجعل هرودوت في مركز أعلى من المكتاب الأوروبيين اللاحقين عليه، ناعا عليم أنهم ولم يكونوا معاصرين الما يصفونه من أحداث، بالإضافة إلى أنهم قد جعلوا من علمهم خادمًا طيعاً لاحكام مسهقة عنصرية (١٠٠).

وُلَكُن تَخَلَّح بِلَّادِينَ مِن أَجِل إِعادة التَوجِيه الثقافي للافارقة لم يقتصر على جال التاريخ القديم كادة رؤيسية. إذ أن الأحداث القريبة في تاريخ الافارقة ، وامتداد ثقافتهم وعقريتهم وانتشارها حجى في ظروف غير مواتية – إلى والعالم الجديده ، كل ذلك حفز بلابدن إلى أن يفحص كتب التاريخ ويعلن أن تاريخ الشنعيات الأوروبية ، مثل الأميرال (أمير البحر) نلسون ، يبني أن يهمل تماماً كمي يستعاض عنه بتاريخ الإبطال السود، مثل وتوسان لوفيرتيوره ، وقد كان ذلك كله كلاماً فروباً – بل وضعرًا ، إذ كان معناه بداية مدرسة جديدة في تحليل الجائب الأكبر من التجربة الافريقية الحديثة ، ومن ثم فقد رُؤي كان معناه بالجامعة أم الخديثة ، ومن ثم فقد رُؤي أن أكثر خطورة من مناصرة بلايدن للدراسة اللغة والثقافة المريتين في نظم التعلم في افريقيا الغربية ، أنه كدر الحامعة ثم الأوروبي و عام بلايدن غير أن هذه الجامعة ثم النور في حياة بلايدن غير أن الدلائل التي لدينا ليوم تثبت أن هذاه المنتي السابق من غرب افريقيا ، المدى كان على دراية تامة بثقاب الذور بي الأوروبي ، ما حل افريقيا بشاب الشعرة التي لدينا لدروب في ماحل افريقيا

<sup>(</sup>۳۸) ر. و. جولی، ۱۹۶۸، ص ۱۸۸ و ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣٩) المرجم السابق، ص ٤٦ و ٤٧ و ٢١٨ و ٢١٩.

<sup>(</sup>٠٤) أ. و. للابدن، ١٨٨٧.

الغربي. فني ٢ يناير/كانون الثاني ١٨٩١، ألقى خطابًا في جمع حاشد في القاعة الكبرى بكنيسة «بريد فروت» في لاغوس، أكد فيه على التعارض الثام بين النظام الكنسي الأوروبي وبين بحتمع الافارقة وتقاليدهم وتراثهم. وبعد أشهر قليلة، حدث في لاغوس أيضًا أول انقسام في كنيسة بريدفوت والمفلدية، وأسفر عن مولد والكنيسة الافريقية الوطنية المتحدة»، مما أثر بدوره –كما سبق البيان – في الحياة الثقافية للأفارقة مع انتشار هذه الحركة غربًا وشهالاً في افريقيا الغربية (١٤)

### الأدب باللغات الأوروبية

يمكن القول بأن الثقافة الأدبية باللغات الأوروبية في غرب افريقيا ووسطها كانت تمثل القوة الرئيسية في بحابهة الاستعار . وقد احتفظ الأدب الشفاهي بمكانته كمتنفس عن طريق السخرية ، وَكَذَلَك بَتَى الْتَمْثِيلُ الصامت والرقص والمستحدثات في أشكال التمثيل المقنع كوسائل تسجل الظاهرة الاستعارية وتعلقُ عليها. ولكن الأدب المكتوب بلغة المستعمر ، في أشكاله الصحفية وفي الشعر والدراما والرواية ، هو الذي كان بعبئ الخيال الأدبي ونجنَّده في خدمة مناهضة الاستعار (٤٢). وقد شهد ساحل افريقيا الغربية ، من ليبريا الى لاغوس، إنتاجًا للمنشورات والكراسات على نطاق مناظر لما كان يجري في انجلترا في القرن الثامن عشر. وكان الأمر مماثلاً لذلك في كينيا ، وإن كان يبدو أن الجالية الآسيوية في ساحل افريقيا الشرقية هي التي كانت تسيطر على الجانب الأكبر من هذه الحركة كما كانت تسيطر على معظم الصَّحَفِّ. وكانتُ المنشوراتُ القَصيرةُ ذات تكاليف الطباعة الزهيدة والتي يسهل توزيعها تشن الحملاتُ المتالية ضد السيطرة والاستغلال الأجنبيين، وضد أعال الغش والخداع التي ترتكبها الإدارة الاستعارية ، وضد الافتئات المتزايد على أسلوب حياة الشعوب وكرامتها الاجتماعية . وَقَد حَصلت لُواندا البرتغالية على أول مطبعة في عام ١٨٩١، وبدأ مع وصولها عمل الصحافة النشطة في مناصرة قضية الأفارقة . وكانت تلك الفترة تتميز بشدة الاهتمام بالأسلوب اللغوي ، أيَّا كانت لغة الاستعار المستخدمة . وفي الاتهامات العنصرية التي وجهها وأحمدو دوغاي كليدور، السنغائي ضد الفرنسيين يتبين مدى الاهنمام بدقة الأسلوب النثري في فورات الغضب والاستنكار . أما الالتماسات التي كانت تُقدُّم إلى الوزارة البريطانية فقد أصبحت فنًا قائمًا بذاته ونماذج للنثر الدبلوماسي الجدير بالدراسة.

إن والبرالتين الأوائل – المبين واللدين واستوعبهم والأوازة الفرنسية ، والمتحدثين باسم الجاهير الله الدين على المسلم الجاهير المنان على المنان المسلم المنان اعتمدهم النظام البريطاني أعضاء في المجالس التشريعية المزعوبة – هؤلاء كلهم استخدموا لغة ويكم الأجنبي كي يدمروا أومامه فيمن حسيم موظفين تنفيذيين في أسر الاستمال الحقيق لمجمهوره بالامتنان الحقيق المجمهورة المبلكين بل ويدمن خير وإحسان ، ولكنه رغم ذلك يكتب وأو يسمح المبلكين الديسلم عند منافية المناتلة في صحيفته (١٨٨٨) : وإنها لطخة دائمة ومستمرة في علاقات تعامل الأروبيين مع افريقيا أن تأكل باخرة مقبلة إلى الساحل... بكيات كبيرة عما يعتبر عليهم القيمة نسبيًا في التبادل نظير ما هو قيم ومفيد . ولا كانت هذه الأشياء عديمة اللهمية فحسب ، ولكنها سخافات لا ضرر منها تقلم نظير سلم ذات قيمة ، لكان الجانب الأخلاق في هذا النبادل أمرًا جديرًا بالنقد ، فا

<sup>(</sup>۱۱) ج. ف. أ. أجابي، ۱۹۵۰، ص ۲۰۶ و ۲۰۰ أ. أ. أيانشلي، ۱۹۲۹، ص ۲۰۱ إلى ۲۰۳. (۲۶) أنظر سي. ه. كان، ۱۹۷۲، م. يتني، ۱۹۷۱، أ. ك. أراح، ۱۹۷۳، و. أ. ج. سيكيبي، ۱۹۱۰

الحال إذن وهذه الأشياء ليست جمرد تفاهات عديمة القيمة ... ولكنها مدمرة وغربة بالفعل في كثير من الأحيان . إن الأوروبيين بحملون إلى بلادهم ما يزيدهم ثراة ، تاركبن للأفارقة ما يفقرهم ويقضي عليهم. وأنه لأمر عزن أن نجد التجارة الأوروبية في حالات كثيرة نترك عملها الافريق على حالة العربي نفسها التي وجنته عليا ... إن الأوروبيين لن يجدوا في افريقيا موطئ قدم ثابت الأحكارهم الحضارية إلا إذا أصبح الإنصاف والعدل هما أساس العلاقات التجارية بين الأوروبي المستثير المتعاظم وبين الافريق البدلني » . ولكن طالما استمرت براميل الروم تترى واحدًا بعد آخر ... فلا جدوى هناك على الإطلاق من كل تعزيزات جهود الإرساليات التبشيرية أو من العظات التي يردّدها المجترفون أو أهل الخير عن البركات المؤسطة للحضارة الأوروبية ه (۱۲) .

وكان غرانت مكافئة متحمساً من أجل الإصلاحات التعليمية ذات التوجه الافريق، متأثراً أعمق التأثر الجامعة على قنه ، ولكن باعتبارها مؤسسة لتسهدف النهوش بالبحوث والتعليم في المجالات المتصلة بافريقيا ، وليس مؤسسة منصرفة إلى «التعليم الأدبي التقليدي الذي برسخ الثقافة والقيم الأوربية ». فالواجب حما قال حو و تعليم الافريق نضمه ، أما سجلات وجمعية حاية حقوق الوطنيين في ساطن النهب خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين وخاصة خطب جد أ. كيزلي هيفورد وأحاديثه ، فإنها مليتة برواتم من الثائر المشترين - وخاصة خطب جد أ. كيزلي هيفورد وأحاديثه ، فإنها مليتة برواتم من النائل المشكوري المرصع بسخريات ماحقة ذات دقة كالاسيكية لا تمارى وقد حدث للكيرين من مأموري الناطق - وهم يتجولون في مناطقهم التي تحت ٥ تهدئها » – أن فوجؤوا بخوض التجربة المؤعجة التي تتمثل في استقبالهم ليستمعوا إلى كلمة ولاء قد حجوا بعدها يتنفصون غضباً من «الوقاحة الماكوة» للخطبة السود المتوسية المنتفسة من «الوقاحة الماكوة» للخطبة السود المتوسية المنتفسة المنتفسة

وفي عام ١٩٩١، كتب كيزلي هيفورد رواية «أثيوبيا الطلقية» (١١٠)، وهي من أولى الروايات الافرقية، حدث تمثل محاولة صيغت في مزيج من الأسالب للختلفة التي تتراوح بين التبكم اللاذع والإدانة الحارة للجشم والغطوسة العنصرية اللتان السم بها تقسم افريقيا واستهارها. وفد كانت كتابات كيل هيفورد طوال حياته وقيًا داشًا يقطًا على مصير القارة السوداه، ورافقها حتى النابة لقبول واقع ظهور أي بقلبين خلال تلك الفرق، وألمات الرواية تحتل مكاناً فريدًا خاصًا بها. إلا أن افريقيا من ناحية أخرى انتجت داوسين وباحثين وشخصيات عامة مثقفة تتميى إلى مدرسة فكرية نحتلفة، مثل الأسقف النجيري صمويل أجابي كراودر، وباكاري دبالو السنغالي. وقد حذا هؤلاء حذو القسيس بوالا في اللفاع النجيري مصويل أجابي كراودر، وباكاري دبالو السنغالي. وقد حذا هؤلاء حذو القسيس بوالا في اللفاع بيروستانيًا تقتل ضميره بشاعت أصله وبحدمه الوثيين، ويرى في المسجة رائي اعتبر الاستمار بجرد كيل أو حامل أو فارض لها) – بأكثر المعاني بساطة وبدائية – وسيلة أو آداة المية لخلاص القارة الوثنية. أما باكاري ديالو فقد كان من ناحيته ، ويكل بساطة ، مبهرًا انبارًا كاملاً بالثقافة الفرنسية و كانا من ناحيته و يكيل أستحارة من بديل ثقاني تكن يصفة رئيسية في هذا الاغتراب وكانا منهذا من ناحية و المنا الاغتراب منها منه المن المناب المنافة الفرنسية في هذا الاغتراب

وكانت معصمه ما نسجه السياسه الاستهارية من بديل فعاي لعمل الصفه رييسية في هذا الاعمراب بالذات ، إذ كانت تحدث اقتلاعًا في الشخصية الإبداعية للأفارقة المعلمين. بل إن أشد المناهضين للاستمار تطرفًا كانوا يكشفون في نفوسهم عن انجذاب واضح وتفضيل جلي للثقافة الأوروبية في صورتها

<sup>(</sup>٤٣) ورد في ر. و. جولي، ١٩٦٨، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤٤) ج. أ. كيزلي هيفورد، ١٩١١.

التي خبرها بجنمهم ، وكما يلتقون بها في الآقاق الفكرية الروحية التي تميز الفرد من أعضاتها . وكان ذلك كله يضح في كتاباتهم كتنماً . ومن الأمثلة المعتقد على ذلك ماساة الشاعر المنعشقري الموهوب جان - جوزيف رابياريفيلو (؟؟ - ١٩٣٧) الذي يسود الاعتقاد بأنه انتحر لفشله في التوصل إلى حل لهذا التموّق الداخلي في نفسه التي تغلفل فيها تأثير الاستجار . وقد أضفى هذا الوضع طابعاً واضحاً من التقلقل على كتابات الكثيرين من الالويقيين المجرين في أوائل فرة ترسيخ الاستجار ، ويسر سياسة الاستيحاب الثقافي ، ولا سيا في للناطق التي استعمرها الفرنسيون والبرتغاليون والأسبان ، مما أدى إلى تخلي الشخبة إلجليدة بصورة متحددة عن النابع الأصيلة المعقرية الإبداعية الافريقية ، بل وإنكارها لهذه المنابع الإنكارا ، وأصبحت - الفطرية أو البدائية ، سواة في الإلهام أو في الصور أو في التعابير – دلهاً على الانتكاس ، لأنها تعوق الكيال فعل و التعجيد من جديده الذي كان هو وحده الذي يضمن القبول في ذلك الطالم الجذاب لموظفي الإدارة الاستعارية الأوروبين.

وكان أهم الأدباء الذين وُلدت على أيديهم حركة والزنوجة هم بصفة رئيسية إنمي سيزير (من المنتبلك)، وليويلد سنغور (من السنغال)، وليون داماس (من غيانا الفرنسية). وكانت فرنسا للجركة، وقد أثمرت والزنوجة، باقات مزدهرة من الشعر المائية لم يكن كله هشر دعاية على طريقة كوستا إليغري، ولكنه كان بدين بوجوده رغم ذلك للرعي المتجدد بوجود حقيقة افريقية، نحولت المنظومية المينان المنتبطب النجوية المينان المنتبطب النجوية الي طبقها الاستماران الفرنسي والربتطان، والتي أدرك المؤسسون لمحركة والتي قامت بها المحمومة المينان المنتبطب المنتبطران الفرنسي والربتطان، والتي المنتبطب المنتبطب المنتبطب المنتبطب المنتبطب المنتبطب المنتبطب المنتبطب المنتبطبة المنتبطبة المنتبطبة المنتبطبة المنتبطبة والمنتبطبة والمنتبطبة المنتبطبة المنت

ويلاحظَ أن والزنوجة ، التي تأتي في ختام الفترة التي درسناها هنا ، أصبحت لها السيادة دون منازع في صياغة الحساسيات الابداعية الافريقية على مدى العقدين التاليين، ولم يقتصر أثرها على مفكري

<sup>(</sup>٤٥) سي. دا سي. أليغري، ١٩١٦.

<sup>(</sup>٤٦) لُ. كيستلوت، ١٩٧٤؛ أ. آيرلي، ١٩٦٤، ص ٩ إلى ١١؛ د. س. بلير، ١٩٧٦.

وكتّاب المناطق المستعمرة الناطقين بالفرنسية، بل امتدّ أيضًا إلى نظرائهم الناطقين بالبرتغالية، بل والناطقين بالفرنسية، بل مرامةً وتشدّدًا اليوم، يبرز الملاركسيون المنتبون اللدين يتصكون بمنظور للتاريخ لا يمكن أن يتفق مع مفاهم «الزنوجة»، ومنهم بعض القادة الملتونيين المنتبون اللدين تأخوا للزنوجة فرصة جديدة للحياة من خلال كفاحهم ضعد سياسات الاستيماب البرتغالية في أوائل خصيينات القرن العشرين. فن الصحيح إذن القول بأن الزنوجة كانت ظاهرة اريخة أبرزتها إلى الوجود مجموعة خاصة من الظروف، وبأنها منذ ذلك الحين قد فقدت سلطانها الفقال عندما اختفت تلك الظروف الخاصة، وغلدا المجتمع يخضع لصور أكثر شمولاً من التحليل والتوصيف الجذري.

## الفصل الثاني والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني الأفريقي (١٩١٩ – ١٩٣٥)

بقلم: ب. أو. أولورونتيميهين

## الكفاح الوطني الافريقي والاستعمار

إننا بماجة من أجل حسن تقدير الأحداث التي سيتناولها هذا الفصل إلى فهم صحيح لطبيعة الترعة القومية في أوروبا ابتداء من القرن التاسع عشر وبين التعبير عن القومية في أوروبا ابتداء من القرن التاسع عشر وبين التعبير عن القربين العالميتين. فقد كاتت القومية في أوروبا تعبيراً عن رغبة الجاعات التي قبلت واقع الموية التقافية المشتركة، الملقزنة بماض تاريخي مشترك ، في وجود مستقل بمتعم بالسيادة في إطار تنظيات سياسية (دول) خاصة بها. وكان الكفتاح يستهدف تحقيق التطابق بين الأمة التقافية المدافقة وتنظيم حياتها السياسية كدولة. ركما دلت على ذلك أمثلة اليونان وإيطاليا وألمانها فان ما تمضى عن الحركات القومية كان ، في نهاية المطاف، الأم – الدول على المركبات القومية كان ، في نهاية المطاف، الأم – الدول على التعرف التعرف

وفي افريقيا كانت تطلّعات الدول والجُموعات التي حاربت الفري الأميريائية الأوروبية، وحاولت أن تحول دون إقامة النظام الاستماري إلى أن اندلحت الحرب العالمية الأولى، كانت في جومرها مماالله لتلك التي اصطبقت بها الحركات القومية في أوروبا. على أن من النتائج التي كانت للحرب أنها انتهت بتعزيز مواقف السادة الاميريائين تجاه المدافعين عن الاستقلال والسيادة الافريقيين. وبالرغم من نضج الأفكار التي أسهمت في تقويض النظام الامبريائي، فإن الحكم الاستماري أصبح أمرًا واقفًا إلى حد أن كتابًا المناوط إلى فترة ما بين الحريين باعتبارها العصر الذهبي للاستعار في أفريقيا.

وكانت معظم المستعمرات التي أُنشق مكرّوة من عدد من المجموعات الوطنية المتباينة ثقافًا وتاريخيًا ووليخيًا ووليخي والتي كان الدفضوع لحاكم أجنبي مشترك، بالنسبة لمعظمها، الأساس الرئيسي لاتحادها. وكان الدفضوع للاستمار يمثل بالنسبة للمجمع وضمًا جديدًا كان لا بلد لهم معه من صياغة هويات جديدة تساعدهم في كفاحهم ضد فظائم الحكم الأجنبي. وفي مثل هذه الظروف فإن الحدود الاستمارية التي كانت تضم، ، في معظم الحالات، أممًا ثقافية متعددة نحت إدارة استمارية مشتركة، كانت تعتبر حدودًا مسلمًا بها. وكانت بداية تشكيل هويات جديدة هي قبول الجلوهر الافريق لمختلف الأم الثقافية. وكانت الوحدات الإدارية الاستمارية تمثّل، في جميع الحالات تقريبًا، التحديد الإقليمي لما بدأ الافريقيون ينظرون إليه باعتباره نموذج دول سعوا إلى تطوير شعور الانتهاء المشترك إليها في شعوبهم.

وكانت التطورات السياسية والاجناعية في ظل الوضع الاستياري تأتي نتيجة للتفاعل بين المستعبر من جمع من المستعبر من الجهة الأخرى. و بمعنى آخر فإن توجهات الصفوة الافرقية المتزعة كانت تتشكل جزئي بجسب الشكل الذي يتخدله الحكم الاستهاري، فحيناً كان الحكم إقليمي البنية و/أو السياسة ، كان الخال في اتحادات المستعمرات الفرنسية ، كان الزعاء الافريقيون بميلون إلى النظرة الإقليمية . ومن هنا فإن المدافعين عن القويية الافريقية في فترة ما بين الحربين (اله وإناسياسة » كيا يسمون باللغة السواحيلية يذكرون باعتبارهم من أنصار الوحدة الافريقية لا وطنيين بالمعني الأوروبي . فالواقع أن القويية كانت تسير في طريق معاكس المطريق الذي ثم التعبير به عن الظاهرة نفسها في أوروبا . وعلى العكس مما حدث في أوروبا ، أنشمت الدولة قبل أن تتلاحم مع بعضها البعض الأثم الثقافية مما يجعل منها جهاعة سياسية بالمعنى العربي المعنى الأعلى المعنى المنابع المعنى الأعلى من نقي العكبير من الحالات ، الوعي بالانها لوحدة سياسية ثفافية منميزة وميات سياسية وثقافية جديدة من بين الشعوب المختلفة في بينها داخل الحدود المصطنعة التي فرضها السادة (الأوروبيون ... و ١٠).

ولا بد أن نعترف بأن الاستجار ، كنظام للعلاقات ، يقوم على نوع من العنصرية ، وأنه ، ما دام التطور في ظل الاستجار بأتي تتيجة للتفاعل بين المستعمر والمستعمَر ، فان الوعي العرقي ضروري لنمو القومية باعتبارها طويقًا للبحث عن السيادة والاستقلال.

والنظرة إلى الوطنين الافريقيين باعتبارهم ومجددين عصريين، إنما تدل على أنهم كانوا يعملون داخل الطواحدة من الخارج يفرض نظمًا غربية للقيم والضوابط واتعريف التطورات السياسية والاجماعية، وكانا عليهم أن يلتزموا بتلك النظم كشرط لازم لنجاحهم. أما أن القوية في افريقيا ظاهرة ديامية متحركة فاهر ينضح من الكتابات الكثيرة حول موضوعات مثل بناء الأم والتحرير الوحدوي. وربما كانت الكلمة الدقيقة للتعبير عن هذه المظاهرة في افريقيا -كما أوضح أ. س. التينو – أودياميو في المحل السادس والعشرين من هذا الجلزء حمى الكلمة السواحيلية «سياسة».

والاستمار، بصفة عامة ، مجاجة من أجل بقائه إلى قاعدة اجتاعة. ويتوفّر ذلك عادةً عن طريق نشر ثقافة المستمور بواسطة التعلم. وما يتحقق من خلال النظام التعليمي الذي ينشأ فحلذا الغرض هو الذي تُقاس به إمكانية إيجاد صفوة جدايدة في المجتمع الخاضم للاستمار. على أن نشر ثقافة المستمور المستوردة لا تقتصر، في كل الحالات تقريبًا، على الاتصال المنسق بين الثقافات فحسب بل تنطوي كذلك على تصادم بين الثقافات يمكن أن يجد متفسًا له في شكل ردود فعل عيفة من جانب الشعب الخاضع . وهناك بخلاف ذلك مشكلة تعارض المصالح بين المستعمر والمستعمر ، إذ يعمل الأول على استدامة سيطرته ويكافح الثاني من أجل تحقيق الذات سواء عن طريق التكيف مع النظام الاستعاري أو عن طويق استرداد الاستقلال والسيادة .

وكما أوضح م. كراودر فيا سبق (الفصل الثاني عشر) ، فقد أثارت الحرب العالمية الأولى آمال

<sup>(</sup>١) ج. س. كولمان، في ب. ج. م. ماكيوان ور. ب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ١٧٧.

التمين إلى الصفرات المتعلمة الصاعدة ، في افريقيا كلها ، في الحصول على فرصة أكبر للاندماج في عملية التنسبة في مجتمعاتهم . وقد كانوا يظنون أن الحكام الاستجارين سيقبلونهم كزمازه لهم ، إلا أنه مع توطيد أركان الوضع الاستجارين صحابات من من توطيد أركان الوضع الاستجارين مجان المتعلمين من معتمله أحدى التجديد الجامي للموظفين الأوروبين خلال الحرب إلى فتح باب النوظف أمام المتعلمين من الافريقيين لم يعاملوا بصورة أدنى فحسب بالمقارنة إلى للوظفين الأوروبين من فري التأهيل التلخير والمؤتمن الم يعاملوا بصورة أدنى فحسب بالمقارنة إلى للوظفين الأوروبين من فري التأهيل والدخيرة المائلين والذين كانوا يخدمون في نفس الإدارات الاستجارية ، بل إنهم ظلوا كذلك في المؤخرة من المتاحدة الاجتاعة . وكانوا ، بعد أن تلقوا تعليمهم بعداً عن بيتهم الحلية حدفومين في ذلك بالاعتقاد بأن هذا التعلم سيسمح لهم بالصعود إلى دوائر الأرروبين – يشعرون بالاغتراب عن بني بلدتهم من حيث ترجهاتهم وأسلوب حياتهم وطموحاتهم وتطلعهم إلى جزاء مادي واجتاعي "أ. ولذا كانت الحواجز التي أقامها أمامهم الترت الملارة وللإنارة ضد النظم الاستهاء والشعور بالمرارة وللإنارة ضد النظم الاستهاء والشعور بالمرارة وللإنارة ضد النظم الاستهارية.

ولم تفذ الأنظمة الاستمارية عن حقيقة أن كل إدارة تستخدم بنى وسيطة لأسباب تعلق، في الأغلب، بالتوفير والفعالية. وقد تنوع استخدام الحكومات الاستمارية، على نحو ما أشار إليه ر. ف. يسم فيا سبق (الفصل الثالث عشر)، للمؤسسات التقليدية والصفرة القيادية لتسهيل سيطنها على المخاصمة، ركتيرا ما خلق للمؤوسات التقليدية والصفرة القيادية لتسهيل سيطنها على وسطم الرئاسات المخالفة من «Warrant Chiefs» في جديث شرق نيجيرا، والسلطات الأهلة أطبلة عند الماساق في تتجانية (تانزانيا الآن) وأجزاء من أوغلنا مما يقم خارج بوغندا، ومعظم من يسمون بالرؤساء المصوريين والرئالين. وحتى في هذه الحالة، فإن الصفوة القي اختيرت لتساند الحكم الاستماري ما كانت لتحقل بمصابة انفيل كثيراً من الأوقيين الذين نشأوا أن اختياء المعافرة المناسبة المناسب

ويبدر أن قلة فقط من المنوولين الاستهاريين عن الإدارة فهموا ، من جهة ، كيفية معابلة ما بين السموة والتقليدية والصفوة الافريقية الجديدة من علاقة تكنفها الصعوبات ، ومن جهة أخرى ، ما بين هاتين الفتين من الصفوة وبين النظم الاستهارية نفسها من حلاقة , وهداه الاستئناءات القليلة تضم ، على الاختصى ، الحنوال (المارشال فيا بعد) لويدريك لوغارد في المخرب والسير (اللورد فيا بعد) فريدريك لوغارد في المن نبيجها المائمة ، على نبيجها المائمة المنافقة الجديدة المائمة التي كانت توصف عادة بأنها طموحة بدعية . فقد كان من الملاتم دوماً خلق نزاع في العلاقات بين فتي الصفوة المخربة المنافقة الافريقية المتوعمة بين فتي الصفوة المخربة المنافقة الافريقية المتوعمة بنائها على معاددة الافريقية المتوعمة بنائها المدودة الأفريقية المتوعمة بهائها المدودة الأفريقية المتوعمة بهائها المدودة الأمرياليون كحاة للزعامة والتقليدية ولنظام المحكم. وفي مثل هذه الظروف لم تكن

 <sup>(</sup>٢) انظر تصدير جان بول سارثر لكتاب ف. فانون ، ١٩٦٧.

أي من الفئين لترضى عن النظم الاستهارية. وقد أوضح الحاكم العام جوست فان فولينوفن في سنة العادة الملبعة القابلة للانفجار لهذه المشكلة، ولا سبا فيا يتصل بحسقبل الاستهار، في هذه العبارة المتبعمرة: ه... إن الرؤساء الحلين، سواء منهم رؤساء الاحمس اللدين أيقينا عليهم أو رؤساء اليوم اللذين في بحال الإدارة عينكم، بشكون من أنهم يمترضون للإذلال، كما أن المترجمين والمساعدين المعديدين في بحال الإدارة والتجارة يشكون من أنهم يستخدمون كأدوات فقط، وليسوا في مستوى المعاونين فعالاً. ويوجد بين هذه المسفوة القليلة لمرتب والشديدة للبؤس، والتي ابتعدت عن المجتمع المحلي اللذي تبدلها بقدر بعدها من المخطر الجماعة الدي المسخط والمرارة من المخطر المعاهد... والا

وقد اقترح العلاج التالى الذي لم يصادف هوى لدى الحكام الاستعاريين: •... ينبغي أن نمترف بهذه الصفوة وأن نحس استقبالها بيننا. فالإصلاح اللازم هو إصلاح للعادات قبل النصوص... و(۱). إن نبني هذا المؤقف الذي أوصى به كان مناقضاً لوح الامبريالية ومن ثم لم يلتفت إليه أحد في ظلك الوقت. ويدلاً من ذلك ركزت السلطات الاستعارية على تعزيز سيطرتها واستغلال الموارد البشرية والمادية استعمراتها. فالأمر الذي كان يستحوذ على الاهتهام كله كان هو حل مشكلات أوروبا الناجمة عن الحرب والخاصة باحياء الاقتصاد والخداسة. على أن المناح للدي باتجاهاته الليبرالية التي ظهرت بصدد الاستعار وشؤون (۱) جهرا تغيير للوقف أمرًا حمياً في للذي الطويل.

على أن الاستهار لم يؤثر فقط على الصفوة المتعلمة والحكام التقليديين. فن الخطأ النظر إلى الترعة الوطنية الافريقية في فترة ما بين الحربين – على نحو ما حدث حتى الآن – على أنها ظاهرة خاصة بالصفوة وبالملذن. فالأبحاث الني جرت مؤسرًا تدل بصورة متزايدة على أن قدرًا كبيرًا من السخط والشعور المادي الاستهار فند ظهر في المناطق البرلهية تنبجة ، أساسًا ، للإجراءات الاقتصادية والمالية الجديدة ، ولنظام الراحية تنبجة ، أساسًا ، للإجراءات الاقتصادية الملدي حدث في الادارة القضائية المحليد، وتتبحة كذلك ، وقبل ذلك ، للكساد الاقتصادي الذي حدث في ساحل الذهب في العشرين. وتدل هجرات الاحتجاج التي وقعت من فواتنا العلم والماحل اللهب في العشرين المقارف الماحية من المؤلفة بالمناطقة من وقبل المراكز عراصة على مزارع الكاكاو في غرب افريقيا الأ ، تدلل على أن مقاومة الاستهار في فترة ما بين الحربين لم تكن مقصورة على المراكز المهاب المنطقة وحلمه ولكماكا والمهال المناطقة الرفية وفي صفوف المزارعين والمهال الأمين في فترة ما بين المحربة وفي المناطق المادين الاستهار، ولا الأمين في فترة ما بين المراكز وبراحدت بين نشاط الممكن عاولة إيجازها في المناطق من واحدث وين المراكز عراصل أبله الشعور والنشاط المادين للاستهار، ويخد المؤسون عبد منا وصل أبله الشعور والنشاط المادين للاستهار، ولا المؤسون في ماحد المناطقة المؤسونة المؤسون الأمين في فترة ما بين المناقة المؤسون الأمين في فترة ما بين المؤسلة إلى أم أنه من غير المكن عاولة إيجازها في المشقل منه المناسخة على المؤسونة في الملد للدهاج.

وظاهرة أخرى من ظواهر الكفاح الوطني والسياسة آلافريقية في فترة ما بين الحربين هي الاهتمام بالإحياء الثقافي. وكان ذلك رد فعل حتميًا لحقيقة واضحة هي أن الاستمار إنما هو إنكار لثقافة الدفاضع

<sup>(</sup>٣) محفوظات السنغال، الشؤون الخاصة بافريقيا الفرنسية .١٠ ١٣ ١٦٩٤١، ١٩١٧، ص ١٠.

<sup>.</sup> ۲۰ من ۱۹۱۷ - ۱7G61/2, ASAOF. (٤)

<sup>(</sup>ه) أنظر أ. ساتو، ۱۹۲۳؛ وف. د. أوغارد، ۱۹۲۹. (٦) ب. جنكنز (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۵؛ وب. أو. أولورونتيميين، ۱۹۷۳ (أ).

له. وكان الإحياء الثقافي جزءًا من الكفاح من أجل تأكيد الهوية الذاتية ، كافريقيين أولاً ، وكأعضاء في أم ثقافية بعينها ثانيًا ، والمحافظة علمها . ولعلّ الحركات القومية العربية والحركات الإسلامية الجامعة كانتا أبرز مثلين في هذا المجال ، ولكن ما يسمى بحركات الانتهاء الأهلي والحركات الدينية ، وكذلك والأثيريانية ، كانت تندرج في نفس هذا النوع من الأنشطة .

وفشداً عن ذلك فان الاستجار باعتباره شاملاً في مداه ، يؤثر بدلك أو يهدد بالتأثير على جميع جوانب الحياة ومن ثم فإن الحركات للضادة له كانت بالضرورة شاملة . والاستجار ، باعتباره نظامًا موجهًا للدفاع عن أمنه ، يشعر بالتهديه إزاه كل مطالب الإنصاف وللساواة في الملاقات بين المستعمر ، سواه جواءت هاده المطالب من مجموعات عال ، أو من التنظيات الكنسية ، أو من خلال الميروقراطية الاستجار يحدث من أجل الحصول على الخدمات الاجتماعية كلدارس والتسهيلات الصحية . والأمر الجوهري هو أن الاستجار بحمل في طياته عدم المساواة القائم على الشؤمة المنصرية وأن أي نداء من أجل المساواة القائم على الطافة بوضم حد للاستجار :

وقد أُدت شدة التنوع في الاقرارات الأوروبية ، سواء كانت في شكل أفكار أو موسسات إلى التأثير على ردود الفعل الافروبية ، أكثر ميلاً للمستجابة الشائفة السيطرة الأوروبية ، أكثر ميلاً للاستجابة الشائفة السياسية الأوروبية كانت للديم آمال كبار في التفدم نحو تقرير المصير من خلال ملمه السبل. ولأجم كانوا أكثر ترضًا للتعلم الأوروبي فقد كان لديم الاستعداد والرغبة في الأخد بالنموذج الأوروبي للتطور السياسي والاجتاعي . ولذلك كانوا يجيؤن إلى أن يكونوا دستوربين في اندفاعهم نمو التغيير , وكان وجود مخلل غذا الخرض في إطار البريانات الاستجارة حافرًا لهم على ذلك .

وفي أماكن مثل مصر والسودان للصري - الإنجليزي والجزائر (ولا سيا مقاطعات ثلاث هي الجزائر المساحلة البريطانية العاصمة ، وقسنطيته ، ووهران) والمحميات الفرنسية في للغرب وتونس والناطق الساحلية البريطانية والفرنسية في غرب افريقيا ، كان النشاط الافريقي يتميز باللمستورية ، واللجوء إلى أساليب نمارسة المفرف السياسية في أوروبا الغربية. ومن أسباب ذلك أن الوطنين الافريقيين كانوا يخاطبون في الوقت نفسه السلطات الاستمارية المباشرة والمجموعات السباسية وأصحاب الآراء المتحروة في الدول التي تستحموهم.

وكان لهذا للمنخل اللستوري أساس أجاعي يتزايد انساعه بحكم الزيادة في الفئات الافريقية المتعلمة ويحكم ظهور بجموعات اقتصادية واجتاعية جديدة كجزء من ديناميات الاقتصاد الاستهاري وتنظياته ، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية ، التي كانت ترمي إلى توفير الأيدي العاملة الافريقية بن فنايات في العديد من المستعمرات ، عا أعلى قوة دفع جديدة للتعبير عن التزعة الوطنية الافريقية من خلال السياسات المعادية للاستهار التي التبجيا ، ربيا أبرز العهال كانته الصعوبات التي ينطوي عليها الخضوع للاستهار ، وبصفة خاصا التبتها الشديرة على المستعار التي ينطوي عليها الخضوع للاستهار ، وبصفة خاصا الاستفاد الشديد القائم على النفوة المنصرية والظالم الاجتماعي ، فإن علاقات العمل سرعان ما أصبحت علاقات سياسية بعادى مواطن الدولة المستعردة وليا المؤرفيين المستمرين . وقد أصبح دور العهال في سياسة الكفاح الوطني الافريقي ذا أهمية بالغة ابتداء من الحرب العالمية الثانية (س)

وكان دور الايديولوجيات الرسمية المختلفة التي نادت بها الدول الاستعارية عنصرًا حاسمًا آخر.

<sup>(</sup>٧) ج. بالاندىيه وب. دادي (مشرف على التحرير) ، التاريخ غير محدد، ص ٢٠٢ إلى ٢٠٦ ؛ إي. دافيز ، ١٩٦٢.

ويقول جون بيل : و ... الايديولوجية ، شأبا شأن المثل العليا للديانات الكبرى ، هي عنصر بحمد السلوك حتى لو لم تكن قد اكتملت ... و و ... التطور لا يحدث بمعزل عن تفسير الناس لأوضاعهم وأفكارهم الخاصة بمستقبلهم ... ، ( أن يومزى الاختارف في أنهاه الوطنيين الافريقين في أسلوبهم جزئياً لما أن المجموعات المختلفة كانت لها اليديولوجيات مختلفة توجه تطلعاتها ويقيم على أساسها إنجازاتها . ومن هنا كان الاتجاه السائد فيا بين الوطنين الافريقين الخافسمين للسيطرة الفرنسية في الجزائر والسنغال ، حيث لبنت إمكانية إنهاء الاستعار عن طريق سياسة و الاستيعاب و وحصول الافراد على الجنسية الفرنسية بكل حيث أبعادها أو نطاقها الإقليمي . ومن جهة أخرى كان من الواضح ان سكان الأراضي البريطانية ، إذ كان يمدوهم الأمل في إمكان تحقيق الاستقلال كدول منفصلة ذات سيادة ، بالرغم من عضويتهم في المكتول البريطاني ، كانوا يعرف بدرجة أكبر ، خلال الفترة موضوع البحث ، بالقيام بالإصلاحات والمشاركة السهاسية التي يمكن أن تعدهم للاستقلال في النهاية . ولم يكن الاختلاف يتصل بالهلف إلم المدي المورة المديلة العمل حساً برغبون في الحصول عليا ، بل بالوسلية إليا. وكانت تلك متوفقة على الإطار الذي يخري فيه العمل حساً عمده الطليعة الجداية للملاقات بين الإيديولوجات وبين المارسات الدري المعامل المستهدة المعمل حساً المحده الطليعة الجداية للملاقات بين الإيديولوجات وبين المارسات الدري المعمل المستهدة المعمل حساً المحده الطليعة الجداية للملاقات بين الإيديولوجات وبين المارسات الاستهارة الفعارة المعمل حساً المحده الطليعة الجداية المعالات المناهدة المعالدة المعالدة المعالدة المناهدة المعالدة المع

ويتصل بعامل الإيديولوجية عامل آخر هو المستوطنين. وقد دل هذا العامل ، من خلال الكتافة السبية الاستمار كو أصاب تطلعات الخاضمين للاستمار أو أصب المستجار المستجاد المسلطات الغريقية في الجزائر اللارحية في الفرة التعبير عن الزعة الوطنية الأورقية في الجزائر المزدحمة بالمستوطنين من جهة عنا في الأراضي الفرنسية التي لم تكن تواجعه مثل هذه المشكلة: وقد حدث الشيء فضه بين المناطق التي بسرد فيا المستوطنون في تحنيا وروديسيا الجنوبية (زيمبايري الآن) وجنوب افريقيا من جانب وغيرها من المستعمرات البريطانية ، من جانب آخر. كما أن التصريح الخاص بالافريقيين في كينيا الصادر في سنة ١٩٣٣ والذي نص على إعطاء المسالح الايديولوجية التي تلتزم بها الإدارة الاستهارية البريطانية في مناطق أخرى. وجاءت التجارب المختلفة التي تعرضت لها هذه الأراضي كتيجة تصميم المستوطنين على استدامة إحضاء السكان المخلين عن طريق عمل عاسم عاسم عالمي داداً، والاستهارية المتعادة التي الالتعادات المكان المخلين المكان المخلين عن طريق عاص عاسمي و بالاستهار المطوف (الالتعادة التي الالتعادة المكان المحلية المكان المحليات المكان المحلية المكان المحليات المكان المحليات المكان المحليات المكان المحلية المكان المحليات المكان المحليات المكان المحليات المكان المحلية المكان المحليات المكان المحليات المكان المحليات المكان المحليات المكان المحليات المحليات المحليات المحلوث (الالتعادة المحليات المحلية المحلوث (الالتعادة المحلية المحلوث (المحلوث المحلية المحلوث (المحلوث المحلية المحلوث (المحلوث المحلية المحلوث المحلوث المحلوث (المحلوث المحلوث ا

#### الكفاح الوطني الافريق والتطورات الدولية

كانت الأوضاع التي وجد مختلف الوطنين الافريقيين أنفسهم فيها خلال سنوات ما بين الحربين في جوهرها مناللة: الحرمان من الحربات السياسية والاجناعة؛ واستغلال الموارد البشرية والمادية لمصلحة الحكام الأجانب؛ وعدم وجود المرافق والخدمات التي يمكن أن تسهم في النبوض بالمجتمعات المستممّرة

<sup>(</sup>٨) ج. د. ي. ييل، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٩) ب. أو. أولورونتيميين، ١٩٧١، ص ٣٣ إلى ٥٠.

<sup>(</sup>١٠) ج. دونّي، ١٩٦٢، و. مينتر، ١٩٧٧ وأنظر أيضًا ب. أو. أولورونتيميين، ١٩٧٧ (ب)، ص ٢٨٩ إلى

سياسيًا واجتماعيًا؛ وعندما تبين أنه لا يمكن الحيلولة دون حدوث التغيير، جرت ممارسة أعمال تهدف إلى الحد من التطور واعادة توجيه من أجل استندامة السيطرة الاستجارية.

وفي الانجاه المضاد لهذه الأوضاع التي خلقها المستعمرون كانت هناك تطلعات الوطنين إلى استرداد سادتهم واستقلالهم المفقودين وإن يكن ذلك في إطار البنيات الإقليمية الاستعارية الجديدة بالنسبة الأنجواء النجالية من القارة، وإلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نجمعاتهم حمى يكون لمارسة الموابق المناسبة معنى صحيح . وقد ساعدت التطورات الدولية الوطنين الافريقيين في سعيم لتحقيق الحمل الثاني عشر من هذا الجزء ، وإعراب عصبة الأم عن الرفية في اعتبار تقدم المستعمرات هدفا الفصل الثاني عشر من هذا الجزء ، وإعراب عصبة الأم عن الرفية في اعتبار تقدم المستعمرات هدفا للائتداب . وإن استحداث فكرة المسؤولية أمام المجتمع الدولي ، فيا يتعلق بالأراضي الخاضعة للائتداب ، وإن استحداث فكرة المسؤولية أمام المجتمع الدولي ، فيا يتعلق بالأراضي الخاضعة الموابق المحدد تشجيع بالنسبة للوطنين ، وكذلك كانت حافزا لهم على الصعيد السيامي الحرات الاستراكية ، وكذلك المسيد المحادية للاميريالية ، وكوينيترك المام المؤلف مثل الأكبية الشيوعية اللينينية المحادية للاميريالية وكوينيترك المام المؤلف المؤلف مثل الأكبية الشيوعية اللاميريائية ألكار سيلفستر وليامز وماركوس العالم الأخرى . كذلك استلهمت الوطنية برا مراكوبين السود ومن ابناء الكاريسي ، الأمر الذي والي وغيرهم من ذوي التأثير من الامريكين السود ومن ابناء الكاريسي ، الأمر الذي ستناوله فيا بعد (١١)

وقد أسفر المؤتم الدولي الذي عُقد تحت رعاية الكومينترن في بروكسل في سنة ١٩٢٧ عن تشكيل رابطة مناهضة الاستهار من أجل الاستقلال الوطني (المعروفة برابطة مناهضة الامبريالية). وقد حضر والمؤتم حوالي ١٨٥ مندوبًا من أوروبا الغربية وأمريكا الشهالية والوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي، ومن آسيا وأفريقيا. وقد جمع المؤتمر بين الشيوعين وبين المجموعات الاشتراكية البسارية مثل حزب العمال المستقل المني مثلة أمينة العام فيتبر بروكواي (فورد بروكواي من بعد) والمثقفين الراديكاليين الاشتراكيين ومئيلين عن الحركات الوطنية في الأراضي الدخاصعة للاستهار. وكان ممثل افريقيا بضمون مصالي الحاج وإلحاج على عبدالقادر (المغرب) ومحمد حافظ بيك رمضان وابراهم يوسف (مصر) والأمين سنغور (افريقيا الفربية الفرنسية) وجومو كينياتا (كينيا) وكذلك ج. ت. غوبيلي وإي، أ. لا غوما (جزيب افريقيا)، وكذلك حضر أعضاء من اتحاد المستعمرات مثل ماكسي بلونكو، بينا حضر من هايتي كارلوس دواميروزيس مارتيتر (١١).

ك كذلك كانت هناك حَرَكات معنية بمماية حقوق الإنسان والمواطن والهيئات المناهضة للرق والتي كانت تعمل في كل من أوروبا وعدد من المستعمرات في افريقيا . وكان للحركات التي نشأت في امريكا مثل الرابطة العالمية للنهوض بالزنوج التي أنشأها ماركوس غارفي في سنة ١٩١٧ تأثير في عدد من المستعمرات في افد نشأ.

وفي مقابل جميع هذه القوى التي كانت تعمل من أجل النهوض بالوضع الاجتاعي والسياسي للمجاعات الخاضعة للاستعار أو القهر ، انتشرت الأفكار السياسية العنصرية غير التحررية شديدة الرجعية واشتد تأثيرها ، وأصبحت لها مؤسسات في ظل النظم الفاشية والنازية في أوروبا وفي ظل نظم

<sup>(</sup>١١) أنظر الفصل التاسع والعشرين من هذا الجزء.

<sup>(</sup>١٢) أنظر أي. جَيْس، ١٩٧٤؛ وج. بادمور، ١٩٥٦.

البطش الاستيدادية في المستعمرات وباللمات الإيطالية منها. وحتى في البلدان الأوروبية التي سادت فيها الأفكار السياسية التحررية ، مثل فرنسا ، وجدت الفاشية والنازية لها أنصارًا فيها مما كان له أثره على التفكير الجاري آنذاك حول الوضع في تلك المستعمرات . وبصفة عامة ، ظل المرأساليون من رجال الصناعة والتجارة في أوروبا ينظرون إلى المستعمرات باعتبارها أملاكًا يجب الاحتفاظ بها بأي تمن.

#### مظاهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية

رغم أن المناخ الاستماري والمناخ اللدولي العام كانا منائلين إلى حد كبير إلا أن المظهر الذي اتخذاه الكفاح الوطني والسياسة الافريقية، تلك المظاهرة التي توجزها بوضوح الكلمة السواحيلية «سياسة»، اختلف من مكان إلى آخر حتى في الأراضي الخاصة لنفس الحكم الاستماري. ويرجح ذلك ، جزيًا ؛ إلى أن تلك الأراضي أخصت للاستمار بطوق مختلفة وفي أوقات متغرقة ، ومن ثم كانت تجاربا مع الاستمار متباينة ومدة خضوعها له متفاوتة. وكانت العوامل التي حددت شكل وقوة نشاط الوطنيين (واناسياسة) في المستمورات تنفسن نوجة الزعامة، والشاوت في انتشار التأثير الأوروبي وتغلفا في شكل أفكار ومؤسسموات، وعدد المستوطنين (البيض) وأهميتهم وأخيرًا الإيديولوجيات والمارسات الاستمارية.

وفي كل الحالات تقريباً قاد الحركات الوطنية والسياسات للصاحبة لها في العهد الاستجاري وسيطرت عليا الصفوة الجديدة المتعادة تعليماً غريباً والسياسية المطروبات المعادية تعليماً غريباً والشياسية المساورية وبالتافي الدو بطريقة فعالة على الأنظمة الاستجارية باسلوبها هي. وقد تعاونها إنجائياً معم أعضاء الصفوة (التقليم مع أعضاء الصفوة بالتقليم مع أعضاء الصفوة بالية على مثل هذا التعادي بوضح على مثل هذا التعادي بوضح في أقالم مثل ساحل اللهب من خلال جمعية جايلة حقوق السكان الأصليين وفي جنوب نيجيريا، والمخرب، وبين الجيكويو في كينيا. وفي بعض الأحيان احتفظت الصفوة التقليدية والزعامة كاحدث في ليبيا وللغرب، ونظراً لأن الذين كانوا يمثلون زعامة الصفوة التقليدية أو محدود المساورة، فإن الحركة الوطنية كانت تميل بن جانب النظم الاستجارية التي مستخدمهم كادوات السيطرة، فإن الحركة الوطنية كانت تميل إلى اتهام الصفوة التقليدية بالنواطة مع الاستجار، وبالتافى كانت تهاجمها.

وكانت الأحزاب السياسية ومنظات الشباب تستخدم كقنوات للتعبير عن تطلعات ومطالب الوطنيين الافريقيين وعن مظالم عددة. وكانت للأحزاب السياسية فائدة في الأماكن القبلية التي وجدت فيها سلطة تشريعية على الفيط المستجاري، ففي مصر، كان اليهائن الذي جاء منحة من الانجيليز، اللدين كانوا قد أعلوا بصورة منفرة استقلال مصر استقلالاً زائفاً في سنة ۱۹۲۲، قد وفر هدفاً لتنظيم الأحزاب السياسية ولمعلها. وقد أتاح الوضع الدستوري لسعد زغلول وحزبه والوفاء وللحزب الوطني أن يكون فها السياسية ولمعلها من الكفيا المنافق عن الكفاح من أجل استرداد الاستقلال والسيادة الكاملين لمصر (<sup>117)</sup>. وقد أدى إدخال التعديلات اللمستورية، رغم أنها أقل أهمية، في نيجيريا وساحل اللمب الواقعتين في افريقيا الفربية العربية الماريقانية من عاولات (<sup>118)</sup>. المريطانية من عاولات (<sup>118)</sup>. الاستورية كان من السهل إحباط ما يقوم به المجلس الوطني لافريقيا الغربية البريطانية من عاولات (<sup>118)</sup>.

<sup>(</sup>١٣) أِنظر الفصل الثالث والعشرين من هذا الجزء.

<sup>(</sup>١٤) أنظر الفصل السادس والعشرين من هذا الجزء.

أما بعد ذلك فقد استطاع الحزب الوطني الديمقراطي في نيجيريا ، مثلاً ، أن يكون له تأثير أكثر انتظامًا على كل من السلطات الاستجارية والسكان الخليين على السواء . كذلك قامت الأحزاب السياسية بدور الهام في السنغال حيث كان المجلس العام الذي أصبح ، بعد سنة ١٩٢٠ ، المجلس الاستجاري هو المجال الهام في السنغال حيث كان المجلس العام الذي أصبح ، بعد سنة ١٩٢٠ ، المجلس الاستجاري هو المجال

وقد قامت منظات الشباب والجمعيات الإثنية وجمعيات الخريمين وغيرها من الحركات المخرجين وغيرها من الحركات المنافقة الإنسان بدور عظيم في جميع للمتعمرات بصرف النظر عن أرضاعها المستورية ، فقد كانت تحت قوى سياسية واجناعية لا يمكن النفاضي عنها لا سب في المناطق التي أمكن المناط السباسي العليم كم يكن الشاط السباسي العليم تمكناً فيها سبب العليمة القمعية للحكم الاستهراري ، وقد ضمت منظال المناطق المناطق المناطق المناطقة على المناطقة ال

وقد ضمت للنظات الاجتماعية التي ساهمت في التعبير عن الكفاح الوطني الافريقي والسياسة المعادية للاستعار الفروع المختلفة القائمة في افريقيا لجمعية ماركوس غارفي العالمية للنهوض بالزنوج التي تأسست في أمريكا في سنة ١٩١٧ . كذلك كان هذا شأن جمعية الترقي النيجيرية (١٩٢٠). ولدينا كذلك هيئات مثل رابطة حقوق الإنسان والمواطن في الغابون ، والرابطة الافريقية في لواندا وفي لورنسو ماركيس في أنغولا وموزمبيق البرتغاليتين، وجمعية اندريه ماتساو للصداقة بين المنتمين لافريقيا الاستوائية الفرنسية والني ضمت أعضاء من ليبرفيل وبانغي وبرازافيل ، والرابطة العالمية للدفاع عن الجنس الزنجي (١٩٢٥) برئاسة توفالو كينوم (داهومي ، وهي الآن بنين) ، واللجنة التي سميت فها بعد برابطة الدفاع عن الجنس الزنجي برئاسة كوياتيه غارانغ (السودان الفرنسي، وهو الآن مآلي) والأمين سنغور (السنغال) (١٥٠). وكانت هناك. على المستوى الدولي اللجنة العالمية لمناهضة الحرب والفاشية وعدد من المؤتمرات الأفريقية القومية الجامعة التي نظمها سيلفستر وليامز ووليم دي بوا . وقد أصبحت نقابات العال وغيرها من الحركات العالية عناصر هامة في الكفاح ضد النظام الإستعاري، بل إن أهيتها ازدادت كثيرًا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تنوعت الأسلحة التي استُخدمت خلالٌ فترة ما بين الحربين في مهاجمة النظام الاستعاري. فقد قلت إلى أدنى حد التمردات والانتفاضات التي كثرت في الفترة السابقة . وبدلاً من ذلك بدأ الوطنيون في ـ استخدام الصحف والكتب والنشرات والعرائض وهجرات الاحتجاج والإضراب والمقاطعة وصناديق الاقتراع والمواعظ والمساجد. وقد أصبحت الصحف بشكل خاص جهازًا حيويًا لنشر آراء هذه التنظمات السياسيَّة والاجتماعية . وكانت النخبة التي كان عددها يتزايد ببطء هي الجمهور وهي السوق التي تدُّعم عددًا متزايدًا من الصحف والدوريات خلال هذه الفترة . وبخلاف تلُّك التي كانت تنشر داخلُّ افريقياً فإن عددًا معقولاً منها كان يأتي من خارج القارة وكان يُعتبر وسيلة لنقل الدعايات المضادة للاستعار

<sup>(</sup>١٥) إي. جَيْس، ١٩٧٤، ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣.

والامبريائية التي تنشرها الحركات الدولية . وقد تراوح صدور هذه الصحف ما بين يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية. إلاَّ أن البعض منها لم يكن يُنشرَ إلاَّ عندما يتيسر ذلك. وقد وُجد عدد من هذه الصحف والدوريات من قبل قيام الحرب العالمية الأولى. وكان ذلك شأن واللواء، ، وهي صحيفة عربية أنشئت في سنة ١٩٠٠ للترويج للأفكار الوطنية المصرية . « ولا ديموكراسي دو سنغال ، ١٩٠٧ للترويج للأفكار du Sénégal . و دذي لاغوس ويكلي ريكورد، The Lagos Weekly Record التي أُنشئت في سنة ١٨٩١. على أن غالبية هذه الصحف أنشئت في فترة ما بين الحربين. وكان هذا شأنَّ وذي تايمز أوف نمجرناء Daily Times of Nigeria (۱۹۳۰ – ۱۹۲۱) The Times of Nigeria (تأسست سنة ١٩٢٦) و ولاغوس ديلي نيوز » Lagos Daily News (١٩٣٨ -- ١٩٢٥) «ولو برسكوب افريكان « Le périscope africain (داكار سنة ١٩٢٩) و «غرب افريقيا الفرنسية » L'Ouest africain français (صحيفة جمهورية اشتراكية). و ابريد غرب افريقبا ا The African (داکار). و اذی أفریکان مورننغ بوست Le Courier de l'Ouest africain Morning Post وذي غولد كوست تايمز ، The Gold Coast Times (أكرا). و «العمل التونسي ، La Presse porto-novienne ولا برس بورتو نوفيين La Presse porto-novienne (۱۹۳۲) دولا برس بورتو نوفيين ومعها ترجمة وقسم خاص بلغة اليوروبا. أما الصحف الصادرة باللغات الافريقية زيادة على «اللواء» المصرية فكانت تشمل الصحيفة اليوروبية وأكيدي أيكو، Akede Eko (الأغوس. بدءًا من عام ١٩٣٢). وقد جاءت من خارج افريقيا دوريات ذات اتجاه شيوعي وأخرى افريقية قومية عامة مثل «العنصر الزنجي» Race Nègre و عالم الزنوج، Negro World و ه صوت الزنوج، و اصوت الشعب ( Vox Populi وكذلك النبو تايز ) La Voix des Nègres و ا أثيوبيا نيوز ، Ethiopia News و اسيحة الزنوج ، Cri des Nègres New Times و « أفريكان تايمز » African Times و « أورينت ريفيو » Orient Review « وذي كروسيدار » (المحارب الصليبي) The Crusader و «نيويورك آج ، New York Age و «الأمريكي الملون» Coloured American . وبالإضافة إلى الصحف كتب الزعاء الوطنيون المسرحيات والنشرات والمنشورات وكثيرًا من الكتب تعرّض فيها النظام الاستعاري لانتقاد وسخرية لاذعين.

وقد وفرت الصحف الوسيلة للنشر عن النشاط الوطني والمناهض للاستجار عبر الحدود. ولذلك كانت تشكل مصدرًا مستمرًا لقاق المدؤولين الالاداريين الاستجاريين كما دلت على ذلك الفوانين العديدة المتعلقة بالمصدود والتي صدرت في أواسط الثلاثيات وعاولات إقامة ستار حديدي عن طريق سن التشريعات ضد بعض الطبوعات. وقد جعل انتشار المناع فيا بعد التدابير القهرية التي اتبعها المكام الاستجاريون الإبعاد مستعمراتهم عن التأثيرات الخارجية أكثر صعوبة وأقل فعالية.

وكيا سبق أن أوضحنا، فإن التنظيم اللمستوري، واستخدام الصحف والإذاعة كوسائط للتعبير كان يتوقع علد وجود علد وجود علد وجود علد وجود علد وجود علد المستوري المستورية في المستورية والمستورية والمستورية والمستورية التعبير التعبير التعبير التعبير المستورية التعبير المستورية بها أوروبا الغزية ، الأمر اللذي لم يكن الوطنيون الذين لا يتمتعون بهذه الخزرة نفسها في وسمهم للتعبيرات الهامة التي يتوقع عليها التعبير عن المستورية ويقوير البني الأساسية الملازمة الإدارة والخدمات فيها فإنها الممتورية القليل نسبيا انشر التعليم الغربي ووفير البني الأساسية الملازمة المدرية ووفير البني الأساسية الملازمة المدرية ووفير البني الأساسية الملازمة المدرية ووفير البني الأساسية الملازمة المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية والمستورية وال

للتطور السياسي والاجماعي. فني العديد من المناطق الخاضعة للاستجار في افريقيا في فترة ما بين الحربين كانست المدارس الابتدائية ما تزال محدودة العدد ومتباعدة فها بينها وكان التعليم النانوي شيئًا نادرًا. فني افريقييا الوسطى البريطانية ، وافريقيا الاستوائية الفرنسية والسردان وإنفولا وموزميني وغينيا البرتغالية لم تكن هناك عمليًا إمكانية للالتحاق بالتعليم الثانوي قبل الحرب العالمية الثانية. وفي مثل هذه المناطق يصعب تصور لجوء الوطنين إلى أسلوب دستوري للتعبير عن مناهضتهم للاستجار.

هذا هو الإطار الذي يتبغي للمرء أن يجاول فيه فهم دور الحركات التقليدية أو الأهلية المحلية والاسجتهاعية الدينية في هذه الفترة. وكان للحركات المسيحية التي عبرت عن إيديولوجيات علية وكذلك عن إيديولوجيات مستوحاة من الإسلام والمسيحية أهمية خاصة على نحو ما رأينا في بعض الفصول المسابقة. فقد كانت تلك الحركات تحروبة الطابع تعبر عابيعتبر في الحقيقة فاهرة عالمية في الظروف التي تضطر فيا الجلجاعات إلى التعبير عن عدم رضاها عن أحوالها المعيشة ورغبتها في التجديد. كما أما كانت تمثل إيديولوجية منافسة الاستمار باعتبار هذا الأخير إنكارًا للثقافة المحلية وقبيًا لجناعًا وفسيًا للخاضعين لمه. وحيا حد تعبير لاتيزياري فإنها وتعبير عن أوجه القائق والآمال التي تساور الجاعات المشتركة فيا في حدودت نمول مفاجئ وشامل في بينها المادية والاجتماعية النفسية، ""ا.

وكان من بين الأمثلة البارزة لمذه الحركات في الفترة التي تعينا، غير غلك التي تم تناول نشاطها بالمحصد في القصل العشرين، الأثيوبائية في جنوب وشرقي أفريقيا. والحركات إلى القصل مبشرون أشيوت في جنوب وشرقي أفريقيا. والحركات إلى كان يقودها مبشرون أشيوت في جنوب وطبقاً المراح يستين كما يتشرون في إقليم الكونغز (زائير وجمهورية الكونغو الشعبة الآن) ويناءالائد (بالأوي الآن) ، وحركة الكحيانافيست الحاليدة وبعثة السوده، التي أسسها في الكونغو اللبجيكي سيمون كجيانغو) ولها أتباع في الكونغو اللبجيكي والفرنسي، والكجيانغيست الجاليدة وبعثة السوده، التي أسسها في الكونغو السفلي سيمون بيير مجان الكونغو بالمساحية عن المؤمنة المؤمنة المؤمنة عن المؤمنة والمؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة والمؤم

وكان الارتباط الوثيق بن الجانب الروحي والوضع الاجتاعي وللدي يتجلى في الوسائل التي استخدمها. فينها ظل الدين، بالضرورة، وسبلة التدبير عن التطلعات الافريقية كانت الأعمال الملموسة تتم حن طرق مثل الاضطرابات العالمية ورفض أداء الضرائب. وعلى غرار الحركات التي أسسها كيمبانغو ومبا دي، أسس روبين سبارتاس موكاسا في أوغناء الرابطة الافريقية التقدمية والجيش المسيحي لخلاص المويقيا، وقد كان موكاسا ذاته، وهو جندي سابق في كتيبة الملك الافريقية، تعبيرًا عن هدف توحيد كل هده الحركات عندما وعد بالعمل على إنقاذ افريقيا أيًا كانت المخاطر الشخصية التي يمكن أن يتعرض

<sup>(</sup>١٦) ف. لانتيرناري، ١٩٧٤، ص ٤٨٣.

لها. وعندما أقام فرعًا للكنيسة الأرثوذكسية الافريقية في أوغندا كان الهدف السياسي والاجتماعي واضحًا في تصريحه بأن الكنيسة متكون و ... جلمع الافريقيين اللمين يفكرون تفكيًّا صحيحًا ، والذين يربيدون أن يكونوا أحرارًا في بيونهم ولا يربدون أن ينظر إليهم على الدوام كخدم ، . وقد امتئت كنيسة موكاسا إلى كنيا. وكانت كنيسة جوردان مسوما «الكنيسة الأخيرة لله ولسيحه» في نياسالاند من النوع نفسه. كذلك كانت الكنائس الافريقية وكنائس الألادورا المختلفة في غرب افريقيا.

وكان الإسلام يمثل التقتل المقابل للإيديولرجية الاستجارية والجال الذي يتم من خلاله التعبير عن الخلاص المقبل. والمسلمات الإستجارية وأجال الذي يتم من خلاله التعبير عن الخلاص المقبل. والممادي بالنسبة للمسلم كالمسيح بالنسبة للمسيحي. وقد أقضت المهادية مضاجع السلطات الاستغارية في شال الوغربي افريقا في المين التي سيطر عليه الإلافي والمناهضة الاستغار عليه الإلافين والمناهضة الاستغار من خلال الإسلام. فالإسلام، فالإسلام، وهو الجانب الديني للتقافة التي تقرع عليها المروية ، وفكرة السلفية كان علم دور بارز في السياسة الوطنية والسياسة الاستغارية في مصر والمغرب وشال السودان المصري الإنجليزي. وقد رأت السلطات الاستغارية في الحركات الإسلامية مثل الحملية والتيجانية والمريدية تهديدًا مستمرًا لأمن النظام الاستغاري.

وقد أتاحت هذه ألحركات الإسلامية قيام صلة قوية بين أنصارها الذين وجدوا أنضهم خاضعين لأنظمة استهارية مختلفة. فنذ الحرب العالمية الأولى كانت الإيديولوجية الإسلامية العامة التي كانت تنشرها تركيا مصدر قلق للسلطات الاستهارية في أجزاء كثيرة من افريقيا كما بين كواودر فيا سبق<sup>(۱۱)</sup>. وكانت تلك مشكلة فكر الحكام الاستهاريون في معالجتها من خلال تبادل المعلومات والتعاون فيا بين للمتعمرين.

ويصرف النظر عن مدى تعرض الافريق الخناضع للاستجار للمؤثرات الغربية فإن القاعدة المشتركة للتجبر عن القومية الافريقية كانت هي الأشكال المختلفة التي انخذتها الحركات الثقافية. وقد سبق الإشارة إلى موامنة الثقافة والمؤسسات الافريقية واحتفاظها بأصيحاً بالنسبة للخاضعين للاستجار في افريقيا بأسرها. فحتى أشد الذين أخفوا بالأسلوب الغربي من الصفوة الافريقية التملفة ظلوا يواجهون حقيقة الأمراء أبها أو التي مستناولها فا بعد وعيا بالأهمية الحاسمة لتقافيا من أجل الحفاظ على هويتها الذاتية في مواجهة الفرزة الأوروبية عن طريق التظام المدرسي. وتقدم جمعيات الجيكريو المختلفة مثالاً طبيًا على مواجهة المؤرة الأوروبية عن طريق التقالم المدرسي. وتقدم جمعيات الجيكريو المختلفة مثالاً طبيًا على ظهر في أوائل الثلاثيات، كما سبن القول في الفصل الحلوي والعشرين، وكذلك ما سمي بالحركات والدينية ، الني سبقت الإشارة إليها .

وقد شكلت جميع هذه المظاهر للترَّقة الوطنية الأفريقية والسياسات المناهضة للاستمار الفرض المحكي في المسلاقة الجدالية القائمة بين الأوروبيين والافريقين المستعمرين. ومن الممكن تفهم ردود الفعل المامة من جانب النظم الاستعارية التي معت إلى تشديد فيضنها باستخدام القوة الملادية وفرض الوائق القانونية نظرًا لأن هذه الفترة شهلت تصاعدًا في الاتجاهات الاستبدادية والمتزمنة في أوروبا نفسها . على أن شعل المنافذة الأوروبية يعدم الأمان لم يكن يرجع فقط الى المارضة الافريقية ؛ ذلك أن انتشال الشعرية المادة للعدم من نوعية

<sup>(</sup>١٧) أنظر الفصل الثاني عشر من هذا الجزء.

التعليم ومداه قائمة على أساس أن التعليم الأوروبي والأفكار السياسية والاجتماعية الأوروبية يمكن أن تكون مدموة للاستهار باعتباره نظامًا للعلاقات. والرغبة في تفادي الخطر الذي كان محدةًا هي التي تفسر الشبك العام في أهمية تعليم العلوم الإنسانية على كافة المستويات وإعطاء الأفضلية المتدارس الريفية، والمداوس الميفية المناوسة في المرحلة التي تلي الثانوسة ، ولبس للجامعات. وكانت الغاية هي تلافي مثل ما حدث في الهند حيث كان التوسط في التعليم المداوسة ويتعامل المواجعة في التعليم المواجعة المواجعة والتعليم المواجعة والمحابط المواجعة والمحابط المواجعة والمحابط التي والمحابط التي وقيمت لكليات مثل مدرسة ولم بونتي في افريقيا الغربية الفرنسية ، وكلية يابا للدراسات المطابق أربيجيرا)، وكلية أشيموتا (ساحل المدهب) وكلية غوردون (المخرطم) وكلية ماكبريري في افريقيا الشوقة المربطانية (١٨٠). الشرقة المربطانية (١٨٠)

على أن عاولة التحكم في مدى التغيير الاجتماعي الذي يمكن أن يحدث في المستعمرات ونوعه كانت في حد ذاتها مصدرًا آخر للمظالم الاستعارية التي غلت الحركات الوطنية. وقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تدهور الوضع من ناحيتين. فقد حدّت من الموادد المتاحة لتأمين حياة النظم الاستعارية دون حاجة إلى حصولها على معوية دولتها الأم . وكان الاتجاه العام هو الإيقاء على سير الادارة الاستعارية عن طريق الاستعارية عن الإستعار أن يغيد منها الخاضعون للاستعارية عن الاستعارية المستعارية المستعارية المستعار أن فيلد منها الخاضعون للاستعار المقدم الذي يمكن أن نحدثه المطالمة في هذه لارفاعة في هذه المعالمة في هذه المعالمة المعالمة المنافقة أن تستغيرها في ظروف كان المؤارعون عصارت فيها بالفعل العن المؤارعون المستعار نتيجة عصارت فيها بالفعل على عائدات متناقصة من موادهم الخام بينا هم يدفعون أسعاراً أكبر في السلح الأوروبية المستعة الى يستوردونها.

ويمكن في الختام أن نشر إلى الحرب الإيطالية الأثيوبية التي بدأت في سنة ١٩٣٥، والاحتلال الإيطالي الذي أعقبها لأثيوبيا ، باعتبارها حدثًا دوليًا رئيسيًا زاد من شعور التباعد لمدى الخاضعين للاستعار، والتصلدين منهم بالذات، تجاه النظم الاستعارية. وقد أوضحت النبرة التي استخدامها الغزو الإيطالي، والتي استخدامها الفاشية والنازية بشكل عام، الطبيعة العنصرية للاستعار الأوروبي في أويقيا. وقد أصيب أولئك المدن علقوا الآمال على عصبة الأم بخيبة أمل مؤسفة. ونقصر الرغبة في الحفاظ على الكرامة المهدورة للافريق عودة الأفكار القومية الافريقية مثل الزنوجة إلى الظهور في ذلك الوقد. ومكذا كان المنظال اليوبيا، تلك الدفاق عن استغلال اليوبيا، تلك الدولة التي كانت رمزًا لأمل الافريق المنطر على الاستقلال.

وكانت الصحف والدوريات ، سواء الحلية منها أو الاجنبية تُسخر ، بالطبع ، كأداة لنشر الأحاسيس وكانت الصحف والدوريات ، سواء الحلية منها أو الاجنبية تُسخر ، بالطبع ، كأداة لنشر الأحاسيس الوطنية المناهضة للاستعار ولأوروبا . ومن أجل الحد منها الحدامات الإذاعية التي كانت تتنشر بيطء . وقد يُذلت جهود من أجل منم توزيع الكتابات والصحف والدوريات بل وأجهزة الراديو أو الحد منها حتى لو كان مصدرها بلاد المسؤولين الاستعاريين أنفسهم . وفي كل الحالات تقريبًا أخضمت الصحافة المحابة لسيطرة مدوية عن طريق الرقابة والقوانين الخاصة بالتحريض على الفتنة . وقد اتخلت جميع هذه التدابير بقصد

<sup>(</sup>١٨) ب. أو. أولورونتيميين، ١٩٧٤، ص ٣٣٧ إلى ٣٥٧؛ د. ب. أبيرنيتي، ١٩٦٩، ص ٧٩ إلى ٨٨.

تسهيل مهمة الإدارات الاستجارية التي اتسمت بمزيد من التشدد تجاه التطلعات الوطنية ، وبالإمعان في الحرمان من الحقوق والحريات المدنية والشخصية.

وفي فترة ما بين الحربين، كانت هناك علاقة جدلية بين الاستمهار والنزعة الوطنية الافريقية . ولم تحرز الحلقة بين الحربين ولكنها أثارت القلق بين الحربين ولكنها أثارت القلق بين الحربين ولكنها أثارت القلق بين المسؤولين الاستمارين. وتدل على ذلك جميع تدابير القمع التي انخذت في تلك الفترة . وإن ردود فعلهم نجا التحطوبات التي أنارها أمامهم هذا الكفاح تعني أنهم كانوا يرغين في عزل افريقيا عن التيارات المامة للتطور في العالم . ولا يتصف هذا الأمر بعدم الواقعية والتناقش المذاتي فحسب ، بل إن هذه المحاولة كانت بمنابة العامل الحافز المنابق عجل بالكفاح الوطني الافريق و بمعاداة الاستمار ليتخذا أشكالاً أعمق وأوسع نطاقًا سرعان ما أدت ، مقرونة بأثار الحرب العالمية الثانية ، إلى التحرك نحو الإطاحة بالنظام الاستمارات

### الفصل الثالث والعشرون

## السياسة والكفاح الوطني في شمال شرق افريقيا (١٩١٩ – ١٩٣٥)

بقلم: ح. ١. ابراهيم

#### مقدّمة

تنافس على مركز الصدارة في شهال شرق افريقيا خلال سنوات ما بين الحربين شكلان من أشكال الكفاح الوطنية المستعدة من اللبين من جهة أخرى. وقد نجع النزاث المتصل اللبين حاقه المهدى في السردان والسيد عمد في الصومال في الدمج بين الدين والشعور الوطني بصورة الذي خلقه المهدى في السردان ما بين الحربين نحو مزيد من المعاينة وانتخار الموطني المركزي كان يتجه خلال سنوات ما بين الحربين نحو مزيد من المعاينة وانتظر الشكل ١ – ٢٣٧. ولكن حتى في مصر تداخل على مسرح السياسة كل من التجديد الإسلامية الذي والكفاح الوطني الذي يسلم على السياسة المصرية في العقد الأول الذي تلا الحرب العالمية الاولى، قد تأثر بجهال الدين الأفغاني، ذلك الثائر العاصف في سبيل القومية الإسلامية الذي شادي شادي على المستعين في وإيراز الإرهاصات الأولى للزعي القومي ومظاهر النامر في عهد المجالي الذي من الصحيح مع ذلك أن تقول إن الحركة التي قادها صعد زغلول كانت السردان المباعلية والمبامل السيامي خلال سنوات ما الشابلي والصومال كان من الصحوية بمكان القصل بين العامل الديني والعامل السيامي خلال سنوات ما الشهابي بن الحامل الديني والعامل السيامي خلال سنوات ما

وبالإضافة الى العلاقة الجداية القائمة بين الدين والعلمانية في السياسة خلال تلك السنوات ، كانت هناك علاقة جداية أخرى بين الكفاح الوطني والمشكلات الاقتصادية . وقد تضمنت هذه الفترة بعضًا من أسوأ سنوات الكساد الاقتصادي في تاريخ العالم الحديث . فني نهاية العشرينات كانت القوى الامبريالية نفسها تعاني ضغوطًا انكاشية عميقة الجدارو بلغت ذروتها في الكساد الكبير . وقد شعرت المستعمرات في

<sup>(</sup>١) أ. حوراني، ١٩٦٢، ص ١٠٨ و١٠٩؛ أنظر أيضًا ن. ر. كِدِّي، ١٩٦٨.

شال شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقد أو عقدين من إصابة العالم الصناعي بالكساد الكبير . شال شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقدين من إصابة العالم الصناعي بالكساد الكبير .

وهناك خاصية أخرى لشال شرق افريقيا في سنوات ما بين الحربين ولهي أنها شهدت في الوقت نفسه توسكا جديدًا للامهريالية من جانب وظهور نضال جديد ضدها من جانب آخر. وكانت سنوات ما بين الحربين العالميين هي السنوات التي شهدت آخر الحدود الأوروبية – فقد تم خلاطا ضم أراض جديدة وتدحيم السيطرة الاستهارية – وكان ذلك هو الاندفاع الإقليمي الأخير للاميريالية في افريقيا . إلاّ أن هذا السنوات نفسها شهدت بروز الكفاح ضد الاستهار بين الشعوب الخاضعة له وبدايات التنظيم السيامي الفعال تحقيق الحربة وللساواة . وبالنسبة لشهال شرق افريقيا كان ذلك وإضحاً تمامًا في مصر ولكته لم يكن مقصورًا عليها بأية حال.

وقد كان للحرب العالمية الأولى نفسها دور في إظهار هذه التناقضات. وربما كانت مصر أكثر بلدان هذا الجزء من افريقيا تأثرًا بصورة مباشرة بالحرب العالمية. فلا يمكن أن نغفل أنه عندما دخلت تركيا الحرب الى جانب ألمانيا، المفتت بريطانيا من ذلك ذريعة ليس فقط لإنهاء ما بتي من السيادة العائمية على مصر بل كذلك لإعلان مصر محمية بريطانية والمناداة بملك جديد عليها من اختيارها. وكان إعلان المحمية مذا وطبيعة لللكية الجديدة عاملين هامين على زيادة الشعور بالاستياء بين الوطنين المصريين. وقد تعمق هذا الكفاح الجديد نتيجة إحضار نصف مليون من القوات النابعة للقيادة البريطانية لترابط بالسوسي طراسة القال.

وقد تعزز دور بريطانيا في السودان كذلك مما ولد بدوره أشكالاً جديدة من الشعور الوطني. ولقد كانت الاميرانية الأوروبية تندفع بالفعل نحو حدودها الإقليمية الأخيرة في افريقيا ولكنها كانت ، محكم هذه العملية نجام ، تمجل يقظة وطنية جديدة بين الشعوب الأصلية . ولكن يجدر بنا أن تنذكر أن الكفاح الوطني للصري خلال هذه السنوات كان لا يزال يصطبغ بشكل من أشكال التوسعية خاص به ، فقد كان زعماء الحركة الوطنية الجديدة في مصر لا يزالون ينظرون الى السودان باعتباره تابعًا لمصر ويسعون الى استرداد السيادة المصرية القعلية عليه .

تلكُ هي إذن التناقضات الأساسية في الإطار القائم في سنوات ما بين الحربين في شال شرق افريقيا : العلاقة الجدلية بين القوى الاقتصادية والسياسية ، وبين الدين والكفاح الوطني ، وبين الحدود الأخيرة للاميريالية والحدود الجديدة لمناهضة الاستمار ، وبين الكفاح الوطني المحلي والتوسع المحلي ولا سيّما في العلاقات المصرية السودانية .

. فلتنظر الآن الى هذه التطوّرات بَريد من التفصيل وفي كل بلد على حدة ، آخذين في الاعتبار أن بعض المشكلات الاقتصادية التي ظهرت في ثبال شرق افريقيا في تلك الفترة قد كان لها دور رئيسيي في إيجاد مناخ مناسب للشعور بالنفهب والاستياء الوطنيين اللذين كانا يسودان في صفوف الشعب .

#### مصر

#### ثورة سنة ١٩١٩

نظرًا لإعلان بريطانيا الحاية على مصر في سنة ١٩١٤ شعر الوطنيون للمصريون بالحاجة الملحة الى إنشاء هيئة موحدة تمثل الأمة في نزاعها المقبل مع بريطانيا ونتيجة لذلك شكّل زغلول (انظر الشكل ٢٣٦١)، الزعيم المصري البارز واثنان من زملاته «الوفد المصري» في نوفمر/تشرين الثاني ١٩١٨.



الشكل 1 - ٢٣ : الكتاح الوطني في مصر : زطول باننا (حوال ١٨٥٧ – ١٢٩٧) يغطب (حوال عام ١٩٢٧) في مظاهرة مطائبا باستعاب القيوات البريطانية دالصورة : حالبط – فيرك

وكان الوقد نضائياً في منجه من أجل التغيير. وكانت أهدافه النهائية هي الحصول على استقلال مصر وضهان سيادتها على السودان وإلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت تمنح الأجانب المقيمين في مصر إمتيازات خاصة. وبالرغم من أن النظام الأسامي للوقد لم ينص صراحة على الهدفين الأخيمين، فإن ذلك كان على ما يبدو تمركا تكتيكيا يرمى الى تمقيق الحرية أولاً ثم الاهمام بأمر المؤسومين الآخيين ?? ولم يكن زغلول وصحب بمثارن الصفوة المصرية الجديدة من رجال الإدارة والحامين وغيرهم من المهنين العالمين في حمومة جديدة من ملاك الأراضي. وكانوا، من الناحية الاجتاعة يتسمن الى وطبقة علية من الأقالم حديثة المهد نسبياً بملكية الأرض وبالعمل المهني؟ ؟?. وكان ظهروهم وشرًا على أن الاستقراطية الأجتبية القديمة المنتشلة في الأنواك المتمصرين والألبانيين يجب أن تعلم الهيزين التي ظائر من طويل.

ولحأ الوفد الى التكتيكات النضالية لتعزيز قيادته. فقد وزّع المنشورات ونظّم الاجتماعات العامة وجمع الإقرارات الموقّعة من جميع التنظيات ذات الصفة التمثيلية في البلاد والتي تفيد أن والوفد هو الممثل الرسمي للأمة المصرية المسؤول والمحول وحده التفاوض حول مستقبلها » (أ). وعلاوة على ذلك حصل الوفد على تأبيد البلاد كلها لموقفه عن طريق التعبير الصحيح عن شكاوي الشعب ومطالبه. ومن ثم فإن الإعلان البريطاني المنفرد للحاية على مصر في ديسمبر / كانون الأول ١٩١٤ ، ذلك الاعلان المهين وغير المقبول، قد رفضه الوفد بقوة باعتباره غير شرعى ومن تدابير الحرب فقط. وقد طالب بالغائه فورًا تمشيًا مع مبادئ الرئيس وودرو ويلسون ووعود الحلفاء بالحرية لجميع الأمم الصغيرة. وكانت المشاقُ الاقتصادية تساعد في الوقت نفسه القضية الوطنية. فقد خلقت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي عاناها المجتمع للصري خلال فترة الحرب العالمية الأولى شعورًا واسع النطاق بالحرمان بين الجاهير. وبالرغُّم من أن الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بتحمل كافة المسؤوليَّات الناتجة عن الحرب فإن الحملة العسكُرية المصرية قد استخدمت للدفاع عن قناة السويس وعن سوريا وفلسطين. وقد حُشد الفلاحون بالقوة وبإعداد كبيرة لخدمة الحلفاء في فرق العمل ومعسكرات الحدود. وقد تم الاستيلاء على حبوبهم ودوابهم دون تعويض مناسب. وقد تأثر موظفو الحكومة والعال غير المهرة بشكل خاص من الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة لأنه لم تصاحبه زيادة مناسبة في مرتباتهم. ولم يتمكن ملاك الأراضي من الاستفادة الفعلية من الزيادة في سعر القطن لأن بريطانيا حددت المساحات التي تزرع منه لكي يسمح ذلك بالزيادة في زراعة الحاصلات الغذائية الأساسية ، كما أنها حدّدت سعره وقيّدت تصديره". وقد أكد الوفد مرارًا مسؤولية بريطانيا عن هذه المظالم وأقنع المصريين بالوقوف وراءه لتصحيحها. وقد أدت هذه الحملة النشطة تدريجيًا الى أن تبتعد جميع الطبقات عن بريطانيا . وبحلول سنة ١٩١٩ كانت حالة التذمر القابل للانفجار سائدة في البلاد كلها (O) . وكان الحرمان الاقتصادي قد هيأ المناخ للاستجابة السياسية على مستوى الجاهير.

. وكان إخفاق الحكومة البريطانية في تقدير فوة وأبعاد الروح الوطنية الجديدة الكاسحة ، وإصرارها المتبجع على استمرار وضم المحمية خطأ كبيرًا من جانبها في تقدير الأمور. ولقد كان ما تلا ذلك من

<sup>(</sup>٢) ع. م. رمضان، ١٩٦٨، ص ٤٣١ و٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) ب. ج. فاتيكيوتيس، ١٩٦٩، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) ب. ج. الغود، ١٩٢٨، ص ٢٢٧.

ونضها العنيد الساح لحسين رشدي ، رئيس الوزراء إبان الحرب ، ولسعد زغلول بأن يعرضا قضية مصر في مؤتمر السلام بباريس بمثابة إشعال الفتيل لوضع متفجر فعلاً. ولكن أكثر الحاقات البريطانية خطورة كانت اعتقال زغلول واثنين من زملائه في ٨ مارس / آذار ١٩١٩ ونفيهم الى مالطة. وكانت تلك هي الشرارة التي أشعلت ثورة سنة ١٩٩٩.

وكانت السيعة المباشرة للتعبة التي قام بها الوفد هي سلسلة من للظاهرات العنيفة والإضرابات الواسعة قام بها عالى النقل والقضاة والمحامون. وقد شارك ظاهرت جامعة الأزهر والمدارس الثانوية والمهنية مشاركة إيجابية في الكفاح الوطني. ولم تلبث الأقالم أن انفصت الى الاحتجاج العام وحاولت القيام بهجات أشد جرأة على خطوط السكك الحديدية والاتصالات المائفية. وكثرت الهجات كذلك على العسكريين البريطانيين وبلغت ذروتها في قتل نماني ضباط ورجال الهزائين في قطار متجه من أسوان الى القاهرة عند يدروط في الثامن عشر من مارس/آذار. وباختصار فإن البلاد وصلت الى حالة شال تام وتعرض وضع بريطانيا في مصر لهديد خطير. ويرز الوفد عندئذ كممثل وحيد للأمة وسيطر زغلول على للسرح السيامي الوطني حتى وفائه في سعة ١٩٧٧.

ولا شك أن ثورة ١٩١٩ هي حدث بارز في تاريخ مصر الحديث. فهي قد حشدت، ولأول مرة ، جميع الطبقات المصرية (الفلاحين، والعال، والطلاب، وملاك الأراضي والمثقين) والطوائف الدينية (سواء من الأقباط أو المسلمين) ضد الاستجار البريطاني. فالوائع أن زعاء الطائفة القبطية قد اشتركوا بنفس القدر في السجي للحصول على الاستقلال كها أن بعضهم قد أخير لعضوية لجنة الوفد المركزية. وكان ذلك إجراء من إجراءات العلمانية الجديدة، كها أن اشتراك النساء في المظاهرات العامة ضد بريطانيا كان تطركا جديدًا كذلك.

وقد أضطرت هذه الانتفاضة الوطنية بريطانيا الى الشروع في سياسة وقاق مع الوطنيين. فقد أفرج اللورد اللنبي ، الذي عين مندويًا صاميًا خاصًا ، عن زغلول ورفاقه وسمح لهم بالذهاب الى باريس. وقد عيت الحكومة البريطانية لجنة خاصة برئاسة اللورد ميانر، وزير شؤون المستعمرات ، لكي تقدم تقريرًا عن أسباب والاضطرابات و أركثر الدساتير ملاءمة لمصر في ظل الحاية . وبالرغم من أن الوفد كان قد نظم حملة مقاطعة لبعثة ميانر شملت البلاد كلها ، فان السبعة التي توصلت اليها من أنه ينبغي استبدال نظام الحاية غير المرضي بماهدة تحالف يتم التفاوض عليها مع الوطنيين كانت تعد انتصارًا للوفد. وقد أضطرت بريطانيا للاحتراف كذلك بالوفد كمنحدث رسمي باسم الأمة . بل إن ميلنز ذهب الى

وقد اضطرت بريطانيا الاعتراف كذلك بالرفق كتحدث رسمي باسم الامة . بل إن بيلز دهم الى المدرد وقد اضطرت بريطانيا الاعتراف كلم الك بالموقد كم ميلنر أبيد من ذلك مدكرة رغلول - ميلنر أبيد من ذلك مدكرة رغلول - ميلنر ما ١٩٢٨ التي تعلق المحدود بين البلدين وعلى إحالة الدول ذات الامتياز حقوقها في مصر الى بريطانيا بشرط موافقة هذه الدول على ذلك . إلا أن المذكرة خلت من الإشارة الى السودان ما دام وضعه ، في رأي ميلنر ، عنداً بحرجب انقاقية الحكم الثنائي (١) . وبالرغم من أن هده المدونات المارة الوقد على الاستقلال النام والسيادة للمصرية على السودان فإن هذه المذكرة كانت مي نقطه المذكرة على المستقلال النام والسيادة للمصرية على السودان فإن هذه المذكرة التعريف من نقطه المدونات التي تلتاء .

وكان أعلان الاستقلال في ٢٨ فبراير/ شباط ١٩٢٧ هو أكثر نتائج ثورة سنة ١٩١٧ بروزًا. وتحت ضغط الوطنيين ألغت بريطانيا منفردة الحاية واعترفت باستقلال مصر بشرط الإبقاء على «الوضع الراهن» بالنسبة للأمور التالية (التي يطلق عليها عادة التحفظات) لل أن يتم إيرام اتفاق بشأنها مع مصر : أمن

<sup>(</sup>٦) لورد ميلنر، ١٩٢١، ص ٢٤ إلى ٣٤.

المواصلات الامبراطورية والدفاع عن مصر وجاية الأقليات والمصالح الأجنبية والسودان (٢٠) . وقد أعلن استقلال مصر رسميًا في ١٥ مارس / آذار ١٩٢٧ وسمي السلطان فؤاد بالملك فؤاد الأول ملك مصر . ولكن هل كانت تلك حالة حقيقية من حالات تصفية الاستمار؟ أم أن بريطانيا كانت لا تزال تحافظ علم الحدود الامعراطورية الجديدة؟

لقد أعطى إعلان الاستقلال الحكومة المصرية حرية أكبر في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية. فقد أعيدت وزارة الخارجية التي ألفيت في سنة ١٩١٤ وصح لمصر أن يكون لها تمثيل دبلوماسي وقنصلي . وبالإضافة الى ذلك فقد نص التصريح على حكم مصر حكمًا دستوريًا ، وهو هدف كافح الوطنيون من أجله منذ سنة ١٨٨٣ (٨٠) . وبناءً على ذلك صدر دستور سنة ١٩٢٣.

على أن هذا ليس إلا جانبًا واحدًا من القصة. فقارنة بإيديولوجيتها النضالية لم تحقق ثورة سنة ١٩٩٩ الآ بحاحًا معدودًا من الناحيتين السياسية والمستورية. فالاستفلال الذي منحه التصريح قالت منه التحفظات ولا سيّما التحفظ الذي نص على استمرار الاحتلال العسكري البريطاني لمصر. واستمر الأجانب، فضلاً عن ذلك ، في التمتم باستيازاتهم التي تخرج عن اللاحتصاص الإقليمي بينا ظال اتفاق الحكم المنتاني الذي أملته بريطانيا هو الذي يشكل الإطار المستوري للإدارة في السودان. وكذلك فإن محتور سنة ١٩٧٣ لم يضع الأساس الصلب وللتين للحكم المستوري في مصر ما دام قد أعطى الملك مسلطات واسعة مثل حق احتيار وتعين رئيس الوزراء وإقالة الوزارة وحل البرلمان أو تأجيل دوراته. وقد فوض ذلك أركان الديمقراطية البرانانة في مصر قبل أن تبدأ.

وقد جاء هذا العجز عن تحقيق جميع تطلعات الأمة ، أساسًا، نتيجة للانقسام التدريجي في الوحدة الوطنية التي تحققت في سنة ١٩١٩ . ونتيجة للتنافس الشخصي على زعامة الوفد ولاختلاف وجهات النظر حول مسألة الإستقلال الوطني حدث انقسام خطير في الجبة الوطنية في سنة ١٩٢٠ بين المحتدلين بزعامة عدل يكنّ والمناشات بزعامة زغلول . وقد شعر الأول أن فشل المصرين في كسب التأبيد الدولي تفضيتهم عدل مقد تعزم قدرتهم على مواصلة الكفاح وحدهم جعل الحل الوسط مع بريطانيا أمرًا حتيبًا . ومن جهة أخرى شعر لمناضلون بإحياط شديد نتيجة تعنت بريطانيا وتأثروا بيقظة الشعب في سنة ١٩٩١ (١٠) الى حد أنهم وعوال الم واصلة الكفاح حتى تمثل بريطانيا وتأثروا بيقظة الشعب في سنة ١٩٩٩ (١٠) الى حد أنهم والبلاد كلها نقسامًا الله عدويين متنافسين : الزغلوبين والعدليين . لذلك أصبح الوفد حزيًا يمثل أخلية المصريين بدلًا من أن يظل جبة متحدة نتحدث باسم الأمة كلها .

وقد أفادت الدبلوماسية الاستهارية لبريطانيا، دبلوماسية وأثرى تسديا، بدرجة كبيرة من هذا الانتصام في صفوف الوفد. وقد شجع المسؤولون الإداريون الاستهاريون، من خلال المناورة وتخييب الانقسام في صفوف الوفد. وقد شجع المسؤولون الإداريون الاستدلين والزغلولين. وبينما قام اللنبي باضطهاد الأخيرين أرضى المتدلين والزغلومين المتدلين والزغلومين المتدلين والزغلومين المتدلين والزغلومين المتدلين ومن التصريح بأنه وكارقة وطنية المسادي والرغم من أدان ولله بنا محالية المتحريح فإن التصريح فلل يؤدي دوره في وطنية وضع حدود مؤتف للإمراطورية.

<sup>(</sup>V) ج. مارلو، ۱۹۹۵.

<sup>(</sup>٨) ع. الرافعي، ١٩٦٩، الجزء الأول، ص ٣٩ و ٤٠.

<sup>(</sup>٩) آعتراف مؤتمر السلام في باريس في شهر مايو/أيار سنة ١٩١٩ بالحاية البريطانية على مصر. (١٠) ع. الرافعي، ١٩٦٩، الجزء الأول، ص ١٣٥.



٣ جاء المركة الوطية في مصر (١٩١٨ - ١٩٢٣) خطامية لتأب لللك طال الجولة (موال ١٩٢٠) الصرابة هاراح -

#### عهد المفاوضات (١٩٢٤ – ١٩٣٥)

تركّز الكفاح الوطني بالدرجة الأولى ، في مرحلة ما بعد التصريح ، على التخلص من التحفظات التي شلته وذلك عن طريق التفاوض حول تسوية مع بريطانيا. وقد أجريت أربّع جولات من المفاوضات بيّن سنة ١٩٢٤ وسنة ١٩٣٥ : محادثات ماكدونالد – زغلول في سنة ١٩٢٤ ، وثروت – تشميرلين في سنة ١٩٢٧ ، ومحمود - هندرسن سنة ١٩٢٩ ، والنحاس - هندرسن سنة ١٩٣٠ (١١) ، ولكنها فشلت جمعها بسبب رفض بريطانيا تقديم أي تنازل من شأنه أن يخفف من احتلالها لمصر أو يغير الوضع القائم في السودان. وكان هذا التشدد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بما أوحت به بريطانيا، بل ما خلقته خلقًا، من اظهار للقصر كمركز من مراكز القوة المعادية للوفد.

فقد أتت بريطانيا بفؤاد الى الحكم في سنة ١٩١٧ ليكون حاجزًا بينها وبين الوفد المتطرف وليقوم بتنفيذ رغباتها. وبالرغم من أن فؤاد المتسلط الطموح قد أيَّد الحركة الاستقلالية بزعامة الوفَّد في سنة ١٩١٩ فقد كان يأمل أن يسيطر عليها وأن يستخدمها الأغراضه الخاصة كوسيلة لزيادة نفوذه وسلطانه ، (١٢). ولكُّنه سرعان ما أدرك أن زغلول كان يتبع طريقًا مستقلاً وشك في أنه كان يرمي الى الإطاحة بالملكية وإعلان مصر جمهورية . وقد أدى ذلك آلى عداوة مريرة بين السلطان والوفد ظلتُّ سمة ميزت السياسة المصرية حتى سنة ١٩٥٢. وقد شجعت بريطانيا هذه العداوة وإستغلتها لأغراضها الامربالية الخاصة.

ومن أجل منع الوفد من الوصول الى الحكم أوقف فؤاد العمل بدستور سنة ١٩٢٣ ثلاث مرات في أقل من سبع سنوآت : في سنة ١٩٧٤ ، وسنة ١٩٢٨ ، وسنة ١٩٣٠ ، وعيَّن في كل مرة رئيسًا للوززاء من اختياره. وفي الإنقلاب الدستوري الذي حدث سنة ١٩٣٠ ، استبدل رئيس وزراء القصر ، اسهاعيل صدقى، دستور سنة ١٩٢٣ بآخر أقل ديمقراطية. وكان الهدف الأساسي من قانون الانتخاب الجديد هو إبقاء الوفد بعيدًا عن الحكم (١٣) . وخلال الجانب الأكبر من السنوات الَّخمس التالية عاشت مصر عمليًّا في ظل حكومات معادية للوفد. وقد حال هذا التدخل المتكرر في التنظم الدستوري للبلاد دون أن يثبُّت الحكم البرلماني ومؤسساته جذوره في الحياة السياسية المصرية.

وقُد اتخذت مختلف حكومات القَصر التي حكمت مصر قبل سنة ١٩٣٥ ، ولا سيَّما حكومة صدقي (١٩٣٠ – ١٩٣٣) ، إجراءات قعية ضد الوفد. فقد سُجن زعاؤه وحُظرت صحفه وفُصل المؤيدون له من وظائفهم في الحكومة ومن الخدمة المدنية. وعلاوة على تأييد الإداريين الاستعاريين لهذه الإجراءات فقد اتخذوا أحيانًا إجراءات مباشرة لاذلال الوفد. فلم يُسمح لزغلول ، مثلاً ، مرتين في سنة ١٩٢٤ وفي ـ سنة ١٩٢٦، أن يصبح رئيسًا للوزراء بالرغم من أن حزبه كانت له الأغلبية فَى البرلمان.

وقد أدت حملة القمع التي قام بها القصر والمعتمد البريطاني الى التناقص التدريجي في شعبية الوفد وتلاشي وحدته. وإزاء عدم رضاها عا أسمته بالزعامة وغير الملهمة و (١٤) للنحاس ، خليفة زغلول ، رأت بحموعةً من زعاء الوفد ترك الحزب في سنة ١٩٣٢ . ونظرًا لتناقص قدرتهم ورغبتهم في مواجهة المستعمر

<sup>(</sup>۱۱) ح. أ. ابراهيم، ۱۹۷۳، ص ۱۵ و ۱۳. (۱۲) أ. كيدوري (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۰، ص ۹۰ و ۹۱.

<sup>(</sup>۱۳) أو. تويدي، ۱۹۳۱، ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>١٤) أ. ل. أ. مرسوت، ١٩٧٧، ص ١٣٩.

قررت أغلبية زعماء الوفد في منتصف الثلاثينات تعزيز صفوفها ضد القصر عن طريق صفقة نعقدها مع بريطانيا (۱۰ . ولتحقيق ذلك كان لا بد لهم من التغاضي عن بعض مطالب الأمة. ويلغ هذا الضعف ذروته بإيرام معاهدة سنة ١٩٣٦ التي أضفت الشرعية على الاستعار البريطاني لمصر وأبقت على السيطرة البريطانية على الإدارة في السودان.

#### السودان

اغذت المقاومة السودانية للحكم الاستجاري البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى شكل نشاط ومشاعر متباينة للتعبير عن نفسها . وقد نظم هذه المعارضة في شهال السودان النخبة المتعلمة والحركة المهدية بينما كانت حركات الاحتجاج في السودان الجنوبي ذات طبيعة عملية أساسًا .

# حركات الاحتجاج الفتية

قامت النخبة المتعلمة التي أخذت حديثاً في الظهور بدور بارز في تطوير السياسة السودانية خلال الفترة من سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩٢٥. وكانت هذه المجموعة من الرجال تتكون في الأغلب من طلاب و اخريجي ، كلية غودورن التذكارية والكلية الحربية بالمخرطوم. فقد شكلوا جمعياتم الخاصة وقاموا من خلالها بحملة سياسية نشيطة ضد الاستهار. وكانت اسبق هذه الجمعيات والفتية الى الظهور نادي الشريجين بأم درمان سنة ١٩١٨. إلا أنه خلال الأعوام التالية للحرب مباشرة شكلت جمعيات الا مريتان ذات طابع سيامي أكبرهما جمعية الاتحاد السوداني في سنة ١٩١٩ وكذلك ، وهذا هو الأهم ، جمعية العلم البيض التي أسسها في مايو / أيار سنة ١٩٢٤ على عبد اللطيف ، أبرز الزعماء الوطنيين في ذلك الوقت الموادين في ذلك الموادين في ذلك الوقت الموادين في ذلك الوقت الموادين في ذلك الموادين في ذلك الموادين في ذلك الموادين في ذلك الموادين في دايا الوقت الموادين في دايا الموادين في دلك الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في مايو الأموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في دايا الرقم الموادين في دايا الموادين في الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في الموادين في الموادين في دايا الموادين في الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في الموادين في الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في الموادين في الموادين في الموادين في دايا الموادين في الموادين في دايا الموادين في ديا الموادين في دايا الموادين في الموادين في الموادين في دايا الموادين في المحمد الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في الموادين في الموادين الموادين في دايا الموادين في دايا الموادين في الموادين الموادين الموادين الموادين الموادين الموادين في الموادين الموادي

وقد قال كثير من الكتاب البريطانيين من شأن الحركة الوطنية السودانية في بواكير العشرينات على أساس أنها غير ذات طابع تمثيلي ووصفوا أنصارها بأنهم بجرد موالين أو عملاء لمصر. إلا أن المدراسات الحديثة التي قام بها أسائلة صردانيون أثبت أن هذه الحركة ، بالرغم من الزعاطها بمصر من المناجكيكة والطنفافية والإيديولوجية كانت داخلية تمامًا كوانت معنية أساسًا بالتخلص من الحكم الاكتبكية والطنفافي . وقد أكد برناجا كل من جمعية الاتحاد السرداني وجمعية العلم الأبيض على قضية التحرر من العبودية المتخلف في المنطق المناجع المنابع في المناجع في منابع المناجع في منابع المناجع في منابع أيل المناجع المنام في ١٥ مايو/ أيار سنة ١٩٢٤ ، حيث تحدث عدد الوثيقة الهامة صراحة عن «أمة» سودانية وعن حتى تقرير المسيد، مستبعدة تمامًا الإدعاءات البريطانية والمصرية بمفها في أن يقرر اوحدهم مستقبل السودان (١٠٠).

وإن الدعوة الى الاتحاد مع مصر التي نادى بها الرطنيون كانت فيا يبدو شعارًا سياسيًا أكثر من كونها من تعاليم العقيدة الوطنية . وكانت بالأحرى خطة محسوبة بقصد كسب عطف وتأييد مصر التي كانت تخوض من نفسها كفاحًا وطنيًا . ويبدو ، فضلاً عن ذلك ، أن شعار الوحدة هذا قد فُرض على الوطنيين

<sup>(</sup>١٥) ح. أ. ابراهيم، ١٩٧٦، ٢٤ و ٢٥.

<sup>(</sup>١٦) أَنظر الترجمة الرسمية لهذه البرقية في ح. عابدين، ١٩٧٠، ص ٤٨ و٤٩.



الملكل إمراه الكاب الحاصة بالحرطوم في عام ١٩٥٢ . ويندو في الخلف كالم عديدي الشكارية والصراة : حفيق الطم حفيظ لرزارة الشهيد الاحزاجة

نتيجة لرفض بريطانيا منح السودان حق تقرير المصير ولسياستها في استخدام الزعماء المحليين والدينيين لإمامة سيطرتها. ومن هذه الناحجة فإن فكرة الوحدة كانت هي الطريقة الفضلى ، إن لم تكن الوحيدة ، والاستراتيجية للضادة التي يمكن للوطنيين الأخذ بي الالا) . فقد توقع الوطنيون أنه عندما يتم طرد بريطانيا ، المعدو للمشترك ، من السودان سيكون من الممكن إقناع مصر بمنادرته . وقد رفض المنتفون شعار «السودان المعدولينين الذي وفعه النزعامة التقليدية والحافظة باعتباره مؤامرة من إيحاء بريطانيا بقصد استبعاد مصر والسيطرة على السودان

وعلى غرآر الوفد وضع الوطنيون السودانيون مفهومًا نظريًا للمظلم المحلية وحددوها في شكل إيديولوجية معارضة للحكم الأجنبي – على أنهم لم يصوغوا معارضتهم في عبارات دينية ولكنهم تناولوا المظالم الاقتصادية والسياسية مع التركيز دائمًا على جشع للمتعمر وأجنييته. وقد خصصت مقالة عبد اللطيف بعنوان «مطالب الأمة»، التي كتبها في «الحضارة» في سنة ١٩٢٧، برمتها لنقد الحكومة.

وكان الأسلاب الأسامي الذي استخدمه الوطنيون في البداية لنشر أفكارهم ودعايتهم على مستوى الجاهير هو المنشورات ، وكانت النشرات ترسل بالبريد الى العناوين المختلفة في البلاد. في نوفجر/ تشرير الثاني ١٩٤٧ أرسل ومستشار مخلص، فسخًا من خطاب دوري شهير الى مئات العناوين هاجم فيماسة وفرق تَسُدُّه التي تتجها بريطانيا في مصر والسردان ، ودعا الأمين لل الاتحاد ضد الاستمار البريطاني (۱۸۰۰). وكانت المنشورات توضع أحيانًا في الأماكن العامة وتلقى في الشواوع. وكان الوطنيون فضلاً عن ذلك ، يقومون أحيانًا تهريب بعض المواد لنشره في الصحف للمصرية التي تتعاطف معهم ، كا أنهم كانوا يقومون بتغذيم للسرحات وتتليم الهرجانات الأدبية.

على أن الوطنيين تخلوا ؛ بمحلول عام ٩٩٣٣ ، عن هذه الوسائل السرية غير الفعالة في الدعاية وأخذوا بدلاً منها بأساليب أكثر ثورية. فقد شعروا بأن المواجهة الصريحة مع النظام الاستعاري البريطاني هي أفضل الطوق لتوسيع القاعدة الوطنية وحشد الثانيد الشعبي لأهدافهم. وكان الوطنيين مجدون في كاناحهم هذا، عن وعي منهم ، حذو الوقد في مصر (١٠٠ . وعلى غرار أقرائهم في الهند تجاوزوا هم كذلك الرؤوس الاستعارية للمشولة في الخرطوم وناشدوا الرأي العام الحر في بريطانيا أن يؤيد مطلب السودان في تقريره مصيره بنشسه.

وأدى مذا التغيير في التوجه والتكتيك السياسيين الى هياج سياسي عنيف في الخرطوم وغيرها من عوام من المناهرات وغيرها من عواصم مدن الأقابلي في سلسلة من المظاهرات والإنهطرابات في عطيرة ويور سودان والأبيض وشندي رانظر الشكل ٢-٤) ولا سيّما بعد اعتقال رئيسها عبد اللطيف واثنين من زملاته في شهر يوليو تحوز . وقد كان الجانب العلماني من الوطنية السودانية أشد ظهورًا خلال هذه الاضطرابات.

وكان العسكريون السودانيون أشد تأثرًا بأفكار ودعاية جمعية العلم الأبيض. وقد دُمُع صغار الفسباط في بعض المدن الشالية والجنوبية الى التظاهر ، أما ضباط الكلية الحربية في الخرطوم فقد قاموا باستعراض سار في شوارع المدينة مزودًا بالأسلحة والذخيرة.

وقد لجأ الضباط السودانيون ، وكان الكثير منهم يتتمون الى قبائل الدنكا ، الى استخدام السلاح ضد

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، ص ٤.

<sup>(</sup>١٨) م. عبد الرحيم، ١٩٦٩، ص ١٠٢ و١٠٣.

<sup>(</sup>١٩) ح. عابدين، ١٩٧٠، ص ٦٤.

الاستجار البريطاني. فقد خططوا ونفذوا التمرد العسكري الهام اللدي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٧٤ بالمخرطوم. وكان الحافز السياسي الأساسي لهذا التمرد هو الإعراب عن التضامن ورفقة السلاح مع الكتائب المصرية للمغادرة(٢٠٠). وقد سارت القوات السودانية من نكناتها لتلمق بالموحدات المصرية في شمال المخرطوم. وليس من المستبعد أن يكونوا قد خططوا للعمل مع زملائهم المصريين على القيام بانقلاب عسكري.

ولكن القوات البريطانية أطلقت عليهم النار في الطريق. وقد أدى ذلك الى وقوع معركة ضارية استمرت في المساء وحتى ليلة ٧٧ – ٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني وأودت بجياة أكثر من اثني عشر من أفراد القوات السودانية، كما أدى من بعد لمل إعدام ثلاثة آخرين بمقتضى حكم محكمة عسكرية قضت فيه كذلك على المشاركين الآخرين بالسجن لمدة طوماة.

وكان الانهيار النام الذي تعرض له هذا التمرد بداية عقد وبدأت فيه الصفوة تكابد جراح السنوات المنفوة تكابد جراح السنوات المنفود ونحد الناحية السياسية كان هذا العقد عقد الشعور بخيبة الأمل واليأس. وقد فرض العداء الذي أبداه نظام الحكم الاستمباري، وتصميمه على الفضاء على العبد المناسب العلني، على الطبقة للتعلمة أن تقتصر على انشاط الأدبي والديني والاجتماعي و كهديل المصل السياسي العلني، على الطبقة للتعلمة أن تقتصر على النشاط الأدبي والديني والاجتماعي و كهديل يمكنا من خلاله أن تعيد تجميع صفوفهاه (\*\*\*). فقد شكل المثقون عددًا من جماعات البحث الصغيرة في مختلف الملدن وأصدروا عددًا من الصحف والمجالات. على أن حيوية هذه الجوائد القصرية الأجل دلت على وحرارة وقصم هذا الجيل، (\*\*\*). وقد عمر الفن الشعبي لهذه الفترة، وبخاصة الشعر، عن الرفض والمرادة تجاه وقاحة المشؤولين البريطانين واسلطهم.

ومن هنا فإن الحركة الوطنية الأولى في العشرينات لم تكن ناجحة وكان السبب الأسامي لذلك هو الفخاها لله المسافعة المقومة القوى الفخاها لله المسافعة الشعية. ووجع ذلك الله أنها لم تسم ، ولا هي رغبت ، في التحالف مع القوى الحلمة والمبتد واحمد خاصة لأنها فلهرت قبل الحلمات الوطنية في المناطقة الأعرى التابعة من افريقيا الاستوائية وفضلاً عن ذلك فان مكوناتها السياسية بقبت الى ما بعد عقد الجحود السياسي ، إذ التقط حزب والأشيكا، وغيره من الأحزاب الانحادية في الأرساسية الأرساسية من القرن العشرين أحم شعار سياسي لما وهر ووحدة وادي النيل».

# المقاومة المهدية للحكم الاستعارى

كانت المهدية من الأسلحة التي بكر السودانيون الى استخدامها في كفاحهم ضد الاستعار خارج الإقليم الرئيسي فما حول الخرطوم. فقد كان المناضلون والمهديون الجدد يعارضون ، كل بطرقه الخاصة ، الحكم الاستهاري خلال هذه الفترة.

<sup>(</sup>۲۰) اتخاذت بريطانيا من مقتل السير لي ستاك، الحاكم العام، في القاهرة ذريعة للمطالبة، ضمن أمور أخرى، بسحب القواب للصرية من السودان فوراً.

به به المعاورة المساورة عن السودان فورا. (۲۱) ح. عابدين، ۱۹۷۰، ص ۹۸.

<sup>(</sup>٢٢) م. عبدالرحيم، ١٩٦٩، ص ١١٣.

#### الانتفاضات المهدية

لم يكد بمر عام خلال العهد الأول من الحكم الثنائي (١٨٩٩ –١٩٥٥) دون أن تقوم فيه انتفاضة مهدية ضد الاستعار . وبالرغم من أن هذه المرجة التي شملت آلاف الحركات قد تلاشت تدريجيًا من بعد في مناطق السودان التي يسوهما سكان حضريون فإن المهدية ظلت نشيطة في دارفور وأنظر الشكل ٢٠٤٠ . وقد ادعى الكثيرون النبوة وأعلنوا والجهاد، ضد الحكم البريطاني «الكافر» . وكان أكثر هؤلاء أهمية هو الفقيه عبدالله السهايني، زعيم حركة التمرد التي قامت في نبالا سنة ١٩٧١.

وعلى غرار سابقاتها كانت حرِّكة البَردُ في نيالا تهدف أنى التخلص من الحكم الاستماري «الكافر» واعادة حكم السودان الى للهدية (المجيدة». وبالإضافة الى هذا اللدافع اللديني الجوهري فإن فوض إدارة استعارية مركزية، وزيادة الضربية على القطمان، وللبالغة في تقدير العُشُر كانت كلها من العوامل التي الثارت الناس في دارفور ودفعتهم للانضهام الى المرد(٢٣).

فني السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول سنة ١٩٢١ قامت قوة قوامها حوالى خمسة آلاف محارب بقيادة السهايني بمهاجمة حصن نيالا وموقها. وسيطرت القوة على الحصن وأشعات النار في مبنى بحاور. وقد قام السهايني بهجوم ثان كان يمكن أن مجدت الاضطراب في صفوف العدو لو لم يتعرض هو لإصابة خطيرة. وكانت خسائر المستعمر في هذه الجولة ثلاثة وأربعين قبيلاً وواحدًا وعشرين مصابًا، بينما مات في ساحة الفتال ما لا يقل عن سيانة سوداني.

وبالرغم من أن السهايني قد شنق علناً يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول فإن أنصاره واصلوا الكفاح. وشكلرا قوة قوامها حولل خصمة آلاف شخص تمركزت على بعد نماني كيلومتراً تقريباً من نبلاً. وإزاء هذه التطورات الخطيرة أرسل المسؤولون الاستماريون قوة تأديبية كبيرة قامت بالتجول في دارفور الجذيبية. وقد اعتقلت الكثيرين، وأحرقت مساكنهم، واستولت على مواشيهم وصادرت مملكاتهم. وعلول شهر مايو/ أيار سنة ١٩٦٧ كانت مرحلة الفائوية هذه في دار مساليط قد انتهت.

وكان تمرد نيالا بلا شك أكثر الانتفاضات التي وقعت في السودان ضد الاستجار قبل سنة ١٩٢٤ أهمية, وعلى خلاف الحركات المهدية السابقة فقد وكادت تتجع في تحقيق غرضها المباشره كما أحيت بصورة كالملة والمخاوف القديمة من حدوث تمرد واسع النطاق تكن وراءه دوافع دينية و (٢٣). وبالرغم من أن هذه الانتفاضة لم تنجح في القضاء على الحكم الاستجاري إلاّ أن تجاحها المحدود اعتبر نوعًا من الاندار.

#### المهدية الجديدة

منذ سنة ١٩١٤ شعر السيد عبد الرحمن ، الاين الأخير للمهدي، بأن التعصب لم يعد يفيد عمليًا وأنه يمكن خدمة مصالح الأمة السودانية ومصالح طائقة المهدية بشكل أفضل عن طريق التعاون مع الانججليز على أساس شعار والسودان للسودانيين، على أن هذا الاحترام للأساليب الدستورية لم يكن يبدو مخلصًا،

<sup>(</sup>٢٣) ح. أ. ابراهيم، ١٩٧٩ص ٤٥٩ و٤٦٠.

<sup>(</sup>۲٤) م. د. دالي، ۱۹۷۷، ص ۱٤٤.

ولكن فرضه الواقع السياسي. ذلك أن السيد كان يدرك تماماً أنَّ انتفاضة مسلحة لا يمكن إلاَّ أن تؤدي الى التدمير الشامل.

على أنّ السيد كان كذلك لماكما بدرجة أدرك معها أن الهياج السياسي والديني يتطلب دعماً ماليًا. ولدلك فقد توسع في مشروعاته الزراعية والتجارية حتى أصبح من كبار ملاك الأراضي ورأسها ليًا ثريًا بحلول سنة ١٩٣٥. وبدلاً من أن يوجه طموحاته وجهة غير سياسية ، على نحو ما توقع بسلاجة المسؤولين الاستجاريون، فقد استخدم عبد الرحمن هذه الثرة التقوية تنظم الأنصار. وبفضل مناوراته اللكية وتصميمه على المحارضة ، فقد تفادى بدكاء القيود التي فرضها الاستجار، وعزز نفوذه في المراكز التقليمية للمهدية في الغرب، وكسب لفسه أنصارًا جددًا ويحالات نفوذ جديدة. وإذ أدرك السيد أن الوطنية السياسية قد بدأت تفوق الدين كفعة أساسية دافعة في الشرق، فقد بذل جهودًا خاصة في الماكزة المديدة المحادثة على التلاينات لكسب تأييد الطبقة المثقفة (۳۰).

وبدأ أصبحت المهدية الجديدة بجلول سنة 1970 قوة سياسية هامة مناهضة للاستمار . وقد أصبحت الوحدة التي أمكنها تحقيقها بين قسم كبير من الصفوة والعناصر التقليدية والدينية نواة لجهة الاستقلال التي كانت لها جاذبية وطنية ساحقة في الخمسينات . وقد كان لهذه الجبهة دور هام وفريد في تحقيق استقلال الأمة في سنة 1907.

# حركات الاحتجاج المحلية في السودان الجنوبي

واصل السكان الافريقيون في السودان الجنوبي انتفاضاتهم ضد الحكم الاستهاري البريطاني خلال هذه الفترة. وقد تميزت هذه المقاومة بالاقة ملامح بارزة. فهي لم تكن دائمًا ، ولا حتى في العادة ، ردًّا على اضطهاد إداري صارح. بل كان هدفها الأسامي ، بدلاً من ذلك ، هو إنهاء الاستهار البريطاني في هذه المنطقة الافريقية . وفضلا عن ذلك فإنها ماتند تشهل جهاعات ، وان تكن متباعدة ومتشككة في بعضها البعض ، إلا أن مواقفها لم تكن معادية على الدوام للحكم الاستعاري . وهي قبل كل شيء كانت تمثل أو أنها في معادة المنطقة . تمثل وأنها من الذبكا والنوبر وهما أكبر المجموعات الإنتية في هذه المنطقة . فقد تجاهلوا خلافاتهم أعت رئاسة زعاء برزوا في ظروف استثنائية ، كان بعضهم من الزعاء الدينيين ، بل وأحيانًا من والأنبياء اللبن كانوا بحظون بمكانة عالية . وفي إطار هذه الموجة المعارمة من موجات المقاومة عالم المناها المؤمنة الألباب ونكا الماء الم

وكان السبّ المباشر للتمرد الأول هو اختلاسات المسؤول الإداري الاستعاري للباشر عن الألياب ، المأمور ، ولا سيّما ما اعتاد عليه هذا المأمور من اغتصابه للنساء والاستيلاء على الماشية . وقد ظهر هذا النمرد كجزء من خطة رئيسية تشترك فيها شعوب أخرى في السودان الجنوبي (٣٠) . وبينما أمكن بصعوبة منم البور دنكا من النمرد تأييدًا للألياب ، فإن المتداري ، وهم شعب غير دنكى منفصل عنه تمامًا ، قد

<sup>(</sup>۲۵) ح. أ. ابراهيم، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۲۹) ل. ل. ماروت، ۱۹۷۸، ص ۸۰.

انضموا اليهم في هذا التمرد(٢٧).

وقد بدأت أنتفاضة الألياب دنكا في ٣٠ أكتوبر / تشرين الأول سنة ١٩١٩ عندما قامت قوة قوامها للاثة آلاف عارب تقريباً بمهاجمة قسم الشرطة في مينكامان جنوبي نبر السوياط. فقد تجمهر الألياب في القسم واحتلوه وغم أن المالمور نجح في الحرب. وبعد ذلك يومين دخل المنتداري للى و زريجه امهال مصرب الألياب ضربتم مو أخرى فيهاجموا استراحة وقتلوا أنين من رجال الشرطة ٢٨٠٠. وبالرغم من أن ضرب الألياب ضربتم مو أخرى فيهاجموا استراحة وقتلوا أنين من رجال الشرطة ٢٨٠٠. وبالرغم من أن الاستجارين. وقد قتل في ميدان المفركة عدد من المسؤولين الاستجارين. وقد قتل في ميدان الممركة عدد من المسؤولين الاستجارين وكثير من رجال الشرطة. وفي هذه الأزمة التي مر بها المذكا في تاريخهم ، وجد جزء كبير من شعوب الدنكا الزعم الذي جلبه البه في شخص بول بول والذي عرف بالاسم الذي ووجهه له الله: أرتبانيت. وبفضل مهارته المائتين المستجارية المنافقة في المنتيز السنجار. المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة في المنافقة والمنافقة والمنافقة من منافقة المنافقة في فيرام / وكان برناجه بسيطا واديكاليا : إنهاء الاستجار أي ، من الناحية الراقعة ، تحقيق استغلال الدنكا ١٩٠٠. وقفل فيرام / وقد قام المنافذين من أنصاره بهجات عديدة على المواقع الاستجارية إلا أنه تم تفريقهم في فيرام / وقد قام المنافذين من أنصاره بهجات عديدة على المواقع الاستجارية إلا أنه تم تفريقهم في فيرام / من طاحة حارم /آذار سنة ١٩٢٧.

وقدمت شعوب النوير مثالاً رائماً آخر التحدي الاستهار في المنطقة الجنوبية. فبالرغم من الدوريات التأديبية المتلاحقة للقوات البريطانية، فقد رفضوا الهزيمة. وقد كانوا يرون أنهم خسروا عددًا من المعارك لكنهم لم يخسروا الحرب. ومع ذلك فقد بلغت مقاومتهم ذروتها في التمرد الذي قاموا به في ١٩٧٧. ا

ويقيادة نيهم القري المؤثر غاولو آرك وفض النوير الغربيون إطاعة أوامر الإدارة. وعندما حضر فيرغوسون، المفوض بادارة إقليم النوير الغربي، الى بحيرة جور في ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٢٧ في رحلة تفتيشية، قامت جماعة قضم عدة آلاف من محاربي النوير بمهاجمته هو وصحبه. وقد قتلوه وقتلوا تمانية عشر شخصًا ممن كانوا بصحبته بينما فر بقية أصحابه مذعورين.

وفي الوقت نفسه قام شعب النوير في بلاده اللوجوبي جر السوباط بالتمرة ضد الاستمار. وقد ونض زعيمهم ذو النفوذ الفري، النبي غوبك نفوندينغ، مقابلة المسؤولين الاستماريين بما فيهم الحاكم العام نفسه. وقد أوفد الميعينين الى جميع أنحاء بلاد اللو والى الجماعات المجاورة للنوير برسائل من أجل الإعداد لمحاربة والاتراك (٣٠٠). وإذ كانوا يعرفون أن نغوندينغ يمكنه أن يضرب في أي وقت فقد انخذ المسؤولون الاستماريون تدابير عيفة لقمع حركته

وقد أُدَى استخدام المنت بصورة بالغة ودون تمييز ضد حركات التمرد هده الى موت ودمار واسعي الشطاق. ومع ذلك فإن المقاومة الباسلة للمدنكا والنوير قد أقدمت الاستماريين المبيطانيين بأن المنتُ وحده لمن يحدي واضطرتهم الى أن يشرعوا في أوائل الثلاثينات في انتهاج سياسة توفيقية جديدة تعتمد على ورعانة عضعوب السودان الجنوبي.

<sup>(</sup>۲۷) ج. ن. ساندرسون، ۱۹۸۰، ص ٤ وه.

<sup>(</sup>۲۸) ج. و. تعلقوتمون ۱۹۲۷، ه عل و د (۲۸) ر. أو. كوليتر، ۱۹۶۷، ص ۷۷.

<sup>(</sup>۲۹) ج. ن. ساندرسون، ۱۹۸۰، ص ٤ وه.

<sup>(</sup>۳۰) أو. ديجيرنز، ۱۹۷۸، ص ۸۸.

#### الصومال

كان لدى شعب الصومال منذ زمن طويل شعور عام راسخ بانهائه لجنسيته الصومالية ، وزاد من هذا الشعور ثقافة وطنية موحدة يعززها تمسك شديد بالإسلام (۱۳۰ ، وعلى غرار أسلافهم وخلفائهم ، ناشد الوطنيون الصوماليون في فترة ما بين الحربين هذه الهوية الوطنية في كفاحهم ضد الامبريالية الإيطالية والبريطانية والفرنسية في الأراضي الصومالية لمختلفة رأنظر الشكل ٢-٤٤).

ولل جانب هذا ألعامل الكامن كانت هناك عوامل مؤثرة أخرى كذلك. وكانت تلك مرتبطة بالتجديدات الاجتاعية التي أدخلها الاستهار على التكوين الاجتاعي الصومالي. فقد دمرت القوى الاستهارية بالفعل المؤسسات التقليدية وفرضت مؤسساتها هي. فقد أدخلت الى الاستهارية بالفعل المؤسسات التقليدية وفرضت مؤسساتها هي. فقد أدخلت الى استعارين، ولم يعطوا أي صومالي وضعاً قياديًا باستتناء من هم في للمستويات الدنيا. ولم يكن للرؤسات المذيل وه كابوه في المتوارية و كابوه في أرام في الحمية المربطانية و وكابوه في أراضي الصومال الخاضمة للحكم الايطالي، إلا صفة استشارية وكانوا أداة لنقل تعليات المستمعرين الى الشعب. وكان في هذا ابتعاد كبير عن المؤسسات المحلية للمنقلة تقليديًا وعن أسلوب حياة الارتحال الذي كانت تتسلك به الغالمية الساحقة من شعب الصومال. ويحكم شعورهم القري بالاستقلال وازدراتهم المتأصل الأجنية، وباللدات للمسيحين والعنصر الأبيض، كان لا بد أن يقاوم شعب الصومال هذا العندر الحذوى

وقبل عصر الاستجار لم يكن الصوءالي يخضع لضريبة حكومية غير رسوم القاضي (Oadi) ورصوم الاستجار لم يكن الصوءالي يخضع لضريبة حكومية غير رسوم القاضي (Dadi) ورصوم الاستجار والتصدير . إلا أن القوى الاستجارية شنت حملة من أجل تعبثة واستغلال جميع الموادد الصوءالية بصوءا كما المنبر أي احترام المسلما التغير أن الأرض أو العمل – بواسطة الرؤساء الذين عمينتهم أي احترام المسلماة التغليدية. فقد فرضت الفرائح المباشرة لأول مرة في أراضي المصوءال أو يوبينما الخالت المسائل المسائل الموادل إيطاني في أخمية ضريبة على المشافرة إلى ذلك جُندت الأيدي العاملة المصوءالية إجباريًا لحفيم المشروعات الاستعارية . وقد حضد الفرنسون أفي صوءالي المعمل لحساجه كهال يدوين خلال الموب العالمية الأولى. وقد فقل من بين هؤلاء أربهاته وبجُرح ألف وماتنان آخرون (٣٠٠) وقد بعث المسؤولين الإيطاليون بالحملات مرازًا لتجبل لهم اليد العاملة اللازمة لمزارعهم في الصوءال. وجُمع الإداويون الإيطاليون بالحملات مرازًا لتجبل لهم اليد العاملة اللازمة لمزارعهم في الصوءال. وجُمع المتجارية القائمة على هذه المتجاري وقد أدت كل هذه المعاناة وهذا الاستغلال لل شعور عارم بالسخط ضد الاستجاري ومن كانت المقاومة الصوءالية المحكم الاستجاري خلال الفترة من سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩١٥ المستجاري خلال الفترة من سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩١٥ الأهل ماشرًا لهذه التغييرات الاجتاعية . وقد عبرت المقاومة عن نفسها بنوعين من حركات الاحتجاج :

<sup>(</sup>٣١) إي. م. لويس، ١٩٦٣، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۳۲) ف. تومبسون ور. آدلوف، ۱۹۶۸، ص. ۱۰.

#### حركات الاحتجاج المحلية

كانت المقاومة الصومالية في المستعمرات الاوروبية وفي إقليم أوغادين الذي تحتله أثيوبيا في مرحلة ما بين الحربين، ذات طبيعة علية للنابة ولم تكن في أي وقت تضم جميع أبناء الشعب الصومالي. ويرجع ذلك أماساً لما أن الصوماليين لم يشكلوا كيانًا سياسيًا مستقلاً، ولكيم بدلاً من ذلك انقسموا لما عدد من الجاعات الكبيرة التي تبادل العداء أحيانًا، والتي انقسمت وبدورها المي مجموعات فرعية عديدة يميم كل منها ملكا، وتذكون من بضمة آلاف رجل فقطها التاء.

وقد بلغت هذه الانتفاضات المحلية من الكثرة والتنوع حدًا لا يمكن معه تعدادها هنا ، ولكن من الممكن أن يظهر لنا الهدف الذي كانت تسعى اليه من خلال دراسة البعض منها.

فقد رفض الحاج حسن في جلجل حيا رفضًا قاطمًا التعليات التي أصدرها الإداريون الاستجاريون الى جميع الرؤساء وكبار الصوماليين بتسليم الاسلحة واللخيرة التي بمورتهم. وقد رد على المفوض الإقليمي بقوله متحدًانيّ : وأنا لا أقبل أوامركم. إننا لن أتي اليكم مها كلفنا ذلك من نمن لأنكم خالفتم عهدنا. ان للحكومة قوانينا ولنا قوانينا، إننا لا نقبل أوامر ليست نابعة منا. إن قاوننا هو الذي سنّه الله وروسوله. فإذ المجتمع المستحدث المحارسة المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المناقب في المناهم من المائم من المائم على مربعة الإسلام. إن جميع للمسلمين أمه واحدة (۱۳) ما العالم من على شريعة الإسلام. إن جميع للمسلمين أمه واحدة (۱۳) ما العالم، من عالم المائم المناهدة المناه

. وبالرغم من القبض على الحاجّ حسّ فإنّ روح اللقاومة لم تخمد. فقد قام شُعب بانتو آيل بتمود آخر ب بور عقوبا.

وفي الوقت نفسه كانت الامبريالية تندفع الى حدود جديدة. فقد كانت مقاومة المحاولة الإبطالية لضم إقليمين شاليين هما أوبيا وميدجورتين الى مستعمراتها (انظر الشكل ٣-٤) مثالاً آخر على تصميم الصوباليين على الحفاظ على تقاليد بجمعهم والحرية التي تميزه. فقد اتصل يوسف علي قناديد، مسلطان أوبيا ، بنظيره في سلطنة ميدجورتين من أجل تكوين جهة موحدة ضد الغزاة، إلا أن الخلافات المحلية حالت دون ذلك.

وبالرغم من أن أديبا ضُمت في سنة ١٩٧٥ وأن الإيطاليين بعثوا بيوسف الى مقديشو (٣٠) فإن تمردًا وجرية وفي البور وذلك برئاسة عمو سَمَّر، رجل العصابات في ميدجورتين الذي عيّنه الإيطاليون رئيسًا للسكان الخليق. فقد استولى سَمَّر، على القمة اليور واستقرت قوانه في ميناما الرئيسي. وقد نعرضت القوات الإيطالية التي حاصرته بدورها للحصار من قبل سكان المنطقة الهيطة بقيادة هيري غيشان الفائد السكري الاقليبي التابع للسلطان علي يوسف. وفي ١٥ نوفير/ تشرين الثاني انسحبت القوات الاستجارية الى بتكرف وراحها نمائية وثلاثين قبيلاً من بينهم المقيم الإيطالي نفس. وفي ١٠ نوفير/ تشرين الثاني تعرض الإيطاليون فريقة أخرى في المتباك وقي في بون (٢٠٠). فقد عبر سمَّر ويضض اتباعه حدود أثيويا حيث قاموا بحملة ضد التغلفل الإيطالي في أوغادين وهاجموا مراكز حدودية.

<sup>(</sup>٣٣) إي. م. لويس، ١٩٦٣، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣٤) أورده ر. ل. هيس، ١٩٦٦، ١٥١.

<sup>(</sup>۳۵) ج. أو. عيسى، ١٩٦٥، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>۳۱) ر. ل. هيس، ١٩٦٦، ص ١٥٤.

وقد واجه الإيطاليون مقاومة أشد في سلطنة ميدجورتين. ورفض سلطانها الشهير، عنمان محمود، وضع التبعير عنمان محمود، وضع التبعية الذي أضفاه الاستماريون عليه وعلى شعبه. فبالرغم من القمم الاستماري استمرت حركته في المقاومة والصمود في وجه الغزاة لمدة تقرب من عامين. لكته قبض عليه في أواخر سنة ١٩٢٧ ليلقى معاملة مماثلة اتلك التي عومل بها قريبه يوسف (٣٧). لكن الكفاح استمر تحت قيادة ابنه وخليفته هيزي بوغود.

ويدعم من الرؤساء التقليدين، الذين كانوا يحونه على الحرب السافرة، هاجم هيرزي القواعد الإيطالية في رأس هافون ودفع فرقة إيطالية الى خارج هورديو في اوائل ديسمبر / كانون الأول سنة المهم المهم كبير آخر وفع بعد سنة أسابيم تعرضت اللاشآت الإيطالية في رأس غواردافوي الملايد، وقد قام هيرزي بهجوم جريء آخر على آيل عند مصب نهر النوغال (٣٨). ورد المستعمون مرة أخرى على ذلك بالطريقة المبوقعة : عتقال وفي الزعام. أمّا هيرزي فقد ذهب الى أثيريا ولكنه عاد بعد عدة سنوات الى مقابش وحيث مات مريضًا بالجلدي.

على أن الذكرى المثاثلة على الدوام الثورة السيد محمد جعلت روح المقاومة مستمرة في قلوب كثير من الصهراليين في المحمية. وقد ظلوا نشطين ومتحفزين لمناوثة النظام الاستماوي كلما شعروا بإنه يضعف. على أن بعض أنصار السيد محمد من امثال فرح عمر والحاج بشير يوسف واصلوا الكفات <sup>(۱۱)</sup> . وفضلاً عن ذلك فإنه كثيرًا ما وقت انتخاصات علية ضد البريطانيين لا سيّما في الغرب وعلى الحدود الشرقة. وقد من الزعاج الدينيون استحداث التعليم الغربي في المحمية على أسيّه أن أداة يستخدمها للبشرون المسيحيون في نشاطهم ومن ثم فهو يعتبر تبديدًا للإصلام. وقد أثارت المحاولات التي بذلت لدعم هذا النوع من التعليم في سنة ١٩٧٠ وفي هذه المرة الأخروة في اضطرابين وقع أحدهما في بوراو في سنة ١٩٧٠ والتحرف باروسنة ١٩٧٦ والتحرف المين حديثا بوابل من المجاوزة ١٠٠٠).

كذلك كان للتمرد الحملي للشعب الصومالي ضد الاستمار الفرنسي القدر نفسه من الأحمية. فقد إنحذت بجموعتا العفر والعيسى، وهما أكبر مجموعتين إشتين في أراضي الصومال الفرنسي، موقفًا معاديًا للإدارة الاستمارية. وقد كانت سلطنتا العفر: تاجورة وغوباد ذات نشاط ملحوظ في هذا الشأن. وقد نفى الفرنسيون فعلاً سلطان غوباد بشكل عاجل الى مدغشقر في سنة ١٩٣١ (١١).

وتعرض سلطان أوسا، الذي طالما عارض التغلقل الفرنسي في المنطقة المنظلم خاصة عانى منها الأشئين خلال فترة ما ين الحريين. فقد حرمته السيطرة الفرنسية على للنطقة الواقعة بين الساحل والحدود الأشئين خلال فترة ما ين الحريبة للناسب الأثيوبية من الإيرادات التي كان يحصل عليها من قبَل من السكان المحليين وتجارة القوافل. لذلك قام السلطان يابو بمهاجمة ليهان، الحاكم الفرنسي للمين حديثًا، على غرة مند دخيل واعتقله. وقد قتل السلطان بايو بمناود، ومنتة عشر من الصوماليين من قواته عند مورهايتر في سنة ١٩٣٥. وقد ازداد نشاط

<sup>(</sup>٣٧) إي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٩٩.

<sup>(</sup>۳۸) ر. ل. هیس، ۱۹۶۱، ص ۱۵۵.

<sup>(</sup>۳۹) ج. أو. عيسي، ١٩٦٥ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤٠) آي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ١٠٣ و١٠٤.

<sup>(</sup>٤١) ف. تومبسون ور. آدلوف، ۱۹۲۸، ص ۱۱.

سلطان أُوسا بعد غزو إيطاليا لأثيوبيا في سنة ١٩٣٥ ومساندة روما لمطالب أُوسا الإقليمية على حساب فرنسا(٢٠)

وقد تم التقسيم التعسق الاستماري للحدود الصومالية دون استشارة رجال الجاعات المعنية ودون مراعاً والجاعات المعنية ودون مراعاة تقريبًا لتوزيع هذه الجاعات أو لاحتياجاتها من الرعي. فقد انقسمت عشائر غادابوربي والعسى مثلاً بين بريطانيا والنسبة العيسى بين فرنسا أيضاً. وكثيرًا ما كانت الحدود تحتوة أراضي جموعات النبة عديدة وكثيرًا ما خصصت الأراضي التي تمتلكها إحدى هذه الجاعات لملاك جدد ليست لهم أية حقوق عليها. وكانت المتبجة هي وقوع الاضطرابات من أجل استرداد الأرض المسلوبة أو الإلتحاق بالأقارب في مكان آخر . وكثيرًا ما قاوم الصوماليون هذا الرسم الاستماري للحدود المحمية معارضة لقيت اللجنة الانجليزية – الأليوبية المشتركة التي أرسلت في سنة ۱۹۲۳ لتعديد حدود المحمية معارضة عنية من رجال الحشائر في المتلفة كما قتل الشابط المسؤول عنها (۱۳).

وكانت هذه الانتفاضات ضد الحكم الأستهاري في الأراضي الصوبالية محدودة من حيث مداها وطبيعتها. ونظرًا الأنها قامت في الإطار التقليدي للنظام الصوبالي الجزأ، قان التعاون على نطاق واسع فها يبينا كان أمرًا عسيرًا للعابة. فقد كان التنافس للتأصل بين العدائر المختلفة وتصارعها من أجل الماء وأراضي الرعي عوائق تقت أمام المقاومة الصوبالية (13). وقد استفاد المسؤولين الإداريون الاستهاريون من هذا الوضع تأليب بعض الجاعات الإثنية على البعض، ولكي يجدوا لأنفسهم حلفاء وصلاء من بينها. وكانت السياسة الصارمة التي اتبعوها نجاء هذه الانتفاضات سبياً تمتو للحد منها. على أنها مع ذلك أتاحت تقير عصر الاستمرارية والاتصال بالعهد السابق ووضعت الأساس لمزيد من للقاومة الشعبية للاستعبر في أراضي الصوبال.

# حركات الاحتجاج النابعة من الصفوة

قامت الصفوة الثقفة والصوماليون من ذوي الوعي السياسي داخل شبه الجزيرة وخارجها ، من خلال عملهم في معارضة الرؤساء الذين عينتهم الحكومة والذين كانت شعيبتهم في تناقص مستمر ، بإنشاء جمعياتهم والفتية و المخاصة بهم . ومن خلال هذه التنظيات أدار الوطنيون الصوماليون الجدد - من مسؤولين حكومين ، وتجار ، ورجال البحر ومن إليهم - حملتهم السياسية .

مسووين معنويين، وجود/ و روم مسؤول سابق عنه المستمرون وراثد سياسي حديث، وطناً نشيطًا وقد أصبح الحاج فرح عمر ، وهو مسؤول سابق عنه المستمرون وراثد سياسي حديث ، وطناً نشيطًا في المحية في سنة ١٩٢٠. وقد احتج على تطرف الإدارة الاستمارية وقام بحملة من أجل تحسين المرافق الاقتصادية والتوسع في التعليم . وما يثير الاهتمام أنه لم يقصر نشاطه على ما يتعلق بأراضي الصومال المربطاني وحده ولكنه الهم تعلق بشؤون الصومال بوجه عام . وقد نفاه البريطانيون الى عدن لكنه استطاع ، بفضل تعاون الجالية الصومالية هناك ، أن ينشئ الجمعية الصومالية الاسلامية . وبالرغم من أنها استطاع ، بفضية الصومالية . وقد لفت الحاج المحافظة الصومالية الصومالية . وقد لفت الحاج

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤٣) إي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ١٠٦ و١٠٧.

<sup>(</sup>٤٤) أ. ر. تورتون، ١٩٧٢، ص ١٢٤.

فرح انتباه الرأي العام البريطاني الى الأماني الوطنية الصومالية عن طريق مقالاته في صحف عدن، وللطالب والرسائل التي وجهها الى الحكومة البريطانية والى الصحافة وأعضاء البريانان.

ومن بين الأنشطة التي قامت بها هذه الحركات والفتية ، تجدد الاشارة بشكل خاص الى الاجتاعات السياسية التي المستعمرين والنوادي السياسية التي الاجتاعات السرية التي كان ينظمها صغار الموظفين المشتين . ولم يكن هدف هؤلاء النظفين إنشاء تنظيم واسع النطاق ، بل كانوا يتطلعون بالأحرى الى ضهم أشخاص مخالون أو . وبعد ذلك فقد كان لهم دور في التعبير عن المطالب الشعبية ، والنبوض بالوعي السياسي في المدن والمراكز لمنظفرية . وفي الصومال القرنسي كذلك ، أبدى اتحاد رجال البحر الذي أنشئ في جبيوتي في سنة ١٩٣٦ الحضرة . وفي الصومال الفرنسي كذلك ، أبدى اتحاد رجال البحر الذي أنشئ في جبيوتي في سنة ١٩٣٦ بعض الاهمام بالمؤون المحارة وحدهم ، ولكنها شمكت الشؤون الوطنية مثل و تمثيل الصومالين في الحكومة وحصمهم في فتصاد الإقلم الانك

ومن خلال مده المحاولات الأولية ظهرت في سنة ١٩٣٥ الرابطة الصومالية الوطنية ، أهم الجمعيات والفتية في فترة ما بين الجريين . وكانت الرابطة منذ إنشائها ومنظمة صومالية قومية تكافع من أجل التغلب على كل الأشكال التقليدية للناهضة للوطنية القومية ٧٧٧) . وقد طلك الرابطة قائمة تحت أمها، مختلفة حمى أصبحت في سنة ١٩٥١ حزبًا سياسيًا بكل معنى الكلمة في هذه المجمعة البريطانية ١٨٧).

على أنّ جمعيات الصفوة هذه لم يكن لها مع ذلك آلاً دور محدود في تعبيّة الجاهير ضد الاستجار. ولا بد أن تذكر أن الصفوة ، وهي وحدها القادوة على تنظيم حركة سياسية حديثة وعلى مساندتها ، كان عدد افرادها محدودًا ما دام التعلم للغربي خلال نفرة ما بين الحربين معدومًا تمامًا أو يكاد في جميع أجزاء الصومال. هذا علاوة على أنّ السلطات الاستجارية انخلت خطوات عاجلة لماقبة النشطين من بين الصفوة للمتفقة مثل الفصل من الخدمة في الحكومة والنقل الى الاماكن الناثية . على أن الوجي المحدود الذي أوجدته هذه الجمعيات قد تطور مع ذلك الى وعي سيامي أقوى في السنوات التي تلت الحرب العالمة الثانية .

ولا بد في هذا الصدد أن نشير الى اختراع أيمدية علية للغة الصوبالية في حوالى سنة ١٩٧٠، والأبيدية العائبة، والتي سحيت كالملك نسبة الى مخترعها عيان يوسف قناديد. وقد عارض استخدامها كل من الزعاء الدينيين الخيافنظين الذين كالغافظين الذين كالتها المستخدام العربية كوسيط لكتابة الصوبالية والمستعمرين الإيطاليين مكالاً! . ولكنها انتشرت مع ذلك انتشارًا محدودًا ثم كانت موضع الترحيب بعد ذلك باعتبارها ودرزًا الانجاز الصوبالي (١٠٠).

<sup>(</sup>٤٥) س. توفال ، ١٩٦٣ ، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤٧) إي. م. لويس، ١٩٦١، ص ٢٨٦.

<sup>(48)</sup> أي. م. لويس، ١٩٦٣، ص ١٤٨ و ١٤٤٩. أنظر من أجل الاطلاع على برنامج هذا الحزب الذي ركز على فكرة الوطن الصومالي المرجع السابق، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤٩) ر. البراوي، ١٩٧٣، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥٠) إي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ١١٥.

#### خاتمة

لقد سردنا الوقائع الأساسية للتغيير السياسي الذي وقع في شهال شرق افريقيا في السنوات من ١٩٦٩ الى ١٩٣٠. ولكن من للمهم أن نضع هذه الأحداث الآساسية في إطار الجدلي الأوسع الذي أشرنا اليه من قبل.

. وقد كان هناك ، في أجزاء من شهاك شرق افريقيا ، تفاعل بين الدين والوطنية . فني مصر كان الاتجاه غلال سنوات ما بين الحربين تلك يسير بوضوح نحو الطانية الوطنية ولكن الانجاه كان أقل وضوحًا في الصومال وشهال السودان نظرًا لأن الدين كان مصطبعًا بالسياسة فيها بدرجة أكبر . وفي جنوب السودان كان الوطنية ما تزال على مستوى الاحتجاجات المحلية الأسامية التي تصطبغ أحيانًا بالرموز الدينية الحلة.

ولا بد أن نلاحظ كذلك أن سنوات ما بين الحربين شهدت مشكلات اقتصادية حادة في هذه المنطقة حى الشكك التطاقة حين الشكك التطاقة حتى قبل المنكك التصاديق التطاقة حتى قبل المنكل التصادي على السيامي في شال شرق الإقليمي والعالمي أما صاعدت على جعل للمناخ السيامي في شال شرق الفريقا، وبخاصة في مصر، أكثر استجابة لنداء الوطنية. ومن بين الفوائد القليلة التي يمكن أن تنتج عن اللماق الاقتصادية تنشيط الشعور بالواجب وبالالتزام الوطني. وقد ساعدت المعاناة والاستغلال التحديد المعانات المعانات على إشعال الشعور الوطني فيا .

وشهدت سنوات ما بين الحربين توسعًا امرياليًا جديدًا ونضالاً جديدًا مقابلاً ضد الامبريالية في الوقت نف. ركانت الامبريالية الأوروبية كما ذكرنا تتدفع نحو آخر حدودها الإقليمية بينا كان الكفاح الوطني الافريقي ينسل في مرحلة جديدة من مراحل نضجه. لقد أصبحت مصر محمية منذ سنة ١٩١٤، وحتى بعد الاستقلال والشكلي، في سنة ١٩٩٧ ظلت بالرغم عنها في تبعية بريطانيا. ومن جهة أخرى فإن الوحدة الوطنية للدهشة (وإن كانت قصيرة الأجل) التي حققتها مصر في سنة ١٩١٩ قد انتزعت من بريطانيا تلزلات هامة.

ويجدر بنا من قبيل اللياقة ألا نغفل في هذه الفترة دور مصر الخاص تجاه السودان في هذه الفترة . فقد تضمّنت الوطنية المصرية في ظل سعد زغلول وزعاء الوفد اللاحقين فكرة رومانسية عن السيادة للصرية على السودان التي كان يعتقد أنها ترجم الى ألف عام .

ومع ذلك فقد كان للدور التوسعي أمير وظيفة تحررية. فكثيرًا ما كان الشعور المناصر لمصر في السردان معاديًا للبريطانيين. كما أنه وفر أساسًا للتضامن بين الوطنيين المصريين والسودانيين مما ساعدهم على خلق أسطورتهم الخاصة بهم، وهي و وحدة وادي النيل؛ ليحاربوا بها الأسطورة الامبريالية السابقة للورد سالبزبوري وهي غزو النيل.

وَلَمْ يَكُنَ الْكَفَاحَ الرَطْنِيَ فِي الصومال والسودان قويًا بدرجة تكني لتحقيق تتاتيح ملموسة . لكن الكفاح المصري كان له أثر ملحوظ على جيرانه . فقد بُدرت بالفعل في سنوات ما بين الحربين هذه بذور التحرر في وادي النيل وفي القرن الافريق .

# الفصل الرابع والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وفي الصحراء الكبرى (١٩١٩ – ١٩٣٥)

بقلم: جاك بيرك

# ما بعد الحرب العالمية الأولى: الانتفاضة الوطنية ورد الفعل الاستعاري

إن المؤرخ السياسي الذي يبحث عن ظواهر لما يسمى عادة «بالقومية»، وهي ليست بالنسمية الدقومة»، وهي ليست بالنسمية المدقيقة (()، يعد لها دلالات صريحة وواضحة في تونس أولاً. أما في الجزائر، فانه يلاحظ قلقاً متزايدًا يجار إزاء خموضه. وفي المذرب يرجع مولد حزب وطني الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعشرات، وهو حزب كان عليه ، حتى في ذلك الحين، أن يتصدى لماضي تقليدي هائل. (أنظر الشكل (-٤٤). وفي ليبيا كان الشعب لا يزال منشاط بمشكلة الحفاظ على السيادة والاستقلال في مواجهة الاميرالية الإيطالية المعتبدية، وقد استمر الشعب في كفاحه هذا حتى الثلاثينات كما رأينا في الفصل الخامس. وباثنائي فاننا لن نتنول تاريخ ليبيا في هذا الفصل.

#### الحرب السافرة والمقاومة السلبية

من الجلى أن انشقاق البرير ، الذي عم المغرب كله وقتئذ ، كان امتدادًا لظاهرة سابقة على الاستهار . لكن هذا الانشقاق لم يعد كما كان عليه في عهد مولاي الحسن <sup>(۱)</sup> اذ كان يتكيف آنداك مع النظرة الرسمية وغير الواقعية له ، التي كانت تعتبره بمود حركة لا ضرر وراءها وأنها قريبة الشبه بجركة الامتناع عن

 <sup>(</sup>١) من الأدق بالنسبة لمذه للرحلة أن تتحدث عن وشعور بحب الوطن و أنظر م. الأشرف، ١٩٦٣، ص ٢٩٦، وكها الفترح أنور عبد الملك، قد يكون من الأسلم أن نستخدم عبارة nationalitorian أي : المنادي بالانتهاء الى الوطن بدلاً من عبارة nationalist أي منحاز لشعبه أو وطني.

<sup>(</sup>٢) أنظر الناصري . ١٩٠٧ ، ص ٢٧٧ ومّا بعدها (ترجمة: يوجين فومي).

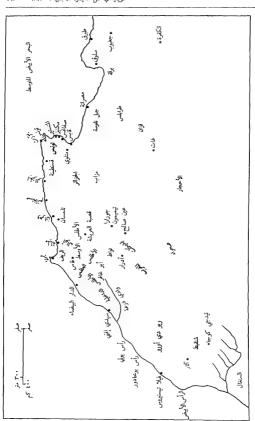

الشكل 1-3٪: السياسة والكفاح الوطني في المغرب العرفي وفي الصحراء الكبرى من ١٩١٩ إلى ١٩٣٠.

أداء الضرائب مثلاً. ولكن توضل الفرنسيين في منطقة الأطلس الأوسط في هذه الفترة ، اصطلم بصعوبة لتفوق تلك التي اصطلم به السلاطين " ، وذلك رغم أن دخولهم المنطقة كان يتم باسم والحكومة الشرعية ، أو الخزن . ولكن المخزن كان قد أصبح مثلثة نصرائي – فهو و غزن التصارى » ، قاتال الشرعية ، أو الخزن . ولكن المخزن كان قد أصبح مثلثة نصرائي – فهو و غزن التصارى » ، قاتال للأجانب ، بل واتخذ أيضا سمة الحرب المقدمة ، فامندت المقاومة الى كافة أغاء الأطلس الكبير والأجباب ، بل واتخذ المنافقة المرب المقدمة ، فامندت المقاومة الى كافة أغاء الأطلس الكبير والأوب الغربي ، فقد المسلم عقاومة في من من المتحراء القاوة (\* ) . وفي الجزء الأكبر من المنطقة الواقعة شال بمر تازا ، أي المنطقة الساحلة التي تم التنازل عنها لأسبانيا ، وفض الأهالي الخضره أن الاستسلام . وسيدًا نحو الشرق ، في الجانب الآخر من الصحراء الجزئورية (\*) ، كانت مثالث تنظيات في طرف طرابلس ، وأمكن المستوسيين أن بدعموا موقفهم في الواحات " . والنظرة ألى هذه الظاهرة الواسعة الانتظار باعتبارها بحر تعصب عنيد للقديم ، عي نظرة لا تقدرها حق قدرها . في أبي أن تقاليا المرية الجاعة التي كانت مثالثة في الماضي كانت مثالثة في الماضي ، كانت مائذة في الماضية المعلم الظاهرة الواسعة الإنتظار المؤسى اللكبي توليد عنه مائدة في الماضية . هي نظرة لا تقدرها حق قدرها . وفي رأيي أن تقاليا المرية الجاعة التي كانت مائذة في الماضي ، كانت مائذة في الماضية .

"والى جانب هذه الاستمرارية لما يشبه الحرب، ساد بقية أرجاء بلاد المغرب العربي عكس ذلك تمامًا. فشهدت تلك الأرجح أن سلوك كثير من الناس فشهدت تلك الأرجح أن سلوك كثير من الناس لحث المناسبة والمن المناسبة والمناسبة والمنا

<sup>(</sup>٣) أنظر أ. غيوم، ١٩٤٦، ص ٤٧.

<sup>(2)</sup> للناطق التي عرفت بعد ذلك باسم والتخوم المؤاثرية – الغربية، وشال موريتانيا الحالية والجزء الغربي من الصحيحاء التكبيري الذي يعرف أيضًا باسم وادي الذهب وربو دي أوروء كانت كابيا في ذلك الوقت مسرحًا لإغارات تشتيم المقاومة تشتها الطوافحة العين يتداون الحاولات انتظيم المقاومة.
(٥) حيث عمل الجغزال الإبيرين بشناط، حمى لتي مصمحه في حادث، على حشد الطوارق اللدين تأثروا، خلال الحرب المحاسلة الأولى، بالدعاية المسنوسية وبالحركات الستالة المنجلة،

 <sup>(</sup>٦) لم ينجح الإيطاليون في اخضاع وجمهورية مصراته وحتى عام ١٩٢٣، عندما اضطروا الى استئناف القتال ضد السنوسين وغريديهم في برقة .

<sup>(</sup>V) م. فيوليت، ١٩٣١، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٨) م. كداش، ١٩٧٠، ص ٢٥ وما يليها.

ثافئة حتى أُجبر أخيرًا على مغادرة الجزائر عام ١٩٢٣ ، وظل لمترة يمارس نشاطه في فرنسا نفسها ، وإن كانت أهدافه لم تعد في ذلك الوقت تقتصر على فرنسا وبلاد المغرب(١).

# المعركة الدستورية في تونس

شهدت تونس في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر تجربة ظهور حركة إصلاحية كانت متقدمة في بعض جوانبها على مثيلاتها في مصر وفي تركيا <sup>(١٠)</sup> . ولم يقلل فشل هذه المحاولات من جاذبيتها بالنسبة للبرجوازية المستنيرة التي كانت تميل الى التطلع الى الشرق بدلاً من الغرب في بحثها عن نماذج تُحتذى. واختفى الحنين الى أَلْفترة العثمانية ليحل محله الأمل في المبادئ التي أعلنها وودرو ويلسون، وبدأت الحركة القومية تتحدث بلهجة جديدة ، كما حدث بالنسبة لحزب الوقِّد في مصر . وقرر الشيخ عبد العزيز الثعالبي وأصحابه أن يطرحوا قضيتهم على الرأي العام في فرنسا نفسها ، وخاصة على القطاع الاشتراكي منّ المحتمع الفرنسي. وقد قدم كتيبهم «تونس الشهيدة» (١٩٢٠) تحليلًا مؤثِّرًا لتدهور أوضاع البلاد بفعل الاستعار. وقد أسسوا حزب الدستور في فبراير/شباط عام ١٩٢٠، بعد أن عقدوا العزم على أن يعيدوا لتونس استقلالها.

وَلَمْ تَكُن حججهم خالية من المنطق، إذ أن الحِماية على تونس كانت بالفعل قد أوقفت عملية إعادة بناء الأمة العربية – المتوسطية. ولكن من الغريب، وعلى عكس رأي كبار الفقهاء القانونيين الفرنسيين (١١١) ، انهم لم يجدوا من رد فعل سوى الاحتجاج بسلطة الباي بعد مرور ثلاثة أرباع قرن منذ أن بدأت تلك السلطة ذاتها تضع لنفسها حدودًا دستورية . صحيح أنه كان يوجد في تونس منذ عام ١٩٠٧ تمثيل للسكان المحليين في المؤتمر الاستشاري يتألف من أعضاء معينين، لا يتمتعون إلاّ بسلطات جبائية مثلهُم في ذلك مثل الفئة الفرنسية تمامًا . وما أن جاءت نهاية عام ١٩٢٠ حتى كانت غالبية الفئة الفرنسية وما يقرب من نصف الأعضاء المحلمين يطالبون بالإصلاح وبالتمثيل النيابي وبتوسيع سلطاتهم ، ولكن حزب اللستور أدار ظهره للاقتراحات الراديكالية التي استهل بها أعاله في يونيو/حزيران ١٩٢٠. ونشر إعلانًا ينادي فيه بالإصلاح، فكان الإعلان «ورقة مفيدة في أيدي سلطات الحاية». (ديسمبر/كانون الأول ١٩٢١). وكان الإرهاب والتخويف هو الإجابة على شبه الإنذار الذي وجهه الباي ناصر في ٣ أبريل/نيسان ١٩٢٢ (١٦) ، ولكن في العام التالي ، أصدر الباي والمقيم العام عددًا من المراسم والأوامر (١٣) (يونيو/حزيران ١٩٢٢) التي حددت قواعد تمثيل الأقضية والأقالم والتمثيل المركزي عن طُريق الانتخاب على المستويات المختلفة (١١٤). وكان قد تم إنشاء وزارة للعدل أستندت الى ابن المُصْلِح خير الدين. ولكن كل هذه النتائج كانت هزيلة بالنسبة لحملة نجحت في كسب تأييد الحكام

<sup>(</sup>٩) أبو القاسم سعد الله، ١٩٦٩، ص ٤٢٠ وما يليها.

<sup>(</sup>۱۰) أنظر هـ. قروي، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>١١) سبي. أ. جوليان ، ١٩٧٢، ص ٢٧؛ ور. لوتورنو ، ١٩٦٢، ص ٥٠ وما يليها. هذان الكتابان يقدمان سردًا كاملاً للأحداث التي يسعى هذا الفصل الى تفسيرها. وكان من الممكن أن يُحال عليها مرارًا.

<sup>(</sup>۱۲) سی. أ. جولیان، ۱۹۷۲، ص ۹۹.

<sup>(</sup>١٣) بالنَّسبة للظُّرف الذي اتخذت فيه هذه التدابير، أنظر ر. باليك، ١٩٢٢، ص ٢٤٠ وما يليها.

<sup>(</sup>١٤) عندما أنشأ الإيطاليون «برلمانًا عربيًا» في برقة (٣٠ أبريل /نيسان سنة ١٩٢١)، قاموا بمبادرة تسعى الى تمخلى المطالب الشعبية ، ولكن تلك المبادرة فشلت في تحقيق التهدئة للنشودة.

المحلميين وأعضاء المجلس من الفرنسيين على حد سواء. وكان الشيخ التعالميي قد سجن عدة شهور ، ولكن الأخراج عنه لم يسهم في توحيد حزبه الذي انقسم الى جاعتين غنافتين في مدى نشاطها. وكما انفح من الأخراج عنه لم يسجدوني ، فإن الاعتدال في ظل الحكم الاستجاري يولد الربية . ومع ذلك فإن الأفكار الأوكار الربية ويا النفض الناس عنها الراح يكالية التي نادى بها الشيخ الثعالمي والأستاذ الصافي لم تحرز حتى نجاحًا محدودًا ، فانفض الناس عنها الواحيكانية التي نادي بها الأولى حتى اتجه حزب المحسور إلى التراري في اللاوعي ، وتقمص الشكل النظري البحت للجهاد الكامن في ذلك المحارج وعي (۱۰۵).

# على مستوى الجاعات الاساسية

كا نسب المناطق الريفية من المغرب العربي تشكل أساسًا من تجمع عدد من الجاعات التقليدية. وكانت الاحدارة المغربية تعتمد عليها اعتادًا سافرًا، وتعترف برؤساتها الحليين ضمن مؤسساتها. ولكن هذه الشبكة الرسمية كانت غني مؤسسات القليدية أقل انصباعًا وأكثر قدرة على الغرد. وكانات السياسة الفرنسية قد دايت منذ بن طويل على استغلال الاختلافات والولامات الحلية. وكان مجلس الشبوغ Senatus من مقال 1812 من تقسيات مجترفية. بل إن تطبيق قانون الممارة على المفادة التقسيات صبغة الدوائر بشكلها القائم في فرنسا ١٨٠٧. وفي عام 1911، تطبيق عائم 1911، من المناطق المقاومة التي ظهرت بين صفوف البرو من ناحية، وتطور الرأي العام الذي يندأ يظهر في كل مكان، قد انبقاً من الديمقراطية عندهم تعانى الاجباط وبداء وبدا محكوبة تمامًا، إلا أن أداة التعبير الرئيسية في كانات الديمقراطية عندهم تعانى الاجباط وبداء محكوبة تمامًا، إلا أن أداة التعبير الرئيسية في كانات الديمقراطية عندهم تعانى الاجباط وبداء محكوبة تمامًا، إلا أن أداة التعبير الرئيسية في كانات الديمقراطية عندهم تعانى الاجباط وبداء وفي شيء بالنسبة للفرنسين أن يراعوا هذه القوة الاجباعية الصاعدة، وأن يماطوا منها أساسًا وغاية للتقارب المنها لقوى، إذ كان من للمكن أن يؤدي ذلك في المدى المدى الناطق الرئيفة من فرنسا.

ولا شك أن هذا هو ما استهدئه قانون ؛ فبراير /شباط 1919 المعروف بقانون جونًار ، وكذلك المرسومان التنفيذيان لهذا القانون . فقد منح هذا القانون كل الجزائريين الذين تتوافر فيهم شروط معينة (للدين أدوا الخدمة في الجيش ، والذين بعرفون القراءة والكتابة بالفرنسية ، والذين يمتلكون بعض الأواضي في المناطق الرفية ، الغرب ...) الحق في المناوكة في انتخاب الجمعية الحلية أو «المدوار - كومون» ، وفي انتخاب بعض شاعلي وظائف المجالس البدية ، بما في ذلك المحدد الما المناطقة المحدد على الانتخاب منطق ملم يون الانتخاب عدد على الانتخاب منطق مليون مسلم في أول الأمر، منهم عو مائة ألف لهم حق الانتخاب يا لنسبة للمجالس الإطلبية والمركزية أيضًا . ومع ذلك فلم ضع مده التدابير حدًّا لعدم المساواة ، إذ أن عدد ممثلي المسلمين في المجالس البلدية - مناثا – لم يتجاوز للث الأعضاء . ورغم أن ذلك حال دون

<sup>(</sup>١٥) ر. باليك، ١٩٢٢، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>١٦٧) ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ١٣٧ وما يليها. (١٧٧) كل رؤساء العائلات أو العشائر في المجتمع المحلي، وكذلك الهيئة الجماعية، التي كانت تسيّر أمورها.

<sup>(</sup>۱۸) سي. ر. آجيرون، ۱۹۲٦.

انتصار الجماهير الجزائرية (۱۰۱ ) إلاّ أن توسيع قاعدة المشاركين في الانتخابات من المستويات الدنيا ، والساح لممثلي الجزائريين بالاشتراك في اختيار العمدة أثار غضب المحافظين باعتبارها إجراءات مثيرة للقلاقل ، رغم أنها كانت أقل بكثير نما طالب به الشعب (۲۰۰) .

# ردود الفعل الأولى من جانب العال

مرت فترات طويلة لم تظهر فيها أية بوادر للاحتجاج بين صفوف التجمعات الكبرى للمهال المأجورين في تونس ، مثل مناجم متلاوى. وكما كان الحال في الجزائر ، لم يكن التصنيع قد تقدم بدرجة كافية في تونس ، وكان الإطار الاجزاعي استبداديًّا للى حد لا يسمح لقوى الجاهير البروليتارية أن تتجلى في البداية إلاً في شكل مجموعة طلبعية صغيرة لديها دراية بأساليب عمل الحركات النقابية الأوروبية.

على أنه في تونس كان للنشاط المبكر الذي قام به محمد على (٢١) ، والتحليل الذي قدمه طاهر الحداد(٢٢) ، بعض التأثير في التنظيم الطبقي. وكانت حياة المغامرة التي عاشها محمد على قد أتاحت له فرصة الاتصال بالحركة الاشتراكية في ألمانيًّا ، كما سمحت له بتوطيد صداقته بأنور باشاً الذي كان من أكثر الرجال في زمنه فهمًا لكيفية ربط الأفكار الرائدة في الغرب بالانتفاضة الوطنية للشعوب الإسلامية . أما حَداد فقد استكمل التجربة الأجنبية لمحمد على بما قدمه من دراسة للمشاكل المحلية. فقد اهتم بمناقشة مسألة العمال ومشاكل المرأة ، وأثبت فهمه الدقيق لطبيعة هذه المسائل. فإذا بعمال الشحن في تونِّس ، ثم في بنزرت، وعمال الإسمنت في حام الأنف وغيرهم يستجيبون لدعوة حُداد المزدوجة استجابة عملية.' وفي الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول سنة ١٩٢٤، انضمت تسع اتحادات (نقابات) إقليمية للعال ألى الحَرَكة في بنزرت، وقد أيدهم الحزب الشيوعي الفرنسي وإن كآنوا قد تعرضوا لنقد صارم من قبل القسم الفرنسي في الدولية العالية .S.F.I.O الذي كان يشعر بالقلق ازاء النزعة الوطنية الواضحة في المجموعة الحديدة . وأعلن حزب الدستور انفصاله عما اعتبره تواطُّوا مريبًا ، وإذ كان قد قبل الانضهام ، على أسس إصلاحية بحتة ، إلى ائتلاف نم في فبراير/شباط عام ١٩٢٥ بين المجموعة المحلية في المجلس الأعلى والحزب الاشتراكي والاتحاد الفرنسي العام للعال، بالاضافة إلى حزب السته ر. والواقع أن الطبيعة المعقدة لهذه التحالُّفات والخلافات، بمعاركها ومصالحاتها وتغييرها لمواقفها ؛ عادة ما تخفي صفة التلقائية التي تعتبر هي أيضًا سمة مميزة لمثل هذه الحركات. وفي الوقت نفسه، بدأ الننافس الإيديُولوجي والطائفي وكأنه نذير بتراع حول الاختيارات السليمة. وكانت الاشتراكية الفرنسية قد انقسمت على نفسها في مؤتمر تور بسبب سياسة الحزب من ناحية ، وبسبب النقابات من ناحية أخرى. وهكذا تعرضت البروليتاريا شبه المستعمرة لتأثيرات متناقضة ومتباينة في مرحلة كانت تحاول فيها السعى لتحقيق أهدافها الخاصة. وبدأ عدد من الاختيارات المتباينة يتبلور ، حيث قدر لكل منها أن يسفر عنّ نتائج مختلفة عن غيره. فكان هناك، مثلاً، الاختيار الجزائري ممثلاً في شخصي عار أوزيغان وبن على بوكرت، والاختيار

<sup>(</sup>١٩) حتى وإن نجحوا، باكتسابهم الجنسية الفرنسية، في انتخاب العمدة، كما حدث في مكلة وفي منطقة القبائل حيث حكمت المحكمة الإدارية ببطلان نتائج الانتخابات، بسوء نيّة متعمّد.

<sup>(</sup>۲۰) ولكن سي. أ. جوليان (۱۹۷7) م (۳۳۷) كان غالبًا على حق عندما قال إن هذا التشريع كان له اثر لا يستهان به على الجسمهور الجزائري.

<sup>(</sup>۲۱) ب. مامت، ۱۹۶۴، وأ. ب. هرماسي، ۱۹۲۹.

<sup>(</sup>۲۲) طاهر الحداد، ۱۹۲۷.

الذي اتجه المه النونسي مختار عياري . فما هي إذن المكانة التي كانت تحفظها نقلبات الأحداث – مثلاً – المهوية القومية التي كانت حتى ذلك الوقت قد ظلت تتحدد في إطار إسلامي بحت؟ وهل كان من المقدر التطلعات العامة للمروليتاريا أن تبتلم فكرة الهوية القومية هذه؟

ولم يكن مسرح الأحداث في شاك افريقيا مهياً لتقديم إجابات واضحة عن كل هذه الساؤلات (١٣). وهذاك في بارس، وفي أوساط المهاجرين من المغرب العربي، تأسست انجمة شاك المساؤلات (١٣). وهذاك في بارس، وفي أوساط المهاجرين من المغرب الشيوعي الفرنسي هو عبد المقادر حاج على. وكانت السمة الغالبة في إقامة التنظيم الجلديد هي الروح الثورية المناهضة للاستعار والتي فاقت الاهتام بشاكل الطبقة العاملة في حد ذاتها. وقد حظى التنظيم في البداية برعاية الأمير خالد.

## النظام السائد وتصاعد المعارضة

كانت المشرينات فترة انسعت خلالها الاتصالات في المغرب العربي. فبدأت للدن تنمو وتسع بفعل 
تدفق أهل البادية عليها. وبلغ سن الرشد جيل جديد لم يعرف ما كانت عليه الحياة قبل الحرب (٢٠٠). 
وكان كل شيء عناجًا لل العنير. وكانت كل من السلطة الاستهارية والسلطة التفليدية تشكك في 
الأخرى بصور عنفقة. وأثارت هذه التطورات قاتي الحكام الاستهاريين الذين حاولوا نحييد هذه 
السلطات التقليدية بالحيلة تراة وبالإكراه تارة أخرى. إلا أن للمارسات الاستهارية ظلت تسم بالجمود في 
أكثر الأحيان، رغم ان قطاعًا من الرأي العام في فرنسا نفسها كان يندد بالتعمف وقص الكفاءة في 
المستعمرات، ويرى فيها مصدرًا للخطر.

صحيح أن الايقاع السريع للأحداث الذي لوحظ في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة قد انجمه إلى البطء في الجزائر وفي تونس، ويبدو أن سفر الثمالبي وخالد في وقت واحد عام ١٩٧٣، وهما الزعيان الرئيسيان آنذاك، قد أضعف المعارضة؛ إلاّ أن السلطات في المغرب قد اضطرت الى مواجهة صعوبات من نوع آخر، اعتبرتها أشد إلحاحًا.

#### إرهاصات المستقبل: جمهورية الريف

إن وصف الصراع الوطني الذي أوصله زعيم الريف محمد بن عبد الكريم العنطابي (أنظر الشكل ٢-٢٤) الى ذروته المدرية في ١٩٢٥ - ١٩٢٦ با ناب مجرد المردع أو حادث عرضي، هو تقليل من أهمية ومغزى الوقائع التي نعرف الآن أنها كانت إرهاصات لتطورات حدثت بعد ذلك بكثير<sup>(١٥)</sup>.

(٣٣) كان القمع دائدًا بالمرصاد. في تونس مثلاً ، يبدر أن نجربة الانحاد العام للهال التونسين فشلت بسبب القبض على منظميا ونفي زعيمها محمد على. ولم يقدّل للحركة النقابية التونسية ، التي لم يتم الاعتراف بشرعياً إلا في 11 سبتمر/البلول سنة ١٩٣٧ أن تستافذ نقاطها الا بعد ذلك بسنوات رعام ١٩٣٧ ) ، حيث بدأت مرة أخرى بنشاط مستقل في إطار أحداث الجمهة الشعبية . ولكنها تعرفت مرة أخرى للقمع السياسي عام ١٩٣٨ بعد للؤنمر الثاني للمال التونسيين للذي عقده بلقاسية القناوى.

(۲۶) بالنسبة لتونس أنظر ف. ين عاشور، ١٩٥٦، وبالنسبة للجزائر، انظر ت. للدني ١٩٦٣، ص ٩٢ وما بعدها، وصر ٣٥٣ وما بعدها، وأنظر أيضًا أ. بيرك، ١٩٤٧، ص ١٢٣ وما بعدها.

بهنمان ومن اما وقد من المسلم والصور المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم على الصعيد العسكري (٢٥) على حد علمنا، فان كل الإمكانيات ما زالت لم تتحقق بعد، ولو أن نشاط عبد الكريم على الصعيد العسكري كان ، بلا شك ، مقدمة لما حدث بعد عام ١٩٥٤. إن الريف لم يتخل عن الكفاح أبدًا. فقد ألحقت مواهب عبد الكريم العسكرية بأسبانيا هزيمة (في أنوال من يعد الكروب المسكرية بأسبانيا هزيمة (في أنوال، في بوليو/تموز سنة ١٩٢١) وأنظر الشكل ٣-٢٤) تعتبر من أشهر الكوارث في تاريخ الحروب الاستهارية (٣٦). كما عاني الأسبان هزيمة أخرى لا تقل فداحة في نوفير/تشرين الثاني سنة ١٩٧٤، حين اضطورا الى الجلاء عن شفشاون ليتمكنوا من تركيز جبهتهم.

كان عبد الكريم إبنًا لقاض من قضاة والمحمية و الأسبانية ، فولد وترعرع في وضع يسم بالتنازلات ، والتحق لفرة من الوقت بجامعة الفرويين الدينية في فاس ، والأرجح أن هذه المترة هي التي تعرف فيها للمرة الأولى على الإصلاح الإسلامي ( ( المناف المنافر الله الأولى على الإصلاح الإسلامي ( ( المنافر الله الله الله المنافر على الإسلامي المنافر والمنافر المنافر المنافر والمنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر والمنافر المنافر ا

ويجب أن تربط بين هذه الترعة الى الإصلاح وبين عاولات أخرى من النوع نفسه كانت تتم في كل أرجاه منطقة البحر للتوسط الإسلامية: في ولاية طرابلس، وفي دلتا النيل بمصر وفي بلاد ما بين النهرين وفي غيرها الله وأنه حاجة القيام بدراسات متخصصة لتحديد ما إذا كانت تلك الحركات أعراضا للوطنة أم لا أما من وجهة نظر القوى الاستعارية ، فإن حدوثها متراسمة كان يمثل خطورة أكبر، ألان عبد الكريم كان قد أقام علاقات مع الحزب الشيوعي الفرنسي الذي دعا بالفحل الى الإضراب سلندي و 17 اكتبوبر انتشرين الأولى سنة ١٤٠٥ ، فإنكام العالمية من في يوم ١٢ اكتبوبر انتشرين الأول

<sup>(</sup>۲۹) وصفت هذه الكارثة بحق بأنها ومعركة أم درمان معكوسة ء، والإشارة هنا الى معركة كراري (۱۸۹۸) التي سحق فيها كنشنر الدولة المهدية عام ۱۸۹۸. أنظر أ. يوسنى ، بلا ناريخ ، ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢٧) وجدير بالذكر، مع ذلك، أنه هاجم فيا بعّد الشيخ بوشعيب الدوكالي هجومًا عنيفًا، وهو الذي كان للسؤول الأول عن إدخال مذهب التحديث الإسلامي إلى للغرب.

<sup>(</sup>٢٨) يقدم على المصراني، ١٩٦٤، عُرضًا شُيًّا لأحداث هذه الفترة، وذلك من وجهة نظر ليبي وطني.

<sup>(</sup>۲۹) بحثُ غير منشور لـ د. هارت قدمه في مؤتمر عقد في باريس عام ۱۹۷۳ بمناسبة الذكرى الخمسيّن لجمهورية الريف.

<sup>(</sup>٣٠) أ. يوسني، بلا تاريخ، وكذلك في بحث قدم أمام للؤتمر المذكور في الهامش ٢٩ أعلاه.

<sup>(</sup>٣١) ج. بيرك، بحث عرض على المؤتمر المذكور في الهامش ٢٩.

<sup>(</sup>٣٢) ر. غاليسو، بحث عرض على المؤتمر المذكور في المامش ٢٩.



الشكل ٢. ٢٤ عبد الكريم، رئيس المقاومة الغربية ضد الاستجار الإسباني خلال حرب الريف، ١٩١٢-١٩١٦ (الصورة : هارلنغ فيوليه، حقوق الطبع محفوظة).



الشكل ٢٤٠٣: حرب الريف: جنود إسبان يعرضون الرؤوس المقطوعة لعساكر عبد الكريم (المصورة: لونغان، حقوق الطبع محفوظة).

حملة شعبية قوية على الصعيد الوطني تناهض الحرب، نظمها الحزب الشيوعي الفرنسي، والشباب الشيوعي، وأشباب الشيوعي، وأغياب الشهوعي، وأغياب الشهوعي، وأغياب المتحدين المتحدين الحكومية المتالفة الم عند بالغي القداء ARAC وغيرها. وأضالاتا من ربيع عام ١٩٧٦، بأن الجمهورية الثالثة الى عند بالغي الشهراوة لإخضاع عبد الكريم (٣٠٠). ولكن باقي المغرب لم يبد أي رد فعل (٣٠٠). ومع ذلك فإن الحل المسكري الذي سمح لأسبانيا أن تستقر في المنطقة التي احتلتها لم يقض على أهمية تجربة عبد الكريم ومغزاها.

#### الروايات المعاصرة عن الموقف

منحت الجزائر عام ١٩٠١ نظامًا عرف بنظام والتفويضات المالية ، وهو نوع من الحكم اللماتي السيامي الداخلي ظل حتى نهاية الحكم الاستماري تقريبًا نحت سيطرة ممثلي المستوطنين البيض أنفسهم . فلما وفض هذا البريان الزراعي الصغير عام ١٩٢٧ ان بوافق على تقديرات الحاكم العام الفشيلة لاحتياجات الرعاية الاجتماعية ووجبات للدارس ، كان وفضه هنا المجابئة توقيعه على الحكم بالإعدام على نفسه . وقد أشار محروس فيوليت الى ذلك في كتاب كان عنوانه بشبه التنبؤ : طل صنبقي الجزائر وكان الحل الذي اقترحه حلاً تقليديًا بحبًا ، وأن لم يكن مبالغًا في التحفظ (٣٠٠) . ولكن الكتاب يمثل خطوة الى الأمام جديرة بالتقدير ، فأن سنة ١٩١٩ (٣٠٠) في بحال الفيل النيابي . بالتقدير ، أذ أنه الترفي في سنة ١٩١٩ (٣٠٠) في بحال الفيل النيابي . وفيا بعد ، ذهب فيوليت للى أبعد من ذلك ، فنادى بأن تمنح أقلية من الجزائريين المتعلمين المتعلمين المتحاب الشخياب الشخياب المتخابة الأعرى ، وذلك على أساس من المتحابة الشخياب الشخياب الشخياب الشخياب الشخيات المتحابة المتحاب

وهذه المكانة ، التي استند اليها المستوطنون الفرنسيون كي يؤكدوا الفارق بينهم وبين الأهالي ، استخدمتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة حجة لرفضها منح الجزائريين حقوق المواطنين الفرنسين الكاملة . ولما الإشارة من جانب الطرفض الى مسألة المكانة هذه لم تكن إلا فريمة ، تسمح لجانب بالرفض الموتسح المجانب الآخر بالاعتراض أيضًا. ولكن نما يلفت النظر هو رغبة معظم الجزائريين اللين كانوا يأخذون الاندماج في فرنسا مأخد الجلد في أن يصبحوا جزءًا من الانحاد الفرنسي . ولا يمكن أن نستبعد هذه الفركة مباشرة باعترارها كانت بحرد خدعة ، إذ لا بد من تفسيرها على مستويات نختلفة ، لمل أهمها وأكثرها معمنًا هو رغبتهم في التحرر ، وجمعها ونشرها عام ۱۹۲۱ بعنوان «الجزائري الشاب» (۱۳) . نشرت فيا بين المجارة إلى المحدد (١٩٢٧) .

ولا شُك أن هذه المقالات قد تخطاها الزمن اليوم. إلاّ أننا لا يحب أن ننسى أن حججه ، وتعاطفه مع المعذبين وآماله العريضة ، حتى وإن لم تشكل إنذارًا سياسيًا ، قد شكلت إطارًا معنويًا ونظريًا لتحديد

<sup>(</sup>٣٣) استسلم عبد الكريم للسلطات الفرنسية في ٢٦ مايو/أيار سنة ١٩٢٦.

<sup>(</sup>٣٤) على الرغم من بعض التظاهرات الفردية ، فإن آمال الشعب وتعاطفه بقيت في حالة كبت. وقام بعض شباب مدينة فاس بتروير منشور على لسان يطل الريف ، يقدم الشكر لأعيان البلاد على تضامتهم للزعوم. (٣٥) حرص م. فيوليت على أن يعلن معارضته لليسار للتطرف.

<sup>(</sup>٣٦) م. فيوليت، ١٩٣١، ص ٤٧٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٧) تناول فرحات عباس هذه المواضيع نفسها من منظور مراجعة الماضي. أنظر فرحات عباس. ١٩٣٢، ص ١١٣ وما بعدها.

هدف سياسي بمكن. فلقد ندد بالاستهار باعتبار أنه وسلطة بلا فكر ، وعقل بلا روح ، وبرزت في كتابه فكرة حق الإسلام في الاحترام كحقيقة بديهة ، حتى على الرغم من أن بداهتها قد طمست لامن طويل. وقد راعت المقدمة في الاحترام كحقيقة بديهة ، حتى على الرغم من أن بداهتها قد طمست لامن الحريص بين جانبي المشكلة – الفرنسي والإنجاز التي بهدها بالمتبع المنسبين : وإن الاستهار بحرد مغامرة صحكرية واقتصادية وضع لها بعد ذلك النظام الإداري الكنيل عجابها ، أما بالنسبة لمجزازي من مغامرة صحكرية واقتصادية وضع لها بعد ذلك النظام الإداري الكنيل جمايتها ، أما بالنسبة لمجزازي موقعية تقيم أنه منابع عدم الدهر. وهي قصم شميًا بأسره في مواجهة تغيرات مفاجة . أنه بأسراها نجد نفسها ، بلا سابق استعداد ، في موقف تضمل فيه إما الل أن تتكيف أو أن تموت . وهو وضع لا بد وأن يؤدي الى اختلال معنوي ومادي ؛ اختطال عقيم لا يختلف ككبرًا عن حالة التفكل الكامل الاسمال المعني واحدي أ.ف. غوتيه – فإنه ان يحد تعميل التغير الاجتماعي في جودة هذا التعريف. بل إن الخلاصة التاريخية المعتازة التي نشرها ش . أ. الرؤية الخاقية للكافرة على الرفية الخاقية للكافرة كال الكافرة يتوية المثال الغرق عن كبيرًا الى هذه الرؤية الخاقية للكوضاح من الداخل من الداخل في توجية المتازة التي تشرها من الداخل وشاقية للكوضاح من الداخل من الداخل المقدة من كبيرًا الى هذه الرؤية الثاقية للاوضاح من الداخل من الداخل المعترة من المؤونة الثالية للاوضاح من الداخل.

وقد انبئق عن هذه النظرة أيضاً وكتاب الجزائر ه (١٩٣١) لتوفيق المدنى. وفي صفحه الأولى التي تزينها لوحة منمنمة بريشة وراسم و نرى الشعارات الثلاثة للعلماء. أما الكتاب في مجمله ، فيصف متاعب الجزائريين ويطالب مجقهم في أن يكونوا أمة عربية ، ولكه يتفادى الجمادلات ويستهدف المرضوعة ، وهو لا يزال يعتبر وشيقة معاصرة لا غنى عنها. والقصل الذي يتناول فيه للموسيقى الجزائرية (٢٩٠) ، يهرز قيماً أساسية ، كما أن هذا الجزء من الكتاب يحتوي على ملاحظات في محلها بنأن العراقيل التي تعترض طريق أساسحف العربية (٢٠٠) ، وبشأن بوادر المنهة الأدبية الجديدة (٢١١). ونقدم قائمة الكتاب والشعراء فهرساً مفيدًا لزيد من الدراسات ، وإن كان من اللاحظ أما قائمة تفلق والشباب الجزائري، الذين كانوا يريدون أن يعتبروا من الفرنسين ، ومن ينهم فرحات عباس.

# حركة الإصلاح الإسلامية

سبق أن ذكرنا أن الكتاب كان يحمل الشعارات الثلاثة للملاء في صفحه الأولى. وفي أيامنا هذه ، نجد تشديداً في عله على الأهداف الوطنية للجمعية وكذلك على أهدافها الدينية. فيزنامج الشيخ عبد الحميد ابن باديس (٢٠) ، وإن سعى للى التحرّر من التورط في الظروف السائدة آندالك، إلا أنه كان يتسم بسجمة سياسية أكبر من المشاريع الأخرى الرائدة وقد فذلك الحين والتي كانت تحكيما المناورات الإدارية من طرف ولمناورات السياسية من الطرف الآخر. ولم تكن أكثر الحاولات التم للأنظار هي أكبراها فعالم بأي حال من الأحوال: فالمناحة الدكتور بر جلول في قسطيته ، أو مطالب المكاورة من

<sup>(</sup>۳۸) فرحات عباس، ۱۹۳۱، ص ۹.

<sup>(</sup>٣٩) ت. المدني، ١٩٩٣، ص ٣٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق، ص ٣٤٣ وما بعدها. (٤١) المرجع السابق، ص ٣٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٢) عبد اللك مرتاض، ١٩٧١، ص ٥٤ وما بعدها و١١٥ وما بعدها و١٧٩ وما بعدها. أنظر أيضًا أ. مراد، ١٩٧٧

جانب والمنتخبن، Elus (۱۲) ومع مراعاته ألا يتحدى السيادة الفرنسية ، فإن الشيخ ابن باديس كان يصر على المطالبة وبإصلاح فكري وأخلاقي » ، فأثار بذلك مسألة الهوية ومس مشاعر الأعلية فكانت حركته صدى لحركات أخرى باللغة في الشرق الأوسط. ولقد كان بستدف مثلاً يقترب من ديمقراطية المرب ، كإ أنه كان بستند في برنامجه ، قبل كل شيء ، الم وجرد دلائل واضحة على الششت الاجهاعي والتدهور الأخلاقي . وقد أعلن أن الجزائر وطنه (ولكنه لم يجهر بأنها دولته) والإسلام دينه والعربية لسانه ، فجمع بين الفطنة التكتيكية والدراية المسبقة بالدور الذي يمكن أن يكون للثقافة في تصفية الاستهار.

وهناك جانب آخر أقل شهرة وهو الجانب الجغرافي. وكما يتضح من الأنساب. فإن قيادة الحركة كانت تشمل العديد من الأسهاء المعروقة في الأقاليم: ارستقراطية قسنطيته مثل وابن باديس، و وكالملك أعيان تيسة وسيلة وسيدي عقبة (<sup>14)</sup>. ولم تكتف الحركة بإقامة ودائرة الرق، في منطقة الحضية الوسطى، وخاصة في الجزار العاصمة والمناطق الحميدة، وإنحا استهدف أيضا الاستداد الى والمناطق المجمولة، عن هقد من الشيخ بشير الابراهيمي شخاف قلوب أهل تلسان، وتعددت أعنال هذه المحاولات، وإنخذت ، وأخذت الشكال هذه المحاولات، وإنخذت المناطق الخبرية.

وكثيرًا ما يذكر تعدد مراكر هذه الحركة في إطار المناظرات الدينية التي يستعصي فهمها على غير المتمن اللها, ولكن كل هذه التحركات، مواء مانت تحت رعابة العلياء أو تحت رعابة منافس لهم كالمسيخ المن عليه في مسيناتم (ها،) أو كانت منبشة من فوارق واختلافات لا تحمي كما كان الحال في المبرات ، فإنها كانت تمتل أول اتصال بمشكلة عالمة بالنسبة لمجتمعات ظلت حتى هذا الحين معتولة تماكم لم تتجح الإدارة فيها في أن تستحباً اللهم إلا ضد نفسها، وصار الشيخ ابن باديس وأصدقاؤه مئلاً يحتذى عندما حلولوا للمرة الأولى منذ قرون أن يتناولوا الإسلام في شهال افريقيا تناولاً ملاهياً خدايداً: فكانت تفسيراتهم المترآن على شرك من ضروب المنجرات التقافية (۱۳). بل وليفت بهم الجرآة أن ميزوا في الدين بين الخوابد للمؤتمة وين المتغيرات المتبقاة القافية (۱۳). وقد حاجة العديد من البحوث لدواسة الملاقة بين أهم الانجامات وخلف الحاربية (۱۸). وقد حاجة العديد من البحوث لدواسة الملاقة بين أهم الانجامات وخلف المخافية ، والأجيال المختلفة والأفراد المختلفة الي قالت بها القات الاجتماعة والأقراد المختلفة الفرقية بها أم المتجامية والاتصادية المختلفة ، والأجيال المختلفة والأفراد

<sup>(</sup>٩٤) تسمية كانت تستخدم في ذلك الوقت للإشارة الى أعضاء الاتحاد الذي تشكل في ١١ سبتمبر/ أيلول عام ١٩٢٧، من مجموعة من أعيان المسلمين المتخين في المجالس الجزائرية المختلفة. ولقد راعي مصطفى الأشرف أن يجيز بيناة بين تصرفات هؤلاء السامة وتصرفات العلماء حتى وإن كان هؤلاء موضعًا لاتفاده. أنظر م. الأشرف، ١٩٦٥م من ١٩٨٨ وما معدها.

<sup>(</sup>٤٤) كان الشيخ العربي التيبسي، والشيخ مبارك الميلي والشيخ الطيب العقبي (وكان خطبيًا مفومًا) من أشهر أعضاء رابطة العلماء التي تأسست عام ١٩٣١.

<sup>(</sup>٤٥) أ. بيرك، ١٩٣٦. ما من شك في أن فورة الإسلام في الجزائر تعدت نشاط العلماء بكثير.

<sup>(</sup>٤٦) يمكن الإشارة هنا إلى علماء كالشيخ بياض والشَّيخ أطفيش. أنظر محمد علي دبور، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٤٧) الأرجع أن الشيخ أين باديس والشيخ ابن عاشور كانا أول أنحليثين من شهال المُربقيا بعد الشيخ أبو واس (من ممسكر في نهاية القرن الثامن عشر) في التصدي لهذه المهمة الجمارة، وذلك على الرغم من أن عالمًا مغربيًا شهيرًا كالشيخ ابن الخياط نصح بغير ذلك. (أنظر كُتِيه عن هذا للوضوع والمطبوع بالحجر في مدينة قاس).

<sup>(</sup>٨٥) استنادًا الى مُقطّع رائع من كلمّة الشّيخ الآبراهيمي في رّئاء الاستّاذ محمد ابن شبيان، الشهاب، مايو/ايار ستة ١٩٧٩.

والمواقف الأخلاقية المختلفة. ولا شك أن مثل هذه البحوث والدراسات ستكشف عن أن هذه الفترة كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ الجزائر الاجتماعي.

#### ثلاثة تحديات للامبريالية وردود الفعل المترتبة عليها

قد يبدو من الغريب اليوم أن الاحتفال بمرور ماثة عام على نزول الفرنسيين أرض الجزائر (٤٩) لم يستفز الاستنكار الصريح الذي نتوقعه نحن من جانب الشعوب المستعمرة في عصرنا هذا المتميز بالقضاء علم, الاستعار (٥٠٠). وبالنسبة للعديد من الجزائريين الذين كانوا يطالبون بالعدل والمساواة ، كانت هذه الاحتفالات، وهي محط أنظار العناصر الديمقراطية في فرنسا نفسها، مبعثًا للأمل المتجدد، ولكنه أمل سرعان ما خاب ، فأعيان المسلمين التابعين للنظام - الأعضاء المنتخبون والقواد الباشاغات - تباروا بلا حياء في مديح الفرنسين(٥١) فقضوا على ما تبقى من ثقة في سلطة الارستقراطية التقليدية وفيمن جبلوا على الاستفادة من سياسة التنازلات والحلول الوسط. وهذه المبالغة في الإشادة بأمحاد المستوطنين الى درجة جعلها أسطورة ، هي التي طبعت السياسة التي قدر لفرنسا ألا تتحرر منها إلاَّ نادرًا وفي نوبات متفرقة . والأخطر من ذلك أن النَّظام القائم أغفل نقاط ضعفه وتناساها. ولم يؤثر هذا كثيرًا في نظرية السيادة ، إذ كانت مُوازين القوى قد بلغت حدًا من عدم التكافؤ لم يتح لأحد أن يتحدى هذه النظرية تحديًا صريحًا. ولكن المسؤولية التي يفترض أن تكون ملازمة للسيادة ، كَان يمارسها موظفون تعوزهم السماحة كما يعوزهم وضوح الرؤية . هل نحن مبالغون في تقديم صورة بهذه القتامة ؟ لا بد أن نعترف بأنه كانت هناك بلا شك أيضًا بعض الحوانب الأكثر إشراقًا . فقد كانت النية معقودة على إنمام كل شيء بأقل قدر مكن من الإكراه . استغلال : نعم ، ولكنه استغلال قانوني تخففه هيبة الثقافة الفرنسية ، وتحيط به هالة النظام الحمهوري، ويندر فيه استخدام العنف، بل ويستبيح لنفسه الحديث عن حريات الديمقراطية البورجوازية. ومن المفارقات التي يصعب فهمها اليوم أنّ ذروة الامبريالية هذه كانت هي أيضًا ذروة اللببرالية في السلوكيات. وهذا ما يجعل الوضع في شال افريقيا الفرنسي ببدو للمؤرخ في صورة أقل تمزقًا من وضع مصر في عهد الاحتلال البريطآني مثلاً.

ولكن فرنساً لم تستفد من حالة المدور النظاهر هذه ولا حالة القبول المصاحبة لها. ويبدو ذلك واضحًا من لهجة للمتنصر الاستغزازية التي سادت الاحتفالات في الجزائر العاصمة ، بل وبدا ذلك أكثر وضوحًا في المؤتمر الديني المسيحي الذي عقد في قرطاح بين لا و ١١ ما يمار أيار سنة ١٩٣٠ والذي بدا في نظر الشباب التونسي وكانه حرب صليبية جديدة على الإسلام في شال افريقاً(٥٠). وأياً كان الأمر فإن مثل هذا المؤتمر لم يكن ليتفق والأفكار التي تطلع اليها الكثيرون في المغرب باعتراها صمدرًا للأمل والتفهم : المهادئ العظيمة للثورة الفرنسية ، تقاليد جان جوريس وأسطورة الرقي والتقدم.

<sup>(</sup>٤٩) هناك العديد من الكتابات الماصرة عن هذا الموضوع ، ومعظمها له طابع رسمي ، ولكن من حسن الحظ أن هناك أيضًا تناولات علمية تتميز بوضوح عما حداها .

<sup>(</sup>٥٠) نظمت بعض الدعايات المفادة في بعض المدن بمباعدة الحزب الشيوعي الفرنسي. أنظر أ. أوزينان، ١٩٦٢، ص ١٧١ وما بعدها ، وكذلك في مواضع متفرقة من الكتاب. وقد احتجت بشجاعة كذلك نقابة المعلمين، وشاركها في ذلك المناضل الاشتراكي بن حاج؛ أنظر أيضًا م. قداش، ١٩٧٠، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>١٥) للاطلاع على بعض الأمثلة المحزنة في هذا الصدد، أنظر م. قداش، ١٩٧٠، ص ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٥٢) ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ٢٥٣ وما بعدها.

وفي المغرب كان والظهير البريري، الصادر في ١٦ مايو/أيار سنة ١٩٠٠ (٥٠) ، والذي أدرج الفانون العرب العربي أدرج الفانون العربي في البغلام الفضائي الاستهاري الفرنسي، مناسبة أتاحت لشباب الطبقة المتوسطة فرصة لظهور الوعي الوطني ومنطلقاً أوليًا لعمل جاهيري. ذلك أن الظهير اعتبر تهجمًا على الإسلام وعاولة لتقسيم البلاد على أطبحًا من معهدات عام ١٩١٧. ورغم أن القصد من هذا الإجراء كان عملًا بجمًا لتقسيم البلاد على الأطروبي إطار على ، إلا أن آثاره امتدت الى العالم الاسلامي بأسره ، كما أنه أدى عملياً المخروبة المالم الاسلامي بأسره ، كما أنه أدى عملياً المخروبة المعادنية بعد أن كانت تقتصر حتى ذلك الوقت على بجموعات سرية في مدينتين أو ثلاث من المدن الكبرة.

وفي الشهور الثلاثة (٥٤) بين ٢٠ يونيو/حزيران و ٣٠ سبتمبر/أيلول عام ١٩٣٠ ، حدثت أكثر من ماثة وعشرين واقعة ، معظمها في المساجد وأثناء أداء صلاة الاستغاثة باللطيف. واعتبرت هذه الصلوات والخطب الساخنة خطرًا يتهدد النظام العام، فقابلتها السلطات بعمليات اعتقال وسجن وضرب. وَذَهِبَ وَفِدَ مِن مِدِينَةً فَاسَ إِلَى العاصْمَة في ٣١ أغسطس/آب، فأَلتي بثلاثة من أعضائه في السجن ومنهم علال الفاسي وعالم شاب من جامعة القرويين، (٥٠) ، وبالحسن الوزاني وخريج مدرسة العلوم السياسية والاجتماعية بباريس ٥. وكانا معًا بمثلان مزيجًا شبه رمزي للقوتين المحركتين للمقاومة – النمسك بالأصالة من جانب والتجديد من جانب آخر . وكما هو متوقع ، لعب القمع دور الحافز لكل منهما . وزاد عدد العتقلين حتى وصل الى ١٥٠ معتقلاً، فأغلقت الحوانيت العديدة احتجاجًا، كما حدث من قبل. وعلى الرغم من الحظر الرسمي ، إلاَّ أن صلاة الاستغاثة باللَّطيف أُقيمت من جديد في المساجد ، ووقعت صدامات في الشوارع. وقد يفسر المرء ذلك بأن سحر عهد الحاية كان قد تبدد بالفعل، إذ كان فنرة أشبه بالتنويم المغناطيسي: فترة سيطرت فيها الغلبة التكنولوجية ومكانة ليوتيه على الألباب في البلاد. وبعد مرور ثلاث سنوات ، خصصت محلة «المغرب» في باريس عددًا خاصًا لهذه الأحداث. وقام جان لونغيه وغيره من الفرنسيين المعروفين، ومعهم عدد من الشباب المغاربة بالذات، بتقديم مجموعة من الحجج المتاسكة. أما المتعاطفون من الفرنسيين، فرغم تشخيصهم اللظهير البربري، لعام ١٩٣٠ على أنه خدعة استعارية دعائية كلاسيكية ، إلاَّ أنهم كانوا يجدون صعوبة في تفسير وتفهم الحانب الديني البادي في الكثير من ردود الفعل، لأنهم هم أنفسهم كانوا مناهضين للكهنوت. وقد قال كاتب الافتتاحية الفرنسية للمجلة آنذاك إنه 1 لا بد للجميع أن يعوا أن الدين والوطنية أمران متداخلان في الشرق عامة وفي جميع البلاد الاسلامية ». وكتب مغربي من المشاركين في تحرير هذا العدد نفسه قائلاً بصراحة : « نحن في بلادنا على استعداد لمنح البربر ما يرفضه الفرنسيون عامة لأهل إقليم بريتاني في فرنسا، ولكننا نريد أن يكون ذلك في إطار الإسلام، فالإسلام بالنسبة لنا ليس مجرد دين ولكنه حضارة قبل كل شيء، وهكذا أبرز العنصر الثقافي في المناقشة ، وهو عنصر مر عليه الكثيرون من الأصدقاء والأعداء معًا مرور الكرام.

<sup>(</sup>۵۳) المرجع السابق، ص ۲۵۰ وما بعدها.

 <sup>(4°)</sup> العدد الخاص من تجلة وللغرب، بتاريخ مايو/أيار – يونيو/حزيران سنة ۱۹۳۳، التي ظهرت تحت رعابة شخصيات مرموقة مختلفة من أمثال بيرجيري ورنوديل والفيلسوف الاسباني أورتيغا إي غاسيت.

<sup>(</sup>٥٥) أبن أسرة عريقة ، أصبح معروقاً بشعرة وعلمه ، واكتشف أي قضه موجة النطابة والفدرة على التنظيم . وقد أنتج الهديد من الأعمال منها ما يرتبط ارتباطاً مباشرًا بموضوعنا مثل والحركات الاستقلالية في للغرب ، صدر في القاهرة عام ١٩٤٨ ، و والنقد الذائي، وقد صدر أيضًا في القاهرة عام ١٩٥٦ . وبشأن سيرته أنظر أ. غاوديو ، ١٩٧٧ والعلمي ، ١٩٧٧ .

### نحو المواجهة

هكذا مضت نصف السنوات العشرين التي تخللت الحربين العالميتين، دون أن تتقدم العلاقات بين فرنسا والمغرب العربي. بالطبع لم يكن الوضع الاقتصادي مواتيًا. فا أن انتهت فترة الكساد الاقتصادي التي أعقبت الحرب . حتى لاح شبح الأزمة العالمية . ووصلت هذه الأزمة الى المغرب العربي عام ١٩٣٧ ، فزادت من حدة الكساد الذي كان قد عاد الى الظهور منذ ١٩٢٥ وقدر له أن يدوم عشر سنوات. وقد أَضَفي ذلك مرارة على العلاقات بين رأس المال واليد العاملة أي بين المستوطنين وسكَّان المُغربُ العربي. وتمكن الفرنسيون من تشديد قبضتهم الخانقة على البلاد المستعمرة بفضل التقدم في مجال إدخال الآلات الميكانيكية وبفضل التخطيط والتعاونيات ، بل وحتى بفضل تشكيل نقابات للموظفين العموميين. وأثبت النظام عجزه عن التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على تضييقه الخناق على المحكومين من أهل البلاد. وهناك علاقة واضحة بين التدهور الاقتصادي، الذي زاد من عدم المساواة وبين المطالب السياسية، وإن كانت تحتاج الى تناول تفصيلي (٥٦) . ويبدو لي أن التغيير الاجتماعي والرغبة في استعادة الهوية الجاعية كان لها في أحداث صحوة شُهَّال افريقيا تأثير أُقوى حتى من تأثير عُدم المساواة. وإجهالاً، فقد اجتمعت عدة أسباب لتسفر عن تطلعات تجاوزت بكثير حدود التجمعات الحزبية. وكان معظم والوطنيين، في ذلك الوقت من مثقني البرجوازية . أما «نجمة شهال افريقيا» فلم يكن قد مضى على إنشائها في الجزائر إلاَّ فترة وجَيزة. وكان حُزب «الدستور» لا يزال حبيس اللاواقعية . أما الحزب الشيوعي الفرنسي فلم يساند نظرياته الراديكالية بالقدر الكافي محليًا (٥٧). وظلت كل الدعوات الى العمل ضمنية ، فانتقلت عملية التعبير السياسي الى المنتديات واللجان والمحموعات التي لا إسم لها ، أو تمثلت حتى في مجرد انتشار المواقف المتخذة بأكثر بما كانت هذه العملية تتم عن طريق الأحزاب السياسية ذاتها.

أما الإدارة ، فعلى الرغم من عجرها أمن تقهم القوارق الدقيقة بين هذه الأفكار ، إلا أنها كانت ماهرة في استغلال للصالح والمنافسات الشخصية . ولكنها ظلت من أهمية المعارضة السياسية ، فقد كانت لها المنافج من حيث الوسائل والاستمرادية بمل وحتى من حيث تمتها ، ولو شكاك، باتفاق الآراء بشأنها . لكن الإدارة كانت تفاقلة تمامًا عن القوى التي كانت تتجمع وراء مسطح يدو طبيعيًا . فإذا ما وقعت واقعة ، عتبرتها الحكومة من فعل والمخرضين ، المحلين أو الخارجيين ، أو حتى من فعل والمخمر » وهو موقف كان يصلح ذريعة للمبالغة في الرجمية المحافظة والمقمع في آن واحد.

#### التكتيكات الجديدة وعوائق العمل

لم يكن بورقييه (^^a (أنظر الشكل £-£٢) وأصدقاؤه بحري قيقه وطاهر صفر والدكتور المطري وغيرهم يستهدفون أنخاذ موقف مؤاداه وكل شيء أو لا شيء اطلاقاء، بل إنهم – على العكس – تعمدوا دخول

<sup>(</sup>٥٩) بذلت عماولات بالفعل في هذا الصند، ولكنها لم تحرز نجاخاً كبيرًا. انظر ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ١٠١ وما بعدها، وانظر أيضًا أ. نويشي، ١٩٦٧، ص ٣٠ وما يليا. وعلى حد علمي، فان هذا التحليل الهام، خاصة في تقييم دور التغموات الاجتماعية في ذلك الوقت، تحليل لم يصل بعد الى لمادى الكاني.

<sup>(</sup>٧٧) الى جانب موقفه من حرب الريف، قان الحزب الشيوعي الفرنسي عادة ما كان بكني تموقف مناهضة الاستمار، حتى في الجزائر نفسها ولل حين تشكيل الجمية الشمسية. أما بعد ذلك فقد بدا أن فكرة والأمة التي في طريق التكوين a هي التي أخلت تسود.

<sup>(</sup>٨٥) أنظر خاصة ح. بورقيبة، ١٩٥٤، في مواضع متفرقة من الكتاب.



الشكل ٢٤.٤: الحبيب بورقيه (مولود عام ١٩٠٣)، زعم حزب «الدستور الجديد» (نونس). (الصورة: مجموعة فيوليه، حقوق الطبع محفوظة).

الساحة السياسية بموقف علماني دنيوي. فدافعوا عن موقف التوافق الذي عرف به رئيس والتعاونية التونسة ، الأنهم نجحوا بذلك في كسب الرأي العام. بل وذهبوا الى حد تأييد أحد الإجراءات التي أغذها المقبم الفرنسية ) (\*\*). أخد لم أن هذا الإجراء يخدم تضييم من الناحية والموضوعية و ركان الإجراء والورجوازية التونسية المي كان المعجد الكبير والورجوازية التونسية التي كان العديد من أعضائها يتمي و طرب الستروء ، فلم يسلموا من المجد الكبير على مناضلين وأن من أهدات طور العديد من أعضائها يتمي و طرب الستروء ، فلم يسلموا من المجلسة الله مناضلين وأن من أهداف حزب والدستور الجديد، توجية الأقاليم سياساً (\*\*). ولم يكن من قبيل المصادقة أن يقد الإسارة عنه حزب والمستور الجديد، في مؤتمر ربني انعقد في قصر هلال المحادث الإسلام الموارأية الموارث عن المجلسة في المقدم على المحادث من المتبدئ والمحادث من المتبدئ الموارث على المحادث من المحادث الإسفادات مبلة قانونية على عمليات القمم ، وكان بورقيه هو المدي ومضف هذه المراسم بأنها وكرية، ، فأودع السجن هو واصدفاؤه في الجذب (٣٠ ستمر أيلول سنة ١٩٤٤) (١٢) ، ويكنه استمر في الدفاع عن قضيته رغم ذلك.

وفي البغزائر حاولت الإدارة أن تحد من انتشار تأثير العلماء، فاستنارت ضدهم جاعات الطرق الصوفية والمشايخ المعترف بهم رسمياً من قبل السلطات، وكانوا من أدنى المستويات (٢٧). فلها رأت السلطات أن المجاهر بتدافق الاستاع المى الخطياء الجلدد الذي رأت فيهم نومة الى تجديد الاسلام، منرور أن تعميد الاستاع المى الخطياء الجلدد الذي رأت فيهم نومة الى تجديد الاسلام، صدر مندور وأن المنتقبل ه - نسبة الما للوظف الذي قام بصياغته - ومعه ثلاثة مراسم مسائدة ، وكلها تنظم همينة السلطات على هذه الشقوين (٢٠). فقامت مظاهرة جمعت بين المؤمنين والتأقيين والمناصلين المعتمد في المقطلة السلطات على هذه الشقطة السلطات بين الاتجاه اللوطني (٢٠٠٠) ، ولم تنجح الوحدة التي تشكلت ثانية بين الاتحاد العام استرائف من المشاطلة السري، المنافقة المسري، المنافقة المجاهزة المؤمنية المنافقة المؤرانية تفسها في يونو/حزيران صنة المنافقة المؤرانية نفسها في يونو/حزيران صنة القال المتزاد إلى مصل العابي في المناصمة المؤرانية تفسها في يونو/حزيران صنة القال المتزاد إلى مصل العابي في المناصمة المؤرانية تفسها في يونو/حزيران صنة القال المتزاد إلى المنافقة المنافزة إلى المنافقة وهي قائمة المنافقة وهي قائمة المنافقة وهي قائمة المنافقة المنافقة وهي قائمة المنافقة وهي قائمة المنافقة وهي قائمة المنافقة المن

<sup>(</sup>٥٩) المرجع السابق، ص ١٠ و ٣٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٦٠) أو و أعادتهم لل مكاتبهم الصحيحة ، بالنسبة للمدينة. وقد لوحظ نفس الأثر – مع الفوارق التي فرضتها المظروف المحلية – في نشاط العالم بالجزائر.

<sup>(</sup>٦١) ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ٢٨٩ وما بعدها؛ وقد استند فيه جزئيًا الى ذكريات الحبيب بورقيبه.

<sup>(</sup>٦٢) حَ. بورقيبة، ورد ذكره سابقًا، ١٩٥٤، ص ٧٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦٣) أ. بيرك، ١٩٥١. (٦٤) يوجد النص الكامل في أ. نوشي، ١٩٦٢، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦٥) على أنه شُكِلَ حزب شيوعي جزائري في يوليو/تموز سنة ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٦٦) أ. أوزيغان ، ١٩٦٢ ، ص ٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦٧) أ. نوشي، ١٩٦٢، ص ٧٤ وما يعدها.

الدكتور بن جلول بأكملها في انتخابات قسنطينه في يناير/كانون الثاني سنة ١٩٣٥ ، وأصبحت اتجاهات الاغلبية وعواطفها بذلك وأضحة. وعلى الرغم من أن الفائز في الانتخابات كان من المؤمنين تمامًا بالاندماج (١٨١) بين فرنسا والحزائر ، إلاّ أن فوزه أثار غضب السلطات ودفعها إلى اتخاذ تدابير وقائية. ذلك أن ما كأن يهم السلطات في الجزائر بالنسبة لهذا التحول الراديكالي الغير المحدّد للحياة العامة في البلاد لم يكن هو النظريات في حد ذاتها، وانما ما توحى به هذه النظريات أو ما تستثيره فعلًا. أما في المغرب فقد شعر المستوطنون بالمرارة من جراء الكُّساد الاقتصادي وشعروا بالضيق حتى إزاء القيود القليلة التي فرضتها عليهم الإدارة ، فأصدروا إنذارًا. وهذا التطور ، الزاخر بالمعاني الرمزية ، حدث في نفس يوم حدوث القلاقل في باريس في السادس من فبراير/شباط عام ١٩٣٤. كما شهدت الفترة نفُّسها ظَهورُ الصحافة الوطنية . أما «لجنة العمل المغربية» ، التي بدأ علال الفاسي يبرز كشخصية قيادية فيها ، فقدمت في أول ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٣٤ خطة اصلاح لو كان تم التصديق عليها لكان ذلك قد أدى إلى تطور معزاها وهدفها الحقيقيين خلال فترة الحاية (٦٩). وفي المنطقة الأسبانية ، كانت المعارضة قد بدأت تعبر عنه نفسها بشكل علني من خلال التوريس والناصري (٧٠) ، وأقامت الاتصالات مع المناطق الداخلية (٧١) ، وكادت أن تؤثر على مستقبل الملك الذي سيعرف من بعد باسم محمد الخامس بسبب مظاهرة قامت في مدينة فاس بالمشور (القصر الملكي) في العاشر من مايو/أيار عام ١٩٣٤. وقد تزامن عرض «الخطة» مع عملية القضاء على آخر مركز للمعارضة في الجنوب (٧٢). وقدر للتاريخ منذ تلك اللحظة أن يسبر في اتجاه يختلف كثيرًا عن اتجاهه القديم شبه الاسطوري ، الذي امتد إلى مآ يجاوز مداه الطبيعي بفضل أفكار إدارة شؤون السكان المحليين والمقم العام ليوتيه. وكان لهذا التزامن أثره خارج حدود المغرب. فلعل لحظة صمت والبارود؛ كانت أيضًا لحظة نهاية والمكاتب العربية (الإدارات الفرنسية المُخاصة بالأهالي) ، (٢٣). وفي الجزائر وتونس أيضًا نرى أن التغيرات الاجتماعية أُضُعُفت التحالقات القديمة ولكنها خلَّقت تحالفات أخرى جديدة. وأصبحت شوارع المدن الكبرى ، بل وحتى أسواق القرى مسرحًا لنشاط وعمل جهاهيري نجحت إيديولوجية الحزب والطبقة في تنظيمه بغض النظر عن التكتلات التقليدية القدعة. وفي البلدان الثلاثة لشيال افريقيا الذي تسيطر عليه فرنسا، وخاصة في الجزائر حيث كان الوزير رينييه يقوم بتحقيقات استعراضية ، كان رد الحكومة الوحيد على كل هذه

<sup>(</sup>٦٨) أنظر مقدمته لكتاب أ. كيسوس، ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٦٩) من أجل تحليل تفصيلي أنظر ر. لوتورنو، ١٩٦٧، ص ١٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷۰) ر. ريزيت، ۱۹۵۵، مس ۸۲ ويا بعدها. (۷۱) من طريق شبكات التوزيع لتجار القطاعي في فاس. ووصلت هذه الانصالات الى الجيال بل والى السوس، حيث تم تجيد العديد من كابر المناصلين مثل مختار السوسي.

<sup>(</sup>۷۷) نجحت فرنسا في إخضاع مرببي ربيو في الجنوب بفضّل عملية اشتركت فيها القوات الفرنسية من الجزائر ومن المغرب. وأخيرًا أمكن احتلال تندوف في سنة ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٧٣) أُصَبِحتُ كُلمة البارود ربرًا للنصالُ ، واستخدمها الجيش الفرنسي في افريقيا إشارة الى المقاومة المسلمة - حى وإن كانت مستمية أو بالشة - من جانب القبائل التي شرت بأن وعملية إحلال السلام، قد أهدرت كرامها . أما دلاكات السرية، فكانت قد أششت قبل ذاك بقرن كامل على يد لامورسيير، وكانت تمثل للنج التقليدي التميز للإدارة الفرنسية في عمارسة حكها على بحموات تقليمية مختلفة . ولم يكن لهذه للكاتب مثيل في للدن ، بل إنها اختفت أيضًا من الفاطق الريفية مم تقدم الأمور وتطورها.

النطورات المادية والفكرية هو أن تزوّر الانتخابات (٧٤) وأن تستمر في تجديد وسائلها القمعية (٧٠).

ومن الواضح أن قمود الادارة الاستهارية عن التصرف على هذا النحو لا يمكن تفسيره تفسيرًا كاملاً باعتبار أنه نتيجة للأخطار المتزايدة عبر نهر المراين (من جانب ألمانيا)، واستاد الحافظين في فرنسا للي هذه المدرية كحجية قوية لصالحهم. وإذا نظراً الى الأطراف الثلاثة للمنبة: فرنسا، والاستهاريين، والحركة الوطنية ولوجداً أن موقف فرنسا والاستهاريين كان موقف دفاع عن الأوضاع القائمة، بينا لم تكن الحركة الوطنية بعد في وضع يسمح طا بتحدي تلك الأوضاع القائمة تمدياً قوياً. أما فرنسا فكانسا والمرابط فرنسا فكانسا المؤلفية بالمنافق المنافقة عمياء، وتقدم لهم في مقابل ذلك دعمًا غير شروط. وحتى عندما كان فرنسيو الجزائر الملنين كانوا يتسمون باسم والجزائر اليربين، يجرؤون على غالفة فرنسا في أسلوب تسييرهم لمحمل الأمور، وهو أسلوب كان يعرد عليم بالربح الوفير، إلا أنهم لم يكونوا المنافقة من خلال وضع يجرؤون أبدًا على غنائفتها لمد درجة تعرضهم للوقوف وحدهم في وجه الأغلبية المسلمة من خلال وضع دوميتيون، أو باي شكل من الأشكال. فظلوا يرددون القول بأن الجزائر هي فرنسا، ولكنها فرنسا بلا ديمقراطة. وكان الوضع في تونس وفي المغرب عائلاً لذلك في بحمله.

#### استنتاجات مؤقتة

لم نكشف بعد كل ما يتعلق بالفترة قيد البحث. فكثيرًا ما يتعثر التاريخ السردي في عقبة التاريخ السردي في عقبة التاريخ السري. ولا شك أن الدراسات في المستقبل ستلتي الضوء على الشخصيات والظروف والقرارات التي ما إلا جياء أنه لا مفر لنا من أن نترك للمستقبل بعض الأحكام المخاصة بالتاريخ الاجياعي. فيل هناك علاقة وثيقة بين التقالت الاقتصادية والتوترات السياسية؟ ويبدو أن الازدواج الانتي حلى تأسير بعض المواقف. وبما أن التراخ المؤتى من لمقرب المربي وحده، فن المرجح أن أحداث شهال افريقيا قد تأرث بشكل أعمق وبحدي من المرجح أن أحداث شهال افريقيا قد تأرث بشكل أعمق، والم يكتبر مباشرًا ، باحداث المشرق أكثر نما تأرث بالسياسة الفرنسية ، التي تحقل رغم أول، على راسم بياني عام، على وسم بياني عام، على الأقلى ، أن نعطي لكل منها وزنها في علاقتها بالأخرى.

وقد كانت النظرة الأوروبية البسَّونة للأمور هي السائدة في بحالات العلم والايديولوجيا والعمل خلال الفترة المشار البها ، وهو أمر ينطبق على اليسار الفرنسي وعلى معظم النظريات المتعلقة بشبال افريقيا والتي ظهرت في تلك الفترة. ولا شك في أن هذا يبرز بقدر أكبر من الوضوح تلك الحركات التي نجمت في تفادي هذا الانحراف رغم ما واجهته من صعوبات ، ثم جاءت أحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية تؤيد

موقفها وتبرره.

ولكن ما أسهل أن يتنبأ للؤرخ بما وقع فعلاً! فنحن اليوم نعرف ما حدث، أو نعرف – إذا شتنا القول – عواقب الأوضاع التي تناولها هذا الفصل. فهل كان من للمكن أن تكون هذه العواقب مغايرة لما حدث؟ وهل كان من للمكن بوجه أخص، لحركة الإصلاح التي نادى بها بعض الرجال للسؤولين

<sup>(</sup>٧٤) ج. مينو، ١٩٣٥.

<sup>(</sup>۷۵) ال جانب المراسم الكربية التي صدرت في تونس ، هناك موسوم ٣٠ مارس/آذار سنة ١٩٣٥ في الجزائر ، وظهير ٢ يونيو/حزيران سنة ١٩٣٥ في للغرب.

والمصدقين في البلاد الثلاثة لشمال افريقيا ، أن تصل إلى نهايتها المنطقية – أي إلى إقامة شكل حديث من التضامن بين هذه البلاد الثلاثة وبين فرنسا؟ إن من السهل أن نجيب عن السؤال الآن بالنفي ، ولكن ينبغي أن نتمد عـ: هذه الحلول السهلة .

ونحن عندما نشير الى أحد الافتراضات التي لم تتحقق بفعل سير الأحداث ، فإننا لا نفعل ذلك لجمرد إلقاء اللوم على السلطات القائمة آنداك بسبب الأخطاء والمبالغات التي وقعت فيها والتي غائبًا ما ساعدت على عرقلة بحريات الأمور . وإنما نحن نسائل أنشسا أيضًا عن المنزى الحقيق للكابات والأفعال التي قبلت وعمت في ذلك الوقت ، ويأمل أن نكون قد أوضحنا أن الوضع في للغرب العربي ، في الفترة قيد البحث ، لا بد وأن يفسر في إطار حركة مسترة كان فيها لكل ما هو ضمني بل ولكل ما هو خني أهمية تفوق أهمية ما كان ظاهراً.

لقد كانت هناك ثلاثة بدائل مطروحة: ديمراطية البورجوازية ، أو الاشتراكية الدولية أو تأكيد المحمور المدولية أو تأكيد المحمور المتعقلة المنفصلة. ونحن نعرف الآن أن البديل الأخير هو الذي ساد. ولكن الأمور لم تكن بهذا الوضوح والتحديد آنذاك ، بل إنها تركت الدنجار مفتوحًا بين معسكرين متنافسين – المسكر الإسلامي والمعسكر العالمي والمجانب المياني والجانب المياني والجانب المياني أو المعسكر المعسكر المعاني والمعسكر المعاني والمعسكر المياني أو من المتعاني والمعسكر الشهرية والمعسكر المعاني المعاني المعاني المعاني والمعسكر المعاني من الانتصار على النظام الاستجاري. وكل ما نستطيع أن نستخلصه الآن هو أن من المختمل أن يكون التاريخ قد ترك إحيالات أخرى معلى المعاني والمعاني والمعاني والمعاني والمعاني والمعاني والمعاني المعاني والمعاني وا

# الفصل الخامس والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا (1919 – 1970)\*

بقلم: ألبير أدو بواهن

لقد خبت جذوة حركة مقاومة الاستعار في معظم بقاع غرب افريقيا إنَّان الحرب العالمية الأولى ، كما جاء بيانه في بعض الفصول السابقة (الفصلين السادس والثاني عشر). ومن الصحيح، وكما أوضح كروادر (١) ، أن معظم سكان غرب افريقيا ، فها عدا بعض بقاع ساحل العاج والآنحاء الشرقية من نيجبريا، قد أظهروا ولاء لحكامهم الاستعاريين أثناء الحرب، بلّ إن بعض الحكام التقليديين أسهموا طواعية بالرجال والمال في المجهود الحربي للقوى الاستعارية . ولكن ما أن انتهت الحرب حتى استؤنفت ردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعار بمزيد من القوة والتصميم. وإذا كانت الفترة من عام ١٩١٩ الى عام ١٩٣٥ قد وصفَّت بأنها ذروة الاستعار في غرب افريقيا ، فقد كانت أيضًا هي الفترة التي شهدت ذروة المقاومة الافريقية ضد الاستعار وأوج النشاط القومي في غرب افريقيا (أنظر الشكل ١-٢٥). وثمة عوامل عديدة شكلت حركة القومية الافريقية والنشاط السياسي في غرب افريقيا إبّان تلك الفترة. ومنها تأثير الحرب العالمية الأولى، والوضع الاستعاري ذاته، وتزايد عدد أفراد الصفوة المتعلمة والمهنية، وكذلك عدد أفراد الطبقة العاملة، وخاصة في المراكز الحضرية. ومنها أيضًا الظروف الاقتصادية العامة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المناطق الريفية بفضل انتشار زراعة المحاصيل التجارية ، وأخيرًا ذيوع الدعوة إلى الوحدة الافريقية والأنشطة الرامية إلى تحقيقها في غرب افريقيا. وقد ناقش كراودر (الفصل ٢٢) بالتفصيل تأثير الحرب العالمية الأولى على افريقيا وعلى الأنشطة القومية. ويكنى أن نذكر هنا أولاً وقبل كل شيء أن التجنيد الاجاري لعدد كبير من الافريقيين قد أثار موجة من الغضب الشديد، ولا سما في المناطق

أود أن الشكر دار مطايع أوكسفورد على سياحها باستنساخ بعض للواد من أجزاء من كتابي المعنون وحركة الوحدة الافريقية والحركة الوطنية في غرب افريقيا، ١٩٠٠ – ١٩٤٥، لندن ، مطابع جامعة أوكسفورد، ١٩٧٣.
 أنظر الفصل ١٢.

الشكل ١-٥٧: السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا، ١٩١٩ – ١٩١٩.

الأفريقية التي كانت تستعمرها فرنسا. أما العامل الثاني فهو أن الحرب أنبتت للافريقيين أن الرجل الأبيض لبس فوق مستوى البشر بحال من الأحوال وأن من الممكن إذن مقاومته. وأما العامل الثالث فهو الأعمل غوص ورة أما أيضا المنبئ أن أهالي غرب افريقيا الذين أظهروا الولاء المشاركة في تدبير شؤونهم. وقد زادت من قوة هذا الشعور مبادئ مزيد من التنازلات وقدر أكبر من المشاركة في تدبير شؤونهم. وقد زادت من قوة هذا الشعور مبادئ المدير أطونهم. وقد زادت من قوة هذا الشعور مبادئ من المدير المواجع ودفيه لولم جورج ونيس وزراء برطانيا العظمى. ولا شك في أن هذه العوامل كلها قد جعلت عددًا كبيرًا من مواطني غرب افريقيا أكبر استعدادًا من ذي قبل للمشاركة في حركات المقاومة ومناهضة الاستعار. يد أن النظام الاستعاري أكبر على المنافزة تنحم التحالف بين الحكام الافريقين التقليديين وبين السادة المستعرين وصدرت عدة مراسم زادت إلى حد كبير من سلطة هؤلاء الحكام وأبعدت الصفوة المتعلمية المجلدية والثقاف المهنية عن كل مشاركة حقيقة في إدارة شؤون بلادها.

وبما زاد من خطورة هذا العامل أن تلك الفترة شهات زيادة كبيرة في عدد أفراد تلك الصفوة المثقفة وتلك الفتة المهنية بعد أن انتشر التعليم الغربي داخل للمتعمرات فضلاً عن تعلم أعداد متزايدة في الخارج. وفي المناطق الرفية أيضاً أدى انتشار زراعة الحاصيل التجارية مثل الكاكا والفول السوداني الم ظهور أعداد متزايدة من الشباب من الجنسين أصبحوا أكثر ثراة حتى من الحكام التقليدين، ومن ثم كانوا يستذكرون السلطات غير التقليدية والاستبدادية التي منحت لزعائهم، بمل ويستذكرون أيضاً بامادهم عن الجالس الجديدة لما كان ايسمى بالسلطات الأهلية أو المحاية. وقد كان لكل هذه التحولات الاجزاعية تأثيرها الحاسم على الحركة الوطنية والنشاط السياسي في غرب افريقيا.

ولكن ثمة عامل كان أكثر أهمية من هذا كله ، هو الظروف الاقتصادية التي سادت فترة ما بين الحربين. فأول ما يلاحظ بصدد الحركة السياسية الوطنية في بلاد غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية أثناء تلك الفترة هو مدى تأثير الأزمات التجارية والتحولات التي أصابت الاقتصاد الاستعاري على مبادرات وردود فعل الصفوة من المحامين والتجار ، والصفوة الأدنى مرتبة المكونة من المعلمين وموظني الحكومة ، والعمال. وذلك أن والثورة الاقتصادية ، في غرب افريقيا لم تأت فقط باقتصاد نقدي وتوسعٌ تجاري ، بل جلبت أيضًا قيمًا اجتماعية واقتصادية معينة شاعت بين أصحاب المشروعات والطبقات آلاجتماعية الافريقية ، ولا سيا طبقة المحامين والتجار. ورغم أن مركز تلك الطبقات، ولا سيمـا صغار النجار، كان قد بدأ يتغير مع تطور الاقتصاد الاستعاري في التسعينات من القرن التاسع عشر ، فإن الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من أزمات اقتصادية كان لها في الحقيقة تأثير مباشر وكبير على مركز تلك الطبقات. فلقد أصبح جليًا أثناء الركود الاقتصادي الذي شهدته الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر أن تزايد التطور التجاري واتساع الأسواق ومنافسة الشركات الأجنبية عن البلاد تستلزم إما زيادة كفاءة رجال الأعمال الافريقيين، وآما تراجعهم إلى دور ثانوي في الاقتصاد الاستعاري. وقد أدت الحرب العالمية الأولى، بما رافقها من قيود اقتصادية ورسوم تمييزية على الصادرات ونقص في العملات وخسارة في النقل البحري، الى تزايد وعي الافريقيين المتعلمين العاملين في دوائر الأعال وفي المهن بأن زمن الوفاق والانسجام بين الأجناس والحنسيات المختلفة قد ولى وبأن فترة التحالفات التجارية والاقتصادية الاستغلالية والرأسالية الاحتكارية قد بدأت.

و سيراليون ، أدى الاحياط الذي كانت تشعر به الطبقات المتعلمة والتجار الافريقيون وكدلك البطالة في المدن الكبيرة إلى وقوع مظاهرات الأرز وأحداث الشغب للعادية للسوريين عام ١٩١٩ وفي إضراب العمال في العام نفسه. ورغم أن هذه المظاهرات كانت موجهة ضد النجار اللبنائيين (الذين كانوا منهمين بخلق الأزمات عن طريق اختزان السلع الأساسية وبجرمان الوسطاء المخلين من العمل)، فقد كانت في حقيقة الأمر يمنابة احتجاج عنيف وغير منسق ضد ما ساد الاعتقاد بأنه مظالم ناشئة عن إدارة الاقتصاد الاستماري. وقد امتدت أعال النبب والشغب من فريتاون الى موياسا، وكاننامون (٢٩ ٢٦ ويولي/تموز سنة ١٩٩١)، ومانو، وبويا، وماكوب، وبو، وبويته، ومائجه، ، وبورت لوكر. وبلغ الموقف من الخطورة استدعت جلب قوات من ساحل الذهب. وبالإضافة الى أحداث الشفب، أشرب الفنيون والعمال في إدارة السكك الحديدية والأشغال العامة عن العمل، مطالبين بأن تدفي لهم أضرب الفنيون والعمال في إدارة السكك الحديدية والأشغال العامة عن العمل، مطالبين بأن تدفي لهم أخرب الغزير وارتفاع ألحرب التي كانت تصرف للموظفين الكتابيين في الحكومة ومعلنين شكواهم من انخفاض الاجرور وارتفاع أسعوا المذالية (١). وفي غاميها أيضاً كان لارتفاع الأسعار أثاره الاجتاعية أجرورهم، كما أدى لل موجات متفوقة من أعال النهب والسرقة ولل إضراب البحارة من أجل زيادة المجرورهم، كما أدى لل تمجات متفوقة من أعال النهب والسرقة ولل إضراب البحارة من أجل ولاماة. (Aanbia). (Aanbia).

كذلك أدى كساد ١٩٢١ الى مزيد من القلاقل من جانب تجار غرب افريقيا بعد أن أفلس بعضهم. ولم يساعد إصدار عملات ورقية ونقص الفضة على تحسن الموقف، فقد اتُّهم التجار الأوروبيون باكتناز أوراق النقد وفرض أسعار باهظة. وقد جاء في إحـدى صحف ساحل الذهب وإن الملوك والرؤساء وجميع الطبقات سيصبحون قريبًا جدًا فقراء معدمين، ما لم يتحد أهالي غرب أفريقيا كي بحموا أنفسهم ضد المناورات الخبيئة التي يقوم بها كبار رجال الأعال. ونستطيع أن نقول بوجه عام إن كل هذه الصعوبات الاقتصادية جعلتٌ صحف غرب افريقيا تدعو الى تشكيل المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية (N.C.B.W.A.) والى إلغاء نظام مستعمرات التاج الذي تقوم عليه إدارة البلاد كي يصبح للافريقيين دور أكبر في تسيير الاقتصاد، وتمثيل أكبر في الهيئات الإدارية والتشريعية. أما العامل الأساسي الأخير فكان هو بدء حركة الجامعة الافريقية ، وخاصة نشاط الدكتور و. أ. ب. ديبوا وماركوس غارفي، ولاسيما في العشرينات من القرن العشرين. وسوف نتناول هذه الموضوعات بمزيد من التفصيل في أحد الفصول القادمة (الفصل ٢٩). ولكن يجب أن نذكر هنا أن مؤتمرات الجامعة الافريقية المختلفة التي عقدها ديبوا – في باريس في ١٩١٩، وفي لندن وبروكسل وباريس في ١٩٢١ ، وفي لندن ولشبونه في ١٩٢٢ ، وفي نيويورك في ١٩٢٧ وحضرها شاركون من غرب افريقيا – لم تؤد فحسب الى تدويل الكفاح الوطني ضد الاستعار في افريقيا بوجه عام ، وفي غرب افريقيا بوجه خاص، بل أنها عززت الى حد كبير وعي السود في جميع أنحاء العالم بمحنتهم المشتركة كجنس مستضعف ومقهور، وأدت الى تزايد عدد المنضمين الى القضية الوطنية في غرب افريقيا.

ولننتقل الآن، على ضوء هذه الْخلفية، الى دراسة التنظيات والحركات التيِّ تشكّلت فَي فَرَة ما بين الحربين من أجل التعبير عن الشكاوى وللطالب الوطنية أولاً في افريقيا الغربية البريطانية، ثم في افريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية.

<sup>(</sup>۲) مكتب الخفوظات العامة ، Kew. C.O.267/582/45278 ؛ أنظر أيضًا صحيفة Sierra Leone Weekly News

### السياسة والكفاح الوطني في افريقيا الغربية البريطانية

#### الرابطات والحركات الشبابية

كانت أكثر التنظيات شيوعًا هي التقابات الإثنية وحركات أو جمعيات الشباب. ولا مراء في أن فترة ما راح بين الحربين قد شهدت تشكيل عدد متزايد، بل وعدد كبير من الرابطات الإثنية والاجهاعية والأدبية والمحربين و المتطبق والمتعاب والانتبة والجمعيات في كثير من بلدان غرب افريقيا. وقد شكل عنه المناب والانتبة والجمعيات في كثير من بلدان غرب افريقيا. وقد شكل عنه بو مناطق الإشابي اليادان وأبيوكرة الوخوس. وفي عام 14۲۰ ثان في مستعمرة ساحل الذهب وحدها هي ومناطق الاشابي التابعة لها، نحو الخمسين من هداه الاندية المبيونا للمنافذة، والنادي الأدبي والاجهاعي وناحي و19۲ (۱۹۳۰). ومن أمثلة هذه الأندية فريق الأدبي والرابطات، وقي سكوندي، ونادي الربيعية المبيونية ويتحدي والمواقع أن الأدبي والاجهاعي في سكوندي، ووجمعية آسينتي كوتوكو في كوماسي، واتحاد كرتوكو في بكواي. والواقع أن أتهم للمنبي، وعصبة الإيري، وجمعية آسينتي كوتوكو في كوماسي، واتحاد كوتوكو في بكواي. والواقع أن الشباب التي نظمها دنكواه وعقلت اجتاعها الأول في أكرا عام 1914 قد شكلت من بعض هذه الاندية والرابطات. وفي ساحل الذهب وسيراليون كرن والاس جونسون منظمة عصبة أحد المباحثين الشجيرين عام 1914 و 1915، وهد أبي المنافق الهزه أنها وكانت تكاد تجمع كل المتقفين الشبان في تلك المذة أن وادابي والدكور فوغان، والدكور كولو أبايومي، وأويافيي أولولوو.

وكان زعاء كل هذه الاندية والرابطات إمّا من الصفوة للتعلمة في مدارس الإرساليات. وإمّا من المضافية وكان زعاء كل المنافية والرابطات إمّا من المسلمية من الزعاء الوطنين الخافظين القدامي من أشياع و المؤتمرة الذين مستحدث عنهم فيا بعد، فان أيّا من تلك التنظيات، باستثناء عصبة شباب غرب افريقيا وحدها ، لم يتقدم بأي مطالب واديكالية على الرابع تدوي المنافية عن تدهور الأحوال الاقتصادية في العثمرينات والطلائيات من القرن العشرين. فكانت مطالبا مقصوة على تحسين المرافق التعليمية وزيادة عددها ، والتعلم الجامعي ، ورفع الأجور والمرتبات ، والفتل المنافسية في المؤتمرينات والفتل المنافسية في الوصول إلى أعلى الناصب في الطائف المنافسة في المنافسة ف

وكانت مطّاب حركة الشباب النجيري عائلة لذلك، فقد كانت تدعو الى أن يكون للافريقين الأغلبية في المجلس التشريعي، وإلى تمثيل كل النيجيريين تمثيلاً تدريجيًا مطردًا في بمجلس تشريعي بعاد تشكيله. كما كان ميثاق الحركة يطالب بالانتخاب العام وينتقد كلا من أسلوب الحكم غير المباشر وتمثيل للصالح التجارية والاقتصادية الاوروبية في المجلس التشريعي، وكان يدعو بالجاح للى ونيجرة المخدمة المدنية تدريجيًا. أما من حيث المطالب الاقتصادية فقد كانت الحركة، شأنها في ذلك شأن مؤتمر شباب

<sup>(</sup>٣) ك. أو. هاغان، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) ج. أو. أولوسانيا، في: أو. إيكم (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٥٥٨.

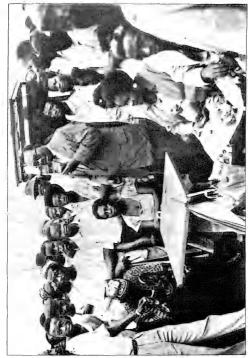

الفكل لا 15 والاس جونسون (1845 - 1845) ، مسمق من سيبراليون رفد كان تقاينا ومن أحساء الوحدة الافريقية . ورجل سياسة وطني ، ولتصروفا وهو يلتي خطال في اجتساع سياسي . (العسروفائية البات حقيق الطبي محفيظة) .

سماحل الذهب، تطالب بمشاركة النيجيريين في الاقتصاد على قدم المساواة، بل إنها قدمت معالم خطة خمسية تعطى الأولوية للصناعة ، والنشاط المصرفي ، والمنسوجات والنقل. كذلك اقترحت الحركة إنشاء جمعيات تعاونية لمساعدة النيجيريين على شراء بعض الصناعات، وإنشاء بنوك زراعية للمساعدة على تحديث الزراعة وتحسين مستوى معيشة الفلاحين. ونددت الحركة بالاحتكار الذي تمارسه الشركات الأجنبية في البلاد، وحثت على وضع برامج للرعاية الاجتاعية للعال النيجيريين. وفيا يتعلق بالمحال الاجتماعي الثقافي دعا ميثاق الحركة الَّى وضعُّ برنامج تموله الحكومة للتعليم الجماهيري والتَّعليم الابتدائي ، وأوصى بُوضع برامج للصحة وتعليم الكبار تتولى السلطات الحكومية المحلِّية والمركزية مسؤولية تطبيقها. وكانت آلحركة الراديكالية الوحيدة من بين ثلك الحركات هي الحركة التي كان يتزعمها والاس جونسون ، وهو زعم نقابي من سيراليون درس في موسكو في عامي "١٩٣١ – ١٩٣٢ . وقد عاد والاس جونسون الى غرب أفريقيا قاصدًا تشكيل قوة سياسية جديدة قوامهًا العال الأجراء والعاطلون عن العمل المناطق الحضرية من أجل الإطاحة بالنظام الاستعاري. وقد أسس عصبة الشباب في ساحل الذهب عن طريق تنظيم العال وتأليبهم على النظام الاستعاري من خلال مقالاته العنيفة الداعية الى المرد، وإستغلاله الحاذقُ للمظالم المحلية ، ولا سيما لحالة البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستياء الناجم عمن انحفاض قيمة الصادرات من الكاكاو منذ عام ١٩٢٩. وكانت جهوده في سبيل تعبئة تلك العناصر واستخدامها في إضفاء طابع التطرف الراديكالي على الحياة السياسية المحلية ، سببًا في أن الإدارة الاستعارية صارتٌ تعتبره متطرفًا خطيرًا استأجره الشيوعيون لتنظم الشباب في المستعمرات، ولذا فقد نفته ا لمي سيبراليون. وهناك أنشأ والاس جونسون فروعًا لعصبة الشباب في فريتاون وبو ، وأصدر صحيفة أسهاها « الحارس » The Sentinel كانت تدعو الى الاحتجاج على ظروف العمل وعلى قانون التعلم.

وكانت تلك الحركات الشبابية تشارك في الانتخابات المحلة وتلجأ الى الإضرابات. الى جانب المحمدات الصحفية وتقديم المراتض. وهكذا اشتركت في المظاهرات وأحداث الشغب الإضرابات في هريتاون بسيراليون (۱۹۲۱ - ۱۹۲۱) وفي بالمرست (بانجول) في غاميا (۱۹۲۹). وفي أكرا المشركت حركة الشباب التي كان يتزعمها كرجو طوسون، وهو عام من أكرا، هو وأزيكيوي، في انتخابات الحلمس البلدي في أكرا ضمن قائمة حزب مامييي ضد الوطنين المحافظة في كيب كوست. كذلك المتكور ف. هي نانكا بروس، بينا المشركت عصبة الشباب في الانتخابات الحلية في كيب كوست. كذلك قامت حركة شباب نيجريا - تؤيدها صحيفة من الحزب الديمة الحلي الانتخابات الحلية ولا يتحددها أزيكيوي - حركة شياب نيجريا المتويك كان يتوحمه هربرت ما كولي، يستن حملة قوية وناجحة ضد الحزب الديمة الحي الأطني كان يتوحمه هربرت ما كولي، والمذي كان قد ظل مسيطرًا على الحياة السياسية في لاطنوس منذ تأسيسه عام ۱۹۲۳.

ويدان فان هد نفل مسيونه على سياه سياسي في حول على اللالانبات لم ترجزح الزعامة بدأن حركات الشباب لم نحقق الكثير. فانصاراتها الانتخابية في اللالانبات لم ترجزح الزعامة المحاج. ورغم أن كثيرًا من أنشطة حركات الشباب - فيا عدا اتصاراتها الانتخابية في المناطق الحضرية - لم تسفر عن أية مكاسب سياسية ضخمة، فقد كان للحيرة التي اكتسبها بعض الزعاء في إطار حركات الشباب فضل كبير في تشكيل الأسلوب السيامي للحركة الوطنية في افريقيا الغربية الميطانية بعد عام 2010.

## الأحزاب السياسية

تنشكل، بالإضافة الى حركات الشباب هذه ، عدد من الأحزاب السياسية التي قامت من أجل الدعوة



الملكل مهمه : وقد التؤكر الوطني لاوية الفريقا البيطانية (١٩٧٠) : من البسار ال الجين - طبيك الفكين هـ مي . بالكول يويت (سيليور) - ت. هـ جين مبلر (مناحل اللهجي) - الزميم الولوا (جيجيا) - ج. أ. كيسل جينوره (مناحل اللهجي) - هـ . فان هاين (مناحل اللهجي) - فوقة - ج. إفريزين تبتهر (ججيبا) - هـ م. جيزيز (طابيا) - هريت ماكولي (ججيباً) - ت. م. أفولوا (ججيبها) - ف. و. دول (حيراليين) - أف. حيد برس . حقوق أغلب عضوفة).

الى الإصلاح. وكان أشهر هذه الأحزاب الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري الذي شكله هربرت ماكولي في نيجيريا عام ١٩٢٣ (أنظر الشكل ٣٥-٣). وكان هدف الحزب المعلن هو:

وضائن أمن ووفاهية شعب مستعمرة ومحمية نيجيريا باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من كمنولث الامبراطورية البريطانية وحمل وابة والحق والصدق والحرية والعدالة، الى أعلى قمم الديمفراطية الى أن يتمقق مدافية الطميح ألا بوهر وحكم الشعب بواصطة الشعب ومن أجل الشعب »... مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقف الولاء الذي لا يتبدل لعرش وشخص صاحب الجلالة الملك الامبراطور، عن طريق التزام الدستورية في اعتياد أساليب الحزب وإجزاءاته العامة (٥٠).

والحضول الأطبح الحزب ترشيح وانتخاب الأعضاء الذين يمثلون لاغوس في المجلس التشريعي ، والحضول الاغوس على صفة البلدية وتحقيق الحكم الذاتي الحلي الكامل فيها ، وتتمية التعليم العالي وإقامة التعلم الإزامي في جميع أغاء نيجريا ، وجعل الخدمة المدنية افريقية ، وحرية التجارة المشروعة ومعاملة التجار الملتجين على قدم المساواة في نيجيريا ، وأخيرًا التنمية الاقتصادية لموارد نيجيريا الطبيعية في ظل مشروعات خاصة تخضم للوقاية.

وقد لجأ الحزب الى الأساليب المعتادة لتحقيق أهدافه ، فشارك في الانتخابات في لاغوس ، وفاز بها في ١٩٣٣ و١٩٣٨ و ١٩٣٣ ، وكان يعقد الاجناعات الشعبية ويرسل الوفود الى الحاكم كها فعل عام ١٩٣٠ مالماقشة بعض الأمور مثل الكساد التجاري وتعيين الرؤساء وعزلهم ٢٠٠٤ . وظل هذا الحزب معبطرًا على الحياة السيامية في لاغوس الى أن هزمته حركة الشباب النيجيري في انتخابات لاغوس عام ١٩٣٨.

#### نقابات العال

كانت النقابات الهالية أداة أخرى من أدوات التعبير عن المشاعر المناهضة للاستجار ومن المظام الوطنية . وعلى الرغم من أن كثيرًا من نقابات الهال قد شكلت في افريقيًا الجنوبية ورسط افريقيًا ، ابتداء من النقابة الأولى وهي نقابة عال الصناعة والاتحاد التجاري التي شكلها كليمتس كادالي في 1914 وفرعها اللذي تشكل في ورديسيا الجنوبية عام ١٩٧٧ ، إلاّ أنه يبدو أن الحكومة الفرنسية ظلت لا تسمح بأي نشاط نقابي في غرب افريقيا حتى عام ١٩٣٧ ، على حين ظل البريطانيون يعارضون قيام النقابات عامياً عامياً حتى عام ١٩٣١ ، وفي ساحل الدهب حتى عام ١٩٤١ ، وفي ساحل الدهب حتى عام ١٩٤١ ، وفي المحل الدهب حتى عام لله الفريق ويتعارف المنافقة على المنافقة أمامًا الم ارتفاع في المحل الدهب حتى عام الله الفريق المنافقة على المنافقة أمامًا الم الوقعات المبحثة . ومن تلك النقابات تقابة عال السكك للمنافقة عامياً وكان ذلك واجعاً أمامًا الم النهجين المنان تشكلتا في ١٩٤٩ ، وأنحاد الدفاع عن المنافقة عامياً المحلك المديدية في تعامياً وكان المنافقة وقعت أول سلسلة من حركات الإضراب عن عاله السكك الحديدية والمنابع من عام ١٩٩١ ، وقد وقت أول سلسلة من حركات الإضراب عن عاله السكك الحديدية والمنابع من الإمراب عال السكك الحديدية والمنابع عام ١٩٩١ ، وأضرب عال السكك الحديدية في سيراليون في عام ١٩٩١ ، وأضرب عال السكك الحديدية في سيراليون في عام ١٩٩١ ، وأضرب عال السكك الحديدية ولي سيراليون في عام ١٩٩٩ ، وأضرب عال المكك الحديدية وليسيراليون في عام ١٩٩٩ ، وأضرب عال المكك الحديدية المنافقة على المتحدة على المتحدة المنافقة المنافقة المنافقة على عام ١٩٩٩ ، وقد وقد أفرب عاله والمنافقة ولمنافقة المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>٥) مقتبس في ج. س. كولمان، ١٩٥٨، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>V) م. كراودر، ۱۹۹۸، ص ۳۰۱ و ۳۰۲.

مناجم ذهب الأشانتي عن العمل في أوبواسي في ساحل الذهب عام ١٩٢٤، بينما حدث إضراب مناجم الفحم في إينوغو في ١٩٢٥، وإضراب السكك الحديدية بين داكار وسان لوي في ١٩٢٥<sup>(١٨</sup> وكانت كل هذه الإضرابات تطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف الخدمة.

> الحركات المشتركة بين عدة أقاليم والحركات الدولية. المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية

كانت الرابطات والأحزاب والحركات التي تحدثنا عنها حتى الآن علية أو إقليمية في تنظيمها وتطلعاتها. ولكن الفرق بين الحركات السياسية في فقرة ما بين الحربين وبين الحركات السياسية قبل هذه الفنرة ووبعدها مباشرة هو تشكيل حركة مشتركة بين عدة أقاليم في افريقيا الغربية البريطانية ، وتكوين حركات دولية في عواصم الدول الاستهارية ، أما الحركة المشتركة بين عدة أقاليم فهي المؤتمر الوطني الافريقيا الغرية المريقة في خلف المريطانية في خلف المنابقة غهي أغاد طالبة غرب افريقيا الذي تأسس في لندن. ولا مراء في أن المؤتمر الوطني الغربية الغربية البريطانية كان أهم الحركات الوطنية التي ظهرت في

ولا مراء في أن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية كان اهم الحركات الوطنية التي ظهرت في غرب افريقيا في فترة ما بين الحربين (١٠). وقد تأسس المؤتمر بفضل جهود ج. ب . كيسلي هيفورد ، وهو عام ومثقف من ساطرة عام ومثقف من ساطرة المجتبع كالحامين والأطباء ورجال الأعمال ، لا تحت سيطرة الحكام التقليديين. ولا شلك أن العقل المحرك المنوتين كالحامين والأطباء ورجال الذي كان المالية وبعصيرته السياسية وإيمانه بوحدة الشعوب الافريقية الفريقية البريطانية من البقاء في الفترة من ١٩٢٠ الى ١٩٢٠ ) كما أنه أضفى على الحياة السياسية في غرب افريقيا مصحة من روح الجامعة الافريقية لا تعاطلا سوى جهود كوام، تكروها، بعد ذلك بخسة وعشرين عامًا.

ركما بينت في موضع آخر في تحليلي للخليفة الاجتماعية والمهنئة لزعاء حركة المؤتمر الوطني (١٠٠٠ فقد وراحت الله التواعمة ونوعة الفرونية التي تتميز بها الديمقراطية الليبرالية الغربية . وخاصة بعض تعاليمها الفركورية مثل مبدأ الاقتصاد الحر وفكرة أن المعرفة قوة ، والإيان بالتقدم وبالانسجام الطبيعي بين المصالح ، وكذلك الإيان بأن والحركة المنظمة » والملكية صنوان متلازمان . غير أن معظم رعاء الحركة كانا برون أن وجود «افريقيا الغربية الميطانية» سابق على وجود ساحل الذهب أو سييراليون أو نيجيريا وظل هذا الإيان باناء الجؤء الى الكل معشرًا الى أن جاعت الازنة الاقتصادية في ١٩٧٩ وفي فترة الثلاثياء التوسطة » للتعلمة في غرب الملائلة التوسطة » لتعلمة في غرب

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) لمزيد من التفاصيل أنظر ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>١٠) أنظر الفصلِ الرابع من المرجع السابق.

<sup>(</sup>١١) مثال ذلك أن مسحيقة Gold Coast Leader المسادرة في ٢٦ مستمبر/أيلول ١٩٢٨ كتبت تقول: وإن فكرة وجود أمة خاصة بساحل الذهب فكرة أماسية و. كما قالت صحيفة Sierra Leone Weekly News في ١٩٣٠ أكثرر الشرين الأول ١٩٤٨: وإن مبيراليون المبلدان مها قبل خلاف ذلك به . يد أن من الجدير باللاكر أننا لم تجد الصحف الممادرة في الفترة ما بين ١٩١٨ و١٩٢٨ دلائل كثيرة تشير لل أن الصحف لم تكن دائما تنظر للى الأمور من وجهة نظر شاملة لغرب افريقيا، وليس من وجهة نظر المستمرات كل على حدة. أنظر و. د. إدموند، ١٩٥١، ص ١٩٥٨.

افريقها والمقيمة في المدن، منذ الشتات السيراليوني في القرن التاسع عشر وحتى أواخر الثلاثينات، أواصر مشتركة وانصالات مع نظرائها في المدن الساحلية، أوثق وأيسر نما كان بينها وبين أهل بلادها المقيمين في للمناطق الداخلية.

وحيث أن فقة المتقفين الوطنين هذه كان يقال لها إنها ليس لها تاريخ يستحق أن يؤخد مأخد الجلد ، كما أنها كانت على وعي بأن الفئة الاجتهاعية الاقتصادية التي تنتبي اليها لن تتاح لها إلا فرص محدودة في ظل النظام الاستجاري ، فليس غربياً أنها قد أثرت الإبنان و بقوية غرب افريقية، عثالية ، على الالترام بنظام سامهي لا دور لها في ، فضلاً عن أنه كان على كل حال أجنياً ، ومن ثم قائمًا على القهر في نظرا . والواقع أن صحف ساحل الذهب كانت لا تكف عن التنديد بالحكم الأجنبي . وجاء في إحدى مقالاتها لافتتاحية : وإن تطبيق نظام الحكم البريطاني بدلاً من النظام الذي كان قادمًا من قبل اعتداء لا يمكن أن يسمح به شعب مجترم نفسه » .

بيد أنه على الرغم من كل هذا الاعتراض على والحكم الأجنبي، فانه لم يرد مطلعًا ذكر لقطع العلاقات مع الدونة الاستمارية. فكأن الحكم الأجنبي كان يعتبر سيئًا ولكن كانت هناك أصباب وجية العلاقات مع الدونة الإستمارية. وكان الفرص لفئة اجتاعية معينة والقلم بر وكانت المطالبات معقولة انفضل من الاستمناء عن الحكم الأجنبي كلية. وكأن الفكرة السائدة كانت تعتبر أن الاهربي يم يمكن أن يبقى حرًا الاستمناء عن الحكم المرابع يمكن المنابع المتاعب وفي ظلم البرطائية . إلى الدوارة الاستمارية تعتبره صانع المتاعب في الدوارة السائم البرطائية . كما اعلن المؤتم المؤتم

وإن سياسة المؤتمر تقوم على الحفاظ بشدة وعدم التعدي على صلة الأقالم التابعة لبريطانيا في غرب الرئيسة المريطانيا في غرب المريطانية والإيقاء دون تمغنظ على كال حقوق المواطنة الحرة بالامبراطورية وعلى المبدأ الأسامية القالمان.. وللماعدة في تعلوير المؤسسات السياسية في افريقيا العربطاني .... والعمل على أن يقوم في الوقت المناسب ، داخل حدودها ، حكم الشبب الشعب وإلىادة الشعب ، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجمع والمحافظة على الشعب من أجل الشعب من المجل المدينة المناسبة ا

ويلاحظ أخيرًا أن مؤلاء الزعاء كانوا يعتبرون أنفسهم ، مجكم مركزهم الاجتاعي والمهني ، الطبقة الوحيدة من الشعب المؤهلة للتحكم بالوسائل الدستورية فيا كان العنصريون المتطرفون الأمريكيون من أمثال لوثروب ستودارد وماديسون غرانت يسعونه «زحف الملونين المتصاعد ضد سيطرة البيض».

ومن الأهمية بمكان توضيح مواقف زعماه هذه الحركة كي نبين أنهم رغم كل عباراتهم الخطابية عن التين المنتصري كانوا في الأساس يتزعون الى التناون مع السلطات الاستجارية وأن أهدافهم السياسية كانت عددودة المغانية ، وأنهم كانوا يشكلون صفوة من مرتبة أدنى تنفق مصالحها عموماً مع مصالح الحكام الأجانب الذين كانوا يدعون الى الثيرة عليم ، بل وتلقى الحاية لهذه المصالح من هؤلاء الحكام . ورغم أنهم كانوا يدعون التحدث باسم والشعب، فان مصالح الهورجوازية الصغيرة الوطنية لتكن متطابقة مع مصالح الشعب . والواقع أنهم كانوا يسعون الى تسوية التناقضات الفائمة داخل النظام الاستجاري في حد ذاته . ومن هنا الاستجاري في حد ذاته . ومن هنا

<sup>(</sup>١٧) دستور المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية للبريطانية. وأنظر أيضًا قرارات مؤتمر أفارقة افريقيا الغربية البريطانية ، أكرا ، ١٩٧٠ ، ص ٩.

كان إيمانهم بالدستورية واعترافهم بمزايا الحكم الاستعاري الربطاني. وإذا نحينا اتجامهم الى الجامعة الافريقية جانبًا، فإننا نجد أن هدفهم الرئيسي كان هو الحصول على مؤسسات نيابية تحمي مصالحهم الاجتاعية والاقتصادية وتزيد من الفرص المتاحة لهم في المجتمع الاستجاري<sup>(۱۲)</sup>.

وقد عقد المؤتمر الوطني لغرب افريقيا البريطانية أول مؤتمر له في أكرا من ١١ الى ٢٩ مارس/آذار سنة ١٩٢٠، وحضره وفود من نيجيريا وساحل الذهب وسيبراليون وغامبيا، وكان محل اهتمام كبير في افريقيا وفي لندن، بل وفي جزر الهند الغربية (١٤) البعيدة. وأعلنت «العريضة المتواضعة» التي ضمنها المؤتمر قراراته «ولاء أعضائه الصادق وإخلاصهم لعرش وشخص صاحب الجلالة الملك الاسراطور». وكانت توصياتهم تدعو إلى تعديل البني الحكومية القائمة لا إلى إزالتها. وتضمنت التعديلات الدستورية التي تدعو إليها إعادة تشكيل المجلس التشريعي بحيث يعين التاج نصف أعضائه وينتخب الشعب النصف الآخر، مع إضافة جمعية منتخبة جزئيًا للرقابة على الضرائب. وأدان الأعضاء السياسة الاستعارية الجامدة القَّائَمَة على تعيين الأوروبيين وحدهم في المناصب الرسمية العليا ، وطالبوا بإقامة مؤسسات بلدية وبإنشاء جامعة لغرب افريقيا وفقًا لما اقترحه أ. و. بلايدن والحاكم بوب هنسي في عام ١٨٧٢. واشتكى الأعضاء من القيود الضريبية والاقتصادية التي فرضت بعد الحرب ومن تزايد نفوذ الشركات الأجنبية في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قرر صاغرًا، بتأثير من التجار ومن المساعى التي قامت بها رابطة ماركوس غارفي، الرابطة العالمية لتحسين أوضاع الزنوج، عن طريق القس ج. ج. كمامبُل ما يلي: « إنه لما كان هذا المؤتمر يرى أن المنافسة التجارية في أقالم غرب افريقيا التابعة لبريطانيا يجب أن تكون حرة من كل قيد، فانه ينظر باستياء شديد الى صدور قرَّار الرسوم الجمركية على الصادرات من نواة النخيل... وأنه نظرًا للصعوبات التي صادفها التجار ووكلاء الشحن البحري الأفريقيون حتى الآن فيا يتعلق بالحيز المخصص لهم على السفن البريطانية ، فإن المؤتمر يرحب بالمنافسة في خطوط الشحن البحري، مع الإشارة بوجه خاص الى خط النجم الأسود».

يعتري ، هم الترتم بعض الإصلاحات القانونية ، وخاصة أنشاء عمكة استئناف لغرب افريقيا ، كما قرر وقد اقتر المؤتم بعض الإصلاحات القانونية ، وخاصة أنشاء عمكة استئناف لغرب افريقيا ، كما قرر وأن عام أحد صحوفي لموسطة في التنمية الوطنية ، وأن تتولى لجنة من الصحفية لصحف غرب افريقيا الناطقة بالانجليزية . واقترح للؤتمر إصدار بحملة تنطق رسمياً بلسان المؤتمر الوطني وبرأس تحريرها ج . أن كيملي هيفورد وبمولما صندوق افتتاح المؤتمر وتسمى والجملة الوطنية لغرب أفريقيا البريطانية ، وعرضت على المؤتمر بحوث فنية متخصصة قرأها الدكتور هد . ك ، بالاكولى – برابت من سيراليون . كما ناقش المجتمعون المأتمر بحوث فنية متخصصة قرأها الدكتور هد . ك ، بالاكولى – برابت من سيراليون . كما ناقش المجتمعون مشكلة هامة وأبدية هي مشكلة هامة وأبدية مي شكلة الأراضي وأعلن المؤتمر في حدادة المؤتمر برى أن بعدأ الوصاية في يعتل بأراضي شعب افريقيا الغربية البريطانية قد بولغ فيه ، وأنه يجدر إعلان أن المواطن العادي في المواية المؤتمية المؤيطة المؤتمر بالمواطنة قد بولغ فيه ، وأنه يجدر إعلان أن المواطن العادي في المؤتم المؤتم المواطنة قد بولغ فيه ، وأنه يجدر إعلان أن المواطنة .

وندد المؤتمر بما تدعيه الدول الأوروبية لنفسها من حق في تبادل أو تقسيم البلاد فيما بينها دون رجوع

<sup>(</sup>۱۳) أنظر أ. ج. هويسبوم ، ۱۹۲۵، ص ۱۷۰ و ۱۷۷، والمقالة المفيدة التي كتبها م. كيلسون، ۱۹۵۸. (۱۶) صبحية أ. Gold Cosst Time ، ۱۹۲۱، صل ۱۱، وصبحية West African Nationhood . 4 أبر الرئيسات ۱۹۲۱.

الشعوبها أو اعتبار لرغباتهم، مما يعد نوعًا من الرق. واستنكر المؤتمر بوجه خاص تقسيم توفيلاند بين الحكومية الانجلية ودن أن تستشار المعرب المشعبة أو المشعبة المنافية أو المشعبة المشعبة المشعبة أو يعمل لرغباتها حساب، والتحد أنها لن توافق في أي بعمل لرغباتها حساب، والمشادرة على المشتعبرات البريطانية الأربع في غرب طرفيا. وأخيرًا قرر المؤتمر أن يشكل في منظمة اسمها المؤتمر الوطني لافريقيا المغربية المبريطانية، وأن يرسل وقدا الى لندن لموض آزاله.

وفي عام ١٩٢١ توجه إلى لندن وفد يضم ممثلين لغامبيا وسييراليون وساحل الذهب ونيجيريا التقدم الى حكومة صاحب الحلالة بعريضة تلتصس منح المتعمرات الأربع حق التجليل الاتحافي، ورأس الوفد المتكور ج. د. كيسلي هيفورد ممثل ساحل الذهب. كما تقدم الوفد بعرائض لمدد من الجموعات البرانانية المناظات الإنسانية، وحظي الوفد بتأييد وتفهم من الغرقة التجارية في لفربول ومن البرت كارفرايات صاحب صحيفة وغرب أفريقيا، ومن بعض الشخصيات العامة ذات النفوذ. غير أن عريضة المؤتمر الوطني وفقت بسبب معارضة السير هيو كليفورد الحاكم العام لتيجيريا، وغوضيرغ (حاكم ساحل الذهب) ومعارضة بعض الزعاء المخلين لماحل الذهب بقيادة نائسير أوفوري آثا. ولكن السبب الأكبر كان وفقس بصفة رئيسية إلى أن المؤتمر الوطني لافريقيا الغرينة البريطانية لا يمثل المستعمرات. وقد منت الوثرية المرقضة المناء تولو المؤلفة الشعب في أقالم غرب الذريقة المرطنة الشعب في أقالم غرب الذي المنا الأرمة.

واجتمع المؤتمر الوطني من جديد في فريتاون رينابر/كانون الثاني إلى فبراير/شباط سنة ١٩٢٣)، وفي بالمجرح (ديسمبر/كانون الأول ١٩٢٥) وأن باير/كانون الثاني ١٩٣١)، وفي لا طوس (١٩٣٠) وأن باير/كانون الثاني ١٩٣١)، وفي لا طوس (١٩٣٠) وأن سمقلة انشطة التحريف السياسي التي كانت تقوم بها الحركة كانت تجري بواسطة لجان إقليمية بينيد تام من الصفوة الاجتماعة في فريتاون حلى دستور الحركة وحددت مهام الرئيس والسكرتير العام والجلس التفيذي والسكرتير للالي واللجنة التنفيذية المركزية. كما أوصت دورة فريتاون بانشاء صحيفة للموكزة تسمى وجلة فرب افريقيا البريطانية، وتكتب عن جميع الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الفروع الاقليمية. وتقرر أن يكون مقر السكرتير العام في سيكوندي رصاحل الذهب، وأن يتلقى تقارير ربع سنوية من كل واحد من أمناء اللجان الإقليمية. ومما له دلالته أن دستور الحركة الذي صودق علمه في المراع، وختاون بالمؤمل على توعية الرأي العام أن وساحل المؤمل المؤملة بناء المؤمل المؤملة بناء المؤملة بناء المؤملة المؤملة بناء المؤملة المؤم

أما دررة بالبرست التي عقدت من ٢٤ ديسمبر/كانون الأول ١٩٢٥ الى ١٠ ينابر/كانون الناني 
١٩٢١ ، فقد ذكرت برفض السلطات لعرائض اللجان المحلية التي تطالب بالتميل الانتخابي منذ ١٩٢١ ، وقد ١٩٢٠ ، وقد ترت وان أفضل مستور هذي يكفل التعبير الفعلي والفصال عن المرأي العام، وأنه قد آن الأوان لتطبين نظام التمثيل الانتخابي تطبيقاً كامالاً في مستعمرة غاميا، وأخيراً أنه ينخي لمختلف أقسام المؤتمر أن تبحث جديًا مسألة تكوين اتحاد الخريقيا الغربية البريطانية يكون له حاكم عام، والتقدم والقوت الناسب الى حكومة صاحب الحلالة بطلب إمعان النظر في هذه المسألة بعين العطف والتأييد. كون لك حد درة بابمرست الى إنتاما مدارس وطنية والى تطبيق التعليم الإنامي في جميم المناطق

كانك دعت دوره بالهرست بي إنساء معارض وعليه وي تسييل المنام المرابي على المناع المناعي والزراعي في المناطق الريفية ، والى إنشاء بنوك وتعاونيات زراعية وطالبت

بـ «الاستقلال التجاري والاقتصادي» لغرب افريقيا ، وإنشاء محكمة استثناف لغرب افريقيا ، وتعيين الافريقيين في المناصب القضائية العليا .

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المعاونة لنساء غامبيا التابعة لقسم غامبيا من حركة المؤتمر شاركت في مداولات دورة باثهرست. أما الدورة الرابعة فعقدت في لاغوس عام ١٩٣٠ بتأييد من الحزب الديمفراطي الوطني النبجيري بزعامة هربرت ماكولي ويجهود عدد من أعضاء فرع لاغوس النشيطين مثل ج. ك. زيزير، والقس و. ب. يوبا، وأ. م. أ. أغيبيي.

فا الذي حققه المؤتمر الوطني الافريق العربية البريطانية ؟ على ألرغم من أن المؤتمر واصل نشاطه طوال عقد الثلاثيات فإن أهم إنجازاته هو وضع مساتير جديدة لنجيريا في 197 ولسيراليون في 1978 ولسيراليون في المساحل الذهب في 1970 أقرت بمبدأ التغيل الانتخابي . وقد كان من المعتقد أن هذا التغيير قد تم بناتا على مبادرة من السير هيوكليفورد الذي كان أتذاك حاكماً ليجيريا <sup>(197</sup> . يبد أن كاتب هذا الفصل قد تبين له بما لا يعتم المناتف أن هذا التنازل لم يمنح لتلك الأقافل إلا يفضل الضغوط المستمرة التي كانت فروع المؤتمر الوطني في أذكاء الشعور بالوحدة وبالمصير السيامي المشترك بين الزعامات السياسية في أفريقها الغرية البريطانية أو وفيا عدا ذلك لم تنجح الحركة في تحقيق الاستمارات الاقتصادي ولا في توحيد المستمرات البريطانية الأربع ولا في إحداث أي تحسن تحرق النظام الاستماري أو إضعاف. بل إن الاستماري أو إضعاف. بل إن الاستماري أو إضعاف. بل إن الاستمار صار في الملائيات أرسخ قدمًا مما كان في العشرينات .

الحياة السياسية في الريف أو الحركة الوطنية الجماهيرية في الريف في فترة ما بين الحربين

تناولنا في حديثنا عن الحركات الشبابية وعن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ونقابات العهال الحركة الوطنية والحياة السياسية في المراكز الحضرية. وقد قادت هذه الحركات الصفوة المتعلمة والمهنية .

بيد أن البحوث الأخيرة قد كشفت عن نتائج – قد تؤكّدها البحوث التي ستجرى مستقبلاً في بعض بلاد غرب افريقيا الأخرى أو تنفضها أو تعلقاً –مؤداها أن الأنشطة الرطنية الافريقية لم تكن مقصورة على المراكز الحضرية، بل كانت واضحة أيضًا في المناطق الريفية على مستوى الأقسام والولايات والمجتمعات الحلية. وكان أهمهم للشاركين في هذه الانشطة الأجراء والمزارعون المتعلمون والأميرون على السواء، وكذلك الحكام القليمة بن نقد كان هؤلاء الحكام في بعض الأحيان يتعاونون مع رعاياهم ضد النظام الاستعاري وكانوا في أحيان أخرى يتعرضون للهجوم من جانب رعاياهم باعتبارهم عملاء لذلك النظام. وقم تجانب آخر من هذا المرضوع لم تضح بعد كل مملله هو مدى العلاقة بين الحياة السياسية في الريف وفي الحفر، إن وجلت، وهذى تأثير كل منها في الأخرى، ان وجلت، وهذه ي تأثير كل منها في الأخرى.

وسأحاول هنا أن أضرب مثالاً لتوضيح هذه المسألة بناء على نتائج البحوث المحدودة التي أجريت حتى الآن في غانا (١١٠). لقد اتسمت فترة ما بين الحربين في ساحل الذهب ، كما كان الحال في سائر

<sup>(</sup>١٥) أنظر الفصل الرابع من ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ٢٤٣ إلى ٣٤٥.

<sup>(</sup>١٧) أنظر ر. أدولخيننغ، ١٩٧٥ ؛ ج. سايمنسن، ١٩٧٥ (أ) ور. ل. ستون، ١٩٧٥.

المستعمرات البريطانية في غرب افريقيا، بارساء وتدعيم نظام الحكم غير المباشر في المناطق الريفية عن طريق أصدار عدد من المراسيم والقوانين مثل مرسوم تُعديل ولاية القضاء الأهلى الصادر في ١٩١٠، ودستورٌ غوغسبرغ الصادر في ١٩٢٥، ومرسوم الإدارة الأهلية الصادر في ١٩٣٧، وقانون إبرادات الإدارة الأهلة الصادر في ١٩٣١. وكانت كل هذه التدابير التي منحت الحكام التقليدين سلطات لم تَكُنّ لهم من قبل كجباية الضرائب وفرض الغرامات في المحاكم – كما يقول ستون – ٥ محاولة لجعلُ الرؤساء المحليين جزءًا حيًّا من جهاز الحكم الاستعاري، وقد شهدت تلك الفترة، من الناحية الا قتصادية ، تعاقب نوبات من الرخاء والكساد والتضخم . فساد الكساد والتضخم في ١٩١٥ – ١٩١٧ وفي ١٩٢٩ – ١٩٣٠ وفي النصف الثاني من عقد ثلاثينات القرن العشرين. وشهدت أيضًا انتشار صناعة الكَّاكاو في المناطق الريفية وخاصة في أكوابم ، وأكم أبواكوا مما أدى الى ظهور فئة متزايدة من المزارعين المشيان الأغنياء ومن التجار اللَّين يتجرون عُبر مسافًّات طويلة. أما من الناحية الاجتماعية فقد شهدت تللك الفترة انتشار التعليم الأولى في المناطق الريفية. وكان بعض خريجي المدارس ينزحون الى المراكز الحضرية، بينا كان البعض الآخر يبقى في الريف ليشتغل بالزراعة أو بالأعمال التجارية الصغيرة. وقد بدأ هؤلاء الريفيون، بعد أن طرأت كل هذه التغييرات على أوضاعهم الاقتصادية الاجتماعية، في المطالبة بتغييرات مماثلة في أوضاعهم السياسية، وخاصة بتمثيلهم في محالس الولايات والأقالم. وكان هذا مستحيلاً في ظل المراسم السابق ذكرها. وهكذا كان المطلب الرئيسي للريفيين آنذاك هو تمثيلهم في تلك المحالس، وقبل هذا الحد من السلطات المتزايدة للحكام التقليديين والمسؤولين عن الإدارة في الأقالم، و إلغاء أو تخفيض بعض الغرامات والضرائب التي كأنوا يفرضونها عليهم.

أوقد تبين من بحث أجري في غانا مؤخراً أنه قد تطورت في تلك المناطق أدانان رئيسيتان لبلوغ هذه الأهداف، هما الإدارة التقليدية للتمثلة في جاعات الأسافو Asafo Companies هجمي تنظيم دائم مؤلف من عامة الأجراء للقيام بأعمال عسكرية واجزاعية بعيناً عن سيطرة الحكام التقليديين أو الصفوة السياسية، ويعض الرابطات الملدين شعار الماكان في ساحل النهب الملدين شكلا في ۱۹۱۰ (۱۹۲۸ على التوالي، وكانت الوسائل المستخدمة من جانب هذه التنظيات هي المحرائض وتعطيل حركة شحن الكاكاو. وكانت جاعة كواهو أسافو أهم جإعات الأسافو التي ظهرت في

وفي عنم ١٩٩١ اجتمعت في أييتيني جماعة كواهو أسافو للؤلفة من أفراد من العامة ينتمون الى مختلف أنحاء كواهو، واستدعت زعيم كواهو المحلي لحضور الاجتماع وأجبرته على توقيع وثيقة كانت قد أعدتها من قبيل تضم قواعد «لتنظيم الشؤون السياسية والاقتصادية في الولاية». وفي عام ١٩١٧ صادق بحلس ولاية كواهو رسميًا على تلك الوثيقة وأصبحت تعرف باسم الماغنا كارتا أو «لليثاق العظيم».

وقد نصت تلك الوثيقة على تخفيض الرسوم والغرامات التي كان الحكام التقليديون بفرضونها، ووضعت لواتح تنظم فرضها. كما أصبح بحلس أكواهومان بجلسًا نيائيا حقًا يتألف من الرؤساء المحلمين وعامة الأهالي، وكان التخلف عن حضور جلساته يعاقب بالغرامة.

ييد أن البرثيقة تضمنت ما هو أهم من ذلك وأشمل. فاشتملت على ضوابط لتنظيم الأنشطة الاجتهاعية الاقتصادية؛ منها تركيز تجارة للواد الغاشة في مدن معينة، ووضع قائمة مفصلة بأسعار السوق وأتعاب التجار، وحظر تصدير الأمهاك وحيوانات الصيد من كواهو، كما وضعت قواعد لتنظيم الزواج

<sup>(</sup>۱۸) ج. سایمنسن، ۱۹۷۶ و۱۹۷۰ (ب).

والمسؤولية الأسرية في حالة المديونية ، واقتراف الرؤساء لجريمة الزنا ، الخ ... وكما يقول ج . سايمنسن ، فإن و هذا الميثاق ربما كان أشمل وثيقة بين أبدينا من تلك الفترة للبكرة من الحكم الاستعاري في ساحل الذهب عن محاولة من جانب عامة الشعب للحد من سلطة الصفوة التقليدية وتأكيد نفوذها بمزيد من الفعالية في عالات القضاء والتشريع (١٠٠).

أما الطّريقة الثانية التي لحاً اليها عَلَمَة الناس في المناطق الريفية فكانت هي عزل حكامهم التقليدين، وأصبح ذلك ممة من سهات الحياة السياسية الريفية في ساحل اللهجب (غانا) في فترة ما بين الحربين. ففياً بين ١٩٥١ و ١٩٤٤ غزل ما لا يقل عن ٣٣ من حكام الأقسام في أكم أبواكوا وحدها. وكانت التهم التي توجه اليهم تترواح ما بين سوء استهال السلطة والتلاعب في بيع الأراضي، وفرض الغرامات الإبزازية، وتنفيذ الجابات أو أعمال السخرة التي تفرضها الإدارة الاستهارية.

وكانت أهم عمليات النزل هذه وأكثرها والالة تلك التي تمت في ١٩٣٧ حينا اتفقت كل جاعات الأسافو في أكبر أبراكوا على حزل جميع رؤساء الأقسام الكبار في الولاية، بل وطالبت بعزل الأسامينية والرئيس الأكبري نفسه، ونانا أفوري آناه. ولما يلذكر أن السبب للباش لهذا التصرف من الأسراف كان هو قرار بحلس ولاية أكبر أبواكوا بالموافقة على مرسوم إبرادات الإدارة الأهلية الذي اقترحته الإدارة الاستعارية، والذي كان يمنع بحلس الولاية سلطة فرض الفرائب على المواطنين. وكما بين المتعارية من المناب الإمارة الإمارة الإمارة الإمارة الإمارة المناب المراشية الإرادة الإمارة المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب المناب ومناب المناب عالمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب وا

أما الطريقة الأخرى التي استعملها أهل الريف فكانت هي تعطيل شحن الكاكاو. في الأعوام ١٩٢٢/١٩٢١ و ١٩٣٧/١٩٣١ و١٩٣٨/١٩٣٧ رفض زراع الكاكاو بقيادة جون كولمي آبوو وجون تيتيه – آنسا ، وكلاهما من المثقفين ، بيع محصولهم الى أن تتحسن الأسعار (٢٠٠) .

وكانت حركة التعطيل الأخيرة التي حظيت بتأييد بعض الحكام التقليدين، بما في ذلك الرئيس الأكبر لأكبم أبواكوا، نانا أوفوري آنا، واسعة النطاق بوجه خاص، ووصفها هوبكتر بأنها «آخر وأهم مظاهرة من مظاهرات الاستياء في الريف قبل الحرب العالمية». وكانت هناك أنشطة مماثلة في بعض المناطق مثل أكبم أبواكوا وأكوابع وأكبم سويدرو.

ويبدو من البحوث التي أجريت حتى الآن أنه لم يكن هناك ارتباط رسمي بين الحركات الريفية والحركات الحضرية ، على الرغم من وجود اتصالات فردية ، مثلاً بين ج . ب . دنكواه وأهالي أكيم ابواكوا ، وبين كوبيناسيكي المحامي الوطني بكيب كوست وبين أهالي دنكتيرا وأنيان أباسا(۲۳) .

<sup>(</sup>١٩) ج. ساینسن، ۱۹۷۰ (أ)، ص ۳۷ و ۳۸.

<sup>(</sup>۲۰) ج. سایمنسن، ۱۹۷٤.

<sup>(</sup>۲۱) آ. ج. هوبکنز، ۱۹۹۹ (ب).

<sup>(</sup>۲۲) ر. ستون، ۱۹۷۵.

ولذا يبدو بجلاء بناءً على ما حدث في ساحل الذهب أن الحياة السياسية والأنشطة الوطنية في فترة ما بين الحربين لم نكن مقصورة على للناطق الحضرية ، بل كانت لها مظاهر في المناطق الريفية شملت المزارعين والأهالي مكا. ولا شك في أن البحوث التي تجري في البلاد الأخرى سوف تؤيد هذا الاستنتاج الذي تم التوصل اليه في غانا.

### حصيلة الأنشطة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا كان تأثير الحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية عدودًا على الشعب وعلى نظم الحكم الاستجارية؟ ولعلق أول هم إجابة عن هذا السؤال هي أن المؤتمر الوطني لغرب الحريطانية وحرّكات الشباب لم تكن تتمتع بتأثيلة جاهبري كما أنه لم تكن هناك روابط بين الحياة السيسة في الحفير وفي الريف. لذلك كان يمكن اسقاط زعاء تلك الحركات من كل حساب بالمتبارهم لا يمثلون الشعب، وهذا هو ما فعله في الواقع كل من السير كليفورد ومكتب للستعمرات. فلقد وصف كليفورد زعامة حركة للؤتمر بأنها مجموعة ومن السادة الأفريقين نصبوا أفضهم بأنفضهم جارين عبئا وخطأ راء دساتير وطوق في الحكم لا تناسب افريقها ولا يمكن أن تنفذ فيهاء.

وثانيًا أن زعاء المؤتمر وحركات أشباب لم يكونوا ، رغم كل العبارات الخطابية ، على استعداد الاستخدام أن أن زعاء المؤتمر وحركات ألما من الاستخدام أن أسلونا جديداً تماناً من الاستخدام أن أسلونا جديداً تماناً من المصل السياسي الراديكاني قد تطور في غرب افريقياً إنان فترة ما بين الحربين. بيد أنه ينضح عاماً من أهداف الجلاعات الرابطات الرطنية وأساليها أنه لم بحدث مثل هذا التطور الثوري في العمل السياسي المنافض للاستماره ، وذلك على الرغم من موجات الكماد الاقتصادي . وكا بيناً ، فأنه ينتمين النظر الى العمل السياسي الوطني في فترة ما بين الحربين باعتباره فترة اتفالية شارك فيها كل من الرؤساء والمثقفين في أعلى الاستخداب المستال المنافس المرابط المنافس المرابط المنافس المرابط المنافس المرابط المنافس الراديكانية في منتصف فلاثينات القرن العشرين. ولمكن تلك الحركات كانت بوجه عام حركات وطنية معملة تقوم بعملها السياسي في إطار النظام الاستعاري. ولا جدال في أن هدف الاستقلال السياسي لم يكن واردةاً في براجها.

وثالثاً كانت هناك صراعات كنيرة بين زعاء تلك الحركات عطلت نشاطها. في كل للستمعرات نشبت صراعات ونزاعات بين المحافظين والمعتدلين، وبينها وبين الصفوة التقليدية من ألملوك الحليين. ومن ذلك الصراع بين زعاء حركة المؤتمر وبين زعاء من الأورى آنا، الرئيس الأكبر لأكم أبواكوا في والجمعية من ناحية وبين لحكام المتقليدين بزعامة نانا أوفوري آنا، الرئيس الأكبر لأكم أبواكوا في مساحل اللهجب، من الناحية الأخرى. وقد أخضعت تلك الصراعات الحركة الوطنية في البلاد إلى حد كبير. وبالمثل كانت الشقاقات اللهاخلية والصراعات الشخصية في فرع حركة المؤتمر في لافوس، ومعارضة جريدة «نيجيريان بيونير» التي كان يصدرها السير كيتوبي أجاسا والمحافظين في لاغوس، سببًا في عدم عقد الدورة الرابعة للدؤتم الوطني لفرب أفريقيا البريطانية في لاغوس إلا في عام ١٩٣٠. ووابعًا تعديد أن التمثيل الانتخابي المحدود المدى منتج لأعالي البلاد فيا بين ١٩٣٣ و ١٩٣٠ قد أدى الى عام، وفي ساحل الدهب بوجه خاص في فترة ما بين الحرين. ولكل هذه الاسباب بلغت الحياة السياسية والحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية أدنى مستوياتها في أواخر الفترة التي نحن بصددها، ولم يكتب لها أن تتعش من جديد الا بعد حدثين هامن هما الأزمة الاثيوبية في ١٩٣٥ والحرب العالمية الثانية فيا بين ١٩٣٩ و ١٩٤٥، اللذين ستتناولها في الجزء الأخير من وتاريخ افريقيا العامه.

#### الأنشطة السياسية في افريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية (١٩١٩ – ١٩٣٥).

لا تزال هناك بعض الثغرات في المعلومات المتوافرة عن الأنشطة السياسية الافريقية في المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا إبّان فترة ما بين الحربين. غير أنه يبدو من واقع الدلائل المحدودة المتوافرة الآن أن تلك الفنرة اتسمت بضعف نسبى في النشاط السياسي نتيجة لموقف فرنسا الأكثر تشددًا تجاه الأنشطة والمنظات السياسية الافريقية ، ونتيجةً لعدم وجود صحافة افريقية نشطة في افريقيا الغربية الفرنسية ، بالمقارنة مع الصحف الافريقية في سيبراليون وساحل الذهب ونيجيريا. غير أن النشاط السياسي في افريقيا الغربية الفرنسية ، شأنه شأن مثيله في افريقيا الغربية البريطانية ، كانت له مظاهر محلية وأخرَى دولية . وكما بينت في موضع آخر (٢٣) فقد كان قدر كبير من النشاط السياسي الافريق في المناطق الناطقة بالفرنسية يجري في باريس في الفترة من ١٩٢٤ الى ١٩٣٦. بيد أنه لما كآنت معظّم تلك الجاعات السياسية راديكالية ومنحازة الى الأحزاب السياسية الراديكالية ونقابات العمال الفرنسية ، فإن تأثير نشاطها المعادي للاستعمار على السلطات الفرنسية كان محدودًا. وكان من بين هذه الجاعات «العصبة العالمية للدفاع عن الجنس الأسود؛ التي أسسها في باريس محام وطني داهومي هو الأمير كوجو توفالو هوينو عام ١٩٢٤. وكانت تلك الحركة تتظاهر احتجاجًا على الأحوال في داهومي (بنين الآن) وفي المستعمرات الفرنسية بوجه عام، كما كانت لها صلات قوية مع «الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج» التي أسسها ماركوس غارفي في الولايات المتحدة الأمريكية . ومن الجماعات الأخرى « لجنة الدفاع عن الجنس الزنجي » التي حلت محل عصبة هوينو وكان يتزعمها ماركسي آخر من أهالي غرب افريقياً الناطقة بالفرنسية هو الزَّعيم السوداني تينشو غاران كوياتي . ورغم أهمية تلُّك الحركات. إلاَّ أنها لم تكن تمارس نشاطها في غرب افريَّقيا ، وإن كانت بعض مطبوعاتها المعادية للاستعار وكذلك بعض مطبوعات حلفائها اليساريين في فرنسا ، كما سنرى فها بعد، قد وجدت طريقها الى بعض المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا . كذلك فإن بعض المنظات الإنسانية الفرنسية ، مثل « عصبة حقوق الانسان » (وهي شبهة بالجمعية البريطانية لمحاربة الرق)، كانت لها فرُوع في بعض المستعمرات الفرنسية . وحيث أنه لم يكنُّ في المنطقة كثير من الأنشطة السياسية المنظمة فإن الأَفْرَيقيين كانوا يستخدمون تلك الفروع في الاحتجاج على الإدارة الاستعارية.

#### العمل السياسي والحركة الوطنية في السنغال

ربما كانت السنغال وداهومي أهم المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا التي شهدت شبئًا من النشاط السياسي الافريق في فترة ما بين الحربين. وكما هو معروف فان «الكوميونات» أو الدوائر الأربعة في السنغال كانت تشخب من يمثلها في مجلس النواب الفرنسي منذ القرن الناسم عشر. وعلى الرغم من أن الافريقيين في المناطق الحضرية كانوا يعتبرون ومواطنين فرنسين» بمقتضى المرسرم الصادر عام ١٨٣٣ فقد

<sup>(</sup>٢٣) لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع، أنظر ج. أ. لانغلى، ١٩٧٣، ص ٢٨٦، الى ٣٢٥.

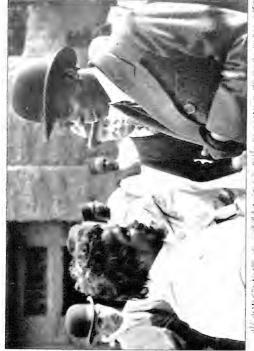

كان نوابهم من المولدين أو (الكريول»، الى أن أصبح بليز دياني أول نائب افريق أسود يمثل السنغال عام ١٩١٤. وقد مثل دياني السنغال عام ١٩١٤. وقد مثل دياني السنغال في بجلس النواب الغرنسي من ١٩١٤ الى ١٩٣٤ وتولى منصب المفوض السامي للقوات الافريقية في الحرب العالمية الأولى، ومنصب رئيس لجنة المستعمرات في مجلس النواب، كيا كان له دور أسامي في الدعوة الى مؤتمر الجامعة الأفريقية الذي عقد في باريس عام الامار، وإن كان قد اختلف فها بعد مع زعاء الحركة من الأمريكين السود (٢١١).

المدينة وكونسه عام إ1918 ليضم عنظل ينشئ تنظيماً سياسياً ، ألا وهو الحرب الاشتراكي الجمهوري السنغال المنسبة عام إ1918 ليضم عنظف الجاعات الإلنية في داكار وسان لوي. وبعد غيبة عن السنغال امتدت نحو عشرين عاماً رشح دياني نفسه عام ١٩١٤ في وقت كان السنغالون فيه ينزحون الى المناطق الحضرية ، كما كان الاقتصاد القائم على زراعة الفول السوداني يتطور باستمرار . وفي تلك الفترة أيضًا كان نفرذ الرضاء التقليديين في أنحسار وأصبح و المرابطون و رشيخ الطوق) يشكلون قوة سياسية واجباعية جديدة في المناطق المنطقة ، وكانت حركم ما نامجة من حركة والسنغاليين الشيان الشيان الشيان المنائل المنطقة ، وكانت حركم ما نامجة من حركة والسنغاليين الشيان التعامى . وقد سميت فيا بعد وحزب الشيان السنغاليين و وكانت تصدر صحيفة اسمها و الديمقراطية ، وشارك الحزب في انتخابات عام ١٩١٤ وإن لم يتمكن من تقديم مرشح بنائه .

وقد استطاع بليز دياني أن يفوز في ١٩١٤ بتأييد كبار المرابطين (شيوخ الطرق) في المناطق الحضرية ، وتبنته سياسيا حركة السنغاليين الشبان وكذلك بعض الفرنسيين ذوي الأفكار الليبرالية . ورغم أنه كان من جماعة السيرير فقد تمكن من اجتذاب الجماعات الإثنية الأخرى في داكار وسان لوي مثلُ الليبو والولوف. والواقع أنه استعان كثيرًا بالولوف أثناء حملته الانتخابية. ولم يلجأ بليز دياني الى استثارة الانتهاء العنصري، بلُّ كان يتحدث عن التمثيل السياسي للسنغاليين وعن اليقظة السياسية للأفريقيين وعن « التطور الرشيد لا الثورة العنيفة » في المستعمرات (٢٥٠) . وكان أثناء حملته الانتخابية يؤكد على أهمية الحفاظ على حق الأفريقيين في الدوائر (الكوميونات) الأربع في المواطنة والتصويت، بينا كان خصومه من الاوروبيين والمولدين (الذين سيطروا على الحياة السياسية في الكوميونات منذ ١٩٠٠ وأصبحوا يعتبرون المَقَاعد البرلمانية حكرًا على أشخاصهم أو على أسرهم) يتجاهلون هذه القضية الى حد كبير ويعتبرون دياني مرشحًا لا مستقبل له. والواقع أن بعض الأفريقيين، وخاصة من الليبو، عارضوا دياني في البداية. غير أن دياني لم يكن يدَّعو فقط الى كفالة حق الانتخاب للافريقيين، بل نادى أيضًا بالاعتراف رسميًا بالشريعة والأعراف الإسلامية. كما طالب بمنح الافريقيين مزيدًا من الامتيازات التجارية، وبانشاء مجلس مستعمرات لإدارة الشؤون المالية للمستعمرات الفرنسية ، وإنشاء مدرسة للطب في داكار ، وبالحق في تنظيم النقابات العالية ، وبتعويض الليبو عن الأراضي التي اغتصبت منهم خلال الغزو العسكري الفرنسي. وقد كان لحملته الانتخابية النشطة وللاقتراع السري والتأييد السياسي الذي لقيه من الجاعات المسلمة في المناطق الريفية الفضل الأكبر في فوزه في انتخابات عام ١٩١٤، وبذلك أصبح

<sup>(</sup>۲۶) لتكوين فكرة عامة عن التفاعل بين السياسية الفرنسية والسياسية السنغالية فيا بين ١٩٥٩ و ١٩٩٠، والاطلاع على تفاصيل سياة بليز دياني السياسية ، أنظر ج. و. جونسون ، ١٩٦٦ ؛ ت. هودجكّين ، ١٩٥٤ ؛ م. كروادر ، ١٩٦٧ ؛ 7. بوليغ ، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢٥) مقتبس في ج. و. جونسون، ١٩٦٦، ص ٢٤٦.

أول نائب افريقي في مجلس النواب الفرنسي في يوليو/نموز ١٩١٤. وكان انتصاره الانتخابي في حد ذاته ثورة في مجال المشاركة الافريقية والتنظيات الافريقية في الحياة السياسية السنظلية. فقد أصبح الناخيون الافريقيون قوة سياسية يعتد بما ، لا مجرد وقود للانتخابات يستغله المستوطنون والمولدن.

ولم يكن بليز دياني يطالب بالاستقلال عن فرنسا. بل كان يدعو الى المساواة والكرامة والى سيطرة الافريقيين السنغاليين على شؤون الإدارة والمؤسسات البلدية. وقد ظل مخلصًا لبرنام، «التطوري» (الديانية، حتى مانه في ١٩٣٤. ولم تجد خليفت مغالاندو ديوف عن تلك السياسة، وإن كان المنتفون المناشقون الراريكاليون الذين أشرنا اليم آنفا أصبحوا يعتبرون بليز ديان حركا كان في عشرينات وفلاثينات القرن المصرين – عافظا بل ومعاديًا لمصالح الافريقيين. غير أن اليقظة السياسية التي حققها في السنغال أرست فعلمًا أن المنظم المناسبة في الأرسينات والدخسينات من القرن المحشرين.

### العمل السياسي والحركة الوطنية في داهومي

كان العمل السياسي في داهومي ، إذا ما استنينا حركات الاحتجاج الافريقية للعتادة من خلال الفرخ الحمل لصبح على النشاط « السياسي » كان يقتصر الحملي لصبح حقوق الإنسان » التي رعا كانت المبتر الوحيد للسحوع به للنشاط « السياسي » كان يقتصر المروساء وبين التراعات بين المروساء والتناحر على الخلافة. وقد كان هذا ، لل حد ما أحد أسباب أحداث بورتو نوفو عام ١٩٧٣ وغير أن المتقنين الافريقيين ، يحكم تسلمهم ونشأتهم الاجاعية ، لم يكونوا يماتكون بالفرورة في الصراعات السياسية بين الرؤساء وعندا للهاتمة كان هو لويس هونكازين (١٦٠) الذي جمع أيضًا بين الصراعات السياسية بين الرؤساء وعندا للهاتمة كان هو لويس هونكازين (١٦٠) الذي جمع أيضًا بين الصراعات السياسية بين الرؤساء وعندا للهاتمة المسلمة في بورتو نوفو ضد مسلمي اليوروا من جاعة جوزيه بارايزو و وبين التحريض على عادية الاستميار. وكان هونكارين قد تلقى تعليمه في السنغال في وعمل فترة في داهومي ثم عاد الى السنغال في

وقد كتب في الصحف الفرنسية والسنفالية عدة مقالات تتقد سوء الإدارة الاستهارية في داهوبي. وساعد بليز دياني أثناء حملته الانتخابية في باريس، وساعد بليز دياني أثناء حملته الانتخابية في باريس، وساعد بليز دياني أثناء مجدلته الانتخابية في باريس، أعدال داهوبي في ١٩٢١، وقد أصدر والرئة من المرابع المنافزة أسدر Mossager Dahoméen كانت تند يفظاته الاستهار في الأناء وجوده في باريس صحيفة أساها Union-Inter-Coloniale كانت تند يفظاته الاستهار في كان الماهوب المنافزة موالية موالية للشيوعية اسمها Paris ما وكان يرأس تحريرها في وقت من الأوقات الزعم الثوري الفيتنامي هوشي منه. وعن طريق هذه الجاعات الراديكالية بدأت صحيفة المسلال الموادي الدهوبي الموادي كان يصدرها هوبيز و المحادي، الماهوبي بعث حياة جديدة في الفري المحبد تحقوق الإنسان وفي ويعاد أن عاد هوبكارين الى داهوبي بعث حياة جديدة في الفرع الخيلة بساعدون على نقل الصحيف غرع والمليوعية من فرنسا والولايات المتحدة الى المنتفين الداهوبيين، وعلى إدمال الموائض

<sup>(</sup>۲۲) م. کواردر و . ج . و . جونسون ، في : ج . ف . أ . آجايي وم . کواودر (مشرف علی النحرير) ، ۱۹۷٤ ، ص ۱۱ ه و ۱۵ ه الی ۲۷ ه .

والتظلمات من الإدارة المحلية الى باريس. وفي الغابون أيضًا كانت هناك هيئة مماثلة منذ ١٩١٩. وأحيى لوران أنشوي ، وهو شاب غايوني درس في السنغال ، الفرع المحلى لعصبة حقوق الانسان في ليبرفيل عام ١٩٢٥ بعد عودته من فرنسا حيث أصدر صحيفتين: «الصدى الغابوني» و «الصوت الافريقي». وفي فبراير/شباط - مارس/آذار ١٩٢٣ قام عال الشركات الخاصة باضراب ونظم أصدَّقاء هونكانرين في اللجنة الفرنسية الإسلامية وعصبة حقوق الانسان عدة اجتماعات عامة (٢٧) ، وكانت هذه الحركة راجعة الى حد كبير الى تزايد الضرائب وهبوط أسعار نوى النخيل بعد موجتي الكساد في ١٩١٩ و ١٩٢٠ – ١٩٢١ ، وما أعقب ذلك من تضخم في الأسعار ومن نقص في العملات المعدنية. واستلزم الأمر استدعاء الحيش لفض الاجتاعات. وقد رد الافريقيون على ذلك بحركة مقاومة سلبية استمرت من ١٣ فبراير/شباط إلى أوائل مارس/آذار. كما حدثت إضرابات في وهيدة. بل إن بعض الرؤساء المحليين طلبوا من زملائهم مقاومة الضرائب الجديدة. وردت الإدارة الاستعارية بالقبض على زعماء المقاومة واستدعت قوات إضافية من توغو وساحل العاج وأعلنت حالة الطوارئ. وظلت قائمة حتى يونيو /حزيران ١٩٢٣. وباعتقال ونني معظم زعماء حركة الاحتجاج، ومنهم هونكانرين، توقفت الحركة الوطنية في داهومي ، وأعقبت ذلك فترة من الهدوء السياسي ، كها حَدِث في المستعمرات الفرنسية الأخرى في غرب افريقيا.

والفرق الأكبر بين الزعماء الوطنيين المحافظين والراديكاليين في افريقيا الغربية الفرنسية (وكان المحافظون هم الأغلبية في تلك الفترة) هو أن المحافظين ، بزعامة بليز دياني كانوا قانعين بـ 3 التمثيل الرمزي، والتطور التدريجي لرعايا فرنسا في مستعمراتها ، مع قيام نخبة من «المتطورين» بتمثيل الأهالي الافريقيين ، على حين أنَّ كوياتي وسنغور وهوينو وعدد قليل من المثقفين الراديكاليين الافريقيين الذين كانوا يتوقعون حدوث تغييرات أكبر في المستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى ، كانوا يطالبون بتمثيل الافريقيين تمثيلاً أكبر بكثير من خلال جماعات راديكالية ذات اتجاهات سياسية قائمة على إيديولوجية واضحة ، كان في استطاعتها أن تماوس نشاطها في فرنسا وفي المستعمرات على السواء. وقد أيدت هذه الجماعات الأخيرة أيضًا حق تشكيل النقابات في المستعمرات، وطالبت بإمكانية التمتع بشيء من الحكم الذاتي داخل الامبراطورية الفرنسية. ولم يطالب الراديكاليون بالحكم الذاتي وبالاستقلال عن فرنسا إلاّ بعد أن يتسوا من بليز دياني ومن السلطات الفرنسية . وواضح أن هذه المطالبات لم تكن إحدى السهات الثابتة للتطور السياسي العام في المناطق الفرنسية في غرب أفريقيا. ولذلك فإنه ليس من الغريب أن هذه النزعة الراديكالية كانت قصيرة الأجل، وأن نمط السياسة الاستعارية في افريقيا الغربية الفرنسية ظل بتبع أسلوب ومفهوم بليز دياني ومغالاندو ديوف الى أن جاءت التعديلات الدستورية في فترة ما بعد ١٩٤٥. وإذا ما استثنينا المظاهرات وأحداث الشغب التي وقعت في بورتو نوفو عام ١٩٢٣ وكانت ناجمة عن التنافس بين المسلمين والفئات التي تؤيدها الحكومة داخل الجاعات التقليدية، وعن فرض الضرائب

وتدهور تجارة نوى النخيل، وهي الأحداث التي استغلتها مجموعة من المثقفين الوطنيين، فاننا نلاحظ أن افريقيا الغربية الفرنسية لم تشهد في تلك الفترة أية حركات وطنية منظمة على غرار حركة المؤتمر الوطني لأفريقيا الغربية البريطانية أو الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت ماكولي.

<sup>(</sup>٢٧) ج. أ. بالارد، ١٩٦٥؛ ر. بويل، ١٩٢٨، الجزء الثاني، ص ١٦ و١٧.

# الفصل السادس والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقيا (1919 – 1970)

# بقلم: أ. س. أتبينو – أوديامبو

غدنا كلمة وسياسا « في اللغة السواحيلية بمثللة مفيدة تغطي الكلمتين الرئيسيتين في عنوان هذا الفصل. فعافي كلمة وسياسا « تشمل المعارضة والاحتجاج والتحريض والنشاطية. وهي تشمل أعال الجموعات المنظمة كما تشمل التصرفات العفوية التي يقدم عليها الافراد المفعون بالحيوية والإقدام. ويشار الى محارمي السياحا باسم ووانا سياسا « ومفردها موانا سياسا) . وإذا كانت المسلمات الاستمارية البريطانية قد اعتبرت كلمة السياسا مرادفة لم وإناد الشغب وكلمة الوانا سياسا مرادفة له ومثيري الشغب » ، فإن هذه السياحة البريطانية الظاهرية تحلي ورامها تابنا له مغزاه في مستوبات التدري التنظيمي وفي بحالات الاهمام وقد لفتت الأبحاث الحديثة (١٠ الإنظار، على نحو مفيد، الى التنوع في مستويات الاهمام، مع في مادين التناط الذي انغصل فيه السياسيون. وبعد هذا التصنيف تطويرًا لما سين أن توصل الم جون لونسدال في كتاباته الناريخية السابقة (١٠ التي صنف فيها السياسة في شرق افريقيا خلال سنوات ما بين الحربين على أنها – في جوهرها – نشاطية ذات طابع على .

ذلك أنّه مع التسليم بأن الدافع الى النشاط السيامي يمكن في الشكاوى المحلية للجاهير والأفراد معينين بين الجاهير، فإن بحالات التعبير عن هذه الشكاوى كانت متباينة : بدءًا من اجتماع عام (بزارا) يمقده رئيس الفيلة في المؤقى وانتهاء بمالفات وزير للمتصمرات في لندن ، كما كانت تنفاوت من اجتماع سيامي مرتحص به ، الى اجتماعات جاهيرية تعدة تحديثاً للسلطات فوق التلال ، الى تدريبات عسكر به نجرى في الغابات استعدادًا للحرب. وهكذا يمكن أن تطرح مسألة عملية على مستويين أو أكثر في الوقت نفسه ، إلا ترتبن للمادرة في العمل بتقدير للعبرين عن الشكرى للمستوين الذي يمكن أن يكون أكثر استجابة لضغط معين في وقت معين . فالسياسا إذن هي الوعي الجاعي بالمظالم الاستجارية في مكان بعينه وزمان بعينه . وفي

 <sup>(</sup>١) د. أ. لرو وج. م. لونسدال، في: د. أ. لوو وأ. سميث (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٦، ص ٤٠ إلى ٤٨.

<sup>(</sup>۲) ج. م. لونسدال ، ۱۹۶۸ (أ).

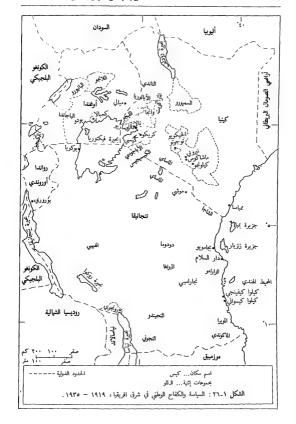

الوقت نفسه ، تتسع معاني هذه الكلمة لنشمل وعي العشائر والقوبيات والطبقات الاجماعية . وعلى ذلك ، فإن النشاط السيامي التي يعنى به هذا الفصل هو الشفاط الذي تولد عن وعي بحموعات عددة . لقد كان نشاطً جاهبريًّا . ولكن إذا كانت كل حركة تحتاج الى قيادة ، فإن الجاهبر هي التي شكلت الحركة على حين كانت القيادة هي الطلعة . ومن هنا فإن الافتراض الذي نستند اليه في يقية هذا الفصل هو أن الجاهبر كانت ولواء كل حركة وكل قائداً" ، وأن بعض هذا النشاط قد أصبح ، مجكم مستوياته وعيالات التعبير عنه ، أهلاً لان يوصف فيا بعد بإنه عبارة عن أعال وطنية .

#### حركات الاحتجاج الدينية

كان الدين أحد الاسلحة التي استخدمها ابناء شرقي افريقيا منذ وقت مبكر في كفاحهم ضد الاستعار. وكانت المقاومة تحتاج الى تعبُّنة ، فتقدمت القيادة الدينية في كثير من المناطق للاضطلاع بهذا الدور. فكان عصر المقاومة المبكرة هو عصر «الأنبياء» أيضًا. فإذا كان الافريقيون قد خسروا الحروب الحقيقية في ساحة القتال فقد ظلت روح المقاومة رابضة في قلوب الكثيرين. فظل اتباع والأوركويوت، في بلاد الناندي نشيطين متربصين، وقامت تلك القيادة بتعبثتهم مرة بعد أخرى لمقاومة جور الاستعار على مدى السنين (٤) . كما تزخر المحفوظات الاستعارية الخاصة بكينيا بإشارات الى قيام الأطباء السحرة و ٥ الليبون ٥ بإثارة الاضطرابات في ماراكويت وكبريشو وسامبورو. وفي غربي أوغندا كان اتباع ديانة نيابينجي في كيجيزي مراقبين طيلة هذه السنوات. وعلى هذا النحو ، كانت حركات المقاومة التقليدية هذه عنصرًا من عناصر التواصل مع الفترة السابقة . ولكن مع انتهاء العقد الأول وبداية العقد الثاني ، بدا الاستعمار وقد أخذ يزداد قوة ، بل بدأ للكثيرين وكأن أسوأ الشرور قد حل بالأرض. فقد وطدت القوى الاستعارية مراكزها ، وأعادت تنظيم المؤسسات الاجتماعية والسياسية المعروفة أو قضت عليها ، وفرضت بنيتها الخاصة على المحتمعات المختلفة . وغدا من الواضح أن الافريقيين المستعمرين محتاجون الى قوة روحية جديدة حتى يتمكنوا من الصمود للاستعار بأشكاله العديدة. وقد جرى سد هذه الحاجة الروحية بطريقتين ، كانت أولاهما ظهور جيل جديد من والأنبياء، الأفريقيين، وكانت الثانية هي إنشاء كنائس افريقية مستقلة الى جانب الكنائس المسيحية الاوروبية ، وذلك حتى يتوفر «مكان للشعور بالألفة» لكثير من الافريقيين ممن كانوا قد اعتنقوا المسيحية وضاقوا ذرعًا بالعيش تحت سيطرة المبشرين (··).

وعلى الرغم من أن الكتابات التاريخية الموجودة لا توفي أولنك والأنباء و الافريقين حقهم من الالام من ألوان العناء اللي كان الاستمار قد أدخلها الاهتام ، فقد نبضوا بدور جوهري حين هبوا لنجدة الناس من ألوان العناء التي كان الاستمار قد أدخلها على البنية الاجتاعية . فكانت هذه التجديدات الدينية حركات احتجاج . وقد بدأ هذا أهدا المفلد الثانية والمنابق التانية . أما الذي واستمد طيلة المشريات والثلاثينات ، وانضم اليها الكنيون بعد الحرب العالمية الثانية . أما الذي كانت نمثله عده الحركات ، فيمكن أن ندركه من دراستين عن الكاماء والأباغومي في كينيا (انظر المكالم الدكل ١٠٧) .

لقد كان الكامبا على صلة بالقوى الاستعارية منذ بداية العقد الأول من القرن التاسع عشر حين كان

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ب. ك. آراب ماغوت، في: ب. ج. ماكيتوش (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٥) ف. ب. ويلبورن وب. أ. أوغوت، ١٩٦٦.

تجارهم يزرعون الساحل جيئة وذها با أن في أعقابهم جاء المبشرون في الأربعينات من القرن التاسع عشر ، ثم بذلت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين جهود أكثر تصميمًا لدفعهم لل اعتناق المسحقة ، ولكن المسحقة ، شأنها شان الإسلام ، لم تحدث أثرًا قريًا على جهاهير الكامبا ، أما الذي كان له تأثيره المدمر على مجتمع الكامبا فهو الاستهار ككوة سياسية وانتصادية ، فخلال المقدين الأول والثاني من القرن العشرين : شاع بين جهاهير الكامبا إحساس بالحرمان والإحباط نتيجة للوضع الاستماري مم مسمي المسلطات الاستمارية للاستحواذ على مواودهم من خلال فرض الفرائب عليهم والاستيلاء على أراضيهم التقليمة . مستخدمة في ذلك الرؤساء الجدد الذين عينهم والذين لم يكونوا يأبيون كثيرًا بالسلطة التقليمة.

وجاء هذا النذاء مع ظهور ندونبي – وا – كوتي ، الذي بدأ يدعو الى رسالته وكنبي ، بين شعب كيونو في منطقة ماشا كوس في الشهور الأولى من عام ١٩٢٧. وقد ظهرت حركة ندونبي كرد فعل الإقار الحلية للأزوة الاقتصادية العالمية في فترة ١٩٢٠ - ١٩٢١، فقد لتي كثير من أبناء الكامبا مشقة متزايدة في تدبير النقود التي تكفي لمسداد ما عليهم من ضرائب ، كما أخذت أسمار فواقض إتناجهم في الانخفاض عب الفرائب في عام ١٩٢٠ ، من ثلاث روبيات الى تماني ووبيات للقرد. وأدت الإصلاحات التقديم على عام ١٩٢٠ ، والتي تحولت الروبية بمقتضاها الى فلورين وروبي أول الأمر ثم الى فامل معدني بعد ذلك ، الى خسائر في الميمات بالنقد . وبلغ الأمر ذروته بمخاف أتي على الناتم الخياب خلال تلك السنوات ، دون أن تكون هناك فرص عمل كافية لاستيعاب فائض الأبدي العاملة من الذكور.

وقد ظهر ندونيي في ظروف الإفلاس هذه ليقدم حلا لمشكلة نقص النقود يقوم على التبشير بعهد سعادة أبدية يتحقق فيه الخلاص ، فزعم النبوة والقدرة على التنبؤ بسقوط المطر ، ودعا النساء الى تأدية رقصة الكيلومي الدينية (رقصة شعائرية) في داره ، كما قال إن الرب ، نغاي ، ظهر له في المنام وأنبأه أنه اختاره ليقود الناس الى عصر جديد يوشك أن يبدأ على الأرض. وفي مستهل هذا العصر سيُطرد الاورويون، وعندئذ يعود العالم طبيًا كما كان قبل الاستعار ، يتمتم بوفرة في الماء ولا يعاني ضررًا من الضرائب. وبعد

<sup>(</sup>٦) ج. ف. مونرو، ١٩٧٥.

أن يبني ندونيي معبدًا كما أمره الرب ، فإنه سيرسل له كتبًا وملابس وبنادق وخطأ للبرق . وتنبأ ندونيي بأن خط البرق «سيكون وسيلة الاتصال فما يبننا. وحالما يرسل في الرب هذه الأشياء جميعًا سأنول مسؤولية . الميلاء كلها ، ولكنه لم يتول أية مسؤولية أذ ألقى مأمور الناحج الفيض عليه قبل أن يكل بناء المعبد، المعبد، فإنفاه الى سبو وهي جزيرة على الساسد المحليقي . في تقدر لندونيي أن يعود ثانية ، فقد لتي حفه في المنفى مأن الكتبرين من الدعاة الشيطيان قبله وبعده . ومع رحيله انهارت الحركة ، وهذا دليل على الدور الحاس الدي اضطلع به القائد في هذه الحركة ، طناب في ذلك شأن الحركات الاخرى.

ولكن القضاء على ديانة المامبو لم يكن بهذه السهولة نفسها . وقد كانت هذه الحركة معاصرة «لنبوة » ندونيي واكوني التي استمرت من بعده . وترجع جذورها الى البغض الذي كان يكنّه اللوو والأباغومي المساطة الاستمارة .

وكان هذا البغض يرجع الى حروب الاحتلال التي شنها البريطانيون على الأباغوسي في عامي ١٩٠٤ الو ١٩٠٨، وكما اللوو في اليغو في الفترة من ١٩٠٨ إلى ١٩٠٠ ( الكات ازداد عمقاً نتيجة لقيام البريطانيين بإرغام هؤلاء على العمل قسرًا في بناء الطرق وفي مزارع المستوطنين. كما كانت هناك ، فضلا عن ذلك ، ضرية الكوخ البغيضا التي كان يعافي وطانها بوجه خاص للتروجون بأكثر من زوجة . كذلك أدت الطريقة الأبوية للمبشرين الى اذكاء هذا الشعور بالنفور. وكما حدث في أوكامباني ، أخذ الأبانوسي يتطلعون الى مقولات كرية جديدة تمنحهم الأمل في رؤية أفضل للعالم . ووجدوا بغينهم في عبادة والماسوء ، وهي عبادة تقليدية لروح البحيرة ، بلنت ذروة تأثيرها في القرن التاسع عشر. وعادت عبدادة المانية الله الشفاط كحركة سياسية لمقارمة وجود الإنسان الابيض في القرن التأس عشرين . هذه الدينان من الفرن العشرين . فقد نجلت روح المامبو هذه في عام ١٩٩٣ وخاطبت شخصًا يدعى أونيانغو دوندي ، ينتمي لعشيرة سبحي في الدينو ، على النحو التالي :

و لقد اختراك لتكون ناطقًا باسمي. فاذهب الى الافريقين جميعًا، والى سكان أليغو على وجه الخصوص، وقل لهم إنني سأصبح منذ الآن رجم. إن الذين اصطفيم والذين يعترفون بي سينعمون بالخير الى الأبد. ولسوف تندو المخاصيل التي يزرعونها من تلقاء نفسها، ولن تكون هناك حاجة للمسل. وسأجهل أعدادًا كبيرة من البقر والمخراف والماعز تخرج من البحيرة لتكون ملكًا للمؤمنين بي. أما الكافرون فسيلكون جميعًا وعائلاتهم وواشيتهم. إن اللين المسيحي فاسد وحوته للمؤمنين به الى ارتداء لللابس أمر فاسد. وعلى أتباعي أن يطلقوا شعورهم وألا يغتسلوا قعل. إن الاوروبيين جميعًا أعداء لكم، ولكن يمضى وقت طويل حتى يختفوا من بالادفاء.

وكما هو الحال في أوكامياني ، كانت الرسالة رسالة تنديد بالأوروبيين وإدانةً لأسلوب حياتهم. ولأن وكما هو الحال في أوكامياني ، كانت الرسالة رسالة تنديد بالأوروبيين وإدانةً لأسلوب حياتهم. ولأن عقيدة دينية تقليدية دين الومي بالأحداث السياسية الأورب عهدًا ، فقد انتشرت الحركة بسرعة بالغة وانتقلت من أليغو في منطقة سيايا الى جنوب نيانزا حيث ظهرت في جوسي في عام ١٩١٤ على يد ونهي ا آخر من وأنبياء اللو وهو موسى وود أوما ، الذي كان يعد وبشفاء كل العلل ، ويتنبأ وبقرب رحيل الاوروبين من كيسي لتعود الأرض بعد ذلك لأبناء البلاد وينعمون بالسلام) .

و بالصدفة اكتسب نبوءة الرحيل الوشيك للإنسان الأبيض طابع الحقيقة حين قام الألمان في عام ١٩١٤ بمهاجمة الخط الدفاعي البريطاني في بلدة كيسى ، وعندثا اعتقد الافريقيون أن النبوءة قد بدأت

<sup>(</sup>٧) ج. م. لونسدال، ١٩٧٧.

في التحقق، وشاركوا في نهب لمراكز الاستجارية ومراكز المبشرين في للنطقة. وحين جاء الانتقام كان النطاعي . الأراغوسي الأراغوسي المراكز المنافقات المراكز في مسهم للقضاء على الهرد نحو مائة وخمسين شخصًا من الأراغوسي ، الأراغوسي ، الأراغوسي ، الأراغوسي من معليات القبض المعتاد الملبو في المسافقة حيل المادة. وخلال عدلية القيام بزيد من ترسيخ جلورها ، تداخلت عبادة الملبو في غوسيلانا مع عبادة أعدق جدورًا في البلاد وبهي عبادة ساكاوا . وكان ساكاوا أحد أنبياء الغوسي في القرن الناسم عشر حدد المتكهنون من الاباغوسي موعد عردته بمنتصف عام ١٩٣١ وبدات ونبية تمدعي بواياريري في إقامة تنظيم لإعداد الناس لمودة ساكاوا . وكان رد الإدارة الاستجارية هو تحطيم هذه الحركة ، مستخدمة في ذلك قانون إساءة استجال المخدوات . ولكن ذلك لم يفت إعداد الناس المودة الملخدوات . ولكن ذلك لم يفت إعداد الماس المودة الملخدوات . ولكن ذلك لم يفت إعداد العاس الموادة الملخدوات . ولكن ذلك لم يفت في عضد أتباع هذه الحبادة فاستعروا على امتداد عامي ١٩٢١ و ١٩٢٧ و الموادة في المدادرة والموادق الديان ساكاوا . ولمان عن عضد الورادة الساورة لديان من الموادة في الموادة فاستعروا على امتداد عامي ١٩٢١ و ١٩٢٧ و الموادة في الموادة فاستعروا على امتداد عامي ١٩٢١ و ١٩٢٧ و الموادة في الموادة فاستعروا على امتداد عامي ١٩٢١ و لالمواد في الموادة في الموادة في الموادة الموادة فاستعروا على امتداد عامي ١٩٢١ و لالعرف في الموادة لديان ساكاوا . ولمواد على الموادة الموادة في الموادة لديان الموادة الموادة الموادة في الموادة المواد

وعلى الرغم من تعرض هذه الحركات للاضطهاد على أيدي الإدارة الاستمارية فقد استمرت في الازدهار بين الأباغوسي على امتداد فترتنا ، ولم يحل الاضطهاد والنتي والحظر دون استمرار أنصار الماسو في دعوتهم وفي إنشاد هذا المقطم الفعم بروح التحدي :

> سابايي لابيسي سابايي يا ورياند أنت راحل يا جورج أنت راحل سابايي لابيسي سابايي <sup>(۸)</sup>.

ولكن جورج (الإنسان الأبيض) لم يرحل كيا هو معروف جيدًا كيا لم تظهر مملكة مامبو الى الوجود. إلاّ أنه كان من المستحيل القضاء على روح المقاومة. فكل ما حدث هو أن تحولت الحركة الى حركة سرية ، ثم عادت وطفت إلى السطح في الخمسينات لتزعج الإدارة البريطانية.

وكان ظهور الكنائس الافريقية المستقلة، وهي الشق الثاني الممقاومة الدينية، أمرًا له القدر نفسه من الأهمية . وقد بنهضت بعض هذاه الكنائس، كما اسبق أن رأينا في الفصلين الثاني عشر والعشرين ، بدور حركات الاحتجاج ضد السيطرة الاوروبية في الكنائس التابعة للبعثات البشيرية، فكل هذه الكنائس كانت تستهدف تجاوز كتائس للمستقلة، أن تحدد أنواعها العليمة تخدميا، على أنه كنائس كانت أيضا بعد أن ذكرنا الهدف المشترك للكنائس للمستقلة، أن تحدد أنواعها العليمة التي ظهرت في شوق المربقة على أنها كانت تؤكد كما سبق أن أوضح أساري أويوكي حلى قدرة الافريقيين على إصلاح أمورهم، وعلى الحقوق السياسية الافريقين. وكانت هناك كتائس أخرى تنتمي للمدلسة والصهيونية ، وتؤكد على حلول الروح القدس وعلى شفاء المرضى والتنظيم والمطامع، وعكم نفسلاً عن ذلك ، اختلافات بين الكنائس المستقلة المناس والمستقلة والطفوس والتنظيم والمطامع، ويمكن تحديد هذه الاختلافات على أفضل وجه من خلال حديثنا عن حركة الاستقلال.

وقد تناول الفصل السابع من هذا الجزء أقدم كنيسة افريقية مستقلة في هذه المنطقة. وهي كنيسة نوميا

<sup>(</sup>٨) ب. أ. أوغوث وو. ر. أوتشينغ، في: ب. أ. أوغوث (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧ (أ)، ص ١٧٣.

الورا<sup>13</sup> ، التي أسسها في عام ١٩١٠ جوهانا أووالو ، وهو عضو سابق في الجمعية التبشيرية للكنيسة الأنجليكانية سبق له أن اعتنق الإسلام قبل أن يتحول لل الكائوليكية الرومانية ، ولعله من للفيد أنرزلذكر أنه روى عن رؤية له صعد فيها الى السياء ، وقد كتب عن هذا المكان :

و إنه مكان جميل. وكانت كل أم الأرض ترغب في الدخول إليه ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب. وحين تجمعت كل أمم الأرض أمام أبواب السهاء، أدخل الملائكة الميود أولاً ثم العرب. وبعد هؤلاء دخل جون أووالو والملك جبريل واللك والغايل، وقد دخل ثلاثهم مما. وحاولت الأجناس البيضاء أن تنخط بعدم ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب في وجوههم، وطردوا البيض بعيدًا وهم يركلونهم بالأقدام،. لقد كانت رؤية أووالو الساوية، فضلاً عا تنطوي عليه من موقف واضح ضد البيض، تمثل في بعض, جوانيا حصيلة تجاربه الدينة وخراته للتنوعة.

وقد انتقلت هذه الحصيلة الى شعائر كنيسته الجديدة التي فرضت على أعضائها المتزايدين أن يمارسوا الخنان ويلتزموا بالوصايا العشر ، كما حرمت عليهم النتدخين وشرب الجمة والرقص . وعلى ذلك ، فان أورالو –كما لاحظ أوغوت (١٠) – لم يكن يوفض – من الناحية الجوهرية – الأديان الأجنبية ، وإنما كان يريد فحسب أن يتقبلها الافريقيون يجعلها تتناسب مع تقاليدهم .

ولم تكن دون ذلك إثارة تلك الرسالة التي وجهتها كتيسة برج المراقية الى الافريقين في وسط افريقيا وجنين تتجانيقا (تانزانيا الآن) خلال سنوات الحرب العالمية الأولى وما بعدها وهي : والعالم يعيش أيامه الأكناس التاديخية والمدون يُطاح بهؤلاء جميعاً في معركة أخيرة فاصلة ، ويصبح العالم عندلله ميراتا الكثاش التاريخية . والسوف يُطاح بهؤلاء جميعاً في معركة أخيرة فاصلة ، ويصبح العالم عندلله ميراتا للمؤمنين الصادقين ه . وكان من السهل أن تجد هذه الرسالة آذانا صاغية في رويسيا الشهالية (زامبيا الآن) عيتهم حيث كان هانول سيدانو يباشر دعوته مند عام ١٩١٧ فصاعدًا ، ضد سلطة الرؤساء الذين عيتهم السلطة الرؤساء الذين عيتهم المسلطة الرؤساء الذين عيتهم المسلطة الرؤساء الذين عيتهم للدوسك أن تتجانية وكسبت عادمًا كبيرًا من الأنصار في بناحق الكسنة والماسهية والأوفيها والمهزوي عام ١٩٢٣ حين المهم المعين . ولكن هذا لم يش أتباع كنائس بعثات التبير، و فقيضوا على سبعة عشر شخصًا وأودعوهم السجين . ولكن هذا لم يش أتباع كنائس عالم المدل المنظر الدين فاستمر في الانتشار على امتداد القرة الاستمارية ، وذلك لأنه كان ، مثل الكنية عن العمل لنشر الدين فاستمر في الانتشار على امتداد القرة الاستمارية ، وذلك لأنه كان ، مثل ديانة الماسوء دينا جاهرياً .

كانت حركة برج المراقبة محاولة لتقديم حلول لمشكلات السكان الريفيين المستعمرين. فن خلال رفض سلطة الرؤساء والممشرين والموظفين البريطانيين وإقامة قرى جديدة للمؤومين، كان أعضاء هذه الحركة يسعون الى إيجاد بجتمعات جديدة توفر لهم الشعور بالألفة. وكانت، شأن كتيسة نومييا، تسعى الى إقامة بجتمعات كاملة لتحل محل المجتمعات التي قضى عليها الاستجار.

راحد المسابق ولد تميزت هذه الكنائب بالمسابق المسابق ا

 <sup>(4)</sup> أنظر الفصل السابع أعلاه، وانظر أيضًا أو. أوديننا، ١٩٦٧، ص ٦٨ و ٢٩، وب. أ. أوغوت، ١٩٧٤ (ب)، ص ٢٦٢ و ٢٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) ب. أ. أوغوت ، ۱۹۷۶ (ب) ، ص ۲۹۲ و۲۹۳.

كنائس بعثات التبشير بسبب وارتدادهم و الى نظام تعدد الزوجات ، ولكي تضم أولئك اللدين لم ينضموا الى كنائس بعثات التبشير لأنهم كانوا متزوجين بأكثر من زوجة (١١) . وبالمثل أسست كنيسة ديني يا روهو (كنيسة الروح القدس) بين الأبالوبيا في كنينا في عام ١٩٢٧ بعد أن انشقت على إرسالية الأصدقاء الافريقية (١١) . وكان أتباع كنيسة ديني يا روهو يوون أن الإنسان لكي يعتبر نفسه مسيحيًا لا بد له أن يقبل والتعميد بالروح القدس و . والحديث وبألسة و والاعتراف عن طواعية بالمخطايا .

وكان التأكيد على أهمية والتعميد بالموح القدس، هو الذي دفع أيضًا ألفايو أودونغو مانغو رأنظر الطائح وكان التأكيد على الشكل ٢٩٣٧). الله تأسيس كنيسة جوروهو (الروح القدس) (١٣) بين اللوو في عام ١٩٣٧، ولكن على الرغم من أن كل كنيسة من هذه الكنائس قد أسست نتيجة لشكوى بعينها، فإنها طورت بعد ذلك مذهًا وطقوسًا خاصة بها وأقامت تنظيمها الخاص لتستخدمه في الكفاح، وفقًا للتجارب التاريخية المحددة التي مرت بها كل كنيسة منها.

وإذا كَانت سلطات أستمارية كثيرة قد اعتبرت حركات الاحتجاج هذه مجرد «ودود فعل سلبية عاجزة «٣٠) ، فقد كانت في واقع الأمر دليلاً على قوة وحيوية الروح الافريقية ، كما أنها أرست الأساس للحركات الوطنية الحياهيرية في السنوات التالية . وعلى الرغم من أنها لم تحظ في كثير من الأحيان بما تستحقه من تكريم في تاريخ الحركة الوطنية الافريقية ، فانها كانت بمثابة «الأعهام غير الشرعيين» للحركة الوطنية الافريقة ، إذا جاز هذا التعبير . وكان الشعب والجاهير الريفية هم القرة الأساسية التي استمدت منها التابيد .

#### جمعيات الشباب

أفردت الكتابات التاريخية الحديثة مكانًا بارزًا لدور الصفوات المتعلمة ، والأسومي " أو االجوسوم " ، في تطور السياسة الافريقية خلال تلك السنوات (١٠٠ . وقد ضمت هذه المجموعة الحديثة النشوء ذلك العدد القليل من الرجال (فتادرًا ما كانت تضم نساء) الذين تخرجوا من مدارس المبشرين مثل مدارس ماسينو وبودو وتوغوتو وزنجبار ، وأصبحوا فها بعد مدرسين ومعلمي دين وكتبة وحوفيين.

وإذا كنان هؤلاء يعارضون الرؤساء المعين من قبل السلطات الاستمارية ويعارضون الإدارة المحلية ، فقد قاموا بتنظيم جمعيات شبابية لتكون حركات احتجاج يشون من خلالها حملاتهم السياسية. ومن هذا كان لهذه الجمعيات عدد غفير من الأنصار وكان أبرزها جميعًا جمعية شباب الباغتدا التي كان لها شأن كبير في معارضة الرؤساء وكاباكا الموغدا. كما بنهضت جمعية شباب الكافيروندو بدور على هذا القدر نفسه من الأهمية في تعبئة الفلاحين في نيانزا. وكان هناك أيضًا الجمعية العامة للكيكورو، التي اشتهرت بعملها الدؤوب وقدرتها التنظيمية خلال تلك السنوات. وعلينا الآن أن نرى كيف تطورت هذه الحمعات.

<sup>(</sup>١١) بِ. أُو. رانجر، بدون تاريخ، ص ١٦ الى ٢٠.

<sup>(</sup>۱۲) أو. أويننا ً ۱۹۲۷ ، ص ٦٩. (۱۳) ب. أ. أوقوت ، في: ك. ج. كنغ و أ. سالم (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ .

<sup>(</sup>١٤) ج. س. كولمان، مقتبس في: ج. م. لونسدال، ١٩٦٨ (ب)، ص ١٢.

<sup>(</sup>١٥) أ. م. كاراني، ١٩٧٤؛ ب. أ. كيكورير، ١٩٦٩؛ ج. ب. ماكنريغور، ١٩٦٧؛ إي. ن. كيامبو وأ. ج. تيمو (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، الفصل السادس.



الشكل ٢٩٠٣: القس أنفايو أودونغو مانغو كاكونيا، مؤسّس كنيــة جورومو (كنيــة الروح القدس) عند قبائل اللوو (كينيا) في عام ١٩٣٧. (الصورة: دار نشر شرق افريقيا المحدودة، حقوق الطبع مفوظة).

فقد نشأت جمعية شباب الباغندا، مثلاً، نتيجة للتوترات الأساسية لمجتمع الغاندا في ذلك الحين. إذ يمكن أن يقال – بوجه عام – إن المنافسة السياسية في بوغندا كانت بالغة الحدة خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وقد نجمت هذه الحدة عن عوامل معينة ، كان أولها وضع قانوني أنشأه المستعمرون البريطانيون ورؤساء الباغندا البروتستانتيون، وقد ارتكز هذا الوضع على اتفاقية البوغندا لعام ١٩٠٠ . فقد أنشأت هذه الإتفاقية ، التي سبق مناقشة جوانبها الاقتصادية في الفصل السابع ، ضمنُ أمور أخرى ، علاقة تعاهدية بين البريطانيين وطبقة الباغندا الحاكمة. ومن خلال هذه الإنفاقية تمتع البوغندا بقدر من الاستقلال الذاتي يزيد عما كان متاحًا لسائر أجزاء شرقي افريقيا ، كما كفلت الاتفاقية الحماية الخارجية للبوغندا، مما جعل النشاط السياسي للباغندا يتجه نحو العكوف على المشكلات الداخلية ، وبحيث أصبحت القضايا المطروحة هي القضايا التي تهم مجتمع الغاندا وتتصل به اتصالاً وثيقًا. وكان المحرك الداخلي لهذا النشاط هم الرؤساء. فقد كان على أولئك السادة، بوصفهم المتفعين من الاتفاقية بعد أن حَصلوا على امتيازاتُ وحقوق شخصية ورسمية بالغة الأهمية ، أن يتحملوا وطأة النقد القاسي الموجه اليهم سواء من رؤساء العشائر التقليديين (الباتاكا) أو الفلاحين (الباكوبي) أو «الشباب». ولما كَانَ كَابَاكَا بُوغندا (ملكها) أكبر مستفيد من الاتفاقية ، فإن عيون الشباب والسنتهم وأقلامهم المتسائلة لم ترحمه . والحق أنه كان هناك من الأسباب ما يدعو لنشوب شقاق سياسي في ذلك المحتمع ، لأن الإنفاقية وما ترتب عليها من نشوء طبقات اجتماعية جديدة فيه قد أثارت سخط جماعات كثيرة : المسلمين والكاثوليك والباتاكا والباكوبي. وكان سلوك الرؤساء المعينين حديثًا يفسح المحال لنقد كثير، وقد أخذت شعبيتهم في التدهور على نحو متزايد في السنوات التالية لعام ١٩١٨. فلأنهم لم يكونوا زعاء تقليديين بل موظفين خاضعين للإدارة الاستعارية ، فقد راحوا يسخرون - لصالح أسيادهم الحدد -بعلاقة (التابع والمتبوع) التي كانت موجودة من قبل في بوغندا الإقطاعية ، كما أنهم – بوصفهم عملاء للاستعار – كانوا يحملون في بعض الأحيان مسؤولية بعض التغيرات غير المرغوب فيها في أساليب الحياة التقليدية والتدخل فيها. فقد كان يطلب منهم – على سبيل المثال – فرض قواعد الصحة والوقاية الصحية التي لم تكن تلقى قبولاً لدى الفلاحين. وقد استغل أعضاء الصفوات الذين تلقوا تعليمًا غربيًا والذين لم تنجح السلطة الحاكمة في استقطابهم - هذا التذمر استغلالاً كاملاً. وكان الشباب على رأسُ هذا التمردُ (١٦٠) . ومن أبرز هؤلاء ز . س . سنتونغو ، كاتب المنشورات البليغ

وكان الشباب على رأس هذا التمرد (<sup>110</sup>. ومن أبرز هؤلاء ز . س . ستتونغو ، كاتب المنشورات البليغ الذي نظم جالية الباغندا المهاجرة في نيرو بي . وقد أسس في عام ١٩١٩ جمعية شباب الباغندا التي كانت أمدافها :

أ) النهوض بأوغندا بكل الوسائل؛ ب) مد يد العون الى المحتاجين من البوغندا الذين يعانون العوز؛ ج) إيجاد أنجع الطرق التي تتبح للباغندا الحصول على التعليم.

وقد هَاجِم هؤلاء الرَّجَاء ، في كَثِيرِ مَنَّ شهاداتهم وكتاباتهم ، الرَّوَساء في بوغندا وانهموهم بسجن الناس ورن عاكمة . وكان المعاددة التي الناس ورن عاكمة . وكان المعاددة التي فضها حكومة عمية أوغندا على تجارة القطن . أما مطلبهم الثالث فقد كان نابعًا من طبيعتهم كتباب جديد، ، إذ كانوا يطالبون بالنهوض بمرافق التعليم الموجودة وفتح مدارس حكومية والتوسع في تعليم البنات وفتح مهد لتعلم العالمي أن يعليم البنات وفتح مهدارس حكومية والتوسع في تعليم البنات وفتح مهدارس حكومية والتوسع في تعليم

وإذا كَانت هذه بداية متواضعة ، فقد أصبحت جمعية شباب بوغندا أكثر تمردًا خلال السنوات

<sup>(</sup>١٦) د. أ. لوو، ١٩٧١، ص ٥٣ الى ٥٥.

الثلاث التالية. ولم يأت عام ١٩٢١ حتى كانت الجمعية قد أصبحت عنصرية ومناهضة للآسيويين. فقد كان الآسيويون هم كبش الفداء الذي حملوه مسؤولية المتاعب الاقتصادية لتلك الفترة . فكتب ز . ك. سنتونغو في ذلك العام في صحيفة أوغندا هيرالد يتهم الآسيويين بأنهم المستغلين المباشرين للافريقيين. ومن غير الهنود يستغلنا؟ هم الذين يقومون بعد ذلك بتهريب نقودنا التي كسبناها بشق الأنفس الى الهند لمسلحتهم ، فيسرقوننا مرتين أن الججهود الهندي ليس سوى وسيلة لتضليل السكان الوطنيين » . وبحلول عام ١٩٢٢ ، كانت جمعية شباب الباغندا قد أصبحت معادية للملكية أيضًا ، فأخذت تهاجم الرؤوساء والكاباكا (الملك)، وتوصي بضرورة تحويل أوغندا الى جمهورية. فني ذلك العام كتب يواسي بايتو وجوسوا نالوما ويوسفو موكاًسا ، وكان ثلاثتهم مساعدين طبيين بمستشفَّى ناميريمبي ْ تخرجوا جميَّعًا من مدرسة بودو الثانوية ، خطابًا يهاجمون فيه الكَاباكا داودي شوا بحجة فساده الأخلاقي وفشله في إدارة القصر (لوبيري) على الوجه السلم ومساندته للرؤساء. وإن الكاباكا شخص لا قيمة له ، وأنهوا خطابهم بالمطالبة بدستور لبوغندا. وبطبيعة الحال ما كان للكاباكا أو الرؤساء أن يتركوا هؤلاء لشأنهم بعد هذا كله. فشنوا حملة للتشهير بهذه العناصر وبدأت بأن أصدر اللوكيكو (المحلس التشريعي) قانونًا يحرم المس بكرامة الكَّاباكا ، بحجة أن ذلك يخالف العرف التقليدي ، وبجعل السجن عقوية لهذه الجريمة . وقد وقع كاتبو الخطاب الثلاثة تحت طائلة هذا القانون، وصدر الحكم بسجنهم جميعًا في يوليو/تموز ١٩٢٢ عقابًا لهم على الخطاب الذي كتبوه. وفضلاً عن ذلك، قام الكاباكا داودي شوا بنفسه في السنوات التالية بكتابة منشورات يسعى بها لكسب التأييد الشعبي بمهاجمة المثقفين الشبان ، الذين اتهمهم « بالترويج للأفكار الأجنبية ١ (١٧). وقد أدى هذا الهجوم المزدوج ، الى جانب استقطاب بعض أنصار الجمعية بتعيينهم في بعض المناصب الرئاسية القليلة الشأن، الى تقويض تضامن المنظمة التي أُخذت قوتها تخبو باطراد. أما الجمعة الخيرية لدافعي الضرائب (١٨) الكافيرونديين فهي نتاج كلاّسيكي لأثر المبشرين. وكانت المنظمة التي انبثقت عنها هذه الجمعية هي جمعية شباب الكافيروندو التي أفسدتها جهود المبشرين، والتي كان قد أنشَّأها خريجو مدرسة ماسينو في نيَّانزا في النصف الثاني من عام ١٩٢١ . وكانت القضية المطروحة هي التغير الذي طرأ في عام ١٩٢٠ على وضع الإقلم، فتحول من ومحمية شرق افريقيا البريطانية، الى مسَّتعمرة للتاج سميت ومستعمرة ومحمية كينياً ﴾. وقد أشتم قادة الجمعية في هذا التغيير محاولة تنذر بالسوء من جانب البريطانيين لتغيير وضع الافريقيين، ربما أيضًا الى تعريض أراضي غربي كينيا للاستيطان الاوروبي. وقد اقترن هذا القلق الناجم عن تغيير وضع الإقلم مع الشكاوي المحلية ليفضي الى اندلاع إضراب في مدرسة ماسينو . وقد شارك في هذا الاضراب جونائان أوكويري وجرميا آوري وروبين أومولو وسيمون نيندي بصفتهم مدرسين فها. وسرعان ما تواترت الأخبار عن عقد اجتاع عام في لوندها لمناقشة شكاوي اللوو والأبالوبيا.

وعقد هذا الاجناع في ٢٣ ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٢١، وأسفر عن إنشاء جمعية شباب الكافيووندو واختيار جوناتان أوكوري وتيسًا له ويتجامين أوور غومبا أميًّا وسيمون نيندي أمينًا للصندوق. والأهم من ذلك أن الاجناع أصدر قرارات تدعو – ضمن أمور أخرى – الى إنشاء مجلس تشريعي مستقل لنيانزا بوصفها وحدة إدارية مستقلة بذاتها وأن يكون لهذا المجلس رئيس أفريقي منتخب، والى انتخاب رؤساء أعلى سلطة لوسط وجنوب نيانزا، والغاء نظام الكيباندي (بطاقات الهوية) المقيت،

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، ص ١٠٤ إلى ١٠٨.

<sup>(</sup>١٨) م. أوكارو - كوجوانغ، في: ب. ج. ماكيتوش (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩.

وتخفيض ضريبة الكوخ وضريبة الرأس وإعفاء النساء من الضرائب، وزيادة الأجور، وإلغاء وضع مستعمرة التاج والعودة الى وضع المحمدة، وتسليم حجج ملكة الأرض للأفراد، وإلغاء السخرة وحل معمدكرات العمل في يالا وزاير ونياهيرا وباب أولديني وبناء مدرسة حكوبية في نيانزا الوسطى. وفي أعقاب ذلك ذهب وف المقارات اليه شخصياً. ورفض المذوض أن يقابلهم في المرة الأولى مم في المؤاه الخاتم كي يقدم هذه القرارات اليه شخصياً. ورفض المفوض أن يقابلهم في المرة الأولى عم في المؤاه للتانية، ولكن مع تصاحد التوزيز جاه الحاكم في الخيامة لي العربية في مناهيراً كيام الحرب من المطالب من المطالب على الفور، فان العبرا في مم تعدم إجابة أي مطلب من المطالب على الفور، فان تعبيرهم عن المحبوم الخيامة أي معالسا من المطالب على الفور، فان تحييرهم عن المحبوم الحمية الملك المهشر قبل التجيه السلطات نحو اللجوء الى عمل أبوى ذي صفة استجارية وأصندوا هذه المأمورية مله المعتمد قبل القيام بها وهو ويس الشامة أوين. وكان قادة جمعية شباب الكافيروندو يعتقدون في عام ١٩٧٣ أنه يمكن أن يكون وسيطا جويلاً بيتم وبين السلطات. وقد اغتم أوين من جانبه هذه الفرصة ليقرض وصابته عليهم ويوطون و. وفي عليه وعوطه ما وطاخين ملتزه عليهم ويوطه المناهمة أوين. وكان أدة وجمعية شباب الكافيروندو يعتقدون في عام ١٩٧٣ أنه يمكن أن يكون وسيطا مواطنين ملتزه عن بالتفاون أو وبي ويولي أخور ١٩٣٣ سلموا رئاسة جمعية شباب الكافيروندو، أو وبني أواشيء و هو اسمه الشعبي الأكثر شيوعاً — الى رئيس الشامسة أوين.

وشرع أوين على القور في العمل لتحويل المنظمة الى منظمة محترمة بتخريبها من الداخل. ومن هنا ،
حول قاعدة تأويدها من الجاهير الى الصفوات. وانتقل من تحريبها من العالب جديدة من أجل
مساكن أفضال وطاماً أفضل وسيس أفضل وتعابة وضعية أفضل. وكثيرًا ما كان يطلب من
الاعضاء أن ينشدوا أناشيد، تشبه التراتيل الكنسية ، يتعهدون فيها بعدم القاء القافورات في المياه الجارية ، وبأن يتمثلوا عددًا معينًا من الفتران في الاسيوع ، ويؤموا مائتي شجرة في السنة ، ويالا يخططوا بول الأبقار باللبن (وهو من الأطعمة التقليدية الشهية ) ، وبأن يقوموا بيناء مراحيض ويصنعوا سريرًا لكل كوخ في القرية ، وبأن يتجنوا السكر وبألا يشجعوا الفتيات على الزواج قبل سن السادسة عشرة.

ويتعبير آخر ، استطاع أوين أن يترع الشركة السياسية الجاهبرية لمأده الجَمعية التي أصبحت تحمل منذ ذلك الحين اسمًا لا ضرر يمكن أن يتج عنه هو الجمعية الخيرية لدافعي الفرائب الكافيونديين، وأخذ أوين يضجح القيادة ، إلى أصبحت الآن عابدة، على كتابة مذكرات الى السلطات كما كانت هناك شكوى سياسية ، وينظمها في هذا الانجاه. وكانت هذه الملكرات في كثير من الأحيان تعكس خاصة يتم عاجلها طابعة خاصة بتمم كذلك بالشكلية نما جعلها عديمة الجلدوى. وأصبحت المذكرة وسيلة الكفاح الاساسية خلال اللغة المقدة ، الى الحد الذي جعل الناس يطلقون على قادتها اسم وجو – ميمورانلدوم» (جو – مذكرة) (11)

وزادت الجمعية عجزًا على عجز بانقسامها الى فريقين، فريق اللوو وفريق الأبالويا، في عام 1981. وظل جناح اللوو يعرج تحت قيادة أوين حتى عام 1982، بعد أن خبا توهج موقفه النضالي نتيجة لتدخل أوين وتعيين قادته الراديكاليين في مناصب محترمة : فعين كل من جونائان أوكوبري وأودندو رئيسًا، وعين نيندي في المحلس الأهلي الحجلي، وعين أييندي ممثلاً لينانزا في اللجنة المشتركة الممختلة لتتحقيق وحدة أؤتى في شرق افريقيا. وكان هناك متمردون مثل أدوو نياندوجي وجون وبول أولولا. وكان الأخير، وهو من مواطني أليغو، نشيطًا بوجه خاص ابتداء من عام ١٩٧٧ وما بعده في غرفة كيسومو

<sup>(</sup>١٩) أو أودينغا، ١٩٦٧، ص ٢١ إلى ٩٤.

التجاربة . ولكن هذه الجهود كانت تتجه نحو الشكاوى الاقتصادية للبورجوازية الصغيرة ، وكانت بعيدة الشقة عن البرامج السياسية الشاملة في اوائل العشرينات من القرن العشرين . ومع ذلك ، وعلى الرغم من هذا كانه ، وعلى الرغم من المدا كانه نقلت كانت الجدمعية المخبرية لدافعي الضرائب الكافيرونديين مثلاً استلهمته منطقة بجاروة . وكانت هذه للنطقة الجاروة هي أوغندا الشرقية ، حيث أسس إربيا ماسايا جمعية الموجيشو المخبرية الوائل المغرينات . وكان هدف الجمعية هو التخلص من وكلاه الباغندا وتنصيب قيادة علية ، الى جانب تعهدها بالعمل دمن أجل النهوض بالبوجيشوه ، ومراقبة المستوطنين في كينيا عن كتب حتى لا ينعدوا على أراضي البوجيشو في مناطق جمال إيليون . وكان من النظات الأخرى التي عاصرت منظمة ماسايا وسعت بوجه عام لمل نفس أهدافها ، جمعية شباب الباغويري التي أنشت لمقاومة اسبيلاه الباغندا على الراسي حول بلدة مبالي ولتعلم الأواضي حول بلدة مبالي ولتعلم الأعضاء لا كيف يتعلمون كيفية القيام بالتدريس على الوجه الصحيح » .

وكانت المنظمة الأكثر عنادًا وصلابة خلال تلك الفترة هي وجمعية الكيكويو المركزية ، وهي حركة عيت عن هموم فلاحي الجيكويو ابتداءً من عام ١٩٢٤. وقد انخذت الرابطة مقرًا لها في كاهوهيا التي بدأ فيها نشاطها بقيادة جوزيف كانغيتي وجيمس بيوناه. أما عن الهدف الذي كانت تعمل من أجله هذه الحركة ، فقد لاحظ بيوناه ما يلي <sup>(١٧)</sup> :

« لقدُ كان الهدف الذي تُستَّعى اليه في جمعية الكيكويو المركزية هو استرداد الأرض التي أخلها منّا الأوروبيون».

ولكن من هم الأعضاء الذين كانت تضمهم الجمعية؟ لقد كانت جمعية الكيكويو للركرية منظمة تمال تلك العناصر من الجيكويو التي لم تتقبل تقبلاً كاملاً الأفكار والمارسات التي قامت عليها السيطرة الأوروبية. وكانوا في نظرتهم للتغير أكثر نضالة من الرؤساء المخاضعين النظام السائد ومن تلامية المشرين. وياختصار كانت الجمعية تقف موقف المعارضة. ولكن ما الذي كان يعارضه أعضاؤها؟ إن من الصب الإجابة على هذا الجلمية تقف موقف المعارضة. لم يتمكنوا قط من تحديد أهدافهم بأي قدر من من الدقة. إلا أنهم كانوا يعارضون – بوجه عام – مظاهر الجور الناجمة عن الوضع الاستعاري بقدر ما تتجل في محتمع الجيكويو. وكانوا لا يفتأون يهاحمون الإهانات العنصرية التي كان يعانيها الجيكويو نتيجة للاستعادة الثقافي للحكام البيض وما يقترن به من سياسات وتصرفات كثيرة ممقونة من جنانب الإدارة . الاستعارية.

ولعلنا نستطيع أن نستشف شيئًا ما عن مواقفهم من قائمة الشكاوى التي قدمها قادة جمعية الكيكويو المركزية الى الحاكم حين زار هذا الأخير مورانغا في عام ١٩٧٥. فقد تضمنت هذه الشكاوى احتجاجًا على مرسوم أراضي الناج الصادر سنة ١٩٠٥ والذي أخضع كل الحائزين الافريقيين لمشيئة الناج. كما طالبوا بالإفراج عن هاري توكو، وتعيين رئيس أعلى دكون له سلطات تضاية ليفصل في قضابانا، كما يبني أن يكون قد حصل على قسط وافر من التعلم وستحبًا من أغلية أبناء شمبنا ، وتناولت العريضة بأضا المعرفية من إجبار السكان على بناء أكواخ صحية لمنع الأوية وغريم زراعة القطن والبن على الافريقيين. في النابة طرحت العريضة برامج لإصلاح الأوضاع، فطالبت الإدارة بتوسيع تسهيلات تدريب المعرضين، وبناء مدرسة ثانوية وإنشاء مدرسة للناب .

<sup>(</sup>۲۰) ج. سېنسر، ۱۹۷۱، ص ۹۶.

ولكن الإزدراء الرسمي لم يتل من عزيمة أولئك القادة. ومع حلول عام ١٩٧٧ ، كان قد حدث نوع من التقارب مع ساسة الكيامبو حين طلبت الجمعية من جومو كينياتا أن يتولى منصب الأمين العام. وتولى كينياتا هذا المنصب في العام التالي.

ونحسن وضع جمعية الكيكويو المركزية في العامين التاليين لأسباب علية ودولية على السواء. فقد المفود التي بلخا كينياتا لبناء المفود التي بلخا كينياتا لبناء وصدت الجمهود التي بلخا كينياتا لبناء وصديد من التأييد الجاهوري للجمعية ، دعا الجيكويو من خلال صحيفة «مويغوينانيا» التي أسسها ، والتي كانت تصدر بلغة الجيكويو ، الى الاعتزاز بترائم التقافي. وكانت صفحات مجلة الويغوينانيا الشهرية تحفي بالأحاجي والأمثال والقصص التي شبحت القراء على الإحساس بالانباء الى الجيكويو . كما كانت تضاعف هذه المنهشة اليقافية لحمية الكيكويو المركزية بالتقصيل ما جملها محالاً لامتزام القراء. وقد تضاعف هذه المنهشة الثقافية كثيرًا حين ثارت في العام التالي معركة فكرية كبرى فيا بين الكتالس في بلاد الجيكويو . وكانت القضية موضع الخلاف هي ختان البنات التي سبق لنا مناقشتها في الفصل العشريز.

وكان هذا العقد أيضًا هو عقد إقامة جومو كينياتا في لندن. وقد أخذ الجيكويو ، ابتداء من عريضة الشكوى وتقرير الوقائع اللذين قدّمتها جمعية الكيكويو المركزية الى لجنة هيلتون يونغ في عام ١٩٢٨، يضعون المظالم المتصلة بالأرض في صدر مشكلاتهم. وكان كينياتا عضوًا في وفد الجمعية الذي أدل بشهادته أمام هذه اللجنة . وقد ركز تقرير الوقائع المذكور على جوهر شكواهم حين قال القد حاولنا عدة سنوات أن نحصل من الحكومة على حجج ملكيَّة لأرضنا ، ولكننا لم نحصل عليها وليس بوسعنا أن نعرف ما أذا كانت هذَّه الأرض أرضنا أم أرض التاج الله على . وقد أكد كينياتا مرة أخرى هذا الحرص على ضان حيازة الأرض في «المعازل» الافريقية حين أرسلته جمعية الكيكويو المركزية الى لندن في عام ١٩٢٩ للإعراب عن مطالبها (أنظر الشكل ٣-٢٦). وفي لندن لخص كينياتا أهداف الجمعية بأنها تتمثل في تأمين الجيكويو على أراضيهم، وتوفير مزيد من تسهيلات التعليم العملي، وإعفاء النساء من ضريبة الكوخ ، وتشكيل المحلس التشريعي من ممثلين منتخبين. وقد تم التركيز على هذه المطالب بقوة بعد ذلك بعامين حين دعى الافريقيون للادلاء بما لديهم أمام لجنة أراضي كينيا التي شكلت نتيجة لتوصية أصدرها البرلمان في عام ١٩٣١ ببحث مشكلات الأرض الافريقية. وقامت الحمعية بدور فعال في مساعدة بطون (مباري) الحيكويو على إعداد بياناتهم. وحين صدر تقرير اللجنة ، قامت الحمعية بتعيثة كل مجموعات الحيكويو السياسية لكتابة مذكرة اجماعية برفض التقرير والاحتجاج عليه. ولما كانت هذه الاحتجاجات لم تلق أذنًا صاغية ، فقد احتلت مسألة الأرض المكان الذي آحتلته في صدر النشاط السياسي للجيكويو مما أدى الى اندلاع حرب الماو ماو بعد ذلك بعقدين.

على أن هذه الجمعيات والشبابية و وإن كانت لم تنجع في تحقيق أهدافها قان من الظلم أن نقول إنها أخففت. أخففت أن هذه المخص أخففت. فعلى الرغم من أن النظام كان لا يفتأ يقوض فعاليها باستقطاب بعض قادتها وسجن البعض الآخو، ها الآخو، فان ترا الآخو، فان ترائها المباقي يمثل في أنها عبوت عن تلمر الافريقيين ضد النظام الاستعاري مستخدمة أساليب مثل كتابة المنشورات وقدرات مثل القدرة على التحدث بالانجليزية والسواحيلية لكشف المثالب الأساحية للاستعار.

<sup>(</sup>٢١) سي. ج. روزيبرغ وج. نونينغهام، ١٩٦٦، ص ٩٤.



شكل عمد مومو كينيانا (حوال ١٨٩٠ – ١٨٩١) الكتاب الوالي الكيني وأول رفيد لكينيا للسطلة، ١١٩٢ - ١٨٩١ ف

#### جمعيات تضم فئات محددة من السكان

كانت الجمعيات الفتوية التي تشكلت خصيصًا لعلاج قضية الحدود، من الكثرة والتنوع بحيث تستعصي على المحمر. فقد حددت الأنظمة الاستعارية الحدود الإقليمية الخيا وأوغنا وزنجبار والصومال في الفترة السابقة لمام ۱۹۳۳. ولكن السادة الاستعارية الحدود الإقليمية لكيا وأوغنا وزنجبار والصومال في الفترة السابقة لمام ۱۹۳۳. ولكن المناطق والمراكز والبلدان كانت تمزق أوصال كثير من الجاعات والعمائر والبلون العرقية. وفي كثير من الحالات كانت الأرافي المملوكة في كلنا الخالون المام فحد المحدى المجموعات تعطى الملاك جدد لبست لهم أية دعاوي تقليمية بالنسبة لحفه المناطق. وأنانت التبعية في كلنا الخالون هي التلمرة وأنها من المعامدة الأرض المفقودة أو من أجل النمكن من الانضام الى أبناء المشيرة في موقع فرعي آخر، أو من أجل الحصول على حدود إدارية متميزة بإقامة موقع على يضم – على وجه التحديد – أبناء عشيرة معينة أو بطن معين من هذه العشيرة. وكان نطاق التذم علياً والمناطق المنازعات على وخد كثير من والرجال الجددة أدوارًا يقومون بها في هذه الانتجارية ألم المحاكم وكناية المذكورة على مفوض الناحية أكبرة الحاكم الاستماري أو حيى وزير المستعموات. وكانت إمكانية اللميوء الم العند بين الفرق المختلفة كبرة داداً كي هذه المنازعات مؤلمة في بعض الاحيان.

وتمثّل جمعية أبناء عشيرة الكاغر - وهي أحدى عشائر اللوو في أوغينيا (بالضفة الجنوبية لنهر نزويا) - التي أقامها في عام ١٩٣٢ أبناء هذه العشيرة التحدثة بلغة اللوو بغية استرداد وأرضهم المقودة ومن جيرانهم الوائعا ، غوذجًا لتراع من هذا النوع نشب على نطاق ضيق جدًا. وعلى خلاف هذا النوج ، كانت لجنة مويندي بانيورو (٢٦) تسمى صعيًا دؤويا كي تسترد من الباغندا مقاطعات هوياعًا الموروع بوبوروكي وروغونجو لإعادتها الى ممكمة بونيورو في ألوغندا. وقد تعذر على المستصرين - بوجه عام - إجابة مطالب الجمعيات الفتوية . وكان عدم إجابة هذه المطالب هو الذي أدى حلى وجه التحديد - الى غول همه الجمعيات الفتوية الى عماره السياسة ذات البؤرة المحليات الفتوية الى عماره السياسة ذات البؤرة المحليات الفتوية والم عماره الفتيناء = أي الفتن يعر الالمجليز، بسبب تعنيم، هذه الانشطة هو - على أية حال - قوام السياسة ألحلية .

#### جمعيات إصلاحية ونقابات

كانت الجمعيات التجارية الكثيرة التي أسسها المزارعون ورجال الأعمال الافريقيون خلال تلك الفترة ذات أهمية سياسية ثانوية. وفي كثير من الأحيان كانت هذه الجمعيات تقام لأغراض محددة، ثم لا تلبث، نتيجة للمضايقات اليومية للوضع الاستماري، أن تجد نفسها وقد تحولت الى أداة لمارضة كل مظالم النظام الاستماري في منطقتها. وهكذا أصبحت الأنشطة اليومية لحذه الجمعيات موضوعًا للنزاع بين القيادات الجاهرية والممثلين المحليين للإدارة الاستمارية. ومن أمثلة ذلك جمعية زراع (الن) الأهليين في

<sup>(</sup>٢٢) ب. أ. أوغوت، في: ك. ج. كنغ وأ. سالم (مشرف على التحرير). ١٩٧١.

<sup>(</sup>۲۳) ج. ب. کیّون، ۱۹۷۰.

كليمنجارو التى أنشنت في عام ١٩٢٥ و الحماية مصالح زراع البن الأهليين على جبل كليمنجارو والنوض المناقب المناقب المناقب التوقيق المناقب من ناحية ، وتنجه للمخاوف التي أثارها لمدى المستوطنين الا وروبين الضغط الافريقي المناقب من ناحية ، ولمناقبة والرؤساء المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة مناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المنا

لقد كان الذيء الأسامي الذي أرادت هذه الصفوات الجديدة أن نقوله هو أن الرؤساء الذين عبنهم السلطات الاستجارية بنيني ألا يعتبروا أنفسهم المحرك الوحيد للتغيير الاجتاعي، وأنها – أي هذه السفوات الجديدة – بنيني أن تتاح لها أيضًا فرصة الاشتراك في هذه الععلية. وهكذا ، كان إرشاد الناس وتحضيرهم هدفًا من بين أهداف جمعية بوكويا باهايا عند إنشاء في ما ١٩٢٤ . وقد أكد كليمنس كيزا صحاد موظفي الحكومة والتجار الحليين في يوكوبا – أنهم أنشأوها ولايجاد مؤسسة تعمل على تنمية بلادنا، صحاد موظفي الحكومة والتجار الحليين في يوكوبا – أنهم أنشأوها ولايجاد مؤسسة تعمل على تنمية بلادنا، وللبحث عن نظام يتيح لنا الوصول الى الحضارة بأقصر طريق بما يحقق نفعنا للشرك ، وكان السيلان المناصات الموصول الى هذه والحفيات المتعارين وكانت لا تفتا تصطلم خلاك هذه العملية بالسلطات المتعارية وبالمؤسلة بالسلطات المتعارية وبالرؤساء الذين يحرد جمعية افريقية أخرى على غرار غرقة كيسومو الأهلية للتجارة وسائر الجمعات الآسيوية في تلك المترة .

وقد وصفت الكتابات التاريخية عن شرق افريقيا هذه الجمعيات بأنها جمعيات وإصلاحية ي<sup>(AA)</sup> كان يقودها رجال «عصريون» (<sup>AA)</sup> ، أدخلوا في عدادهم هيو مارتن كابامبا وفرانسيس لواموجيرا وهاري توكد في أواخر ثلاثينات القرن العشرين . أما مدى إسهامهم في الوعي السيامي الافريقي فحل جدل بين

<sup>(</sup>٢٤) س. ج. روجرز، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۴.

<sup>(</sup>٢٥) ج. توش، ١٩٧٣ و ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٢٦) ج. ف. مونرو، ١٩٧٥، الفصلان السابع والثامن.

<sup>(</sup>٢٧) ج. هايدن، ١٩٦٩، الفصلان الرابع والخامس.

<sup>(</sup>٢٨) ج. إيليف، ١٩٦٩، ص ١٢٣ إلى ١٦١؛ و١٩٧٩، ص ٤٠٥ إلى ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲۹) ج. ایلیف (مشرف علی التحریر)، ۱۹۷۳.

111

مؤرخي شرق افريقيا. فهناك من الباحثين من يؤكد أهمية رؤيتهم الخاصة للافريقين (٣٠٠). وهناك باحثون المترون يعتبرون دعاة التجديد هؤلاء بجرد وصوليين وينكرون عليهم أي دور مشروع في «الراديكالية» السياسية الافريقية (٣١). ويوجه عام، فإن ما كان يسمى الله دعاء الإصلاح هؤلاء هو الدفاع عن السياسية الافراعة ومصالح طبقتهم في المقام الأول، ومن هنا فن الصعب أن نسبب اليهم دوراً قايديًا في المصل السيامي الجاهري (٣٠٠). ولم تبدأ هذه الصفوات في تبني القضايا الشمبية إلا في السنوات التالية للحرب العلمية النائية . كما أن تاريخ الحركة النقابية بيين بوضوح انقطاع الصلة بين دعاة التجديد هؤلاء وبين الجاهير.

وقد عرف شرق افريقيا منذ وقت مبكر المقاومة التي مارسها العال المستخدمون، والتي تنمايز عن الحركة النقابية بمعناها الصحيح. وكان من أوائل التحديات التي واجهت السلطة الاستعارية كيفية إجبار الأفريقيين على العمل من أجلهم في مزارع المستوطنين وفي قطاعات العمل حديثة النشأة ، مثل الخطوط الحديدية بين كينيا وأوغندا والخط المركزي في تنجانيقا وإدارات الأشغال العامة. وقد حل الحكام الاستعاريون هذه المشكلة باصدار تشريعات تنشئ وعقد استخدام، واجب النفاذ بحكم ما يترتب على الاخلال به من عقوبات جنائية ، إذ اعتبرت محالفة العقد جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو بالعقوبتين معًا. وقد استكملت هذه التشريعات، وبخاصة في كينيا، بعمل تسجيل لكل الافريقيين المطالبين بالعمل بمقتضى قانون التسجيل الأهلى ، ذلك القانون السيِّيُّ السمعة الذي فرض على الافريقيين نظام الكيباندي (بطاقة الهوية) المقيت. ولكّن ذلك لم يثن العال عن الإضراب (٣٣). وقد وقع أول الإضرابات الافريقية المعروفة في كينيا في مدينة مومباسا في عام ١٩٠٢ حين توقف خمسون شرطَّنًّا عن العمل، وأعقبهم عال السكك الحديدية الافريقيون في مازيراس الذين أضربوا عن العمل في عام ١٩٠٨. وفي العام نفسه أضرب سائقو مركبات الجر الافريقيون في نيروبي ، وبعد ذلك بأربع سنوات أضرب النوتية في مومباسا وتلاهم عمال السكك الحديدية في نيرو بي . وإذا كانت هذه الإضرابات – التي كانت تنحصر في عمال مهنة واحدة – لم تسفر عن إنشاء نقابات ، وهو ما كان سيعتبر على أية حال أمرُّا غير مشروع في ذلك الحين، فإنَّها طرحت فكرة إمكان اللجوء للعمل والتصرف المباشر لعلاج شكاوي العمال، وكَانت جزءًا لا يتجزأ من الوعي الافريقي المتنامي الذي ميز السنوات السابقة لعام ١٩١٩. وفي السنوات التالية للحرب نضج هذا الوعيّ ليصبح وعيًّا سياسيًّا كاملاً. فقد أدت المشكلات الاقتصادية ، والمشاق التي واجهها الافريقيون في الْفترة ١٩١٩ – ١٩٢٢ ، الى إدراك الرابطة التي تربط بين العمل والنظام الاقتصادي السياسي الشامل الذي عمل في ظله الافريقيون. وكان الشبان الذين تولوا القيادة السياسية في تلك السنوات من سكان الحضر الذين لم يغب عنهم مدى ما تعانيه الحاهير الكادحة من بؤس. ومن هنا كانت الشكاوي العالية تجد، في كثير من الأحيان، سبيلها الى مذكراتهم وخطاباتهم. فكان للمشاكل العالية ، على سبيل المثال ، مكان بارز في الاجتاع التأسيسي لجمعية شباب الكيكويو الذي عقد في ١١ يونيو/حزيران ١٩٢١. ويشهد على ذلك الموجز الذي كتبه هاري توكو

<sup>(</sup>٣٠) ج. إيليف (مدير نشر)، ١٩٧٣؛ ك. ك. جانمحمد، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٣١) أَنْظُرَ أَ. سِ. أَتِينُو أُودِيامِيو نقدًا لِهِ جِ. إيليف (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٣٢) أ. سَ. أَتَنِوْ أُودِيَامِيقُ فِي : بَ . أَ. أُوغُوتُ (مشْرفُ على التحريرُ) ، ١٩٧٥ ، ص ٢١٨ إلى ٢٢٢. (٣٣) م. سينغ، ١٩٦٩ ، ص ٤٥.

لوقائع ذلك اليوم. فقد كتب للصحف يقول (٣٤):

عقدت جمعية شباب الكيكوبو اجزاعًا في قربة بانغاني يوم الثلاثاء الماضي. وكان الموضوع المطروح هو تخفيض أجور العهال الوطنين. وقد رؤي أن عرض شكارى الأهالي فها يتصل بتخفيض الأجور على الحكومة، يقتضي أن (تكون الجمعية) في وضع يمكنها من مخاطبة كبير المفوضين الأهلين وأن تطلب منه عرض للسألة على سعادة الحاكم».

وقد أرسلت هذه المذكرة الى كبير المفوضين الأهليين، وطالبت الإدارة الاستجارية بالكف عن غفيض الأجور وبأن تصدر أوامرها للى المستوطين بعدم تخفيضها ، كا ندوت بالسخرة واحتجب - ضمين أمور أخرى - على نظام التسجيل وارتفاع معدالات ضمية الكرخ. والوصف الذي يناسب هذه ضمين أمور أخرى - كا يمكن اطلاق الوصف نفسه على جمعية شباب الكافيرندو التي كانت معاصرة لها ، في أن واحده . كا يمكن اطلاق الوصف نفسه على جمعية شباب الكافيرندو التي كانت معاصرة لها ، والتي الحجب مثلها على السخرة ، فهذا الوصف يلخص تلخيصًا طبيًا طبيعة تلك المنظاف الني شاركت في نضال العمال الافريقين خلال هذه الفترة . فقد كان النشاط الافريقي في العشرينات من القرن المشربين يتصدى باستمرار للمسائل العالمية عنجا على السخرة ومطالب بزيادة الأجور وإعفاء الساء من الشرائب. وكانت هذه المطالب - على سبيل المثال - جزءًا من المطالب التي قدمها القادة الافريقيون لله المتعالم المحديد الكيكويو المركزية الى الحنة هيلتون يونغ في عام 19۲۸.

ولكن ماذا عن المنظات القايية المباشرة؟ لقد كانت الإدارة الاستهارية مستعدة لقبول وجود مجريات للموظفين أكثر مما كانت مستعدة للمباح بوجود نقابات تعمل بهذه المصفة، وذلك شريطة أن لتنخص في النشاط التقابي المباشر. وكانوا بأملون بلاك أن لتنخص في النشاط التقابي المباشر. وكانوا بأملون بلاك أن الموقع بشكل نواديم المخاصة المغلقة. وكان هذا التفكير هو الذي جعل البريطانين يقبلون تأسيس أعاد موطفي الحكومة في تتجانيقا في عام ۱۹۲۲ وجمعية موطفي الحكومية في تتجانيقا في عام ۱۹۲۲ وجمعية موطفي الحكومية في المفتم تتجانية (٣٠) ولا الموقعين الافريقين لأميامية المتحاربين الافريقين لأميامية المتحاربين المتحاربين الإمراقية وكانت المنطبة بين أعضائها و والتحقيق ما فيه الخير لأعضائها في عنظمة المحكومية في فكانت هذه الجمعية شيئاً بين النقابة والنادي الاجهامي ، إذ كانت انشطاني النجاع النجوي السافري حل المنام من أن كايامبا كان يتطلع لل بناء منظمة تشمل الملاد بأمواء المادي بلاح بجانب سادته فرق في سلم الإدارة الاستمارية . ومن هنا كانت المجامعية مزيدًا من الإحسان من جانب سادته فرق في سلم الإدارة الاستمارية . ومن هنا كانت المجامعية من الجلمية قد ومن هنا كانت المدارية الاستمارية . ومن هنا كانت المنافية والمعمود عني فنرة وجودها.

وإذا كان الفموض يكتنف النشأ الدقيق لجمعية الموظفين الحكوميين الافويقين في كينيا، فإن من المحقق أن هذه الجمعية قدمت مذكرة هامة الى ولجنة التحقيق في شؤون القضاء الجنائي في أقالم كينيا وأوغذا وتنجانيقاً»، التي شكلت في عام ١٩٣٣ (٣٠). وقد قام بكتابة هذه المذكرة شخص يدعى نيولاند

<sup>(</sup>٣٤) ورد في المرجع السابق، ص ١١.

<sup>(</sup>٣٥) ج. إيليف (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٣ ، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣٦) م. سينغ، ١٩٦٩، ص ٢٤ إلى ٤٠.

جيسون ، وكان أسيًا عامًا للجمعية ، ومعه ثلاثة آخرون هم اشائيل إينونغو و ه. ج. شادراك وألبرت أونير و تناولت هذه المذكرة مسائل هامة تتصل بالنظام القانوني ، فطالبت بترجمة كل قوانين البلاد الى المناف السائمة أونيز و الناوية على المخالفة ، والناء نظام اللغة السواحيية ، وضوروة وجود هيئة محلفين تعاون القضاة في كل المخالف المجاعي ، ودعت الى إعفاء الأرامل والعاطين عن العمل ومن هم فوق من الخصيين من الفرائب . وليسم عناك – باستثناء مله الأرامل والعاطين عن العمل ومن هم فوق من المحسية من الفرائب . وليسم عناك – باستثناء مله الملمين الافريقيين في كينيا الملي أسس في عام 1814 بغيادة إليوه ماتو وجمس جيشورو . على أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه المناجوية كانت تمثل انعكاسًا شاحبًا لحقيقة الوضع على أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه الجمعيات النخوية كانت تمثل انعكاسًا شاحبًا لحقيقة الوضع المالمين أبي المحافظات الرسمية لم تمكن راضية عن الحركة النقابية ، وأن الأعداد المنقبة من المحاف المنافع والموانئ أوجدنا أن المنافع المنافع المنافع والموانئ ومنافع المنافعة والمنافقة المنافعة والمنافقة المنافعة والمنافقة المنافعة والمنافقة المنافعة والمنافقة والمنافقة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافقة والمنافعة والمنافعة

#### الجهود المبذولة في مجال السياسة الاقليمية

اقتصر هذا السرد حتى الآن على النشاط السياسي ذي الاهتامات المحلية كها تجلى على مختلف المستويات. أما حين نأتي الى مسألة الجهود الجادة، دون أن ينطري ذلك على الحط من شأنها ؛ إذ أن قليلاً جدًا من أن كانت تنتقير الى الجهود الجادة، دون أن ينطري ذلك على الحط من شأنها ؛ إذ أن قليلاً جدًا من أن الخريقيين كانوا يحترون أنفسهم تنجانيقيين أو كينين في سنوات ما بين الحريس. فلي يكن الوعي السياسي قد نفسج بعد ليشمل حدود الدولة المستعمرة. وكانت هناأك استثناءات، ققد أتيحت لرجال مثل جوس كينيا تا ولايس ومبيو كوينانجي الفرصة النادرة للسفر الى أوروبا والولايات المتحدة والتمناع من حينا كان كينياتا قد استطاع آخريقية وحداها بل مصير السود بوجه عام. وعلى النعو نفسه ، أدى التعليم الأمريكي المذي نقاة مبير كرينانجي ، وأمم من ذلك صلاته بالدكتور رائف بانش ، لل توسيع أفقه ، حتى استطاع أن يكتب في عام ١٩٣٣ ما ذكر بقين وبوجه عام. وكن الخي اطفالم التي لحقت بأيه ، الرئيس كوينانجي ، والمكينين والافريقين وجه عام. وكن هؤلاء الرجال كانوا فلة قابلة ، كا كانوا فضلاً عن ذلك مبدين عرب والماتجية عليه على الطفالم التي لحقت بأيه ، الرئيس كوينانجي عن أوبائجي المؤسلة عن ذلك مبدين عرب والماتجية على المجادي المجادي الحاجل كانوا فلة قابلة ، كا كانوا فضلاً عن ذلك بعيدين عن أواناجم ظر نتح لم فرصة تنظم الجاهر الحاجل كانوا قلة قابلة ، كا كانوا فضلاً عن ذلك بعيدين عن أوناجم ظر شح لهم فرصة تنظم الجاهر الحاج الكانوا فلة قابلة ، كا كانوا فضلاً عم ذلك بعيدين

وفي هذا المقام، تبرز جمعية شرق افريقيا التي أسسها هاري توكو كهيئة فريدة من نوعها في أوائل عشرينات القرن العشرين، من حيث أنها كانت تسعى، على الورق على الأقل، الى أن تشمل بنشاطها كل مستعمرة كينيا بل وأن تتجاوز حدود كينيا أيضًا. وقد قام هاري توكو وجيسي كاريوكي وجوب موشوشو وعبد الله تتراو<sup>(۲۲۷)</sup> بتأسيس جمعية شرق افريقيا في نيروبي عام ١٩٢١، كما برز بين المؤسسين

<sup>(</sup>٣٧) ك. ج. كنغ، ١٩٧١ (ب).



الشكل ٢٦.٤: هاري توكر (١٨٩٥ - ١٩٧٠) أحد مؤسسي وزعاء رابطة شرق افريقيا. النظمة الرائدة للكفاح الوطني في كينيا. (الصورة: دار النشر المحدودة لشرق افريقيا. حقوق للطبع مخبوطة،

أفريقيون من أقاليم أخرى ، كان منهم ز. ك. ستونغو القائد الشجاع لحمية شباب الباغندا . وشخص آخر بحيول الاسم من قبائل النياسا في نياسالاند (مالاوي الآن) . ولكن إذا كان من المؤكد أن هذه الحمية كانت تشمل أعضاء من بجموعات عوقية مختلفة وأن اسمها كان يعكس اهمامها بكينا كلها ، فإن الأغلبية الساحقة من أعضائها كانت من الجيكويو . وكان الذي أنشأها ووجهها هاري توكو . وهو موظف صغير في إدارة الخزينة .

وكان توكو أحد سباب الجيكويو اللين كانوا يعيشون حينة الى في نيرويي وأحسوا بالحاجة الى تنظيم انفسهم في هيئة يمكن أن تنافس جمعية الكيكويو التي كان يسيطر عليا الرؤساء. وقد ذكر البحض أن مؤلاء الجيكويو الشيان قد أنوام منطقه تشمل كينا بالفندا. وأهم من ذلك أن توكو وزملاءه المباغناء في تعرف بكانوا بمعمون بالحاجة الى إنشاء منظمة تصمل كينا كلها. وكانوا بمعمون بالحاجة الى إنشاء منظمة تشم شباب هذه اللاد بإنشاء كتب في صحيفة أبيت أفريكان ستاندار في عام ١٩٧١، أنه وما لم يقم شباب هذه اللاد بإنشاء توكو الى التأخيي مع شباب الكامها واللوي والفائدا الذين كانوا بعيشون في نيرويي. وهكذا أعلنوا رحميًّا . في توكو لم المؤلفية في والمنافذا الذين كانوا بعيشون في نيرويي. وهكذا أعلنوا رحميًّا . في راصوت على المؤلفية وأراث بشأن الكيائذي رتبعاً معالم المؤلفية بين والتعلم. وأبرق توكو بهذه القرارات والماد في المنافذة المؤلفية المنافئية وفي على منوات الجمعية . من وعالم المنافذة المنافئة الموطاف مع الأسوطان مع الأسوطين في ذلك الحين . ولكن البحث قد أثبت – بما لا يدع بحالاً للشك – أن توكو أم يكن غالمًا في يد الهنود ، وهو ما يحسم هذه القضة في الوغت الحاضر.

وزيد عن ذلك أهمية بالنسبة لهذا التحليل ما بذله توكو من جهود لفسم أعضاء من غير الجيكوبو الى جمعيته في ذلك الوقت. وقد كان طبيعياً أن تقوده اتصالاته في نيروبي إلى عاولة الدعوة لجمعيته بين الكامبا. ولكن على حين تحمس الكامبا في نيروبي للجمعية ، لم يبد الكامبا الريفيون ملل هذه المجامة . فحين عقد توكو اجتهاعًا عام الرئيس ماشيندو في إيفتي بماشا كوس ، وفض الشيخ ما اقترحه عليم كما رفضوا الترقيع على ما قامه اليهم من أوراق، وقصحوه بالعودة الى الجيكوبو والذين لا بربيطهم بالأكامبا إلا القبل " "" ، وكان الموقف عثقاً في نيازا حيث وجدت جمعية توكو منظمة مناظرة لما هي جمعية الشباب الكافيروندي . وفي ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٢١ اتصل قادة هذه الجمعية بتوكو ألكاف المودة تقوم على التكافؤ ، فلم يكن جمعية الشباب الكافيروندي خاصعة لمنظمة توكو بحال من الأحوال ("") ، ومن المهم أشبأ ان نؤكد أن العلاقات بين المجمعيتين لم تتجاوز مستوى الاتصالات ، فيس هناك أدلة ذات شأن الذي كان حيذاك عضوًا في جمعية توكو يعمل في ما سينو. وقد كتب يقول :

«كانت هناك (في ماسينو) مدرسة كبيرة يعمل بها مدرسون افريقيون على قسط وافر من التعليم. وكان لمنظمهم اهمنام بالسياسة وبريدون أن يتعترفوا على نشاط جمعية شرق افريقيا. وكانت هداه هي المجموعة الوحيدة المهمنة بالحركة الوطنية التي عوقها خاصة بين ويكون كنت همزة الوصل بين هائين المجموعين: عجموعة الساسة المقبلين من أبناء اللوو ومجموعة أنصار جمعية شرق افريقيا. وقد أبدى هؤلاء تحسًا، وقدموا متعين دويية لإرساطا لمل نيروبي لمسائدة الحركة. وكانوا يرغيون في الانضام الى الكيكويو وسكان الساحل، وأعتقد أنتى أنا الذي أثرت فيهم هذا الاهام (٤٠٠).

وقد كان قرب مناطق الماساي من نيروني، والمحن التي لاقوها على أيدي البريطانيين في العقدين الأوان فها يتعلق بأراضيهم ، سببًا في أن تصبح صفوات الماساي التي تلقت تعليمًا غربيًا حليمًا طبيعًا لاي حركة من حركات الاحتجاج شهدتها نيروبي في أوائل العشرينات من القرن العشرين. وكانت كل صفوات الماساي هذه قد لقت تعليمها إلى أي توفوتو وإما في مدارس إرسالية «أفريكان إنلانه» في حجابي وسيبابي . وقد اصبح هؤلاء أنصارًا الهاري توكو بين الماساي (١١)، وكان من بينهم مايتي أولى مرتبان ومولونكت أولى مسيبي . وليس هناك دليل يؤكد قيامهم بتنظيم حركة سياسية بين جاهير الماساي الأبعد عام الريفية ، إذ كانوا بوجه عام من عال المدن. ولم يظهر تأثيرهم على الريفيين من الماساي الأبعد عام المناهم الأصلية . وي مواطنهم الأصلية هذه قاموا بتنظيم المسائدة لحمعة الكيكورو المركزية التي أسست بعد ذلك.

وقد كانت اللمسة الشخصية التي أضفاها توكو على جمعيته هي التي جعلتها ترتبط بالباغندا، ذلك أن توكر كان يبدي اهمّامًا خاصًا بجمعية شباب الباغندا في كاسبالا، التي كان قد تبادل مع أمينها، خوزيف كاموليجيا، رسائل بشأن عدد من القضايا. وقام كاموليجيا بتعريف توكو على عالم السود الأمركيين، فكتب توكو الى الذكتور و. إي. ب. ديبوا والى ماركوس غارفي والى معهد تاسكج. يطلب

<sup>(</sup>۳۸) ج. ف. مونرو، ۱۹۷۰، ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣٩) م. أوكارو كوجوانغ، في: ب. ج. ماكيتوش (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤٠) وردت في ج. سبنسر ١٩٧١، ص ١٠ (مع إضافة التشديد).

<sup>(</sup>١١) ك. ج. كنغ، ١٩٧١ (أ).

منهم إيفاد بعثات من الأمريكين السود لمساعدة شرق افريقيا. ولكن ذلك لم يسفر عن قيام ارتباطات 
دائمة ، على الرغم من أن صحيفة غارفي وعالم الزنوج » كانت ترسل لك توكو (١٦) . وكان هذا كله 
جميلاً على الورق . لكن الإدارة الاستعارية انزعجت لتصريحات تؤكو ذات النزعة الشعبة ، فالقي 
القيض عليه في 12 مارس/آذار عام ۱۹۷۲ ، وانجهت النية الى ترحيله . وأثناء احتجازه في قسم الشرطة 
في بروي ، قام أنصاره وجمهور الأفريقين في نيوي ، الذين كانوا فيا يبدو مضربين أيضا عن العمل ، 
بمحاصرة مبنى قسم الشرطة . وكان لا بد أن يؤدي ذلك الى ما يحدث حتمًا في مثل هذه المؤاجهات 
الاستعارية ؛ إذ ما لبث رجال الشرطة أن فقدوا أعصابهم وأطلقوا لثار على الجاهير المختشدة فقتلوا واحدًا 
وعشرين الويقيًا . وقد حدث ذلك يوم ١٦ مارس/آذار عام ١٩٧٢ ما ١٩٧٢

ويعد هذه الحادثة ثم ترحيل توكو الى كيسايو وتمزق شمل جمعيته. ومن ذلك الحين أخذت السياسة في بلاد الحيكويو تتخذ طابعًا أتثر عرقية. وكانت للنظمة الجديدة التي ظهرت بعد ذلك هي جمعية الكيكويو المركزية، بعد أن استطاع رصاص البريطانيين أن يقضي على كل الآمال التي راودت الافريقيين في نيرويي في إنشاء منظمة سياسية متعددة الأعراق في سنوات ما بين الحربين.

ولم تكن الآفاق في تنجانيقا تفضل كثيرًا الآفاق في الأقاليم الاخرى، وهو ما يمكن أن نتبينه - على سيل المثال - من تجربة الجمعية الافريقية لتنجانيقا التي أسست في دار السلام في عام ١٩٢٩ بقيادة سيل مائولا وكلايست مبايكس ومزي بن سودي ورمضان على. وكان الهلدف الذي حادثه الجمعية المنهجا هو والدفاع عن مصالح الافريقين لا في هذا الإفام وحده بل في افريقا كلها، (١٦٠). ولكن ثأني الجمعية لم يتجاوز - من الناحية العملية - حدود دار السلام في السنوات الست النالية، اللهم الأعد نقل أحد أعضائها للمعادة منالي دونوما فقام بإنشاء في المجمعية هناك. وفضلاً عن ذلك، كان كل ما قامت به الجمعية حتى في داخل دار السلام هو بناء ناد، وتقديم الخاص لل المحكومة لتعيين قاض اقريق للمدينة دون استجابة من المحكومة للمعالمة عنا في عامي ١٩٣١. وظلت وظلما للمعادة وظلما وظلمات المحكومة المحمية على هذه الحال ال والمعادة وظلمات المحكومة المحكومة المعادة عنا في عامي ١٩٣١. والتتبحة التي تخلص الهم منا عداد ويقلم عامد الحال ال ان قام في وغيريا بإسهام عبديد في عام ١٩٣٤. والتتبحة التي تخلص الهما الها من مدا كله ويصرف النظر عن القمع الاستماري - هي أنه لم يكن هناك ، من الوجهة السياسية ، كينيون أو أوقطيون أو توقيديون أو أوقطيون أو توقيديون في فترة ما بين الحربية.

#### خاتمة

لقد حاول هذا الفصل أن يبين نطاق وطبيعة وحدود السياسة والحركة الوطنية الافريقية في شرق افريقيا في الفترة ما بين عام ١٩٦٩ وعام ١٩٣٥، من خلال دراسة تختلف صور النشاط التضالي. وإذا كانت هذه الحركة قد قامت على أكتاف المجاهر في للقام الأول، فان المنظمين الرئيسيين للسياسة كانوا من والمشباب، الذين أفادوا من إدخال التعليم على أيدي بعنات النبشير في المقدين الأول والثاني من القرن المشرين، والذين كانت لمديم القدرة على التعبير عن هموم الافريقيين وشكاواهم أمام السلطات الاستجارية. وقد أنصب اهتهامهم — الى حد كبير — على الهموم المحاية، وقاموا بتحريض الجاهير ضد

<sup>(</sup>٤٢) ك. ج. كنغ، ١٩٧١ (ب).

<sup>(</sup>٢٣) ج. مي. هاجيفايانيس وأ. سي. موتووا وج. إيليف. في : ج. إيليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٣، ص ٢٣٠.

كل ما جره الاستجار في أعقابه من شرور. وقد عمل هؤلاء على مستويات غنلفة، بدءًا من مستوى البراز (أو الاجناع العام) وانتهاء بإرسال العرائض الى الحكام الاستجاريين أو إلى وزير شؤون المستعمرات في لندن. وقد نجحت السلطة الاستجارية – في معظم الأحيان – في القضاء على محاولاتهم لإقامة تنظيم سياسي، ولم تتمكن أنه جمعية من جمعياتهم من تحقيق كل الهدافها. إلا أن هذه المنظات الاستجارية بان هناك قنوات أخرى – غير هيكل السلطة الاستجارية من خلالها. ومع ذلك، فقد كانت هناك بحالات أخرى عديدة لمكن أن المناقبة الأفريقية لم تتبلور في منظات رسمية ؛ ولم تظهر نقابات خلال تلك الفترة لإن القادة اللذين حاولها تنظيم على هذه الحركة كانوا قليان جدًا. وهذا القمل يسجل أوجه القصور في النشاط الافريقي خلال المناقبة الأوريقون في تنظيم حركات سياسية إقليمية فعالة لإن نشاطهم كان يركز – في المقام الأور الحلية.

## الفصل السابع والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها

بقلم: أ. بازيل دافيدسون، آلين، ف. إيزاكمان ورينيه بيليسييه

كانت هناك دائمًا اختلافات عميقة تميز بين الحياة السياسية الافريقية في بلدان شديدة النباين مثل انتهاز ، وبسائلة (زامبيا النباية) و ورويسيا الشهالية (زامبيا الآن)، وبرويسيا الشهالية (زامبيا الآن)، وسوزميين، وسوازيلاند، ورويسيا الشهالية (زامبيا الآن)، وبرويسيا، وسوزميين، وسوازيلاند، ورويسيا المخابة المختبية (زغبيابوي الآن)، ومؤدمين، واتحاد جنوب أفريقا (خمهورية جنوب الفريقا الآن)، وهذه الاختلافات، التي لم تزل وأضحة حتى بومنا هذا، كانت كبرة في الفشات بين عام 111 وعام 110 كانت كبرة في الفشات استمارية عنافة، مي البريطانية أو البريقالية أو البلجيكية. كما كان تمة صبب آخر يتمثل في اختلاف استمارية عنافة، مي البريطانية أو البريقالية أو البلجيكية. كما كان تمة صبب آخر يتمثل في اختلاف وضعها السياسي، إذ كان بعض منها صنعمرات، وبعض أخر محميات، بينا كانت إحدالها من أغاط منابية من اتماز الإجهاعي. ومع ذلك، فإن ظهور المركات الجديدة المناهشة الاستمار في أغاط منابية من اتماز الإجهاعي. ومع ذلك، فإن ظهور المركات الجديدة المناهشة الاستمار في الفصل الطبيعة المنبرة وللاحتجاج الشعبي في جنوبي افريقيا ووسطها، مع إيلاء اهتام خاص لجنوب افريقيا والكونغو والمستعمرات البرتغالية السابقة (١٠) المرتفالية السابقة (١٠) المرتفالية السابقة (١٠) المنتمار الميابية المناهقية والمستعمرات البرتغالية السابقة (١٠) المنتمار الميابية المناهقية والمستعمرات البرتغالية السابقة (١٠) المنتمار المينها والمكونغو والمستعمرات البرتغالية السابقة (١٠)

<sup>(</sup>۱) اضطلع أ. ب. دافيدسون، في المقام الأول، بمناشخة الخلفية الاقتصادية والسياسية في جنوبي افريقيا والكوينو اللجيكي، وبالقسم الخاص بالمقاومة الشعبية في جنوب افريقيا والأراضي الجاورة. وكتب أ. إيراكان الأجواء الخاصة بموزمين والكونفو اللجيكي، واشتراد مع و. بيليسية في كتابة الاستعراض العام للخلفية الاقتصادية والسياسية في أنغولا وموزمين، ، كا كتب رد. يليسيه بلمواد الخاص بأنغولا.

### الخلفية الاقتصادية والسياسية في جنوبي افريقيا والكونغو البلجيكي : استعراض عام

تنبع السيات المميزة لجنوبي افريقيا من الطابع الذي اتخذه التغلغل الاستعاري الرأسهالي، كما تنبع من التركيب العرقي للمجتمعات الذي كان أكثر تعقيدًا عنه في سائر أجزاء افريقيا. فلم يحدث أن تطور « القطاع الأوروبي » في مكان آخر بمثل هذه السرعة مؤديًا إلى تقليص الاقتصاد الافريق « التقليدي ». وهذا آلمُط الاقتصادي وهذا التعقيد في التركيب العرقي يرجعان إلى الطرق التي سلكتها عملية الاستعار والتي كانت بدورها محكومة بالظروف الطبيعية والثروة الطبيعية الهائلة في ذَّلك الجزء من افريقيا. فم حلول عام ١٩١٩ كان المضمون التاريخي للحياة الاقتصادية في معظم افريقيا الجنوبية قد انقلب بدرجة تزيد عا هي عليه في بقية أجزاء القارة. فقد تم اجتذاب ملايين البشر إلى نطاق الاستغلال الرأسالي، وفي منتصف العشرينات، كان يعمل في مناجم جنوب افريقيا أكثر من مائتي ألف عامل من العال المهاجرين، الذين جرى تجنيدهم من مناطق نائية مثل روديسيا الشهالية ونياسالاند<sup>(٢)</sup>، بينما كان عدد العال في مناجم النحاس والقصدير والألماس والذهب في الكونغو يربو على ستين ألف عامل ٣٠٠. ونظرًا إلى لتطور الزراعة الأوروبية واتساع نطاق نزع ملكية الأرض من الفلاحين في عدد من بلدان جنوبي افريقيا، انعدمت المشاركة الافريقية في إنتاج حاصلات التصدير وفي التجارة باستثناء قطاعات الإنتاج الإجباري مثل القطن في الكونغو (٤) . كذلك كان الطريق مسدودًا أمام نشوء فئة واسعة من المزارعين الرأساليين والتجار الافريقيين، وهي سمة ميزت الكثير من المستعمرات الأخرى حيث كان المستوطنون البيض أقل عددًا بكثير. وهكذا مضت عمليات فقدان الأرض وخنق نشاط الفلاحين ونحويل السكان إلى بروليتاريين والتوسع الحضري في معظم بلدان جنوبي افريقيا بأسرع وأعمق مما وقع في ساثر أجزاء افريقيا (٥).

وعلى هذا النحو، وكما رأيتا في الفصل السادس عشر، أخدات جاعة بروليتارية دائمة وكبيرة العدد في التكون بسرعة أكبر في عدد من بلدان افريقيا الجنوبية. وكانت أكثر فصائلها تقدماً تتمثّل في عالى المدن والموافئ الصناعية. وفي أول الأمر كان معظم العمال الافريقيين في المناجم والمدن يحتدون من بين العمال الموسمين، ثم انتهى الأمر بعدد متوايد من الأشخاص إلى الاعتاد على العمل الموسمي في كسب العيش. وبمور الزمن حدثت عملية تشيت للقوة العمالة. وتتبجة لذلك كان شويه بروليتاريا حضرية افريقية أكثر تشتك كما هو عليه في معظم أجزاء غري افريقيا وشرقيا. بل كان هناك أيضًا عدد أكبر من العمال الموسمين في المزارع المملوكة للبيض مع ما أدى إليه انتزاع الأراضي من زيادة سريعة في صفوف البروليتاريا الريفية. وقد نهضت جماعة للتفقين الناشقة بدور كبير في محديد أنجاه الهوية الوطنية والسياسية. وكان تطور ومن نسبية للالتحاق بالتعلم. كان المحديد التحديل التحلق الافارقة والسياسية عندى التحلق الافارقة والسياسية عندى التحلق الافارقة والمسلمين على المناح التحديل التحلق الافارقة والسياسية عن كان التحلق الافارقة المسلمية على المناح المنا

<sup>(</sup>٢) فيا يتعلّق بالإحصائيات الخاصة بتركيب القوى العاملة في مناجم جنوب افريقيا أنظر «مركز الدراسات الافريقية» ٢٤ من . ٢٤ من ١٩٧٧ ، Centro de Estudos dos Africanos ، ٢٤ من .

<sup>(</sup>۲) سي. بيرنغس، ۱۹۷۹، ص ۵۰ و ۸۶ و ۱۷۳. (٤) ب. جيفسيفيكي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ۱۹۸۰.

<sup>(</sup>٥) سي. بوندي، ١٩٧٩؛ ج. آريغي، ١٩٧٠، إي. ر. فيميستر وسي. فان أونسيلين، ١٩٧٨.

بالمهن الكتابية أو حصولهم على وظيفة حكومية أكثر يسرًا نظرًا لعدم وجود جماعة دائمة من المستوطنين البيض. أما في جنوبي افريقيا ، فقد احتكر البيض كل فرص التوظف التي كان يمكن أن تتاح للافريقيين المتعلمين سواء كانت في الإدارة أو في القطاعات الاقتصادية أو في الكنيسة أو في مجالات الحياة الأخرى.

وفوق ذلك كانت جماعة المنتفين منذ نشأتها في جنوبي افريقيا أقرب إلى الشعب. فقد خرجت هذه الجاهة في تلك المخال أحيانًا في بعد المجاهة في تلك المناطقة من المخال المحالة الأصليين ولم يحر تجيدها، أصلاً ، كا كان الحال أحيانًا في يعضى بلدان غربي افريقيا ، من بين العبيد ه المحتفين، الماثلين إلى الوطن أو من أبنائهم. فكان من المحتوم أن يؤدي نظام التفوقة المتصرية القاسمة ، الذي قاسى الأفارقة الأمرين في جنوبي افريقيا دون استثناء ، لل تقريب المتفون من الشعب ومن هنا وجد المتفون الافريقيون في الجنوب صعوبة أكبر في القيام بدور الوسطاء

وهناك سمة بميزة حاسمة أخرى للاحتجاج المناهض للاستمار في افريقيا الجنوبية ، وهي أن ممارضة النظام الاستماري لم تقم على الافريقيين وحدهم وإنما قامت أيضًا على المدد الكبير من السكان غير الافريقين وحدهم وإنما قامت أيضًا على المدد الكبير من السكان غير الافريقين و المؤلفة القوة الرئيسة كاننا والخارة المؤلفة القوة الرئيسة وكانت العلاقات الدلولية المحركات المناهضة للاستمار في جنوبي افريقيا عن المخل أخر أسمه في تكوين سهاتها العامة. فقد تلقت الحركات المناهضة للاستمارية والمؤلفة المؤلفة المؤل

## الاحتجاج الشعبي والحركة الوطنية والسياسة في جنوب افريقيا والأراضي المحيطة بها

اغذت معارضة الحكم الاستجاري والاستغلال الرأسالي في جنوب افريقيا أربعة أشكال رئيسية ، كان أولها هو احتجاج الفلاحين. وعلى الرغم من أن الصور المختلفة للعبير عن الاحتجاج الفلاحي كانت ، في أغلب الأحيان ، متناثرة ومنعزلة وبسيدة عن الأنظار إلى حد كبير ، فقد كانت واسعة الانتشار خلال تلك الفترة موضع الدراسة . وفضلاً عن ذلك ، عبر كثير من الفلاحين وسكان الحضر عن معارضتهم للنظام العنصري والمستعلى ثقافيًا من خلال الكتائس المستقلة التي ازدهرت في جنوب افريقيًا. وانضم

<sup>(</sup>٣) حتى في هذه البيئة المنصرية السافرة اضطر نظام الحكم الاستجاري إلى الاعتياد على رؤساء موالين ورجال شرطة افريقيين أصبحوا جزءًا من جهاز الدولة. وهذا التحالف يقدح في قيمة أي تحليل للمقاومة ينظر للأحمداث من المنظور العنصري وحدد دون إشارة إلى العوامل الطبقية والعرقية .

آخرون إلى المؤتمر الوطني الافريقي، أقدم منظمة وطنية في القارة. وبجلول العشرينات، كانت الحركة الجنينية للطبقة العاملة الافريقية قد خرجت إلى الوجود هي الأخوى متجسّدة في النمو العاصف لاتحاد عمال الصناعة والتجارة بقيادة كليمنتس كادالي.

في مواجهة الإفقار المتزايد وعدم الاستقرار الاقتصادي اللذين صاحبا تحول جانب كبير من السكان الريفين في جنوب افريقيا من الاقتصاد الفلاحي إلى قوى عاملة احتياطية ، قام الفلاحون بعدد من الديفركات التلقيل من وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية لمتزايدة أو القضاء عليها . وكان معظم أشكال مقاوضهم يستهدف حاية أراضيهم وماشيتهم والاحتجاج على زيادة الضرائب والم يفرض عليهم من عمل. وكانت هذه المقاومة تمثل في كثير من الأحيان في أعال فرية مثل الحرب ، والهرب من الشرائب، والتجاو في المنافقة المرائب، ويفي حالات أخرى انخذت المقاونة الشمالة المنافقة المنافقة تصليل المائلة المنافقة المنافقة المطهر المائلة المنافقة المنافقة المطهر المائلة المنافقة المنافقة المائلة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المائلة المنافقة المائلة المنافقة المن

لقد أثارت جهود الدولة لفرض نظم أكثر تشددًا لتطهير الماشية وزيادة رسوم التطهير معارضة واسعة النطاق بين الفلاحين في كل أنحاء الترانسكاي في الفترة من عام ١٩١٣ الى عام ١٩١٧. وعلى حين كان كثير من الفلاحين بقرون بضرورة حماية قطعانهم من حصى الساحل الشرقي ، إلا أنهم كانوا يعترضون على الشراب الشائع فيها في وقت كان الاقتصاد الربني يعاني فيه ضغوطا شديدة. وقد انخلات معارضة التطهير المنابلة فيها في نوت كان الاقتصاد الربني يعاني فيه ضغوطا شديدة. وقد انخلات معارضة بتنظيم حملات مقاطعة ووفقوا الساح لأي منهم بالاشتراك في برنامج التطهير. ووقع أكثر الأعمال نضائية في شرق غريكالاند حيث نسفت أحواض التطهير وحمرت، وطاجم المشاركون في حركة الاحتجاج رجال الشرطة الذين حاولوا القضاء على حملتهم. وكان أكثر الأشياء دلالة ، من منظور التفاحين المنافعة الناميان أن وبعد ذلك بأربع سنوات ، نظمت النساء القروات في الترانسكاي سلسلة من طركات المقاطعة للتجار الأوروبين احتجاجاً على تلاعهم بالأسمار ورفضهم بيع بعض السلع من تلفلاحين المقاوقة كل الرغم من تهديدات السلطات. وفي النهاية ، أدى تدخل الدولة وتهديدات من دخول للتاجم بالقوة على الرغم من تهديدات السلطات. وفي النهاية ، أدى تدخل الدولة وتهديدات الرؤساء الحوانيت القروة كل الدولة وتهديدات الرؤساء الحوانيت القروة كل الدولة وتهديدات الرؤسة الحاليان في أخركة المنافعة (١٠).

كما كانت تنشب ، بين الحين والآخر ، هبات فلاحية في جنوب غرب افريقيا حيث لم تبدأ حكومة جنوب افريقيا في تدعم سلطتها بصورة فعلية إلاّ بعد الحرب العالمية الأولى . وبعد ذلك قامت حكومة جان سمطس بإخاد مقاومة البندلسفارت ، وهم أحد شعوب الناما التي تعيش على الرعي في الجنوب . وكانت زيادة الضرائب قد أثارت الاضطراب بين البندلسفارت . وفي ماير/أيار ١٩٢٧ ، شنت عليم حملة تأديبية اشترك فيها أربعائة جندي مسلحين بالمدافع الرشاشة والطائرات . وأصبحت المساكن

 <sup>(</sup>٧) و. يينار ومي. بوندي ، في : م. كالاين (مشرف على التحرير) ؛ ١٩٨٠ ، أ. ت. ترولا ، ولي. أي . يوغين ، وأ. ز.
 زيحانونيشن ، ۱۹۷۹ ، ص غ ، الى ١٦٠ ، أ. رو ، ١٩٦٤ ، ص ٨٨ إلى ١٣٠ ، أ. ب. «الميدمون ، ١٩٧٢ . والمادة هنا في مواضح أخرى مستقاة من المؤلف الجاعي المدنون وتاريخ النضال التحري الوطني في افريقيا : الفترة المعاصرة ، الذي صدر بالوسية من دار نشر ناوكا أرسكو.

<sup>(</sup>A) و. بيناد وسي. بوندي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ۱۹۸۰، ص ۲۸۰ إلى ۲۸۴. (٩) ورد في المرجم السابق، ص ۲۸۲ و ۲۸۷.

الافريقية ، ربما للمرة الأولى في التاريخ ، هلـفًا للغارات الجوية . وقُتل حوالى للاثة من الافريقيين وسُجن أكثر من مائة وخمسين منهم (١٠) .

وبعد ذلك بثلاث سنوات ، تعرّضت وجهاعة الملونين ه ، على نهر ريهوبوت في الجزء الأوسط من البلاد ، لمعاملة لا تقل قسوة . فقد رفضت هذه الجماعة الامتثال للمطالب الجديدة للسلطات احتجاجًا على انتهاكاتها لاتفاقية كانت السلطات الاستعارية قد وقعتها معها إثان فترة الحكم الألمائي . ورفع المستشاد القانوني للجهاعة شكري إلى عصبة الأم بشأن المعاملة غير القانونية من جانب السلطات . وفي أبريل/نيسان العرق التعاليف القولية بمحاصرة القرية بينا كانت الطائرات تحلّق فوقها . وحرض سكان القرية التسليم ، وتم أسر نحو 13 شخصًا منهم (۱۱) . وقد نوقت سأن الذيلة البندلمفارت والربيوبوت في عصبة الأم نظرً هذه الفظائر في المستقبل . بل على المكس ، استخدات العائرات والعربات المدرعة ضد سكان أوكرياى في أوقام ولائد (بشيال البلادة ضد سكان المرتبة ضد سكان . أوكرياى في أوقام ولائد (بشيال البلاد) عند تردهم في عام ١٩٣٧ .

وكانت معظم المردات الفلاحية القائية ومحدودة الطابع . ويدين بعض من الحركات المبكرة الأوسع نطاقًا والأفضل تنظيمًا بالكثير للكنائس والطوائف الافريقية – المسيحية . وقد شكل الفلاحون الأساس الاجناعي لهذه الحركات ، وإن كان سكان الحضر قد اشتركوا فيها في أحيان كثيرة.

والكّنائس الافريقية – المسيحية أو «الكنائس الوطنية المستقلة» ظاهرة مثيرة للعجب. فلقد يبدو غربيًا للوهلة الأولى أن يستمد الناس الهامهم الإيديولوجي في الكفاح ضد القاهرين الأوروييين من الدين نفسه الذي فرضه عليهم هؤلاء القاهرين. ولكن هذا هو ما حدث ، على وجه التحديد ، تنيجة لأسباب أعظمة الذي فرضة عليهم هؤلاء المواجهة الموقية المتحديد علية الطابع وكانت تلقون الخلوقة التحديد وكانت تلون المختلفة لا للزويق المدارية والحديدة أي وينائات الدول المبكرة – علية الطابع وكانت تلقون أكثر على المسيحية ، بفكرتها التي تجمل البشر جميعاً أبناء للرب المتيح المعرفين المبلدة أن يستضعروا الانتاء إلى المسيحية ، بفكرتها التي تجمل البشر جميعاً أبناء للرب المتيح الموقية المبلدة على أساس جليد إلا في وسط خلى وجه التحديد فقد كانواء بوجه عام ، أناسا منيني الصلة بالتقاليد والعادات السائدة ، فلا الموسط على وجه التحديد ، فقد كانواء بوجه عام ، أناسا منيني الصلة بالتقاليد والعادات السائدة ، فلا عجب أن يصاحب احتجاجهم على الاستهار شهور الإحباط نجاه أولئك الذين جلبوا إليهم المدين عجب أن يصاحب احتجاجهم على الاستهار شهور الإحباط نجاه أولئك الذين المائية ، كما كانت لليهم المنين للمنه يق تأكيد أفضهم وقيمهم في هذا الدين وفي نبذ كل ما يزبط بالإنسان الأيضي ، لذي بلدا لديهم ظائماً وغائلاً وقيصيلاً لكل شر.

وكانت إيديولوجية هذه الكنائس تشترك في الكثير. فهناك، أولاً، فكرة أن التعالم الحقيقية للمسيح تساوي السرد بسائر البشر في كل الأمور، وأن المبشرين الأوروبيين يشوهون الكتاب المقدس. كذلك كان التبشير بظهور علص منتظر سمة مشتركة للكنائس الافريقية المسيحية، إذ كانت تؤمن بأن المخلص سيعود إلى الظهور، وبأنه سيكون هذه المرة من السود. وكان المنضمون إلى هذه الكنائس يؤمنون بأن

<sup>(</sup>۱۰) أ. رو، ۱۹۹۶، ص ۱۶۳ و ۱۹۹

<sup>(</sup>۱۱) ر. فیرست، ۱۹۲۳، ص ۱۰۱ إلی ۱۰۰.

<sup>(</sup>۱۲) ب. إي. شاريفسكايا، ١٩٦٨، ص ٢١٥ و٢١٦.

عودة المسيح إلى الظهور ستستهل عهدًا من الخير والعدل يمتد ألف عام ، وَيُطرد المستعبرون خلاله من افريقيا (١٦) .

وقد انتشرت الكنائس المستقلة ، من النوعين «الصهيوني» والأثيريني على السواء ، انتشارًا واسمًا في جنوب افريقيا (أنظر الشكل ١-٢٧) ، ومثلت شكلاً مهمًا من أشكال المعارضة . وزاد عددها بسرعة ، فعلى حين لم يتجاوز عددها ٧٦ كنيسة في عام ١٩١٨ ، ارتفع هذا العدد إلى ٣٣٠ كنيسة في عام ١٩٣٧. ويعد عشر سنوات كان عددها بربو على ٨٠٠ كنيسة ١٨١٠.

ومن منظور الحركات الاجتاعة ، كانت الكتائس الاثبوبية الانفصالية تمثّل ، بمسؤوليها المنتخبين وأعلامها ومواثيقها ومنظانها شبه المسكرية ، تأكيدًا المطالبة الافريقيين بحكم أنفسهم . وبالمثل ، كان يتزعم الكتائس الصهبونية في كثير من الأحيان وأنبياء شديدو الجاذبية معادين للأوروبيين ، يبشرون باقتراب القصاص الألمي وبالأمل في بجنم جديد متحرّر من القهر ومن حكم البيض (١٠٠) .

وعلى الرغم من مراقبة الدولة الكتاليس المستفلة عن كتب، كانت هذه الكتاليس تقوم بين فترة وأخرى بنشاط بنم عن التمرد السافر. فيذا وقت مبكر يعود إلى عام ١٨٨٤، حث نحميا تايل، وهو أحد كهند الكتيب الكتيب المنافذ المنافزية، أنصاره في تميولاند على تجاهل موظفي اللدولة ١١٠ وفي عام ١٩٢١، بأنات الحافة دينية ألبويية تعرف باسم والإسرائيلين، إلى استخدام القوة ، تحت قيادة إينوش بجيجها ، لتقام بفيره من مستوطة كانت قد استولت عليا بوضع الله في كويزتاون. وكانت الطائفة والإسرائيلية، تقلل بفيروتها العبدانية المسرائيلة، عقل العبرائية المسافرة على العبدانية المسافرة على العبدانية المسافرة على العبدانية المسافرة على المسافرة عن المسافرة عن المسافرة على عنديد المستقوة كبيرة من الشرطة والجيش والإسرائيلين، اللورا لم تود أسلحتهم عن الرماح والسيوف، ظلوا على محميية على المسافرة عن المام والسيوف، ظلوا على محميية الرجال الذين تريدون القبض عليم و ١٧٠٠ وقد قتل الجنود، المسلحة الآليانة ١٩٣١ فردًا من الرجال الذين تودون القبض عليم و ١٧٠٠ وقد قتل الجنود، المسلحون بالمدافق الآلية ١٩٣٣ فردًا من الاسرائيلين، وأصابوا ١٩٢ منهم.

وجمعت كنائس مناضلة مستقلة أخرى بين الرؤية المبشرة بالقصاص الألمي وبين صورة مختصرة وخمعت كنائس مناضلة مستقلة أخرى بين الرؤية المبشرة بالقصاص الألمي وبين صورة مختصرة لفلسفة ماركوس غارفي . وكانت أهمها حركة ولنخون ، نسبة إلى مؤسسها ولنخون بوتليزي لأنباعه في التراسكاي أن أمريكيين سودًا ميأتون لنجاءتهم بالطائوات وسيقومون بتحريرهم ، وبعد ذلك ستلغى الفرائب ورسم تنظهم المنافذة توزيج الملابس على الناس جميعًا . وعناما تنبّه المسؤلون المكريون لخطورة رؤيته الرامكالية ويوعزته النضالية ، قاموا بنفيه والقبض على العديد من رجاله . وعلى الرغم من ذلك ظلّ نفوذه مستمرًا، وأقيمت سلسلة كاملة من المدارس والكنائس الإنفصائية لنشر تعاليمه . وفي المكالدينات وفض عدد من أتباعها المناضلين دفع ضرائب تطهير الماشية وهاجموا موظئي المكرية (۱۸).

<sup>(</sup>۱۳) ت. هودجكين، ١٩٥٦، ص ٩٣ إلى ١١١.

<sup>(</sup>۱٤) ب. ج. ساندکار، ۱۹۶۱، ص ۷٦.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق؛ ت. هودجكين، ١٩٥٦، ص ٩٩ و١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۹) أ. رو، ۱۹۹۶، ص ۷۸.

<sup>(</sup>١٧) ورد في المرجع السابق، ص ١٣٦ و١٣٧. ولمناقشة تفصيلية عن اليهود (Israélites) أنظر ر . إدغار (سيُنشر قريبًا) .

<sup>(</sup>١٨) و. بينار وسي. بوندي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٢٨٠ إلى ٢٨٤.

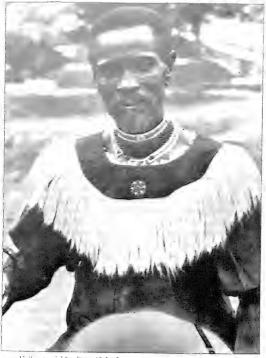

الشكل ٢٧.١: إيزاياه شيمبي (١٨٧٠ – ١٩٣١) مؤسس كنيسة الناصري للعمدانية في جنوب افريقيا (تصورة : المجدد الافريقي بدوني. حقيق اللسع محموطة)

ومع حلول النصف الثاني من الثلاثينات كانت الحركات الافريقية المسيحية قد تخطت عنفوانها كأداة للكفاح ضد الاستهار ، وأخذ هذا الدور ينتقل بالتدريج في معظم بلدان افريقيا الجنوبية إلى أشكال تنظمة وكفاحة أكثر تطورًا.

ولمل جانب الأشكال الأقدم عهدًا، المتمثلة في التمردات الفلاحية وحركات الكنائس الافريقية المسبحية، ظهرت في افريقيا الجنوبية في أماكن أخرى من القارة، خلال الفترة فيا بين عام ١٩١٩، وعام ١٩١٨، منظات المنجة منظات اللانتية، وكانت تلك هي منظات المنجة وكانت تلك هي منظات المنجة ومنظات اللانتية، وكانت تلك هي منظات المنجة والمنطقات في أفريقيا الجنوبية وأكثرها أهمية على الإطلاق، إذ كان منظمة كبرى تضم وأوله هذه المنظات في أفريقيا، الجنوبية وأكثرها أهمية على الإطلاق، أذ كان منظمة كبرى تضم الافريقيين التنطين سياسيا. وقد أنشئ المؤتمر أول الأمر كمنظمة أفريقية لكل بلدان الجنوب الافريق وسوازيلاند (انظر الشكل ٢-٢٧). ثم ظهرت بعد ذلك منظات وطنية في كل بلد من هذه البلدان، ووسوازيلاند وانظر الشكل ٢-٢٧). ثم ظهرت بعد ذلك منظات وطنية في كل بلد من هذه البلدان، كانت بوجه عام تخضع لتأثير قوى من المؤتمر الوطني الافريق. فهناك الكثير من المنظات الوطنية في كانت بوجه عام تخضع لتأثير قوى شرق أفريقيا، للي لم تأخذ عن للوتم الوطني الافريق اممه ومناهجه جنوبي ووسط أويقيا، بل في شرق أفريقيا، للي لم تأخذ عن للوتم الوطني ورنايجه ولالهجه ومناهجه ومناهجه ومناهجه ومناهجه ومناهجه والمناهي ورناجه ولالهجة ومناهجه والمؤي الافريق بعشرين أو ثلاثين أو أربعين عاماً، أنشئ المؤتم الوطني الافريق بعشرين أو ثلاثين أو أربعين عاماً، أنشئ المؤتم الوطني الافريق روديسيا الشيالية كما أنشفت منظات منظات عائلة في نياسالان ورتجانيا وكينيا وأوغنا والمؤني الافريق روديسيا الشيالية كما أنشفت منظات منظات عائما المناه المناها المناه المناه المناها المناها المناها المناهات المن

ويرجع هذا الحرص على الاقتداء بفكرة المؤتمر وبالمثل الذي ضربه ، إلى تشكيله في وقت لم يكن لدى معظم البلدان الافريقية فيه أية جهاعة من المتففين أو طبقة عاملة ، ناهيك عن أية تنظيات سياسية . ومع ظهور جهاعة للتففيز والطبقة العاملة ، كان لا بد أن تتجه أبصار أولئك الذين يطالبون بتأكيد حق الافريقيين في بلادهم إلى التنظيات الموجودة في اتحاد جنوب أفريقيا ، أثر بالتدريج على بلدان جنوبي أسهمت في اتشار هذا التفوذ هجرة المهال إلى اتحاد جنوب أفريقيا ، أثر بالتدريج على بلدان جنوبي أوريط افريقيا ومي موزميق ونياسالاند وروديسيا الشهالية وباسوتولاند وبتشوانالاند وسوازيلاند . فكان مؤلاء العهال لا يحملون معهم عند عودتهم إلى قراهم الأمراض المهنية لعال المناجم فقط ، بل يحملون أيضا معرفة بالعالم الواسع ، معرفة بأماكن أخرى وبشموب أخرى وبأشكال جديدة للوحدة في النضال من حقوقهم .

وم بدأية فترة ما بين الحربين، كان المؤتم الوطني الافريق قد أمضى سبع سنوات من النشاط الماصف. بيد أن فترة تكوينه لم تنتو إلا في ما ٩٩٥، حين قرر في مؤتمره السنوي أن يتسمى باسم المؤتمر الوطني الأفريق وإكان الشبد والمحال المؤتمر الوطني الأفيلي، وفي السنة نفسها المخار المؤتمر نشيده وعلمه. وكان النشيد يسمى ونكوزي سيكليل الاوركاء (براك اللهم افريقيا)، أما العلم بالوانه الثلاث وعلمه. والأخضر واللهميني - فكان يرمز أني الشعب (أسدى والحفول الفريق للوحة). وقال الأفريق درجات البلاد الرئيسية (اللذهب) (٣٠). وفيا بين عام ١٩٦٩ وعام ١٩٣٥ حتن المؤتمر الوطني الافريق درجات

<sup>(</sup>۱۹) عن التاريخ للمؤتمر الوطني الافريق، أنظر أ. رو، ۱۹۹٤، ص ٧٤ إلى ٢٧٦ هـ. ج. سيمونس ور. أ. سيمونس، ١٩٦٩، ص ١٩٦٣ إلى ١٩٣١ ؛ ج. م. جيرهارت، ١٩٧٨، ص ٢١ إلى ٣٩. (٢٠) م. ينسون، ١٩٦٦، ص ٤٦.



متفاوتة من النجاح في التنظيم السياسي. فبدأ في عام ١٩٣٦ حملة جاهيرية ضد سلسلة من القوانين العنصرية الجديدة حاولت حكومة ج. هيرتسوغ ، رئيس وزراء جنوب افريقيا حينذاك ، تمريرها . وفي فبراير/شباط ١٩٢٦ عقد المؤتمر الوطني الافريقي مؤتمرًا وطنيًا في بلويمفونتين أدان بشدة كل أشكال الفصل العنصري ، وطالب بمساواة ، يضمنها الدستور ، بين كل المواطنين بغض النظر عن لون بشرتهم ، وقرّ ر مقاطعة «مؤتمرات السكان الأصليين» التي كانت تدعو إليها الحكومة .

وفي نهاية العام نفسه ، دعا للؤتمر الوطني الافريق إلى عقد المؤتمر الأول لغير الأوروبيين في كمبرلي ، واشترك معه و المنظمة السياسية والمترك معه و المنظمة السياسية الافريقية الأخرى ، كما اشتركت معه و المنظمة السياسية الافريقية التي كانت المنظمة الرئيسية والمعلونين ، والمؤتمر الهندي لجنوب افريقيا الذي أنشئ غداة الحرب العمالية الأول وتنبجة الالالمحاج بين منظمتي الناتال والتراتسفال اللتين كانتا موجودتين من قبل ، الحوامل المنتوب في أدانوا المراسبة المسير وعلى أساس اللون أو العنصر ، كما أدانوا المراسبة العنصرية في المبلد ، وعارضوا بلدة تشريعات ميرتسوغ الجديدة ، ودعوا إلى وتعاون أوثق بين القطاعات غير الأوروبية في جنوب فريقيا ، وكان المقاعد المناهضة بعبة عبد الأخورية في جنوب افريقيا (۱۲) .

كما نشط المؤتمر الوطني الأفريقي خارج البلاد، فأسهم في تحقيق مشاركة طويلة الأمد لأبناء جنوب افريقيا في حركة الجامعة الافريقية. واشترك س. بلانجه، وهو أحد زعاء المؤتمر الوطني الافريق وآبائه المؤسسين، في المؤتمر الافريقي الجامع الذي عقد في باريس في عام ١٩١٩، وزارج. ج. غاميدي، رئيس المؤتمر الوطني الافريقي، الاتحاد السوفييتي في عام ١٩٢٧.

يد أن السنوات الأخيرة من العشرينات والسنوات الأولى من ثلاثينات القرن العشرين شهدت المساري في أبدي معتدلين يخشون النفوذ المسارا في نشاط المؤتمر الافريق الحام الشود المسارات الأولى من ثلاثينا والمسارات المفريق الحام الشيوعي . ولم يعد المؤتمر الافريق الحام اللاحتجاج على تشريعات هبرسوغ . وقد نظم المؤتمر الذي مقد في بلوعفوتين في دسمبر اكانون الأول 1970 معلة جاهدية ضد قوانين الأرض والحقوق الانتخابية . والتقي وفد من المؤتمر بهرتسوغ ليطلمه على مكاوى الافريقين 1971 . ولكن المؤتم أطاقيق في تحقيق اتفاق على برنامج وخطة عمل موحدة . وفي بلدان جنوبي أوقيا الجاورة ما طوح المؤتمرة من احتجاجات بمتماتها اليومية ، وتجمع المؤتمرة والمثلقة و وجاعات تعاوية » ، تتصدى أول الأمر للأمور الحلية . ثم المخاد توسم نطاق نشاطها بالتدريج ، فأصبحت تعبر عن احتجاجات بمتماتها اليومية ، وتجمع المنظات المناطق الديامي وأخدات تطور إلى منظات ساسية أو تسهم في قيام مثل هذه المنظات المنظات المناسية أو تسهم في قيام مثل هذه المنظات المنظات المنظات المناسة أو تسهم في قيام مثل هذه المنظات الدينات المنظات المنظات المنظات المنظات المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظات المنظات المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظات المنظات المنظات المنظات المنظات المنطقة المنطقة المنظات المنظات المنطقة المنطقة

وقد نشأت أول وجمعية أهلية ؛ في نياسالاند عشية الحرب العالمية الأولى. وأخدت هذه الجمعيات تنتشر بسرعة في أرجاء البلاد ابتداءً من أواخر العشرينات. ففي عام ١٩٣٣ وحده أنشتت خمس عشرة جمعية في للدن الكبرى – زومبا ، ويلانتير ، وليم ، وليلونغوي ، وفورت جونستون ، وكارونغا ، وشيراد

<sup>(</sup>٢١) أ. ليمومو (الاسم المستعار لميكائيل مارميل)، ١٩٧١، ص ٦٠ و٦١.

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق، ص ٧٤ و٥٧.

زولو. وفي روديسيا النيالية أنشنت أول وجمعية للرعاية الاجزاعية، في عام ١٩٣٣، وشُكُلت منذ البداية على خرار المنظات المائلة في نياسالاند. وكان من بين مؤسسيا دافيد كاوندا والد كينيث كاوندا (٢٦٦). وفي عام ١٩٣٠ أششت جمعية بمائلة في مدينة ليفغستون التي كانت المركز الإداري للمحمية. وقد أسسها موظفان حكوبيان هما إيزاك نيزيذا وإدوارد تمبو روهما أصلاً من نياسالاند)، وكانت نفسم ٣٠٠٠ عضوًا ورتنامية في عديد من الأماكن، وويناصية في مدن حزام النحاص وعلى امتداد خط السكك الحديدية – في لوساكا، ومازابوكا، ويروكن ويناحية في مدن حزام النحاص وعلى امتداد خط السكك الحديدية – في لوساكا، ومازابوكا، ويروكن هيل، وتشويا، وتشويا شهراك «ويراكن ومدن وقورت جيمسون، ومدان وقوري أحدى ومدن ومدن وقورت المحدود المركزية المركزية المساكل، وفورت جيمسون، ومدان وقوري أحدى المركزية المركزية المسكلة الموديدية المساكلة وقورت جيمسون، ومدن وقوري

وفي روديسيا الجذوبية ، أيضًا ، أقيمت منظات سياسية ذات طابع جديد في السنوات الأولى التالية للحرب . فأنشقت في يناير/كانون الثاني ١٩٢٣ الجمعية الروديسية الناتجين البانتو ، التي محت لل توسيع الحقوق الانتخابية للافريقيين واستعادة الأراضي للمستولى علميا . وكان نشاطها ينحصر في منطقة بولا وابو وعدد من نواحي ماتابيللاند. كما كانت هناك جمعية خيرية في غويلو ومنظمة أهلية روديسية في ماضونالاند(۳) .

وفي عميات باسوتولاند وبتسوانالاند وسوازيلاند البريطانية ، التي كانت تربطها علاقات وأيقة بأنحاد جوب افريقياً ، كانت للقوى للناهضة الاستعار روابط وثيقة الصلة بالمؤتمر الوطني الافريق . وكان من بهن مؤسسي المؤتمر الوطني الافريق الحد أبناء السوتو ، وهو ماما سيس ، وأحد أبناء السوانا ، وهو جوشوا مولياً ، كما كان من بين الرؤساء الفخريين العديدين للمؤتمر الوطني الافريقي الذين انتخبوا في مؤتمر التأسيسي ليسي الثاني الحاكم الأعلى للسوزيلاند ، ورؤساء ينتمون الى الشعوب الرئيسية للسوانا . وكانت الأموال التي يقدمها الحاكم الأعلى للسوازيلاند تغطي جائبًا من تمريل صحيفة «أبانتو باتو» التي يصدرها المؤتمراء التي تقديم بدور رئيسي هناك خلال فئرة ما بين الحربين . وكانت القاعدة الاجتماعية لمنظمة الوجاعية لمنظمة الوجاعية لمنظمة الاجتماعية لمنظمة الوجاعية لمنظمة المؤتمرة الاجتماعية لمنظمة المؤتمنة وجوزييل لبفيلا اللذان كانت تربطها علاقات بالمؤتمر الوطني الافريق (٢٠).

وكان أعضاء وليخوتلا لا بافو و يعتبرون أن البريطانيين قد تقضوا اتفاق فرض الحاية الذي عقدوه مع موشوش وأن الانجليز بالتالي قد فقدوا أي حق قانوني في باسوتولاند. وقد أثارت الرابطة فرع فادة المؤتمر المؤفي الافريقي ، وكان هذا راجعاً – من جانب – إلى موقفها الشديد الراديكالية ، وإلى أنها أخدت التياة من عام 1974 في الاقتراب من الحزب الشيوعي لجنوب افريقيا. وقد أمرت السلطات البريطانية الرئواء مختل اجتاعات الرابطة ، ولكن ليخوتلا لا بافو نظمت في أضعطس/آب ١٩٧٨ مظاهرة ماميرو للاحتجاج على الحظر. وكانت تلك أول مظاهرة جاجابيرية في تاريخ باسوتولاند، واشترك فيها عدة آلاف من الأشخاص. وحين عاد غوميدي رئيس للؤتمر الافريقي من رحلته إلى الاتحاد السوفيتي، دعته

<sup>(</sup>۲۳) هـ. س. ميبيلو، ۱۹۷۱، ص ۲۳۰ و۲۲۳.

<sup>(</sup>٢٤) ر. إي. روتبيرغ، ١٩٦٦، ص ١١٥ إلى ١٣٤.

<sup>(</sup>٢٥) ت. أو. رانجر، ١٩٧٠، ص ٩٥ إلى ١٠٩.

<sup>(</sup>۲۹) أ. رو، ۱۹۹٤، ص ۲۱۲.

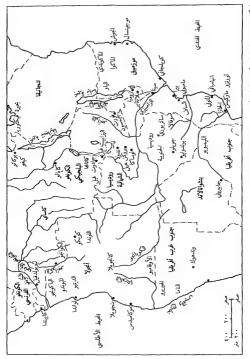

الشكل ٣.٧٧: السياسة والكفاح الوطني في افريقيا الوسطى، ١٩١٩ – ١٩٩٥ (الصدر: قسم الجفرافيا وجامعة فينسونا.

ليخونلا لا بافو للخطابة أمام اجتماع جماهيري في باسوتولاند. وعلى أثر ذلك ظلت المنظمة لعدة سنوات عرضة لاتهام مزعوم بأنها وأداة من أدوات موسكو»، وتتعرض للاضطهاد. ولكنها استمرت مع ذلك في نشاطها ۲۲۱).

ولم تكن لكل هذه المنظات السياسية المبكرة في جنوبي افريقيا قاعدة اجتاعية عريضة. فكانت هذه القاعدة تتكون غالبًا من أعضاء النخبة المتعلمة اللدين أقبلوا على المهن الحرة. وكانت هذه الروابط والجمعيات تفتقر في كثير من الأحيان إلى برامج عمل واضحة ولا تستمر في الوجود طويلاً. ولكنها مهدت الطريق لمنظات أخرى أكثر عددًا وقوة وفعالية.

وقدمت حركات الطبقة العاملة في المناطق الصناعية شكلاً آخو جديدًا من أشكال الكفاح ضد الاستهار. والحق أننا لا نستطيع أن نسمي اللمبن شاركوا في الإضرابات والنقابات العالية الأولى عالاً إلا يقد كانت حياة الكثيرين منهم لا توال مشدودة بقوة إلى الحياة القووية برباط روحي على الأقلى، واقتصادي أيضًا في كثير من الأخياف. ولم يكن لديهم إحساس ببويتهم كبروليتارين. ومع على الأقلى، واقتصاد الحرارية المؤرسة تعرف أول احتجاج جاهري في فترة 1110 - 191 في أتحاد جنوب أفريقيا. وحدثت إضرابات في مناجم الترانسفال، ولكن المفريين كانوا عالم 1917. وقد حدث أول حرك المفريين جاؤوا من بلدان عديدة جنوبي أفريقيا ووسطها (٢٠٠٠). وقد حدث أول عرك المفاصلة في أولؤا عام 1910، عندما قطع العالم حوانيت الشركة التي كان أصحاب للناجم يبيعون لحم عن طريقها الغذاء والسلع المصنوعة. وقام بتنظيم للقاطعة عال المناجم في الجزء الدرق من وتوترز رائد، وهي إحدى مناطق التعدين في الترانسفان (أنظر الشكل ٢٠٠٣).

وحدث الإغتراب التالي في جوهانسبورغ ، واشترك فيه الهال الافريقيون المشتلون بتنظيف الجاري وحدم الفامة . وكان المضريون أقل عددًا ولكنهم كانوا أفضل تنظيمًا . ويحتمل أن يكون قد اشترك في هذا الاضراب أعضاء من منظمة وعال افريقيا الصناعيين، التي أنشت في عام ١٩١٧ بين مستخدمي بلدية جوهانسبورغ . وقد أقحد الإضراب وقدم المشتركون إلى الحاكمة ، وحُكم على ١٩١٧ منه بالمعل الإجباري لمدة شهرين . ولكن وإضراب حاملي الدلاء، أظهر أن عمل أنه مجموعة من العال الافريقيين لا يحقى على على المال الافريقين لا يضوع على عدد تنظيم الكبر مناعي في القارة ، إذ تراكمت القامة وفضلات المجاري في شوارع الملدية ، وظهر خطر تفشي الأورية .

وكان الإضراب منطلقاً لحركة أوسع ملى. في خلال الاجتاعات التي عقدت للاحتجاج على علمالت القبض والأحكام الحائرة، ظهرت فكرة الدعوة إلى إضراب عام للعال الافريقيين في أول يوليراتموز القبض والأمرية المنافقة المجال الافريقيين بزيادة أجرهم اليومي يوليو/تموز 1941. وكان من أهداف الإضراب أيضاً تأييد مطالبة العال الافريقيين بن التحقظات. وفي مواجهة هذا الضغط ا، الفت السلطات الأحكام الصادرة على العالم المضريين واستثمل رئيس الوزراء لويس بعن ووريم فرح المرتم الوطني الافريق في المرتمز بالمام الأن أن خصبة عشر ألف الفريق ليعملون في تلافريق في يعملون في ثلاثة مناجم توقفوا عن العمل في أول يوليو/تموز. وقد أجبرتهم الشرطة على حنول المناجم بعد

<sup>(</sup>۲۷) المرجع السابق، ص ۲۱۲ و ۲۱۳.

 <sup>(</sup>٢/ حدث احتجاجات صديرة تام بها عال المتاجم يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين. أنظر ب. وارويك ،
 في: أ. ويستر (مشرف على التحرير) ، ١٩٥٧، ص. موروني ، في: أ. ويستر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٨.

صدام عنيف استخدم فيه العال الفؤوس والمعاول وقطع المواسير المعدنية كأسلحة لهم. وفي أعال القمع التي تلت ذلك، وجد عدد من الافريقيين والأوروبيين أنفسهم في قفص الاتهام يواجهون ممّا تهمة التحريض على الإضراب، وهؤلاء هم د. س. ليتنكا، نائب رئيس المؤتمر الوطني الافريقي بالمزاسفال، ول. ت. من حريم كراي، وأ. سيتيوي، والالتهم أعضاء في اتحاد دعهال افريقيا الصناعيين، وثلاثة بيض من قادة الرابطة الدولية الاشتراكية لجنوب أفيقيا التي تأسست عام 1910 وهم: س. ب. بونتنغ، وهد. ك. هانسكومب، وت. ب. تينكر. وضحال أهزيقا الصناعيين، كنافوا قد تسالوا إلى وعالم وضحال المشرطة الذين كانوا قد تسالوا إلى وعالى الفريقا الصناعيين، كيا يشتر معدد مسلاء الشرطة الذين كانوا قد تسالوا إلى وعالى عالم المناجم.

وفي فيراير/شباط ١٩٢٠ اجتاح إضراب جديد اثنين وعشرين منجماً في الترانسفال واشترك فيه ٧١ ألف ما يتراوح المستون المال بعدد من المطالب : زيادة الأجور زيادة كبيرة (من شلتين إلى ما يتراوح بين ٥ و ١٠ شلتات في اليوم)، إتاحة الفرصة لهم لتولي أعال أكبر مسؤولية وأعلى أجرًا، وإدخال تحسيات رئيسة في إدارة حوانيت الشتركة، وتخفيف وطاة الحاجز اللوني. وقد أظهر المضريون وحدة تحسيات رئيسة ، إلماك المرد إلا أن يعجب كيف استطاع هؤلاء الناس اللذين يتمون إلى مجموعات عرقية عفاقة ، ويتحدثون بلغات عديدة ، أن يحقوا مثل هذه الدرجة العالمية من الإجماع. وقد استخدمت قوات الجيش والشرطة لإنجاد الإضراب 7١٠ . وكان هذا الإضراب أكبر إضراب في تاريخ افريقيا حي عام ١٩٤٤ من نشب إضراب أكبر في الترانسفال أيضًا.

وفي روديسيا "مدث أول تحرّك جاهيري للطبقة العاملة في ماير/أيار ١٩٣٥، وكان في مناجم خرام النحالية وطالب عال لمناجم بزيادة الأجور وخفض الفراب واحتجوا على ظروف النحال السبقة والأشكال المختلفة للضوة المناجم بزيادة الأجور وخفض الفراب واحتجوا على ظروف العمل السبقة التحتيرا المنافرية التحتيرا المنافرية التحتيرا المنافرية كانت المنافرة وقد وزعد منظوة وقد وزعد منظوة والمنافرة التحتيرا لتي كانت اللغة القومية لمعظم عوافرا في منجم موافيرا في ١٩٧ مايو/أيار، وأخمدته قوات الجيش في اليوم النابل. إلا أن الإضراب امنذ يوم ٢٦ مايو/أيار إلى منجم ناكافا، ثم إلى منجم لوناشيا في منجم المنافرية فقل أو أصيب ٢٨ عاملاً من المهال المضريين في الصاحاحات مع قوات الجيش، وألي القبض على عدد من ألميال المهال. ويكانت للإضراب أصداء تجاوزت حزام النحاس بكتير، إذ اجتذاب العديد من العال الموصيين عمر كانت المؤورة ومن أجزاء أخرى من افريقياً ٢٠٠١.

وبسبب تصاعد الحركة البروليتارية الآفريقية، أخط الوهن يتسرب إلى نضالية البروليتاريا الصناعية البيضاء. فقد كانت الهبة المسلحة لعال المناجم البيض في الترانسفال في أوائل عام ١٩٢٧ همي آخر تحرّك كبير للعال البيض في جنوب افريقيا. ومع زيادة البروليتاريا الافريقية ، كان العال البيض يُعتَّفون على نحو متزايد في مناصب إشرافية ويتحوّلون إلى أوستقراطية عالية. وقد تشكّلت أكبر منظمة بروليتارية افريقية في خضم موجة الاحتجاجات في لليدان الصناعي التي اجتاحت جنوبي افريقيا في السنوات الأولى التالية

<sup>(</sup>۲۹) لدواسة هذه الإضرابات . أنظر ب ل. بونير . في : ب. بوزولي (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۹ . أ. رو ، ۱۹۲4 . ص ۱۲۲ إلى ۱۲۳ ؛ هـ . ج. سيمونس ور. أ. سيمونس ، ۱۹۲۹ ، ص ۲۲۰ إلى ۲۲۴ . (۳۰) ر. إي. روتبيرغ ، ۱۹۲٦ ، ص ۱۲۱ إلى ۱۲۸ . وهناك إضرابات أصغر تعود إلى بداية القرن العشرين.

للحرب. وشهدت العشرينات هذه المنظمة وهي تبلغ أوجها كما شهدت انهيارها. فقد وُلد انحاد عال الصناعة والتجارة الافريقين (ICU) في يناير/كانون الثاني ١٩١٩ في كيبتاون خلال إضراب لهال الموانغ الافريقين والملونين. وكان الذين حضروا الاجتاع التأسيبي الأول يقلون عن الملائين شخصًا، ولكن عدد أصفاء الاتحاد وصل بعد خمس سنوات، أي في عام ١٩٢٤، إلى ثلاثين ألمًّا. وفي عام ١٩٢٧ كان عدد الأعضاء قد ارتفح إلى مائة ألف ربل وصل فها يقوله زعم الاتحاد للى ربع مليون)، وأصبح للاتحاد فروع خارج حدود اتحاد جنوب افريقيا، في روديسيا الجنوبية وبلدان أخرى. وقد سعى أعاد عالى المسائحة والجارة والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث والمحادث وعال المسائح والهالية والمحادث المحدودة عالى المسائح والهالية والمحادث وعال المسائح والهالية والعاملة في أشد المهال الموازع، وعال المسائح والهالية والعاملة في والعاملة في والعاملة في العاملة الموادث والعاملة في العاملة الموادث والعاملة في العاملة الموادث والعاملة في العاملة ويتماث الموديقين وملونين على السواء (١٣)

وطالما أن مصالح الهال وأصحاب الأعمال متعارضة ، إذ يعيش الهال ببيع عملهم دون أن يحصلوا في مقابله إلا على جزء من الثروة التي ينتجونها ، بينا يعيش أصحاب الأعمال على استغلال عمل الهال وسليونهم جزءًا من ناتج عملهم في صورة الربح ، فلا يمكن أن بكونه هناك سلام بين الطبقيتين ولا بدأن يكون هناك سلام بين الطبقيتين ومنظانهم يكون هناك دائمة مراح على اقتسام منتجات العمل الإنساني إلى أن يأخذ الهال المعلمين منظانهم الصاحة وسائل الإنتاني والمنافقة الرأميالية لكي يتملكها الهال ويوجهوها لصالح الجميع بدلاً من أن تكون مصدرًا لأرباح تحصل عليا فقد والذي لا يعمل في ظل هذا النظام لن يأكل أيضاً. وسيكون المبدأ الذي يقوم عليه الجزاء هو من كل حسب قدوته ولكل حسب طاجته ».

وقد حُدَّدُ الْاتَحَادُ لَنَفْسُهُ مَهَامَ عَلَيْدَةً وَمَتَرْعَةً . فوعد أعضاه، بالسمي إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والمعاشات وإعانات المرض والبطالة وحإية حقوق العال. وأعلن الاتحاد أن مجال نشاطه يشمل القارة الافريقية بأسرها .

وكان كليمنتس كادالي (حوالى ١٨٩٦ – ١٩٥١) مؤسس الانحاد وزعيمه ، عاملاً موسميًا جاء إلى جنوب افريقيا من نياسالاند حيث كان قد أتم تعلَّمه في مدرسة للمبشرين بحيث استطاع أن يعمل معلمًا بإحدى المدارس . وقد وصل الانحاد إلى ذروة نفوذه في منتصف العشرينات ، ولكنه تعرض لتدهور حاد في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين ، فتيجة لانقسامه إلى ثلاث فرق يختلفة (١٣). وكان أثر الاشتراكية ملموسًا أيضًا في منظمة بروليتارية افريقية ظهرت قبل ذلك وهي منظمة (عال

افريقيا الصناعيين، التي سبقت الإشارة إليها.

وقد اضطلعت الرابطة الاشتراكية بدور غير صغير في تكوينها وفي نشاطها. فقد أخذت الرابطة، التي أسسها اشتراكيون وقادة عاليون بيض في جنوب افريقيا ، تدرك بالتدريج الحاجة إلى النضامن البروليتاري بغض النظر عن لون البشرة . وأصبح ذلك واضحًا بوجه خاص في الفترة بين عام ١٩١٨ وعام ١٩٧٠، في نداءاتها إلى العال السود والبيض . فخلال إضراب عال المناجم الافريقيين في فيراير/شباط ١٩٧٠، وزع الاشتراكيون بين عال المناجم البيض منشورًا كتبه أحد زعاء الرابطة ، وهو س . ب . بونتنغ

<sup>(</sup>٣١) للاطلاح على تحليل لاتحاد عالى الصناعة والتجارة الافريقين ، أنظر ب. بونير . في : ويستر (مشرف على التحرير) » ١٩٧٨ ؛ سي كادالمي » ١٩٧٧ ، س. و . جونز . في : ر . أ. روتيرغ وع . مزووعي (مشرف على التحرير) » ١٩٧٠ ؛ ك. لركها رت وب . ولى ، ١٩٨٠ ، ص ٢٩ إلى ٤٦ . (٣٣) مي . كادللي ، ١٩٧٧ ، ص ٢٠ و ١٥ و و١١ و٢٠ .

ا ۱۸۷۳ – ۱۹۳۱) بعنوان ولا تخرجوا عن الصف». وكان من بين ما جاء فيه: «هل تسمعون، أيها العال البيض، الجيش العالي الجديد قادمًا؟ لقد أخذ العال الوطنيون يستيقظون، فلا تردوهم أيها العال البيض. بل قفوا إلى جانبهم، حتى وإن كانوا من السكان الأصليين، ضد سادتنا الرأمهاليين المشتركين، (۲۳)

وفي منشور آخر صدر قبل ذلك بعنوان «إلى العال البانتويين» ، كتب الاشتراكيون نخاطبين العال الافريقيين : وإنكم ، على الرغم من اختلاف اللون ، جزء لا يتجزأ من عال العالم . فكل أولئك الذين يعملون مقابل أجر يتحولون إلى أسرة واحدة كبيرة يحمم بينها التآخيي (٢٦).

وفي منشور آخر صدر في ١٩١٨ - ١٩١٩ بعدة لغات منها الانجليزية والزولو والسوتو، ووجه إلى وعلى جنوب افريقيا السواء، عامه النداء التالي: وإن سيلنا إلى الاستعداد هو أن لنوح سفوفيا في أمان المصلم. كمال ، بعض النظر عن اللون. وتذكّروا أن الإهانة الموجهة لواحد منكم ، أييض كان أم أسود مع إهانة لكم جميعًا و(٣٠). وقد كان من الصعب أن تجد هذه الملداء الذا مات أذنًا صاغبة في ذلك الوقت. فعدد العالى ، السود والبيض على السواء ، كان ضيلاً جدًا ، كما كانوا يفتقرون إلى النضج إلى حد بعيد . غير أنه من المهم مع ذلك أن أفكارًا كهذه كانت تعلن على أرض افريقاً حتى في تلك السواد .

وقد اندبحت الرابطة الاشتراكية الدولية مع عدة منظات اشتراكية أخرى في جنوب افريقيا وأعلنت، في مؤتمر عُقد في كيتاون في عام ١٩٢١، تأسيس الحزب الشيوعي لجنوب اويقيا، وهو أول حزب شيوع في الفائرة الأفراد الإولى المسلم بين لكرة شيوع في الفائرة الأفراد الإولى الأربية المشتركات الاجتماعية الجفر الأعضاء الانحتر المشتلة المتالة ومن الروح الأعية الحقيقية التي كان يتسم بها تفكير الأعضاء الاكثر تقديم تجاه المهمة الدولية المتنالة في تقريب اليوم «الذي يقضى في على الطبقية إلى الأبد. فلا تعود البشرية ترزخ تحت هراوة القاهرين. وتصبح ضروريات الحياة ومتمها وتصبح الرفاهية والثقافة والكرامة والسلطان لمكادحين لا للمستغلبن، يوم لا يكون هناك سيد ولا مسود، بل يتاخى الجميع كمال لا يفرق بينم شيء "(٢٠).

ولا جدال في أن شيوعيي جنوب افريقيا لم يتمكّنوا من التوصل على الفور إلى برنامج شامل يتصدى لكل المشكلات النوعية وللمقدة لافريقيا الجنوبية، وفي أنهم اعتمدوا أول الأمر اعتالاًا، ربما كان كبيرًا، على التجربة الأوروبية، وهذا أمر مفهوم في ظروف جنوب افريقيا. وهو يرجع إلى أن عضوية الجزب الشيوعي كانت تقتصم في البداية على البداية على المبقاة العاملة المؤروبية الغربة، ولا سهي لمركة الطبقة العاملة المؤروبية الغربة، ولا سها الغربة، ولا التقيدات الحقيقية في وضع جنوب افريقيا. إلا أنه مع أوائل الملائيات، كان الافريقيون يشكلون أطبية أعضاء الحزب، وكان أمينة العام ألبرت ثريلاً (ما 140-20 على حرجهود الحزب.

<sup>(</sup>٣٣) أ. رو، ١٩٤٤، ص ٢٦ إلى ٤٨.

<sup>(</sup>٣٤) أنظر اتحاد جنوب افريقيا، ١٩٢٢، ص ٢٨٨ و٢٨٩.

 <sup>(</sup>٣٥) أنظر ذي انترناشيونال ، جوهانسبورغ ، العدد الصادر في ٢٥ ابريل/نيسان ١٩١٩.

<sup>(</sup>٣٦) أ. ليمومو، ١٩٧١، ص ١١٧ إلى ١٢٠.

# المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في الكونغو البلجيكي

أدت السيطرة الحكومية للتزايدة ، واشتداد وطأة القوانين العنصرية ، واتباع سياسة يحكمة لتعيين الموالين في المناصب ، وتفشي موجة من الأوبئة ، إلى تقليل فعالية الاحتجاج الاجتباعي في الكونفو البلجيكي ٣٧٪ ومع ذلك استمرت المعارضة الشعبية ، وإن كانت على نطاق أضيق وياشكال مختلفة عا كانت عليه في الفترة السابقة .

وقد اتخذت معارضة الفلاحين في الكويفو، التي كانت في كثير من الأحيان متناثرة لا يكاد بحس بها أحد، أشكالاً متنوعة استبدفت جميعًا تفادي الأثر المدمر للنظام الرأسالي على أسلوب حياة الفلاحين أو تقليل هذا الأركز قدر الإمكان. فاستمر التهرب من الفيرات منشئيًا على نظاق واسع في السنوات التالية مباشرة للحرب العالمية الأولى. فكان آلاف من الفلاحين الكونغوليين يقرون، عبر الحدود المفتوحة، إلى المناطق الجاورة في الغابات قبيل وصول جهاة المفترات الحكوميين. وكانت الحدود الأنغولية تتمتع بجاذبية خاصة نظرًا لأن الوجود الاستعاري البرتغالي المفترات الحكومية والمؤاجبة كثير من كان بالغ الضائة ، والروابط التاريخية كانت توحد الباكزينو على كلا جانبي الحدود. وقد لجأ كثير من السكان القروبية المحروات المحكومية وللناجم والمزاوع الأروربية. ويروي أحد الشبيخ ، وكان ضمن الذين أمروا بالعمل في خط كانانغا الحديدي : «كان كل ما نفعله هو ويروي أحد الشبيخ ، وكان ضمن الذين أمروا بالعمل في خط كانانغا الحديدي : «كان كل ما نفعله هو أن بص في المهاوية المؤاجبة الملاحق القرية ليلا الموري أحد الشبيخ ، وكان بعض الصياحين الطبين بساعدوننا على العبوره (٢٠٠٠). وكان بعض المعادين الطبين بساعدوننا على العبوره (٢٠٠٠). وكان بعض الطامة مند (٢٠).

إلاّ أنه مع امتداد جهاز الدولة إلى المناطق التائية، وإقامة شبكة من الرؤساء الموالين، تقلّصت إمكانات البقاء خارج النظام الاستجاري الرأسالي إلى حد بعيد. وتتجل زيادة هيمنة الدولة في ارتفاع حصيلة الضرائب فيا بين عام ١٩٦٧ وعام ١٩٢٤ بنسبة أربعائة في المائة، وفي الزيادة البالغة في عدد الفلاحين الذين أجبروا على زراعة القطن (١٠)، فقد قدر عدد الفلاحين الذين أمكن استيعابهم في مشروعات زراعة القطن في عام ١٩٣٥ بأكثر من تسعائة ألف فلاح.

ولم يكن غربيًّا، أمام هذا التغير في ميزان القوى، أن تخني للواجهات المباشرة التي كانت كثيرة الحدوث في الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى. فكان الفلاحون الساخطون يهاجمون بين الحين والآخر الرؤساء الموالين ورجال الشرطة وجياة الضرائب الافريقين الذين كانوا يرون فيهم وموزًا للقهر.

<sup>(</sup>٣٧) لاستعراض عام للفترة الاستعرارية ، أنظر ب. جيفسييفيكي (سيُنشر قريبًا) ؛ ج. مستغرز، ١٩٧٤، ص ٣٩١ إلى ٤٤، وهناك صعوبة في منافشة أعمال المترد نظرًا لأن معظم المؤرخين ظلوا، إلى وقت قريب ، يعتبرون هذه الفترة فترة هدو وطمأتية تما جدلهم يركزون المنامهم على الحقية التالية للحرب العالمية المثانية . وهناك أيضا ترفيح المخاص في الكابات بوجه عام ، وتجل إلى اعتبار الفلاحين بمور متجين لفائض القيمة وليس لتاريخهم المخاص أي معنى أو ولائة في السباق الاستجاري الرأماني. وهذا التقسير يأمى أن يعترف لهم بحراة العناصر الفعالة في التاريخ التي قامت بدور في تشكيل مصارها ، فينجيم جانبًا كضمانيا عاجزين أو سليين.

<sup>(</sup>٣٨) اقتبسه سي. بيرنغس، ١٩٧٩، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣٩) ب. جيفسيفيكي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٦٣ إلى ٦٨. (٤٠) ب. فيتر، ١٩٧٦، ص ٨٣؛ ب. جيفسيكي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

ويزيد على ذلك خطورة بكثير التمردات الفلاحية التي حدثت في الكونغو الأدنى في الفترة فها بين عام ١٩٢٠ وعام ١٩٢٢، وفي منطقة كوانغو بعد ذلك بعشر سنوات (١١) ، وبين الفلاحين والعمال من أبناء البندي في كويلو عام ١٩٣١ (أنظر الشكل ٢٧-٢٧). فقد أدت زيادة الضرائب زيادة كبيرة، وخفض الأثمان التي تُدفع للفلاحين مقابل سلعهم بنسبة خمسين في الماثة ، وقرار شركة يونيليفر بتخفيض الأجورُ في مزارعها ، إلى إشعال السخط الشعبي الذي أفضى إلى الهبة الرئيسة في عام ١٩٣١ . وقد كسب المتمردون مزيدًا من الأنصار حين ظهر " نبي " يدعى ماتيمو أكينينيا لينبيُّ بأن الأسلاف قد أمروا الافريقيين بقتل أو تحطيم كل ما ينتسب للبيض على أرضهم من حيوان أو جماد ، والتخلص من كل رموز الحكم الأوروبي تمهيدًا للقصاص الإلهي وإنهاء سيطرة البيض. وقد حصلت الحركة على تأييد واسع المدى، ولكنها لم تلبث أن أخمدت. وفقد أكثر من أربعائة من أبناء البندي، فضلاً عن أحد الأوروبيين حياتهم أثناء ذلك (٤٢).

واجتذبت حركات دينية وسياسية أخرى أنصارًا أكثر عددًا من الفلاحين، وهو ما قد يرجع – في جانب منه - إلى الحظر الصارم الذي كانت السلطات الاستعارية قد فرضته على المنظات السياسية ، كما يعبر عن الإحساس المتزايد بالقلق والإحباط من جراء القلقلة الاقتصادية التي أحدثها الانكماش في عام ١٩٢١ فم الأزمة الخطيرة بعد ذلك بعشر سنوات. وكانت أكبر هذه الحركات هي الحركة الكيمبانغية ، التي أُطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى فلاح من الباكونغو يدعى سايمون كيمبانغو . وقد أعلن كيمبانغو ، الذِّي كان ينشر تعاليمه من خلال الرد على الأسئلة ، أن روح الرب قد مسته ، فأصبح قادرًا على شفاء المرضى وإبطال مفعول السحر وإحياء الموتي. وفي عام ١٩٢١ ، قال لتلاميذه الذين تملكَهم عندئذ الفخر بمسيحهم الأسود، أنه مبعوث الله ونبيه وابنه. وكان الاسم الذي يُطلق على كيمبانغو بلغة الباكونغو، وهو «جونزا» ومعناه «الكل معًا» يرمز إلى طبيعته الإلهية (٤٣) .

كما أعلن كيميانغو ، بطريقة عامة وغامضة معًا ، أنه سيخلص الافريقيين من نير القهر الاستعاري. وإزاء تصريحات كيمبانغو المناهضة للاستعار وشعبيته المتزايدة ونضالية بعض تلاميذه ، اقتنعت الإدارة البلجيكية بضرورة القضاء عليه. فألقي القبض عليه في ١٤ سبتمبر/أيلول ١٩٢١ وحُكم عليه بالإعدام. لم نُني إلى كاتانغا حيث مات شهيدًا بعد ثلاثين عامًا (١١) .

وعلى الرغم من أن كيمبانغو لم يكن ثوريًا ، فقد تحوّلت حركته على أيدي أنصاره إلى حركة تناهض الأوروبيين بقوة وِليس مجرد حركة دينية. وقد أتاحت هذه الحركة، التي كانت ترفعُ شعار «الكونغو للكونغوليين» منفذًا للاحتجاج الشعبي العفوي ضد الحكم الاستعاري، وحث الكيمبانغيون السكان على الامتناع عن العمل لدى الأوروبيين وعن زراعة محاصيل التصدير التي كانت تفرضها عليهم الإدارة الاستمارية ، وعن دفع الرسوم والضرائب ، وعن إلحاق أبنائهم بمدارس بعثات التبشير ، كما حثوهم على عصيان البلجيكيين بوجه عام (٥٠). وكانت أناشيدهم تحفل بالإشارات إلى مآثر كيمبانغو البطولية ، كما

<sup>(</sup>٣٩) ب. جيفسيفيكي، في: م. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٦٢ إلى ٦٨.

<sup>(</sup>٤٠) ب. فيتر، ١٩٧٦، ص ٢٨٣ ب. جيفسييفيكي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٤١) أ. ت. نزولا واي. إي. بوتخين وأ. ز. نوسانوفيتش، ١٩٧٩، ص ١٩٨ إلى ١١١. (٤٢) المرجع السابق؛ أ. بوستين، ١٩٧٥، ص ١١٩ و١٢٠.

<sup>(</sup>٤٣) ج. بَالاندييه، في: ب. فان دين بيرغ (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٤٤٣ إلى ٤٦٠. (٤٤) المرجع السابق ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤٥) تاريخ أفريقيا A History of Africa ، موسكو، ١٩٦٨، ص ٣٩١ و٣٩٣.

ظلّوا ، حسيا رواه بعض الموظفين البلجيكيين ، على أملهم في عودة كيميانغو وتلاميذه للقضاء على البيض (٤٠٠) . البيض (٤٠٠) .

وعلى امتداد فترة تريد على العشرين عاماً ظلت الكيميانية تبعث من جديد بين الحين والحين ، وكان ذلك بوجه عام في أوقات التوتر الشديد والضائفات الاقتصادية . وشارك أعضاء الحركة الكيميانية ، مشاركة فعالة في النضال ضد الاستمار في المدن والقرى على السواء ، بل بلغت جهودهم الدعاقية حد التأثير على إضرابات عالى السكك لحديدية والعالى السيض وعالى مصنع الزيوت في زائير الدنيا خلال الشرة من ۱۹۲۷ إلى ۱۹۷۱ . وقد أظهر الكيميانيون بسالة على الرغم مما واجهوه من أساليب القمع الرحشي . فني عام ۱۹۷۱ وحده ، أي عند بروغ حركتهم ، ثم طرد مسهة وثلاثين ألف شخص من الكونيو ، فروع الأدنى ، إلا أنهم واصلوا نشاطهم وجندوا أعضاء جدداً في منافيم. وانتشرت عبر الكونيو، فروع منتوعة من الكيميانية ، كانت وثيقة الصلة بمضها البعض ، كما أقام الكيميانيون علاقات مع الكنائس الافريقية المسيحية في نيجيريا وأوغذا ومع المعارضين للاستمار الفرنسي في الكونيو الفرنسي .

وهالك حركة رئيسية أخرى من حركات الكنائس المستقلة وهي حركة برج المراقبة الافريقي، التي تُعرف في الكونتو باسم أكثر شيوعًا هو كيتاوالا. وقد ظهرت هذه الحركة في وقت مقارب للوقت الذي بدأ فيه كيمبانفو نشاطه. وبيدو أن مراكز التأييد الأولى التي استندت إليها كانت في روديسيا الشالة ونياسالاند وتنجانيقا، ومجلول عام ١٩٦٣، كان دعائها من شرق روديسيا الشالية وغربي تنجانيقا قد بدؤوا في اجتذاب عدد كبير من الأنصار في ظلم كانانغا، ولا سما في المناطق المراكز تجنيد عال شركة الخاد المناجمة وأويون مينياره (١٤). وفي ظل القيادة القوية لتونو نييزنا، المعروف أيضًا باسم مواناليسا - ومعناه ابن الله - انخذت حركة كيتارالا، التي يعني اسمها بالسواحيلي وأداة للحكم ه، موقا سامل العداء للاستمار. وفي ظل الشعارات النشائية ، مثل وافريقيا لافريقيين، وطالساراة بين الأجناس، ء، حث نييزننا ومعاونوه الرئيسيون أنصارهم على اغتيال الأوروبيين وحلفاتهم الافريقيين لا سيا

وعلول عام 1977، كانت حركة كيتاوالا قد وطلت دعائمها في جنوبي كانانغا، حيث كان قد تشعى عدد من الأوبقة وكانت الآثار الضارة لتجنيد العهال أشد ما تكون وطأة. وقد امتد نفوذ هداء المخركة ليضمل أيضًا مناطق التعدين في كاساي وكيفو، كما قام حال المناجم العائلاون إلى دبارهم بعد انتهاء مدة عقودهم، ينتمر حركة كيتاوالا في المناطق المحرقية والاستوائية. وإذ خشيت السلطات الاستعارية من نفوذ نيرندا الآجد في الاتساع ومن ازدياد علاقاته مع عدة قادة منشقين، أرسلت قوة عسكرية لإلفاء القبض عليه في عام 1971، وفر نيرندا إلى روديسيا الشهالية حيث احتجزته السلطات البريطانية مم أعدته في النهائية المناء

ومثلًا حدث للكيمبانغية ، لم يؤد القضاء على والنبي ، إلى تراجع التأييد الشعبي خركة كيتاوالا . فكان قساوسة كيتاوالا ينظمون احتجاجات على فرض الضرائب في المناطق الريفية ويؤججون العداء ضد الرؤساء المعينين . كما تغلغل أحد فروع الحركة ، بقيادة موميا نابليون جاكوب ، على نطاق واسع بين عمال

<sup>(</sup>٤٦) ج. بالاندىيه، في: ب. فان دين بيرغ (مدير نشر)، ١٩٦٥، ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤٧) بَعْدَ أَهُمْ تَمْلِيلُ كُتُبُّ عَنْ حَرَكَةَ كِيَاوَالاّ فَي الكُونَفُو هُو التَّحْلِيلُ اللّذي قامهُ جَ من المائشات التي تتاولت حركة كيتاوالا مأخوذ عن هذا للقال.

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق.

الزراعة في اليزابيث فيل (لومومبائي) ، وبجال السكك الحديدية وبجال المناجم العاملين في شركة وانحاد المناجم . وساعدت حركة كيناوالا في تنظيم حركة المقاطعة في اليزابيث فيل في عام ١٩٣١ ، كما نهضت بدور هام بعد ذلك بخمس سنوات في الاضطراب العالمية في مصنع شركة اتحاد المناجم في جادوتفيل . وخلال الإضراب في جادوتفيل استشهد عضو بارز في حركة كيناوالا بنصوص الكتاب المقدس لكي يهاجم الظلم المنتمل في المخير العصري في الأجور . وقال وهو يلوح بالكتاب المقدس : ويظهر بوضوح من هذا الكتاب أن البشر جميعًا صواسة . فم يحلق الله البيض لكي يتحكموا في السود . وليس من العدل في شيء أن يعاني الأسود . وليس من العدل أي شيء أن يعاني الأسود ، الذي يؤدي العمل ، الفقر والشقاء ، وأن تكون أجور البيض أعلى بكثير من الجور السودة ١٤٠١ ، وفي أعقاب أحداث جادوتهل ، جددت الدولة ، دون أخياح ، جهودها للقضاء على حركة كيناوالا ، التي نبضت إثر ذلك بدور هام في إضراب اليزابيث فيل عام ١٩٤١ (٥٠٠ .

وكون الإضرابات لم تبدأ إلا في الثلاثينات يوخي بأن تكوين طبقة أفريقية عاملة وحركة ناشئة للطبقة العاملة قد تحقق في الكونتو البلجيكي بمعدل أبطأ بكثير من معدله في جنوب افريقيا. وقد أدى اكتشاف النحاس والقصدير واليورانيوم في كانانغا والألماس في كاساي واللدهب في كيلوموتو، إلى التمجيل بنمو طبقة عاملة صناعية. وفي العشرينات، كان هناك أكثر من ستين ألف عامل يستخدمون في استخراج للمادن.

وكياً حدث في أجزاء أخرى من القارة ، كان هجر العمل هو أول رد فعل للافريقين إزاء الأجور المنخضة وظروف العمل الشاقة في لمناجم. فقد فر عدد كبير من الفلاحين من مقاطعتي كاتانغا وكاساي لكني يتفادوا الوكلاء العاملين لحساب بورصة العمل في كاتانغا ، وهي مكتب العمل الصناعي الذي كان يتولى تجنيد العالم الصناعي الذي كان يتولى تجنيد العمل الوساعي الذي كان يتولى تجنيد من وصوفهم إلى لملاجم . ولم يلم المورب أن أصبح ، منذ عام ١٩١١ ، مشكلة خطيرة إلى حد جعل بورصة العمل في كاتانغا تنشئ نظام تصاريح المرور مكتباً لتسجيل البيات بغية تعقب «أهادرين» (٥٠) . ولكن ، على الرغم من هذه النظم القسرية ، على المروب ٤٧ في المائع من هذه النظم القديم في مناجم النحاص في ستاروليكساي . وإذا كانت نسبة الهاربين من العمل قد المنفذة حتى الكساد العمل قد المنظم وجود مصادر بديلة للدخل (٥٠) . الكساد الكبير حين أصبحت هذه الاستراتيجية غير مجملية نظرًا لعدم وجود مصادر بديلة للدخل (٥٠) .

وعلى حين كان آلاف العال يهربون من المناجم، أخد آلاف آخرون في كاتانعاً في تنظيم أنفسهم لتحسين ظروف عملهم. في عام ١٩٧١، أوقف علد كبير من عال المناجم في لويشي العمل وتوجهوا إلى اليزابيث فيل لكي يشكوا للمسؤولين الحكوميين سوء المعاملة والحصص العذائية الهزيلة. وبعد عامين نظمت حركة مماثلة لإيقاف العمل في مناجم كاكونويي(٩٠).

<sup>(</sup>٤٩) ورد في سي. بيرنغس، ١٩٧٧، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٩٥) ج. هيجينون (يصدر قريباً). لم تكن الكيمبانية وكيناوالا الحركتين السياسيين والدينيين الوجيدين في الكونغو. فالمؤتفرة واللوكوسو والمبيري، وغيرها من الطوائف التي شطت في مقاطعة بالندوندو كانت تدعو الافريقيين الى الامتناع عن العمل لمدى اللبجيكين والاستعداد بالأحرى لليهم اللب يسينرج فيه البلجيكيون. تلك هي المشاعر التي أعربت عنها في التلائيات طائفة والمثمان الناطق، أو (والإنسان الشهان) في باندوندو والمقاطعات الغربية في كاساي. وقاومت حركات والمحة السوداء والتوتوي في زائير الدنيا ووضعه الخوره إرغام الفلاحين على زراعة عاصيل التصدير في زائير العلما.
(١٥) من بريغس، ١٩٧٩ ص ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٥٢) الرَّجِع السابق، ص ١٧١؛ ب. فيتر، ١٩٧٤، ص ٢٠٨.

لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي(٥٣).

وخلق الكساد اضطرابات اقتصادية جديدة. فقد اختفت فرص العمل وانخفضت الأجور وتدهورت ظروف العمل، إذ حاولت شركات التعدين خفض الكلفة إلى أقصى حد. وعلى الرغم من تهديد العمال بالفصل، نظمت حركات لإيقاف العمال ووقت وأعمال شعب عمالية في مناجم شركة واتحاد المناجم، في كبيريني وروانني وسوينو دينو في عام ١٩٦١ بما شل عملياتها لبعض الوقت أ<sup>100</sup>. وفي العام نفسه، نظم العمال حركة مقاطعة في اليزاييث فيل احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مناجر شركة واتحاد المناجم، وعند التجار الأوريبين المستقاين. وقبل إنهاء حملة المقاطعة هذه ، كانت قد انتشرت بلى المناطق المحيطة وأيدها عمل البناء والنجارين وعمال معناعة الطوب، وهو ما يوسي بوجود وعي عمالي منزيد (ما). وأعرب مفوض مقاطعة كاتانغا العليا عن أسفه إزاء هذه النضائية الجديدة. وقال بلهجة الطاعة في استكانة وأصبحوا الآن يناقشون الأوامر المصادرة إليهم ويردون بوقاحة في بعض الأحيان، (10).

كما تجلت النضائية للتزايدة في عدد من الإضرابات وقعت في الفترة من ١٩٣٥ إلى ١٩٣٧ واشترك فيها عال المناجم وفئات أخرى من الطبقة العاملة في كاتانفا. واحتج للمستخدمون على الأجور المختفضة والمنيز لعندي من الطبقة العاملة في محات المحتفضة والمنيز لعنوازا. كما أضرب عال السكك الحديدية في نبيمها ركابالا العاملين في شركة المسكك الحديدية للمحجرات الكبرى، وكذلك عال عليم القطن الذي تملكه الحكومة في نسيها (١٧٧). وعلى الرغم من إلغاء القبض على القادة وقع الإضرابات، فقد ازداد الشعور بالتمرد كما ازدادت الشبكات السرية وقوي الإحساس الجاهي بالثقة في الشفس. وقد مهد هذا كله الطريق للإضراب الكبير في عام 1941، الذي توقف فيه عددة الاف من العال الافريقين عن العمل في ماجم القصلير والنحاس في كل أغاء إقلم كانانها، وكان مركزة من العال الافريقين عن العمل في ماجم القصلير والنحاس في كل أغاء إقلم إخفاء هذا بكان المعافيم. اقد كان هدفهم هو إخراز اليض من البلد وإحلال علم حركة كيناوالا الأسود على العلم المبلجون المبلود على العلم المبلجون في المبلود على العلم المبلجون في المبلود على العلم وكذة كيناوالا الأسود على العلم وكدة كيناوالا الأسود على العلم وكدة كيناوالا الأسود على العلم المبلجون المبلود في تعن العمل المبلودي الذات المبلود في العلم وكدة كيناوالا الأسود على العلم المبلودي يكان المبلود في العلم وكدة كيناوالا المبلود في تعنيا العلم وكدة كيناوالا الأسود على العلم المبلودي الإذات المبلود في تعنيا الغالم وكدة كيناوالا المبلود في تعنير الغالم وكدة كيناوالا المبلود في تعنير الغذاون المبلود في العلم وكدة كيناواللها المبلود في تعنير الغذاون المبلود المبلود في تعنير الغذاون المبلود الم

ومثلاً حدث في حركة الطبقة العاملة ، كان نمو الجمعيات السياسية والأحزاب الوطنية في الكونفو البلجيكي أبطاً بكثير من نموها في جنوب افريقيا. والواقع أنه حتى أواخر الخمسينات لم تكن قد ظهرت بعد منظات وطنية مرعة مثل جمعية باكونفو (أباكو) (٢٠٠ . وحج خلك ، فقد الفقرة بحيميات منظقة عُرفت باسم المبيني. وقد نقل هذه الجمعيات إلى المستعمرة البلجيكية الجنفون الافريقيون الذين كافوا يرابطون في المستعمرات في شرق أفريقيا الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وكانت المبيني في المقام الأحيان كان الخرب العالمية الأولى. وكانت المبيني قامنا إنها بعض الخدمات المتابة. وفي كثير من الأحيان كان قامة المحمولة المتابع المتابع المقام بعد من الأحيان كان المعمولة المتابع على عزار الألمانية بعد كان يوهم بأنهم بتمتمون بقدر

<sup>(</sup>۵۳) سي. بيرنغس، ۱۹۷۹، ص ۲۱۳ إلى ۲۳۰.

<sup>(</sup>٥٤) ج. هيحينسون ، سيصدر قريبًا ، ص ٨ إلى ١٠.

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق، ص ٩ و١٠.

<sup>(</sup>٥٦) ورد في ب. فيتر، ١٩٧٤، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٥٧) ج. هيجينسون، سيصدر قريبًا، ص ١٠ إلى ١٣.

<sup>(</sup>٨٥) وَرد في المرجع السابق، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥٩) أنظر على سبيل المثال هـ. فايس، ١٩٦٧، وسي يونغ، ١٩٦٥.

ما من القوة الأوروبية. وعلى الرغم من أن هذه الجمعيات لم تستهدف مناهضة الاستعار في المقام الأول ، فقد كانت أغانيها ورقصاتها تسخر ، في كثير من الأحيان ، من المسؤولين الأوروبيين وتعبر عن البغض الشعبي العميق للحكم الاستعاري . وفضلاً عن ذلك ، كان الافريقيون الذين يُنظر إليهم باعتبارهم مؤيدين للأوروبيين ، يمنعون من الانضام إلى مجتمعات المبيني . أما من قربطهم صلات وثيقة بالأوروبين ، فلم يكن بمقدورهم أن يتولوا مراكز قيادية (١٠٠) .

وقد أثارت انتقاداتهم السافرة للاستمار وهجومهم على الموالين قلق المسؤولين البلجيكين الذين كانوا حريصين على إنجاد كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي. وفي عام ١٩٣٣، خطصت لجنة فرعية حكومية إلى أن جمعيات المبيني بسبيلها إلى اكتساب الطابع المتطرف وأنها مفتوحة أمام النسلل الشيوعي. و يعد الملاث من نظام الحكم الاستماري مراقبة مباشرة على الجمعيات الحضرية الافريقية، بما فيها مجتمعات المبيني. كما شبعت الحكومة المبشرين البندكتين على تنظيم جمعيات منافسة ، دخل أعضاؤها في صراع عصابات مع المجتمع المبيني. وتضافر التضييق من جانب الحكومة مع صراع العصابات في صراع عصابات مع المجتمع المبيني وداخل هذه الجمعيات، وما تجم عن الكساد من قلقة في المناطق المخموسة، فادى ذات من قلقة في المناطق الحضرية، فأدى ذلك عدل كله إلى انحسار نفوذ هذه الجمعيات وأهمينا في منتصف التلائيات (١٠٠٠).

### استعراض عام للإطار الاقتصادي والسياسي في أنغولا وموزمبيق

كانت المجتمعات الاستمارية في أنغولا وموزميين، على الرغم من المسافة التي تفصل بينها واختلاف شعوبها واقتصاداتها، تشابه مع بعضها البعض أكثر من تشابهها مع جيرانها المباشرين. وينبع الطابع الخاص الذي اتسم به الاستمارية التي تولدت عنه، من أربع مجموعات من العوامل هي: الضعف الأصلي للدولة الاستمارية، وطبيعة نظام الحكم الاستماري الذي أصبح تدريحًا نظامًا استبداديًا، ونقص رأس المال المبرنافي)، يما يترتب على ذلك من اعتاد على المحل الإجازي، وسياسة الاستمباب.

وحتى عشية الحرب العالمية الأولى، ظلت مناطق كبيرة من أنفولا وموزمييق على السواء غير خاضعة للسيطرة الفعلية من جانب لشيونة. وبينا كانت الإدارة الاستهارية راسخة وثابتة القدم في المقاطعات الساحلية الحضرية مثل لوائدا وينغويلا وبييرا ولورنسو ماركيس والأراضي الواقعة خلفها، كان الوجود الاستهاري في مناطق داخلية واسعة، وجودًا اسميًا، اعتمد في معظم الأحيان على تحالف مع الرؤساء ورجال الشرطة الافريقين المحلين الذي كان ولاؤهم مشكوكًا فيه.

فني أنغولا مثلاً، ظلت مقاطعة أوقاميو، في جنوب أنغولاً، مستقلة استقلالاً فعليًا حتى عام ١٩١٤، بينما ظلت منطقة غانغويلا تتأجيج بأعال التمرد حتى عام ١٩١٧. ولم تخضع مناطق لوندا الكيكو للاحتلال إلاّ في عام ١٩٢٠. وفي الشهال، استمرت المعارضة في منطقة الكونغو حتى عام ١٩١٥. بينما تحدى المتمردون، من أبناء الزمبو، الحكومة الاستعارية حتى عام ١٩١٨.

<sup>(</sup>٦٠) ب. فيتر، ١٩٧٤ ص ٢١٠ إلى ٢١٥.

 <sup>(</sup>١١) المرجع السابق.. لدراسة تطور مجتمعات المبيني وانتشارها في مختلف أرجاء وسط افريقيا وشرقيها انظر ت. أو.

<sup>(</sup>٦٢) توجد مناقشة تفصيلية لهذه الثورات في ر. بيليسييه، ١٩٧٧.

ولم يكن وضع البرتغال في موزمبين أفضل حالاً منه في أتنولا إلا بقدر بسيط. فقد وقفت عدة سلطات شهالية وولايات لرؤساء الياو موقف التحدي الفعلي للنظام الاستجاري حتى عام ١٩٢١. وفضلاً عن ذلك ، قانه ظلت مرتفعات الماكوندي، خارج دائرة الحكم الاستجاري حتى عام ١٩٢١. وفضلاً عن ذلك، فانه حين غزت قوات المانية، من تنجانية الجاورة، شهالي موزمين خلال الحرب العالمية الأولى، استقبلت الحررين من جانب عدد من زعاء قبائل الماكوا، الذين كانوا قد عانوا الأمرين في ظل الحكم المختل الحرب المائية الإستجارية الاستجارية القدم إلى حد كبير، كان المسؤولون يخشون أن تحدث انتفاضة جاعة (أنظر الشكل (١٣/٧٠).

وفي أعقاب الحرب، شددت لشبونه الطبيعة الاستبدادية وحلت محل السياسات والمستنيرة والتي طبقتها أول الأمر الحكومة الجدمهورية (١٩١٣ – ١٩٩٣) برامج أكثر قمّاً، وإن لم تكن بالفمرورة أكثر فعالية. وإنتهى الأمر بالحكومة الجدمهورية، التي كانت غير فعالة وفاسدة، إلى أن اسقطها في عام ١٩٤٢ ، غالف للقوى المحافظة ضم رجال البئوك والصناعة والقيادات الكسية والصحكومة، الأمر الذي مهد الطبريق أمام حكومة الطونيو سلازار الفاشية. وقد استخدمت أنظمة الحكم الاستماري، مثأنها شأن الحكومة في البرتغال، عددًا كبيرًا من أدوات القهر، لتحقيق ما كانت تستهدله إيديولوجية سالازار القبوم الموجعة سالازار القبوم المتجاري، القومية المتحاورة المتحاورة الاستحاري،

وهكذا ، استخدمت الرقابة وللخبرون والشرطة السرية والعسكريون لقمع أي معارضة تطل برأسها ، ييضاء كانت أو سوداء . وكانت السمة المشتركة الثالثة هي الطابع الخناص الاستخلال الاقتصادي في انغولا وبرؤمبيق الذي نشأ عن نقر الريقائل ذاتم . فخلال الفترة التي تعرض لها بالبحث ، اعتمدات قدرة المرتفال في تحصيل موارد مستعمراتها الافريقية على تجنيد العمل الإجباري والسيطرة عليه لأن اقتصادها ، الذي كان باليًا وعلى حافة الإفلاس ، لم تكن لديد القدرة على تصدير ما تحتاجه التنمية من رأميال ثابت . وهذه النقطة الأخيرة أشارت إليا بوضوح لا لبس فيه لجنة حكوبية شكلت عام ١٨٩٩ ، لتحليل امكانات التنمية في انغولاً وموضوع لا المس فيه لجنة حكوبية شكلت عام ١٨٩٩ ، لتحليل امكانات التنمية في انغولاً وموضيق فقالت :

0... إننا تختاج إلى عمل أهل البلد... غتاجه لتحسين ظروف هؤلاء الهال وتحتاجه من أجل اقتصاد أوروا ومن أجل تقدم افريقيا . فافريقيا لن تتمو بدون الافريقين . ووأس للمال المطلوب لاستغلالها ، وهي أوروا ومن أجل تقدم افريقيا . فافريقيا لن تتمو بدون الافريقين . ووأس للمال المطلوب لاستغلالها ، وهي عاملة وفرة ورخيصة وثابتة ، وهذا ما أن يوفره للهاجرون الأوروييون أبناً ، بحم المطروف الفاعة 140 كا سند المحكومة بمحوقة من قوانين الفرائب لكي ترخم عدداً كبيراً من المؤارعين الافريقين على الإدارة الاستهارية بمصدر جديد للدخل ، فإنها فشلت في خلق قوة عاملة رخيصة بالحجم الدي كان يتوقعه المشاهرات بعد بحمت في إمداد يتوقعه الخاصيل المحروب من العمل للطلوب منهم تاديعه بزراعة الصليلا للعلوب منهم تاديعه بزراعة الحاصيل لقدية جديدة أو إضافية تتبح لهم صداد الفرائب المفروضة عليهم . واختار آخرون في موزمين العمل في مناجم ومزاوع جذرب افريقيا وروديسيا المجاورية بأجور تزيد بما يتراوح بين ٢٠٠ موزمين المعل في مناجم ومزاوع جذرب افريقيا وروديسيا المجاورية بأجور تزيد بما يتراوح بين ٢٠٠ في المائة على الأجور التي تدفيها الشركات والمزاوع البرتفائية التي يعوذها رأس المال الكافي.

<sup>(</sup>٦٣) لمناقشة المغاوبية الافريقية خلال هذه الفترة أنظر أ. إيزاكمان، ١٩٧٦، ود. د. بيويت، ١٩٨١ ص ٥٧ إلى ١٤. (٦٤) ورد في ج. م. داسيلغا كونيا، ١٩٤٩ ص ١٩٤٤.

ولما كانت القطاعات الرأسهالية الوليدة في أنفولا وموزمبين عاجزة عن اجتذاب العهال، سواء عن طريق هذه والحوافز، الضريبية، أو من خلال الأجور التنافسية، كان على الدولة الاستهارية، حسها أوضحتنا بإفاضة في الفصل الخامس عشر، أن تلجأ إلى الإكراه السافر بمجرد أن وضعت أول قانون للمهال الوطنين. وكان السند القانوني للعمل الاجباري، الذي استمر بأشكال مختلفة، حتى عام ١٩٦١، موضحًا في المادة الأولى:

« يخضع كل السكان الوطنين في الأراضي البرتغالية وراء البحار لالتزام معنوي وقانوني بالسعي من خلال العمل إلى اكتساب ما بحتاجونه للعيش ولتحسين ظروفهم الاجتماعية . ولهم مطلق الحرية في اختيار وسيلة الوفاء بهذا الالتزام . فإن لم يفعلوا ، بصورة أو بأخرى ، يكون من حق السلطات العامة أن تجبرهم على الوفاء به (١٠٠).

وقد أجبرتهم السلطات العامة بالفعل. فقد كانت للمسؤولين الإداريين الحليين حرية التصرف الكاملة في تحديد من هو المتكاسل ع. ه فكان كل رؤساء المراكز يدعمون مرتانهم المتواضعة بما يحصلون فيه من هدايا وغاملات من أصحاب المزارع والتجار وأصحاب للمسانع والمزارعين الأورويين مقابل الأيدي العاملة الافريقية. وتحولت للناطق الريفية تتيجة لذلك إلى مستودعات ضحفة للأبدي العاملة الاحتياطية. فحين كانت تنشأ الحلجة إلى عال للعمل في تمتلكات المسؤطين، أو لفق الطرق، أو لتوسيع موانئ الواندا ولورنسو ماركيس ويبرا، أو لمد خطوط السكك الحديدية، أو للعمل كخذم في للمنازل أو في أي أعال أحرى خاصة أو عامة، لم يكن للمؤولون الإداريون يترددون في استخدام المسئولية وسائم من الرغم من سيطرتم وسلطتهم تنوفر الأديدي العاملة للطابع، وكثيرًا ما تعرضت النساء لهذا للصير نفسه على الرغم من أن القانون كان يعفين من العمل الإجباري. وقد لاحظ عالم اجباعي أمريكي، أثناء زيارة له إلى أنغولا وموزيسين في عام 1948، أن.

و.. الرقيماء يأخذون النساء، حتى الحوامل والمرضعات منهن، للعمل في أشغال شق الطرق. وتقوم الحكومة بيناء ثكتات صغيرة لإيرائهن في أماكن بعيدة عن الطريق العام، ويتركن بلا أجر أو طعام. المتحدث المناطقة على الاستسلام للتروات الجنسية للموظفين. وتعمل النساء تحت إشراف رئيس عال أسود يحمل هراؤ، ويبدأن العمل في السادمة صباحًا > ثم يتوقف للذه ساحة في المظهر، لبعدل إلى المعدل العمل الشعاء بعض حالات الإجهاض نتيجة للعمل الشائق (١٠٠).

وبعد عام ١٩٢٦ ، كان الفلاحون ، وبخاصة في موزمييق ، يرغمون أيضًا على زراعة القطن وبيعه بأسعار منخفضة للشركات الأوروبية صاحبة الامتياز . وكان التقصير في ذلك يعتبر جريمة ويعامل على هذا الأساس (٢٦) .

وكانت السمة للميزة الأخيرة هي سياسة الاستيعاب التي انتهجها النظام الاستعاري سعيًا إلى اجتذاب البورجوازية الافريقية الوليدة عن طريق إحاطتها بغلالة من الثقافة البرتغالية وإعفائها من بعض المهانات

<sup>(</sup>٦٥) المرجع السابق، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٦٦) أ. أ. روس، ١٩٢٥، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٦٧) أ. إيزكان وم. ستيفين وي. آدام، وم. ج. هومين وأ. ماكامو، وأ. يبليلاو، ١٩٨٠.

الاستمارية الصارخة. وقد عملت هذه السياسة ، التي اكتسبت صفة رسمية بمقتضى نظام والسكان الأصلين؛ ، على إبقاء الأغلبية العظمى من الأنغوليين والمؤرمية بين مرتبة ثانوية من حيث الجنس والثقاقة والوضع الطبقي. وكان الافريقيون ، ممتنفى هذا التشريع ، يقسمون إلى مجموعين.. فكان من المسكن تصنيف الأقلبة الضيلة ، التي كانت تعرف قراءة البرنائية وكتابيا وترفض العادات القليلية وتعمل أي القطاعات الرأميائية ، كمتعنوب ، من حيث المبدأ على القطاعات الرأميائية ، كمتعنوب ، من حيث المبدأ على الأقل ، بكل ما للمواطنين البرنغائين من حقوق وواجبات . وعلى الرغم من أنه كان مقدور أي افريق ، نظريًا ، أن يغير وضعه قانونا فإن ما فرضه النظام الاستعاري الرأميائي من قيود ، بما في ذلك نقص نظريًا ، أن يعنبر وضعه تأنيات الناحة للماملين وما يعيديه معلولين في الدولة من دعاوى الاستعاده الثقافي ، قد حال دون ذلك وحرم بالتالي 19 في المائة من السكان الافريقيين من أبسط حقوق المواطنة (١٨٠)

### المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في أنغولا

أصبح الافريقيون متبوذين في بلادهم؛ إذ نظر الأوروبيون إليهم على أساس أنهم لا يتطون كيانًا وكانوا عرضة المنقاب الجسدي، وفي بعض الأحيان المعاملة الاستبدادية والفاسدة على أيدي السلطات الاستهارية، ولطالب محندي الأبدي العاملة وبالتواطؤ بين المسؤولين والسكان البرتغالبين. ومع ذلك فلم تعوزهم وسائل كثيرة للهروب من الضغوط للوجهة إليهم.

وتمثل أول شكل من أشكال المقاومة في حمل السلاح. إلا أن الافريقين ما لبئوا أن تحلوا عن هذا الأسلوب ابتداء من أسكال المقاومة في حمل السلاح. الأسلوب ابتداء من الحرب العالمية الأولى ، إذ كان القادة يتنافسون وصودوت معظم الأسلحة كما لم يعد البارود مناؤلاً في السوق المقتومة اللهم الافي عالمات نعين أصبح الوضع لا يطاق تركت قرى كاملة حقولها وانتقلت إلى مناطق بعيدة عن متناول السلطات الاستمارية. وكان هروب الفلاحين شائعاً بوجه خاص في المناطق الشالية والشرقية التي ظلت فعلياً خارج نطاق سيطرة المنبونة. واستمر مثل هذا النزوح لعدة سنوات بدون أن يكتشفه أحد.

وكان ألحل النَّالَث أكثر راديكالية لأنه كان جائيًا. فنمة شواهد كثيرة تدل على حدوث هجرة سرية جاعية إلى الكرنيو البلجيكي وروديسيا الشهالية وحتى إلى جنوب غربي افريقيا. فكثيرًا ما كان سكان قرويون بُقلعون مسافات كبيرة عبر أراض وعرة رهم مجملون أطفاهم ألصغار على ظهورهم لكي ينجوا بأنفسهم من استبداد النظام البرتغالي الاستجاري. وحين كانت السلطات الاستجارية والشرطة الأفريقية يقيضون على هؤلاء الهاربين كانوا يضربون الرجال ويودعونهم السجن ويقتصبون النساء.

وُمُثِل الشكل الرابع من أشكال مقاومة الحكم الاستجاري فها أنشأه الافريقيون من ديانات أو عبادات تبشر بالمخلاص في مواجهة ديانة المستمورين. ويبدر أنه لم تكن ثمة مبادرة محلية كبيرة وراء هذا التمرد للمتافزيق للأنغوليين، إذ كانت معظم الكنائس للمستقلة آتية أصلاً من الكونغو البلجيكي وانتشرت في منطقة باكزينو، في شيالي انغولا.

وعلى خيلاف الوضع في الكونغو البلجيكي ، كانت هذه الكنائس المستقلة قلبلة الأتباع نسيًا ، كما كانت مذة استمرارها قصيرة . وفي بعض الأحيان يُشار إلى ثورة الما فولو ، في عام ١٩١٨ باعتبارها أول

<sup>.</sup> المارية المقابلة له في ج.ج. بيندر، ١٩٧٨. وإيديولوجية البرتغالية – للدارية المقابلة له في ج.ج. بيندر، ١٩٧٨.

احتجاج أنفولي مبشر بالمخلاص يؤدي إلى ثورة مسلحة (١٦). وقد كسب أتباع سايمون كيميانغو ، عددًا من الأنصار من الباكانفو اللمين يعيشون داخل حدود أنغولا . وخشيت الدولة الاستهارية من التأثير الشعبي للكيميانفية ومن انبعاث النزمة القومية الباكونغية ، فبذلت جهدًا كبيرًا لقمع الكيميانغية في ١٩٧١ . وعلى الرغم من هذه الجهود ، استمرت شبكة سرية في العمل . وكما حدث في الكونغو البلجيكي ، اكتسب كيميانغو هالة الاستشهاد بعد القاء القبض عليه (٧٠) .

وظهرت طوائف دينية أخرى أكثر غموضًا مثل المأيايغني، التي اكتشفت في إقليم كاييندا في عام المهما، وحركة كاسونغولا، التي ظهرت لفترة قصيرة بين الموبوندو في الفترة من ١٩٣٧، إلى ١٩٣٠. كما التشرت حركة الكيتاوالا من الكونغو البلجيكي وروديسيا الشالية إلى شرقي انغولا نحو عام ١٩٣٧. وبعد عامين استطاعة وبيا يقام الكوينغو، ترقيط بالكويمانغية، أن تجدل البناق من منحدود الكونغو من التآخي مع المهرس. وعلى الرغم من أن البيانات للتوافرة في هذا الشأن، متناقرة المنابقة، يبدو أن هذه الأشكان المنتبق عنظهور التوكوية، وقد كفيفت التوكوية عن المتافقة، إذ صورت الاستجارين البيض كأشرار في الوقت الذي دعت فيه إلى السلبية (٢٠٠).

وعلى حين كان معظم هذه الاحتجاجات يتركز على قواعد ريفية ، كان المتقفون الصحفيون الذين المسلم الاستماب في لواندا ولشبوة يندون بمماوئ الاستمار ، ويؤكدون مجددًا هويتهم الأنغولية . الوالية أن ثمة تراثًا بالغ المراء الاحتجاج الأدبي بعد إلى متصف القرن الناسع عشر . وأشهر هؤلاء الرواد الواليين هم : الكامن انطونيو خوسيه دي ناسيمتو (١٨٣٨ - ١٩٠١) وأظامي الصحفي خوسيه دي الميم يريوا (١٨٣٨ - ١٨٩٩) والكاناب جوائم دياس كورديرو دا مانا (١٨٥٧ - ١٨٩١) ، وربحًا أيضًا أعضاء جمعية كان إنشاؤها متصلاً بكتاب شديد العداء للاستمار وهو : وصوت أنغولا يصرخ في المربع الميم على عام ١٩٠١) ، ووقد رحب للسنوعيون بانهارا الملكم (كتورنشرين الأول ١٩٩١) وإعلان الحكم الجمهوري الذي يعث في نصوتهم من استمرار العبودية السرية في وطنم . ولكن المعروف المادي في طموة هذه للوجة التحرورة ، كان هذا الشمور القوي الوليد بين الافريشين الأكر حقظ من التميل الوليد بين الافريشين

وفي عام ١٩١٠ ، "نظمت في لشبونة رابطة فيا وراء البحار وأعقبتها ، بعد ذلك بقليل ، رابطة أبناء المستعرات . وبعد عامين ، أسس عدد من المغتربين الافريقيين الذين كانوا يعيشون في لشبونة وينتمون لكل المستعمرات وجهاعة الدفاع عن حقوق افريقيا » . وفي أنفولا فاتها ، حصلت والرابطة الأنفولية » ، ولى أخول فاتها ، حصلت والرابطة الأنفولية » ، وهي جمعية صغيرة للموظفين للدنين الأنفولين ، على اعتراف رسمي من الحاكم العام نورتون دي ماقوس في ١٩٩٣ . وفي أعقاب ذلك مباشرة حدث انشقاق في هذه الجمعية أسفر عن ظهور والاتحاد

<sup>(</sup>٦٩) أنظر ر. بيليسييه، ١٩٧٧؛ وو. ج. كلارنس – سميث، ١٩٧٩، ص ٨٨ و٨٩.

<sup>(</sup>۷۰) أ. مارغاريدو، في : ر. شيلكوت (مشّرف على التّحرير) ، ۱۹۷۷، ص ۳۷ إلى ۴۹، ر. بيليسييه ، ۱۹۷۸، ص ۱۲۵ إلى ۱۹۷.

<sup>(</sup>٧١) أ. مارغاريدو، في: ر. شيلكوت إمشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٧٢) لمناقشة هذا النراث من الاحتجاج الأدبي أنظر دّ. ل. ويلّر، في : ر. شيلكوت (مشرف على التحرير). ١٩٧٢.

الافريقي، وعلى الرغم من الكثرة العددية لهذه المنظات، فقد كانت تفتقر جميعًا إلى عدد كبير من الأنصار كما كان تأثيرها محدودًا للغاية.

وكانت ومؤامرة اكونزا نورتي في عامي ١٩١٧ - ١٩١٧ نفوق بكتير، من حيث ما تتعلوي عليه من الهيمة من المشقفين الهيمة من المشقفين الهيميات من أهمية . وقد ارتبط بها لبعض الوقت عدد من المشقفين السخطين والفلاحين للبوندو المقيمين في أطراف لواندا. ونول قيادة هذه والمؤامرة أتطونيو دي أسيس جونيور (١٩٨٧ – ١٩١٧) القاولي والورائي والصحوق (١٩٠٩) الذي أدان بقوة القهم الاستماري وما يلقاه من جمتم المستوطنين من معاملة تفضيلية ووصف هذا المجتمع بأنه وما زال يتكون أساسا من رجال لا يعرفون من أبن جاواو اولي أبن يذهبون ، ولا هم لهم سوى الحصول على كما ما يمكنهم الحصول عليه ، يعرف من أبن جاواو والي الافارقة والفلاحين ، وسارعت الدولة الاستعرارية إلى التحرك وقد تملكها المخوف من نمي وأن يمقل بين للمدين تالحق المبات الشعبية . قالتي التحالف من جراء تلاحق الهبات الشعبية . قالتي التحرف أسيس جونيور ، ولم ينج من عقوبة الذي إلا بسعونة بالغة .

وفي المتبونة ، لم يكن لعصبة الدفاع من الحقوق الافريقية ، التي كان معظم قادتها مولدين من ساويوس برايطة ساويوس من منشق على هذه الحجاجة يتأسيس الرابطة الافريقية التي انضبت إليا الرابطة الانغولية في لواندا . ثم أحيد في عام ١٩٢١ تنظيم عصبة الدفاع تحت اسم الحزب الوطني الافريق ، تفاديا المسطرة العناصر السارية عليا . ومع إجراء كافة المغييرات المضروبية ، كانت عاتان الجوعتان المشكلتان في العاصمة تمثلان الانجاهين اللذين سادا حركة الجامعة الافريقية ولانجاهي اللذين سادا حركة الجامعة على حيث كان الحزب الوطني الافريق أكثر ميلاً إلى فلسفة ماركوس عارفي (١٠٠) .

ومع عودة المفوض السأمي تورتون دي ماتوس في عام ١٩٢١، وكان معارضًا لدودًا للرابطة الأنفولية والاغراد المفوض السأمي تورتون دي ماتوس في عام ١٩٢٦، أوقف وسميًا نشاطات المنظمتين وأمر بالقاء القبض على أنطونيو دي أسيس جونيور ونفى عديدٌ من الأعضاء المؤثرين في الرابطة الانفولية، والتناعية مع السكان الوطنيين، الانفولية، وانتهى به الأمر إلى حل الرابطة وسعيًا. كما حظر المصحف والمتناطقة مع السكان الوطنيين، المناطقة فرصا المرقبة المجهدة الموطنة من المناطقة المؤتمة المؤتمة

وأصبحت الظروف في أنفولا بالمذة الصعوبة إلى الحد الذي حمل الجمعيات الافريقية على انتهاج سياسة التهاون مع الحكومة. وذهب الحزب الوطني الافريق إلى حد الدفاع عن البرتغال في عصبة الأمم إزاء ما وجه إليها من اتهامات باستخدام السخرة. وهكذا، فإنه حين قام نظام الحكم الديكتاتوري العسكري في لشبونة في عام ١٩٢٦، ثم أعقبه نظام حكم سالازار، كانت إرادة المقاومة لدى المثقفين قد تحطمت بالفعل. وبعد وتطهير» الرابطة الأنفولية من عناصرها والمتشددة، تم التصريح لها بالظهور

<sup>(</sup>۷۳) أ. دي أسيس جونيور ، ۱۹۱۷.

<sup>(</sup>٧٤) أورده د. ل. ويلر، في: ر. شيلكوت ١٩٧٧، ص ٨١.

<sup>(</sup>٧٥) أنظر في مناقشة الظروف التي أحاطت بهذا الانشقاق آ. أ. فريدلاند، ١٩٧٩، ص ١١٩ و١٢٠. (٧٦) ر. بيلسيه، ١٩٧٨ ص ٢٣٣.

مرة أخرى في ١٩٢٩ - ١٩٣٠ عتب اسم الرابطة الوطنية الافريقية . كما أن الانحاد الافريق ، الملدي رزح تحت وابل الضغوط في العشرينات، قد عاود الظهور تحت اسم جمعية أبناء أنغولا (أنانغولا). وقد اضطرت هاتان المنظمتان، بعد حرمانها من قوتها الحية وإصابتها بالعجز على الصعيد السياسي، إلى العمل على تحقيق أهداف اجتماعية بحتة.

وترامن أنهار هاتين للنظمتين مع أضمحالال نفوذ والحزبين، اللذين أعلنا في البرتغال انسابها إلى الحركة الافريقية المغربية المخربية الجامعة. وفي عام ١٩٣٦، اندمج هذان الحزبان تحت اسم الحركة الوطنية الافريقية (لاطوانية بمعنى الانساب إلى الأمة البرتغالية والتهبي الأمريها إلى الانهار بعد بعد في قبضة المتكور أولفيزا سالازار الصارمة. وإزاء ما تعرض له القادة المحليد للرابطة الوطنية الافريقية ولاتحاد أبناء أتغولا لأكثر من مطاردة البوليس ومن خطر بهدهم بأن يققدوا عملهم، أوقف هؤلاء القادة نشاطهم لأكثر من عطرين عامل (من ١٩٤٥) لل 1450 تقريا).

وكان لا بد أن يؤدي انحسار الدور ألسياسي للمدبحين إلى النيل من منزلتهم على الصعيد الاجتماعي أيضًا ، ولا سيا مع وصول عدد منزايد من المستوطنين ألبيض .

وحاول المستوطنون البيض ، في مناسبات كثيرة ، أن يثوروا على سيطرة لشبونة (ولا سيا في ١٩٣٤ ) برائ أن هذه المحاولات لم يكن (١٩٣٥ ) م على نظام الحكم الديكتاتوري (وبخاصة في عام ١٩٦٠) ، إلاَ أن هذه المحاولات لم يكن لها سوى أثر غير مباشر على السكان الافريقيين المقهورين (١٩٠٧) . فقد أصبح الافريقيون غرباء في وطنهم وكانت وظيفيتهم الوجيدة الواضحة في نظر الأوروبيين هي قدرتهم الإنتاجية . وفي ظل هذه الظروف ، كانت الإضرابات القليلة التي شاركوا فيها ، م الخو المؤلفية للواني (١٩٣٨) أو في السكك الحديدية (١٩٣٣) عرد ومضات سريعة لم تسفر عن شيء لأنه لم توكن هناك وحدة ثابتة بين العال السيف من الجندين في الجيش المهود في بعد المهود عن بعد المعادين كانت السلطات قد أرغمتهم الاستعاري كالم يكن بمقدورهم أن يتطلعوا إلى نحالف مع المدعين الذين كانت السلطات قد أرغمتهم على أن يلزموا الصحت .

# المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في موزمبيق

كان أسلوب المعارضة الشعبية في موزمييق ممائلاً لنظيره في أنغولا ، وإن اختلف بعض الشيء في مداه . وقوته. فقد كانت الثورات المسلحة أقل عددًا كها كان النراث الأدبي والعلاقات مع الحركة الافريقية الجامعة أقل تطورًا . وفي المقابل ، فإن عدد الأمثلة ، للدعمة بالأسانيد . للمعارضة الفلاحية والهالية في موزمييق يزيد كثيرًا عنه في أنغولا . وفضلاً عن ذلك ، كانت الكنائس المستقلة أكثر عددًا وأهمية سياسية .

ووجهت المعارضة الريفية تحديًا مستمرًا للنظام الاستجاري – الرأسايي. ولا شك في أن الفلاحين لم يشاركوا جميعًا ، بل لم تشارك أغلبيتهم ، في حركة المقاومة . فالفلاحيون الأفراد الذين كانت تفرق بينهم المسافة والأصول العرقية والديانة ونوعية الإنتاء الذي تكون له الأولوية ووطأة العمل وعديد من العوامل الأخرى ، كانوا عاجزين نسبيًا عن تنظيم معارضة واسعة النطاق جديرة بالتحليل التاريخي التفصيلي . وكانت تحركاتهم ، في معظم الأحيان ، منعزلة ومتفوقة ومتقطعة ، كما كانت أهدافهم عدودة وأهميتهم

<sup>(</sup>٧٧) يوجد تفسير مختلف يقدمه أ. سيك، ١٩٦٤ ص ٣١٤ و٣١٥.

التنظيمية غير واضحة بحيث يصعب قياسها ويسهل تجاهلها. ومع ذلك فإن الفلاحين الموزمبيةيين، وهم يواجهون العوائق الخطيرة التي كان يفرضها النظام الاستعاري الرأسالي، قد تمكنوا، بدرجات متفاوتة من التقليل من الآثار الملمرة للسيطرة البرتغالية. وتمثلت ساحة النضال الرئيسية بالنسبة لهم في النضال ضد سل عملهم وتمراته.

وسطاً حدث في السنوات الأولى للفترة الاستمارية ، عاد التهرب من الفرائب إلى الظهور وشاع على المناطق الرفية من موزمبيق. وتوصل الفلاحون إلى عدة استراتيجيات مختلفة لتفليل مدون والمع أو حالتهم الاجتاعية لتفليل سعياً إلى تخفيف أعيامهم أو حالتهم الاجتاعية سعياً إلى تخفيف أعيامهم الله الله الاجتاعية الفرائب مع الله أن المنافق إلى المنافق المنافق في تكير من اللهافي . وكان الألواجي في كنير من الأحواث ، يعقبون أوجانهم الشابات أو يزعبون أنهم زوجات لأخوبهم أو شقيقات لزوجاتهم المؤربة أو منافقة من المنافقة على مدى مرزميين ، حيث كانت ضريبة الكوخ هي الفريبة المؤربة بالمنافقة على مدى الاحواث الألواجية ، حتى بعد تقرير الفرائب المستحقة عليم ، عاولين يعمل المنافقة عليم ، عاولين يعمل المنافقة منافقة عليم ، عاولين يعمل المنافقة منافقة عليم ، عاولين يعمل في المؤود الأحباط : أمكن . وحتى في وقت تأخر كمام ١٩٧٨ ، قال موظف برتفائي بعمل في المؤود الأحباط : أمكن . وحتى في وقت تأخر كمام ١٩٧٨ ، قال موظف برتفائي بعمل في المؤود المؤسط من المستحدة عليم ، وحتى في المؤود الأحباط :

وإن رؤساء القرى والفلاحين المتمين إلى مامبوس والكوسارارا والشوار والكابنغا، يشتركون في حملة مقاومة سلية تفوق أي تصور . فعندما يتم استدعاؤهم لدفع المستحق عليهم من الضرائب ، يأنون بلا نقود ويتفاوضون بشأن تأجيل السداد لفترة طويلة يتجاوزونها باستمرار . مما يستدعي اللجوء إلى الرؤساء لإحضار أعيان القرى الذين يأتي كل منهم ينسبة فشيلة فقط من الضرائب للقررة على قريته . وعلى هذا النحو ، تمر عدة شهور ، بل فترة طويلة جدًا في كثير من الأحيان ، قبل أن تصفى الإلتزامات «<sup>(٢٧)</sup>

وكان غيرهم من سكان الريف يختبؤون في الداخل. وتشير التقارير الرسمية إلى أنه كثيرًا ما كانت النساء تزعمن أن أزواجهن قد مانوا بينا هم في حقيقة الأمر قد «هربوا مؤقنًا على أن يعودوا إلى القربة بعد فترة وجيزة من رحيل جباة الضرائب وموظفي الإحصاء» (<sup>(٨٠)</sup>. وكان الفلاحون المقبمون في مناطق متاخمة للحضود الدولية يتحركون أمام الحدود وورامها ويتفادون بذلك دفع أبة ضربه.

واحج آلاف للوزمينيمين ، من أجبروا على زراعة القطن أو على العمل في مزارع المستوطنين والحقول ومشروعات الأشغال العامة التابعة للدولة ، على كمية العمل الذي كان يتوقع منهم تأديته للنظام الاستعاري الرأميائي . وقد تمثلت أشد أعلفه مثلوقاً في أنهم سحبوا الأبدي العامة بالكامل عن طويق الهروب إلى المستعمرات الجاورة . وكان المروب شاقاً وخطيرًا على السواء . ومع ذلك فإنه ، مجلوك عام 191 ، قدر عدد الهاربين إلى نياسالاند وحداها بأكثر من مائة الذم موزميني شالي (١٠٠٠ . بل إنه حتى في الجنوب ، حيث كانت الدولة تمارس قداراً أكبر من الرقابة ، اعترف الموظفوف الاستعاريون بأن ، مروب

<sup>(</sup>۷۸) ج. نون، ۱۹۲۸، ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٧٩) تحفوظات تيتيه، وثانق متفرقة ، مقاطعة ماوافيا المدنية، وتقرير إداري متحلق بسنة ١٩٢٨ء، الوثيقة رقم ٨، من مانويل أرفالدو ربيهيو إلى للسؤول الإداري مانويل آفيس، فيانا، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>۸۰) ج. نون، ۱۹۲۸، ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>۸۱) ل. فيل، ۱۹۷۲، ص ٤٠٢.

الافريقيين من مقاطعة سول دي ساف بسبب القطن ليس بأمر جديد ... وقيل إن عددًا كبيرًا من السكان الوطنيين هجروا أراضيهم بعد أن أشعلوا النار في أكواخهم، (<sup>۸۱۱</sup>).

وكره هاريون آخرون أن يقطعوا كل صلاتهم بعائلاتهم وبأوطانهم التقليدية ففروا إلى المناطق الناتية حيث الكنافة السكانية ضفيلة. وقد أنشاوا ، في حالات نادة على الأقلى ، مجتمعات دائمة للاجئين فاست أولاً في المناطق الجلية الرعرة ثم في المستنفات الساحلية حيث كانت الطويوغرافيا الصعبة بمنابة حاجز طبيعي يقف في وجه النفافل البرتغائي . وتمكن العديد من هذه المجتمعات للاجئين من أن يحتفظ باستقلاله وأن يصيد في وجه الظروف الطبيعية القاسية والتدخل الاستماري المسلح على السواء (۵۲)

وكان سحب جزء من العمل خفية يمثل ، على الأرجع ، أكبر تعبير عن النحدي من جانب متنجي القطال المنافقة على المنافقة لل المنافقة لزراعة المستراتيجية أقل خطورة من الهروب كما أتاحت للفلاحين ، على الأقل ، إمكانات إضافية لزراعة بساتيهم . وتفد التقارير الرسمية ، على سبيل المثال بأنه نادرًا ما كان الفلاحون يزرعون أدني مساحة ولا يتون الأعشاب الشان ة بعدد للرات المطلوبة أو بحرقون حقولهم بعد موسم الحصاد (٤٨٠) . وشكا المزاوعون في موزمين الجنوبية ما المساحق ولا المنافقة الأوروبيون في موزمين الجنوبية من الشكوى من و خضوع عالهم الدين كانوا يتقاضون أجورًا زهيدة جدًا ، ورفضوا رأي واحد منهم حيث قال : وإذا تعاقدتم على دفع جنيه واحد في الشهر سيتوافر لكم رجال مناسيون و (٨٠) أسفة إزاء إحجام الرجال من أبدى المنوفي عن تأدية الأعمال الزراعية لأنها في نظرهم ومن أعال المرأة ، (٨٥)

ولا غُرابة في أن المقاومة الريفية نادرًا ما أخذت شكلاً جاعًا نتيجةً للموامل التي أدت إلى تقسيم الفلاحين والهال للهاجرين على السواء وإحباط أي شعور بالتضامن الطبقي. ومع ذلك ، فقد تجسد سخط الفلاحين، بين الحين والآخر، في معارضة أخذت شكلاً أكثر راديكالة. فني الفترة والزامهم سخط الفلاحين، الشين كانوا قد ضفاوا ذرعاً بالعمل الإجباري والفرائب المتزايدة والزامهم براعة القطن والاعتداءات الحنسة والتجنيد العسكري، إلى حركة تمرد قادما أبناء أمرة باري الملكة ووسطاء هزن الروحانيون. وكان هدفهم، الذي تمكنوا من تحقيقه بصفة مؤقتة ، هو تحرير أوطانهم والقضاء على النظام الفهرين الاستعاري (١٠٠٧). كما وقت ، خلال الأعرام العشرين الثالية، بمحموعة من الثورات الفلاحية المخدودة النطاق في إيرائي وموفيتكال وأنفوش، في موزمييق الشيالة، عجل مجدوثها الثورات الفلاحية الحدودة النطاق في إيرائي وموفيتكال وأنفوش، في موزمييق الشيالة، عجل مجدوثها وشرائب والعمل الإجباري (١٨٠٨)

وغالبًا ما كان الفلاحون وعمال الريف، حينا كان الخوف أو الضغط بجول دون المعارضة السافرة ، يعبرون عن عدائهم من خلال رموز ثقافية لا يفهمها للموظفون الاستماريون. فقد قام أبناء «الشوبي، ا المقيمين في موزميين الجنوبية، على سبيل المثال، بتأليف مجموعة كاملة من الأغاني التي تدين النظام الاستماري بوجه عام رجياة الضرائب البنيضين بوجه خاص:

<sup>(</sup>٨٢) ورد في أ. إيزاكمان وم. ستيفين وي. آدام وم. ج. هومين وأ. ماكامو وأ. بيليلاو؛ ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٨٣) المرجع السابق، ص ٥٩٧ إلى ٩٩٥.

<sup>(</sup>٨٤) المرجع السابق. (٨٥) أ. أ. روس، ١٩٢٥، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٨٦) مقاطعة إينيامبان، وتقرير حاكم المقاطعة،، ٩١٣ – ١٩١٥؛ لورنسو ماركيس، ١٩١٦، ص ٤١.

<sup>(</sup>۸۷) أ. إيزاكان، ١٩٧٦، ص ١٥٦ إلى ١٨٥.

<sup>(</sup>٨٨) ج. أ. ج. دي ميلو برانكينيو، ١٩٦٦، ص ٨١ إلى ٨٣، و ١٠٨ و١١٤ و١٩٣.

ما زال الحزن يخبع علينا، إنها القصة نفسها تتكرّر دائمًا فالإبنة الكبرى ينبغي أن تدفع الضرائب قال بتنائلي للرجل الأبيض أن يدعم وشأنه قال بتانائلي للرجل الأبيض أن يدعني أعيش أنها الكبار، عليكم أن تناقشوا أمورنا لأن المبل الذي عينه البيض ليس ابن أحد كان أبناء الشربي قد فقدوا حقهم في أرضهم دعوني أروي لكم القصة... (مم

وكانت الأغاني التي رددها العال للشتغلون في ضياع سينا لابتاج السكر أكثر سفورًا في عدائها وتنعت المشرفين الأوروبين، في معظم الأحوال، بأقذع الألفاظ الجنسية (١٠). وفي الشيال سخر فنانو الماكوا والماكوند من موظني الدولة – الافريقين والأوروبيين على السواء – في نقوش واقية في مستواها الفني، تشوه وجوههم وتجردهم من كل سمة إنسانية (١٠).

وقد بدأ عمال الحضر، على غرار القروبين، بعمليات فردية ومتفرقة أيضًا لكي يتفادوا النظام الاقتصادي الرأمالي الجديد أو يخففوا من وطأته قدر للستطاع. فكانوا بيربون قبل أن يصل مجدو العمال لي أهراهم ويفرون بأعداد كبيرة ويلجأون إلى التباطق في العمل أو إلى تخريب الآلات أو الملود المخام في بعض الأجيار عن من المنام في السمة المائمة لمعالمة العمل الإجباري، فقد بدأ عال الحضر، في المقد الثاني من القرن الشعرين في تغيير مناهجهم وتنظيم أنفسهم داخل النظام. الجديد معمياً لم تحسين ظروف تشخيلهم.

وأدت عوامل عديدة إلى إعاقة ما بلدله العهال للموزمبيقيون من جهود خلال هذه المرحلة الأولى. فقد كانت أعدادهم صغيرة جنّا الم تكن القطاعات الرأصالية للموزمبيقية المتخلفة تستحدم العهال للدائمين إلا في حالات قلبلة نسبياً. وفضلاً عن ذلك ، حظوت الدولة صراحة تشكيل نقابات افريقية كما ظلت المركة النقابية للبيض ، إلا في حالات استثاثية قلبلة تسترعي الانتباه ، على عدائها للسود. وأخذت في ممارسة أشكال التحامل العنصري والثقافي الذي كان جزءًا من الإيديولوجية الرسمية للدولة (201 . وهكذا يبدو وأضحًا أن العهال الافريقيين كانوا يكابدون وضعًا لا يحسدون عليه أبنًا نتيجة لفئة عددهم وعوائم، عن حركة الطبقة المهالية الأوسم نطاقاً وما واجهوه من تحالف معاد بين الدولة ورأس المال.

ومع ذلك ، حاولت مجموعة صغيرة بقيادة فرانسيسكو دو منجوس كاميوس والفريدر دي أوليفيرا جهاريس وأغوستينو خوسيه ماسياس ، في عام ١٩١١ ، تنظيم الحاد افريق يضم ، فلك العمال الافريقيين في لورنسو ماركيس . وكانت القشايا عسومة تمامًا بالنسبة لأعضاء هذه المجموعة ، فقد أدركوا ضوروة أن ينظم المهال السود أنفسهم إذا أرادوا أن يضمنوا البقاء . وحذوا بوجه خاص من التزعات العرقية للنفسدة على نفسها ومن خطورة ألا يتحد العال الذين يتقاضون أجورًا أكبر مع العال العادين. وفاخورا في مطبوعاتهم بأن: «الانحاد الافريق يخلو من أي تميزه . كما اتخذوا موقفًا بالغ الوضوح من كفاح الطبقة

<sup>(</sup>۸۹) ورد نی أ. موندلان، ۱۹۲۹، ص ۱۰۳

<sup>(</sup>٩٠) أنظر ل. فيل ول. وايت ، ١٩٨٠، ص ٣٣٩ إلى ٣٥٨. (٩١) توجد أفضل مجموعة من هذه النقوش في متحف نامبولا في مدينة نامبولا.

<sup>(</sup>٩٢) لدراسة حركة الطبقة العالية البيضاء بإفاضة أنظر ج. كابيلا (يصدر قريبًا).

العاملة وتضامنها. وعلى الرغم من فصاحتهم وقوة انتقاداتهم ، فقد أدت المعارضة القوية من جانب الدولة الرأسالية الاستمارية والحركة النقابية البيضاء ، كها أدى افتقار العال الافريقيين افتقارًا واضحًا إلىالوحدة . إلى تقويض دعائم الاتحاد النقابي الافريقي حتى قبل أن يبدأ نشاطة 177.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة التي حدثت في البداية ، كان هناك عدد من المحاولات المتقرقة لتنظيم العال الافريقيين في لورنسو ماركيس. فهناك تقارير تشير إلى وقوع إضرابات وحركات إيقاف للعمل قالم بها مستخدمو جمعية التجار في عام ١٩١٣، وعهال الترام في عام ١٩١٧، والفنيون العاملون في السكك الحديدة في عام ١٩١١، وموظفر إحدى المؤسسات الهندسية في عام ١٩١٧ <sup>(١٩)</sup>

ومثل حدث في مناطق كثيرة أخرى من افريقيا ، كان عهال المواني أكثر قطاعات القوة العاملة الشرائية ، كا كانوا نسبيًا افضلها تنظيمًا . وقد تحولت لورنسو ماركيس ، خلال المقدين الأول والثاني من الشرف الشرب ألى مركز رئيسيي للتجارة الدلولة ، يربط النراشيجية والاقتصادية وما بذلك الدولة من جهود العلمي الأرسع نطاق . وعلى الرغم من أهمية الميناء المستراتيجية والاقتصادية وما بدايم المعرف من جهود المضادي أي اضطراب في حركة الميناء ، فقد شهدت الفترة في بين عام ١٩١٨ وعام ١٩١١ مبدا لشعد في المنطق المنطقة ا

وكانت الإضرابات في الميناء تجري على تمط واحد في خطوطها العريضة. فكان الهال الساخطون، المناطقة في حقات قاعدية غير وسمية، يرفضون العمل ما لم يتم تعليل أجورهم، ويتجمعون أمام المنظرة في حقات قاعدية على الاستجاري يرسل قوات المنطقة المناطقة على الاستجاري يرسل قوات لفض المناظمة والقيض على قادتها. وفي الوقت نفسه استخدم عال السخرة كمحطمين للإضراب حي المنسر حركة العمل بالميناء. وسرعان ما أحمدت الإضرابات، وكما حدث في إضراب عام ١٩٩٨ تراجع المحاب الأعال، حتى في الأماكن التي كانوا قد وافقوا فيها على زيادة الأجور، عها انفقوا علمه. إلا أنه على الرغم من هذه النكسات ومن وصول حكومة قاشية إلى السلطة استمرت الإضرابات بعد عام ١٩٣٦. وإن كانت قد أصبحت أقار تواترا ١٩٧٧.

وربما كانت أعنف مواجهة شهدتها الموانئ هي الإضراب الذي وقع في ميناء كينهتا عام ١٩٣٣. فقد قرر مسؤولو الميناء وشركات الشحن والتقريغ ، وكانوا يعانون حينداك من آثار الكساد العالمي ، خفض الأجور الهزيلة التي كان يتلقاها عال الأرصفة بنسب نتراوح بين ١٠ و ٣٠ في المائة . وكان هذا الخفض يعادل خمسة أشال الزيادة التي حصل عليها العال في إضراب عام ١٩٣١. وحين أعلن بدء الإضراب ، توقف العال عن العمل ووفضوا العودة إليه بعد الغداء تما أصاب الميناء بالشال . وأقسم قادة الإضراب ألاً

<sup>(</sup>۹۳) صحیفهٔ Os Simples ، ۲۶ یونیو/حزیران ۱۹۱۱.

<sup>(</sup>٩٤) ج. بنفن، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>٩٥) وهناك سلع أخرى غير أساسية ارتفع سعرها بمعدل أكبر.

<sup>(</sup>٩٦) أنظر على سيل للثال ج. بغن (يصدر قريبًا). وتقوم السيدة ج. يغن في الوقت الحالي باستكال رسالتها المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه وللخصصة لدرامة تكوين الطبقة العاملة في لورنسو ماركيس والتي ستضيف بعدًا بالغ القيمة لمعرفتنا بالتاريخ العالي في موزميق.

يعودوا إلى العمل حتى يتم العدول عن خفض الأجور. وأمام الشلل الذي أهداب الميناء ، وافق أصحاب الأجال على المطالب ، وعاد عهال الميناء إلى العمل ليجدوا مناقد الميناء وقد صدت دونهم ورجال الشرطة عاصونهم ويجرينهم على تغريغ كل السفن ، وأعلن بعد ذلك أن الهال لن يستردوا ما اقتطع من أجورهم ، وقد أشارت إحدى صحف لورنسر ماركيس إلى ما استولى على عال الميناء من غضب وإحباط وكان حدث في أجزاء أخرى من جنوبي الخاوية (٣٠٠) وكان حدث في أجزاء أخرى من جنوبي الغوية الوسطها ، قدمت الكتائس المستقلة إطارًا مؤسسيًا آخر للهال والفلاحين للعبير عدائهم للنظام الاجتهاعي الجديد ولتفاق الكتائس القائمة . وقد ذكر تقرير حماسية المبشرين الأمام المتحق الكتائس الأقصابية عدالكتائس الأقصابية المتحري مري أن شعبية الكتائس الأقصابية ترجع وإلى التفرقة المنصرية داخل المجتمع الأوسع وعدم التي موزين الأوروبين ٢٠ كنيسة و بعد الكتائس الأقصابية من عام 1410 بلغ عدد الكتائس الأقصابية التي عرف أنها تمام المالة بله أكثر من معشرة الألف المنائب المنائبة الكتيسة وميساؤ كريستا أثيوبياء المكائل الأقيمة المنافس المنافسة المناسبة المنائبة المنائبة وميساؤ كريستا أثيوبياء المنافسة المناسبة المناسبة المنافسة المنافق المنافسة وميساؤ كريستا أثيوبياء المنافسة الكتافسة المنافسة المنا

وكات كل الكنائس المستقلة تعود في نشاطها ، في حقيقة الأمر ، إلى الحركتين الصهيونية والأثيوبية في جزيب افريقيا وروديسيا المجاورتين. فقد وجد الىمال الموزميةيون المهاجرون اللمين كانوا يعملون أصلا في جزيب افريقيا وروديسيا المجاورة به من سخط واغتراب ، وكانوا عند عودتهم الى وطنهم ينظمون فروعًا لها أو يشكّلون طوائف دينية مستقلة على غرار الطوائف في جزيب افريقيا وروديسيا. ونشاموبل بلغز ، اللهي كان القوة الدافعة وراء الكنيسة الميثورية الأسقية الافريقية القوية ، سبق له أن ارتبط طويلاً إراصالية فسليان في جذيب افريقيا ، كما أنشأ سياستياو بيداد دي سوسا كنيسة وسيساك كريستا أثبوينا على غرار الكنيسة الأثبوبية التي كان ينتمي لها في ديران ("أ. وي أجيان أخبرى ، كان كريستا مبين معين بكتي لا جداب الموزميقين للانشهام إلى كنيسته . ونظرًا لأن معظم العهال المهاجرين كان ينتمون إلى الشطر الجذبي للمستعمرة ، كانت الكنائس تتمتع بأكبر تأبيد لها في لورنسو مازكين وينائل النبطر الجذبي للمستعمرة ، كانت الكنائس تتمتع بأكبر تأبيد لها في لورنسو مازكي واينامين وسوفالاً.

موريس ويدا ويجه به موزميق أهمية خاصة من وجهة نظر الحركات الاجتاعية ، إذ كانت في ولكتانش الأقويية في موزميق أهمية خاصة من وجهة نظر الحركات الاجتاعية ، إذ كانت في أحيان كثيرة تقوم بدور مؤسسات مستقلة نسبيًا يستطيع الموزميقيون فيها أن يتشخيرا ، كانت تمثل ه مجالاً حرًاه لهم ميزانياتهم ومستودم وعلمهم بل ومنظاتهم شبه العسكرية . وباختصار ، كانت تمقدر من الحكم اللداني والكرام نظام استبدادي معلق ، يستطيع العال والفلاحون المقهورون أن يتمتعوا فيه بقدر من الحكم اللداني تقوم والكرامة الموقية والثقافية . أما الكنائس الأثيريية ، فكانت تستمد الكثير من جاذبيتها من رقيتها التي تقوم على اقتراب القصاص الإلهي وتدمير النظام الاستعاري الغاشم .

سى سوب سلمان العمل الصريح للمناوئ للاستعار ، كان موقف الكنائس للستقلة في موزمبيق يتفاوت تفاوتًا وفيها يتعلق بالعمل الصريح للمناوئ للاستعار ، كان موقف الكنائس للستقلة في موزمبيق يتفاوت تفاوتًا واسعًا ويتراوح بين الراديكالية والسلبية . وتذكر التقارير الحكومية السرية أن الكنيسة الميثودية الأسقفية كانت

<sup>(</sup>٩٧) ورد في ج. بنفن (يصدر ِقريبًا)، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٩٨) ج. أ. ج. دي ميلو برانكينيو، ١٩٦٦، ص ٧٧. (٩٩) للرجع السابق، ص ٧٣ إلى ٨٠.

<sup>(</sup>١٠٠) للرجع السابق، أ. موريراً، ١٩٣٦، ص ٢٨ و٢٩؛ هـ. إي. ف. دي فريتاس، ١٩٥٦–١٩٥٧.

تعذي المشاعر المعادية للبيض وتهاجم النظام الاستماري الغائسم هجومًا سافرًا خلال الطقوس الدينية وفي اجتماعات سرية. ومن المعروف فضلاً عن ذلك أن مسؤوليا الكنسيين كانت لهم علاقات مع المؤتمر الوطني الافريق (۱۰۰۱). وقد كشفت تحقيقات حكومية أخرى عن وجود أدلة على قيام الكنسية الميلودية الرائسةفية بالمعروة إلى اتقرى من المسلطات الاستمارية والرؤساء الموالين لها في مناسبات عديدة . واتهمت المطاقفة بالمعروة بالمعروفي عام ۱۹۵۷ . ومع ذلك ، فإنه يبدو أن مثل هذاه الأنشطة التمروية كانت استثناء من القاعدة العامة. فلم يكن لمعظم الكتالس المستقلة برنامج بعادي الاستمار عداكا صريحًا ، بل اختارت أن تضمر معارضتها على النقد الشفاهي ، وعلى الترويج لفكرة اقتراب الشصاص الإلهي في أحيان أخرى (۱۰۰).

وهناك أيضًا شواهد مثيرة للاهنام وإن كانت غير واضحة عن الحركات الإصلاحية الإسلامية في شمالي موزمين حيث عالم المستماري. في المشرين المترب المشرين المترب المشرين المترب المشرين المترب المترب المترب المترب المترب المترب المسلمون على مسارئ السخرة والأجور الهزيلة والاستحواذ على الأرض في منطقة كويلاماني. كما اشترك عدد من الرؤساء للسلمين وأتباعهم في الحبات التي حدثت في أوائل ثلاثينات القرن المشرين ولكن سبب هذه التمردات لا يزال غير معروف على وجه اليقين حتى الآن الانات المن

وعلى الرغم من أن معارضة المتقنين الحضريين لم تكن عميقة الجذور في موزمبيق كما كانت في المؤمرة المنفير – وإن شابها أنعولا ، فقد أصبحت مع ذلك بحالاً هاماً للدعوة الإصلاحية ، وقد جامت أول دعوة للتغيير – وإن شابها شيء من التزدد – في عام ١٩٠٨ مع صدور صحيفة وأو أفريكانو و في ولانالات الكبيرة ، للمؤونة الحكومة الملاقة للمنالات الكبيرة ، للمؤونة للمنالات الكبيرة ، للمؤونة للمنالات التبير عن الافريقين المالهورين مسؤولية تدخل في اختصاصها وذلك على الرغم من الوضع المنبر نسبياً غذه العائلات ووعيها بأهميتها . وواقع الأمر أن صحيفة وأو أفريكانو ، وقد واصلت صحيفة أو برادو أفريكانو (الصوت المنفرية العمل من أجل المدفون عن المالات الافريقين العمل من أجل الملفة والمنالات ووعيها العمل من أجل الملف نفسه إذ نصبت نفسها مدافع عن الفلاحين والعال الافريقين في برادو أفريكانو (الصوت مناسبة انقضاء سع سنوات على صدورها أعلنت أو برادو أفريكانو (العموت على سمودرها أعلنت أو برادو أفريكانو (أفضل مدافع عنهم ، بل سلاحهم الوحيد ضد ما يجين بهم من جوره (١٠٠٠).

وكانت كانتا الصحيفتين تسلطان الأضراء فيا توردانه من أنباء (تعليقات) على أربعة مساوئ منكرة ، كانت ترمز في نظر الهررين إلى جوهر القهر الاستجاري ذاته : السخرة ، وسوء ظروف عمل العالم الافريقيين الأحرار ، والمناملة التفضيلية القي تمنع للمهاجرين البيض ، ونقص فرص التعلم . وعلى المناد هذه الفترة كانت الافتتاحيات تندّد بقوة بالمساوئ التي ينقطري عليا نظام السخرة ، مؤيدة بأسانيد غناره بعناية . فكانت تحتبح على ما يستخدمه الرؤساء الأفريقيون من أساليب بربرية في تجنيد عهال السخرة ، وعلى الأجور المؤيلة التي يتقلما هؤلاء المهال وظروف عملهم السبة ، وعلى تعمل المشعف المشرف الأورون برجة خاص ، ما شاع حينذاك من «تجنيد الأورون العارم برجة خاص ، ما شاع حينذاك من «تجنيد

<sup>(</sup>١٠١) هـ. أي. ف. دي فريتاس ، ١٩٥٦ – ١٩٥٧ الجلد الثاني، ص ٣٢ إلى ٣٥. (١٠٢) للرجع السابق، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۱۰۳) ج. آ. ج. دي ميلو برانكينيو، ١٩٦٦، ص ٥٦ و٨١ و١٠٨.

<sup>(</sup>۱۰٤) YE O Brado Africano (۱۰۶ دیسمبر/کانون الأول ۱۹۲۲.

للنساء الافريقيات لإصلاح الطرق وتعبيدها ، دون أن يجصلن حتى على طعام أو أجر يا و إجبارهن خلال موسم الأمطار على المبيت ، كالإماء ، في أكواخ من الطين على قارعة الطريقي((١٠٥).

كما ويُحهت الصحف وابلاً من الهجوم على ظروف عمل العال الافريقين الأحرار، واستنكرت إجار المناحن والعال التراعيين، الأحرار اسماً على العمل في مزاوع الأوروبيين «من مشرق الشمس إلى العلم المناحن المناطقة على العمل في مزاوع الأوروبيين العاملين في مناجم جنوب افريقيا ومن حقهم في اختيار أصحاب العمل اللنبن يعملون للدسم». وقالت وأنهم يتوتون في المناجم كاللنباء به كها استنكرت القبض على العال الافريقيين وتعرضهم للضرب حين تقصمهم أوراق إثبات المفرية، واستخدام الدولة لعال السمارة المنافقة على الإضرابات وخفض أجور العال الأحرابات وخفض أجور العال الأحرابات وخفض أجور العال الأحراب أن كاكت المنافقة عبر الراجمية للتفرقة بسبب الماون، التي كانت الأعراب عن من المقالات الافتتاحية.

وكان الهُجوع على توانين الحاجر اللوفي يمثل جانبًا من عداد أشعل تجاه سياسات الدولة التي كانت تحابي المهاجرين البيض وتتجاهل احتياجات السكان الأصليين. وقد تساءلت صحيفة أو أفريكانو في تعليق لاذخ لها ، عن منطق النظام الاستهاري في تحمل الأعباء الباهظة و لحالة البيض، اللذين لا يقدمون شيئًا للمستعمرة: وإن البرتغالي العادي، الذي يُعرف بين السكان الافريقيين باسم مومادهي روتعني المهاجر البرتغالي العادي، يمثل المرتخال والمدي تعلق المبتعالية على الإقامة لفترة قصيرة في بلاد السود لكي يدخر قدرًا كافيًا من المال ويخفظ به كله ليمود الإقامة فق البرتغال ويتمتع بما استطاع جمعه من ثروة، ، ينضحوات لا يعلمها إلاً الله، على مدى ستين أو ثلاث أو أربع سنوات».

وأثراهم يدركون هناك (في البرتغال) مدى الحرمان الذي احتملة أولئك الناس لكي يجمعوا مبلغ الثلاثمانة أو الأربعائة ألف ريس؟ إنها ملحمة من الألم والشقاء، وجنون حقيقي بلتي بعضهم بنفسه فيه لكي يلافرا أكياس نقودهم بهذه القطع المعدنية الزرية. إنه جنون اللهمب!»

وإنهم يعيشون في حظائر للخنازير ، بلا إضاءة ، وبلا تهوية ... أربعة أو خمسة أفراد مناً ، لتقليل التفقات. وفي العادة بأكل ثلاثة أفراد من الوجبة نفسها لأنها تكون عندئذ أرخص.. فيجمعهم عشاء حقير من الحساء أو اليخني.. وهو ، إذا شتنا للزيد من الدقة ، بضع جرعات من الماء العكر تعوم فوقها بضع حبات من الفول تبحث دونما طائل عن أنيس لوحدهل.. ا (١٠٠٥).

وعلى الرغم من أن لهجة المقالات الافتتاحية كانت في كلتا الصحيفتين حدرة وإصلاحية النزعة ، تهيب بروح الإنصاف لدى الحكومة الاستمارية وبنواياها الحسنة ، فقد أدى الشعور المتزايد بالإحباط إلى الفيم بمزيد من الانتظام في الفترة التالية مباشرة لنظام حكم سالازار (١٩٢٨ - ١٩٦٨) بما فرضه من حكم استبدادي أطاح بأي وهم في الإصلاح وولد شعورًا باليأس حيى بين أكثر الأعضاء امتيازًا في مجتمع الافريقين والمؤلمين . وهناك افتتاحية مدوية في صحيفة برادو أفريكانو بعنوان «كفي » تعبر أجمر أجلى تعبير عن هذا الغضب العام :

<sup>(</sup>١٠٥) المرجع السابق، ٢٨ فبراير/شباط ١٩٢٥.

<sup>(</sup>١٠٦) المرجح السابق، O Brado Africano ، ١٩ ديسمبر/كانون الأول ١٩٢٤، و٣٠ يوليو/تموز ١٩٣٧؛ ج. بغن، ١٩٨٧، ص ١٠.

<sup>(</sup>۱۰۷) أوردته ج. بنفن، ۱۹۷۹، ص ۱۰.

دلقد ستمنا حتى لم يعد بجال لمزيد. سئمنا تأبيدكم، ومعالماة التتاتج الوخيمة لحاقاتكم وبطالبكم. سئمنا إساءتكم للفرطة في استخدام سلطاتكم، لم يعد ني مقدورنا احتال التتائج الوخيمة لقراراتكم السياسية والإدارية. لم يعد نريد أن نقدم للزيد والمزيد من التضحيات العقيمة... كلمي... (١٩٠١).

ولكن على الرغم من كل الانتقادات التي وجهيها «العائلات الكبيرة» لمثالب الاستهار، وحرصها على القيام بدور الوصي على الافريقيين المقهورين، فإنها كانت تعيش في وسط اجهاعي وثقافي يختلف كناً عن الوسط الذي يعيش فيه اليهال والفلاحون الذين كانوا يعودون إلى مدنهم ومتابرهم وقراهم بعد يوم من العمل الشاق. يُضاف الى ذلك أن مصالحهم الطبقية، كأعضاء في اليورجوازية المناشئة في يشمن نظالم اختلفة اختلاقًا بالغاً. وكانت هذه المصالح تضمهم في كثير من الأحيان على طوف نقض نظارتهم الأمل تمكن الامتيازات، وقول دون توجيه نقد أكثر جذرية للرأسالية الاستعارية. وقد أدت الصراعات الحادة بين شريحتي للولدين والافارقة في نخبة مكان المستعمرة إلى الذيد من الاضمحلال في نفوذ الأغاد الافرية وساعلت على التعجيل بنهايته (١٤٠١).

ومع أوائل الثلاثينات كانت هذه المداوات قد تفاقت تفاقماً مطردًا مما أعطى لنظام الحكم الاستجاري الفرصة ليقفي على البقية الباقية من الوحدة. واستغل موظفو الدولة سخط الأعضاء الاستجاري الفرمية لليزيد منهم بالانشقاق وتنظيم ممهد مناصرة الزنوج المتالكة المتالكة المحالمة في عام ۱۹۲۲. وزيادة في الإغراء، فلتمت لهم الإدارة الاستجارية مقار للكاتب والأثاث والكتب وأمدتهم بتمويل سخي، على حين عرض باولو جيل دي سانوس، وهو أحد كبار رجال الأعمال البرنافية المنافعة المجاهدة العمل كمجندين للهال. وبعد ذلك بأربع سنوات فرض نظام حكم سالازار قواتين بالفة الصرامة للرقابة اضطرت صحيفة أو برادو أفريكانو إلى لزوم الصحية من الناحية الفعلة المعامة للرقابة اضطرت صحيفة أو برادو أفريكانو إلى الرصة الصحية من الناحية الفعلة.

وخلال هذه الفترة اشترك عدد صغير من المتففين الموزمبيقين الذين كانوا يقيمون في لشيونة في تكوين منظات ترتبط بحركة الجامعة الافويقية الأوسع نطاقًا. وكان أهم هذه المنظات الرابطة الافويقية والحزب الوطني الافريقي. وكان للرابطة الافويقية علاقات وثيقة بالمؤتمر الافريقي الجامع الذي كان يتزعمه وليم ديبوا، على حين كان الحزب الوطني الافريقي يبدي تعاطفًا أكبر مع أفكار ماركوس غارفي. إلا أن المنظمتين كانتا نفتقران إلى أي تأييد يذكر في المستعمرة وكانت أعالها رمزية إلى حد بعيد (١٠١٠).

<sup>(</sup>۱۰۸) ۲۷ ، O Brado Africano ، ۲۷ فبراير/شباط ۱۹۳۱، النهجمة الانجليزية منقولة عن ج. دوفي، ۱۹۵۹، ص.۳۰۵.

<sup>(</sup>١١٠) أ. أ. فريدلاند، ١٩٧٩، ص ١١٩ إلى ١٢١.

#### خاتمة

وخلاصة القول أن الافريقيين في بلدان جنوبي افريقيا ووسطها تصدت للاستجار وأسهمت إسهامًا جوهريًا في الإعداد لحركة التحرير التي شهدتها الفارة الافريقية بعد عام ١٩٣٥. وكانت أكثر أشكال معارضة الاستجار تقدمًا خلال تلك الفترة في أتحاد جنوب افريقيا حيث أدت النشية الصناعية، وعملية التحول الحضري التي صاحبتها ، إلى إشراك الافريقيين في الاقتصاد الرأسالي قبل سائر البلدان الافريقية. وكان الوطنيون في اتحاد جنوب افريقيا والنظات السياسية التي أقيمت فيه ، نحاذج اقتدى بها الكثير من بلدان جنوبي ويسط وشرقي افريقيا .

# الفصل الثامن والعشرون

# أثيوبيا وليبيريا ، ١٩١٤ – ١٩٣٥ : دولتان أفريقيتان مستقلتان في عهد الاستع<sub>ا</sub>ر

بقلم: م. ب. أكبان استنادًا إلى إسهامات من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست

وإن حكومة صاحب الجلالة سوف تنضم إلى حكومة الولايات المتحدة في الاحتجاج بأنور العبارات لذى الحكومة الليبرية بغية حمل هذه الحكومة على التقدم إلى مجلس عصبة الأمم في اجبًا. "اقادم بطلب لتعيين لجنة حاكمة [لليبرياع]... كما ستارس حكومة صاحب الجلالة ضغطًا قويًا على مة ليبريا لإفناعها بالتقدّم بطلب للحصول على قرض تحت إشراف عصبة الأمم ا" (وزارة الد البريطانية إلى السفير البريطاني في واشنطن، يناير/كانون الثاني عام 19۳1).

ولا أريد اتفاقيات ما لم تعطني هذه الاتفاقيات كل شيء، بما في ذلك رأس الامبرا: [هيلاسلاسي]... وحتى لو أعطيت كل شيء فإنني أفضل الانتقام لـ«عدرة». وأنا مستمد لذلك «<sup>(1</sup> (الزعم الفائستي الإيطالي بنيتو موموليني، أغسطس/آب عام ١٩٣٥).

وعلى السطح، تبدو المسائل المتنازع عليها بين أثيريها وإيطالياً وكأنها لا تعني ليبيرها إلا من الوجه الأكاديمة فقط. ولكن مزيداً من العمدي في مجث ما تنظوي عليه الحقائق الهيملة بالنزاع من تتلجع. سيقم حتى أقبل الناسر تفكيراً بأن الفرضع على أكبر قدر من الأهمية لبلد في مثل وضع لميبيرها. فإذا كانت مصبة الأم متحجز عن تأكيد نفوذها الأدبي في الحافظة على قواعد السلوك واللياقة والأمن الدولي، فإن الدول الأصغر في العالم متصبح، كما كانت دائماً في واقع الأمر، ضحية للمخامرات الامبريائية "كالارابس الليبيري إدوين ج. باركلي، ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٣٥).

إن الاقتباسات السابقة تصور القوة التي حملت بها الامبريالية الأوروبية على ليبيريا وأثيوبيا خلال الكثير من أعوام فترة ما بين الحربين، والرابطة التي ظلت تربط بين الليبيريين والأثيربيين كافريقيين

<sup>(</sup>۱) ر. أ. أندرسون، ۱۹۵۲، ص ۱۱۰ و۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) أ. م. روبيرتسون، ١٩٧٧، ص ١٦٠ إلى ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) أ. ج. باركلي، ١٩٣٥ (ب)، ص ١٥.

وكضحايا للعدوان الأوروبي . ويناقش الفصل الحالي ، على أساس من الدراسة المقارنة ، هذا العدوان ومواقف ليبيريا وأثيوبيا تجاهه ، والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية الأخرى التي حدثت في كلا البلدين في الفترة ما بين ١٩٦٥ و ١٩٣٥ .

## ليبيريا وأثيوبيا : التطورات الاجتماعية – الثقافية من ١٩١٥ إلى ١٩٣٥

واجهت لبيبريا وأثيوبيا خلال هذه الفترة مشكلات خطيرة نتصل بوحدتهما الوطنية وبيقائهها، وهي مشكلات نشأت جزئيًّا عن توسمهما الكبير خلال القرن السابق وازدياد التباين داخل شعبيهما وثقافيهها. فما هي التغيرات الثقافية والاجتماعية التي حدثت في كلا البلدين خلال هذه الفترة؟

استمر الليبيريون – الأمريكيون يشكلون المجموعة المسطرة، سياسيًّ واقتصاديًا، ضمن سكان اليبيريا. وكان عددهم قد أنحذ في القصان منذ أواخر القرن الناسع عشر نتيجة لارتفاع معدل الوفيات عن معدل المواليد، والتوقف الفعلي لهجرة السود من أمريكا. وقد أدى هذا الوضع على ما يُقال إلى زيادة الزيجات المختلطة والاتصال، وكان ذلك في أغلب الأحيان بين رجال ليبيريين – أمريكين ونساء من السكان الافريقين الأصلين (وكانت كثيرات منهن يتعلمن في المدارس الليبيرية، كما أدى الى زيادة مناظرة في عدد الليبيريين الذين يتحدون من أصول عنلطة ليبيرية – أمريكية أفريقة أصلية . في كل الأحوال أصبح أولئك الليبيريين الذين يتحدون من أصول عنلطة ليبيرية المريكة أفرية المبينة الاجتماعية للربيرية مريكية ألم المبيرية المريكية ألى البيئة الاجتماعية الليبيرية – الأمريكية الى البيئة الاجتماعية الليبيرية – الأمريكية ال

ومن المحتمل أيضًا أن يكون الانخفاض في عدد السكان الليبرين – الأمريكيين قد زاد من ممارستهم للزواج الداخلي in-group marriage ولنظام العائلة للوسعة الذي تطور بينهم منذ أواخر القرن الناوم هذا التحو ، سنجد أن العائلات الوطيدة المكانة ، عثل عائلات شيرمان وياركلي وكطان وكوبر ودينيس وغراجس وووريس ، واظلات غرين وغريضهي وموسى ووذرسيون ، وودريل ، وعائلات غرين وغريضهي وموسى ووذرسيون ، قد استمرت طيلة هذه الفترة في شغل معظم القيادات السياسية والاقتصادية الليبيرية <sup>(6)</sup> . والواقع أنه مع حلول العشرينات من القرن المضرين ، أصبح من للمتنات أن تقوم هذه العائلات ، من خلال نوع من الاتفاق المتبادل ، بتوزيع مقاعد المحلس التشريعي والناصب الوزارية وسائر الناصب العامة والوظائف الحكوبية الكبيرة قبل إجراء الانتخابات الرسمية للمجلس التشريعي بعدة شهور (<sup>8)</sup> .

أما فها يتعلق باللبيريين من السكانُ الأصليين ، فقد أدى التوسع التدريجي في المدارس وفي عمل بعثات التبشير المسيحية في أنحاء ليبريا إلى زيادة عدد الملمين بالقراءة والكتابة بينهم وزيادة تحديثهم وتمثلهم لبعض جوانب الثقافة الليبيرية – الأمريكية . وكان الليبيريين الأمريكيون ينظرون إلى الليبيريين

<sup>(</sup>٤) سي. ل. سيمبسون، ١٩٦١، ص ٨٤ و ٨٨؛ هـ. أ. جونز، ١٩٦٢، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) المُخفوظات الوطنيّة للولايات المتحدّة الأمريكيّة ؛ سجلات وزارة الخارجيّة بالتعلقة بالشؤون الداخليّة للمبرط؛ ١٩٠٩ – ١٩٢٩، ٨٨/٤، مذكرة وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكيّة، ١٢ يونيو/خريران ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) محفوظات الولايات للتحدة الأمريكية ، وثانق وزارة الخارجية الأمريكية التملقة بالشؤون الداخلية الليبيرية ، ١٩٠٩ – ١٩٢٩ ، ٤، من كلارك إلى وزير خارجية الولايات للتحدة الأمريكية ، موترونيا.

الأصلين الذي جرى استيعابهم على هذا النحو كده متحضرين ه (أو أشياه متحضرين) ، وقد منحوا عددًا ضئيلاً منهم حقوقاً مدنية وسياسية على قدم المساواة معهم. ووصل عدد من هؤلاء اللمين جرى استيمابهم على هذا النحو إلى مناصب عامة وسياسية مرموقة ، وبن هؤلاء أحد أبناء شعب الماسا وهو الدكتور بنيامين م . باين الذي درس الطب في الولايات المتحدة ونول وزارة التعلم العام معظم مسوات العقدين التاني والنائث من القرن العشرين ، وأحد أبناء شعب الغربيو ، وهو هزي تو وؤلي الذي كان نائباً فريس ليبريا في أوائل العشرينات ، وأحد أبناء المكرو وهو ديدوو توي الذي كان عضوًا بمجلس الشيوخ أرتفظ الشكل ٨- ٢٧١ ، وأحد أبناء المحب الفاي وهو مومولو ماساكري الذي تولى في فترات الشيوخ أرتفظ المساكري الذي تولى في فترات منصبي القائم بأعال وزير الداخلية وقصل ليبيريا في ألمانيا (٧) .

ومع أذلك فحتى هؤلاء الآفريقيون المتعلمون الذين كانت لهم هذه الحظوة – ناهيك عن سواد السكان الليبيريين الأصلين المحرومين من حق الانتزاع والمفهورين لل حد بعيد – كانوا ساخطين بدرجة أو بانحرى على والحكم الأمريكي – الليبيري، ووه الإسم الذي أطاقوه بحق على الحكومة الليبيرية. وإذا كان المتعلمون من السكان الأصلين قد سعوا بوجه عام إلى إصلاح نظام ليبيريا الاجتاعي والاقتصادي بغية تحسين وضع السكان الليبيريين الأصلين، فقد كان من الناهر أن يسمى بعض قادتهم سعيا فعلاً إلى الإطاحة بالليبيرين – الاميكيين وقولي الحكم بدلاً منهم، كما حدث خلال أزمة العمل الإجباري في ليبيريا في عام ١٩٣٠.

على أن انخاذ ثقافة جديدة لم يمض في اتجاه واحد. فقد أخد الليبيرين – الأمريكين أنفسهم يستميرون على مر السنين الكثير من جوانب ثقافة السكان الليبيريين الأصليين عا كانوا ينفرون منه فيا قبل أو يهزؤون به كخرافات أو وثنية، ومن ذلك الإيمان بغمافة المحرو والعراقة، وتلقن أمرار «المبروبة وعادة من المشاقة بحيث لم وعادة حبس الأشخاص للوفاء بدين أو التزام آخر (١) إلا أن هذه الأفرقة كانت من الفساقة بحيث لم تطمس الفروق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الرئيسية بين الليبيريين الأمريكين كمجموعة والليبيريين الأصلين حتى نهاية عام ١٩٣٥ وهو نهاية الفترة التي تعالجها هذه الدراسة.

ومثل حدث في ليبيرياً ، كان تفاقم النباين العرقي بين سكان أثيوبيا إحدى النتائج الرئيسية التي أفضى إليها نوسع أثيوبيا الكبير في عهد مينيليك . ومع حلول عام ١٩١٤ كان من أبرز الشعوب التي ضمت لأثيوبيا الأورومو ، الذين كان تعدادهم يمائل تعداد الأمهربين – النينريين وكانوا مبعثرين على مساحة تقرب من نصف مساحة أثيوبيا ، والغوارج والسيداما والبيني شانغول (١٠٠).

وقد احتفظ الأمهريون – التيغريون ، خلّال الفترة التي نعرض لها ، بسيطرتهم الاقتصادية والسياسية والمسكرية على بقية أثيوييا ، وهو وضع يمكن مقارئته بالأوليغارشية الأمريكية – الليبيرية في ليبيريا . ولكن الأمهريين – التيغريين ، على خلاف الليبيريين – الأمريكيين ، كانوا يقدرون بما يتراوح بين ٣٣ و ٤٠ في

 <sup>(</sup>۷) ر. ل. بویل، ۱۹٤۷، ص ۵۹۰.
 (۸) أنظر أدناه.

<sup>(</sup>هُ) المُفَوِّقات الوطنية الوطنية ، ملف مقاطعة غراند باسا (غير مصنف) ، من سميث إلى كتنم ، بوشانان الأدنى ، ١٤ نوفير/تشرين الثاني عام ١٩٢٤ ، للرجم السابق . من راسل إلى كتنم ، بوشانان الأدنى ، ٥ مابو/أيار عام ١٩٢٨ ، المرجع السابق. من هاريس (عن بانكس) إلى كتنم ، شيال هاولاندفيل ، ٦ أغسطس/آب عام ١٩٢٨.

<sup>(</sup>۱۰) أ. أوليندورف، ۱۹۲۰، ص ۳۰ إلى ٤٤٪ ر. غريفيلد، ۱۹۲۰، ص ۹۸ إلى ۱۹۰۸؛ ج. و. ب. هانتغفور، ۱۹۲۹، ص ۳۵ إلى ۳۷.



الشكل ٢٠٨١: ديدوي توي، ممثل الكرو في بملس الشيوخ الليبيري، وهو أحد للواطنين الأصلين القلائل الذين احتلوا أعلى للناصب العامة. (الصورة: أ. ك. سوندياتا، الفضيحة السوداء، ١٩٨٠، وللصدر الأصلى لهذه الصورة غير محمدد).

المائة من سكان أثيوييا (١١). وعلى الرغم من أنهم كانوا يشكّلون مجموعة متميزة ، فقد كانت السلطة الانتصادية والسياسية الفعلية والمناصب الرفية تزكز في بعض عائلات النبلاء الأثيرييين ، كان بختار من النبلاء الأثيرييين ، كان بختار من النبلاغي من والمبتوديد، والراس، والداجازماش ، والفيتاوراري. وقد اعتمد مينيلك اعتادًا كبيرًا على مؤلاء النبلاء ووما كان تحت إمرتهم من مجيرش افي توسير وقعة أثيرييا عن طريق الفتوح ، ثم احتل بعد ذلك الأراضي الفتوح ، فهاميات عسكرية مقيمة ، على نحو قريب جدًا مما فعله المستعمون الأروبيون في أجزاء أخرى من أوليك النبلاء وأبنائهم ، كما تبنى أبناء مستوطني الحاميات المسكرية وموظفه الحكومة ، وحتى رجال الدين للسيميين، أسوأ و نظرة استجارية ، مكنة أو المحاميات عمر احتلاقا مهوقف عنصري ممكن تجاه الأثيويين الآخرين ، والمشتمن إلى مجموعات عرقية تمتناف عنهم احتلاقا عليما والدين سلموا أنبوييا الأجراب اللاحقة ، عبر العصور (١١) . بانهم البلاد والامياطور ، والدين سلموا أنبوييا الأجبل اللاحقة ، عبر العصور (١١) . بانهم البلاد والامياطور ، والدين سلموا أنبوييا الأجبل اللاحقة ، عبر العصور (١١) .

وقد كشف الليبيريون الأمريكيون عن «نظرة استجارية» مماثلة تقريبًا، إذ نظروا إلى أنفسهم كبناة للأدمية المناسبة بالأدمية المناسبة كناة اللائمة الليبيرية . فعلى حد تعبير الرئيس و. س. توبمان في مايو/أيار ١٩٥١، كان الأفريقيون الذين عادوا إلى هنا إلى بعد أن عركتهم المشاق والمخن وسياط المبورية في العالم الحديث، هم الذين : وجاؤوا إلى هنا بالحضارة والتعلم والدين مما كان يتمين نقله إلى السكان الأصلين. وكان المأمول أن يتمكن العنصران بذلك من بناء أمة عظيمة موطدة الأركان ومتحدة . ... فنهم ، على ما كانوا عليه من ضعف ، خرج وتما كل ما لدينا من مبان حكومية وكليات وكنائس واقتصاد وصناعة وسفارات وقتصليات وطرق وجسور إلينم (١٠).

"إن تصورهم لأنفسهم كبناة للأمة أو للامبراطورية شبيه بالتصور الاستهاري الأوروبي عن «عب» الإنسان الأبيض» الذي يدعى أن أول مظهر من مظاهر التقدم في التطور الاقتصادي والتكولوجي والسياسي والثقافي لافريقيا – أو في «الحضارة» بمعناها الواسع – قد تحقق عن طريق الاستهار الأوروبي لافر بشالانا).

وكان نشر و الأمهرية و أحد التطورات الاجتاعية والثقافية الهامة التي حدثت في النصف الأول من القرن العشرين بين الأثيويين من غير الأمهريين – التيغريين رأي الأورومو والسيداما والغرراجي ومن القرن العشرين من التقليمة وقدى التركيب التحديد وقدى التحديد وقدى التحديد وقدى التحديد وقدى التحديد وقدى الإدارة الامبراطورية والتعلق المتحديد وقد المتحديد وقدة الامبراطورية والتعلق المتحديد المتحديد التحديد وقداط التجاري والتحديد وقداط التجاري التحديد التحديد والتحديد المتحديد التحديد التحديد المتحديد التحديد التحديد المتحديد التحديد التحديد المتحديد التحديد التح

<sup>(</sup>١١) أ. أوليندورف، ١٩٦٠، ص ٣١؛ ج. و. ب. هانتنغفورد، ١٩٦٩، ص ٢٣.

<sup>(</sup>١٢) ر. غرينفيلد، ١٩٦٥، ص ٤٨ و٤٩ و١١٩ و١٣٦ و٢٦٠ إلى ٤٦٢.

<sup>(</sup>۱۳) المرجع السابق، ص ۱۰۵ و۱۰۳.

<sup>(</sup>۱٤) ورد مُقتبسًا في المرجع السابق، ص ۱۰۷. (۱۵) و. ف. س. توبمان، مابو/أبار ۱۹۵۱، في: أ. ر. تاونسيند (مشرف على التحرير)، ۱۹۵۹، ص ۹۸ و ۹۹.

<sup>(</sup>١٦) ل. هـ. غان وب. دويغنان، ١٩٦٧، الفصلان ١٥ و٢٢.

<sup>(</sup>۱۷) و. أ. شاك، ۱۹۲۹، ص ۸ و۶۸ و۱۳۸ و۱۳۸.

على تفاوت في الدرجة ، استخدام اللغة الأمهرية والزي والتقويم الأمهريين ، وتغيرات في المعتقدات الدينية وتعديلات في المؤسسات والبنى السياسية وفي نظام حيازة الأرض (١٨) . إلاَّ أن التأثير الثقافي ، شأنه في ليبيريا ، لم يكن في اتجاه واحد. فان بعض المستوطنين الأمهريين – التيغريين ، المقيمين في مستوطنات الحاميات العُسكرية الأكثر انعزالاً، قد اندبجوا في السكان المحلين(١٦).

وفضلاً عن ذلك ، فقد انقسم المجتمع الأثيوبي إلى طبقات ومجموعات مختلفة ، كان من بينها العبيد والفلاحون (٢٠) والمثقفون الناشؤون والبورجوازية التجارية ، الذين كانوا يؤيدون الوصي على العرش تافاري ماكونين (الأمبراطور هيلاسلاسي فيما بعد) ويساندون الإصلاحات وإقامة حكومة مركزية قوية (٢١) ، كما كانت تشمل مجموعة محافظة تتكون أساسًا من كبار النبلاء وكبار كهنة الكنيسة القبطية الأثيوبية. وهذه المجموعة كانت تساند الامبراطورة زاوديتو وتؤيد الاستقلال الذاتي للأقالم ، كما كانت تشكّل دعامة النظام الاجتماعي – الثقافي الأثيوبي (٢٣).

وهكذا شكلت التعددية العرقية والثقافية وانعدام المساواة الاجتماعية في ليبيريا وأثيوبيا على السواء تهديدًا خطيرًا للاستقرار والانسجام الاجتماعيين، أو أُديا إلى صراعات فعليةً في الفترة موضع الدراسة، سنناقش بعضًا منها في هذا الفصل.

#### التطور السياسي

ليبيريا

شهدت الفترة التي نعرض لها بالدراسة توترات وتأزمات في النظام السياسي والعمليات السياسية في كل من ليبريا وأثبوبيا، وذلك في محالات ثلاثة رئيسية هي الوسط وما يحيط به وما بينها.

فضما يتعلق بليبيريا ، فقد ظل حزب «الويغ الحقيقيّ ، يقبض بقوة على مقاليد السلطة طيلة العقد الثاني من القرّن العشرين ، دون تحد يؤيه له من الحزب المعاّرض الذي كان يمارس معارضة شكلية . وقد تغير هذا الوضع بعض الشيء في العقد الثالث ، حين أصبح حزب الشعب الذي تشكل في عام ١٩٢٢ بقيادة الرئيس السابق دانييل ب. هوارد ، يمثل تحديًا جديًا لحزب الويغ الحاكم. ومع ذلك ، وإزاء الثقافة أو التقاليد السياسية الليبيرية الفاسدة إلى حد كبير والسطوة السياسية الساحقة للحزب الحاكم، لم يكن من المحتمل اطلاقًا أن يتمكن حزب الشعب من إزاحة حزب الويغ من خلال الوسائل الدستورية وحدها المتمثلة في صناديق الاقتراع.

والواقع أن المعارضة الشكلية كانت قد أصبحت، منذ تسعينات القرن التاسع عشر، بالغة إلضعف والتقطع، فكانت تنظم في معظم الأحيان وفقًا للمناسبات ولا تنتظم في حزب إلاً كلما أُجريت الانتخابات الوطنية. ويتجلى هذا الافتقار إلى الاستمرار في الأسهاء المختلفة التي كانت تطلق على هذه

<sup>(</sup>١٨) ج. و. ب. هانتنغفورد، ١٩٦٩، ص ٢٧ إلى ٢٩ وهه إلى ٥٨ و٦٨؛ و. أ. شاك، ١٩٦٩، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>۱۹) و. أ. شاك، ۱۹۲۹، ص. ۲۵.

<sup>(</sup>۲۰) ر. ف. فیفو، ۱۹۷۸، ص ۳۸ و۳۹. (۲۱) ر. ف. فيفو، ۱۹۷۸، ص ۴۳۷ ر. غرينفيلد، ۱۹۳۵، ص ۱٤٧.

<sup>(</sup>۲۲) ر. غرینفیلد، ۱۹۲۰، ص ۱۰۱ و۱۹۲۲ ر. ف. فیفو، ۱۹۷۸، ص ۳۳ إلی ۳۸.

وهكذا فإننا إذا استثنينا العقد الثالث وبدايات العقد الرابع من القرن العشرين، التي مثل حزب الشعب أثنائها تحديًّا جديًّا لحزب الويغ الحقيقي، سنجد أن ليبيريا قد تطورت بالتدريج خلال القرن العشرين إلى دولة تأخذ – من الناحية الفعلية – بنظام الحزب الواحد، وكانت من أوائل البلدان الافريقية التي تأخذ بهذا النظام.

وقد اشتركت عوامل مختلفة في قيام هذا الوضع . فتدهور الزراعة والتجارة منذ أواخر القرن التاسع عشر ، وهما اللذان كانا يوفران لكثير من الليبيريين وسائل العيش ، جعل الحكومة الليبيرية جهة العمل الرئيسية ومصلد (المخل والمركز الاجتماعي المروق بالنسبة لمعظم الليبيرين (٢١) . ومن هنا أصبح من المهم المستقبل ، ونا يقد والمستقبل والمرافقة والمرشحون لتولي هذه المناصب إلى المستقبل ، والمدحون لتولي هذه المناصب إلى المستقبل ، وأيد حال المنق هو المعتقبة الأمر تأبيد حزب الويغ الحاكم . الأمر الثاني هو المعتقب على المعتقب على تسعة آلاف صوت وحصولي منافسه ت . ج ، فولكز مرشح حزب الشعب على تسعة آلاف صوت ، في المعتقب المعتقب على التصويت المعتقبة والعام (١٩٠٧) . المام (٢٠٠٠) .

لاُمر الثالث هو أن الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب للعارضة كان يرجع أساسًا ، شأنه في القرن التاسع عشر ، إلى الصدام بين الشخصيات والخلافات على تقسم الفائض الاججاعي ، ولم يكن راجعًا إلى أية اختلافات واضحة في الإيديولوجية أو السياسة . فني عام ١٩١١ ، على سبيل المثال ، قامت مجموعة منشقة من حزب الويغ الحقيق بتأسيس حزب الشعب بعد فشل نائب الرئيس الليبري ، جميوم

USNA, D.U.S.M. 14/88, Lyon to Hay: Monrovia, 13 January, 1905; bid., Lyon to Adea, (TV) Monrovia, 8 May 1905; USNA, D.U.S.M.M.F. 406/112, Lyon to Secretary of Stute, Monrovia, 20 May, 1905; USNA, D.U.S.M.M.F. 406/112, Lyon to Secretary of Stute, Monrovia, 20 May, 1907; T.J.R. Feulkner, 1927; "Janua", "The Defect of ex-President C.D.B. King, at the National Election on 7 May, 1936 - And why", in U.N., masterial in unlabelled file.

<sup>(</sup>٢٤) جمعية الاستيطان الأمريكية (ACS-MS) ، رسائل ليبيرية ، ٢٨ ، من ستيفنس إلى ويلسون ، مونروفيا ، الأول من مابو/أمار ١٩٠١ .

<sup>(</sup>۲۵) ت. ج. ر. فولکنر، ۱۹۲۷.



الشكل ١٨٠٦ مي. تر صركتم، ويستر جيرا. (العيران هر حوستون، ليمرا: ١٩٠٦)

ج. دوس أوف مبريلاند، في الفوز بترشيح حزب الويغ لاتتخابات الرئاسة، وفوز دانييل ب. هوارد الرئاسة، وفوز دانييل ب. هوارد الرئاسة المختبي إلى حزب الشعب في عام الرئاسة المختب في عام المهم كنار بعارضون ترشيح الرئيس كنغ لفترة ولا تالية المهم كانوا بيئوندين برامج ذلك الحزب بل لأنهم كانوا بينارضون ترشيح الرئيس كنغ لفترة ولا تالية الله اللهم المهم أن عنه المناون أو التنافس بين الأمر الكبيرة أو السيرية – الامريكية في أغلب الأحيان، في الحزب الحكيرة اللهبرية – الامريكية في أغلب الأحيان، في الحزب الحاكم أو احزاب المناوضة، للسيطرة على الفائض الاجتماع،

وأخيرًا فقد كان من المكن أن تختلف الأمور أو كانت القاعدة السياسة لليبيريا قد وسعت لتشمل السكان الأصلين. ولكن، باستثناء ما سيق ذكره عن تو وزلي، توي، وبضعة أفراد آخرين، لم تحدث مثل هذه التطورات السياسية. ومن هنا ظل نظام ليبيريا السياسي نظامًا محافظًا في جوهره، يخدم في المقام الأول مصالح الصفوات الليبيرية الأمريكية وبعمل على إدامة سطوتها السياسية.

## أثيوبيا

اختلف الوضع السياسي في أنبوبيا ، خلال الفترة موضع الدراسة ، عن الوضع في ليبيريا من بعض الوجوه الهامة ، ولا سيا فيا يتعلق بطبيعة المؤسسات السياسية ومداها وطريقة عمل السلطة والامتيازات السياسية ونطاق انتشارهما . إلاّ أنه فيا يتعلق بالقضايا الأساسية أكثر من غيرها ، مثل قضايا بنية النظام السياسي ومدى التغيير السياسي والبنية والمصالح الطبقية والتدخل الامبريالي الأجنبي ، كان هناك الكثير مما هو مشترك بين أثيوبيا وليبيريا .

كانت سنوات مينيليك الأخيرة فترة صعبة في حياة أثيريها، ففي منتصف عام ١٩٠٨، عين الامبراطور أثناء فترة مرضه الطويل حفيده ليج إياسو لدخلفه على العرش، وكان حينداك صبياً في الثانية عشرة من عمره (٢٧) . ثم عين في العام نفسه ، بعد أن أصيب بالشلل وفقد القدرة على النعلق ، جنراله السابق الراس المعرفة المعرف على المعرف . وقد مامت تاساماً في عام ١٩١١، ولدى ذلك أعلن بجلس الملولة الطبقيوبي أن إياسو قد بالم العمر الذي يستطيع فيه أن يتولى أموره بنفسه بإرشاد الجلس. وقد أدى فراغ السلطة الذي نشأ عن مرض مينيليك واستمر حتى وفاته في ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٩١، إلى تفاقم التام التأمر السياسي من جانب فرق النبلاء الأثيوبين وتشجيع الدول الاستمارية الأوروبية على التدخل في الشاون الأل مة (٢٨).

وكان ليج إياسو ، ابن الراس ميكائيل ، حاكم وألو ، طائشًا بطبيعت . ففضلاً عن أنه لم يكن يتحلى إلا بالقليل من حنكة جده في تسيير أمور الدولة ، فإنه كان يفتقر أيضًا إلى قاعدة لسلطته خارج وألو. كما كان قدامي رجال بلاط مينيليك ، ومعظمهم من شوا ، يبغضونه . وأخلت المعارضة تتبلور بالتدريج ضد بعض جوانب سياساته الداخلية ، ويخاصة صداقته للسكان للمسلمين وسياساته الخارجية المركزة على تأميده لأثانيا ولامبراطورية انضا والجمر وتركيا عند نشوب المرب العالمية الأولى في عام ١٩١٤ . ومن هنا كيكن غربياً أن يواطأ النابلاء وكبار رجال الكنيسة ، وربما أيضًا ممثلو الحلفاء في أدبس أبابا ، لخلمه عن

<sup>(</sup>٢٩) بجهول، يوميات سرية لأحداث ليبيرية، ١٩٢٦ – ١٩٢٩، وثيقة محفوظة في قصر الحكومة، مخطوط باليد. (٢٧) ر. بانكهيرست، ١٩٧٦.

<sup>(</sup>۲۸) ر. غرینفیلد، ۱۹۲۵، ص ۱۳۱ و ۱۳۲.

العرش في سبتمبر/أيلول ١٩٦٦، وإيداعه السجن حيث ظل من عام ١٩٢١ حتى وفاته في عام المراه. وقولية نافاري، ابن المهاد وأعلن أثر ذلك تتصيب زاوديترى ابنة مينيلك، أمبراطورة لأنووبيا، وتولية نافاري، ابن الراس ماكوبين ابن عم الامبراطور الراحل، وصبًا على العرش ووليًا للعهد. وأعقب تتويج الامبراطورة مع الرومي زاوديتر في ١١ فبراير/شباط ١٩١٧ نظام يقوم على اندواج السلطة التي اقتسمتها الامبراطورة مع الومي على العرش، فكان لكل منها قصره، ومحموعة تابعه الخاصة أو بلاحله الخاص، وسياساته التي تعارضت مع سياسات الطرف الآخر في كثير من الأحيان.

وكان ظهور نافاري كوصي على العرش حدثًا مهمًا، فقد كان قائدًا حازمًا يتطلم إلى استئناف سياسة التجديد التي انبعها مينيليك ومواصلة جهوده في الحفاظ على استغلال أثيوبيا. وقد تمكن نافاري ماكونين من توسيع سلطته بالتدريج خلال الفترة التي كان فيها وصيًا على العرش لتشمل العديد من الميادين الحساسة في القطاح العام، مثل مساعديه في البلاط والأقاليم والحيش والكنيسة والامبراطورة زاوديتو، المترفل الأول يرجع جزئيًا لي استخدام أسلوب شخصي فريد في الإدارة. وفي ٧ أكتوبر انشرين الأول 1940 م تتوجع نافاري بصفته النجائي، وسيطر سيطرة كاملة على الحكومة. وقد أدى تتوجه إلى زيادة كراهة ومعارضة زاوديتو وأنصارها له. وفي ماوس/آذار ۱۹۳۰ أعلن الراس غوضا وولي، زوج الانبراطورة زاوديتو، القرد ولكنه هزم بفضل قوة الطيران الصغيرة التي استخدامها الوصي على العرش. وفي اليو التاني ماتت زاوديتو، وأعلن نافاري نفسه المبراطور الميراطور هيلاسلاسي الأول (أنظر الشكل ٣-٢٨)، وتم تتوجهه في ٢ نوفير/تشرين الثاني ١٩٣٠.٣

وبعد أن وطد هيلاسلاسي وضعه السياسي على هذا النحو ، بدأ في التحرك للمضي في تجديد نظام أثيرييا السياسي ، بإصدار دستور مكتوب في عام ١٩٣١ ، وزيادة سلطة الحكومة المركزية على حساب طبقة النبلاء القديمة (٣٠) . وقد نص الدستور على إقامة براان من مجلسين : بجلس شيوخ معين ومجلس نواب معين أيضًا وإلى أن يصبح الشعب قادرًا على الانتخاب » .

ولما كان هيلاسلاسي قد اعتبر مستور عام ١٩٣١ علامة فاصلة في تاريخ أثيرييا السياسي ، فن حقنا ان تساءل عن مدى ما أحدثه من تغيير في النظام السياسي الأثيوبي ، وأن نتساءل أيضًا ، وهو الأهم ، عن التطورات السياسية التي حدثت خلال الفترة التي نعرض لها ، فعلي الرغم من ححدوث بعض التغيرات السياسية فإنها ، مثل حدث في ليبيريا ، لم تكن بالتغيرات الأساسية أو الهيكلية . وقد تجلت التغيرات السياسية في المدمن التدريجي لسلطة الموصي على العرش (ثم الامبراطور بعد ذلك) على حساب طبقة النبلاء القديمة والكتيسة – أي في مزيد من المكرية ونزيد من الأخذ بمعايير عددة في اختيار من يتولون الوطائف العامة مع استبعدا التبلاء الأليوبيين الأكثر إيغالاً في النزعة المخافظة ، واعتراف بعض القادة الأليوبيين م

أما فها ينصل بالتطورات السياسية التي تنطوي على تغيرات أساسية في المعابير والمؤسسات وما إلى ذلك من تغيرات هيكاية في ثقافة أثيوبيا السياسية ، فلم يكد يحدث من ذلك شيء خلال الفترة التي ندرسها . بل إنه على الرغم من زيادة المركزية السياسية ، ظلت الانفصالية الاجتماعية والإقليمية الثقافية والشوفينية

<sup>(</sup>٢٩) المرجع السابق، ص ١٣٦ إلى ١٤٦.

<sup>(</sup>٣٠) أ. ود، ١٩٣١؛ ل. موزني، ١٩٦٤، ص ١٥١ إلى ١٦٣. أنظر في النزيب التاريخي لبعض الأحداث الرئيسية في فترة حكم هيلاسلامي س. ب. بتريد، ١٩٦٤، ص ١٥٧ إلى ١٥٩.

<sup>(</sup>۳۱) د. غرینفیلد، ۱۹۲۰، ص ۱۹۸.



الشكل ٣-٢٨: أثيربيا، الامبراطور هبلاسلاسي الأول (١٩٣٠ – ١٩٧٤). (الصورة: هارلنغ – فيوليه، حقوق الطبع مفوظة).

العرقية بين الأورومو والسيداما والتيغريين والغوارج ، على سبيل المثال ، هي السيات الغالبة لأثيوبيا وعوائق خطيرة تحول دون تكاملها الوطني <sup>(٣٢)</sup> .

الأمر الثاني أن دستور ١٩٣١ آكان بعيدًا عن أن يجدث تجديدًا جذريًا ولم يكن له سوى أثر مباشر ضيل على ثقافة أيوبيا السياسية. فقد ترك الدستور سلطات الامبراطور هيلاسلاسي للطلقة كما هي ، كما حافظ إلى حد بعيد على امتيازات النيلاء، فكان الامبراطور هيلاسلاسي هو الذي يعين أعضاء مجلس الشيوخ من تلك الطبقة، مبينا كان النبادء والوقساء الحليون (الشومات) بلدورهم يعينون مجلس النواب "كا، ولم يكن لدى البريان حتى يذكر في المبادرة بسن التشريعات أو رسم السياسة، بما جعله مجرد أداة الموافقة الشكلية على ما يضمه الامبراطور أمامه من أمور (٢٠١)، وحين جاء الغزو الإيطالي كان جنة هامدة ترياد "كا، وبالمال ، لم يكن الوزواء يملكون حقاً يلكر في لبادرة أو القيام بأي عمل مستقل. وكانوا يعينون من خارج البريان ويعدون مسؤولين إمام الأمراطور هيلاسلاسي مباشرة (٣٠).

وفي هذا كله كانت أثيريها تختلف اختلاقًا ملحوظًا عن ليبريا. فعلى الرغم من أن اللستور الليبيري يمنح الرئيس سلطات دستورية واسعة، فإن هذه السلطات لم تكن مطلقة. وكان المجلس التشريعي الليبيري نشطًا سياسيًا على حين كان البريان الأثيريي أداة طيعة وخاضعة. وربما كان أبرز وجه من وجوه الاختلاف هو غياب الأحزاب السياسية في أثيريها، وهو ما يرجع إلى عوامل مثل الوضع للسيطر تاريخيًا للامبراطور في الشؤون الأثيرية، والاقتفار إلى تنمية اقتصادية أو إلى صفوة غربية الثقافة قادرة على

وطل هذاً ، كان هناك خلال الفترة التي نعرض لها من السيات المشتركة بين أثيوبيا وليبيريا ما يزيد من أرجع المخافظة ، والمعايير المايير المايير المايير المايير المايير المايير المجامية المتحافظة ، والمعايير الاجتماعية المتحافظة ، والمعايير المتحافظة والمنافظة المتحافظة والمنافظة المتحافظة المتحافظة

# التغيّر الاقتصادي والاجتماعي في ليبيريا وأثيوبيا ، ١٩١٥ – ١٩٣٥

#### لسريا

كانت السنوات من ١٩١٥ إلى ١٩٣٥ في كثير من النواحي فترة عصبية اقتصاديًّا لمعظم اللببيريين والحكومة اللبيرية. فقد أفضى تدهور التجارة والزراعة، وهما القطاعان الرئيسيان في ليبيريا، ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، إلى تقليل إيرادات الحكومة (التي كان معظمها مستمدًّا من الرسوم الجمركية)

<sup>(</sup>٣٢) أ. م. روبرتسون، ١٩٧٧، ص ٣١ إلى ٣٣.

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣٤) ورد في المرجع السابق، نقلاً عن ج. أ. بوم، ١٩٢٨. (٣٥) للرجع السابق.

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۳۷) ر. لَ. هيس وج. لو ايوينبيرغ، في : ب. ج. م. ماكيوان (مشرف على التحوير) ، ١٩٦٨، ص ١٩٩ إلى ٢٠١.

تقليلاً كبيرًا، وحرم الكثير من الليبيريين من وسيلة عيشهم الرئيسية.

وقد حصلت الحكومة الليبيرية على قرض قيمته ٥٠٠ ألف دولار أمريكي في عام ١٩٠٦ بغائدة ٦ في المائدة ٦ في المائدة ٦ في المائدة ١ في المائدة ١ من جانب – إلى تسديد ديونها المتوايدة، ومنها القرض المنافية من ناحية أخرى، ولكن القرض الجديد لم يؤد إلى أي نحس في الأوضاع، وألفى في عام ١٩٧٦ معين حصلت الحكومة من بعض الدين الأوروبية على قرض جديد مقداره ١٠٠٠ دولار وفائدة خحصة في المائه لمساداد القرض الحيوبة على قرض جديد مقداره ١٠٠٠ دولار وفائدة حتصة في المائه المداد القرض السابق. وقسمت إيرادات ليبيريا عندئذ إلى قسمين: وإيرادات مخصصة، تتكون في المقام الأول من الرسابق واحد هو سداد فوائد وأقساط قرض عام ١٩٩٧، ووايرادات داخيلة، تتكون من عنمثلا ما تغرضه الحكومة الليبيرية من رسوم وخرامات وضرائب داخيلة (عا في ذلك ضم مرتبات صفيعة) الحكومة المحركة، وقد عهد بتحصيل مربة الكوح الملايرية في الخدامات الضرورية على في ذلك دفع مرتبات صفيلي الحكومة. وقد عهد بتحصيل ولوادة و الإيرادات المخصصة، إلى وهيئة تحصيل دولية ي تتكون من و محصل عام لمرسوم الجمركية، أمريكي الجنسية يساعده محصول فرنسون والمائيون وريطانيون.

والواقع أن حصيلة «الإيرادات المخصصة» قد أخذت في الهبوط بعد نشوب الحرب العالمية الأولى.
وكان ذلك راجعًا إلى حد بعيد إلى تقلص التجارة إثر انسحاب الألمان الذين كانوا يسيطرون على ما يقرب من ثلاثة أرباع تجارة ليبريا (٢٦٨) كما كان يرجع أيضًا إلى الانخفاض البالغ الذي حدث في أسعار البن، الملغة النصدير الليبيرية الأساسية، والمشجات الليبيرية الأخرى، مثل الكاكاو والعاج وزيت النخيل وليه والبساقة، في السوق العالمية (٣٦)، وإزاء ذلك، قام أصحاب المؤارع الليبيريون بخفض الإنتاج خفضًا والبساقة، في الدوق العالمية (٣٦)، وإزاء ذلك، قام أصحاب المؤارع الليبيريون بخفض الإنتاج خفضًا لما أدى إلى مزيد من الهبوط في صادرات ليبيريا وإلى هبوط مناظر في الإيرادات الجمركية. رعلي مناظر أن المناطقة منام ١٩٩٦ منداد الفائدة السنوية للقرض والأقساط للمستحقة مندادًا منداد الفائدة السنوية للقرض والأقساط للمستحقة مندادًا منداد الفائدة السنوية للقرض والأقساط للمستحقة مندادًا منداد الفائدة المنابعة المناسبة المناسبة

ومن هنا تراكمت للتأخرات ، حتى بلغت ١٧٨ دولارًا في ٣٠ سبتمبر/أيلول ١٩٨٨. وفي الوقت نفسه ، ونتيجة للمهارسات الفاسدة للموظفين الليبيريين ، لم يكن والإيراد الداخلي، كافيًا بحال للوفاء بمتطلبات الخدمات الضرورية للحكومة الليبيرية ، مثل دفع مرتبات موظفي الحكومة التي كانت قد خفضت تخفيضًا بالفًا.

واذ ووجهت الحكومة الليبيرية بالإفلاس على هذا النحو ، لجأت أولاً إلى الاقتراض بصفة دائمة وعلى نطاق واسع من بنك غرب افريقيا البريطانية خلال عامي ١٩١٨/١٩١٧ (<sup>(١١)</sup> ، ثم حاولت دون طائل ، ابتداء من أواخر عام ١٩١٨ وحتى عام ١٩٢١ ، الحصول على فرض قيمته خمسة ملايين دولار

 <sup>(</sup>٣٨) أ. شارب، ١٩٢٠، ص ٣٠٦؛ المفرطات الوطنية للولايات المتحدة ١٩٢٩-١٩٠٩ ١٩٠٩ ١٩٠٩، ١ ٤، من يونغ إلى دائرة الحربية في الولايات المتحدة، مونوفيا، ٧ أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٥.

<sup>(</sup>۳۹) Hand USNA-ROSL ، ۱۹۹۱ ، ۱۰ بوندي ، دافتتر بر المبلوماحي الفصلي ، موزوفيا ، ۲ أغسطس/آب ۱۹۱۹ : المرجح السابق ، ٤ ، ش. يونغ ، دمانكوة من الرائد شاراز بونغ عن الأحوال في ليبيرياء ، موزوفيا ، ۲ آكتربراتبرين الأول ۱۹۱۰

<sup>(</sup>۲۰) د. أ. هووارد، ۱۹۱۳؛ USNA-RDSL ، ۱۹۲۹ – ۱۹۲۹، ۶، دمذكرة من الرائد شارلز بينغ ... ،، ورد. ذكره في الهامش ۳۹.

<sup>(</sup>١٤) ر. سي. بانرمان ، ١٩٢٠ ؛ ر. ل. بويل ، ١٩٤٧ ، ص ٢٦.

من حكومة الولايات المتحدة (٢٠١). وأدى فشل هذه المحاولة إلى إجبار الحكومة الليبيرية على اتخاذ تدابير عديدة به وإعادة مديدة به المتحدة به وإعادة التحريدة وزيادة التعريفة ، وإعادة فتح الأراضي الداخلية الليبيرية للتجار ألأجانب ركان قد منع دخولها على الأجانب منذ نشوب الحرب الحرب العلمية الأولى) ، وزيادة رسوم الموانئ والفنور (٣٠٠). وفي الوقت نفسه ، رحبت الحكومة الليبيرية بمروعات الرابطة العالمية المتحدين أحوال الزنوج ، وهي حركة قومية لسود العالم الجديد ، كانت تتخذ من أمريكا منظ الما ويترعمها مواطن من جامايكا هو ماركوس فارقى ، لاحضار وقوص أموال ومهاجرين سود إلى البيرية مواردها . ولكن هذه المشروعات لم تسفر عن شيء (١٤٠) .

ي تبيير عسر حظ ليبيريا أن أخد أداء الاقتصاد الليبيري في التحسن تدريميًا ابتداء من أواخر عام وكان من حسن حظ ليبيريا أن أخد أداء الاقتصاد الليبيري في التحسن تدريميًا ابتداء من أواخر عام خلال الحرب العالمية الأولى (١٠٠ ومن ناحية أخرى ، كانت التدابير الضريبية التي سنتها الحكومة في ٢ ديسمبر/كانون الأول ١٩٢٧ ، ولا سها التعريفة الجديدة ، قد بدأت تؤتي نم بنا المنازات التنافر ومع بده انتماش ألم المنازات الخريمة ، ولا سها بعد عودة الألمان إليا في عام ١٩٢٧ ، وإعادة فتح أراضي الداخل الليبرية للتجار الأجانب ، زادت صادرات الجمهورية وأخذ للميزان التجاري بميل لصالحها ، فكانت قيمة الصدرات خلال الفترة للناظرة من عام ١٩٢٧ تقوق قيمتها خلال الفترة للناظرة من عام ١٩٢٧ تقوق قيمتها خلال الفترة للناظرة من عام ١٩٢٧

ولم تكد الأحوال للالية للحكومة الليبرية تبدأ في التحسن على هذا النحو ، حتى لاحت آفاق أكثر إشراقًا للاقتصاد الليبري حين حصل الأمريكي هارفي س. فابرستون في عام ١٩٣٦ من الحكومة الليبيرية على الحق في تأجير أراض مساحتها مليون إيكر لمدة تسعة وتسعين عامًا تزراعة المطاط وتصديره ، وحصلت ليبريا على قرض قيمته ه ملايين دولار من وفاينانس كوربوريشن أوف أمريكا ه السنخدمة في المتنقبة النبي الأساسية ، بما فيها الطرق والمستشفيات والمدارس ، وفي سداد ديونها (١٩٨٠ . وكان من نتيجة مذا القرض ، الذي أيدته حكومة الولايات المتحدة ، أن زاد نفوذ فايرستون والولايات المتحدة في ليبريا 
نادة كده .

وفيا يتملّن بإنتاج للطاط، فإن استارات فايرستون في مزرعتين واسعين للمطاط كانت متواضعة الأثر، وإن لم يكن أثرها ضبيلاً على الاقتصاد اللبيري في المدى القصير وبخاصة بالنسبة لليد العاملة. فقد أصبح فايرستون، أولاً، أكبر مستخدم لليد العاملة (٤١١) في ليبيريا (أنظر الشكل ٢٨٠٤). إلاّ أن معظم المستخدمين اللبيريين كانوا إمّا من غير المهرة أو شبه المهرة، يقومون في معظم الأحيان بإعداد الأرض وغرس الأشجار أو يعملون كحرفين أو ميكانيكين. وبني فايرستون – ثانيًا – عديدًا من

<sup>(</sup>۲٪) ر. سي. بانرمان، ۱۹۲۰؛ ف. ستار، ۱۹۲۵، ص ۱۱۳، سي. د. ب. کنغ، ۱۹۲٪، ص ۲ و۳.

<sup>(</sup>٣٤) ر. لَ. بويل ، ١٩٢٨ ، الجزء الثاني ، ص ٧٦٩ و ٧٧٠ ل USNA-RDSL ، ١٩٢٩ – ١٩٢٩ - ١٩٢٩ ، ١٩٢٩ - ١٩٢٩ ،

<sup>(</sup>٤٤) م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (١).

<sup>(40)</sup> ر. ل. بويل، ۱۹۲۸، المحلد الثاني، ص ٧٦٧. (41) سي. د. ب. كنغ، ۱۹۲٤، ص ٩.

<sup>(</sup>۲۶) سي. د. ب. کنغ، ۱۹۲۳، ص ۷. (٤٧)

<sup>(</sup>٤٨) أ. ج. جونز (بلا تاريخ).

<sup>(</sup>٤٩) سي. د. ب. کنغ، ۱۹۲۸، ص ۸.



العبادات الطبية وللدارس لموظفية الليبيريين (والأمريكيين) ووزعت شتلات شجر المطاط على الليبيريين الراغين في زراعتها (۴۰٠). ومع ذلك فقد ظل إنتاج فايرستون، لمدة عقود تالية، نشاطًا منعزلاً إلى حد بعد. ولم يكن له سوى قليل القلامي المؤلفة أو الإرتباطات باقتصاد ليبيريا الفلامين البالم التخفف وبخاصة أنتاج الأرز الذي كان يعمل به أكثر من ٨٠ في المائة من سكان ليبيريا الأصليين. ولم يصبح المطاط المسلمة الرئيسية في صادوات ليبيريا إلا في عام ١٩٣٥، حين بدأ قصدير كميات كبيرة منه رائيل كذلك حتى عام ١٩٣٦، حين بدأ قصدير كميات كبيرة منه رائيل كذلك حتى عام ١٩٣٦، حين حل مكانه خام الحديد) (١٠).

وكان ألعام ١٩٣٥ ولالته في جانبين آخرين. فقد أثبت التنقيب وجود خام الحديد في بوني هيل ، وإن كان الاستخراج والإنتاج الفعلي لم يبدأ بلاً بعد ذلك بوقت طويل... في عام ١٩٥١ (٢٠٥ . كما كان عام ١٩٥١ أيضًا نهاية تصدر بريطانيا ويلاد أوروبية أخرى لقائمة الصداء التجاريين البيريا ، وحول الولايات المتحدة الأمريكية علمها اعتبارًا من عام ١٩٣٦ ، بفضل الزيادة في صادرات المطاط الليبري، الذي كان يُصدَّر معظمه إلى أمريكا (٢٠٠٠ على أنه ينبغي أن نلاحظ أن أمعال الملاح الرئيسية لليبريا (زيت الخيل والجنار واليسافة والمن والكاكاو وجوز الكولا) هبطت في المستود الرئيسة لليبريا وزيت الخيل والجنار والمسافة والمن والكاكاو وجوز الكولا) هبطت في من القرن العشرين في غير صالح ليبريا . وكان المؤسسة لأوروبية تسيطر على أعمال التصدير والاستراد في غير صالح ليبريا . وكان المؤسسة من العشريات عدد متزايد من التجزأ المستودين على جانب كبير من تجارة التجزئة الليبيرة (١٠٠٠) الليبيرية (١٠٠٠) الليبيرة (١٠٠٠) المستخراء المستخراء المس

وفي تلك الظروف الاقتصادية العسيرة ، التي امتدت طوال الفترة موضع الدراسة ، لم بين للحكومة الليبرية سوى مبالغ ضئيلة بعد السداد المستمر للديون ، ولم يكن بوسعها أن تقوم بتنمية اقتصادية أو الجناعية لليبريا إلى أي حد يكترى فيرايجها التشييد الطرق ، التي بدأها الرئيس آرثر باركها ، قد تكفت ولكن ذلك تحقق في جانبه الأكبر تتيجة لاستخدام المحل الإجازوي للسكان الأصلين دون مقابل (أنظر الشكل هـ ۱۸) . كما كان العال هم الذين بحضرون الجارف المحال الأصلين عدن مقابل (أشار الشكل قدر) من المحل (٣٠) . وخلال المشتريات قامت الحكومة الليبيريا ، لأولم مرة في تاريخ ليبيريا ، بإقامة عدة مدارس ابتدائية في المناخ الناطق الثانية من أرض ليبيريا . وفي أولاح عام ١٩٣٠ افتتحت الحكومة مؤسسة بوكر ت . والشنتون الزراعية والصناعية ، تندرب أيبر عاملة تفتية وزراعية من المستوى المتوسط (٨٠) .

وفي عام ١٩٣٤ افتتحت في موتروفيا مدرسة لإعداد المعلمين كانت البلاد في أمس الحاجة الها(٥١)

<sup>(</sup>۵۰) سی. م. ویلسون، ۱۹۷۱، ص ۱۳۷ و ۱۳۸.

<sup>(</sup>٥١) بنكَ ليُبيريا للتجارة والتنمية المحدود، ١٩٦٨، ص ٧٦ و٧٧.

<sup>(</sup>٥٢) ر. و. كلوير وج. دالتون وم. هارفيتر وأ. أ. والترز، ١٩٦٦، ص ١٩٧٧ إلى ٢٠١.

<sup>(</sup>٥٣) جمهورية ليبيريا، ١٩٤١، ص ٣٦ إلى ٤٠.

<sup>(</sup>۵۶) جمهوریة لیبریا، ۱۹٤۰، ص ۸ و ۱۱.

<sup>(</sup>٥٥) ز. هـ. ب. روبرتس ، ١٩٣٤ ، ص ٦ و٧ .

<sup>(</sup>٥٦) عصبة الأمم، ١٩٣٠، ص ١٤٧ إلى ١٧٠.

<sup>(</sup>۵۷) سی. و. ب. کنخ، ۱۹۲۲، ص ۲۳ و۲۶؛ و۱۹۲۶، ص ۵ و۳.

<sup>(</sup>٥٨) سي. م. ويلسون، ١٩٧١، ص ١٥٤؛ ف. ستار، ١٩٢٥، ص ١٢٨ و١٢٩.

<sup>(</sup>٥٩) أ. ج. باركلي، ١٩٣٤، ص ٢ إلى ٤.



وكانت المؤسسات الموجودة ، مثل كلية ليبيريا وكلية غرب افريقيا ، تعمل فها يُقال بصورة طبية (٢٠٠ . وفي أغسطس/آب ١٩٢٧ ، أقامت الحكومة المركزية في موزوفيا اتصالاً لاسلكيًا مع الساحل الليبيري ومع أمريكا ، وفيات بيناء عدة محطات لاسلكية ، مما ساعد كثيرًا على استكمال النقص في شبكة الانصال الهاني الساحلية التي كانت تفتقر إلى الكفاءة (٢٠١ . وفي عام ١٩٢٤ أنشأت الحكومة مستشفى في مؤروفيا . وفي عام ١٩٢٤ أنشأت الحكومة مستشفى في بالكهرباء وأقامنها في موزوفيا لإمداد الملدية بالكهرباء وأقامنها في موزوفيا لإمداد الملدية بالكهرباء وأقامنها ومزروفيا لإمداد الملدية بالكهرباء والور (٢١)

وشاركت هيئات التبشير الأمريكية، كشأنها منذ تأسيس ليبيريا، بإقامة مدارس ومستشفيات وكنائس كان يقوم عليها رجال كرّسوا أنفسهم لهذه المهمة، مثل الطبيب والعالم الإثنوغرافي الدكتور جورج و. هارلي، والسيدة هارلي من البعثة لليئودية في غانتا<sup>(۱۲)</sup>.

جورج و. هاربي، والسيده هاربي من البحثه الميتولية في عائد به في التعليم ، وهما عدم كفاية ومع ذلك فقد كان هناك سببان مجولان دون أجراء أي توسع يعتد به في التعليم ، وهما عدم كفاية الإيرادات الحكومية وحدر الحكومة الليبيرية التقليدي من فتح أراضي ليبيريا الداخلية أمام المبشرين و والذكر من ذلك إثارة للاهمام هو إعسار الحكومة الليبيرية وعجزها عن دفع مرتبات الموظفين المعلمين، وكان اشهر المعمومين، والاستغلال مثل اعتلاس الأموال الحكومية وسلب السكان الليبيريين الأصلمين، وكان اشهر عمل في هذا المضارر هو قيام بعض الليبيرين – الأمريكين البارزين بشحن بعض الليبيريين الأصلمين بالقوة إلى فرناندر بو للعمل لذى المزاوعين الأحبان ، الأمر الذي أثار الاهمام الدى المزاوعين الأحملين على تناشج خطرة دائسة لسادة لهبير بالاه).

## أثيوبيا

أدى فرض الضرائب الإنطاعية والمزيد من استغلال عمل الفلاحين والرقيق في الأقاليم النائبية التي فتحها مينيك ، إلى إمداد عزائن الحكومة الأثيريية بأموال طائلة . ولكن أثيريها ، شأنها شأن لبيبيرا ، لم تشهد مع ذلك تندية اقتصادية ذات شأن . فقد كانت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال فترنا من الضالة عيث لم تغير اقتصاد أثيريها الإقطاعي ونسيجها الاجتماعي الاقتصادي طافعظ في جوهره . وقد كان الوصعي على المرش تافاري ماكونين هو الهرك الأصامي للتغير الاقتصادي والاجتماعي . فكان من أوائل إصلاحاته توسيع النظام الوزاري الذي وضعه مينيلك ، بإنشاء وزارة للتجارة وادارة للأشغال السمومية في عام ١٩٧٧ أشأ مطبعة «برهانينا سلام» ، أي «النور والسلام» ، التي الصومية في عام ١٩٧٧ أشأ عطبعة «برهانينا سلام» ، أي «النور والسلام» ، التي

اشتراها من ألمانيا وأشرف عليها وغيرا كريستوس تكلا هايمانوت ، الذي كان قد تلقى تعلُّمه على يد بعثات ا

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦١) سي. د. ب. كنغ، ١٩٢٧، ص ٣٣ إلى ٣٠.

<sup>(</sup>۲۲) أ. د. ب. هنريز، ۱۹۹۳، ص ۹۰ و ۹۱.

<sup>(</sup>۱۳) س. م. ويلسون، ۱۹۷۱، ص ۱۰۵. (۱۳) Ausna (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹، 882/00/705) من كريشلو إلى غارفي، مونروفيا، ۲۴ يونيو/حزيران

<sup>(</sup>٦٥) أنظر أدناه مناقشة أزمة العمل القسري (السخرة) في ليبيريا.

التبشير السويدية في أرتيريا. وقد قامت هذه المطبعة بنشر صحيفة تحمل الاسم نفسه، أسست في عام 1970 وإصدار كتب دينية وتعليمية، وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تطوير الأدب الأمهري<sup>(17)</sup>.

ولما كأن إصلاح نظام الرق في أثيوبيا أمرًا بمس استقرار أثيوبيا الداخلي وعلاقاتها بالدول الأجنية على السواء، فقد كان مبدكلة شائكة. ولم يلبث تافاري، الذي كان بولي اهيامًا بالما للعلاقات الدولية، أن أدر المزايا التي يكن الحصول عليها من عصبة الأم رنظامها للامن الجامي، فقدم طلك باسم أثيوبيا للانفام الم المنظمة عند أنسيمها في عام 1919، ولكن على الرغم من تأييد فرنسا، اعترضت بريطانيا مؤكّدة أن أثيوبيا لن تتمكن من الوقاء بالتواماتها كعضو في المنظمة، ولا سها في تعصل المؤاها الرق، وظهرت حملات عنيفة على نظام الرق الأثيوبي في صحيفة ويستمنستر غازيت وصحف بريطانية أشرى، مع اقتراحات بوجوب تدخل الدول الأوربية أو عصبة الأم في هذا، الصدد.

ولعل تاقاري كان أكثر اهنامًا بالحالب الدبلومامي لمسألة الرق منه بالحائب الإنساني لها. وقد أصدر في بوليو/تموز ١٩٩٧ مرسومًا يؤكّد من جديد تحريم بيع الرقيق ويفرض عقوبات قاسية على تجار الرقيق ، وأكد للحكومة البريطانية استعداده لحلية وتعليم الأرقاء الذين قد يتم تحريرهم في البحر بعيدًا عن الخواطئ. وفي ١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٩٤ أصدر بيانًا بغرض عقوبة الإعدام على كل من يقوم بثن المنارات لجلب العبيد(١٧٧). وقد سهل موقف الوصي الأكثر حزمًا من الرق دخول أنيوبيا إلى عصبة الأم الذي لقي على المنارات المناب كانت كانتا تأملان أن الذي لقي على الفرق خوابطاليا وفرنسا اللتين كانتا تأملان أن المناب في ١٧٣ سبتمبر/أيلول ١٩٩٣ ، عندما وقع الوصي على العرش إعلانًا بالانتهام إلى الانفاقيات الدولية الرئيسة الخاخ في ١٩٣ الخاخة بإلغاء الرق.

ولم يكد يصدر مرسوم إلغاء الرق حتى توجه الوصي على العرش، يصحبه الثان من كبار النبلاء ، هما وراس هايلو تكلا هاءانوت ، من غوجام و وراس مايوم مانفاءا المذي يتشمي للتيغري ، لزيارة فلسطين وصمر وفرنسا ويلجيكا وورائدا والسويد ويلهاليا وللملكة المتحدة وسويسرا واليونان . والنمى الوصي بالرئيس الفرنسي بولنكاريه ، والديكتاتور الإيطالي موسوليني ، ورئيس الورزاء البريطاني رامزي كمكووناك ، ونائيس من منحول اليوبيا ميناء في إحدى مناطق المتعمرات القريبة التابعة لهم . لكن هذا المتحرابة الثلاث في الابقاء على عزلة المتحرابة الثلاث في الابقاء على عزلة المتحراب المتحرابة الثلاث في الابقاء على عزلة المربوط ورئيس عام مصلحة الدول الاستهارية الثلاث في الابقاء على عزلة الامبراطور تبودروس المذي أعام المتحراب على المتحراطور تبودروس المذي أعام المتحراطور تبودروس المذي لأوروبا المربوطانيون بعد أن كانوا قد نبيره قبل ذلك بستة ومتين عامًا. ومع ذلك فقد شهب هذه الرحلة ، في ايتمثل بشؤون أثيويا اللداخيلة ، بزيارة بطرس الأكبر لأوروبا المنابس المتحرات الأموبي بالعالم المخارجي وبضرورة المتخدام المختروب بالعالم المخارجي وبضرورة عددًا من السيارات ، فائشرت الموصي على العرش وراس مايلا عددًا من السيارات ، فائشرت الموصة وراس هايل أن أدس أبابا عقب ذلك زيادة مربعة إلى عدة منات (۱۲) بأرسك العدة متزاددة مربولدة من الشباب في أدس أبابا عقب ذلك زيادة مربعة إلى عدة منات (۱۲) بأرسك العدة متزاددة من الشباب

<sup>(</sup>٦٦) سي. ف. ري، ١٩٢٧، ص ٢٨ و ٢٩.

<sup>(</sup>۲۷) سی. ساندفورد، ۱۹۶۱، ص ۸۵.

<sup>(</sup>۲۸) ر. غرینفیلد، ۱۹۳۵، ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>۲۹) ر. بانکهیرست، ۱۹۲۸، ص ۲۹۰ و ۲۹۱.

الأثيريي للدراسة في الخارج ، وكانوا يرسلون في المقام الأول إلى لبنان ومصر وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .

واستمر هيد المناوري بعد توجهه في عمله التحديثي، بماونة ثلاثة من المستشارين الأجانب، أولهم سويدي وهو الحرارية، والثاني أمريكي، وهو الحرارة أ. أ. كوليسون هي وهو الحرارة في الشؤون المائية، والثاني أمريكي، وهو الحرارة المناونة في الشؤون المائية، والثانية المساورة وهو الحرارة المناونة في الشؤون المنافية التوريخ المنافقة المنافقة

كما بذلت جهيد لتحسين للواصلات، فأنشت في عام ١٩٣٧، ثم حلت محلها تحطة وبدأ العمل في بناء الطرق، وبدأ تشغيل محطة مؤقتة للإذاعة في عام ١٩٣٣، ثم حلت محلها محطة أكثر قوة قامت بإنشائها شركة إيطالية في عام ١٩٣٠، وفتح العديد من المدارس الجديدة كانت الدولة تنبير أفضلها، وأن كان هذاك أيضًا بعض المنشاط التعليمي لبنات التبشير وسخاصة في الأقالم. وبحلول عام ١٩٣٥ كان في أديس أبابا أربع عشرة مدرسة حكومية بعمل بها ثلاثون مدرساً أجنيًا وقضم ما يقرب من أربعة آلاف تلبيد كما بدأ شر العلم في الأقالم بإنشاء مدارس في ديسي وغوندار وجبحيفا ولاكتمي وديرداوا ومرور فياساناقاري وأمو وجبا ودابرا ماؤوا ومقالي وسلاله، كما أنشت في عام ١٩٣٤ كلمة حرية في هولينا، بالقرب من أدبعة حرية في هولينا، بالقرب من أدبعة عدد الطلاب الذين

<sup>(</sup>۷۰) ل. قاراغو، ۱۹۳۵، ص ۱۳۲ و۱۳۳۰

<sup>(</sup>۷۱) ر. بانکهیرست، ۱۹۹۲ (ب)، ص ۲۲۳ و ۲۲۷.

<sup>(</sup>۷۲) ج. ل. ستير، ١٩٣٦، ص ٢٨ و ٢٩.

<sup>(</sup>٧٣) آ. ل. غارديتر، ١٩٣٣، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧٤) أ. فيرجين، ١٩٣٦، ص ١١٧ إلى ١١٤؛ أ. زيرفوس، ١٩٣٦، ص ٢٢٣ إلى ٢٣٢.

يدرسون بالخارج فيلغ عدة مئات. وكان هناك أيضًا نشاط في الجال الطبي اضطلع به في المقام الأولى المبشرون ، وفي مقدمتهم الكنيسة المشيخية المتحدة لشهال أمريكا ، وإرسالية اليوم السابع للأدفنتست والكنيسة الكانوليكية الإيطالية ، وكان لكل من هذه الإرساليات مستشهات في أكامي (٣٠) . وكان من بين التطورات الداخلية تندير مصحة لمرضى الجلنام في أكامي (٣٠) . وكان من بين التطورات المؤخري انشاء المجاد المنازع بين الخارج ، وأصبح أفراد عيصلون على مرتبات نقدية بدلاً من إعطائهم إقطاعات يحصلون على دخلها . وأخذت الفرائب الثاندية على على عن الفرائب الشهرية على الفرائب الشهرية على عام ١٩٣٤ قائر يقضي بإعفاء الفلاحين من أمال السخرة ، كل صدر تشريع تعديل الفرائب على المؤهود للبلولة من عام ١٩٣٤ قائر وكن خطر الغزو المحدق من جانب إيطاليا الفاشية أخذ حينذاك يطغى على الجهود للبلولة من أجل التحديث (٣٠).

وهكذا شُهدت الفترة ما بين سنة ١٩٧٥ وسنة ١٩٣٥ انشارًا أوسم نطاقًا للتغير الاقتصادي والاختصادي والاجتهامي في ليبيريا وأثيرييا ودرجة منه تزيد عما قبل. إلاّ أن هذا التغير لم يبلغ مدىً بعبدًا ، ومن هنا ظل كلا البلدين منطفًا اقتصاداً وغير متطور اجتماعًا. وأخيرًا ، فان استأرات الأجانب والهوسات الأجبية في المشاتد التجارية والزراعية والتعديية كانت في ليبيريا أكبر منها في أثيرييا . وإذا كانت هذه الاختصاد الليبيري أكبر منا في الموقعات الليبيري أكبر منا في أثيريا يقتصاد الليبيري أكبر منا في الوقعاد الليبيري أكبر منا في الوقعاد الليبيري أكبر منا في الموقعات الليبيري أكبر منا في الموقعات الليبيري أكبر المنافقات الليبيري أكبر المنافقات المنافقات المنافقات المنافقات الليبيري أكبر المنافقات ال

# التدخل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا

#### ليبيريا

استمر التناخل الأجنبي في ليبيريا وأثيريا ، الذي سبقت مناقشته في الفصل الحادي عشر، خلال الفترة من سنة ١٩١٥ الم استة ١٩٥٥ الم المنافرة من فترة التكالب والاقتسام ، كانت الأحداث والظروف الطوق وتنظيل بين والظروف الخلوف أمريكا. والمؤتل المنافرة وبلك غرب أفريقيا الريطانية ومصالح فايرسون التي كانت تدعيمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . كما كانت تسيطر على الاقتصاد الليبيري مؤسسات أوروبية وأمريكية ولبنائية . وثانيًا ، أصبحت ظروف ليبيريا الاقتصادية والاجتماعية والإدارية غير المواتبة قضية رئيسية في الصراع السيامي للربر بين حزب الوليغ الحقيق وحزب الشعب ، واستحوفت على قدر كبير من الامتهام المنافرة وفي داخل ليبيريا سعى زعم المعارضة فولكنز إلى كسب تأبيد الليبيرين الأصليين بالتندين بالتنديل واستغيام الساخرية والمنافرة والمنافرة والمنافرة وأسافرة وأمانوا المنافرة والمنافرة وأمانوا المنافرة والمنافرة وأسافية وأمانوا المنافرة وأسافيا والوروا وأمريكا في أعقاب الداخلية الليبيرية وأسافيات الناطقة (٢٠٠٠ كاسافر إلى أروبا وأمريكا في أعقاب الداخلية الليبيرية وأسافيات الناطقة (٢٠٠٠ كاسافر إلى أروبا وأمريكا في أعقاب الداخلية الليبيرية وأسافيات الناطقة (٢٠٠٠ كاسافر إلى أروبا وأمريكا في أعقاب الداخلية الليبيرية وأسافيات الناطقة (٢٠٠٠ كاسافر إلى أروبا وأمريكا في أعقاب

<sup>(</sup>٧٥) أ. زيرفوس، ١٩٣٦، ص ١٥٥ إلى ٢٥٧.

<sup>(</sup>٧٦) ر. بانكهيرست، ١٩٦٨، ص ١٧٧ إلى ١٧٩.

<sup>(</sup>۷۷) ت. ج. ر. فولکنر، ۱۹۲۹.

هزيمته الانتخابية الثانية في عام ١٩٢٧ ، سعيًا إلى كسب تأييد دولي وإلى التشهير بمحكومة حزب الويغ الحقيقي بقيادة الرئيس كنغ (٧٨).

وقى يناير/كانون الثاني ١٩٣٠، خلال زيارة فولكنر للولايات المتحدة، تحدثت صحيفة نيويورك تابمز القوية النفوذ عن الفساد الإداري في ليبيريا ، في الوقت نفسه الذي امتدحت فيه فولكنر اكمواطن تقدمي التفكير (٧٩). وكانت الصحافة البريطانية قد نشرت قبل ذلك ، في عام ١٩٢٩ ، افتتاحيات عديدة حملت فيها بشدة على الحكومة الليبيرية. والأهم من ذلك أن تقارير الصحافة الأمريكية والبريطانية على السواء وتقارير المبشرين والزوار الأجانب، أتهمت الحكومة الليبيرية وبعض الليبيريين -الامريكيين ذُوِّي النفوذ بمارسة الرق والسخرة والعمل الإجباري ، وتصدير اليد العاملة المهاجرة أو بيعها للمستعمرات الأوروبية وبخاصة لجزيرة فرناندو بو التي كانت تستعمرها أسبانيا (٨٠).

وتصدرت بريطانيا حملة الهجوم الاجنبي ، منددة بتصدير اليد العاملة ومطالبة ، كما سبق أن فعلت خلال الفترة ما بين سنة ١٩٠٧ وسنة ١٩٠٩ ، بضرورة وضع حكومة ليبيريا تحت الإشراف الأوروبي بغية تحسين الظروف غير المواتية فيها (٨١) . وبالمثل ، هاجمت الولايات المتحدة ليبيريا منددة « بما يسمى » بتصدير واليد العاملة من ليبيريا إلى فارناندو بو... وهو أمر لا يكاد بختلف في شيء عن تجارة الرق المنظمة ... ، ومضت فألمحت إلى أن حكومات العالم قد تضطر للنظر في القيام « ببعض التدابير الفعالة | والايجابية ، (٨٢) لانهاء هذا الوضع!

وربما كان الموقف الذي اتخذه الرئيس كنغ أقرب إلى الطيش ، إذ لم ينكر التهم فحسب بل دعا أيضًا عصبة الأمم إلى إجراء تحقيق. وعلى ذلك ، عينت عصبة الأمم لجنة لتقصى الحقائق في ليبيريا ، ضمت طبيب الأسنان البريطاني الدكتور كتبرت كرايستي ، رئيسًا ، وأستاذ علم الاجماع الأمريكي – الافريقي الدكتور تشارلز س. جونسون ، ورئيس ليبيريا السَّابق آرثر باركلي. وأجرت اللجنة تحقيقًا لم تَزد مدته عنّ أربعة أشهر، ولم تزر فرناندو بو أو توجه أية اتهامات ضد أسبانيا. وفي النهاية حررت تقريرها في ٨ سبتمبر/أيلول ١٩٣٠. وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال الرق المنظم ، فان العال يجندون بإسراف وقسر للعمل في الأشغال العمومية ولاستخدامهم في الأعال الخاصة وتصديرهم بتواطؤ من قوات الحدود الليبيرية وكبار موظني الحكومة (٨٣) . كما تعرضُ التّقرير للعلاقات بين الليبيريين – الأمريكيين والليبيريين الأصليين والإدارة ألعامة للحكومة الليبيرية، وانتهى إلى أنها غير مرضية (٨٤) . ومن هنا أوصى التقرير عصبة الأمم بوضع ليبيريا تحت «إدارة بيضاء قادرة وعطوفة » (٨٥) . ونظرًا لظروف ليبيريا الداخلية المزرية إلى حد بعيد، كان معظم ما انتهت إليه اللجنة من نتائج

وتوصيات عادلاً ومعقولاً في كثير من نواحيه, ولكنها لو كانت قد أجرت دراسة موضوعية للسياسات

<sup>(</sup>۷۸) أ. ج. جونز، بلا تاريخ. (۷۹) ر. أ. أندرسون، ۱۹۵۲، ص ۹۸.

<sup>(</sup>۸۰) أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>٨١) للرجع السابق.

<sup>(</sup>٨٢) جمهورية ليبيريا، ١٩٣٠، الصفحة الأولى. (٨٣) ج. ج. ليبيناو، ١٩٦٩، ص ٦٤ إلى ٧٠؛ عصبة الأمم، ١٩٣٠، ص ١٦٨ إلى ١٧٠.

<sup>(</sup>٨٤) أ. ج. يانسي، ١٩٣٤، ص ٢٠١ إلى ٢٢٠.

<sup>(</sup>٨٥) ج. ج. ليبيناو، ١٩٦٩، ص ٦٤ إلى ٧٠.

الاستعارية الأوروبية المعاصرة ، لكانت قد أصبحت أقل عنفًا في حملتها على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة اللبيرية ، بحسن نية أو بسوء نية ، بل ربما أصبحت أقل استعدادًا للتوصية وبإدارة بيضاء، للبيريا ، فقد كانت الأنظمة الاستعارية الأوروبية لا تقل ، إن لم تزد ، عنفًا عن ليبيريا ، في بعض سياساتها تجاه رعايا المستعمرات، بما في ذلك استخدام السُخرة في الأشغال العمومية (<sup>(٨١)</sup>.

وإزاء تقرير كرايستي، حثت عصبة الأمم ليبيريا على إلغاء الرق وتصدير اليد العاملة إلى فرناندو بو، وإعادة تنظيم الحكومة الليبرية والقيام بإصلاحات أساسية نوفر فرصًا متكافئة لحميع الليبريين. وأعربت الولايات المتحدة من جانبها عن «انزعاجها العميق» إزاء ما كشف عنه التقرير من «قهر مروع للسكان الأصليين». وحثت الحكومة الليبيرية على المبادرة بإلغاء «عارَيّ الرق والسخرة»، والقيام «بمجموعة شاملة من الإصلاحات ... ، حتى لا تتأزُّم العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة ولببيريا (٨٧٠). وفي أعقاب هذا التصريح بدأ المحلس التشريعي الليبيري في اتخاذ إجراءات توجيه الاتهام ضد نائب الرئيس ألن يانسي (وكان من مقاولي تجنيد اليد العاملة) والرئيس كنغ ، اللذين استقالاً في أوائل ديسمبر/كانونُ الأول ١٩٣٠ قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهام إليها (١٨٠٠ .

وعلى هذا النحو ، قررت الإدارة الجديدة للرئيس إيدوين ج. باركلي ، الذي خلف الرئيس كنغ ، تنفيذ توصيات عصبة الأمم. وعلى ذلك أقر المحلس التشريعي الليبيري، فما بين ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٠ ومايو/أيار ١٩٣١، عدة قوانين تمنع تصدير اليد العاملة والرهن والاحتفاظ بعبيد في المنازل. وتقضي باستخدام العمل الطوعي بدلاً من السخرة في الأشغال العمومية، وإعادة فتح كل المناطق الداخلَّية الليبيرية أمام التجار الأجانب، وإعادة تنظيم إدارة للناطق الداخلية بتقسيمها إلى ثلاثة أقاليم برأس كلاً منها مفوض على الإقليم ومناطق فرعية لكلُّ منها مفوض ورئيس أعلى (٨١).

وعلى الرغم من هذه الإصلاحات – التي لم يكن بوسع الحكومة الليبيرية بطبيعةً الحال أن تنفذها برمنها تنفيذًا فعالاً وعن طواعية – رفضت بريطانيا والولايات للتحدة الاعتراف محكومة باركلي ، وعمدت كل منها إلى تصريف شؤونها في ليبيريا عن طريق قائم بالأعال. واستمرت بريطانيا بوجُّه خاص في مهاجمة ليبيريا بإلحاح، واتحذت بعض التدابير لإنهاء استقلالها. فبعد أقل من شهرين من تولي باركلي الرئاسة ، طلبت بريطانيا من الولايات المتحدة الاشتراك معها في تقديم احتجاج « بأقوى العبارات » إلى الحكومة الليبيرية لحثها على تقديم طلب لعصبة الأمم لتعبين لجنة حاكمة على نحو ما أوصى به تقرير

وقدً قام مبعوثو بريطانيا وأمريكا وألمانيا (التي أقنعتها بريطانيا بالانضام إلى الحركة) بتقديم الاحتجاج المشترك إلى الرئيس باركلي في ٢١ يناير/كانون الثاني ١٩٣١ ، مطالبين بأن 1يوكل حكم ليبيريا لفنرة من الزمن إلى لحنة دولية حاكمة ي تقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية . وقد رفض باركلي وحكومته المطالب على الفور، وبحق، إذ اعتبروا: ﴿ أَنْ قِبُولِهَا لَا يَشْكُلُ انْتَهَاكُمَّا لَدَسْتُورُ الْجُمهُورَيَةُ فَحَسب، بل سيكون أيضًا بمثابة تفريط في سيادتها واستقلالها ١ (٩١١).

<sup>(</sup>٨٦) أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>۸۷) جمهوریة لیبریا، ۱۹۳۱ (أ)، ص ۲ و۳.

<sup>(</sup>٨٨) أ. ج. جونز، بلا تاريخ. (٨٩) جمهورية ليبريا، ١٩٣١ (أ)، ص ١١ و١٧؛ و١٩٣١ (ب)؛ أ. ج. باركلي، ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٩٠) ر. أ. أندرسون، ١٩٥٢، ص ١١٠ و١١١١ أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>۹۱) أ. ج. باركلي، ۱۹۳۱، ص ۳۷.

ومع ذلك فقد أعرب باركلي وحكومته عن استعدادهم لطلب وقبول معونة من عصبة الأم ، وبخاصة في صورة خبراء في بحالات مثل الاقتصاد والتنظيم القضائي والصحة العامة والإدارة الأهلة(٢١).

وعلى ذلك ، شكلت عصبة الأم بعثة أخرى لتقمي الحقائق ، ضمت هذه المرة ممثلي نماني دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطانيا وأسبانيا وفترويلا وبولندا وليبيريا ، وأوكلت إليها مسؤولية القضاء على الرق والسخرة ، وتقديم المعونة الفنية إلى لبيريا ، وطلب من الولايات المتحدة أن ترسل ممثلاً لها على الرغم من أثباً لم تكن عضوًا في عصبة الأم . وروة أخرى ، عين أحد البريطانيين ، وهو اللورد رويرت سيسل ، رئيسًا للبجنة كا عينت جلنة صغيرة ، برئاسة محام فرنسي يدعى هنري برونو ، لتقدم اللجنة الأصلية مشورتها عن الإصلاحات المالية والإدارية التي تمتاجها ليبيريا كي يتحقق لمعونة عصبة الأم النجاب . وقامت اللجنة الر ذلك بزيارة ليبيريا خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز ١٩٣١ لتقصي أحوالها وجمع الليانات وإعداد تقرير .

وقد وضعت هذه اللجنة، شأن اللجنة السابقة ، خططًا مفصلة لتحسين الإدارة الداخلية والمالية والمست العامة في ليبيريا. وفي يناير/كانون الثاني 1947 قدمت لجنة يرونو تقريرها إلى عصبة الأم. وكانت توصيانا غائل إعجافاً المجافاً المجافاً المجافاً المجافاً المجافاً المجافاً المجافاً المحالة الإفريق المسكان الليبيرين الأصلين بكونة ، لا تزخ فيها ، لأراضيم، و وبأن تحتم المحكومة الليبيرية سلطة الرؤساء الافريقين ومكانتهم ، ويتعلم السكان الليبيرين الأصلين ، وتحسين وسائل الانصال بمناطق الداخل الليبيرية . كما أوصت اللجنة بتقسيم مناطق الداخل إلى ثلاثة أقالم توكل ادارتها لمفرضين نواب مفوضين من الأجاب، و يعمل تحت إمرتهم مراقبون للمقاطفات ومفرضون على المناطق من الليبيريين . كما اقترحت أن تقوم شركة فايرستون بتعديل شروط اتفاقية قرض عام ١٩٧٦ حتى يمكن تحقيق تحسن معقول ليبيريا المالية 10.

وقد أدى هذا التنخل من جانب عصبة الأم في شؤون ليبيريا إلى تزايد كبير في معارضة الحكومة الليبيرية من جانب كثير من سكان ليبيريا الأصليين ولا سيا الكرو والغريرو، والفائها. فقد اعتقد كثيرون منهم أن والبيض، ان يليثوا أن يتولوا حكم ليبيريا بدلاً من الليبيرين - الأمريكيين، ومن هنا توقفوا عن دفع الفهرات أو القيام بالعمل الإجباري في المشروعات العامة مثل بناء الطرق، كما عمد بعضهم إلى إحياء الصراعات العرقية على الحدود والزارع ومناصب الرئاسة المتنازع عليها.

وسعياً الى الحفاظ على السلام والنظام، أرسل الرئيس باركلي كتيبة من قوات الحدود الليبيرية إلى مناطق الكريون على المسلم مناطق الكريون على المراكبي ، مناطق الكريونيل ت. الوود ديفيز ، بأن مهمة الكتيبة هي «القيام بدوريات للسهر على الأمن وليس القيام بمملة تأويية أ<sup>100</sup>. إلا أنه خلال قيام الفصيلة بدورياتها نشب القتال بينها وبين الكرو في ساستاون بقيادة رئيسهم الأعلى جواه نيمل ، مما أتاح أسبابًا جديدة للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبيرية. فقد وصلت إلى

<sup>(</sup>٩٢) المرجع السابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>۹۳) ب. ن. أزيكيوي، ۱۹۳٤، ص ۱۹۵

<sup>(</sup>۹٤) أ. ج. باركلي، ۱۹۳۱، ص ۸.

عصبة الأم عدة تقارير مغرضة ، منها تقرير رايدنغس القائم بالأعال البريطاني في موزوفيا (١٠٠) ، صورت الكتبية على أنها حملة تأديبية واتهمتها بالتدمير الوحثي لأرواح وممتلكات شعب الكرو . وكا كان متوقعاً ، كان رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه هداه التقارير هو مطالبة الحكومة الليبيرية بوضع حد لما أسمياه بالأعمال المسكرية الانتقامية ضد الكرو ولهل أن يتم الاتفاق بين عصبة الأنم والولايات المتحدة وليبيريا عن ترتيبات لإدارة البلاد في المستقرلة (١٠٠) . وقد بادرت الحكومة البيبيرية من جانبها إلى الاحتجاج لدى عصبة الأنم على هذا النهديد الجديد لسيادة ليبيريا من جانب أمريكا ويروبطانها (١٠٠) . وقام الرئيس باركلي – نفسلاً عن ذلك – بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق تضم ثلاثة أعضاء ويرأسها وينثروب أ . ترافل ، وهو موظف أمريكي في إدارة الضرائب الليبيرية ، للوقوف على حقيقة الوضع في ساحة في ساحل الكرو .

وقد أدت التنائج التي توصلت إليها اللجنة إثر ذلك إلى تفنيد تهمة التدمير الوحثي الموجهة ضد كتيبة فوات الحدود إلى حد بعيد<sup>(۱۸)</sup>. ولحسن حظ ليبيريا ، لم يكن الموقف الذي اتحذته عصبة الأمم هو فرض إدارة أجنية على ليبيريا على نحو ما افترجته أمريكا وبريطانيا ، بل إيفاد ممثل لها ، وهو العلبيب البريطاني دكتور ملفيل د. ماكينزي ، لمساعدة الحكومة الليبيرية في تهدئة الكرو.

وفضاراً عن ذلك وضعت لجنة ليبيريا التابعة لعصبة الأم لدى تلقيها لتقرير برونو و المبادئ العامة للخطة مساعدة ليبيريا. وقد اعتمدت اللجنة هذه المبادئ في ٢٧ سبتمبر/أيلول ١٩٣٧، وأعلنت الحكومة الليبيرية قبولها بضرطة نجاح المفاوضات التي كان من المقرر أن تجربها مع شركة فايرستون. وقد دارت المفاوضات المائية في لندن في يونيو/سريران ١٩٣٣، وانتهب تقرير أعلمه لايتهارت، خبير عمية الأمم في المفاوضات المائية وتقرير لايتهارت، وانطلاقاً من والأسس العامة وتقرير لايتهارت، امت كان من بينها الستخدام وأخصائين، أجانت في مناصب مفوضي الأقالم ونوابهم، ٥ وكبير مستشارين، كلم لمحكومة الليبيري، ويعمل كضابط انصال بين الحكومة الليبيري، ويعمل كضابط انصال بين الحكومة الليبيرية ويعمل كضابط انصال بين الحكومة الميبيرية ويعمل كانتها التحديدة الميبيرية ويودية.

وكان تنفيذ توصيات لجنة عصبة الأمم كفيلاً بإحداث تغيرات جذرية في ليبيريا ، وهو ما كان يخشاه الزعام الليبيريان سادة ليبيريا انتفاضاً باللهٔ الزعام الليبيريون – الأمريكيون بوجه عام. كما كان يمكن أن يتقص من سيادة ليبيريا انتفاضاً باللهٔ ويستزف قدار كبير المستنارين ، والمرتبات المرتفحة المؤخصات المرتفحة المؤخصات المرتفحة المؤخصات المؤخصة المناحدة كما المختصات المؤخصة المبيري المؤخصات بشان سلطات وكبير تضمنها ويروتوكول الجنة ليبيريا التابعة لمصبة الأمم ، يعض التحفظات بدأن سلطات وكبير المستدارين ، وما يقتضيه تفيذ الدخطة من نفقات . إلا أن لجنة عصبة الأمم وفضت تعديل الخطة وسحبتها المستشارين ، وما يقتضيه تفيذ الدخطة من نفقات . إلا أن لجنة عصبة الأمم وفضت تعديل الخطة وسحبتها

<sup>(</sup>٩٥) ج. رايدنغس، ١٩٣٢.

<sup>(</sup>٩٦) أ. ج. باركلي، ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٣٢، ص ٢ إلى ٤. (٩٧) المرجع السابق، ص ٧ و٨.

<sup>(</sup>٩٨) للرُجع السابق، من ٩ إلى ١٤. وكان العضوان الآخوان في بعث ترافل ليبيرين وهما الدكتور ف. أ. ك. راسل والدكتور ج. ف. ب. كيلان. وقد أعدت اللجة في الواقع تقريرين، تقرير أغلية (راسل وكيلان) وتفرير أثلية (ترافل). ويدو أن هذا التقرير الأخير كان هو الذي قبلته الحكومة الليبيرية.

عندما وفضت ليبيريا قبول الخطة برمتها على الرغم من التهديدات الجديدة بالتدخل الأجنبي من جانب الحكومتين البريطانية والأمريكية (١٩).

وقامت الحكومة الليبيرية بعد ذلك بإعداد وخطة تنمية ثلاثية و للإصلاحات الداخلية في ليبيريا ، وشمت هذه الإصلاحات التحديلات التحديد المسلم المسلم

ولم يكن غريبًا أن يؤدي هذا التحسن في علاقات ليبيريا مع فايرستون إلى تحسن مناظر في العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيريا، وقد بلغ هذا التحسن ذروته باعتراف الولايات المتحدة بحكومة الرئيس باركلي في ١١ يونيو/حزيران ١٩٣٥ (١٩٣٠. ثم تبعتها بريطانيا في ١٦ ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٦ (١٠٠٠)، وجذا الحدث أمكن القول بأن أزمة استقلال ليبيريا قد انتهت رسميًا!

ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم مما واجهته ليبيريا من ضغط قوي من جانب الدول في عصبة الأمريكين الدول في عصبة الأمريكين الدوليقيين ما والمؤلفين من خالفور منها ورفورف صوتهم للدفاع عنا. وكان معظم هؤلاء من الأفريقيين موالم أكواداً أو كمنظات دينية أو تجارية أو فكرية . وكانت الحجة التي استخدموها بحق أن الظروف الداخلية في المستعمرات الأوروبية في استقلال ليبيريا على منعج مصالح الإنسان الأيض متمثلة في فايرستون ، أو قبول الكيل بكيلين متمثلاً في إدانة ليبيريا على منج مصالح نفسه عن القهر الذي يمارسه البيض في المستعمرات . وقد شمل هؤلاء الأفراد والمنظات الدكتور و . أ . أ. ويبول الكيل بكيلين متمثلاً في إدانة ليبيريا على مديمة لوت نفسه عن القهر الذي يمارسه المنطق المنافق المنافقة المنافق المنافقة ال

<sup>(</sup>٩٩) أ. ج. باركلي، ١٩٣٤، ص ٢ إلى ٤.

<sup>(</sup>١٠٠) أ. ج. باركلي، ١٩٣٤؛ ر. ل. بويل، ١٩٤٧، ص ٤١ إلى ٤٤.

<sup>(</sup>۱۰۱) أ. ج. باركلي، ١٩٣٥ (أ)، ص ٣.

<sup>(</sup>١٠٢) المرجّع السابق، ص ٣.

<sup>(</sup>۱۰۳) أ. ج. باركلي، ۱۹۳٥ (ب)، ص ١٤.

<sup>(</sup>١٠٤) أ. ج. باركلي، ١٩٣٧، ص ١٤.

<sup>(</sup>١٠٥) أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

أثيوبيا

وكان التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لأثيوبيا خلال الفترة موضع الدراسة أكثر إلحاحًا وأشد خطورة بكثير فيما أسفر عنه من نتائج. وقد كانت الاتفاقية الثلاثية ، التي عقدت عام ١٩٠٦ وقسمت أثيوبيا إلى مناطق للمصالح البريطانية والفرنسية والإيطالية دليلاً على أن تُدخلاً امبرياليًا أوروبيًا سوف بحدث مُرة أخرى ، إن عاجلاً أو آجلاً ، في أثيوبياً . وقد أدت وفاة مينيليك في عام ١٩١٣ وتنصيب لبج إياسو وأحداث الحرب العالمية الأولى ، إلى حفز إيطاليا بوجه خاص على إحياء أطاعها الامبراطورية في أثيوبيا ابتداء من عام ١٩١٣. وهكذا دعت وزارة المستعمرات الإيطالية بقوة ، خلال الفترة بين عام ١٩١٣ وعام ١٩١٩ ، إلى تنفيذ برنامج وحد أدنى ، أو وحد أقصى ، للاستعار الإيطالي في افريقيا. وكان كلا البرنامجين يسعى بُوجه خاص إلَّى تحقيق سيطرة إيطاليا على البحر الأحمر وجعل أثيوبيا ومنطقة نفوذ منفرد لإيطاليا ه (١٠٦) . إلاّ أن الأطاع الامبراطورية لبريطانيا وفرنسا في شال شرقي افريقيا كانت تتعارض مع البُرنامج الإيطالي. وفي النهاية نجد أن معاهدة السلام الحاسمة التي عُقدت في فرساي قد تركت الجانب الأكبر من البرنامج الإيطالي دون تنفيذ (١٠٧).

وعلى الرغم من أطاع إيطاليا الاستعارية في أثيوبيا والذكريات المؤلمة لهزيمة عدوة التي كان كثير من الإيطاليين يريدُون الانتقام لها ، فقد كانت العلاقات بين أثيوبيا وإيطاليا طيبة بشكل ملحوظ خلال الفترة التي كان فيها تافاري ماكونين وصيًا على العرش. وقد أيدت إيطاليا دخول أثيوبيا إلى عصبة الأمم في عام ١٩٢٣ ، وكانت من البلدان التي زارها تافاري خلال جولته التاريخية في الخارج في عام ١٩٢٣ (١٠٨). ولم يحل الاحتكاك الذي حدث في عامي ١٩٢٦/١٩٢٥ ، نتيجة لاستمرار إيطالياً في المطالبة بمنطقة نفوذ في أثيوبيا ، دون توقيع معاهدة صداقة وتحكم مدتها عشرون عامًا بين البلدين في ٢ أغسطس/آب عام ١٩٢٨ ، وتعزيزها باتفاقية تمنح إيطاليا الحق في مد طريق من عصب إلى ديسي مع إعطاء أثبوبيا منطقةً حرة في الميناء. ولكن هذه المشروعات لم تنفذ، إذ أخذت السياسة الإيطالية تُنتقل من التغلغل السلمي الى التدخل العسكري.

وقد حدث التغير في السياسة الفاشية في عام ١٩٣٠، حين حث وزير المستعمرات الإيطالي، «المارشال دي بونو » مجلس الوزراء الإيطالي على زيادة الميزانية للخصصة لوزارته «للتوسع خارج حدود الوطن الأم "(١٠١). وفي عام ١٩٣٢ قام بزيارة أرتيريا ، ثم أجرى في عام ١٩٣٣ محادثات سرية مع موسوليني اقترح خلالها غزو أثيوبيا . وقد وافق موسوليني على الفور وطلب منه (التحرك بأقصى سرعة ا و الاستعداد في أقرب وقت ممكن ، وعلى ذلك ، اتخذت الخطوات لتحسين الاتصالات البرية والبحرية والجوية لمستعمرتي أرتيريا والصومال الإيطاليتين، على حين أخذ عملاء فاشيون في إثارة أعمال التخريب السياسي في أثبوبيا (١١٠) . وفي ١٨ مارس/آذار عام ١٩٣٤ تخلت إيطاليا عن السرية التي كانت تحيط بها نواياها ، حين طالب موسوليني - في خطاب له أمام الحزب الفاشي - الدول والمتخمة ،

<sup>(</sup>۱۰۹) ر. ل. هيس، ١٩٦٣، ص ١٠٥ إلى ١٠٨.

<sup>(</sup>۱۰۷) ر. ل. لوي، ۱۹۶۳ (أ).

<sup>(</sup>۱۰۸) ر. بانکهیرست، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>١٠٩) كلية سانت أنثوني، جامعة أكسفورد، الوثائق الإيطالية المستولي عليها، ١١٢٨٠٩.

<sup>(</sup>١١٠) أ. دي بونو، ١٩٣٧، ص ١٢ و١٣ و١٥.

بالمستعمرات ألا تقف في وجه التوسع الثقافي والسياسي والاقتصادي لإيطاليا الفاشية.

وكانت اللذريعة التي استخدمها موسوليني القبام بالغزو هي حادثة وأل وال التي وقعت في عام يم المهم و كانت لجنة بريطانية – أنبوبية مكانمة بتمين الحدود بين ألبوبيا والصوبات البريطاني قد وصلت في ٣٧ نوفير/تشرين الثاني إلى آبار وال وال التي تقع داخل الأراضي الأثيريية على بعد مائة ميل من الحدود غير المينة مع الصومال الإيطالي، فوجدت فق إيطالية تمثياها. وقدم رئيس اللجنة البريطاني الكوليزيل كيلفورد، احتجاجًا إلى الإيطاليين، قال فيه أن وجودهم يمنع رجاله من التحول بحرية في الأراضي الأثيوبية، ولكنه انسحب تقاديًا لوقوع وحادثة دولية». إلا أن الأثيوبيين تمسكوا بحواقعهم، وظل الجيشان يواجه منها الآثيوبيين الدين كان تسليحهم ضعيفًا. وقد أعلنت أثيوبيا تمسكها بمعاهدة وطالم المؤسفة والتحكيم للمقودة في عام ١٩٤٨، على حرى رفضت يطاليا التحكيم وطالبت أثيوبيا بالاعتمار والاعتراف بالمسادة الإيطالية على وال والوقدين وتدون فقد اعلنت أثيوبيا على الموافقة. ولكن الإسلامي وفض خدية أن يؤدي ذلك إلى تضجيع إيطاليا على مزيد من التوسع، وحمل الفقية. ولكن ميلاسلامي وفض خدية أن يؤدي ذلك إلى تضجيع إيطاليا على مزيد من التوسع، وحمل الفقية ولكن في ١٢ ديسمبر/كانون الأول. وحين أدرك موسوليني أن أثيوبيا عازفة عن الاستمدام، أصلد في ٣٠ ديسمبر/كانون الأول. وامر مرية بالاستعداد للغزو، وهو ما احتاج إلى إعداد كبير نظرًا لحجم في من وتضاريسها الجلية.

وعينت عصبة الأم لجنة لدراسة التراع ، ولكن موسوليني الذي كان قد استكل حينداك تقريبًا الاستعداد لتوجيه ضربته لم يأبه كثيرًا لمداولات اللجنة . وانتهت اللجنة الى حل وسط ، فاقترحت ، ساعية الى الناولية المنظوم المستعمرات الإيطالية المنافضة المنطق على ما كان يزعمه موسوليني. ولكن «الدونشي» لم يكن يجاجة بعد لم أي حل المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافقة على عبد المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على عبد المنافقة على عبد المنافقة على عبد المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة الم

وقد أثار الغزو ، على ألرغم من الأعداد الطويل له ، غضبًا عالمًا. واجتمعت عصبة الأم في ٩ أكتوبر/تشرين الأول وقررت بأغلبية ، أه صوبًا ضد صوت واحد ، هو صوت إيطاليا ، وامتناع ثلاث دول وهي ألبانيا والنمسا والجر ، أن إيطاليا هي المعتلبة وأنها انتهكت ميثاق عصبة الأمم(١١٦).

وعلى الرغم من هذه الإدانة القريبة من الإجماع ، فإن عصبة الأم ، التي كانت تسيطر عليها دولتان استعرار عليها دولتان استعاريتان هما بريطانيا وفرنسا ، خشيت من إثارة غيظ موسوليني باللجوء إلى العقوبات المباشرة والكاملة على على غو ما طالب به الاتحاد السوليني. وبعلاً من ذلك ، شكلت عصبة الأم لحنة تسيق لم تفرض سوى عقوبات اقتصادية عدودة شملت أربعة أنواع من الحظر . وكانت هذه العقوبات ، التي اقتصد تقليبة لم على الدول الأعضاء تشمل : 1) تصدير الأسلحة واللذيرة إلى إيطاليا ، ٢) تقديم القروض والتسهيلات الاتجازة بلى إيطاليا ؟ ٢) تصدير بعض المواد الخام ، من إيطاليا ؛ ٤) تصدير بعض المواد الخام ، مثل الطاط والبركسيت والألومينيوم والحديد الخماء الخردة ، إلى إيطاليا . وقد فرضت أولى هذه مثل الطاط والبركسيت والآلومينيوم والحديد الخماء ،

<sup>(</sup>۱۱۱) ر. كيارونا، ۱۹۳۳ أ. دو لا يراول، ۱۹۳۳، ص ۱۹۶ إلى ۱۲۰، ج. و. باير، ۱۹۳۷، ص 60 إلى ۲۱. (۱۱۲) س. هيلد (مشرف على التحرير)، ۱۹۲۷، ص ۱۹۲ و۱۹۳.



الشكل ٢٠.٦: الغزو الإيطالي الفاشيستي لأثيوبيا : الحملة الشمالية (الخريطة الرئيسية) والغزو ككل، الخريطة الداخلية. رمقتيس من ر. غريفيك، 1400).

العقوبات في ١١ أكتوبر/تشرين الأول ، وفرضت بقيتها في ١١ نوفمبر/تشرين الثاني (١١٣) . ولم تكن هذه العقوبات ، التي وصفها لورد كينز بأنها «عقريات اقتصادية معتدلة نسبيًا» (١١٤) ، فعالة على الإطلاق. فالحقيقة ، كما لاحظ ونستون تشرشل ، أن هذه العقوبات هلم تكن عقوبات حقيقية كفيلة بشل المعتدي، بل محرد عقوبات فاترة يمكن للمعتدى أن يحتملها ١١٠٥).

ولم تردع هذه التدابير غير الفعالة الحيش الإيطالي ، فقام باحتلال عدوة في ٦ أكتوبر/تشه بن الأول ومغالي في ٨ نوفمبر/تشرين الثاني ، بعد أن استحثته البرقيات المتوالية من الدوتشي الذي كان يريد نصرًا سريعًا قبل أن تدرك عصبة الأمم الحاجة إلى تدابير أكثر حزمًا. وقد أجبرت المقاومة الأثيوبية الغزاة على التوقف. وإثر ذلك أُقيل دي بونو، وعين بدلاً منه جندي محترف هو الجنرال بادوليو الذي تعدر علمه أيضًا، إزاء قوة الهجوم الأثيوبي المضاد، التقدم لعدة أسابيع. وعندئذ أمر موسوليني باستخدام الغاز السام لأُول مرة ، آملاً في تحطيم معنويات الأثيوبيين(١١٦)

وقد أدى فشل العقوبات المحذودة التي فرضتها عصبة الأمم إلى المطالبة بتوسيعها لتشمل في المقام الأول، النفط الذي كانت له أهمية حاسمةً، وهو ما اعترف به موسوليني فيا بعد حين أخبر هتلر أنه لو كان الحظر على النفط قد فرض لاضطر إلى الانسحاب من الحبشة خَّلالَ أسبوع واحد (١١٧). ولكنَّ بريطانيا وفرنسا كانتا تعارضان بقوة هذا الإجراء إذ كانتا تعتقدان أن موسوليني سيفسره على أنه عمل من أعمال الحرب. وعلى ذلك ، التقى هور ولافال في باريس يوم ٧ ديسمبر/كانون الأول ليضعا حلاً وسطًا جديدًا. وقد تضمن هذا الحل مبدأين: الأول وتبادلًا للأراضي، تتنازل بمقتضاه أثيوبيا عن إقليم الأوغادين وجزء كبير من تيغري لإيطاليا في مقابل ميناء على البحر الأحمر أو على خليج عدن ؛ والثاني أن تمنح إيطاليا منطقة « توسع واستعار » في الجزء الأكبر من أثيوبيا جنو بي أديس أبابا ، على أن تظل هذه المنطقة جزءًا من أثيوبيا ويكون لإيطاليا فيها حقوق اقتصادية . وقد تسربت أنباء هذا المشروع ، الذي كان استسلامًا اجراميًا للمعتدي المُدان وتخليًا كاملاً عن عصبة الأمم ، إلى الصحافة الفرنسية وخلقت عاصفة من السخط في بلدان عديدة ، ولا سما في بريطانيا حيث اضطر هور إلى الاستقالة في ١٨ ديسمبر/كانون الأول (١١٨)

وهكذا تصدرت أنباء أثيوبيا في أواخر عام ١٩٣٥ الأنباء العالمية واستقطبت الغضب والسخط الدوليين (١١٩) . فقد سقط وزير خارجية بريطانيا تكفيرًا عما كان يعتبر خيانة من جانب بريطانيا ، بينما كانت بطولة المقاتلين الأثيوبيين، بأسلحتهم الضعيفة نسبيًا، توقف مؤقتًا جيشًا فاشيًا قويًا يستخدم أحدث أسلحة الحرب، بما في ذلك الغاز السام، عن التقدم في جبال أثيوبيا الوعرة (١٢٠).

- (١١٣) المرجع السابق، ص ١٩٤ و١٩٤ وص ٢٠٣ إلى ٢٠٧؛ وأنظر أيضًا ل. فيلاري، ١٩٤٣، ص ١٥١ إلى
  - (۱۱٤) ۲۸ نوفبر/تشرین الثانی ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۸ نوفبر/تشرین الثانی ۱۹۳۰ (۱۱۵) و. س. تشرشل، ۱۹٤۸، ص ۱۷۲ و۱۷۳.

    - (۱۱۹) أ. ديل بوكا، ۱۹۲۹. (۱۱۷) ب. ألويسي، ۱۹۵۷، ص ۳۲۴.
    - (۱۱۸) س. هیلد (مدیر نشر)، ۱۹۳۷، ص ۳۱۳ الل ۴۱۳.
  - (١١٩) للاطلاع على استعراض حديث للأزمة الإيطالية الأثيوبية أنظر ف. هاردي، ١٩٧٤.
- (١٢٠) أنظر عَن الحرب هيلاسلاسي، ١٩٣٦؛ ج. ل. ستير، ١٩٣٦؛ أ. دي بونو، ١٩٣٧؛ ب. بادوليو، ١٩٣٧؛ ر. غراترياني ؛ ١٩٣٨؛ ر. غريفيلد، ١٩٦٥، ص ١٩٦١ إلى ٢٦٦؛ أ. ج. باركر، ١٩٦٨؛ أ. ديل بوكا،
  - ١٩٢٩ ؛ ج. روشيه ، ١٩٧١ ؛ ف. بانديني ، ١٩٧١.

وهكذا تكرّر مشهد دارود وجالوت في أكبر حرب استجارية شهدتها أرض القارة الافريقية. وعلى الرغم من أن الجيش الأثير في بلبث أن هزم بعد قليل ، إلاّ أن الإيطاليين اضطروا إلى حوض الكثير من المطارك الفسارية قبل أن يتمكنوا من احتلال أديس أبايا في ٢ ماير أبار ١٩٣٣. وأعقب ذلك خمس سين طوال من الاغتصاب الفاشي الإيطالي ، اضطر الوطنيون الأثيوبيون إلى القتال وحدهم خلال أربع منا ١١٠١.

وقد أثار غزو الدونشي رد فعل فوري في افريقيا وفيا حوالما (١٩٦٣). فني أغسطس/آب ١٩٣٥ قام فريق من الأفارقة ولملتحدين من أصل افريقي بتشكيل الجمعية الافريقية الدولية لأصدقاء الحبشة، التي ضصت لجنتها س. د. ميلارد من عبانا الهريطانية، وليكتور ب. م. د. ميلارد من عبانا الهريطانية، وإي المستحد غارقي، وتوجه سعيد من الصومال، والدكتور ج. ب. دنكاه من ساحل الذهب. وكان هدف الجمعية، كما ذكر أمينها جوهو كينياتا، هو والمساعدة بكل ما في طاقتهم من وسائل في الحفاظة على وحدة أواضي الحبية واستخلاطا السياسي (١٩٣٥).

وقد كَانَ لَنشوب الحرب بعد ذلك ، وتُردد اسم أثيوبيا في العناوين الرئيسية لكل صحيفة ، أثر عميني على الفتكر الافريق. ويروي كولمي نكروما اللهي كان حيناك طلق الفتكر الافريق. ويروي كولمي نكروما الانفامال ويضيف : وبدا لمي في تلك السحظة وكأن لندن كلها قد أعلنت في تلك السحظة وكأن لندن كلها قد أعلنت فيجأة الحرب علي شخصيًا . ولم أملك خلال الدقاق القليلة التالية إلا أن أتقرس في كل الوجوه الاسبيارية من التجاه المنافق المنافق المنافق المنافق الاستهار من شرى داخيًا الله أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من القيام بدوري في الإطاحة بمثل هذا النظام . وتملكني شموري الوطني فكنت مستملًا للذهاب إلى الجحم نفسه ، إذا اقتضى الأمر ، لتحقيق هدفي و (١٢٠) وتفجري ناما كل المنافق الأمر ، تتحقيق هدفي و (١٢٠). لنضال أثيوبيا في وصحيفته ومت أفريكان بالموت وكوميت ، ثم روى فيا بعد في كتابه البالغ التأثير (افريقيا المارة التي تارت في مدرسة نميلة في ساط اللهم حين سمم الطلاب عن و الجنور السود ، لكنام العارة التي تارت في مدرسة نميلة في ساط اللهم حين سمم الطلاب عن و الجنور السود ، وكيف أنهم ، تعاويم بد الله غير المرثية ، يتغلبون على المنافقة و المنافق المربية بيد المرتبة ، يتغلبون على المنه ، يتغلبون على المنافقة ، والنفية ، يتغلبون على المنافقة على المرتبة ، المنافق بدن على المرتبة ، المؤتم ، يتغلبون على المنافقة ، والمنافقة عن المرتبة أنها أن المنافقة من المؤتم ، وكيف أنهم ، تعاويم بد الشاغية ، يتغلبون على المرتبة أنها المنافقة و المؤتمة ، والمنافقة المؤتمة ، والمنورة المنافقة المؤتمة ، المؤتمة ،

أعدائهم بالحيلة ويطيحون بهم ». وعلى هذا النحو كانت أثيريها أول ضحابا الفاشية ونقطة نجمع دعاة الأمن الجماعي ، رمزًا مضيئًا في أواخر عام 1970 لصحوة افريقيا من الحكم الاستعاري.

# نتائج التدخل الامبريالي الأوروبي بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا

بانتهاء عام ١٩٣٦ كانت ليبيريا قد اجتازت محنة التدخل الأجنبي وخرجت منها دون مساس بسيادتها ، على حين سقطت أثيوبيا فريسة لهذا التدخل وانتهت سيادتها ، وإن كان ذلك بصورة مؤقة. فما هي أساب هذا الاختلاف؟

<sup>(</sup>۱۲۱) ر. بانکهیرست، ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>۱۲۲) ر. و. سکوت ، ۱۹۲۶ و ۱۹۷۷ ، ص ۱۹۳۷ الی ۱۹۲۸ ؛ ر. روس ، ۱۹۷۷.

<sup>(</sup>۱۲۳) Reis and Ethiopia News (۱۲۳) تباير/كانون الثاني ۱۹۰۶؛ ر. ماكونين، ۱۹۷۳، ص ۱۱۲ إلى ۱۲۰. أنظر أيضًا س. ك. ب. أسانتي، ۱۹۷۷،

<sup>(</sup>۱۲٤) ك. نكروما، ۱۹۵۷، ص ۲۲.

إن الوضع الداخلي في ليبريا وأثيوبيا إلى وقت وقوع الغزو الإيطالي في ٣ أكتوبر/تشرين الأول 19٣٥ ، لم يكن له ، على الرغم من أهميته التاريخية البالغة ، شأن يُذكر في تحديد التيجة النهائية المتخط الأجنبي. والحق أن الوضع في كل بلد من البلدين لم يكن غنلفًا عن الوضع في الآخر في أية تاحية من النواحي الهامة . فقد كان المحكومة المركزية في كل منها معارضون داخليون سعوا إلى استغلال وضع التلاحل الأجنبي لأغراضهم الخاصة بالتحالف مع القوى الأجنبية ، وكان في مقدمة هؤلاء حزب الشعب المعارض في ليبريا ، والنبلاء الإقطاعيون مثل ليول – راس هايلو ، وديمازمتش هيلاسلامي غوضا (١٢) (١٢)

وعلى الرغم من عدم افتقار كلا البلدين إلى وطنيين متحمسين مستمدين لافتداء الوطن بأرواحهم ، فقد كانت قوتها المسكرية بالغة الضعف بالمقارنة مع القدرة العسكرية لغزاتهم المختملين أو القعليين. فكان تدريب المليشيا الليبيرية – التي كانت تضم كل الرجال الأصحاء بدنياً وتتكون أساساً من الليبيرين النظامي ، ضيفة التدريب والتسليح بالمثل ، كما كانت تفتقر إلى السلاح. وكان قوة الحدود، جيش ليبيريا النظامي، ضيفة التدريب والتسليح بالمثل ، كما كانت الروات والون التي يحصل عليها المستحقة لضباط القوة وجنودها ١٩٩٧، وكان الربكيا ، الأمر الذي كان يتنال إلى حد بعيد من المستحقة لضباط القوة وجنودها ١٩٩٧، وهو ولازاً أمريكياً ، الأمر الذي كان يتنال إلى حد بعيد من روحهم المعنوية (١٩٦٠). وكان عدد أنه اكان من الصعب صعوبة بالمئة تنفيذ أمر من الأوامر سواء في نصه أو في روحه ١٩٧٠). وكان عدد أنه اكان من الصعب صعوبة بالمؤهر الشرين الثاني ١٩٩٧، ويعهم المعنوية (١٩٨ فردًا من 1٩٣٥). وكان عدد أنه المؤلى في مسمر اكانون الأولى ١٩٧٠، وعـ ١٩٧٤ في ديسمر اكانون الأولى ١٩٧٠، وعـ ١٩٧٤ في ديسمر اكانون الأولى ١٩٧٠، عن الموري لليبيريا في عام ١٩٧٥ بأنها لا تريد عن طفل في أمور الدفاع وأنها لا المملك عملك أسطرلا عرباً أو عرق الدفاع وأنها لا المملك على المناس عربي المناس المناس المناس المناس المناس عمل المناس عرباً المناس المناس عمل المناس عرب المناس المناس عمل المناس عمل المناس عمل المناس عمل المناس عرب المناس عمل عمل المناس عمل المناس عمل المناس عمل المناس عم

أما فيا يتعلق بأثبوبيا، فقد كانت قواتها للسلحة تتكون من الجيوش التابعة للحكام والرؤساء الإقطاعين، وقوات الحكومة المركزية، وجيش هيلاسلاسي للخاص(٢٠١٠). وكان الجيش الأخير هو وحده المدرب وللسلح على النمط الحديث. أما القوات الأخرى فكانت تضم ورجالاً يفتقرون إلى أي تدريب فها عدا ما يوفره لهم استعدادهم الطبيعي للحرب وتقاليدهمين (٢٠٠٠).

وهكذاً يتضح بجلاء أن أيًّا من ليبيريا أو أليوبيًا لم يكن في وضع يُحكنه من مواجهة جبروت غزو أوروبي. ويتمثّل الاختلاف الحاسم بين ليبيريا التي استطاعت أن تحافظ على وجودها وأليوبيا التي لم تتمكن من المحافظة عليه، في أن إحداهما قد واجهت تدخلاً عسكريًّا أوروبيًّا جرى تدبيره بإصرار وتصميم، على حين لم تواجه الأخرى مثل هذا التدخل.

وترأييًّا على ذلك ، يمكن لنا أن تساءل ، لماذا وقع الغزو في أحد البلدين دون الآخر ؟ . ومن المهم عند الإجابة على هذا السؤال أن ندرك أنه حتى نهاية عام 1970 لم تحظ أي من ليبيريا أو أثيوبيا بأي

<sup>(</sup>۱۲۵) ر. غرینفیلد، ۱۹۲۰، ص ۱۹۲ إلی ۱۹۶.

<sup>(</sup>١٢٦) جمهورية ليبريا، ١٩٢٠، ص ٩.

<sup>(</sup>۱۲۷) الرائد م. ستاتن، ۱۹۲۵. (۱۲۸) أ. ج. يانسي، ۱۹۳۶، ص ۹۳ إلى ۹۹.

<sup>(</sup>۱۲۹) ر. غرينفيلد، ١٩٦٥، ص ١٩٤ و ١٩٥ وص ١٩٩ إلى ٢٠١.

<sup>(</sup>١٣٠) أ. فيرجين، مقتبس في المرجع السابق، ص ١٩٤.

تعاطف أو تأييد أو حاية من الدول الأجنبية في داخل عصبة الأم أو في خارجها، أو من عصبة الأمم ذاتها. وقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية المرة تلو المرة، على الرغم من صداقتها التقليدية الممترف بها للبيريا، أنها تقف بشدة في صف الدول الاستجارية الأوروبية الطامعة في النيل من سيادة ليبيريا، ولا سها حين أيدت خطة تعيين لجنة دولية حاكمة للبيريا.

ثما يُنبغي أن تُؤخذ في الاعتبار الكفاءة الدبارهاسية الكبيرة للحكومة الليبيرية، ويخاصة الرئيس السيري المنقف إيدون ج. باركلي، ووزير الخارجية لويس أ. غراءز الذي تفاوض باسم ليبيريا في الليبيري المنقف إيدون ج. باركلي، ووزير الخارجية لويس أ. غراءز اللغارضة الحلية بالقوة أو الإنجاع، وبالشبك بقوة بمبدأ حق ليبيريا في تقرير مصيرها. ولكن القادة الأثيريين – ومنهم هلاسلامي – كانوا أيضًا دبلوماسين أكفاء كما كانوا حريصين أشد الحرص على اللود عن سيادة المرادم من هنا يعدو أن المنافذ في مجاورة أثيوبيا للادهم. ومن هنا يبدو أن الشباء أن منفى بتصميم إلى التوسع الإقليمي وتسمى في المقام الأول إلى الانقام في تعدوة، أي إلى مهاجمة أثيوبيا في حقيقة الأمر. ومن ناحية أخرى، كانت بريطانيا وفرنسا على الشباء المنافذ على ما عدوة التنتيم فما ، وهمكذا لم على الساء على على على على ما مامئة إيطانيا في أثيريا. يكن لديها دافع يجرهما على مهاجمة ليبريا والاستيلاء عليها بالفتح على نحو ما فعلته إيطانيا في أثيريا.

# الفصل التاسع والعشرون

# أفريقيا والعالم الجديد

بقلم: ر. د. والستون والأقسام الخاصة بأمريكا اللاتينية والكاريسي من إسهام ف. أ. ألبوكويرك موراو

هناك مناطق متعددة من العالم تأثرت في فترات تاريخية مختلفة بمجتمعات يعتد بها من الافريقيين المهاجرين أو بمؤثرات افريقية ، ومن أمثلة ذلك اليونان وروما في العصر الكلاسيكي ، والبرتغال (مند القرن الخام عشر) ، والمبتغال المند وأعلم المند القرن النام عشر) ، والمبتغال الموطني بصفة خاصة ) والمبازيل (بعد حرب الاستقلال الوطني بصفة خاصة ) والمبازيل (بعد حرب الاستقلال الوطني بصفة خاصة ) والمبازيل بعد كانت القرن الغام خاص) ، والعربية السعودية ، والهند، وأحيانا تركيا. وفي الوقت نفسه كانت هناك صور أخرى مختلفة للشتات الافريق تتمثل في تنقلات ورحلات التجار والملاحين والمترجمين والمبتجمين المباليين السود والمبلدين الأورقية ، والطلبة الأخريقين، في إعادة توطين الأمريكيين المباليين السود والمبازيلين والكوبين ذوي الأصول الافريقية في افريقيا. وقد استمرت الروابط بين ما أصبح يمثل المتطنين الرئيسية بين ما أصبح يمثل المتطنين الرئيسية بين منا أصبح يمثل المتطنين الرئيسية بين الأفارقة وبين الشموب الثقافية والإبديولوجية السياسية. وجهدف مذا الفصل إلى تمديد معالم التفاعل بين الأفارقة وبين الشموب الافريقية الأسلاف في الامريكين خلال فترة الاستجار من تاريخ افريقياً.

لقد كانت الروابط بين الآفريقيين وبين الأمريكيين السودة الى الفريقيا أو هجرة السود ، من أمريكا ألماترة من أمريكا أساسًا من خمسة أنواع من الأنشطة ، هي : 1) حركات العردة الى افريقيا أو هجرة السود ، من أمريكا الثهائية غالبًا ، ولكن أيضًا في جنوب أفريقيا والقرائي - أنظر الشكل ٢٠٣١ النبقير الأمريكي غالبًا ، ولكن أيضًا في جنوب أفريقيا ؛ ٣٧ ) البيشير الأمريكي اللي عارسه مبشرون أمريكيون من أصل أفريق ، مثل وحامل الشارة » في أفريقيًا ؛ ٣٧ ) وعبور أوسط والمنافق المنافق عن من مدارس وجامعات السود في أمريكا ؛ ٤) عدة أنواع من الأنسقة الافريقية الجامعة الشاملة ، مثل المؤتمرات المواثنة على صلة بعالم السود في الأمريكين والمنطأت الطورة على الأمريكين والمنطقة العاملة مثل المسود في الأمريكتين والمنطقة التاملة السود في الأمريكتين والمنظأت والأنشطة التاملية مية الأمريكتين

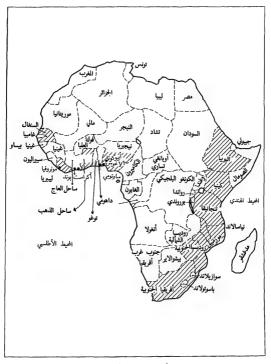

الشكل 1-٢٩: المناطق التي شهدت تفاعلًا بين قارتي افريقيا وأمريكا في الفترة ما بين عامي ١٨٨٠ – ١٩٣٥.

افريقيا والعالم الجديد ٧٤٩

وساعدت على التأثير في بحرى الأحداث في افريقيا الخاضعة للاستمار؛ ٥) استمرار بقاء الغيم الثقافية الافريقية وتحولها في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وسنناقش كلاً من هذه الموضوعات الخمسة بدوره في الأقمام الخمسة لهذا الفصل.

## حركات الرجوع إلى افريقيا

على الرغم من حدوث تحول محسوس في المشاعر عن الهجرة إلى ليبيريا لدى السود في أمريكا الشهالية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، فقد استمر الأمريكيون من أصل افريق يبدون اهمهامهم بالهجرة الافريقية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بل إن تقليد الهجَّرة ، الذي نادى به السود قبل ذلك من أمثال دانييل كوكر ، ولوت كاري ، وجون ب. روسويرم ، وبول كافي ، وهنري هـ. غارنيت ، ومارتن ر . ديلاني – هذا التقليد قد استمر في واقع الأمر وشهد توسعًا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. فني عام ١٨٧٨ مثلاً، قامت والشركة للساهمة لباخرة الخروج من سأوث كاروليناً إلى ليبريا» بنقل ٢٠٦ من المهاجرين السود إلى ليبيريا. وفي عام ١٨٨١ ، تم تعيين هنري هـ. غارنيت وزيرًا مقيمًا وقنصلاً عامًا في ليبيريا كي يحقق ما آمن به من قبل ، وفي عام ١٨٨٩ ، قام اللـكتور إدوارد بلايدن، من جزر الهند الغربية والمولُّود في سانت توماس، وهو من دعاة القومية الأفريقية بزيارة إلى الولايات المتحدة من ليبريا نيابة عن الجمعية الاستعارية الأمريكية ليعمل على بعث تأييد السود للهجرة. وفيها بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٠٠، بذل الأسقف هنري ماكتبل تيرنر جهودًا كبيرة مستمرة كي يجمع بين التقليدين اللَّذين سادا طويلاً في تاريخ التفاعل الافريق/الأفرو - أمريكي، وهما الهجرة الأفريقية والتبشير المسيحي . كما جرى بالمثل تفاعل واسع النطاق بين السود الأفارقة والسُّود الأمريكيين بسبب عُودة الآلاف من السود البرازيليين إلى غرب افريقياً حتى تاريخ الالغاء الرسمي للرق في البرازيل (١٨٨٨). ولدى إعادة توطن الأفرو – برازيليين في مواطنهم السابقة (أو بالقرب منها) في نيجيريا وداهومي (بنين الآن) وتوغو وساحل الذهب (غانا الآن) ، فإن كفاءاتهم التقنية والتجارية وتطلعاتهم السياسية قد أثرت فها يبدو تأثيرًا عريضًا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تلك البلاد. ولعل انعدام تمييز هُوِّلاء للهاجرين لأنفسهم كجالية مشتركة من المتوطنين في مناطقهم – على خلاف ما كانت عليه الحال في ليبيريا - هو الذي أدى إلى انعدام التماير بين الأهداف الاجتاعية والسياسية لكل من الافريقيين الوطنيين والأفرو – برازيليين.

ومع أن ليبريا قد انتظاماً في الأصل أمريكيون بيض من أعضاء والجمعية الاستمارية الامريكية على ومع أن ليبريا قد انتظاماً في الأصل أمريكية على فنرة والتكالب، بزمن طويل، إلا أن لها بطبيعة الحال مكانها الخاص في أي بحث يتعرض للهجرة بين دائرتي عالم السود. في ناحية ، كان لجهود بلايدن جانب من الفضل في حشد التاييد لبرامج والجمعية الاستمارية الأمريكية أبل الدرجة التي انتهب إلى تقديم مشروع قانون لمساعدة الهاجرين السود، نوقش أن بجلس الشيعة الأمريكية المبدور إلى ليبريا، ووصل إلى مدينة نيوورك عدة مثات من المزارعين السود من ولايتي أركنسام وأوكلاهوما، أملين في تقلهم بالناء فوشفا في أن النامي على المداد المدينة نيوورك عدة المبات من المدينة نيوورك عدة أن الأمريكية المبدور في بطرات مرصمة بالثانا والتفاؤل أن والشيء اللذي يجدد الرجرا الأمريكية وكان البحرية ، والحرية ، والخرية ، والانعتاق الكامل، فهو

يحس بأنه سيد وينعكس إحساسه هذا في مشيته (١٠٠ . ثم هو يؤكّد مرة أخرى في عام ١٩٩٦ قائلاً وإنني اعتقد أنه يجب أن يرجع مليونان أو ثلاثة ملابين منا إلى أرض أسلافنا كي يؤسسوا أبمنا ، وحضاراتنا ، وقوانيننا ، وحاداتنا وتقاليدنا ، وأسالينا في الصيناعة ، ويوققوا عن أن يكونوا ما يدعيه الرجل الأبيض من أتم متندرون أصحاب شكايات نومتة يمثلون تهديدًا لبلاده لا بدله من السيطرة عليه (١٠٠ . ومن خلال جهود الأسفف تيزر ، هاجر أكثر من ٢٠٠٠ أفرو – أمريكي إلى لبيبريا في مارس /آذار ١٨٩٦ . بل إن الشاب و . أ . ب . ديبوا، الذي أصبح فيا بعد معارضا المهجرة باعتبارها حلاً لمشكلات الأمريكيين السود، أيد فكرة تيزر في الهجرة كبديل مرغوب لـ والتجربة للهيئة في استجداء العدل والاعتراف بهم » في الولانات للتحدة الامريكية (١٠) .

وأثناء وجوده في لبيريا ، نصح الأسقف تيرنر من أساهم و الرأساليين السوده الأمريكين بأنهم وإذا المناوق الأمريكين بأنهم وإذا المناوق الأعجار مع ليبيريا فانهم سيصبحول من أصحاب الملايين في سنوات قلائل ». ولم يستجب لذلك الأقليلون ، ولم يستجب لذلك الأوافيلون المناقم الرغم من أن جاعة قامت بالفعل في عام ۱۸۹۹ منتظيم وجمعية التمنية الأفرقية ، كان كان هدفها الرئيسي هو تشجيع الأنور – أمريكين على شراء الأراضي والاستيطان في أفريقيا الوسطي يكون الليم لمشترين من الأفرو – أمريكين أو من الافريقين دون غيرهم (1) . وقد عمل تيرنر بعد ذلك أيضًا ستشأرًا لجمعية المعجود المناقبين في المناقب المناقبين المنا

ومع حلول القرن العثمرين ، تلقف آخرون وابه المودة إلى الويشياً . ومن أمثلة ذلك أن رجلاً يدعى الكابن دولة الكابن دين كان يأمل في تخطيط استيطان الأمريكيين السود في جنوب افريقيا كي يشكلوا هناك دولة سوداء نوية . غير أنه بعد أن أقام إقامة قصيرة كان يهدف منها إلى تنظيم هذا الاستيطان ، طودته السلطات السيضاء من مستعمرة الكاب لما سمي يرء الانشطة المئيرة للشغب ، وفي عام ١٩١١ ، ظهر في ولاية وكلاموه الأمريكية الزعيم الفريد من الفريد منهم إلى دسولتبونده في ساحل الدور بأن افريقيا تتبح طم فرصًا أكبر للمستقبل الأفضل ، وأعير معهم إلى دسولتبونده في ساحل اللهب غير أن هؤلاء الزارعين تبيرا أن دعاوى الزعيم سام سابلغ فيا، وواجهوا قيودًا من جانب موظفي حكومة ساحل الذهب تعوق دخول المهاجرين الأمريكيين إلى البلاد ، فرجع معظمهم بعد حين إلى

<sup>(</sup>١) ل. ديفيس، ١٩٧٤، ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص o.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أ. سي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٩٢ إلى ١٩٤.

الولايات المتحدة. إلاَّ أن أحدًا من دعاة هجرة السود الأمريكيين والافريقيين على السواء لم ينجح في إحداث أثر قوي وعميق يناظر الأثر الذي أحدثه ماركوس غارفي الذي كان قد وُلد في جامايكا سنة ١٨٨٧ رأنظر الشكار ٢٩.٧٣).

ققد وُجه وَغارِفي وَ نداءه العام مناشدًا كبرياء السود وعربهم ، ولذلك تمكن من تركيز اهتام الملايين من الأمريكيين السود على افريقيا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى . وقد لاحظ اللتكور ديبوا في خلال سنوات قلائل (من ظهور غارفي) ، وسلت أنباء حركته وموده وضططه أي أوروبا وأسيا ، وتعلفت إلى كل ركن في افريقياء (٥) . وكان من أثر رحلات غارفي في الكاربيمي وأمريكا الوسلى والجنوبية وإقامته لمدة عامين في بريطانيا أنه اقتنع بأن المعاناة المتشابة للسود تتطلب إمجاد برنامج الشعل وإلجاد بناستين محدثين من خبرة التي المجاد بالمتبين عددتين من خبرة التي المعالى بالمجدود الذاتية على النهوض بأحوالهم . وقد تأثر تفكيره بناسيتين عددتين من خبرة الرق (١٨٩٥) المحتون والنهوض من الرق (١٨٩٥) ، الذي جعله يقول فيا بعد إنه كان وعكومًا عليه يان يصمح زعيمًا عرقيًا (١٠) والناحية الثانية هي التقاؤه بالمشكر للصري دوز محمد على ، الذي كان ناقدًا صارمًا لسياسي بريطانيا وأمريكا الافريقيتين في كتابه وفي أرض الفراعتة (بالانجليزية ، ١٩٩١) . وكان دوز محمد على فصه قد وأمريكا الافريقيتين في كتابه وفي أرض الفراعتة (بالانجليزية ، ١٩٩١) . وكان دوز محمد على فصه قد لندن وعمل لفترة قصيرة ممثلاً مسرحيًا ومكافحًا سياسيًا في الولايات المتحدة قبل أن يستقر في لندن

ويعد عودته إلى جامايكا في ١٩١٤، أنشأ غارفي مشروعه الذي يستهدف تشجيع الهجرة الافريقية وما يتبعه من برامج وأساه ٥ الرابطة العالمية وجامعة المجتمعات الافريقية للنهوض بالزنوج والحفاظ عليهم ٥. وفي سن الثامة والعشرين، ذهب غارفي إلى الولايات المتحدة، منجذًا بكتاب واشنعتون ويمتلنًا بالحاس من المثال النامة والعشرين، ذهب غارة عمد على، ومسلحًا ببزنامج لإنقاذ بني جسمه السود، مؤداه إنشاء مدارس صناقية وزراعية للسود في جامايكا، والطولاً من السفن المتجارية تحت اسم والنجم الأسودة لمحقدمة التجارة بين السود في إفريقيا والأمريكين، ومؤداه وهو الأهم – إقامة وأمة مركزية للجنس الأسود،. ومن هنا أصبحت ليبيريا – التي ظلت لفترة طويلة بؤرة اهنهم حركة هجرة الأفرو – أمريكين – أصبحت هي قطب الجانب لخطط غارفي في مجال الهجرة.

وفي ماير/أيار ١٩٧٠، أوفد غارفي مبعونًا إلى ليبيريا تولى توضيح أمداف الرابطة : نقل المقر الرئيسي للرابطة إلى ليبيريا ، وتقديم العون المالي لليبيريا من أجل إنشاء المدارس والمستشفيات ، وتصفية ديون ليبيريا ، وترطين الأمريكيين السود في ليبيريا حيث يساعدون على تنمية الزراعة والوارد الطبيعية فيها (الارتفاض من مركبة المنافق المنافق

<sup>(</sup>۵) و. أ. ب. ديبوا، ١٩٦٨، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) أ. ج. غارفي (مشرف على التحرير)، ١٩٢٣ – ١٩٢٥، الجزء الأول. ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) أنظر م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (أ)؛ ف. تشالك، ١٩٦٧، ص ١٣٥ إلى ١٤٢.



الشكل ٢٩٦٢: مازكوس غارفي (١٨٨٧ - ١٩٤٠)، مؤسس ُ رابطة تحسين أحوال الزنوج ورئيسها. (الحقوق محفوظة لـ: جمعية الكومنولث الملكية)

افريقيا والعالم الجديد

وفي الوقت نفسه، وفي موقع على الجانب الآخر للقارة الافريقية ، أوفد غارفي بعثة صغيرة من التشيين المهود إلى أثيرييا . غير أن البحثة المهورة في أواخر العشرينات كي تستقصي إمكانيات هجرة الأمريكين السود إلى أثيريا عضم سوى جالية غشيلة من الأفرو – أمريكين المدنين هاجروا إليا ، حيث جاء بعضهم نتيجة لنداءات غارفي ، في حين كانت معبرة الكثيرين منهم ترجم إلى حوامل أخرى . وتكشف البحوث الحديثة والسابقة عن حقائق كثيرة في عال الملاقات بين الأفرو – أمريكين وبين الأثيريين (٥٠) ولكن الموضوع لا يزال يفتقر إلى قدر كاف من الدراسة في ميدان العلاقات الافريقية – الأمريكية .

وفي عام "۱۹۳ ، هاجر حاخام أسود – هو أرنولد فورد – من بربادوس (عن طريق نيويورك إلى النينية البوينة أبويورك إلى النينية المنافقة المنافقة في نادي ه تامبورين كاوب ه مع فريق من منشلدي الأغافي اللينية الزيرية ، إلى أن و أغلقت الحكومة النادي لأنه يتبع خطة النييز ضد العملاء الأبيريين الخيليين الآ. وكان فورد أثناء وجوده في حي هارام في نيويورك قد اجتلبته الرسالة التي ينادي بها غاولي ومن هنا يبدو أنه على الرغم من فشل وقد ورابطة النهوض بالزيرج على إرساء روابط تنظيمية مع بلاد القرن الافريق – على الرغم من فشل وقد ورابطة النهوض بالزيرج عدد من يتوقع هجرتهم من الأمريكيين السود إلى المنافقة المنافقة عن تلك البلاد. ومن المختمل أن يكون عدد الأقراد من أتباع غارفي الذين هاجروا إلى أنبويها أكثر من عدد نظرائهم اللدين هاجروا إلى لبيريا ، إذ أن أثيويها ، وغم صعوبة الوصول إليا نسبيا ، تتمتع بعظمة وعد تليد لعلم ، في رأي غارفي ، كان و عامل جلب أقرى من السياسات البورجوازية ، لفناها وعد تليد لعلم ، أن سارت عليا نخبة المريكين – الليبريين الحاكمة في ليبريا ، (`` وعلى ذلك ، فعناها مين غلا غارفي إلى النظام بعين الخير غارفي إلى الذا الأفق الجديد .

بيد أنه إذا كان بعض الأمريكين السود الذين هاجروا إلى أثيويا في عشرينات القرن العشرين وما تلاها قد تأثروا ناثرًا عامًا في عملهم هذا بجهود غارفي ، قان الحافز المباشر الذي حثهم على هذه المجرة كان – على الأرجح – هو الالتقاء العابر صدقة بالطلبة الأثيويين ، أو اتصالهم بالوفود الأثيويية التي كانت تذهب بين حين وآخر إلى نيويورك في أواخر العشرينات وكي تجتدب مستعمرين من الزنوج المدرين إلى أفريقها و (١١) . يُضاف إلى ذلك أن الحاخام فورد - مثله في ذلك مثل الأسقف تير ح كان يؤمن بأن على كاهل الأمريكين السود مشؤولية القيام بدور خاص لإنقاذ أفريقها ، أساسه سنوات العاء والمنفى التي قاسوها . وقد استجاب فورد نفسه لتداء مماثل وجهه وفد من والفلاشة و (المبود الأثيريين السود) وسافر إلى أثيويا عام ١٩٣٠ ، وبني هناك حتى وفاته أثناء فترة الحرب الإيطالية – الأثيوية (١٩٣٥ – ١٩٣٣) (١١).

وكانت غالبية المهاجرين الأمريكيين اللهين التقى بهم فورد في أثيوبيا لدى وصوله هناك من أهل جامايكا، فضلاً عن بعض الأفرو – كاربيبين الآخرين من حين إلى حين. وتشير دراسة حديثة إلى أن

<sup>(</sup>۸) أنظر على سبيل للثال سي.كون، ١٩٣٦؛ ك. ج. كنغ، ١٩٧٧، ص ٨١ إلى ٨٧؛ ر. و. سكوت، ١٩٧١. (٩) سي. كون، ١٩٣٦، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) آگ. ج. کنغ، ۱۹۷۲، ص ۸۲.

<sup>(</sup>۱۱) المرجع السابق. (۱۲) من أجل ترتيب زمني نخلف نوعًا ما، أنظر هـ. برونز، ۱۹۷۰، ص ۱۲؛ و. ر. سكوت، ۱۹۷۱.

ه أهل جزر الهند الغربية ، كانوا فيا يبدو أكثر استعدادًا من بعض الأمريكيين لتقبل المواءمة والتكيف الضروريين للحياة في أثيوبياء ، على الرغم من أن كلتا المجموعتين عانت من التمييز ضدها من حين لآخر (١٣) .

وكان عدد من الأمريكين السود قد هاجر إلى أنبويها بطبيعة الحال قبل زمن غارقي ، ولكن هؤلاء هاجروا بوصفهم مستوطنين أفرادًا. ومثال ذلك أنه في تسمينات القرن الناسع عشر ، قدم الهاييتي بينيو سيادان المناسبة الله مينياليك الثاني خطة لإناما منظمة وزئيج جامعة. بيد أن من الواضح أن أضخم صيافان إلى براحط الملك مينياليس من الهزن السود جاءت في أواخر العقد الثاني أوائل المقد الباريم من الفرن العدرين ، وخلال فترة اعتلاء الأمريطور الأثيري عرش بلاده ، وأن الغالية العظمي من أولئك المهاجرين قد ذهبت إلى اليوبيا استجابه المقامات حدثت بينم وبين البريسية من المسافرين العابرين . وفي الفترة التي اعتباء ١٩٤١ ، وقد إلى البريبا عدد قليل من الأفور – أمريكين (زهاء عشرين) . إلا أن هذه الفترة تتجاوز حدود الفصل البوريا من ماجكين إلى أن يقد المفتى أنهيا قد بلغت أقصاها خلال المبادرين السود من الأمريكيين إلى أليبيبا قد بلغت أقصاها خلال المبادرين السود من الأمريكيين إلى أليبيبا قد بلغت أقصاها نظر قبل الذي أن يكون غذه الأعداد المهاجرين السود من الأمريكيين إلى أن يكون غذه الأعداد المهاجرين الشورة الإرائلك الفترة أن بعدها (١٩٠)

#### الأفرو – برازيليين

من العوامل التي يسرت الاتصالات بين البرازيل وبين ساحل افريقيا الغربي ظهور خطوط ملاحية متنظمة عنظة تجمع بين شحن البضائح بقل الركاب ، حلت على سفن نقل الرقيق. وكانت الشركة البريطانية المنزفيقية من بين عدد آخر من الشركات التي تتردد بواخرها بانتظام بين ميناء وباجا دي تودوس أوس سانتوس ه في المرازيل وميناء لاغوس في نيجيريا. وطبقاً الصحيفة النائج الأسبوعة الصادوة في ١١ أكتوبر الشربي الأول ١٨٠٠ ، مادت السفينة المسادة و يبافراء إلى لاغوس بعد الأسبوعة السابقة وبيافراء إلى لاغوس بعد أن قامت بأول رحلاتها حاملة ١١٠ من الركاب و ١٠٠ طن من البضائع. وفي ذلك الوقت كان حجم التجوزة بين الساحلين كبيرًا إذ يذكر بيبر فيرجيه (١٥٠ أن الصادرات من البرازيل وكانت تتألف بصفة التجوزة من المدارات من البرازيل وكانت تتألف بصفة الشعاب الأوروبي ، وحبات الكولا ، وزيت النخيل ، وعلى مدى السنوات الخمس من ١٨٨١ إلى ١٨٨٨ كان متوسط القيمة السنوية المنوية والصادرات هو ١٨٨٤ كان متوسط القيمة السنوية المنوية والصادرات هو ١٨٨٤ كان متوسط القيمة السنوية المنوية والصادرات هو ١٨٨٤ جنيه استرليني للأولى ١١٨٨ جنيه استرليني للنانية .

<sup>(</sup>١٣) ك. ج. كنغ، ١٩٧٢، ص ٨٢.

<sup>(</sup>۱٤) أنظر و. ر. سكوت، ۱۹۷۱.

<sup>(</sup>۱۰) ب. فیرجیه، ۱۹۲۸، ص ۹۲۳. (۱۹) سی. و. نیوبیری، ۱۹۶۱، ص ۳۳ و ۳۷.

الاستفرار في المدن الساحلية في نيجيريا وداهويي (بنين حاليًا)، ثم توغو وساحل الذهب بدرجة أقل 
رأنظ الشكال (٢٩.٣)، وتشكل بجتمعات علية في نلك المناطق الساحلية، متفادية بذلك الانتظال إلم 
المناطق الداخلية، باستثناء أولئك اللغاط النبي النبية اليروبا والهاوسات والا كو لاغوس 
وحدها بل وأيضًا في للدن الداخلية مثل أييكاتا (٢٠٠١)، وكان عدد كبير من هؤلاء المهاجرين من 
الزنوج الحموليين، في البرازيل، أي من الرقيق الذين يعيشون في للدن وعارسون حرفهم (كهائين بخيارين 
ومقافطين وغير ذلك) بحرية كاملة، على أن يقتسموا ما يكسبونه مع سادتهم. وقد جاء هؤلاء حاملين 
درايتم ومهارتهم التقافين أن وكان من ينهم بعضة صافح المنافق المنافق السكية الراقية في 
درايتم ومهارتهم التقافين المعارفين المائين الشاوا الأحياء السكية المائية 
درايتم ومهارتهم التقافين المعرفية على المنافق عدة علياء 
منافق مبنية باهما في البرازيل، ومباني ضحمة مثل المكانسوائية الكالوليكية في لاغوس أو المسجد الذي 
منازل مدينة باهما في البرازيل، ومباني ضحمة مثل المكانسوائية الكالوليكية في لاغوس أو المسجد الذي 
منازل مدينة باهما في البرازيل، وعلى هوابله في بورقو نوفو، تطور طراز من المائي في المناطق الداخلية 
التي يسكنها اليرويا. وفي دوابلداء كما في وبروتو نوفو، تطور طراز من المائي في المناطق الداخلية 
من المباني نسكما الميره الذي كانت تتميز به البيوت المقامة قوب مصانع السكر أو مزارع القصب 
في والمنازل الكبره الذين الاستهار فيها.

وفي داهومي (بنين حاليًا) كانت الإدارة الاستهارية تستخدم عددًا من الأطفال الذين تعلموا في مداوس للبشرين الإنجليز أو الفرنسيين كمساعدين، استنادًا إلى ما حصّلوه من تعلم. واكتسبت هذه المنتقد مركبًا خاصًا بحكم ودينة أعضائها وسمكتهم وملسهم، وبحكم اشتغال أفرادها بالنجارة عمر الأطلبي وبالخدمة في أجهزة الإدارة الاستهارية. غير أن المجتمع الأوروبي الحملي لم يتقبل أفراد هذه اللغة تقبلاً أتمام لم يكونوا دائمًا على علاقات طبية بالسكان الافريقيين الحليين نظرًا لما تميزوا به من عادات وأساليب خاصة في حياتهم.

ثم فقدت هذه الفته بالتدريج خصائصها الأفرو – برازيلة الميزة ، إذ رخم أنها قد جلبت معها كتبًا من مقد من المرازيل، مثل دموجز العقيدة المسيحية ، Compêndio de Doutrina Christa و وحكايات أسطورية للشباب على السنة الحيوان » W أن نفة التعلم في المشاب على السنة الحيوان » W أن نفة التعلم في المدارس تغيرت تدريجيًا حتى أصبحت تقتصر على لفة المستعمرين الفرنسيين أو الأنجليز . يُضاف إلى ذلك أن أسخاد اليوروبا منهم اجتهدوا في أن يندبجوا بقدر أكبر من المجتمع الحجلي، فارتدوا إلى استخدام أمهاء اليوروبا، وبدأ بعضهم بشترك في طقوس الكنائس الالويقية للمستمدة من البشير البرونستانتي.

وفي لاغوس ، حافظت ألجالية على هويتها ، فكانت تنزل إلى الشارع مثلاً في أيام الأعياد لتمارس الرقصات الشعبية ، عتدية في ذلك مثال وجمعية أورورا للإغاثة ، التي ظلت حتى عام ١٩٠٠ (٢١ تتميز

<sup>(</sup>۱۷) ل. د. تيرنر، ۱۹٤۲، ص ٦٥.

<sup>(</sup>۱۸) د. أرايدون، في : س. أو. بيوباكو (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۲، ص ٤٠ و٤١. (۱۹) ج. م. تيزر، ۱۹۷۵، الفصل الخامس.

<sup>(</sup>۲۰) من يولن إلى الانك ، يورتونوفو ، ٢٥ بناير/كانون الثاني ١٨٦٩ ، عفوظات جمعية التبشير الافريقية (سوسينا ديلي مبسيوني أفريكاني ) ، روما ، وقم الدخول ٢١١٥٠ ، العنوان وقم (11/082) 12/80200 (رسالة من الأب بوش إلى رئيسه الأب بلانك) .

<sup>(</sup>٢١) صحيفة لاغْرس ستاندارد، ٨ يناپر/كانون الثاني ١٨٩٦ و٢ مايو/أيار ١٩٠٠.



افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية، ١٨٨٠ – ١٩٣٥

بأنها تمثل جهاعة صغيرة من الطبقة للتوسطة ، ثم فقدت خصائصها المميزة بمرور الزمن . أما اللغة البرتغالية الركانية وكانت تعجير في المضيئة المرتفالية الإنجليزية في نتجيريا واللغة الفرنسية في داهومي بالمناف المناف الم

ومع أن الأور – برازيلين استفروا في ساحل الذهب كفتة منفصلة بسبب عاداتهم ذات الطابع الغرق من منفسلة بسبب عاداتهم ذات الطابع الغربي وعُرفوا لهذا السبب باسم الـه تابون » ، إلا أنهم غطوا بالتدريج عن تقاليدهم البرازيلية للتميزة ، مع احتفاظهم ببعض السبات الثقافة الأخرى ، مثل دق الطبول عباسة بعض العبد أو في الاحتفالات ، عثل المركب السنوي المدين في تستم من خلال شوارع أكرا القديمة (٣٠٠) . وعندما توطن ه التابون في المبلاد ، كان عليهم أن يوقعوا عقد تبعية مع أحد زعاء الدوغاء في أكرا . وقد تخلول في وقت مبكر جائد عن اللغة البرتغالية ، وإن كان يوجد في أغانيهم مزيج من لغات الغا والإنجائية والبرتغالية . ويلاحظ أن مرحة النماج التابون في ساحل الذهب وأبيوكرتا ويورتو نوفو ووايداه وغيرها من المدن الساحلية الأقل أحد في نجيريا وداهوي وتؤو.

. وقد ظهر في لاغوس، إلى جانب الجالبة البرازيلية ، جالية أفرو – كوبية تتألف من عدد أصغر من الأفراد العائدين من كويا .

# النشاط التبشيري للأمريكيين السود في افريقيا

من بين السبل لتي غلت للبادلات بين السود الأفاوقة والسود الأمريكيين خلال قرة الاستهار - باستثناء المجرات الجاعة - وصول المبشرين السود الراغين في وإنهاض، افريقيا عن طريق التبشير بالمسجدة . وقد اتخذ هذا التبشير بصورة رئيسية شكل نشاط للمبشرين الأمريكيين السود اللبين عماوا في السابة في خدمة الإرساليات التبشيرة الرئيسية التي يسودها الميض. ومن أمثلة ذلك أن الكنيسة المشيخية كانت ثرض على نشاط مبشرين سود في الكاميرون الفرنسية منذ تاريخ مبكر (١٩٨٦) . كما أن القسيس وليم هم . شياره ، وهو قس أسود تخرج من معهد هاميتون للاهوت في فرجينا » دفع كنيسة الجنوب المشيخة الم المهنون عيهود تبشيرية في الكونفو في تسينات القرن التاسع عشر ، حيث مثل هو الكنيسة ولم بلبث أن وجد أن وجد أن ارساليته غياب المهنية ولم بلبث أن إصاليته غياب المهنية والمائيات وتتوسع ، حتى أصبحت من أهم مراكز المسيدية » (٢٠) . ومن نابية القرن العشرين بإيفاد للاقة مبشرين صود

<sup>(</sup>۲۲) م. سي. دا كونيا، ۱۹۷۹، ص ۳۳.

<sup>(</sup>٢٣) خ. أ. بالارد، ١٩٦٥، ص ١٦.

<sup>(</sup>۲٤) سي. تاردي ، ۱۹۹۸ ، ص ۳۹.

<sup>(</sup>۲۵) م. ج. تبرنر، ۱۹۷۵، ص ۲۳.

<sup>(</sup>۲۱) سی. کلیدنینن ور. کولان وب. دویننان، ۱۹۲۹، ص ۳۳.

إلى نياسالاند (مالاري الآن). وبعد جولة استمرت خمس سنوات، أوقدت ثلاثة من الشباب الافريقين المهتدين – من بينهم دانيل شارب ماليكييو – إلى مدارس السود الأمريكية لتلتي التعليم. (ولم يكن بعض مبشري كنائس البيض سودًا فحسب، بل إن بعض المبشرين البيض كانوا يوجهون للعمل في المدارس الأفرو – أمريكية كي يتأهبوا للخدمة في افريقيا). ولكن منظات كنائس السود لم تلبث، بإرادتها وبما هو حق لها، أن أصبحت تمثل الطلائم في أكثر جهود التبشير فعالية في افريقيا.

والواقع أن الأفرو – أمريكيين كان يطلب منهم في القرن التاسع عشر أن يتخذوا موقفاً خاصًا من والواقع أن يتخذوا موقفاً خاصًا من واتفاده المجتمعات الافريقية . شال ذلك أن الأسقف تبرنر كان يقول بجرأة وإن الله قد جلب الزنجي إلى أمريكا وحوّله إلى المستحدة كي بعود بعد ذلك إلى افريقيا وينقد أرضهاء (۱۳۷ . ولح آخرون إلى العظمة السيسية المقبلة لافريقيا ولى الرسالة الإلهية باعتبارهم سبين يفرضان على سود العالم الجديد أن يتحركوا. في خطعة ألقبت عام ١٩٠٢ مثلاً عقبل للسود إنه ولو أن الزنجي الأمريكي شعر فقط بحدوليته وواجه قد خوات من رابناء افريقيا باسم الله ، فان الملايين التي لم تولد بعد . . . من أبناء افريقيا سمتفهد قارة قد نجوات تميلاً (إلى) (۱۹)

وقبل ذلك، في عام ١٨٨٤ ، نظمت الكنيسة الميثودية الأسقفية الأفريقية (AME) ندوة كبرى حول موضوع: وماذا ينبغي أن تكون عليه سياسة الأمريكيين الملونين تجاه افريقيا؟» وفي شهر أغسطس/آب ١٨٩٣ ، اشتراد افريقيون وبشاركون آخرون من الولايات المتحدة وأوروبا في ومؤتمر عالمي عن فرفيهم عالمي عن في تلك عن افريقيا، وحت إليه وابطة المبشرين الأمريكية، وعقد بمناسبة إقامة معرض شيكاغو العالمي في تلك السنة . وكان القصد من المؤتمر الذي استم أسبوعاً كاملاً هو تعزيز الاهمام بالنشاط التبشيري الأفرو – أمريكي في افريقيا، وكذلك ومجفوق الأفارقة في أمريكا».

وفي ذلك المؤتمر جند الأسقف تيرز دعوته للهجرة السوداء إلى ليبيريا . ويلاحظ أن ليبيريا واحدًا على الأقل (مومولو ماساكوى) قد حضر المؤتمر وشارك في أعياله . وفي مؤتمر تال عُقد في ديسمبر اكانون الأول سنة ١٨٩٥ عن وافريقيا والزنجي الأمريكية واحدة على الأقل (إتنا هولدرنيس ، من ليميريا) . وأكدت اجبزاعات عامون من جديد على التوامات السرد الأمريكيين بالمساعدة على تحويل الفرقيا بكاملها إلى المسيحين عدت حيث قبل وإنه يبنغي ، بل ويجب ، أن يوجد خط متصل من المبشرين المسيحين يمتد من رأس الرجاء المصالح إلى مصر ... ومنها إلى سيراليون وليبيريا ، ويستمر من هناك...

وقد استجاب السود الأمريكيون بطرق غتلفة لهذا النوع من النداء. ومثال ذلك أنه في عام ١٩٣٠، قام أحد أساقفة الكئيسة الأسقفية الميثودية الافريقية ، في نوية حاس ، بشراء مزرعة مساحتها عدة آلاف من الأفدنة في جنوب افريقيا بقصد توطين أعضاء من الكئيسة فيها لإقامة مستعمرة تابعة الكئيسة للمذكورة. ومن ناحية أخرى ، أحذت الكئائس السوداء في الولايات المتحدة تتوجس من التقارير الإخبارية التي نشرتها صحافة السود في يناير /كانون الثاني عام ١٩٣٦ وذكر فيها أن جميع المبشرين يجري إبعادهم من ليبيريا .

<sup>(</sup>۲۷) م. م. بونتون، ۱۹۱۷، ص ۷۷.

<sup>(</sup>۲۸) اي. ج. بن وج. و. أ. بووين (مشرف على التحرير)، ١٩٠٧، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢٩) ج. و. أ. بووينَ (مشرف على التحرير)،

إلاّ أنه على المستوى العملي الملموس ، نجد أن الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية (AME) ، والكنيسة الميثودية الأسقفية الأفريقية صهيون (AMEZ) ، والمؤتمر المعمداني الوطني (NBC) كانت كلها توفد مبشرين من السود إلى افريقيا طوال فترة الاستعار . وقد أنشئت المراكز ً الأولى للمؤتمر المعمداني الوطني في ليبيريا عام ١٨٨٣ ، مستندة إلى الجهود التي كان قد قام بها قبل ذلك لوت كارى. كذلك أرست الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية صهيون جذورًا لها في ليبيريا في ١٨٧٨ وفي ساحل الذهب في ١٨٩٦. وفي وقت لاحق، قام الأسقف جون بريان سمول، من الكاريبي، بتنظيم مؤتمرين سنويين لهذه الكنيسة في ساحل الذهب، ونجح بناءٌ على ذلك في اجتذاب ج. ي. لُّك. أغريُّ وفرانك أوسهان – بينانكو إلى الكنائس الأفرو – أمريكية ، فم في النهاية إلى خدمة كنيسته الميثودية الأسقفية الافريقية صهيون. وفي عام ١٩٣٠، سافر مبشرو هذه الكنيسة للعمل في نيجبريا استجابة لطلب من الكنائس الافريقية هناك كي تلتحق بكنيسة صهيون. وفي تلك الأثناء، كانت الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية (AME) تشرف على بعثات في عدة جهات من افريقيا ، منها سيبراليون في ١٨٨٦ (استنادًا إلى ما كان دانييل كوكر قد قام به من تبشير سابق) ، وليبيريا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر (عن طريق زيارة شخصية قام بها هنري تيرنر) ، وجنوب افريقيا في ١٨٩٦ . ونظرًا للامتداد الزمني الطويل لجهود الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية (AME) في مجال التبشير في افريقيا ، فإن عليناً أن نفصل القول بشأن تطور هذه الجهود، وحاصة في المنطقة التي أحدثت فيها تلك الكنيسة أكبر الأثر، ونعني بها جنوب افريقيا.

إن الكنيرين من الأمريكيين السود الذين استجابوا لنداء كنائسهم في أواخر القرن الناسع عشر ذهبوا إلى جنوب افريقيا باعتبارهم مبشرين ، وأحدثوا أثارًا عديقة بالفعل. وفي عام 1874 ، قام تحالف حقيقي بين الكنيسة الانفصالية الافريقية للسنتقلة أو والأثيرية ، وبين الكنيسة الأسقفية الميثوبية الافريقية (AME) ، فبدأ بهذا التحالف عقد بالف الأهمية في تاريخ السود في كل من جنوب افريقيا ومع أن هذا التحالف كان قصير العمر ، فان الكنيسة المبشفية لليثوبة ظلت قوية في جنوب افريكيا . طوال الخمسين عامًا التالية ، استنادًا إلى ما كانت قد حقته من اختراق ونجاح مبكر.

"وقد تشكّلُت حركة الكنيسة الأثيريية أو كنيسة السود الانفصالية من عناصر منشقة على الكنيسة الويزلية ومن عناصر أخرى من «المتلمرين الدينين»، وكافحت بقوة كي تحافظ على بقائها في السنوات القلال الأفي لوجودها. إلا أن ما انقداها حقا هو التنخل العفري لطالبة أفريقية في جامعتي ويلموفورس القلال الأفي في عام 1۸۹٥ بوصفهم أعضاء في وجوقة منشدي الولو». ومن هذاك أرسلت خطائها إلى أخشه في جنوب افريقيا، كتبته على ورق يحمل بيانات الكنيسة الأسقية الميدودية الافريقية وشعارها، فاثار لمنطقة المنافقة المنافقة المنافقة الأفريقية وشعارها، فاثار نسخا من علا المنافقة الافريقية، ومن كتب الترتيل والطقوس الخاصة بها. بيد أن نسخا من نظام الكنيسة الميدودية المنافقة الافريقية، ومن كتب الترتيل والطقوس الخاصة بها. بيد أن التسلسل العفوي للأحداث إلى إرسال وفد من أتباع الكنيسة الأثورية، يرأسه القس جيمس مانا دواني، التسلسل العفوي للأحداث إلى إرسال وفد من أتباع الكنيسة الأثورية، يرأسه القس جيمس مانا دواني، إلى الولايات للتحدة الأمريكية وتحول هذه الكنيسة الأثورية، يأمه القس جيمس مانا دواني، الأسالية الميدودة المؤرية ودخول هذه الكنيسة الأثورية، إلى المناف التنبير الخارجي.

واهتم دواني بصفة خاصة بدفع الأفرو – أمريكيين إلى القدوم إلى جنوب افريقيا وتعزيز الرسالة التعليمية للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية ، محتجًا بأن جنوب أفريقيا تتيح «للزنوج الأمريكيين المتعلمين والملتزمين أوسع ميدان للنفع ا<sup>(٣)</sup> . إلا أن من الفرروري أن تمد الكنيسة الأم يد العون لفترة مؤقتة بتدريب الشباب الافريقيين في معاهد التعلم الأمريكية . وقد استجاب الأسقف تيرنر بنشر إعلان نصح غامض في صحيفته وصوت الإرساليات ، قصه : وإعلىي يا ويلبرفورس أن جنوب افريقياً أتبة ه . بيد أن دواني والقيادة الافريقية اعتيروا أن النهاة للنعلقية للصلة الأفرو – أمريكية هي أن تتحول ملا الصالة إلى المتحد الافريكة هي أن تتحول ملا الصالة المتحدة الامريكية مي أن تتحول ملا اللهائة الافريقيون آتئذ في الولايات المتحدة الأمريكية . وكان دواني بعنقد أن الأعداد التي يحتاجها السكان الأفارقة من المدرسين والرعاظ بنبغي أن تأتي من تلك المدارس ، للتخلص من الاعتباد الكامل على المدارس الواقعة فها وراء المحمد تيرز جنوب افريقيا في عام ١٨٩٨ ، وكرس دواني في مركز الأسقف الراعي للكنيسة الأسقفية الميرية الافريقية وأعلن عزم هذه الكنيسة على بناء كابة تابعة لما مستوى لا يقل عن أية كلية مناظرة من الكليات التي أنشائها والجهود التعليمية السابقة للإرساليات ع. وتحدث دواني بدوره عن إقامة ومدرت من الكليات التي أنشائها والجهود التعليمية السابقة للإرساليات ع. وتحدث دواني بدوره عن إقامة ومدرسة تريز للعمليين في مدينة كويتزاون أو ومدرسة ويليفورس القارة السوداء.

وخصص تيرنر عدد شهر مارس/آذار ١٨٩٩ بأكمله من صحيفته «صوت الإرساليات إلله عاية لحملة إنشاء كلية في جنوب افريقيا. وفي إحدى المقالات التي صورت إنقاذ افريقيا باعتباره «عبء الزئيم الأمريكي » غبلت مواصفات الكلية المشرودة وبدأت تتخذ صورة وأضحة : فهي ستكون مدرسة للافريقية ، يونيل التعلم فيا افريقيزن ، وتؤسسها وتدعمها إدارة الإرساليات والتبشير التابعة للكنيسة المشفقية المؤسفية ، الافريقية ، وستألف هيئة المؤسسين من الطلبة الافريقيين الذين يدرسون في جامعة ويلبغورس، وكلية مورس براون . وجامعة هووارد ، ومدرسة الطب التابعة للكلية المركزية للولاية في مدينة ناشيل بالإنه تنتين الأمريكية

غير أن قصية الإدارة (السيطرة غير الافريقية في حركة الكنيسة ثبت أنها أمر لا يمكن أن يتحمله 
دوافي. وفي عام ١٩٩٩، انضل عن انحاد الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وحركة الكنيسة 
الأثيرية، فضاق بذلك انتفاقاً في صفوف الكنيسة السرداء في جنوب افريقيا، وخاول المؤتم العام 
الاثيرية، فضاق بلافريقة أن يستميد وطي قدمه التشيري في جنوب افريقيا، فقام في عام 
١٩٠١ يتعين ليني كوبان في منصب أول أسقف مقم. كذلك لقيت الكنيسة العرف في جهودها من 
المواد ماني، الطالبة رمن موتور التي كان خطابها نقطة الانطلاق في الأنحاد الذي ثم بين الكنيسة 
الأسقفية الميثوبة الافريقية وحركة الكنيسة الأثيريية. فقد عادت ماني من دراستها في أمريكا عام ١٩٠١ 
وتبت على الفرر فكرة كلية جنوب افريقيا بأن أنشأت مدرسة إرسالية تابعة للكنيسة الأسقفية الميثوبة 
بين شعب الدينياء في المنطقة المشرقية من مستمرة الكاب. وكايل عام ١٩٠١، كانت شاراوت مافي 
بين شعب الديناء فاعة أراطان عليها أسم الأسقف كوبين) ونقل المدرسة (التي أصبحت آتاند تسمى ممهد 
الترانسفال ويناء قاعة أراطان عليها أسم الأسقف كوبين) ونقل المدرسة (التي أصبحت آتاند تسمى ممهد 
ويلبرفورس) إلى موقمها الدائم في إيفاتون.

وفي الوقت نفسه ، ظهر في نياسالاند جون تشيليمبري ، الشاب من شعب «الياو» الذي اعتنق المسيحية من خلال الجهود التبشيرية للمؤتمر للممداني الوطني ، وكتب في سنة ١٩٠٥ بلهجة تفتقر إلى الثقة يخاطب كنيسته الأم بقوله وإن جهود التبشير تعتمد بصفة رئيسية على معونتكم» ، وواصل حديثه

<sup>(</sup>۳۰) ج. م. دواني ، ۱۸۹۷.

بلمسة بأس عبّرت عن أحاسيسه آتند – قبل عشر سنوات من قيادته للتمرد الفاشل ضد البريطانين في نياسالاند – فقال ۱ ... إن الأرضاع هنا في افريقيا الوسطى البريطانية لا تشبه الأوضاع في جنوب افريقيا ، حيث بستطيع الناس أن يهنموا بأنفسهم شبئاً من أجل الإرساليات ... ولست أعرف ما سيسفر عنه مستقداً مذه الجهود من أحداث ١٨٩٨ إلى أمريكا للدراسة في معهد فرجينيا اللاموتي للسود ، حيث غرج منه قسيمًا وعاد إلى نياسالاند كي ينشئ إرسالية – هي التي كتب عنها كمالته الحريثة السابقة – على غرار ما مبن له أن شهده بين الأمريكين السود . وإرسالية صناعة يدرب فيها الافريقيون على الفتون والحرف إلى جانب تعليمهم المسيحية ١٣٠٠ .

وقد وضع الأسقف كوبين تقييمًا لجهود الكنائس الأمريكية السوداء في افريقيا في الكلمة التي وجهها إلى المؤتمر العام لسنة الموامل قد بنت وجهها إلى المؤتمر العام لسنة الموامل قد بنت وعليها إلى المؤتمر الم

وعلى الرغم من مقاومة السلطات السياسية والكنيسة البيضاء في جنوب افريقيا، فان صلات الكنيسة الأخفية الميثورية التي أوسى تبرنر جدورها وتولى دواني تصديقها، والتي أرساها آل كويين وآل الاكسيكي على أساس مؤسسي وطيد حداه الجهود أثمرت عددًا كبيرًا من الطلبة الافريقين الذين أتموا المرسانية وفي افريقيا الدراسة وفي المدارس الأمريكية. وعلى الاساسة في كثير من الأخيرة من الطلبة بمثانية تمهيد الدراسية في كثير من الأخيرة من الطلبة بمثانية تمهيد المرسانية كبيد المسابق المرسانية عبد عدد كانت عمر عدد كانت عمر عدد كانت المرسانية التأخير عبد المؤسسية المستهارية ، وهي المستهارية ، والى عان متهدى الفرن من الأمريكين السود بنهضون فيا بدور المؤسسية المقانية المؤسسية المناسبين ، والتي كان قادة الكنيسة بن الأمريين السود بنهضون فيا بدور المؤسسية مشركة تغيرت بالتدريج في أنجاه وضع أصبحت المناسبية المؤسسية على المناسبية على المؤسسية ال

## التفاعلات الدينية بين البرازيل والساحل الافريقي

في المسائل المتصلة بالدين ، وفيا يتعلق بالتبشير بصفة خاصة ، لا يمكننا أن نقارن تأثير سود أمريكا الشهالية بتأثير الأفرو – برازيلبين. فينيا اشترك الأولون اشتراكًا مباشرًا أو غير مباشر في جهود نشر البشارة (المسبحة) ، نجد أن الآخرين (الأفرو – برازيلبين) لم يأخداوا على عانقهم أبدًا مهمة التبشير. وقد نجح

<sup>(</sup>۳۱) ج. تشیلیمبوي، ۱۹۰۵.

<sup>(</sup>۳۲) ج. شیرسون وت. برایس، ۱۹۵۸، ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣٣) مقتبس في الكتيب الأسقني الصادر عن الكنيسة الأسقفية لليثودية الافريقية ، ١٩٦٣.

عدد منهم ، بعد وصولمم إلى لاغوس ، في شق طريقهم إلى مواطنهم أو مواطن أسلافهم الأصلية . وهناك إشارات في عدد من الوثائق التاريخية إلى أفرو – برازيلين مسلمين مروا بمدينة لاغوس في طريقهم إلى بلاد الهاوسا . ويذكر فيرجيه (۲۲) نشاط القنصل الانجليزي في لاغوس – بنيامين كامهل – اللدي أصدر في عام ١٨٥٨ جوازات مرور أو سفر لافرو – برازيلين أعربوا عن رغبتهم في السفر إلى مواطنهم الأصلية . ويوجد في لاغوس على مشارف الحي البرازيل مسجد مركزي أنشأه حرفيون من البرازيل .

وبالإنسافة إلى ذلك فقد بنى الكاثوليكون (<sup>(٣)</sup> أولى كنائسهم، كنيسة الصليب المقدس، حيث بدأوا إنشاءها في عام ١٨٧٩ في لاغوس، وألحقوا أطفالهم بمدارس الإرساليات الفرنسية والإنجليزية التي كانت قد بدأت تستخدم اللغتين الفرنسية والإنجليزية في التعلم.

وبفضل التأثير الديني الذي كان يَارسه بصورة متقطعة قساوسة ناطقون بالبرتغالية من جزيرة ساو تومي ، وجدت الجالية الأفرو – برازيلية مصدرًا للتوجيه والمون خلال فترة نزولها الأولى من رقيق محرر عرف باسم ه الاب أنطونيوه (۲۰۰ ). وبدأ أبناء الأفرو – برازيليين الذين كانوا يقطنون الحي البرازيلي والذين التحقوظ بمدارس الإرساليات ، بدأ هؤلاه الأنباء يعملون كمعلمين وموشدين دينيين في للدارس والإرساليات التي كان قساوسة جمعية الإرسالية الافريقية قد أمخذوا ينتشؤنها في المنطقة ، بالإضافة إلى أشطاع الأخرى مثل العمل في خدمة الإردارة الاستعارية ۲۰۰ ). وكان أولئك المرشدون الدينيون يعملون لحساب الإرساليات ، التي كانت أوروبية الأصل ، وليس لحساب أية مشروعات تعليمية لارساليات أصلها في الإرازيل أو ناتجة عن مبادرات من جانب الجالية الأفرو – برازيلية في لاغوس . والواقع أن لغة التعليم كانت هي الإنجليزية ، وأحيانًا الفرنسية .

وُكانت الصفة الكاثوليكية للأفرو – برازيلين تعتبر في نظرهم سمة ثميزة لهم تضني عليهم وضعًا اجتهاعيًا خاصًا ، جعل منهم أول نواة لبورجوازية افريقية في لاغوس .

ومع أن عددًا كبيرًا من الأفرو - برازيلين الذين عادوا إلى افريقيا كانوا - وفقا لقولهم هم - يعتقون الكاثوليكية ، إلا أنهم لم يكونوا قد تخلوا أبدًا عن عقائدهم الدينية الافريقية. وولذا فإن عودتهم إلى موطنهم الأصلي جعلت بمارستهم المدينية تستمد من ذلك حافرًا منشطًا وتتخذ شكارً توفيقيًا أو تلفيقيًا يدرجات متفاوته ، تقوم فيه مظاهر الكاثوليكية الرسمة النائجة عن الحياة الدينية في البرازيل - مثل الشهدين الكاثوليك - إلى جاب الأرباب الاوريميين الذين يضمهم عفل آمة الديرويا واللدين استمروا المقدين استمروا المتدين من هؤلاء الأفرو - برازيلين، وقد كان ما أحمش المبشرين الكاثوليك عندما أوصلتهم السفن إلى ساحل أفريقيًا هو تعاوي درجتي الاحترام الذي يديه البرازيليون الأفارقة لكل من الديانة التي السفن إلى ساحل أفريقيًا هو تعاوي درجتي الاحترام الذي يديه البرازيليون الأفارقة لكل من الديانة التي المسلوبين إلى بقدر ما ثم تعميدهم ... ». ويضيف الأب لافيت إلى ذلك أن البرازيلين في يموني من اعتقوا الكاثوليكية وضعوا فتهم في المزايا الاجتماعة المئرتية على مركزهم كعسيحين أكثر مما وضعوها في التقبل الكامل من كل قلوبهم لعالم الكنيسة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٣٤) ب. فيرجيه، ١٩٦٨، ص ٦١٧ و ٦١٨.

<sup>(</sup>٣٥) ج. ف. أ. أجابي، ١٩٦٥، ص ١٩٩ و ٢٠٠ و٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣٦) ب. فيرجيه، ١٩٦٨، ص ٦١٨.

<sup>(</sup>٣٧) م. سي. داكونيا، ١٩٧٦، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۳۸) ب. فیرجیه، ۱۹۶۸، ص ۲۰۱.

فعلى نقيض ما حدث في الولايات المتحدة، حيث كان التحول إلى اعتناق المسيحية يجري على مستوى أعمق، وحيث أصبح العديد من السود في أمريكا الشالية مبشرين بالعقيدة المسيحية، نجد أن الأفرو – برازيلين قد تمسكوا بعقائدهم الدينية الافريقية.

وعلى ذلك، فان الأفرو – برازيليين الذين كانوا يعيشون في الحي البرازيلي ويشكَّلون نواة طبقة متوسطة بقيت جاعة اجتاعية متاسكة ومتميزة بفضل ديانتها الكاثوليكية – ولو جَّزتيًّا – هؤلاء الأفرو – براز بليين كانوا في الوقت نفسه يمارسون شعائر الـ أوريكسات، Orixás ( الآلهة) البيتية أو المنزلية ويستشيرون نوعًا من أرباب الفأل الافريقية تسمى الـ وبابالاوس Babalaos ، (٢٩). والأكثر من ذلك أن الديانات الافريقية ظلت تمارس نفوذها على البرازيل عبر المحيط الأطلسي. وتذكر نينا رودريغز (٤٠) أنه في بداية القرن العشرين كانت القوارب الشراعية من لاغوس تنقل تجار اليوروبا وتجار الناغو الناطقين بالإنجليزية الذين كانوا يأتون معهم بثار الكولا، والأصداف، وأوثان اليوروبا الـ ١ جي جي ١ (جوجو) ، والصابون ، وأردية السارونغ من الساحل وغير ذلك. وفي عام ١٨٨٨ ، لم تزد قيمة زيت النخيل للصدّر إلى البرازيل عن ٢٦٠٠ جنيه استرليني من إجمالي قيمة الصادرات الذي بلغ ٨٢٣٧ جنيه استرليني. وذهب باقي هذا المبلغ ثمنًا لسلع دينية أو شَعائرية ، وخاصة وسارونغات الساحل. (٣٣٦٧ جنيه استرليني) التي كان الطلب عليها كبيراً في البرازيل، ونوعين من ثمار الكولا (١٥٢٥ جنيه استرليني)، ووالقش من آلساحل،، والصابون الأسود، والأصداف، والأوريكسات، ووخرزات للسابح. ولم يتوقف أبدًا استيراد السلع والأدوات الشعائرية المستخدمة في الطقوس الدينية الأفرو – برازيليَّة إلى البرازيل، حيث أصبحت هذه الأدوات والسلع بالتدريج من الأشياء المرغوبة جدًّا، واكتسبت نتيجة لذلك قيمة كبيرة مع تزايد أعداد الناس الذين يمارسون الديانة التوفيقية الأفرو -برازيلية .

## الأثر التعليمي للأمريكتين

كانت حياة الطلبة الانويقيين في أمريكا خلال فترة الاستهار مؤدية إلى إيجاد سياق لقيام علاقة مختلفة بين الأفرو – أمريكين، وكذلك فيا بين الطلبة الأفرقة أنفسهم، اللبين كانوا وافدين من مغتلف أغاء الفارة الأفريقة . اللبين كانوا وافدين من مغتلف أغاء الفارة التي المواجهة يشعن على مثلون غوذبًا ملهماً بحفز المنات والآلاف من مواطنيم على الالتحاق بالمدارس الأمريكية فها بين عام ١٨٨٠ وقيام الحرب العالمة الثانية، عما أى ان وزياد عند الطلبة الأفارقة في الولايات المتحدة وازديدا للدة التي ظل خلالة الأفارقة الثانية على على صلة مباشرة بالأمريكين السود. وتتعدد أساء المشاهير من بين مؤلاء الطلبة الأفارقة أرائيس تلقوا تمسية أمام المشاهد منهم من رؤساء الدول وتامدي المنات تكوي ويون كريامي كرياء وكاموزو باندا، وعدل تنو من مشاهير الوطنية أو الزعاء (مثل أ. ب. كسوء) وجون دريي، ومارشال وشارلوت ماكسيكي، وجد أ. ك. أغري، ويسيطها كما الواردو سهي، ود. س. ماليكبيو، وفرانك أوسام يستكي، وندا الأعياد المتزايدة من الأفريقين المتجهين إلى موزيارة

<sup>(</sup>۳۹) م. سي. داكونيا، ۱۹۷٦، ص ۳۳.

<sup>(</sup>٤٠) ن. رودريغز، ١٩٧٦، ص ١٠٥.

أمريكا تجاوزت كثيرًا أعداد للبشرين السود للتتقلين في الاتجاه المضاد. وبعبارة أخرى ، فان ما بدأ على صورة جهد تبشيري أمريكي في افريقيا يستهدف الإنفاذ الروحي ، قد ساعد بمرور الزمن على إيجاد منطلقات للثورة التعليمية والتقنية والسياسية.

ولعلّ من الممكن استنتاج أثر تجربة التعلّم في أمريكا على الأفارقة في فترة الاستعار وعلى عمليات مناهضة الاستعار من خلال دراسة التراجم المختصرة لعدد من الطلبة الافريقيين الأفراد. فقد ذهب جر. أ. ك. أغرى (انظر الشكل ٤-٢٩) مثلاً إلى الولايات المتحدة من ساحل الذهب في سنة ١٨٩٨ تحت التأثير المباشر لأسقف باربادوسي من أساقفة الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية صهبون، ووجهه إلى كلية ليفنغستون – التي كانت أهم المؤسسات التعليمية لهذه الكنيسة – في بلدة ساليزبوري بولاية كارولينا الشالية. وكان المفهوم أن أغري سيعود مباشرة إلى افريقيا بعد انتهاء دراسته كي يعمل في حدمة هذه الكنيسة نفسها. غير أنْ أغري ، بعد حصوله على شهادة البكالوريا وعلى درجة في اللاهوت ، قَبل العمل في دار النشر التابعة لهذه الكنيسة في مدينة شارلوت ، وأصبح مراسلاً لصحيفة أو اثنتين منَ صحف السود، وأدار فصولاً دراسية حرة للمعلمين السود في الجيرة، ورسم شيخًا من مشايخ الكنيسة وتلقى عرضين من كنيستين للسود كي يصبح راعيًا. وطبقًا لما يذكره كاتب ترجمته ، فان عمله هذا بوصفه راعيًا لكنيسة كان «من أهم اَلأحداثُ في تجربة أغري في أمريكا» ، لأنه «انتزعه من وسط أكاديمي وزج بِه في خضم أنشطة الحياة التي يحياها الزنجي الأمريكي ه (٤١) . يُضاف إلى ذلك أن الروابط بينُّه وبين أمريكا السوداء كانت قد ازدادت تعمقًا عندما تزوج في عام ١٩٠٤ من فتاة أفرو – أمريكية ، يحتمل أن تكون هي حفيدة لفريدريك دوغلاس. وبعد اثنين وعشرين عامًا من العمل بين الأمريكيين السود، عاد أغري إلى افريقيا في مناسبتين منفصلتين بوصفه عضوًا في لجنة فيلبس – ستوكس، ثم توفي في سنة ١٩٢٧ بعد فترة قصيرة من قبوله وظيفة «النائب المساعد لمدير » كلية أتشيمونا التي كانت قد أنشئت حديثًا في غانا . ومن بين صفوف العشرات من الأفارقة الشباب الذين تأثروا به كان هناك نامدي أزيكيوي وكوامي نكروما وكاموزو باندا الذين أنهوا دراساتهم الثانوية بعد ذلك في مدارس الأمريكيين السود.. وخلال وجود جون تشيليمبوي من نياسالاند (مالاوي الآن) في الولايات المتحدة ، تنامي في نفسه الوعى بكيان الجنس الأسود. وكان تشيليمبوي طالبًا في ولاية فيرجينيا أثناء حدوث القلاقل العنصرية الني ثارتُ في ويلمينغتون بولاية كارولينا الشهالية عام ١٨٩٨ . كما يبدو أيضًا أنه قد سافر عائدًا إلى افريقيا في صحبة القسيس المحترم تشارلز س. موريس ، وهو أفرو - أمريكي معمداني ٩ أثيوبي الاتجاه ، شهد بنفسه قلاقل ويلمينغتون. وفي دراسة ممتازة قام بها جورج شيبرسون وتُّوماس برايس، أورد تقييمًا لآثار تجربة تشيليمبوي في أمريكا خلال فترة سادت فيها العنصرية ، ولاحظا أن طريقة تكيف السود مع تشريعات النميز العنصري في فترة ما بعد إعادة البناء وقد زودته بنمط من الاستراتيجة والتكتيك استخلص منه دروسًا لتحديد ردُّود أفعاله الخاصَّة إزاء صور التمييز العنصري – الفعالة رغم أنها أقل بروزًا – السائدة في بلاده ١. وشيرسون وبرايس لا يقولان بأن تشيليمبوي قد استمد فكرة المدارس الافريقية والمستقلة عن الحكومة وعن الإرساليات الأوروبية ، من المؤسسات الأفرو – أمريكية ، وإنما هما يقولان فقط إنه « ليس من المستبعد أن نفترض أن مفهومه لهذه المدارس قد تأثر بخبراته وتجاربه في الولايات المتحدة ٣ (٤٢) .

<sup>(</sup>٤١) أ. سميث، ١٩٢٩، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤٢) ج. شيبرسون وت. برايس، ١٩٥٨، ص ٩٧ و ٩٨.

١٥٥ افريقيا والعالم الجديد



الشكل ق: ٢١٪ جـ آ. ك. أغري (١٨٧٥ = ١٨٢٧)، عالم تريني من ساحل اللحب. (الحقوق محفوظة لـ: جمعية الكومنوك الملكية)

ورغم الافتقار إلى الأدلة التي تكشف عن طبيعة قراءات تشليمبوي أثناء وجوده في الولايات الأسقف المتحدة، فان من المعروف أنه عاش في أمريكا في فترة كانت تنافراً في ذلك أحاديث وكتابات الأسقف تيرز ويوكر -. واشتخون من الأمور التي ترفى الأخبار، تناظرها في ذلك أحاديث وكتابات ديبوا والصحفين السود المكتفوت، مثل ت. توماس فورتشون. يُشاف إلى ذلك أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في ثورة نياسالاند عام 191 زعمت أن الكثير من الكتابات الملتهة الواردة من أمريكا السوداء كانت من الموالم الحالة لاتيام تشليعبوي في تلك الدورة.

وفي عام ١٩٩٦، عاد القسيس د. س. ماليكيو، وهو من نياسالاند أيضًا ، إلى افريقيا الوسطى المريطانية بعد أن درس في الولايات المتحدة. ولم تكن إقامته هناك طوية غيل إلفية أغري كما أن عروته لم يكن مثار أحداث مائلة مثل عودة تشيليموي، بيد أن ظهوره كرعم لقومه خلال فترة الاستمار لم يكن يقل أهمية عن ذلك. وقد درس ماليكيو في مدرسة التدريب الوطنية في مدرسة حيامية في الطب من الثيالية، وفي معهد مودي للكتاب المقدس في شيكاغو، ثم حصل على درجة جامعية في الطب من من خريجات كلية سيلان إلى المالاند في العرب من خريجات كلية سيلان في الكونغو – أعاد فتح إرسالية تشيليموي (إرسالية العناية الإلهية الصناعية) السي كانت حكومة عمية ناميالاند قد دمرتها نماماً في أعقاب فرزة ١٩٥٥ الفلشلة. وفضلاً عن ذلك، أسس ماليكيو ورابطة تشيراد زول الوطنية، كا غن عضرًا في المجلس الحلي للمنطقة. وباختصار، نقد كان قيامه بإنشاء كنيسة ومستشفى، وطاعدة بناء إرسالية تشيليموي، وجهوده المستندة إلى قاعدة كا غير في الخيل الدح الايجابية عن نشاطه.

أما نابدي أزيكيوي (أنظر الشكل هـ ٢٩) فقد تلقى ، مثل كامورو بالذا ، الحافز على السفر إلى أمريكا من جيمس أغري ذي النشاط للمند إلى كل مكان ، ومن الجوّ الذي ساد في الولايات المتحدة آتلة بفضل جهود ماركوس ظارفي . والتحق أزيكيوي في البداية بمدرسة إعدادية للسود في ولاية ووست فيرجينيا عام ١٩٢٥ . وعندما التحق بجامعة مووارد بعد ذلك بسئوات قلائل ، جرت دراساته وعمله في ا اتصال وبين مع عدد من الباحثين السود مثل رالف بنش ، وبئل ألان لوك وويليام ليو ماتربهي بصفة خاصة ، حيث تناول موضوعات مثل تاريخ الأفور – أمريكيين وتاريخ افريقا قبل الاستمار .

حاصه ، حيث تناول موضوعات مثل تاريخ الافرو – امريشين وتاريخ الوبقيا قبل الاستهار . وقد أصبح الأستاذ لوك موجها علمياً شخصيًا لأركبيري ، الذي عمل بدوره سكرتبرًا شخصيًا للوك . الذي يا المستها والنقاقات السوداء وتضمن إسهامات الركبية من جانب عديد خلط من الكتاب والباحثين المتمين إلى حركة ونهضة هارلم ، مثل جهن تومر ، وكادن كالن ، وجيمس ويلدون جونسون ، وكلود ماكي الجامايكي ، ولانخستون هيوز ، وآرثر أ . شويم غللها جر البورتوريكي الأسود ، وأ . فرانكلين فرازير ، وو . أ . ب . ديبوا . يُضاف إلى ذلك أن الصمال أركبيري بطالب القانون جورج بادمور ، خر المفلد الغذية ، قد أثر في أزيكيوي تأثيرًا المساسمة وأصحا عندما كان طائبًا في جامعة مووارد، فقد تحدث بادمور في اجزاع للطلبة عن الاختيارات الساسمية على صفحات في الانتخابات الأمريكية عام ١٩٢٨ . وقد شارك بادمور بعد ذلك بتحليلات سياسية على صفحات في الانتخابات اللاممة بوست الافريقية التي أصدرها أزيكيري وكانت تنشر في ساحل الذهب في الثلاثينات من هذا القرن .

وفي خطاب ألقاه أزيكيري أمام مجلس أوصياء جامعة هووارد في عام ١٩٥٤، قبل أن يصبح رئيسًا لوزراء نيجيريا الشرقية بفترة قصيرة، تحدث عن الأيام التي كان فيها طالبًا في الجامعة نفسهما: همنا افريقيا والعالم الجديد



الشكل ٢٥.٥ : نامدي أزبكيري (وُلد في ١٩٠٤) ، صحني ورجل سياسة نبجيري، وهو من أنصار الوحدة الافريقية (الصورة : كاميرا برس، لندن ، حقوق الطبع محفوظة)

على قمة التل تعلمت مبادئ الآداب ، وتشريح العلوم الاجتماعية ، وقواعد السياسة ۽ (٢٣) . وكان الأستاذ هانزبيري حاضرًا عندما رقي أزيكيوي حاكمًا عامًا لنيجيريا في عام ١٩٦٠. وقد أشاد الأستاذ هانزبيري هذه المرة بأزيكيوي باعتباره وأبرز طلبتي السابقين... الرجل الذي أدرك بأقصى الوضوح عظمة ماضي افريقيا ، وكشف عن إمكانيات الحاضرُ الافريقِي، (٤١) . وقد كان ثناء هانزبيري على أزيكيوي ينطويُّ ضمنًا على قدر من خيبة أمل الأستاذ إزاء المناخ عبر المتقبل، والمعادي في كثير من الأحيان، الذي كان يحيط بجهوده في مجال التاريخ الافريق وسط هيئة التدريس والطلبة الأفرو – أمريكيين في جامعة هووارد. وحين انتقل أزيكيوي إلى جامعة لنكولن في عام ١٩٣٠ ، تابع اهتمامه بتاريخ السود وبالعلاقات بين الأجناس، وأبدى تصميمًا على التوصل إلى تعيين السود في هيئة آلتدريس التي كَانت كلها من البيض، وانتقد والطموحات التقليدية لزملائه الطلبة وطابع الطبقة المتوسطة الظاهر الذي تتسم به المؤسسة ... ، (٠٠) . وكان من رأيه ، أن من المفزع أن تستمر كلية للزنوج طوال ٨٦ عامًا قبل أن يتم تعيين زنجى واحد في هيئة التدريس و (٤٦) . وقد استاءت سلطات الجامعة من أنشطة أزبكبوي الاحتجاجية (التِّي لم تكن تنشر في حرم الجامعة فحسب، بل وأيضًا في صحيفة السود « فيلادلفيا تربيبون» وفي صحف الأفرو – أمريكيين في بلتيمور)، ومن ثم رفضت التوصية بتجديد إقامة الطالب أزيكيوي، الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة إنهاء إقامة أزيكيوي في أمريكا، حيث رحل إلى افريقيا في عام ١٩٣٤. وعندما التحق كوامي نكروما بجامعة لنكولن في ١٩٣٥ – في نهاية الفترة التي عرضنا لها فيها تقدم - كان قد تم تنفيذ عدد من الإصلاحات التي كافح أزيكيوي في سبيلها.

وخلال أسفاره في غرب افريقياً رجنوبها مع لمنة فيلبس – ستوكس، وأثناء عاضراته في ساحل اللهب كعبره من عمله في مدرسة أنشيموتا ، تمكن أغري – كما تمكن عدد آخر بطرق مماثلة – من الانصاب بعديد من بالمجتمعات الافريقية وحفز الصغرات من الشباب الأفارقة على للسمي للحصول على تعلم أمريكي باعتباره أفضل من التعلم البريطاني ، وقد أصبح أزيكيري وبائدا ونكروما أشهر ثلاثة ممن اصتجابها لأغرى. وقصور خيرات هؤلاء المثلاثة أيضا جوانب الانجاهات الخاصة بالجامعة الافريقية أو المناسعة السوداء التي تأثروا بها أيام تعليمهم في أمريكا. يبد أن هذه المظاهر للتفاعل بين الأفارقة وبين سود الشائت لا تقدم ايضاباً كاملاً لانشطة الأفارقة اللين تعلموا في أمريكا لدى عودتهم إلى ديارهم ، وهو الشائت لا تقدم دونه أيضًا كل المجوث المترافزة اللين تعلموا في أمريكا بدور تأن قد حدث بالقمل ، ولا سما بين الأفارقة في المستحمرات البرطانية – هو تغير في منظور الافريق الذي يقلى تعليماً أمريكياً ، عبث أصبح المثال المنظور يصطدم باستغبال والفس له من جانب السلطة الاستجاري (الأمر الأمر والأمر الذي زادت من حداته التعليمية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستجاري (الأمر الأمر الأمر الذي زادت من حداته العناسية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستجاري (الأمر التعرف المناسية الى جرت بكاملها خارج الفلك الاستجاري (الأمرة التعليمية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستجاري (الأمرة الميارية الأمرة الميارية الأمرة الميارية الأمرة الميارية الأمرة الميارة الأمرة الميارية الأمرة الميارة الميارة الأمرة الميارة الأمرة الميارة الأمرة الميارة الأمرة الميارة ا

غير أن التعليم الآمريكي لم يكن موضع المعارضة أو الأزدراء للطلق أو الشامل في المستعمرات الافريقية . وتشير الدلائل إلى أن رجال الآعال في المستعمرات كانوا يرحيون بالتدريب الصناعي أو المهني، لأنه كان يتيح لهم الحصول على عال مهرة «لقيادة شاحناتهم وبناء منازهم وإدارة ورشاتهم

<sup>(</sup>٤٣) ب. ن. أزيكيوي، ١٩٦١، ص ١٣.

<sup>(</sup>۱۶) ب. ق. اریمیوي ۱۹۹۱ من ۱۹۳۱ من ۱۹۳۱ من ۲۹. (۱۶) ك. أ. ب. جونز كوارثي، ۱۹۹۵ من ۷۳.

<sup>(49)</sup> مقالات هوراس مان بوند، جامعة لنكولن (بنسلفانيا).

<sup>(</sup>٤٦) هـ. م. بوند، في: ج. أ. ديفيس (مشرف على التحرير). ١٩٥٨. ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤٧) أنظر ر. د. رالستون، سيصدر قريباً.

افريقيا والعالم الجديد ٧٦٩

المكانيكية أو الكهربائية ع. وكان موظفو الحكومة والمبشرون البيض بشجون هذا النوع من التدريب لأسبب غنلفة : فوظفو الحكومة كانوا يشجعونه لأنهم يعتقدون أن التنمية التجارية والصناعية للإقليم اللهب المباهب بيركر ت. والمنتفرن في التعام العملي عيني شخصية الأفراد ويساحد من فم على النبوض بالمستوى الأخلاق العام لحياة الأفارقة. والتعام العملي عيني شخصية الأفراد ويساحد من فم على النبوض بالمستوى الأخلاق العام لحياة الأفارقة. وقد أمي يتضح من الثالين التالين. فالقميس جون دويي ، الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس عام للمؤتمر الوطني الأفريق (١٩٦٧ - ١٩١٧) والذي كان يُشار إليه أحيانًا باسم وبوكر ت. واشنخون جنوب افريقيا » أكد صراحة في حديث له في نيويورك سيني ما لنوذج الوسكيمي، الذي استحدله بوكر ت. واشنخون من قيمة بالنبية له. والواقة أن دويي أنشا وتوسكيمي علية عي بلاد الزوار، لتدريب عقول شباب الزول وأيديم وقلوبهم على طريقة واشنخون. وكانت المقبات التي تعوق جهود دويي ضخمة عسيرة ، من بينها مشكلات تتعلق بجمع المال اللازم ، بسبب المقبات الطفات جنوب فريقا في الؤرقيا في وللؤرات المقافة » النابعة من الأنشطة «الأثيوية» التي كان يقوم بها الأسلفة تيزر ودواني وكوين.

وبعد إقامته التي امتدت تسع سنوات في الولايات للتحدة ، لم يعد أزيكيري في عام ١٩٣٤ إلى وطنه نبيجريا ، بل عاد إلى ساحل الذهب حيث استقر مؤقتا بعد أن وفضيت طلباته للحصول على وطيفة في الميجريا (كمدرس في كلية لللك و كيتنز كوليدج ، في لاغوس) وفي السلك الدبلوماسي الليبيري رفض الرئيس الليبيري باركلي طلب أزيكيري شافقاً رفضه بتعلق صارم مؤداه أن أزيكيري ليس ليبيريا ومن ثم فان معلوماته عن الجيهروية أقل كثيرًا مما يكبيرا للبروش بواجبات الوطفة التي يطلبا. غير أزيكيري بجاسه للمهود شرع على الفور في جعل نفسه خبيرًا في شؤن ليبيريا إلى الدرجة التي أثارت حمد الأمريكين – الليبيرين أنفسهم . ومجلول نهاية عام ١٩٣١، كانت درايته بالموضوع قد بلغت الدرجة التي تعام يكوب الميكان المناسبة والتاريخ الزنجي . وقد دائم اليبيريا في مذا المبحث عن ليبيريا وأدان ناقديها الغربين . وقد نشر ، في سنة ١٩٣٤، مؤلمه بعنوان «ليبيرا والسياسة العالمية» العالمية والتاريخ الناسبة والعالمية العالمية والتاريخ الوابعة دولوسة العالمية العالمية بعن الميريا وأدان ناقديها الغربين . وقد نشر ، في سنة ١٩٣٤ مؤلمه بعنوان «ليبيرا والسياسة العالمية» والمناسبة العالمة ، والسياسة العالمة »

## حركة الجامعة الافريقية، الجوانب السياسية والثقافية

إلى جانب هذه التغيرات التعليمية ، كانت هناك سلسلة أو بجموعة من المنظات والمؤتمرات المتصلة بمركة الجامعة الافريقية ، وحدد من الأنشطة التجارية والأدبية أو الثقافية التي وطدت الصلة بين الأفارقة وبين الأمريكيين السود وساعدت على النائير في الأحداث في افريقيا خلال فقرة الاستجار . وقد سيطرت بجهود أربعة أمناطن على تطور الانجاء الرسمي المنظم للجامعة الافريقية خلال تلك الفرة . وكان أول هؤلاء المزرمة هو بوكر ت . واشتعزن ، مؤسس ومدير معهد توسكيجي الذي غذا النوفية ولتربوي والتعليمي لكثير من مجتمعات افريقيا والكاريسي . وكان الثاني هو المدكور و . أ. ب . ديبوا . خور صحيفة و الأنهى منظم كركرازيس) و و أبوء جركة مؤتمر كل افريقيا أو مؤتمر الجامعة الافريقية ، الذي يم جمل افريقيا موضوع نشاط ، تمثيل للبوطة الوطنية للبوض بالملائين والثالث هو ماركوس غارق ، الذي لم يقتصر على استخدام الرابطة التي أنشأها دفوت عركة هجرة فحسب ، وأنما أيضًا لتتضامن التنظيمي أو السيامي بين

جميع الشعوب الافريقية الأصل. أما الرابع فهو إيمي سيزير (بالتعاون مع سود آخرين من الكاريسي ، مثل ليون داما من كابين، والدكتور جان برايس – مارس من هابيتي، والشاعر – السياسي السنغالي ليوبولد سنغور) الذي دعا إلى صورة أخرى من صور الومي الجماعي للسود في كل افريقيا أسهاها والزنوجة »، ونشر هذه الدعوة بصورة رئيسية في العالم الأسود الناطق بالفرنسية.

ومع أن جهود واشنغون ومعهد توسكيجي في بحال الأهمام بانجاه الجامعة الافريقية والعمل في سبيلها كان لها أبعد الأثر في افريقيا وفي الطلبة الأفاوقة للسجيلين في المعهد والمتطلعين إلى الالتحاق به ، فان هذه الجوانب من نشاط واسنغون ليست معروفة جياة بدرجة كافية . غير أن الأفاوقة والأمريكيين للشخر جين من معهد توسكيجي حملوا شهرته موارده إلى أفريقيا ، كما حملها في كثير من الأحيان زواره العديدون مركانبو واشغنون من الأفارقة اللين لم يدرسوا في للمهد. ومن خلال للؤنمرات الدولية العديدة والزيارات والمبخات التفنية الكثيرة ، انتقي الأمر بأن تأثر الكثيرون من الأفارقة ۽ بروح توسكيجي ، أو استعدوا العون من توسكيجي وغيره من موارد أمريكا السوداء.

وعندما أمعد والمؤتمر الدولي بشأن الزنوج الذي انعقد في ظل اتجاه الجامعة الافريقية في توسكيجي في ربيع عام ۱۹۲۱ ألقي واشتغرن كلمة حددت الروح الأساسية للمؤتمر ، أكد فيها على موضوع تبادل المشتبات والوارد بين السرد في افريقيا وفي أمريكا ، حيث قال وإن الهلدف من عقد هذا المؤتمر في توسكيجي هو إتاحة الفرصة لدراسة الأساليب للتبعة لماونة الزنوج في الولايات المتحددة ، بغية تقرير مدى إمكان تطبيق أساليت توسكيجي وهامبيون على الظروف السائدة ... في أو يقيا ه ١٩٩٨ . وكان من بهذ المدن أمكان تطبيق المساب توسكيجي وهامبيون على الظروف السائدة ... في نفريد، مؤلف كتاب وألبوبيا الطليقة الذي صدر في العام السابق وأحدث أثراً كبيراً ، ويمثل عن جمعية حاية حقوق السكان الطليقة الذي سدونها ، وينجيريا ، وروائدا ، وافرينا المشرقية البرتفالية (موزميق الآن، وجوب افريقيا (القسيس إشعبا سيشويا من الكنيسة الأفرية في كه تتاوان) من تتاوان ،

ومع أنَّ مؤتم 1917 قد أثار اهنام الافريقين بتوسكيجي إلى أبعد حد، فان عودة الافريقيين الذين كانوا قد درسوا في المعهد إلى بلادهم وأخبار مشروعات توسكيجي السابقة كانت قد أثارت اهناماً كبيرًا من قبل. وطل سيل المثال، كانت يعدة من توسكيجي قد وفدت إلى توغولاند (توغو الآن) في ١٩٠١ بدعوة من الحكومة الألمانية للمستعمرة، وكان هدف البعثة هو تحسين الأساليب الافريقية في زراعة القطن. وأدى نجاح هذه البعثة إلى مزيد من الدعوات لإيفاد بعثات إلى تنجانية از تانزانيا الآن)، وزنجبار، والسودان، وللي دعوة واشتغزن لإقامة معهد مناظر في جنوب افريقيا.

وكان من بين أنشطة توسكيجي / وأسنتون المرتبطة بما تقدم في ظل حركة الجامعة الافريقية ، الجامعة الافريقية ، الجامعة الافريقية ، الجامعة المامعة المامعة المامعة المامعة المامعة المامعة الافريقية في إنسطة التبادل بين الافريقين والوفرو – أمريكين. ولدى تقديم خصسة بمعوثين ليبيريين كثاوا يسعون للحصول على عون مالي أمريكي ، أكد واشنتون وأنهم هنا في الولايات المتحدة في زيارة رضية ، ليس بصفحتم بحود مبعوثين من بلادهم ، وإنما بصفحتم مثال للجنس الزنجي بأكمله ... « ١٠٠ . ورضم أن الأمر لم يسفر إلا عن القليل من للمادلات التجارية الحقيقية بين الأفارق والأفرو – أمر يكين ،

<sup>(</sup>٤٨) الطالب التوسكيجي (The Tuskegee Student)، ١٩١٢.

<sup>(</sup>۱۹۰۸ ، Liberian Bulletin (٤٩) ص ۲۶ و ۲۵.

افريقيا والعالم الجديد

فان «شركة الاتحاد الافريق» (وهمي خط ملاحي أنشأه عام ١٩١٣ إيميت سكوت، أحد مساعدي واشنغنون) استهدفت تعزيز التجارة في المتنجات الافريقية في السوق العالمية. ومن الواضح أن فكرة إيجاد خط ملاحي إلى افريقيا كانت ذات أهمية خاصة في اجتذاب غارفي إلى صف واشنغنون.

وأسفر أجماع الأفارقة والأمريكيين السود في توسكيجي - وكذلك البادرات الأخرى للمعهد - عن أسمر اورح توسكيجي على طاقة والأمريكيين السود في تسجيعا أحد توسكيجي و مدرسة فيلس هول لدراسة الكتاب المقدس التابعة للمعهد. فقد قال في خطاب وجهه أحد خرجي ومدرسة فيلس هول لدراسة الكتاب المقدس التابعة للمعهد. فقد قال في خطاب وجهه الله هيئة المعدرية على غرار معهد توسكيجي فوافقوا على الله يعبد المعدد وقد شرحت في بناء متزاين أو فلائة، حب أبدأ بعد ذلك على الفور في الشيشير بروح توسكيجي ه (١٠٠). أما جون دوبي ود. د. ت. جابافو فها اثنان من قائمة طويلة من مشاهير الافريقين الذين مروا بالخبرات المشتركة التي وفرها معهد توسكيجي و وخلال السنوات التي قضاها دوبي في الولايات المتحدة طائبا في أوبراين وفي نيويولك ، اتصل بأخصالي التربية والتعليم في أكلانا جون هوب ويبركر ت. واشتخون على نشو محمد ترسكيجي ، أما جابافو، الذي كان يدرس آنتا في جامعة لنان ، فقد قضى ستة أسابع في توسكيجي عام ۱۹۹۳ ، أنفقها في دراسة التقنيات الزراعية ، وذلك في طريقه أو بارة مؤسسات السود الأخرى في جنوب الولايات المتحدة .

وبالإضافة إلى ذلك ، كانت تنظم في توسكيجي سلسلة من احتفالات التخرج السنوية التي تسمى والخطابيات الأفريقية ؛ وذلك استجابة لما يطرأ من احتياجات افريقية خاصة ، مثل جمع الأموال لدعم كنية تابعة لتوسكيجي في ليبيريا . وكانت الاحتفالات تشمل عادة على خطب وأغان من طلبة المهمد الأفارقة والأفرو – أمريكيين . وفي احتفالات عام ١٩١٦ تراوحت للوضوعات التي تناولتها الخطب من «تنمية صناعة الكاكاو في ساحل الذهب» و وإمكانيات تنمية الزراعة في جنوب افريقيا » التي تحدث عنها أو ب . كسومالات إلى مضوع والدين والحياة الاجتماعية في مدخفقو »

ويلاحظ أن أتجاه الجأممة الافريقية كخركة سياسية منظمة أصبح بمثل رابطة هامة بين أفاوقة المستعمرات وبين الأمريكين السود. وفي عام ١٩٠٠ قام هنري سيلفستر ويليامز، وهو بحام من تريياداد، قام في لندن بتنظم إلى ويقول على السلسلة من مؤتمرات الجامعة الافريقية، حضره مندويون من الولايات المتحدة والكاريبي وأمريكا الجنوبية وافريقيا. يُصاف المن لذلك أن ويليامز – الذي سجل اعامياً المما المحكمة العلمياً في مستعمرة رأس الرجاء الصالح الحاربة المقانون في جنوب افريقيا منذ عام العامية الافريقية . ومن للمروف عن ويليامز أنه المتذلك أيضًا في احتلالات العبد الماسي الامتخاج السياسية الافريقية . ومن للمروف عن ويليامز المناسبة المتجاب لطلب الرئيس عام ١٩٠٧كي ونتي قضية الهجوة من العالم الرئيس عام ١٩٠٧كي ونتي قضية الهجوة من العالم الجديد إلى ليبيريا في عام ١٩٠٧كي

بيد أنه لاَّ مراء في أن مؤتمرات الجامعة الافريقية الثلاثة التي أُعقبتُ مؤتمر وبليامز والتي دعا إلى عقدها و. أ. ب. ديوا في عواصم أوروبية مختلفة (باربس في ١٩٩٨، ولتدن وبروكسل وباريس في ١٩٢١، ولندن ولشيونة في ١٩٢٣). هي التي سيطرت على حركة الجامعة الافريقية المنظمة ، كما أن

<sup>. 1917 &</sup>amp; Southern Letter (01)

<sup>(</sup>٥١) يقوم المؤلف حاليًا بإعداد سيرة لـ: أ. ب. كسوما.

ديوا نفسه قد سيطر بدوره على هذه المؤتمرات الثلاثة التالية. وقد دعا إلى عقد المؤتمر الأول في باريس عام ١٩١٩ أثناء وجوده في فرنسا لتغطية أخبار مؤتمر الصلح في باريس لصحيفة «الأزمة ركرايزيس)»، وجدم المعلومات من أجل ما اعتزم كتابته من وتاريخ الزنوج الأمريكيين في الحرب العظمى، وبذل المساعي من أجل الاعتراف بالحقوق السياسية والأجناس الأدكن لونًا التي تعيش داخل الولايات المتحدة وفي سائر أتحاء العالم وا"ع، وقد كان من بين القرارات التي اعتصدت في مؤتمر باريس عام ١٩١٩ قرار يدعو إلى حصول الافريقيين على حق تقرير المصير.

وفي مؤتمر الجامعة الافريقية الثاني الذي عقد عام ١٩٢١ حضر ديبوا في صحبة وولتر وابت ، والفنان الأفرو أصحبية والمراقب والمؤتمة المؤتمود أمريكي هزي أدر نام ، والمؤتمة الأوقب والمؤتمة المؤتمة والمؤتمة المؤتمة المؤتمة

ولمل القرار الذي أعرب عن القاتى على ليبيرياً هو الذي جعل الرئيس الأمريكي كوليدج يطلب من ديبوا أن يمثل الولايات للتحدة في حفل تنصيب الرئيس الليبيري في عام ١٩٣٣. ومن المختمل أن ديبوا ، أثناء وجوده في ليبيريا في أول زيارة يقوم بها الافريقيا ، قد تحدث ضد نموذج غارفي للتحلق بالانجاء إلى المحجرة في إطار حركة الجامعة الافريقية ، لأن الليبيريين رفضوا خطط رابطة غارفي في هذا الصدد بعد فلك مؤتت قصير.

بيد أن غارفي ، على الرغم مما كان يوجه له ولرابطته من نقد طائفي ، لم يلبث أن غدا عورًا لقدر كبير من الاهتام بالجامعة الافريقية في الولايات المتحدة والكاريبي وغرب افريقيا وشرقها ووسطها ، والأهم من ذلك كله ، في جنوب افريقيا وسرقها ووسطها ، والأهم من ذلك كله ، في جنوب افريقيا بين ١٩٦٦ وأواسط الثلاثيات من القرن العشرين . والواقع أنه في نهاية الحرب العالمية الأولى كانت صحيفة غارفي الكافخة وعالم الزنوج = التي كان يرأس تحريرها الصحيفي الكاريبي هييروت هاريسون الذي يوجهه غارفي إلى الجسيم هو : ينوبورك وفي جميع أغاء أمريكا الشهالية وفي افريقيا ، وكان النداء الذي يوجهه غارفي إلى الجسيم هو : نظمرا أفسكم ، واشتروا من السود ، وأيدوا خط ملاحة النجم الأسود (الذي كان يمكنه حمل المهاجرين السود إلى افريقيا والعودة من القارة حاملًا لملواد الدخام ) ، وساعدوا على طرد البيض من الفريقيا. لقد أكد : وإننا أحفاد شعب طال عناؤه ، شعب عقد العزم على الأيسود بهد الآن. . وغن لا للأجناس

<sup>(</sup>۵۲) الأزمة ( The Crisis ) الأزمة ( ۵۲)

<sup>(</sup>۵۳) الأزمة ( The Crisis )، ۱۹۲٤ م ، ۱۲۰.

<sup>(</sup>٤٤) المرجع ألسابق، ص (١٢١.

الأخرى أوطانًا خاصة بها، وقد آن الأوان لكي يطالب زنوج (العالم) الذين يبلغ عددهم ٤٠٠٠٠٠٠ بافريقيا وطنًا لهمه (٥٠٠)

وبيها كان ديبوا يمثل قوة أكبر في اتجاه الجامعة الافريقية بين المنقفين السود خارج افريقيا ، وكان واشنغتون أكثر شهوة بين طبقات الحرفيين والريفيين ، فان تأثير غارفي لم يكن يقل عن ذلك بين جهاهير السود المغمورين من جميع الطبقات داخل افريقيا وخارجها على السواء . وقد تلقى غارفي جائياً كبيرًا من الإلهام في اتجاهه نحو الجامعة الافريقية من المفكر المصري دوز محمد علي الذي النقى به في لندن عام الإلهام في واحته – في لندن أيضًا – لسيرة واشنغون الذاتية المعنونة «النبوض من الرق».

وكانت ورابطة النهوض بالزنوج، التي أنشأها غارفي لمد نظمت في البداية حول فكرة إقامة مدرسة في جاءباكا على نسق معهد توسكيجي، ثم أصبحت تمثل الرابطة التنظيمية بين أعداد كبيرة من الأفارقة والأمريكيين السود خارج افريقيا، و مكتت – من خلال صحية، وعالم الزنوج، – من نحقيق تأثير يعتد به في صالح اتجاه الجامعة الافريقية داخل فريقيا. وقد عقدت ثماني مؤتمرات الرابطة بين عامي 1940 و 1974، وقد عقدت أن تحقدت في مدينة نيويورك في شهر و 1974، وقت الله التي عقدت في من الولايات المتحدة، عقد المؤتمرات التابان في جامايكا في عامي 1979 و 1978، وعقب إبعاد غارفي من الولايات المتحدة، عقد المؤتمر التاليان في جامايكا في عامي 1979 و 1978، مم محمد المؤتمر النامن والأخير في كندا في عام

ومنذ المؤتمر الأول ، دعا غاوفي إلى إنشاء مدارس خاصة توفر التعليم التفني للسود في افريقيا والأمريكتين ، وإلى تنمية والفرص الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة ، بغية النهوض بالتجارة بين السود ، وإلى إنشاء خط ملاحي باسم والنجم الأسوده التسهيل تلك التجارة ، وإلى إنشاء صحيفة يومية وفي عدد من المدن الكبرى في العالم كي تكسب للشاعر في صف الجنس الزنجي بأكمله ، وخاصة في لندن وباريس وبراين وكيبتازان ونيويورك وواشئطن العاصمة بساحل اللهب والكاريسي . وكان غارفي يرى أن تنفيذ هذا البرنامج يمكن أن يؤدي إلى توحيد وكل جماعة من الجنس الزنجي في كل أنحاء العالم بحيث يسمح الجنس كله كيانًا واحدًا منظمًا ه (٥٠٠) . وقد شعر معاصرو غارفي بأن الرسالة التي كان يحملها و كان عملها ما كان المسالة التي التوضع في المتوضع في المتوضع في المتوضع في المتوضع في المتوضع في المتوضع في المسادة التي المتوضع في المتوضع في الاستراتيجي للتوضع في المعراض هاري (١٠٠).

وفي عام ١٩٩٧، عمد ج. أ. كيسلي هيفورد - وهو مثقف من ساحل اللهب - إلى استخدام الله الساحة المرافقة على استخدام الملاقة العالمية المرافقة عالمية المرافقة المواققة المرافقة المر

<sup>(</sup>٥٥) اقتبسه أ. د. كرونون، ١٩٦٢، ص. ٥٠.

<sup>(</sup>٥٦) أ. سي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥٧) ج. ه. كلارك، ١٩٦٤، ص ١٥.

<sup>(</sup>۵۸) سي. ل. ر. جيمس، ١٩٦٣، ص ٣٩٦.

غارفي نفسه يكتب افتتاحيات ومقالات طويلة لصحيفة «عالم الزنوج»، التي كان عدد قرائها أكبر كثيرًا من رقم توزيعها الفعلي الذي ناهز ٢٠٠٠٠٠ نسخة.

وفي نياسالاند، لتي إنشاء فروع لرابطة غارفي للنهوض بالزنوج مقاومة من السلطات الاستعارية ومن الزعاء الافريقيين على السواء، مثل كليمنتس كادالي، مؤسس نقابة عمال الصناعة والتجارة (٥٩). ورغم المعارضة الظاهرة من جانب كادالي الاشتراكي لفكرة «افريقيا للافريقيين» التي نادت بها رابطة النهوض بالزنوج، فمن المرجح أن غارفي كان يتصل اتصالاً مباشرًا بالطلبة الافريقيين – بمن فيهم النياسالانديين – الذين كانوا يدرسون آنئذ في الولايات المتحدة . وترتب على ذلك أن قامت وزارة المستعمرات البريطانية باستقصاءات مكثفة للتحري عن أنشطة الطلبة النياسالانديين، مثل أنشطة الدكتور د. س. ماليكيبو أثناء دراسته للطب في العشرينات في كلية طب ميهاري الخاصة بالسود. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد حرم ماليكيبو في البداية - لدى عودته إلى افريقيا - من دخول نياسالاند ، فذهب إلى ليبيريا حيث أقام زمنًا . وفي العشرينات ، كان الخوف من عودة ظهور شبح جون تشيليمبوي الثوري من الأسباب التي دفعت السلطات الاستعارية البريطانية إلى رفض الموافقة على ٥ جولة في نياسالاند ومناطق أخرى من شرقً افريقما يقوم بها غارفي وبعض معاونيه». ونظرًا لاحتمال انتشار تأثير غارفي عن طريق وسائل أخرى غير رسمية ، مثل عودة العال المهاجرين من جنوب افريقيا (١٠) وصحيفته الشهيرة ، فقد انتهت تلك السلطات بحلول عام ١٩٢٢ إلى منع دخول صحيفة «عالم الزنوج». ومن المحتمل أن تكون السلطات قد وجدت في الصحيفة نوعًا خاصًا من الاستفزاز بسبب بعض المقالات التي وردت فيها ، مثل المقالة التي تشير إلى كاموزو باندا – الحديث التخرج من جامعة شيكاغو – بوصفه والوريث الظاهر لزعامة ٢٥٠٠٠ من الأهالي الافريقيين في نياسالاند، (١١).

وقد أوضحت أرملة غارفي - إيمي جاك غارفي - كيف كان تأثير غارفي ينتقل فعلاً بوسائل غامضة ، فقالت : ولقد انتقل تأثيره من أجزاء أخرى في افريقيا (إلى جانب ليبيريا) إلى بجارة وطلبة تشيعوا بأفكاره في الجلغزا وفرنسا والولايات للتحادة ، وراحوا لدى عودتهم إلى أوطانهم يعملون سرًا وبهدوء على نشر التشير بالوحدة والحرية ، وقد أصبح بعضهم زعاء ، وتمكن أخرون من خلال التعليم والإيمان الملهم من إيجاد أتباع مخلصين، (۱۷) و يدا تأثير غارفي واضحاً في بحال مدارس الإرساليات التي درس فيها أزيكيوي ، وقال كوامي تكروما فيا بعد إن كتاب غارفي واضعة وآراء ((١٩٣٣) كان أعظم تأثيرًا عليه من أبة كتابات أخرى أنفاء دراسه في الولايات المتحدة.

وبينا كان غارفي ودبيوا يحرّكان عالم السود سياسيًا أثناء المقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين ، كان هناك ازدهار ثقافي افريقي الاتجاه بمارس تأثيرًا عريضًا . ذلك أن إعادة الاعتراف بالثقافة السوداء وتوكيدها قد ضرب جلوره في أوروبا والكاريبي وغرب افريقيا ، وقاد هذا الاتجاه بصفة خاصة الافريقيون الناطقون بالفرنسية وطلبة الكاريبي الذين كانوا يدرسون في باريس والذين اجتذبتهم حركة مؤتمر الجامعة الافريقية وبرامج رابطة غارفي والحجاس العام الذي أثارته «نهضة هارلم».

وخلاصة القول أن التفاعل بين سود الكاريبي الناطقين بالفرنسية (مثل إيمي سيزير من المارتينيك ،

<sup>(</sup>٥٩) س. و. جونز، في: ر. إي، روتبيرغ وع. أ. مِزووعي (مشرف على التحرير). ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٦٠) بشأن المراجع عن فروع رابطة غارفي في جنوب افريقيا أنظر «عالم الزنوج» ( The Negro World ) ، ١٩٢٧.

<sup>(</sup>۱۱) وعالم الزنوج ، (The Negro World) ، ۱۹۳۲ ، ص ۸

<sup>(</sup>٦٢) أ. ج. غارفي ، ١٩٦٣ ، ص ٢٥٨.

الذي نشر عام ١٩٣٨ قصيدته الشهيرة المعنونة «كراسة عودة إلى الوطن الأم ») وبين مثقني غرب افريقيا (مثل الشاعر السياسي السنغالي ليوبولد سنغور) ، هذا النفاعل انتهى إلى صياغة حركة «الزنوجة»، الفائمة على الإيمان بتراث ثقافي مشترك بين جميع الأفارقة والأقوام المنحدرين من افريقيا. وقد استند كتاب حركة «الزنوجة» إلى ذلك في محاولته إعادة الربط بين للناطق للتباعدة لعالم السود.

وكان مفهوم والزنوجة عنائرًا إلى أبعد حد يخبرة السود عبر البحار ، ويكنابات ونهضة هارلم » وعنفوانها الفكري . وكانت حركة والنهضة » بدورها تستمد وقودها من الترحد الثقافي المتزايد مع الميقيا . وفي قصيدة كريتي كان المعنوة و التراث ، نجده يتسامل تساؤلاً شعريًا بقوله «ما اللذي تعنيه افريقها بالنسبة ياج ؟ ، في حين يذكر لا نفستون هيوز في قصيدته «الرئجي يتحدث عن الأنهار » كيف أنه بني كوخه بالقرب من نهر الكرنفر فيفسداده النهر حتى نام (٢٧٦) . وقد كان تأثير هذين الشاعرين على سنغور وعلى كتاب «الزنوجة» كبيراً.

غير أن جامايكيا آخر – هو كلود ماكي – هو الذي قيض لشعره أن يساعد على توحيد الجانبين الثقائي والسياسي في حركة الجامعة الافريقية ، وذلك عندما أصر من خلال شعره على أن السود ينبغي أن يعترفوا بمعاناتهم المشتركة ويحتجوا عليها ويؤكدوا تمسكهم بكرامتهم، ومن أبرز الخاذج في هذا الصدد قصيدة الماكي تتسم بالتحدي، استخدمها بعد ذلك ونستون تشرش – دون أن يسبها لصاحبا – أثناء ممركة بريطاني الحرب العالمية الثانية ، والقصيدة بعنوان وإذا كان لا بد أن تموت ، وكان ماكي مسلم مثل غارقي والاف آخرين من الطلبة الأقارقة – قد بدأ إقامته في الولايات المتحدة بسبب المنامه بمهد توسكيجي ، ولكنه لم يليث أن غادره وانضم إلى ملايين السود الدين وقدوا على نيوبورك في العقد الثالث من القرن العشرين.

سيد المنظم المنظم المستعدم مع الأمريكيين السود يجد تعبيرًا له من وقت لآخر في صور وكان نفاعل أفارقة للناطق المستعدم مع المجتمعات الافريقية تركز – من وقت لآخر في صور المجتمعات الافريقية تركز – من وقت لآخر المستجارية على الشعوب السوداء في تركز – من وقت لآخر المستجارية على الشعوب السوداء في تمريكا. ومن أمثلة ذلك المنشرة بعهد الخلاص التي ثارت عندتاد أثارت اعتقادًا واسع النطاق بين الافريقين بأن تدخل السود من وراء البحار سيكفل مودة الأقارب وارجاع الأراضي والمحتكات النقليدية . وفي عام ١٩١٠ علال منتجار المستحقية عن أسقف افريقي اسمه ومسيقينا» زمم أنه مسيح من أمريكا السوداء . وتكرر الأمر في عام ١٩٢١ عندال السود و قام بإجراء انصالات مع اكتبية الرب وزيع بصوحة أطلقت على نفسها السم و بني اسرائيل السود و قام بإجراء انصالات مع اكتبية الرب وزيم بحموعة أطلقت على نفسها السم و بني المرائيل السود و قام بإجراء انصالات مع اكتبية الرب والعشرين) . وكان عيمجها في ذلك الحين قد تراسل مع غارفي معربًا عن رغيته في إنشاء فرع لرابطة غارفي والعشرين) . وكان غيجها في ذلك الحين قد تراسل مع غارفي معربًا عن رغيته في إنشاء فرع لرابطة غارفي في خورتها الديقيا .

وكان من الصبغ الخيالية الحذابة لفكرة عهد الخلاص الأفرو – أمريكية في أوائل القرن العشرين صبغنان عفوفتان بالغضض ، أحداهم رواية بعنوان والملك القسيس بوحنا Prester John ، (١٩١٠) ، كتبها مؤلف أيض يصور فيها قسيسًا افريقيًّا تمكم وراء البحار وعاد ليقود ثورة كبرى ضد البيض. وقد أثارت هذه الرواية اهمّامًا وجاسًا فورين في جنوب افريقيا ، ورأى البعض أنها التوذج الذي

<sup>(</sup>٦٣) اقتبسه سي. هـ. رولان، ١٩٧٠، ص ١٩.

استلهمه تشيليمبوي في التمرد الذي تزعمه في نياسالاند بعد ذلك بخمس سنوات. أما الصيغة الثانية فهي رواية بعنوان وباييتي، ظهرت في عام ١٩٢٣ لتعرض في صورة درامية ما يحتمل أن يترتب على المؤثرات الأفرو – أمريكية في جنوب افريقيا، مستغلة في ذلك ما كان يساور البيض في جنوب افريقيا من توجس إزاء تأثير الأفرو – أمريكين في تلك البلاد.

وفي غار المخاوف التي أثارتها حركتا النبوءة (مسيقينيا وعيجها/ولغنون) وروايتا التبشير بالمخلاص (للك القسيس يوحنا وباييني) التي سبق ذكرها ، حدث تعديلان غاهران في فكرى المخلاص الأفرو - أمريكي تنجها عن ظهور حركة غارفي ، وعن زيارة جيمس أغري بخوب افريقيا مع يعته فيلس - ستوكس. ومع أن أغري كان يتتمي إلى شب الدوفانيي ، من ساحل الذهب ، إلا أنه اعتبر – على نطاق وساء — طلبة للغزو الأسود الذي كانت تؤكد عليه بقوة روايات التراث الشعبية تقرير معاصر للافريقين يقول: و لكي نفهم الاستقدات الشعبية تقرير معاصر للثالث الزيارة العقول ، يعب أن تتذكر أن هناك ، في أماكن أخرى عديدة من القارة الافريقية ، عدد من السكان يتطلبون إلى امريكا من تأخري من المسكان بتعلم بالمنطون إلى امريكا من أجل الخلاص من مناهبم ... وقد افترض البخض أن أغري هو البشير بقدوم عصبه غازية من الزيوج ... معتقدين أن جميع الأمريكين زنوج ... سيطرون بيض جنوب افريقيا اعادة توملي المادي للايين من الأمريكين السود في افريقيا ودحر الاستمار فيها ، ولذا فقد أيقظ هذا الحدث أمالاً وعاوف كامنة في القوس منذ عهد طويل ...

وخلال الفترة موضيح البحث، كان عدد قليل من البرازيلين السود في البرازيل منخرطين بنشاط في المحارك المحتر من أجل نحرير الرقيق (۱۸۸۸ - ۱۸۵۸) وجوزيه دي بالروسنيو (۱۸۵۳ - ۱۸۵۹). ومن بين ولاد لورسيزيو (۱۸۵۳ - ۱۸۹۸) وجوزيه دي بالروسنيو (۱۸۵۳ - ۱۹۵۹). ومن بين الدراسات التي تتناول الإسهام الافريقي في البرازيل، يحد أن تذكر جهود مانويل رايموندو كيرينو (۱۸۱۰ - ۱۹۷۹) الذي عاش في ساو سالفادور دا باهيا ونشر أعالاً كثيرة، منها الافريقية محتمدين والعادات الافريقية في البرازيل المحارك المحارك الافريقية وفكرة «الزنوجية» في بيدان الشعر البرازيلي. ويحدر أن نذكر أيضًا دور الصحافة المحامة الافريقية وفكرة «الزنوجية» في بيدان الشعر البرازيلي. ويحدر أن نذكر أيضًا دور الصحافة (۱۹۲۵ - ۱۹۷۳) و (۱۹۲۳ – ۱۹۲۳) في ساو بلولو، عام بالم الموري و «Getulino» (۱۹۲۳ – ۱۹۳۳) في ساو بلولو، التي وجايي دي أخويار، ثم – في تاريخ لاحق – صحيفة في تأسيناس، و وجايي دي أخويار، ثم – في تاريخ لاحق باصحيفة بالمان حركة سياسية عُرفت باسم والجية الزغية الرازية».

<sup>(</sup>٦٤) أ. سميث، ١٩٢٩، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٦٥) د. ب. بورتر، ۱۹۷۸؛ س. م. كوسيرو، ۱۹۷٤؛ ه.. ل. آلفز، ۱۹۷٦.

<sup>(</sup>٦٦) م. أندراد، ١٩٥٩، ص ٩٧ إلى ٩٩.

# بقاء القيم الثقافية الافريقية وتغيرها في أمريكا اللاتينية والكاريبي

يوجّه عديد من المؤلّفين ١٧٧ الانتباه إلى الوجود الافريق في بلدان أمريكا والكاريجي ، ويعتمدون في تقييمهم لهذا الوجود على النسب المثوية للمنحدرين من أصول افريقية في التعداد الكلي لسكان كل بلد. وعلى أساس هذا المعبار ، يمكن تمييز ثلاث مجموعات رئيسية .

وتتألف المجموعة الأولى من البلاد التي فيها غالبية السكنان من السود، حيث ينطبق هذا مثلاً على وتتألف المجموعة الثانية البلاد التي لا يمثل فيها السكان المن وجماعايكا وترينيداد وتوياغو وباريادوس، وتضم المجموعة الثانية البلاد التي لا يمثل فيها السكان الافريقير الأصل سوى نسبة معتمرة ضيئة الأثر من الناسجة الديميرفرافية، كما هي الحال في الأرجمتين وشيل وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا وغيرها. أما المجموعة الثالثة فتشمل البرازيل وكويا، حيث قام السود بيدور حاسم في الاقتصاد (١٨٨) ومارسوا تأثيرًا لقافيًا كبيرًا، وحيث أصبح التشكيل الإثني في جانبه الأكبر بيزير.

وهاك أخيرًا بجموعتان أخريان من البلاد يحدر ذكرهما، الأولى منها تتألف من عدد من البلاد - مثل كولومبيا وبنا ونيكاراغوا وغيرها – التي تضم بجموعات صغيرة ولكنها وثيقة التماسك من السكان ذوي الأصل الافريقي. أما الجموعة الثانية فتتألف من البلدان التي تضم بجموعات سكانية افريقية الأصل لم تتأثر بعمليات الاندماج الديوغرافي في العالم الجديد، مثل صورينام - حيث توجد بجموعات الديوفي، والدوجوكا، والدوماراماكا، والداكراء - وجامايكا، وسائق ومينفو، بل وهاييق وكوبا، متفاوتة - يقدمها الثقافية وبتنظيمها الاجتهاعي الخاص. ويتألف المارون من مجتمعات علية من الرقيق متفاوتة - يقدمها التجاعي الخاص. ويتألف المارون من مجتمعات علية من الرقيق بحد بحاست تحيد من الأقصال بالمستحمرين، وقد نجمت كلية من الرقيق بحدث المتفرين السابقين، كيا تميم تشميرين السابقين، على المتحدول المنابقين، عبد السم والمجتمع الوطني أو القومي».

وبن وجهة النظر الديموغرافية ، ينبغي دراسة التكوين السكاني لكل بلد دراسة دقيقة لتحديد ثلاث عمومة وبن وبن والمثل الأوروبي ، وأخيرًا المكان ذوو الأصل الأوروبي ، وأخيرًا السكان المهاين ، أو المنزو الأمريكيون . كما تنبغي أيضًا دراسة البقاء الديموغرافي لكل بجموعة في حد ذاتها ، ودراسة نتيجة التزاوج بين الجاعات للخلفة ، حسها تكون عليه الحال .

وينبغي بعد ذلك دراسة توزيع كل بجموعة سكانية حسب الفئات الاجناعية ، بصرف النظر عن المؤشرة المؤسسة وفر أساسًا لتحليل التغيرات في أوضاع المؤشرات الأخريق ، مثل التعليم للدرسي ، لأن هذه الدراسة توفر أساسًا لتحليل الخريق . وقد اتبع أوكنافيو باني وفرناندو هزيكي كاردوسو<sup>(۱۱)</sup> هذا النجج لدراسة السماية التي دخل من خلالها الرقيق السابقون إلى سوق العمل الحرة ، وانتهوا من ذلك إلى الاندماج في الانتصاء أن

ويتبح هذا النُّوع من التحليل تقييم المدى الذي بلغه السكان ذوو الأصل الافريقي في الاندماج في

<sup>(</sup>٦٧) على سبيل المثال، ل. ب. رو جونيور، ١٩٧٦.(٨٦) ج. هـ. رودريغز، ١٩٦٤، الجزء الأول، ص ٥١.

<sup>(</sup>٦٩) أو. يانّي، ١٩٦٢؛ ف. هـ. كاردوسو، ١٩٦٢.

النظم الاقتصادية لأمريكا الجنوبية وفي بجتمعاتها ، ولكنه لا يتعرض لموضوع التقدير والاحترام اللدي تتمتع به القيم الثقافية الافريقية في العالم الجديد، وإن كان من الممكن بطبيعة الحال القول بأن هذا الأمر يمكن قياسه باستخدام معيار عرقي ، أو بأنه لا يمثل متغيرًا له أهميته

وهناك مدرستان فكريتان متعارضتان في هذا الصدد. فالمؤقف الذي يتخذه م. ج. ميرسكوفيتس (۳۰ بشأن وإعادة تفسير و الثقافة الافرقية كما تنكس في العناصر الثقافية المستمرة، هذا المؤقف قد دفع السوسيولوجي الأسود (من أمريكا الشيالية) أ. فرانكاين فرازير (۲۳) إلى توجه الانتباه إلى الممكلة الرئيسة المتلقة بالإنداج في المجتمع ككل. وطبقاً لرأي فرازير، فان نظرية مرسكوفيتس بمكن أن تقود إلى نتيجة مؤداها أن استمرار بقاء القيم الثقافية الافريقية قد بجوز اعتباره دريلاً ويؤكد الحبة المنصرية التي تزحم أن السود غير قابلين للاندامج في المجتمع على حين أنه في الولايات المتحدة نجد أن الرئيل على عالم ثقافة الافريقية التغليدية وأسبحوا يتمون إلى عالم ثقافة الانجيات البروستانية.

ولاً توجد نتيجة حاسمة يمكن الانتهاء إليها من للقارنة بين أمريكا الشهالية وبين أمريكا الجنوبية والكاربيي من حيث الوجود الافريق، وخاصة فها يتعلق بالقيم الثقافية الافريقية، وذلك لأن الظروف كانت بالغنة الاختلاف تنجبة لاختلاف الطرق التي أصبح الرقيق السابقون بواسطتها «مندمجين» في تلك للناطق، حيث يبدو هذا الاختلاف واضحًا حتى من بلد إلى آخر.

فسيًا نجدُ – من الناحية الثقافية – أن التحول الى العقبدة البروتستانتية في الولايات المتحدة كان يؤدي إلى التخلي عن التقاليد الثقافية وإلى ظهور نظرة جديدة ، نلاحظ في أمريكا اللاتينية والكاريبي أن الفيم الثقافية الافريقية قد واصلت بقاءها بدرجات مختلفة أو أنها قد مرت بعملية تحول أو تغيير .

وينهني النميز – من الناحية للنهجية – بين شكلين من أشكال الوجود، هما الوجود الثقاني لافريقيا ، والوجود الزنجي بمناه للمادي. ويمكن العثور على الدلائل الخاصة بأي من نوعي الوجود هذين ، أو بهما معًا في الوقت نفسه، تبعًا للوضع السائل ولنوع العملية الاستعارية المعنية .

ونظهر مشكلة النمييز بسبب اللون بطرق مختلفة. فطبقًا لما يذكره روجر باستيد: «سواء كان خط النميز اللوني محددًا تحديدًا مؤسسيًا أو تنظيميًا – كما هي الحال في الولايات المتحدة – أم لا ، فان النتيجة واحدة. فالسود يعيشون أو يميلون إلى أن يعيشوا في عالم منصل، إذ هم يشعرون و باختلافهم، ع عن الآخرين ، ويضطوون – أو يفضلون (فالأسباب أقل أهمية لنا هنا من النتائج) – أن يبقوا ممًا فيا بينهم (۲۷).

ويتضح من التحليل التاريخي أن ما حدث على مدى السنين كان تحولاً فقافيًا بدرجات متباينة تبعًا للأوضاع أكثر منه ازديادًا في حدة الإنفصام بين والثقافة الأفريقية، و وثقافة السوده نتيجة لسلسلة من التخريات الاجتاعية . فني هاييق مثلاً ، حيث السكان السود هم الأغلبية ، تجد دبانة أفريقية مجرزة قد تأرّت بالواقع البنوي للمجتمع المماييق وبدور المولدين ، فتعرضت لجموعة من التغيرات التي أحدثها والألهة ، الجديدة . وفي الجزر المجاورة ، أسفر نشاط الإساليات الدولسات الموردة عند مثل حركات مختلفة ، مثل حركة ه الراس

<sup>(</sup>۷۰) م. ج. هیرسکوفیتس، ۱۹۶۱ و۱۹۶۸ و۱۹۲۳ (أ) و۱۹۲۳ (ب) و۱۹۲۳ (ج).

<sup>(</sup>۷۱) أ. ف. فرازير ، ۱۹٤۹.

<sup>(</sup>٧٢) ر. باستيد، ١٩٦٧، ص ١٩٩.

تافاريين، (وهي موجة مسيحانية من رد الفعل ضد السيد الأعلى الأبيض اتخذ منها التصوير الافريقي قناعًا خفيفًا، مع إضفاء دور المسيح على هيلاسلاسي). وفي جامايكا من ناحية أخرى، نجد في أشيعة ساسابونسان، ذات الأصل الأشانتي عناصر من و الثقافة الافريقية، حافظت على بقائها خلال تلك الفترة الناريخية ، ثم اختفت بعد ذلك تُخلية مكانها للشيع ذات الأساس الروحي التي تحتوي على جرعة كبيرة من السحر ، مثلاً كانت الحال عام ١٨٩٤ بالنسبة لـ « كنيسة جامايكا المعمدانية الحرة » ، وهي فرقة دينية أسسها «بدوارد». وفي مناطق الأمريكيتين التي كانت أكثر تعرُّضًا لتعالم الكاثوليكية ظهَّر نوع من المذاهب التلفيقية التي تقوم على التعايش بين المظَّاهر الثقافية الأوروبية والافريْليَّة. وفي مثل هذه الأحوال لم يكن الأمر يتطلب من الكاثوليكي تغييرًا جذريًا على نحو ما كان يتطلبه في الحالات التي كانت البروتستانتية سائدة فيها.

وكان من سمات هذا المذهب التلفيقي الاحتفال بالأعياد الدينية الكاثوليكية وبأيام القديسين، مع الالتجاء إلى الأوريكسات وإلى الفودو . وعلى هذا النسق ، كانت أعياد الأرباب تتفق مع تواريخ أيام القديسين الكاثوليك. ويؤكّد روجيه باستيد أنّ التلفيقية لا تزيد عن كونها مجرد قناع أبيض لَلْآلهة الزنجية ، وأن قيم الديانتين تتداخلان بدرجات متباينة. فني البرازيل مثلاً (أنظر الأشكال ٢٩٣٦(أ) و (ب) و (جر) و (د)) ، يجري تكرار سلسلة من الطقوس الكاثوليكية ، مثل العاد ، ليس فقط للأغراض الطقوسية ، وإنما أيضًا لإعطاء الفرد قوة إضافية . وهذا الصبغ الثقافي للقيم الأوروبية الأصل يمد طابعه حتى إلى الأشكال الأقرب إلى المصادر الافريقية ، مثل آلـ «كاندوميلي ، والـ « ماكومبا » وغيرهما من المذاهب، التي يقترب بعضها أيضًا من السحر، بل ويتميز به أيضًا. وفي حالة الـ«ماكومبا»، ينبغي توجيه الاهتامُّ إِلَى وَجُود القيم «الأمريهندية» (قيم الهنود الأمريكيين)، حيث يتسم الصبغ الثقافي أو التطويع الثقافي هنا بأنه من النوع ثلاثي العناصر .

ومن أمثلة التلفيق التي تنطوي على عناصر من الثقافة ( الأمريهندية ، ما يشاهد في جزر الكاريبي ، وخاصة في هندوراس ، حيث ظهر شعب مهجن نتيجة للتزاوج بين النساء الأمريهنديات وبين الافريقيين الذين يُطلق عليهم اسم «الكاريبيين السود»(٧٢). وقد انحدر هؤلاء الأفارقة من شعبي «الإيبو» والـ ايفيك؛، ثم من شعوب الفانتي، والأشانتي، والفون، والكونغو.

وقد تحولت والمجتمعات الافريقية ، بالتدريج إلى ومجتمعات سوداء، ، تتباين في درجة قوة علاقاتها بافريقيا وفي مستوى اندماجها في المجتمع ككُّل، بمعنى اكتساب أفرادها لصفة المواطنة الكاملة.

ومن وجهة النظر الاجتماعية ، كان آلاندماج في المجتمع ككل مرهونًا بالمتغيرات التالية : نوع مجتمع المستعمر الأبيض؛ طريقة استكشاف الأرض؛ ديانة المستعمر من حيث هو بروتستانتي أو كاثوليكي؛ نسبة الأمريهنود (الهنود الأمريكيين) من مجموع السكان ودرجة اندماجهم في النشاط الاقتصادي الدِّي فرضه المستعمر، إمَّا خلال فترة الاستعار نفسها أو عقب الحصول على الاستقلال في الأمريكتين. وقد ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر أشكال المقاومة التي حدثت خلال فترة الاستعار والتي سبقت الإشارة إليها ، عندما كانت تنجمع أعداد صغيرة من العبيد الآبقين – من بينهم بعض المهجنين – وتحاول الحياة خارج النظام الذي فرضه للستعمر ، محافظة على القيم المميزة للمجتمعات الافريقية . وكان انعزال هؤلاء «الآبقين» أو اندماجهم – فيما يتعلق بالمجتمع الوطني – يتباين في القرن التاسع عشر تبعًا لدرجة نمو البلد المعني ولمرحلة التطور الاجتماعي الاقتصادي انطلاقًا من عالم يتميز بسيادة القيم الريفية

<sup>(</sup>۷۳) ر. کویلهو، ۱۹۹۶.



الشكل ٢٩٠٦ (أ)



الشكل ٦-٢٩ (د)

الشكل ٢٩-٦ (جـ)

الشكل ٢٠ـ٦ (من (أ) إلى (د). التأثير الديني لليوروبا على الباهيا في البرازيل. (الحقوق محفوظة لـ: ببير فيرجبه)

لاقتصاد يتركز حول الزراعات الكبيرة والمزارع ومصانع السكر إلى أشكال أكبر شبهًا بنوع الاقتصاد الذي كان سائدًا في نهاية القرن وفي بداية القرن العشرين.

كما كان أندماج السود في المجتمع الريقي يتباين تبكا لتطلبات الزراعة ، ونقص الأيدي العاملة أو تواقع من المحدود على العاملة أو تواقع المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على المحدود المحدود على المحدود المحدود على الم

فالثقافة الافريقية ظلت حيّة إذن رغم الانقطاع الذي فرضته ممارسة الرق ، بل إنها لم تكتخب بالحياة فقط ، وإنما خطقت ثقافة جديدة أيضًا.

#### خاتمة

ما هي الآثار التي ترتبت على التفاعل بين الأفارقة خلال فترة الاستهار وبين الأمريكيين السود؟ لقد كان السكان الافريقيون في مناطق معينة فقط هم الذين اشتركوا في البداية في هذا التفاعل مع سود أمريكا والكاريبي، وكانت المناطق التي اشتركت مبكرًا في هذا التفاعل خلال الفترة موضع الدراسة هي نلك التي أصبحت هدفا لهجرة الأمريكيين السود أو نشاطهم التينيوي، وخاصة غرب افريقيا، وجنوب أفريقيا، والقرن الأفريق. وكان اشتراك سكان للناطق الأخريت يتبجة لتغلفل مشروعات حركة الجامعة لتنبخ لمي مناطقهم، ولكتابات الأمريكيين السود، وللفولكارر، وما شابه ذلك، أو وهو الأهم منتجة لمباطرات خريجي للماهد للدراسية الذين كانوا يتجهون إلى أمريكا بأعداد متزايدة من أجل الحصول على التيام الكل.

ين للسلم منك في أن آقاق للستقبل قد تأثرت بالتفاعل المباشر والجوهري للافريقيين في إطار بيئة سوداء ولا شك في أن آقاق للستقبل قد تأثرت بالتفاعل المباشر والجوهري للافريقيين في إطار بيئة سوداء على وجه التحديد. إلا أنه بيدو، رغم ذلك، أن أثر الخبرة بافريقيا خلال فترة الاستعار على الأمريكين السود كان فريدًا وحيويًا فيا يتصل بما أعقب خلك من أنشطة اجتماعية وسياسية. ويوى المبلض أن الدنيم الأمريكي الأسود كان له أثر قوي وجلي في إطار إيديواوجيات واستراتيجيات الكفاح الموطني التي المناح على المناطقة المخالفة الافريقيين، أن التفاعلات في إطار الجالات الخاصة بالأمريكين السود كانت مخية للآمال وعقبية. ويصور التقيم اللاذع التالي من جانب أحد أولئك الزوار هذه النقطة الأخيرة، إذ يقول: ومن الأشياء التي كنت قررت اكتشافها خلال أقامتي في أمريكا حالة أخلاف الرقيق السابقن اللذين حجيء بهم إلى هذا من افريقيا ... وأرافي على صواب عندما أقول إنه، فيا يعمل بالتقدم الاقتصادي والمادي، فان الزنجي في

<sup>(</sup>٧٤) ف. أورتيز، ١٩٥٠.



الشكل ٢٩-٧: المسجد المركزي في لاغوس: مثال على التأثير البرازيلي على العارة. (الصورة: مكتبة ألان هتشينسون، حقوق الطبع محفوظة)

أمريكا يسبق ابن جلدته في غرب افريقيا بوجه عام، أما فيإ يتعلق بالنزاهة والرجولة الحقة، فان الزنجي الأمريكي أدنى منه بمراحل، (۱۷۰)

وهناً لوجهة نظر أخرى تقول إن الكثيرين من المبشرين الأفوو – أمريكيين، اللمبن كانوا ينظون إلى الافريقين على أنهم وهمج وثنيون بؤساء عملون بالاشك قدرًا من المسؤولية عن إدامة صورة مشوهة وخبيئة الافريقيا والافريقيين في أذهان مواطنيهم من السود الأمريكيين. ويعبارة أخرى، فإن كنائس التبشير، في حملتها الصريحة النزيمة لاجتذاب عاملين من الأمريكيين السود لإرسالياتها في المخارج، قد وقعت دون شك في بعض الأحيان في شرك إغراء رسم صورة غربية ومثيرة ومتدنية اجتماعيًا لقارة افريقية في ألمد الحاجة إلى التضحيات الجسيمة والجهد الشاق وتلقي العون من الخارج كي تحقق الخلاص.

<sup>(</sup>٧٥) أ. أ. أني أوكوكون، ١٩٢٧، ص ١٠.

افريقيا والعالم الجديد

إلاً أنه من ناحية الجمامعة الافريقية بوجه عام ، تبدو الدلائل جلية على أن الرؤى السياسية والإيذيولوجية الافريقية قد انفسحت افاقها وأن الدراية التقنية قد نحسنت نتيجة لتفاعل أفارقة البلدان المستمرة مع الأمريكيين السود . أما خطط غارفي التي ذاع الحديث عنها وتعالت دعوته لها من أجل الهجرة السوداء ، والتي نقلتها صحيفة حركته إلى أعاق افريقيا ، فقد كانت مثالاً لفكرة ملازمة أو متكررة الظهور أقامت الصلة قوية بين الأمريكيين السود وبين نظرة الشعوب الافريقية إلى العالم ، وكان من الأمثلة الأخرى لذلك أفكار الخلاص الافريقي عن طريق للبشرين الأمريكين السود .

بيد أن الأفارقة أنفسهم تولوا خلق سبأق تفاعلهم التالي مع الأمريكين السود عندما درسوا في المعاهد الأمريكية وتشرجوا منها – وهي في معظمها معاهد للأمريكين السود – وشاركوا في مؤتمرات الجامعة الافريقية والأفريقية والمتواجبة . فقد ترتب على ذلك أن مر الكئيرون من الأفارقة بنجرة تقنية – تمليبية – مساسة غربية على الم الممتار الذي يعرفونه . وحين عاد كل منهم إلى عالمه ، شمر الكئيرون بضرورة المساسة العلاقة بالإبديولوجية ، والتحديد الثقافي ، والقيم التعليمية والتربيوة ، والسلمة العربية أو السلمية ، ووحدة الجامعة الافريقية أو الربعي بها ، مهتلدين في ذلك بما تفتيح أمامهم من آفاق جديدة . وعندما ننطلق من هذه الخلفية التاريخية ناظرين إلى المؤتمرات العديدة للجامعة الافريقية ، والى مشروعات توسكيجي التعليمية والتقنية ، وحركة والزنوجة » والذكير من وقت لآخر على الأمريكين السود في أحلام الافريقية إزاء ما لمسته من أنطاح المنام العالم العديدة أن ذلك كله يصور دوام فكرة الجامعة الافريقية إزاء ما لمسته من الفتاحات العالم الجلديد ، وقيام الافريقية إزاء ما لمسته من الفتاحات العالم الجلديد ، وقيام الافريقية إزاء ما لمسته من الفاتهات الالافريقية إزاء ما لمسته من الفاتهات الالافريقة المات على النحو لللائمة .

وخلاصة القول أن هناك رؤيين سادتا بين التجمعات السكانية للشنات الافريقي وطبعتا الدافع الذي تميزت به كثير من التفاعلات بين الأفراد المتعين إلى عالمي السرد الأول والثاني . والرؤية الأولى هي رؤية أعاد القري الدينية بين الشعوب السوداء في افريقيا وأمريكا أو إعادة بناء افريقيا عن طريق استيراد الخبرة الثنية الأمريكيين السود. أما الرؤية الثانية فتحكم تحول الافريقيين من وضع والخبرة إلى وضع ه المنبذاء أثناء منتم الاضريقية عن طريق عودة المؤتملين «الأفارقة به وإعادة البناء الاجتماعي والإصلاح السيامي للمجتمعات الافريقية عن طريق عودة المؤتملين «الأفارقة الماله الأولمائية المنافق وراء إيفاد الأفارقة المناطق المالماد الأمريكية ، أو إرساطم للمشاركة في الأشافية والتجارية ، وتأثر بعضهم الآخر بكتابات المالماد الأمريكية السوء المنافق والمنافقة التفتية والتجارية ، وتأثر بعضهم الآخر بكتابات الأمريكية الموردة المثانية للمنافقة المنافقة والتجارية بين سود المثات . ولم تكن المنافقة النافقة المنافقة المنافقة النافقة النافقة النافقة النافقة النافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة النافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

# الفصل الثلاثون

# الاستعمار في أفريقيا : آثاره ومغزاه بقلم: أ. أدو بواهن

طبقًا لما سبق بيانه في الفصول الماضية من هذا الجزء، فانه مع حلول عام ١٩٣٥ كان الاستعار قد ثبت أركانه في افريقيا مثل شبكة من الصلب ، وبدا الأمر وكأنه سيبقى الى الأبد. غير أنه تبين أن الاستعار لم يزد عن كونه ظاهرة عابرة ، مثله في ذلك مثل كل النظم والمؤسسات التي تفرضها القوة وتحميها. فني خلال فترة لا تزيد عن خمسة وأربعين عامًا منذ ١٩٣٥ ، ثم اقتلاع النظام الاستعاري من جذوره في أكثر من ٩٠ في الماثة من افريقيا كلها ، ولم يعد له إلاَّ وجود محصور في ذلك الجزء من القارة الذي يقع جنوب نهر ليمبوبو. أي أن مدة بقاء الاستعار في معظم أجزاء افريقيا كانت أقل من مائة سنة، وعلى التحديد – في معظم الحالات – منذ تمانينات القرن التاسع عشر حتى ستينات القرن العشرين، وهي فترة بالغة القصر حقًا إذا قيست بمقياس تاريخ أي شعب أو أية قارة بأكملها. وسوف يعالج الجزء الأخير من هذا «التاريخ» الموضوعين الرئيسين المتعلِّقين بكيفية وأسباب حدوث ذلك الانجاز المذهل الذي تمثل في اقتلاع جذور الاستعار، أو حسما قالت مارجري بيرهام: الماذا حدث هذا التحرّر المدهش في سرعته منذ عام ١٩٥٠٪ (١) . غير أننا نود أن نعالج في الفصل الأخير من هذا الجزء قضيتين رئيسيتين : أولاهما تختص بالتراث الذي خلفه الاستعار لافريقياً ، أو بالأثر الذي أحدثه في القارة؛ والقضية الثانية هي مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا على ضوء ذلك الأثر أو «الحساب الختامي». هل هو يمثل حدثًا ثورًيّا أو هامًا في تاريخ القارة؟ هل هو يمثل قطيعة كبرى مع ماضى القارة ، أمَّ أنه لم يزد في نهاية الأمر عن مجرّد حدث عابر لم يحدث أي انفصام في تاريخ القارة؟ أو ، إذا شئنا صياغة السؤال نفسه على النسق الذي صاغه به ل. هـ. غان و بيتر دويغنان : ١ ما هو مكان عصر الاستعار في إطار السياق الأرحب للتاريخ الافريق؟ ١ (٢).

<sup>(</sup>۱) م. بيرهام، ١٩٦١، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) وَالْخَاتُمَةُ } في كتاب ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩ ، ص ٢٢ و٢٣.

### أثر الاستعار

قد لا يكون هناك موضوع أكثر إنارة للجدل من موضوع أنر الاستجار على افريقيا. فبعض الكتّاب عن افريقا، مثل غان ودويغنان وبيرهام ولويد، يرن أن الحساب الختامي بشير الى أن الاستجار كان، على أحسن الفروض، كبير النفع الافريقيا، أو أنه - على أسراً تلك الفروض - لم يلحق بما ضروًا. على أحسن الم الفروض، كبير النفع بافواند التأثير الاستجاري، فهو يقول: ومن السهل في أبامنا هذه أن تثار المغالطات حل بطد معدلات التنمية الاقتصادية خلال فصف القرن الذي ساد فيه الحكم الحرب الطاقات وبن المؤلف في بنابة القرن التاسع عشر وبين أحوال في بنابة المراد التنمية المؤلف في بنابة المؤلف المناب عشر وبين أحوال في بنابة أبعد المناب المستجارية البنية الأساسية التي اعتمد عليها التقدم أبعد المناب المنابقة عن المؤلف في عبلي الصحة والتعليم. وقد أبعد صادحي المؤلف المنابقة المنابع المنابقة المنابقة المنابع ال

ويمدر أن نلاحظ أن مؤرخًا انجليزيا آخر أ– هو د. أك. فيلدهاوس – قد انتهى الى التتيجة نفسها في كتاب نظره في الله اللذين كانا كتاب نشره في عام ١٩٨١، فقال: ويبدو إذن أن الاستمار ليس أهامًا لا اللثناء ولا للوم اللذين كانا يستدان اليه. فهم إذا لم يكن قد بدل إلا أقل الجهد للتنظب على أسباب الفقر في المستعمرات، فانه في المؤت نفسه لم يكن السبب في فقر هؤلاء الفقراء في الحل الأول. لقد كان لالامبراطورية آثار اقتصادية مامة، بضمها حسن ومضها مشيئ... ا<sup>(6)</sup>.

وأخيرًا؛ فإن غان ودويننان، اللذين كرسا نفسيها بالفعل للدفاع عن الاستمار في افريقيا، قد انتهيا في مراحية المنقباء المنظام الامبريالي يتميز بأنه كان من أقوى عوامل الانتشار الثقافي في تاريخ افريقيا، وأن حساب إيجانياته يتفوق كثيرًا على حساب سلبياته ا<sup>17</sup>. وفي مقلمتها للجوء الأول من المصنف الذي أخيا أخيرا أخيرا من المصنف الذي ين وأن المنافق والمع والذي يجمل الاستمار في الموقع إلى المنافق والمع والذي يجمل الاستمار مرادقًا للاستغلال، ومن على النافق والمنافق كما أنها كانت عاملاً للسيطرة عمل الاسميالية الأوروبية في أفريقيا باعتبارها عاملاً للتحول الثقافي كما أنها كانت عاملاً للسيطرة الساسيامية (١٠) السيطرة الساسيامية (١٠) السياسية (

وهناك مؤرخون آخرون – معظمهم أفريقيون – ودارسون سود وماركسيون، وخاصة منظرو التنمية والتخف، يرون أن الاستمار لم تكن له أي آثار نافعة في افريقيا على الإطلاق. ومن هؤلاء المؤرخ الغوياني الأسود والتروودني الذي يتخذ موقفًا منطوقًا بصفة خاصة ، فيقول : «يزعم المجادلون أنه كان

<sup>(</sup>۳) ب. سي. لويد، ۱۹۷۲، ص ۸۰ و ۸۱.

<sup>(</sup>٤) م. بيرهام، ١٩٦١، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) د. ك. فيلدهاوس، ١٩٨١، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) ل. هـ. غان وب. دويغنان ، ١٩٦٧ ، ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) المقدمة في كتاب ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٢ و٢٣.

هناك – من ناحية – استغلال وقهر ، ولكن الحكومات الاستجارية أنجزت من ناحية أخرى كثيرًا من الأمور لمنفسة الافريقيين ، وأنها قامت بتنمية افريقيا . ونحن نرى أن هذا القول زائف تمامًا، وأن الاستجار لم تكن له سوى يد واحدة ، هى يد النهب والسلبه ( ^ ) .

هذان هما التقريمان المتناقضان للاستمار في أهريقيا. إلا أنه يبدو من الدلائل المنوافرة أن الأمر يستجب تقويمًا أكثر توازنًا بكثير مما سبق، وهو ما نحاول القيام به هنا. فكما سنبين أدناه، كان للاستمار تأثير إيجابي وسلبي على السواء غير أننا ينبي أن تؤكّد منذ البداية أن معظم الآثار الايجابية للاستمار تأثير إعالي وسلبي على المستحربين، على نحو ما أوضع م. هـ ي. كانيكي وأ.أ. أفيغر فيما تقدل المستحربين، على نحو ما أوضع م. هـ ي. كانيكي وأ.أ. أفيغر فيما تقدل المستحربين المستحربين على نحو ما أوضع م. هـ ي. كانيكي وأ.أ. أفيغر فيما تقدل الأقار الإيجابية كانت - إذا اشتا أن انستخدم عبارة على والمستحربين نفسه أو أن هذه المانون المحلوبين المستحربين المستحربين نفس أنها له أنه قد تكون المانون المستحربين المستحربين عبد أن المستحربين ومنا أنها معتبة من تربيرات استخدام العمل القسري، وعلم الدوض بالتصنيع ، وعدم تنويع المستجاب المواحد في بيانه من تبريرات استخدام العمل القسري، وعدم الدوض بالتصنيع ، وعدم تنويع المستجار يمثل تناتج سلبية ، على الرغم من كل التبريرات. فلبدأ إذن بعمل كشف حساب أو موازنة في الميدان السياسي، مبتدئين بالنواحي الإيجابية فم منتقلين بعد ذلك الى الملية المدين السلبية ، السلبية ، السلبية م السلبية م منتقلين بعد ذلك الى الملية السلبية ، السلبية م السلبية السلبية السلبية و السلبة المستعلية بعد ذلك الى السلبية المستحرب السلبية المستحربة المستحرب المستح

# الآثار في المجال السياسي

كان أول أثر سياسي إيجابي للاستجار هو إقرار درجة أكبر من ذي قبل من السلام والاستقرار المستمرين عقب توطيد أركان الأستجار في افريقيا. فكما سبق البيان ، كان القرن الناسع عشر هو قرن الـ «مفيكان» ويشاط التجار العرب – السواحيليين والينامويزي – مثل و تبيوتيب» و «سيوي» في وسط أفريقها وجننها – وقرن حروب الجهدالتي خاضبها شعب الفولاني ، وظهور امبراطور بتي التكرور (الاتكولور) والمائدن في إلسودان الغربي ، وتفكل امبراطور بتي اله أوبوع و والأشائقي، في غرب أفريقها - حيث أذى ذلك كان في المستقرار والأمان. غير أن المظروف السائدة في أوروبا خلال الفترة نفسها لم تكن تختلف عن ذلك كثيرًا ، إذ كانت تلك هي فرتة حروب نابليون ، والثورات «الفكرية» ، وحروب تهد أبنانا والجروب التي بلتت ذروتها المحروب ألميائلة الأولى أن أن أن المحروب المورات أو الفقود الثلاثة الأولى من فترة الاستعرار والمنتقر الوطني من المقد الثلاثي من غانينات القرن الناسم عشر حتى سني العقد الثلاثي من المشريات الشريات المتقرار والعنت والاضطراب هذه ، واحدث ، كما وأضح جد ك. كالدويل ، تدميرًا شاملاً لا يغتفر وخسائر سكانية هائلة ، حيث نقص سكان الكونغو البلجيكي بمقدال

<sup>(</sup>۸) و. رودني ، ۱۹۷۲ ، ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>٩) ع. أ. مزروعي، ١٩٨٠، ص ٤١.

<sup>(</sup>١٠) د. ك. فيلدهاوس، ١٩٨١، ص ٢٧ و ٦٨ وص ٧١ إلى ٧٤ وص ٨٨ إلى ٩٢.

النصف خلال الأربعين سنة الأولى من الحكم الاستهاري، ونقص شعب الـ «هيريرو» بمقدار أربعة أخاس، وشعب ونامو» بمقدار الصف، وسكان ليبيا بمقدار ٥٩٠٠٠٠ نسمة (١١٠). إلا أنه حتى المدارس الفكرية الماركسية ولمناهضة للاستهار لا يمكنها أن تنكر أنه بعد وقوع الاحتلال الاستهاري وأرساء نخلف أجهزة الإدارة، انتهت كل حروب التوسع والتحرير هذه، وتمتعت معظم أنحاء افريقيا بحواصة مناه ألجرة الحرب العالمية الأولى فصاعدًا – بدرجة كبيرة من السلام والأمن المستمرين. وقد كانت لتلك الظروف إنجابيات لاشك فيا، نظرًا لأنها يسرت النشاط الاقتصادي الطبيعي الى حد كبير كما سها الحراك الاجتماعي والمادي في كل مستمرة، الأثمر الذي ترتب عليه تسارع كبير في معدلات التجديد عن طرق التنذار الأفكار الحلية والتغنيات والأذواق والانجاهات.

والأثر ألسياسي الإيجابي الثاني هو شكل السياسة الجغرافية (الجيوبليتيك) الذي تبدو عليه دول افريقيا الحديثة المستقلة. فقد أدى التقسيم والفتح الاستجاريان – كما أوضح أ. أ. أفيغيو فيما تقدم (الفصل 19) – إلى إعادة تشكيل ثورية لوجه افريقيا السياسي. فبدلاً من مثات الوحدات المستقلة من الجهاعات العشائرية وجهاعات الدم ودول لملدن والمالك والامبراطوريات التي كانت قائمة دون أي حدود واضحة، أصبحت القارة تضم الآن خمسين دولة جديدة لكل منها حدود ثابتة في معظم الأحيان. ومن الأمور ذات المغزى أن حدود الدول التي رسمت خلال فترة الاستمار لم يطرأ عليها أي تغيير منذ

ونذكر ، ثالثًا ، أن التظام الاستهاري قد استحدث أيضًا في معظم أنحاء افريقيا نظامين أو مؤسستين يقيتا على حالها منذ الاستقلال ، وهو أمر له مغزاه ، ونعني بهما النظام الفضائي الجديد والبيروقراطية أو مؤسسة المخدنة للدنية الجديدة . ولا شك في أن جميع دول افريقيا للستقلة – باستثناء الإسلامية منها – فد احتفظت بالمحاكم القضائية العلما التي استحدثها الحكام الاستهاريون ، بل إن الأمر في المستعمرات البريطانية المسابقة لم يقتصر على الاحتفاظ بالشكل (بما في ذلك الشعر المستعار والعباءات ، رغم المناخ) ، بل تعداد الى الاحتفاظ بالشعرف وبالروح .

كما أن الأجهزة التي استحدثت لإدارة المستعمرات قد أدت باطراد الى ظهور خدمة مدنية متنامية العضورة وتوانيدة للتضوية وتتباين العضورة وتوانيدة لتأخر في مناطق كثيرة. وتتباين أمية هذا اللارث بالذات من نظام استماري الى آخر. فلا شك في أن البريطانيين قد خُلفوا وراههم أجهزة للخدمة المدنية أفضل تدريبًا وأكثر عددًا وأعظم خيرة من تلك التي خلفها الفرنسيون في مستعمراتهم، على حين أن البلديكين والرتفانين هم أصحاب أسوأ سجل في هذا الصدد.

أما الأثر الإيجابي الأخير الاستمار قال لا يقتصر على عمرة مولد نوع جديد من الوطنية الاستمار وأما .

هو يتعدّى ذلك الى ظهور حركة الجامعة الافريقية. وقد تمثلت الأولى كما رأينا في تنامي الشعور بالهوية والوعي بين مختلف الطبقات أو الجاعات الإثنية التي تعيش في كل من الدول الجديدة أو حكما هي الحال في مستعمرات افريقيا الغربية الفرنسية في مجموعة من هذه الدول، على حين تبلورت الثانية في الشعمور بالمحوية المشتركة للسود في جميع أنحاء العالم. وكانت وسائل التعبير عن الوطنية الجديدة حكما أوضحت ب. أو . أولوروتيميين فيما تقدم (الفصل ٢٢) - تتمثل في مختلف الحركات والأحزاب السياسية وجمعيات الشابر عن حركة الجامعة الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي غن حركة الجامعة الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي غنك عن حركة الجامعة الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي غنك عند عركة الجامعة الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي غنك عند عنها الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي غلث عن حركة الجامعة الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي غلث عن حركة الجامعة الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي غلث عن حركة الجامعة المتحدد التي مؤتمراتها التي يكلف المؤتمراتها التي غلال في مختلف مؤتمراتها التي غلث عن حركة الجامعة المقادم التي المتحدد التينية والستون في التي يتعدد مؤتمراتها التي غلب المتحدد المتحدد المتحدد التينية والتين المؤتمراتها التي غلب المتحدد المتحدد التينية التي في عدل المتحدد التينية والتينية التينية والتينية التينية والتينية المؤتمراتها التينية والتينية المتحدد المتحدد التينية والتينية التينية التينية والتينية التينية ال

<sup>(</sup>١١) ب. دافيلسون ، ١٩٦٤ (ب) ، ص ٣٧؛ و ١٩٧٨ (ب) ، ص ١٥٠.

النزاف رغم أهميته يعتبر مثلاً نموذجيًّا للمستجات الجانبية العرضية أكثر من كونه نتيجة عمل مقصود هادف قام به الوجود الاستجاري. فلم يحدث أبدًا أن حاول حاكم استجاري عن عمد أن يخلق الوطنية الافر فية ويرعاها.

يد أنه إذا كانت هناك آثار إيجابية ، فان الآثار السلبية كانت أكبر وأخطر. فني للقام الأول ، لم يكن نمو الانجاهات الوطنية ناتجًا جانبيًا عَرضيًا فحسب ، بل إنه أيضًا لم يكن نتيجة شعور إيجابي بالهوية للشركة أو الالتوام أو الولاية محمو الدولة – الأمة الجلديدة ، وإنما كان شعورا صلبيًا ولمنه الإحساس بالمنضب والإحباط ولمؤان نتيجة لبعض تدابير القهر والتمييز والإذلال والاستغلال لتي استحدثها الحكام الاستعارين . لذلك فانه عندما مم التخلص من الاستعار ، كان مقدرًا لهذا الشعور أن يفقد اندفاعه . وهو ما حدث بالقمل ، وأصبحت الممكلة التي تواجه حكام الدول الافريقية المستغلة هي كيفية الاستعاضة عن رد القمل السلبي هذا بشعور وطني إيجابي ودائم .

ثانيًا ، فانه مع الاعتراف بأن وضع الجغرافية السياسية الجديد الذي ظهر كان إيجابيًا رغم عرضيته ، إلاّ أنه خلق مشكّلات أكثر كثيرًا من تلك التي حلّها. ومع أن حدود الدول التي ظهرت لم تكن تحكمية بقدر ما يشيع الإعتقاد - وفقًا لما أوضحه بالفعل أ.أ. أفيغبو (الفصل ١٩) وجد ن. أوزويغوي (الفصل الناني) - فلا شك في أن كثيرًا من الدول التي ظهرت كانت تكوينات مصطنعة، وأن هذا الاصطناع قد ترتب عليه عدد من المشكلات التي قدّر لها أن تثقل مستقبل النمو في القارة. وأولى هذه المشكلات هي أن بعض هذه الحدود تمرّ عبر كيانات سابقة من الجاعات الإثنية والدول والمالك التي كانت قائمة من قبل ، مما أدّى الى اضطرابات اجماعية واسعة النطاق. فقد أصبح شعب والباكونغو، مثلاً مقسمًا بحدود أنغولا والكونغو البلجيكي (زاثير حاليًا) والكونغو الفرنسي (الكونغو حاليًا) والغابون، ويعيش جانب من شعب الـ ﴿ إِيوِي ﴾ اليوم في غانا ، وجانب آخر في توغو ، وجانب ثالث في بنين ، ويعيش الصوماليون موزعين بين أثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي، وينتشر الـ «سينوفو» في مالي وساحل العاج وبوركينافاسو، وليست هذه الأمثلة سوى قليل من كثير . ومن النتائج الهامة التي ترتبت على هذا الوضع نزاعات الحدود المزمنة التي تثقل العلاقات بين عدد من الدول الافريقية المستقلة ، كما هي الحال بين السودان وأوغندا ، وبين الصومال وأثيوبيا، وبين كينيا والصومال، وبين غانا وتوغو، وبين نيجيريا والكاميرون. ويلاحظ ثانيًا أن الصفة التحكية لهذه الحدود قد جعلت كل دولة – أمة افريقية تتألف من خليط من الشعوب ذات الثقافات والتقاليد الأصلية واللغات المختلفة. والظاهر حتى الآن أنه ليس من السهل حل مشكلات بناء الأمة التي تواجه كل دولة بسبب هذا الخليط من الشعوب الذي تضمه كل منها. ومن النتائج الأخرى للصفة المصطنعة والتحكمية للتقسيات الاستعارية أن الدول التي ظهرت تتميز بأحجام مختلفة وموارد طبيعية غير متساوية وإمكانات اقتصادية متباينة. فبعض الدول التي أسفر عنها التقسيم ذات أحجام عملاقة ، مثل السودان ونيجيريا والجزائر ، وبعضها الآخر قزمي ، مثل غامبيا وليسوتُو وتوغو وبوروندي ، بينا نجد أن مساحة كل من السودان وزائير هي ٢٥٠٠،٠٠ كيلومتر مربع و ٢٣٥٠،٠٠٠ كيلومتر مربع على التوالي ، فان مساحة كل من غامبيا وليسوتو وبوروندي لا تزيد على ١٠٣٥٠ و ٢٩٢٠٠ و ٢٧٨٠٠ كيلومتر مربع على التوالي. ومن سوء الحظ أن عدد الدول ذات الأحجام الصغيرة أو المتوسطة يزيد كثيرًا عن الدول ذات الحجم الكبير (١٢) . وثانيًا – وهو الأسوأ – فان بعض الدول تمتلك سواحل بحرية بالغة الامتداد ، بينها بعضها الآخر داخلي بلا سواحل على الإطلاق ،

<sup>(</sup>۱۲) ع. أ. مزروعي، ۱۹۸۰، ص ۹۰.

مثل مالي وفولتا العليا (بوركينافاسو حاليًا) والنيجر وتشاد وزامبيا وأوغدنا ومالاوي، الخ. وفالنًا، فينها تتمتع بعض الدول بثراء كبير في الموارد الطبيعية، مثل غانا وزامبيا وزائير وساحل العاج ونيجيريا، فان بعضها الآخر لا يتمتع بمثل هذا الطالع السعيد. وأخيرًا، هناك دول مثل غامبيا – لها خط حدود واحد مع دولة واحدة أخرى تسهل وقابته، في حين أن لبضها الآخر خطوط حدود مع أربع دول بجاورة أو أكثر (زائير لها خطوط حدود مع حشر دول بجاورة)، نما يثير مشكلات خطيرة فيا يتماني بالمحافظة على الأمن الوطني ومنع التربب. ومن السهل أن تتخيل حجم مشكلات التنمية للمترتبة على نقص الموارد الطبيعية أو انتدامها، ونقص الأراضي الخصبة، وانعدام المنافذ البحرية، وغير ذلك من الصموبات التي المعربة.

وكان للاستعار أثر آخر سياسي هام ولكنه سلبي، هو أضعاف نظم الحكم المحلية. فني المحل الأول – كما أوضح س. أبو بكر مؤخرًا وكما يتجلّى في كثير من الفصول السابقة – كان اكتساب معظم الدول الافريقية نتيجة للفتح وعزل حكامها المحليين آنذاك أو نفيهم ، الأمر الذي «هوى بمركز الزعامات التقليدية الى الحضيض دونُّ شك، ولا سيما خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى ١٣٥٠. يل إن بعض القوى الاستعارية ، مثل الفرنسيين كما سبق وأوضحنا ، قامت أيضًا بالغاء بعض الملكيات التقليدية والأسر الحاكمة إلغاءً تامًا ، وعيّنت في مناصب الزعامة بعض الأفراد الذين لا حقّ لَهُم في تلك المناصب وجعلت منهم حميعًا ضباطًا إداريين. أما البريطانيون والبلجيكيون فقد احتفظوا بالحكام التقليديين وبنظمهم ومؤسساتهم، بل إنهم، حسبما أوضح ر. ف. بيتس (الفصل ١٣)، خلقواً غيرهم ممن لم يكن لهم وجود من قبل، وحاولوا أن يديروا مستعمراتهم من خلالهم، وإن كان موظفو الإدارة الاستعارية المقيمون قد أصبحوا في واقع الأمر حكامًا ديكتاتوريين بدلاً من أن يكونوا مستشارين لهؤلاء الحكام المحليين، واستخدموهم أيضًا لفرض بعض التدابير المكروهة من رعايا المستعمرات، مثلُ العمل القسري والضرائب المباشرة وتجنيد الرجال إجباريًا في جيوش المستعمرات. وقد أدّى هذا الاستغلال الخبيث لنظام الزعامة التقليدية الى فقد هيبة الحكام التقليديين واحترامهم في أعين رعاياهم. وتكشف البحوث الحديثة في مجال الحياة السياسية الريفية في سنوات ما بين الحربين في غانا (١٤) عن امتلاء السجلات الاستعارية بحركات التمرُّد والثورة من جانب الشباب ضد زعائهم ، بل وبحالات عزل اولئك الزعاء. يُضاف الى ذلك أن النظام الاستعاري لتطبيق العدالة كان يتيح للرعايا أن يتظلّموا أمام المحاكم الاستعارية ، مما أدّى الى المزيد من إضعاف الحكام التقليديين ، بل والَّى إضعاف مواردهم المالية أيضًا (١٥٠) . وفوق هذا كله ، فقد أدّى انتشار الديانة المسيحية الى خلخلة الأساس الروحي لسلطة الملوك. من ذلك كله نجد أن النظام الاستعاري، وفقًا لمصالحه الخاصة، قد عمل بكل هذه الوسائل في أحيان كثيرة على إضعاف – بل وتدمير – الحكام التقليديين، وتحالف في بعض الأحيان معهم واستغلهم، ولكنه انتهى في كلتا الحالتين الى النيل من سلطانهم.

ومن الآثار السلبية أيضًا للاستمار في الجمال السياسي تلك العقلية التي خلقها بين الأفارقة والتي كانت ترى أن الحكومة وكل الممتلكات العامة ليست ملكاً الشعب ، بل للحكام الاستماريين البيض ، ومن ثم فمن المباح – بل وينبغي – استغلالها في كل فرصة تتاح . وتتضح هذه العقلية من المثلين السائرين في غانا

<sup>(</sup>١٣) س. أبو بكر، في: أو. إيكيم (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٤٥١.

<sup>(</sup>١٤) ب. جنكنز (مشرف على التحرير)، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>١٥) ر. أدّو فتنغ ، ١٩٨٠، ص ٩٠٥ إلى ١٥٥.

اللذين يقول أولها إنه وإذا أصاب التلف ممتلكات الرجل الأبيض فيجب ببساطة إلقاؤها في البحره، ويقول الثاني وإن الحكومة يجب أن تسخل على الأرض، بدلاً من مساعدتها على النهوض، وكلا للثلبي مؤداه أنه لا ينبغي أن يقلق أحد على ما مجدث المستلكات الحكومية. وقد كانت ولما حدث العقلية تناجم مباشراً لما بدا للافريقيين من الطيعية أو الصفة البعدة والناشضة للإدارة الإستمارية، والمحدث من استبعاد الثالبية العظمى من الافريقيين – للتعلمين وغير المتعلمين – عن عملية أنحاذ القرارات. ومن المهم أن يلاحظ أن هذا النمط من الفكير لا يزال سائلًا بين معظم الافريقيين، حتى بعد انتضاء عدة علود منذ الحصول على الاستقلال، وأنه يمثل جراءا من الأسباب التي تفسر الاستهار الذي تلقاه الممتلكات المحكومة في كثير من الدول الافريقية للمستقلة.

ومن نتاثج الاستعار التي كثيرًا ما يتجاهلها معظم المؤرخين رغم ما تبيّن من أنها ذات أهمية حاسمة وأساسية ، تلك النتيجة التي اتضحت من إسهام ر. ف. بينس (الفصل ١٣)، وأعنى بها الحيش الدائم المتفرّغ لمهمته. فكما سبق البيان بوضوح ، كانت معظم الدول الافريقية التقليدية جنوب الصحراء الكبرى لا تملك جيوشًا دائمة. ولم يكن يملك مثل هذا الجيش في غرب افريقيا كلها سوى داهومي ، التي كان جيشها ذاك يضم فيلقًا نسائيًا فريدًا، هن «الأمازونات» الشهيرات. ولم يكن هناك انفصام بين المدنيين وبين الجنود في غالب الأحيان، وإنما كان كل الذكور الراشدين، بمن فيهم أعضاء الارستقراطية الحاكمة نفسها، يتحولون غالبًا الى جنود في وقت الحرب ويعودون مدنيين في وقت السلم. ومن هنا فان من أحدث النظم التي أدخلتها كل حكومة استعارية نظام الجيش المحترف. وقد أنشئت هذه الجيوش في الأصل -ومعظمها تم تكوينه في ثمانينات وتسعينات القرن الناسع عشر – من أجل الفتح والاحتلال في الريقيا أولاً ، ثم من أجل المحافظة على السيطرة الاستعارية ، وأخيرًا من أجل القيام بالحروب الشاملة وقمع حركات التحرّر في افريقيا . ولم تُسرّح هذه الجيوش بعد التخلّص من النظم الاستعارية ، بل تولَّت أمرهما الحكومات الافريقية المستقلة الحديدة ، حيث تبين سريعًا أن هذه الجيوش من أكثر نواتج الاستعار إثارة للمشاكل، لأن القوات المسلحة –كما اعترف غوتريدج – وكان نشاطها في المدى الأطُّول ضد استقرار المستعمرات السابقة (١٦٠) . والواقع ، كما سيتبين من الجزء التالي من هذا المؤلف، أن نتيجة التدخل المتكرّر – الذي لا ضرورة له ولآ مبرّر في معظم الأحيان – من جانب هذه القوات المسلحة في حلبةً السياسة في الدول الافريقية المستقلة قد أدى بهذه الجيوش الى أن تصبح أثقل أحجار العذاب التي ترهق أعناق حكومات افريقيا وشعوبها.

يسان عميوضية الاستية الاستمرار، وأكثرها أهمبة على الأرجع، فقد كان ضياع السيادة والاستقلال أما آخر الآثار السلبة الاستمرار، وأكثرها أهمبة على الأرجع، فقد كان ضياع السيادة والاستقلال الافريقيين وما صاحبه من ضياع حتى الافارقة في التحكّم في مصيرهم الخاص عشر، كان في مقدور دول الخارقية حمل بنين والكونفو – أن توقد سفارات وبطات الى بلاط ملوك أوروبا. بل إنه حتى في وقت مثل تسمينات القرن التاسع عشر، كان في إمكان بعض الدول الافريقية – كما رأينا فيما نقلام أن اتعامل مع نظيراتها الأوروبية على قدم المساولة. فني تسمينات القرن التاسع عشر أوفد كل من «الأمانتييني»، ملك ما تاليلاند، وملكة مدغشفر بعثة دبلوماسية الى ملكة المجلزا. ولكن الاستمار أنهى هما ، ومن ثم حرم الدول الافريقية من فرصة اكتساب الخبرة في بحال إدارة الملاقات الدولة والدائوماسية.

<sup>(</sup>۱۹) و. غوتريدج، ۱۹۷۵.

بيد أن ضياع الاستقلال والسيادة كان يعني أكثر من ذلك كتيرًا بالنسبة للافريقيين. فقد كان يعني ، فوق كل شيء ، ضياع حقهم في السيطرة على مصائرهم ، وتخطيط تنميتهم الخاصة ، وإدارة اقتصادياتهم ، وتحديد استراتيجياتهم وأولوياتهم ، والاقتراض مجرية من العالم المخاورجيات وأنسها ، أي أنه كان يعني بصفة عامة ضياع حقهم في إدارة – أو حتى إسامة الحراق بساطة من المخاصة بالخاصة ، والاستفادة من الدروس والخبرة في حالات فشاهم. وخلاصة القول أن الاستمار حرم الافريقين من حق من أهم الحقوق الأساسة التي لا يجوز الافتتات عليها لأي شب ، وهو حق الحرية .

يُضاف ألى ذلك ما أوضحه رودني من أن فترة السبعين عامًا من الاستبار في افريقيا كانت هي الفترة نفسها التي شهدت تطورات وتغيرات هائلة وحاسمة في كل من البلاد الرأسالية والبلاد الاشتراكية. فقد كانت تلك الفترة مثلاً هي التي شهدت دخول أوروبا الى العصر النودي وعصر الطيران والسيارة. ولو كانت افريقيا مسيطرة على مصيرها آنداك لأمكنها أن تستفيد من هذه التغيرات المنطقة ، بل وأن نشارك فيها ، ولكن الاستمار عرفا عن تلك التغيرات وأبقاها في وضع الاحتماد على الغير. ولا مراء في أن ضياح الاستقلال والسيادة على هذا النحو، وهذا الإنكار للحق الأساسي في الحرية ، وهذا العزل السياسي الذي فرضه الاستمار على افريقيا، لا مراء في أن هذا كله يشكل أثرا آخر من أسوأ وأخبث الآثار السياسية للاستمار في افريقيا،

#### الآثار في المحال الاقتصادي

كانت للاستعار آثار هامة إذن في المجال السياسي ، بعضها إيجابي وبعضها سلبي . وكانت آثاره في المجال الاقتصادي مماثلة لذلك بل وأكثر ، وكان أول وأبرز وأعمق الآثار الإيجابية في هذا المجال – كما يتبين من العديد من الفصول السابقة – توفير بنية أساسية من طرق السيارات والسكك الحديدية وخطوط البرق والهاتف، بل والمطارات أيضًا في بعض الحالات. فلم تكن هذه المرافق موجودة في افريقيا قبل الاستعار، إذ إنه – كما أوضح ج. س. كالدويل (الفصل ١٨) – كانت «كل عمليات النقل البري تعتمد على الجالين من البشر ، حتى بداية عصرِ الاستعار . وقد استكملت مرافق هذه البنية الأساسية مع حلول ثلاثينات القرن العشرين ، ولم يزد ، مثلاً ، عدد كيلومترات السكك الحديدية بأي قدر ملموس منَّد ذلك الحين. وهذا التطور بالذات يتجاوز النطاق الاقتصادي في أهميته ، نظرًا لأنه يسر الحركة والانتقال ليس للسلع والمحاصيل النقدية والجنود فحسب ، بل وللناس أيضًا ، حيث ساعد هذا العامل الأخير على التقليل منَّ الإنحصار المحلى الضيق ومن الإنطواء الإقليمي والإنحصار في الجماعة الإثنية الخاصة. ويعادل ما تقدّم في الأهمية والمغزى أثر الاستعار على القطاع الأولي للاقتصاد. فكما هو واضح مما تقدم، بذلت كل الحهود الممكنة لتنمية أو استغلال بعض الموارد الطبيعية الغنية في القارة، وصادفت بعض هذه الجهود نجاحًا ملحوظًا. وكانت فترة الاستعار هي التي تحققت خلالها الإمكانيات الكاملة للمناجم في افريقيا وازدهرت صناعة التعدين ازدهارًا كبيرًا لا جَدالٌ فيه ، وانتشرت زراعة المحاصيل النقدية ، مثل الكاكاو والبن والطباق والفول السوداني والسيزل والمُطاط . وكانت فترة الاستعار أيضًا هي التي أصبحت خلالها غانا أكبر بلد منتج للكاكاو في العالم، في حين أنه بحلول عام ١٩٥٠ كانتُّ المحاصيل الزراعية تمثل ٥٠ في المائة من الناتج المحلى الإجهالي لافريقيا الغربية الفرنسية . وينبغي أن نؤكَّد هذا ، كما فعل م. هـ. ي. كانيكي فيما تقدم (الفصل ١٦) - أن هذه المحاصيل النقدية كان يتبجها في غرب افريقيا الافريقيون أنفسهم، وهو دليل ساطح على حسن استعدادهم وتقبلهم وقدرتهم على التكيف والاستجابة للحوافز للناسبة. وكما أوضح حير فوريس مونوو، فإن معظم هذه التغيرات الاقتصادية قد حدثت خلال العقدين للمتذين من منتصف تسعينات القرن التاسع عشر الى عام ١٩٦٤ وعندما أرسيت قواعد المبنية الأساسية لمعظم الاقتصاديات الوطنية الحديثة على أيدي الحكومات الاستعارية، وشهدت التجارة بين افريقيا وبين سائر العالم معدل نمو لم يسبق له مثيل في التاريخ الألام.

وكان أُهذه الثورة الاقتصادية عادد من التنافح الواسعة الأثر، أولها هو أصفاء قيمة تجارية على الأرس ، الأمر الذي جعل منها عنصرًا اقتصاديًا حقيقًا. فلا شك إطلاقًا في أنه كانت توجد قبل عصر الاستعار مساحات ضخمة من الأرض في أجزاء كثيرة من أفريقيا لا تتميز بضآلة عدد سكانها فحسب ، بل وينقص استغلالها أيضًا ، وهي أوضاع قضى عليها إدخال الخاصل التقديق وإنشار فل فراء من صناعات التعدين . بل إن معدل تسارع استغلال الغابات البكر في كثير من أنحاء أو يقيا بلغ حداً جعل الإدارات الاستعارية تقرّر تحديد مناطق معزولة من الغابات حتى تمنع لمزيد نما العربي عليها . وكانت التيجة الناتية همي أن الثورة الاقتصادية أدت الى ازدياد القوة الشرائية لبعض الافريقين وبالتالي زيادة طلبهم للبلح الاستهلاكية . وثاناً ، بلاحظ أن قيام الافريقين بزراعة الخاصيل التقدية قد أتاح اكتساب المروة للأفراد من أي موتية اجتماعية ، وخاصة في المناطق الربقية .

كذلك كان ادخال اقتصاد التقود من الآثار الدورة الهامة للاستهار في أنحاء كثيرة من القارة. فع حلول العقد الثالث من القرن العشرين كان اقتصاد النقود - كما أوضح رودني فيما تقدّم (الفصل ١٤) - قد اجتذب الى تياره كل قطاعات المجتمع الافريقي، بما فيها حتى الجاعات التي تشتغل بالرعي والتي تشتبر بميرطا الحافظة (١٨٠). ومرة أخرى، كانت فذا التحول نتائج بالغة الأحمية. فأولاً، حتى للاثبات القرن العشرين، كانت قد استجدت مقايس أو معايير لللروة لا تستند الى عدد رؤوس وائياً، أم يعدد النائمة أو أشجار اليام التي يمتلكها الشردف ضحب، بل والى ما في يده من النقود الفعلية أيضًا. وإنائيًا، م يعدد النائمة ومن ما أدى بدوره كما مستين فيما بعد الى ظهور طبقة جديدة من جاعات العاملين بأجر وأصحاب المرتبات الشهرية. وثانيًا، أدى إدخال اقتصاد النود الى بعد النشاط المصرفي في بأجر وأصحاب المرتبات الشهرية. وثانيًا، أدى إدخال الافريقية المستملة.

وأدى استحداث أوراق النقد والقطع النقدية وما صاحبها من نشاط مصرفي، والتوسع الهائل في حجم التجارة بين افريقيا في عهد الاستجار وبين أورويا، أدى هذا كلّه بادروه الى ما وصفه أ. ج. مربكتر بأنه استكال وإدخال غرب افريقيا في حظيرة الانساح أو التكامل الاقتصادي مع العالم الصناعي، عن طريق وحلق الظروعة والتي أتاحت الوسائل والحوافز للتوسع في التجارة المشروعة وتنويعها التمامن والأفاروة، (١١٠). وهذا القول بصدق أيضًا على سائر أجزاء افريقيا. وهكذا بحلول عام ١٩٣٥، أصبح اقتصاد افريقها مرتبطًا رتباطًا لا فكاك منه مع اقتصاد العالم بصفة عامة، ومع الاقتصاد الرأسهائي للقوى الاستجارية بصفة خاصة. وكل ما حدث في السنوات التالية لمام ١٩٣٥ هو تعميق أساسيًا في هذه العلاقة.

<sup>(</sup>۱۷) ج. ف. مونرو، ۱۹۷٦، ص ۸٦.

<sup>(</sup>١٨) أنظر الفصل الرابع عشر فيما سبق.

<sup>(</sup>١٩) أ. ج. هوبكتر، ١٩٧٣، ص ٢٣٥.

ولنا أن نتسامل الآن: هل كان أنر الاستجار على افريقيا في المجال الاقتصادي إذن بالغ الإيجابية والشعر؟ الحق إنه أبعد ما يكون عن ذلك ، إذ أن غالبية مشكلات التنمية التي تواجه البلدان الافريقية في الوقت الحالى يمكن أن تعزى أصوبها الى تأثير الاستجار.

فني المقام الأول كما أوضح م. هـ . ي . كانيكي فيما تقدم (الفصل ١٦) ، لم تكن البنية الأساسية التي أوجدها الاستعار كافية أو نافعة بالقدر الذي كان يمكن تحقيقه ؛ ذلك أن معظم الطرق والسكك الحديدية لم تنشأ لفتح مغاليق البلاد، بل بغرض ربط المناطق المحتوية على الركازات المعدنية والمناطق ذات الإمكانيات لآنتاج المحاصيل الصالحة للتصدير فيما وراء المحيط، أو – على حدّ تعبير « فيلدهاوس » – « لربط مناطق الانتاج الداخلية بسوق السلع العالمية » (٢٠) ، دون أن تتصل بها أية طرق فرعية على النحو الذي يشكل شبكة حقيقية. كما أن هذه الطرق والخطوط لم يكن الهدف منها أبدًا تسهيل سفر الافريقيين واتصالهم فيما بينهم. وإذن فقد كان الهدف من مرافق البنية الأساسية التي تم توفيرها هو تسهيل استغلال موارد المستعمرات وربطها بالبلاد المستعمرة، وليس تعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية الشاملة لافريقيا أو تعزيز الاتصالات بين الأفارقة . وثانيًا ، كان النمو الاقتصادي الذي حدث في المستعمرات قائمًا على الموارد الطبيعية لكل منطقة محلية ، ومن ثم فان المناطق المحرومة من مثل هذه الموارد الطبيعية قد أهملت تمامًا، مما أدّى الى وجود حالات تباين اقتصادي حادّ في داخل المستعمرة الواحدة، وأدت هذه الاختلافات بدورها الى زيادة حدة وعنف الخلافات والمشاعر الإقليمية التي كانت عائقًا كبيرًا في طريق بناء الأمم في افريقيا المستقلة . وطبقًا لما ذكره أحد مشاهير الاقتصاديين ، فانّ «الخلافات القبلية يمكن أن تختفي بسهولة في العالم الحديث إذا تحقّقت المساواة الاقتصادية بين القبائل. أما في ظروف عدم المساواة في الجمال الاقتصادي فان الالتجاء الى الخلافات القبلية يزداد حدة بهدف توفير حاية إضافية للمصالح الاقتصادية ، (٢١).

ثالثًا، كان من السيات آلمبيرة للاقتصاد الاستهاري الإهمال أو التثبيط النام والمتصد للتصنيع ولما لجنة المؤاد الخام والمتجات الزراعية للتجهد على في المستعمرات التي تتجها، وطبقاً الما الله فيلدهاوس، « قافه لم يكدث أن صحب أية حكومة لأي مستعمرة إدارة المستعمة قبل عام ١٩٤٥ (١٣٧٠). وكانت أفر يقيا استيرد مصنوعات أساسية بالغة السياطة كان من السهل جدًا انتاجها عمليًا. مثل أعواد الثقاب، والشعري والمبتقال، ومن منا قان جميع الدول والمبتقال، ومن منا قان جميع الدول الأفريقية – وبقاً لعمل الاتصاد الاستهاري الرأميالي – تحرّلت الى أسواق لاستهلاك السلم للمستومة المستودة من البلاد التي تستعمرها ، ومستجة للمواد الخام من أجل التصدير . وهذا الإهمال النام المتصنيع من جانب القوى الاستهارية وشركاتها التجارية والتعدينية هو الذي يتبغي تسجيله باعتباره أهم عناصر الاستهاري المؤلفة النظ القاتلة بأن فترة الإستهار كانت تمثل عصر استعلال افيقيا اقتصاديًا أكثر ما تمثل عصر تنسيناً . وكان من الآثار الهامة فيلذا الإهمال في التصنيع ندرة الافريقين للدرين القادرين على خلافة الأوروبيين في هذا المجال الى درجة تفوق نظيرتها في كل مجال آخر ، حتى إلهال السياسي .

ورابعًا ، نلاحظ أن التصنيع لم يكن موضع الاهمال فحسب ، بل إن الصناعات والحرف التي كانت

<sup>(</sup>۲۰) د. ك. فلدهاوس، ۱۹۸۱، ص ۲۷.

<sup>(</sup>۲۱) و. أ. لويس، ١٩٦٥، ص ٢٤ و ٢٥.

<sup>(</sup>۲۲) د. ك. فيلدهاوس، ۱۹۸۱، ص ٦٨.

نوجد في افريقيا في فترة ما قبل الاستجار قد دمّرت تدميّرًا تامًا تقريبًا. وينبغي التأكيد هنا على أن صناعات افريقيا قبل الاستجار كانت تنتج كل ما يحتاج اليه الافريقيون ، بما في ذلك مواد البناء ، والصابون ، والخرز ، والأدوات الحديدية ، ومنتجات الفخار ، والأقشة التي تعتبر ذات أهمية فائقة ، ولو كانت تلك الصناعات التحويلة قد لقبت التشجيع والتحزيز عن طريق تجديد تقنيات انتاجها ، كما حدث في الهند بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٤٥ ، و ١٩٤٥ ، المستطاعت افريقيا لا أن تزيد إنتاجها فحسب ، بل حدث في الهند بين عامي ١٩٤٠ و 1٩٤٥ . ولكن هذه الحرف والصناعات قد تقييمي عليها تمامًا بسب استيراد السلم الرخيصة المشجة بالجملة الى افريقيا . ومن هنا توقف التطور التكنولوجي الافريق ولم يستأنف مرة أخرى إلا بعد الاستغلال .

وخامسًا ، على الرغم من أن المحاصيل الزراعية أصبحت تمثل مصدر الدخل الرئيسي لغالبية دول الوزعاء في بلانكس فانه حكا سبق البيان في بيض الفيان المتحدول لقدي واحد أو عصولين تقدي واحد أو عصولين تقدير قد أصبح هو الفاعدة : الكاكاو في ساحل اللهب ، والفول السوداني في السخال وغاسيا والفيان في السوداني في السخال وغاسيا والفيان التجاوة المجارة ، والمن والمتحدول والمن والمتحدول المتحدول الواحد وسن ثم بالغة الحساسية للتيارات السائدة في التجارة الدولية . والواقع أن الاستحار قد أكمل بالفعل إدماج الاقتصادات الافريقية نفسها الاقتصادي العلي العلى والكتف المناسبة بي النظام هذا الوضع والمتحدول المؤلف المالي، ولكنه فعل ذلك على نحو استخلالي معيب الى أبعد حد، وما زال هذا الوضع بابتياً لم يطرأ عليه أي أي معيب الى أبعد حد، وما زال هذا الوضع بابتياً لم يطرأ عليه أي أي

وكان الاحتماد البالغ على الخاصيل النقدية أثر آخر بالنم الفرر، وهو إهمال القطاع الداخل الانتصاد افريقيا دائمة – كا أوضح م. ح. ي. كانيكي فيما تقدّم (الفصل ١٦) – المنقبة القطاع الداخل الذي ينتج من أجل نحقيق الكفاف للمنتجين أو إعالتم ومن أجل السوق الداخلية ، وقطاع النصادير الذي يعتج من أجل نحقيق الكفاف للمنتجين أو إعالتم ومن أجل السوق الداخلية ، وقطاع التصادير الذي يعتم التجارة لممافات بعيدة ونجارة الفرافلي . وكان كل من هذين القطاعين بليق قدار امتساوي المنافق الذي يعدف أبدًا المنظم بعدث أبدًا المنظم بعدث أبدًا المنطق المنافق المنافقة وقات حجالان المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة وقات حجالان المنافق المنافقة المنافقة وقات حجالان المنافقة المنافقة المنافقة وقات حجالان المنافقة الم

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق، ص ٩٢ إلى ٩٥.

<sup>(</sup>۲٤) المرجع السابق، ص ۸۸. (۲۵) و. رودنی، ۱۹۷۲، ص ۲۵۷ و ۲۵۸.

منذ قرون تصدر الحبوب والمواد الغذائية، ولكنها أصبحت مضطوة الى استراد الذرة والقمح منذ بداية القرن العشرين فصاعدًا بسبب التركيز الزائد فيا على إنتاج القطن للتصدير. وحدث الشيء نفسه في ساحل اللهب حيث بلغت المغالات في التركيز على إنتاج الكاكار درجة جملت استرياد المياد الغذائية المؤاخرة روية ويضح حدًا من أقوال أ. و. كاردينال – وهو أحد للموظفين الاستماريين الواعين للحقائل في الملائيات – المدي تصف عديات الأمياك الطازجة واللارزية والمدين والبقوي واللهوم والليازية والملحة وزيوت الطعام والتوابل والخضروات الطائرية واللهرية المؤلفية من المعالمية المعالمية المعالمية والمعالمية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية والمؤلفية على نطاق واسع عائل المؤاخرة المؤلفية المؤلفية

وفي تلك الأجزاء من أفريقيا التي لم يكن يسمح للافريقيين فيها بزراعة المحاصيل المخصصة للتصدير ، مثل كينها وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي-الك)، كما أوضح كولين ليس، وتحوّل الافريقيون خلال جيل واحد تحولاً فعاليًّا من مزارعين مستقلبن يشجون المحاصيل المعدة للتصدير للأسواق الجديدة الى فلاحين يعتمدون على عملهم المأجور في الزراعة و<sup>(77)</sup>.

وصادساً ، أدى ما سبق أن ذكرناه من تمويل الأرض الى سلمة تجارية الى قيام رؤساء الأسر والعشائر من أصحاب اللمة النخرية بيع الأراضي المملوكة لمجتماتهم الحلية ملكية مشتركة بيئا غير قانوني ، مما يسب في تزايد الناعات القضائية على الأرض وأدى بالتالي الى انتشار الفقر على نطاق واسع ، وخاصة بين البيونات الحاكمة. وكما سبق البيان في عديد من القصول السابقة ، أدى مقدا الأمر أيضًا في افر يقيا الشرقية والوسطى والجنوبية الى استياده الأوروبيين على الأرض على نطاق واسع . فني جنوب افريقيا، الشرقية والوسطى والجنوبية الى استياده الأوروبيين على الأرض على نطاق واسع . فني جنوب افريقيا، خصصه ٨٩ في المائة من الأراضي للبيض اللمبني بؤلفون ٢١ في المائة من السكان ، وق روديسيا الجنوبية السكان ، وكانت ملمه ٣٧ في المائة من السكان ، وكانت ملمه الأراضي كليا في السكان ، وكانت ملمه الأراضي كليا في المائة من السكان ، وكانت ملمه الأراضي كليا في المائة من السكان ، وكانت ملمه الأراضي كليا في المناق من المراق والدفضب والأحجاط ، وأن يمثل المدني لانفجار الدفطير الذي حدث في كينيا كثيراً من المراوق والدفضب والإحجاط ، وأن يمثل السبب الأسامي للانفجار الدفطير الذي حدث في كينيا مالم حركة المالواد.

كُذلك أدى الوجود الاستماري ، كيا سبق البيان ، الى أن ظهر على المسرح الافريق عدد منزايد من المؤسسات والشركات الأجنبية في مجالات العمل المصرفي والشحن والتجارة . ومنذ العقد الثاني المقرن العشرين فما بعده ، أخذت تلك المؤسسات تندمج وتتحد فها بينها لتشكل عددًا قليلاً من الهيئات الاحتكارية المتحكة . ولما كانت هذه الشركات التجارية هي التي تتحكم في تجارة الصادرات والواردات

<sup>(</sup>۲۹) أورده م. كراودر، ۱۹۲۸، ص ۳٤٨.

<sup>(</sup>۲۷) سي. ليس، ۱۹۷۰، ص ۳۱.

<sup>(</sup>٢٨) م. هيرسكوفيتس، ١٩٦٢، ص ١٤٧ إلى ١٥٠؛ أ. سامبسون، ١٩٦٠، ص ٤٦ و ٤٧.

على السواء وتحدّد الأسعار، لا بالنسبة للسلع المستوردة فحسب وإنما أيضًا بالنسبة للصادرات التي يتجها الافريقيون، فان الأرباح الهائلة التي تراكمت من هذا الشامل كانت تقهب الى خزائن تلك الشركات، وليس لل جيوب الافريقيين. يضاف الى ذلك أنه لم تكن توجد أية ضرائب غيريًا على الشركات، وليس الى جوتا من أرباحها عليًا أو أن تنفع مبالغ أكبر نظير ما حصلت عليه من امتياذ أو الترام عام، ولذا فان نشاط هذه الشركات لم يستم عن أي نفع أو فائدة، لا للإدارات الاستمارية ولا لأصحاب الأراضي الافريقين. وكانت السيحة نأك أي ومن لم احتفاق من أمم قطاعات الاقتصاد وأكثرها ربحًا استمادًا الأغارة من أهم قطاعات الاقتصاد وأكثرها ربحًا استمادًا نأى ومن المن من القرن التاسع عن أي نشير الملي المؤسسة النصف المنافي من القرن التاسع عشر، م اضغر أي المنافق المنافي من القرن التاسع عشر، م اضغر أن ما لكن أن يصبحوا مجرّد موفقين لدى المؤسسات والشركات الأجنية كي يتمكنوا من الحيرة والدواية في المخال الصناعي، أن هذه الأوضاع حالت يتمكنوا من الحيرة والدواية في بحال الأعال والإدارة.

كذلك حرص الاستمار، كما ذكر رودني ، على أن يوقف التجارة بين أجراء أهريقيا إيقافاً كاملاً. فقبل عصر الاستمار ، كان هناك قدر كبير من التجارة بجري بين الدول الافريقية ، وكان الانجار عبر المسافات البعيدة وعن طريق القوافل ظاهرة بالغة الشيوع في اقتصاديات افريقيا . إلاَّ أنه مع رسوخ أقدام الاستمار ، غدت هذه التجارة بين أجزاء أو يقيا عبر المسافات الطويلة والقصيرة عرضة للتبيط ، بل وللمنع الكامل . ويقول رودني في هذا المهدد : و لقد غلت الحادود الاعتباطية كل مستعمرة تعمر بيصفة عامة حدودًا للاقتصاد ذاته (٢٠٠) ، مع تغير انجاه تبار التجارة من كل مستعمرة نحو البلد المتعمر. ومن منا فان القضاء على جانب كبير من هذه التجارة العربية بين الدول الافريقية وعلى هذه العلاقات الاقتصادية القديمة بين المال الدول أدّى الى الحيلولة دون تقوية الروابط الفديمة وتطوير روابط مجارية كان يمكنها أن تحقق النفع للافريقيين . ولهذا السبب نفسه ، حيل بين أفريقيا وبين تطوير روابط مجارية مباشرة مع أجزاء أخرى من العالم ، مثل الهام ، مثل الهند والصين .

وأخيرًا، فأن كل نمو أقتصادي تحقق أثناء فزة الاستمار كان تحقيقه يكلف نمًا باهفاً لا مير له بالسبة للافريقيين – كما كانت الحال شاهر بين المستقبلة بين المنافر المستمارة بقول عنه دافليسون إنه وكان على المواقع أبعد أثرا من كل المظاهر الأخيرى للتجرية (وهو نظام بقول عنه دافليسون إنه وكان على الراجع أبعد أثرا من كل المظاهر الأخيرى للتجرية الاستمار وأنهارها، (٣٠٠)، والزراعة الإمجارية لمخاصل معينة، والاستيارة السري على الارافيق، ونقل السكان إجبارياً بما ترتب عليه من المنافرة المائلية ونفككها ، ونظام تصاريح الإنتقال ، وارتفاع نسبة الوفيات في المناجم والمزارع الكبرى ، والوحقية التي أثارتها تلك التدابير ، الكبرى ، والوحقية التي أثارتها تلك التدابير ، المنافرة من مستعمراتها – حيث رفوق كل شيء، فان السياسات التقدية التي النبخا القوى الاستجارية دائها واستحدث تعريفات مقيدة واحفظت بكل ربطت عملاتها بعملات المجبية في عواصم القوى الاستجارية أما المستعمرات ، وثم ما شقتى الاستجارية نائها المستعمرات ، وثم ما شقوى الاستجارة أرصدة المستعمرات ، وثم ما شقوى الاستجارية نائها أرصدة المستعمرات ، فرعام القوى الاستجارية نائها واستعلان في عواصم القوى الاستجارة بأن ألمناة المستعمرات ، فرعام القوى الاستجارة بمنافرة المستعمرات ، فراعا ما الذي البعته المبنوك لاستجارة عامد عداد الارقيقين بدلاً من استثارها في المستعمرات ذاتها . كا أن النظام الذي اتبعته البنوك لاستجارة عدخوات الافريقين

<sup>(</sup>٢٩) أنظر الفصل الرابع عشر فيما سبق.

<sup>(</sup>۳۰) ب. دافیلسون، ۱۹۷۸ (ب)، ص ۱۱۳.

وودائعهم والنَمييز الذي مارسته ضد الافريقيين في منح القروض أضاف مزيدًا من العوائق في طريق التنمية الافريقية .

واذن فانه على الرغم من مزاعم غان ودويغنان ، يمكننا أن نستنج مما تقدّم أن فترة الاستعهار كانت فترة استغلال اقتصادي بلا رحمة أكثر مما كانت فترة تنمية اقتصادية لافريقيا ، وأن أثر الاستعهار في افريقيا في المجال الاقتصادي هو بلا نزاع أفدح الآثار على الإطلاق.

# أثر الاستعار في المجال الاجتماعي

ونساعل أخيرًا عن سجل الاستجار في لليدان الاجتاعي ؟. إن أول تأثير اجتاعي إيجابي هام هو الزيادة الشاملة في تعداد سكان افريقيا خلال فترة الاستجار بنسبة ه٣٠٥ في المائة تقريبًا ، كما أوضح ج. س. كالدويل (الفصل ١٨) ، بعد أن كان هذا التعداد قد تدهور خلال المقدين الأولين أو العقود الثلاثة الأولى من الاستجار. وطبقًا لما يقرره كالدويل ، فقد كانت هذه الزيادة نتيجة لإنشاء قاعدة اتصادية ، والمستجار الطبق والسكك الحديدية التي كفلت نقل الغذاء بسرعة الى مناطق المجاعات ، التصادية ، والمساحث التي شنت لمقاومة الأمراض الوبائية ، مثل مرض النوم والطاعون والدملي والحكي الصفراء .

والأثر الاجتاعي الثاني للاستعار، الذي يرتبط بالأثر الأول ارتباطًا وثيقًا، هو التحول الحضري. وطبقًا لما أكده أ. أ. أفغير (الفصل 14)، فان التحوّل الحضري لم يكن مجهولاً تمامًا خلال فترة ما قبل الاستعار، إذ كانت لمالك أفريقيا وامبراطوريائها عواصم أو مراكز سياسية مثل كومبي صالح وبنين وليلي – إيني وكوماسي وغاو وزيمابوي الكبرى؛ ومراكز تجارية مثل كانو وجيني وسفالة وماليندي، ومراكز تعليمة مثل تمبكت التحول الحضري قد موراكز تعليم لمن أن معدلات التحول الحضري قد تساوعت كثيرًا تتبجة للاستعار، وظهوت الى الوجود مدن جديدة تمامًا، مثل أبيدجان في ساحل العاج، وتاكورادي في ساحل العاج، ومورت هاركورت واينوغو في نيجيريا، ونيروبي في كينيا، وسالزبوري (هراري الآن) في روديسيا الجنوبية، ولوساكا في روديسيا الشالية (زامبيا الآن)، ولولوابورغ في مقاطعة كاساي في الكونفو البليم في الكونون والفروابورغ في مقاطعة كاساي في الكونفو البليميكي، (زائير حال).

يُضَافُ الى ذَلكَ، كَمَا أَوْصِحَ كَالدُولِلْ أَعلاه (في الفصل ۱۸)، أن سكان كل من المدن القائمة بالفعل والمدن الجديدة تزايد عددهم في وثبات كبيرة متنابعة خلال فترة الاستجار . فقد أنشنت نيرو بي مثلاً عام ۱۹۸۹ لتكون مخزنًا انتقالًا المستارات أن عام ١٩٢٠ في عام ١٩٢٠ لتيكر من عداد سكانها أن ١٩٢٠ وراح بتزايد من بضع عشرات الى ١٩٣٥ في عام ١٩٢٠ أن ما يزيد عن ١٥٠٠٠ في عام ١٩٠٠ ورافع عدد سكان أكرا في ساحل اللهب من ١٧٠٧ في ١٩٥١ الى ١٩٠٠ في ١٩٩٠ ورافع عدد سكان لأكرا في ساحل اللهب من ١٩٧٩ في ١٩٠١ في ١٩٩٠ ورافع عدد سكان لأخوس من ١٩٠٠ في ١٩٧٩ في ١٩٠٠ في ١٩٠١ في ١٩٩٠ ورافع عدد سكان لأعرب من ١٩٠١ في ١٩٠٠ في ١٩٩٠ في المؤلفة فلد عام ١٩٠٠ في ١٩٩٠ ما في وصفت بأنها نورة ازدهار الحرب العالمية الأولى ، وخاصة خلال الفترة ولد عام ١٩٩٥ اللي وصفت بأنها نورة الاستجار إنه والمناه كال المناه للذن نحت بهاه السرعة المنطق الاستجارية ، ومن أمثلة ذلك لأنها ، ساطة ، كانت إمّا عواصم جديدة أو مراكز إدارية جديدة للنظم الاستجارية ، ومن أمثلة ذلك و

أبيلجان ونيامي ونيروبي وسائزيوري ولوساكا ، أو أنها كانت موانئ جديدة أو مراكز جديدة للسكك الحديدية أو مراكز لتقاطع الطرق الهامة ، مثل تاكورادي وبورت هاركورت وباماكو وبولوايو ، أو مراكز تعدينية أو تجارية جديدة ، مثل أربواسي وجوس ولولوابورغ وكيمبرلي وجوهانسبورغ .

كذلك طرأ بلا ربب تحسن على نوعية الحياة ، وخاصة بالنسبة لمن يميشون في المراكز الحضرية . وقد كان ذلك ، كيا أوضح كالدويل ، نتيجة لتوفير المستنشبات والعبادات والمياه المنقولة بالأنابيب والمرافق الصحية وتحسّن مستوى الاسكان والغاء ممارسات معينة ، مثل الرق المتزلي ، على أيدي الحكام الاستهاريين ، وزيادة فرص العمل أيضًا .

وكان انتشار المسيحية والإسلام والتعليم الغربي من آثار الاستهار الهامة كذلك. ولا شك في أن المستهار، المستهار، ومن حاية هذا المستهار، ومن حاية هذا الاستهار، ومن والمنقل المستهار بل وتشجيعه الإيجابي في بمصف للعاطق، اكبي يحققوا مزيدًا من اللمسيحية والإسلام كسبا خلال فترة الاستهار أرضية أكبر بكتبر مما كانت عليه الحال خلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة على المسابقة والمرابعة في المرابعة المستجية خلاطها موطئ قدم واصح في افريقيا الشربية الشرقية والوسطى، حيث كانت تصل أحيانًا في ركاب النكم الاستهاري أو التجارة أو كليها معًا، وكانت في أحيان أعمر كانت على المستهار ولحاية الحكام الارسين والانجليز على والشربية والشربية المستهار ولحاية الحكام الفرنسين والانجليز على السابقة في افريقيا الغربية السوء. ونبني أن تؤكد هناء كان هذه المكاسب لم تتحقق على حساب الليانة الشادة. والمدين فعاله الستهار إذن هو تقوية وإدامة التعددية اللينية في أفريقا، ورن ثم إثراء الحياة المادة التادة.

واقترن انتشار التعليم الغربي اقتراتًا وثيقًا بانتشار المسيحية. وكما تقدم الإيضاح في عديد من الفصول السابقة ، كانت الإرساليات المسيحية هي المسؤولة عن ذلك بصفة رئيسية. غير أننا ينبغي ألا نغفل عن أنها تمكنت من العمل أساسًا بفضل المنح التي كانت تتلفاها من الإدارات الاستمارية. ولا ملك في أنه في نهاية الفقرة الاستمارية لم يكن يوجد إلا الترر السير من المناطق التي تخلو من للمدارس الإبتندائية على الأقل . وكان لانتشار التعليم الغربي آثار اجتماعية بعيدة المدى ، من بينها زيادة عدد النخبة الافريقية المتعلمة المتأثرة بالغرب ، وهي نخبة تؤلف الآن الأوليغارشية الحاكمة والعمود الفقري للخدمة المدنية في الدول الافريقة.

ومن آثار الاستمار الهامة ذلك الأثر الذي يختلط فيه النفع بالفرر كما سأيين فيما بعد، وأعني به بطبيعة الحال إيجاد لغة مشتركة لكل مستعمرة أو بحمومة من المستعمرات. في كل هذه المستعمرات، أصبحت اللغة الأم المقوى للمستعمرة ، في صورتها النقية أو المهجنة ، هي اللغة الرسمية ولغة الأعمال ، بل وغلدت في حالات كثيرة هي وصيلة الاتصال الرئيسية بين الجاعات اللغوية العديدة التي يتألف منها سكان المستعمرة الواحدة. ومن الأمور ذات المغزى أن هذه الفات ظلت حتى اليوم هي اللغات الرسمية في الدول الارتيقية المستقلة ، باستناه منطقة شال افريقيا وتانزانيا وكينيا ومنطشفر.

وكان أثرَّ الاستهار الايجابي الأخير في لليدان الاجتماعي هو الينية الاجتماعية الجديدة التي استحدثها الاستهار في بعض أجزاء افريقيا ، أو أدَّى الى تسارع نموها في أجزاء أخرى . ووفقًا لما ذكره أ. أ. أفيخيو (في الفصل ١٩) ، فعلى الرغم من أن البنية الاجتماعية التقليدية كانت تتبح الحراك الاجتماعي ، فإنَّ هيكلها الطبقي كان يضني وزنًا مبالغًا فيه على النسب والمولد فيما يبدو . أما النظام الاستماري الجديد فقد شدَّد على المزايا الفردية والاستحقاق والإنجاز الفرديين أكثر من اهتامه بالنسب والمولد. واجتمع هذا التغيير مع إلغاء الرق وإدخال التعليم الغربي وانتشار المسيحية والاسلام والتوسع في زراعة المحاصيل المخصصة للتصدير على نحو يسر اكتساب الثروة في بعض المناطق، وعديد من سبل التقدم الفردي الأخرى التي استحدثها النظام الاستعاري، فانتهى هذا كلَّه الى إحداث تغيير جذري في البنية الاجتماعية التقليدية. وعلى ذلك فانه مع حلول الثلاثينات، كان تركيب الطبقات الاجتاعية الذي ساد قبل الاستعار بتقسهاته الى أرستقراطية تقليدية حاكمة ، وعامة ، ورقيق منزلي ، ونخبة متعلمة صغيرة نسبيًا قد زال وحل محلَّه بمحتمع جديد ينقسم انقسامًا أكثر حدة من ذي قبل الى سكان حضريين وسكان ريفيين ، لكل منها هيكل جديد مختلف. فقد أصبح سكان الحضر ينقسمون الى ثلاث مجموعات فرعية رئيسية ، هي : النخبة أو – كما يسميهم الآخرون – البورجوازية الإدارية – الكتابية – المهنية ، واللانخبة ، أو كما يفضُّل لوبد أن يسميهم «النخبة التحتية»، والبروليتاريا الحضرية. وتنقسم النخبة بدورها انقسامًا فرعيًا الى ثلاث مجموعات أو فثات ، هي : النخبة البيروقراطية من الموظفين المدنيين والنخبة المهنية من الأطباء والمحامين والمعاريين والمساحين والأساتذة ، إلخ...، والنخبة التجارية من مديري المؤسسات والشركات الأجنبية والتجار ورجال الأعمال. أما النخبة التحتية فتتألف من السماسرة والوسطاء والكتبة وللعلمين والممرضات وصغار الموظفين، بينا تتألف البروليتاريا الحضرية من المتكسبين بالأجر اليومي وبائعي المحلات والسائقين والميكانيكيين والسعاة والخياطين والبنائين إلخ. وفي المناطق الريفية ظهرت لأول مرة في كثير من أنحاء افريقيا طبقات جديدة، هي البروليتاريا الريَّفية أو الريفيون الذين لا يملكون أرضًا، والفلاّحون. وتتألف الطبقة الأولى، وخاصّة في شرق افريقيا وجنوبها، من أولئك الافريقيين الذين نزعت منهم أراضيهم على أيدي الأوروبيين دون أن يُسمح لهم بالإقامة الدائمة في المراكز الحضرية والصناعية ، ومن ثم فقد أصبحوا مضطرين الى قضاء أعارهم متنقلين بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية ، كعال مهاجرين أو متنقلين بصفة رئيسية . أما الفلاحون فهم أولئك الذين وصفهم جون إيليف بأنهم أناس ويعيشون في محتمعات محلية صغيرة ويزرعون أراضي يملكونها أو يسيطرون عليها ، ويعتمدون اعبَاذًا رئيسيًا على العمل العائلي، ويتنجون ما يلزم لكفافهم الخاص بالإضافة الى ما يوردونه للنظم الاقتصادية الأكبر حجمًا والتي تُشتمل على غير الفلاحين، (٢٦) . وقد بلغ بعض أفراد هذه الطبقة الأخيرة درجة طيبة من الثراء عن طريق انتاج المحاصيل للخصصة للبيع ، مما أدى الى ظهور ما أطلق عليه اسم « الرأسالية الريفية ». وقد وصف إيليف هذا « التفليح » بأنه « تَحَوّل كلّي نهائي يناظر التصنيع في تأثيره » . وينبغى التأكيد هنا على أنه لما كان الحراك الاجتماعي في نطاق هذه البنية الجديدة يعتمد على الجهد والإنجاز الفرديين أكثر مما يعتمد على الحسب والنسب، فإن هذا يمثل تقدمًا لا يستهان به بالنسبة للبنية الاجتاعية التقليدية.

بيد أنه إذا كان الاستمار قد أحدث بعض الآثار الاجتاعة الإيجابية ، فقد كانت له آثار سلبية كادلك ، بل وبالغة السلبية في بعض الأحيان . وكان أول هذه الآثار السلبية هو خلق الفجوة وتوسيعها بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية التي نشأت خلال فترة الاستمار . فالغو الكبير في سكان المناطق الحضرية اللهي ذكرناه فيما تقدم لم يكن نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد سكان الحضر ، وإنما كان نتيجة لما وصف بأنه وقوى الدفع والجذب (٣٣٠ ) ، أي الجذب المستمر للشباب من الرجال والنساء الى المناطق

<sup>(</sup>٣١) ج. إيليف، ١٩٧٩، ص ٢٧٣، و ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣٢) فَ. ويلسون، في : م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٢.

الحضرية بفعل الحاجة الى التعليم والعمل ، والدفع من المناطق الريفية ، كما أوضح كوكري فيدروفيتش فيما سبق (الفصل 10) ، بفعل المجاعات والأوبئة والفقر والفرائب. كما أنه نظرًا لميل الأوروبيين الى الحياة في المراكز الحضرية ، فان جميع السهيدات والمرافق التي سبق ذكرها والتي تؤدّي للى تحسين نوعية الحياة المنافق ابد في من في فقد كانت المناطق الميفية عمله الفعلي ، ما ادى بدوره إلى زادة حدة حركة الانتقال من هذه المناطق الى الحضر . ولا تزال توجد حتى اليرم فجوت كبيرة بين مناطق الريف والحضر في افريقها ، وليس هناك أدنى شك في أن النظام الاستهاري هو المدؤول عن خلا اللهجوة عن حلى اللهجوة عن عن خلق هذه اللهجوة وتوسيهها .

كما آن المهاجر بن ألى المراكز الحضرية لم يجدوا في هذه المراكز ما كانوا يأملونه فيها من ملجأ آمن رضي . فلم يحدث في أية مدينة أن لتي الافريقيون القبول على قدم المساواة والاندماج الكامل. يضاف الى ذلك أنه لم يحدث كذلك أن وجدت أغلية منهم فرصة العمل أو المسكن الملائم، وإنما وجد معظمهم متراحمين في الشهواجي ومدن الأكواخ أو مدن الصفيح حيث لا يتشقر موى المرق في مجمد البطالة وأغراف الأحداث وإدمان الخمر والبغاه والجريمة والنساد. فالاحداز لم يحر أي الفقر أيضًا. فلا بحال للدهشة إذن من أن يصبح أعضاء هذه الجاجة هم فرق الصدام في حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية.

والإرث الاجتماعي الخطير الثاني هو مشكلة المستوطنين الأوروبيين والآسيريين. فرغم وجود والإمرين في دول شال افريقيا وفي جنوب افريقيا منذ ما قبل فترة الاستمار، قلا شك في أن عدم لم يزد فحسب أثناء فترة الاستمار، الم إن المستوطنين الأوروبيين ولا استمار، على الشرق المستوطنين الأوروبيين والآسيوبين دخلوا الى شرق فيما يقدم والفصل ۱۲) ، فقد ارتفع عدد الأوروبيين في كنيا من ۱۹۵ فرقا فقط عام ۱۹۹ الى ۱۹۵ فرقا فقط عام ۱۹۹۳ الى ۱۹۵ فرقا المحدد من ۱۹۰۰ الى ۱۹۵ فرقا في عام ۱۹۹۳ الى ۱۹۵ فرقا في عام ۱۹۲۹ (۱۳۳) وفي الجزائر زاد ديد المحدود من ۱۹۰۰ الى ۱۹۵ فرقا في عام ۱۹۹۳ الى ۱۹۵ فرقا في المحدود بعد حين يشغلون معظم الأراضي الخصية ، بينا احكر الآسيويون تجارة الجملة موائح المحدود الى المحدود عن ۱۹۸ في المحدود عن ۱۹۸ في المحدود عن ۱۸ فقط في والمجزئة . وفي غرب فريقا أيضًا زاد عدد الآسيويين – من صوريين ولينانين وهنود – من ۱۸ فقط في مالم ۱۸۹۷ كان ۲۰۱۲ في ۱۹۳۰ م به بلغ عددهم ۱۹۱ شخص في عام ۱۹۹۹ م ۱۹۰ م من ۱۳ معطول عام ۱۹۳۵ م من ۱۳ محلول عام ۱۹۳۹ ، کانت مشكلة الاوربيين والآسيوين على منافسيم الاورفيقين وجلول عام ۱۹۲۹ م من ۲۰ متل على منافسيم الاورفيقين وجلول عام ۱۹۲۹ م کانت مشكلة الاوربيين والآسيوين عام ۱۹۲۹ م من ۲۰ متل على منافسيم الاورفيقين وجلول عام وما المنافسة المنطورة بالنسبة لافريقيا ، والتمات مشكلة الاوربين والآسيوين عام ۱۹۳۹ کانت مشكلة المنافسة المنافسة الموروبين والتموين والتموين

رس برسم من من من المنطق المرافق والخدامات وأضاف المنطقة المنط

<sup>(</sup>٣٣) أنظر الفصل السادس عشر من هذا ابلزء.

البلاد، بينا كان نصيب الافريقيين هو ٥٣ مستشفى لخدمة أكثر من أربعين مليونًا (٣٠). وفي تنجانيقا في عام ١٩٢٠ ، كانت نسبة أسرَّة المستشفيات الى تعداد السكان في دار السلام هي سرير لكل عشرة من الأوروبيين في للستشفى الخاص بهم ، مقابل سرير واحد لكل أربعإثة أو خمسيائة نسمة للمستشفى الافريق (٣٠).

وفي بعال التعليم ، كان ما تم توفيره خلال فترة الاستجار قاصرًا الى أبعد حد ، وموزعًا توزيعًا غير متوازن ، وموجهًا توجهًا سيئة . ومن هنا قان فالندة فصرت دون بلوغ ما كان يمكن تحقيقه لافريقيا . فقد متوازن ، وموجهًا توجهًا سيئة . ومن هنا قان فالندة فصرت دون بلوغ ما كان يمكن تحقيقه لافريقيا . فقد المنشئة والمعامن والمدارس التانوية ومعاهد تدريب المطمين والمدارس المتنتية والجامعات . وبينا نجد مع ذلك أن الكثير من المكثير من المدارس الإندائية كان أولى للدارس الإندائية كان أولى للدارس الثانوية من ساحل الذهب وفي نيجيريا على النوائي ، وذلك على يد وجمعية البشير الويزلية ، في الثانوية من ساحل الذهب وفي نيجيريا على النوائي ، وذلك على يد وجمعية البشير الويزلية ، في الخالين ، في حين أن الإدارة الاستجارية الريطانية لم يتشئ أولى مدارسها الثانوية (كيائة انشيميتا) في أصل المنادرس ثانوية لليبين أم متعمة المينا الإيطانية فل يكن يوجد بها ، كما سبق البيان ، سوى كلات مدارس ثانوية لليبين أن عام ١٩٤٠ ، اثنان منها في طرابلس وواحدة في بغازي . ولم أثمود منظم أغرى أنه لم تنشأ سوى كلية جامعية واحدة في كل من : ساحل العاج (١٩٤١) والمكتنفر ليويولدفيل وأوعدا (١٩٤٤) والكتينفر ليويولدفيل وأوعدا فريقيا إنفرة فرة الاستجار . ومعادة أخرى ، فان التعليم الجامي والتفي لم يتم إدخالة في افريقيا إلأ والكتينفر ليويولدفيل وأوعدا فريقيا إنفرة فرة الاستجار .

يُضاف الى ما سبق أن السهيلات والمرافق التي تم توفيرها لم تكن تني بالطلب في أي مكان أو على أي مستوى، ولم تكن موزعة توزيعًا عتوازئًا. بل إن لويد نفسه يعترف، وفي أواسط الثلاثينات من القرن المشترين، بأن و الإنفاق الحكومي ظل منخفض للستوى في كل مكان، ولم يزد في أواسط الثلاثينات من القرن من غ في المائة من جملة الإيرادات في نيجيا وفي للناطق الفرنسية، وعن ٧ في للائة في غاناي ٢٠٠٦. ولم معاهد التعلم بعد المرحلة الإبتدائية قاعة في المراكز الحضرية الرئيسية. وفي بعض البلاد كانت معظم معاهد التعلم بعد المرحلة الإبتدائية قاعة في المراكز الحضرية الرئيسية. وفي بعض البلاد كانت معظم المناون المتافقة توجد في مدينة واحدة. ففي ساحل الله عب مثلاً، كان ٨٠ في المائة تقريبًا من المدارس الثانوية يوجد في مدينة واحدة. ففي ساحل الله عب مثلاً، كان ٨٠ في المائة تقريبًا من المدارس الثانوية والشرقية برخط في مدينة واحدد عن ٢٤ و ٢٤ ولا شيء بالمرة في كل من المقاطعات الغربية والشرقية والشرقية على التوالي ٣٠٠ . وكانت المرافق المعاربة في حدد ذاته أو من أجل خدمة الافريقيين ، بالسلطات الاستهارية لم تكون تبدف الى نشر التعلم كاناية في حدد ذاته أو من أجل خدمة الافريقيين ، بالسلطات الاستهارية لم تكونيسية من المنسود وسوء الكونيين ، بالسلطات الاستهارية لم كان المنافقة على المنافق

<sup>(</sup>۳٤) و. رودنی، ۱۹۷۲، ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣٥) د. أ. فيرغوسون، في: م. هـ.ي. كانيكي (مشرف على التحرير) . ١٩٨٠. ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣٦) ب. سي. لويد، ١٩٧٢، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۳۷) ت. ب. کابویجیری، ۱۹۷٤، ص ۱۷۹.

كان هدفها ، كما يقول باحث افريقي، «هو إنتاج افريقيين يخدمون النظام [الاستعاري] خدمة أكثر انتاحًا (٣٨).

والى جانب هذا القصور الفاضح من الناحية العددية وهذا التوزيع غير المتاوان ، كانت مناهج الدائمة التي تقديمها كل طلك المعاهد يُعددها الحكام الاستجارويان ، وتثمل نسخة ويقة الشبه – إن لم تكن مطابقة – المناهج الداراسية المناهج المناهج الداراسية المناهج المناهج الداراسية المناهج المناهج مع المسير غوردون غوجيسبرغ حاكم ساحل اللهجب خلال الفترة من الافريقية بل إن الممال إلى ١٩٦٩ من وهذا كان من أقدح أخطاء العملم في الماضي ، لأنه كان يعلم الافريقيين أن يصبحوا أوروبين بدلاً من أن يظلوا أفاوقة . إن هذا بأكمله خطأ تعرف به الحكومة . يعلم الافريقي مل افريقيته وتوجيه الى الإهمام بيلاه وسوف يهدف تعليما في المستقبل لى إيقاء الأفريق على افريقيته وتوجيه لى الاهمام بيلاه (۱۳۷۰) وسوف يهدف المعام المده (۱۳۷۰) خير بالفعل أن غوجيسبرغ أنتأ بالفعل كيلة وأنشيدتها الوفاء يوعده ، فان ما أغيز بالفعل أن مثل أن غوجيسبرغ أنتأ بالفعل كيلة وأنشيدها الانسانيات المسجدة الذكان هدفعا

في هذا الصدد كان صُبيّلاً ، لأن التعلّم في البلاد استمر يخضع للإرساليات للمسجعة التي كان هدفها الأول هو انتاج أفراد قادرين على قراءة الكتاب المقدس بالانجليزية أو باللغة الدارجة ، بالإضافة الى تخريج المعلمين والقساوسة .

وكان أثر هذا التعلم المتميز بالقصور واختلال النوازن وسوه التوجيه على المجتمعات الافريقية عميقًا، بل يكاد أن يكون دائمًا. فهي رأيًا على أورت افريقيا مشكلة ضخمة في بحال الأمية، وهي مشكلة موف يستفرق حلها وقتا طويلاً. وثانيًا عان الشخبة المتلمة التي أتم هذا المثالثة الذائم انتفاء كانت في معظمها مخبة تتسم المتفافة والحضارة الأوروبيين ونظر من على نظرة ازدراء الى اللقافة الافريقية، ولها أذواق جديدة في المكاكل والمشرب والموسيقي والرقص والألعاب، غنية صوحيه الحالمة المعتمرية ساخرة الباحث ولمكافح الوطني الغاني الراديكالي كوينا سيكيي في مسرحيه الحالمة المهافقة بعد. كما أن المناف الى ذلك أنه على الرغم من أن عدد أعضاء هذه النخبة ومن ساحية بخرة أخرى لم يتم ردمها بعد. للقرن العشرين بازدباد المرافق التعليمة وإنشاء المكالمة المكافئة المنظم طوال فترة الاستهار. غير أنه لما كانت الشخبة قد أصبحاء لتنفضائها، وقل المنافقة المقدم طوال فترة الاستهار. غير أنها لما كانت الشخبة قد أصبحاء لتنفضائها، فقد تمتع أعضاؤها بقد الصبح من من السلطان والمغوذ لا يتناسب إطلاقاً مع عددهم، ومن هنا فان العلاقات بينهم من ناحية وبين ضخم من السلطان المين بعد أخرى بالمتم ودجة عالية من التوتر خلال فترة الاستهار، وما زال صدعها باقيًا منذ ذلك الحين لم يلشم بعد. من ذلك الحق أمن ما ناحية وبين منذ ذلك الحين لم يلشم بعد .

ويُضاف الى ما تقدم أن تفسير الظواهر المختلفة ، كالموت والمطر والمرض ، بتفسيرات طبيعية وعلمية كان يمثل ضرية شديدة وجهت الى جذور العقائد والأفكار والمحرمات الدينية الافريقية ، فاهترت لذلك أسس المجتمعات الافريقية ، الأمر الذي جر وراهه إحساسًا بعدم الأمن والإحباط في جو أبدع تصويره تشينووا أتشببي في روايته وانهيار الأشياء Things Fall Apart ، وكثيرًا ما زاد من حدة هذا الشعور بالإحباط وعدم الأمن سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي طرأت ، وخاصة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الثانية ، وتتج عنها في المدن بصفة خاصة ارتفاع معدلات الجريمة

<sup>(</sup>٣٨) المرجع السابق، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣٩) ورد في: ر. أدّو فننغ، ١٩٨٠.

والطلاق والانحراف والعنف. وهذه الأوضاع نفسها هي التي تفسّر ما حدث في المجال الديني من ظهور حركات التبشير بعهد الخلاص والكنائس الأثيوبية أو التوفيقية حسبما أوضحنا آنفًا.

كما أن إهمال التعليم التنفي والصناعي والتركيز على التعلم العام والتدريب الكنسي والديني والكتابي وما استبعه ذلك من تفضيل الأعمال الكتابية قد خلق بين المتعلمين أنجاهاً الى ازدراء العمل البدوي والزراعي المزال التعليمية قد لا يزال الثانيا بينا حتى الآن، ويُصاف الى ذلك أن عدم التوازن أو التساوي في توزيع المرافق التعليمية قد عاق قيام معلية تجديد مستهة في كل مستعمرة، فإذا ذلك من حدة الخلافات والتوزيات بين غنلف المجاهات الإنتية والمناطق المتباونة ، ولا تزال تشكل المجاهن من حدث من حروب أهلية ومناهات وخلافات في عدد من الدول الافريقية المستقلة . أسامًا لبعض ما حدث من حروب أهلية ومناهات وخلافات في عدد من الدول الافريقية المستقلة . كذلك أدّى اهمال التعليم العالمي والتعليم والتدريب التنفية الم إجبار بعض الافريقين القادرين على إيفاد أبنائهم الى البلاد الاستهارية ولى الولايات المتحدة، حيث مؤوا بمختلف نجارب التفرقة المنصرية وحبراتها، واكتسبوا وهو الأهم – فهما وتقديرًا أعمق لشهور النظام الاستهاري، فكان ذلك من بين الأساب التي جعلتهم يصبحون لدى عودتهم الى بلادهم ، كما سنوضح في الجزء التالي ، أشد نقاد النظام مرارة وقادة للحركات الوطنية المناهفة الاستهار.

ورغم المزايا التي حققها اللغة المشتركة «Lingua Franca» التي أشاعها وعزّرها النظام التعليمي ، إلا أن هذه اللغة أدّت الى آثار يؤسف ها ، مثل الحيارلة دون تطوّر بعض اللغات الحيلية الى لغات وطنية مشتركة. فلفات الدوسية من المناح الدوسية من المناح الدوسية في ساحل الفلم ونجريا والمستعمرات المربطانية الكالات في شرق افريقيا على التوالي. والواقع . كما أوضح اللغيم ونادري المستعرات المربطانية الكالات في شرق افريقيا المناطقة محاولة المناطقة المنافقة الم

ومضت هذه والتصبحة تضيف أن اللغة الانجليزية وحدها هي التي يبغي الاعتراف بها وباعتبارها اللغة المشتركة الحتية في المستقبل، وهي حقيقة يبغي أن تكون موضع الاتوار من السياسة العامة والسياسة التعليمية دون أيطاء، ومن المشكول فيه أن تكون أية قوة استجارية أغرى قد بجث هذه الإمكانية بجرّد بحد أو فكرت فيها بجرّد تفكير. ومع رحيل القوى الاستجارية التي كان يمكن أن يعزى اللها فضل التجت بقدر من الموضوعية في هذا الصدد، والتي كانت تملك أيشا سلطة فرض أي سياسة المبا فضل التجتم بقدر من الموضوعية في هذا الصدد، والتي كانت تملك أيشات الإنجابية والإقليمية في عديد من أقطار افريقيا منذ الاستقلال، أصبحت قضية إقرار لفة علية مشتركة قضية بالغة الحساسية، لا بحال للدهشة من أن القليل فقط من الحكومات الأفريقية هي التي تمكنت من تناولها.

ومن آثار الاستجار الاجتماعية الأخرى التي يؤسف لها ما ترتب عليه من تدمور في أوضاع المرأة في افريقيا . وهذا موضوع جديد يتطلب مزيدًا من البحوث ، إلاّ أنه لا يبدو أن هناك أي شك في أن النساء قد منعن من الاشتراك في معظم أنواع النشاط التي استحداثها الاستجار أو كشها ، مثل التعليم الغربي ،

<sup>(</sup>٤٠) ورد في: ت. ب. كابويجيري، ١٩٧٤، ص ٢١٨.

وزراعة المحاصيل للخصصة للتصدير في بعض أنحاء القارة ، والاشتغال بكثير من المهن والتمتع بكثير من المهن والتمتع بكثير من فرص العمل في جالات القانون والطب والتعدين وغير ذلك . كما أنهن لم يحدن لأنفسهن مكانا في الهيكل السياسي الاستعاري الحديد، وهو أمر يعود في جانب منه الى هذا الاستعاد، بل إنه حتى في المجتمعات الأموية ، نجد أن انتشار الإسلام من ناحية والتركيز الجديد من ناحية أخرى على الانجاز الفردي قد أديا بيض الأسر الى التحول في اتجاه النظام الأبري (١٠٠٠) . فقد كان عالم الاستعار، كما أوضح إليليف، عالمًا للرجال ، لا يُجد النساء تشجيعًا على البيض في بأي دور له مغزى.

يُضاف الى ذلك أن الفرد الاقريق كان ، نتيجة للاستمار ، موضع الازدراء والتحقير والممين المنصري ضده بمختلف الصور للسترة والمكشوفة . والواقع ، كما ذكر أ. أ. أفيغو فيما سبق (الفصل ١٩) ، أن دالحط العام من قدر الافريقين» كان من الآثار الاجتاعية للاستمار . ويؤكّد على بزوجي أنشًا على هذا الإرث من الموان الذي فرضه على الافريقين ثالوث الخطابا المؤلف من تجارة الوقيق الواقصل النصري والمتحاراء وذلك في سلسلة عاضرات رايث التي القاما أخيرًا ، حيث يقول : والافريقين يسوط بالضرورة أكثر الشعوب معاناة للويلات من جراء الاستبداد ، ولكنهم بالتأكيد أكثرها معانلة للإهانة في التاريخ الحديث ؟ أن أعضاء النخبة المنافق معجين بالثقافة الأوروبية في لمخزوا وسعاً في عاولة الترجد معها ، عائمهم لم يحموا القبول المنافق مع المنافق بهذا القبول المنافق بهذا القبول المنافق بهذا القبول المنافق بهذا المنافق من السكن أن أمام الأوروبيين ومنوعين من السكن في الأحياء الأوروبيين ومنوعين من السكن وأحياء الله والأحياء الأوروبيية في للدن ، وهي الأجراء التي أطلق عليا محبيني عثمان اسم المثانية المنافقة الم

وبدلاً من أن يضمف النييز العنصري مع تقدم الحكم الاستجاري، قانه أخذ يلقى الدعم والمؤازرة من النظريات العنصرية الخاطئة والأفكار الاجتاعة الداروينية للخرقة التي راجب آنثاء، فظل يزداد عنما وكنافة حتى انتهى في جنوب افريقيا لل فلسفة القصل العنصري الوهمية واللاانسانية. ومن هنا أصبحت النخية المتعلمة مضمة بالسخط والمراوة، ولم يكن من للدهش أن يغذو أوادها أول من تطور لديهم النخي المؤتم والقانونية استجار وهم يكن من للدهش أن يغذو أوادها أول من تطور لديهم إنكرا والأسس الأخلاقية والقانونية لاستجار وهم النظام الاستجاري وكنات هذه الطبقة نفسها التي أنتجها وجد المور والحيف والاستغلال والنميز، ومناظم بينهم الأرخين، مثل م. ه. . ي كانيكي، الى أن والاستجار أنتج أولئك الذين حفروا قيره ، بينا وأى روبين موم أن مثل م. هد . ي. كانيكي، الى أن والاستجار أنتج أولئك الذين نخروا قيره ، بينا وأى روبين موم أن أيما طبعا الكبر الزائف (<sup>43)</sup>. ولكن م هذين الرأيين ما يؤيده . وجدير بالمذكر أن يصل على المذا التييز العنصري خلق في نفوس بعض الافريقيين شعوراً بالمقص عرقه أفيغو آنفا في وضوب والجاز بانه وميا لل فقد الفقة بالفس و وستعقبل الفرد المنهي – فهو باختصار حالة عقلية تشجع في بعض الأحيال الخدائي على الأقيدي المؤوية المؤوية على المؤوية على القوي الأوروية والقوى الأوروية والخصار حالة عقلية تشجع في بعض الأحيال على التقليد الأحمى الأوروية على المخصل 14).

<sup>(</sup>٤١) ج. إيليف، ١٩٧٩، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤٢) ع. أ. مزروعي، ١٩٨٠، ص ٢٣ إلى ٥٤.

<sup>(</sup>۱۳) س. عنان، ۱۹۹۲، ص ۱۹۲۱.

<sup>(</sup>ئة) م. هـ. ي. كانيكي، ١٩٨٠ (أ)، في: م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٠١٠ ر. ف. ر. موغهام، ١٩٩١، ص ٨٤.

وما زال هذا الشعور بالنقص لم يختف اختفاءً كاملاً حتى الآن ، بعد انقضاء عقدين على الاستقلال . وكان الأسوأ من كل ما تُقدم هو تأثير الاستعار في المجال الثقافي. والحق أنه، وفقًا لما أعلن في المؤتمر الثاني للكتاب والفنانين الزنوج الذي عقد في روما في مارس / آذار – أبريل / نيسان ١٩٥٩ ، « فان من بين خطايا الاستعار خطيئة بالغة الخبث والضرر لأنها استمرت فنرة طويلة موضع قبول في الغرب بلا مناقشة ، ونعني بها المفهوم القائل بشعوب لا ثقافة لها ه (°²) . إلاّ أن هذا لا ينبغي أن يدهشنا ، لأنه طبقًا لما ذكره كورَّتين وتومبسون وآخرون فان والحركة الأوروبية نحو التغلغل في أفريقيا تزامنت مع بلوغ العنصرية والشوفينية الثقافية أوجها في اوروبا نفسها في القرنين التاسع عشر والعشرين » (٢١) . فالأوروبيون الذين دخلوا افريقيا خلال تلك الفترة ، وخاصة بين عامي ١٩٠٠ و ١٩٤٥ ، سواء أكانوا مبشرين أو تجارًا أو إداريين أو مستوطنين أو مهندسين أو رجال منّاجم ، كانوا بوجه عام مشبعين بتلك الروح العنصرية ، ومن ثم فقد أصدروا أحكامًا سلبية على كل ما هو أفريقي ، سواء في ذلك الموسيقي أو الفن أو الرقص أو الأسهاء أو الديانات أو نظم الزواج أو نظم الميراث إلخ . ولم يكن شرط دخول الافريقي إحدى الكنائس هو أن يقبل تعميده فقط ، وانما كان عليه أن يغير أسمه ويتبرأ من مجموعة كاملة من للمارسات التقليدية. بل إن ارتداء الملابس الافريقية كان محل منع أو تثبيط أو إنكار في بعض المناطق ، وكان الافريقيون المتعلمون الذين يصرّون على ارتداء ملابس افريقية يوصمون بأنهم قد ٥ تدنّوا بأنفسهم الى منزلة العامة ، وعلى ذلك فانه خلال فترة الاستعار كلها ، لم يكن الفن والموسيقي والرقص بل والتاريخ الافريق موضع التجاهل فحسب، بل موضع الازدراء أو الإنكار أيضًا. وكانت تلك هي الأيام التي استطاعٌ فيها الْأستاذ أ. ب. نيوتن أن يكتب : ﴿ إِنْ افريقيا لم يكن لها من الناحية الفعلية تاريُّخ قبل مجيُّه الأوروبيين... [لأن] التاريخ لا يبدأ إلاَّ عندمًا يمارس النَّاس الكتابة فحسب، (٤٧) ، واستطاعُ السَّير ريغنالد كويلاند بعده بخمس سنوات أن يؤكُّد وجهة النظر القائلة بأنه : ٥ حتى القرن التاسع عشر ، كان الجمهور الأكبر من الافريقيين، الذي يشمل الشعوب الزنجية التي بقيت في مواطنها المدارية والاستوائية بين الصحراء الكبرى ونهر ليمبوبو ، يعيش ... بلا تاريخ . فقد ظلُّوا طوال قرون لا حصر لها غارقين في الهمجية ، وهو ما يوشك أن يبدو كأنه حكم الطبيعة ... وعلى هذا النسق ظلُّوا راكدين لا يتقدمون ولا يتراجعون. ولم بحدث في أي مكان في العالم أن ظلت الحياة الإنسانية على هذا القدر من الركود – إذا استنينا بعض مستنقعات أمريكا الجنوبية وبعض الجزر الخربة في المحيط الهادي. إن قلب افريقيا لم يكن ينبض إلاَّ بالكاد، (٤٨).

وغيْ عن البيان ان ُرجهات النظر التي من هذا النوع لم تكن حكمًا من الطبيعة ، بل نتاجًا لما كان يتمتع به أولئك المؤرونون الأورويون الشوفينيون من خيال خصب ، فقد كان قلب افريقيا نابضًا على خير حال ، ولكن تحيزات الأوروبيين وأفكارهم المسبقة وغطرستهم وتعاليهم كانت كلها تسد آذانهم عن ساعه .

ويتنيّن بوضوح من التحليل السابق أن أولئك الباحثين الذين يرون أن الاستعهار كان كارثة شاملة على افريقيا وأنه لم يشمر سوى التخلّف وتعريق التنمية هم في الحقيقة يبالغون كثيرًا في رأيهم هذا . ويشاركهم

<sup>(</sup>٤٥) اسم المؤلف مجهول، ١٩٥٩، ص٣.

<sup>(</sup>٤٦) ب. كورتين وس. فييرمان ول. تومبسون وج. فانسينا، ١٩٧٨، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤٧) أ. ب. نيوتن، ١٩٢٣، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٨) ر. كوبلاند، ١٩٢٨. ص ٣.

في مثل هذه المبالغة أولئك الإعتذاريون المدافعون عن الاستعار ، مثل غان ودويغنان ولويد الذين يرون أن الاستعار كان خيرًا وبركة على افريقيا، ومثل بيرهام وفيلدهاوس الذين يرون السجل متعادلاً في المزايا والسلبيات. ويرى كاتب هذه السطور أن الحكم الأكثر دقة ليس هو القائل بأن الاستعار لم يحقّق لافريقيا شيئًا إيجابيًا بالمرة ، لأنه حقَّق إيجابيات معيّنة بالفعل. ولكّن الأوروبيين حقّقوا بالفعل أرباحًا هائلة في افريقيا من خلال شركات التعدين، وبيوت التجارة، والبنوك، وشركات الملاحة، والمزارع الكبرى، وشركات الامتياز. يُضاف إلى ذلك أن الحكومات كانت تحتفظ في البلاد الاستعاريّة باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي مستمدة من المستعمرات، وهي احتياطيات لا شك في أنها وقرت بعضًا من رأس المال الذي استخدم في تنمية البلاد الاستعارية . وأخيرًا ، فان صناعات البلاد الاستعارية استفادت إلى حد كبير من المواد الخام الرخيصة التي كانت تحصل عليها من المستعمرات، ومن الأرباح التي تحقّقت من تصدير السلع المصنوعة إلى تلك المستعمرات. وعندما نقارن ذلك كلّه بما كان يحصل عليه ملاك الأراضي والمزارعون وعمال للناجم الافريقيون ، وندرك أن جميع المرافق الأساسية والاجتماعية التي أقيمت قد جرى إنشاؤها على حساب المستعمرات نفسها ، فاننا لا تملك إلا أن نعجب لفداحة الصفقة الخاسرة التي فرضها الاستعار على الافريقيين. والنقطة الرئيسية الثانية هي أنه مها كانت إنجازات الاستعار من أُجل الافريقيين في افريقياً ، فان ما كان أمام هذا الاستعار منّ فرص متاحة ، وموارد ضخمة ، وسلطان ونفوذ في القارة خلال فترة الاستعار كان كفيلاً بأن ييسر له ، بل ويلزمه ، بأن ينجز أكثر مما فعل بكثير. ولويد نفسه يعترف بقوله: «لعلَّه كان من المكن تحقيق إنجازات أعظم بكثير مما تحقّق لو كانت البلاد الصناعية قد نظرت الى تنمية المناطق المتخلفة باعتبارها أولوية قصوى ١٩١٥. والواقع أن الحكام الاستعاريين لم يكتفوا بأن يعموا عن اعتبار تنمية الافريقيين أمرًا ذا أولوية قصوى بالنسبة لهم فحسب، بل إنهم لم يعتبروا تلك التنمية «أمرًا ذا أولوية على الإطلاق»، ولذا فانهم يتحملون الإدانة الكاملة في هذا الصدد. وبناءً على هذين السببين الحاسمين، فإن فترة الاستعار ستدخل التاريخ باعتبارها فترة نمو بلا تنمية ، فترة استغلال بلا رحمة لموارد افريقيا ، فترة كانت حصيلتها في نهاية الأمر هي إفقار شعوب افريقيا وإذلالها.

### مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا

إن كل ما تقدم يقودنا الى السؤال الثاني الذي طرحناه في بداية هذا الفصل ، وهو لملتعلّق بالممنزى الحقيقي للاستمار بالنسبة لافريقيا . فهل هو يمثل انفصالاً عن ماضي افريقيا ؟ أما إنه كان مجرّد حدث عامر في تاريخ القارة ، حدث عدود الأهمية لم يؤثر على مسيرة التطور الافريقي ؟ إننا أنجيد هنا ، مرة أخرى، الإيان منفسارية عمل الملكوسيون ومنظور التنمية ونقيض التنمية ، وإن كان لكل أسابهم التي تختلف عن أسباب الآخرين ، برون أنه على الرغم من قصر الفصل الاستماري زمنيًا ، وإن كان عظيم المغزى بالنسبة لافريقيا وترك فيها أثمار كي محتى . ويقول أوليفر أثمور في هذا الصند : وإذا قيست فترة الاستمار بالمقياس الزمني للناريخ ، فانها تهدو مجرد فصل عابر قصير المراح المراح المناح المناح المراح في المراح في المراح في المراح في والمراح المناح المراح الافريق وفي سرعة قصير الأمراح المراح المراح الافريق وفي سرعة قصير الأمراح المراح المراح

<sup>(</sup>٤٩) ب، سي. لويد، ١٩٧٢، ص ٨٠.

إيقاعه (6). ويرى غان و دويغنان أيضًا أن عصر الاستهار \$كان بالغ الحسم بالنسبة لمستقبل الفيها (1). ويرى غان و دويغنان أيضًا أن عصر الاستهار \$كان بالغ الحسم بالنسبة لمستقبل وضعه رودي لكتابه : وكيف فرضت أوروبا التخلف على افريقيا». ومن ناحية النائة، مثاك آخرون يرون أن أن المستهار لا يزيد على خدش سطحي وأن الإستهار لا يمثل أي قطيعة أو انفصال عن ماضي أن أثر الاستهار لا يمثل أي قطيعة أو انفصال عن ماضي إفي أفريقيا قد يرف فيه ، وأن الاستهار ولا يمثل أكثر من فصل عابر في تاريخ طويل غي بأحداثه ، وأنه أنه إفريقيا أن الاستهار ولا يمثل أكثر من فصل عابر في تاريخ طويل غي بأحداثه ، وأنه إفريقيا أي أي الأمراز الإفريقين قد احتفظوا بقدر من السيطرة على مصائرهم ، وأن المناز الأوروبيين على إجهاد المناز ا

وبرى هذا الكاتب أن السؤال المطروح لا يمكن الرد عليه ركا بسيطًا بالسلب أو الإيجاب ، لأن تأثير الاستمار في المجال الاستمار أي المجال الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى المجال الأعلى المجال المج

ولكن، مع التسليم بهذا كلّه، هل كانت مارجري بيرهام مُصيبة في تقديرها أن الأثر الرئيسيي للاستمار هو بحابهة افريقيا لأوروبا القرن العشرين ؟ (<sup>46)</sup>. أم أن علينا هنا أن نظاهر وجهة نظر هويكنز ؟

<sup>(</sup>٥٠) ر. أوليفر وأ. أتمور ، ١٩٧٢ ، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥١) مقدمة كتاب ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٧٧) ج. ف. أ. أجابي في : ل. هـ. غان وب. دويننان (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٩ م . كواودر وج. ف. أ. أجابي، في : ج. ف. أ. أجابي وم. كواودر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٤ ؛ ج. ف. أ. أجابي، في ت. أو. رانجر (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٨ (ج).

<sup>(</sup>۵۳) أ. ج. هوبكتر، ۱۹۷۳، ص ۱۹۷ و ۲۰۳ و ۲۳۰.

<sup>(</sup>١٥٤) م. بيرهام، ١٩٦١.

إن لدينا جميع الأسباب التي تبرز نبذ وجهة نظر ببرهام وتأييد رأي هوبكتر. وينيغي أن تؤكد أنه باستثناء لتغييرات البنية الأسامية ، مثل طرق السيارات والسكك الحديدية والبرق والهاتف، التي استحداثها الاستهار، فأن تكل التغييرات التغييرات التغييرات الاتضاد أو إدام التضاد افريقيا في النظام الاقتصادي المنطق والتحدود ما التعلي ، والتحول الحضري ، كل هذه التغييرات كانت جارية قبل فترة الاستعار . والذي فعلما الاقتصادي في هذا الصحده ، كما أكد كل من كالدويل وأفيغيو بحق (في الفصلين ١٨ و ١٩) وكما ذكر هر وبكتر ، هو وأوروبا ، ولكنه لم يبدأها . غير أن الاستعار لم يقف عند حد زيادة سرعة إيقاع التغير ، على أنه فعل ذلك بطرية استهدف حرمان الافريقيين أنفسهم ، وهم أكثر الأطراف وأعمقها ثائراً ، من أي دور هام أو مفيد لحمد . ويضاف لك ذلك أمر نخلف فيه مع هوبكتر ، وهو أن هذا التغير بلغ من السرعة والعمق مديد خم. درجة جملت تأثيره علي الافريقين لا يقف عند حد الصدمة الأية الحقيقية فحسب ، بل يتمدى ذلك درجة جملت تأثيره علي الافريقين لا يقف عند حد الصدمة الأية الحقيقية فحسب ، بل يتمدى ذلك الانتهار بلغ من السرعة والعمق الأل الإنباء بدفع اقتصاد افريقيا في طريق استغاد لي وغير صحي بالمرة لم يكن له أن يتحول عنه حتى الآن. وينبغي النظر الى التأثير الكامل للاستهار في أي طريق استغاد لي المالة لم يكن له أن يتحول عنه حتى الآن. وينبغي النظر الى التأثير المالم للاستهار في الجال الاقتصادي على ضوء هذه العناصر بالذات ، وليس على ضوء هذه العناصر بالذات ،

وقد كان أثر الاستعار في المحال السياسي كذلك أساسيًا، قدّر له أن يظل باقيًا يشعر به كل أفراد المحتمع . فالمظهر المادي نفسه لدول افريقيا المستقلة هو ، كما رأينا ، من صنع الاستعمار . ولا ينتظر لهذا المظهر أن يتغيّر بعد أن تبنت منظمة الوحدة الافريقية نفسها مبدأ عدم المسآس بالحدود الوطنية. وثانيًا فانه على الرغم من تمام استرداد الاستقلال ، فلا شك في أنه قد حدث تحول أساسي ودائم في منابع السلطة والسلطان السياسين. ذلك أنه في فترة ما قبل الاستعار كانت السلطة من نصيب النخبة التقليدية من الملوك والملكات والعائلات والعشائر والزعاء الدينيين، ولكن الحكام الاستعاريين حين اضطروا الى إعادة الاستقلال والسيادة في افريقيا ، فانهم لم يعيدوهما الى النخبة الحاكمة التقليدية ، بل أعاداهما ، كما سنرى في الجزء الثامن من تاريخ افريقيا العام، الى النخبة الحديدة التي تتألف من أعضاء الطبقات المتوسطة العليا والدنيا، وهي طبقات من صنع النظام الاستعاري، ولا ينتظر إطلاقًا لهذه الأوضاع أن تتغير، بل إن فرص الإلغاء التام للمؤسسات والنظم الملكية الافريقية التقليدية ، كما حدث في غينيا مثلًا ، هي أكثر احتمالاً بكثير من فرص الاحتفاظ بهذه النظم، فما بالك بإعادتها؟ وثالثًا ، لقد كان الاستعار هو الذي تمخض عن الحركة الوطنية الافريقية ، التي كانت نتاجًا لمشاعر الغضب والسخط والمرارة والإحباط والاغتراب التي أثارها النظام الاستعاري. ورابعًا ، نجد أن الجيش في الدول الافريقية بمثل إرثًا من عهد الاستعار له دُور حاسم في السياسة في افريقيا ما بعد الاستعار. وليس من المنتظر الغاء هذه المؤسسة التي قامت بالفعل – كما سيتبيّن من الجزء الثامن – بتغيير مسيرة التاريخ في عديد من أقطار افريقيا، وَيَبدُو أَنَّهَا لَم تَنته من إحداث تأثيراتها السياسية بعد. ذلك أن «الرَجَل الذي يعتلي صهوة الجواد» ، كما يقول فاينر (٥٠) ، سيظل مصاحبًا لنا فترة طويلة وسيكون تذكيرًا دائمًا ، إذا كنا تحتاج الى مثل هذا التذكير، بالفصل الاستعاري من التاريخ. وأخيرًا، يبدو أن النظم والمؤسسات القضائية والسياسية ، من محاكم وبرلمانات ومفوضين إقليميين ومحليين إلخ..، ستظل باقية على الرغم مما أدخل عليها ، ومما سيستمر إدخاله من تعديلات وتغييرات. ومن ذلك كله يتبين أن تأثير الاستعمار في المحال

<sup>(</sup>٥٥) س. أ. فاينر، ١٩٦٢.

السياسي كان أساسيًا بالفعل، ربما أكثر منه في المجال الاقتصادي، وأثبت أن نتائجه باقية من نواحٍ عديدة.

ومن ناحية أخرى ، نجد أن تأثير الاستعار في المجال الثقافي والاجتماعي لم يكن ، نسبيًا ، بالعميق ولا بالدائم. فالتغييرات التي استحدثت في المجال الثقافي، والتمييز العنصري الذي جرت ممارسته، وإدانة الثقافة الافريقية التي تشدَّق بها الوعاظ ، حتى في قمة سطوة الاستعار ، كانت كلها تنحصر بصفة رئيسية في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية ، ولم تتوغل أبدًا الى المناطق الريفية حيث مضت الحياة في طريقها المعهود من قبل، وظل الرقص والفن والموسيقي والنظم الدينية التقليدية الافريقية محافظة على مواقعها، ونميزت عمليات الاستعارة والاقتباس والتكيُّف التي فام بها الافريقيون في هذا الصدد لا بالانتقائية فحسب ، وإنما أيضًا ، حسما يقول م. ج. هيرسكوفيتس ، وبأنها تضيف دون أن تستعيض ، (٥٦) . ومن هنا نجد أنه في المناطق الريفية ، بل وفي المناطق الحضرية أيضًا الى حد ما ، أضيفت المعتقدات الجديدة والآلهة الجديدة والأواني والأدوات والأشياء الجديدة الى نظائرها القديمة دون أن تلغيها أو تحل محلها . والحق أن المسيحيين في هذه المناطق قد احتفظوا ، ولا يزالون ، بمعتقداتهم في آلهتهم التقليدية . ولعل المحال الديني أن يكون هو الذي تمت فيه ، أكثر من أي محال آخر ، وأَفَرَقَة، الديانة ، كما يتجلَّى من الطقوس والتراتيل والموسيقى بل والعقائد التي تلتزمها بعض الكنائس التوفيقية . والأهم من ذلك أن الأرضية التي كانت قد فقدت في مجال الثقافة لم تلبث أن استعيدت ، حتى في المراكز الحضرية. ونحن اليوم نجد أن الفن والرقص والموسيقي الافريقية لا يجري تعليمها في كل أنواع المؤسسات التعليمية فحسب، بل إنها تشهد ازدهارًا ضخمًا في افريقيا وتكسب الاعتراف للتزايد بها في أوروبا . ومن هنا فانه فيمـا يتعلَّق بالمحال الثقافي ، يمكن القول حقًا بأن الاستعار لم يكن سوى فصل عابر وبأن أثره لا يتجاوز بحرّد الخدش

وأخيرًا، نجد أن منزى الاستجار وأثره في الجمال الاجتماعي كان متعددًا ومعقدًا. فلا شلك، من ناجه، في أن الماحة المشتمارية المستجارية سنظل باقية لمدة طويلة، إن لم لناجه، في أن الماحة المشتمارية المستجارية سنظل باقية لمدة طويلة، إن لم لمحاجد المشتمارية والتيء في المستحد المحاجد المستحد المتحدد المستحد المستحد المتحدد المستحد المتحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد السياحية السياحية السياحية المتحدد المستحدد المستح

<sup>(</sup>۵۹) م. ج. هیرسکوفیتس، ۱۹۹۲، ص ۳۷۹.

<sup>(</sup>۵۷) سي د. مور وأ. دونبار، ۱۹۹۹، ص ۱۲۵.

أو التطبيع الاجتاعي التي أدخلها الاستمار كانت ظاهرة حضرية في جوهرها ، ولم يكن لها تأثير حقيقي على جاهير الريفيين . ولما كان هؤلاء يؤلفون الغالبية الساحقة من السكان في كل دولة افريقية ، فانتا نستطيع أن نقول باطمئتان إن الأثر الاستماري في هذا المجال كان محدودًا للغاية ، على الرغم نما قد يثيره هذا الفول من اهتام .

وختام القول إذنا أهو أنه على الرغم من أن الاستهار كان بلا شك بحرّد فصل بين الفصول العديدة التي يتألف منها تاريخ القارة الطويل، وبحرّد فاصل عابر في خضم التجارب المتنوعة والمتعدّدة الأوجه لشعوب افريقيا، حيث أن عمره لم يتجاوز نمانين عامًا في أي مكان، الآأنه فصل بالغم الأهمية على الأحمية الساسية والاقتصادية، بل والاجهاعة. وهو يمثل خطاً فاصلاً واضحاً في تاريخ افريقاً وفي تطور الفارة بعده، ومن ثم فان تاريخها هلما قد تأثر، وسيستمر متأثرًا إلى حد بعيد، بتجربة هذا الاستهار، الذي قدر له أن بمفعد في طريق يختلف عن ذلك الذي كان يمكن أن يسلكه لو لم يتعرض لهذا الطارئ. ولعل أصلح سيل للعمل يمكن أن يطرقه قادة افريقيا اليوم هو ألا يصرفوا النظر نمامًا عن الاستهار، بل أن يمنوا في دواسة آثاره، ويحاولوا معالجة ما خلفه من قصور وسد ما أحدثه من شروخ ونهاد ومعالجة ما تومعائجة ما ترب عليه من نواحى الفشل.

# أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام

التواريخ الواردة بعد (اسم البلد) هي تواريخ بدء العضوية الأستاذ ج. ف. أ. أجابيي (نيجيريا)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلَّد السادس الأستاذ/ف. البوكوبرك موراو (البرازيل) ، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/أ. أ. بواهن (غانا)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلَّد السابع سعادة السيد/بوبوهما (النيجر)، ١٩٧١ – ١٩٧٨ (استقال في ١٩٧٨؛ توفي سنة ١٩٨٢) سعادة السيدة/م. يول (زامبيا) ، منذ ١٩٧١ الأستاذ/د. تشانيوا (زيمبابوي)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ف. د. كورتين (الولايات المتحدة الامريكية) ، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ج. ديفيس (فرنسا)، منذ ١٩٧١ الأستاذ/م. ديفويلا (أنغولا)، منذ ١٩٧٨ الأستاذ/الشيخ انتا ديوب (السنغال)، ١٩٧١ – ١٩٨٦ (توفي سنة ١٩٨٦) الأستاذ/ه. جعيط (تونس)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ج. د. فاج (المملكة المتحدة)، ١٩٧١ - ١٩٨١ (استقال) سعادة السيد/م. الفاسي (المغرب)، منذ ١٩٧١ المشرف على الجلد الثالث

الأستاذ/خ. ل. فرانكو (كويا)، منذ ١٩٧١ (توفي سنة ١٩٨٩) السيد/م. جلال (الصومال) ، ١٩٧١ - ١٩٨١ (توفى سنة ١٩٨١) الأستاذ الدكتور/ف. ل. جروتانلّي (ايطاليا)، منذ ١٩٧١ الأستاذ/أ. هابرلاند (جمهورية المانيا الاتحادية)، منذ ١٩٧١ الدكتور/اكليلو هبتي (اثيوبيا)، منذ ١٩٧١ سعادة السد/أ. هامبات با (مالي) ، ۱۹۷۱ – ۱۹۷۸ (استقال) الدكتور/أ. س. الحرير (ليبيا)، منذ ١٩٧٨ الدكتور/أ. هربك (تشيكوسلوفاكيا) ، منذ ١٩٧١ مساعد المشرف على المحلّد الثالث الدكتور/أ. جونز (ليبيريا)، منذ ١٩٧١ القس/أ. كاغامي (رواندا) ، ١٩٧١ - ١٩٨١ (توفي سنة ١٩٨١) الأستاذ/أ. م. كمامبو (تانزانيا)، منذ ١٩٧١ الاستاذ/ج. كي – زيربو (بوركينا فاسو)، منذ ١٩٧١ المشرف على المجلّد الأول الأستاذ/د. لايا (النيجر)، منذ ١٩٧٩ الدكتور/أ. ليتنف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية) ، منذ ١٩٧١ الدكتور/ج. مختار (مصر)، منذ ١٩٧١ الشرف على المحلّد الثاني الأستاذ/ف. موتيبوا (أوغندا) ، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/د. ت. نباني (السنغال)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلّد الرابع الأستاذ/ل. د. نغكونغكو (بوتسوانا)، منذ ١٩٧١ الأستاذ/ت. أوبينغا (جمهورية الكونغو الشعبية)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ب. أ. أوغوت (كينيا) ، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلَّد الخامس الأستاذ/ش. رافواجانا هاري (مدغشقر)، منذ ١٩٧١ السيد/و. رودني (غيانا)، ١٩٧٩ – ١٩٨٠ (توفي سنة ١٩٨٠) الأستاذ/م. شبيكة (السودان) ، ۱۹۷۱ - ۱۹۸۰ (توفي سنة ۱۹۸۰) الأستاذ/ي. أ. طالب (سنغافوره) ، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/أ. تكسيرا دا موتا (البرتغال)، ١٩٧٨ – ١٩٨٧ (توفي سنة ١٩٨٢)

> المونسنيور/ت. تشيبانغو (زائير)، منذ ١٩٧١ الأستاذ/ج. فانسينا (بلجيكا)، منذ ١٩٧١

معالي النكتور/أ. وليامز (ترينيداد وتوباغو)، ١٩٧٦ (استقال سنة ١٩٧٨) وتوفي سنة ١٩٧٨)
الأستاذاع. أ. مزروعي (كينيا)
المشتاذاع. أ. مزروعي (كينيا)
المشرف على المجلد النامن، ليس عضوًا في اللجنة
البروفسور/سي ووندجي (ساحل العاج)، ليس عضوًا في اللجنة
ساعد المشرف على المجلد الثامن

سكرتارية العلمية الدولية السيد/موريس جليلي، مدير قسم السياسات والدراسات الثقافية، اليونسكو،١ شارع ميوليس. ٧٥٠١٥ باريس

# لمحات بيوغرافية عن المؤلفين الذين شاركوا في المجلّد السابع

#### الفصل ١:

#### الفصل ٢:

ج. ن. أوزويغوي (نيجريا) ؛ أخصائي في تاريخ شرق افريقيا ، ولا سيما تاريخ مملكة بنيروو السابقة في أوغندا ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ افريقيا ؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة ميتشيجان في آن – آريور بالولايات المتحدة .

## الفصل ٣:

أ. (انجو (المملكة للنحدة)؛ أخصائي في تاريخ المقاومة وحركات الكفاح الوطني الافريقية؛ وقد
 ألف وحرّر عديدًا من المؤلفات والمقالات في هذا المجال؛ وهو أستاذ سابق للتاريخ بجامعتي دار
 السلام وكاليفورنيا في لوس أنجيليس، وأسناذ التاريخ حاليًا في جامعة مانشستر.

#### الفصل ٤:

أ. إيراهيم (السودان)؛ أخصائي في تاريخ مصر والسودان في القرنين التاسع عشر والعشرين؛
 وقد نشرت له عدة دراسات؛ وهو محاضر بقسم التاريخ بجامعة الخرطوم.

عباس أ. على والسودان) ؛ أخصائي في تاريخ السودان وشرق افريقيا في القرن التاسع عشر؛ وله عدة مؤلفات ومقالات في هذه المحالات؛ وكان قد شغل منصب رئيس قسم التاريخ بجامعة الخرطوم؛ وافته المنبة.

#### الفصل ٥:

ع. العروي (المغرب) ؛ أخصائي في تاريخ للغرب الكبير؛ وله عدة مؤلّفات ومقالات عن تاريخ ثمال افريقيا في القرن التاسع عشر؛ وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الرباط، في المغرب.

#### الفصل ٦:

. عويبي (السنغال) ؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ وله عدة مؤلّفات عن نجارة الرقيق وعن الاستعار الفرنسي ؛ وهو محاضر في التاريخ بكلية الآداب بجامعة داكار ، في السنغال.

أ. آدو بواهن (غانا)؛ انظر الفصل الأول أعلاه.

#### القصل ٧:

هـ أ. موانزي (كينيا) ؛ أخصائي في تاريخ شرق افريقيا ؛ وله عدة مؤلّفات ومقالات ، وخاصة عن الـ 1كبيسيجي ، في كينيا ؛ وهو محاضر أول في التاريخ بجامعة نيروبي .

#### القصل ٨:

 أ. "إيزاكيان (الولايات للتحدة الأمريكية)؛ أخصائي في تاريخ افريقيا؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة في الموضوع؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة مينيسوتا.

ج. فانسينا (بلجيكا) ؛ أخصائي في تاريخ افريقيا ؛ له فؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ افريقيا ما قبل الاستعار؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة ويسكونسن ، في ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية .

#### الفصل ٩:

م. شانابوا (زيمبابوي) ؛ أخصائي في تاريخ افريقيا الجنوبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛
 وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ افريقيا الجنوبية ؛ وهو أستاذ سابق في التاريخ بجامعة ولاية
 كاليفورنيا في نورتريدج ، وأستاذ في التاريخ حاليًا بجامعة هراري في زيمبابوي.

### الفصل ١٠:

م. إيسوا فيلوماندروسو (مدغشقر) ؛ أخصائي في تاريخ مدغشقر في القرنين الثامن عشر والتاسع
 عشر ؛ وهو أستاذ في التاريخ بكلية الآداب بجامعة أنتاناناريفو.

## الفصل ١١:

 م. ب. أكبان (نيجيريا)؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ غرب افريقيا؛ وهو محاضر أول في جامعة كالابار في نيجيريا. أ. ب. جونو (ليبيريا)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا في القرن التاسع عشر؛ وكان قد شغل
 منصب سفير ومندوب دائم لليبيريا لدى الأم المتحدة.

ر . بانكهيرست (المملكة المتحدة) ؛ أخصائي في تاريخ أنوريا ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ أنيوريا ؛ وهو مدير سابق لمعهد الدراسات الأثيربية بجامعة أثيوريا .

#### القصل ١٢:

م. كواوور (المملكة المتحدة)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا؛ وله عن تاريخها عدة مؤلفات
 ومقالات؛ وقد شغل كرمي الأستاذية في جامعات مختلفة في نيجيريا. وهو محرّر مجلة التتاريخ اليوم
 المجاهة المجاهزة المجاهزة المحمد حاليًا أستاذ زائر بجامعة بوتسوانا.

#### القصل ١٣:

. ف. ييتس (الولايات المتحدة الأمريكية) أخصائي في تاريخ الاستمار الأوروبي في افريقيا في القرنين الناسع عشر والعشرين ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ افريقيا ؛ وهو أستاذ في الناريخ بجامعة كيتكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

 أ. أ. آسيواجو (نيجيريا)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن هذه المنطقة؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة لاغوس.

#### الفصل ١٤:

. و. رودني (خويانا) ؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله عنّة مؤلفات ومقالات عن تجارة الرقيق في غرب افريقيا ؛ وقد كان أستاذًا في التاريخ بجامعة دار السلام في تانزانيا وبجامعة جزر الهند الغربية ؛ وقد وافته للنية .

#### الفصل ١٥:

س. كوكري – فيدروفينش (فرنسا) ؛ أخصائي في الناريخ الاجتماعي – الاقتصادي لافريقيا ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن الموضوع ؛ وهو حاليًا أستاذ في الناريخ بجامعة باريس – ٧.

#### الفصل ١٦:

. ه. ه.. ي. كانيكي (تانزانيا) ؛ أخصائي في الناريخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات في هذا الميدان ؛ وكان قد عمل أستاذًا مساعدًا في التاريخ بجامعة دار السلام في تانزانيا ، وأستاذ في الناريخ حاليًا بجامعة لوساكا في زامبيا .

#### الفصل ١٧:

اً. أ. عبدالسلام (ليبيا) ؛ أخصائي في تاريخ ليبيا الاقتصادي ؛ وله عدة مؤلفات عن هذا الموضوع ؛ وهو أسناذ مساعد في الاقتصاد يجامعة قاريونس في بنغازي بالجاهيرية العربية الليبية .

ف. س. أبو سدره (مصر)؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي؛ وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قاربونس، في بنغازي.

#### القصل ۱۸ :

ج. س. كالدويل (أستراليا) ؛ أخصائي في الديمونرافيا ؛ وله عدة مؤلفات عن سكان افريقيا
 للدارية ؛ وهو أستاذ ورئيس قسم الديموغرافيا بمدرسة بحوث العلوم الاجتماعية في الجامعة الوطئية
 الأسترالية .

#### القصل ١٩:

أ. أ. أفيغيو (نيجيريا)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا؛ وله مؤلفات ومقالات علمية عديدة عن تاريخ نيجيريا؛ وهو مدير سابق لمعهد الدراسات الافريقية بجامعة نسوكاً في نيجيريا.

#### القصل ٢٠:

لاً. أساري أويوكو (غانا)؛ أخصائي في الديانات الافريقية؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن عنملف مظاهر هذه الديانات؛ وهو أخصائي أول للبحوث في الديانات والأخلاق بمعهد الدراسات الافريقية في جامعة غانا.

#### الفصل ٢١:

و . سوينكا (نيجيريا) ، أخصائي في الدراما والأدب والفلسفة الافريقية ؛ وله مؤلفات عديدة في هذا المجال؛ وهو أستاذ سابق في جامعة ليغون في غانا ، ويشفل حاليًّا منصب أستاذ الدراما بجامعة إيفيه في نيجيريا ؛ وقد حاز على جائزة نوبل للآداب سنة ١٩٨٦.

#### القصل ٢٢:

ب. أو. أولورونتيميين (نيجيريا)؛ أخصائي في شؤون افريقيا الغربية الفرنسية سابقًا منذ القرن التاسع عشر، وقد نشر العديد من المؤلفات والمقالات في هذا المجال؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة إيفيه، في نيجيريا.

#### الفصل ۲۳ :

ح. أ. ابراهيم (السودان) - انظر الفصل الرابع أعلاه.

### القصل ٢٤:

ج. بيوك (فرنسا)؛ اخصائي في التاريخ الاجتماعي المعاصر للاسلام، ولمه مؤلفات عديدة عن تاريخ مصر والمغرب العربي؛ وهو أستاذ سابق بالكوليج دوفرانس.

#### الفصل ٢٥ :

أ. آهو بواهن (غانا)؛ انظر الفصل الأول أعلاه.

## الفصل ٢٦:

أ. س. أنسيد – أوديامبو (كينيا) ؛ أخصائي في الناريخ السياسي لشرق افريقيا ، وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تصاعد التزعة الوطنية في شرق ووسط افريقيا ؛ وهو محاضر أول في الناريخ يجامعة نيروبي في كينيا .

#### القصل ۲۷:

اً. ب. دافيدسون (انحاد الجمهوريات الاشتراكية السوثيبتية) ؛ أخصائي في تاريخ افريقيا؛ وله عدة أعال منشورة عن القارة الافريقية ؛ وهو أستاذ في معهد التاريخ العام بأكاديمية العلوم السوفييتية في موسكو.

ر. يليسييه (فرنسا)؛ أخصائي في حركات المقاومة في القارة الافريقية في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وله عدة مؤلفات ومقالات منشورة في هذا الجال؛ وهو باحث متفرغ.

أ. إيزاكمان (الولايات المتحدة الأمريكية) - انظر الفصل الثامن أعلاه.

#### الفصل ۲۸:

 م. ب. أكبان (نيجريا)، أ. ب. جوئز (ليبيريا)، ر. بانكهيرست (المملكة المتحدة)؛ انظر الفصل الحادي عشر أعلاه.

#### الفصل ٢٩:

و. د. والستون (الولايات للتحدة الأمريكية)؛ أخصائي في تاريخ افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وله عدة مقالات عن العلاقات بين افريقيا والعالم الجديد؛ وهو أستاذ مساعد في التاريخ بقسم الدراسات الأفرو – أمريكية بجامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات للتحدة الأمريكية.

ف. أ. اليوكيرك موراو (البرازيل) ؛ أخصائي في تاريخ افريقيا ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن التاريخ الأفرو – برازيلي ؛ وهو أستاذ في التاريخ ومدبر مركز الدراسات الافريقية بجامعة ساوباولو في البرازيل.

## الفصل ٣٠:

أ. آدو بواهن (غانا) – انظر الفصل الأول.

#### مساعد التحرير:

Center.

# ببليوغرافيا

بود الناشرون الإشارة إلى احيّال وجود بعض الأخطاء في هذه البيليوغرافيا تتيجة لما لهذا العمل من طبيعة معقّدة وشموليّة دوليّة. وذلك على الرغم من أنه لم يُدَّخر أي جهارٍ حتى تكون البيانات الواردة فيها صحيحة.

المختصرات المستخدمة في الببليوغرافيا

لائحة المختصرات

AA African affairs, Londres, Royal African Society,
AEH African comonic history, Madison, Wisconsin.
AESC Annales: économies, sociétés, évilitations, Paris.
Africa Africa, International African Institute, Londres.
African African African African Institute, Londres.
African Studies Center.
African Illurature today African Illurature today, Londres, Heinemann.
AHA American historical review, Washington DC, American Historical Association.
AM Archives marocaire historical Paris.
AMOS Archives Nationales Section d'Outre-mer.
AL African quarterly, New Delhi.
ASOS Archives du Schegal Fonds Afrique Occidentale Française.
BIPAN Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique noire, Dakar.
BSGL Boletim da Sociedade de Geografia de Libboa, Lisbonne.
BUP Boston University Press.
BUPAH Boston University papers in African history, Boston University, African Studies

BWHO Bulletin of the World Health Organization, Genève.

CEA Cahiers d'études africaines, Paris, Mouton, CHA Cambridge History of Africa CHJ Calabar historical journal, University of Calabar. CIS Cahiers Internationaux de Sociologie. CJAS Canadian journal of African studies, Canadian Association of African Studies, Departments of Geography, Carleton University, Ottawa. CSSH Comparative studies in society and history, Cambridge, CUP. Cultura Cultura, Brasilia. DUSM Dispatches of United States Ministers to Liberia, Monrovia. EAJ East Africa journal, East African Institute of Social and Cultural Affairs, Nairobi EALB East African Literature Bureau, Nairobi. EAPH East African Publishing House, Nairobi. EDCC Economic development and cultural change, New York. EHA Études d'histoire africaine, Kinshasa. EHR Economic history review, Cambridge, Economic History Society. Encounter Encounter, Londres, EC Études congolaises. EO Ethiopia observer, Addis Abeba. ES Economy and society, Londres, Routledge and Kegan Paul. Genève-Afrique Genève-Afrique, Genève. GJ Geographical journal, Londres, Royal Geographical Society. GR Geographical review, New York, American Geographical Society, HA Horn of Africa Hadith Hadith, Nairobi. HJ Historical journal, Cambridge, Oxford University Press. HMSO Her/His Majesty's Stationery Office, Londres. HUP Harvard University Press. IAI International African Institute, Londres. IFAN Institut fondamental d'Afrique noire. IJAHS International journal of African historical studies, Boston, Boston University, African Studies Center. IL International law. IRCBM Institut royal colonial belge, mémoires, Bruxelles. IUP Ibadan University Press. JAH Journal of African history, Cambridge, Oxford University Press. JAS Journal of African studies, University of California, Los Angeles, African Studies Center. Jaf. S Journal of the African Society (devenu African affairs). JCAHA Journal of the Central African Historical Association. JDS Journal of development studies, Institute of development Studies, University of Sussex. JES Journal of Ethiopian studies, Addis Abeba. JHMAS Journal of the history of medicine and allied sciences, New York. JHSN Journal of the Historical Society of Nigeria, Ibadan.

JMAS Journal of modern African studies, Cambridge, Oxford University Press. JNH Journal of Negro history, Washington DC. Journal officiel de l'AEF, Brazzaville. JP Journal of politics, Gainesville, Florida. JSAS Journal of southern African studies, Londres, Oxford University Press. KHR Kenya historical review, Nairobi. Kongo-Oversee Kongo-Oversee. Tha lancet The lancet, Londres. Le matériel colonial, Paris, LSJ Liberian studies journal, Newark, Delaware, University of Delaware. Marchés coloniaux, Paris, MARSOM Mémoires de l'Académie royale des sciences d'outre-mer, Beuxelles.

MBAB Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien, Bale, Suisse.

۸۲٥

MMFO Millbank Memorial Fund quarterly, Londres. MIT Massachusetts Institute of Technology. MUP Michigan University Press. The Muslim world The Muslim world, Hartford, Connecticut. Nigeria magazine Nigeria magazine, Lagos. NJESS Nigerian journal of economic and social studies, Ibadan. NRJ The Northern Rhodesian Journal. NUP Northwestern University Press. Odu Odu. Ife, University of Ife Press. Omaly sv Anio Omaly sv Anio, Antananariyo, Optima Optima, Johannesburg. OUP Oxford University Press. PA Présence africaine, Paris. PAPS Proceedings of the American Philosophical Society, Philadelphie, Practical anthropology Practical anthropology. PP Past & Present, Oxford, PS Population studies, Londres. PUF Presses Universitaires de France. PUP Princeton University Press. RA Revue africaine, journal des trayaux de la Société historique algérienne, Alger, Research review Research review, Institute of African Studies, University of Ghana, Legon. RFHOM Revue française d'histoire d'outre-mer, Paris. RIIA Royal Institute of International Affairs, Londres. RLJ Rhodes-Livingstone journal (devenu African social research), Lusaka. RM Revue marocaine. R.Méd.. Revue de la Méditerranée, Alger.

ROMM Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée. Aix-en-Proyence. RPC Recherche pédagogique et culture. RSEHA Revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne, Paris. RSSJ Royal statistical society journal, Londres. SCM Students' Christian Movements SNR Sudan notes & records, Khartoum. SOAS School of Oriental and African studies, Université de Londres. SR Sociological review, Manchester, SUP Stanford University Press. arikh Tarikh, Longman, Ibadan, THSG Transactions of the Historical Society of Ghana, Legon. TJH Transafrican journal of history, Nairobi. TRSTMH Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, Londres. Transition Transition, Kampala (plus tard Accra). UCLA University of Los Angeles, California. Ufahamu Ufahamu, Journal of the African Activist Association, Los Angeles. UJ Uganda journal, Uganda Society, Kampala. UP University Press. West Africa West Africa, Londres WUP Witwatersrand University Press. Yale review Yale review, New Haven. YUP Yale University Press.

Abbās, F. 1931. Le jeune Algérien, Paris, Éditions de la Jeune Parque.

Abbās, F. 1962. La nuit coloniale, Paris, René Julliard.

'Abd al-Halim, M. O. 1975. «Íslam in Somalia, 1800-1920», thèse de MA, Université de Khartoum.

Abd al-Raḥīm, M. 1969. Imperialism and nationalism in the Sudan: a study in constitutional and political development, 1899-1956, Oxford, Clarendon Press.

Abdin, H. 1970. "The growth of nationalist movements in the Sudan", thèse du PhD, University of Wisconsin.

Abernethy, D. B. 1969. The political dilemma of popular education: an African case, Stanford, SUP.

Abraham, W. E. 1964. «The life and times of Anton Wilhelm Amo», THSG, vol. vii, p. 60-81.
Abubakar, S. 1980. «The northern provinces under colonial rule», dans: O. Ikime (dir. publ.),
Groundwork of Nigerian history, p. 447-481.

Abū Salīm, M. I. 1969. Manshūrāt al-Mahdiyya, Khartoum.

Abū Salīm, M. I. 1970. Al-Haraka al-fikrīyya fil Mahdiyya, Khartoum.

Addo-Fening, R. 1975. «The Asamankese dispute, 1919-1934», MBAB, vol. XII, p. 61-89.

Addo-Fening, R. 1980. «Akyem Abuakwa, c. 1874-1943: a study of the impact of missionary activities and colonial rule on a traditional state », these de PhD, University of Ghana.

Adeleye, R. A. 1971. Power and diplomacy in northern Nigeria, 1804-1906: the Sokoto caliphate and its enemies, Londres, Longman.

Adewoye, O. 1977. The judicial system in southern Nigeria, 1854-1954: law and justice in a dependency, Londres, Longman.

Adimola, A. B. 1954. «The Lamogi rebellion, 1911-1912», UJ, vol. xvIII, n° 2, p. 166-177.

Afigbo, A. E. 1972. The warrant chiefs: indirect rule in south-eastern Nigeria, 1891-1929, Londres, Longman.

Afigbo, A. E. 1973. « Patterns of Igbo resistance to British conquest », Tarikh, vol. IV, n° 3, p. 14-23.

Afigbo, A. E. 1974. «The establishment of colonial rule, 1900-1918», dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of West Africa, vol. II, p. 424-483. Ageron, C. R. 1966. « Enquête sur les origines du nationalisme algérien. L'émir Khaled, petit-fils d'Abd el-Kader, fut-il le premier nationaliste algérien? », ROMM, vol. 11, p. 9-49.

Ageron, C. R. 1978 (a). France coloniale ou parti colonial?, Paris, PUF.

Ageron, C. R. 1978 (b). Politiques coloniales au Maghreb, Paris, PUF.

Ageron, C. R. 1979. Histoire de l'Algérie contemporaine, 1830-1973, Paris, PUF.

Ahmed, J. M. 1960. The intellectual origins of Egyptian nationalism, Londres, OUP.

Ajayi, J. F. A. s.d. « The impact of colonialism on Afro-Arab cultural relations in West Africa », texte non publié.

Ajayi, J. F. A. 1965. Christian missions in Nigeria, 1841-1891: the making of a new elite, Londres, Longman.

Ajayi, J. F. A. 1968. «The continuity of African institutions under colonialism», dans: T. O. Ranger (dir. publ.), Emerging themes of African history, p. 189-200.

Ajayi, J. F.A. 1969. «Colonialism: an episode in African history», dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, vol. 1. The history and politics of colonialism, 1870-1914, p. 497-509.

Ajayi, J. F. A. et Crowder, M. (dir. publ.) 1974. History of West Africa, vol. 11, Londres, Longman.

Akpan, M. B. 1973 (a). «Liberia and the universal Negro improvement Association: the background to the abortion of Garvey's scheme for African colonization », JAH, vol. xiv, n° 1, p. 105-127.

Akpan, M. B. 1973(b). «Black imperialism: Americo-Liberian rule over the African peoples of Liberia, 1841-1964», CJAS, vol. vn, n° 2, p. 217-236.

Akpan, M. B. 1975. «The Liberian economy in the nineteenth century: government finances», LSJ, vol. vi, n° 2, p. 129-161.

Akpan, M. B. 1976. «Liberia and the origins of the Scramble for West Africa », CHI, vol. I, n° 2, p. 61-75.

Akpan, M. B. à paraître. « Native administration and Gola-Bandi resistance in north-western Liberia, 1905-1919 », THSG.

Al-Ashhab, M. T. 1947. Barqa al-'Arabiyya, Le Caire, Matba't al Hawwari.

Al-Barāwī, R. 1973. Al-Sūmāl al Jadīd, Le Caire.

Al-Haddad, T. 1927. Al-Ummal 'al-Tunisivin, sans autre précision.

Al-Hassan, M. A. 1964. Ta'rīkh Dārfūr al-Siyāsī, Khartoum.

Al-Kaddāl, M. S. 1973. Al-Mahdiyya wal Habasha, Khartoum.

Al-Madani, T. 1963. Kitāb Al-Jasa'ir, Blida.

Al-Masada, M. G. al-Dīn, 1974. Danshuwāi, Le Caire.

Al-Misurātī, A. 1964. Sa'dūn al Batal, Beyrouth.

Al-Murshidī, M. 1958. Al-Thawra Al- Urābīyya, Le Caire.

Al-Nāsirī, 1907. Kitābal-Istiqqā, trad. E. Fumey, AM, vol. x, p. 227.

Al-Raf'ī, A. 1966. Al-Thawra al-'Urabīyya wal Iḥtilāl al-Ingilīzi, Le Caire.

Al-Rafi, A. 1969. Fi Agab al-Thawra al-Misriyya, vol. I, Le Caire, 3º éd.

Al-Sayyid, A. L. 1968. Egypt and Cromer: a study in Anglo-Egyptian relations, Londres, John Murray.

Al-Süsî, M. 1961. Al-Ma'sul, vol. xx, Casablanca.

Al-Tillisi, K. 1973. Mujam Ma'arik al-j-Jihad Filibiya, Beyrouth, Dar al-Thaqafa, 2e éd.

Al-Zawi, Al-T. A. 1973. Jihad al-Abtal, Beyrouth, Dar al-Fath, 3º éd.

Albion, R. G. 1959. Seaports south of the Sahara: the achievement of an American steamship service, New York, Appleton-Century-Crofts.

Alegre, C. da C. 1916. Versos Lisbon Livraria, Ferin.

Allan, J. A., McLachland, K. S. et Penrose, E. T. (dir. publ.) 1973. Libya, agriculture and economic development, Londres, Frank Cass.

Allan, W. 1965. The African Husbandman, Londres, Oliver et Boyds.

Allan, W. N. et Smith, R. J. 1948. «Irrigation in the Sudan », dans: J. D. Tothill (dir. publ.), Agriculture in the Sudan, p. 593-632.

Alldridge, T. J. 1910. A transformed colony, Sierra Leone, as it was, and as it is, its progress, peoples, native customs and undeveloped wealth, Londres, Seeley.

Aloisi, P. 1957. Journal, 25 juillet 1932 - 14 juin 1936, Paris, Plon.

forms », JMAS, vol. x, n° 4, p, 503-524.

Alves, H. L. 1976. Bibliografia afro-brasileira; estudos sobre o negro, São Paulo, Edições H. Amin, S. 1970. The Maghreb in the modern world: Algena, Tunisia, Morocco, Harmondsworth,

Penguin.

Amin, S. 1972. « Underdevelopment and dependance in Black Africa: origins and contemporary

Amin, S. 1974. Accumulation on a world scale: a critique of the theory of underdevelopment, New York, Monthly Review Press.

Ananaba, W. 1969. The trade union movement in Nigeria, Londres, C. Hurst.

Anderson, R. E. 1952. Liberia, America's African friend, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Andrade, M. 1959. Antologia da poesia negra de expressão portuguesa, Paris, Pierre Jean Oswald.

Anene, J. C. 1970. The international boundaries of Nigeria, 1885-1960: the framework of an emergent African nation. Londres. Longman.

Ani-Okokon, A. E. 1927. « A West African in the US: some reflections and observations », Missionary seer, vol. xxvui, o° 6.

Anonyme. 1910(a). « Health and sanitation in Sierra Leone », *The lancet*, 1<sup>er</sup> octobre 1910, vol. 11, p. 1053.

Anonyme. 1910(b). "The Egyptian public Health Department", The lancet, 29 octobre 1910, vol. II, p. 1298.

Anonyme. 1911. «The Transvaal Mining Commission», The lancet, 11 mars 1911, vol. 1, p. 688. Anonyme. 1913. « Notes from South Africa », The lancet, 14 juin 1913, vol. 1, p. 1702.

Anonyme. 1959. « The policy of our culture », (Éditorial), PA, vol. xxxv-xxv, p. 3-5.

Anouma, R. P. 1973. «L'impôt de capitation, le système des prestations et des corvées en Côte-d'Ivoire de 1901-1930 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université d'Aixen-Provence.

Antonetti, G. G. 1926-1927. Articles parus dans le Journal Officiel de l'AEF 1<sup>er</sup> juin 1926-1<sup>er</sup> décembre 1927.

Anyane, S. L. 1963. Ghana agriculture: its economic development from early times to the middle of the twentieth century, Londres, OUP.

Araedon, D. 1976. « Architecture » dans: S. O. Biobaku (dir. publ.), The living culture of Nigeria, p. 38-44.

Arap Magut, P. K. 1969. "The rise and fall of the Nandi Orkoiyot" alans: P. G. McIntosh (dir. publ.), Ngano: studies in traditional and modern East African history, p. 95-108.

Arap Ng'eny, S. K. 1970. «Nandi resistance to the establishment of British administration, 1893-1906», Hadith, vol. π, p. 104-126.

Armah, A. K. 1973. Two thousands seasons, Nairobi, EAPH; Londres, Heinemann, 1979.

Arrighi, G. 1967. The political economy of Rhodesia, La Haye, Mouton.

Arrighi, G. 1970. « Labour supplies in historical perspective : a study of the proletarianization of the African peasantry in Rhodesia », JDS, vol. vi, n° 3, p. 197-234.

Asante, S. K. B. 1977. Pan-African protest: West Africa and the Italo-Ethiopian crisis, 1939-1941, Londres, Longman.

Ashe, R. P. 1894. Chronicles of Uganda, Londres, Hodder & Stoughton.

Ashur, F. 1956. Al-H'arakāt al-adahīya w'al-firkiya fī, Tunis.

Asiwaju, A. I. 1976(a). Western Yorubaland under European rule, 1889-1945: a comparative analysis of French and British colonialism, Londres, Longman.

Asiwaju, A. I. 1976(b). « Migrations as revolt: the example of the Ivory Coast and the Upper Volta before 1945 », JAH, vol. xvii, n° 4, p. 577-594.

Asiwaju, A. I. 1979. « Control through coercion: a study of the indigénat regime in French West African administration, 1887-1946.», BIFAN, série B, vol. xLI, nº 1, p. 35-71.

Assis, A. de, Jr. 1917. Relatório dos Acontecimentos da Dala Tando a Lucala, Luanda.

Atanda, J. A. 1969. «The Iseyin-Okeiho rising of 1916: an example of socio-political conflict in colonial Nigeria », JHSN, vol. rv, nº 4, p. 487-514.

Atieno-Odhiambo, E. S. 1973. « Review of J. Iliffe (dir. publ.), Modern Tanzanians », TJH, vol. III, n° 1 et 2, p. 153-154.

Atieno-Odhiambo, E. S. 1974, "'Seek ye first the economic kindom": the early history of the Luc thrift and trading corporation, Lutatco, 1945-1956 », dans: B. A. Ogot (dir. publ.), Hadith, vol. v, Economic and social history of East Africa, p. 218-256.

Ayache, A. 1956. Le Maroc: bilan d'une colonisation, Paris, Éditions sociales.

Ayache, S. et Richard, C. 1978. « Une dissidence protestante malgache: l'Église Tranozozoro », Omaly sy Anio, vol. vi-viii, p. 133-182.

Ayandele, E. A. 1966. The Missionary impact on modern Nigeria, 1842-1914: a political and social analysis, Londres, Longman.

Azikiwe, B. N. 1934. Liberia in world politics, Londres, A. H. Stockwell.

Azikiwe, B. N. 1961. Zik: a selection from the speeches of Nnamdi Azikiwe, Cambridge, OUP.

Baden-Powell, R. S. S. 1897. The Matabele campaign, 1896: being a narrative of the campaign in suppressing the native rising in Matabeleland and Mashonaland, Londres, Methuen.

Badoglio, P. 1937. The war in Abyssinia, Londres, Methuen.

Baer, G. 1962. A history of the land ownership in modern Egypt, 1800-1950, Londres, OUP.

Baer, G. W. 1967. The coming of the Italo-Ethiopian war, Cambridge, Mass., HUP.

Baeta, C. G. 1962. Prophetism in Ghana: a study of some a spiritual a churches, Londres, SCM Press.

Baeta, C. G. (dir. publ.) 1968. Christianity in Tropical Africa, Londres, OUP.

Balandier, G. 1965. « Messianism and nationalism in Black Africa » dans; P. van den Berghe (dir. publ.), Africa: social problems of change and conflict.

Balandier, G. et Dadié, B., (dir. publ.), n.d. Le travail en Afrique noire, Paris, Présence africaine.

Balans, J. L., Coulon, C. et Ricard, A. (dir. publ.) 1972. Problèmes et perspectives de l'éducation dans un État du Tiers monde: le cas du Sénégal, Bordeaux, Centres d'Études d'Afrique noire.

Baldwin, R. E. 1966. Economic development and export growth: a study of northern Rhodesia, 1920-1960, Berkeley, University of California Press.

Balek, R. 1922. La Tunisie après la guerre (1919-1921): problèmes politiques, Paris, Comité de l'Afrique française.

Ballard, J. A. 1965. «The Porto Novo incidents of 1923: politics in the colonial era », Odu, vol. 11, n° 1, p. 52-75.
Bandini, F. 1971. Gli Italiani in Africa: storia delle guerre coloniali, 1882-1943, Milan, Longa-

nesi.

Banks, A. 1975. A military atlas of the first world war, Londres, Heinemann.

Bannermann, R. C. 1920. « Report on conditions in Liberia », 2 octobre 1920, New York.

Banton, M. 1966. « Adaptation and integration in the social system of Temne immigrants in Freetown» dans: I. Wallerstein (dir. publ.), Social change: the colonial situation, p. 402-419.

Barbar, A. M. 1980. «The Tarābulus (Libyan) resistance to the Italian invasions, 1911-1920 », thèse de Ph. D. Université du Wisconsin.

Barbour, K. M. et Prothero, R. M. (dir. publ.) 1961. Essays on African population, Londres, Routledge & Kegan Paul.

Barbour, N. (dir. publ.) 1959. A survey of North-West Africa (The Maghreb), Londres, OUP.

Barclay, E. J. 1931. Annual message, 22 décembre, Monrovia.

Barclay, E. J. 1932. Annual message, 24 octobre, Monrovia.

Barclay, E. J. 1934. Annual Report of the Department of State to the Fourth Session of the Thirty-Seventh Legislature, Monrovia.

Barclay, E. J. 1935(a). Special message delivered before the extraordinary session of the Liberian legislature, 29 mai, Monrovia.

Barclay, E. J. 1935(b). Annual message, 19 décembre, Monrovia.

Barclay, E. J. 1937. Annual message, 29 octobre, Monrovia.

Barker, A. J. 1968. The civilization mission: a history of the Italo-Ethiopian war of 1935-1936, Londres, OUP.

Barrett, D. B. (dir. publ.) 1971. African initiatives in religion, Nairobi, EAPH.

Bascom, W. 1959. « Urbanism as a traditional African pattern », SR, vol. vII, p. 29-53.

Basso, L. 1972. « An analysis of classical theories of imperialism » dans: N. Chomsky et al., Spheres of influence in the age of imperialism, p. 111-144.

Bastide, R. 1967. Les Amériques noires: les civilisations africaines dans le Nouveau Monde, Paris, Payot.

Bates, M. L. 1965. «Tanganyika: changes in African life, 1918-1945», dans: V. Harlow et E. M. Chilver (dir. publ.), History of East Africa, vol. II, p. 625-638.

Bates, R. H. 1971. Unions, parties and political development: a study of Mineworkers in Zambia, New Haven, YUP.

Bauer, P. T. 1954. West African trade: a study of competition, oligopoly and monopoly in a changing society, Cambridge, CUP.

Bauer, R. A. et Bauer, A. H. 1942. « Day to day resistance to slavery », JNH, vol. xxvII, n° 4, p. 388-419.

Baum, J. E. 1928. Savage Abyssinia, Londres, Cassel.

Beach, D. 1971. « Resistance and collaboration in the Shona country », soas, communication non publiée, soas, Londres.

Beach, D. 1979. «"Chimurenga": the Shona rising of 1896-1897 », JAH, vol. xx, n°3, p. 395-420.

Beer, G. L. 1923. African questions at the Paris Peace Conference, New York, Macmillan.

Beinart, W., and Bundy, C. 1980. «State intervention and rural resistance: the Transkei, 1900-1965 » dans: M. Klein (dir. publ.), Peasants in Africa, p. 271-315.

Bender, G. J. 1978. Angola under the Portuguese: the myth and the reality, Londres, Heinemann.

Benians, E. A.; Butler, J. et Carrington, C. E. (dir. publ.) 1959. The Cambridge history of the British empire, vol. III, The empire-Commonwealth 1870-1919, Cambridge, CUP.

Bennett, G. (dir. publ.) 1953. The concept of empire: Burke to Attlee, 1774-1947, Londres, Adam & Charles Black.

Bennett, G. 1963. Kenya, a political history: the colonial period, Londres, OUP.

Benson, M. 1966. South Africa: the struggle for a birthright, Harmondsworth, Penguin.

Benz, E. (dir. publ.) 1965. Messianische Kirchen, Sekten und Bewengungen im heutigen Afrika, Leyde, Brill.

Berg, E. J. 1965. «The development of a labour force in sub-Saharan Africa», EDCC, vol. XIII, p. 394-412.

Berkeley, G. F. 1902. The campaign of Adowa and the rise of Menelik, Londres, Constable.

Berliner, P. 1978. The soul of Mbira, Berkeley, University of California Press.

Bernard A. et Lacroix, L. N. E. 1921. La pénétration saharienne, 1830-1906, Alger.

Berque, A. 1936. « Un mystique moderniste : le cheikh Benalioua », RA, vol. LXXIX, p. 691-776.

Berque, A. 1947. «Les intellectuels algériens », RA, vol. xcr, p. 123-151, 261-276.

Berque, A. 1951. «Les capteurs du divan: marabouts et ulemas», R. Med., vol. x, nº 43, p. 286-302; vol. xı, nº 44, p. 417-429.

Berque, J. 1970. Le Maghreb entre deux guerres, Paris, Seuil, 2º éd.

Bervin, A. 1969. Benito Sylvain, apôtre du relèvement social des Noirs, Port-au-Prince, La Phalange.

Beti, M. 1971. The Poor Christ of Bomba, Londres, Heinemann.

Betts, R. F. (dir. publ.) 1972. The scramble for Africa: causes and dimensions of empire, Londres, D. C. Heath, 2° éd.

Bidwell, R. 1973. Morocco under colonial rule: French administration of tribal areas, 1912-1956, Londres, Frank Cass.

Biobaku, S. O. (dir. publ.) 1976. The living culture of Nigeria, Londres, Thomas Nelson.

Birmingham, W.; Neustadt, I. et Omaboe, E. N. (dir. publ.) 1967. A study of contemporary Ghana, vol. II, Londres, Allen & Unwin.

Bittremieux, L. 1936. « Brief van Musiri (Geschiedenis van een Negerkonig uit Katanga) door Zijn zoon en apvolger Mukanda-bantu (Met het rleatas der groote daden van den Schrijver) Uit het Kisanga Vertaald », Kongo-Oversee, vol. m. p. 69-83, 232-291.

Blair, D. S. 1976. African Literature in French, Cambridge, OUP.

Blaug, M. 1961, « Economic imperialism revisited », Yale review, vol. L. p. 335-349.

Bley, J. 1968. Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika, 1894-1914, Hambourg, Leibnez-Verlag.

Bley, H. 1971. South-West Africa under German rule, 1894-1914, Londres, Heinemann.

Blyden, E. W. 1864. "The call of Providence to the descendants of Africa", The African repository, vol. xL, p. 358.

Blyden, E. W. 1887. Christianity, Islam and the Negro race, Londres, W. B. Whittingham.

Boahen, A. A. 1966. Topics in West African history, Londres, Longman.
Boahen, A. A. 1974. « Politics in Ghana, 1800-1874 » dans : J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of west Africa, vol. II, n° 3, p. 167-261.

Boahen, A. A. 1977. « Prempeh in exile », Research review, vol. viii, n° 3, p. 3-20.

Boavida, A. A. 1967. Angola: cinco séculos de exploração portuguêsa, Rio de Janeiro, Civilização brasileira.

Bohannan, P. et Curtin, P. 1971. Africa and Africans, New York, Natural History Press, éd. rév.

Bohm, E. 1938. La mise en valeur des colonies portuguises, Paris.

Boilat, abbé. 1853. Esquisses sénégalaises, Paris, P. Bertrand.

Boiteau, P. 1958. Contribution à l'histoire de la nation malgache, Paris, Éditions sociales.

Bond, H. M. 1958. «Forming African youth: a philosophy of education » dans: J. A. Davis (dir. publ.), Africa seen by American Negroes, p. 247-261.

Bonner, P. L. 1978. "The decline and fall of ICU: a case of self-destruction?", dans: E. Webster (dir. publ.), Essays in southern African labour history, p. 114-120.

Bonner, P. L. 1979. "The 1920 Black mineworkers' strike: a preliminary account », dans: B. Bozzoli (dir. publ.), Labour, townships and protest: studies in the social history of the Witwatersrand.

Bony, J. 1980. «La Côte-d'Ivoire sous la colonisation française et le prélude à l'émancipation, 1920-1947 — Genèse d'une nation », Thèse de deutorat de troisième cycle, Université de Paris I. Booth, N. S. 1977. «Islam in Africa», dans : N. S. Booth (dir. publ.), African religions: a

symposium, New York, Nok Publishers.
Booth, N. S. (dir. publ.) 1977. African religions: a symposium, New York, Nok Publishers.

Boscrup, E. 1965. The conditions of agricultural growth, Chicago, Aldine.

Botelho, J. J. T. 1934. História militar e política dos Portugueses em Moçambique, 2 vol., Lisbonne.

Bouis, L. 1946. « Algérie et Sahara : le régime douanier », dans : *Encyclopédie de l'Empire français*, Paris.

Boulègue, M. 1965. « La Presse au Sénégal avant 1939 : bibliographie », *BIFAN*, série B, vol. xxvii,

p. 715-754.

Bourguiba, A. 1954. La Tunisie et la France: vingt-cinq ans de lutte pour une coopération libre,

Paris, Julliard.

Bowen, J. W. E. 1896. Africa and the American Negro: addresses and proceedings of the Congress

on Africa, Miami, Mnemosyne Publishers, 1969.Bower, P. 1948. "The mining industry », dans: M. Perham (dir. publ.), Mining, commerce and finance in Niseria. p. 142.

Boyes, J. n.d. My Abyssinian journey, Nairobi, W. Boyd.

Bozzoli, B. (dir. publ.) 1979. Labour, townships and protest: studies in the social history of the Witwatersrand, Johannesbourg.

Brandel, R. 1961. The music of central Africa, La Haye, Martinus Nijhoff.

Branquinho, J. A. G. de M. 1966. Prospecção das forças tradicionas. Nampula.

Brass, W. et al. 1968. The demography of tropical Africa, Princeton, PUP.

Brass, W. et Coale, A. J. 1968. "Methods of analysis and estimation", dans: W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 88-139.

Brett, E. A. 1973. Colonialism and underdevelopment in East Africa, New York, Nok Publishers.

Brotz, H. 1970. The black Jews of Harlem: Negro nationalism and the dilemmas of Negro leadership, New York, Schocken.

Brown, M. 1978. Madagascar rediscovered: a history from early times to independence, Londres, Damien Tunnacliffe.

Brunschwig, H. 1966. French colonialism, 1871-1914: myths and realities, New York, Praeger.

Brunschwig, H. 1974. « De la résistance africaine à l'impérialisme européen », JAH, vol. xv, n° 1, p. 47-64.

Buell, R. L. 1928. The native problem in Africa, 2 vol., New York, Macmillan.

Buell, R. L. 1947. Liberia: a century of survival, 1847-1947, Philadelphie, University of Pennsylvania Press.

Bundy, C. 1979. The rise and fall of the South African peasantry, Berkeley, University of California Press, Londres, Heinemann.

Burns, A. C. 1957. In defense of colonies: British colonial territories in international affairs, Londres, Allen & Unwin.

Bustin, E. 1975. Lunda under Belgian rule, Cambridge, Mass, HUP.

Cachia, A. J. 1975. Libya under the second Ottoman occupation (1835-1911), Tripoli, Daral-Farieni.

Caldwell, J. C. 1967, « Population change » dans : W. Birmingham, I. Neustadt et E. N. Omaboe (dir. publ.), A study of contemporary Ghana, vol. 11, p. 78-110.

Caldwell, J. C. (dir. publ.) 1975. Population growth and socio-economic change in West Africa, New York, Columbia University Press.

Caldwell, J. C. The African drought and its demographic implications. A paraître.

Caldwell, J.C. et Okonjo, J. (dir. publ.) 1968. The population of tropical Africa, Londres, Longman.

Cantrelle, P. « Mortality: levels, patterns and trends », dans: J. C. Caldwell (dir. publ.) 1975. Population growth and socio-economic change in West Africa, p. 98-118.

Capela, J. O Movimento operário em Lourenco Marques, 1910-1927,

Cardoso, F. H. 1962. Capitalismo e escravidád no Brasil meridional, São Paulo, Difusão Europeia do Livro

Cardozo, J. 1931. Finances et crédit par José Cardoso..., Lourenço Marques.

Carr-Saunders, A. M. 1936. World population: past growth and present trends, Oxford, Clarendon

Cartwright, F. et Biddiss, M. D. 1972. Disease and history, Londres, Rupert Hart-Davies. Casserley, G. 1923. Algeria today, Londres, T. Werner Laurie.

Cecil, G. 1932. Life of Robert Marquis de Salisbury, vol. IV, Londres, Hodder & Stoughton.

Centro de Estudos dos Africanos, 1977. The Mozambique miners, Maputo.

Chaine, M. 1913. « Histoire du règne de Iohannes IV, roi d'Éthiopie (1868-1889) », RSEHA, vol. xxr, p. 178-191.

Chalk, F. 1967. « Du Bois and Garvey confront Liberia », CIAS, vol. 1, nº 2, p. 135-142.

Chalmers, J. A. 1877. Tiyo Soga: a page of South African Mission Work, Londres, Hodder & Stoughton.

Chanaiwa, D. 1974. «The Shona and the British South Africa Company in Southern Rhodesia, 1890-1896 », AQ, vol. xrv, nº 3 et 4.

Chanaiwa, D. 1980. « African humanism in South Africa », dans : A. Mugomba et M. Nyaggah (dir. publ.), Independence without freedom. The political economy of colonial education in Southern Africa, p. 9-39.

Chapus, G. S. 1961. Manuel de l'histoire de Madagascar, Paris, Larose.

Charle, E. G. 1964. « An appraisal of British imperial policy with respect to the extraction of mineral resources in Nigeria », NJESS, vol. vi, nº 1, p. 37-42.

Chester, E. W. 1974. Clash of Titans, New York, Orbis.

Chevalier, L. 1947. Le problème démographique nord-africain, Paris, PUF.

Chilcote, R. (dir. publ.), 1972. Protest and resistance in Angola and Brazil, Berkeley, University of California Press.

Chilembwe, J. 1905, «Letter », Mission Herald, vol. 1x, 9 avril 1905.

Chinweizu, 1975. The West and the rest of us: White predators, Black slavers and the African elite, New York, Vintage Books.

Chomsky, N. et al. 1972. Spheres of influence in the age of imperialism, Nottingham, Spokesman

Chrétien, J. P. 1970. « Une révolte au Burundi en 1934 », AESC, vol. xv, nº 6, p. 1678-1717.

Churchill, W. S. 1948. The gathering storm, Londres, Cassell.

Cimmaruta, R. 1936. Ual, Ual, Milan, Mondadori.

Clapham, C. 1977. « Ethiopia », dans : R. Lemarchand (dir. publ.), African kingships in perspective: political change and modernization in monarchical settings, p. 35-63.

Clarence Smith, W. G. 1979. Slaves, peasants and capitalists in Southern Angola, 1840-1926, Cambridge, CUP.

Clarence-Smith, W. G. et Moorsom, R. 1975. «Underdevelopment and class formation in Ovamboland, 1845-1915 », JAH, vol. xvi, n° 3, p. 365-381.

Clarke, J. H. 1964. Harlem USA, Berlin, Seven Seas Publishers.

Clendenen, C.; Collins, R. et Duignan, P. 1966. Americans in Africa, 1865-1900, Stanford, Hoover Institution Press.

Clower, R. W.; Dalton, G.; Harwits, M. et Walters, A. A. 1966. Growth without development. An economic survey of Liberia, Evanston, NUP.

Coale, A. J. et Demeny, P. 1966. Regional model life tables an stable populations, Princeton, PUP.

Coale, A. J. et Demeny, P. 1967. Population studies, New York, UN.

Coale, A. J. et Lorimer, F. 1968. "Summary of estimates of fertility and mortality", dans: W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 151-167.

Coale, A. J. et van de Walle, E. 1968. « Appendix: notes on areas for which estimates were made but not subject to a detailed study », dans: W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 168-182.

Cobbing, J. 1974. « Ndebele religion in the nineteenth century », non publié.

Cobbing, J. 1977. « The absent priesthood; another look at the Rhodesian risings of 1896-1897 », JAH, vol. xym, n° 1, p. 61-84.

Coelho, R. 1964. Os Karibes Negros de Honduras, S\u00e3o Paulo, Separata da Revista du Museu Paulista, n.s. 15.

Coelho, T. (dir. publ.) 1898. Dezoito annos em Africa, Lisbonne.

Cole, M. M. 1961. South Africa, Londres, Methuen.

Coleman, J. S. 1958. Nigeria: Background to nationalism, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.

Coleman, J. S. 1965. « Nationalism in tropical Africa », dans : P. J. M. McEwan et R. B. Sutcliffe (dir. publ.), The study of Africa, p. 156-183.

Coleman, J. S. et Belmont, B. Jr. 1962. «The role of the military in sub-Saharan Africa», dans: J. J. Johnson (dir. publ.), The role of the military in underdeveloped countries, p. 359-405.

Coleman, J. S. et Rosberg, C. G. (dir. publ.) 1970. Political parties and national integration in tropical Africa, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.

Collins, R. O. 1967. «The Aliab Dinka aprising and its suppression », SNR, vol. xLvIII, p. 77-89.
Confer, C. V. 1966. France and Algeria: the problem of civil and political reform, 1870-1920, New York, Syracuse University Press.

Coon, C. 1936. Measuring Ethiopa and flight into Arabia, Londres, Jonathan Cape.

Coquery-Vidrovitch, C. 1972. Le Congo français au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, Paris/La Haye, Mouton.

Coquery-Vidrovitch, C. 1975. « L'impact des intérêts coloniaux ; scoa et crao dans l'Ouest africain, 1910-1965 », JAH, vol. xvi, n° 4, 595-621.

Coquery-Vidrovitch, C. (dir. publ.) 1976. «L'Afrique et la crise de 1930 (1924-1938) », RFHOM (numéro spécial), vol. LXIII, nº 232-233, p. 375-376.

Coquery-Vidrovitch, C. 1977. « Mutations de l'impérialisme colonial français dans les années 30 », AEH, vol. rv, p. 103-152.

Coquery-Vidrovitch, C. « French black Africa », dans: A. Roberts (dir. publ.), Cambridge history of Africa, vol. vii. A paraître.

Coquery-Vidrovitch, C. et Moniot, H. 1974. L'Afrique noire de 1800 à nos jours, Paris, PUF.
Cornevin, R. 1962. Histoire du Togo. Paris, Berger-Levrault.

Coro, F. 1971. Settantasei anni di dominazione turca in Libia, 1835-1911, Tripoli, Stabilimento Poligrafico Editorial, Plinio Maggi.

Cosnier, H. C. 1921. L'Ouest africain français, ses ressources agricoles, son organisation économique, Paris, Larose.

Cosnier, H. C. 1922. L'Afrique du Nord : son avenir agricole et économique, Paris, Larose.

Couceiro, S. M. 1974. Bibliografía sobre o negro brasileiro, São Paulo, Centro de Estudos Africanos/Universidade de São Paulo.

Coupland, R. 1928. Kirk on the Zambezi, Oxford, Clarendon Press.

Coutinho, J. A. 1904. A Campanha do Barue em 1902. Lisbonne.

Cronon, E. D. 1962. Black Moses: the story of Marcus Garvey and the universal Negro Improvement Association, Madison, University of Wisconsin Press.

Crowder, M. 1962. Senegal: a study in French assimilation policy. Londres, OUP.

Crowder, M. 1964. «Indirect rule: French and British style », Africa, vol. xxxiv, n° 3, p. 197-205.

Crowder, M. 1968. West Africa under colonial rule, Londres, Hutchinson.

Crowder, M. (dir. publ.) 1971. West African resistance, Londres, Hutchinson.

Crowder, M. 1973. Revolt in Bussa: a study of British « native administration » in Negierian Borgu, 1902-1935, Londres, Faber.

Crowder, M. 1974. «The 1914-1918 European War and West Africa», dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of West Africa, vol. II, p. 484-513.

Crowder, M. 1977(a). Colonial West Africa, Londres, Frank Cass.

Crowder, M. 1977(b). « Introduction » [to « Protest against colonial rule in West Africa »], Tarikh, vol. v, n° 3, p. 1-5.

Crowder, M. 1977(c). « The Borgu revolts of 1915-1917 », Tarikh, vol. v, n° 3, p. 18-30.

Crowder, M. 1977(d). «Blaise Diagne and the recruitment of African troops for the 1914-1918 War », dans: M. Crowder, Colonial West Africa, p. 104-121.

Crowder, M. et Ajayi, J. F. A. 1974. «West Africa 1919-1939: the colonial situation», dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of West Africa, vol. II, p. 514-541.

Crowder, M. et Ikime, O. (dir. publ.) 1970. West African chiefs: their changing status under colonial rule and independence. New York, Africana Publishing corp.

Crowe, S. E. 1942. The Berlin West African Conference, 1884-1885, Londres, Longmans Green.

Crummey, D. 1969. «Tëwodros as reformer and modernizer», JAH. vol. x, n° 3, p. 457-469. Cudsi, A. S. 1969. «Sudanese resistance to British rule, 1900-1920», thèse de MA, Université de Khartum

Cunha, J. M. da Silva 1949. O trabalho indigesa: estudo do directo colonial, Lisbonne.

Curtin, P. D. 1969. The African slave trade: a census, Madison, University of Wisconsin Press. Curtin, P. D.; Feierman, S.; Thompson, L. et Vansina, J. 1978. African history, Londres, Longman.

Da Cunha, M. C. 1976. «Brasileiros Nagós em Lagos no século xix», Cultura, oct.-déc. 1976, Brasilia, Ministerio da Educação e Cultura.

Dabbür, M. A. 1971. Nahd 'at al-Jazā'ir al-Hadītha Fīthawratī-Hāx'l-Mubāraka, Alger.

Dachs, A. J. 1972. « Politics of collaboration: imperialism in practice », dans: B. Pachai (dir. publ.), The early history of Malawi, p. 283-292.

Daly, M. D. 1977. «The governor-generalship of sir Lee Stack, 1917-1924 », thèse de PhD, Université de Londres.

Darwin, C. 1859. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, Londres, John Murray.

Davidson, A. B. 1968. «African resistance and rebellion against the imposition of colonial rule », dans: T. O. Ranger (dir. publ.), Emerging themes of African history, p. 177-188.

Davidson, A. B. 1972. South Africa, the birth of a protest, Moscou, African Institute.

Davidson, B. 1964(a). The African past, Londres, Longman.

Davidson, B. 1964(b). Which way Africa? Harmondsworth, Penguin.

Davidson, B. 1978(a). Discovering Africa's Past, Londres, Longman.

Davidson, B. 1978(b). Africa in modern history, Londres, Allen Lane.

Davis, I. 1966. African Trade Unions, Harmondsworth, Penguin.
Davies, J. N. P. 1956. «The history of spythilis in Buganda », BWHO, vol. xv, p. 1041-1055.
Davis, J. A. (dir. publ.) 1958. Africa seen by American Negroes (titre de converture). [Africa from

the point of view of American Negro scholars — page de titre.] Paris, Présence africaine.

Davis L. 1974. «Black images of Liberia, 1877-1914», communication non publiée, préparée pour la Sixth Annual Liberian Studies Conference, Madison, Wisconsin, 26-27 avril 1974.

De Bono, E. 1937. Anno XIII: the conquest of an empire, Londres.

De Castro, L. 1915. Nella terra dei Negus, pagine raccolte in Abissinia, Milan, Fratelli Treves.

De Dekker, P. 1974. « Mutations sociales, politiques et économiques du Rwanda entre les deux guerres », Master's dissertation, Université de Paris VII. De Freitas, H. I. F. 1956-1957. Seitas religiosas genticicas, 3 vol., Lourenço Marques.

De Graft, J. C. 1976. "Roots in African drama and theatre", African literature today, vol. viii, p. 1-25.

De Kiewet, C. W. 1965. The imperial factor in South Africa. A study in politics and economics, Londres, Frank Cass.

De Montmorency, W. G. B. [Viscount Mountmorres] 1906. The Congo independent state: a report on a voyage of Enquiry, Londres, William & Norgate.

Debrunner, H. 1967. A history of Christianity in Ghana, Accra, Waterville Publishing.

Dejaco, A. 1972. Di mal d'Africa si muore, Rome,

Del Boca, A. 1969. The Ethiopian war, 1935-1941, Chicago, Chicago University Press.

De la Pradelle, A. 1936. Le conflit italo-éthiopien, Paris.

Delavignette, R. 1946. Service africain, Paris, Gallimard, 8e éd.

Denoon, D. 1972. Southern Africa since 1800, Londres, Longman.

Desanti, M. 1940. « La propriété en Afrique noire », communication aux conférences à l'École coloniale.

Deschamps, H. 1960. Histoire de Madagascar, Paris, Berger-Levrault.

Deschamps, H. 1962. Madagascar, Comores, Terres australes, Paris, Berger-Levrault.

Deschamps, H. 1963. « Et maintenant, lord Lugard ? », Africa, vol. xxxII, nº 4, p. 293-306.

Despois, J. 1961. La Tunisie, Paris, Armand Colin.

Deutschland, H. 1970. Trailblazers, struggles and organizations of African workers before 1945, Berlin, Tribune.

Digernes, O. 1978. « Appearance and reality in the southern Sudan. A study in British administration of the Nucr, 1900-1930 », thèse de PhD, Université de Bergen.

Dike, K. O. 1956. Trade and politics in the Niger Delta, 1830-1885, Oxford, Clarendon Press.

Downes, W. D. 1919. With the Nigerians in German East Africa, Londres, Methuen.

Dresch, J. 1952. « Les investissements en Afrique noire », PA, vol. XIII, p. 232-241.

Dreschler, H. 1966. Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft, Berlin.

Du Bois, W. E. B. 1968. Duak of Dawn. An essay towards an autobiography of a race concept, New York. Schocken Books.

Dublin, Louis I.; Lotka, A. J. et Spiegelman, M. 1936. Length of life: a study of the life table, New York, Roland Press.

Duffy, J. 1959. Portuguese Africa, Londres, OUP.

Duffy, J. 1962. Portugal in Africa, Harmondsworth, Penguin

Duffy, J. 1967. A question of slavery, Oxford, Clarendon Press.

Duggan, A. J. 1962. « A survey of sleeping sickness in northern Nigeria from the earliest times to the present day », TRSTMH, vol. LVI, p. 439-480.

Dumont, R. 1966. False start in Africa, Londres, André Deutsch.

Dunbar, A. R. 1965. A History of Bunyoro-Kitara, Londres, OUP.

Duncan, W. G. 1973. The nature and content of fertility surveys conducted throughout the world since 1960, La Hayc.

Duperray, A. 1978. « Les Gourounsi de Haute-Volta : conquête et colonisation, 1896-1933 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris.

Durand, J. D. 1967. "The modern expansion of world population", PAPS, vol. cxi. n°3, p. 136-159.

Dwane, J. M. 1897. Article publié dans Voice of missions, juillet 1897.

Easton, S. C. 1964. The rise and fall of western colonialism, Londres, Pall Mall.

Echenberg, M. J. 1975. «Paying the blood tax: military conscription in French West Africa, 1914-1929, CIAS, vol. IX, n° 2, p. 171-192.

Edgar, R. « Enoch Mgijima, the Israelites and the background to the Bulhoek massacre », IIAHS.

Edmund, W. D. 1951. «The newspaper press in British West Africa, 1918-1939», thèse de MA, Université de Bristol.

Eggeling, W. J. 1948. « Another photograph of Mumia », UJ, vol. XII, n° 2, p. 197-199.

Eggeling, W. J. 1950. « Death of Mumia », UJ, vol. xrv, nº 1, p. 105.

Ehrlich, C. 1957. « Cotton and the Uganda economy, 1903-1909 », UJ, vol. xxi, nº 2, p. 162-175.

Ehrlich, C. 1973. « Building and caretaking: economic policy in British tropical Africa, 1890-1960 », EHR, vol. xxiv, nº 4, p. 649-667.

El-Alami, 1972, Allal el-Fasi, patriarche du nationalisme marocain, Rabat,

El-Annabi, H. 1975. «La crise de 1929 et ses conséquences en Tunisie», dissertation pour le Certificat d'aptitude à la recherche, Tunis.

El-Hareir, I. 1981, «Mawaqif Khalida li umar al-Mukhtar», dans : Umar al-Mukhtar. Tripoli, Libvan Study Center.

El-Kammash, M. M. 1968. Economic development and planning in Egypt, New York, Pracger.

Elgood, P. G. 1928. The transit of Egypt, Londres, Arnold.

Elias, T. O. 1971. Nigerian land law, Londres, Sweet & Maxwell.

Eliot, C. 1905. The East African protectorate, Londres, Arnold,

Ellis, S. 1980(a). « The political elite of Imerina and the revolt of the Menalamba. The creation of a colonial myth in Madagascar, 1895-1898 », JAH, vol. xxi, n° 2, p. 219-234.

Ellis, S. 1980(b). « Resistance or collaboration: the Menalamba in the Kingdom of Imerina, 1895-1899 », thèse de PhD, Université d'Oxford.

Emmanuel, A. 1972. Unequal exchange: a study of the imperialism of trade, New York, Monthly Review Press.

Encyclopédie de l'Empire français, 1946, 2 vol., Paris.

Esoavelomandroso, F. 1977(a). « Politique des races et enseignement colonial jusqu'en 1940 », Omaly sy Anio, vol. v-vi, p. 245-256.

Esoavelomandroso, F. 1977(b). L'attitude malgache face au traité de 1885 (d'après le « Journal de Rainilaiarivony »), Antanarivo, collection Études historiques.

Esoavelomandroso, F. 1979. « Rainilaiarivony and the defense of Malagasy independence at the end of the nineteenth century », dans : R. K. Kent (dir. publ.), Madagascar in history, essays from the 1970s, p. 228-251.

Esoavelomandroso, F. 1980, « Une étude récente sur les Menalamba ; compte rendu de la thèse de Stephen Ellis (" Les Monalamba dans le royaume d'Imerina : résistance ou collaboration ") », Omaly sy Anio, vol. xt.

Esoavelomandroso, F. 1981. « Différentes lectures de l'histoire. Quelques réflexions sur la vvs ». RPC, volume 1., p. 100-111.

Esoavelomandroso, M. 1975, « Le mythe d'Andriba », Omaly sy Anio, vol. 1-11, p. 43-73.

Esoavclomandroso, M. 1979. La province maritime orientale du Royaume de Madagascar à la fin du XIXe siècle (1882-1895), Antananarivo, PT.

Esoavelomandroso, M. 1981. « L'opposition de l'Ambongo à la pénétration française en 1899 », Colloque international d'histoire malgache à Majunga, 13-18 avril 1981.

Evans-Pritchard, E. E. 1949. The Sanusi of Cyrenaica, Oxford, Clarendon Press,

Fadipe, M. A. 1970. The sociology of the Yoruba, Ibadan, IUP.

Fage, J. D. 1967. « British and German colonial rule; a synthesis and summary », dans: P. Gifford et W. R. Louis (dir. publ.), Britain and Germany in Africa: imperial rivalry and colonial rule,

Fage, J. D. 1978. An atlas of African history, Londres, Arnold, 2e éd.

Fanon, F. 1967. The wretched of the earth, Harmondsworth, Penguin.

Farago, L. 1935. Abyssinia on the eve, Londres, Putnam.

Farrant, L. 1975. Tippu Tip and the East African slave trade, Londres, Hamilton.

Fashole-Luke, E.; Gray, R.; Hastings, A. et Tasie, G. (dir. publ.) 1978. Christianity in independent Africa, Londres, Rex Collings.

Faulkingham, R. H.; Balding, J. H.; Faulkingham, L. J. et Thorbahn, P. F. 1974. «The demographic effects of drought in the West African Sahel », communication à la réunion annuelle de la Population Association of America.

Faulkner, T. J. R. 1926. Programme of the People's Party, Monrovia.

Faulkner, T. J. R. 1927. An appeal to reason: to the public, Monrovia.

Fendall, C. P. 1921. The East African Force, 1915-1919, Londres, H. F. Witherby.

Ferguson, D. E. 1980, «The political economy of health and medicine in colonial Tanganyika », dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.), Tanzania under colonial rule, p. 307-343.

Fernandes Júnior, J. 1955, « Narração do Distrito de Tete », Makanga, manuscrit non public.

Fetter, B. 1974. « African associations in Elisabethville, 1910-1935: their origins and development », EHA, vol. vi., p. 205-223.

Fetter, B. 1976. The creation of Elisabethville, 1910-1940, Stanford, Hoover Institution Press.

Fidel, C. 1926. Les colonies allemandes: études historiques et renseignements statistiques, Tonnerre, C. Puyfagès.

Fieldhouse, D. K. 1961. « Imperialism: an historical revision », EHR, vol. xiv, n° 2, p. 187-209.
Fieldhouse, D. K. 1981. Colonialism 1870-1945: an introduction, Londres, Weidenfeld & Nicol-

Fika, A. M. 1978. The Kano civil war and British over-rule, 1882-1940, Ibadan, OUP.

Finer, S. F. 1962. The man on horseback, Londres, Pall Mail.

Finkle, J. L. et Gable, R. W. (dir. publ.) 1971. Political development and social change, New York, John Wiley, 2e 6d.

First, R. 1963. South-West Africa, Harmondsworth, Penguin.

Fischer, F. 1967. Germany's aims in the First World War, New York, W. W. Norton.

Flament, F. et al. 1952. « La force publique de sa naissance à 1914. Participation des militaires à l'histoire des premières années du Congo », IRCBM, vol. xxvii, p. 1-585.

Folayan, K. 1973. « The resistance movement in Libya », Tarikh, vol. IV, nº 3, p. 46-56.

Folayan, K. 1974. « Italian colonial rule in Libya », Tarikh, vol. IV, nº 4, p. 1-10.

Ford, J. 1971. The role of trypanosomiases in African ecology: a study of the tsetse fly problem, Oxford, Clarendon Press.

Frankel, S. H. 1938. Capital investment in Africa, Londres, our.

Frazier, E. F. 1949. The Negro in the United States, New York, Macmillan.

Fremigacci, J. 1980. « Madagascar de 1905 à 1940 », manuscrit non publié.

Friedland, E. A. 1979. «Mozambican nationalist resistance, 1920-1940», TJH, vol. viii, p. 117-

Fugelstad, F. 1974. « La grande famine de 1931 dans l'Ouest nigérien », RFHOM, vol. Lx1, n° 222, p. 18-33.

Furnivall, J. S. 1948. Colonial policy and practice, Cambridge, CUP.

Fynn, J. K. 1971. «Ghana Asante (Ashanti) », dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 19-52.

Gabel, C. et Bennett, N. R. (dir. publ.) 1967. Reconstructing African culture history, Boston, BUP.

Gaffarel, P. 1905. Histoire de l'expansion coloniale de la France depuis 1870 jusqu'en 1905. Marseille, Balatier.

Gaitskell, A. 1959. Gezira: a story of development in the Sudan, Londres, Faber.

Galbraith, J. S. 1961. «Myths of the "Little England" era », AHR, vol. LXVII, n° 1, p. 34-48. Gallagher, J. et Robinson, R. 1953. «The imperialism of free trade », EHR, vol. VI, n° 1,

Ganier, G. 1965. «Lat Dyor et le chemin de fer de l'arachide, 1876-1886 ». BIFAN, série B, vol. xxvii, nº 1-2, p. 223-281.

Gann, L. H. 1964. A history of northern Rhodesia: early days to 1953, Londres, Chatto and

Gann, L. H. et Duignan, P. 1967. Burden of Empire, Londres, Pall Mall.

Gann, L. H. et Duignan, P. (dir. publ.) 1969. Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. 1, The history and politics of colonialism 1870-1914, Cambridge, Cambridge University Press.

Gann, L. H. et Duignan, P. (dir. publ.) 1970. Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. II, The history and politics of colonialism 1914-1960, Cambridge, Cambridge University Press.

Gardiner, A. L. 1933. « The law of slavery in Abyssinia », IL, xv.

Garvey, A. J. (dir. publ.) 1923-1925. Philosophy and opinions of Marcus Garvey, Londres, Frank Cass, ed. 1967.

Garvey, A. J. 1963. Garvey and Garveyism, Kingston, United Printers.

Gaudio, A. 1972. Abd el-Fasi, or the history of the Istiqlal.

Gautier, E. F. 1910. La conquête du Sahara, Paris, A. Colin. Geiss, I. 1974. The Pan-African movement, Londres, Methuen,

Gerhart, G. M. 1978. Black power in South Africa, Berkeley, University of California Press.

Gibson, G. W. et Russell, A. F. 1883. Memorandum and protest of the government of Liberia against the action of the British authornies in the North Western verticries of the Republic, Managing

Gide, A. 1930. Travels in the Congo, New York et Londres, Knopf.

Gifford, P. et Louis, W. R. (dir. publ.) 1967. Britain and Germany in Africa: imperial rivalry and colonial rule, New Haven et Londres, Yale University Press.

Gifford, P. et Louis, W. R. (dir. publ.) 1971. France and Britain in Africa, New Haven et Londres, Yale University Press.

Giglio, C. 1968. L'articolo XVII de Trattato di Ucciali, Como, Cairoli.

Gilkes, P. 1975. The dying lion: feudalism and modernization in Ethiopia, Londres, Julian

Gleichen, E. 1898. With the mission to Menelik, 1897, Londres, Arnold,

Gluckman, M. 1963. Order and rebellion in Tropical Africa, Londres, Cohen & West.

Goodfellow, C. F. 1966. Great Britain and South African Confederation, 1870-1881, Cape Town, Oxford University Press.

Goddy, J. (dir. publ.) 1968. Literacy in traditional societies, Cambridge, Cambridge University Press.

Grandidier, G. 1934. Atlas des colonies françaises, Paris, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales.

Gray, J. M. 1948. « Early treaties in Uganda », UJ, vol. xII, nº 1, p. 25-42.

Graziani, R. 1938. Il Fronte sud, Milan, Montadori.

Graziani, R. 1976. Verso al-Fezzan, Le Caire, Maktabat Saigh.

Graziani, R. 1980. Cyrenaica pacificata, Benghazi, al-Andalus.

Greenfield, R. 1965. Ethiopia: a new political history, New York, Praeger.

Groves, C. P. 1969. «Missionary and humanitarian aspects of imperialism from 1870 to 1914», dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa 1870-1960, vol. 1, p. 462-496.

Guillaume, A. 1946. Les Berbères marocains et la pacification de l'Atlas central (1912-1933), Paris, Juliard

Gusfield, J. R. 1971. «Tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social change », dans: J. L. Finkle et R. W. Gable (dir. publ.), Political development and social change.

Gutteridge, W. 1975. Military regimes in Africa, Londres, Methuen.

Gwassa, G. C. K. 1972(a). «African methods of warfare during the Maji Maji war », dans: B. A. Ogot (dir. publ.), War and society in Africa, p. 123-148.

Gwassa, G. C. K. 1972(b). «Kinjitile and the ideology of Maji Maji », dans: T. O. Ranger et I. N. Kimambo (dir. publ.), The historical study of African religion, p. 202-217.

Gwassa, G. C. K. et Iliffe, J. (dir. publ.) 1968. Records of the Maji Maji rising, Dar es-Salaem, Historical Association of Tanzania, Paper nº 4.

Hafkin, N. J. 1971. «Sheikhs, slaves and sovereignty», communication à la Concrence of the African Studies Association of the USA, novembre 1971.

Hafkin, N. J. 1973. «Trade, society and politics in northern Mozambique», thèse de PhD, Université de Boston.

Hagan, K. O. 1968. «The development of adult literacy and adult education and their influence in social change in Ghana, 1901-1957 », thèse, Université d'Oxford.

Haïlé Sélassié. 1936. « La vérité sur la guerre italo-éthiopienne », Vu, Paris, juillet 1936.

Hailey, Lord. 1938 et éd. rév. 1957. An African survey, Londres, oup.

Hajivayanis, G. G.; Mtowa, A. C. et Iliffe, J. 1973. "The politicians: Ali Mponda and Hassan Suleiman", dans: J. Iliffe (dir. publ.), Modern Tanzanians.

Haley, A. 1976. Roots, New York, Doubleday.

Haliburton, G. M. 1971. The Prophet Harris, Londres, Longman.

Hall, R. 1965. Zambia, Londres, Pall Mall Press.

Hallett, R. 1970. Africa to 1875: a modern history, Ann Arbor, Mup.

Hamilton, A. 1911. Somaliland, Westport, Negro Universities Press, rééd. 1970.

Hamilton, R. 1975. Voices from an empire: a history of Afro-Portuguese literature, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Hammond, R. J. 1969. «Uneconomic imperialism: Portugal in Africa before 1910 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dgr. publ.), Colonialism in Africa 1870-1960, vol. 1, p. 352-382.

Hamza, M. M. 1972. Hisār wa Soqut al Khrtūm, Khartoum.

Hancock, W. K. 1962. Smuts: the sanguine years, 1870-1919, Cambridge, cup.

Hardie, F. 1974. The Abyssinian crisis, Londres, Batsford.

Hardy, G. 1930. Vue générale de l'histoire d'Afrique, Paris, Armand Colin, 2e éd.

Hargreaves, J. D. 1963. Prelude to the partition of West Africa, Londres, Macmillan.

Hargreaves, J. D. 1969. "West African states and the European conquest", dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa 1870-1960, vol. 1, p. 199-219.

Harlow, V. et Chilver, E. M. 1965, History of East Africa, vol. II, Oxford, Clarendon Press.

Harmand, J. 1910. Domination et colonisation. Paris, Flammarion.

Harms, R. 1975. « The end of red rubber: a reassessment », JAH, vol. xvi, nº 1, p. 73-88.

Hatch, J. 1971. Nigeria: a history, Londres, Secker & Warburg.

Hatton, P. H. S. 1966. « The Gambia, the Colonial Office, and the opening months of the First

World War », JAH, vol. vii, nº 1, p. 123-131.

WORD WAT \*, JARY, VOI. VII, II 1, P. 123-131.

Hauser, P. M. 1957. «World and Asian urbanization in relation to economic development and social change a days. P. M. Hauser (dir. publ.) Urbanization in Asia and the Eng. Fact.

social change », dans : P. M. Hauser (dir. publ.), Urbanization in Asia and the Far East, p. 53-95.
Hauser, P. M. (dir. publ.) 1957. Urbanization in Asia and the Far East, Calcutta, Unesco.

Hayes, C. J. H. 1941. A generation of materialism, 1871-1900, New York, Harper & Row.

Hayford, J. E. C. 1911. Ethiopia unbound: studies in race emancipation, Londres, C. E. M.

Haykal, M. H. n.d. Tarājim Misrtyya wa Gharbiyya, Le Caire.

Hayward, V. E. W. (dir. publ.) 1963. African independent church movements, Londres, Edinburgh House Press.

Heald, S. (dir. publ.) 1937. Documents on international affairs, 1935, vol. II, Londres, RIIA.

Heimer, F. W. (dir. publ.) 1973. Social change in Angola, Munich, Weltforum Verlag.

Henries, A. D. B. 1965. Presidents of the first African Republic, Londres, Macmillan.

Hermasi, A. B. 1966. « Mouvement ouvrier et société coloniale », thèse non publiée.

Herskovits, M. J. 1941. The myth of the Negro past, New York, Harper.

Herskovits, M. J. 1948. Man and his works: the science of cultural anthropology, New York, Knopf.

Herskovits, M. J. 1962. The human factor in changing Africa, New York, Knopf.

Herskovits, M. J. 1966(a). The New World Negro. Selected papers in Afroamerican studies, Bloomington, Indiana University Press.

Herskovits, M. J. 1966(b). "Problem, method and theory in Afroamerican studies", dans: M. J. Herskovits, The New World Negro, p. 43-61.

Herskovits, M. J. 1966(c). « Some psychological implications of Afroamerican studies », dans: M. J. Herskovits, The New World Negro, p. 145-155.

Hertslet, E. 1896 et 1909. The Map of Africa by treaty, 3 vol., Londres, HMSO, 2° et 3° éd. Heseltine, N. 1971. Madagascar, Londres, Pall Mall.

Hess, R. L. 1963. « Italy and Africa: colonial ambitions in the First World War », JAH, vol. IV, n° 1, p. 105-126.

Hess, R. L. 1966. Italian colonialism in Somalia, Chicago, Chicago University Press.

Hess, R. L. et Loewenberg, G. 1968. "The Ethiopian no-party state", dans: P. J. M. McEwan (dir. publ.), Twentieth century Africa, p. 198-205.

Higginson, J. (à paraître) « Labourers into his harvest, lambs among wolves : African watchtower and the spectre of colonial revolt in Katanga, 1923-1941 ».

Hill, A. C. et Kilson M. (dir. publ.) 1971. Apropos of Africa: sentiments of Negro American leaders on Africa from the 1800s to the 1950s, New York, Anchor.

Hill, M. F. 1956. Planters' progress: the story of coffee in Kenya, Nairobi, Coffee Board of Kenya

Hill, P. 1963. The migrant cocoa-farmers of southern Ghana, Cambridge, cur.

Himmelfarb, G. 1960. «John Buchan. an untimely appreciation», Encounter, vol. Lxxxiv, p. 46-53.

Hinsley, F. H. 1959(a). «International rivalry in the colonial sphere, 1869-1885 », dans: E. A. Benians, J. Buller et C. E. Carrington (dir. publ.), The Cambridge history of the British empire, vol. in, p. 95-126.

Hinsley, F. H. 1959(b). « International rivalry, 1885-1895 », dans: E. A. Benians, J. Butler et C. E. Carrington (dir. publ.), The Cambridge history of the British empire, vol. III, p. 255-292.

Hinsley, F. H. (dir. publ.) 1962. The New Cambridge modern history, vol. x1, Material progress and world-wide problems, 1870-1898, Cambridge, CUP.

Hobsbawm, E. J. 1964. The age of revolution, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Hobsbawn, E. J. 1969. Bandits, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Hobson, J. A. 1902. Imperialism: a study. Ann Arbor, Mup. 1965.

Hodgkin, T. 1954. «Background to AoF: African reactions to French rule », West Africa, nº 1925,
(3), 16 janvier 1954, p. 31-32.

Hodgkin, T. 1956. Nationalism in colonial Africa, Londres, F. Muller.

Hoffherr, R. 1932. L'économie marocaine. Paris, Recueil Sirev.

Holt, P. M. (dir. publ.) 1968. Political and social change in modern Egypt, Londres, our.

Holt, P. M. 1970. The Mahdist state in the Sudan, 1881-1898, Oxford, Clarendon Press, 2º éd.

Hopkins, A. G. 1966(a), «The Lagos strike of 1897 », PP, vol. xxxv, p. 133-155.

Hopkins, A. G. 1966(b). « Economic aspects of political movements in Nigeria and in the Gold Coast, 1918-1939 », JAH, vol. vn, nº 1, p. 133-152.

Hopkins, A. G. 1968. «Economic imperialism in West Africa: Lagos, 1880-1892», EHR, p. 580-606.

Hopkins, A. G. 1973. An economic history of west Africa, Londres, Longman

Hopkins, E. 1970. «The Nyabingi cult of southwestern Uganda», dans: R. I. Rotberg et A. A. Mazrui (dir. publ.), Protest and power in black Africa, p. 258-336.

Hordern, R. C. 1941. Official history of the War. Military operations: East Africa, Londres, HMSO.

Houghton, D. H. 1971. « Economic development, 1865-1965 », dans : M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), The Oxford history of South Africa, vol. II, p. 1-48.

Hourani, A. 1962. Arabic thought in the liberal age, 1789-1939, Oxford, Clarendon Press.

Howard, D. E. [président du Libéria] 1916. Annual message, 19 septembre 1916, Monrovia, Republic of Liberia.

Howitt, W. 1969. Colonization and Christianity, New York, Negro Universities Press.

Huberich, C. H. 1947. The political and legislative history of Liberia, 2 vol., New York, Central Book Co.

Hull, R. W. 1980. Modern Africa: change and continuity, Englewood-Cliffs, Prentice Hall. Huntingford, G. W. B. 1969. The Galla of Ethiopia: the kingdom of Kafa and Janhero, Londres,

Huot, Marzin, Ricau, Grosfillez, David, Drs. 1921. «L'épidémie d'influenza de 1918-1919 dans les colonies françaises », Annuaire médical et pharmaceutique colonial, vol. XIX.

Huxley, E. J. 1935. White man's country: lord Delamere and the making of Kenya, 2 vol., Londres, Macmillan.

Hyam, R. 1972. The failure of South African expansion, 1908-1948, Londres, Longman.

Hyden, G. 1969. Political development in rural Tanzania, Nairobi, EAPH.

Hymer, S. 1971. «The political economy of the Gold Coast and Ghana», dans: G. Ranis (dir. publ.), Government and economic development, p. 129-180.

Ianni, O. 1962. As metamorfoses do escravo, São Paulo, Difusão européia do livro.

Ibrahim, H. A. 1974. «The policy of the condominium government towards the Mahdist political prisoners, 1898-1932 », SNR, vol. Lv, p. 33-45.

Ibrahim, H. A. 1976. The 1936 Anglo-Egyptian treaty, Khartoum, Khartoum University Press. Ibrahim, H. A. 1977. «The development of economic and political neo-Mahdism », SNR, vol. 1vul. Ibrahim, H. A. 1979. «Mahdist risings against the condominium government in the Sudan.

1900-1927 », IIAHS, vol. xtt, r° 3, p. 440-471. Ibrahim, M. A. 1969. « Hamlat al-Amir Mahmūd Wad Ahmad ila al-Shamāl 1315/1897-1898 », thèse de MA, University of Khartoum.

Ikime, O. 1971. «Nigeria-Ebrohimi», dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 205-232.

Ikime, O. 1973. «Colonial conquest and African resistance in the Niger delta states», Tarikh, vol. IV, n° 3, p. 1-13.

Ikime, O. (dir. publ.), 1980. Groundwork of Nigerian history, Ibadan, Heinemann.

liiffe, J. 1967. «The organization of the Maji Maji rebellion», JAH, vol. viii, nº 4, p. 495-512.
liiffe, J. 1968. «The Herero and Nama risings», dans: G. Kibodya (dir. publ.), Aspects of South African history, Dar es-Salaam, RAPH.

Iliffe, J. 1969. Tanganyika under German rule, 1905-1912, Cambridge, cup.

Hiffe, J. (dir. publ.) 1973. Modern Tanzanians, Nairobi, EAPH.

Iliffe, J. 1979. A modern history of Tanganyika, Cambridge, cup.

Ingham, K. 1958. The making of modern Uganda, Londres, Allen and Unwin.

Trele, A. 1964. «A defense of negritude. A propos of Black Orpheus by Jean-Paul Sartre »,

Transition, vol. ш, nº 13, p. 9-11.

'Isa, G. O. 1965, Ta'rīkh al-Sumāl, Le Caire.

Isaacman, A. 1972. Mozambique: the africanization of a European institution; the Zambesi Prazos, 1750-1902, Madison, University of Wisconsin Press.

Isaacman, A. 1973. «Madzi-Manga, Mhondoro and the use of oral traditions a chapter in Barue religious and political history », IAH, vol. xiv, n° 3, p. 395-409.

Isaacman, A. 1976. Anti-colonial activity in the Zambesi Valley, 1850-1921, Berkeley, University of California Press.

Isaacman, A. 1977. «Social banditry in Zimbabwe (Rhodesia) and Mozambique, 1894-1907; an expression of early peasant protest », JSAS, vol. rv, nº 1, p. 1-30.

Isaacman, A. et Isaacman, B. 1976. The tradition of resistance in Mozambique: the Zambesi Valley, 1850-1921, Londres, Heinemann.

Isaacman, A. et Isaacman, B. 1977. « Resistance and collaboration in southern and central Africa, c. 1850-1920 », IJHAS, vol. x, nº 1, p. 31-62.

Isaacman, A.; Stephan, M.; Adam, Y.; Homen, M. J.; Macamo, E. et Pililão, A. 1980.
«" Cotton is the mother of poverty": peasant resistance to forced cotton production in Mozambique, 1938-1961 », LMRS, vol. xm, n° 4, p. 581-615.

Isichei, E. 1977. History of West Africa since 1800, Londres, Macmillan.

Issawi, C. P. 1954. Egypt at mid-century, Londres, our.

Issawi, C. P. 1963. Egypt in revolution: an economic analysis, Londres, our.

Jabavu, D. D. T. 1920. The black problem, Le Cap, Lovedale Press.

Jackson, G. S. 1970. Music in Durban, 1860-1900, Johannesburg, wur.

Jackson, R. D. 1970. « Resistance to the German invasion of the Tanganyikan coast, 1885-1891 », dans: R. I. Rothberg et A. A. Mazrui (dir. publ.), Protest and power in black Africa, p. 37-79.

Jacob, G. 1966. « Des "Temps malgaches " à la colonisation française : 1883-1896 », première version du chapitre xix d'Histoire de Madagascar, Tananarive.

Jacob, G. 1977. «Influences occidentales en Imerina et déséquilibres économiques avant la conquête française », Omaly sy Anio, vol. v-vi, p. 223-231.

Jacob, G. 1979. « Sur les origines de l'insurrection du Sud-Est de novembre-décembre 1904 », texte dactylographié destiné à être publié dans Actes du Colloque international d'histoire malgache.

James, C. L. R. 1963. Black Jacobins: Toussaint-Louverture and the San Domingo revolution, New York, Vintage Books; rééd. Londres, Allison and Busby 1982.

Janmohamed, K. K. 1974. « Review of J. Iliffe (dir. publ.), Modern Tanzanians », KHR, vol. 11, nº 2, p. 335-337.

Jardine, D. 1923. The Mad Mullah of Somaliland, Londres, H. Jenkins.

Jenkins, P. (dir. publ.) 1975. Akyem Abuakwa and the politics of the inter-war period in Ghana, MBAB, vol. xII.

Jewsiewicki, B. 1980. « African peasants in the totalitarian system of the Belgian Congo », dans: M. Klein (dir. publ.), Peasants in Africa, p. 45-75.

Jewsiewicki, B. (à paraître) « Belgian Congo and Ruanda-Urundi, 1908-1940 », dans: A. D. Roberts (dir. publ.), Cambridge history of Africa, vol. vii.

Johns, S. W. 1970. "Trade unionism, political pressure group or mass movement? The industrial and commercial workers' Union of South Africa », dans: R. I. Rotberg et A. A. Mazzui (dir. publ.), Protest and power in black Africa, p. 695-754.

Johnson, G. W. 1966. «The ascendancy of Blaise Diagne and the beginning of African politics in Senegal», Africa, vol. xxxvi, nº 3, p. 235-253.

Johnson, G. W. 1974. « African political activity in French West Africa, 1900-1940 », dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of West Africa, vol. II, p. 542-567.

Johnson, J. J. (dir. publ.) 1962. The role of the military in underdeveloped countries, Princeton,

Johnston, B. F. 1958. Staple food economies of western tropical Africa, Stanford, SUP.

Johnston, H. H. 1899 et 1913. A history of the colonization of Africa by alien races, Cambridge,

Jones, A. G. n.d. «The Republic of Liberia, 1915-1935 », manuscrit préparé pour L'Histoire générale de l'Afrique de l'Unesco.

Jones, H. A. 1962. «The struggle for political and cultural unification in Liberia, 1847-1930 », thèse de PhD, Northwestern University.

Jones, W. O. 1959. Manioc in Africa, Stanford, SUP.

Jones-Ouartey, K. A. B. 1965. A life of Azikiwe, Harmondsworth, Penguin,

Julien, C. A. 1972. L'Afrique du Nord en marche, Paris, Juliard, 3º éd.

July, R. W. 1968. The origins of modern African thought, Londres, Faber.

Justinard, L. V. 1951. Un grand chef berbère: le caïd Goundaf, Casablanca, Atlantides.

Kabwegvere, T. B. 1974. The politics of state formation, Nairobi, EAPH.

Kadalie, C. 1970. My life and the ICU: the autobiography of a black trade Unionist in South Africa, Londres, Frank Cass.

Kaddache, M. 1970. La vie politique à Alger de 1919 à 1939, Alger, SNED.

Kane, C. H. 1972. Ambiguous Adventure, Londres, Heinemann.

Kaniki, M. H. Y. 1972. "The economic and social history of Sierra Leone, 1929-1939", thèse de PhD, Université de Birmingham.

Kaniki, M. H. Y. (dir. publ.) 1980. Tanzania under colonial rule, Londres, Longman.

Kaniki, M. H. Y. 1980(a). «Introduction», dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.), Tanzania under colonial rule, p. 3-10.

Kanya-Forstner, A. S. 1971. «Mali-Tukulor», dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 53-79.

Karani, A. M. 1974. "The history of Maseno School, 1906-1962, its alumni and the local society", thèse de MA, Université de Nairobi.

Karefa-Smart, J. et Karefa-Smart, A. 1959. The halting kingdom: Christianity and the African revolution, New York, Friendship Press.

Karoui, J. 1973. « La régence de Tunis à la veille du protectorat français : débats pour une nouvelle organisation, 1857-1877 », thèse non publiée.

Kassab, A. 1976. Histoire de la Tunisie: l'époque contemporaine, Tunis, STD.

Kassab, A. 1979. L'évolution de la vie rurale dans les régions de la moyenne Medjerda et de Beja-Mateur, Tunis, Publications de l'Université de Tunis.

Kay, G. 1970. Rhodesia: a human geography, Londres, University of London Press.

Kay, G. B. (dir. publ.) 1972. The political economy of colonialism in Ghana: documents 1900-1960, Cambridge, cup.

Keddie, N. R. 1968. An Islamic response to imperialism: political and religious writings of Sayytd Jamal ad-Din 'Al-Afghant', Berkeley, University of California Press.

Kedourie, E. (dir. publ.) 1970. Nationalism in Asia and Africa, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Keltie, J. S. 1893. The partition of Africa, Londres, E. Stanford.

Kent, R. K. (dir. publ.) 1979. Madagascar in history, essays from the 1970s, Berkeley, Foundation for Malagasy Studies.

Kerr, W. M. 1886. The Far Interior, 2 vol., Londres, Sampson Low.

Kessous, A. 1935. La vérité sur le malaise algérien, Bône.

Kesteloot, L. 1974. Black writers in French. A literary history of negritude, Philadelphie, Temple.

Keyfitz, N. et Flieger, W. 1959. World population: an analysis of vital data, Chicago, Chicago University Press.

Kibodya, G. (dir. publ.) 1968. Aspects of South African history, Dar es-Salaam, EAPH.

Killingray, D. 1978. « Repercussions of World War I in the Gold Coast », JAH, vol. xix, n° 1, p. 39-59.

Kilson, M. 1958. « Nationalism and social classes in British West Africa », JP, vol. xx, p. 368-87.
Kilson, M. 1970. « Emergent elites of black Africa, 1900-1960 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa 1870-1960, vol. 11, p. 351-398.

Kimambo, I. N. 1970. « The economic history of the Kamba », Hadith, vol. 11, p. 79-103.

Kimambo, I. N. et Temu A. J. (dir. publ.) 1969. A history of Tanzania, Nairobi, EAPH.

Kimba I. 1979. « Guerres et sociétés : les populations du Niger occidental au xixe siècle et leurs réactions face à la colonisation, 1896-1906 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris.

Kimble, D. 1963. A political history of Ghana. The rise of Gold Coast nationalism 1850-1928, Oxford, Clarendon Press.

King, C. D. B. [président du Libéria] 1922. Annual message, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1923. Annual message, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1924. Inaugural address, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1927. Annual message, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1928. Annual message. Monrovia. Government of Liberia.

King, K. J. 1971(a). "The Kenya Mansai and the protest phenomenon, 1900-1960", JAH, vol. XII, nº 1, p. 117-137.

King, K. J. 1971(b). «The nationalism of Harry Thuku », TJH, vol. 1, p. 39-59.

King, K. J. 1972. « Some notes on Arnold J. Ford and New World black attitudes to Ethiopia », JES, vol. x, n° 1, p. 81-87.

King, K. J. et Salim, A. (dir. publ.) 1971. Kenya historical biographies, Nairobi, EAPH.

Kingsley, M. H. 1897. Travels in West-Africa: Congo français, Corisco and Cameroons, Londres, Macmillan.

Kipkorir, B. E. 1969. «The Alliance High School and the origins of the Kenyan African elite, 1926-1962 », thèse de PhD, Université de Cambridge.

Kiser, C. V. 1944. «The demographic position of Egypt », MMFQ, vol. xxII, nº 4.

Klein, M. A. (dir. publ.) 1968. Islam and imperialism in Senegal: Sine-Saloum, 1847-1914, Stanford, sup.

Klein, M. A. (dir. publ.) 1980. Peasants in Africa, Beverley Hills, Sage.

Koerner, F. 1968. « Les débuts du nationalisme malgache: 1913-1940 », contribution au Manuel d'histoire de Madagascar (à paraître).

Koffi, S. 1976. «Les Agni-Diabé, histoire et société », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris I.

Kopytoff, J. H. 1965. A preface to modern Nigeria: the « Sierra-Leoneans » in Yoruba 1830-1890, Madison, University of Wisconsin Press.

Krishnamurty, B. S. 1972. « Economic policy: land and labour in Nyasaland, 1890-1914 », dans: B. Pachai (dir. publ.), The early history of Malawi, p. 384-404.

Kuczynski, R. R. 1936. Population movements, Oxford, Clarendon Press.

Kuczynski, R. R. 1939. The Cameroons and Togoland: a demographic study, Londres, oup. Kuczinski, R. R. 1948-1953. Demographic survey of the British colonial empire, 3 vol., Londres,

our.
Kudsi-Zadeh, A. A. 1980. "The emergence of political journalism in Egypt", The Muslim World, vol. Lxx, n° 1, p. 47-55.

Kuper, H. (dir. publ.) 1965. Urbanization and migration in West Africa, Berkeley, University of California Press.

Kuper, L. 1971. «African nationalism in South Africa, 1910-1964», dans: M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), The Oxford history of South Africa, vol. II, p. 424-476.

Kuran, E. 1970. La politique ottomane face à l'occupation d'Alger par les Français, Tunis,

Kyeyune, J. B. 1970. «The Mubende Banyoro Committee and the struggle to reunite Bunyoro, 1916-1965», dissertation de BA (histoire), Université de Makerere. Lacherat, M. 1965. L'Algérie, nation et société, Paris, François Maspero.

Langer, W. L. 1935. The diplomacy of imperialism 1890-1902, vol. II, New York, Knopf.

Langley, J. A. n.d. «The last stand in West Africa: resistance to British rule in West Africa, 1879-1939», (communication non publice).

Langley, J. A. 1973. Pan-africanism and nationalism in West Africa 1900-1945. A study in ideology and social classes, Oxford, Clarendon Press.

Lanternari, V. 1974. « Nativistic and socio-religious movements: a reconsideration », CSSH, vol. xvi, nº 4, p. 483-503.

Last, M. 1967. The sokoto caliphate, Londres, Longman.

Last, M. 1974. « Reform in West Africa: the jihād movements of the nineteenth century », dans:

J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of West Africa, vol. II, p. 1-29.

League of Nations. 1930. Report of the International Commission of Inquiry into the existence of slavery and forced labour in Liberia. Monrovia.

Leith-Ross, S. 1939. African women: a study of the Ibo of Nigeria, Londres, Routledge and Kegan Paul.

Lejeune-Choquet, A. 1906. Histoire militaire du Congo, Bruxelles, Castaigne.

Lemarchand, R. (dir. publ.) 1977. African kingships in perspective: political change and modernization in monarchical settings, Londres, Frank Cass.

Lemumo, A. 1971. Fifty fighting years: the Communist Party of South Africa, Londres.

Lénine, V. I. 1916. Imperialism: the highest stage of capitalism, Pékin, Foreign Language Press, 1975.

Leonard, H. 1934. Le contrat de travail au Congo belge et au Ruanda-Urundi (entre indigènes et maîtres civilisés), Bruxelles, Larcier.

Le Tourneau, R. 1962. Évolution politique de l'Afrique du Nord musulmane, 1920-1961, Paris, Armand Colin.

Leubuscher, C. 1963. The West African shipping trade, 1909-1959, Leyde, Sythoff.

Levine, D. N. 1974. Greater Ethiopia: the evolution of a multi-ethnic society, Chicago, Chicago University Press.

Lewis, I. M. 1961. A pastoral democracy, Londres, oup.

Lewis, I. M. 1963. « Pan-africanism and pan-somalism », JMAS, vol. 1, nº 2, p. 147-161.

Lewis, I. M. 1965. The modern history of Somaliland: from nation to state, Londres, Longman. Lewis, W. A. 1965. Politics in West Africa, Londres, Allen and Unwin.

Leys, C. 1975. Underdevelopment in Kenya. The political economy of neo-colonialism, 1964-1971, Londres, Heinemann.

Liebenow, J. G. 1969. Liberia: the evolution of privilege, Ithaca, Cornell University Press.

Lindberg, J. 1952. A general economic appraisal of Libya, New York, Nations Unies. Linden, I. 1972. «The Maseko Ngoni at Domwe, 1870-1900», dans: B. Pachai (dir. publ.), The

early history of Malawi, p. 237-251.

Lindley, M. F. 1926. The acquisition and government of backward territory in international law.

Londres, Longmans Green.

Ling, D. L. 1967. Tunisia: from protectorate to republic, Bloomington, Indiana University Press.

Little, T. 1958. Egypt, Londres, Ernest Benn.

Loyd, P. C. (dir. publ.) 1966. The new elites of tropical Africa, Londres, our. Lloyd, P. C. 1972. Africa in social change, Harmondsworth, Penguin, éd. rev.

Lochner, N. 1958. «Anton Wilhelm Amo: a Ghana scholar in eighteenth century Germany», THSG, vol. III, n° 3, p. 169-179.

Lonsdale, J. M. 1968(a). «Some origins of nationalism in East Africa», JAH, vol. IX, nº 1, p. 119-146.

Lonsdale, J. M. 1968(b). « Emergence of African nations: a historiographical analysis », AA. vol. LXVII, n° 226, p. 11-28.

Lonsdale, J. M. 1977. "The politics of conquest: the British in western Kenya, 1894-1908 », HI, vol. xx, n° 4, p. 841-870.

Louis, W. R. 1963(a). «The United States and the African peace settlement of 1919: the pilgrimage of George Louis Beer », JAH, vol. rv, n° 3, p. 413-433.

Louis, W. R. 1963(b). Ruanda-Urundi, 1884-1919, Oxford, Clarendon Press.

Louis, W. R. (dir. publ.) 1976. Imperialism: the Robinson and Gallagher controversy, New York, Franklin Watts.

Low, D. A. 1965. « Uganda: the establishment of the Protectorate, 1894-1919 », dans: V. Harlow et E. M. Chilver (dir. publ.), History of East Africa, vol. n, p. 57-120.

Low, D. A. 1971. The mind of Buganda, Londres, Heinemann.

Low, D. A. et Lonsdale, J. M. 1976. "Introduction: towards the new order 1945-1963", dans: D. A. Low et A. Smith (dir. publ.), History of East Africa, vol. III, p. 1-63.

Low, D. A. et Smith, A. (dir. publ.) 1976. History of East Africa, vol. III, Oxford, Clarendon Press.

Luck, A. 1963. African Saint: the story of Apolo Kivebulayo, Londres, SCM Press.

Luckhardt, K. et Wall, B. 1980. Organise or starve! The history of the South African Congress of Trade Unions, Londres, Lawrence and Wishart.

Lugard, F. D. 1893, The rise of our East Africa empire, Londres, Blackwood.

Lugard, F. D. 1919. Political memoranda, Londres, Frank Cass, 1970.

Lugard, F. D. 1929. The dual mandate in Britsh tropical Africa, Londres, Frank Cass, 1965.

Lynch, H. R. 1967, Edward Wilmot Blyden: Pan-Negro patriot, Londres, our.

Mabona, M. A. 1974. "The interpretation and development of different religions in the eastern Cape », communication à un séminaire, non publiée, soas, Londres.

Mabro, R. et Radwan, S. 1976. The industrialization of Egypt 1939-1973: policy and performance, Oxford, Clarendon Press.

McCall, D. F. 1964. Africa in time perspective, Londres, our.

McCracken, J. 1972. « Religion and politics in northern Ngoniland, 1881-1904 », dans: B. Pachai (dir. publ.), The early history of Malawi, p. 215-236.

McEwan, P. J. M. (dir. publ.) 1968. Twentieth century Africa, Londres, our.

McEwan, P. J. M. et Sutcliffe, R. B. (dir. publ.) 1965. The study of Africa, Londres, Methuen. McGregor, G. P. 1967. King's College Budo: the first sixty years, Nairobi, our.

McIntosh, B. G. (dir. publ.) 1969. Ngano: studies in traditional and modern East African history, Nairobi, EAPH.

McPhcc, A. 1926. The economic revolution in Britisch West Africa, Londres, Frank Cass.

Mackenzie, J. 1887. Austral Africa, Londres, Low, Marston, Searle and Rivington.

Macmillan, W. M. 1938. Africa emergent, Londres, Faber.

Macmillan, W. M. 1963. Bantu, Boer and Briton, Oxford, Clarendon Press.

Mafeje, A. 1972. « The fallacy of dual economies », EAJ, vol. IX, nº 2.

Mair, L. 1971. « New elites in East and West Africa », dans: V. Turner (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. III, p. 167-192.

Makonnen, R. 1973. Pan-Africanism from within, Nairobi, our.

Malgeri, F. 1970. La guerra Libica, Rome, Edizione de Storia e Litteratura.

Maltese, P. 1968. La Terra promessa, Milan, Sugareditore.

Mamet, P. 1964. « Les expériences syndicales en Tunisie, 1881-1956 », thèse non publiéc.

Mangat, J. S. 1969. History of the Asians in East Africa, Londres, our.

Marais, J. S. 1957. The Cape coloured people, 1852-1932, Johannesburg, wur.

Marcum, J. 1969. The Angolan revolution, Cambridge, MIT Press.

Marcus, H. G. 1969. « Imperialism and expansionism in Ethiopia from 1865 to 1900 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. 1, p. 420-461.

Marcus, H. G. 1975. The life and times of Menelik II: Ethiopia 1844-1913, Oxford, Clarendon Press.

Margarido, A. 1972. «The Tokoist church and Portuguese colonialism in Angola», dans: R. Chilcote (dir. publ.), Protest and resistance in Angola and Brazil, p. 29-52.

Marks, S. 1970. Reluctant rebellion: the 1906-1908 disturbances in Natal, Oxford, Clarendon Press.

Marks, S. 1972. «Khoisan resistance to the Dutch in the seventeenth and eighteenth centuries », JAH, vol. xm, n° 1, p. 55-80.

Marlowe, J. 1965. Anglo-Egyptian relations, Londres, Cresset Press, 2e éd.

Marsot, A. L. A. 1977. Egypt's liberal experiment, 1922-1936, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.

Martin, C. J. 1961. "Population census estimates and methods in British East Africa", dans: K. M. Barbour et R. M. Prothero (dir. publ.), Essays on African population, p. 49-62.

Martin, R. E. R. 1897. Report on the native administration of the British South African Company, Londres, HMSO.

Mashingaidze, E. 1974. « Christianity and the Mhondero cult », communication à la Conférence sur l'étude historique des religions de l'Afrique de l'Est, Limuru, juin 1974.

Mason, P. 1958, The birth of a dilemma, Londres, our.

Matsebula, J. S. M. 1972. A history of Swaziland, Le Cap, Longman.

Matson, A. T. 1970. « Nandi traditions on raiding », Hadith II, p. 61-78. Matt, J. R. (dir. publ.) 1914. Muslim world today, Londres.

Maugham, R. F. R. 1961. The slaves of Timbuctu, Londres, Longman.

Maunier, R. 1949. The sociology of colonies, 2 vol., Londres, Routledge and Kegan Paul.

Mawut, L. L. 1978. «The Dinka resistance to condominium rule, 1902-1932 », thèse de MA, Université de Khartoum.

Mazrui, A. A. 1980. The African condition, Londres, Heinemann,

Mbiti, J. S. 1969. African religions and philosophy, Londres, Heinemann.

Mead, D. C. 1967. Growth and structural change in the Egyptian economy, Homewood, Richard D. Irwin Inc.

Meebelo, H. S. 1971. Reaction to colonialism: a prelude to the politics of independance in northern Zambia, 1893-1939, Manchester, Manchester University Press.

Meek, C. K. 1925. The northern tribes of Nigeria, 2 vol., Londres, our.

Meillassoux, C. 1972. «From reproduction to production. A marxist approach to economic anthropology », ES, vol. 1, nº 1, p. 93-105.

Menaut, J. 1935. « Les raisons d'un décret », Afrique française, août 1935.

Mérab, E. 1921-1929. Impressions d'Éthiopie — L'Abyssinie sous Ménélik II, par le docteur Mérab, 3 vol., Paris, Libert et Leroux.

Merad, A. 1967. Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai d'histoire religieuse et sociale, Paris, Mouton.

Merlier, M. 1962. Le Congo de la colonisation belge à l'indépendance, Paris, François Maspero. Michel, M. 1982. L'appel à l'Afrique — Contribution et réaction à l'effort de guerre en AOF.

1914-1919, thèse de doctorat d'État, Université de Paris, Paris, Publications de la Sorbonne. Middleton, E. 1936. The rape of Africa, Londres, Robert Hale.

Milner, Lord. 1921. Report of the special mission to Egypt. Londres, HMSO.

Minter, W. 1972. Portuguese Africa and the West, Harmondsworth, Penguin.

Miracle, M. P. 1966. Maize in tropical Africa, Madison, University of Wisconsin Press.

Miracle, M. P. 1967. «Murdock's classification of African food economies », dans; C. Gabel et N. R. Bennett (dir. publ.). Reconstructing African culture history, p. 201-225.

Mitchell, J. C. 1961. "Wage labour and African population movements in central Africa", dans: K. M. Barbour et R. M. Prothero (dir. publ.), Essays on African population, p. 193-248.

Mitchell, P. 1954. African afterthought, Londres, Hutchinson.
Moberly, F. J. (dir. publ.) 1931. History of the Great War. Military operations: Togoland, Kameroun, 1914-1916, Londres, 11450.

Moetler, A. 1938. Les finances publiques du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Bruxelles,

Moffat, R. U. 1969. John Moffat, G. M. G., missionary, New York, Negro Universities Press.

Molema, S. M. 1920. The Bantu past and present, Edimbourg, W. Green & Sons.

Molitor, G. 1937. «L'introduction et le développement de la culture du caféier arabica chez les indigênes du Rwanda-Urundi », Le matériel colonial, mars, p. 156-175.

Mondlane, E. 1969. The struggle for Mozambique, Harmondsworth, Penguin.

Moore, C. D. et Dunbar, A. 1969. Africa yesterday and today, New York, Praeger.

Moreira, E. 1936. Portuguese East Africa: a study of its religious needs, Londres, World Dominion Press.

Morel, E. D. 1906. Red rubber, Londres, T. Fisher Unwin.

Morel, E. D. 1920. The blackman's burden, Manchester, National Labour Press.

Moroney, S. 1978. «Mine worker protest on the Witwatersrand, 1901-1912», dans: E. Webster (dir. publ.), Essays in southern African labour history, p. 32-46.

(air. publ.), essays in solument African tabour tastory, p. 32-40.
Morrel, J. R. 1854. Algeria: the topography and history, political, social and natural of French Africa, Londres, Nathaniel Cook.

Mosley, L. 1963. Duel for Kilimanjaro. An account of the East African campaign, 1914-1918. Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Mosley, L. 1964. Haile Selassie: the Conquering Lion, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Moulaert, G. 1945. Souvenirs d'Afrique : 1902-1919, Bruxelles, Dessart.

Mourão, F. A. A. 1977. La présence de la culture africaine et la dynamique du processus social brésilien, Lagos, Collaquium.

Muffett, D. J. M. 1971. "Nigeria — Sokoto caliphate", dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 269-299.

Mugomba, A. et Nyaggah, M. (dir. publ.) 1980. Independence without freedom. The political economy of colonial education in southern Africa, Santa Barbara/Oxford, ABc-Clio Press.

Mungeam, G. H. 1970. « Masai and Kikuyu responses to the establishment of British administration in East Africa protectorate », JAH, vol. xi, n° 1, p. 127-143.

Munongo, A. 1948. « Lettere de Mwenda II Mukundabantu », Bulletin des juridictions indigênes et du droit coutumier congolais, vol. xvi, p. 199-229, 231-244.

Munro, J. F. 1975. Colonial rule and the Kamba, Oxford, Clarendon Press.

Munro, J. F. 1976. Africa and the international economy, 1800-1960, Londres, Dent.

Murdock, G. P. 1960. « Staple subsistence crops of Africa », GR, vol. 1, nº 4, p. 523-540.

Muriuki, G. 1972. 

Background to politics and nationalism in central Kenya », dans: B. A. Ogot (dir. publ.), Politics and nationalism in colonial Kenya, p. 1-17.

Muriuki, G. 1974. A history of the Kikuyu, 1500-1900, Nairobi, our.

Murtad, A. al-M. 1971. Mahd'at al-adab al-'arabi al-mu'āsir fi'l-Jazā-ir, sans autre précision.

Musham, H. V. 1951. « Fertility and reproduction of the Beduin », PS, vol. rv, n° 4, p. 354-363. Mutibwa, P. M. 1974. The Malagasy and the Europeans: Madagascar's foreign relations, 1861-1895.

Londres, Longman.
Mwanzi, H. A. 1977. A history of the Kipsigis, sans autre précision.

Myint, H. 1968. The economics of the developing countries, Londres, Hutchinson, 3 éd.

Nevison, H. W. 1906. A modern slavery, Londres/New York, Harper.

Newbury, C. W. 1961. The western slave coast and its rulers. European trade and administration among the Yoruba and Adja-speaking peoples of South-Western Nigeria, southern Dahomey and Togo. Oxford. Clarendon Press.

Newbury, C. W. et Kanya-Forstner, A. S. 1969. « French policy and the origins of the Scramble for West Africa », JAH, vol. x, nº 2, p. 253-276.

Newitt, M. D. D. 1972(a). "The early history of the sultanat of Angoche", JAH, vol. XIII, n° 3, p. 397-406.

Newitt, M. D. D. 1972(b). « Angoche, the slave trade and the Portuguese, c. 1844-1910 », JAH, vol. хіп, n° 4, p. 659-672.

Newitt, M. D. D. 1973. Portuguese settlement on the Zambezi, Londres, Longman.

Newitt, M. D. D. 1981. Portugal in Africa. The last hundred years, Londres, C. Hurst.

Newton, A. P. 1923. « Africa and historical research », JAf.S., vol. xxII, nº 88, p. 266-277.

Niège, J. L. 1968. L'impérialisme colonial italien de 1870 à nos jours, Paris.

Nketia, J. H. K. 1975. The music of Africa, Londres, Gollancz.

Nkrumah K. 1957. Ghana: the autobiography of Kwame Nkrumah, Londres, Nclson.

Nouschi, A. 1962. La naissance du nationalisme algérien (1914-1954), Paris, Éd. de Minuit. Nouschi, A. 1970. « La crise de 1930 en Tunisie et les débuts du Néo-Destoui », ROMM, vol. viii,

Nouschi, A. 1970. « La crise de 1930 en Tunisie et les débuts du Néo-Destour », ROMM, vol. vIII, p. 113-123.

Nunes, J. 1928. « Apontamentos para o estudo da questão da mao d'obra no districto de

Inhambane », BSGL, vol. XLVIII.

NZIII. A. T.: Potekhin I. I. et Zusmanovitch A. Z. 1979. Forced labour in colonial. A Grical

Nzula, A. T.; Potekhin, I. I. et Zusmanovitch, A. Z. 1979. Forced labour in colonial Africa. Londres, Zed Press.

Obichere, B. I. 1971, West African states and European expansion: the Dahomey-Niger hinterland, 1885-1898, New Haven, Yur.

Obichere, B. I. 1972. «L'éducation coloniale au Sénégal: analyse structurale», dans: J. L. Balans, C. Coulon et A. Ricard (dir. publ.), Problèmes et perspectives de l'éducation dans un État du Tiers monde: le cas du Sénégal, p. 7-18.

- schina, E. 1978. Culture, tradition and society in the West African novel, Cambridge, CUP. rien, P. 1968. «The long-term growth of agricultural production in Egypt: 1821-1962 », dans:
- P. M. Holt (dir. publ.), Political and social change in modern Egypt, p. 162-195.
- ieng, W. R. 1972. « Colonial chiefs », dans : B. A. Ogot (dir. publ.), Politics and nationalism in colonial Kenya, p. 46-70.
- ieng, W. R. 1977. The second word: more essays on Kenya history, Nairobi, EALB.
- 1ga, O. 1967. Not yet Uhuru, Nairobi, Heinemann; Londres, Heinemann, 1968.
- t, B. A. 1963. «British administration in the central Nyanza district of Kenya, 1900-1960», JAH, vol. rv, n° 2, 249-273.
- t, B. A. 1971. «Reverend Alfayo Odongo Mango, 1870-1934 », dans : K. J. King et A. Salim (dir. publ.), Kenya historical biographies, p. 90-112.
- t, B. A. (dir. publ.) 1972(a). War and society in Africa, Londres, Frank Cass.
- t, B. A. (dir. publ.) 1972(b). Politics and nationalism in colonial Kenya, Nairobi, EAPH.
- t, B. A. 1974(a). « A community of their own », Communication à la Conférence sur l'étude historique des religions de l'Afrique de l'Est, Limuru, juin 1974.
- t, B. A. 1974(b). « Kenya under the British, 1895 to 1963 », dans: B. A. Ogot (dir. publ.), Zamani: a survey of East African history, p. 249-294.
- t, B. A. (dir. publ.) 1974(c). Zamani: a survey of East African history, Nairobi, EAPH, 2º éd. t, B. A. (dir. publ.) 1975. Hadith v: Economic and social history of East Africa, Nairobi, EALB.
- t, B. A. et Ochieng, W. R. 1972. « Mumboism : an anti-colonial movement », dans : B. A. Ogot (dir. publ.), War and society in Africa, p. 149-177.
- nba O. et Irele A. (dir. publ.) 1978. Drama of Africa, Ibadan, Ibadan University Press.
- dike, P. O. 1968. "Patterns and variations in fertility and family formation, a study of urban Africans in Lagos, Nigeria", thèse de PhD, Australian National University.
- ro-Kojwang, M. 1969. «Origins and establishment of the Kavirondo Taxpayers' Welfare Association », dans: B. G. McIntosh (dir. publ.) Ngano: studies in traditional and modern East African history, p. 111-128.
- er, R. 1951. «Some factors in the British occupation of East Africa, 1884-1894», UI, vol. xv, nº 1, p. 49-64.
- er, R. 1965. The missionary factor in East Africa, Londres, Longman.
- er, R. et Atmore, A. 1972. Africa since 1800, Cambridge, cup, 2º éd.
- er, R. et Fage, J. D. 1962 et 1970. A short history of Africa, Harmondsworth, Penguin, 1ère et 2° éd.
- 2r, R. et Mathew, G. (dir. publ.) 1971. History of East Africa: a century of change, 1870-1970, vol. I, Londres, Allen and Unwin.
- untimehin, B. O. 1971. «Constitutional development and the achievement of independence in French West Africa, 1914-1960», *Tarikh*, vol. m, n° 4.
- untimehin, B. O. 1972(a). The Segu Tukolor empire, Londres, Longman.
- untimehin, B. O. 1972(b). «Theories and realities in the administration of colonial French West Africa from 1890 to the First World War», JHSN, vol. vi, n° 3, p. 289-312.
- untimehlin, B. O. 1973. « French colonisation and African resistance in West Africa up to the First World War », *Tarikh*, vol. IV, n° 3, p. 24-34, également dans *Genève-Afrique*, vol. XII, n° 1, p. 17 et suiv.
- untimehin, B. O. 1974. «The culture content of alien domination and its impact on contemporary francophone West Africa», Symposium Leo Frobenius, rapport final d'un symposium international organisé par les commissions allemandes et camerounaises pour l'Unesco, 3-7 décembre 1973, Yaoundé, Cologne, Verlag Dokumentation, Pullach/Munich, anya, G. O. 1980. «The nationalist movement in Nigeria », dans : O. Ikline (dir. publ.),
- Groundwork of Nigerian history, p. 545-569. rde, S. H. et Ejiogu, C. N. (dir. publ.) 1972. Population growth and economic development in Africa, Londres, Heinemann.
- , F. I. A. 1968. «The Nigerian press and the Great War», Nigeria magazine, vol. xcvi, p. 44-49.
- F. I. A. 1978. Press and politics in Nigeria, 1880-1957, Londres, Longman.
- cu, K. A. 1978(a). « Changes within Christianity: the case of the Musama Disco Christo

Church », dans: E. Fashole Luke, R. Gray, A. Hasting et G. Tasie (dir. publ.), Christianity in independent Africa, p. 111-121.

Opoku, K. A. 1978(b). West African traditional religion, Singapour, FEP.

d'Orléans, H. P. M. 1898. Une visite à l'empereur Menelick : notes et impressions de route, Paris, Librairie Dentu.

Ortiz, F. 1950. La Africanía de la música folklórica de Cuba, La Havane.

Orubulye, I. O. n.d. « Differentials in the provision of health services and the effects of mortality levels in western Nigeria: a study of Ido and Isinbode communities in Eati division », thèse de MA, Université d'Ibadan.

Osuntokun, J. 1975. «Nigeria's colonial government and the Islamic insurgency in French West Africa, 1914-1918 », CEA, vol. xv, n° 1, p. 85-93.

Osuntokun, J. 1977. « West African armed revolts during the First World War », Tarikh, vol. v, n° 3, p. 6-17.

Osuntokun, J. 1978. Nigeria in the First World War, Londres, Longman.

Ousmane, S. 1970. God's bits of wood, Londres, Heinemann.

Ouzegane, A. 1962. Le meilleur combat, Paris, Julliard.

Owen, R. et Sutcliffe, B. (dir. publ.) 1972. Studies in the theory of imperialism, Londres, Longman.

Pachai, B. (dir. publ.) 1972. The early history of Malawi, Londres, Longman.

Padmore, G. 1956. Pan-Africanism or communism?, Londres, Dobson.
Page, H. J. 1975. «Fertility patterns: levels and trends», dans: J. C. Caldwell (dir. publ.),
Population growth and socio-economic change in West Africa, p. 29-57.

Page, H. J. et Coale, A. J. 1972. Fertility and child mortality south of the Sahara», dans: S. H. Ominde et C. N. Ejiogu (dir. publ.) Population growth and economic development in Africa, p. 51-66.

Paish, G. 1909. «Great Britain's capital investments in other lands », RSSJ, vol. LXXI, p. 465-480

Paish, G. 1910-1911. "Great Britain's capital investments in individual colonial and foreign countries", RSSJ, vol. LXXIV, p. 167-187.

Palley, C. 1966. The constitutional history and law of southern Rhodesia, 1888-1965, Oxford, Clarendon Press.

Pankhurst, R. 1962(a). «The foundation and early growth of Addis-Ababa to 1935 », EO, vol. vi, n° 1.

Pankhurst, R. 1962(b). «The foundation of education, printing, newspapers, book production, libraries and literacy in Ethiopia », EO, vol. vi, nº 3, p. 266-279.

Pankhurst, R. 1964. «Italian settlement policy in Eritrea and its repercussions 1880-1896», BUPAH, vol. 1, p. 119-156.

Pankhurst, R. 1966. "The great Ethiopian famine of 1888-1892: a new assessment", JHMAS, vol. xxi, n° 2, p. 271-294.

Pankhurst, R. 1967. « Emperor Theodore of Ethiopia: a nineteenth century visionary », Tarikh, vol. 1, nº 4, p. 15-25.

Pankhurst, R. 1968. Economic history of Ethiopia, 1800-1935, Addis-Ababa, Haile Selassie I, University Press.

Pankhurst, R. 1970. «The Ethiopian patriots: the lone struggle », EO, vol. xiii, n° 1, p. 40-56. Pankhurst, R. 1972. «W. H. Ellis-Guillaume Enrique Ellesio: the first black American Ethiopi-

cist ?», EO, vol. xv, n° 2, p. 89-121. Pankhurst, R. 1976. «Ethiopia: 1914-1935», manuscrit préparé pour l'Histoire générale de l'Afrique de l'Unesco.

Passelecq, F. 1932. L'essor économique belge. Expansion coloniale, étude documentaire sur l'armature économique de la colonisation belge au Congo, Bruxelles, Desmet-Verteneuil.

Patterson, S. 1957. The Last Trek: a study of the Boer people and their Afrikaner nation, Londres, Routledge and Kegan Paul.

Pearse, S. 1971. « Metropolis and peasant: the expansion of the urban-industrial complex and the changing rural structure », dans: T. Shanin (dir. publ.) Peasants and peasant societies, p. 69-80. Pcel, J. D. Y. 1968. Aladura: a religious movement among the Yoruba, Londres, our.

Peemans, J. P. 1968. Diffusion du progrès économique et convergence des prix. Louvain. Nauwelaerts.

Pélissier, R. 1969. « Campagnes militaires au Sud-Angola, 1885-1915 », CEA, vol. IX, p. 54-123. Pélissier, R. 1977. Les guerres grises : résistance et révoltes en Angola (1845-1941), Orgeval, Éditions Pélissier.

Pélissier, R. 1978. La colonie du minotaure : nationalisme et révoltes en Angola (1926-1961), Orgeval, Éditions Pélissier.

Penn, I. G. et Bowen, J. W. E. (dir. publ.) 1902. The United Negro: his problem and his progress, Atlanta, D. F. Luther Publishing.

Penvenne, J. n.d. « Preliminary chronology of labour resistance in Lourenço Marques », communication non publiée.

Penvenne, J. 1978. « The impact of forced labour on the development of an African working class : Lourenco Marques, 1870-1902 », communication à la conférence de l'African Studies Association of the United States.

Penvenne, J. 1979. « Attitudes toward race and work in Mozambique: Lourenço-Marques, 1900-1974 », African Studies Center, Boston University, working paper, nº 6.

Penvenne, J. « Labour struggles at the port of Lourenço Marques, Mozambique, 1900-1943 ». A

Perham, M. 1934. « A restatement of indirect rule », Africa, vol. vii, n° 3, p. 321-334.

Perham, M. (dir. publ.) 1948. Mining, commerce and finance in Nigeria, Londres, Faber.

Perham, M. 1960(a). « Psychology of African nationalism », Optima, vol. x, nº 1, p. 27-36. Perham, M. 1960(b). Lugard: the years of authority, 1898-1945, Londres, Collins,

Perham, M. 1961. The colonial reckoning, Londres, Collins.

Perham, M. et Bull, M. (dir. publ.) 1963. The diaries of lord Lugard, vol. 1, Evanston, NUP. Perrings, C. 1977. « Consciousness, conflict and proletarianization: an assessment of the 1935 mineworkers' strike on the northern Rhodesian Copperbelt », JSAS, vol. IV, nº 1, p. 31-51.

Perrings, C. 1979. Black mineworkers in central Africa, Industrial strategies and the evolution of an African proletariat in the Copperbelt, 1911-1941, Londres, Heinemann.

Person, Y. 1960. «Soixante ans d'évolution en pays kissi », CEA, vol. 1, p. 86-112.

Person, Y. 1968-1975. Samori: une révolution dyula, 3 vol., Paris, Mémoires de l'IFAN.

Person, Y. 1969. «Guinea-Samori », dans : M. Crowder (dir, publ.), West African resistance, p. 111-143.

Peters, C. [K.] 1902. The Eldorado of the ancients. Londres, Arthur Pearson.

Petrides, S. P. 1964. Le livre d'or de la dynastie salomonienne d'Éthiopie, Paris, Plon.

Phillip, J. 1828. Researches in South Africa, Londres, Duncan.

Phillipson, D. W. 1977. The later prehistory of eastern and southern Africa, Londres, Heinemann.

Phimister, I. R. et van Onselen, C. 1978. Studies in the history of African mine labour in colonial Zimbabwe, Gwelo, Mambo Press.

Plaatje, S. T. 1916. Native life in South Africa, Londres, King and Sons, 2e éd., réédition Johannesbourg, Ravan Press, 1982.

Plancquaert, M. 1932. « Les Jaga et les Bayaka du Kwango — Contribution historico-ethnique », IRCBM, vol. III, nº 1, p. 1-184.

Poncet, J. 1952. La colonisation et l'agriculture européenne en Tunisie depuis 1881, Paris, Mouton.

Ponton, M. M. 1917, Life and times of Henry M. Turner, Atlanta, A. B. Caldwell.

Portal, G. L. 1892. My mission to Abyssinia, Londres, Arnold.

Porter, D. B. 1978. Afro-Braziliana, Boston, G. K. Hall.

Potocki, J. 1900. Sport in Somaliland: being an account of a hunting trip in that region, Londres,

Price, R. S. 1973, Maroon societies: rebel slave communities in the Americas, New York.

Prothero, R. M. 1965. Migrants and malaria, Londres, Longman.

Prothero, R. M. 1968. « Migration in tropical Africa », dans : J. C. Caldwell et J. Okonjo (dir. publ.), The population of tropical Africa, p. 250-263.

ببليوغرافيا ٨٥١

Rabearimanana, L. 1980. La presse d'opinion à Madugascar de 1947 à 1956, Antananarivo, Librairie mixte.

- Ralston, R. D. African nationalism in embryo: influence of American study sojourns in metamorphosis of African colonial leadership.
- Ramadan, A. M. 1968. 'Tatawura al-Haraka al-Wataniyya fi Misr 1919-1936, Le Caire.
- Ranger, T. O. n.d. The African churches of Tanzania, Nairobi, LAPII.
- Ranger, T. O. 1965. "The "Ethiopia" episode in Barotseland, 1900-1905", RLJ, vol. xxxvii, p. 26-41.
- Ranger, T. O. 1967. Revolt in southern Rhodesia, 1896-1897, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. 1968(a). « Connexions between "primary resistance " movements and modern mass nationalism in East and central Africa», JAH, vol. IX, n°3, p. 437-453; vol. IX, n°4, n. 631-641.
- Ranger, T. O. (dir. publ.) 1968(b). Aspects of central African history, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. (dir. publ.) 1968(c). Emerging themes of African history, Nairobi, EAPH.
- Ranger, T. O. 1969. «African reactions to the imposition of colonial rule in East and Central Africa», dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. 1, p. 293-324.
- Ranger, T. O. 1970. The African voice in southern Rhodesia, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. 1971. "Christian independency in Tanzania", dans: D. B. Barrett (dir. publ.), African initiatives in religion, p. 122-145.
- Ranger, T. O. 1972. « Missionary adaptation of African religious institutions: the Masasi case », dans: T. O. Ranger et I. Kumambo (dir. publ.), The historical study of African religion, p. 221-252.
- Ranger, T. O. 1975. Dance and society in eastern Africa, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. et Kimambo, I. N. (dir. publ.) 1972. The historical study of African religion, Londres, Heinemann.
- Ranis, G. (dir. publ.) 1971. Government and economic development, New Haven, YUP.
- Rathbone, R. 1978. « World War 1 and Africa: introduction », JAH, vol. xix, n° 1, p. 1 à 9.
  Raum, O. P. 1965. « From tribal prophets to seet leaders », dans: E. Benz (dir. publ.), Messianische Kirchen, Sekten und Bevgungen im hautigen Afrika.
- Ray, B. C. 1976. African religions: symbol, ritual and continuity, Englewood-Cliffs, Prentice Hall.
- Read, M. 1971. «The Ngoni and western education », dans: V. Turner (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. III, p. 346-392.
- Republic of Liberia. 1920. Report of the Secretary of the Treasury for the Fiscal Year ended October 1, 1919 to September 1920, Monrovia, Department of the Treasury.
- Republic of Liberia. 1930. Report of the Department of State, 30 November 1930, Monrovia, Department of State.
- Republic of Liberia. 1931(a). Annual report of the Department of State, December 1931, Monrovia, Department of State.
- Republic of Liberia. 1931(b). Administrative regulation governing the Interior, Monrovia, Department of the Interior.
- Republic of Liberia. 1934. Annual report of the Department of State to the Fourth Session of the Thirty-seventh Legislature, Monrovia, Department of State to the Fourth Session of the Republic of Liberia. 1940. Bureau of Statistics: annual report 1939, Monrovia, Bureau of
- Statistics.
- Republic of Liberia. 1941. Import, export and shipping statistics, 1940, Monrovia, Bureau of Revenues.
- Rey, C. F. 1927. In the country of the Blue Nile, Londres, Duckworth.
- Rezette, R. 1955. Les partis politiques marocains, Paris, Armand Colin.
- Rhodie, S. 1968. « The Gold Coast cocoa hold-up of 1930-1931 », THSG, vol. ix, p. 105-118.
- Riccioli, B. 1661, 1672. Geographiae et hydrographiae reformatae, Bologne/Venise.
- Rigby, P. 1974. « Prophets, diviners and prophetism: the recent history of Kiganda religion », communication à la Conférence sur l'étude historique des religions de l'Afrique de l'Est, Limuru, juin 1974.
- Roberts, A. D. 1974. A history of the Bemba: political growth and change in north-eastern Zambia before 1900, Madison, Wisconsin University Press.

Roberts, A. D. (dir. publ.) à paraître. Cambridge history of Africa, vol. vII, Cambridge, CUP. Roberts, G. W. 1954. « Immigration of Africans into the British Caribbean », PS, vol. III. nº 3. p. 235-262.

Roberts, S. H. 1929. The history of French colonial policy, 1870-1925, 2 vol., Londres, Frank Cass,

Roberts, Z. B. H. 1934. « Supplement » to the Liberian crisis, juillet-août 1934, Monrovia, Robertson, E. M. 1977. Mussolini as empire-builder: Europe and Africa, 1932-1936, Londres,

Robinson, R. 1972, « Non-European foundations of European imperialism : sketch for a theory of collaboration », dans : R. Owen et B. Sutcliffe (dir. publ.), Studies in the theory of imperialism,

Robinson, R. et Gallagher, J. 1961. Africa and the Victorians: the official mind of imperialism. Londres, Macmillan.

Robinson, R. E. et Gallagher, J. 1962. « The partition of Africa », dans : F. H. Hinsley (dir. publ.), The New Cambridge modern history, vol. x1, p. 593-640.

Rochet, G. 1971. Militari e politici nelle preparazione delle campagna d'Ethiopia, Milan.

Rodd, J. R. 1923. Diplomatic memories: 1894-1901, Egypt and Abyssinia, Londres, Arnold.

Rodney, W. n.d. « Political economy of colonial Tanzania, 1890-1934 », document de séminaire, Department of History, Université de Dar es-Salaam.

Rodney, W. 1971(a). «The year 1895 in southern Mozambique: African resistance to the imposition of European colonial rule », JHSN, vol. v, nº 4, p. 509-536.

Rodney, W. 1971(b). « Resistance and accomodation in Owimbundu/Portuguese relations », document de séminaire, Department of History, Université de Dar es-Salaam.

Rodney, W. 1972. How Europe underdeveloped Africa, Dar cs-Salaam, Tanzania, Publishing House.

Rodrigues, J. H. 1964. Brasil e Africa outro Horizonte, Rio de Janeiro, Civilização brasileira. Rodrigues, N. 1976. Os Africanos no Brasil, São Paulo, Ed. Nacional.

Rogers, S. G. 1972. « A history of Chagga politics, 1916-1952 », thèse de PhD, Université de Dar es-Salaam.

Rogers, S. G. 1974. «The Kilimanjaro native planters Association: administrative responses to Chagga initiatives in the 1920s », TJH, vol. IV, nos 1 et 2, p. 94-114.

Rollins, C. H. 1970. Black troubadour: Langston Hugues, New York, Rand McNally.

Rosberg, C. G. et Nottingham, J. 1966. The myth of Mau Mau: nationalism in Kenya, Nairobi, EAPH.

Rose, J. H. 1905. The development of European nations, 1870-1900, Londres, Constable.

Rosen, F. 1907. Eine deutsche Gesandschaft in Abessinien, Leipzig, Von Veit.

Ross, D. 1971. « Dahomey », dans : M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 144-

Ross, D. H. 1974. «Ghanaian forowa», African arts, vol. viii, nº 1, 1974, p. 40-49.

Ross, E. A. 1925. Report on employment of native labour in Portuguese Africa, New York, Abhott Press

Ross, R. 1972. «Black Americans and Italo-Ethiopian relief 1935-1936», EO, vol. xv, nº 2, p. 122-131.

Rossetti, C. 1910. Storia diplomatica dell'Ethiopia, Turin.

Rossini, C. C. 1935. Italia ed Ethiopia dal tractato d'Uccialli alla Battaglia di Adua, Rome.

Rotberg, R. I. 1965. Christian missionaries and the creation of Northern Rhodesia, 1880-1924, Princeton, PUP.

Rotberg, R. I. 1966. The rise of nationalism in central Africa: the making of Malawi and Zambia, 1873-1964, Cambridge, Mass., HUP.

Rotberg, R. I. et Mazrui, A. A. (dir. publ.) 1970. Protest and power in black Africa, New York, OUR

Rout, L. B. 1976. The African experience in Spanish America, 1502-present day, Cambridge, cur. Roux, E. 1944. S. P. Bunting: a political biography, Le Cap, publication privée.

Roux, E. 1964. Time longer than rope, Madison, Wisconsin University Press, 2c ed.

Rubenson, S. 1964, Wichale XVII: the attempt to establish a protectorate over Ethiopia, Addis Abeba, Université Haïlé Sélassié I.

Rweyemanu, J. 1974. Underdevelopment and industrialization in Tanzania: a study in perverse capitalist industrial development, Londres/Nairobi, our.

Rydings, J. 1932. Report of mission to the Kru Coast, Monrovia, avril.

Sabrī, A. al-M. 1969. Muhammad Farīd, Le Caire.

Sa'dallah, A. K. 1969, Al-H'araka at Wat'anīya al-Jazāi'rīya 1900-1930, Beyrouth.

Safran, N. 1961. Egypt in search of political community: an analysis of the intellectual and politic evolution of Egypt, 1804-1952, Cambridge, Harvard University Center for Middle Eastern Studies

Saint-Martin, Y. 1972. L'empire toucouleur et la France: un demi-siècle de relations diplomatiques (1846-1893), Dakar.

Salifou, A. 1973. Kaoussan ou la révolte sénoussiste, Niamey, Centre nigérien de recherches en sciences humaines.

Samkange, S. 1967. On trial for my country, Londres, Heinemann.

Sampson, A. 1960. Commonsense about Africa, Londres, Gollancz.

Sanderson, G. N. 1980. « Aspects of resistance to British rule in the southern Sudan, 1900-1928 », manuscrit non publié.

Sandford, C. 1946. Ethiopia under Haile Selassie, Londres, Dent.

San Marco, 1940. « Le problème des cultures obligatoires dans la production des produits d'exportation », communication aux conférences à l'École coloniale.

Sarraut, A. 1923. La mise en valeur des colonies françaises, Paris, Payot.
Sauer, C. O. 1952. Agricultural origins and dispersals, New York, American Geographical

Society.
Sautter, G. 1966. De l'Atlantique au fleuve Congo, une géographie du sous-peuplement: République gabonaise, République du Congo, 2 vol., Paris/La Haye, Mouton.

Sautter, G. 1967. « Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921-1934) », CEA, vol. vii, nº 26, p. 219-299.

Schlemmer, B. 1980. « Conquête et colonisation du Menabe: une analyse de la politique de Gallieni », dans: Changements sociaux dans l'Ouest malgache, Paris, Mémoires de l'ossrom, n° 90, p. 109-131.

Schnee, H. 1919. Deutsch-Ostafrika in Weltkriege, Leipzig, Quelle und Meyer.

Schnee, H. 1926. German colonization: past and future, Londres, Allen and Unwin.

Schoffeleers, M. (dir. publ.). Guardians of the land. A paraître.

Schoffeleers, M. « An organizational model of the Mwari shrines », dans: M. Schoffeleers (dir. publ.), Guardians of the land, à paraître.

Schram, R. 1971. A history of the Nigerian Health Service, Ibadan, Ibadan University Press.

Schumpeter, J. 1955. Imperialism and social classes, Cleveland/New York, World Publishing. Schwarz, F. A. O. 1965. Nigeria: the tribes, the nation, or the race, the politics of independence, Cambridge, MT Press.

Scott, W. R. 1966. «The American Negro and the Italo-Ethiopian crisis, 1934-1936», thèse de MA, Université Harvard.

Scott, W. R. 1971. « A study of Afro-American and Ethiopian relations, 1896-1941 », thèse de PhD, Université de Princeton.

Scott, W. R. 1972. «Malaku E. Bayen: Ethiopian emissary to Black America, 1936-1941 », EO, vol. xv, n° 2, p. 132-138.

Segal, R. et First, R. 1967. South West Africa: travesty of trust, Londres, André Deutsch.

Sekyi, W. E. G. 1915. The blinckards, Londres, Heinemann, 1974.

Selassié, G. 1930-1932. Chronique du règne de Menelik II, roi des rois d'Éthiopie, Paris, Maisonneuve.

Selous, F. C. 1896. Sunshine and storm in Rhodesia, Londres, Rowland Ward.

Semi-Bi, Z. 1973. « La politique coloniale des travaux publics en Côte-d'Ivoire, 1900-1940 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris vn.

Shack, W. A. 1969. The Gurage: a people of the Ensete culture, Londres, our.

Shanin, T. (dir. publ.) 1971. Peasants and peasant societies, Harmondsworth, Penguin.

Sharevskaya, B. I. 1968. « Natzionalno osvoboditelnoe dvizeheniye religia v tropitchescoi Afrike », (Mouvements de libération nationale et religion en Afrique tropicale). Voprosi nauchnogo atiesma, n° 5. Moscou. Sharkasi, M. M. 1976. Lamahaton An al-Awda'a al-lqtisadia fi Libya Athna'a al-Ahd al-ltaly, Tunisie. Addar al-Arabia Lil Kitab.

Sharpe, A. 1920. «The hinterland of Liberia », GJ, vol. LV, nº 4, p. 289-304.

Sheikh-Abdi, A. 1978. «Sayyīd Mohamed Abdille Hassan and the current conflict in the Horn », HA, vol. 1, nº 2.

Shepperson, G. 1968. «Ethiopianism: past and present», dans: C. G. Baeta (dir. publ.), Christianity in tropical Africa, p. 249-268.

Shepperson, G. et Price, T. 1958. Independent African: John Chilembwe and the origins, setting and significance of the Nyasaland native uprising of 1915, Edimbourg, Edinburgh University Press.

Sheriff, A. M. H. 1980. « Tanzanian societies at the time of the partition », dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.) Tanzania under colonial rule, p. 11-50.

Sherrill, M. 1973. Unilever et l'Afrique, Bruxelles, Cahiers du CEDAF, nº 4.

Shibayka, M. 1965. Ta'rikh Shu'aūb Wādī al-Nīl, Beyrouth.

Shibayka, M. 1978, Al-Sudan wal Thawra al-Mahdiyya, vol. r. Khartoum.

Shibeika, M. 1952. British policy in the Sudan, 1882-1902, Londres, our.

Shouquair, N. 1967. Gurafiat wa Ta'rīkh al-Sūdān, Beyrouth.

Shufeldt, R. W. World cruise: Liberia and the Liberian boundary dispute, Washington DC, Naval Historical Foundation Collection, Ms Division.

Sik, E. 1964. The history of black Africa, vol. 11, Budapest, Akadémiai Kiadó.

Silberman, L. n.d. The Mad Mullah: hero of Somali nationalism, Londres.

Simensen, J. 1974. « Rural mass action in the context of anti-colonial protest: the Asafo movement of Akim Abuakwa, Ghana », CJAS, vol. vui. nº 1, p. 25-41.

Simensen, J. 1975(a). « Nationalism from below: the Akim Abuakwa example », MBAB, vol. xII, p. 31-57.

Simensen, J. 1975(b). «The Asafo of Kwahu, Ghana: a mass movement for local reform under colonial rule », IJAHS, vol. viii, n° 3, p. 383-406.

Simons, H. J. et Simons, R. E. 1969. Class and colour in South Africa, 1850-1950, Harmondsworth,

Simpson, C. L. 1961. The memoirs of C. L. Simpson, Londres. Diplomatic Press.

Singh, M. 1969. History of Kenya's trade union movement to 1952, Nairobi, EAPH.

Skinner, E. P. 1964. The Mossi of the Upper Volta. The political development of a Sudanese people, Stanford, SUP.

Skinner, E. P. 1965. « Labour migration among the Mossi of the Upper Volta », dans: H. Kuper (dir. publ.), Urbanization and migration in West Africa, p. 60-84.

Skinner, R. P. 1906. Abyssinia of to-day: an account of the first mission sent by the American government to the court of the King of Kings (1903-1904), Londres, Arnold.

Slade, R. 1962. King Leopoid's Congo. Aspects of the development of race relations in the Congo independent state, Londres, OUP.

Smith, C. B. 1973. "The Giriama rising, 1914; focus for political development in the Kenyan hinterland, 1850-1963", thèse de PhD, Université de California, Los Angeles.

Smith, E. 1929. Aggrey of Africa: a study in black and white, Londres, SCM Press.

Smith, H. M. 1926. Frank, bishop of Zanzibar: life of Frank Weston, D.D. 1871-1924, Londres, SPCK.

Smith, R. 1971. «Yoruba-Ijebu», dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 170-204.

Sorrenson, M. P. K. 1968. The origins of European settlement in Kenya, Nairobi, oup.

Spacensky, A. 1970. Madagascar, cinquante ans de vie politique : de Ralaimongo à Tsiranana, Paris, Nouvelles Éditions latines.

Spencer, J. 1971. «James Beauttah: Kenya patriot», document de séminaire, Département d'histoire, Université de Nairobi.

Spillman, G. 1968, Souvenirs d'un colonialiste, Paris, Presses de la Cité.

Starr, F. 1925. « Liberia after the World War », JNH, vol. x, nº 2, p. 113-130.

Staten, M. 1925. Annual report of the Liberian Frontier Force for fiscal year, 1924-1925, Monrovia, Republic of Liberia.

Steer, G. L. 1936, Caesar in Abyssinia, Londres, Hodder and Stoughton.

ببليوغرافيا ٨٥٥

Steinhart, E. n.d. «Anti-colonial resistance and nationalism, the Nyangire rebellion», non public.

Stengers, J. 1957. Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique ?, Bruxelles, ARSC.

Stengers, J. 1962. « L'impérialisme colonial de la fin du xixº siècle : mythe ou réalité », JAH, vol. III, nº 2, p. 469-491.

Stengers, J. 1969. "The Congo free state and the Belgian Congo before 1914", dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa 1870-1960, vol. 1, p. 261-292.

Stengers, J. 1974. « La Belgique et le Congo, politique coloniale et décolonisation », dans : Histoire de la Belgique contemporaine, 1914-1970. Bruxelles.

Stevens, R. P. 1967. Lesotho, Botswana, and Swaziland, New York, Praeger.

Stokes, E. 1966(a). « Barotseland: the survival of an African state », dans: E. Stokes et R. Brown (dir. publ.), The Zambezian past, studies in central African history, p. 261-301.

Stokes, E. 1966(b). « Malawi: political systems and the introduction of colonial rule, 1891-1896 », dans: E. Stokes et R. Brown (dir. publ.), The Zambezian past: studies in central African history, p. 352-375.

Stokes, E. et Brown, R. (dir. publ.) 1966. The Zambezian past: studies in central African history, Manchester, Manchester University Press.

Stone, R. L. 1975. « Rural politics in Ghana in the inter-war period: some comparisons between Akyemn-Abuakwa and the states of the Central Province », MBAB, vol. XII, p. 117-141.

Storme, M. 1961. "Het ontstaan van de Kasai missie", MARSOM, vol. xxiv, n° 3. Summers, A. et Johnson, R. W. 1978. "World War I conscription and social change in Guinea", IAH, vol. xx, n° 1, p. 25-38.

Sundkler, B. G. M. 1961. Bantu prophets in South Africa, Londres, our, 2º éd.

Suret-Canale, J. 1964. L'Afrique noire, l'ère coloniale, 1900-1945, Paris, Éditions sociales.

Suret-Canale, J. 1971. French colonialism in tropical Africa, 1900-1945, Londres, C. Hurst.

Suret-Canale, J. 1977. «Strike movements as part of the anticolonial struggle in French West Africa », Tarikh, vol. v, n° 3, p. 44-61.

Sutcliffe, B. 1972. «Imperialism and industrialisation in the Third World», dans: R. Owen et B. Sutcliffe (dir. publ.), Studies in the theory of imperialism, p. 171-192.

Sutherland, E. 1970. The original Bob: the story of Bob Johnson, Ghana's ace comedian, Accra, Anowou Educational Publications.
Szereszewski, R. 1965. Structural change in the economy of Ghana, 1891-1911, Londres, Weidenfeld

Tandia, A. K. 1973. « Bakel et la pénétration française au Soudan », thèse de doctorat de troisième cycle, Faculté des lettres, Université de Dakar.

Tangri, R. 1967. «Early Asian protest in East African protectorate», African quarterly, vol. LXXII.

Tangri, R. 1968. « African reaction and resistance to the early colonial situation in Malawi », JCAIIA, vol. XXV.

Tardits, C. 1958. Porto-Novo, Paris/La Haye, Mouton.

and Nicolson.

Temu, A. J. 1980. « Tanzanian societies and colonial invasion, 1875-1907 », dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.), 1980, Tanzanian under colonial rule, p. 86-127.

Thomas, H. B. et Scott, R. 1935. Uganda, Londres, our.

Thomas, R. G. 1975. a Military recruitment in the Gold Coast during the First World War », CEA, vol. xı, nº 57, p. 57-83.

Thompson, V. et Adloff, R. 1960. The emerging states of Equatorial Africa, Stanford, Sur.

Thompson, V. et Adloff, R. 1968. Djibouti and the Horn of Africa, Stanford, sup.

Thorton, J. 1973. «The state in African historiography: a reassessment », Ufahamu, vol. IV, n° 2, p. 113-126.

Tignor, R. 1971. « Colonial chiefs in chiefless societies », JMAS, vol. IX, nº 3, p. 339-359.

Tosh, J. 1973. « Colonial chiefs in stateless society: a case-study from northern Uganda », JAH, vol. xiv, nº 4, p. 473-490.

Tosh, J. 1978. Clan leaders and colonial chiefs in Lango: the political history of an East African stateless society, c. 1800-1939, Oxford, Clarendon Press.

Tothill, J. D. (dir. publ.) 1948. Agriculture in the Sudan, Londres, our.

Touval, S. 1963. Somali nationalism, Cambridge, Mass., HUP.

Touval, S. 1966. «Treaties, borders and the partition of Africa», JAH, vol. vii, n° 2, p. 279-292. Townsend, E. R. (dir. publ.) 1959. President Tubman of Liberia speaks, Londres, Consolidated Co

Traoré, B. 1972. The black African theatre and its social functions, Ibadan, IUP.

Trentadue, M. 1976. «La société guinéenne dans la crise de 1930 : fiscalité et pouvoir d'achat », RFHOM, vol. LXIII, n° 232-233, p. 628-639.

Trimingham, J. S. 1962. History of Islam in West Africa, Londres, our.

Tunley, H. A. 1948. « Revenue from land and crops », dans : J. D. Tothill (dir. publ.), Agriculture in the Sudan, p. 198-209.

Tupinier, M. 1940. « L'influence du commerce sur la mise en valeur de l'AoF, communication aux conférences à l'École coloniale.

Turner, H. W. 1965. "Pagan features in West African independent churches", Practical anthropology, juillet-août 1965, p. 141-151.

Turner, H. W. 1967. History of an African independent church, Oxford, Clarendon Press.

Turner, J. M. 1975, «Les Brésiliens», thèse de PhD, Université de Boston.

Turner, L. D. 1942. « Some contacts of Brazilian ex-slaves with Nigeria, West-Africa », JNH, vol. xxvii, nº 1, p. 55-67.

Turner, V. (dir. publ.) 1971. Colonialism in Africa 1870-1960, vol. 111, Profiles of change: African society and colonial rule, Cambridge, CUP.

Turton, E. R. 1972. «Somali resistance to colonial rule and the development of Somali political activity in Kenya, 1893-1960 », JAH, vol. xiii, n° 1, p. 119-143.

Tweedy, O. 1931. Cairo to Persia and back, Jarrolds.

Ullendorff, E. 1960, The Ethiopians, Londres, our.

Union of South Africa. 1922. Report on the martial law enquiry, Pretoria, Judicial Commission.

Union of South Africa. 1924. Union of South Africa and the Great War, Pretoria.

United Nations (Department of Economic and Social Affairs). 1973. The determination and consequences of population trends: News summary of findings on interaction of demographic, economic and social factors. New York.

Urvoy, M. 1940. « Le rôle économique du commandant de cercle », communication aux conférences à l'École coloniale.

Uzoigwe, G. N. 1973. "The slave trade and African societies", THSG, vol. xiv, n° 2, p. 187-212.

Uzoigwe, G. N. 1974. Britain and the conquest of Africa: the age of Salisbury, Ann Arbor, Mus. Uzoigwe, G. B. 1976(a). «Spheres of influence and the doctrine of the hinterland in the partition of Africa », JAS, vol. III, n° 2, p. 183-203.

Uzoigwe, G. N. 1976(b). «The Monbasa-Victoria railway, 1890-1902 », KHR, vol. IV, nº 1.

Uzoigwe, G. N. 1977. «The Victorians and East Africa, 1882-1900 », TJH, vol. v, n° 2, p. 32-65.

Vail, L. 1976. « Mozambique's chartered companies: the rule of the feeble », JAH, vol. xvii, n° 3, p. 346-389.

Vail, L. et White, L. 1980. Capitalism and colonialism in Mozambique: a study of Quellimane district. Londres. Heinemann.

Valdant, P. 1946. Article dans Marchés coloniaux, nº 19, p. 269.

Van de Kaa, D. J. 1971. « The demography of Papua New Guinea's indigenous population », thèse de PhD, Université Nationale d'Australie.

Van de Walle, E. 1968. « Fertility in Nigeria », dans: W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 515-527.

Van den Berghe, P. (dir. publ.) 1965. Africa: social problems of change and conflict, San Francisco, Chandler

Van der Laan, H. L. 1965. The Sierra Leone diamonds, 1952-1961, Londres, our.

Van Onselen, C. 1973. «Worker consciousness in black miners: southern Rhodesia, 1900-1920 », JAH, vol. xiv, n° 2, p. 237-255.

Van Velsen, J. 1966. « Some early pressure groups in Malawi », dans: E. Stokes et R. Brown (dir. publ.), The Zambezian past: studies in central African history, p. 376-412.

بېليوغرافيا ٨٥٧

Van Vollenhoven, J. V. 1920. « Circulaire au sujet des chefs indigènes », dans : Une âme de chef, Paris, Diéval.

Vansina, J. 1966. Kingdoms of the Savanna, Madison, University of Wisconsin Press.

Vansina, J. 1969. « Du royaume kuba au territoire des Bakuba », EC, vol. xII, nº 2, p. 3-54.

Vatcher, W. H. 1965. White Lager: the rise of Afrikaner nationalism, Londres, Pall Mall. Vatikiotis. P. J. 1969. The modern history of Egypt, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Verger, P. 1968. Flux et reflux de la traite des Nègres entre le golfe du Bénin et Bahia de Todos os Santos du XVII<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle, Paris, Mouton.

Vidal, H. 1970. La séparation des églises et de l'État à Madagascar (1861-1968), Paris, 10DJ.

Villari, L. 1943. Storia diplomatica del conflitto italo-ethiopico, Bologna, Zanichelli.
Violette, M. 1931. L'Algérie vivra-t-elle?, Paris.

Virgin, E. 1936. The Abyssinia I knew, Londres, Macmillan.

Vivo, R. V. 1978. Ethiopia: the unknown revolution, Cuba, Social Science Publishers.

Von Lettow-Vorbeck, P. E. n.d. My reminiscences of East Africa, Londres, Hurst and Blackett.

Wallerstein, I. 1970(a). « Voluntary associations », dans: J. S. Coleman et C. G. Rosberg (dir. publ.), Political parties and national integration in tropical Africa, p. 318-339.

Wallerstein, I. 1970(b). «The colonial era in Africa: change in the social structure », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. II, p. 399-421.

Warhurst, P. 1962. Anglo-Portuguese relations in South-Central Africa, 1890-1900, Londres, Longman.

Warwick, P. 1978. « Black industrial protest on the Witwatersrand, 1901-1902 », dans: E. Webster (dir. publ.), Essays in southern African labour history, p. 20-31.

Waugh, E. 1931. Remote people, Londres, Duckworth.

Webster, E. (dir. publ.) 1978. Essays in southern African labour history, Johannesbourg, Ravan Press.

Webster, J. B. 1964. The African churches among the Yoruba, 1888-1922, Oxford, Clarendon Press.

Webster, J. B. et Boahen, A. A. 1967. The revolutionary years: West Africa since 1800, Londres, Longman.
Weiskel, T. C. 1980. French colonial rule and the Baule peoples, 1889-1911, Oxford, Clarendon

Press.
Weiss, H. 1967. Political protest in the Congo, Princeton, Pur.

Welbourn, F. B. 1961. East African rebels, Londres, scm Press.

Welbourn, F. B. et Ogot, B. A. 1966. A place to feel at home: a study of two independent churches in Kenya, Londres, our.

Welch, C. E. 1966. Dream of unity: pan-Africanism and political unification in West Africa, Ithaca, Cornell University Press.

Welsh, D. 1971. "The growth of towns", dans: M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), The Oxford history of South Africa, vol. II, p. 172-243.

Wheeler, D. L. 1963. «The Portuguese in Angola, 1863-1891», thèse de PhD, Université de Boston.

Wheeler, D. L. 1968. «Gungunyane the negociator: a study in African diplomacy», JAH, vol. IX, n° 4, p. 585-602.

Wheeler, D. L. 1972. «Origins of African nationalism in Angola: assimilado protest writings, 1859-1929», dans: R. Chilcote (dir. publ.), Protest and resistance in Angola and Brazil, p. 67-87.

Wheeler, D. L. et Christensen, C. D. 1972. «To rise with one mind: the Bailundu war of 1902 », dans: F. W. Heimer (dir. publ.), Social change in Angola, p. 53-92.

Wheeler, D. L. et Pélissier, R. 1971. Angola, New York, Praeger.

Wiedner, D. L. 1964. A history of Africa South of the Sahara, New York, Vintage Books.

Wiese, C. 1891. « A labour question em Nossa Casa », BSLG, vol. x, p. 241.

Wilks, I. 1968. "The transmission of Islamic learning in the western Sudan", dans: J. Goody (dir. publ.), Literacy in traditional societies, p. 161-197.

Wilks, I. 1975. Asante in the nineteenth century, Cambridge, cur.

Willcox, W. F. 1931. « Increase in the population of the earth and of the continents since 1650 ».

International migrations, vol. II, Interpretations, New York, National Bureau of Economic Research.

Wilson, C. M. 1971. Liberia: black Africa in microcosm, New York, Harper and Row.

Wilson, F. 1971. « Farming, 1866-1966 », dans: M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), The Oxford history of South Africa, vol. 11, p. 104-171.

Wilson, M. et Thompson, L. (dir. publ.) 1971. The Oxford history of South Africa, vol. II, Oxford, Clarendon Press.

Wishlade, R. L. 1965. Sectarianism in southern Nyasaland, Londres, OUP.

Wolff, R. D. 1974. The economics of colonialism: Britain and Kenya, 1870-1930, New Haven/ Londres, YUP.

Work, E. 1936. Ethiopia: a pawn in European diplomacy, New York.

Wright, J. 1969. Libya, New York.

Wylde, A. B. 1901. Modern Abyssinia, Londres, Methuen,

Xavier, A. A. C. 1889. Estudos coloniales. Nova Goa.

Yancy, E. J. 1934. Historical lights of Liberia's yesterday an today, New York, Doubleday Doran.

Yapé, G. 1977. « Histoire du Bas-Sassandra de 1893 à 1920 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris.

Yesufu, T. M. 1962. An introduction to industrial relations in Nigeria, Oxford, our.

Young, C. 1965. Politics in the Congo: decolonization and independence, Princeton, Pup. Youssoufi, A. n.d. « La résistance marocaine à la prévarication étrangère », mémoire non

Zayid, M. Y. 1965. Egypt's struggle for independence, Beyrouth, Khayats.

Zayid, M. Y. 1968. "The origins of the Liberia Constitutionalist Party in Egypt », dans: P. M. Holt (dir. publ.), Political and social change in modern Egypt, p. 334-346.

Zervos, A. 1936. L'empire d'Éthiopie, Alexandrie.

Ziadeh, N. A. 1962. Origins of nationalism in Tunisia, Beyrouth, American University of Beirut, Faculty of Arts Publications, Oriental Services.

Zulfu, I. H. 1976. Shikan ta'rikh askari lihamlat al-Ganaral Hicks, Abu Dhabi.

Zwemer, N. 1914. « Present-day journalism in the world of Islam », dans ; J. R. Matt (dir. publ.), Muslim world today, Londres.

3 P3 2 0 10 2 YAO 277 2

## كشاف

```
OTT , PTF , VOV , TVV ,
                                   أنور عبدالملك: ١٣٠
                   744
                               - أبيوكوتا: ١٤٦، ٦٣٣، ٥٥٧،

 أبا (جزيرة): ٩٣

      - أتشيبي تشينوا: ٨٠٣
                                                           – أبا غوسي : ٣٥٣ ، ٥٥٥ ، ٢٥٣
                                                 ٧٥٧
- أتشيموتا: ٢٦٥، ٥٨٥، ٢٧١،
                                         – أبيتيني : ٦٤٣
                                                                   - أبا كالبِّكي: ٢٣٥
             A+Y 477A
                                  – أبيرنيني، د.ب. : ۵۸۵
                                                           - أبالويا: ١٦٢، ١٦٦، ١٦٩،
             – أشولي: ١٧٥
                                 – أبومي: ۳۱، ۳۹، ۱٤٠
                                                                  177 : 177 : 1FF
- أديس أبابا: ٢٦، ٢٧٨،
                                           - أبربوا: ٥٧٥
                                                              – أبا يومي ، كوني : ٦٣٣
7AY; 6AY; 191; 7YY;
                               - أدلوف، ر.: ۱۹ه، ۲۰۲،
                                                                 – أبراهام، و.: ٣٦٥
             YEY CYTI
                                                 7 . £
                                                                 - ابراهم يوسف: ٦٧٩
                                   - الأدرار: ۱۲۱، ۱۲۱
                                                                - أبرون (جيامان): ١٣٩

 إدريس علم: ۲۸۳

    الأفغاني، جال الدين: ۸۲،

                                                           - ابن بادیس، عبدالحمبد:

    أبو راس ، ألشيخ : ٦٢٠

– أبو سائم، م.أ.: ٩١، ٩٣
                                       ۵۸۷ د ۱۸۷ د ۸۷
                                                                        77. :719

 أبو شيري: ٥٧، ١٦٧، ١٦٨

                              - أفيفيو، أ.أ.: ١٥٠، ٣٢٣،
                                                             - ابن فضل الله، ربيع: ٥٠٣
- أبوشعيب الذكَّالي : ١٢٥، ١٢٥
                               PYT: 3:0: "YO: VAY:

    ابن ابراهیم: ۱٤۵

         - أبيان أتانا: ١٤٤
                                     APY: 01A: PIA
                                                           - ابن عاشور ، ف. : ۱۹۰ ، ۲۲۰
                                        – أبو عرفه: ٤٣٨

    أثيوبيا (الحبشة): ٢٧، ٢٧،

 ابن علیوه: ۱۲۱

 أبو عزيز: ٤٣٨

                                                                       - أبياس: ١٤٤
44 . TE . OV . TA . TE
PP, ... Y.1, 007,
                              – أبويكر، س.: ٣٢٩، ٧٩٠
                                                           - أبيدجان: ۲۳، ۲۸۱، ۷۹۸
· 77 : 377 : 077 : 177 :
                              - أكرا: ٥١، ١٤٧، ١٤٩،
                                                               - أبركورن: ۱۹۱، ۱۸۰
```

– أبيرنيتي، د.ب.: ۵۸۵

| VO. 741, 777, VIT,                                   | 113, 463, 3.0, 200,                                  | 377, 077, 177, 117,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177, 337, 737, 770,                                  | 190 , 777 , 785 , PF ,                               | 7AY, 6AY, FAY, PAY,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 740                                                  | A.V. POY, PTY, YVY,                                  | £ 44 . £4 £ £ . 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>أفريقيا الشرقية البريطانية: ٥٦،</li> </ul>  | VY0                                                  | 10 to |
| ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷                                      | – أفريقيا الوسطى: ٢٣، ٣٧،                            | ۰۰۲، ۳۱۷، ۷۱۷، ۱۲۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A+£ 4YY+                                             | 133 103 113 1113                                     | . YEY . YE YTT . YT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>أفريقيا الشرقية البرتغالية: ٢٩٥،</li> </ul> | VP1, 3P7, 13T, V3T,                                  | 73V, 33V, 03V, 70V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠٣، ٢٧٠، ٢٧٧                                        | 7/13                                                 | 3774 PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - أفر بقيا جنوبي الصحراء الكبري:                     | VYF: 04F: 4.47 VAV:                                  | - آدام، ي.: ۲۹۸، ۲۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 187. LAL 124. LAL                                    | A+1 4799                                             | - أداماوا: ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FY3: 3P3                                             | - أفريقيا الشرقية : ٣٤١، ٣٤١،                        | - آدامس غیلد: ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – أغادس: ٣٠٥                                         | 1 PV 3 PY + 3 P' 1 F' 1 S'                           | – أدو فيننغ ، ر . : ۲٤۲، ۷۹۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - أغادير: ٢٩٤<br>- أغادير: ٢٩٤                       | ۸۷۱، ۱۵۲، ۲۷۲                                        | _ A.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| – الأغاو: ٢٦٠                                        | – أفريقيا الغربية: ٧٧، ٧٧،                           | - أغبجيجو: ٥٥٩<br>- أغبجيجو: ٥٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - أغبيبي، ب.م.أ.: ٦٤٢<br>-                           | ( £ A · ( TAT , TEO , TE ·                           | – أدى: ٧١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| – آجيرون، سي.ر.: ٢٣٢،                                | د٥٨٤ د٥٨٣ د٥٨٠ د٥١٥                                  | – أديوي، أو. : ٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 173, 273, 733, 733,                                  | 171, 177, 177                                        | – آدیلی، ر. أ.: ۱۵۹ ۱۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7333 777                                             | - أفريقيا الشالية: ٢٣، ٤٥،                           | - أديمولا، أ.ب.: ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - أغري، ج.أ.ك.: ٧٥٩،                                 | (11. (1.0 (A) (00) £7                                | <ul> <li>الأَفْرُو أُمريكانيون: ٢٥٦،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۲۲، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۷۷                                   | 771, 2.7, 137, 007,                                  | 377, 737, 707, .77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - الغيلا: ١١٥                                        | PY2, V23, PF2, 1A3,                                  | PFV: 0VV: 7AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - أغوستينيو خوسيه ماتياس: ٧٠٥                        | PP3, 010, 170, VF0,                                  | <ul> <li>الأفرو برازيليون: ١٨٠، ٧٤٧،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – أغريبا: ٥٥١                                        | 3A0, 17F, PPV, 1+A                                   | 00Y , /71 , Y00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – أهواكرو: ١٤٢<br>– أهواكرو: ١٤٢                     | <ul> <li>أفريقيا الوسطى البريطانية:</li> </ul>       | – أحمد النعان: ٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - أكابوها: ١٥٥                                       | 174, 774                                             | - أحمد، ج.م.: ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – أكافو: ١٤٢                                         | – أفريقيا الاستوائية: ١٠٩،                           | - أحمد محمود: ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – أكاكي: ۲۸۳، ۲۲۳                                    | 277° PY3                                             | - الأحمدية: ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - أكامباً: ١٦٠، ١٦٦، ١٧٥،                            | <ul> <li>أفريقيا الاستوائية الفرنسية:</li> </ul>     | – أحمدو بمبا شيخ: ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777 .077                                             | 737: • 77: 377: PFT:                                 | – أحمدو سيكو: ٥٥، ٦٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - الأخصاص: ١٢٥                                       | ۵۷۳، ۷۷۳، ۳۸۳، ۴۴۳،                                  | (17) 771) 271) 071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – أكيواندي سافيج : ٦٣٨                               | ٠٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٥                                      | 101, 701, 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – أكوسى: ١٥٠                                         | <ul> <li>أفريقيا الغربية البريطانية: ١٤٢،</li> </ul> | – أجاسا، سيركيتوبي: ٦٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - أكبان ، م.ب. : ٢٥٦، ٢٦٥،                           | VPY, 717, 777, A37,                                  | – أجايي، ج.ف.أ.: ٦٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PYY XY . TYY . 10Y                                   | PPT: 713: P13: +P3:                                  | 731, N.T. 777, PPT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – أكوابيم: ٦٤٣، ٦٤٤                                  | 180, 777, 877, 027,                                  | (007 (07 , 07 , 0 . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>أكوفونا تاتيلا: ٢١٦</li> </ul>              | ۸۰۲                                                  | POO, PTO, P3T, YTV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – أكيم أبواكوا: ١٤٣، ٣٤٣،                            | <ul> <li>أفريقيا الغربية الفرنسية : ١٢٨،</li> </ul>  | ۸۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 755                                                  | VOI, VPY, V·T, 37T,                                  | – أفريكانر: ۲۰۳، ۲۰۶،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| – أكوا: ٧٧٨                                          | 1771 TIT1 1771 \$AT1                                 | P.Y. 717, 3PY, 5.7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – أكبيم سويدرو: ٦٤٤                                  | 753, 010, 777, 737,                                  | 317, 913, 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - آلا (الجنرال): ٢٤٠                                 | ۰۵۲ ۸۸۷                                              | <ul> <li>أفريقيا الجنوبية: ٥٦، ٢٠٣،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ألاباما: ٥٠٠                                       | <ul> <li>أفريقيا الشرقية الألمانية: ٤٨،</li> </ul>   | P17, Y37, F37, 0F7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۸۸۶، ۳۵۵، ۶۲۵، ۲۳۲،                              | - أمريكا: ٣٦، ١٩٠، ١١٥،                                                               | - ألادورا: ٣٩ه، As                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OAF, 17Y, 37Y, 73Y,                              | ίντι (Αο) (Ανο ένο                                                                    | - ألاكاميسا: ١٣٧                                                                                                                            |
| YYE                                              | 10V, 37V, VVV, "AV,                                                                   | - الأقدف: ٢٥                                                                                                                                |
| - أنغوش: ۱۸۸، ۲۰۴                                | انظر أبضًا الولايات المتحدة                                                           | - ألاوترا (بحيرة): ٢٥٢                                                                                                                      |
| - أنغولا: ٢٣، ٣٥، ٥٧، ٧١،                        | الأمريكية                                                                             | - ألابتيت: ٣١٣                                                                                                                              |
| ۵۷، ۷۹، ۹۷۱، ۱۸۷،                                | - أمريكا اللاتينية : ٣٤٨، ٢١٥،                                                        | الأشهب، م.ت.: ١١٥                                                                                                                           |
| 091, 7.7, 777, 977,                              | 1007 1140 11AT 11Y.                                                                   | - ألاسين: ٩٥٥                                                                                                                               |
| 190 (17V (TAO (TEA                               | PYO, P3Y, YFY, 1YV,                                                                   | - ألبرتيني: ٢٥٣                                                                                                                             |
| 700: 1VO: 0VF: 1PF:                              | ۸۰٦ ، ۷۷۸                                                                             | - ألبانيا ً: ٧٤٠                                                                                                                            |
| APT , Y+V , PAV                                  | - أمريكا الوسطى: ٧٥١، ٧٥١                                                             | - ألبيون، ر. ج.: ٣٤٠                                                                                                                        |
| <ul> <li>أنغولفان لويس – غابربيل:</li> </ul>     | = luzz: \$13                                                                          | - أليغو: ٥٥٥، ٦٦٢                                                                                                                           |
| 749 (108 (189                                    | – أميريان: ١١٠                                                                        | - الاسكندرية: ٨٤، ٥٤٧،                                                                                                                      |
| <ul> <li>أوكوكون، أ.أ.آني.: ٧٨٧</li> </ul>       | - أمهاوش على: ١٢٥<br>-                                                                | ٤٩٤<br>- أليكسيس (الهابيتي): ٢٧٨                                                                                                            |
| - أنوال: ۱۲۱، ۲۱۲                                | - أميرة: ٢٦٠، ٢٦٢، ٢١٥،                                                               | - أليكسيس (الهابيتي): ٢٧٨                                                                                                                   |
| – أنومًا، ر.ب.: ٣٣٣                              | VIV                                                                                   | - ألياب دينكا: ٦٠١، ٦٦٠                                                                                                                     |
| - الأنصار: ٩١، ٩٣، ٩٤،                           | – أمهرة – تيغرى :  ٧١٥                                                                | - آلان، و.: ٤٧٤                                                                                                                             |
| 790                                              | – أمين، سمر: ۷۷، ۷۸، ۳٤١                                                              | - آلان، و.ن.: ٣٦٤                                                                                                                           |
| – أنتالاها: ٢٥٢                                  | ۳٥٠                                                                                   | - ألدريج، ت.ج.: ۲۷۰،                                                                                                                        |
| – أنتانا ناريفو: انظر تاناتاريف                  | –    آمو ويليام: ٦٦ه                                                                  | 110 . 111                                                                                                                                   |
| - أنتا ندروي: ١٤٥، ٢٤٧                           | - أموافو: ١٤٣                                                                         | - ألمانيا: ٢٦، ٣٣، ٤٤، ٤٧،                                                                                                                  |
| – أنتانيموراً: ٢٤٩                               | - أمواه الثالث: ٧٧٧                                                                   | 10, 30, Ve, AF, PF,                                                                                                                         |
| –     أنتشويّ لوران : ١٥٠                        | - أمبانييي: ٢٤٩، ٢٥٠                                                                  | 14, 1.1, 111, 331,                                                                                                                          |
| – الأطلس الصغير: ١١٧،                            | - أمباسيندافا : ٢٣٥                                                                   | 771, 171, 117, 117                                                                                                                          |
| 144 : 14.                                        | – أسوتاكا: ٢٥٠                                                                        | . 10 11 17 19.                                                                                                                              |
| <ul> <li>الأنتيل (جزر الهند الغربية);</li> </ul> | ר לט צצט: אזץ –                                                                       | (V10 COVT COT+ (\$A0                                                                                                                        |
| 70, VII, 0V3, .37,                               | – أنانابا، و.: ١٤ه                                                                    | ۱۲۷، ۲۳۰ ۵۳۰ ۲۲۱                                                                                                                            |
| 10Y) 70Y, 10Y) 3YY                               | <ul> <li>أندافيا فاراترا: ٢٤١</li> </ul>                                              | - ألينبي (لورد) : ۹۱، ۹۲،                                                                                                                   |
| – أنتونيلي (كونت) : ۲۷۲، ۲۷۲                     | <ul> <li>أندرسون ، ر .أ .: ۲۱۷ ، ۲۳٤ ،</li> </ul>                                     | - ألويسي، ب.: ٧٤٢                                                                                                                           |
| – أنتونيني، ج.ج.: ٣٧٠                            | ٧٣٠                                                                                   | - آلولا : ۲۷۳                                                                                                                               |
| – أنتونيو (الأب) : ٧٦٢                           | <ul> <li>أنادوادي، م.: ۲۷٦</li> </ul>                                                 | - ألفيس، هـ.ل.: ٧٧٦                                                                                                                         |
| – أنطون فرح: ٣٣٥                                 | — أندريانا : ٢٤١                                                                      | - أمبا أُلاجي: ٢٧٦                                                                                                                          |
| – أتور باشا: ١١٠                                 | <ul> <li>أندريانا مبو إينيميرينا: ٢٤١،</li> </ul>                                     | - أمباتوناكانُّغا: ٢٣٩                                                                                                                      |
| – أنياني ، س.لا.: ٤٠١                            | 717                                                                                   | - أمبيكي: ٢٤٥                                                                                                                               |
| – أنيى: ٦٧                                       | – اُنینی، ج.سی.: ۲۳                                                                   | - أمبو:" ٧٣٢                                                                                                                                |
| – الأولى: ٣٨٤                                    | النا: ١٠٨ – أننا                                                                      | - أمبوانانا : ٢٤١                                                                                                                           |
| – الأوسا (سلطنة): ٢٠٤                            |                                                                                       | west at 1                                                                                                                                   |
|                                                  | <ul> <li>انجلترا (بريطانيا ، البريطانيون):</li> </ul>                                 | - امبودیرانو: ۲۲۱                                                                                                                           |
| - أبندي: ٦٦٢                                     | <ul> <li>انجلترا (بريطانيا ، البريطانيون):</li> <li>۲۷، ۳۲، ۵۱، ۵۱، ۵۳، ۲۷</li> </ul> |                                                                                                                                             |
| – أبندي : ٦٦٢<br>– أبولونيا : ٣٥٥                |                                                                                       | - أمبوهمالازا: ٢٤١                                                                                                                          |
|                                                  | 107 11A 120 177 17V                                                                   | - أمبوهمالازا: ۲٤١<br>- أمبوهمانغا : ۲۳۸                                                                                                    |
| – أبولونيا: ٣٥٥                                  | 10" (\$4 (\$0 (\$Y (\$V)                                                              | - أمبوهمالأزا: ٢٤١<br>- أمبوهمانغا: ٢٣٨<br>- أمبونغو: ٢٤٥                                                                                   |
| – أُبولونياً: ٣٥٥<br>– إغيانغا، وليام أبياه: ٤٢٥ | YY: YY: 63: A3: YO: 40: 40: 40: 40: 40: 40: 40: 40: 40: 40                            | - أمبوديرانو : ۲۶۱<br>- أمبوهيالازا: ۲۶۱<br>- أمبوهيانغا : ۲۲۸<br>- أمبونغو : ۲۵۰<br>- الأمريكيون اللييريون : ۲۵۰،<br>۲۰۰ - ۲۷۱، ۲۸۰ ، ۲۸۰، |

| – ایکیتی: ۱٤٦                                      | - أُغُورٍ، أ.: ٨٠٨                           | – أرشينار لويس: ٥٥، ١٣٤،                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - أيكومبكو: ١٥٠<br>- أيكومبكو: ١٥٠                 |                                              | ۱۳۸                                             |
| - الغون: ٦٦٣                                       | – أويرسون، م.: ٧٣٢                           | - الأرجنتين: ۷۷۷<br>- الأرجنتين: ۷۷۷            |
| النود، ب.ج.: ٩٠٠<br>– النود، ب.ج.: ٩٠٠             | - أوغيانور فيكتور : ٢٤٩، ٢٥٠                 |                                                 |
| - الحرير، أ.: ١١٠، ١١٥                             | – أستراليا : ٢٨٣                             | - أرينديت (النبي بول يول):<br>                  |
| - الباس، ت. أور: ٣٩٩                               | <ul> <li>أفارادرانو: ٢٤١</li> </ul>          | ۳۰۱<br>– أريفونهامو: ۲٤١                        |
| – إليمان : ٣٠٦<br>– اليجاه الثاني : ٣٠٦            | – آواش: ۲۹۰                                  | – اریفونهامو : ۲۶۱<br>– أرکانساس : ۷۶۹          |
| - إليجاه الناني : ٢٠١٠ - اليوت تشارلز : ٢٧٢، ١٧٣   | – أُوجيله: ٤٥٠                               |                                                 |
|                                                    | – ألبير أوينو: ٧٦٠                           | – أوكلاهوما : ٧٤٩، ٥٥٠                          |
| – إليزابيتفيل: ٣٨٢، ٦٩٤،                           | – أوولو أوبافيمي : ٦٣٣                       | - أرماه، أ.ك.: ٢٩ه                              |
| A.Y .790                                           | – أووري جيريمياه: ٦٦١                        | – أرمان (الملازم): ۱٤١                          |
| – إليس: ۲۷۰                                        | – أيانديلي، أ.أ. : ١٥٧، ٥٥٥،                 | – أرنولد، أ.ر.: ١٤٧                             |
| – إليس، و. هـ.: ۲۷۸                                | 079 :009                                     | - الآرو: ۱۵۰، ۳۲ <b>۰</b>                       |
| – إمبو: ۲۷ه                                        | – آيوي جون کوامي : ٦٤٤                       | أريغي جيوفاني: ٣٩٣، ٤٠٦،                        |
| – إيمانويل، أ.: ٣٥٠                                | - الأزاندي: ٩٨                               | 743, 713, 013, 775                              |
| – آمیان: ۳۸۲                                       | <ul> <li>آزیفید یوکوتینیو، ج. دي:</li> </ul> | – آروسي: ۲۷٤                                    |
| – إينوغو: ٣١١، ٦٣٨، ٧٩٨                            | 141, 441, apr, Apr                           | – أسافرً: ٦٤٣، ٦٤٤                              |
| – إنفر باشا: ٦١٤                                   | _ اِلأَزْهِر: ٦٤ه، ٩١ه                       | – أسانتي، س.ك.ب.: ٧٤٣                           |
| – إيراتي : ٧٠٤                                     | – أزيكوي، ب.ن.: ٦٣٣،                         | – الأشانتي: ٢٥، ٥٦، ٨٥،                         |
| – أرتيرِيا: ٥٧، ٢٦٠، ٢٧٤،                          | ۵۳۲، ۳۳۷، ۸۳۷، ۲۲۷،                          | ATI, PTI, T31, T31,                             |
| ۵۷۲، ۲۷۲، ۳۸۲، ۳۷۷،                                | ۷۲۷، ۸۲۷، ۶۷۷                                | 101, 224, 141, 3.0,                             |
| P7V1 + 3 V                                         | – أزيغور: ٣٨٤                                | <b>830, 875, PVV, VAV</b>                       |
| – إسيرا: ٢٤٩                                       | <ul> <li>الأزمة الاقتصادية: ٤٣١،</li> </ul>  | – آش، ر.ب.: ۱۷۰                                 |
| – إسنا: ٤٥٧                                        | ለግሃ، አለቀ، የግኖ، ሊግኖ،                          | – آشیکا: ۹۸۰                                    |
| <ul> <li>إيسوافيلو ماندروسو، ف.:</li> </ul>        | ۷۲۰ ، ۱۵۰                                    | – آسیا: ۶۶، ۶۱، ۹۹، ۹۳، ۳۳۳،                    |
| \$77, VTY, ATY, . 07                               | <ul> <li>الاقتصاد الاستعاري: ۱۷۳،</li> </ul> | . 47. 113. 153 43.                              |
| <ul> <li>إيسوافيلوماندروسو ، م. : ۲۳۸ ،</li> </ul> | VYY, 137, 727, 337,                          | .079 :0.2 : 191 : 19.                           |
| 710 4711 471                                       | 037, VVY, 7/1, PY3,                          | 175; 175; 19V; 1·A                              |
| – أسبانيا: ۷۵، ۱۰۳، ۱۰۹،                           | 173 · 143 · 177 · 177 ·                      | – آسیواجو، أ.إی.: ۱۵۲،                          |
| A.1 11. 711. 111.                                  | 177                                          | Y*1 : YYE : T*V                                 |
| 1113 . 113 1713 3713                               | – ایستون، سی. سی.: ۳٤                        | – أسمرة: ٢٧٤، ٢٧٥                               |
| FAY: 377: A33: VF3;                                | - ايبويه فيليكس: ٣٦٧                         | – أنتونيو دي أسيس جونيور : ٧٠١                  |
| 115, 515, A15, 3TV,                                | – إشنبيرغ، م.ج.: ٣١٢                         | - أسوان: ٥٥٤، V٥٤، ٩٩١                          |
| 777                                                | – إدغار، ر.: ۲۸۰                             | - أسيوط: ٧٥٤                                    |
| – إسيكسفال: ٢٢٣                                    | – إدموند، و.د.: ٦٣٩                          | – أتاكورا: ۲۰۲، ۳۰۲                             |
| - أتيجي: ٢٨٣                                       | - أدويسو: ١٥٠، ١٥٤                           | - أتانداج، ج.أ.: ٣٠٧                            |
| – ايتلوين، فلورا: ٧٦٦                              | - الإيفيك: ٥٠٣                               | – أطار: ١١٠                                     |
| - أيوام سميث: ٢٥                                   | – الْأَيْغَبَا: ١٤٦، ٣٠٤، ١١٥                | – أطفيش، الشيخ: ٦٢٠                             |
| – اِيوبا، و. ب: ۲۶۲                                | – ایغلنغ، و. ج.: ۱۹۷                         | <ul> <li>أتيينو أوديامبو ، أ.س.: ٣٥،</li> </ul> |
| - إيفانز - بريتشارد، أ. أ. : ه.٣                   | – ایرلیخ سیریل: ۱۷٤، ۱۷٤                     | ۹۳۹، ۱۷۵، ۸۲۲                                   |
| – إيفائون: ٧٦٠<br>– إيفائون: ٧٦٠                   | ایل: ۲۰۶                                     | <ul> <li>أثلانتا (ولاية): ٨٥٧، ٧٧١</li> </ul>   |
| - الايرى: ۳۱۷، ۸۸۹                                 | ایلی: ۲۰۳                                    | - الأطلس: ١٠٦، ١١٥،                             |
| - الأيزا: ٣٢٥                                      | نيمي ، ۱۰۱<br>– ايجيغو، سي.ن.: ٤٧٢           | 170 , 177                                       |
| VII 1955                                           | پيتون مي.د.، ،،،                             |                                                 |

کثاف کثاف

| <ul> <li>ألقابو أودونغو مانغو: ٣٩٥،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>اعرینا: ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۸،</li> </ul>                                  | أعالي الأطلس (جبال):                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PTY, 137, 037, 737                                                          | 711 . 777 . 277                                 |
| <ul> <li>ابلیك ماشینغایدزی: ۷٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – ایمی: ۱۰۲                                                                 | أعالي (نهر) السنغال ~                           |
| <ul> <li>ابن رشید، مبروك: ١٦٥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – أيمبني: ٤٣٨                                                               | النيجر: ٣٠٢                                     |
| - آلان ماكني: ١٠٤، ١٤٥٥<br>- الان ماكني: ١٠٤، ١٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - إنجيريزا: ٢٤٥                                                             | . أُدُولُفَ هتار : ٧٤٧                          |
| ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – إنهامياني : ۱۸۰، ۱۸۸، ۲۰۶،                                                | · أتكينسون، هوبسون جون:                         |
| - إينوك مجيجيا: ١٨٠، ٧٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V·V                                                                         |                                                 |
| - الأطلس الأوسط: ١١٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | – اينيكوري، ج.أ.: ٢٧٥                                                       | ۰ \$ ، ۱ \$<br>- أرنولد هودغسون : ۱۵٤           |
| 171, 771, 071, 9.1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – إيريلى، أ.: ∧ەە                                                           | - إتنا هولدرنس: ٧٥٨                             |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ایزاکان، أ.: ۳۳، ۲۹، ۲۰، ۲۰،                                              | · أُومبيرتو الأول (ملك إيطالبا) :               |
| <ul> <li>أنتونيو خوسيه دي ناسيمنتو:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/4 FV: +A1: 3A1:                                                           | YY1                                             |
| ۷۰۰ ،۷۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FAI . PAI . 191 . 391 .                                                     | · أوكتافيو ، ياني : ٧٧٧                         |
| - ألبوري ، ندياي : ۱۳۰ ، ۱۳۰<br>- البوري ، ندياي : ۱۳۰ ، ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0113 VPI3 PPI3 **Y3                                                         | - ایادان: ۲۶۱، ۸۸۸، ۹۹۱،                        |
| البوري ، ندياي : ۱۱۰ ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲ - ۱۲ | 1.73 OVE: VPF: PPF:                                                         | 777 (087                                        |
| – اکیحي نیابونموز: ۱۷۰<br>– أوبا: ۱٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٠٤                                                                         | · الاياضية: ١٢٤                                 |
| – اوبا: ۱۲۱<br>– أوبيا: ۹۹، ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ایزاکان، ب.: ۱۸۹                                                          | - إياندا: ٢١٦                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ایساندهاوانا : ٤٢٠<br>- ایساندهاوانا : ٤٢٠                                | - ایسو: ۲۰۱۱ ۸۰۰                                |
| – أوبرلين: ۷۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – ايزيين: ٣٠٧                                                               | · ابن الخياط : ٦٢٠                              |
| - أوبيتشيري، ب. إي.: ٥٤<br>٥٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ایزیکای : ۲۷                                                              | ابن الطبيى: ١٢٥                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ اسماعيل، الخديوي: ٤٥٧،                                                    | - الايغبو: ٥٦، ٦٧، ٣٢٩،                         |
| – أُوبييتشينا إيمانويل: ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۷                                                                          | ۱۸۱، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۸۰۵،                       |
| – أُوبريان، ب.: ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - اساعیل، مولای: ۱۲۰                                                        | 710) A30                                        |
| – أوبواسي: ٦٣٨، ٧٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – الاساعيلية: ٨٤                                                            | - ابراهم، ح.أ.: ۹۵، ۹۹۵،                        |
| – أوتشيينغ، و.ر.: ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>الاسرائيليين (طائفة): ۱۸۰،</li> </ul>                              | ٥٩٥، ٩٩٥، ١٠٠                                   |
| 707 . 774 . 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VVe                                                                         | - الابراهيمي، بشير: ٦٢٠                         |
| – أوديندو : ٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ايطاليا: ٢٦، ٣٣، ٤٤، ٥٥،                                                  | - ادبراهيم، م.أ.: ٩٥<br>- ابراهيم، م.أ.: ٩٥     |
| – أُوديَنغاً، أُو,; ٣٩٥، ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠٣، ١٠١، ٢٠١، ١٠٠                                                          | - الإيدوما : ٥٠٨، ١٥٥<br>- الإيدوما : ٥٠٨، ١٥٥  |
| Nor > YFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰۱، ۱۱۸ ۱۱۰ ۱۱۱۰                                                           | - ادریس، مولای: ۱۰۹                             |
| – أوفوري أنّا ناناسير: ١٢ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711, P11, TYY, AYY,                                                         | - إدريس، مودي. ۱۰۱<br>- إيفه: ۲۷۹               |
| 120 (122 (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠٤٣٤ ،٣٣٠ ،٣٠٥ ،٢٨٥                                                         | - ایفه: ۲۷۹<br>- ایجیبو: ۲۶۲، ۱۶۳، ۷۶۹          |
| – أرغادين: ٩٩، ١٠٠، ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 733, 703, 073, 170,                                                         | - اچيبو: ۲۷۱<br>- أودي: ۲۷۹                     |
| 777, 7.5, 73V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.5. 2.5. 115. 717.                                                         | - اودي: ۲۲٦<br>امال ۱۸۳                         |
| – أوغوجا: ٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /7V, PTV, Y3V, 03V,                                                         | - إيجيشا: ١٤٦                                   |
| – أوغوت، ب.أ.: ٧٥، ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YAY                                                                         | - ایکیم، اُو.: ۱۹۷، ۱۵۰،<br>۳۲۵، ۳۲۵، ۳۲۹، ۳۲۳، |
| ١٥٣ ، ١١٦ ، ١١٦ ، ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ایتیسو: ۱۲۲<br>- ایتیسو: ۱۲۲                                              |                                                 |
| TOT, YOT, TIT, AFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>إيتيسو ١٠٠٠</li> <li>إيتونغو إشائيل: ١٧٠</li> </ul>                | ۰۹۰<br>- الإيلا: ۱۹۶                            |
| – أوغوى : ٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - إينونغو إمايين . ١٤٠ / ١٤٧<br>- إنسيكيري: ٥٦، ٧٨، ١٤٧                     | 172 ; 3021 -                                    |
| - أوغوان غوموا : ٥٤٢<br>- أوغوان غوموا : ٥٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | إيله إيفه: ٧٩٨                                  |
| – أرغونها، أو.: ٥٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – ايفيئي: ٣٧٢<br>– الإيرا: ٢٠٧                                              | - اِيليف، ج.: ۲۹، ۱۹۷،                          |
| ارطوب ارد. ۱۰۰۰<br>– أوغوندي هوبير: ۵۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - آيياه جيهو جيميسيميهام: ٥٤٢                                               | ארוי דעוי ערדי ארדי                             |
| – اوعومدي شوبير . ۲۰۱<br>– أوهاديكي ، ب. أو.: ۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | ۸۰۰ ۵۸۰۰                                        |
| = اواقاديماي با ب. او ۱۰<br>- أولانجي : ۷۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>أبياه جيمو ناتولوما: ١٤٥</li> <li>أبولو كيفيبولايا: ٣٥٥</li> </ul> | - إيلينغ (معاهدة): ١٠٢                          |
| ··· اود جي ، ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>ابولو تيميبولايا: ۱۵</li> </ul>                                    | – إيلورين: ٥٦، ١٤٩                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                 |

| - ابن أميسي، سعيد: ١٩٨                         | <ul> <li>أوسام – بينانكو فرانك : ٥٥٩،</li> </ul> | – أوكارو كوجوانغ، م.: ٦٦١،                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - أحمد لطَّني السيد (فيلسوف                    | V1F                                              | 777                                               |
| الجيل): ۹۰، ۳۳۵                                | – أوسونتوكون، ج.: ١٥٠،                           | – أوكونجو، سي.: ٤٨١                               |
| - إيميت سكوت : ٧٧١                             | 497, 884, 3.4, 0.4,                              | – أوكو كواديو: ١٤٢                                |
| - أُولِي سيمبيلي مولونكيت: ٦٧٢                 | ۳۰۹، ۳۰۹<br>– أويانغي : ۴۸۸                      | – أوكويري، جوناثان: ٦٦١،                          |
| - الأمين سنغور: ٥٧٩، ٥٨١،                      | – أويانغى: ٨٨٤                                   | ۹۹۲<br>– أولد أويو: ۲۷۹                           |
| 7.57                                           | – أوبانغيّ – شاري: ٣٧٧،                          | – أولد أويو: ٩٧٤                                  |
| <ul> <li>أحمد الشريف: انظر السنوسي</li> </ul>  | PYT, TAT, PTO, TAO                               | <ul> <li>ألفريدو دي أوليفييرا غباريس:</li> </ul>  |
| - اسماعيل، صدق : ٩٤ ه                          | – أوغندا: ٥٢، ٥٣، ٥٦، ٩٤،                        | ٧٠٥                                               |
| <ul> <li>إيزياه سيشوبا: ٧٧٠</li> </ul>         | ۰۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،                              | أوليفر رولان: ٣١، ٣٣، ٤٢،                         |
| – آنسا وينيفريد تيتي: ٦٤٤                      | 771, 071, 771, 777,                              | 73; Ao; YFI; *VI;                                 |
| <ul> <li>إدوارد تيمبو: ٩٨٥</li> </ul>          | 7.71 VIT: 077: PTT:                              | PY3, YA3, WA3, FA3,                               |
| <ul> <li>الامبراطورية العثانية: ۲۷۸</li> </ul> | P37' V57' 1V7' 1P7'                              | 3 P3 > 770 > A.A                                  |
| – أوفيبا: ٦٥٧                                  | 797, 1.2, 113, 312,                              | – أولولا جون بول : ٦٦٢                            |
| - أوجيجي : ١٩٢                                 | 4/3 .443 .443 .413                               | – أولورونتيميهين: ٣٥، ١٥٠،                        |
| - أوكامباني: ١٧٢، ١٧٥،                         | ۸۸۶، ۹۸۹، ۱۰۵، ۱۳۵۰                              | 101, VOI, 140, AYO,                               |
| ۷۲۵، مهر                                       | 0/0, 070, 970, 000,                              | ۷۸۸ ۵۸۵                                           |
| - أركوايي : ٦٧٩                                | ٥٧٥، ١٨٥، ٣٥٢، ١٢٠،                              | – أولوسانيا، ج.أو.: ٦٣٣                           |
| - أوليندورف، أ.: ٥١٧، ٧١٧                      | **************************************           | – أومابوي، أ.ن. : ٤٧٢، ٤٩٢                        |
| –                                              | 797, PAV, 0PV, APV,                              | <ul> <li>الامبراطورية العانية : ۵۳، ۵۳</li> </ul> |
| - أم دويكرات: ٥٥                               | A•Y                                              | - أم درمان: ٥٩، ٩٧، ٥٩٥،                          |
| – أُونغا: ١٩٠                                  | ۸۰۲<br>– أويا: ۲۷۳                               | 117                                               |
| – الاتحاد السوفييتي: ٣٢٠،                      | – أولاد جرير: ١١٩                                | – أوميندي، س. هـ.: ٤٧٢                            |
| ٦٨٤، ٦٨٧، ٧٤٠، انظر أيضًا                      | أوليميندن: ٣٠٥                                   | – أومو، ف.: ۱۵۷، ۳۱۳                              |
| روسيا                                          | – أوزيغان، عمار: ٦١٤، ٦٢١،                       | – أومولو روين: ٦٦١                                |
| <ul> <li>اتحاد جنوب أفريقيا: ٢٢١،</li> </ul>   | 770                                              | – أوتشيالي (ووتشيالي): ٥٧،                        |
| V/7: 377: F37: AAT:                            | – أوفامبو : ۱۸۲، ۱۹۲، ۲۰۰،                       | 3 VY 2 FYY 2 XVY                                  |
| · 73, 673, 6VF, 7AF,                           | 797                                              | – أبو رحيل، يوسف: ١١٥                             |
| 3AF; @AF; VAF; AAF;                            | – أوفامبولاند: ٦٧٩                               | – أونديتو سيميو: ٧٥                               |
| ۹۸۶ ۵۷۷                                        | <ul> <li>أوفيمبوندو: ٧٥، ١٨٢، ٢٠١</li> </ul>     | – أونديتي باب: ٢٦٢                                |
| <ul> <li>أحمد عرابي: ۸۲، ۸۱، ۸۷،</li> </ul>    | – أوالو جوهانا : ٣٩٥، ١٥٧                        | – أوندو: ٤٧٩                                      |
| 10, 70, 701                                    | – أوالو جون: ١٧٤، ١٥٧                            | – أونروكا ديكي، ك.: ٤٦                            |
| ~ أوروغواي : ٧٧٧                               | – أوين: ۲۹۲                                      | – أونيانغو دوندي : ٩٥٥                            |
| – أوروندي : ٣١٧                                | – أوين، ر.: ٣٢، ٤١، ٤٦                           | – أوبوبو: ٢٥، ١٤٦                                 |
| – أورفو، م.: ٣٦٦                               | – أويري: ٣٠٤                                     | – أساري أوبوكو، ك.: ٥٢٠،                          |
| - أوسامبارا: ١٦٣، ١٦٩، ١٧٢                     | الأويو: ٢٤، ١٤٦                                  | 730, 330, 505, 684                                |
| – أوتيكسو: ٧٢                                  | <ul> <li>امبراطورية الأويو: ∨هه،</li> </ul>      | – أورِمسباي– غوري : ٦٦٩                           |
| – أبو عثمان: ١٢٥                               | YAY 6009                                         | – الأورومو (غالا): ٩٩، ٢٦٤،                       |
| – أوزينوا : ١٦٩                                | ٩٥٥، ٧٨٧<br>- الأقزام: ٣٥٥                       | 7YY, 0/Y, Y/Y, 3YY                                |
| – أُوزَيِنُوي، ج.ن.: ۳۷، ۲۹،                   | <ul> <li>أبراهام رازافي: ۲۵۳</li> </ul>          | – أورتيغا إي غاسيت: ٦٢٢                           |
| VA9 (00 (0) (1)                                | <ul> <li>إيمانويل رازافيندراكوتو: ٢٥٣</li> </ul> | – أورتيز، ف.: ٧٨١                                 |
| – أوزواكولي : ٣٣٥                              | <ul> <li>أندريه ريبوساس: ٧٧٦</li> </ul>          | – أوروبولويبي، إي. أو.: ٤٨٤                       |
|                                                |                                                  | •                                                 |

کشاف کشاف

| – البيتي: ١٥٤                                      | 711, 311, 171, 771,                       | – ألفيس مانويل: ٧٠٣                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - البيبي: ١٨٤، ١٨٨                                 | PF(1) YA(1) VA(1) AA(1)                   | – أبو الحسن الوزاني : ٦٢٢                           |
| <ul> <li>ألبير أدو بواهن: ٣٤، ١٤٣،</li> </ul>      | 181, 717, 137, 1.3,                       | – الشاوية : ٤٣٤                                     |
| 331, 531, 201                                      | 130, FF0, AF0, PIF;                       | <ul> <li>الثعالبي، عبدالعزيز: ٦١٢</li> </ul>        |
| – البوير: ٤٥، ١٥، ٢٠٧،                             | 707                                       | - الخطابي، محمد بن                                  |
| A.T. FIY, AIY, .YY,                                | – الفن الأفريقي: ٤٨ه                      | عبدالكريم: ١٢٤، ٦١٥،                                |
| 177, 777, 737, \$13,                               | – الجزيرة العربية: ١٠٠، ٣٥١               | ٦١٦، ٧١٦<br>- الخليفة عبدالله بن السيد محمد:        |
| 170 (17.                                           | <ul> <li>العربية السعودية: ٧٤٧</li> </ul> | <ul> <li>الخليفة عبدالله بن السيد محمد :</li> </ul> |
| – أبو عزاوي محمد: ١٢٦                              | – الاوماج (سياسة): ٣٢٣،                   | ۰٦                                                  |
| <ul> <li>الحبيب بورقية: ٦٢٣، ٦٢٤</li> </ul>        | 710 . 017                                 | ٥٦<br>- السهايني عبدالله: ٥٩٩                       |
| - البرازيل: ۱۹۲، ۷۵، ۷۷،                           | – النمسا: ۲۵۰، ۷۲۱، ۷٤۰                   | ~ العمل  التونسي (صحيفة):                           |
| 1400 ( 40 E ( 15 K ) 00 K                          | – الجحر (هنغاریا): ۷۲۱، ۷۲۰               | ۰۸۲                                                 |
| 7574 5774 187                                      | – البوغنده: ۱۲۹، ۱۷۰، ۲۳۰                 | ۸۸۲<br>العفر: ۲۰۶                                   |
| <ul> <li>البرىتانيون (أهل بريتاني): ٦٢٢</li> </ul> | – الباغندا: ۸ه، ۱۲۰، ۱۷۰،                 | <ul> <li>القانون العرفي الأفريقي: ٣٣١</li> </ul>    |
| - الربوير: ٨٥٧، ١٤٧                                | AOF, TEE, EEE, IVE,                       | <ul> <li>التنمية الأفريقية (جمعية):</li> </ul>      |
| – أبو عامة: ١٢٦                                    | 777                                       | ٧٠٠                                                 |
| – أبو عازر: £٣٨                                    | <ul> <li>البلقان: ٤٤</li> </ul>           | <ul> <li>الخديوي عباس حلمي (عباس</li> </ul>         |
| – أبو بدماني عقه: ١٢٦                              | ··· المباره: ۵۸، ۱۳۳، ۱۳۴،                | التاني): ۸۸ ۸۸                                      |
| – أبو غافر: ۱۲۷، ۱۲۲                               | rol, .70, 7ro                             | <ul> <li>السلطان عبدالعزيز: ١٠٣،</li> </ul>         |
| – أبو حاره: ١٢٦                                    | - المِياتا: ۲۰۷، ۲۲۲، ۳۳۹                 | 140 . 1.4                                           |
| – ابن علی، بوکرت: ۱۱۶                              | – البانتو: ٤٠٥                            | <ul> <li>التأثير الثقافي الأوروبي : ٥٦٢،</li> </ul> |
| - أبو سالم : ٤٣٤                                   | <ul> <li>البانتو موكوندا: ۱۸۸</li> </ul>  | (VIA (VIO LOAS LOV.                                 |
| – أَلاَفارو ٰبوتا تولانتي: ١٩٥                     | – البراوي، ر.: ۲۰٦                        | VV9                                                 |
| - الكامرون: ٨٤، ٧٥، ٢٥١،                           | – البريقة: ١١٥                            | - الغيلا: ١١٥                                       |
| 787, 387, 417, 877,                                | – الباريبا: ١٥٠                           | - العير: ٥٥٠                                        |
| 777 337 X17 P17                                    | – الباروتسي: ٥٨، ٦٩، ٣٩٧                  | – العربي التبيسي: ٦٢٠                               |
| 777; AY7; 7A7; YA7;                                | – الباروني ، سلمان : ٦١٦                  | - العتّابي: ١١٤                                     |
| YY3: 3A3: PA3: YP3:                                | - البارودي، محمود سامي: ۸۲                | - الجزائر: ۲۳، ۲۸، ۱۰۸،                             |
| 7.0, 135, YOY, PAY                                 | – الباروي: ۲۸، ۷۱، ۱۸۰،                   | P11, 371, PPY, Y.T.                                 |
| – الكاريبي (جزر): ۷۹،                              | YAL: 3AL: VAL: AAL:                       | 717, P17, 177, 177,                                 |
|                                                    | VPI, PPI, I.Y, Y.Y,                       | VTT, 137, 737, F37,                                 |
| 177, 777, 777, 777,                                | V*                                        | 473 / 173 , 733 > VF3 -                             |
| ٧٨٣                                                | - الباسا: ٢٥٦، ٧١٥                        | 0P3, VVO. P.T. 17F.                                 |
| <ul> <li>أليرت كارترايت: ٦٤١</li> </ul>            | - الولى: ۲۸، ۲۷، ۲۹، ۱۳۹                  | 77F, Y7F, PAY                                       |
| - الدار البيضاء: ١١٩، ٣٩٤،                         | 131, 301, 130                             | - الجزائر العاصمة: ٥٥، ١٠٩،                         |
| VAA LEEA LEET                                      | - النجه: ٣٦١                              | VII. 673, 1A3, 115,                                 |
| - الكازامانس: ١٥٠، ١٥٢                             | – ابن حاج: ٦٢١                            | 177                                                 |
| - ایمه سیزار: ۷۷۰، ۷۷۰،                            | - ابن مسیك : ££1                          | - الجزيرة الخضراء: ١٠٣.                             |
| VY£                                                | - البربر: ۹۶، ۱۱۶، ۲۰۹،                   | 11· (11V                                            |
| - الشاغا: ٢٦٧                                      | 777                                       | - الحاج عمر: ١٥٢                                    |
| – الشاكوسي: ٥٧                                     | – ألبير برنار: ٢٠٤                        | – السلوم: ٣٠٥                                       |
| – الشانغانا : ۲۰۸، ۲۰۸                             | - أوغوستان برنار: ۱۲۱، ۱۱۹                | - العرب: ۷۵، ۷۸، ۱۱۰،                               |
|                                                    |                                           |                                                     |

| 713; 0.0; F/0; A00.                               | 131. P31. P3V. 00V.                           | - الشاوية: ٤٣٤                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| . V (71) (090 (049                                | ٧٩١، انظر أيضًا بنين                          | - الشكوندا: ١٨٢، ١٨٤،                           |
| 17V , 77V , 37V , P3V .                           | - الدان: ١٥٤                                  | 141 241                                         |
| A 6449                                            | <ul> <li>الدردئيل: ۱۱۲</li> </ul>             | <ul> <li>الشيمورينغا نديبيلي – شونا:</li> </ul> |
| <ul> <li>الولايات المتحدة (الأمريكان):</li> </ul> | <ul> <li>الدركاوة: ١٢٤</li> </ul>             | 777, 777, 377, 077                              |
| AA: +P1: 277: 777:                                | – الدی: ۲۰۹                                   | <ul> <li>الصن: ۲۲۱، ۴۹۱، ۷۹۷</li> </ul>         |
| A47; AF7; 4Y7; 6AF;                               | – الديمبو: ۱۹۷، ۲۹۳                           | <ul> <li>الشينسينغا: ١٩٨</li> </ul>             |
| FAY: VAY: PAY: +37;                               | - الدليسو: ٢٢٣                                | - الشوكوي: ۱۷۹، ۱۸۲،                            |
| 107; 13; Vol. 700;                                | – الدنيكا: ۲۰۰، ۲۰۱                           | Y 1AV                                           |
| 175: 135: P35: VF:                                | – الجبل الأخضر: ٤٥٣                           | – التشوبي : ۱۷۹، ۷۰٤                            |
| 7/7, 0/7, 077, 777,                               | - الجزيرة: ٩٧، ٣٦٤، ٢٦٥                       | - أحمدو دوغاي كليدور: ٦٩٥                       |
| . VTV . VTO . VTE . VTY                           | - الجهاد: ۸۶، ۹۱، ۹۶، ۹۱،                     | – الاستيطان (الاستعار): ٤٢٩،                    |
| . VV · (V19 . V18 , V£9                           | 1.13 .113 7713 3.73                           | ( ETV ( ETE ( ETT ( ET)                         |
| ٥٧٧، ٢٧٧، ١٨٧، ٩٨٧،                               | 099 607.                                      | 111 701 101 001                                 |
| ٨٠٤                                               | <ul> <li>الجمهورية الطرابلسية: ٣٠٥</li> </ul> | AV0 > P/F                                       |
| <ul> <li>الفرات: ٦١٦</li> </ul>                   | <ul> <li>الدودوما: ۳۱۱، ۹۷۳</li> </ul>        | – الكونغو: ٣٧، ٤٨، ٧٥،                          |
| الفقيه على: ٩٧                                    | <ul> <li>الدوبرز: ۲۱۸</li> </ul>              | 17/13 AA/13 (19/13 79/13                        |
| 146 : raki —                                      | – إدرارد دونيار: ٥٧٤                          | VPI, PPI, I.Y, COY,                             |
| – الفانغ: ۳۸۰                                     | – الكنيسة: ١٧٤، ١٩٥، ٢١٨،                     | POY, 3PY, 117; "F";                             |
| – الفاسي، علال: ۲۲۲، ۲۲۲                          | 777, 377, 137, ·o7,                           | 1771 FYT1 FAT1 A131                             |
| الفينغو: ٦٧٨                                      | 157, PVY, 0.7, 1.0,                           | YY3. POO; TAO; FVF;                             |
| – أَلْفُونَ: ٢٢، ١٤٠                              | 770, 370, 770, 770,                           | ۱۹۲، ۱۹۲، ۷۵۷، ۸۸۷،                             |
| - الغاين: ٥٠، ١٣٩، ٩٤٣،                           | 70F, PVF, PPF, · · V,                         | V9.1                                            |
| · 773                                             | 4/41 YAA 00A1 A0A1                            | <ul> <li>الكونغو البلجيكي: ١٧٩،</li> </ul>      |
| 7A7, VA7, 7V3, 7P3,                               | ۷۷۰ ۵۰۸، ۲۰۸، ۱۸۰                             | ١٩٥، ١١٦، ٢٢٩، ٢٣٢،                             |
| 7.03 7303 1103 .053                               | – العلمي : ۲۲۲                                | 037, 777, PTO, TAO,                             |
| YA9                                               | – العنابي، ه. : ١٤٥                           | ٥٧٥، ٢٧٧، ٧٩٨، انظر أيضًا                       |
| – الغادابورسي: ٢٠٥                                | – النخبة: ۳۰، ۷۱، ۱۰۳،                        | زائير                                           |
| <ul> <li>آمي جاك غارفي: ٢٧٤</li> </ul>            | A.1: 171: 101: AA1;                           | – الكونغو الفرنسي: ١٩١،                         |
| – آمی آشوود غارفی : ۷٤٣                           | 181: 1.1: VYY: XYY:                           | 137, 783, 7.0, 710,                             |
| - النازا: ۷۱، ۱۸۷، ۱۸۷                            | • • Y · Y · Y · Y · Y · Y · Y · Y · Y ·       | 791 .089                                        |
| V•V                                               | ۲۳۳، ۵۵۳، ۷۶۳، ۶۶۳،                           | <ul> <li>القسطنطينية: ۱۰۳، ۱۰۰،</li> </ul>      |
| – الغبولو بوغريبو: ٢٧٩                            | AP3, A.O. 110, 710,                           | ۸۰۱، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۲۰۸                             |
| <ul> <li>الغبونيبو: ۲۷۱</li> </ul>                | A00, FF0, .Vo, 3Va,                           | 171                                             |
| - أندريه جيد: ٣٣٣، ٤٨٥،                           | 3 Ao. • Po. 0 • F. F.F.                       | <ul> <li>الرئيس كالفن كوليدج: ٧٧٢</li> </ul>    |
| 001 6 £ 11                                        | PYF, 17F, PTF, 73F,                           | – أليغري كايتانو داكوستاً : ٧١ه                 |
| – الجيكويو: ١٦٢، ٣١٤،                             | 035, A05, AFF, VAF,                           | <ul> <li>التيارات العنصرية: ٧٧٨</li> </ul>      |
| . 299 , 490 , 497 , 479                           | 174, PPV, ***, 7.4,                           | – المولدون (كريول): ٢٤٤                         |
| 100, 710, 770, 000                                | ۸۱۰ ۵۸۰۹                                      | - الداهومي: ٣٣، ٣١، ٥٥،                         |
| \$ 100 . 757 . 757 . 775 .                        | – الرق: ٥، ٧٧، ١٥٢، ٢١٦،                      | 35, XYI, PTI, +11,                              |
| 777                                               | P37, F07, 3A7, 33%,                           | .01, 501, 797, 7.7.                             |
| – الجيرياما: ٧٣، ١٦٥، ١٧٥                         | . 277 . 202 . 799 . 700                       | 100 (00V colo co. T                             |
|                                                   |                                               |                                                 |

کشاف کشاف

| - الخويسان: ۲۷، ۲۷                          | <ul> <li>الهند (الهنود); ۲۵، ۵۵، ۲۵،</li> </ul>       | <ul> <li>الغولا: ١٥٦، ١٦٢، ٢٧٩</li> </ul>      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - الخوبو: ۲۲۳                               | PP: TVI: 337: +37:                                    | – الغوماني : ١٨٠، ١٨٦                          |
| - الخمس: ١١٠                                | 13T2 10T2 T132 0133                                   | الخورو: ١٥٤                                    |
| <ul> <li>الكياننا: ١٦٩</li> </ul>           | 113, 773, Yoz, 3A3,                                   | – الغريبو: ٢٥٦، ٢٥٩، ٢٧٩،                      |
| – الكيجيزي: ٣٠٦، ٢٥٥،                       | (09V (0A0 (0+A (£90                                   | ٥١٧، ٢٣٧                                       |
| 701                                         | 155, 175, 775, 737,                                   | <ul> <li>اليونان: ١٥٠، ٧٣٧، ٧٣٧،</li> </ul>    |
| - الكيكوب : ١٧٤، ١٢٤،                       | A+1 444 444                                           | ٧٤٧                                            |
| 710; IAO; AOF; 3FF;                         | <ul> <li>الهند الصينية: ٢٤٦، ٣٢٧</li> </ul>           | <ul> <li>الغريغسباي: ۲۵۸، ۷۱٤</li> </ul>       |
| 175, 175, 175, 775                          | - العيسى: ١٠٠، ١٠٠                                    | <ul> <li>الغريمس (عائلة) : ۲۵۸، ۲۱٤</li> </ul> |
| - الكيبسيجي: ٣٩٥                            | <ul> <li>الجاهيرية العربية الليبية الشعبية</li> </ul> | – الغوراجي : ۲۷٤، ه۷۱،                         |
| - الكيساما باكونغو: ١٧٩                     | الاشتراكية: ٧٥                                        | VYY : 1V1V                                     |
| - الكيسى: ٢٥٦، ٢٧٩، ٥٥١                     | - اليابان: ٥٠٠                                        | – الغورو : ٥٠١                                 |
| - الكترة: ٩٧                                | - الجبل الأحمر: ٤٤٦                                   | – الغوسي: ١٧٥، ه٢٥                             |
| - الكوتا: ١٨٢                               | - الجولوف: ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۴، ۱۳۴                         | – التونغاً غوامباً: ١٩١، ١٩٤                   |
| <ul> <li>أكم كوتوكو: ٢٥٥</li> </ul>         | - الجولا: ١٤١، ٣٥٣، ٥٢٥،                              | – الغواري : ۰۸                                 |
| - الكَيلِي: ٢٥٦، ٢٧٩                        | 750) Y50                                              | – الهبر أوال : ١٠٠                             |
| - الكروب: ٢٠٠                               | <ul> <li>الکابری: ۷۵</li> </ul>                       | – الهبر غيرهاجس: ١٠٠                           |
| - الكرو: ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٧٩،                     | - القبائل (منطقة): ٣١٤، ١١٤                           | <ul> <li>الحضارة (مجلة): ۹۷٥</li> </ul>        |
| ۰۱۷، ۱۳۷، ۷۳۷                               | - القدّال، م.س.: ٩٤                                   | – الحجامي محمد: ١٢٥                            |
| – الكفرة: ١١٥، ١٥٠                          | - ابن حمزه، قَلُور: ۱۱۹                               | – الحاج فرح عمر: ٢٠٤، ٢٠٥                      |
| – الكوافيه: ١١٠                             | <ul> <li>أتاتورك (كمال مصطفى): ١١٠</li> </ul>         | – الشيخ حمّى الله: ١٥٧، ٣١٥                    |
| – الكويو: ٣٥٥                               | - الكاميا: ٣٥٢، ١٥٢، ٥٥٢،                             | – الحالية: ٣١ه                                 |
| – أسافو كواهو : TE۳                         | ٦٦٧، (أنظر أيضًا أكاميا)                              | – الحاني: ١١٠                                  |
| - الأشراف، م.: ٢٠٩، ٦٢٠                     | <ul> <li>إليوت كاموانا : ١٩٩، ٣٧٥</li> </ul>          | - الهاري: ۱۲۱                                  |
| - IUCY: PVI                                 | <ul> <li>القناوي، بلقاسم: ٦١٥</li> </ul>              | – ابن عمري، حسن: ١٦٧                           |
| - الأمين، محمد: ٥٥، ١٣٤،                    | ~ الشيخ حميدو كان: ٧٧٥،                               | – الحاج حسن: ٦٠٣                               |
| 101                                         | 079                                                   | الحسن، م.أ.: ٩٣                                |
| – اللانجي: ٣٢٩، ٣٥٥                         | ~ القراضبية: ٣٠٥                                      | – الهوسا: ٣٦٩، ٣٥٣، ٤٩٩،                       |
| – العروي، ع.: ٦٣                            | <ul> <li>القرويين (جامعة): ٦٢٢، ٦٢٦</li> </ul>        | YTY                                            |
| الليبو: ٦٤٨                                 | ~ القرقف: ١١٢                                         | – الهواري : ١١٠                                |
| - القاهرة: ٥٣، ١٥، ١٨،                      | <ul> <li>القصبة الزيدانية: ٤٤٨</li> </ul>             | - الحاليا: ١٦٧                                 |
| 3 PY; VO\$; 3P\$; 0F0;                      | ~ الكواكبي: ٥٦٥                                       | – الحجاز: ١٠٠                                  |
| IPOL APOL YYEL APY                          | – القبروان: ۱۰۸، ۳۶۶                                  | - الهيبي: ١٦٧                                  |
| <ul> <li>الليمبا: ٥٥٦</li> </ul>            | - الكاف: ٣٦٤                                          | – الحبيه: ١٢٥                                  |
| `- اللينجي: ٢٦٧                             | - القنادسة: ١٠٩                                       | – الهلوبي : ۲۰۷، ۲۲۱                           |
| – الأخوآن ليفر : ٣٨٣                        | <ul> <li>القنيطرة: ٣٩٤، ٤٤٨</li> </ul>                | – الهوف: ۲۵۸                                   |
| <ul> <li>إياسوليج: ٢٨٩، ٢٢١، ٢٣٩</li> </ul> | – الأمير خالد: ٣١٣، ٢١١،                              | – الحقار: ۱۲۰                                  |
| - اللوبي : ٢٥١                              | 710                                                   | – الهولي: ٣٠٢                                  |
| - آلان لرك: ٢٩٦                             | – الخرطوم: ۲۲، ۹۶، ۹۸،                                | – الهولي إيجي : ٣٠٤                            |
| <ul> <li>اللوغا: ١٧٩</li> </ul>             | 040 : 0PG > VPG > APG                                 | - الحمس: ١١٠ -                                 |
| – اللوما: ٢٥٦                               | – الخوي–خوي: ۲۰۳، ۲۰۷،                                | – الهومبي (دولة) : ۱۷۹، ۱۸٤،                   |
| – اللومو: ١٤٢                               | 710                                                   | 141, AVI, VVI                                  |
|                                             |                                                       |                                                |

| 3133 770                                   | 101, 507, VAV                                     | - اللو: ٦٠١                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| – آوما موسى وود: ٩٥٥                       | <ul> <li>الراس سيوم مانغاشا: ٧٣١</li> </ul>       | - اللوزى: ۱۸۰، ۲۰۷، ۲۰۷،                                                        |
| – الحركات ألعالية: ٨١٥، ٩٨٥،               | – المرج: ١١٥، ١١٥                                 | ۸۰۲، ۱۲۰ ۱۲۰۸                                                                   |
| ٦٨٧                                        | – الماريالي: ١٦٩                                  | - اللوندا: ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۷،                                                       |
| <ul> <li>الحركات التقليدية: ٨٣٥</li> </ul> | – المرقب: ۱۱۰                                     | 3013 1113 447                                                                   |
| – الأطلس الأوسط: ١١٧،                      | – المغرب: ۵۷، ۱۰۳، ۱۰۵،                           | – اللونغو: ۱۹۱، ۲۰۷                                                             |
| 171, 771, 071, P.F.                        | 7113 A113 P113 7113                               | - اللوو: ١٦٦، ١٧٤، ٣٩٥،                                                         |
| 711                                        | 011, 711, \$11, 771,                              | 00F; YOF; IFF; FFF;                                                             |
| – الكونغو الأوسط: ٣٧٣                      | ۱۱۰۰ ۷۴۲، ۲۰۳، ۲۰۳،                               | 177: 177                                                                        |
| – الشرق الأوسط : ٢٩٥، ٢٩٨،                 | 777, 377, 137, 673,                               | – إرنست ليون: ٢٨٠، ٢٨٧،                                                         |
| ۲۲٥                                        | 181 187 1870 1871                                 | V14                                                                             |
| – الموينام: ١١٠                            | .0.1 .111 .111 .117                               | <ul> <li>الشيخ ماء العينين: ١١٠،</li> </ul>                                     |
| – المبوندو: ۲۰۱، ۲۰۷، ۲۲۱                  | ۵۷۰، ۸۰، ۲۰۳، ۱۳۰                                 | 711 :170                                                                        |
| <ul> <li>المبوندوميز: ۲۲۱</li> </ul>       | סודי אודי וצדי דצדי                               | – المدني (زعيم الأخصاص): ١٢٥                                                    |
| – المدور: ۱۱۲                              | 777                                               | - المدني، ت.: ١١٥، ١١٩                                                          |
| – المرشدي، م.: ٨٤                          | <ul> <li>المغرب (القطاع الأسباني):</li> </ul>     | – المافولو: ٦٩٩                                                                 |
| – المرتضى: ١٢٥                             | 444                                               | – المغرب العربي : ١٠٣، ١٠٥،                                                     |
| – المزاب: ٦٢٠                              | – إريسا ماسابا: ٦٦٣                               | 1113 A.13 WII3 1713                                                             |
| الناضورة : ۱۱۲                             | – المسعدة، م.ج.: ٩٠                               | 771, Nol, 134, 043,                                                             |
| – النحاس باشا: ٩٤٥                         | – الماساي: ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۷۲،                         | P73: 733: 733: 073:                                                             |
| – النقاوية: ١٢٥، ١٢٦                       | 007, 770, 000, 777                                | 1931 1.01 0101 1201                                                             |
| - الناما: ٦٥، ٦٩، ١٧، ١٩٠٠                 | – النغوني ماسيكو: ١٨٢، ١٨٩                        | PV0: 310: 715: 715:                                                             |
| ۸۷۷                                        | – الماشونا: ٥٦، ٥٨                                | PIT: 77T: 17T: VYF                                                              |
| – أولومو نانا: ٥٦، ٧٨، ١٤٧                 | – إلويد ماتو: ٦٧٠                                 | - السحر: ١٧٦، ٢٣٥                                                               |
| – أسانتيوا نانايا : ١٥٠، ١٥٤               | – أندريه ماتسوا: ۸۱ه                              | <ul> <li>المهدي محمد أحمد بن عبدالله:</li> </ul>                                |
| – الناندي: ٥٦، ١٦٠، ١٦٢،                   | – الماو ماو (حركة): ٤٠٦                           | 19, 40, 38, 08, 49,                                                             |
| 771, 371, 317, 0PT,                        | – المبوندو : ۷۰۰                                  | 1.1, 1.1, 441, 471, 173,                                                        |
| 707                                        | – المبونغا: ١٦٧                                   | 099                                                                             |
| – الباي ناصر: ٦١٢                          | – المينالامبا : ٢٤٣، ٢٤٤                          | – الماهيريرو: ٥٦                                                                |
| – الناصري: ۲۰۹، ۲۲۳                        | – الفينغو: ۲۰۱، ۲۰۷، ۲۱۰،                         | – الشيخ محمود: ۱۹۸، ۱۹۸                                                         |
| – الناصرية: ١٢٤                            | 177                                               | – النبي محمد (صلعم): ٩١                                                         |
| – النداو: ۲۲۱                              | <ul> <li>الراس ميكائيل: ٧٢١</li> </ul>            | - الماجي-ماجي: ۵۷، ۲۹،                                                          |
| – النديبيلي: ۲۸، ۵۰، ۸۵، ۷۳،               | - الميلي، مبارك: ٦٢٠                              | 17, 37, 771, 117,                                                               |
| 3.1. 1.1. 4.4. 111.                        | - الصرائي، أ.: ٦١٦                                | PTT: 7A3: 070                                                                   |
| 7/7, 3/7, 0/7, 7/7,                        | – المو: ١٤٤<br>– المناستير: ٦٢٥                   | – المخزن: ۱۰۹، ۱۲۵                                                              |
| X/Y, /YY, YYY, 3YY,                        |                                                   | – المكي: ١٢٥                                                                    |
| 797) 700                                   | إدوارو موندلاني : ۱۸۹، ۱۹۹،<br>۲۹۰، ۷۹۳           | – الراس ماكونين: ٢٧٥                                                            |
| - الزنوجة : ۲۸، ۷۱، ۵۸۱                    | ۰۷۱۰ ۲۷۱۰ – المونغو : ۱۷۹                         | - المقرون: ١١٥                                                                  |
| ( V V                                      | – المونعو: ۱۷۹<br>– الجيل الأخضر: ۱۱٤             | - الماكوا: ۱۸۲، ۱۸۷، ۵۰۷                                                        |
| YAY 134                                    | - الجبل الاحصر: ۱۱۲<br>- الموسى: ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۱۳۷، | <ul> <li>إيتلوين ماليكيبو فلورا: ٧٦٦</li> <li>الانت دالان دالانت كان</li> </ul> |
| – النغوني: ۷۱، ۱۷۹، ۱۸۰،                   | - الموسي: ۱۱۷۲۲ ۱۱۷۲۲ ۲۸۱۱ ۴۸۲۱ ۴۸۲۱              | - الماندن (المانده، الماندنيكا،                                                 |
| TAI: AAI: 1.7: 3.7:                        |                                                   | الماندينغ) : ٥٨، ١٣١، ١٣٨،                                                      |

كثاف كثاف

| 4.0                                             |                                               | V.Y. V.Y. 617, 177,                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - السنوسي، محمد بن على: ٥٣١                     | VF. (Y) 6Y) PV: +A()                          | V.E (0.1 (£9A                                   |
| – السنوسية: ١١٠، ١١٣،                           | YAL 3AL VAL AAL                               | <ul> <li>النغواتو: ۲۰۷، ۲۰۸، ۹۱۵،</li> </ul>    |
| 044 :041 :4.0                                   | 1812 1812 1.72                                | FIY: AIY: PIY: TYY                              |
| <ul> <li>الساراماساي: ۷۷۸</li> </ul>            | ۸۰۲، ۱۱۲، ۳۱۲، ۵۲۲،                           | - النيجر: ٤٩، ٥٥، ٥٥، ٥٥،                       |
| - السيدعبدالرحمن: ٩٠٠،٥٩٩                       | 3PY: PYY: V3T: 10T;                           | ۸۷، ۱۲۱، ۱۳۲، ۱۳۲۰                              |
| <ul> <li>السيد، عفاف لطني: ۸۲، ۸۷،</li> </ul>   | .000 .007 .0.8 .77.                           | 271, 731, 731, 101,                             |
| ۸٩                                              | ۷۹۲، ۷۷۰، ۲۰۷۱ ۲۰۷۱                           | 10Y, 0.7, 1.7, 07T,                             |
| <ul> <li>التمييز والفصل العنصري: ٣٥،</li> </ul> | YAA 4Y£Y                                      | PTT: P3T: +AT: PV3:                             |
| .0.0 (177 (779 (77)                             | – الكيوكو: ٦٩٦                                | ٠٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٩٤ ، ٢٧٥ ،                         |
| 71.                                             | <ul> <li>الرباط: ۱۲۵، ۲۳۵، ۳۹۹</li> </ul>     | ۵۳۵ ، ۱۳۵ ، ۲۲۶ ، ۴۷۰                           |
| - السميري: ٣٠٢                                  | – الرجمة : ٣٠٥                                | – النيل: ۵۳، ۹۳، ٤٧٧،                           |
| السينا: ١٧٩، ١٨٠، ١٨٨،                          | – الرافعي، عبدالرحمن: ۸۲،                     | 1.7 COAA CE98                                   |
| 0 P1 : 19 A : 190                               | ۵۹۲ ،۸٤                                       | – النيل الأبيض: ٩٨، ٤٦٣                         |
| – السنغال: ۲۳، ۲۲، ۲۷،                          | - الرقة: ٢١٦                                  | <ul> <li>النيل الأزرق: ٣٦٣</li> </ul>           |
| P11: A71: 171: 171:                             | – الراند: ٤٩٥                                 | - النعمة: ١٢٥                                   |
| 171 , 171 , 101 , 101                           | - الربونيون: ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤٩                    | - النجانجا: ۲۲۷، ۲۲۲                            |
| VOI: APY: PPY: V·T:                             | – الرضى: ١١٤                                  | النجونجو: ١٦٢                                   |
| .754 .750 .75777                                | <ul> <li>الريف (منطقة): ۱۱۰، ۱۱۴،</li> </ul>  | <ul> <li>النكانا: ٨٨٦</li> </ul>                |
| 1071 7771 7771 7731                             | 1111 1113 3713 VITS                           | – النكوندي: ۲۰۷                                 |
|                                                 | 377, 573, 017, 515,                           | – التوبه: ۹۳، ۹۷                                |
| (007 (07) (07. (010                             | ٦٢٣                                           | – النوير: ۹۸، ۲۰۰، ۲۰۱                          |
| Acas Yras Aras Pros                             | <ul> <li>الريف (وادي الأخدود): ٣٩٦</li> </ul> | – أدوو نياندوجي: ٦٦٢                            |
| (0)/ (0)/ (a)/ (a)/                             | – الرولونغ : ۲۱۹                              | <ul> <li>إيزاك نييريندا : ٩٨٥</li> </ul>        |
| 135 P35 0PV Y.V                                 | — الصافي : ٦١٣                                | – ألبيرت نزولا : ٦٩٠                            |
| – السينيغا مبيا: ٣٧، ٥٥، ١٣٠،                   | <ul> <li>الصحراء الكبرى: ۳۸، ۵۵،</li> </ul>   | <ul> <li>الوطنية الأفريقية: ٧٦، ٢٧٨،</li> </ul> |
| P\$9 ( PY9                                      | 7.13 0.13 4.13 0.11                           | TVO, VVO, PVO, PYF,                             |
| – السينغا: ٢٠١، ٢٠٧، ٢٢١                        | 7715 7P73 1153 1PV3                           | +37, V3V, PFV, *VV,                             |
| – السينوفو: ٧٨٩                                 | ٨٠٦                                           | 174, 374, 774, 774,                             |
| – السيرير: ١٤٨، ١٤٨                             | – الساحل: ۱۰۸، ۱۳۷، ۳۵۷،                      | VA9                                             |
| – الشعانية: ١٢١                                 | 373, 383, 075                                 | <ul> <li>القومية العربية: ۷۷۵، ۸٤</li> </ul>    |
| - الشائغا: ١٨٨                                  | – الساقية الحمراء: ١١٠                        | – اللاغون: ٩٢ه                                  |
| – الشانغان: ۱۸۲، ۱۸۸، ۱۹۸،                      | <ul> <li>السلفية: ٨٥٥</li> </ul>              | - البيدي : ٧٦٠                                  |
| ۲                                               | – الشيخ محمد صالح: ١٠٠                        | – البندي: ٦٩٢                                   |
| – البيني شانغول : ٧١٥                           | <ul> <li>السلوم: ٥٥٠</li> </ul>               | – الفولاني: ٥٧، ٦٤، ١٣١،                        |
| – إشتيوي رمضان: ٦١٦                             | – ألفريد سي، سام: ٧٥٠                         | 701, PYY, PP3, 710,                             |
| – الشاوية: ١٠٥، ١٢٦                             | – السملالي، نغروتان: ١٢٥                      | VAV .00V                                        |
| <ul> <li>الشايقية: ٩٣</li> </ul>                | - السان: ۲۰۳                                  | - البيلا - بيلا: ٣٠٢                            |
| – الشريف، أ.م.هـ.: ١٦٠                          | – السانغا: ۱۸۸                                | – البورو: ۲۳۰                                   |
| – الشوان: ٩٩                                    | <ul> <li>الستوسي، سي أحمد الشريف:</li> </ul>  | – الشرق الأدنى: ٣٣٤، ٦٢٠                        |
| – الشونا: ۲۳، ۱۸۲، ۱۹۲،                         | 111: 111: 311                                 | - الكامة: 117                                   |
| 1911 : 017 : 177 : 777 :                        | – السنوسي، إدريس: ١١٤،                        | <ul> <li>البرتغال (البرتغاليون): ۲۳،</li> </ul> |

| – الملكة فيكتوريا: ٢٦، ٢٧،                     |                                            | 377; VT0; 000; 700                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۱۱۲، ۲۱۹، ۲۷۷، ۲۷۴، ۲۸۴،                       | – التاغرا: ٥٦٧                             | – الياس شرينك: ٣٤ه<br>– الياس شرينك: ٣٤ه      |
|                                                | - التالية: ١٦٦                             |                                               |
| 797, 200                                       | – التامبوكيتسا : ٣٤٣                       | <ul> <li>أبو شوشة : ١١٩</li> </ul>            |
| – الفولتا (نهر): ۲۷، ۱۹۳،                      | – الطارقية (طوارق): ٣٠٥                    | – السيدامو: ٢٧٦، ٧١٥،                         |
| • 7.٨                                          | – الراس تاساما : ۷۲۱                       | VY\$ 4VV                                      |
| <ul> <li>الوكي حموش: ١١٧</li> </ul>            | – التوارا: ۱۸٤، ۱۸۷، ۲۰۰،                  | - السهايي، عبدالله: ٩٩٥                       |
| - الوانغا: ١٦٠، ١٢٢، ٢٢١،                      | 441                                        | – الصومالُ (الصوماليون): ٥٧،                  |
| 771 : 174                                      | – الطوارق: ۱۲۰، ۳۰۵، ۲۱۱                   | 11. 1.1. 1.1. 4.1.                            |
| <ul> <li>الوفد المصري (حزب): ۳۱۲،</li> </ul>   | – الىخدىوي توفيق: ٨١، ٨٢،                  | 151, 7X1, 117, P17,                           |
| 1041 104. 10VY 10V.                            | 97 . A£                                    | ۰۳۳، ۱۳۹۹ ۱۸۵۰ ۷۸۵۰                           |
| 700 300 407                                    | – العقبي، طيب: ٦٢٠                         | 7.7, 7.7, 0.7, 1.7,                           |
| الوولوف: ۲۶۸، ۲۶۸                              | – التل: ۱۲۱، ۳۳۳، ۲۳۳،                     | V·F; FFF; •3V; Y3V;                           |
| <ul> <li>الخوسا: ۲۷، ۲۷، ۷۵، ۷۷،</li> </ul>    | 673, PT3, A33                              | VA9                                           |
| 3.7, 7.7, 017, 177,                            | – التل الكبير: ٨٤                          | السومبا: ١٥٠، ٣٠٢                             |
| 777, 777, 077                                  | <ul> <li>التيمبو: ۲۰۱، ۲۰۷، ۲۲۱</li> </ul> | – السونينكة: ٥٥، ١٥١، ١٥٢                     |
| - الياكا: ١٨٦، ١٩١، ١٩٤                        | – التمني: ١٥٢                              | – السوتو: ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۵،                      |
| ~ آلن يانسي: ٧٣٥                               | – إيمانُويل تيري: ١٧٩                      | P17: 177: OAF                                 |
| - الياو: ٢٦، ٨٢، ١٧٩، ١٨٨،                     | <ul> <li>التيجانية : ٣٠٠</li> </ul>        | – السويد: ٧٣١، ٧٣٢، ٣٣٧                       |
| 1111 YALL V.Y. A.Y.                            | – التليسي، ك.: ١١٠، ١١٣،                   | – السويس: ٢٩٥، ٣٤١،                           |
| 441                                            | 7.0 .118                                   | of coan clov                                  |
| - البيكي: ۱۸۲، ۱۸۸، ۱۹۷                        | − التيف: ٨٠٥                               | <ul> <li>السودان: ۵۱،۹۱،۹۳،۹۱، ۹٤،</li> </ul> |
| – السلطان يايو : ٢٠٤<br>–                      | - التونغا: ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۶،                  | (1.7 (1.1) (1.0 (40                           |
| - البوروبا: ۲۳، ۲31، ۹۹3،                      | VAL: AAL: +PL: YPL:                        | 3112 AY12 PY12 1312                           |
| 7.01 7301 7301 7701                            | 091, 491,, 1.7,                            | V11, 101, 137, 7FY,                           |
| Voo                                            | ٧٠٧، ١٧٧                                   | <b>TYY: AYY: PAY: 717:</b>                    |
| - الزامبيزي: ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۷۰                    | <ul> <li>التونغا غواميا : ١٩٠</li> </ul>   | 177, PVT, PY1, P11,                           |
| (1), (1), (1), (1), (1), (1),                  | - التوكولور: ٥٨، ١٢٨، ١٣١،                 | 173, 773, 073, VV3,                           |
| 3112 1112 1112 1112                            | 771, \$71, 750, VAV                        | .017 . £92 . £97 . £9.                        |
| 381, VP1, PP1, Y·Y,                            | - الترانسفال: ۲۰۹، ۲۱۸،                    | 170, .70, 000, 750,                           |
| V. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1       | P17: 177: 3P7: *YT:                        | 0000 YV00 3A00                                |
| – الزاندي: ٤٧٩                                 | P/3: *Y3: YY3: *P3:                        | ٧٨٥، ١٩٥٠ ٢٩٥، ١٩٨٥                           |
| – الزاوى: ۱۱۳                                  | 100) \$AF, 0AF, PAF,                       | PPO, V-1, AOV, -YV)                           |
| - الزيزورو: ۴۲ه<br>- الزيزورو: ۴۲ه             | 71· ، V· 1                                 | ۷۸۷، ۶۸۷، ۵۶۷                                 |
| - الزولو: ۲۸، ۲۰۷، ۲۰۸،                        | – التشويي : ۲۰۹، ۲۰۶                       | – السلوق: ١١٥                                 |
| ٠٢١، ١١٢، ١١٢، ٢١٢،                            | - الترارزة: ١٠٩، ١٢٤، ١٣٠                  | – السوسي، م.: ١٢٥                             |
| XIY: PIY: IYY: YYY:                            | - التسوانا: ۲۰۷، ۲۱۵، ۲۱۲،                 | – السوسي، نختار: ٦٢٦                          |
| 79007 .207                                     | 117, PIY, OAF                              | - السواحيلي : ٧١، ١٨٨                         |
| - الحاج على عبدالقادر: ٧٩ه                     | – التونزى : ١٩٤<br>–                       | - السوازي : ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۸،                    |
|                                                | - الحاج عمر: ١٣١<br>-                      | ٥١٧، ٢١٦، ٨١٨، ٢٢٥                            |
| <ul> <li>البارودي ، محمود سامي : ۸۲</li> </ul> | - الفاي: ۲۰۱، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰،               | <ul> <li>الثعالبي، عبدالعزيز: ٦١٣،</li> </ul> |
| – المطري: ٦٢٣                                  | - العاقي، ١٩١١ ، ١١١١ و١٢١<br>١٩٧٠ ٢٣٧     | ۱۱۵ میدانگریز                                 |
|                                                | - الفندا: ۲۲۱، ۵۰۰                         | - التابون: ۷۵۷                                |
|                                                | - 1001 (111) 100                           | اللابون. ۲۰۰۲                                 |

کشاف ۸۷۱

| – بیتس، ر.هـ.: ۱۱۵                             | YY£ (Y7A                                     | ب                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| – باثوین: ۲۱۹                                  | – بانداما (تهر): ۱۲۹، ۱۶۱                    |                               |
| – باتهیرست (بانجول): ۹۳۵                       | – بانداوي : ۲۱٦                              | ~ بوب جونسون: ٥٩١             |
| 737                                            | — باندي: ۲۵۷، ۲۷۹                            | - با أحمد: ۱۰۸<br>-           |
| – باتورو: ۵۸، ۳۵ه                              | – بانديني، ف.: ٧٤٣                           | - بابیانسی: ۲۱٤<br>-          |
| – بوشي: ۱٤٩                                    | – باندوندو: ٦٩٤                              | - بادن بوويل، ر.س.س.:         |
| <ul> <li>بودية (القنصل الفرنسي): ٣٥</li> </ul> | – بانغي: ۸۱ه                                 | ۲۲۳                           |
| – بوير، أ.هـ.: ١٩٠                             | – بنو سطير : ١٢٦                             | - بادوليو، ب. (الماريشال):    |
| – بویر، بنت: ۱۵،٤۱٤، ۱۵                        | – بانجول: ١٥ه                                | ۱۱۰، ۱۲۲، ۲۶۷، ۲۶۳            |
| – يوير، راِ.: ١٩٠                              | – بانكولي – برايت، هـ. سي :                  |                               |
| – بوم، ج.آ.: ۲۲۴                               | 78 410                                       | – بایر، ج.: ۳۰۸               |
| – بیاض : ۲۲۰                                   | –     بانرمان، ر.سي.: ۲۲۰                    | – باير، ج.و.: ٧٤٠             |
| – بيول (الحاكم): ١٣٩                           | – بانتون، م.: ۱۱۳۰                           | – بايتا، سي. ج.: ٤٢٥          |
| – بیتش، د.: ۲۲۴                                | بانیا کاري: ه۳۰                              | – باني: ١٣٥                   |
| – بیار، ش.: ۱۲۰                                | – بانیامپو: ۱۹۰                              | – بافولابي: ١٣٥               |
| – بوتاه، ج.: ۱۲۳، ۱۷۲                          | – بانیورو: ۵۸، ۱۹۰، ۲۲۳                      | – باغومويو: ١٦٩، ٣٤١          |
| – بشار: ۱۱۹، ۱۲۲                               | ~ باتزي: ٤٢ه                                 | – ياجيسو: ٥٣٥، ٣٦٣            |
| <ul> <li>يشوانالاند: ۲۱۱، ۲۱۱</li> </ul>       | بارا : ۲٤٩                                   | – باغویلو: ۱۹۰                |
| 1773 1773 F773 V3T                             | <ul> <li>باربادوس: ۲۵۲، ۵۳۷،</li> </ul>      | – باميا: ٥٥٧                  |
| ٩٧٥، ٦٨٢، انظر أيضًّ                           | \$77. VVV                                    | – بحر الغزال: ٩٣              |
| بوتسوانا)                                      | ~ برپر، أ.م.; ه۳۰ ·                          | – بایلوندو: ۷۵، ۷۹، ۱۹۷،      |
| – بدوارد: ۷۷۹                                  | – بربور، ك.م.: ٢٨٤                           | NP1 1 . 1 . 7                 |
| - بیرا، ج.ل.: ۲۹۳                              | – بربور، ن.: ۲۰۰۵                            | – بكاري (ملك): ۲۳۵            |
| – بيفاتوهاً: ٢٤٩                               | - بارکلی، أ.: ۵۵۰، ۲۲۰،                      | - باكل: ١٥١                   |
| - بجماير: ٢٢١                                  | · VY                                         | – باکیغا: ۳۰ه                 |
| - يهانزين: ۲۸، ۱۳۹، ۱٤٠                        | <b>FAY</b> , VAY, AYV, 3TY                   | – باکونغو، ۱۷۹، ۱۹۲، ۱۹۸، ۱۹۵ |
| 181                                            | - بارکلی، أ.ب.: ۲۱۰، ۲۱۳،                    | 7.01 (PF) PAV                 |
| – بینارت، و.: ۱۷۸، ۲۸۰                         | AYY . 07Y . 77Y . YYY                        | - باشحمبا: ١١٤                |
| - یر: ۲۹۲، ۱۹۸                                 | ATV . 03Y . PTV . IVY                        | – باكوتا: ٤٨ه                 |
| – بیکیترو: ۲٤٩                                 | <ul> <li>باركلي (عائلة): ۲۵۸، ۲۱٤</li> </ul> | - بالاندييه، ج.: ۷۷۰، ۲۹۲،    |
| - بكواي : ١٤٣                                  | – بَارْكُوْ ، أَ. ج. : ٧٤٣                   | 795                           |
| – بلدتغ ، ج. هـ.: ١٨٤                          | – بارو: ۲۰۴                                  | – بالانس، ج.ل.: ۹۲۲           |
| - يىلىدوغو: ١٣٤                                | – باریت، ب.د.: ۲۰۰۰                          | - بالديسيرا (الجنرال): ٢٧٥    |
| - بلجيكا: ۳۷، ۴۸، ۹۸                           | – باسكوم، و.: ٤٩٤                            | – بالدوين، ر.أ.: ۲۷۱، ۳۹۷،    |
| AAI > 387 > 087 > VIT                          | – باسبرو: ۱۳۵                                | 17V . 113 . 113 . 17 . 17     |
| 777, 373, 3.0, 070                             | - باسوء ل.: ٤٠                               | – بالی: ۲۷۱                   |
| ٥٧٥، ١٩٢، ١٩٢، ٨٨٧                             | – باستید، ر.: ۸۷۸                            | - بالك، ر.: ٦١٢، ٦١٣          |
| ٧4٠                                            | – باسوټولاند: ۲۲۱، ۲۲۶،<br>–                 | - بالار، ج.أ.: ١٥٠، ٧٥٧       |
| – بليز، ساموڻيل: ٧٠٧                           | V37, 373, OVF, YAF,                          | – بالتيمور: ٧٣٨، ٧٦٨          |
| - بيلوك، هيلير: ۲۸، ۱۳                         | ٥٨٥، انظر أيضًا ليسوتو)                      | - باماكو: ١٣٤، ١٣٧، ١٩٩       |
| - بلمونت، ب.: ۳۳۴                              | – باتیکی: ٤٨                                 | - بامبوك: ١٥١                 |
| - عِبا: ٦٩، ١٨١، ١٨٤                           | بیٹس، م.ل.: ۴۸۳                              | - باندا کاموزو: ۷۲۳، ۲۲۷،     |
|                                                |                                              |                               |

| السيطرة الاجبية) ١٨٨٠–١١١٥                   | افریقیا تي طر                          |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| - بونايرت (نابليون الأول) : ٦٣٥              | - ۱۲۱: ۲۲۱                             | VAI: 181: 3.7: V.7:                    |
| - بوند، ه.م.: ۲۲۸                            | - بيديس، م.د.: ٨٩٤                     | ۲٠۸                                    |
| - بوندو: ۱۵۱، ۱۵۲                            | – بيدويل، ر. ۲۹۷                       | – بندر، ج.ج.: ۱۸۹، ۱۹۹                 |
| - بوندوكو: ٥٦٥                               | 400 : للي -                            | – بندر زیادہ : ۹۹                      |
| - بونغورو: ۸۵                                | - بعال: ١٠٠                            | - بن جلول، د.: ٦١٩، ٦٢٦                |
| - بونیر، ب.ل.: ۸۸۸، ۸۸۹                      | – بَمَانيو: ١٩٤                        | - بنغازي: ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۵،          |
| - بونی: ۱٤٧                                  | – بيُوباكو، س.أو.: ٥٥٧                 | A.Y . tot . to.                        |
| – بونته: ٦٣٢                                 | – بیرش: ۲۰۹                            | – بنغویلا: ۷۰، ۳۸۰، ۲۹۳                |
| – برأني، ج.: ١٥٤                             | – بېرمنغهام، و.: ۲۷۱، ۹۹۲              | - بني: ۲۷۲                             |
| - بوٹ، ن.س.: ۵۳۰، ۵۳۰،                       | - بيروم: ۸۰۵                           | – بنيانز، أ.أ.: ١٤                     |
| ٥٣٣                                          | - يساً: ۲۰۷ ، ۱۹۱ ، ۲۰۷ –              | - بنین: ۲۳، ۲۲، ۲۳، ۲۲۸، ۲۹۳،          |
| <ul> <li>بوران أورومو (غالا): ۲۷٦</li> </ul> | ا - بسمارك (أوتوفون): ٧٤، ٤٩،          | PY3, 4.00 100, 140)                    |
| - بوردو: ٤٨٧ -                               | ١٨٤                                    | ( VOV ( VOO ( VE9 ( TET                |
| – بوردینکا : ۲۰۰                             | – بیترمیو، ل.: ۱۸۸                     | ٧٨٩، ٧٩١، انظر أيضًا                   |
| - بورغاوا: ۳۰٤                               | - بتزرت: ۳۱۱، ۳۲۳، ۱۱۴                 | الداهومي)                              |
| - بورني ديبورد: ١٣٣، ١٣٧                     | – بلیر، د.س.: ۷۱ه                      | - بني صاف: ٤٣٨                         |
| – بورغو: ۱۵۰، ۲۹۷، ۳۰۲                       | <ul> <li>بلانتير: ۲۱۲، ۱۸۶</li> </ul>  | - بنی توزین : ۳۱۳<br>- بنی توزین : ۳۱۳ |
| – بورنو: ۲۸۹، ۱۵۰، ۳۰۵،                      | – بلاسنغام، و.ج.: ١٩٠                  | – بنی ورغیل: ۲۱۳                       |
| ۵۲۰                                          | – بلوغ، م.: ٤١                         | - بينيت، ج.: ٤٧٨، ٤٨٠                  |
| – بوزراب، آ.: ٤٧٤                            | – بلآي، له.: ٦٩                        | – بنوي : ۴۸، ۳٤۰ ، ۴۸                  |
| - بوزني : ££                                 | – بلومفونتين: ٦٨٤                      | – بنسون، م.: ۱۸۲                       |
| – بوتيلُّو، ج.ج.ت.: ١٨٤،                     | – بلونکوکس، م.: ۷۹ه                    | – بنتهام: ٣٣٥                          |
| ۲۰۰، ۱۹۸                                     | – بلایدن، أ.و.: ۲۷، ۵۵۲،               | – بتز، ٰ أ.: ٧٤                        |
| <ul> <li>بوتا (الحنرال)، ل.: ۲۹٤.</li> </ul> | V19 (710 (0V) (00A                     | - بربرة: ۱۰۱، ۲۸۹                      |
| 7AV ( 11 £                                   | – بو: ۱۳۲، ۱۳۵                         | – بيرغ، أ.ج.: ١٠٥                      |
| - بوتسوانا: ۲۱۸، ۳٤۷، ۹۷۵،                   | – بوا: ۱۸۲                             | – بيرجري: ۲۲۲                          |
| (أنظر أيضًا بيشوانالاند)                     | <ul> <li>بوافیدا، أ.أ.: ۱۸۹</li> </ul> | - بیرکلی، ج.ف.هه.: ۲۷۸                 |
| - بواکيه: ١٤١، ١٤٢ -                         | – بویو: ۱۳۹                            | - برلین: ۱۵۱ ، ۱۹۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱         |
| – بوش: ۵۵∨                                   | – بويو – ديولاسو : ٤٨ه، ه٥ه            | 7.13 3113 P113 V313                    |
| - بويس، ل.: •£٤                              | – بوکا أ. ديل: ٧٤٧، ٧٤٣                | ۱۸۱، ۱۸۱، ۳۰۲، ۲۳۲،                    |
| – بوليبان: ١٥٢                               | <ul><li>بوغور هیرزی: ۲۰۱۴</li></ul>    | A07: 057: 187: TVV                     |
| - بوليغ، م.: ٣٤٨<br>- بوليغ، م.: ٣٤٨         | – بوغوس : ۲۷۳                          | – برلیز، ب.: ۵۵۵، ۵۵۰                  |
| - بونا: ۱۳۹                                  | <ul> <li>بوهانان، ب.: ۲۹</li> </ul>    | - بیرك، أ.: ۱۱۰، ۲۲۰، ۲۲۰              |
| <ul><li>بدوا: ۱۷۹</li></ul>                  | - بوم، أ.: ۱۲۳۸، ۲۷۰، ۲۷۱،             | - بيرك، ج.: ۲۰، ۱۹۲۳، ۱۲۳،             |
| - بوین، ج.و.أ.: Aav                          | ۳۸۰                                    | 717, 175, 777, 075                     |
| - بویر، ب.: ۱۱۱                              | – بویا: ۱۳۲۲<br>–                      | – بیرفین، أ.: ۲۷۸                      |
| – بویز جون: ۱۸۸                              | – بوالا (القسيس): ۲۲ه،                 | – بُتي، م.: ٢٩ه                        |
| – باربان (دوق): ٨٤                           | ۷۲۰، ۱۹۵۷                              | – بيتو: ٤٨٨                            |
| - بريد غاريك (إلياه الثاني):                 | – بوينا: ۲۳۷                           | – بستيليو: ٢٣٧                         |
| W.7                                          | – بواتو، ب.: ۲۳۰                       | - بتسيميسا كارا: ٢٤٣، ٢٤٥              |
| - برانکا: ۱۰۹                                | <ul> <li>بوليفيا: ٧٧٧</li> </ul>       | - بیتس، ر. ف.: ۲۲۱، ۷۵۵،               |
| – براندل، ر.: <b>١٥٥</b>                     | – بوناير بري : ١٥٦                     | V9.1                                   |
|                                              | ±2.2.2.                                |                                        |

کشاف کشاف

| WW                                               | 1000 - 41 1                                 | - برانكينيو دي ميلو، ج.أ.ج.:                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| – بانامشي : ۲۲۶<br>– بنغاني : ۲۲۹، ۲۲۹           | – بولمويك: ٥٧٧                              | ے برانحیبیو دي مینو ، ج.۱.ج. :<br>۲۰۸ ، ۷۰۷ ، ۲۰۸ |
| – بنعانی : ۱۹۹ ،۱۹۹<br>– بانکهیرست، ر: ۲۹۵ ،۲۹٤، | بول، م.: ٥٢، ٥٤                             |                                                   |
|                                                  | بولوكو جوكوب: ٣٩٠                           | <ul> <li>برانکلي سميث سينتيا : ۷۳</li> </ul>      |
| 377; FYY; AYY; 1AY;                              | بولوير هنري: ۲۰۹                            | - براس: ٥٦، ١٤٧                                   |
| 177, 177, 777, 777,                              | – بونش رالف: ۲۲۰، ۲۲۸                       | – براس ویلیام: ۴۹۲، ۴۹۲<br>                       |
| VEF : VF4                                        | – بوندي: ۵۲۰                                | - برافا: ۹۹                                       |
| – بابيون: ١٤١                                    | – بوندي، سي.: ٦٧٦، ٦٧٨،                     | <ul> <li>برازافیل: ۳۷۸، ۴۸٤، ۸۲۰</li> </ul>       |
| – باراغواي: ۷۷۷                                  | ٦٨٠                                         | – بروتون أندريه: ٧١ه                              |
| – بارایسو خوسیه : ۱٤٩                            | – بونتنغ، س.پ.: ۸۸۳، ۱۸۹                    | - برایت، أ. أ.: ۳۵۳                               |
| - باریس: ۳۱، ۱۱۱، ۲۲۹،                           | – بونیان، ج.: ۲۰۳                           | – بريير (الحاكم): ١٣٠                             |
| 177's Yel's AFT's *YY's                          | – بوليورو: ۳۲، ۱۲۹، ۲۲۳                     | – بروكوي فينر : ٧٩ه                               |
| ۸۷۳، ۲۵۰ ۱۹۰۰                                    | – بور: ۷۲٦<br>– بورعقوبا: ۲۰۳               | – بروکین هیل : ۱۸۸، ۱۸۵                           |
| סודי רודי זידי דידי                              | <ul> <li>بورعقوبا: ۲۰۳</li> </ul>           | – بروتز، هہ.: ۷۵۳                                 |
| 775; F35; A35; P35;                              | – بوراو: ۱۰۱، ۲۰۶                           | – براون، م.: ۲٤٠                                  |
| 31,5 737 177 777                                 | – بوري: ۱۳۸                                 | – براون، ر.: ۱۸۷، ۱۹۹                             |
| ٧٧٤، مؤتمر السلام في باريس :                     | – بوریه بای: ۱۵۰، ۱۵۲                       | – برونو هنري (تقریر): ۳۳۳،                        |
| 997                                              | <ul> <li>بوركينا فاسو: ۲۰، ۳۵۷،</li> </ul>  | ٧٣٧                                               |
| – باسلیك، ف.: ۳۲۰، ۳۲۷                           | ٧٨٩، ٧٩٠، (أنظر أيضًا فولتا                 | – برونشفیغ، هـ.: ۱۹، ۲۹                           |
| – باترسون، سي.: ۱۲                               | المليا)                                     | – بروکسل: ۳۱، ۴۸، ۱۵۸،                            |
| – بايني بنيامين، و.: ٧١٥                         | – بیرنز، أ.سي.: ۳۰<br>– سا ۱۳۶۰             | 1 ** * * ** ** ** * * * * * * * * * * *           |
| – بیرس، س.: ۲۱۵                                  | – بورولي: ٦٦٦                               | 771 , 177                                         |
| – بيل، ج.د.ي.: ٧٨ه                               | – بوروندي: ۳۱۷، ۳٤۷،                        | – بو عامة: ١٢٦                                    |
| – بیلیسیه، ر.: ۱۸۱، ۱۸۱،                         | PV3                                         | – بوبويا: ١٧٤                                     |
| 4 140 + 147 + 1AA + 1AV                          | <ul> <li>بورووري: ۱٤٩</li> </ul>            | – بوشانان: ۲٦٨                                    |
| 171 3 API 3 1.73 OVF 3                           | – بوستین، أ.: ۱۹۸، ۲۰۱،                     | – بوشانان الأدنى: ٧١٥                             |
| TP5 , 1.V                                        | 747                                         | - بود بود: ۳۰۳                                    |
| – بنديمبو: ٤١٧                                   | – بوتار: ۲٦٨                                | – بودغا: ۱۷۹                                      |
| – بن، إي.ج.: ۸۵۸                                 | <ul> <li>بوتيليزي ويلينغتون: ١٨٠</li> </ul> | - بودو: ۱۵۸                                       |
| – بنسلفانیا : ۲۲۸                                | – بتار، ج.: £1                              | – بویل، ر.ل.: ۲۷۰، ۲۵۰،                           |
| – بنفین، ج.: ۷۰۹، ۷۰۹                            | – بوویکولاً: ۲۹۱                            | 9/4, 074                                          |
| – بيبل: ٤١٨                                      | – برقة: ۷۵، ۱۰۵، ۱۰۸،                       | – بوقالو: ۲۰۹                                     |
| – بيريرا خوسيه دي فونتس:                         | 711, 011, 171, 0.7,                         | – بوغندا: ۳۲، ۵۱، ۵۰،                             |
| V : 190                                          | P33, Y03, 117, Y17                          | ۰ ۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۷۲ ، ۱۳۳ ،                          |
| – بیرهام، م.: ۲۸، ۳۰، ۲۰،                        | – بشیر یوسف (حاج): ۲۰۴                      | ۸۰۰، ۵۷۵، ۱۹۶۰ ۲۰۸                                |
| 303 1973 1774 1777                               | – بومی هیل: ۷۲۸                             | – بوغانغايزي: ٦٩٦                                 |
| ۵۲۳، ۲۱۱، ۵۸۷، ۲۸۷،                              | – باشای، ب.: ۱۸۲، ۱۸۲،                      | - بوجو: ١٢٦                                       |
| ۸۰۷ ۲۷۰۸                                         | 197 - 119 - 111                             | – بوجیشو: ۲۲۳                                     |
| – بيرنغس، سي.: ٦٧٦، ٦٩١،                         | <ul> <li>بادمور جورج: ۲۹۹، ۲۹۹</li> </ul>   | - بوجه: ۱۸۲                                       |
| 3.27                                             | <ul><li>ابج، هـ ج.: ۲۷٤</li></ul>           | – بوکویا : ۳۹۳، ۱۹۷                               |
| – بیرسون، ي.: ۱۳۵، ۱۳۸،                          | – بایتو یوواسی: ۲۲۱                         | <ul> <li>بولاق: ۳۳٥</li> </ul>                    |
| 2171 050                                         | – بالي، سي.: ۲۱۳                            | - بولاري أكافر: ١٤٢                               |
| - بيترز كارل: ٥٤، ١٨٤                            | – بنا: ۷۷۷ ، ۸۷۷                            | - بولارابو: ۲۲۰، ۸۶۰، ۷۹۹                         |
|                                                  |                                             |                                                   |

| - تاننا: ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۹۰                  | - بروسیا: ۱۳۰، ۲۳۲                                | - بیترید، س.ب.: ۷۲۲                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 781                                     | - بحرى قيقة : ٦٢٣                                 | - بير (الأميرال): ٢٣٦                        |
| - تنجانيقا: ٢٦، ٥٤، ٢٩، ٧١،             | <ul> <li>- بحيرة تنجانيةا : ١٥</li> </ul>         | - بطرس الأكبر: ٧٣١                           |
| · 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 | - بلاد ما بين النهرين: ٦١٦                        | - بيليلاو، أ.: ٢٩٩، ٧٠٤                      |
| 771, 771, \$.7, 717,                    |                                                   | - بلانجي، س.ت.: ٦٨٤، ٢٢٦                     |
| P77, 137, V37, Y07,                     |                                                   | - بلانكارت، م.: ١٨٦                          |
| 1PT, TPT, 1.3, A.3,                     | ت                                                 | - بلانك: ٣٥٣، ٥٥٧                            |
| 113, 313, 783, 070,                     |                                                   | <ul> <li>بوانکاریه رغون: ۱۳۱</li> </ul>      |
| 770) 000) 0V0) V0F)                     | <ul> <li>تشامبرلین: ۹٤٥</li> </ul>                | - بولندا: ٧٣٦                                |
| דררי אררי פררי יערי                     | – تشین، م.: ۲۷۳ –                                 | – بومبو: ۷۰۰                                 |
| 775, 785, 785, 785,                     | - تشیزمان: ۲۵۸                                    | - بونسیه، ج.: ۴٤٤، £٤٤                       |
| ۷۷۰، ۷۹۰، ۲۰۸، (انظر                    | - تشبوا: ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۲،<br>- تشبوا: ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۹۲ | - بوندو : ۱۷۸<br>- بوندو : ۱۷۸               |
| أيضًا تانزانيا)                         | 197                                               | - بونٹون، م.م.: ۸۰۸                          |
| - تانغری، ر.: ۱۷۳، ۱۸٤،                 | - تشیکو: ۲۲۰                                      | – بُونْتِي وَبِلْيَامُ: ٣٣٦، ٢٢٥             |
| 197                                     | - تشیلیمبوی، جون: ۱۹۹،                            | - بورتال ، ج.ل.: ۲۷۳ ، ۲۷۶                   |
| – تانر، هنري أو.: ۷۷۲                   | 1.7, 0.7, 7.7, 770,                               | - بور أوبرانس (هاييتي): ۵۷۵<br>- بور أوبرانس |
| - تازانا: ۲۱، ۲۹، ۱۹۰                   | · FV : YFV : 3FV : 3VV                            | - بور برجیه: ۲۵۳                             |
| 3.7. 797. 717. 337.                     | γγ٦                                               | - بور اليزابيت: ٤٢٤، ٤٢٤                     |
| (£7) (£3) V(£) VY\$)                    | – تشوما: ۱۸۵                                      | - بورتر، د.ب.: ۲۷۳                           |
| 743, 710, 070, 000,                     | - تشرشل ونستون : ۱۷۳، ۷٤۲،                        | - بور هارکور: ۳۱۱، ۷۹۹                       |
| ه٧٥، ٢٥٧، رأنظر                         | VV•                                               | - بور لوکو: ۱۳۲<br>- بور لوکو: ۱۳۲           |
| أنضًا تنجانيقا)                         | <ul> <li>تافاری ما کوئنن : ۷۱۸، ۷۲۲،</li> </ul>   | - بور ليوتي : ٤٣٩                            |
| - تاردیتس، سی.: ۷۵۷                     | ۰۳۷، ۳۳۷، ۳۳۷، ۹۷۷                                | - بورتو نوفو: ۲۳، ۳۲، ۱۳۹،                   |
| - تاسي، ج.: ۲١،٥١ ١١٥                   | – تاپورة: ۲۷۷                                     | ٠١٥٠ ،١٤٩ ،١٥٠ ،١٤٠                          |
| - تانارا : ۲۲o                          | - تاجورة: ۲۰۶                                     | Yay (Yaa                                     |
| – تبلور: ۲۲۸                            | - تادلة: A\$\$                                    | – بور سعيد; ∨ه؛، ه٦ه                         |
| - تباساليه: ۱٤١، ١٤٢ -                  | تافساست: ١٢٥                                      | <ul> <li>بور سودان: ۳۳٤، ۹۷ ه</li> </ul>     |
| - تيبوتيب: ۱۸۸، ۳۰۳، ۸۸۷                | - تافیلالت: ۱۲۶، ۱۲۰                              | – بوتشكين، إي. إي.: ٦٧٨،                     |
| - ئىستى: ١٩٠                            | - تايتو (الأمبراطورة): ٢٧٦،                       | 747                                          |
| - ئىدىكىك : ١٢٠، ١٢٠ -                  | YAF                                               | – بوٹوکی ، ج.: ۲۷۸                           |
| – تیجیکجا: ۱۲۱، ۱۲۱                     | - تاجرحي: ٥٠٠                                     | - برا: ۱۴۳                                   |
| - تسا: ۱۳۸                              | – تاكارونغر: ١٦٦                                  | <ul> <li>- دولابراویل، أ.: ۷٤٠</li> </ul>    |
| - تينيور، ر.: ۳۲۹<br>-                  | – تاکورادی: ۲۹۹                                   | - برعبه نانا: ۲۵، ۲۷، ۲۸،                    |
| - تيغرى: ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۵                  | – تالارى: ۱۳۵                                     | 122 (127 07                                  |
| 7YY, 01Y, YIY, 3YY:                     | – تالەن: v›                                       | - برایس، ر.س.: ۱۹۲                           |
| VEY (VY)                                | – تالودی: ۹۷                                      | <ul> <li>برایس توماس: ۱۹۹، ۲۰۱،</li> </ul>   |
| - تایل نحمیاه: ۵۳۷، ۹۸۰                 | - تاماتافي: ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۰۳                         | V16 (V1)                                     |
| - تندوف: ۱۱۷، ۲۲۳                       | - تانائاریف: ۲۲۹، ۲۳۲،                            | <ul> <li>برایس – مارس جان: ۷۷۰</li> </ul>    |
| - تنکر، ت.ب.: ۲۸۸                       | פידרי דידרי עידרי פידרי                           | - برینستون : ۴۹۲<br>- برینستون : ۴۹۲         |
| - ثبت: ۱۲۰                              | . 757 . 750 . 755 . 75.                           | - برنسیبی : ۳۷۰، ۴۷۷، ٤٨٤                    |
| - تىفاوان: ١٣١                          | Y3Y, .07, 70Y                                     | - بروئيرو، ر.م.: ٨١١، ٨٨٤،                   |
| مىلەرك. ۱۲۰<br>- ئزنىت: ۱۲۰             | - تانديا، ألك: ١٥١                                | ٤٨٣                                          |
| - برسد. ۱۰۰                             | 1=1                                               | ****                                         |

کشاف ۲۷۵

| تلمسان: ۲۲۰                                   | £A9 (£AA (£AV                                | <ul> <li>تركيا (الأثراك): ٨٤، ٩١،</li> </ul>    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| تواليه: ٢٣٥                                   | ۔ توماس، ر.ج.: ٣٠٦                           | 38, 7/1, 7/1, 7/1,                              |
| ترينيتي وتوباغو : ٧٧٧                         | – تومیسون کوجو : ۱۳۵                         | 371, PAY, 0PY, 2.7,                             |
| تويرا: ۲٤٥                                    | – تومبسون، ل.: ۸۰، ۳۱۱،                      | 177, 133, .03, .40)                             |
| توفا: ۳۲                                      | \$170 \$130 0730 7720                        | 170, 300, 000, 717,                             |
| . توغو: ۴۸، ۵۷، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۵                 | 2732 0732 5732                               | 1773 737                                        |
| 0173 YOTS 1353 *053                           | ۸۰٦                                          | – تىرتون، أ.ر.: ٢٠٥                             |
| ۹۱۷، ۵۵۷، ۷۵۷، ۲۷۹،                           | <ul> <li>تومبسون، ف.: ۱۵،۲۰۲،</li> </ul>     | – توشكى: ٩٤                                     |
| YAA                                           | ₹ • £                                        | - ترسکیجی: ۲۷۲، ۲۹۹،                            |
| نوکار: ۹۶                                     | – توکو هاري: ۳۱۴، ۱۲۵،                       | . VV . VV . VV . VV.                            |
| توما: ۱۳۹                                     | 1803 777 477 4881                            | ٧٨٣                                             |
| تمبوكتو: ٤٩٤، ٧٩٨                             | 175, 775, 775                                | - تیات: ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۰۹،                          |
| تونج: ۹۸                                      | <ul> <li>تاونسیند، أ.ر.: ۱۷۱، ۷۱۷</li> </ul> | 171                                             |
| ونکین: ۲۳۲، ۲۳۲                               | - ترانسکای: ۲۲۱، ۲۷۸،                        | – توی دیدوو: ۲۱۵                                |
| تومرجان: ٧٦٦                                  | ۰۸۲ م                                        | – تویدی، أو: ۹۹ه                                |
| ا توریس: ۱۲۲                                  | — تراوري، ب.: ۵۰۸                            | <ul> <li>توفيق الحكم: ٥٦٥</li> </ul>            |
| توش، ج.: ۳۲۹، ۲۹۷                             | <ul> <li>ترافل، وينثروب أ.: ٧٣٧</li> </ul>   | <ul> <li>توفالو هوينو كوچو (الأمير):</li> </ul> |
| توتيل، ج.د.: ٤٦٣، ٢٩٥                         | – تریمنغهام، ج.س.: ۲۸ه                       | 10: 111 111                                     |
| و توبا – کوتا : ۵۵، ۱۵۲                       | – ترينيدادي سولانو : ٧٧٦                     |                                                 |
| تويسيت: ٤٣٨                                   | <ul> <li>تشكوانا : ٢٠٩ ـ</li> </ul>          |                                                 |
| تور: ۱۱٤                                      | - تسپومبى: ۲۵۰                               |                                                 |
| توفال ، س.: ۱۵، ۵۳، ۲۳،                       | - تسيفوري: ٢٤٩                               | ث                                               |
| 7.7 (1.1 (44                                  | – توبمان، و.ف.س.: ۲۵۹،                       |                                                 |
| تيمور، محمود: ٥٦٥                             | ۷۱۷ ، ۲۷۹                                    | – ٹروت : ۹۴ه                                    |
| تازا: ٦١١                                     | – توکویو: ۳۱۱                                | – ٹوریان، ب.ف.: ٤٨٤                             |
| تازغزاوت: ۱۲۷، ۱۲۲                            | – تومبوكا: ۱۹۲، ۲۰۱                          | – ثورنتون ، ج.: ۲۷، ۲۹                          |
| تشاد: ۲۸، ۲۸۹، ۳۰۰                            | - تونس: ۸۱، ۱۰۳، ۱۰۸،                        | – ڤىرمىتون : ١٧٠                                |
| PYT: FAT: •3: 170:                            | 311, 711, 771, 777,                          |                                                 |
| ٧٩٠                                           | 7.73 7173 1373 7373                          |                                                 |
| تبيسة: ٦٢٠                                    | P73: /73: 773: 673:                          |                                                 |
| تيهوانغو : ۱۹۷                                | (EE0 (EEE (EET (ETA                          | ح                                               |
| تىلىكى: ١٦٥                                   | (£77 (£0) (££A (££7                          | <ul> <li>جنوب غرب أفريقيا: ۲۲٥،</li> </ul>      |
| تمبل تشارلز: ٣٣٢                              | 170, 440, 140, 1.7,                          | ۲۲۲، ۱۹۶۰                                       |
| - تمسهان : ٦١٦<br>- تمسهان : ٦١٦              | 717, \$17, 017, 777                          | - جرادة: ۲۸۸                                    |
| تيمور، أ.ج.: ١٦٧، ١٥٨                         | – تونلی، هـ.أ.: ١٦٥                          | - جيل قادير : ٩٣<br>-                           |
| تینیسی: ۷۹۰                                   | – توبينييه، م.: ٣٦٩، ٨٨٤                     | – جبل نفوسة : ۱۲۶<br>– جبل نفوسة : ۱۲۶          |
| ىيىسى . ۲۰۰<br>تاراكا : ۲۷ ه                  | - تيرنر هنري (الأسقف): ٧٤٩،                  | – جبل صغرو: ۱۲۱، ۱۲۱<br>– جبل صغرو: ۱۲۱، ۱۲۱    |
|                                               | ۰۷۰ ۲۵۲ ۸۵۷ ۸۵۷ ۹۵۷                          | - جبل صعرو: ۱۱۱ ۱۱۱۰<br>- جنبوب: ۱۱۵            |
| تيودوروس (تيودور) الثاني :<br>٧٣١ ، ٢٦٤ ، ٢٦٠ | V74 (V7) (V7) (V7)                           | – جعبوب: ۱۱۵<br>– جالو: ۱۱۵                     |
|                                               | – تیرنر، هـ.و.: ۴۲۹<br>– تیرنر، هـ.و         | – جالو: ۱۱۵<br>– جندوبه: ۱۱۳                    |
| تلابنغ: ۲۱۹                                   |                                              | - جندوبه: ۱۱۳<br>- جارسه: ۳۸                    |
| توغوتو: ۲۷۲، ۲۷۲                              | – تیرنر، ج.م.: ۷۵۵                           |                                                 |
| توماس، هـ.ب.: ٤٨٤،                            | – تیرنر، ف.: ۱۰۱، ۰۰۱                        | – جيني: ۷۹۸                                     |

| – جومبي : ۱۸۲                                     | – جنکنز، ب.: ۷۹۰، ۹۷۰                                          | – جيبوٽي: ٩٩، ٣٨٣، ١٨٤،                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| – جوستينار، ب.: ١٢٤                               | – جيفانجي، أ.م.: ١٧١                                           | PAY: T.T. PAY                                              |
| – جوليان كوبينغ: ٧٣                               | - جيفسيفيكي، ب.: ٦٧٦،                                          | – جولیانه: ۱۱۰                                             |
| <ul> <li>جمهورية أفريقيا الوسطى:</li> </ul>       |                                                                |                                                            |
| VYT, TY1, PTO, TAG                                | ۱۹۱<br>- جيجيا : ۷۳۲                                           | - جيس، إي: ٥٨١، ٥٧٩                                        |
| <ul> <li>جمهورية الدومينيكان: ٧٧٨</li> </ul>      | - جيرابا: ٢١٠ه<br>- جيرابا: ٢٧ه                                | – جيليمو: ١٣٩                                              |
| <ul> <li>جمهورية الكونغو الشعبية:</li> </ul>      | – جيروب ٢٠٠ - جيروب - ٢٠٠ - ٢٠٤ - ٢٠٤ جوهانسبورغ : ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، |                                                            |
| 337, 000, TAO, PAV                                | ه ۱۹۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹                                        | - جينوي (الحاكم): ١٣١                                      |
| <ul> <li>جمهورية جنوب أفريقيا:</li> </ul>         | - جونز، س.و.: ۱۸۹، ۷۷۶                                         | - جينوفيس إيوجين: ١٩٠                                      |
| 7.7, 07                                           | - جونسون (عائلة): ۲۰۸<br>- جونسون (عائلة): ۲۰۸                 | - جورج الخامس (ملك انجلترا) :                              |
| <ul> <li>جمهورية تانزانيا المتحدة: ٧٩٩</li> </ul> | – جونسون (طعه). ۱۰۸<br>– جونسون، بوب: ۲۱۵                      | ۳۱٤                                                        |
| 111100000000000000000000000000000000000           | – جوبسون، بوب: ۲۱۱ه<br>– جونسون، تشارلز س.: ۷۳٤                | - جيرار: ٢٤٥                                               |
|                                                   |                                                                | - جیرهارت، ج.م.: ۱۸۲<br>                                   |
|                                                   | – جونسون، ف.أ.ر.: ۲۵۵،<br>۲۷۰                                  | - جيبسون (عائلة): ۲۰۸، ۲۱۲<br>- جيبسون (عائلة): ۲۰۸، ۲۱۲   |
|                                                   |                                                                | - جیبسون ، ج.و. : ۲۸۱ ، ۲۸۱<br>- حیبسون ، ج.و. : ۲۸۱ ، ۲۸۱ |
|                                                   | <ul> <li>جونسون، ف.أ.ث.: ۷۷۰</li> </ul>                        | - جیشورو جیمسی : ۱۸۱<br>- جیشورو جیمسی : ۱۷۰               |
| – حامو: ۲۱۱                                       | <ul> <li>جونسون، ج.و.: ۱٤٨، ۱٤٩</li> </ul>                     | - جيفورد، ب.: ٣٤، ٣٢٢<br>- جيفورد، ب.: ٣٤، ٣٢٢             |
| – حام ليف (الأنف): ٦١٤                            | – جونسون، ج.ج.: ٣٣٦                                            |                                                            |
| - حمزة، م.م.: ٩٤                                  | - جونسون، جيمس: ٥٥٩                                            | - جليو، سي.: ٢٧٥                                           |
| – حسن الأول : ۱۰۸                                 | – جونسون، جيمس ويلدون:                                         | – جیلکز، ب.: ۲۶۰، ۲۲۲،<br>رون                              |
| <ul><li>حسن (مولاي): ٦١١</li></ul>                | 777                                                            | ¥71                                                        |
| - حسانا: ١٢٥                                      | – جونسون، موردیکاي: ۷۳۸                                        | - جيو : ۲۷ <b>۹</b>                                        |
| - حسووباسلام: ۱۲۵                                 | – جونسون، و.ر.: ۳۱۲                                            |                                                            |
| – حورانی، أ.: ۲۳ه، ۸۷ه                            | – جونستون، ب.ف.: ٤٨٠                                           | – جيلاتي (المحامي): ٦١٣                                    |
| <ul> <li>حسین رشدی : ۹۹۱</li> </ul>               | – جونستون، هـ.هـ.: ۳۰، ۲۷۰                                     |                                                            |
| - حسين كامل: ٩٢٥                                  | – جونستون، هاري : ٥٦، ١٤٧،                                     | 777, 177                                                   |
| - حركات الشياب: ٥٨٤، ٨٥٥،                         | 1111 1111 111                                                  | - جاكسون، ج.س.: ۵۵۳                                        |
| 710 47.0                                          | – جولي (كابتن): ۱۵۱                                            | <ul> <li>جاکسون، ر.د.: ۷۱، ۱۹۷</li> </ul>                  |
| <ul> <li>حركة برج المراقبة: ١٩٥</li> </ul>        | – جومو كينياتا : ٧٩ه                                           | – جاکوب، ج.: ۲۳۲، ۲۳۵،                                     |
| – حرکة سادیا فاهی: ۲۵۰                            | – جونز، أ.ج.: ٧٢٦، ٧٣٤،                                        | P77                                                        |
| <b>Q</b> , 3                                      | ۵۳۷ ، ۲۳۷                                                      | – جادوتفيل: ٦٩٤، ٩٩٥                                       |
|                                                   | – جونز، هـ.أ.: ٧١٤                                             | - جاجا: ٥٦، ١٤٧                                            |
|                                                   | – جونز، و.أ.: ٤٨٠                                              | - جامایکا: ۷۷۲،۷۵۳،۷۷۲،                                    |
| <u>خ</u>                                          | – جونز – كوارتي، ك.أ.ب.:                                       | ٧٧٨                                                        |
|                                                   | ٧٦٨                                                            | <ul> <li>جيمس، سي.ل.ر.: ٧٤٣،</li> </ul>                    |
| – خاسو: ۱۵۱                                       | – جونّار: ٣٣٦، ٦١٣                                             | ٧٧٣                                                        |
| – خوربيغا: ۴۸٪                                    | – جوكل كبيلي : ٢٧٩                                             | - جيمسون، د. ليندر ستار:                                   |
| – خىرالدىن: ۲۱۲                                   | – جور: ۴۰۱                                                     | ٥/٢، ٣٢٣، ٢١٥                                              |
| – خايمي دي أغويار : ٧٧٦                           | – جوس: ٧٩٩                                                     | <ul><li>– جامو، أ.: ٤٨٩</li></ul>                          |
| – خوسيه دي باتروسينيو : ٧٧٦                       | – جوليان، سي.أ.: ٦١٢،                                          | - جاندر: ۱۳۰                                               |
|                                                   | 317, 117                                                       | - جانمحمد، ك.ك.: ١٦٨                                       |
|                                                   | – جولي، ر.و.; ٥٥٥، ٥٥٨،                                        | <ul><li>جرداس : ۱۱٤</li></ul>                              |
|                                                   | ۸۲۰، ۷۰                                                        | – جاردین، د.: ۱۰۱                                          |
|                                                   |                                                                |                                                            |

| - ديي كوامي: ١٤٢                                 | <ul> <li>دین (الکابت): ۷۵۰</li> </ul>       | 3                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| – دىيىغو سوارىز: ۲۳۷، ۲۵۲                        | – دي بونو، أ.، (الماريشال):                 |                                |
| – دیجرنز، أو.: ۲۰۱                               | PTV + 3V + 73V                              | - دي کاسترو، ل.: ۲۸۱،          |
| – دیغنا عثمان: ۹۳، ۱۰۱                           | - ديبرونر، هـ.: ٥٢٥، ٣٤ه                    | ۲۸۴ ، ۲۸۴<br>- دي کاين: ۷۷۰    |
| ~ دىيلى: ۷۷                                      | – دیروط : ۹۱۱                               |                                |
| – دیك، ك.أو.: ٢٦                                 | – ديجاكو، أ.: ۲۷۳                           | - دولة الكونغو الحرة : ٤٨، ٤٩، |
| - دخیل: ۲۰۶                                      | – دودیکر ، ب.: ۳۲۷، ۳۷۱،                    | 70, VO, YAI, FAI,              |
| – دینار علی: ۲۸۹                                 | ٣٨٠                                         | 3912 194 193                   |
| – دنغراي: ١٣٤                                    | – دخلي: ۱۳۱                                 | - دابادوغو: ۱۳۸                |
| – دينيزولو : ۲۱۱                                 | – ديلاغوا: ٢٩٤                              | - دبور، م.أ.: ۲۲۰              |
| - دوكالة: ٢٣٤                                    | – دورلیان، هـ.ب.م.: ۲۷۸                     | - دبرا مارکوس: ۷۳۲             |
| <ul> <li>دنشوای: ۸۹، ۹۰</li> </ul>               | <ul> <li>- دولامیر (لورد): ۳۹۵</li> </ul>   | - داکس، أ.ج.: ۱۸۸              |
| - ديوف نغالاندو: ٦٤٩، ٢٥٠                        | – دولاني، م.ر.: ٧٤٩                         | - دادي، ب.: ۷۷ه                |
| - دیر داوا: ۲۸۳، ۷۳۲                             | <ul> <li>دولافینیت، ر.: ۳۲۴، ۳۳۰</li> </ul> | - داغوریتی: ۱۳۰                |
| - دیو: ۸۸                                        | – دیمینی، ب.: ۲۷۲                           | - داکار: ۱۳۰، ۱۵۱، ۲۹۷،        |
| - دجها: ۷۳۲                                      | - دېمولان إدمون: ٩٣٠                        | 177 177 777 777                |
| - دودز (الحنرال): ۱٤١، ١٤٠                       | – دنجکور : ۹۸                               | 7071 1A71 VA31 3P31            |
| – دودیکانیز: ۱۱۲                                 | – دنکیبرا: ۳٤٤                              | 710, ATT, A35, APV             |
| ~ دودوا : ۱٤٣                                    | - دینیس: ۲۸۲                                | - داليديفو: ٧٢                 |
| ~ دوي سامويل: ۲۵۹                                | - دينيس (عائلة): ۲۵۸، ۲۱۶                   | - دالتون، ج.: ٧٢٨              |
| – دویرنغ (الحاکم): ۲۹۳                           | - دينون، د.: ۲۹۱ ۲۹۴                        | - دالي، م.د.: ٩٩٥              |
| - دوغالی : ۲۷۳ ·                                 | – دینتیه: ۲۰۰                               | - دامارالاند: ۲۱۸              |
| <ul> <li>دومینیك هانز: ۵۷</li> </ul>             | – دينتون (الحاكم): ١٤٦                      | - داماس ليون : ٧٧٠، ٧٧٠        |
| – دنقلة: ٩٥                                      | – دربي: ۲٦٨ ٰ                               | - داميا كوشامبا: ١٩٤           |
| - دورجير (الأب): ١٣٩                             | - درته: ۱۱۰، ۱۱۳                            | - دمياط: ٨٤                    |
| - دوس سانتوس باولوخيل: ٧١٠                       | <ul><li>دیساي، ب.م.: ۱۷۱</li></ul>          | - داندی أونيانغو: ۱۷۵          |
| - دوسین (عائلة): ۲۵۸، ۲۱٤                        | – دیسانتی، م.: ۳۲۹                          | - دانکواه، ج.ب.: ۹۳۳،          |
| <ul> <li>دوسین جیروم: ۷۲۱</li> </ul>             | - دیشان، هه: ۲۳۱، ۲۴۰،                      | 701 1758                       |
| - درعة حادة: ١٢٠                                 | PPY: 377                                    | - دار السلام: ۲۹۳، ۲۹۵،        |
| - دوالا : ۲۹o                                    | - ديبوا، ج.: ٤٣٧                            | 113, 383, TYP, TYP             |
| - دوغلاس فريدريك: ٧٦٤                            | <ul> <li>دیسیه: ۲۳۷، ۲۳۹</li> </ul>         | - دارفور: ۹۳، ۲۸۹، ۹۹۰         |
| – دوف، ف.و.: ۳۱۳                                 | <ul> <li>دیستیناف (الکایتن): ۲۰</li> </ul>  | - داروین تشارلز: £۲            |
| - دول ديو: ٩٨                                    | <ul> <li>دوتشلاند، هـ.: ۳۵۳</li> </ul>      | - داودي شوا : ٦٦١              |
| – داونز، و.د.: ۲۹۵                               | دیفونشیر : ۸۷ <b>۰</b>                      | - دافلسون ، أ.ب . ۲۸ ، ۳۷      |
| - درشار، هـ.: ۲۹                                 | - دار مساليط: ٩٩٥                           | FF: AF: FOL: OVF;              |
| - ديوب جون: ٧٠٧، ٧٦٣،                            | - دباڼونو : ۱۵۲                             | AYF                            |
| YV1 (Y74                                         | - دَبَانَي بِلبِرْ: ۲۹۸، ۲۹۹،               | - دیفیس، هـ.أور: ۷۷ه           |
| <ul> <li>ديوب جون لانغاليبا ليلي: ٢٠٦</li> </ul> | """ ABT : PBT : "0T :                       | دیفیس، ج.أ.: ۷۹۸               |
| - دبلن ، ل. إي. : ۲۷۳ ، ۸۷¢                      | YYY                                         | - دیفیس، ج.ن.ب.: ۱۸۹           |
| - دوبوا، و. أ. ب.: ۳۱، ۳۸،                       | - دباغاسو: ٨٤٨                              | - دیفیس، ل.: ۷۵۰               |
| ۵۷۶، ۹۷۵، ۱۸۵، ۲۳۲،                              | - دبالو باکاری: ۷۰ه                         | - دیفیس، ت.أ.: ۷۳۹             |
| YYF, 1.Y, .1Y, ATY:                              | – دبانا: ۱۰۲                                | - داو، ج.أ.: ۱۱۱               |
|                                                  | 1-1 . 503                                   |                                |

| - رانافالونا الثالثة: ٥٥، ٢٤٠،                 |                                              | . P.  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 711                                            | <u>.</u>                                     | YY1 : YYY                                 |
| – رانجر، ت.أور: ۳۷، ۲۹،                        | ذوي منيع : ۱۱۹                               | <ul> <li>دوشین (الجنرال): ۲٤۰</li> </ul>  |
| AF: (Y: 4Y: FY): PA(:                          | حوي سيخ ١١٢٠                                 | - دوني، ج.: ١٩٠، ١٩٠                      |
| مدا، ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۲۲،                            |                                              | VI+ .0VA . TV+ . TTT                      |
| 117, 070, 770, 130,                            |                                              | – دوغان، أ.ج.: ٤٨٩                        |
| AOF: OAF: FPF: A·A                             |                                              | – دویغتان، ب.: ۳۰، ۳۱،                    |
| – ریتز، ج.: ۱۰۱                                | – رأس الرجاء الصالح: ٥٣،                     | YY 3Y FF AF AV                            |
| – راسم: ٦١٩                                    | 4.7, 7.7, 2.7, 017,                          | VT1 PAI 3VY 017)                          |
| <ul> <li>راثبون ریتشارد: ۲۷۹</li> </ul>        | A17: 3PY: YTT: P13:                          | 7.03 3103 VIV3 VOV3                       |
| <ul> <li>رائسهانیسا: ۲٤۰</li> </ul>            | 173: 375: 073: VA3:                          | ۵۸۷، ۲۸۷، ۸۴۷، ۷۰۸،                       |
| – روم، أو. ب.: ٧٤                              | 003, 010, 700, 000,                          | ۸۰۸                                       |
| <ul> <li>رافیلو جاونا: ۲۵۰</li> </ul>          | ۱۹۸۶، ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۲۷۰                        | – دومون، ر.: ۳٤٧                          |
| – رافوا هانغی : ۲۵۳                            | ۷۷۷ ، ۳۷۷                                    | – دونبار، أ. ر.: ۱۲۹، ۱۷۰،                |
| <ul> <li>رافولولونا: ۲٤٣</li> </ul>            | – رابيا ريفيلو جان– جوزيف:                   | ۸۱۰                                       |
| <ul> <li>رافونینا هیترینا ریفو: ۲۳٦</li> </ul> | ۱۷٥                                          | – دونکان، و .ج.: ۲۷۱                      |
| - ري، ب.سي.: ٥٥٩                               | – رباح: ۵۰، ۳۲۰                              | – دون جون: ۲۱۱                            |
| – رید: ۷۸۷                                     | – رابازافانا : ۲۶۳                           | – دوبيراي، أ.: ۱۵۰                        |
| ~ رید، مارغریت: ۴۹۸                            | – رابيارعا نانا، ل.: ٢٤٧                     | – ديوران، ج. د.: ۲۸۸، ۲۹۹،                |
| – رينيه (الوزير): ٢٢٦                          | – رابوزاکا : ۲۶۳                             | 7V3 > 7P3                                 |
| رحبوت: ۲۷۹                                     | – رابور: ۲۲۲                                 | – دوربان: ٤٢٢، ٣٥٥، ٧٠٧                   |
| – ریت: ۲۸۲، ۸۰۰                                | راداما الأول: ۲۲۹، ۲۳۵                       | – دوربان بنیاسین: ۲۱۳                     |
| – رينوديل: ٦٢٢                                 | – راداما الثاني: ۲۲۹، ۲۳۰،                   | – دورهام: ٧٦٦                             |
| ريزوهيري : ٢٤٩                                 | Y 2 •                                        | – ديوز محمد علي : ٧٥١، ٧٧٣                |
| – ریست، ج.ج.: ۲۷۸                              | – راس حفون: ۲۰۶                              | - دوساك: ۲۵۳                              |
| – ري، سي. ف.: ٧٣١                              | – رضوان، س.: ۱۹۵۸                            | – دوابن: ۱۶۳                              |
| – رینو، بول: ۲۵۳                               | – رايناندريا مامباندري: ٢٤٤                  | - دواني، ج.م.: ۲۲۰، ۲۲۹                   |
| – ریزیت، ر.: ۲۲٦                               | – راينيلا ياريفوني: ٢٢٩، ٢٣٥،                | <ul> <li>دي تانپرنست: ۲۹۰، ۲۹۹</li> </ul> |
| – رودس سيسيل جون : ۲۷، ۵۹،                     | 411 . 111 . 117 . 477V                       | – داغاما لویس: ۷۷۹                        |
| 117, 717, 317, 517,                            | 787                                          | – داکونها، م.سي.: ۷۵۷،                    |
| ۸۱۲، ۲۲۳                                       | <ul> <li>راينيا نغورو تانالا: ۲٤٤</li> </ul> | 777 , 777                                 |
| <ul><li> رودیسیا: ۷۶، ۱۸۷، ۱۹۱،</li></ul>      | - راپنيتافي: ٢٤٤                             | - داسیلفاکونها، ج.م.: ۲۹۷                 |
| ۳۱۲، ۳۲۲، ۵۲۲، ۵۰۳،                            | – راجیستیرا: ۲٤۰                             | <ul> <li>دي غرافت، ج.س.: ٦١٥</li> </ul>   |
| (£90 (£1) (٣97 (٣0V                            | – رالايمونغو: ۲۵۲، ۲۵۳                       | – دي کييفيت، سي. و. : ۲۰٤،<br>۳٤۲         |
| AVO: FYF: YAF: AAF:                            | – رالستون، ر. د.: ۷۸۸، ۷۸۸                   | ۱۲۱<br>– دي ماتوس، نورتون: ۷۰۰،           |
| V+V 474V                                       | <ul> <li>رمضان ، أ.م.: ۹۰ ه</li> </ul>       | ۷۰۱                                       |
| – روديسيا الجنوبية: ٦٧، ٧١،                    | <ul> <li>رمضان، محمد حافظ بیك:</li> </ul>    |                                           |
| 774 1812 1812 1812                             | ٥٧٩                                          | – دو مونمورانسي، و.ج.ب.:<br>۴۸۳           |
| VPI: 0/Y: P/Y: YYY:                            | – راما يناندرو : ۲٤١                         | 4/1)                                      |
| VYY: P.T: F3T: A3T:                            | – رانايفو جول : ۲۵۳                          |                                           |
| 1873 7873 7873 7933                            | <ul> <li>رانافالونا الأولى: م٣٣</li> </ul>   |                                           |
| (110 (11) (1·V (1·0                            | <ul> <li>رانافالونا الثانية: ٢٣٦</li> </ul>  |                                           |

كشاف

۸٧٩

| – رود: ۲۱۳                                | – رودني، و.: ۲۱، ۳۸، ۷۱،                      | . 2 1 . 2 2 . 2 2 . 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| – روفسیك: ۲۹۸، ۳۲۳                        | ۵۷، ۱۲۱، ۱۷۱، ۳۷۱،                            | 010, 110, 770, 070,                              |
| – روغونجو: ٦٦٦                            | የያሻን ፕሬፕን ሊሊያን ሃሊሃን                           | V70, 730, 700, 700,                              |
| - رتبه: ۲۱۲                               | 1842 2843 6843 4843                           | VYF: 0VF: YAF: PAF:                              |
| - روکورو: ۱۹۲                             | ۸۰۷ ۲۷۰۸                                      | 7.PV 1 • A                                       |
| – روماليزا : VA                           | – رودریغز، ج.هـ.: ۷۷۷                         | <ul> <li>– روديسيا الشمائية: ۲۷، ۲۰،</li> </ul>  |
| – رومبيك: ٨٨                              | – رودریغز، نَ.: ۷۱۳                           | ۹۷۱، ۹۸۱، ۱۹۰، ۹۱۱،                              |
| - رونغوی: ۲۱ه                             | – روجرز، س.ج.: ٦٦٧                            | 3.7, 4.7, 017, 777,                              |
| - راسل: ۵۱۵                               | – رولاندز، أ.أ.: ٣٥٥                          | 097, 997, 7.7, 0.7,                              |
| – راسل، أ.ف.: ۲۲۸                         | – رولینز، سی.ه: ۷۷۰                           | P * 7 , 777 , 737 , 777 ,                        |
| - راسل، ف.أ.ك.: ٧٣٧                       | – روما: ۲۲، ۱۱۶، ۱۱۷،                         | 187, 787, 703, 703,                              |
| - روسیا: ۲۲، ۳۸، ۶۶، ۲۷۲،                 | 177, 077, 773, 0,5,                           | 113, 113, 373, 153,                              |
| AVY: 7AY: 717: 017                        | 13V2 00V2 FA                                  | 7A3, 7P3, 710, 070,                              |
| <ul> <li>روسوورم، جون ب.: ۷٤٩</li> </ul>  | – رویغروند: ۲۱۹                               | ٧٣٥، ٥٥٥، ٣٨٥، ٧٥٢،                              |
| - (elikl: 7.7) YTY) YEV                   | <ul> <li>روزفلت، فرانکلین، د.: ۷۳۸</li> </ul> | ۵۷۲، ۵۸۲، ۹۶۳، ۹۶۳،                              |
| VOT: VIT: 177: • AT:                      | – روزبیرغ، سی.ج.: ۱۳۵،                        | V9X 4V97                                         |
| PY+ .070 .070 . £Y9                       | 377                                           | – رودي، س.: ۱۵                                   |
| - رواندا - أوروندى: ٣٤٩،                  | ⊸ روز، ج.هـ.: ۸ه                              | – ريبيرو مانويل أرنالدو : ٧٠٣                    |
| VOT: . TT: AFT: 1VT:                      | - روزین، ف.: ۲۷۸                              | <ul> <li>ریکار، أ.: ۹۲۰</li> </ul>               |
| 777                                       | – روزیت: ۹۰                                   | – ریکو: ۳۸۰                                      |
| – رويمانو، ج.: ٣٥٣                        | <ul> <li>روس (عائلة): ۸۵۲، ۲۱٤</li> </ul>     | – ريتشيولي، ب.: ۲۸، ۲۷۰،                         |
| – رايدينغز ، ج.: ٧٣٧                      | <ul> <li>روس، دوران هـ.: ۱۳۹،</li> </ul>      | ٤٧٥                                              |
| 6 3                                       | 001                                           | – ریشار، سی.: ۲۳۹، ۲۵۰                           |
|                                           | – روس، آ.أ.: ۲۹۸، ۲۰۴                         | – ریغبی بیتر: ۷۲                                 |
|                                           | <ul> <li>– روس، رولاند: ۸۸۱، ۳۱۳</li> </ul>   | – ریجیزبوا هیربرت: ۲۳۷                           |
| j                                         | روسیتی، سی.: ۲۷۸، ۲۷۸،                        | – رامبو: ۷۱ه                                     |
|                                           | 3 4 7 3 0 4 7                                 | <ul> <li>– ريو دي أورو (وادي الذهب) :</li> </ul> |
| – زائیر: ۱۷۹، ۱۸۸، ۲۰۰،                   | – روسيني، سي. سي.: ۲۷۵                        | 711 (11) (1)7                                    |
| 3 PY , PYY , YOY , YY3 ,                  | - روتبيرغ، ر. إي.: ٣٤، ٢٤،                    | – روبرت سیسیل (لورد): ۷۳۹                        |
| 143 143 0A3 1493                          | ١٧٠ ١٦٠ ١٦٠ ٧١١،                              | – روبرتس، أ. د.: ۱۸۲، ۱۸٤،                       |
| 010, 070, 070, PT0,                       | ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۹، ۲۰۳۰                           | 144                                              |
| 700, 000, TAO, OYF,                       | 970; FY0; ONF; ANF;                           | – روبرتس، ج.و.: ۵۷۵                              |
| ۳۶۲، ۶۸۷، ۴۷، ۸۶۷،                        | VV£ (7A4                                      | – روبرتس، س.هـ.: ۳٤                              |
| (أنظر أيضًا الكونغو ودولة                 | – روسو: ۵۹۳                                   | <ul><li>– روبرتس، ز.ب.هـ.: ۷۲۸</li></ul>         |
| الكونغو الحرة)                            | <ul><li>– روت جونپور ، ل.ب.: ۷۷۷</li></ul>    | – روبرتسون، أ.م.: ۷۲۱، ۷۲۱                       |
| – زائير الأعلى: ٦٩٤                       | — رو، أ.: ۱۲۸ ۹۷۴، ۱۸۳۰ —                     | – روېنسون، هیرکولز: ۲۱۱،                         |
| - زاریا: ۱ <b>٤٩</b>                      | ۲۸۲، ۵۸۲، ۸۸۲، ۹۲                             | Y1X                                              |
| – زامبیا: ۵۰، ۲۷، ۱۷۹،                    | – روزفي: ۲۲۴                                  | – روینسون، ر.أ.: ۳۲، ۳۳،                         |
| 3 . 7 . 0 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 | – رواشي : ۲۹۵                                 | 11 12 120                                        |
| 1871 1821 1831 1831                       | — روباتینو: ۲۷۱                               | – روشیه، ج.: ۷۶۳                                 |
| 3100 0701 7701 0001                       | <ul> <li>روپنسون ، س.: ۲۷۰</li> </ul>         | – روكفلر : ٤٩٠                                   |
| VOT, 6VF, .PV, FPV,                       |                                               |                                                  |

| - ساكاوا : ٦٥٦                                 |                                         | ٧٩٨، (انظر أيضًا روديسيا                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - سالالي : ۲۳۲                                 | س                                       | الشالة)                                             |
| - سالازار، أنتونيو: ٧٠٩، ٢٩٧                   | – سیسیل، ج.: ۴۸                         | <ul> <li>زاوديتو (الامبراطورة): ۷۱۸،</li> </ul>     |
| <ul> <li>سالازار، أوليفييرا: ٧٠٢</li> </ul>    | – سیتشوایو : ۲۸، ۲۰۸، ۲۰۹،              | VYY                                                 |
| – ساليفو، أ.: ٣٠٥                              | Y10                                     | – زاید، م.ي.: ۳۱۸، ۳۱۲                              |
| - سالم، أ.: ١٩٥٨، ٢٢٢                          | – سیتیوی ، أ.: ۸۸۲                      | - زعير: ٢٥٥                                         |
| - ساليزبوري: ۲۷، ۵۳، ۵۵،                       | – سبته: ۱۰۹                             | – زُغْلُول ، فتحى : ٦٣٥                             |
| 70, 017, 077, 7PT,                             | - mge : ۲۰۷ ، ۲۲۱                       | – زغلول، سعد: ۳۱۲، ۵۸۰،                             |
| 1971 V.L. 32A1 VBA1                            | – سیناروتا، ر.: ۷٤٠                     | VAO, AAO, .Pa, 180,                                 |
| ۸۰۲                                            | – سيزكى : ٤٢٤                           | 7.4 .091 .097                                       |
| – سالسا (الجغزال): ۱۱۲                         | – سیفاندا : ۲۰۰                         | − زفته; ۷۵۶                                         |
| <ul> <li>سالتبوند: ۲۵۰</li> </ul>              | – ساحل العاج: انظر كوت                  | <ul> <li>زلیجة: ۴۳۸</li> </ul>                      |
| – ساماكونغو: ۱۹۶                               | ديفوار                                  | – زنجبار: ۱۵، ۵۳، ۵۳،                               |
| اه۱ : ۷۱۱ -                                    | <ul> <li>ساحل الذهب: ۲۳، ۲۵،</li> </ul> | YEL: PEL: PAL: VYY:                                 |
| <ul> <li>سامبالاوبي قال: ١٣١</li> </ul>        | VY, FO, Y31, V31,                       | \$\$\V \ £ \ 1 \ 4 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1  |
| – سامبا يايا فال: ١٣١                          | · 01 , V01 , PYY , TPY ,                | 433 AGE, EFF, TYE,                                  |
| <ul> <li>سامبیرانو: ۲۳۵</li> </ul>             | 177 AT VIT , TIY                        | ٧٧٠                                                 |
| – سامبورو: ۳۵۳                                 | 777, 137, P37, Ve7,                     | – زوسفانه: ۱۰۹                                      |
| – ساماکنج، س.: ۲۱۳                             | VTT1                                    | – زوسمانوفیتش، أ.ز.: ۲۷۸،                           |
| – ساموري توري: ۲۷، ۳۲،                         | VPT: ••3: A•3: 0/3:                     | 797                                                 |
| ۳۳، ۵۵، ۳۲، ۲۹، ۱۳۴                            | VF3, YV3, 7A3, FA3,                     | – زولفو، إي: ٩٣                                     |
| VY1, XY1, PY1, 131,                            | 7P3, 700, A00, 150,                     | – زولولاند: ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۰۹                           |
| 131, Vol. 2.0, ALC                             | · ٧٠, ٥٧٥, ٥٨٥, ٢٣٢,                    | – زولولینغا : ۲۰۹                                   |
| – سامبسون، أ.: ٧٩٦                             | P7F, \$\$F, 73V, 00V,                   | – زومبا: ٦٨٤                                        |
| – سانانكورو: ۱۳۸                               | 357, P57, 777, 787,                     | – زويمبا: ۲۲۴                                       |
| <ul> <li>ساند، دانبیل: ۳۹۰</li> </ul>          | ۸۰۲، ۸۰۲، ۸۰۶ (انظر                     | – زويمر، م.: ٦٤ه                                    |
| – ساندرسون، ج.ن.: ۱۰۱                          | أيضًا غانا)                             | <ul><li>زیادة، ن.أ.: ۳۱۳</li></ul>                  |
| – ساندفورد، سي.: ٧٣١                           | – سعاده بویکر: ۱۵۱                      | – زیان: ۱۲۱، ۱۲۴                                    |
| – ساندريفر: ٢٠٤                                | - سبها: ۱۱۳                             | – زیبیبو: ۲۱۱                                       |
| – سان مارکو: ۳۷۳                               | – سابوسېر: ۱۳۳                          | – زيدان، جرِجي: ٣٦٣                                 |
| – سان بیدرو: ۲۲۸                               | – سعدالله، أ.ك.: ٦١٢                    | - زيرفوس، أ.: ٧٣٢، ٧٣٢                              |
| – ساوباولو: ۷۷۲                                | - سعديوه: ١٧٤                           | – زيرزيفسكي: ٤٠١                                    |
| <ul> <li>ساو سلفادور دي باهيا : ۷۷٦</li> </ul> | <ul> <li>سرفان، ن.: ۹۴ه</li> </ul>      | – زيرما سونراي : ٣٨٠                                |
| – ساوتـومي: ۱۸۹، ۳٤٤،                          | – ساهاتي : ۲۷۳                          | – زیز: ۱۲۲                                          |
| ٠٥٧١ ، ٤٨٤ ، ٤٧٧ ، ٣٧٠                         | – سان لویس: ۱۳۰، ۱۵۲،                   | – زيزر، ج.سي.: ٦٤٢                                  |
| 1.43 444                                       | 777, 010, 275, 235                      | - زيندر : ٥٠ ۽                                      |
| - ساوره: ۱۰۹                                   | - سان مارتان، ي.: ۱۳۳،                  | – زيمبابوي : ۲۰، ۱۸۷، ۲۰؛                           |
| – سابيتو ، جيوسيبي : ٢٧١                       | 140                                     | P. 73 737 207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| – ساراكولي: ٦٢٥                                | سان توماس : ۲۸۵، ۷٤۹                    | VPT, YA3, 0/0, TY0,                                 |
| – سارانكيني – موري: ١٣٩                        | - سایس: ۴۳٤، ۴۳۵                        | ٥٧٥، ٧٩٥، ٥٧٢، ٢٩٧،                                 |
| - سارّو، أز: ۳۱۵، ۳۲۰،                         | - ساكالاقا: ۲۲۰، ۲۶۳،                   | ٧٩٨، (أنظر أيضًا روديسيا                            |
| ۷۲۳، ۲۷۵                                       | 710                                     | الجنوبية)                                           |

کشاف ۸۸۱

| - سکینر، أ.ب.: ۲۷، ۸۳۳،                       | – سيدي براني: ٣٠٥                          | – سارتر ، ج.ب.: ۷۰ه<br>– ساساندرا: ۱۵۰ ،۱۳۰                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1,18                                          | - سيدي أبو العباس: ٤٣١                     | - ساستاون: ۲۳۰<br>- ساستاون: ۷۳۰                             |
| – سکیر، ر.ب.: ۲۷۸                             | – سيدي إفني: ١١٧، ١١٧                      | - ساستاول: ۲۱۰<br>- سویر، سی. أو.: ۲۹۹                       |
| - سلید، ر.: ۱۸۸                               | - سيدي سليان: ٤٤٨                          | سوير، سي. او.: ۲۸۰<br>- سوتيه، ج.: ۳۸۷، ۳۸۰                  |
| <ul> <li>سلاتر: ۱۱٤</li> </ul>                | - سيليه: ١٧٤                               | – سوبیه ، ج. : ۱۱،۰ ،۱۱۰<br>– سافورنیان دو برازا، ببیر : ۳۷، |
| <ul> <li>سمول، جون برایان: ۲۵۹</li> </ul>     | – سيغيري: ١٣٤                              |                                                              |
| – سمیٹ، أ.: ۱۵۲                               | - سببتیکیلا: ۱۹۷                           | ۸۶<br>– سواکن: ۹۶                                            |
| – سمیث، سی.ب.: ۲۸، ۲۸،                        | – سييراليون: ۲۳، ۲۷، ۱۳۵،                  | – سوا دن: ۱۶<br>اه ساله که                                   |
| 110                                           | NT1 , 731 , 331 , 101 ,                    | <ul> <li>ساي بروا: ١٥٥</li> </ul>                            |
| – سميث، إي.: ٧٦٤، ٢٧٦                         | 101, 111, 171, 141,                        | – سکوت، فرانسیس: ۱٤٤                                         |
| – سمیت ، هه.م.: ۳۰۷                           | 717, 777, 877, 187,                        | – سکوت، ر.: ۱۸۱۶، ۴۸۷،                                       |
| – سمیث، ر.: ۱٤٦                               | 1431 (£1) A131 (13)                        | ٤٨٩ ، ٤٨٨                                                    |
| سمطس، ج.سي.: ۲۹٤،                             | 7/3, 0/3, 7/3, 7/3,                        | - سکوٹ، و.ر.: ۷٤۳،                                           |
| 711                                           | ٧٨٤ ، ٨٠٥ ، ١٤٥ ، ١٢٥ ،                    | Y01 107                                                      |
| – سمطس، یان: ۲۷۸                              | 170, 770, 100, 175,                        | – سبيلي: ۲۱۹                                                 |
| – سویاط: ۹۸، ۲۰۱                              | (78) (78° (78° (78°                        | – سیتشیلی: ۲۱۹، ۲۱۹                                          |
| – سوفاله: ۷۰۷                                 | V09 : 727                                  | – سیغال، ر.: ۱۳۱۵                                            |
| – سوغاتيو: ٢٠٦                                | – سېك، أ.: ٧٠٢                             | ~ سيغو: ٥٥، ١٣٣، ١٣٨                                         |
| – سوكوتو: ٥٥، ٥٦، ١٤٩،                        | – سیکاسو: ۱۳۸                              | <ul> <li>سیسوماما: ۵۸۵</li> </ul>                            |
| ۸۰۲، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۸                          | – میکومیو : ۲۲۳                            | – سيجي: ٥٥٥                                                  |
| – سولانكي لاديبو: ٨١ه                         | – سیکون : ۲۷۹                              | – سيكي: ٢٢٤                                                  |
| – سومابولآنا : ۲۲۳                            | – سیلبرمان، ل.: ۱۰۱                        | – سیکغوما: ۲۱٦                                               |
| – سوايبو : ۱۵۲                                | <ul> <li>سیانغو کامبا : ۷۷۲</li> </ul>     | – سيكوندي : ٦٤١                                              |
| <ul> <li>سورینسون، م. ب.ك.: ۱۷۲،</li> </ul>   | – سیمنس، ج.: ٦٤٢، ٦٤٣،                     | – سیکی، کوبینا: ۲۶۶، ۸۰۳                                     |
| 3V1 , 0V1 , TPT , 0PT                         | 711                                        | – سيكي، و.أ.ج.: ٢٩ه                                          |
| - mens: 177 -                                 | – سیمیین: ۲۱۰                              | – سيلاسي، غبري: ٢٨٣                                          |
| <ul> <li>سیباستیو بیدادي دي سوسا:</li> </ul>  | – سیمونس، هـ چ.: ۱۸۲،                      | – سيلوس، ف.سي.: ٢٢٣                                          |
| V•V                                           | 1.4.4                                      | <ul> <li>سیمی بیکسلی کا ایزاکا: ۷٦۳</li> </ul>               |
| <ul> <li>سباسینسکی، أ.: ۲٤٩، ۲۵۳</li> </ul>   | – سیمونس، ر.أ.: ۲۸۲، ۸۸۸                   | - سیمیبي، ز.: ۳۳۳                                            |
| – سینسر، نج.: ۱۷۲، ۱۷۳                        | – سيمبسون، سي. ل.: ٧١٤                     | – سيناهيت: ٢٧٣                                               |
| <ul> <li>سیخلان، م.: ۲۷۳، ۲۸۹</li> </ul>      | – سينسي: ۲۰۸                               | – سنغور، ليوبولد: ٧١٥،                                       |
| - سيلان، ج.: ١٢٦                              | <ul> <li>سيندآموهانوك: ١٥٧</li> </ul>      | YY0 (YY)                                                     |
| – ستيك، لي: ٩٨٠                               | – سيني سالوم: ٣٦٩                          | – سینکیزي، فیکتور: ۵۱                                        |
| – ستانلی، هه.م.: ۲۷، ۳۷،                      | – سنغافوره: ۲۳۰                            | – سنَّار: ۵۰، ۴۹۳                                            |
| £A+ (£74 (£A                                  | – سنغ، م.: ۲۶۸                             | <ul><li>سينوديبو: ١٥٢</li></ul>                              |
| – ستار، ف.: ۷۲۸، ۷۲۸                          | – سیرایو: ۲۰۹، ۲۱۰                         | – سینتوغو، ز.ك.: ٦٦٠،                                        |
| <ul> <li>ستار ، جیمسون لیندر : ۲۱۰</li> </ul> | – سرت: ۱۱۶                                 | 171 177                                                      |
| <ul> <li>ستوب (الملازم): ۱٤۱</li> </ul>       | <ul><li>سیستومی: ۱۷۵</li></ul>             | – سيرفاتيوس (الحاكم): ١٣٠                                    |
| - ستیر، ج.ل.: ۷۳۲، ۳۶۳                        | <ul> <li>سىتولى تدابانىنجى: ٣٦٣</li> </ul> | – سطيف: ٤٣١                                                  |
| <ul> <li>ستاینهارت ، أ.: ۲۰ ، ۲۰</li> </ul>   | – سياباي : ۲۷۲                             | - سیشل: ۵۱، ۱۵۱، ۱۵۶                                         |
| <ul> <li>ستيلالاند: ۲۱۹</li> </ul>            | – سيو: ٥٥٥                                 | - سیایا: ۲۵۵                                                 |
| <ul> <li>ستنغرز، ج.: ۱۱، ۱۱، ۱۱،</li> </ul>   | – سكيكدة: ٤٣١                              | - سيدي عبدالله: ١١٢                                          |
|                                               |                                            |                                                              |

| - شرکسي، م.م.: ۵۳                           | - شانابوا، د.: ۲۰۱، ۲۲۲                        | 741 (777 (187                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - شارب، أ.: PY                              | – شانغامیر: ۲۲۱<br>– شانغامیر: ۲۲۱             | - ستیفن، م.: ۲۹۹، ۷۰۴                                  |
| – شیکان : <b>۹</b> ٤                        | – شانغول: ۲۷٦<br>– شانغول: ۲۷٦                 |                                                        |
| - شيخ عبدي، أ.: ١٠٠                         | – شارلی شابلن: ۲۲۱<br>– شارلی شابلن: ۲۱۱       | - ستیفنسن، ر.ب.: ۲۲۰<br>- ستیوارد، ت.م.: ۲۷۰، ۲۷۰      |
| – شندي: ۹۷ه                                 | – شاري شابس . ۲۹۹<br>– شابو ، ج.س. : ۲۹۹       |                                                        |
| – شيبرد، ويليام هـ.: ٧٥٧                    | - سابو، ج.س ۱۱۱<br>- شارل، أ.ج.: ۱۱۹           | – ستودارد لوتروب: ۱۳۹<br>میرودارد اوتروب: ۱۳۹          |
| – شيبرسون، جورج: ۱۹۹،                       | – شارلوت: ۷٦٤<br>– شارلوت: ۷٦٤                 | - ستوکس، أ.: ۱۸۷، ۱۹۹                                  |
| ۱۰۲، ۲۷۹، ۲۲۷، ۲۲۷                          | – ساربوك: ۲۱۲<br>– شفشاون: ۲۱۹                 | - ستون، ر.ك.: ٦٤٢، ٦٤٤                                 |
| <ul> <li>شیبستون، تیوفیلوس: ۲۰۹،</li> </ul> | – سفساول: ۱۱۱<br>– شلمزفورد: ۲۰۹               | - ستورم، م.: ۱۹۶<br>- ستورم، م.: ۱۹۶                   |
| ٠١٥، ٢٢٠، ٢٢٦                               | – شدمزفورد ، ۱۰۰<br>– شستر، أ.و.: ۲۸۵          | - سویسرا: ۲۸۳، ۱۳۳۶، ۲۳۱                               |
| - شیرمان (عائلة): ۲۵۸، ۲۱۱                  | – شمار، ۱،و.: ۱۸۵<br>– شقالبیه، ل.: ۲۷۰        | <ul> <li>سوكومولائد: ٣٤٨</li> </ul>                    |
| - شیریل، م.: ۳۸۳                            | - شعالبيه، ۵:۰۰ ۲۷۰<br>- شكاغو: ۷۵۸، ۲۲۷، ۷۷۶  | – سول دي سافي : ٧٠٤<br>•                               |
| - شبیکة، م.: ۸۶، ۹۳، ۱۶                     | – شیخاعو: ۲۲۰<br>– شهاب: ۲۲۰                   | - سومرز، أ.: ۳۱۲                                       |
| - شنقيط: ١٠٥، ١٠٩، ١١٠،                     | – شهاب: ۱۱۰<br>– شیکماکوا: ۲۲۴                 | – ساندکلر، ب.ج.م.: ۵۳۷،                                |
| 176 (119                                    | – شیخا دوا: ۱۱۶<br>– شیلکوت، ر.: ۱۹۳، ۷۰۰      | ۲۸۰<br>- سوبېرلي : ۲۳۷                                 |
| شيبرد، سيدني : ۲۱۱، ۲۱۳                     | - شیلخوت در.: ۱۹۱۱ ۲۰۰۰                        | - سوبيرني : ۲۳۷                                        |
| - شوا: ۲۹۹، ۲۲۲، ۲۷٤:                       | ۷۰۱<br>شیلی: ۷۷۷                               | - سوريه - كانال، ج.: ٣٤،                               |
| ۷۲۱                                         |                                                | P31, .ol, 301, 701,                                    |
| شقیر، ن.: ۹۴، ۹۴                            | – شیلقر، أ.م.: ۵۸، ۴۸۳،<br>۲۸۹، ۶۸۹            | PYT, PVT, PF3, VV3,                                    |
| – شوفیدت، ر.و.: ۲۹۸                         | ۲۸۹ ، ۲۸۹<br>– شینسالی: ۲۸۵                    | 142 (140 (141                                          |
| – شتاتن ، م.: V٤٤                           | – شينساني: ۱۸۵<br>– شينويزو: ٤١                | - سورينام: ۷۷۸<br>انکان                                |
|                                             | – سینویزو : ۲۰<br>– شیوکو : ۲۰۰، ۲۰۰           | - ساتکلیف، ر.ب.: ۳۲،<br>۱۱، ۴۱، ۵۷، ۵۷۱                |
|                                             | - سيودو: ٢٢٧ -١٠٠<br>- شيوتا: ٢٢٤              | ۱۱، ۲۱، ۷۷۰<br>- سوذیرلاند، أ.: ۲۱۰                    |
|                                             | – سیوه . ۱۱۲<br>– شیبیتورا : ۱۸۲               | سوديرلاند، ۱۱: ۱۱۵<br>سواكرميوند: ۲۹۵                  |
| ص                                           | – سیبیتورا: ۱۸۲<br>– شیرادزولو: ۱۸۶            | - سوا دومبوند: ۱۹۵<br>- سوازیلاند: ۲۲۱، ۳۱٤،           |
|                                             | – شیرادروبو. ۱۸۱۰<br>– شومسکی، ن. : ۴۰         | ۲۱۲۰ م۲۲۰ ۲۸۲۰ م۸۲۰                                    |
| – صبري، ع.: ۹۰                              | – شواه : ۷۰۳<br>– شواو : ۷۰۳                   | V-7                                                    |
| – صفاقس: ۱۰۸، ۴۳۹، ۴۳                       | – سواو ، ۷۰۱<br>– شال شرق أفريقيا: ۵۸۷،        | ۳۰۱<br>– سویفت، ویلیام: ۵۵۳                            |
| – صروف يعقوب: ٦٣٥                           | ۱۰۷ ،۵۸۸                                       | - سویفت، ویسم. ۲۷۱<br>- سووسوی: ۲۲۴                    |
| – صقلية : ١٩٢                               | - شلیمر، ب.: ۲٤٥<br>- شلیمر، ب.                | - ساوکس کلیست: ۱۷۳<br>- سایکس کلیست: ۱۷۳               |
|                                             | – سیمر، ب. ۱۹۵۰<br>– شنی، ه.: ۲۹۳، ۳۶۴         | - سابعس کنیست . ۱۷۱<br>- سالفاین، بینیتو: ۲۷۸، ۷۰۱     |
|                                             | – شوفليرز، م.: ۷۳                              | - سیلفستر ، ویلیامز هنري : ۷۷۱                         |
| d                                           | - شومبيرغ، أرأر: ٧٦٦                           | - سينفسر، وينيامر سري. ١٠١٠<br>- سوريا (السوريون): ٨٩، |
|                                             | - شرام، ر.: ۱۸۱، ۸۸۱،                          | ۸۰۲، ۲۹۵، ۲۳۲، ۸۰۱                                     |
| – طالب، ي.أ.: ٣٣٥                           | £4.                                            | N.1 (111 (016 111))                                    |
| – طاهر صفر: ٦٢٣                             | - شامبيتر، ج.: ٤٠، ٤٣<br>- عامبيتر، ج.: ٤٠، ٣٤ |                                                        |
| - طرفاية: ١٧٤                               | – شفارتز جونیور، ف.أ.: ۹۵۹                     |                                                        |
| – طنجة : ۴۳۹<br>–                           | – شابا : ۱۹ <i>٤</i>                           |                                                        |
| – طبرق: ۱۱۰، ۱۱۲                            | – شاك، و.أ.: VIV                               | m                                                      |
| – طريقة: ٤٣٤                                | - شدراك، هـ ج.: ۱۷۰<br>- شدراك، هـ ج.:         | - شالك، ف.: Vol                                        |
| - طرابلس: ۷۵، ۱۰۳، ۸۰                       | - شانن، ت.: ۱۱۶<br>- شانن، ت.: ۱۱۶             | – شانگ: ک. ۲۰۲<br>– شالزر، ج.أ.: ۲۰۷                   |
|                                             |                                                |                                                        |
| 111 7110 0110 771                           | - شاريفسكايا ، ب. إي . : ١٧٩                   | – شامینوکا: ۵۵۵                                        |

کثاف کشاف

| - غان، ل.هـ.: ۳۰، ۳۱،<br>-                  | – عمر بیندا: ۱۵۱، ۱۵۲                          | 171, 137, 103, 103,                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 77, 27, VY, 71, FF.                         | - عمر سمطر: ۲۰۳                                | 703, 303, 073, 115,                              |
| AF: AY: YY/: PA/:                           | - عبدالحسن، سيد محمد:                          | ۲۱۳، ۲۰۸                                         |
| 377, 787, 887, 8.7,                         | 113 113 113 113 117                            | - طاهر حداد: ٦١٤                                 |
| 017; F.O. 310; 0AV;                         | 7.1 COAV                                       | – طه حسین: ۵۳۵                                   |
| 7AY2 APY2 Y+A2 A+A                          | <ul> <li>عمر المختار: ۱۱۶، ۱۱۵،</li> </ul>     |                                                  |
| – غانيّ، م.: ٥٥٣                            |                                                |                                                  |
| - غانتا : ۲۳۰ -                             | ۱۱۲، ۱۱۲<br>– عبد الملك مرتاض: ۱۲۴،            |                                                  |
| - غاو: ۷۹۸ ، ٤٩٤ -                          | 719                                            |                                                  |
| <ul> <li>غرآن - كوباتيه تبيموهو:</li> </ul> |                                                |                                                  |
| 787 (01)                                    |                                                | - عباس فرحات: ۲۵، ۲۱۸                            |
| - غاردنر، أ.ل.: ٧٣٢                         |                                                | - عبدا: ٤٣٤                                      |
| – غارلو آرك (النبي): ۲۰۱                    | A                                              | - عبد الحافظ (مولاي): ١٢٥                        |
| – غارتیت، هـ.هـ.: ٧٤٩                       | <u>غ</u>                                       | - عبدالحلم، م.أ.: ١٠١، ١٠١                       |
| – غارّاوی: ۲۲۸                              | - غیبل، س.: ۲۷۸، ۴۸۰                           | - عبدالقادر محمد إمام (واد                       |
| – غاوديو، أ.: ٦٢٢                           | – غبیل، ر.و.: ۴۹۸                              | حبوبة): ۹۷، ۳۱۳، ۲۱۱                             |
| - غارفي، ماركوس: ٧٩.                        | – غایریزی: ۱۹۱، ۱۹۲                            | - عبدالله خليفة: ٦٥، ٩٤                          |
| 140, 131, 131, 131                          | – غافاریل، ب.: ٤٨٢<br>–                        | - عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 775, 775, 1.77, 777                         | - غيتسكيل، أ.: ٤٦٣                             | ۷۹۰، ۸۹۰                                         |
| .TV, T3V, 10V, TOV                          | – غالبریت، ج.س.: ٤٢                            | – عبداللطيف، على: ٥٩٥                            |
| 304, 774, 774, 444                          | – غلجال هایا: ۲۰۳                              | - عبدالبكر كان: ١٣٠                              |
| YVV , YVY , YVY , VYY                       | – אַצ': דיז<br>– אַצ': דיז                     | - عابدین، ه.: ٥٩٥، ٥٩٧،                          |
| - غوتىيە، أ.ف.: ١٢١، ١٩٠                    | – غالاغر، ج.: ۳۳، ١٥٠،                         | • 41                                             |
| <ul> <li>غبریکیه کواسی: ۱٤۱</li> </ul>      | ٤٨ ، ٤٧                                        | - عدوة: ٢٨٤                                      |
| – غبويكبرو: ١٤١                             | – غالبینی، جوزیف سیمون:                        | - عدن: ۲۷۳، ۲۰۳، ۷٤۲                             |
| - غدامس: ۵۰۰                                | 771, 701, 037, 737,                            | - عنابه: ۳۱، ۴۳۹ -                               |
| - غانا: ۲۲، ۲۰، ۲۸، ۲۰                      | 714 . TEV                                      | – عطيرة: ٩٥، ٤٦٣، ٩٧ه                            |
| NY . YAT . 187 . 177                        | – غالیسو، ر.: ٦١٦                              | - عياش، أ.: ١٢١                                  |
| TOY . TE TTY . TTT                          | <ul> <li>غالفاو، منریکه: ۳۷۰</li> </ul>        | - عیاش، س.: ۲۵۹، ۲۵۰                             |
| PPT: VF3: YY3: TA3                          | - غامبيلا: ٧٣٢                                 | – عباری، مختار: ۳۱۵                              |
| 793, 3.0, 310, 010                          | – غامبيتا، ليون: ٢٣٢                           | – عبدالله ترارة : ٦٧٠                            |
| 0703 7303 A303 700                          | – غامبيا: ۲۷، ۱۵۰، ۱۵۱،                        | - عثمان، محمود: ٢٠٤                              |
| VF0, 040, PYF, Y3F                          | 101, A.T. 1PT, 1.3,                            | – عثمان بوسف قنادید: ۲۰۹                         |
| VE9 (750 (755 (757                          | VF3, AF3, F.O. 700;                            | – على رمضان: ٦٧٣                                 |
| 274 · 444 · 444 · 44                        | 0003 YTF 07F3 YTF3                             | – عين صالح: ١٠٩، ١١٩ –                           |
| ٨٠٢، (انظر أيضًا ساح                        | . V4. (35) (35)                                | – عیسی، ج.أو.: ۲۰۳                               |
| الذهب)                                      | V40                                            | – عیساوی ، سی.ب.: ۳٤۱،<br>– عیساوی ، سی.ب.: ۳٤۱، |
| – غرمان: ۱۱۶، ۳۰۰ –                         | - غامبو: ۱۸۲، ۱۹۲                              | د ده د ده د ده د ده ده ده ده ده ده ده ده         |
| - غات: ۵۰۰                                  | - غامیدي، ج.ج.: ۱۸٤<br>- غامیدي، ج.ج.: ۱۸٤     | 173                                              |
| - غير: ۱۰۹                                  | – غاندا: ۱۲۰، ۲۷۱<br>– غاندا: ۲۲۰، ۲۷۱         | - عين غار: ١٠٩<br>- عين غار: ١٠٩                 |
| – علیشین، أ.ج.: ۲۷۸<br>– غلیشین، أ.ج.: ۲۷۸  | - غانغو بلا: ۱۸۱، ۱۸۱<br>- غانغو بلا: ۱۸۱، ۱۸۲ | – عیں عار . ۱۰۰<br>– عثمان رفقی : ۸۲             |
|                                             |                                                |                                                  |
| – غلوكيان، م.: ٦٧                           | – عامویعر: ۱۹۱۱ ۱۹۱۱<br>– غانبیه، ج.: ۳۳۹      | – عبان رفعي : ١٨١<br>– عين الصفرا : ١٢٢          |

| 777, 843, 743, 743,                                                  | – غروفز، سي. ب.: ٤٢                            | – غوباد (سلطنة): ۲۰۶                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FA3 3 P3                                                             | – غواردافوي : ۲۰۶                              | – غودولىيە، مورىس: ١٧٩                           |
| فالرز: ۴۹۸                                                           | – غيلا: ٤٣١                                    | – غوفا: ۲۷٦                                      |
| <ul> <li>فاندروانا: ۲٤١</li> </ul>                                   | <ul> <li>غوجيسبيرغ غوردون: ٥٧٥،</li> </ul>     | – غوجام: ۲۲۰، ۷۳۱                                |
| – فانون، ف.: ٥٧٥                                                     | ۱۱۶، ۱۱۶، ۲۰۱                                  | – غولدي، جورج: ۵۱، ۱٤۷                           |
| – فانتی: ۸۵، ۷۷۲                                                     | - غوغسا ديجازمـــــاتش                         | – غوندار : ۲۲۰ ۷۳۲                               |
| – فاغْریفت: ۱۱۶                                                      | هایلاسیلاسی: ۷۲۴، ۷۲۶                          | – غونجه: ۱۳۹                                     |
| <ul> <li>قاراغانغانا: ۲٤٩</li> </ul>                                 | – غيديماخا: ١٥٢                                | <ul> <li>خودفیلو، س.ف.: ۲۰۹</li> </ul>           |
| <ul> <li>فاراغو، ل.: ٧٣٢</li> </ul>                                  | – غَيُوم: ١٠٩، ١٢٠                             | – غودي، ج.: ٣٦٥                                  |
| – ئارانت ، ل.: ۱۸۸                                                   | – غَيُومْ، أَ.: ١٠٦، ١١٦،                      | <ul> <li>غوردن، تشاراز: ۹٤</li> </ul>            |
| – فاشوليه – لوكي، أ.: ٤٢٥،                                           | 171, 771, 071, 115                             | – غور: ۷۳۲                                       |
| 0 £ £                                                                | – غینیا: ۵۰، ۵۷، ۱۲۸،                          | – غوریه: ۲۹۸، ۳۲۳                                |
| <ul> <li>فولكنغهام، ل.ج.: ١٨٤</li> </ul>                             | (31) .01, 201, . 77,                           | – غوري: ١٣٤                                      |
| – فولكنغهام، ر. هـ.: ٤٨٤                                             | V*T, 7/T, 37T, 7AT,                            | – غورست، إيلدون: ٩٠                              |
| – نولکنر، ت.ج.ر.: ۲۸۱،                                               | 10A7 1071 18A7 18A.                            | – غوشن: ۲۱۹                                      |
| VTT . V14                                                            | ۸۰۹ ،۷۹۵                                       | – غون: ۳۲                                        |
| – فوسیه، ج.ر.: ۷۷۲                                                   | – غينيا بيساو : ٧٥                             | – غورو: ۱۱۰، ۱۳۹                                 |
| – فایرمان، س.: ۸۵، ۱۹،                                               | – غومها بنيامين أوونور : ٦٦١                   | – غوتشيلّي: ١٤٠                                  |
| *** *** *** *** ***                                                  | – غومبورو هيل: ١٠٢                             | – غراند باسا: ۲۵۸                                |
| – فندال ، سي. ب. : ۳۰۴                                               | – غوميدي، ج.ت.: ٥٧٩،                           | – غراند لاهو: ۱۶۱                                |
| – فينيريف: ٢٣٧                                                       | ገለ <b>፡</b>                                    | – غراند بوبو: ١٥٦                                |
| – فیرغوسون، د. أ. : ۲۰۱، ۸۰۲                                         | – غونغونياني: ١٨٢، ١٨٤،                        | – غراند تريك: ٢١٩                                |
| – فرناندس جونيور ، ج.: ۲۰۰                                           | ۷۸۱، ۱۹۸ ، ۱۹۸                                 | – غرانت مادیسون: ۱۳۹                             |
| فرناندو بو: ۲۷، ۲۵۸،                                                 | – غووي: ۱۰۱                                    | – غرانت ويليام: ٦٩ه                              |
| ٠٣٧، ٤٣٧، ٥٣٧                                                        | – غراره: ۱۱۹                                   | – غرانفیل: ۲٦۸                                   |
| – فیریرا، سیلفیریو: ۷۱ه                                              | – غوسفیلد، ج.ر.: ۹۸                            | - غري، ج.م.: ٥٤                                  |
| – فیري، جول: ۲۳۲                                                     | – غوشان هيرزي: ٢٠٣، ٢٠٤                        | - غري، ر.: ۲۱، ۱۱۵                               |
| – فاس: ۱۲۵، ۲۹۹، ۲۹۹،                                                | - غوتريدج، و.: ٧٩١                             | – غرانزياني : ١١٥                                |
| 111, A11, +71, YYI,                                                  | <ul> <li>غويانا البريطانية : ٧٤٣</li> </ul>    | – غرانزياني، ر. : ۱۱٤، ۱۱٥،                      |
| ۲۲۲، ۸۴۷                                                             | <ul> <li>غويانا الفرنسية : ۷۷۱، ۷۷۸</li> </ul> | 737                                              |
| - فیتر، ب.: ۳۷۰، ۳۷۲،                                                | – غواسا، ج.سي.ك.: ٦٩،                          | - غرين (عائلة): ۲۵۸، ۷۱۱                         |
| 797, 187, 387, 787                                                   | 14, 471, 141                                   | – غرینفیلد، ر.: ۲۹۰، ۲۹۲،<br>۲۷۱، ۷۱۷، ۷۱۷، ۷۱۸، |
| – فزان: ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۲                                                | – غويلو: ٩٨٥                                   |                                                  |
| <ul> <li>فیلدهاوس، د.ك.: ۱۱،</li> <li>۲۲۱، ۲۸۷، ۷۸۷، ۲۸۷،</li> </ul> | – غيامان: ١٣٩                                  | 17V, 77V, 17V, 73V,                              |
| ۱۹۶۱ ۲۸۷۱ ۲۸۷۱ ۲۴۷۱<br>۱۹۷۱ ۲۰۸                                      | <u>ن</u>                                       | ۷۱۱<br>– غري: ۲۷۸                                |
|                                                                      |                                                | غربي: ۲۰۸<br>غربنفيل: ۲۰۸                        |
| – فجیج (فقیق): ۱۲۹، ۱۲۹<br>– فیکا، أ.م.: ۲۹۷                         |                                                | - غریشام: ۲۹۸<br>- غریشام: ۲۹۸                   |
| – فیخا، ارم.: ۱۹۷<br>– فاینر، س.أ.: ۸۰۹                              | – فاشوده: ۵۱، ۸۹                               | – طریسام . ۱۱۸<br>– غریفسبای: ۲۵۸، ۷۱۴           |
| – فینکل، ج.ل.: ۸۹۸<br>– فینکل، ج.ل.: ۹۸۸                             | – فادا نغورما: ۱۵۰<br>– عادا نغورما: ۱۵۰       | - غربمس، لویس أ.: ٧٤٥                            |
| – فیندل، ج.ن.، ۲۹۸<br>– فایرستون، ه.س.: ۷۲۹،                         | - فادیب، م.أ.: ۳۱ه                             | - غریکالاند: ۱۹۹، ۱۷۸<br>- غریکالاند: ۱۹۹، ۱۷۸   |
| ۷۳۸                                                                  | - فاج، ج.د.: ۳۱، ۳۳، ٤١،                       | - غروسفیلیز : ۳۸۰                                |
| 110                                                                  |                                                |                                                  |

| 197                                          | 717; A37; *07; 17Y;                       | – فیرهونو: ۳۰۵                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - قان دیرلان، هـ.ل.: ۱۹                      | . VY£ . VYY . V£0 . V£.                   | – فیرست، ر.: ۳۱۵، ۲۷۹                          |
| - قان دى قال، أ.: ۲۷۲، ۲۹۲                   | ۸۸۷ ، ۴۷                                  | – فیشر، ف.: ۲۹۶                                |
| – ئانغاندرانو: ۲٤٩                           | – فرانك، لويس: ٣٢٩                        | <ul><li>- فلامنت، ف.: ۱۸۱، ۱۹۱،</li></ul>      |
| - فان نیکیرك، ویلیام: ۲۱۹                    | – فرانکل، س.هـ.: ۳٤۳،                     | 3 Pl . 9 Pl . 19 . 19 . 19 E                   |
| <ul> <li>نان أونسيلين، شاراز: ۸۰،</li> </ul> | VOY, 777, 777, 7A7,                       | – فليجر، و.: ٤٨٧                               |
| ۱۷۱                                          | 0AT: FAT: 1+3: Y+3:                       | – فوده کابا : ۱۵۰                              |
| – فان بيتيوس، غي: ٢١٩                        | £1A 6£1*                                  | – فوده سیلا: ۱۵۰                               |
| – فانسينا، ج.: ۸۸، ۲۳،                       | – فرانكلين فرازيير، أ.: ٧٦٦،              | – فولایان، ك.: ٥٥٥، ٣٢٥                        |
| 1113 3413 7413 4413                          | YYA                                       | – فولو ألينداهي: ٢٤٣                           |
| 1.7. 11373. 773.                             | - فریتاون: ۲۳، ۱۳۷، ۱۵۲،                  | – فومینا : ۱٤٣                                 |
| 373 r.V                                      | . TTY . 004 . E4E . TV.                   | – فوریس موثرو، ج.: ۷۹۳                         |
| <ul> <li>– قان فیلسن، ج.: ۱۹٦</li> </ul>     | 9753 135                                  | فورد، أرنولد: ٣٥٧، ٤٥٧                         |
| - فان فولينهوفن، جوست:                       | – فریمیغاتشی، ج.: ۲۹۷، ۲۵۰                | – فورد، ج.: ۴۸۹                                |
| ۷۲، ۲۷۰                                      | – فریری ، بارتل : ۲۰۹                     | – فورت جيمسون: ١٨٥                             |
| - قاتشر، و.ه: ۳۱۶                            | – فریر <i>ي ، هنری : ۲۱۵</i>              | – فورت جونستون: ٦٨٤                            |
| <ul> <li>التيكيوتيس، ب.ج.: ۸۲،</li> </ul>    | - فروید: ۷۱ه                              | – فورتشن، ت. توماس: ٧٦٦                        |
| 04. 4.                                       | – فري: ۱۵۱                                | – فوستر: ۲٦٨                                   |
| <ul> <li>فاتوماندري: ۲۳۷</li> </ul>          | - فریسینیه: ۲۳۲                           | – فوراه باي : ۲۷                               |
| – فوغان، د.: ٦٣٣                             | – قریدلاند، أ.أ.: ٧٠١                     | – فوتا جالون: ۲۰، ۵۲۰                          |
| – فنزويلا: ٧٣٦                               | <ul> <li>قواد الأول (ملك مصر):</li> </ul> | – فوتا تورو: ۱۳۰، ۱۳۳،                         |
| – فيرينيغنغ: ٥٤، ٢٢١                         | 7903 390                                  | ٠٢٠ ، ١٣٤                                      |
| - فیرجیه، ب.: ۲۹۲ ،۷۹۲                       | <ul> <li>فرغلیشتاد، ف.: ۳۸۰</li> </ul>    | <ul> <li>فرنسا (الفرنسيون): ٢٦، ٢٦،</li> </ul> |
| – فیرنون : ۷۷۲                               | – ئودفىل: ٦١ه                             | 17 .00 . 11 . TY . TY                          |
| – فرساي: ۳۱۲، ۳۱۵، ۳۱۷،                      | – فورنیفال، ج.س.: ۳۹۲                     | ۸۷، ۸۷، ۳۰۱، ۸۰۱،                              |
| ٧٣٩                                          | - فين، ج.ك.: ٢٥، ١٤٣،                     | P.13 VII3 XII3 1713                            |
| – فیکتوریا (شلالات): ۱۸                      | 108                                       | 1713 3713 2713 7713                            |
| – فیکتوریا (بحیرة): ۱۹۳،                     | – فلسطين: ١٠٠، ٢٩٨،                       | ۱۱۵۰ ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۶۱،                            |
| . VI . PAB . OYO                             | VT1 .04.                                  | V31: 301: PTY: YYY:                            |
| – فیدال، هـ: ۲۳٤                             | – قاموت، سيمون: ٣١٤                       | 577; 137; 537; YaY;                            |
| – فیلاي ، ل.: ۷٤۲                            | – فیلبس – ستکوس: ۷٦٤،                     | ray, Ary, Wyy, WAY,                            |
| – فیولیت، م.: ۱۱۱، ۱۱۸                       | ۸۲۷ ، ۲۷۷                                 | VAY: 0PY: 3.7; 7/7;                            |
| – فيرجين، أ.: ٧٣٧، ٧٤٤                       | – فیلیب، هـ.ر.أ.: ۳۱۱                     | · 77, 177, P77, 337,                           |
| – فیرجینیا: ۷۵۷، ۷۲۱، ۲۹۴                    | – نیلیب، ج.: ۲۰۴                          | 3071 PYT1 AAT1 PY31                            |
| – فيتوري: ٣٥٣                                | – فيليبسون، د.و.: ٧٩                      | 371, P73, 711, V11,                            |
| – فیفو، ر.ف.: ۷۱۸                            | – فيميستر، إي.ر.: ١٧٦                     | 18A1 1877 1870 1801                            |
| – فرهیار: ۲۳۷                                | – فیل، ل.: ۷۰۳، ۲۰۰۰                      | 7 1 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7        |
| – فواتوریه: ۱۶۱                              | – فاكينيساوني : ٢٤١                       | 3 . 01 V. 01 L. 10 1. 1. 1. 1.                 |
| – فولبىي: ۱۲۱، ۱۲۱                           | - فالدان، ب.: ۲۸۶                         | 170, 130, 770, 140,                            |
| <ul> <li>فون ليتو فوربيك، ب.أ.:</li> </ul>   | – فالون : ۱۳۰                             | د۲۰۲ د ۱۸۵۰ ۲۰۲۰ ۲۰۲۰                          |
| TP7: 3P7: 0.7                                | – فان دي کا، د.ج.: ۲۷۲                    | ٥٠٢، ١١٢، ١٢٣، ١١٢،                            |
| <ul> <li>فون تروتا: ۲۲٥</li> </ul>           | - فان دين بيرغ، ب.: ٦٩٢،                  | 175, 775, 775, 135,                            |
|                                              | -                                         |                                                |

| 77A : YUS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - كايمي (الأميرال): ۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – فون فیسیان هیرمان: ۲۸، ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – كازوا نغوتونغو: ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - كالابار: ۱٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | – فورکو: ۲٤٤<br>– فورکو: ۲٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - كريستنسن، ك.د.: ٧٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – كالدويل، ج.سى.: ٤٧٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - فوربو: ۱۹۲<br>- فويبورغ: ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۰۱، ۲۰۱، ۱۹۹، ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۷۶، ۲۷۶، ۸۶۱، ۹۶۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | – فولپورغ . ۱۱۱<br>– فالبرشتاین، اِی. : ۷۸، ۱۲،۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - كريستى، ك: ٧٣٤، ٧٣٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "P\$\$ VAV \$PV APV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۳ مارساین، بِي. ۲۸۱ ۱۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - فیسکل، ت.سی.: ۲۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>کریستوفر کلافام: ۲۲۰،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | – کابویمبا: ۱۹۸، ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳۹، ۱۶۱، ۲۶۱، ۱۵۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>کامبل، بنیامین: ۲۹۲</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>کلارانس - سمیث، و. ج.:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - کامبل، ج.ج.: ۱٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - فندلنغ: ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠٠ ، ١٩٤ ، ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - کامبینا <i>س</i> : ۷۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – فیدنر، د.ل.: ۲۸ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - کلارك: V۱٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>کــــامبوس، فرانسیسکو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - فيس، سي.: ۱۹۲<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - کلارك، ج. ه. : ۷۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دومینغوس: ۷۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | – فوويرمان: ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – كليندين، سي.: ٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - کانا: ۱٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - فولتا: ۲۷، ۱۹۳، ۸۶۰<br>- مالتا: ۲۷، ۱۹۳، ۸۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| – كليفورد: ٧٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - کندا: ۷۲۷ ، ۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | – فولتا العليا: ١٥٠، ١٥٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – کلیفورد (سیر): ۱۴۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – کانترل، ب.: ۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P37' (Y7' YY3' YA3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 710 (717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – كابانغا: ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 343, 770, 430, 070,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – کلویر، ر.و.: ۷۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – کاب کوست: ۱۹۱، ۳۹۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٧٦، (أنظر أيضًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>کلوزیل، فرانسوا جوزیف:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A.Y . 188 . 170 . 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بوركينافاسو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – کابیلا، ج.: ۷۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G - 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| – كوالي، أ.ج.: ٤٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – کاب بون: ££4، ££4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – کویلهو، ر.: ۷۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کاب ماونت: ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – کویلهو، ر.: ۷۷۹<br>– کویلهو، ت: ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كاب ماونت: ۲۵۸<br>كارديو: ۱۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | – كارديو: ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – كويلهو، ت: ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – قار پونس: ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – کویلهو، ت: ۱۹۸<br>– کویلارد: ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – کاردیو: ۱۹۶<br>– کاردینال، أ.و.: ۷۹۲<br>– کاردوسو، ف.هـ.: ۷۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – قار پونس: ۱۱۳<br>– قسطینــة: ۲۳۱، ۲۳۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| – کویلهو، ت: ۱۹۸<br>– کویلارد: ۲۱۲<br>– کوکر، دانییل: ۷۶۹، ۷۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – کاردیو: ۱۵۴<br>– کاردینال، أ.و.: ۷۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسنطینة: ۱۲۳، ۴۳۳،<br>۷۷۰، ۱۱۹، ۹۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| – کویلهو، ت: ۱۹۸<br>– کوبلارد: ۲۱۱<br>– کوکر، دانبیل: ۷۶۹، ۷۰۹<br>– کول، مونیکا: ۲۹۹، ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | – کاردیو: ۱۵۶<br>– کاردینال، أ. و.: ۷۹۱<br>– کاردوسو، ف. هـ.: ۷۷۷<br>– کاردوزو، ج.: ۳۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – قار بونس: ۱۱۳<br>– قسطینیة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷۰، ۲۱۹، ۲۲۰<br>– قلمی، أ.س.: ۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - کوبآلهو، ت: ۱۹۸<br>- کوبالارد: ۲۱۲<br>- کوکر، دانیبل: ۷۷۹، ۷۵۹<br>- کول، مونیکا: ۱۹۹، ۲۶۵<br>- کوباان (عائلة): ۲۵۸، ۷۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | – كارديو: ١٥٤<br>– كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>– كاردوسو، ف.ه: ٧٧٧<br>– كاردوزو، ج.: ٣٧١<br>– كاري لوت: ٣٧١، ٧٤٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - قار يونس: ١١٣<br>- قسطينة: ١٣١، ١٣٦،<br>٧٧٧، ١١٩، ٢١٥<br>- قدسي، أس.: ٩٧<br>- قفصة: ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کویلهو، ت: ۱۹۸     کویلارد: ۲۱۱     کوکر، دانیل: ۷۹۹     کول، مونیکا: ۱۹۱۹     کول، مونیکا: ۱۹۱۹     کویلان، ۲۰۵۸     کویلان، ۲۰۵۸     کویلان، ع.۵۰۰، ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - کاردیو: ۱۹۵۶<br>- کاردینال، أ.و.: ۲۹۹<br>- کاردورو، ف.ه: ۷۷۷<br>- کاردورو، ج.: ۳۷۱<br>- کاری لوت: ۲۷۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینیة: ۱۳۵، ۲۳۵،<br>۷۷۵، ۱۹۱، ۲۷۰<br>- قلسی، أرس.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۷۱<br>- قرطاجة: ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - کویآهو، ت: ۱۹۸<br>- کویراود: ۲۱۹<br>- کوکر، دانیل ۷۹۹، ۷۹۹<br>- کول، مونیکا: ۱۹، ۹۲۵<br>- کویاان (عائلة): ۸۹۱، ۹۷۷<br>- کویان، ج.ف.ب.: ۷۳۷<br>- کویان، ج.ف.ب.: ۳۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - کاردیو: ۱۰۹<br>- کاردینال ، أ. و.: ۲۹۹<br>- کاردورو، ف. هـ.: ۲۷۷<br>- کارو لوت: ۲۷۲۸ ، ۲۹۹<br>- کارولینا الشالیة: ۲۷۴۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - تاریونس: ۱۱۳<br>- قسطینیة: ۱۳۵۱، ۱۳۵۰<br>- ۱۳۵۰ ۱۳۹۰ ۱۹۳۰<br>- قدمی: ۱۳۸۰<br>- قطابع: ۱۳۲۱<br>- قطابع: ۱۳۲۱<br>- قطابع: ۱۹۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - کویآلهو، ت: ۱۹۸<br>- کویلاد: ۲۱۱<br>- کویل دانیل: ۲۹۹ ، ۲۹۹<br>- کوال، مونیکا: ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹<br>- کوالن (عائلة) : ۲۲۷<br>- کوالن، ج.نس: ۳۳۳<br>- کوالن، ع.نس: ۳۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیال ، آر و : ۲۹۷<br>- کاردورو ، خ ، هـ ، ۷۷۷<br>- کاری لوت : ۲۷۸<br>- کاری لوت : ۷۲۸ ، ۲۷۹<br>- کارولیا الشالة : ۲۲۶<br>- کارینخون ، سی. آ : ٤٤<br>- کارینخون فریلریك : ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                              | - قار بونس: ۱۱۳ - قار بونس: ۱۳۳ - قسطینیة: ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ -  |
| - كويلهر، ت: ۱۹۸<br>- كويلاد: ۲۱۱<br>- كويلاد: ۱۹۱۹ ، ۲۹۹<br>- كولا، مونيكا: ۱۹۵، ۱۹۵۰<br>- كولان (طالله): ۲۰۸۰، ۲۷۷<br>- كولان، ج.ت: ۳۳۳<br>- كولان، خ.س.: ۳۳۳، ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیال ، آر و : ۲۹۷<br>- کاردورو ، خ ، هـ ، ۷۷۷<br>- کاری لوت : ۲۷۸<br>- کاری لوت : ۷۲۸ ، ۲۷۹<br>- کارولیا الشالة : ۲۲۶<br>- کارینخون ، سی. آ : ٤٤<br>- کارینخون فریلریك : ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                              | - قار بونس: ۱۱۳ - قار بونس: ۱۳۳ - قسطینیة: ۱۳۹، ۱۳۳ - قسطینی ایس: ۹۲ - قسطینی ایس: ۱۳۳ - قسطینی ایس: ۱۳۳ - قطاینی ایس: ۱۳۳ - قطایدی ایستان ایس: ۱۳۳ - قطایدی وستان علی: ۱۳۳ - قطایدی وستان ایستان ایستا |
| - کویلهو، ت: ۱۹۸<br>- کویگر، دانیل: ۲۹۱<br>- کویر، دانیل: ۲۹۹<br>- کول، مونیکا: ۱۹۹۵، ۲۹۵<br>- کولان (طائلة) ۲۹۸<br>- کولان ج. ت.ب: ۲۳۷<br>- کولان، ۳۳۰، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - كارديو: ۱۹۵<br>- كارديوال أ. ور: ۲۷۷<br>- كاردوزو، ج: ۲۷۱<br>- كاري لوت: ۲۷۲، ۲۷۹<br>- كاري لوت: ۲۷۸، ۲۷۹،<br>- كارينخون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينخون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينخون، فرينسريك : ۲۲۳<br>- كارينخون، فرينسريك : ۲۲۳<br>- كارينخون، فرينسريك : ۲۲۳<br>- كارينخون، فرينسريك - ۲۷۰<br>- كارنز، ۱۸۶،                                                                                                                       | - قار پونس: ۱۱۳<br>- قسطیسة: ۱۳۵، ۱۳۵،<br>- قدمی، اس، ۱۹۲<br>- قدمة: ۲۳۵<br>- قرطاچة: ۱۲۲<br>- قالیة: ۷۷<br>- قالیة: ۷۷<br>- قالید، بوست علی: ۱۳۳<br>- قالید، بوست علی: ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - کویآهو، ت: ۱۹۸<br>- کویار د: ۲۱۱<br>- کول، مزیکا: ۲۱۱، ۱۶۵ و ۲۹<br>- کویان (طالق) به ۲۱، ۱۳۵ و ۲۱<br>- کویان ج. ش.ب. ۲۳۷<br>- کویان، ج. ش.ب. ۳۳۲<br>- کویان، ع. ۲۳۲، ۱۳۵۰<br>- کویان، رأ. ور: ۲۱۲، ۷۵۷<br>- کویان، رأ. ور: ۲۱۲، ۷۵۷<br>- کویویا: ۲۷۷ ۷۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیال ، آر .: ۷۹۲<br>- کاردونو ، ضم .: ۷۷۷<br>- کاردوزو ، ج: ۷۷۸<br>- کارویال (کیال ۱۹۵۷)<br>- کارولینا الشالة : ۲۷۶<br>- کارینخون ، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون ، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون ، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون ، شدریاد : ۲۲۲                                                                                                                                                                         | - قار بیزس: ۱۱۳<br>- قسطینیة: ۱۳۵۱ ۱۳۵۰<br>- قسمی: ۱۳۹۰ ۱۳۳۰<br>- قسمی: ۲۳۶<br>- قطفی: ۲۳۱<br>- قطفی: ۲۳۱<br>- قابی: ۱۰۸<br>- قابی: ۱۰۸<br>- قابی: ۱۰۸<br>- قسم: ۲۰۳۲<br>- قسم: ۲۰۳۲<br>- قسم: ۲۰۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - کویآهو، ت: ۱۹۸<br>- کوی دانیل: ۲۹۹<br>- کول، ونیکا: ۲۹۹<br>- کوان (عالق): ۲۹۸، ۲۹۸<br>- کوان (عالق): ۲۹۸<br>- کوان ج.س.: ۳۳۳<br>- کوان، ج.س.: ۳۳۳<br>- کولن، ۲۹۵، ۲۳۲، ۲۹۵<br>- کولیت (رأ. و.: ۲۰۲، ۷۵۷<br>- کولیس: ۲۹۵<br>- کولیس: ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردوالی آ، و.: ۲۷۹<br>- کاردووی م.: ۷۷۷<br>- کاردوزو، ج.: ۲۷۱<br>- کارویا لوت: ۲۷۲، ۲۷۹<br>- کاررینا اشیالیّ : ۲۷۶<br>- کارینخون، می. آ.: ٤٤<br>- کاربخون، می. آ.: ٤٤<br>- کاربخون، می. آ.: ٤٤<br>- کاربخون، می. آ.: ٤٤<br>- کاربخون، می. آ.: ٤٤<br>- کاربزین نفر نفرید                                                                                                                                     | - قار پونس: ۱۱۳<br>- قسطیسة: ۱۳۵، ۱۳۵،<br>- قدمی، اس، ۱۹۲<br>- قدمة: ۲۳۵<br>- قرطاچة: ۱۲۲<br>- قالیة: ۷۷<br>- قالیة: ۷۷<br>- قالید، بوست علی: ۱۳۳<br>- قالید، بوست علی: ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸<br>- كويلاد: ۲۱۱<br>- كويلاد، مويكا: ۱۹۵، ۱۹۵۰<br>- كويلا، مويكا: ۱۹۵، ۱۹۵۰<br>- كويلان، ج.ش.ب: ۲۳۷<br>- كويلان، ج.ش.ب: ۲۳۳<br>- كويلون، و.ز. ۲۳۲، ۱۹۵<br>- كويلوب: ۱۹۷، ۱۹۷<br>- كويلوبيا: ۲۷۸<br>- كويلوبا: ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیوالی آ. ور: ۲۷۱<br>- کاردوزو، ج: ۲۷۱<br>- کاری لوت: ۲۷۱۸<br>- کارولیا الشالة: ۲۷۱<br>- کارینخون، می. آ.: ٤٤<br>- کارینخون فریشریك: ۲۲۲<br>- کارینخون فریشریك: ۲۲۲<br>- کارینخون فریشریك: ۲۲۲<br>- کارینز، آم.: ۲۸۶<br>- کارتاب شد: ۲۸۲<br>- کارتاب ۱۳۸۶<br>- کارتاب ۲۸۲                                                                                                                                 | - قار بیزس: ۱۱۳<br>- قسطینیة: ۱۳۵۱ ۱۳۵۰<br>- قسمی: ۱۳۹۰ ۱۳۳۰<br>- قسمی: ۲۳۶<br>- قطفی: ۲۳۱<br>- قطفی: ۲۳۱<br>- قابی: ۱۰۸<br>- قابی: ۱۰۸<br>- قابی: ۱۰۸<br>- قسم: ۲۰۳۲<br>- قسم: ۲۰۳۲<br>- قسم: ۲۰۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - كويلهر، ت: ۱۹۸<br>- كويلارد: ۲۱۱<br>- كويلار، دنيلا: ۲۹۹، ۲۷۹<br>- كوال، ونيكا: ۲۹۱، ۲۹۰<br>- كوالن (عاللة): ۲۹۸<br>- كوالن، ع.ن.ب: ۲۳۳<br>۱۳۵، ۲۷۵، ۲۳۱، ۱۳۵<br>- كوالين، (.أ.و.: ۲۰۱، ۷۷۷<br>- كوالوسيا: ۲۷۷، ۲۷۵<br>- كوالوسيا: ۲۷۷، ۲۷۷<br>- كوالوسيا: ۲۷۷، ۲۷۷<br>- كوالوسيا: ۲۵۱<br>- كولوسيا: ۲۵۱<br>- كولوسيا: ۲۵۱<br>- كولوسيا: ۲۵۱<br>- كولوسيا: ۲۵۱<br>- كولوسيا: ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - کاردیو: ۱۹۵ - کاردیوان آباد (۱۰: ۲۹۷ - کاردوزان قده ۷۷۷ - کاردوزان چ: ۲۷۱ - کاری لوت: ۲۷۲ ۴۶۹، - کاری لوت: ۲۶۹ - کارینخوان فریندریات: ۱: ۱۶ ۴۲ - کارینخوان فریندریات: ۲۲۲ - کارینخوان فریندریات: ۲۲۲ - کارینزان آب، ۱۶۶ - کارترات، ند.: ۴۸۶ - کارترات، ند.: ۴۸۶ - کارترات، ند.: ۴۸۶ - کارترات، ند.: ۴۸۶                                                                                                                       | الربينس: ۱۱۳ - قاربينس: ۱۳۳ - قسطينة: ۱۳۹، ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳  |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸ - كويلهو، ك: ۲۱۱ - ۲۹۸ - كويلاو: ۲۱۱ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیوالی آ. ور: ۲۷۱<br>- کاردوزو، ج: ۲۷۱<br>- کاری لوت: ۲۷۱۸<br>- کارولیا الشالة: ۲۷۱<br>- کارینخون، می. آ.: ٤٤<br>- کارینخون فریشریك: ۲۲۲<br>- کارینخون فریشریك: ۲۲۲<br>- کارینخون فریشریك: ۲۲۲<br>- کارینز، آم.: ۲۸۶<br>- کارتاب شد: ۲۸۲<br>- کارتاب ۱۳۸۶<br>- کارتاب ۲۸۲                                                                                                                                 | الربينس: ۱۱۳ - قاربينس: ۱۳۳ - قسطينة: ۱۳۹، ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳  |
| - کویآهو، ت: ۱۹۸۱<br>- کویار د: ۲۱۱<br>- کوی ، دانیل: ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹<br>- کویان ، مریکا: ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹<br>- کویان ، ج. ش.ب.: ۳۳۳<br>- کویان ، ج. ش.ب.: ۳۳۳<br>- کویان ، ک. ، ۲۳۳ ، ۱۹۵۹<br>- کویان ، و از ۱۹۵۱ و ۱۹۷۹<br>- کویان ، از ۱۹۵۱<br>- کویانیا ، ۱۹۷۱<br>- کویانیا ، ۱۹۷۹<br>- کویانیا ، ۱۹۲۹<br>- کویانیا ، ۱۹۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیوان ا آور: ۲۹۷<br>- کاردونوی می: ۷۷۷<br>- کاردوزوی ج: ۲۷۱<br>- کارولیا الشالیة: ۲۷۶<br>- کارینخون، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون فیلدیك: ۲۲۲<br>- کارینزی فیلدیك: ۲۲۲<br>- کارینزی فیلدیك: ۲۸۲<br>- کارینزی نمیدیک: ۲۸۲<br>- کارزیات، فیز: ۲۸۸<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲                 | الربونس: ۱۱۳ - قاربونس: ۱۳۳ - قاربونس: ۱۳۳ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳ - ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸ - كويلاد: ۲۱۱ - كويلاد: ۲۱۱ - كويلاد: ۲۱۱، ۱۹۵۰ - كوال مونيكا: ۲۱۹، ۲۱۵، ۲۱۵ - كوال ت حالت: ۲۱۵، ۲۱۳ - كوال ت حالت: ۲۱۳ - كوال ت حالت: ۲۱۳ - كوال ت حالت: ۲۱۳ - كواليوب: ۲۱۹ - كويلوب: ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیوان ا آب ( : ۲۷۱<br>- کاردوزه ج : ۲۷۱<br>- کاری لوت: ۲۷۱۸ ۲۷۹<br>- کاریانیا اشاله: ۲۲۱<br>- کارینخون می ا : ۶۶<br>- کارینخون فرسریك : ۲۲۲<br>- کارینخون فرسریك : ۲۲۲<br>- کارینخون فرسریك : ۲۲۲<br>- کارینخون فرسریك : ۲۲۲<br>- کارین فرسریك : ۲۲۲<br>- کارترات ، شد: ۲۸۸<br>- کارترات ، شد: ۲۸۸<br>- کاریل مغورده ج ا : ۲۸۲<br>- کیزل مغورده ج ا : ۲۲۷<br>- کاربرا ، ۲۷۲ ، ۲۲۵<br>- کاربرا ، ۲۷۲ ، ۲۲۸ | الريوس: ۱۱۳ - قاريوس: ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳ - ۱۳                                                             |
| - کویآهو، ت: ۱۹۸۱<br>- کویار د: ۲۱۱<br>- کوی ، دانیل: ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹<br>- کویان ، مریکا: ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹<br>- کویان ، ج. ش.ب.: ۳۳۳<br>- کویان ، ج. ش.ب.: ۳۳۳<br>- کویان ، ک. ، ۲۳۳ ، ۱۹۵۹<br>- کویان ، و از ۱۹۵۱ و ۱۹۷۹<br>- کویان ، از ۱۹۵۱<br>- کویانیا ، ۱۹۷۱<br>- کویانیا ، ۱۹۷۹<br>- کویانیا ، ۱۹۲۹<br>- کویانیا ، ۱۹۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - کاردیو: ۱۹۵<br>- کاردیوان ا آور: ۲۹۷<br>- کاردونوی می: ۷۷۷<br>- کاردوزوی ج: ۲۷۱<br>- کارولیا الشالیة: ۲۷۶<br>- کارینخون، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون، سی. آ.: ٤٤<br>- کارینخون فیلدیك: ۲۲۲<br>- کارینزی فیلدیك: ۲۲۲<br>- کارینزی فیلدیك: ۲۸۲<br>- کارینزی نمیدیک: ۲۸۲<br>- کارزیات، فیز: ۲۸۸<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲<br>- کاسالیس: ۲۱۲                 | الربونس: ۱۱۳ - قاربونس: ۱۳۳ - قاربونس: ۱۳۳ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳۶ - ۱۳ - ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 3133 YAY 19PY 3PY                              | 070, 000, A50, 070                        | – كوبولاني، كزافييه: ١٠٩،                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4.0 (A.Y (Y40                                  | – كروزىيرفيل: ٢٥٦                         | 171                                          |
| – کنکان: ۱۳۸                                   | – کرومي ، د.: ۲٦٤                         | <ul> <li>كوكري - فيدروفيتش، ك.:</li> </ul>   |
| – كانو: ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۵۰،                         | – كوماتو: ۱۸۷، ۱۹۷، ۲۰۰،                  | PV1 . P1 . 0 PT . 179 .                      |
| V9A 4198                                       | 4.4                                       | 777 , 777 , 777 , 777 ,                      |
| – كانري – لأهون : ۲۷۱، ۲۷۱                     | – كوانهاما: ١٨٧، ١٩٨                      | 7PV> 1 · A                                   |
| <ul> <li>کانیا – فورستنر، أ.س.: ۱۱،</li> </ul> | – كويا: ٥٥٤، ٧٥٧، ٧٧٧،                    | – كودريرو دي ماڻا، ج.د.:                     |
| 03; YY/; AY/; 17/;                             | VA1 4 VVA                                 | V                                            |
| ١٣٤                                            | – كوفي، بول: ٧٤٩                          | – کورنفان، ر.: ۲۹۳                           |
| – كانىيمبا: ١٩٤                                | – كالين، كاونتى: ٧٦٩، ٧٧٥                 | – كورو، ف.: ۱۵۰                              |
| – كاوسن: ۳۰۰                                   | – كورتين، ب.د.: ۸۵، ۹۹،                   | – کوزئییه، هـ.س.: ۳۰۹،                       |
| – كراموجا: ٣٠٢                                 | £13: *73: 373: 6V3:                       | 779                                          |
| کارانغا : ٥٥٠                                  | 773 × 773 × 7 × A                         | <ul> <li>کوت دیفوار (ساحل العاج):</li> </ul> |
| - كاراني، أ.م.: ١٥٨                            | – کارتا: ۱۳۳                              | "YY AY 00 YY YT                              |
| - کراري : ۹۰، ۲۱۳<br>- کراري : ۹۰، ۲۱۳         | ۱۹۰ : YLIG -                              | XY1: 071: P71: 131:                          |
| - کاریفا – سارت، ج.: ۳۲۰                       | – كاباريغا: ۳۲، ۵۰، ۱۷۰                   | P31: T01: XFY: PPY:                          |
| - کاریفا - سار <i>ت، آ</i> .: ۳۲ه              | – کابوبجیري، ت.ب.: ۸۰۲،                   | Y.Y. 7.7. YIY. 777.                          |
|                                                | ٨٠٤                                       | P37: VOT: KFT: VVT:                          |
| – كاريوكي جيسي: ٦٧٠<br>– كارونغا: ٦٨٤          | <ul> <li>کادالی، کلیمنتس: ۲۲۷،</li> </ul> | 7A7, YA7, PY3, 7A3,                          |
|                                                | VYE , 7A4 , 7VA , 7YV                     | F.e, eye, FFe, Fye,                          |
| – کــاساي: ۱۹۶، ۳۸۲،<br>۲۹۳، ۷۹۸               | - كداش، م.: ٦١١، ٦٢١                      | PYF, *0F, PAY, *PY)                          |
|                                                | - كاقا: ٢٧٦                               | ¥4A                                          |
| - كاساما: ١٨٥                                  | – كفر الدوار : ٨٤                         | – كوتونو: ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۵۲                      |
| - کاسانغا : ۲۵۷                                | <ul><li>کاجر: ۱۹۹</li></ul>               | – كوسيرو، س.م.: ٧٧٦                          |
| - کسیه: ۱۲۱                                    | – كاغوبي : ٢٧٤                            | – كولون، سى.: ۲۲ه                            |
| – کاسو: ۱٤۲                                    | – كاهوهيا : ٦٦٣                           | – كوبلاند ريجينالد (سير): ٨٠٦                |
| – كاسونجي: ۲۰۰                                 | <ul> <li>كايتاً بالودوفيك: ٦٦٧</li> </ul> | - كريسى: ۲۷۰                                 |
| - كساب، أ.: ٤٣٤، ١٤٥                           | – کایور: ۲۱، ۳۳، ۵۰                       | – كريتشْلُو: ٧٣٠                             |
| - كسالا: ١٤                                    | – كاكونتوي: ٩٩٥                           | – کرومر (لورد): ۸۷، ۹۰،                      |
| - کاتاننا: ۲۰۱ ،۲۰۹ ،۲۰۹                       | – كاكونغورو: ١٧٠                          | 777                                          |
| 1773 7873 0873 8863                            | <ul> <li>کالاهاري: ۲۲۹</li> </ul>         | – كرونون، أ. و.: ٧٧٣                         |
| 195, 495, 495, 395,                            | – کامل، مصطفی: ۸۹، ۹۰                     | – کرآودر، م.: ۲۵، ۳۷، ۵۸،                    |
| 790                                            | <ul> <li>کاملین: ۹۷</li> </ul>            | 178 (171 (17A (17V                           |
| – كاتاريري (مذهب): ٢٥ه                         | <ul> <li>کمبالا: ۲۸۱، ۲۷۲</li> </ul>      | 071: A71: P71: 731:                          |
| – كاتياكو فيكرو : ١٤٢                          | – كاموليجيا، جوزيف: ٦٧٢                   | 731, P31, 301, V.T.                          |
| <ul> <li>کارندا ، دافید : ۹۸۵</li> </ul>       | – كاندولو: ۱۹۸                            | 717, 017, 777, 377,                          |
| – كاوندا ، كينيث : ١٨٥                         | ۱۳۸ : لبلغال –                            | PPT, 3.01 . YO; . TO;                        |
| كافيرونلىو: ٦٦١، ٦٦٢،                          | <ul> <li>کانغامون: ۱۳۲</li> </ul>         | 070, 340, 340, 975,                          |
| 777 777                                        | – كانغاشيكى سويدي: ٦٦٧                    | VYF: A3F: P3F: FPV:                          |
| - کی، ج.: ۳۹۳، ۲۰۱۷                            | – كانغيتي، جوزيف: ٣٦٣                     | ۸۰۸                                          |
| ٤١٨ ، ٤١٢                                      | – کانیکی، م.ه.ي.: ۱۹۰،                    | - کرو، س.أ.: ۴۹                              |
| – کی، ج.ب.: ۳۸۲، ۴۰۱                           | ٧٢١، ٢٩١، ٣٠٤، ١١٢٧                       | - كراوذر، صاموئيل أجايي:                     |
|                                                | **                                        | g 0.0 5-55                                   |

| - كوفى ، س.: ١٤١ ، ١٥٠                   | - كيزا، كليمنس: ٦٦٧                         | <ul> <li>کایامبا هیو، مارتن: ۲٦٧،</li> </ul> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| – كوفى، كايتا : ١٤٢                      | – کیجابی: ۲۷۲، ۲۷۲                          | 179                                          |
| – كوينانجي مبيو : ٦٧٠                    | – كىلىمنجارو: ١٦٩، ١٧٢،                     | - کایس: ۱۳۵، ۱۵۱                             |
| – كوينانجي بيتر : ٧٦٣                    | 771, 797, 755                               | – کابور: ۱۳۰                                 |
| – كوكوفو: ١٤٣                            | – کیلینغری، د.: ۳۰۹                         | - كدي، ن.ر.: ۸۸ <b>۰</b>                     |
| – كوكومبو: ١٤٢                           | – كيلنا : ١٦٧                               | ~ كيدوري، أ.: ٩٤٥                            |
| – كولتشين، بيتر: ١٩٠                     | – كيلوموټو : ٦٩٤                            | - کیلتی، ج.س.: ٤٦                            |
| – كولولو: ۲۰۹، ۲۰۶، ۲۰۹                  | - كيلسون، م.: ٥٠٦، ١٤٥،                     | - كيميه بريما: ١٣٧                           |
| – كومبو: ١٥٠                             | VY" ( Yo T.E .                              | – كينيدوغو: ١٣٧                              |
| <ul> <li>كومينان، إثبين: ١٤١</li> </ul>  | – كيلونغو : ٣٢٥، ١٥٤                        | - کینیا: ۵۱، ۷۳، ۱۲۰،                        |
| – كوندو: ۱۳۹                             | – كيلوه : ١٦٩                               | 771, 771, 071, 771,                          |
| – كونغ: ۱۳۹، ۱۶۱، ۵۲۰                    | – كيامبو، إي.ن.: ٧١،                        | YF1, YY1, TY1, 3Y1,                          |
| – كونيا كاري: ١٣٤، ١٣٥                   | · 11 , 171 , 170 , 101                      | ۵۷۱، ۷۷۱، ۲۰۳، ۴۰۳،                          |
| – كونكوميا: ٥٧                           | <ul> <li>کیمبا، إي.: ۱۵۰</li> </ul>         | 177 : 177 : TIE : TIE                        |
| – كونتا: ٢٧٤                             | <ul> <li>کیمبانغو، سیمون: ۵۳۹،</li> </ul>   | PYY, 177, 137, 187,                          |
| – كونتاغورا: ٢٤٩                         | 700 YPF , 79F , ••V                         | 1971 OPT, YPT, T.3,                          |
| – كوبيتسوف، ج.ه.: ٥٥٧                    | – كيمبرلي: ٣٤٢، ٤١٩،                        | 1811 18.4 18.2 18.0                          |
| – کردفان: ۹۳، ۹۹، ۱۰۰،                   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | 113, 313, 173, PV3,                          |
| 444                                      | – کمبل، د.: ۱۲ه، ۱۹ه                        | 193, 710, 1710, 170,                         |
| – كوريكوري: ١٣٥، ٢٢٥                     | – كينغ (عائلة): ٢٥٨                         | ۱۹۳۰ ۱۹۵۰ ۱۹۷۸ ۱۹۸۰                          |
| – كوسي: ۲۲۰                              | ~ كينغ، سي.د.ب.: ٧١٩،                       | 3 אם, שסר, אסר, שור,                         |
| – الكوتاً: ١٨٢                           | · YV. / YV. / YV. XYV.                      | YFF: XFF: *YF: YAF:                          |
| – كوتافي: ٢٤٩                            | 3773 077                                    | ۳۷۷، ۲۸۷، ۲۴۷، ۸۴۷،                          |
| – كوتوكلو: ٥٢٥                           | – كينغ، ك.ج.: ١٦٢، ١٦٢،                     | ۸۰۱                                          |
| كوتوكولي : ٥٧                            | AOF, FFF, ·VF, YVF,                         | – کینیران: ۱۳۷                               |
| – كوديان: ٥٥                             | 7VF; 70V; 30V                               | – كينياتا، جومو : ٥٧٩، ٦٦٤،                  |
| – كودوغو: ١٥٠                            | – كينغسلي، م.هـ.: ٤٨١                       | VYF : Y\$Y : TVV                             |
| – كويف: ٤٣٨                              | <ul> <li>كينجيكيتيلي نغوالي: ٧٢،</li> </ul> | - كردوس: ١٢٥                                 |
| – كويلو نياري: ٣٨٣                       | 1V1 (VE                                     | – کریشو: ۲۵۳                                 |
| – كومينا: ٤٨٥، ٢٧٥                       | – کیبکوریر، ب.أ.: ۲۰۸                       | – كيرواني : ١٣٨                              |
| – كونغاني: ١٥١                           | – كيبوشي: ٩٩٥                               | <ul> <li>کیسوس ، أ.: ۱۲۲</li> </ul>          |
| – كوياتيه: ٦٥٠                           | – کیزر، سي.ف.: ۲۷۰،                         | – كيستيلوت، ل.: ٧١ه                          |
| – کراي، هـ.: ۱۸۸                         | £AY                                         | - كيتيكراتشي: ٢٥٥                            |
| – كريشنا مورتي، ب.س.: ١٨٩                | – كيسيايو: ١٦٦، ١٧٠، ٣٧٣                    | – كيفيتز، ن.: ٤٨٧                            |
| – کرومیر : ۱۱۹                           | <ul> <li>کیسومو: ۱۹۲۱، ۱۹۳۷</li> </ul>      | – کینز (لورد): ۷٤۲                           |
| – کواسو: ۱۳۳                             | <ul> <li>کیتاوالا: ۳۰۵، ۳۷۵،</li> </ul>     | - کفاما: ۲۱۲، ۱۲۸، ۱۲۹،                      |
| – كوزينسكي، ر.ر.: ٤٦٩،                   | ۳۸۰، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۰۰                          | 744                                          |
| £ 17 . £ 1. £ 1. £ 1. £ 1. £ 1. £ 1. £ 1 | ' - کشنر، ه.ه.: ۹۶، ۱۱۳                     | – كغاماني : ۲۱۲، ۲۱۸                         |
| £4. ¿£AV                                 | – كيفو: ٦٩٣                                 | – کیامبا: ۱۷۵                                |
| – كوهلمان : ٤٣٨                          | – کلاین، م.أ.: ه۳۱، ۲۷۳،                    | – کیامبو: ۱۹۴                                |
| – كوكاوا: ١٥٠                            | 191 (1)                                     | – کیامفو: ۱۹۶                                |
| – كولو: ٢٧٤                              | <ul> <li>کورنر، ف.: ۲۵٤</li> </ul>          | – كيبوديا ، ج.: ٦٩                           |

| – لوتامبر: ۲۳۵                                  | OBV: YTY: PTY: APV                          | – كومالو، جون: ٢١٤                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| – لوتورنو، ر.: ۲۱۲، ۲۲۲                         | – لاغوما، إي.اً.: ٧٩ه                       | – كوماسي: ۲۷، ۵۹، ۱۹۳،                       |
| – ليتسي الثاني: ١٨٥                             | - لافيت (الأب): ٧٦٢                         | 231, 301, 77F, APV                           |
| – لوبوشيه، سي.: ۲۵۱                             | – لاكروا، ل.ن.أ.: ١٢١                       | <ul> <li>کومبی صالح: ۷۹۸</li> </ul>          |
| – ليوټوين، تيودور: ٦٩، ٢٢٥                      | – لاكاماتي : ٧٣٢                            | – كونديان: ١٣٤                               |
| – ليقر، و.هـ.: ٣٩٩                              | <ul> <li>– لالا تاكركوست: ٨٤٨</li> </ul>    | – كونكانرين: ٣٥٠                             |
| <ul> <li>لیفین، د.ن.: ۲۲۲، ۲۹۴</li> </ul>       | - لایکیبیا: ۱۷۲                             | – كوبر، هـ.: ٤٨٣، ١٨٤                        |
| – ليوانكا: ١٨٧، ٢١٦، ٥٣٥                        | – لاموریسییر: ۲۲۱                           | – كوبر، ل.: ٣١٤، ٢٢٤                         |
| - لويس، إي.م.: ١٠٠،                             | <ul><li>– لانكشر: ۱۵۷</li></ul>             | – کوران، أ.: ۱۰۸                             |
| 1112 1112 1172 1173                             | – لانجر، و.ل.: ١٥                           | – كواهو: ٦٤٣                                 |
| 3.7. 1.7.                                       | <ul> <li>لاتغلی، ج.أ.: ۱۵۲، ۳۱۳،</li> </ul> | – كوانغو: ۱۹۱، ۲۹۲                           |
| – لویس، و.أ.: ۲۹۴                               | 140, 177, 737, 737                          | – كوينا: ٢١٦، ٢١٨                            |
| – ليغيس، جورج: ٣٢٢                              | – لانغو: ۱۷۰                                | – كويلو: ۲۹۲                                 |
| <ul> <li>لیس ، کولین: ۸۰، ۲۹۲</li> </ul>        | – لاتو: ۱۳۰                                 | – کییون، ج.ب.: ۲۲۳                           |
| <ul> <li>لبنان (اللبنانيون): ۳۵۰،</li> </ul>    | – لانتيرناري، ف.: ٨٣٠                       | – کزافییه، آ. سی.سی.: ۱۹۱                    |
| 113, 250, 775, AYV,                             | – لابيرين: ٦١١                              | - كسوما، أ.ب.: ٧٧١ ،٧٦٣                      |
| ۲۲۷، ۲۲۲، ۱۰۸                                   | – لاست، م.: ۱٤٩، · ٢٠ –                     | – كواشي ثيته : ۲۷                            |
| – ليبريا: ٢٣، ٣٤، ٣٨، ٥٧،                       | – لات ديور: ٢٦، ٢٨، ٣٣،                     | - كويترَّاون: ١٨٠، ٧٦٠،                      |
| 771, PTI, 007, POY,                             | 1 1 (17, (00                                | ٧٧٠                                          |
| 0573 *YY3 1YY3 PYY3                             | – لوزان: ۱۱۳                                | – كوينوم توفالو : ٨١ه                        |
| 1173 3173 0173 1173                             | – لافال، بىر: ٧٤٧                           | <ul> <li>کیرینو، مانویل رایموندو:</li> </ul> |
| 737; AF2; 7.0; Y00;                             | – ليدبور، جورج: ٤٠                          | VV7                                          |
| AF6, TIY, PIY, 3YV,                             | – ليفيلا، جوزييل: ٦٨٥                       | - كىلان: ٧٠٨                                 |
| 47Y2 47Y2 43Y2 03Y2                             | <ul> <li>لیته، خوسیه کورٌبا: ۷۷٦</li> </ul> | – کینهتا: ۷۰۶                                |
| P\$Y, "POY, POY, "YE"                           | – لیت – روس، سیلفیا: ۴۹۸                    | - كيتانغونا: ١٨١، ١٨٤،                       |
| 377                                             | – لوجن – شوكيه، أ.: ١٨٦                     | 194 : 194                                    |
| – ليبرفيل: ١٥٠، ١٨٥، ١٥٠                        | <ul> <li>لمادین: ۲۷۱</li> </ul>             |                                              |
| - ليبيا: ٣٨، ١٠٥، ١١٢،                          | <ul> <li>لومارشان، ر.: ۲۲۰، ۲۲۶</li> </ul>  |                                              |
| 311, 011, 7.7, 0.7,                             | – لنمزورىيە: ٢٧١                            |                                              |
| T.T. VIT. 177: 377:                             | – ليمومو ، أ.: ٦٨٤                          | ل                                            |
| 137, 173, 133, 703,                             | – لومير دوفيلر : ٢٣٧                        |                                              |
| 10A+ (0T) (202 (20T                             | – لينانا: ١٦٥                               | - لابورد، إدوارد: ٢٣٥                        |
| 3 A 0 2 P 1 P 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 | - لينين، فإي.: ٤٠                           | – لابورد، جان: ۲۳۵                           |
| – ليبينو، ج.ج.: ٧٣٤                             | – ليونار، هـ.: ۳۷۰، ۳۷۱                     | - لابورد كامبان:  ٢٣٥                        |
| <ul> <li>۷۳۷ : ۸۰: ۷۳۷</li> </ul>               | <ul> <li>ليوبولد األول: ٣٧، ٤٨،</li> </ul>  | - لأترينيق: ٧٧١                              |
| – ليلونغوي: ٦٨٤                                 | 718                                         | - لاغوس: ۲۳، ۵۹، ۸۷،                         |
| – ليمو: ١٨٤                                     | – ليوبولد الثاني: ٥٨٥                       | 131, YOI, TOI, TTT,                          |
| – ليمبويو: ١٧٩، ٢٠٨، ٢١٢،                       | <ul> <li>ليوبودفيل: ۸۰۲</li> </ul>          | """ PPT, VF3, PV3,                           |
| 4.1 . LY . 114 . 14.                            | - ليسوتو: ٢٢١، ٣١٤، ٣٤٧،                    | ٠٠١٥ ، ٤٩٤ ، ٤٩٠ ، ٤٨٨                       |
| <ul> <li>لينكولن: ٥٩٩، ٧٦٨</li> </ul>           | 743 , 644                                   | V30, P00, P50, 1A0,                          |
| - ليندبيرغ، ج.: ٣٥٤، ٤٥٤                        | (انظر أيضًا باسوتولاند)                     | יאסי שדרי סדרי אשרי                          |
| - ليندن، إي: ١٨٢، ١٨٦                           | - ليتانكا، د.س.: ١٨٨                        | 175 13F1 03F1 30V)                           |
| **                                              |                                             |                                              |

|                                                          | 7P7, 3P7, F.T. VIT,                                       | – ليندلي، م.ف.: ەە                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                          | 7773 PTV                                                  | – سيني، م.ك ۵۵<br>– لينغ، د.ل.: ۳۰۵        |
| - موحا وسعيد: ١٢٥                                        | – لویس الرابع عشر: ۲۳۲                                    | - ليبان: ٢٠٤                               |
| - حمد سعید: ۷٤۳                                          | – لورنسو، مارکیس: ۳۷۱،<br>–                               | - لشبونه: ۳۳، ۱۸۰، ۱۸۲،                    |
| – مابونا مونغامیلی: ۷۲، ۷۶<br>– مابونا مونغامیلی: ۷۲، ۷۶ | ۱۸۰۱ ۲۹۲ ۱۹۹۸ ۲۹۲ ۲۰۸۱                                    | TAI 3 \$1 A A A YAT >                      |
| - مايرو، ر.: ۱۹۸                                         | 7.4 LY.Y LY.T                                             | 797, PPT, 1.V. IVV                         |
| – ماكامو، أ.: ۲۹۹، ۷۰۴                                   | – لوفيرتور توسان: ٦٨٥                                     | – ليتل، ت.: ٣٠٢، ٣٠٩                       |
| – ماکولی، هیربرت: ۳۹۹،                                   | - لوفیدال برس : ۲۰۲<br>-                                  | - ليفربول: ٣٩٩، ٤٨٧، ٦٤١                   |
| 077, PTF, Y3F, .0F                                       | - لر، د.أ.: ٢٨٦، ٢٨٩،                                     | – ليفنغستون: ٨١٤، ٥٨٥                      |
| <ul> <li>ما کارٹی ، تشارلز : ۱٤۳</li> </ul>              | 17. (70)                                                  | <ul> <li>لیفنغستون، تشارلز: ۵۵٦</li> </ul> |
| <ul> <li>ماكدونالد، رامسى: ٩٤٠،</li> </ul>               | – لو، ویل: ۲۹۸                                            | <ul> <li>لیفنغستون، دیفید: ۲۷،</li> </ul>  |
| ٧٣١                                                      | - لواندا: ۷۷۱، ۱۰۵، ۲۹۰،                                  | 170, 100                                   |
| – ماشاکوس: ۱۲۱، ۲۳۰،                                     | 1100 APT 11V                                              | – لوید جورج، دیفید: ۱۳۱                    |
| 305: 775                                                 | – لوانغوا : ۱۸۲                                           | - لوید، ب.سی.: ۵۰۹،                        |
| <ul> <li>ماشیمبا: ۲۱، ۱۸</li> </ul>                      | – لوانشيا: ١٨٨، ٨٨٨                                       | 7AY, Y.A, V.A                              |
| – ماسينا: ١٣٥                                            | – لوابولا: ٦٩١                                            | – لوانغو: ۱۷۹                              |
| – ماكيتزي (المبشر): ٢١٥،                                 | – لواوا: ۲۷۰                                              | – لوینغولا: ۲۷، ۲۸، ۵۰،                    |
| r17, P17                                                 | – لوبا: ۱۷۹، ۱۸۹، ۱۹۴                                     | (110 (11) 317) 017)                        |
| – ماکينزي، ج.: ۲۱۹                                       | – لوبومباشي: ۳۸۲، ۲۹۶                                     | ٥٣٥                                        |
| – ماكينزي، مالفيل د.: ٧٣٧                                | – لوك، أ.: ٥٣٥                                            | – لوشنر، ن.: ٦٦٥                           |
| – ماكميلان، و.م.: ۲۰٤،                                   | – لوكهاردت، ك.: ٦٨٩                                       | – لوينبيرغ، ج. نـ ٧٢٤                      |
| 7A3                                                      | – لوديريتزيي : ۲۹۰                                        | – لوغان، ريفورد: ٧٧٢                       |
| - مدغشقر: ٤٢، ٤٨، ٥٥،                                    | – لوغارد، ف.د.: ۴۸، ۵۱،                                   | – لوكوجا: ٥٦                               |
| \$77°, 777°, 677°, 777°,                                 | 70, 30, 00, 70, 131,                                      | – لومي: ١٤٠                                |
| ATY, PTY, 337, V37,                                      | هدا، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۹                                        | - LLU: YY: FT: KT:                         |
| .07, 707, 307, PP7,                                      | 777, 677, °77, 777,                                       | \$\$1, Vol. 1.4, \$17.                     |
| 3.7, 2.7, 777, 770,                                      | ۱۸۶، ۱۷۵ ، ۲۷۵                                            | •77, FTY, AFY, •VY,                        |
| 3+5, 174, 184, 884,                                      | – لويشي: ٦٩٤                                              | YAY, 0/7, 707, 7P7,<br>PP7, 7+3, 3/3, 7/3, |
| ۸۰۲                                                      | – لولوا بورغ: ۱۹٤، ۷۹۹                                    |                                            |
| – مدرید: ۱۱۸، ۱۱۹<br>– مایفاتانانا: ۲۳۷                  | – لوندها: ۲۹۱<br>– لوندوکای: ۲۷۰                          | רידי אידי אידי יפרי                        |
|                                                          | – لوندوکاي: ۲۷۰<br>– لوساکا: ۲۹۸، ۹۸۸، ۷۹۸                | (107) 377) (77) 377)                       |
| – مافيجي، أ.: ٣٥١<br>– مافيسا: ٢٧١                       | - لوکسمبورغ، روزا: ۱،۵۰، ۱۸<br>- لوکسمبورغ، روزا: ۱،۵۰، ۱ | 7/7, 777, 737, 107,                        |
| – مافیسا: ۲۷۱<br>– المافولو: ۲۹۹                         | - نودسمبورع، رورا: ۲۲۷<br>- نواموجیرا، فرانسیس: ۲۲۷       | /YY                                        |
| – المعونو: ١٩٦<br>– ماج (الملازم): ١٣٣                   | - ليوتيه، لويس هوبير: ١١٣،                                | – لونغيه، جان: ٦٢٢                         |
| – ماج (۱۵۲رم). ۱۱۱<br>– ماغیر: ۲۱۳                       | ۲۲۱، ۲۹۷، ۲۰۳، ۲۳۷                                        | – لونسدال، ج.م.: ۲۰۱،                      |
| – ماهافالی: ۲٤٥                                          | 777 (070                                                  | 10A : 100                                  |
| – ماهانورو: ۲٤٧<br>– ماهانورو: ۲٤٧                       | – لینش، هـ.ر.: ۲۷۰<br>– لینش، هـ.ر.: ۲۷۰                  | – لوريمر ، أ.أ.و.: ٤٢                      |
| – ماهافافی : ۲۵۲<br>– ماهافافی : ۲۵۲                     |                                                           | – لوريم ، ف.: ٤٧٢                          |
| – ماهافیلو: ۲۶۹<br>– ماهافیلو: ۲۶۹                       |                                                           | - لوتكا، أ.ج.: ٤٨٧، ٤٨٧                    |
| – ماهیریرو ، سامویل: ۲۹،                                 |                                                           | – لوتشي : ۲۱٤                              |
| ۲۲۱                                                      |                                                           | – لویس، و.ر.: ۳٤، ۵۹،                      |
| ***                                                      |                                                           |                                            |

111

| – مارشال: ۲۹۳                                 | – مانداری: ۲۰۱، ۲۰۱                          | – میرلوسی: ٥٠٦                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| – مارسو، أ.ل.أ.: £40                          | - مانغاشا: ۲۷۰                               | <ul> <li>ماجونغا: ۲۳۱، ۲۳۷، ۲۴۰</li> </ul> |
| – مارتان، سی ج.: ٤٨٢                          | – مانغات، ج.س.: ۲۵۵                          | – ماجورو، أ.: ۵۵۵                          |
| – مارتان، ر.أ.ر.: ۲۲۳                         | <ul> <li>مانغایا مزی ندودولی: ۱۹</li> </ul>  | - ماكالي: ٢٧٦، ٢٤٧                         |
| <ul> <li>مارتنس كارلوس ديامبروسيس:</li> </ul> | – مانجي : ۲۳۲<br>مانجان : ۲۹۹                | - ماکانا: ۲۲، ۲۶، ۲۷                       |
| PY4                                           | مانجاَّن: ۲۹۹                                | – ماکانغا: ۱۹۸، ۱۹۹                        |
| ۹۷۹<br>- مازکس: ۷۱۹<br>- ماریلانله: ۷۹۹، ۲۲۸، | <ul> <li>مانغو (معاهدة); ۱۳۳</li> </ul>      | – ماكانجويرا: ١٨٧                          |
| - ماریلاند: ۲۰۹، ۲۲۸،                         | – مانغورو: ۲۶۶                               | ماكيجا ماك: ٣٧٣                            |
| 1741 104                                      | – مانغويندي: ۲۰۷، ۲۲۱،                       | – ماكيني: ٤١٧                              |
| – مکة: ۱۰۱، ۱۵۱                               | 770 .775 .777                                | <ul> <li>ماكيريري: ٥٨٥، ٥٨٥</li> </ul>     |
| – مازین: ۳۸۰                                  | – مانیما: ۳۲۷، ۳۷۰ –                         | – ماكوكو: ٤٨<br>– ماكونا: ٢٧٠              |
| ماسارا مامادي: ۱۳۷                            | – مانڭورواني: ٢١٩                            |                                            |
| – ماساسي: ۲۲۰                                 | ماتو: ۲۲۸، ۲۷۱، ۲۷۹،                         | – ماکوندا: ۱۳۷، ۲۰۰                        |
| - مسكله: ۲۲۰ ،۲۲۰ -                           | ٦٣٢                                          | – ماكوني: ۲۷۰، ۲۲۱، ۲۲۳،                   |
| – ماسینو: ۱۷۴، ۲۵۸، ۲۷۲                       | – مانون: ١٩٥                                 | 770                                        |
| – ماسیرو: ۲۸۵                                 | – مانیانغا: ۱۹۱                              | – ماکومب: ۱۳۲                              |
| – ماشانغانىيكا: ٢٢٤                           | – ماني، شارلوت: ٧٦٠، ٧٦٠                     | – ماكوتغا، جون: ۲۱٤                        |
| – ماشاوو: ۲۱۹                                 | (انظر أيضًا ماكسيكي)                         | – ماليزيا: ٣٩٩، ٤٨٣                        |
| – ماشایامومیی: ۲۲۳، ۲۲۰                       | <ul> <li>مافوتسنغ: ۱۸۵ -</li> </ul>          | – مالانجي: ٧٠١                             |
| <ul> <li>ماشونالاند: ۵۱، ۲۰۳،</li> </ul>      | – مابونديراً: ۱۹۲                            | – ملاوي : ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۷،                   |
| 717, 317, 777, 777,                           | <ul> <li>مابوندیرا کادونغوري: ۲۲۰</li> </ul> | \$ • Y : 0 • Y : T\$Y : YFY :              |
| 377; FPT; OAF                                 | – مابوتو: ۸۱ه                                | 187, 070, 780, 075,                        |
| – ماسیاناکا: ۲٤۹                              | – ماكالي: ٧٣٢                                | V4 VOA                                     |
| – ماسومییکا: ۲۳۶                              | – ماریه، ج.س.: ۲۰۱۶                          | (انظر أيضًا نياسالاند)                     |
| – ماسون. ب.: ۲۱۳                              | – ماراكويت: ٦٥٣                              | – ماليكيبو، د.س.: ۷۵۸،                     |
| - ماسا: ٥٥١                                   | – مارامبيتسي: ٢٣٥                            | YY :                                       |
| – ماساكوي مومولو: ٧١٥                         | <ul> <li>مارامیا: ۱۸</li> </ul>              | – ماليه: ٤٥                                |
| – مصوع: ۲۲۳، ۲۸۹                              | <ul> <li>مارشان، جان باتیست: ۱٤۱</li> </ul>  | – مالجيري، ف.: ٤٥٢                         |
| <ul> <li>مانائیلیلاند: ۲۱۱، ۲۱۳،</li> </ul>   | – مارکوم، ج.: ۱۹۹، ۱۹۹،                      | – مالي: ۲۸۰، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۳۰                 |
| 3172 0173 7773 3773                           | 147                                          | 1402 6442 644                              |
| TPT: OAT: IPY                                 | – مارکوس، هـ.ج.: ۲٦٠،                        | (انظر أيضًا السودان الفرنسي)               |
| YY8 : Lth -                                   | 377 074                                      | <ul> <li>– مالیندي: ۲۹۸ ،۷۹۸</li> </ul>    |
| – ماتابو: ۲۲۳                                 | – مأرب: ۲۷۸، ۲۷۸                             | – مالطة: ٤٥٠، ٢٢٧، ٩٩١                     |
| – ماتيمو – آ. كينينيا: ٦٩٢                    | <ul><li>مارغاریدو، أ.: ٧٠٠</li></ul>         | – مالتیسی، ب.: ۱۱۰                         |
| – ماطر: ٤٣٦                                   | – مارینیو، جوزیف: ٦٦٧                        | <ul> <li>مالوما: ۱۹۹</li> </ul>            |
| – ماتيندو: ٦٧٢                                | <ul> <li>مارکس، شولا: ۲۱، ۲۷</li> </ul>      | – مامبوني : ۷۰۸                            |
| – ماتيو، ج.: ٥٨، ٢٢٥                          | – مارلو، ج.: ۹۲۰                             | <ul> <li>مامبوس کوسارارا: ۲۰۳</li> </ul>   |
| <ul> <li>ماتولا، سیسیل: ۱۷۳</li> </ul>        | <ul> <li>مارمل، سکائیل: ۱۸۴</li> </ul>       | – مامبوي : ۲۵۷                             |
| – ماتسيبولا، ج.س.م.: ٢٢٠                      | - مراکش: ۱۲۲، ۱۲۵،                           | – مامیت، ب.: ۹۱۴                           |
| <ul> <li>مانسون، أ.ت.: ١٦٣</li> </ul>         | 227 4279                                     | – مامبيكوني: ٢٤٤                           |
| <ul><li>مات، ج.ر.: ٢٤٥</li></ul>              | —  مرسی مطروح: ۳۰۵                           | – مانا مبونينا هيترا: ٢٤٤                  |
| – ماتومبي: ٦٩                                 | – مرسيليا : £AV                              | – مانا نجاري: ۲۳۷                          |
|                                               |                                              |                                            |
|                                               |                                              |                                            |

```
– موغام، ر.ف.ر.: ۵۰۵
                                       - مدينه: ١٥١
             - مله: ۲۲۰ -
                                                          - مونييه، ر.: ۲۱۹، ۲۱۹

 میلانجی: ۱۹۱

                                 - 3co: 373 r73

 موریس (جزیرة): ۲۷۲

   - میلارد، ب.م.د.: ۷۶۳

    میجورتین (ماجورتین): ۹۹،

                                       7.1. 7.1
                                                       – موریتانیا: ۱۳۴، ۳۱۷،
        - ميلو، ل.: ١١٩
                                                             711 :077 :071
- ميلنر (لورد): ۸۹، ۹۱،
                           – میبیلو، هـ.س.: ۷۰، ۱۸۹،
                            1813 1813 0813 085
                                                           -- ماووت، ل.ل.: ۲۰۰
                 121

 ماكسيكى، شارلوت ماني:

         - مینکامان: ۲۰۱
                            - ميك، سي.ك.: ٤٩٢ ، ٤٧٠ -
                                    - ميهلوكازولو: ٢٠٩
        - مینٹر، و.: ۷۸ه
                             – میّاسو، کلود: ۱۷۹، ۱۵۹

    ماکسیکی مارشال: ۷۹۳

- عمد عبده: ۲۸، ۷۸، ۲۶ه
            - میرابو: ۲۳۸

 مكلة: ١١٤

 مایاوا: ۹۸

- ميراكل، م.ب.: ۲۸۸، ۸۰۰
                            - مكناس: ٤٣٩، ٤٤٣، ٤٤٨ -
                                                                  – مايينسي: ٢٠
             - ميرى: ۹۷
                                      - ملاسين: ££3
                                                                – مازیروس: ۲۶۸
                                 - مللة: ١٠٨، ١٠٨
                                                                    - مازی: ۲۷
           - مصراته: 11£
                                      - سناني : ٢٤٥
                                                              - مازوی: ۷٤ ، ۲۲۵

 میتشل، ج.سی.: ۲۸۳

 میناراندرا: ۲۵۰

      - میتشل، ب.: ۳۱۱
                                                       - مزروعي (عائلة): ١٦٦،

 میتیجا: ۲۳۱، ۸٤٤

                                                                   140 (148
                                   – مينو، ج.: ٦٢٧
                            - مینیلیك: ۲۱، ۲۸، ۷۰،
                                                       - مزروعی، ع.أ.: ۳٤، ۷۱،

 ميزون، ل.أ.أ.: ۲٥

                            77, 22, 007, 777,
                                                       · 11 : 011 : Y11 : 070;

 مکواوا: ۱۲۷

                                                       1703 3773 YAYS PAYS
           - مليمو: ٢٢٤
                            3 YY 2 7 YY 2 AYY 2 / AY 2
                                                                         ۸۰٥

 ملوغولو: ۲۲۳

                            $AY, 0AY, 0/V, V/V,
                            17V, 17V, PTV, 30V

 مبالى: ٦٦٣

             - بوا: ۲۷۱
            - موافي: ١٩٤
                                 – مزي بن سوديج ٦٧٣
                                                                – مباندزینی: ۲۲۰
                                   – مینغو: ۵۲، ۵۳
    – موبيرلي، ف.ج.: ۲۹۳
                                                            – مبيتي، ج.س.: ١٨ه

 مراد، أ.: ٦١٩

                                                                  - مبوزى: ۲۵۷

 مویلر، أ.: ۳۹۶، ۲۹۳

                                         - مرکا: ۹۹

 مبورومانسينغا: ۱۸۷

    موفات، جون سمیث: ۲۱۱،

            117 . 717
                            - مربئا: ۲۲۹، ۸۳۲، ۵۲۲
                                                                   – مبویا: ۷۱
                            -- میرلید، م.: ۲۷۷، ۳۷۰،
                                                                  – مبويو: ۱۹۹
- مقدیشیو: ۹۹، ۱۰۰، ۲۰۳،
                                                            - ما كَال، د.ف.: ٤٧٩
                                             ۳۷۳
                  4 . 1
                                 - ميريام، أ.ب.: ١٥٥
                                                                  47A : 55 h -

 ۷۰٤ : ۵۰۷

                                                        - ماکراکین، ج.: ۱۸٦،
                                         - re: ٧٢٥
     - محمد الخامس: ٦٢٦
                            - مصالي الحاج: ٥٧٩، ٨١٥،
                                                                   144 (188
     - موكالابا ، ويلى: ١٩٥
                                                        - ماكيوان، ب.ج.م.: ٧٤،
           - مکنین: ۲۲۵
                                             770
  – موكوني ، مانجينا م.: ٣٧٥
                                      - میسیمی: ۱۱۹
                                                                         ٧٢٤
      - مولها، جوشوا: ٩٨٥

 متلاوی: ۱۱٤

                                                        – ماکغریغور، ج.ب.: ۲۵۸
      - موليما، س.م.: ٢٢٦
                                      – مغوالي: ۲۰۳

 ماكغريغور، ويلهام: ٨٨٤

 ماکینتوش، ب.ج.: ۱۵۳،

      – مولو، موسى: ١٥٢
                                    - مهرسري: ۲۲٤
                                                                   177 277
                                       – میانی : ۱۱۳
- مومياسا: ۳۱۱، ۳٤۱،
                                                        – ماکی، کلود: ۷۲۱، ۷۷۰
                                      - ميبلادن: ۲۳۸
       77A . £A£ . £1A

    ماك نيل، تبرنر هنري: ٧٤٩

 میشیل (منشور): ۲۲۵

       - مونيو، هـ: ٣٩٥
                                                             - مدولی غوامیلی: ۲۲۰
                             - میشیل، م.: ۱۵۰، ۳۷۷
- مونروفيا: ١٣٩، ٢٥٦،
                             - ميدلتون، ل.: ٤٨٠ ٥٨٤
                                                        - مید، درسی.: ۸۵۱، ۲۹
AOY: . TY: AFY: . VY:
                                    - مجكندا: ١٦٥
                                                                   - مىلىا: ٢٣٦
IVY , PVY , TAY , VAY ,
```

۸۹۳

| - موترو، ج.ف.: ١٩٩٤، ١٩٩٧،               | مهرد، ۲۸۲، ۱۹۲، ۸۹۲،                              | ١٧٠، ١٧١٩، ١٧١٩، ١٧١٤                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 777 378                                  | 7.V. 3.V. 1.V. V.V.                               | V01 (YTV                                     |
| – مونتیمبا، مود: ۴۰۷                     | VV* 4V*A                                          | – مونتاغو – كير، و.: ١٩٩                     |
| – مورانغاً : ٦٦٣                         | – مبادي، سيمون بيير: ٥٣٩،                         | – مونتی: ۱۳۹، ۱۴۲                            |
| - موردوك، ج.ب.: ۲۷۸،                     | ۵۸۳                                               | - محمد شریف باشا (أبو                        |
| £Y9                                      | – مباندي: ۲۰۸                                     | الدستور): ۸۲                                 |
| - موريوكي، ج.: ١٩٩١، ١٩٣١،               | – مىيسىنى نغوني: ١٨٨، ١٨٨                         | – مونتسيرادو: ٢٥٨                            |
| ۳۲۹                                      | – مربیه ربّه: ۲۵، ۲۲۳                             | <ul> <li>مونتشیوا: ۲۱۹</li> </ul>            |
| - مرزوق: ۵۰                              | – مسانی ساول: ۲۸۷                                 | – مور، سی.د.: ۸۱۰                            |
| - موماسا: £30<br>-                       | – مسیکینیل: ۷۷۰                                   | – مورسوم، ًر.: ۱۸۲                           |
| – موشام، هـ.ف.: ٤٩٢                      | - مسیري: ۱۸۸، ۱۹۷، ۳۰۰،                           | – موتيان، مايتي أولي: ٦٧٢                    |
| - موشیدی: ۱۹۸، ۲۰۰                       | YAY                                               | – مويتى: ٩٤٤                                 |
| – موسولینی، بنیتو : ۳۱، ۳۸،              | <ul> <li>مسوما جوردان: ۸۵</li> </ul>              | - موريرا، أ.: ٧٠٧                            |
| 311, 777, 717, 177,                      | – مسواتي: ۲۱۹                                     | - موريل، أ.د.: ٤٨٤، ٥٨٤                      |
| PTV > 73Y > 73Y                          | مسوّيتُو: ديتو: ٩٩٥<br>                           | - مورهایتو: ۲۰۶                              |
| - موتابا : ۲۲۰                           | – متيتوا: ٢٢١                                     | – موروني، س.: ٦٨٧                            |
| – موتاسا: ۲۰۷، ۲۲۱                       | – متبناً: ۲۰۰۰                                    | – مورونو: ۱٤٢                                |
| - موتيبوا، ب.م.: ٤١، ١٤،                 | – متوّا، أ.سي.: ٦٧٣                               | - موریل، ج.ر.: ٤٨١                           |
| 141                                      | - موشيموا: ۲۲۴، ۲۲۵                               | <ul> <li>موریس (عائلة): ۲۵۸، ۲۱۶</li> </ul>  |
| - موابازا، ل.ت.: ۱۸۸                     | – موشوشو جوب: ۲۷۰                                 | – موریس، تشارلز س.: ۷٦٤                      |
| - موانغا: ۳۲، ۵۲، ۵۲،                    | <ul> <li>مودزينغا نياما جيري موتيفيري:</li> </ul> | – موزّو : ۲۷۱                                |
| ۱۷۰ ، ۱۲۲                                | 377                                               | – موسکو: ۱۹۲، ۲۸۷، ۲۹۲                       |
| <ul> <li>موانجيكا: ١٦٦</li> </ul>        | – موفیت، د.ج.م.: ۱٤٩                              | – موشيتي: ۲۱۹                                |
| – موانزا: م۹۵<br>–                       | – موقلیرا: ۷۱۵                                    | – موشويشوي: ٢١٦، ٢١٨،                        |
| - موانزی، هـ.أ.: ١٦٢                     | — موغاندا : ۲۲۰<br>—                              | ۰۸۶                                          |
| - مواری: ۷۱، ۷۳، ۲۲٤،                    | <ul> <li>موغومیا: ۲۰٦</li> </ul>                  | – موزلي، ل.: ۲۹۳، ۲۹۷،                       |
| 770                                      | - عمد على: ۸۲ ، ۳٤١                               | YYY                                          |
| - مواسی، ج.س.: ۲۰۱                       | 002; A01; 153; YA1;                               | – مستغانم: ۲۲۰ ،۲۲۰                          |
| – مواسي كاسونغو: ١٨٤،                    | 717 315 315                                       | – موتشيدي: ٢١٤                               |
| 147 (147                                 | <ul> <li>عمد بن شین: ۱۲۰</li> </ul>               | <ul> <li>– مؤلارية، ج.: ۱۹۱، ۱۹۹</li> </ul>  |
| – مویا مزیبا: ۱۹۲                        | <ul> <li>موتا – يا – كافيلا: ١٩٧،</li> </ul>      | – ملویه: ۴۳۸                                 |
| – موتمبا سامويل: ٥١                      | ٧٠٠                                               | – موتاغا: ١٣٣                                |
| – موینیموتابا: ۱۷۹، ۱۹۷،                 | <ul> <li>موكاسا، روبين سبارتاس:</li> </ul>        | – مویامبا: ۳۳۲                               |
| 771                                      | ٠٩٥ ، ٣٨٥                                         | – عمد فرید: ۹۰                               |
| – مینت ، هد: ۴۰۰                         | <ul> <li>موكاسا، يوسفو: ١٦١</li> </ul>            | <ul> <li>موزمبيق: ۲۳، ۱۱، ۳۵، ۳۳،</li> </ul> |
| <ul> <li>مزیلیکازی: ۲۱۱، ۲۱۳</li> </ul>  | <ul> <li>موكواتي: ٢٢٤</li> </ul>                  | VO. AF. (V. AV. PYF.)                        |
| <ul> <li>- محا وحمو: ١٢٥، ١٢٦</li> </ul> | – مولاً: ٦٠١، ٦٠٤                                 | · 1/1 · 1/1 · 1/1 · 1/1 ·                    |
| - مصر: ٣٦، ١٥، ٥٦، ١٨:                   | <ul> <li>سومبا، نابلیون جاکوب: ۱۹۳</li> </ul>     | 191, 191, 381, 581)                          |
| 7A, 7A, .P, TP, 3P.                      | – مومبو: ۲۵۲                                      | VP1,, Y.Y. 017)                              |
| Y*1 : 110 : 111 : 1*Y                    | – مومياً: ۱۹۲، ۱۹۲                                | 0PY , YTY , YTY , Y90                        |
| 747, 747, 007, 407                       | – مونجيام، ج.هه.: ١٦٢، ١٦٣                        | . £77 . £72 . 473 . YF3 .                    |
| 2.43 114 117 171 TTS                     | – مونونغو، أ.: ۱۸۸                                | 0P3, 0Y0, 000, /A0,                          |
|                                          | y 23                                              |                                              |

| ۲۹ه ۱۹۹۹ همهٔ، – نیولانت جیسون: ۱۲۹ – نکریبی، ماریا: ۱۹۹<br>۲۷ه ۲۸۹۲ ۱۰۵، – نیوتون، آ.پ.: ۸۰۳ – نکوانسا: ۱۹۶    | ۲٤١                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                 |                        |
|                                                                                                                 | 1733                   |
| ٣١٥، ٣٢٥، ٧٧٥، – نيويورك: ٣٣٢، ٧٤٩، – نكوسي، دلاميني: ٢١٩                                                       | 1017                   |
| ۹۰، ۹۱، ۹۱، ۹۲، ۳۸، ۲۷۱، ۷۷۱، ۷۷۱، - نکروما، کوامی: ۳۸، ۱۱۵،                                                    | 4012                   |
| 7/5, 17V, AOV, OVV ATT, T\$V, TTV, \$TV,                                                                        | 47.Y                   |
| - WEW : *** AFY: 3YY                                                                                            | V40                    |
| – نغاما: ۲۱۰ – نوغال: ۲۰۴                                                                                       |                        |
| – نغارامېي : ۱۷۹ – نونغوي – نونغوي : ۱۹۷،                                                                       |                        |
| ن – نغوجو، ن.د.: ۸۸۸ ۱۹۹                                                                                        |                        |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          |                        |
|                                                                                                                 | - نادو:                |
| : ٣٥٣، ٤٩٤، ٧٧ه، - نغوماً جوردان: ٣٩ه - نوتنغهام، ج.: ٣٦٤                                                       |                        |
| ۸۲۲، ۱۷۲، ۲۷۲، - نغوندينغ غويك: ۲۰۱ - نون (وادي): ۱۱٤                                                           |                        |
|                                                                                                                 | Y4A                    |
| حوسوا: ٦٦١ - نغواني: ٢٢٠ م                                                                                      |                        |
| : ۲۱، ۲۱۸، ۲۹۶، – نیامی: ۳۸۰، ۷۹۹ – نوویل: ۲۱۹                                                                  |                        |
| حوسوا: ٦٦١ – نيامينا: ١٥٠ – نسرتا: ١٤٣                                                                          |                        |
| : ۲۱، ۲۱۸، ۲۹۶، – نیاموی: ۱٤۱ – نتاباسیکا مامبوا: ۲۲۳                                                           |                        |
| ۲۵، ۱۷۰ - نیکارآغوا: ۷۷۷، ۷۷۷ - نتایبلانغا: ۲۸۰                                                                 |                        |
| بی: ۲۱۱ – نییج، ج.ل.: ۲۷۵ – نتسیکانا: ۷۶                                                                        |                        |
| بي ج الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                      | - نامبولا<br>- نامبولا |
| ا: ۱۹۱ – نييمبوكا سونغو: ۱۹۴ – نون، ج.: ۷۰۳                                                                     |                        |
| - بروس، ف.ف.: ۱۳۵ – نیجیرا: ۲۳، ۲۷، ۵۲، – نویی: ۱۵، ۵۲، ۱۱۷                                                     |                        |
| الأول: ٣٣٦ - ٥٠، ٨٧، ١٢٨، ١٤٤٠ - نياغاه، م.: ٢٠٦                                                                |                        |
| الثالث: ۲۲۹، ۲۲۰ (۱۶۳ : ۱۶۳ ) ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۰۹، – نیامیرا: ۲۳۲                                                     |                        |
| ۱۳۰۱ کو |                        |
| ۳۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲۰ ۱۳۱۱ ۳۲۳، ۲۳۰ ۲۳۱ – نیاستا: ۲۲۳                                                                  |                        |
| ٠ ٢٢٠ ٢٢١، ١٦٩، ١٦٩٠ ع٣٠، ٣٤٤ - نيام دي: ١٦٠ ١٦١                                                                |                        |
| ٠٤١٠ ١٨٤ ١٨٤ ١٩٦١ ١٩٦١ ١٨٤٠ - نياندورو: ٢٢٤                                                                     |                        |
|                                                                                                                 | - ندولا:               |
| واكاوتي: ١٥٥، ٥٥٥ ٢٧٤، ١٨٠، ٩٩٤، ٨٨٤، ١٣٠، ٢٧٢                                                                  |                        |
| ى: ۲۲۱ ۲۲۳ ۴۹۹، ۴۹۹، ۵۱۵، – نیاسا: ۲۷۱، ۲۰۳، ۳۱۱،                                                               |                        |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                           |                        |
| رالکابتن): ۱۲۱ (۷۰، ۷۰، ۸۰، ۲۲۹، – نیاسالاند: ۱۸۰، ۱۸۰،                                                         |                        |
| (الأميرال): ٨٦٥   ١٩٦٥ ، ١٩٦٨ ، ١٩٦١   ١٨١٠ ، ١٩١٩ ، ١٩١١ ، ١٩١١ ، ١٩١١ ، ١٩١١ ، ١٩١١ ، ١٩١١ ، ١٩١١ ،           |                        |
| ك، إى.و.: ٢٧٤، ٩٤٧، ٩٥٥، ٩٧٠، ٩٨٩، ٩٩٤، ١٠٢٠ ٢٠٢، ٢٠٢٠                                                          |                        |
| ۱۱۱۱ د ۱۰۰ د ۱۰۱ د ۱۲۱ ۱۲۰ د ۱۲۱۰ د ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰                                          | - توسیار<br>۴۹۲        |
| ن، هـ.و.: ۱۹۰ – نيخي: ۵۶ ۲۲۳، ۲۹۱، ۲۶۶، ۲۵۰                                                                     |                        |
| ، سی.و.: ۱۱، ۱۵، ۱۵، سخی: ۵۵<br>، سی.و.: ۱۱، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۲۸ ۲۳۳ ۲۳۷ ۲۳۰، ۲۹۱، ۲۹۱                              |                        |
| ، سي. و. : ۱ ت ع ده ت ۱ سیلي جواه : ۱ ۱۸ ۱۳۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸             | سوبري<br>۱۵۶           |
| ، م.د.د.: ۱۸۲، – نیزا: ۲۲ مردی ۱۲۶ مردی ۱۲۶                                                                     |                        |
| ، م.د.د.: ۱۸۲، – نیزا: ۲۱<br>۱۸۸، ۱۹۷ – نکیتیا، ج.ه: ۵۰۳ (انظر أیضًا ملاوی)                                     |                        |
| ۱۹۷ ۱۸۸ ۱۹۷ – نخیتا، ج.هـ.: ۵۵۱ (انظر ایضا محوی)                                                                | 11/12                  |

کثاف کثاف

| - هيرودوت: ١٨٥                                                            | <ul> <li>هارغریفز، ج.د.; ۳۱، ۳۲،</li> </ul>    | - نیندی، سیمون: ۲۹۱                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| میرودوت: ۱٫۷۰۰<br>– هیرسکوفتش، م.ج.: ۷۷۸،                                 | ۱۳۷، ۲۰۹                                       | - نىيندو: ۳۰٦<br>- نىيندو: ۳۰٦                       |
| ۳۹۷، ۸۱۰                                                                  | - هارلم: ۳۵۷، ۲۲۷، ۷۷۲،                        | – نیبریندا تومو: ۱۹۳                                 |
| - هیرتسلیت، أ.: ۸۱، ۹۹،                                                   | ۷۷۴، ۲۷۲                                       | – نیویت: نومو . ۱۹۱<br>– نزویا : ۳۹۳                 |
| 70, 717, 477, 477,                                                        | – هارلي، جورج و.: ۷۳۰                          | - نزولا، أ.ت.: ۲۷۸، ۲۹۲<br>- ازولا، أ.ت.: ۲۷۸، ۲۹۲   |
| YV0                                                                       | – هارلي، خورج و.: ۷۱۰<br>– هارلو، ف.: ۵۵، ۴۸۳، | (11 (11)                                             |
| - میرتزوغ، ج.: ۱۸۶<br>- میرتزوغ،                                          |                                                |                                                      |
| – میرنروع، ج. ۱۸۱۰<br>– میرزی بوغور : ۱۰۶                                 | ۲۸۱، ۴۸۹<br>– هارمان، ج.: ۳۲۷                  | -A                                                   |
| – میرری بوعور . ۲۰۰۶<br>– میزلتین، ن.: ۳۰۶                                |                                                |                                                      |
|                                                                           | – ھارمون (عائلة): ۲۵۸<br>– ھارمز، ر.أ.: ۱۸۲    | – هادون سمیث ، ج.ب.: ۲۷۰                             |
| – هیس، ر.ل.: ۲۰۳، ۲۲۲،<br>۷۳۹                                             |                                                | – هافکین، نانسی : ۲۸، ۱۸۲،                           |
|                                                                           | <ul> <li>هاریس، ویلیام وید: ۳۰۳،</li> </ul>    | ۱۹۸، ۱۸۸، ۱۸۸                                        |
| – هیویت، ویلیام: ۲۷۳، ۲۷۳<br>– هیکس باشا: ۹۳                              | V10 6000                                       | - هاغان، ك.أو.: ٦٣٣                                  |
|                                                                           | – هاریسون، هیوبرت: ۷۷۲                         | – هاغوس باتا : ۲۷۱<br>– هاغوس باتا : ۲۷۱             |
| <ul> <li>میجینسون، ج.: ۱۹۳، ۱۹۹۰</li> <li>میل، أ.سی.: ۷۷۳، ۷۷۳</li> </ul> | - هار <i>ت ،</i> د.: ۲۱۹                       | – هاعوس به ۱۷۲ ، ۱۷۳<br>– هایلی (لورد): ۳۴، ۳۳۱،     |
|                                                                           | – هارفینز، م.: ۷۲۸                             | - مایلی (نورد). ۱۱۱ ۱۱۱۱                             |
| – میل، م.ف.: ۴۰۳<br>– میل، ب.: ۴۰۰                                        | <ul> <li>– هاستنغز، أ.: ۱۹۵۰، ۱۹۵۰</li> </ul>  | – هايلو، ليول – راس: ٧٤٤                             |
| – مین، ب. ۲۰۰<br>– میلتون: ۹۲۹                                            | – ماتش، ج.: ۹۵۰                                | – ماييتي: ۲۷۸، ۹۷۹، ۷۵٤،<br>– ماييتي: ۲۷۸، ۹۷۹، ۷۵٤، |
| — میسوں . ۲۱۰<br>– میلمفارپ، ج.: ٤٢                                       | – هاتون، ب.هـس.: ۳۰۸                           | ۷۷۸ ، ۷۷۷ ، ۷۷۷ ، ۸۷۷                                |
| – مینسارب، ج ۲۱<br>– منسلی، ف.هـ.: ۳۳، ۶۶                                 | – هاوزر، ب.م.: £14<br>– های: ۷۱۹               |                                                      |
| – هور: ۷٤۲<br>– هور: ۲۴۲                                                  |                                                | – هاجيفايانيس، ج.ج.: ٦٧٣<br>– مالي، أ.: ۵۵٥          |
| - هویسیوم، أرج.: ۱۹۲، ۱۹۲                                                 | – ھايس، كارلتون ج.ھ.: \$\$،<br>ە\$             | – ماليبيرتون، ج.م.: ٣٠٦،                             |
| – هوشی منه: ۱٤٩                                                           | - هایس، رولاند: ۷۷۲                            |                                                      |
| <ul> <li>مودجكين، ت.: ۳۷۲،</li> </ul>                                     | – هیکل، م.ج.: ۹۰                               | ه۳۰ه<br>- هوك، ر.: ۳۰۲                               |
| 710, 131, . 11                                                            | <ul> <li>هایمانوت، راس هایلو تاکلا:</li> </ul> | – هاليت، ر.: ٤٧٩                                     |
| <ul> <li>موليتا: ٧٣٧</li> </ul>                                           | ٧٣١                                            | – هامبورغ: ۲۸۷                                       |
| <ul> <li>مولندا: ٤٤، ٧٣١</li> </ul>                                       | – هایمان هنري: ۲۷۰ –                           | ھامیلتون، آ.: ۱۰۰                                    |
| – هول بول: ۲۲۵، ۲۸۵                                                       | <ul> <li>هـــايمانـوت غبراكريستـوس</li> </ul>  | <ul> <li>مامیلتون، ر.: ۲۱۰</li> </ul>                |
| – هولت جون: ۳۰۸                                                           | יו אל: יעץ                                     | <ul><li>مامون، ر. ج.: ۱۸۹</li></ul>                  |
| – هولت، ب.م.: ۸۹، ۹۱،                                                     | – هیوارد، ف.أ.و.: ۲۱ه                          | <ul> <li>– هامبتون: ۷۵۷، ۷۷۰</li> </ul>              |
| 3P, of, A.W. 71W.                                                         | – هیلد، س.: ۲۶۷، ۲۶۷ –                         | – هانكوك، و.ك.: ۲۹۳                                  |
| 173                                                                       | – هايمر، ف.و.: ۷۹، ۱۹۷،                        | <ul> <li>مانغا: ۱۸۲، ۱۸۹</li> </ul>                  |
| <ul> <li>مومین، م.ج.: ۱۹۹۸، ۷۰٤</li> </ul>                                | 4.1                                            | – هانرکورت: ۷۳۲                                      |
| <ul><li>مندوراس: ۲۷۹</li></ul>                                            | ۲۰۱<br>– میلیغولاند: ۵۳                        | – مانیبال : ۲۷۸                                      |
| – هوب، جون: ۷۷۱                                                           | – میلم: ۲۱۴                                    | – هانز بیري، ویلیام لیو: ۷۱٦                         |
| – هوبكنز، أ.ج.: ٤١، ٤٧،                                                   | – ھندارسون: ۱۳۹، ۹۶ه                           | – ھانزكومب، ھ.سي.: ١٨٨                               |
| AV: 101: PTT: 713:                                                        | <ul> <li>مینیسي، بوب: ۹٤۰</li> </ul>           | - هرر: ۱۰۰، ۲۰۲، ۲۷۳،                                |
| 013: 713: A13: \$3F;                                                      | – هنريز، أ.د.ب.: ٧٣٠                           | 377, 777, 777                                        |
| A.A . VAT                                                                 | – هنري بولوير : ۲۰۹                            | – هراري: ۷۹۸                                         |
| – موبکنز، أ.: ۲۵، ۲۲۰                                                     | – میربرو: ۲۹، ۲۲۲، ۲۲۰،                        | – هاردي، ف.: ٧٤٢                                     |
| – هوراس (عائلة): ۲۵۸                                                      | 777 AAY                                        | – هاردينغ : ۲ <b>۰</b>                               |
| – هوردن، ر.سي.: ۲۹۳                                                       | <ul> <li>مرماسي، أ.ب.: ۱۱٤</li> </ul>          | – هاردي، جورج: ۴٦                                    |

| – ویمی: ۱٤۰                                | – وزان: ۱۲۶                                | – هورديو: ۲۰۴                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| – وینیاکو: ۱۳۷                             | – ويمي : ٣٠٢                               | - هود: ۹۹                                        |
| – ونزه: ۴۳۸                                | – وهیده: ۲۵۰، ۵۵۷، ۷۵۷                     | – هوتون، د.هـ.: ٤١٩، ٤٢٠،                        |
| – ويسيبوغو: ١٣٤                            | <ul> <li>وهران: ٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٩،</li> </ul>  | 173 . 171                                        |
| – ويسلي، هنري تو: ۷۱۵،                     | ۰۷V                                        | <ul> <li>– هونوانا، لویس برناردو: ۷۱۰</li> </ul> |
| VYI                                        | – وا: ۱۳۹                                  | – موارد، د.أ.: ۷۲۵                               |
| – واتا: ۲۲٤                                | – والو: ۷۷، ۱۳۰، ۲۲۱                       | – هوارد، دانييل ب.: ۲۸۱،                         |
| - ویلر، د.ل.: ۷۹، ۱۸۲،                     | – واداي: ۵۰                                | V14 4V1A                                         |
| 111 711 0P1 VP1                            | <ul> <li>واد حبوبه: ۹۷</li> </ul>          | - هوارد (جامعة): ۷۳۸،                            |
| · V · · · Y · 1 · Y · · · 144              | – وادي حلفا : ٩٧                           | **** **** ****                                   |
| ٧٠١                                        | – واهیهی : ۷ه                              | – هوویت، و.: ۲۱۵                                 |
| – وایت، ل.: ۲۰۵                            | – وایاکتی : ۱۹۲، ۱۹۵                       | - هوبيرش ، سي.هـ.: ۲۸۵                           |
| <ul> <li>وایت، وولتر: ۷۷۲</li> </ul>       | - وول ، ب: ٦٨٩ .                           | <ul> <li>ميوز لانفستون: ٢٦٦</li> </ul>           |
| - ويبرفورس: ٥٩٧، ٧٦٠                       | <ul> <li>والاس جونسون، إي.ت.أ.:</li> </ul> | - هویلا: ۱۹۶                                     |
| - ویلکس، ای .: ۱٤٤، ۲۷ه                    | 770 . 777                                  | – مریل: ۱۵ه                                      |
| - ويلكوكس، و. ف.: ٤٦٨،                     | – والاغا: ٢٧٤                              | – هول، ر.و.: ۳۲ه، ۳۵ه                            |
| £V. (£79                                   | – واليس: ۲۷۸                               | <ul> <li>هومبير: ١٣٩</li> </ul>                  |
| <ul> <li>ویلیامز، سیلفسٹر: ۷۹۵،</li> </ul> | – والترز: ۲۲۸                              | – هونگارین، لویس: ۱۶۹،                           |
| YY1 .0A1                                   | – واريبو: ١٤٢                              | 70.                                              |
| <ul> <li>ویلیام واد هاریس: ۳۹ه</li> </ul>  | – وار فلاح: ١١٤                            | – هشتغفورد، ج.و.ب.:                              |
| – ويلوني، و.: ۲۱۹                          | – وارهیرست، ب.: ۱۸۷                        | 777 , 01V , VIV , AIV                            |
| – ويلمينغتون: V٦٤                          | – وارین، تشارلز: ۲۱۹                       | - هوو <i>ت : ۳۸۰</i>                             |
| - ويلسون، سي.م.: ٧١٩،                      | – وارشيخ: ٩٩                               | – میکسلی، أ.ج.: ۳۹۲                              |
| VYA                                        | – وارویك، ب.: ۲۸۷                          | – هوياغاً: ٦٦٦                                   |
| - ویلسون، ف.: ۳۱۱، ۲۲۲،                    | <ul> <li>واشنطن: ۲۳۲، ۷۱۳</li> </ul>       | <ul> <li>میام، ر.: ۲۹۳، ۳۱٤</li> </ul>           |
| A 170 . 171                                | – واشنطن، بروکرت: ۲۰۹،                     | – مایدن، ج.: ۲۲۷                                 |
| <ul> <li>ویلسون، غوردون: ۱۳۰</li> </ul>    | 104, 114, 114, 144,                        | <ul><li>- هايمر، س.هـ.: ٤٠١</li></ul>            |
| – ویلسون، م.: ۱۹۹، ۲۲۲،                    | /VY 4VVI                                   | <ul> <li>مایلا سیلاسی: ۷۱۸، ۷۱۸،</li> </ul>      |
| A++ (17 (17) (17)                          | <ul> <li>– واستون (عائلة): ۲۵۸</li> </ul>  | 177, 377, 777, 777,                              |
| - ویلسون، وودرو: ۳۱۲،                      | – ووتر بویر: ۲۰۰                           | (Vot (Vto (Vtt (Vt.                              |
| 771 .717 .04. 1710                         | – واتوتسى: ١٥٥                             | VV4                                              |
| - ویشلید، رل.: ۲۱۰                         | — واو: یٌهه —                              | (انظر أيضًا تافاري ماكونين)                      |
| <ul> <li>ویذرسبون (عائلة); ۲۵۸،</li> </ul> | – رو، أ.: ۲۲۷                              |                                                  |
| ٧١٤                                        | – ویبستر، أ.: ۲۸۷، ۲۸۹                     |                                                  |
| <ul> <li>ویتوبی هندریك: ۲۱، ۲۹،</li> </ul> | <ul><li>ویبستر، ج.ب.: ۱٤٦، ۲٤٥</li></ul>   |                                                  |
| ٧٧ ، ٧٧                                    | – ویس، هـ.: ۲۹۰                            | 3                                                |
| <ul> <li>ويتثبيرغ: ٢٦٥</li> </ul>          | – ویلبورن، ف.ب.: ۲۷ه،                      |                                                  |
| – ويتووترساند: ٣٤٢، ١٨٧                    | 705                                        | – واداي: ۳۷۹                                     |
| – ووبوغو: ۲۵، ۲۷، ۳۳                       | – ویلش، سی.أ.: ۳۱۷                         | – وجدة: ۱۱۰، ۱۱۹، ۲۳۸،                           |
| <ul> <li>– وولامو: ۲۷٦</li> </ul>          | – ويلينغتون، بوتيليزي: ٦٨٠،                | EEA                                              |
| - وولف، ر.د.: ۳۹۲، ۳۹۳.                    | YYo                                        | – واغادوغو: ۲۷، ۳۸۱                              |
| 1.7 .779                                   | – ویلش، د.: ۲۲۱، ۲۲۵                       | – وال – وال :  ٧٤٠                               |
|                                            | _                                          |                                                  |

| – يالي: ٦١ه                 | – وولو: ۲٦٠                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| – يامبيو: ٩٨                | – وولسلي غارانت: ۸۶، ۱۶۳                  |
| – يانسي، أ.ج.: ٧٤٤، ٧٤٤     | – وورك، أ.: ٢٧٥، ٢٧٦                      |
| – ياوجيي : ١٤٢              | <ul> <li>– ووريل (عائلة): ۱۹۸۸</li> </ul> |
| – ياوندي : ٣٧٦              | – وایلد، أ.ب.: ۲۷۳                        |
| - يابيه، ج.: ١٥٠            |                                           |
| – ديوم الجمعة، (معركة): ١١٣ |                                           |
| – يوسفو، ت.م.: ١٤٥          |                                           |
| – يوحنس الرابع: ٢٦٠، ٢٦٤،   |                                           |
| 441 444                     | ى                                         |
| – يونغ، سي.: ۱۸۹، ۳۰۲،      |                                           |
| VYo                         | - بابا: ۱۰۹۰ ه۸۰                          |
| – يوسني، أ.: ٦١٦            | – يكن، عدلي: ٩٢٥                          |
| ە۲۲ ∶ائىي −                 | - יַע': אני <i>–</i>                      |
|                             |                                           |

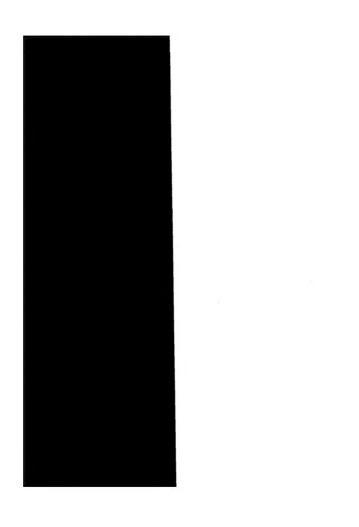

لقد ظلت الأساطير والآراء السبقة بمختلف صورها تحقى عن العالم لؤمن طويل التاريخ الحقيق لا فيقا. المحكن أن يكون لها تاريخ وعلى الحقيق لا يمكن أن يكون لها تاريخ وعلى الرعم من البحوث الهامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل لهو فرويسيوس وبلافوس ، وأرنورو لابريولا ، قان عددًا كبيرًا من الأحصائيين غير الأويقيين المتشبئين بجسلمات معينة قد ظلوا يتحازون الى القول بأن هذه المجتمعات لا يمكن أن تكون موضوعًا للدواسة العلمية . مستندين في قولهم هذا بصفة خاصة الى نقص المضادر والوثائق المكتوبة . وقد كان ذلك في الواقع رفضًا للاعتراف بأن الافريق مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت والمتعرب تستطيع المؤرخ أن يدركها الا اذا تخلى عن واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بها . لا يستطيع المؤرخ أن يدركها الا اذا تخلى عن بعض آرائه المسبقة ، والا اذا جدّد منهجه .

وقد تطوّر الوضع كغيرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية . وقد نالت استقلالها . تشارك مشاركة فعالة في حياة المجتمع الدولي وفي العلاقات المتبادلة التي هي أساس حياة هذا المجتمع . فتزايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بمزيد من الدقة والموضوعية والتفتح الذهني . وأخذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتها .

ومن هنا كانت أهميّة « تاريّخ افريقيا العام » . الذي تبدأ اليونسكو اصداره في ثمانية محلدات .

ولقد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولاً أسسه النظرية والمنهجية . ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصوّر خطي ضيق للتاريخ العالمي . وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلم كان ذلك ضروريًا وتمكنًا . وجدوا في استخالاص المعطيات التاريخية التي تيسر تقصي تطوّر عضاف الشعوب الافريقية بما لها من خصوصية اجتاعية ثقافية .

ان هذا التاريخ العام يلقي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات الأخرى – وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريسي فلقد دأب بعض المؤرخين لفنرة طويلة على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد الافريقية، في الامريكتين ونصيفها تحت عبارة جامعة غريبة باسم الخصائص الافريقية. او «الافريقيات». وغني عن الذكر أن مؤلني الكتاب الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق اللين رحلوا الى أمريكا . وفي ظاهرة «التهجين» السياسي والثقافي . وفي اشتراك أحفاد الافريقيين دومًا وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الامريكي الأولى وفي حركات التحرير الوطنية . وأدركوا هذه الأهور على حقيقتها باعتبارها محاولات قوية لتأكيد الذائية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للانسانية .

كما يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر المحيط الهندي. وما قدّمته من مساهمات افريقية لغبرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة.

ان فمذا الكتاب مزية كبرى . هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من وجهات نظر شتى . ويقدم رؤيا جديدة للتاريخ . فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخفى اختلاف الآراء بين العلماء .